

بشرح ضجيج الإنام إنى عبد الله يحد براسميل الفارى

للإمام المحافظ المراح المحافظ المراح المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحافظ المحام المحا

الجزءالتاسع

رقم گتبه وأبوابه وأحاديثه واستةمي أطرافه ، ونبه على أرقامها في كل حديث

بعكر فوارع بالأباق

المكت السافية

# بنبالتوالخوال

# 77 - كتاب فضائل القرآن ١ - باب كن زل الوحي، وأول ما زل

قال ابن عباس: المهيمن الأمين . القرآن أمين على كل كتاب قبله

عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عن الله عن أبي هريرة رضى الله عنه قال « قال النبي عليه البشر ، وإنما كان الذي أوسما أو

[ الحديث ٤٩٨١ ــ طرنه في : ٧٧٧٤ ]

عن ابن عن صالح بن كيسّان عن ابن عمد حدَّثنا يمقوبُ بن لمبراهيم حدَّثنا أبي عن صالح بن كيسّان عن ابن يشهاب قال و أخبرَ ني أنسُ بنُ مالك رضى الله عنه أنَّ الله تمالي ثابع على رسولُه وَ الله قبل وقاته حتى توقاه أكثرَ ما كانَ الوحيُ ، ثمَّ تُوفَ رسولُ الله يَكُلُ بعدُ ،

\* ١٩٨٣ - خَرَشُنَ أَبُو أُمِيمِ حَدَّثُنَا سُفيانُ عَنِ الأَسُودِ بِنَ قَيْسِ قَالَ سَمَتُ جُنْدَبًا يَقُولَ ﴿ اشْنَكُى الَّهِيُ الَّهِيُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَ

(كتاب فضائل القرآن ) . ثبتت البسملة و دكتاب ، لابي ذر ، ووقع لغيره , فضائل القرآن ، حــب

قوله ( باب كيف نزل الوحى وأول مائزل )كذا لابى ذر , نزل ، بلفظ الفمل الماضى ، ولفيره ,كيف نزول الوحى، بصيغة الجمع ، وقد تقدم البحث في كيفية نزوله في حديث عائشة , ان الحارث بن هشام سأل الذي ماليَّة كيف يأتيك الوحي، في أول الصحيح ، وكذا أول نزوله في حديثها و أول مابدي به رسول الله بالله من الوحي الرؤيا الصادقة ، لكن النَّم ير بأول مَا نزل أخص من التَّعبِّر بأول مابدي ، لأن النَّرول يقتضي وجود من ينزل به ، وأدل ذلك بجيء الملك له عيانا مبلغا عن الله بما شاء من الوحى ، وإيحاء الوحى أعم من أن يكون بانزال أو بالهام ، سواء وقع ذلك في النوم أر في اليقظة . وأما انتزاع ذلك من أحاديث الباب فسأذكره إن شاء الله تعالى عند شرح كل حديث منها . قوله (قال ابن عباس: المهيدن الأمين ، القرآن أمين على كل كتاب قبله ) تقدم بيان هذا الأثر وذكر من وصله في تفسير سورة المائدة ، وهو يتعلق بأصل الترجمة وهي فضائل القرآن ، وتوجيه كلام ابن عباس أن القرآن تضمن تصديق جميع ما أنزل قبله ، لأن الاحكام التي فيه إما مقررة لما سبق وإما ناسخة \_ وذلك يستدعي إثبات المنسوخ - وإما مجددة ، وكل ذلك دال على تفضيل المجدد . ثم ذكر المصنف في الباب ستة أحاديث : الاول والثانى حديثًا أبن عباس وعائشة معا . قولِه ( عن شيبان ) هو أبن عبد الرحمن ، ويحيي هو أبن أبي كشير ، وأبو سلمة هو أبن عبر الرحمن . قوله ( لبث النبي عَلَيْتُ بمكة عشر سنين بنزل عليه القرآن وبالمدينة عشر سنين ) كذا للكشميني ، ولغيره . وبالمدينة عشرا ، بابهام المعدود ، وهذا ظاهره أنه عليه عاش ستين سنة إذا الضم الى المشهود أنه بعث على رأس الاربعين ، لكن يمكن أن يكون الراوى ألغي السكسركما تقدم بيانه في الوفاة النبوية ، فان كل من روى عنه أنه عاش ستين أو أكثر من ثلاث وستين جاء عنه أنه عاش ثلاثا وستين ، فالمعتمد أنه عاش ثلاثًا وستين ، وما يخالف ذلك إما أن يحمل على إلغاء الكمر في السنين ، واما على جبر الكمر في الشهور ، وأما حديث الباب فيمكن أن يجمع بينه وبين المشهور بوجه آخر ، وهو أنه بعث على رأس الاربعين ، فـكانت مدة وحى المنام ستة أشهر الى أن تزل عليه الملك في شهر رمضان من غير فترة ، ثم فنر الوحي ، ثم تواتر و نتابع ، فكانت مدة تواتره وتتابع بمكة عشر سنين من غير فترة ، أو أنه على رأس الاربمين قرن به ميكائيل أر اسرافيل فكان يلقى اليه الكلمة أو الشيء مدة ثلاث سنين كما جاء من وجه مرسل ، ثم قرن به جبريل فكارب ينزل عليه بالقرآن مدة عشر سنين بمكة . ويؤخذ من هذا الحديث بما يتملق بالترجمة أنه نزل مفرقا ولم ينزل جملة واحدة ، ولمله أشار الى ما أخرجه النسائى وأبو عبيد والحاكم من وجه آخر عن ابن عباس قال . أزل القرآن جملة واحدة الى سماء الدفيا في ليلة القدر ، ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة . وقرأ ﴿ وقرآنا فرقناه اتتراه على الناس على مكث ﴾ الآية ، وفي رواية للحاكم والبيهق في الدلائل ، فرق في السنين ، وفي أخرى صحيحة لابن أبي شيبة والحاكم أيضاً و وضع في بيت العزة في السماء الدنيا ، فجمل جبريل ينزل به على الذي يَرَاكِيُّهُ ، واسناده صحيح ، ووقع في والمنهاج للحليمي ، : أن جبر بل كان ينزل منه من اللوح المحفوظ في ايلة القدر الى الساء الدنيا قدر ما ينزل به على النبي عَلَيْتُهُ في تلك السنة الى ليلة القدر التي تليها ، إلى أن أنزله كله في عشرين ليلة من عشرين سنة من الملوح المحفوظ إلى السهاء الدنيا ، وهذا أورده ابن الآنباري من طريق ضعيفة ومنقطمة أيضا ، وما تقدم من أنه نزل جملة واحدة مر. اللوح المحفوظ إلى السها. الدنيا ثم أنزل بعد ذلك مفرقا هو الصحيح المعتمد . وحكى الماوردي في تفسير ايلة القدر

أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة وأن الحفظة تجمته على جبريل في عشرين ليلة وأن جبريل نجمه على النبي مَالِيٌّ في عشرين سنة ، وهذا أيضا غريب ، والمعتمد أن جريل كان يعارض النبي ﷺ في رمضان بما ينزل به علميه في طول السنة ،كذا جزم به الشعى فيما أخرجه عنه أبو عبيد وابن أبي شيبة بأسناد صحيح ، وسيأتي مزيد لذلك بعد السكتاب أن جبريل كان يمارض النبي علي بالقرآن في شهر رمضان، وفي ذلك حكمتان: إحداهما تعاهــــده، والآخرى تبقية ما لم ينسخ منه ورفع مانسخ ، فكان رمضان ظرفا لانزاله جملة وتفصيلا وعرضا وأحكاما . وقد أخرج أحمـــد والبيهق في والثعب ، عن واثلة بن الاسقع أن النبي ﷺ قال و أنزلت التوراة است مضين من رمضان . والانجيل لئلاث عشرة خلت منه ، والزبور لنمان عشرة خلت منه ، والقرآن لأربع وعشرين خلت من شهر رمضان ، . وهذا كله مطابق اقوله تعالى ﴿شهر رمضان الذي أ نزل فيه القرآن﴾ واقوله تعالى ﴿ إِنَّا أَنزلناه في ليلة القدر ﴾ فيحتمل أن تكون ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك الليلة ، فأنزل فيها جملة الى سماء الدنيا ، ثم أنزل في اليوم الرابع والعشرين إلى الارض أول ﴿ اقرأ باسم ربك ﴾ . ويستفاد من حديث الباب أن القرآن نزل كله يمكة والمدينة خاصة ، وهو كـذلك ، لسكن نزلَكشير منه في غير الحرمين حيثكان النبي يُرَالِيِّةٍ في سفر حج أو عرة أو غزاة ، ولسكن الاصطلاح أن كل ما نزل قبل المجرة فهو مكى ، وما نزل بعد الحجرة فهو مدنى ، سواء نزل في البلد حال الافامة أو في غيرها حال السفر ، وسيأتي مزيد لذلك في , باب تأليف القرآن ، . الحديث الثالث . قوله (حدثنا معتمر ) هو ابن سليمان التيمى . قوله ( قال أنبت أن جبريل ) فاعل . قال ، هو أبو عثمان النهدى . قوله (أنبئت) بضم أوله على البناء للجهول ، وقد عينه في آخر الحديث . ووقع عند مسلم في أوله زيادة حذفها البخاري عَمِدًا لَكُونُهَا مُوقَوَفَةً وَلَمَدُمُ تَمَلِقُهَا بِالبَّابِ وهي : عن أبي عثمانَ عن سلمان قال « لانكونن ان استطعت أولُ من يدخل السوق ، الحديث موقوف ، وقد أورده البرقاني في مستخرجه من طريق عاصم عن أبي عثمان عن سلسان مراوعاً . قوله ( فقال لام سلة : من هذا )؟ فاعل ذلك الذي كل ، استفهم أم سلة عن الذي كان يحدثه هل فطنت الكونه ملكاً أو لا . قولِه (أو كما قال ) ربد أن الراوى شك فى اللفظ مع بقاء المعنى فى ذهنه ، وهذه الكلمة كثر استمال المحدثين لما في مثل ذلك . قال الداودي ، هذا السؤال إنما وقع بعد ذهاب جبريل ، وظاهر سياق الحديث يخالفه ﴾ كذا قال ، ولم يظهر لى ما ادعاه من الظهور ، بل هو محتمل للامرين . قولِه ( قالت هذا دحية.) أي ابن خليفة الكلبي الصحابي المشهور ، وقد تقدم ذكره في حديث أبي سفيان الطويل في قصة هرقل أول الـكمتَّأب، وكان موصوفا بالجال ، وكان جبريل يأتى النبي عَلِيْتِم غالبًا على صورته . قولِه ( فلما قام ) أى النبي يَرَائِيْمُ أَى قَأْم ذاهبًا إلى المسجد، وهذا يدل على أنه لم ينكر علما مُطَّنته من أنه دحية اكتفاء بما سيقع منه في الخطبة بما يوضح لها المقصود. قولِه ( ماحسبته الا إياه ) هذا كلام أم سلمة ، وعند مسلم , فقالت أم سلمة أيمن الله ماحسبته الا إياه ، وأيمن •ن حروف الفسم ، و فيها لغات قد تقدم بيانها . قوله ( حتى سمعت خطبة النبي يَلِيُّكُ بخبر بخبر جبربل أو كما قال ) في رواية مسلم د يخبرنا خبرنا ، وهو تصحيف نبه عليه عياض ، قال النووى : وهو الموجود في نسخ بلاِّذُنا ، فلت : ولم أر هذا الحديث في شيء من المسانيد الا من هذا العاربق فهو من غرائب الصحيح . ولم أقف في شيء من الروايات على بيان همذا الخير في أي قصة ، ومجتمل أن يسكون في قصة بني قريظة ، فقسد وقع في و دلائل البهيق، وفي

والفيلانيات، من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه و عن عائشة أنها رأت النبي على يكلم رجلا وهو راكب، فلما دخل قلت : من هذا الذي كنت تسكلمه ، قال : بمن تشهينه ؟ قلت : بدحية بن خليفة ، قال : ذاك جبريل أمرن أن أمضى الى بني قريظة ، • قولِه (قال أبي ) بفتح الهمزة وكسر الموحدة الحفيفة ، والقائل هو معتمر بن سليمان ، وقوله . فقلت لا پي عثمان ، أي الثهدى الذي حدثه بالحديث ، وقوله . بمن سمعت هذا ؟ قال من أسامة بن زيد، فيه الاستفسار عن اسم من أيهم من الرواة ولو كان الذي أيهم ثقة معتمدا ،وقائدته احتمال أن لا يكون عند السامع كذلك، فني بيائه رفع لهذا الاحتمال ، قال عياض وغيره : وفي هذا الحديث أن للملك أن يتصور على صورة الآدى . وأن له هو في ذاته صورة لايستعليع الآدى أن يراه فيها لضعف القوى البشرية الا من يشا. الله أن يقوية على ذلك ، ولهذا كمان غالب ما يأتى جبريل آلى النبي ﷺ في صورة الزجلكا تقدم في بد. الوحى . وأحيانا يتمثل لى الملك رجلاً ، ولم ير جبريل على صورته التي خلق عليهـا الا مرتين كما ثبت في الصحيحين . ومن هنا يتبين وجه دخول حديث أسامة هذا في هذا الباب . قالوا وفيت فضيلة لأم سلمة رلدحية ، وفيه نظر ، لأن أكثر الصحابة رأوا جبريل في صورة الرجل لما جاء فسأله عن الإيمان والاسلام والاحسان ، ولأن انفاق الشبه لايستلزم اثبات فضيلة معنوية ، وغايته أن يـكون له مزية في حسن الصورة حسب ، وقـد قال ﷺ لابن قطن حــين قال ان الدجال أشبه الناس به فقال . أيضرنى شبه ؟ قال : لا ي . الحديث الرابع · قوله ( عن أبيه ) هو أبو سعيد المقبرى كيسان ، وقد سمع سميد المقبرى السكثير من أبي هريرة وسمع من أبيه عن أبي هريرة ، ووقع الأمران في الصحيحين ، وهو دال على تثبت سميد وتحريه . قولِه ( ما من الَّانبياء نبي الا أعطى ) هذا دال على أن النبي لابد له من معجزة تقتضي أيمان من شاهدها بصدقه ، ولا يضره من أصر على المعائدة . قوله ( من الآيات ) أي الممجزات الخوارق . قولِه ( ما مثلة آمن عليه البشر ) ما موصولة وقعت مفعولا ثانيا لاعطى ، ومثله مبتدأ . وآمن خبره، والمثل يطلق ويراد به عين الشي وما يساويه، والمعنى أن كل نبي أعطى آية أو أكثر من شأن من يشاهدها من البشر أن يؤمن به لاجلما ، وعاليه بمعنى اللام أو الباء الموحدة ، والنـكـــة في التعبير بها تضمتها معنى الغلبة ، أي يؤمن بذلك مغلوبا عليه مجيث لايستطيع دفعه عن نفسه ، اكن قد يجحد فيماند ، كما قال الله تمالى ﴿ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما ﴾ وقال الطيبي : الراجع الى الموصول ضمير المجرور في عليه وهو حال ، أى مغلوبا عليه في التحدي ، والمراد بالآيات المعجزات وموقع المثل موقعه من قوله ﴿ فأتوا بسورة مثله ﴾ أي على صفته من البيان وعلو الطبقة في البلاغة . ( تنبيه ) : قواء , آمن ، وقع في رواية حكاها ابن قرقول , أومن ، بضم الهمزة ثم واو . وسيأتى في كتاب الاعتصام . قال وكشهرا بمضهم باليـا. الاخــيرة بدل الواو . وفي رواية القابسي د أمن ، بغير مدمن الأمان ، والأول هو المعروف . قول ( وانما كان الذي أوتيته وحيا أوحاء الله الى ) أى ان معجزت التي تحديث بها ا لوحي الذي أنول على وهو القرآن لما اشتمل عليه من الاعجاز الواضح ، وايسُ الراد حصر معجزاته فيه ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتى من تقدمه ، بل المراد أنه المعجزة العظمي التي اختص بها دون غيره ، لأن كل نبي أعطى معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره تحدى بها قومه ، وكمانت معجزة كل نبى نقع مناسبة لحال قومه كماكمان السحر فاشيا عند فرعون فجاءه موسى بالعصا على صورة مايصنع السحرة لحكمًا تلقفت ماصنموا، ولم يقع ذلك بعينه الهيره . وكدنك احياء عيسى الموتى وابراء الأكمه والأبرصُ لحكون

الاطباء والحسكاء كاتوا في ذلك الزمان في غاية الظهور ، فأتاهم من جنس عملهم بما لم تصل قدرتهم اليه ، ولهذا لمسا كان العرب الذين بعث فيهم النبس برائج في الغاية من البلاغة جاءهم بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فلم يقدروا على ذلك . وقيل المراد أن القرآن ليس له مثل لا صورة ولا حقيقة ، مخلاف غيره من المعجزات فاثما لاتخلو عن مثل . وقيل المراد أن كل نبسي أعطى من المعجزات ماكان مثله لمن كان قبله صورة أو حقيقة ، والقرآن لم يؤت أحد قبله مثلة ، فلهذا أردفه بقوله وفأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً. • وقيل المراد أن الذي أرتيته لايتطرق اليه تخييل ، وا'نما هو كلام معجز لايقدر أحد أن يأتي بما يتخيل منه التشابيه به ، مخلاف غيره فأنه قد يقع في معجزاتهم ما يقدر الساحر أن يخيل شبهه فيحتاج من يميز بينهما الى نظر ، والنظر عرضة للخطأ ؛ فقد يخطى الناظر فيظن تساويهما . وقيل المراد أن معجزات الانبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها الا من حضرها ، ومعجزة القرآن مستمرة الى يوم القيامة ، وخرقه للمادة فى أسلوبه وبلاغته واخباره بالمفيبات ، فلا يمر عضر من الأعصار الا ويظهر نيه شيء بما أخبر به أنه سيكون يدل على صمة دعواه ، وهذا أقوى المحتملات ، وتسكميله في الذي بعده . وقيل المعنى أن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار كسناقة صالح رعصا موسى، ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة فيكون من يتبرمه لأجلها أكثر، لأن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده ، والذي يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جا. بعد الأول مستمراً . قلت : ويمكن نظم هذه الأقوال كلما فى كلام واحد ؛ فان محصلها لاينافى بعضه بعضا . قوله ( فأدجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ) وتب هذا الكلام على ما تقدم من معجزة القرآن المستمرة الكَثرة فائدته وعموم نفعه ، لاشتماله على اللاعــــوة والحجة والإخبار بماسيكون، فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن سيوجد ، فحسن ترتيب الرجوى المذكورة على ذلك ، وهذه الرجوى قد تحققت ، فانه أكثر الانبياء نبعا ، وسيأتى بيان ذلك واضحا فى كتاب الرقاق ان شاء الله تعالى . وتعلق هذا الحديث بالترجة من جهة أن القرآن إنما نزل بالوحى الذي يأتى به الملك لا بالمنام ولا بالإلهام . وقد جمع بعضهم إعجاز القرآن في أربعة أشياء : أحدها حسن تأليفه والتئام كلمه مع الايجاز والبلاغة ، ثانيها صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من العرب نظما و نثرا حتى حاّدت فيه عقولهم ولم يهتدوا إلى الاتيان بشي مثله مع توفر دواءيهم على تحصيل ذلك و تقريعه لهم على العجز عنه ، ثالثها ما اشتمل عليه من الإخبار هما مضى من أحوال الأمم السالفة والشرائع الدائرة بما كان لايعلم منه بمضه إلا النادر من أهل الكتَّاب، وابعها الإخبار بما سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها في العصر النبوي وبعضها بعده . ومن غير هذه الاربعة آيات وردت بتمجيز قوم في قضايا أنهم لايفعلونها فعجزوا عنها مع توفر دواعيهم على تكذيبه وكتمني اليهود الموت، ومنها الروعة التي تحصل لسامعه ، ومنها أن قارئه لا يمل من ترداده وسامعه لا يمجه ولا يزداد بكثرة التكرار إلا طراوة ولذاذة . ومنها أنه آية باقيـــة لاتعدم مابقيت الدنيا ، ومنها جمعه لعلوم ومعادف لاتنقضى عجائبها ولا تنتهى فوائدها . ا ه ملخصا من كلام عياض وغيره . الحديث الخامس: قولِه ( حدثنا عمرو ابن محمد ) هو الناقد ، وبذلك جزم أبو نعيم في . المستخرج ، . وكذا أخرجه مسلم عن عمرو بن تحمد الناقد وغيره عن يعقوب بن ابراهيم . ووقع في الأطراف لحلف وحدثنا عمرو بن على الفلاس ، ورأيت في نسخة معتمدة من رواية النسني عن البخاري وحدثنا عمرو بن خالد ، وأظنه تصحيفا ، والاول هو المعتمد ، فإن الثلاثة وإن كانوا

معروفين من شيوخ البخاري، لـكرب الناةد أخص من غـيره بالرواية عن يعقوب بن ابراهيم بن سمد، ورواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب من رواية الأقران، بل صالح بن كيسان أكبر سنا من ابن شهاب وأقدهم سماعاً ، وابراهيم بن سعد قد سمع من ابن شهاب كما سيأتى تصريحه بتحديثه له فى الحِديث الآتى بعد ياب واحد . قوله ( أن الله تأبع على رسوله على قبل وفاته )كذا اللاكثر ، وفي رواية أبي ذر , أن الله تابع على رسوله الوحي قبل وفاته ، أي أكثر إنزاله قرب وفاته عليه ما والسر في ذلك أن الوفود بعد فتح مكة كشروا وكشر سؤالهم عن الاحكام فكثر النزول بسبب ذلك. ووقع لى سبب تحديث أنس بذلك من رواية الدراوردي عن الامامي عن الزهرى ﴿ سَأَلَتَ أَلْسَ بِنَ مَالِكَ : هَلَ فَتَرَ الْوَحَى عَنَ النِّي يَرَاقِتُهِ قَبَلَ أَنْ يَمُوتَ ؟ قال : أكثر ماكان وأجه ، أورده ابن يونس في د تاريخ مصر ، في ترجمة محمد بن سعيد بن أبي مريم . قوله ( حتى توفاه أكثر ماكان الوحي ) أي الزمان الذي وقعت فيه وفاته كان نزول الوحي فيه أكثر من غيره من الازمنة . قوله ( ثم توفي رسول الله عليه بعد) فيه إظهار ماتضمنته الغاية في توله « حتى توفاه الله » ، وهذا الذي وقع أخيرا على خلاف ماوقع أو لا ، فإن الوحى فى أول البعثة فترفترة ثم كش ، وفى أثناء النزول بمكة لم ينزل من السور الطوال إلا القليل، ثم بعد الهجرة نزلت السور الطوال المشتملة على غالب الأحكام ، إلا أنه كان الزمن الآخير من الحياة النبوية أكش الأزمنة نزولا بالسبب المتقدم ، وبهذا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة لتضمنه الاشارة الى كيفية النزول . الحديث السادس : كُولِه ( حدثنا سفيان ) هو الثورى ، وقد تقدم شرح الحديث قريبا في سورة والصنحى ، ووجه ايراده في هذا الباب الإشارة الى أن تأخير النزول أحيانا انماكان يقع لحـكمة تفتضى ذلك لا لقصد تركه أصلاً ، فـكان نزوله على أنحاء شي : تارة يتتابع ، وتارة يتراخي . وفي إنزاله مفرقا وجوه من الحكمة : منها تسميل حفظه لانه لو نزل جملة واحدة على أمة أمية لآيقرا غالبهم ولا يكتب لشق عاجم حفظه . وأشار سبحانه وتعالى الى ذلك بقوله ردا على الكفار ﴿ وَقَالُوا لُولًا نَوْلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ جَمَلَةً وَاحْدَةً ، كَذَلِكَ \_ أَى أَنْزَلْنَاهُ مَفْرَقًا \_ لنشبت به فؤادك ﴾ وبقولة تعالى ﴿ وَقَرْآ نَا فَرَقْنَاهُ لِنَقِرَاهُ عَلَى النَّاسُ عَلَى مَكُ ﴾ . ومنها ما يستلزمه من الشرف له والعناية به لكثرة تردد رسول ربه اليَّه يعلمه بأحسكام مايقع له وأجوية ما يسألُ عنه من الاحكام والجوادث . ومنها أنه أنزل على سبعة أحرف ، فناسب أن ينزل مفرقاً ، إذ لو نزل دفعة واحدة لشق بيانها عادة . ومنها أن الله قدر أن ينسخ من أحكامه ما شا. ، فكان إنزاله مفرقا اينفصل الناسخ من المنسوخ أولى من إنزالها معا . وقد ضبط النقلة ترتيب نزول السور كما سيأتى في د باب تأليف القرآن ، ولم يعنبطوا من ترتيب نزول الآيات الا قليلا ، وقد تقدم في تفسير ﴿ اقْرأ باسم ربك ﴾ أنها أول سورة نزلت ، ومع ذلك فنزل من أرلما أولا خس آيات ثم نزل باقيها بعد ذلك ، وكذلك سُورَة المدُّرُ التي نزلت بعدها نزل أولها أولا ثم نزل سائرها بعد . وأوضع من ذلك ما أخرجه أصحاب السنن الثلاثة وصحمه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس عن عثمان قال وكان النبي بالله ينزل عليه الآيات فيقول : صموما في السورة التي يذكر فيها كذا ، إلى غير ذلك بما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى

٢ - پاسب نزك القرآنُ بِلِسان تُوبش والقرب ، ﴿ تُورآنًا عَرَبِياً - بِلِسانِ عربي مُهين ﴾
 ٤٩٨٤ - حَرَثُثُ أَبُو الْهَانِ أُخبرنا شُعب عن الزهرئ وأخبرنى أنَسُ بن مالك قال « فأمَر عمانُ زيد ]

ابن ثابت وسعيد َ بن المعاص وعبد َ اللهِ بن الزُّ بير وعبد َ الرحن من الحارث بن هِشام أَن يَنسخُوها في المصاحِف، وقال لهمُ : إذا اختَكَفْتُم أَنْمَ وزيدُ بن ثابت في عربيَّة من عربية القرآن ، فاكتُبوها بلِسان مُقرَيش ، فإنَّ القرآن أُنز ل بلسانِهم ، فَفَعَلوا »

قولِه (باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب ، قرآ نا عربيا ـ بلسان عربي مبين) في رواية أبي ذر د لقولِ الله تمالى قرآنا الح ، . وأما نزوله بلغة قريش فمذكور في الباب من قول عثمان ؛ وقد أخرج أبو داود من طريق كعب الانصاري أن عمركتب الى ابن مسمود و ان القرآن نزل بلسان قريش ، فأقرى الناس بلغة قريش لابلغة هذيل، وأما عطف العرب عليه فن عطف العام على الحاص ، لأن قريشا من العرب ، وأما ما ذكره من الآيتين فهو حجة الذلك . وقد أخرج ابن أبي داود في و المصاحف ، من طريق أخرى هن عمر قال و اذا اختلفتم في اللغة فأكتبوها بلسان مضر ، اه و مضر هو ابن نزار بن معد بن عدنان واليه تنتهـي أنساب تريش وقيس وهذيل وغيرهم • وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني : معني قول عثمان و نزل القرآن بلسان قريش ، أي معظمه ، و أنه لم تقم دلالة قاطعة على أن جميمه بأسان قريش ، فان ظاهر قوله تعالى ﴿ إنا جملناه قرآنا عربيا ﴾ أنه نزل بجميع ألسنة العرب ، ومن زعُم أنه أرَّاد مضر دون ربيعة أو هما دون الجين أو قَريشا دون غيرهم فعليه البيان ، لأنَّ اسمُ العرب يتناول الجميع تناولًا واحدًا ، ولو ساغت هذه الدعوى لساغ للآخر أن يقول نزل بلسان بني هاشم مثلاً لاتهم أقرب نسبا الى الذي ﷺ من سائر قريش . وقال أبو شامة : يحتمل أن يكون أوله و نزل بلسان قريش ، أي أبتدا. نزوله ، ثم أبيح أنَّ يقرأ بلغة غيرهم كما سيأتى تقريره في و باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، اه . و تسكماته أن يقال : انة نزل أولا بلسان قريش أحد الاحرف السبعة ثم نزل بالاحرف السبعة المأذون في قراءتها تسهيلا وتيسيداكا سيأتى بيانه ، فلما جمع عثمان الناس على حرف و احد رأى أن الحرف الذى نزل القرآن أولا بلسائه أولى الآحرف لحمل الناس عليه اسكُونه لسان النبي ﷺ ولما له من الأولية المذكورة ، وعليه محمل كلام عمر لابن مسهود أيضاً . قولِه (واخبرنی) فی روایه این در د فآخبرنی انس بن مالك قال فأمر عثمان ، هو معطوف على شيء محذوف یانی بیانه فی الباب الذي بعده ، فاقتصر المصنف من الحديث على موضع الحاجة منه وهو قول عنمان . فاكتبوه بلسانهم ، أي م - ٢ ج ٩ و قدم الباري

قريش. قوليه (أن ينسخوها في المصاحف)كذا للأكـثر ، والضمير للسور أو للآيات أو الصحف التي أحضرت من بيت حفَّصة ، والـكشميهني و أن ينسخوا ما في المصاحف . أي ينقلوا الذي فيها الى مصاحف أخرى ، والاول هو المعتمد لأنه كان في صحف لا مصاحف. قوله ( وقال مسدد حدثنا يحيي ) في رواية أبي ذر « يحيي بن سعيد » وهو القطان ، وهذا الحديث وقع لنا موصولاً في رواية مسدد من رواية معاذ بن المثنى عنه كما بينته في « تعليق النعليق ، . قوله ( أن يعلى ) هو ابن أمية والدصفوان . قوله (كان يقول : ليتنى أدى رسول الله ﷺ الح ) هذا صورته مرسل ، لأن صفوان بن يمل ما حضر القصة ، وقد أورده في كتاب العمرة من كتاب الحج بالاسناد الآخر المذكور هنـا عن أبى نميم عن همام فقال فيه د عن صفوان بن يعلى عن أبيه ، فوضح أنه ساقه هنّا على لفظ رواية ابن جريج ، وقد أخرجه أبو نعيم من طريق محمد بن خلاد عن يحيي بن سعيد بنحو اللفظ الذي ساقه المصنف هنا ، وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب الحج . وقد خنى وجه دخوله في هذا الباب على كـ ثير من الأثمة حتى قال ابن كمشير في تفسيره : ذكر هذا الحديث في الترجمة التي قبل هذه أظهر وأبين ، فلمل ذلك وقع من بعض النساخ . وقيل بل أشار المصنف بذلك الى أن قوله تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولُ الْا بِلْسَانَ قُومُه ﴾ لايستلام أن يكون النبي على أرسل بلسان قريش فقط اكونهم قومه ، بل أرسل بلسان جميع العرب لأنه أوسل اليهم كلهم ، بدليل أنه خاطب الأعرابي الذي سأله بما يفهمه بعد أن نول الوحى عليه بجواب مسألته فدل على أن الوحى كان ينزل عليه يما يفهمه السائل من العرب قرشيا كان أو غير قرشي ، والوحى أعم من أن يكون قرآ نا يتلى أولا يتلى. قال ابن بطال : مناسبة الحديث للترجمة أن الوحى كله متلوا كان أو غير متلو انمــا نزل بلسان العرب ، ولا يرد على هذاكونه ﷺ بعث الى الناس كافة عربًا وعجاً وغيرهم لأن اللسان الذي نزل عليه به الوحي عربى وهو يبلغه الى طوائف العرب وهم يترجمونة لغير العرب بألسنتهم ، ولذا قال ابن المنير : كان ادخال هذا الحديث في الباب الذي قبله أليق ، اكن العله قصد التنبيه على أن الوحى بالقرآن والسنة كان على صفة واحدة ولسان واحد

### ٣ - ياسب جمع القُرآن

أمرنى به مِن جَمِع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يَغطه رسولُ الله ﷺ ؟ قال: هو والله خير من لم يزل أبو بكر يُراجه ي حتى شرح الله صدر أبي بكر وعمر رضى الله عنهما. فتتنبّهت القرآن أجعه من الله المنسب والمنظف وصدور الرّجال، حتى وجد ت آخر سُورة النّوبة مع أبي مُخزيمة الأنصاري لم أجد ها مع أحد غيره ( لقد جاء كم رسول من أنفُسكم عَزِيز عليه ما عَنيتُم )، حتى خاتمة براءة ، فكانت المسحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ، ثم عند عمر حياته ، ثم عند حَدْهة بنت عمر رضى الله عنه »

١٩٨٧ - وَرَشُ موسى حد ثنا إبراهيم حد ثنا ابن يشهاب أن أنس بن مالك حد ثه و ان محذيفة بن الميمان قدم على عبان ، وكان أيفازى أهل الشام في فعج إرمينية وأذر بيجان مع أهل العراق ، فأفرع محذيفة الميمان قدم على عبان أو وكان أيفان الميمان المؤونين ، أدرك هذه الأمة قبل أن محتيلفوا في السكتاب اختلاف اليهود والنصارى . فأرسل عبان ألى حنصة أن أرسلي إلينا بالعشَّف مَنسَخُها في المصاحف ثم تركه اليك . فأرسكت بها حفصة إلى عبان ، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزعبير وسعيد بن العاص وعبد الرحن بن الحارث ابن هشام ، فنسخوها في المصاحف ، وقال عبان الرهط القررَشِين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في المساحف وقال عبان الرهط القررَشِين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في على عنه عبان المراسكة المراسكة المراسكة المراسكة عبان المراسكة المراسكة عبان المراسكة عبان المراسكة المراسكة عبان المراسكة عبان المراسكة عبان المراسكة المراسكة عبان المراسك

والمروع - قال ابن يشهاب وأخبرنى خارجة بن زيد بن البت سمع زيدَ بن البت قال « فقدت آية من الأحزاب حين نَسَخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله عَيْنِينَ يقرأ بها فالتمسداها فوجَدناها مَعَ خُزيمة بن البت الأنصاري : ﴿ مَنَ المؤمِنين رَجَالٌ صَدَ قُوا ما عاهدوا الله عليه ﴾ فألحقناها في سورتِها في المصنحفِ ،

قوله (باب جمع القرآن) المراد بالجمع هنا جمع مخصوص ، وهو جمع متفرقه في صحف ، ثم جمع تلك الصحف في مصحف واحد مرتب السود. وسيأتي بعد ثلاثة أبواب و باب تأليف القرآن ، والمراد به هناك تأليف الآيات في السورة الواحدة أو ترنيب السور في المصحف ، قوله (عن عبيد بن السباق) بفتح المهملة وتشديد الموحدة ، مدنى يكنى أبا سعيد ، ذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين ، لكن لم أر له رواية عن أفدم من سهل أن حنيف الذي مات في خلافة على ، وحديثه عنه عند أبي داودوغيره ، وليس له في البخارى سوى هذا الحديث ، الكنه كرده في التفسير والاحكام والتوحيد وغيرها مطولا ومختصرا . قوله (عن زيد بن ثابت ) هذا هو الصحيح عن الزهرى أن قصة زيد بن ثابت مع أبي بكر وعمر عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت ، وقصة حذيفة مع عثمان عن أنس بن ما لك ، وقصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الاحزاب في رواية عبيد بن السباق عن خارجة بن زيد

ابن أا بت عن أبيه ، وقد رواه ابراهيم بن اسماعيل بن بجمع عن الزهرى فأدرج قصة آية سورة الاحزاب في رواية عبيد أبن السباق ، وأغرب عمارة بن غزية فرواه عن الزهري فقال دعن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه ، وساق القصص الثلاث بطولها : تصة زيد مع أبي بكر وعر ؛ ثم قصة حذيفة مع عثمان أيضا ، ثم قصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الاحزاب أخرجه العابري ، وبين الخطيب في و المدرج ، أن ذلك وهم منه وأنه أدرج بمض الاسانيد على بمض . قله (أرسل الى"أبو بكر الصديق) لم أة على اسم الرسول اليه بذلك ، وروينا في الجزء الأول من و فوائد الديرعاقولى ، قال وحدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن صبيد عن زيد بن ثابت قال : قبض الذي عَلِيْظٍ ولم يكن القرآن جمع في شيء . • قوله ( مقتل أهل اليمامة ) أي عقب قبل أهل اليمامة . والمراد بأهل اليمامة هذا من قتل بها من الصحابة في الوقعة مع مسيَّلة الـكـذاب، وكان من شأنها أن مسيلة ادعى النبوة و قوى أمره بعد موت النبي علي الرتداد كشير من العرب ، فجهز اليه أبو بكر الصديق خالد بن الوايد في جمع كشير من الصحابة فحاربوه أشد محاربة ، الى أن خذله الله وفتله ، وقتل في غضون ذلك من الصحابة جماعة كثيرة قبيل سبعائة وقبل أكثر . قولِه ( قد استحر ") بسين مهملة ساكنة ومثناة مفتوحة بعدها حاء مهملة مفتوحة ثم راء أنفيلة ، أي اشتد وكثر ، وهُو استفعل من الحر لأن المكروه غالبًا يضاف الى الحر ، كما أن المحبوب يضاف الى البرد يقولون : أسخن الله عينه وأقر عينه . ووقع من تسمية الفراء الذين أراد عمر في رواية سفيان بن عبينة المذكورة قتل سالم مولى أبي حذيفة والفظه ﴿ فَلَمَا قَتْلُ سَالُمْ مُولِي أَنِي حَذَيْفَةٌ خَنْنَي عَمْرُ أَنْ يَذَهِبُ القَرْآنَ ، فجاء الى أَنِي بَكُر ، وسَيَأْتَى أَنْ سَالًىا أحد من أمر النبي يَرَافِعُ بأخذ القرآن عنه . قوله ( بالقراء بالمواطن ) أي في المواطن ، أي الأماكن إلى يقع فيها القتال مع الـكفاد ، ووقع في رواية شعيب عن الزهري . في المواطن ، وفي رواية سفيان . وأنا أخبى أن لا ياتي المسلمون زحفا آخر إلا استحر القتل بأهل القرآن. . قوله (فيذهب كشير من القرآن) في رواية يمقرب بن إبراهيم ابن سمد عن أبيه من الزيادة « الا أن يجمعوه ، وفي روآية شعيب: قبل أن يقتل الباقون ، وهذا يدل على أن كثيرًا عن قتل فى وقعة البمامة كان قد حفظ الفرآن ، لـكن يمكن أن يكون المراد أن بجوعهم جمعه لا أن كل فرد فرد جمه ، وسيأتى مزيد بيان لذلك في وباب من جمع الفرآن ، ان شاء الله تعالى . قولِه (قلت لعمر) هو خطاب أبي بكر لعمر ، حكاه ثانيا لزيد بن ثابت لما أدسل اليه ، وهو كلام من يؤثر الانباع وينفر من الابتداع. قوله (لم يفعله رسول الله وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الله عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَ وقال: أفعل ما لم يفعل رسول الله مِنْ على ع وقال الخطابي وغيره : يحتمل أن يكون مِنْ الله إنما لم يجمع القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته ، فلما انقضى نزوله بوفاته سِرَالِتِهِ أَلَمُم الله الحلفاء الراشدين ذلك وفاء لوعد الصادق بضمان حفظه على هذه الآمة المحمدية زادها الله شرفا . فــكان ابتداء ذلك على يد الصديق رضي الله عنه بمشورة عمر ، ويؤيده ما أخرجه ابن أبي داود في د المصاحف ، باسناد حسن عن عبد خير قال وسمعت عليا يقول : أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر ، رحمة الله على أبي بكر ، هو أول من جمعكتاب الله د . وأما ما أخرجه مسلم من حديث أبي سميد قال و قال رسول الله بَرَالِيِّم : لا تَـكتبوا عنى شيئا غير القرآن ، الحديث فلا ينافي ذلك ، لأن الـكلام في كـتما بة مخصوصة على صفة مخصوصة ، وقد كان الفرآن كله كـتمب في عهد الذي الكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور ، وأما ما أخرجه أبن أبي داود في و المصاحف ، مرتب

طريق ابن سيرين قال و قال على : لما مات رسول الله ﷺ آليت أن لا آخذ على ردائى الا اصلاة جمة حتى أجمع القرآن فجمعه، فاسدَّاده ضميف لانقطاعه ، وعلى تقدير أنَّ يكون محفوظا فراده بجمعه حفظه في صدره ، قال : والذي وقع في بعض طرقه وحتى جملته بين اللوحين ، وهم من راويه . قلت : وما نقدم من رواية عبد خير عن على أصح ، فهو المعتمد . ووقع عند ابن أبي داود أيضا بيان السبب في إشارة عمر بن الحطاب بذلك ، فأخرج من طريق الحسن د ان عمر سأل عن آية من كتاب الله فقيل : كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة ، فقال : إنَّا لله ، وأمر بجمع الفرآن ، فسكان أول من جمه في المصحف ، وهذا منقطع ، فأن كان محفوظا حمل على أن المراد بقوله , فسكان أول لمن جمه ، أى أشاد بجمعه في خلافة أبي بكر فنسب الجمع آليه لذلك . وقد تسوَّل لبعض الروافض أنه يتوجه الاعتراض على أبي بكر بما فعله من جمع القرآن في المصحف فقال : كيف جاز أن يفعل شيئًا لم يفعله الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ؟ والجواب أنه لم يغمل ذلك إلا بطريق الاجتهداد السائخ الناشيء عن النصح منه لله ولرسوله و الكتابة ولا تمة المسلين وعامتهم ، وقد كان الذي يَرَاكُمُ أذن في كنابة الذرآن ونهى أن يكتب معه غيره ، فلم يأس أبو بكر إلا بكمتا به ما كان مكتوبا ، ولذلك توقف عن كنا به الآية من آخر سورة براءة حتى وجدها مكتوبة ، مع أنه كان يستحضرُها هو ومن ذكر معه . واذا تأمل المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه يعد فى فضائله وينوه بعظيم منقبته ، النبوت قوله عليه و من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ، فما جمع الفرآن أحد بعده إلا وكان له مثل أجره الى يوم القيامة . وقدكان لابي بكر من الاءتناء بقراءة القرآن ما اختار معه أن يرد على ابن الدغنة جواره ويرضى بجوار الله ورسوله ، وقد تقدمت القصة مبسوطة في فضائله ، وقد أعلم الله تعالى في القــرآن بأنه بحموع فى الصحف فى قوله ﴿ يَتَاوَ صَحْمًا مَطَهُرَةً ﴾ الآية ، وكان القرآن مكتوبًا فى الصحف ، اسكن كانت مفرقة فجمعها أبو بكر في مكان وأحد ، ثم كانت بعده محفوظة إلى أن أمر عثمان بالنسخ منها فنسخ منها عدة مصاحف وأرسل بها الى الامصار ، كما سيأتى بيان ذلك . قولِه ر قال زيد ) أى ابن ثابت ( قال أبو بكر ) أى قال لى ( إنك رجل شاب عاقل لا نتممك ، وقد كنت تسكمتب آلوحي ) ذكر له أربع صفات مقنضية خصوصيته بذلك : كونه شابا فيسكون أنشط لما يطلب منه ، وكونه عاقلانيـكون أوعى له ، وكونه لا يتهم فتركن الـفس اليه ، وكونه كان يكتب الوحى فيكون أكثر بمارسة له . وهذه الصفات الني اجتمعت له قد توجـــد في غيره لكن مفرقة . وقال ابن بطال دن المهلب : هذا يدل على أن العقــل أصل الحصال المحمودة لآنه لم يصف زيدا بأكثر من العقل وجمسله سبيا لائتمانه ورفع النهمة عنه ، كذا قال وفيه نظر ، وسيأتى مزيد البحث فيه في كنتاب الآحكام إن شاء انه نعالى . ووقع في رواية سفيان بن عيينة و فقال أبو بكر ، أما اذا عزمت على هذا فأرسل الى زيد بن ثابت فادعه ، فأنه كان شا با حدثا نقيا يكتب الوحى لرسول الله يَرْاقِع ، فارسل اليه فادعه حتى يجمعه معنا . قال زيد بن ثابت : فأرسلا الى فأتيتهما ، فقالًا لى : إنا تريد أن نجمه القرآن في شيء ، فاجمه معنا . وفي رواية عمارة بن غزية , فقال لي أبو بكر : ان هــذا دعاني إلى أمر ، وأنت كاتب الوحى ، فإن تك معه اتبعتكما ، وإن توافقني لا أفعل ، فاقتضى قول عمر .. فنفرت من ذلك ، فقال عمر : كلمه وما عليــكما لو فعلتها ، قال فنظر نا فقلنا : لا شيُّ والله ، ما علينا . قال ابن بطال : انما نفو أبو بكر أولا ثم زيد بن ثابت ثانيا لانهما لم يجدا رسول الله ﷺ فعله فكرها أن يحلا أنفسهما محل من يزيد احتياطه للدين على احتياط الرسول فلما نبههما عرعلى فائدة ذلك وآنه خشية أن يتغير الحال في المستقبل إذا لم يجمع

القرآن فيصير الى حالة الخفاء بعد الشهرة ، رجما اليه . قال : ودل ذلك على أن فعل الرسول إذا تجرد عن القرائن ـ وكذا تركهـ لا يدل على وجوب و لا نحريم انهي. وليس ذلك من الريادة على احتياط الرسول. بل هو مستمد من القواعد الى مهدماً الرسول ﷺ . قال ابن الباقلاني : كان الذي فعله أبو بكر من ذلك فرض كفاية ، بدلالة قوله على و لا تـكتبوا عنى شيئًا غير الفرآن ، مع قوله تعالى ﴿ إِن عاينًا جمه وقرآنه ﴾ وقوله ﴿ أَنْ هَذَا لَنَي الصَّحَفُ الأولى ﴾ وقوله ﴿ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ﴾ فال : فسكل أمر يرجع لاحصائه وحفظه فهو وأجب على السكمة أية ، وكان ذلكَ من النصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم . قال : وقد فهم حمر أن ترك النبي ﷺ جمعه لا دلالة فيه على المنح، ورجع اليه أبو بكر لما رأى وجه الاصابة في ذلك، وأنه ليس في المنقول ولا في المعقول ما ينافيه، وما يترتب على ترك جمعه من ضياع بعضه ، فم تابعهما زيد بن ثابت وسائر الصحابة على تصويب ذلك. قوله ( فوالله لو كلفونى نقل جبل من الجبال ماكان أنقل على مما أمرنى به ) كأنه جمع أولا باعتبار أبى بكمر ا ومن وافقه ، وأفرد باعتباد أنه الآم، وحدم بذلك ، ووقع في رواية شعيب عن الزهري ، لو كلفني ، بالإفراد أيضًا ، وأنما قال زيد بن ثابت ذلك لما خشيه من التقصير في إحصاء ما أمر بجمعه ، لكن الله تعالى يسر له ذلك كما قال تمالى ﴿ وَلَقَدُ يَسِرُنَا الفُرَآنَ لَلْذَكُرُ ﴾ . قولِه ( فتتبعت الفرآن أجمعه ) أي من الاشياء التي عندي وعند غيري . قوله ( من العسب ) يضم المهملتين ثم موحدة جمع عسيب وهو جريد النخل ،كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض . وقيلُ العسيب طرف الجريدة العريض الذي لم ينبت عليه الحنوص ، والذي ينبت عليه الحنوص هو السعف . ووقع في رواية ابن عبينة عن ابن شهاب . القصب والعسب والسكرانيف وجرائد النخل ، ووقع في رواية شميب « من الرقاع ، جمع رقمه ، وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد ، وفي رواية عمار بن غزية « وقطع الآديم ، وفي دواية ابن أبي داود من طريق أبر داود الطيالسي عن ابراهيم بن سعد ،والصحف، . قول (واللخاف) بكسر اللام ثم خاء معجمة خفيفة وآخره فا. جمع لحنفة بفتح اللام وسكون المعجمة ، ووقع في روّاية أبي داود الطيالسي عن ابراهيم بن سعد و واللخف ، بضمتين وفي آخره فاء ، قال أبو داود الطيالسي في روايته : هي الحجارة الرقاق . وقال الخطائي : صفائح الحجارة الرقاق . قال الاصمعي : فيها عرض ودقة . وسيأتى للبصنف في الاحكام عن أبي ثابت أحد شيوخه أثه فسره بالحزف بفتح المعجمة والزاى ثم فا. وهي الآنية التي تصنع من الطين المشوى . ووقع فى رواية شعيب . والاكتاف ، جمع كتنف وهو العظم الذى للبعير أو الشاة ،كانوا آذا جف كتبو ا فيه . وفي رواية عادة بن غزية دوكسر الاكتاف، وفي رواية ابن نجمع عن ابن شهاب عنه ابن أبي داود دوالاضلاع، وعنده من وجه آخر دوالاقتاب، بقاف ومثناة وآخره موحـدة جمع قتب بفتحتين وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه ، وعند ابن أبي داود أيضا في و المصاحف ، من طريق يحيي بن عبد الرحمن بن حاطب قال د قام عمر فقال : من كان تلقى من وسول الله برائج شيئًا من القرآن فليأت به . وكأنوا يكتبون ذلك في الصحف والالواح والمسب. قال وكان لا يقبل من أحد شيئًا حتى يشهد شاهدان ، وهذا يدل على أن زيدا كان لا يـكــتني يمجرد وجدائه مكـتو با حتى يشهد به من تلقاه سماعا ؛ مع كون زيد كان يحفظه ، وكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط . وعند أبن أبي دارد أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه وأن أبا بكر قال لعمر ولزيد: اقعدا على باب المسجد فن جاءكا بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه ، ورجاله ثقات مع انقطاعه ، وكمأن المراد بالشاهدين الحفظ

والكتاب، أو الداد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوبكتب بين بدى رسول الله عليه ، أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوء التي ول يهما القرآن. وكان غرضهم أن لا يكتب إلا من عين ماكتب بين مدى الذي يَرَائِكُم لا من مجرد الحفظ . قوله (وصدور الرجال) أي حيث لا أجد ذلك مكتوبا . أو الواو بمني مع أي أكتبه من المكتوب الموافق للحفوظ في العملار . قوله (حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الانصاري) وقع في دُواية عبد الرحن بن مهدى عن ابراهيم بن سعد « مع خزيمة بن ثابت ، أخرجه أحد والترمذي . ووقع في رواية شعيب عن الزهري كما تقدم في سورة التوبة و مع خريمة الانصاري ، وقد أخرجه الطيراني في و مسند الشاميين ، مِن طريق أبي اليمان عن شعيب فقال فيه و خزيمة بن ثابت الانصاري ، وكذا أخرجه ابن أبي داود من طريق يولمى بن يزيد عن أبن شباب، وقول من قال عن أبراهيم بن سعد ، مع أبى خزيمة ، أصم ، وقد تقدم البحث فيه في تفسيرُ سورة التوبة وأن الذي وجد معه آخر سورة التوبة غير الذي وجد معه الآية التي في الاحزاب ، فالارل اختلف الرواة فيه على الرهري، فن قائل دمع خريمة ، ومن قائل دمع أبي خريمة ، ومن شاك فيه يقول د خريمة أو أبي خزيمة ، والارجح أن الذي وجد معه آخر سورة النوبة أبو خزيمة بالكنية ، والذي وجد معه إِلَّاية من الاحراب خَرِيمة . وأبو خريمة قيل هو ابن أوس بن يزيد بن أصرم مشهور بكنيته دون اسمه ، وقيل هو الحادث بن خريمة ، وأما خريمة فهو ابن ثابت ذو الشهادتين كما تقدم صريحاً في سورة الاحراب . وأخرج ابن أبي داود من طريق محمد بن اسماق عن يحي بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال . أتي الحارث بن خريمة بها تين الآيتين من آخر سورة براءة فقال : أشهد أنى سمتهما من رسول الله ﷺ ووعيتهما ، فقال عمر : وأنا أشهد لقد سممتهما . ثم قال : لو كانت ثلاث آيات لجملتها سورة على حدة ، فانظروا سورة من القرآن فألحَتُوها في آخرها ، فهذا أن كان محفوظا احتمل أن يكون قول زيد بن ثابت . وجدتها مع أبي خزيمة لم أجدها مع غيره ، أي أول ما كتبت ، ثم جاء الحارث بن خزيمة بعد ذلك ، أو أن أبا خزيمة هو الحارث بن خزيمة لا أبن أوس. وأما قول عمر ، لو كانت ثلاث آيات ، فظاهر، أنهم كانوا يؤلفون آيات السور باجتهادم ، وسائر الاخبار تدل عل أنهم لم يفعلوا شيئًا من ذلك إلا بتوقيف . فهم ترتيب السور بعضها إثر بعض كان يقع بعضه منهم بالاجتهاد كما سيأتى في و باب تأليف القرآن ، . قوله ( لم أجدها مع أحد غيره ) أي مكتربة ، لما تقدم من أنه كان لا يكتنى بالحفظ دون الكتابة . ولا يلزم من عدم وجدائه إيامًا حينتذ أن لا تكون تواترت عند من لم يتلقها من النبي ﷺ ، وإنما كان زيد يطلب التثبت عمن تلقاها بغير واسطة ، ولعلهم لما وجدها زيد عند أبي خزيمة تدكروها كما تذكرها زيد. وفائدة التقبع المبالغة في الاستظهار ، والوقوف عندماكتب بين يدى النبي سيلج . قال الخطابي : هذا ما يخني معنَّاه . ويوهم أنه كان يكتني في إثبات الآية بخبر الشخص الواحد ، وليس كذلك ، فقد اجتمع في هذه الآية زيد بن ثابت وأبو خزيمة وعمر . وحڪي ابن التين عن الداودي قال : لم يتفرد بها أبو خريمةً ، بل شاركه زيد بن ثابت ، فعلى هذا تثبت برجلين اه . وكأنه ظن أن فولهم لايثبت القرآن بخبر الواحد أى الشخص الواحد ، وليس كما ظن ، بل المراد بخبر الواحد خلاف الحبر المتواتر ، فاو بلغت رواة الحبر عددا كثيرا ونقد شيئًا من شروط المتواتر لم يخرج عن كونه خبرالواحد . والحق أن المراد بالنبي نني وجودها مكتوبة ، لا نفي كونها محفوظة . وقد وقع عند ابن أبي داود من رواية يميي بمن عبد الرحن بن حاطب و لجاء خريمة ابن ثابت فغال : إنى رأيتكم تركتم آيتين فلم تكتبوهما ، قالوا : وماهما ؟ قال : تلقيت من رسول الله ﷺ ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم) ألى آخر السورة ، فقال عثمان : وأنا أشهد ، فسكيف ترى أن تجملهما ؟ قال : أختم بهما آخر ما نزل من القرآن ، ومن طريق أبي العالية انهم لما جمعوا القرآن في خلافة أبي بكركان الذي يملي عليهم أبي بن كعب ، فلما انتهوا من براءة الى قوله ﴿ لا يفقهون ﴾ ظنوا أن هذا آخر ما نزل منها ، فقال أبي بن كعب : أقرأني وسول الله على آيتين بعدمن ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم ﴾ الى آخر السورة ، قوله ﴿ فَكَانَت الصحف ﴾ أى التي جمعها زيد بن ثابت . قوله ( عند أبي بكر حتى توفاه الله ) في د موطأ ابن وهب ، عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اقه بن عمر قال و جميع أبو بكر القرآن في قراطيس ، وكان سأل زيد بن ثابت في ذلك فأبي حتى استعان عليه بعمر ففعل ، وعند « موسى بن عقبة في المغازى ، عن ابن شهاب قال « لما أصبب المسلمون باليمامة فزح أبو بكر وخاف أن يهلك من القراء طائفة ، فأقبل الناسَ بما كان معهم وعندهم ، حتى جمع على عهد أبي بكر في الورق فكان أبو بكر أول مع جمع القرآن في الصحف، وهذا كله أصح مما وقع في رواية عمارة بن غزية وان زيد بن ثابت قال: فأمرن أبو بكر فَكُسَّبَت في قطع الآديم والعسب، فلما هلك أبو بكر وكان عمر كتبت ذلك في صيغة واحدة فحكانت عنده، وإنما كان في الآديم والعسب أولا قبل أن يجمع في عهد أبي بكر ، ثم جمع في الصحف في عهد أبي بكر كا دلت عليه الاخبار الصحيحة المترادفة . قوله ( ثم عند حفصة بنت عمر ) أي بمد عمر في خلافة عثمان ، الى أن شرع عُمَان في كتابة المصحف . و إنما كان ذلك عند حفصة لأنها كانت وصية عمر ، فاستمر ما كان عنده عندها حتى طلبه منها من له طلب ذلك . قوله ( حدثنا موسى ) هو ابن اسماعيل ، وابراهيم هو ابن سمد ، وهذا الاسناد الى ابن شهاب هو الذي قبله بعينه ، أعاده إشارة الى أنهما حديثان لابن شهاب في قصتين عتلفتين وإن اتفقت في كتابة الغرآن وجمه. وعن ابن شهاب قصة ثالثة كما بيناه عن عارجة بن زيد عن أبيه في قصة الآية التي من الاحزاب وقد ذكرها في آخر هذه الفصة الثانية هنا . وقد أخرجه المصنف من طريق شعيب عن ابن شهاب مفرقا ، فأخرج القصة الآولى في تفسير التوبة ، وأخرج الثانية قبل هذا بباب لسكن باختصار . وأخرجها الطبراني في « مسند الشاميين ، وابن أبي داود في و المصاحف ، والخطيب في و المدرج ، من طريق أبي اليمان بتمامه . وأخرج المصنف الثالثة في تفسير سورة الآحزاب كما تقدم. قال الحطيب: روى أبراهيم بن سعد عن أبن شهاب القصص الثلاث ، ثم ساقها من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب مساقا واحدا مفصلاً للاسانيد المذكورة ، قال وروى القصص الثلاث شمیب عن ابن شهاب ، وروی قصة آخر التوبة مفردا پونس بن یزید . قلت : وروایته تأتی عقب هذا باختصار . وقد أخرجها ابن أبي داود من وجه آخر عن يونس مطولة ، وفاته رواية سفيان بن عيبنة لها عن ابن شهاب أيضا ، وقد بينت ذلك فبــــل ـ قال : وروى قصة آية الآحزاب معمر وهشام بن الغاز ومعاوية بن يحيى · ثلاثتهم عن ابن شهاب ثم سافها عنهم . قلت : وفاته رواية ابن أبي عتيق لها عن ابن شهاب وهي عند المصنف في الجهاد . قوله ( حدثنا ابن شهاب أن ألمس بن مالك حدثه ) في دواية يونس عن ابن شهاب , ثم أخبرني أنس بن مالك ، . قولِه ( أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازى أهل الشام في فتح ارمينية وأذر بيجان مع أهل العراق ) في رواية الكشميهني و في أهل العراق ، والمراد أن أرمينية فتحت في خلافة عثمان ، وكان أمير العسكر من أهل العراق سلمان بن ربيعة الباهلي، وكان عثمان أمر أهل الشام وأهل العراق أن يجتمعوا على ذلك، وكان أمير أهل

الشام على ذلك المسكر حبيب بن مسلمة الفهرى ، وكان حذيفة من جملة من غزا ممهم ، وكان هو على أهل المدائن وهى من جملة أعمال العراق . ووقع في رواية عبد الوحن بن مهدى عن ابراهيم بن سعد دوكان يفادى أهل الشام في فرج أرمينية واندبيجان مع أهل العراق ، قال ابن أبي داود : الفرج الثغر ، وفي رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه وان حذيفة قدم على عثمان وكان يغزو مع أمل العراق قبل أرمينية في غروم ذلك الفرج مع من اجتمع من أهل العراق وأهل الشام، وفي دواية يونس بن يزيد واجتمع لغزو أخدبيجان وأدمينية أهل الشام وأهل العراق. وأرمينية بفتح الحدرة عند ابن السمعانى وبكسرها عند غيرة ، وبه جزم الجواليق وتبعه ابن الصلاح ثم النووى ، وقال ابن الجودى : من خمها فقد غنط ، و بهكون الراء وكثير الميم بعدما تمتانية سلكنة ثم نوندمكسورة ثم تمتانية مفتوحة خفيفة وقد تئةل قاله ياقوت ، والنسبة إليها أرمنى بفتح الحمزة صبطها الجوهري ، وقال ابن قرقول : بالتغفيف لا غير ، وحكى شم الحمزة وغلط ، وإنما المعنموم ممزتها أدمية والنسبة اليها أدموى وهي بلهة أخرى من بلاد أذربيجان ، وأماأرمينية فهي مدينة عظيمة من نواحي خلاط . ومد الأصيلي والمهلب أوله<sup>(١)</sup>وزاد المهلب الدال وكثير الزاء و تقديم الموحدة ، تشتمل على بلاد كثيرة ، وهي من ناحية النبال . قال ابن السمعائي : هي من جهة بلاد الروم يضرب محسنها وطيب هوائها وكثرة مائها وشجرها المثل . وقيل إنها من بناء أرمين من ولد يافث بن نوح، وأذربيجان بفتح الهمزة والذال المعجمة وسكون الراء، وقيل بسكون الذال وفتح الراء وبكسر الموحدة بعدِها تحتانية ساكِنة ثم جيم خديفة وآخره نون ، وحكى ابن مكى كسر أوله ، وضبطها صاحب و المطالع ، ونقله وهى الآن تبريز عن ابن الاعرابي بسكون الذال وفتح الراء الد كبير من نواحي جبال العراق غربي (٢) وقصياتها ، وهي تلي أرمينية من جهة غربها ، واتنق غزوهما في سنة واحدة ، واجتمىع في غزوة كل منهما أهل الشام وأهـل العراق ، والذي ذكرته الآشهر في منبطها ، وقد تمد المدرة وقد تسكسر وقد تحذف وقد تفتح الموحدة وقد يزاد بعدها ألف مع مد الأولى حـكاء الهجري وأنـكره الجواليقي، ويؤكده أنهم نسبوا اليها آذري بالمد اقتصارا على الركن الأول كما فالوا في النسبة الى بعلبك بعلى ، وكانت هذه القصة في سنة خمس وعشرين في السنة الثالثة أو الثانية من خلافة عَيْن . وقد أخرج ابن أبي داود من طريق أبي اسحاق عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال وخطب عثمان نقال : يا أيها الناس ، إنما قبض نبيكم منذ خس عشرة سنة ، وقد اختلفتم فى القراءة ، المديث في جمع القرآن ، وكانت خلالة عثمان إمد قنل عمر ، وكان قنل عمر في أواخر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من المجرة بعد وفاة النبي ﷺ بثلاث عشرة سنة إلا ثلاثة أشهر ، فان كان قوله و عمس عشرة سنة ، أى كاملة فيكون ذلك بعد مضى سنتين و ثلاثه أشهر من خلافته ، لكن وقع في رواية أخرى له و منذ ثلاث عشرة سنة ، فيجمع بينهما بالغاء الكسر في هذه وجيره في الأولى فيسكون ذلك بعدد مضى سنة واحدة من خلافته ، فيكون ذلك في أوآخر سنة أربع وعشرين وأوائل سنة خس وعشرين ، وهو الوقت الذي ذكر أهل التاريخ أن أرميذية فتحت فيه ، وذلك في أولُّ ولاية الوليد بن عقبة بن أبي معيط على الـكوفة من قبل عثمان . وغفل بمض من أدركناه فوعم أن ذلك كان في حدود سنة ثلاثين ولم يذ ر لذلك مستندا : قوله ( فأفزع حديفة اختلافهم في القراءة ) في

<sup>(</sup>١),أى أول و أذبيجان ، (٢) بياني بالأصل

رواية يمقوب بن ابراهيم بن سمد عن أبيه و فيتنازعون في القرآن ، حتى سمع حذيفة من اختلافهم ما ذعره ، وفى رواية يونس و فتذاكروا القرآن ، فاختلفوا فيه حتى كاد يـــكون بينهم فتنة ، ، وفى رواية عمارة بن غزية أن حديمة قدم من غروة فلم يدخل بيته حتى أتى عبّان فقال : يا أمير المؤمنين أدرك الناس ، قال : وما ذاك؟ قال : غزوت قرَج أرمينية ، فإذا أمل الشام يقرءون بقراءة أيَّ بن كعب فيأتون بما لم يسمع أمل العراق ، وإذا أمل العراق يقرُّمُون بقراءة عبد الله بن مسمود فيأنون بما لم يسمع أهل الشام ، فيكفر بعضهم بعضا ، . وأخرج ابن أبي داود أيضا من طريق يزيد بن معاوية النخمي قال واني لني المسجد زمن الوليد بن عقبة في حلقة فيها حذيفة فسمع رجلاً يقول قراءة عبد الله بن مدءود ، وسمع آخر يقول قراءة أبي موسى الاشعرى ، فغضب ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : هكذا كان من قبلهم اختلفوا ، والله لاركين الى أمير المؤمنين ، ومن طريق أخرى عنه د ان اثنین اختلفا فی آیة من سورة البقرة ، قرأ هذا ﴿ وأتموا الحج والعمرة قه ﴾ وقرأ هذا ﴿ وأتموا الحج والممرة للبيت ﴾ ففضب حذيفة واحمرت عيناه ، ومن طريق أبي الشعثاء قال وقال حذيفة يقول أهل الكوفة قراءة ابن مسمود ، ويقول أهل البصرة قراءة أبي موسى ، والله ائن قدمت على أمير المؤمنين لآمرته أن يجملها قراءة واحدة، ، ومن طربق أخرى أن ابن مسعود قال لحذيفة : بلغني عنك كذا ، قال : نعم كرهت أن يقال قراءة فلان وقراءة فلان فيختلفون كما اختلف أهل السكمتاب. وهذه القصة لحذيفة يظهر لى أنها متقدمة على القصة التي وقعت له في القراءة ، فسكماً ثه لما رأى الاختلاف أيضا بين أهل الشام والعراق اشتد خوفه فركب الى عثمان . وصادف أن عُمَانَ أيضًا كَانَ وَقَعَ لَه نحو ذلك ، فأخرج ابن أبي داود أيضًا في ﴿ المِصَاحِفِ ، مِن طريق أبي قلابة قال ﴿ لمَا كان فى خلافة عُمَّان جملَ المملم يعلم قراءة الرجل والمملم يعلم قراءة الرجل ، فجعل الغلمان يتلقون فيختلفون ، حتى ارتفع ذلك الى المملمين حتى كفر بعضهم بعضا ، فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال : أنتم عندى تختلفون ، فن فأى عنى من الآمصار أشد اختلاقًا . فكما نه و ألله أعلم لما جاءه حذيفة وأعلمه باختلاف أمل الامصار تحقق عنده ما ظنه من ذلك . وفي رواية مصمب بن سمد . فقال عبَّان : تمترون في القرآن ، تقولون قراءة أبيَّ قراءة عبد الله ، ويقول الآخر والله ما تقيم قراءتك ، ومن طريق محمد بن سيرين قال : كان الرجل يقرأ حتى يقول الرجل لصاحبه كَفَرَتُ بِمَا تَقُولُ ، فَرَفَعَ ذُلِكَ الى عَبَّانَ فَتَعَاظُمُ فَي نَفْسِهِ . وعَنْدَ ابْنَ أَبِي داود أيضا من رواية بكير بن الآشج : ان ناساً بالدراق يسأل أحدم عن الآية فاذا قرأها قال: الا الى أكفر بهذه ، ففشا ذلك في الناس ، فسكلم عبان ف ذلك . قوله ( فأرسل عبَّان الى حفصة أن أرسلي الينا بالصحف ننسخها في المصاحف ) في رواية يونس بن يزيد و فاستَخرج الصحيفة التي كان أبو بكر أمر زيدا بجمعها فنسخ منها مصاحف فبعث بها الى الآفاق ، والفرق بين الصحف والمصحف أن الصحف الاوراق المجردة التي جمع فيها النرآن في عهد أبي بكر، وكانت سورا مفرقة كل سورة مرتبة بآياتها على حدة لكن لم يرتب بعضها اثر بعض ، فلما نسخت ورتب بعضها أثر بعض صارت مصحفا ، وقد جاء عن عنه ن أنه إنما فعل ذلك بعد أن استشار الصحابة ، فأخرج ابن أبي داود باسناد صحيح من طريق سويد بن غفلة قال . قال دلمي : لا تقولوا في عَبَّن إلا خيرا . نوالة ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملاً منا ، قال ما تقولون في هذه القراءة ؟ نقد بلغي أن بعضهم يقول إن تراءتي خير من قراءتك وهذا يكاد أن يكون كفرا ، قلنا : فا ترى ؟ قال : أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تبكون فرقة ولا اختلاف ، قلنا : فنعم ما رأيت .

قله ( قامر زيد بن ثابت وعبد الله بن الوبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن عشام فنسخوها في المُصَاحِف ﴾ وعند ابن أبي داود من طريق محمد بن سيرين قال و جمع عَبَان اثني عشر رجلا من قريش والانصار منهم أبي بن كمب ، وأرسل الى الرقعة التي في بيت عمر ، قال فحد ثني كثير بن أفلح وكان بمن يكتب قال : فكانوا اذا اختلفوا في الثيء أخروه ، قال ابن سيرين أظنه ليكتبوه على العرضة الآخيرة ، وفي دواية مصمب بن سعد و فقال عَبَان : من أكتب الناس ؟ قالو اكاتب رسول الله مِمَالِيمٌ زيد بن ثابت . قال : فأى الناس أعرب و و رواية أقصم ـ قالوا : سعيد بن العاص ، قال عثمان : فليمل سعيد وليكتب زيد ، ومن طريق سعيد بن عبد العزيز أن عربية القرآن أفيمت على لسان سميد بن العاص بن سميد بن العاص بن أمية لانه كان أشبهم لهجة برسول الله سالية، وقتل أبوء المامي يوم يدو مشركا ، ومات جنه سعيد بن العاص قبل يدو مشركا . قلت : وقد أدرك سعيد بن العاص هذا من حياة النبي ﴿ لِلَّهِ تُسِعَ سَنينَ ، قاله أبن سعد وعدوه لذلك في الصحابة ، وحديثه عن عبَّان وعاتشة في حميح مسلم ، واستعمله عثمان على السكوفة ومعاوية على المدينة ، وكان من أجواد قريش وحلمائها ، وكان معاوية يقول : لمكل قوم كريم ، وكريمنا سعيد . وكانت وفاته بالمدينة سنة سبع أو ثمان أو تسم وخمسين. ووقع في روّاية عمارة ابن غرية وأبان بن سعيد بن العاص، بدل و سعيد ، قال الخطيب : ووهم عمارة في ذلك لأن أبان قتــــل بالشام في خلافة عمر ولا مدخل له في هذه القصة ، والذي أقامه عثمانُ في ذلك هو سعيد بن العاص ابن أخيى أبان المذكور اه. ووقع من تسمية بقية من كتب أو أملي عند ابن أبي داود مفرةا جماعة : منهم مألك بن أبي عامر جد مالك بن أنس من دوايته ومن دواية أبي قلابة عنه ، ومنهم كثير بن أفلح كا تقدم ، ومنهم أبي بن كعب كا ذكرنا ، ومنهم أنس ابن مالك ، وعبد الله بن عباس . وقع ذلك في رواية ابراهيم بن اسماعيل بن جمع عن ابن شهاب في أصل حديث الباب ، فهولاء تسمة عرفنا تسميتهم من الاثنى عشر ، وقد أخرج ابن أبي داود من طريق عبد الله بن مغفل وجابر ابن سمرة قال ء قال عمر بن الحطاب : لا يملين في مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف ، وليس في الذين سميناهم أحد مَن تُقيف بل كلهـم إما قرش أو أنصارى ، وكأن ابتداء الامركان لايد وسعيد للمنى المدكـور فيهما في رواية مصعب ، ثم احتاجوا الى من يساعد في الكتابة مجسب الحاجة الى عدد المصاحف التي ترسل الى الآفاق فأضافوا الى زيد من ذكر ثم استظهروا بأبي بن كعب في الاملاء . وقد شق على ابن مسعود صرفه عن كتابة المصحف حتى قال ما أخرجه الترمذي في آخر حديث أبراهيم بن سعد عن أبن شهاب من طريق عبد الرحمن بن مهدى عنه ، قال أبن شهاب: فاخبر في عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود كرم لزيد بن ثابت نسخ المصاحف وقال : يا ممشرالمسلمين أعزل عن نسخ كتابة المصاحف ويتولاها رجلوانه لقد أسلمت وائه لني صلب رجل كافر؟ يريد زيد بن ثابت . وأخرج ابن أبي داود من طريق خير بن مالك بالحاء مصفر : سمعت ابن مسعود يقول لقسد أخلت من في رسول الله علي سبعين سورة وان زيد بن ثابت لصى من الصبيان . ومن طريق أبي وائل عن ابن مسعود بضما وسبعين سورة . ومن طربق زر بن حبيش عنه مثله وزاد : وان لزيد بن ثابت ذؤابتين . والعذر لمثمان في ذلك أنه فعله بالمدينة وعبد الله بالسكوفة ولم يؤخر ما عزم عليه من ذلك الى أن يرسل اليه و يحضر ، و أيضا الن عَبَانَ إنَّمَا أَرَادَ نَسِخُ الصَّحَفُ التَّى كَانْتَ جَمَّتَ فَي عَهِدُ أَبِّي بَكُرُ وَأَنْ يَحْمَلُها مصحفًا واحداً ، وكان الذي نُسخ ذلك في عهد أبي بكر مو زيد بن ثابت كا تقدم لكوته كان كاتب الوحى ، فكانت له في ذلك أو لية ليست لنيره . وقد

أخرج الترمذي في آخر الحديث المذكور عن إبن شهاب قال : بلغني أنه كره ذلك من مقالة عبد الله بن مسعود رجال من أفاضل الصحابة . قوله ( وقال عثمان للرهط الفرشيين الثلاثة ) يعني سعيداً وعبد الله وعبد الرحن ، لأن سعيدا أموى وعبد الله أسدى وعبد الرحمن عزومى وكلها من بطون قريش . قوله ( ق شيء من القرآن ) في رواية شميب وفي عربية من عربية الفرآن، وزاد الترمدي من طريق عبد الرحن بن مهدى عن ابراهم بن سعد في حديث الباب دقال ابن شهاب فاختلفِوا يومنْدْ في التا بوت والتابوه ، فقال القرشيون التابوت وقال زيد التابوه ، فرفع اختلافهم الى عثمان فقال : اكتبوه الدَّابِوت فائه نزل بلسان قريش ، وهذه الزيادة أدرجها ابراهيم بن اسماعيل بن بجمع في روايته عن ابن شهاب في حديث زيد بن ثابت ، قال الخطيب : وانما رواها ابن شهاب مرسلة . قوله (حي اذا نسخوا الصحف في المصاحب رد عثمان الصحف الى حفصة) زاد أبو عبيد وابن أبي داود من طريق شعيب عن ابن شهاب قال أخرى سالم بن عبد الله بن عمر قال دكان مروان يرسل الى حدَّسة \_ يعنى حين كان أمير المدينة من جهة معاوية \_ يسألها الصحف التي كتب منها القرآن فتأيى ان تعطيه ، قال سالم فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفئها أوسل مروان بالعزيمة الى عبد الله بن عمر ليرسلن اليه تلك الصحف ، فأرسل بها اليه عبد الله بن عمر ، فأمر يها مروان فشققت وقال : انها فعلت هذا لاني خشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب ، ووقع في رواية أبي عبيدة وفزنت، قال أبوعبيد : لم يسمع أن مروان مزق الصحف إلا في هذه الرواية . قلت : قد أخرجه ابن أبي داود من طربق يوفس بن يزيد عن ابن شهاب نحوه وفيه « فلما كان مروان أمير المدينة أرسل الى حفصة يسألها الصحف ، فينعته إياما ، قاء فحدثني سالم بن عبد الله قال : لما توفيت حفصة ، فذكره وقال فيه و فشفقها وحرقها ، ووقعت هذه الزيادة في وواية عمارة بن غزية أيضا باختصار ، لـكن أدرجها أيضا في حديث زيد بن ثابت وقال فيه ﴿ فَفَسَلُهَا غَسَلًا ، وعند أبن أبي داود من رواية مالك عن ابن شهاب عن سالم أو خارجة أن أبا بكر لما جمع أقرآن سال زيد بن ثابت النظر في ذلك فذكر الحديث مختصرا الى أن قال . فارسل عبمان الى حفصة فطلبها فأبَّت حتى عاهدها ليردنها اليها ، فنسخ منها ثم ردها ، فلم تزل عندها حتى أرسل مروان فأخذها لحرقها، ويجمع بانه صنع بالصحف جميع ذلك من تشقيق ثم غسل ثم تحريق ، ويحتمل أن يكون بالحاء المعجمة فيركون مزقها ثم غسلها والله أعلم. قوله ( فارسل الى كل أفق بمصحف بما فسخوا ) في رواية شعيب و فأرسل الى كل جند من اجتاد المسلمين بمصحف ، . واختلفوا في عدة المصا- ف التي أرسل بها عثمان الى الآفاق ؛ فالمشهور أبها خمسة ، وأخرج ابن أبي داود في دكتاب المصاحف ، من طريق حزة الزيات قال : ارسل عثمان أربعة مصاحف ، وبعث منها الى الكوفة بمصحف فوقع عند رجل من مراد ، فبق حتى كتبت مصحنى عليه . قال ابن أبي داود سمت أبا حاتم السجستاني يقول : كتبت سبعة مصاحف الى مكة والى الشام والى البين والى البحرين والى البصرة والى الـكوفة ، وحبس بالمدينة واحدا . وأخرج باسناد صحيــــــ الى ابراهيم النخمي قال : قال لى رجل من أهل الشام مصحفها ومصحف أهل البصرة أضبط من مصحف أهل الكوفة ، قلت : لم ؟ قال : لأن عثمان بعث الى الدكوفة لما يلغه من اختلافهم بمصحف قبل أن يعرض ، وبق مصحفنا ومصحف أهل البصرة حتى عرضا . قوله ( وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق ) في رواية الآكثر و أن يخرق ، بالحاء المعجمة . والمروزي بالمهملة ورواه الاصيلَ بالوجهين ، والمعجمة أنبت . وفي رواية الاسماعيل ، أن تمحى أو تحرق ، وقد وقع في رواية شعيب

عند ابن أبي داود والطبراتي وغيرهما دوأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخا نف المصحف الذي أرسل به ، قال : فذلك زمان حرقت المصاحف بالمراق بالنار ، وفي رواية سويد بن غفلة عن على قال. لانةولوا لعثمان في إحراق المصاحف إلا خيراً ، وفي رواية بكير بن الأشج و فأمر يجمع المصاحف فأحرقها ، ثم بك في الاجناد التي كتب ، ومن طر ق مصعب بن سعد قال و أدركت الناس متو افرين حين حرق عثمان المصاحف ، فأعجبهم ذلك \_ أو قال \_ لم ينكر ذلك منهم أحد ، وفي رواية أبي ةلابة , فاما فرغ عنهان من المصحف كرتب الى أمل الأمصار : انى قد صنعت كذا وكذا وعوت ما عندى ، فاعوا ما عندكم ، والحو أعم من أن يكون بالغسل أن التحريق ، وأكثر الروايات صريح في التحريق فهو الذي وقع، ويمتمل وقوع كل منهما بحسب مار أي من كان بيده شيء من ذلك ، وقد جرم عياض بأنهم غسلوها بالماء ثم أحرقُوها مبالغة في إذَّءابِها . قال ابن بطال : في هذا الحديث جواز تجريق الـكتب ألتي فيها اسم الله بالنار وأن ذلك إكرام لما وصون عن وطائها بالأفدام . وقد أخرج عبد الرذاق من طريق طارس أنه كانت عرق الرسائل التي فيها البسملة اذا اجتمعت ، وكذا فعل عروة ، وكرمه ابراهيم ، وقال ابن عطية : الرواية بالحاء المهملة أصح . وهذا الحكم هو الذي وقع في ذلك الوقت ، وأما الآن فالغسل أولى كما دعت الحاجة الى إذالته . وقوله د وأمر عا سواه ، أي عا سوى المصحف إذى استكتبه والمصاحف التي نقلت منه وسوى الصحف التي كانت عند حفصة وْردها اليها ، وُلهذا استدرك مروان اكامر بعدها وأعدمها أيضا خشية أن يقع لأحد منها توهم أن فيها ما يخالف المصحف الذي استقر عليه الآمركما تقدم . واستدل بتحريق عيمان الصحف على القائلين بقددم ألحروف والأصوات لآنه لا يلزم من كون كلام الله قديما أن تكون الاسطر المكتربة في الورق قديمة ؛ ولوكائت هي حين كلام الله لم يستجر الصحابة إحراقها والله أعلم . قولِه ( قال ابن شهاب وأخبرتى عارجة الح ) هذه هى القصة الثالثة وهى موصولة الى ان شهاب بالاسناد المذكور كما نة م بيانه واضحا ، وقد تقدمت موصولة مفردة في الجهاد وفي تفسير سورة الاحراب، وظاهر حديث زيد بن ثابت هذا أنه فقد آية الآحراب من الصحف التي كان نسخها في خلافة أبي بكرحتى وجدها مع خزيمة بن ثابت. ووقع في رواية ابراهيم بن اسماعيل بن يجمع عن ابن شهاب أن نقده إياما إنماكان ف خلافة أبي بكر ، وهو وهم منه ، والصحيح مانى الصحيح وأن الذى فقده في خلافة أبي بكر الآيتان من آخر برآءة وأما التي في الاحراب ففقدها لما كتب المصحف في خلافة عنمان ؛ وجزم ابن كشير بما رقع في رواية إبن جمع ، وليس كذلك والله أعلم . قال ابن التين وغيره : الفرق بين جمع أبي بكر وبين جمع عُمَانُ أن جمع أبي بكر كان لحشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته ، لأنه لم يكن بحموعاً في موضع واحد فجمعه في صحائف مرتبا لآيات سوره على ما وقفهم عاليه الذي ﷺ ، وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القرآن حين قرءوه بلغاتهم على اتساع اللَّمَاتِ ، فأدى ذلك ببعضهم إلى تخطئة بعض ، فين من تفاقم الآمر في ذلك ، فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبا لسوره كما سيأتى في دباب تأليف القرآن، و اقتصر من سائر اللغات على لغة قربش محتجا بأنه نزل بلغتهم وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعا للحرج والمشقة في ابتداء الآمر ، فرأى أن الحاجة الى ذلك انتهت فاقتصر على لغة واحدةً ، وكانت لغة قريش أرجح اللغات فاقتصر عليها ، وسيأتي ، زيد بيان لذلك بعد باب واحد. (تنبيه) : قال ابن معين لم يرو أحد حديث جمع القرآن أحسن من سياق ابراهيم بن سعد، وقد روى مالك طرفا منه عن ابن شهاب

#### ٤ - اب كانب النبي ويتالي

29A9 - حَرَثُ مِي بِن بُكِيرِ حَدَثَنا المِيثُ عِن يُونَى عَن ابنِ شِهابِ أَنَّ ابنِ السَّباقِ قالَ ﴿ إِنَّ زَيِدِ ابنِ عَلَمْ اللهِ الله

• ١٩٩٠ - عَرَشُ عُبَيدُ الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال د لما حَلَى الله عن المعتوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله على قال الذي على الله على ذيداً وليجي باللوسم والدواة والكنيف أو الكنيف والدواة - ثم قال أكتب (لايستوى الفاعدون) وخل ظهر النبي على المعتوى المن أم مكنوم الأعمى فقال : يا رسول الله فما تأثم أنى ؟ قانى رجل ضرب المبعر ، فنزكت مكانها : (الايستوى المقاعد ون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فهر أولى المفرر ) »

قوله ( باب كاتب النبي ﷺ ) قال ابن كثير : ترجم كتاب النبي ﷺ ولم يذكر سوى حديث زيد بن ثابت وهذا عجيب ، فكأنه لم يقع له على شرطه غير هذا . ثم أشار ألى أنه استوفى ببان ذلك في السيرة النبوية . قلت : لم أقف في شيء من النسخ الا بلفظ و كاتب ، بالافراد وهو مطابق لحديث الباب ، لعم قد كتب الوحي لرسول الله مالية جماعة غير زيد بن ثابت ، أما بمـكة فلجميع ما نزل بها لأن زيد بن ثابت إنما أسلم بعـد الهجرة ، وأما بالمدينة فأكثر ماكان يكتب زيد ، ولكثرة تعاطيه ذلك أطلق عليه الـكاتب بلام العهدكما في حديث البراء بن عازب ثاني حديثي الباب ، ولهذا قال له أبو بكر : إنك كنت تكتب الوحى لرسول الله علي . وكان زيد بن ثابت ربما غاب فكتب الوحى غيره. وقد كتب له قبل زيد بن ثابت أبي بن كعب وهو أول من كتب له بالمدينة ، وأول مر كتب له بمكة من قريش عبد الله بن سعد بن أبي سرح ثم ارتد ثم عاد الى الاسلام يوم الفتح ، وممن كتب له في الجملة الخلفاء الأربعة والزبير بن العوام وعالد وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية وحنظلة بن آلربيع الأسدى ومعيقيب ابن أبي فالحمة وعبد الله بن الأرقم الوهري وشرحبيل بن حسنة وعبد الله بن رواحة في آخرين ، وروى أحد وأمحاب السنن الثلاثة وحجمه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عباس عن عثمان بن عفان قال دكان رسول اقه عليه الله عليه الرمان يزل عليه من السور ذرات الدرد ، فكان اذا نزل عليه الثي. يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: ضعوا هذا في الدورة التي يذكر فيها كذا ، الحديث . ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : الاول حديث زيد بن أابت في قصته مع أبي بكر في جمع القرآن ، أورد منه طرقا ، وغرضه منه قول أبي بكر لزيد , إنك كنت تكتب الوحى » رقد مضى البحث فيه مستوفى في الباب الذي قبله · الثانى حديث البرا. وهو ابن عازب د لمما نزلت ﴿ لَا يُسْتُوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ﴾ قال النبي بَالِكُم : ادع لي زيدا ، وقد تقدم في تفسير سورة النساء بلفظ و ادع لى فلانا ، من رواية إسرائيل أيضا ، وفي رواية غيره ، ادع لى زيدا ، أيضا وتقدمت القصة هناك من حديث زيد بن ثابت نفسه . ووقع هنا فزلت مكانها (لابستوى الفاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولى الضرد ) والذى في الدلاوة ( غير أولى الضرد ) والذى في الدلاوة ( غير أولى الضرد ) قبل ( والمجاهدون في سبيل الله ) وقد تقدم على الصواب من وجه آخر عن إسرائيل

## ٥ - باب أنزِل القرآن على سبعة أحرُف

٣٩٩٧ - "عرّش حيد بن محمّد قال حداني الابث حداني عَدَيلٌ عن ابن شهاب قال حداني مُروة بن الرهور بن محرمة وعبد الرحن بن عبد القاري حدّاه أنهما سهما عر بن الحطاب يقول وسمعت مشام الوثير أن المسور بن الحطاب يقول وسمعت مشام المع حكم يقوأ سورة الله قان في حياة رسول الله عليه المستمت لقراءته فإذا هو يقر أ على حروف كثيرة لم يقر ثانها رسول الله يتله بن القراك الله يتله بن القراك الله يتله بن القراك الله يتله بن المعملة عن المعملة بن المعملة المعملة بن المعملة المعملة بن المعملة ا

قوله ( باب أنزل الفرآن على سبعة أحرف ) أى على سبعة أوجه يجوز أن يقرأ بكل وجه منها ، وايس المراد أن كل كلة ولا جملة منه تفرأ على سبعة أوجه ، بل المراد أن غاية ما انهى اليه عدد القراآت في السكلمة الواحدة الى سبعة ، فان قبل فانا نجد بعض السكلمات يقرأ على أكثر من سبعة أوجه ، فالجراب أن غالب ذلك إما لايثبت الريادة وإما أن يكون من قبيل الاختلاف في كيفية الآداء كما في المد والامالة ونحوهما . وقيل ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بل المراد القسميل والنيسير، وافيظ السبعة يطلق على إرادة السكثرة في الآحاد كما يطلق السبعين في المشرات والسبعمائة في المثين ولا يراد العدد المعين ، والى هذا جنح عياض ومن تبعه . وذكر القرطبي عن ابن حبان أنه بلغ الاختلاف في معنى الآحرف السبعة الى خمسة وثلاثين قولاً ولم يذكر القرطبي منها سوى خمسة ، وقال المنسذرى ، الاختلاف في معنى الآحرف السبعة الى خمسة وثلاثين قولاً ولم يذكر القرطبي منها سوى خمسة ، وقال المنسذرى ، الكثرها غير مختار، ولم أفف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبعي مظانه من صحيحه ، وسأذكر مااتهي الى من أقوال الملساء في ذلك مع بيان المقبول منها والمردود ان شاء الله تعالى في آخر هدذا الهاب . ثم ذكر الصنف في الباب . شم ذكر الصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث ابن عباس . قوله (حدثنا سعيد بن عنير) بالمهملة رائعاء مصدر ، وهو سعيد بن كشيدين : أحدهما حديث ابن عباس . قوله (حدثنا سعيد بن عنير) بالمهملة رائعاء مصدر ، وهو سعيد بن كشيدين :

عفير ينسب الى جده ، وهو من حفاظ المعربين وثقاتهم . قوله ( أن ابن عباس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله على مذا ما لم يصرح الز عباس بسماعه له من الذي على ، وكما نه سمه من أبي بن كعب، فقد أخرج النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب محود، والحديث مشهور عن أبي أخرجه مسلم وغيره من حديثه كما سأذكره قوله (أقرائي جبريل على حرف) في أول حديث النسائي عن أبي ابن كمب وأقرأني رسول الله علي سورة ، فبينها آما في المسجد اذْ سمعت رجلًا يقرؤها يخالف قراءتي ، الحديث . ولمسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي ايلي عن أبي بن كعب قال دكنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ ، ثُمْ دَخُلُ آخَرُ فَتُرْأُ ثَرَاءَةً سُوى قَرَاءةً صَاعِبِهِ ، فَلَمَا قَضَيْنَا الصلاة دَخُلْنَا جَمِيمًا عَلَى رَسُولُ اللَّهُ مِمْلِكُهُ فقلت : ان هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه ، فأمرهما نقرآ ، فحسن النبي يُطْلِقُهُ شأنهما قال فسقط في نفسي ولا اذكنت في الجاهلية ، قضرب في صدري ففضت عربًا وكأنبأ أنظر الى الله أربًا ، نقال لى : يا أبي ، أرسل الى أن اقرأ اقرآن على حرف ، الحديث . وعند الطبرى في هذا الحديث و فوجيدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احر وجهى ، فضرب في صدري و قال : اللهم اخسأ عنه الشيطان ۽ . وعدد الطبري من وجه آخر عن أبي أن ذلك وقع بينه وبين ابن مسعود ، وأن النبي ﷺ قال : كلاكما محسن قال أبي فقلت : ماكلاً ا أحسن ولا أجل ، قال فضرب في صدرى ، الحديث . و بين مسئلم من وجه آخر عن أبي اليل عن أبي الحكان الذي نزل فيه ذلك على النبي بَيْلِيِّج و لفظه و ان الذي يَرْلِيُّ كان عند أضاً ، في غفار ، فاناه جنريل نقال : أن الله يأه رك أن تقرى أمنك القرآن على حرف الحديث. وبين الطبرى من هذه العاريق أن السورة المذكورة سورة النحل قوله (أراجعته) في رواية مسلم عن أبي و فرددت اليه أن هرن على أمتى ، وفي رواية له و أن أمتى لا تطيق ذلك ، • ولاَّ في داود من وجه آخر عن أبي , فقال لى الملك الذي معي : قل على حرفين ، حتى بلغت سبخة أحرف . . وفي دواية للنسائي من طربق أنس عن أبي بن كعب . ان جريل وميكائيل أتياني فقال جبريل : اتمرأ القرآن على حرف ، فغال مرحكائيل استرده ، والأحد من حديث أبي بكرة نحوه . قوله رفم أزل أستزيده ويزيدني ) في حديث أبي و ثم أناه النانية فقال على حرفين ، ثم أتاه النالثة فقال على ثلاثة أحرف ، ثم جاء الرابعة بقال : ان الله يأمرك أن تقرى أمنك على سبعة أحرف ، فايما حرف ترءوا عليه فقد أصابوا ، وفى رواية للطبرى ، على ـ جهة أحرف من سيرمة أبواب من الجنة، وفى أخرى له • من ترأ حرفًا منها فهو كما ترأ ، وفى رواية أبى داود • ثم قال : ليس منها إلا شافكاف إن قلت سميما عنيها عزيزا حكيما ، ما لم تختم آية عذاب وحمة أو آية رحمة بمذاب ، ولازمذي من وجه آخر أنه والله على قال ديا جبريل إنى بعثت الى أمة أميين ، منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية و'لرجل الذي لم يقرأ كتا با قط ، الحديث، وفي حديث أنى بكر: عند أحمد وكاما كاب شاف كقراك هلم وتمان ما لم تختم ، الحديث. وهذه الاحاديث تقوى أن الرَّاد با لاحرف اللغات أو القراآت ، أي أزل القرآن على سبع لغات أو قراآت ، والاحرف جمع حرف مثل فلس وأملس، فعلى الأول يكون المعنى على سبعة أوجه من اللغات لأن أحد معانى الحرف في اللغة الوجه كقوله تعالى ﴿ وَمِنَ النَّاسُ مِنْ يَعْبِدُ اللَّهِ عَلَى حَرْفَ ﴾ وعلى النَّافي يكون المراد من اطلاق الحرف على الـكلمة بجازا لكونه بعضها . الحديث الثانى ، قوله ( ان المسور بن عزمة ) أى ابن نوفل الزمرى ، كذا رواه عتيل ويوئس وشعيب وابن أخي الزهري عن الزهري ، واقتصر مالك عنه على عروة فِلْم يذكر المسود في إسناده ، واقتصر عبد

الاعلى عن معمر عن الزمري فيما أخرجه النسائي عن المسور بن مخرمة فلم يذكر عبد الرحمن ، وذكره عبد الرزاق عن معمر أخرجه الترمذي ، وأخرجه مسلم من طريقه لـكن أحال به قال : كرواية يو نس وكمأ نه أخرجه من طريق اپن وهب عن يونس فذكرهما ، وذكره المصنف في المحاربة دن الليث عن يواس تعليقاً . قولِه ( وعبد الرحمن بن عبد ) هو بالتنوين غير مضاف لشيء . قوله (الفارى ) بتشديد الياء التبحتانية نسبة الى القارة بطن من خريمة ابن مدركة ، والقارة الله واسمه أثبيع بالمثلثة مصفر ابن مليح بالتصغير وآخره مهملة ابن الهون بضم الهاء ابن خريمة . وقيل بل القارة هو الديش بكسر المهملة وسكون التحتّانية بعدها معجمة من ذرية أثبيع المذكور ، وليس هو منسوبًا إلى القراءة ، وكانوا قد حالفوا بني زهرة وسكنوا معهم بالمدينة بعد الاسلام ، وكَان عبد الرحن من كبار النابدين ، وقد ذكر في الصحابة لـكمونه أتى به الى النبي يَرَاقِيُّ وهو صغير ، أخرج ذلك البغـوى في مسند الصحابة باسناد لا بأس به ، ومات سنة ثمان وثمانين في قول الاكثر وقيـل سنة ثمانين ، وايس له في البخاري سوى هذا الحديث ، وقد ذكره في الشخاص ، وله عنده حديث آخر عن عمر في الصيام . قولِه ( سمعت هشام بن حكيم ) أي ابن حزام الأسدى ، له ولابيه صحبة ، وكان إسلامهما يوم الفتح ، وكان لهشام فضل ، ومات قبل أبيه ، وايس له فى البخارى رواية . وأخرج له مسلم حديثًا واحدًا مرةوعًا من رواية عروة عنه ، وهذا يدل على أنه تأخر الى خلافة عثمان وعلى ، ووهم من زعم أنه استشهد فى خلافة أبى بكر أو عمر . وأخرج ابن سَمَّد عن معن ا بن عيسى عن مالك عن الزهرى : كان هشام بن حكيم بأمر بالمعروف ، فكان عمر بقول اذا بلغه الشيء : أما ما عشت أنا وهشام فلا يكون ذلك . قوله ( يقرأ سورة الفرتان ) كذا للجميع ، وكذا في سائر طرق الحديث في المسانيد والجوامع ، وذكر بعض الشراح أنه وقع عند الخطيب في : المجمات ، سورة الاحزاب بدل الفرتان ، وهو غلط من النسخة التي وقف عليها ، فإن الذي في كتاب الخطيب الفرقان كما في رواية غيره . قوله ( فسكدت أساوره ) بالسين المهملة أي آخذ برأسه قاله الجرجائي ، وقال غيره و أواثبه ، وهو أشبه ، قال النابغة :

فبت كأنى ساورتنى ضئيلة من الرقش في أنيابها السم نافع

آی را ثبتنی ، وفی **بانت** سماد :

اذا يسارر قرمًا لا يحل له أن يترك القرن الاوهو عندول

ووقع عند الكشميهني والقابسي في رواية شعيب الآتية بعد أبواب و أناوره ، بالمثلثة عوض المهملة ، قال عياض : والمعروف الاول . قلت : اكن معناها أيضا صحيح ، ووقع في رواية مالك و أن أمجل عليه ، قوله ( فتصرت ) في رواية مالك و ثم أمهات حتى الصرف ، أي من الصلاة ، لقوله في هذه الرواية و حتى سلم ، قوله ( فلببت بردائه ) بفتح اللام و وحدتين الاولى مشددة والثانية ساكة ، أي جمعت عليه ثيابة عند لبته لئلا يتفلت منى . وكان عمر شديدا في الامر بالمعروف ، وقمل ذاك عن اجتهاد منه الظنه أن هشاما خالف الصواب ، ولهذا لم ينكر عليه الذي يتالي من له أرسله . قوله (كذبت ) فيه اطلاق ذلك على غلبة الظن ، أو المراد بقوله كذبت أي أخطأت لان مل الحجاز يطبق ن الكذب في موضع الحطأ . قوله ( فان رسول الله يتالي قد أقرأنها ) هذا قاله عمر استدلالا على ماذهب اليه من تخطئة هشام ، وانما ساغ له ذلك لرسوخ قدمه في الاسلام وسابقته ، مخلاف قاله عمر استدلالا على ماذهب اليه من تخطئة هشام ، وانما ساغ له ذلك لرسوخ قدمه في الاسلام وسابقته ، مخلاف

هشام فأنه كان قريب العبد بالاسلام غشى عر من ذلك أن لا يكون أتقن الفراءة ، بخلاف نفسه فأنه كان قد أتقن ماسمع ، وكان سبب اختلاف قراءتهما أن عمر حفظ هذه السورة من رسول الله بالله فديما مم لم يسمع ما ول فيهما مخلاف ماحفظه وشاهده ، ولان هشاما من مسلمة الفتح فكان الذي يُلِجِّج أقرأه على مانزل أخيراً فنشأ اختلافهما من ذلك ، ومبادرة عمر للانكار محولة على أنه لم يكن سمع حديث و أنزل القرآن على سبعة أحرف ، الا في هذه الوقعة . قعل ( فانطلقت به أقوده الى رسول الله ﴿ إِنَّ إِنَّ لَمَا لَبِهِ بَرَدَاتُهُ صَارَ يَجْرُهُ بِهِ ، فلبذا صار قائدا له ، ولولا ذلك لمُكَان يسوقه، ولهذا قال له النبي ﷺ لما وصلا اليه : أرسله . قوله ( ان هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ) هذا أورده النر بينائج تطبينا لعمر لئلا ينكر تصويب الثبيتين المختلفين، وقد وقع عند الطبرى من طريق اسحاق بن عبد الله ابن أبى طلحة من أبيه من جده قال دقرأ رجل فغير عليه عر، فاختصها عند النبي على، فقال الرجل: ألم تقرئني يا رسول الله ؟ قال : بلى ، قال فوقع في صدر عمر شي عرفه النبي ﷺ في وجهه ، قال فضرب في صدره وقال : أبعد شيطًا نا . قالمًا ثلاثًا . هم قال : يَاعَر ، القرآن كلَّه صواب ، مألم تجعل رحمة عذابًا أو عذا با رحمة ، ومن طريق ابن هم دسمع عمر رجلاً يقرأ، فذكر نموه ولم يذكر دفوقع في صدر عمر، اسكن قال في آخره وأنزل القرآن على سبعة أحرف كلما كاف شاف ، . ووقع لجاعة من الصحابة نظير ماوقع لعمر مع حضّام ، منها لآبي بن كعب مع ابن مسعود في سورة النحلكا تقدم ، ومنها ما أخرجه أحد عن أن قيس مُولى عمرو بن العاص عن عرو ، أن رَجلًا قرأ آية من القرآن ، فقال له عرو إنَّما هي كذا وكذا ، فذكرا ذلك للنبي يَظِيُّكُ فقال : ان هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأى ذَلِك قرأتم أصبتم ، فلا تماروا فيه ، إسناده حسن ، ولاحد أيضا وأبى عبيد والطبرى من حديث أبى جهم بن الصمة د ان رجلين اختلفا في آية من القرآن كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول الله ﷺ، فذكر نحو حديث عمرو بن العاص . والعارى والطبرائى عن زيد بن أرقم قال د جاء رجل الى رسول الله علي فقال : أقرأنى ابن مسعود سورة أفرأنها زبدوأقرأنها أبيّ بنكب، فاختلفت قرامهم ، فبقراءة أيهم آخذ ؟ فسكت رسول الله سالج \_ وعلى الم جنبه \_ فقال على : ليقرأكل إنسان منكم كما علم فانه حسن جميل، ولا بن حبان والحاكم من حديث ابن مسمود وأفر أنى رسول الله علي سورة من آل حم ، فرحت إلى المسجد فقلت لرجل : اقرأها ، فأذا هو يقرأ حروفًا ما أقرؤها ، فقال: أقرأ نيها رسول الله 📆 ، فانطلقنا الى رسول الله 🏂 فأخبرناه ، فتغير وجهه وقال: إنما أحلك من كان قبله كالاختلاف، ثم أسر الى على شيتًا ، فقال على: ان رسول الله الله يأمركم ان يقرأ كل وجل منكم كا علم . قال فأنطلقنا وكل رجل منا يقرأ حروفا لايترؤها صاحبه ، وأصل هذا سيأتى فى آخر حديث فى كتاب فسائل القرآنُ . وقد اختلف العلماء في المراد بالآحرف السبعة على أقوال كثيرة بلغها أبو حاتم بن حبان إلى خمسة وثلاثين قولاً ، وقال المنذرى : أكثرها غير محتار . قوله ( فاقرمه ا مانيسر منه ) أي من المزيل . وفيه إشارة إلى الحسكمة في التعدد المذكور ، وأنه للنيسير على القارى ، وهذا يقوى قول من قال : المراد بالاحرف تأدية الممنى باللفظ المرادف ولوكان من لغة واحدة ، لأن لغة هشام بلسان قريش وكذلك عمر ، ومع ذلك فقد اختلفت قراءتهما . وآخرون إلى أن المراد ، اختلاف اللغات ، وهو اختيار ابن عطية ، وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبمة ، وأجيب بأن المراد أفصحها ، فجاء عن أبي صالح عن أبن عباس قال : نزل القرآن على سبع لغات : منها خمس بلغة

العجز من هوازن ، قال : والعجز سعد إن بكر وجثم بن بكر وقصر بن معاوية وثقيف ، وهؤلا. كلهم من هوازن وبقال لمم عليا هرازن ، ولمذا فال أبو عرو إن الدلاء : أفسح الرب علياً هوازن وسفل تميم ، يعنى بئ دادم . وأخرج أبو عبيد من وجه آخر عن ابن عباس قال : نزل القرآن بلغة الـكعبين كعب قريش وكعب خزاعة ، قبل وكيف ذاك؟ قال : لأن الدار واحدة ، يَمَى أن خزاعة كانوا جيران قريش فسهلت عليهم الهُتهم . وقال أبو واستنكره ابن فتيبة داحتج بقوله تمالي ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مِن رَسُولُ الْاَبِلَمَانُ فَوْمُهُ ﴾ فمل هذا فذكون اللغات السبع في بطون قريش ، وبذلك جزم أبو على الأهوازي . وقال أبو عبيد : ايس المرأد أن كل كلة تقرأ على سبع لغات، بل اللغات السبح مفرقة فيه ، فيعضه بلغة فريش وبمضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبمضه بلغة اليمن وغيره . قال : وبعض المفات أسعد بها من بعض وأكثر نصيباً . وقيل : نزل بلغة مضر خاصة لقول عمر نزل القرآن بلغة مضر. و تين بمضهم فيما حكاء ابن عبد البر السبع من مضر أنهم هذيل وكمنانة وقيس وضبة وتيم الرباب وأسد بن خزيمة وقريش ، فهذه قبائل مضر تستوءب سبَّح لغات . ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال : أنزل القرآن أولا بلسان قريش ومن جارزهم من العرب المنصحاء ، ثم أبيح للعرب أن يقرءوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستمالها على اختلافهم في الالفاظ والإعراب ، ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لغته الى لغة أخرى للشقة ولما كان فيهم من الحبيسة ولطلب تسهيل فهم المراد ، كل ذلك مع اتفاق المعنى . وعلى هـذا يتنزل اختلافهم في القراءة كما تقدم ، وتصو بب رسول الله علي كلا منهم . قلت : وتتمة ذلك أن يقال : ان الآباحة المذكورة لم تقع بالتشهى، أي ان كل أحد يغير الكلمة بمرادفها في لغته، بل المراعي في ذلك السباع من الذي علي ، ويشير إِلَى ذَلَّكَ قُولَ كُلُّ مِن عَرَ وَهُمَّامٍ فَى حَدَيْثُ البَّابُ أَقْرَأْنَى النِّي رَلِيلًا ، الحَن ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن مسموعاً له ، ومن ثم أنـكر عمر على ابن يسعود قراءته و عتى حين ، أى د حتى حين ، وكتب اليه : إن القرآن لم بنزل بلغة هذيل فأقرى الناس بلغة قريش ولا تقرعهم باغة هذيل. وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان الماس على قراءة واحدة • قال ابن عبد البر بعد أن أخرجه من طريق أبي داود بسنده : يحتمل أن يكون هذا من عمر على سبيل الاختيار ، لا أن الذي قرأ به ان مسعود لايجوز ، قال : وإذا أبيحت قراءته على سبعة أرجه أمزلت جاَّز الاختيار فيها أنزل ، قال أبو شامة : ويحتمل أن يَكُون مراد عمر ثم عثمان بقولها « نزل بلسان قربش » أن ذلك كان أول نزرله ، هم ان الله تعالى سهله على الناس فجوز لهم أن يقرءو. على الهانهم على أن لاعرج ذلك عن الهات العرب لكونه بلسان عربي مبين. فأما من أراد قراءته من غير العرب فالاختيار له أن يقرأه بلسان قريش لانه الاولى ، وعلى هذا يحمل ماكتب به عمر الى أن مسمود لان جميع اللغات بالنسبة لغير العربي مستوية في التعبير ، فاذا لابد من واحدة ، فلنـكن بلغة الني عليه ، وأما العربي المجبُّول على لغته فلو كلف قراءته بلغة قريش لعشر عليه التحول مع إباحة الله له أن يقرأه بُلغته ، ويشير إلى هذا قوله في حديث أبيّ كما تقدم « هون على أمتى » وقوله « ان أمتى لا تطيق ذلك ، ، وكأنه انتهى عند السبع المله أنه لاتحتاج الهظة مرب الفاظه إلى أكثر من ذلك العدد غالباً ، وليس المرادكما تقدم أن كل لفظة منه تقرأ على سبعة أوجه قال ابن عبد العر: وهذا جمع عليه ، بل هو غير ممكن ، بل لا يوج، في الفرآن كلمة ته أ على سبعة أوجر (لا الشيء الفليل مثل

« عبد الطاغوت » . وقد أنكر ابن قتيبة أن يكون في القرآن كلة تقرأ على سبعة أوجه ، وردْ عليه ابن الانبارى بِمثل دعبد الطاغوت ، ولا نقل لَمها أف ، وجبريل ، ويدل على ماقرره أنه أنزل أولا بلسان قريش مم سهل على الآمة أن يقرءوه بغيرلسان قريش وذلك بعد أن كثر دخول العرب فى الاسلام ، فقد ثبت أن ورود التخفيف بذلك كان بمد الهجرة كما تقدم في حديث أبي بن كمب و ان جبريل لتي النبي ﷺ وهو عند أضاة بني غفار فقال : إن الله يأمرك أن تقرى وأمتك القرآن على حرف ، فقال : أسأل اقه معافاته ومففرته ، فان أمتى لاتعليق ذلك ، الحديث أخرجه مسلم ، وأضاة بني غفار هي بفتح الممرة والصاد المعجمة بغير همر وآخره تا. تانيث ، هو مستنقع المـاء كالغدير ، وجمعه أضاكمصا ، وقيل بالمد والهمر مثل إناء ، وهو موضع بالمدينة النبوية ينسب الى بنى غفاد بكسر المعجمة وتخفيف الفاء لانهم نزلوا عنده . وحاصل ماذهب اليه هؤلاء أن معنى قوله و أنزل القرآن على سبعة أحرف ، أي أنزل موسما على القارى أن يقرأه على سبعة أوجه ، أي يقرأ بأي حرف أراد منها على البدل من صاحبه ، كأنه قال أنزل على هذا الشرط أو على هذه التوسعة وذلك لتسهيل قراءته ، إذ لو أخذوا بأن يقرءوه على حرف واحد اشق عليهم كما تقدم . قال ابن قديبة في أول و تفسير المشكل ، له : كان من تيسير الله أن أمر نبيه أن يقرأكل أوم بلغتهم ، فالهذلى يقرأ عتى حين يربد . حتى حين ، والاسدى يقرأ تعلمون بكسر أوله ، والتميمي يهمو والفرشي لا يهدر ، قال ولو أرادكل فريق منهم أن يزول عن لغته وما جرى عليه لسائه طفلا وناشئا وكهلا لشق عليه غاية المشقة ، فيسر عليهم ذلك يمنه ، ولو كأن الرَّاد أن كل كلة منه تقرأ على سبعة أوجه لقال مثلا أنزل سبعة أحرف، وإنما المراد أن يأتى في الـكلمة وجه أو وجهان أو ثلاثة أر أكثر الى سبمة. وقال ابن عبد البر: أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى الآحزف اللغات ، لما تقدم من اختلاف هثام وعمر ولغتهما واحدة ، قالوا : وإنما المعنى سبعة أوجه من المعانى المتفقة بالآلفاظ المختلفة ، نحو أقبل وتعال وهلم · ثم ساق الآحاديث الماضية الدالة على ذلك . قلت : ويمكن الجمع بين القولين بأن يكون المراد بالآحرف تناير الألفاظ مع اتفاق المعنى مع انعصار ذلك في سبع لغات ، لكن لاختلاف القولين فائدة أخرى ، وهي ما نبه عليه أبَّو عرو الداني أن الآحرف السبعة ليست متفرقة في القرآن كلها ولا موجودة فيــــه في ختمة واحدة ، فاذا قرأ القادى" برواية واحدة قائمًا أرأ ببعض الآحرف السبعة لا بكلها ، وهذا انما يتأتَّى على القِول بأن المراد بالآحرف اللغات ، وأما قول من يقول بالفول الآخر فيتأتى ذلك في ختمة واحدة بلا ريب ، بل يمكن على ذلك القول أن تحصل الأوجه السبعة في بعض القرآن كما نقدم . وقد حمل ابن قتيبة وغيره العدد المذكور على الوجوء التي يقع يها التغاير في سبعة أشياء: الاول ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته ، مثل ﴿ ولا يعناد كانب ولا شهيد ﴾ بنصب الراء ورفعها . الثانى ما يتغير بتغير الفعل مثل دبعد بين أسفارنا، ود باعد َبين أسفارنا ، بصيغة الطلب والفعل الماضي . الثالث مايتغير بنقط بعض الحروف المهملة مثل دثم ننشرها بالراء والزاى . • الرابع مايتغير بأبدال حرف قريب من مخرج الآخر مثل و طلح منضود ، في قراءة على وطلع منضود . الحامس مايتغير بالتقديم والتَّاخير مثل و وجاءت سكرة الموت بالحق ، في قراءة أبي بكر الصديق وطلحة بن مصرف وذين العابدين و وجاءت سكرة الحق يا اوت ، . السادس ما يتغير بزيادة أو نقصان كما تقدم في التفسيم عن ابن مسمود وأبي العرداء . والليل اذا يغشي والنهار إذا تجلى والذكر والانثى ، هذا في النقصان ، وأما في الزيادة فسكما تقدم في تفسير وأتبت يدا أبي لهب ، في

حديث ابن عباس . و انذر عثيرتك الافربين ، ورهطك منهم المخلصين » . السابع ما يتغير بابدال كلة بكلمة ترادفها مثل دُ العبن المنفوش ۽ في قراءة ابن مسعود، وسعيد بن جبير كالصوف المنفوش ، وهذا وجه حسن لسكن استبعده قاسم بن ثابت في والدلائل، لـكون الوخصة في القرآ أت إنما وقعت وأكثرهم يومئذ لا يكتب ولا يعرف الرسم ، وانما كانوا يعرفون الحروف بمخارجها . قال : وأما ما وجد من الحروف المتباينة المخرج المتفقة الصورة مثل و ننشرها و ننشزها ، فإن السبب في ذلك تقارب معانها ، والفق تشابه صورتها في الخط . قلت : ولا يلزم من ذلك توهين ماذهب اليه ابن قتيبة ، لاحتمال أن يكون الانحصار المذكور في ذلك وقع اتفاقا ، وانحما اطلع عليه بالاستقراء ، وفي ذلك من الحسكمة البالغة ما لا يخني . وقال أبو الفضل الرازى : السكلام لايخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف: الاول اختلاف الاسماء من إفراد وتثنية وجمع أو تذكير وتأنيث . الثاني آختلاف تصريف الأفعال من ماض ومصارع وأمر ، الثالث وجوه الإعراب ، الرّابع النقص والزيادة ، الحامس التقديم والتأخير ، السادس الإبدال، السابع اختلاف المغات كالفتح والإمالة والترقيق والنمخيم والادغام والاظهار ومحو ذلك قلت: وقد أخذكلام ابن قتيبةً ونقحه . وذهب قوم إلى أن السبعة الآحرف سبعة أصناف من الكلام ، واحتجوا مجديث ابن مسمود عن الذي يَرَائِقُ قال د كان الكتاب الاول ينزل من باب واحد على حرف واحد ، ونزل القرآن من سبعة أيواب على سبعة أحرف : زاجر وآم وحلال وحرام وعركم ومتشابه وأمثال ، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه ، وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه ، واعتبروا بأمثاله ، واعملوا بمحكمه ، وآمنوا يمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا ، أخرجه أبو عبيد وغيره ، قال ابن عبد البر : هذا حديث لايثبت ، لأنه من رواية أبي سلة إن عبد الرحمن عن أبن مسعود ولم يلق أبن مسعود ، وقد رده قوم من أهل النظر منهم أبو جعفر أحمد بن أبي عران. قلت : وأطنب الطابري في مقدمة تفسيره في الرد على من قال به ، وحاصله أنه يستحيل أن يحتمع في الحرف الواحد هذه الآوجه السبعة . وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان والحاكم ، وفي تصحيحه نظر لا يقطاعه بين أبي سلبة راين مسمود . وقد أخرجه البهتي من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلبة مرسلا وقال هذا مرسل چيد ، ثم قال: إن صح فمني قوله في هذا الحديث وسبعة أحرف، أي سبعة أوجه كما فسرت في الحديث ، وليس المراد الآحرُف السبعة الى تقدم ذكرها في الاحاديث الاخرى ، لان سياق تلك الاحاديث يأبي حملها على هذا ، بل هي ظاهرة في أن المراد أن الكلمة الواحدة تقرأ على وجهين وثلاثة وأدبعة الى سبمة تهوينا وتيسيرا ، والشيء الواحد لا يكون حراما وحلالا في حالة واحدة . وقال أبو على الاهوازي وأ بو العلاء الهمداني : قوله زاجر وآم استَدَافَ كلام آخر ، أي هو زاجر أي القرآن ؛ ولم يرد يه نفسير الآحرف السيمة ، وإنما توهم ذلك من توهمه من جية الانفاق في المدد . ويؤيده أنه جا. في بعض طرقه زاجرا وآمرا الح بالنصب أي نزل على هذه الصفة من الايواب السبعة . وقال أبو شامة : يحتمل أن يكون التنسير المدكور للأبواب لا للاحرف ، أي هي سبعة أبواب من أبواب الكلام وأفسامه ، وأنزله الله على هذه الاصناف لم يفتصر منها على صنف واحد كغيره من الكتب . قلت : وبما يوضح أن قوله زاجر وآمر الح ليس تفسيرا للاحرف السبعة ما وقع في مسلم من طريق يو نس عن أبن شهاب عقب حديث ابن عباس الأول من حديثي هذا الباب : قال ابن شهاب بلغني أن تلك الاحرف السبعة لمنما هي في الامر الذي يكون واحدًا لا يختلف في حلال ولا حرام ، قال أبو شامة : وقد اختلف السلف في الاحرف

السبعة التي نزل بها القرآن هل هي بحموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليوم أو ليس فيه إلا حرف واحد منها ؟ مال ابن الباقلائي ألى الاول ،وصرح الطرى وجماعة بالثائي وهو المستمد .وقد أخرج ابن أبي داودق .ا صاحفه عنْ أبي الطاهر بن أبي السرح قال : سألت أبن عيينة عن احتلاف قراءة المدنيين والعراقيين هل هي الاحرف السبعة ؟ قال : لا ، وإنما الاحرف السبعة مثل ملم وتعال وأقبل ، أى ذلك قلت أجزأك . قال وقال لى ابن وهب مثله . والحق أن الذي جمع في المصحب هو المتفق على إنزاله المقطوع به المكتوب بأمر النبي ﷺ ، وفيه بعض ما اختلف فيه الاحرف السبمة لا جميعها ،كما وقع في المصحف المكي و تجرى من تحتها الانهار ۽ في آخر پراءة وفي غيره بحذف دمن، وكمنا ماوقع من اختُلاف مصاحف الامصار من عدة وارات ثابتة في بعضها دون بعض، وعدة ما آت وعدة لامات ونحو ذلك ، وهو محول على أنه نزل بالامرين معا ، وأمر الني سَلِّحَةِ بكتابته لشخصين أو أعلم بذلك شخصاً واحداً وأمره بالباتها على الوجهين ، وما عدا ذلك من القراآت بما لا يوافق الرسم فهو بما كانت القراءة جوزت به توسعة دلى الناس وتسهيلاً ؛ فلما آل الحال الى ماوقع من الاختلاف في زمن عثمانُ وكفر بعضهم بعضا اختاروا الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابته وتركوا البّاقي . قال الطبرى : وصار ما اتفق عليه الصحابة من الاقتصاركن افتصر مما خير فيه على خصلة واحدة ، لان أمرهم بالقرا.ة على الأوجه المذكورة لم يكن على سبيل الايماب بل على سبيل الرخصة . قلت : ويدل عليه قوله ﷺ في حديث الباب , فاقرءوا ما تيسر منه ۽ وقد قرر الطبرى ذلك تقريرا أطنب فيه ووهى من قال بخلافه ، ووافقه على ذلك جماعة منهم أبو العباس بن عمار في « شرح الهداية ، وقال : أصبح ماعليه الحذاق أن الذي يقرأ الآن بعض الحروف السبعة المأذون في قراءتها لاكلها ، وصابطه ماوافق وسم المصحف، فاما ما خالفه مثل . إن تبتغوا فصلا من ربكم في مواسم الحج ، ومثل . إذا جاء فتح الله والنصر، فهو من تلك القراآت التي تركت إن صح السند يها ، ولا يكني صحة سندها في إثبات كونها قرآ نا ، ولاسيها والكثير منها بما يحتمل أن يكون من التأويل الذي قرن الى التنزيل فصار يظن أنه منه . وقال البغوى في وشرح السنة ،: المصحف الذي استقر عليه الامر هو آخر العرضات على رسول الله ﷺ ، قامر عثمانِ بنسخه في المصاحف وجمع الناس عليه ، وأذهب ماسوى ذلك تعاماً لمادة الخلاف ، فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ والمراوع كسائر مانسخ ورفع ، فليس لاحد أن يعدو في اللفظ الى ماهو خارج عن الرسم . وقال أبو شامة : ظن قوم أن القراآت السبُّع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة ، وإنما يظن ذلك بعض أمل الجهل. وقال ابن عماد أيضا : لقد فعل مسبِّع هذه السبعة مالا ينبغي له ، وأشكل الآمر على العامة بايهامه كل من قل نظره أن هذه القرا آت هي المذكورة في الحبر ، وايته اذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشَّمة ، ووقع له إيضا في اقتصاره عن كل إمام على راويين أنه صار من سمع قراءة راو ثالث غيرهما أبطلها ، وقد تكون هي أشهر وأصع وأظهر ، وربما بالغ من لايفهم غطأ أو كفز . وقال أبو بكر بن العربي : ليست هذه السبعة متعينة الجواز حتى لايجوز غيرها كقراءة أبي جعفر وشبية والاعش ونحوهم ، فإن •ؤلا. مثام أو فوقهم . وكذا قال غير واحد منهم مكى بن أبي طالب وأبو العلاء الممدانى وغيرهم من أنمة القراء . وقال أبو حيان : ليس في كتتاب ابن مجاهد ومن تبعه من القرا آت المشهورة إلا النزر اليسير ، فهذا أبو عمرو بن العلاء اشتهر عنه سبعة عشر راويا ، ثم ساق أسماءهم . واقتصرف كتاب ابن جاهد على اليزيدي ، واشتهر عن اليزيدي عشرة أنفس فكيف يقتصر على السوسي والدوري وليس لمها مزية على غيرهما لآن الجميع مشتركون في الصبط والاتفان والاشتراك في الاخذ، قال : ولا أعرف لهـذا سببا الا ماقضي من نقص العلم فافتتَصر هؤلاء على السبعة ثم اقتصر من بعدهم من السبعة على النزر البسير . وقال أبو شامة : لم يرد ابن مجاهد مانسب اليه ، بل أخطأ من نسب اليه ذلك ، وقد بالغ أبو طاهر بن أبي هاشم صاحبه في الرد على من نسب اليه أن مراده بالفرا آت السبع الاحرف السبعة المذكورة في الحديث ، قال أبن أبي هشام: أن السبب في اختلاف القرا آت السبع وغيرها أن الجهات التي وجهت اليها الصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجمة ، وكانت المصا-ف خالية من النقط والشكل ، قال فثبت أهل كل ناحية على ماكانوا تلقوه سماعا عن الصحابة بشرط موافقة الخطء وتركوا مايخالف الخطء امتثالا لامر عثمان الذي وافقه عليه الصحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن ، فن ثم نشأ الاختلاف بين قراء الامصار مع كونهم متمسكين بحرف واحد من السبعة . وقال مكى بن أبي طالب: هذه القرا آت التي يقرأ بها اليوم وصحت روآياتها عن الأئمة جزء من الاحرف السبمة التي نزل بها القرآن. ثم ساق نحو منتقدم قال: وأما من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي الآحرف السبعة التي في الحديث نقد غلط غلطا عظياً ، قال : ويلزم من هذا أن ماخرج عن قراءة هؤلاء السبعة بما ثبت عن الأثمة غيرهم ووافق خط المصحف أن لا يكون قرآنا ، وهذا غلط عظيم ، فإن الذين صنفوا القراآت من الأثمة المتقدمين ـ كما بي عبيد القاسم بن سلام و أبي حاتم السجستاني و أبي جمفر الطبري وإسماعيل بن إسحاق والقاضي ـ قد ذكروا أضماف هؤلاء . قلت : اقتصر أبو عبيدة في كتابه على خمسة غشر رجلا ، من كل مصر ثلاثة أنفس ، فذكر من مكة ابن كثير وابن محيصن وحميدا الاعرج ، ومن أهل المدينة أبا جعفر وشيبة ونافعًا ، ومن أهل البصرة أبا عرو وعيسى بن عمر وعبد الله بن أبي اسحاق ، ومن أهل الـكوفة يحيي بن وثاب وعاصمًا والأعمش ، ومن أهل الشام عبد الله بن عامر ويحيى برن الجارث قال : وذهب عني اسم آلثا لك ، ولم يذكر في الكوفيين حمزة ولا الكسائي بل قال : إن جمهور أمَّل الـكوفة بعد الثلاثة صاروا إلى قراءة حزة ولم يجتمع عليه جماعتهم ، قال : وأما الكسائى فكان يتخير القرا آت . فأخذ من قراءة الكوفيين بعضا وترك بعضا ، وقال بعد أن ساق أسياء من نقلت عنه القراءة من الصحابة والتابعين : فيؤلاء هم الذين يمكي عنهم عظم القراءة وان كان الغالب عليهم الفقه والحديث ، قال : ثم قام بعدهم بالقرا آت قوم ليست لهم أسنانهم ولا تقدمهم غير أنهم تجردوا القراءة واشتدت عنايتهم بها وطلمهم لها حتى صاروا بذلك أثمة يقتدى الناس بهم فيها فذكرهم، وذكر أبوحاتم زيادة على عشرين رجلا ولم يذكر فيهم ابن عامر ولا حزة ولا الكسائي ، وذكر الطبرى فيكتابه اثنين وعشرين رجلا ، قال مكى : وكان الناس على رأس المائتين بالبصرة على قراءة أبى عرو ويعقوب ، وبالكوفة على قراءة حزة وعاصم وبالشام على قراءة ابن عامر ، ويمكة على قراءة ابن كثير ، وبالمدينة على قراءة نافع ، واستمروا على ذلك . فلما كان على رأس الثلاثمائة أثبت أبن مجاهد اسم الكسائي وحذف يعقوب، قال: والسبب في الاقتصار دلى السبعة مع أن في أثمة القراء من هو أجل منهم قدرا ومثابهم أكثر من عددهم أن الرواة عن الآئمة كانوا كثيراً جداً ، فلما تقاصرت الهمم افتصروا ـ يما يوافق خط المصحف ـ ولى مايسهل حفظه وتنصبط القرامة به ، فنظروا الى من اشتهر بالثقة والأمائة وطول العمر في ملازمة القراءة والاتفاق على الآخذ عنه فافردوا من كل مصر إماما واحدا ، ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأثمة غير هؤلاء من القراآت ولا القراءة به كقراءة يهقوب وعاصم الجحدرى وأبي

جعفر وشيبة وغيرهم ، قال وبمن اختار من القرا آت كما اخزار الـكسائى أبو عبيد وأبو حانم والمفضل وأبو جعفر الطبرى وغيرهم وذلك وأضح في تصانيفهم في ذلك ، وقد صنف ابن جبير المكي وكان قبل ابن مجاهد كتابا في القرا آت فاقتصر على خسة اختار من كل مصر إماما ، وإنما اقتضر على ذلك لان المصاحف التي أرسلها عبَّان كانت خسة الى هذه الأحصار ؛ ويقال إنه وجه بسبعة هذه الخسة ومصحفا الى الين ومصحفا الى البحرين لكن لم تسمع لمذين المصحفين خبراً ، وأداد ابن بجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف فاستبدلوا من غير البحرين والين قارئين يكل بهما العدد فصادف ذلك موافقة العدد آلذي ورد الخبر بها وهو أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فوقع ذُلِّكُ لمن لم يعرف أصل المسألة ولم يكن له فطنة فظن أنَّ المراد بالقرا آت السبع الآحرف السبعة ، ولا سيا وقدكثر استمالهم الحرف في موضع القراءة فقالوا : قرأ بحرف نافع عجرف ابن كشير ، فتأكد الغان بذلك ، و ايس الآمركما ظنه ، والاصل المعتمد عايه عند الائمة فى ذلك أنه الذى يصح سنده فى السماع ويستقيم وجهه فى العربية ربوافق خط المصحف ، وريما زاد بمعنهم الاتفاق عليه و نعني بالانفاق كما قال مكي بن أبي طالب ما انفق طيه قداء المدينة والكوفة ولاسيها اذا أتمق نافع وعاصم ، قال وريما أرادوا بالانفاق ما انفق عليه أمل الحرمين ، قال: وأصح القراآت سندا نافع وعاصم، وأفصحها أبو عمرو والكسائي، وقال ابن السمعاني (١) في «الشافي، : النمسك بقرآءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة ، واتما هو من جمع بسص المتأخرين فانتشر رأيهم أنه لاتجوز الزيادة على ذلك قال : وقد صنف غيره في السيع أيضًا فذكر شيئًا كثيرًا من الروايات عنهم غير ما في كتابه ، فلم يقل أحد إنه لا تجوز القراءة بذلك لخلو ذلك المصحف عنه . وقال أبو الفصل الرازي في واللواسح. بعد أن ذكر الشبرة التي من أجلها ظن الآغبياء أن أحرف الآئمة السبمة هي المشار اليها في الحديث وأن الآئمة بعد ابن مجاهد جالوا القراآت ثمانية أو عشرة لآجل ذلك قال : واقتفيت أثرهم لأجل ذلك وأفول : لو اختار إمام من أثمة القراء حروفًا وجرد طريقًا في القراءة بشرطُ الانحتيار لم يكن ذلك خارجًا عن الآحرف السبمة . وقال الكواشى : كل ماصح سنده واستقام وجهه في العربية ووافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة فعلى هذا الأصل بنى قبول القرا آت عن سبعة كانوا أو سبعة آلاف ، ومتى فقد شرط من الثلاثة فهو الشاذ . قلت : وانما أوسِعت القول في هذا لما تجدد في الاعصار المتأخرة من توخ أن االقرا آت المشهورة منحصرة في مثل والتيسيره والشاطبية ، وقد اشتد إنكار أثمة هذا الشأن على من ظن ذلك كأبي شامة وأبي حيان ، وآخر من صرح بذلك السبكم فقال في وشرح المنهاج ، عند الكلام على القراءة بالشاذ : صرح كثير من الققها، بأن ماعدا السبعة شاذ توهما منه انحصار المشهور أيها ، والحق أن الخارج عن السبعة على قسمين : الاول مايخا ان رسم المصحف فلا شك في أنه ليس بقرآن ، والثَّائى مالا مخالف رسم المصحف دهو على قسمين أيضا : الأول ما ورد من طريق غربية فهمذا ملحق بالاول، والثأني ما اشتر عند أثمة هذا الشأن القراءة به قديما وحديثا فهذا لاوجه للمنع منه كقراءة يعقوب وأبي جمغر وغيرهما . ثم نقل كلام البغوي وقال : هو أولى من يعتمد عليه في ذلك ، فأنه نقيه محدث مقرى" . ثم قال : وهذا التفصيل بمينه وأردق الروايات عن السبعة ، فإن عهم شيئًا كثيرًا من الشوأذوهو الذي لم يأت إلا

<sup>(</sup>١) في نسخة أخرى : قال أساميل الغ

من طريق غربية وأن أشهرت القراءة من ذلك المنفرد . وكذا قال أبو شامة . ونحن وأن قلنها إن القراكت الصحيحة اليهم نسبت وعنهم نقلت فلا يلزم أن جميع ما نقل عنهم بهذه الصفة ، بل فيه الضميف لجروجه عن الاركان الثلاثة ، ولهذا ترى كتب المصنفين مختلفة فى ذلك ، فالاعتماد فى غير ذلك على الصابط المنفق عليه

( فصل ) لم أقف في شيء من طوق حديث عمر على تعيين الاحرف التي اختلف فيهـا عمر وهشام من سورة الفرقان . وقد زعم بعضهم فيما حكاه ابن التين أنه ليس في هذه السورة عند القراء خَلاف فيها ينقص من خط المصحف سوى قوله ﴿ وجمل فيها سراجا ﴾ وقرى و سرجا ، جمع سراج ، قال : وباق مافيها من الحلاف لايخالف خط المصنف . قالت : وقد تقبع أبو عمر بن عبد البر ما اختف فيه انقراء من ذلك من لدن الصحاية ومن بعدهم من هذه السورة ، فأوردته ملخصا وزدت عليه قدر ماذكره وزيادة على ذلك ، وفيه تعقب على ماحكاه ابن الدّين في سبمة مواضع أو أكثر ، قوله ﴿ تبارك الذي نزل الفرقان ﴾ قرأ أبو الجوزاء وأبو السوار . أنزل ، بأنف. قوله ﴿ عَلَى عَبِدُهُ ﴾ قوأ عبد الله بن الزبير وعاصم الجحدري ﴿ عَلَى عَبَادُهُ ، ومَعَادُ أَبِو حَلَيْمَةُ وَأَبُو تَهْيِكُ دعل عبيده، . قوله ﴿ وَقَالُوا أَسَاطَيْرِ الْاوَلَيْنِ اكْتَدَّمَا ﴾ قرأ طلحة بن مصرف ورويت عن ابراهيم النخمي بضم المثناة الاولى وكسرَ الثانية مبنيا للفعول ، واذا ابتدأ ضم أوله . قوله ﴿ملك فيكون﴾ قرأ عاصم الجحدرى وأبو المتوكل ويحيى بن يعمر و فيسكون ، بضم النون . قوله ﴿ أَوْ تَكُونَ لَهُ جِنْهُ ﴾ نرأ الاعش وأبو حصين ديكون ، بالتحالية . قوله ﴿ يَأْ كُلُّ مِنْهَا ﴾ قرأ الـكوفيون سُوى عاصم د نأكل ، بالنون ونقله في الـكامل عن القاسم وابن سعد وابن مقسم . قدله ﴿ وَيَحْمَلُ لَكَ قَصُورًا ﴾ قوأ ابن كشير وابن عام، وحميذ و تابعهم أبو بكو وشيبان عن عاصم وكذا محبوب عن أبي عمرو وورش و يجمل ، برفع اللام والباؤون بالجزم عطفا على محل جمل وقيل لادغامها ، وُهذا يجرى على طويقة أبي عمرو بن الملاء ، وقرأ بنصب اللام عمر بن ذر وابن أبي عباة وطبحة اين سليمان وعبد الله بنَّ موسى ، وذكر ها الدراء جوازا على إضمار ان ولم ينقلها ، وضعفها ابن جنَّى . أوله ﴿ مكانا ضيقًا ﴾ قرأ ابن كثير والاعمش وعلى بن نصر ومسلمة بن محارب بالنخفيف، ونقامًا عقبة بن يسار عَن أبي عرو أيضا ، قوله ﴿ ، قرنين ﴾ قرأ عاصم الجحدري وعجد بن السميفع ، ، قرنون ، . قوله ﴿ ثبورا ﴾ قرأ المذكوران بفنح المثلثة . قوله ﴿ ويوم نحشرُهم ﴾ قرأ ابن كثير و-فص عن عاصم وأبو جمفر ويمقوب والأعرج والجحدري وكذا الحسن وقيادة والاعش على اختلاف عهم بالتحتانية وثراً الاءرج (١) بكسر الشين ، قال ابن جنى وهى قوية فى القياس متروكة فى الاستمال . قوله ﴿ وما يَمْبِدُونَ مَنْ دُونَ اللَّهُ ﴾ أَرَأُ ابن مسعود وأبو نهيك وهم بن ذر د وما يمبدون من دوننا ، • قوله ﴿ فيقول ﴾ قرأ بن عام، وطلحة أبن مصرف وسلام و ابن حسان وطلحة بن سليان وعيسى بن عمر وكذا الحسن وقتادة على اختلاف عنهما ورويت عن عبد الوارث عرآب عمرو بالنون. أوله ( ما كان ينبغي ) قرأ أبو عيسي الاسواري وعاصم الجحدري بضم الياء وفتح الغين ، قوله ﴿ أَنْ نَتَخَذَ ﴾ قرأً أَبُو الدرداء وزيد بن ثابت والباقر وأخوه زيد وجنفر الصادق ونصر بن عَقَمة ومكمول وشيبة وحفص بن حميد وأبو جمفر القارىء وأبو حاتم السجستانى والزعفرانى ــ وروى عن مجاهد ــ وأبو رجاء

<sup>(</sup> ١ ) في نسخة الاعمى

والحسن بمضم أوله وقتح الحاء على البناء للفعول ، وأنكرها أبو عبيد وزعم الفراء أن أبا جعفر تفرد بها . قوله ﴿ فَقَ كَذَبُوكُمْ ﴾ حَكَى القرطبي أنها قرئت بالتخفيف . قوله ﴿ بَمَا تَقُولُونَ ﴾ قرأ 'بِن مسعود ومجاهد وسميد ابن جبير والاعش وحميد بن تيس وابن جريج وحمر بن ذر وأبو سيرة ورويت عن قنبل بالتحتانية . قوله ﴿ فَمَا يستطيمون ﴾ قرأ حفص في الاكثر عنه عن عاصم بالفوقائية وكذا الاعش وطلحة بن مصرف وأبو حيوةً . قوله ﴿ وَمِنْ يَظَامُ مَنْكُمْ نَدْقُهُ ﴾ قرى \* ويذَه ، بالنستانية . قوله إلا إنهم قرى. • أنهم ، بنتح الهمزة والاصل لأنهم غَدْفَتُ اللهم ، نقل هذا والذي أبله من ، اعراب السمين ، . قوله ﴿ وَيَمْسُونَ ﴾ قرأ على وابن مسمود وابنه عبد الرحن وأبو عبد الرحن السلى بفتح الم وتشديد الشين مبنيا للفاعلُ وللفعولُ أيضًا . قوله ﴿ حجرًا محجورًا ﴾ قرأ الحسن والعنجاك وقنادة وأبو رجاً. والأعش وحجرا ، بعنم أدله وهي لغة ، وحكى أبو البغاء الفتح عن بعض المصريين ولم أرمن نتاما تراءة . توله ﴿ويوم تشتق﴾ قرأ السكونيون وأبوعمرو والحسن في المشهور عنهما وعمرو أبن ميمون و نميم بن ميسرة بالتخفيف ، وقرأ الباقون بالتشديد ووانقهم عبد الدارث ومعاذعن أبي حرو وكذا عبوب وكذا الحمق من الشاميين في نقل الهذل. قوله ﴿ وَ نَوْلَ الْمَلَاثُمُ كُمْ قُواْ الْاَكْثُرُ بَضِم النون وتشديد الزاي وفتح اللام الملائكة بالرفع ، وترأ عارجة بن مصعب عن أبي عمرو ورويت هن معاذ أبي حُليمة بتخفيف الواي ومنم اللام ، والاصل تنزل الملائكة لحذفت تخفيفا ، وقرأ أبو رجا. وعي بن يعمر وعمر بن ذر ورويت من ابن الملائكة بالصب ، وقرأ جناح بن حبيش والحفاف عن أبّ عمرو بالتخفيف الملائكة بالرفع على البناء للفاعل ، ودويت عن الحفاف على البناء للغمول أيعنا ، وقرأ ابن كثير في المشهور عنه وشعيب عن أبي عرو « وننزل ، بنونين الثانية خفيفة الملائكة بالنصب ، وقرى ما لتشديد عن ابن كثير أيضًا ، وقرأ هارَونُ عن أبي حرو بمثناة أوله وفتح النون وكسر الواى الثنيلة الملائكة بالرفع أى تنزل ما أمرت به ، وروى عن أبي بن كعب مثله لكن بفتح الزآى ، وقرأ أبو الحال وأبو الاشهب كالمشهور عن ابن كشير الكن بألف أوله ، وعن أبي بن كعب و نزلت ، بِفَتْحَ وَتَخْفَيْفَ وَزَيَادَةَ شَنَاةَ فَي آخَرِهِ ، وعنه مثله ليكن بِعنم أوله مشددا ، وعنه وتزرك ، بمثناة في أوله وفي آخره جِرْنَ تَفْعَلْتُ . قُولُهُ ﴿ يَالَيْنَى اتَّخَذْتُ ﴾ أرأ أبو عمرو بفتْح الياء الآخيرة من , ليتنى ، قوله ﴿ يَاوَيْلَى ﴾ قرأ الحسن بكسر المشاة بالإضافة ، ومنهم من أمال . قوله ﴿ إن قوى اتخذوا ﴾ قرأ أبو حرو ودوح وَأَهل مكةً ـ الا وواية ابن بجاهد عن قنبل ـ بفتح الياء و من قوى ، . قُوله ﴿ لنتبت ﴾ قرأ ابن مسمود بالتحتَّانية بدل النون ، وكدا درى عن حميد بن تيس و أبي حدين و أبي عران الجركى . قوله ﴿ ندر نام ﴾ ترأ على ومسلة بن عارب « فدمرانهم » بكسر الميم وفتح الراء وكسر النون الثقيلة بينهما ألف تثنية ، وعن على بغير نون ، والحتطاب لمومى وهارون . توله ﴿ وعادا وتُمُود ﴾ ترأ حزة ويعقوب وحفص وثمود بغير صرف . توله ﴿ أَمَطَرَتُ ﴾ قرأ معادًّ أبو حليمة وزيد بن على وأبو نهيك ومطرت، بعنم أدله وكسر الطاء مبنيا للفعول ، وقرأ ابن مسعود وأمطروا، وعنه وأعلم في وقوله ﴿ مَعْلُ السُّومُ ﴾ ترأ أبو البال وأبو العالية وعامم الجمعوى بعنم الدين ، وأبو السال أيضًا مثله بغير عمر ، • وقرأ على وحفيده زين العابدين وجعفر بن عمد بن زين العابدين بفتح السين وتشديد الواو بلامن، وكدا فرأ الصحاك لكن بالتخفيف. قوله ﴿مروا ﴾ قرأ حمية وأيماعيل بن جعفر والمفصل باسكان الزاى

وحفص بالضم بغير همز . قوله ﴿ أهذا الذي بعث الله ﴾ قرأ ابن مسعود و أبي بن كعب و اختاره الله من بيننا » . قوله (عن آلهتنا) قرأ ابن مسعود وأبي عن عبادة آلهتنا . قوله (أرأيت من اتخذ إلمه) قرأ ابن مسعود بمد المدرة وكسر اللام والتنوين بصيغة الجمع ، وقرأ الاعرج بكسر أوله وفتَح اللام بعدما الف وها. تأنيث وهو أسم الشمس ، وعنه بضم أوله أيضا . قوله ﴿ أَمْ تَحْسُبُ ﴾ قرأ الشامى بفتح السين . قوله ﴿ أَوْ يَعْقَلُونَ ﴾ قرأ ابن مسعود . أو يبصرون ، . قوله ﴿ وهو الذي أُدسل قرأ ابن مسعود ، بعمل ، . قوله ﴿ الَّهِ يَا ۖ ﴾ قرأ أبن كثير وابن محيصن والحسن و الربح ، . أوله ﴿ نشرا ﴾ قرأ ابن عام، وقتادة وأبو رجاء وعرو بن ميمون بسكون الدين ، و تأبيمهم هارون الأعور وخارجة بن مصعب كلاهما عن أبي عمرو ، وقرأ الـكونيون سوى عاصم وطانفة بفتح أوله ثم سكون ، وكذا قرأ الحسن وجمفر بن محمد والعلاء بن شبابة ، وقرأ عاصم بموحدة بدل النون ، وتا بعه عيسى الحمدائي وأبان بن تعلب ، وقرأ أبو عبد الرحمن السلى في رواية وابن السميفع بضم الموحدة مقصور بوزن حبلي قوله (لنحبي به) قرأ ابن مسمود و لننشر به » . قوله ( ميتا ) قرأ أبو جمفر بالتشديد. قوله (ونسقيه ) قرأ أبو عُرُو وَأَبُو حَيْوَةُ وَأَبِنَ أَبِي عَبِلَةً بِفَتِحِ النَّوْنَ ، وهي رُوآية عِن أَبِي عَرُو وعاصم والاعش . قُولُه ﴿ وَأَنَاسَى ﴾ قرأ يحي بن الحادث بتخفيف آخره ، وهي رواية عن الكسآئي وعن أبي بكر بن عياش وعن قتايبة الميال وذكرها الفراء جوازا لا نقلا. قوله ﴿ وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ ﴾ قرأ عكرمة بتخفيف الراء . قُولُه ﴿ لَيْذَكُرُوا ﴾ قرأ الكوفيون سوى عاصم بسكرن الدال مخففًا . قوله ﴿ وهذا ملح ﴾ قرأ ابو حصين وأبو الجوزاء وأبو المتوكل وأبو حيوة وعر بن ذر ونقلها الهذلي عن طلحة بن مُصرف ، ودويت عن الكسائي وفتيبة الميال بفتح الميم وكسر اللام ، واستنكرها أبو حاتم السجستائي ، وقال ابن جني يجوز أن يكون أوادمالح فحذف الالف تخفيفا قال : مع أن مالح ليست فصيحة . قول (وحجرا) تقدم ، قوله ﴿ أَلُوحَن فَاسَالَ بِهِ ﴾ قرآ زيد بن عَلَى بجر النون نعتا للحي ، وابن معدان با الصب قال على المدح . قُوله ﴿ فاسأل بِه ﴾ قرأ المستَميون وألكسائى وخالف وأبان بن يزيد واسماعيل بن جعفر ، ودويت عن أبي عمرو وعن نافع ، فسل به ، بغير همز . قوله ﴿ لِمَا تَأْمَرُنَا ﴾ قرأ الـكوفيون بالنحتانية، لكن اختلف عن حفص ، وقرأ ابن مسمود و لما تأمرنا به ، قوله ﴿ سُرَاجًا ﴾ قرأ السكوفيون سوى عاصم و سرجا، بضمتين ، لكن سكن الراء الاعمش ويحي بن وثاب وابان بن ثملب والشيرازي . قوله ﴿ وَقَوْ ﴾ قرأ الاعش وأبو حصين والحسن ورويت عن عامم بضم القاف وسكون الميم ، وعن الاعمش أيضا فتُح اوله. قوله ﴿ أَنْ يَذَكُمْ ﴾ قرأ حزة بالتخفيف وأبي بن كلب يتذكر ورويت عن على وابن مسمود وقرآها أيضا ا يراهيم المنخمي ويمي بن وثاب والأعمش وطلحة بن مصرف وعيسي الهمداني والباقر وأبوء وعبدالله بن إدويس ونعيم بن ميسرة . قوله ﴿ وعباد الرحمن ﴾ قرأ أبي بن كعب بعنم العين وتشديد الموحدة ، والحسن بضمتين بغير ألف ، وأبو المتوكل وأبو نهيك وأبو الجوزاء بفتح ثم كسر ثم تحتالية ساكنة. قوله ﴿ يمشون ﴾ قرأ على ومعاذ القارى" وأبو عبد الرحمن السلبي وأبو المتوكل وأو نهيك وابن السميفع بالتشديد مبنيا للفاعل، وعاصم الجحدري وعيسى بن عمر مبنيا للفعول . قرله ﴿سجدا ﴾ قرأ ابراهم النخمي وسجودا، . قرله ﴿ومفاما ﴾ قرأ ابو زيد بفنح الميم . قرله ﴿ ولم يَفْتُرُوا ﴾ قرأ ابن عام، والمدنيون وهي رواية أبي عبد الرحن السلى عن على وعن الحسنوأبي رجاء ونعيم بنَ ميسرة والفضل والآزرق والجعنى وهي رواية عن أبي بكر يعشم أوله من الرباعي

وأنكرها أبو حاتم ، وقرأ الكوفيون إلا من تقدم منهم وأبو عموو في دواية بفتح أوله ومنم الناء ، وفرأ هاصم الجحدرى وأبو حيوة وعيسى بن عمر وهى رواية عن أبي عمرو أيضا بضم أوَّله وفنح النَّاف وتشديد الذه والرقون بفتح أوله . وكسر الناء . قوله ﴿ قواما ﴾ قرأ حسان بن عبد الرحن صاحب عائشة بكسر القاف ، وأبو حدين وعيسى بن صرر بتشديد الواو مَع فتح القاف. قدله ﴿ يَلْقَ أَنَّامًا ﴾ قرأ ابن مسعود وأبو رجاء « يلقي » هاشباع الغاف ، وقرأ عمر بن ذر بعثم أوله وقتح اللام وتشديد الناف بغير إشباع . قدله ( يضادف ) قرأ أبو بكر عن عاصم برفع الفاء ، وقرأ ابن كثير وابن عامروأ بو جعض وشيبة ويعقوب يعنعف بالتشديد . وقرأ طلحة بن سليان بالنون ، والعذاب ، بإ لنصب . قولُه ﴿ وَعِنْلُا ﴾ قرأ ابن حام، والأحمش وأبو بكر عن عاسم بالرقع . وقرأ أبر حيوة بعشم أرله وقتح الحا. وتشديد آللام ، ودويت عن الجعنى عن شعبة ورويت عن ابي عمرو لكنُّ بِتَخْفِيفُ اللام ، وقرأ طلحة بن مصرف ومعادْ القارى" وابور المنوكل وابو نهيك وعاصم الجحدوى بالمثناة مع الجوم على الحطاب . قول ﴿ فيه مهامًا ﴾ قرآ ابن كثير باشباع الهاء من « فيه ، حيث جاء ، وتابعه حفص عن عاصم منا فنط . قرله ﴿ وَذُرِيتُنا ﴾ قرأ أبر عدر والكوفيون سوى رواية عن عاصم بالافراد ، والباقون بالجمع ، قوله ﴿ قرة أعين كُوا أبو الدداء وان مسعود وأبو مريرة وأبو المتوكل وأبو نهيك وحميد ا بن قيس وعس بن ذر ، قرأت ، بصيغة الجمع . قرله ﴿ يَهُونَ النَّرَفَةُ ﴾ قرأ أبن مسمود د يجوون الجنة ، • قوله ﴿ وَبِلْمُونَ فَهَا ﴾ قرأ الكوفيون سوى حقص وابن معدان بفتح أرَّله وسكون اللام ، وكذا قرأ النهيرى عن المفضل . قرله ﴿ فقد كذبتم ﴾ قرأ ابن عباس و ابن مسعود و ابن الزبير ، فقد كذب الكانرون، وحكى الواقدى هن بعضهم تحفرف الذال . قوله ﴿ فسوف يكون ﴾ قرأ ابو السال و ابو المتتوكل وعيسى بن عس وأبان بن تغلب بالفوقانية . قوله ﴿ لَوَامَا ﴾ قرأ أبو السهال بفرَح اللام أسنده أبو حاتم السجسة في عن أبي زيد عنه ونقلها الهذل عن أبان بن تغلب • قال أبرٌ عمر بن عبد البر بعد أن أورد بعض ما أوردته : هذا ما في سِورة الفرقان من الحروف التي بأيدى أمل الملم بالقرآن ، واقد أعلم بما أنسكر منها عمر على مشام وما قرأ يه حمر ، نقد يمكن أن يكون هناك حروف أخرى لم نصل الم" ، و ايس كل من قرأ بشيء نقل ذلك عنه ،و لـكن إن قات من ذلك شيء فهو الذر اليسير .كذا قال ، والذي ذكرناه يزيد على ماذكره مثله أو أكثر ، ولكنا لانتبله عهدة ذلك ، ومع ذلك فنقول مِحْسُلُ أَنْ تُمْكُونَ بِقَيْتَ أَشَيَاءً لَمْ يَطْلُعُ عَلِيهًا ، عَلَى أَنْ تُرَكَتَ أَشَيَاءً عَا يَتَعَلَقُ بَصْغَةُ الْآدَاءَ مِنْ الْحَمْرُ وَاللَّهِ وَالرَّوْمُ والإشمام ونحو ذلك . ثم بعد كتابي هذا وإسماعه وقفت على الكتاب الكبير المسمى • بالجامع الاكب والبحر الا زخر ، تأليف شبخ شيوخنا أبي القاسم عيسى بن عبد الهزيز المخمى الذي ذكر أنه جمع فيه سبَّمة آلاف رواية من طريق غير ما لا يليق ، وهو في محو ثلاً بين مجلدة ، فالتقعلت منه مالم يتقدم ذكره من الاختلاف ، فقارب قدر م كنت ذكرته أولاً ، وقد أوردته على ترتيب السورة . قوله (ليكون للعالمين نذيراً) قرأ أدم السدوسي بالمثناة فوق ، قوله ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونُهُ آلِمَهُ ﴾ قرأ سعيد بن يورفُ بكسر الحارة وفتح اللام بعدما ألف . قوله ﴿ وَيَمْنَى ﴾ قرأُ العلاء بن شباية وموسى بن اسماق بعنم أوله وفتح الميم وتشديد الثين آلفتوسة ، ونقل عن المسماح بعدم أوله وسكون الميم وبالسين المهلة المكدورة وقالوا هو تصديف. قوله ﴿ ان تَدِّمُونَ ﴾ قرأ أبن أنعم بتعتانية أزله ، وكذا نحد بن جعفر بنتيح المثناة الادل وسكون الثانية . قوله ﴿ فلا يستعلمون ﴾ قوأ زعه بن

أحد بمثناه من فوق . قرله ﴿ جَنْهُ يَا كُلُّ مَهُمَا ﴾ قرأ سالم بن عامر و جنات ، بصيغة الجمع . قوله ﴿ مكاما ضيقًا مقر أين ﴾ قرأ عبد الله بن سكام و مقر أين ، بالنخفيف وقرأ سهل و مقر ثون ، بالتخفيف مع الواد . قوله (أم جنة الحلد ) قرأ أبو هذام , أم جزات ، بصيغة الجمع ، قرله ﴿ عبادى هؤلاء ﴾ قرأها الوليد بن مسلم بتحريك الياء . فوله ﴿ فسوا الذكر ﴾ قرأ أبو مالك بضم النون وتشديد السين . قوله ﴿ فَمَا يَسْتَطَيِّمُونَ صَرَفًا ﴾ قرأ أبن مسعود و فا يَستطيعون لـ كم و ابي بن كوب وفا يستطيعون الى . حكى ذلك أحد بن سمى بن مالك عن عبد الوهاب عن هادون الاعود ، وروى عن أبن الاصبهائي عن أبي بكر بن عباش وعن يوسف بن سعيد عن خالف بن عميم عن زائدة كلا مما عن الاعمش بزيادة , المكم ، أيضا . قوله ﴿ وَمَن يَظَلُّم مَنْكُم ﴾ قرأ يحي بن وأضح . ومن يكذب ، بدل يظلم ووزنها ، وقرأها أيضا هارون الأعور ﴿ يَكْنَبِ ﴾ بَالنَّفْدِيدِ . قوله ﴿ عَذَا بِا كَبِيرًا ﴾ قرأ شعب عن أبي حوة بالثلثة بدل الموحدة . قوله ﴿ لُولا أَنزَل ﴾ قرأ جمفر بن محمد بفتح اله.وة والزاى وأصب الملائكة . قوله ﴿ عَنُوا كَبِيرًا ﴾ قرى وعتيا ، بتحنانية بدل ألواو ، وقرأ أبو إسحان الدكوني وكثيرا ، بالمثلثة بدل الموحدة . قُولُه ﴿ يُومُ يُرُونُ الْمُلاَءُ كُمُّ ﴾ قرأ عبد الرحمن بن عبد الله , ترون ، بالمثناة من فوق . قدله (وبقولون) قرأ هشيم عن بونس دونقولون ، بالمثناة من نوق أيضا . قوله ﴿ وقدمنا ﴾ قرأ سعيد بن اسماعيل بفَتَح الدال . قوله ﴿ الْ ما عملوا من عمل قرأ الوكيمي و من عمل صالح ، يزيادة وصالح ، . قوله ﴿ هَبَّاء ﴾ قرأ مجارب بضم الماء مع المد ، وقرأ نصر بن يوسف بالمنم والقصر والننوين ، وقرأ ابن دينار كـذلك لـكن بفتح الحاء . قوله ﴿ مُستقرآ ﴾ قرأ طلحة بن موسى بكسر الذف . قوله ﴿ ويوم تشتق ﴾ قرأ أبو ضيام ، ويوم ، بالرقع والتنوين ، وأبو وجوة بالرفع بلا تنوين ، وقرأ عصمة عن الأَعمش يوم و يرون الساء تشقق ، محذف الواو وزيادة يرون . قوله ﴿ الملك يومُّذَ ﴾ قرأ سديان بن ابراهيم و الملك ، بفتح الميم وكسر اللام . قوله ﴿ الحق ﴾ قرأ أبو جمفر بن يزيد بَنصب آلحق. قوله ( يا آيتني أتخذت ) فرأ عاس بن نصير أ نخذت ، . قوله ﴿ وَقَالُوا لُولًا نُولُ عَلَيْهِ الفرآن ﴾ قرأ الممل عن الجحدري بفتح النون والواي مختفاً ، وقرأ زيد بن على وعبيد الله بن خليب د كمدلك لـكن مثقلاً . قوله ﴿ وَقُومَ نُوحٍ ﴾ قرأها الحسن بن محمد بن أبي سعدان عن أبيه بالرفع ، قوله ﴿ وجِملناهم للـاس آية ﴾ قرأ حامد الرَّاميرمزي دَأَيَات، بالجع. قوله ﴿ وَلَقَدَ أَنُوا عَلَى القَرَيَّةِ ﴾ قرأ سورة بنَّ ابراهيم والقريات، بالجمع، وقرأ بهرام ، القرية ، بالنصفير مثقلاً . قولهُ ﴿ أَفَلَمْ بَكُونُوا يُرُونُوا ﴾ قرأً أبو حمرة عن شعبة بالمثناة من فوق فيهما . قوله ﴿ وَسُوفَ بِمِلُونَ حَيْنَ مِرُونَ ، قُراً عَيْمَانَ بِنَ المَبَارِكُ بِالمُنَّاةَ مِنْ أَرِقَ فَيْهِمَا قُولُه ﴿ أَمْ تَحْسُبُ قُراً حَرْةً بِنَ حوة بضم النحتانية ونتح المين المهملة. قوله (مباتا) قرأ يوسف بن أحمد بكسر المهملة أوله وقال: معناه الراحة. قوله ﴿ جَهَادًا كَبِيرًا ﴾ قرأ محمد بن الحنفية بَالمُشَلَّة . قول ﴿ مرج البحرين ﴾ قرأ ابن عرفة د مرج ، بتشديد الراء . قوله ﴿ هذا عذب ﴾ قرأ الحسن بن محد بن أن سعدانَ بكسر الذال المعجمة . قوله ﴿ لجمله نسجا ﴾ قرأ الحجاج بن برَسف سببا مجهملة ثم موحدتين . فوله ﴿ أنسجت ﴾ قرأ أبو المتوكل بالناء المثنَّاة من فوق ، قوله ﴿ وهو الذي جمل الليل والتيار خانفة ﴾ قرأ الحسن بن محد بن أبي سعدان عن أبيه ، خلفه ، بفتح الحا. و بالها. ضمين يمود على اللبل قوله ﴿ على الارض مرنا ﴾ قرأ ابن السمية ع بضم الهاء ، قوله ﴿ قَانُواْ سَلَامًا ﴾ قرأ حوة بن عروة سلماً وكسر السَّين وسكون العام . قوله ﴿ مِن ذَكَ ﴾ قرأ حدثر بن الياس بعنم النون وقال : هو

اسم كان . قوله ﴿ لايدعون ﴾ قرأ جعفر بن محمد بتشديد الدال . قرله ﴿ وَلَا يَقْتَلُونَ ﴾ قرأ ابن جامع بضم أُولُه وفتح القافَ وتشديد التّامُ المسكورة ، وقرأها معاذ كذلك لـكن بألفَ فبــــل المثناة . قوله ﴿ أَثَاما ﴾ قرأ عبد الله بن صالح العجلي عن حمزة و إنما ، بكسر أوله وسكون ثانية بغير ألف قبل الميم ، وروى عنَّ ابن مسعود بصبغة الجمع و آثاماً . قوله (يبدل الله) قرأ عبد الحميد عن أبي بكر وابن أبي عبلة وأبان وابن مجالد عن عاصم، وأبو عارة والبرهمي عن الاعَش، بسكون الموحدة . قوله (لايشهدون الزور ) قرأ أبو المظفر بنون بدل الرأ. قوله ﴿ ذَكُرُوا آيَاتَ رَبِّم ﴾ قرأ تميم بن زياد بفتح الذال وآلـكاف . قوله ﴿ بَآيَاتَ رَبُّم ﴾ قرأ سليمان بن يزيد «بآية ، بالافراد . قوله ﴿ قُرْةَ أَعِينَ﴾ فرأ معروف بن حكيم وقرة عين ، بالافرَاد وكمذا أبو صالح من رواية السكايي عنه لكن قال د قرات عينَ ۽ . قوله ﴿ واجعلنا للبتَّهُينَ ﴾ قرأ جعفر بن محد د واجمل لبا من المتَّةين إماما ۽ . قوله ﴿ يَجْرُونَ ﴾ قرأ أبي في رواية و يجازون ، . قوله ﴿ الغرفة ﴾ قرأ أبو حامد والغرفات ، . قوله ﴿ تَحْيَة ﴾ قرأ أبن حَمير د تحيأت ، بالجمع . قوله د وسَّلاما ، قرأ الحارث .وسلماً ، في الموضعين . قرله ﴿مستقرا ومفامًا ﴾ قرأ عمير بن عران دومقاما، بفتح الميم . قرله ﴿ فقد كَذَبِّتُم ﴾ قرأ عبد ربه بن سعيد بتخفيف الذال . فهذه ستة وخمسون موضعاً ليس فيها مر المشهور شيء ، فليَضف الى ماذكرته أولاً فنكون جنتها محوا من مائة و ثلاثين موضعا ، والله أعلم واستدل بفرله ﷺ ﴿ فَاقْرُمُوا مَا تَيْسُرُ مِنْهُ ﴾ على جواز القراءة بكل ماثبت من القرآن بالشروط المتقدمة ،وهي شروط لايد من اعتبارها ، فتي اختل شرط منها لم تكن تلك القراءة معتمدة ، وقد قرر ذلك أبوشامة في و الوجيز ، تقريرا بليغًا وقال: لايقطع بالقراءة بأنها منزلة من عند الله إلا إذا انفقت الطرق عن ذلك الامام الذي قام بإمامة المصر بالفراءه وأجمع أهلُّ عصره ومرن بعدهم على إمامته في ذلك ، قال : أما اذا اختلفت الطرق عنه فلا ، فلو اشتملت الآية الواحدة على قراآت مختلفة مع وجود الشرط المذكور جازت القراءة بها بشرط أن لايختل المعنى ولا يتغير الاعراب. وذكر أبو شاءة في و الوجيز ، إن فنوى وردت من العجم لدمشق سألوا عن قارى. يقرأ عشرا من القرآن فيخلط القرآآت، فأجاب أبن الحاجب وابن الصلاح وغير واحدَّمن أثمة ذلك المصر بالجواز بالشروط التي ذكر ناها . كمن يقرأ مثلا ﴿ فَتَلْقَ ادْمُ مِنْ ﴿ بِهِ كُلَّمَاتَ ﴾ فلا يقرأ لابن كثير بنصب آدم ولابي عمرو بنصب كلمات ، وكمن يترأ و نغفر لسكم ، بالنون وخطايات ، بألرفع ، قال أبو شامة : لاشك في منع مثل هذا ، وما عداه فجائز والله أعلم. وقد شاع في زماننا من طائفة من القراء إنـكار ذلك حتى صرح بعضهم بتحريمه فظن كثير من الفقهاء ان لهم في ذلك معتمدا فتا بموهم وقالوا : أهل كل فن أدرى بفنهم ، وهذا ذهول بمن قاله ، فإن علم الحلال والحرام إنما يتلق من الفقهاء ، والذي منع ذلك من القراء انما هو محمول على ما إذا قرأ برواية خاصة فانه متى خلطها كان كاذيا على ذلك القارى و الحاص الذي شرع في إقراء روايته ، فمن أقرأ رواية لم يحسن أن ينتقل عنها إلى دواية أخرى كما قاله الشيخ محيي الدين ، وذلك من الأولوية لا على الحتم ، أما المنع على الاطلاق فلا ، وانه اعلم

### ٦ - إلب . تأليفُ المرآن

299٣ - حَرِّتُ ابراهيمُ بن موسى أخبرنا هشام بن يوسُف أن ابن جُرَيج إخبرهم قال وأخبر كي يوسفُ بن

ماهك: قال إنى عند عائشة أمِّ المؤمنين رضى الله عنها إذ جاءها عراق ، نقال: أى الكفن خير ؟ فالت: ويحك وما يضرك ، قال يا أمَّ المؤمنين أربى مُصحفك ، قالت إمَّ ؟ قال آوَل القرآن عابه ، فإنه يقرأ غير مؤلف قالت وما يضرك أنه أيه أو أنه أنها أزل إنما نزل أول ، انزل منه سورة من المفسل فيها فركر الجنة والغار ، حتى إذا ناب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ، ولو نزل أول شيء لا نشربوا الحر القالوا لا ندع الحر أبداً ، ولو نزل لا نزنو القالوا لا ندع الحر أبداً ، ولو نزل أول شيء لا نشربوا الحر القالوا لا ندع الحر أبداً ، ولو نزل الإنزنو القالوا لا ندع الحر أبداً ، فو يد مؤلل لا نزنو القالوا لا ردع الزانا أبداً ، لقد نزل بمكم على عجد يؤلج وإن الجارية ألمب : بل الساعة مويد مُم والساعة أدهى وأمر . وما كزات سورة البقرة و النساء الا وأنا عند د. قال : فأخرجت له المصحف ، فأشكت عليسه آى الشور

٤٩٩٤ – مَرْشِئَ آدَمُ حدثنا شُعبة ُ عن أبى إسحاقَ قال: سمعت عبدَ الرحن بن يَزيدَ سمعت ابنَ مسعود يقول فى بنى إسرائيلَ والـكمْرْنِ ومريم وطه والأنبياء: إنَّهُن من العِتاق الأول، وهُن مِن تِلادِي

وووع - مَرْشُ أَبُو الوليدِ حدَّ ثَنَا شُهِ أَبِأَنَا أَبُو إِسَمَاقَ سَمَ البَرَاءَ رَمَى اللهُ عنه قال : تعلمت (سَبِّم ِ السَّمَ رَبِّك الأعلى ) فبل أن يَقدَمَ النبي يَزْلِطِي

١٩٩٦ – وَيَرْشُ عَبِدَ ان ُعن أَبَى حَزَةً عَنِ الأَعْشِ عَن شَقِيقَ قَالَ : قَالَ عَبِدَ اللهِ : لقد تَعَلَمْت النَّظَائُرَ اللهِ كَانَ الذِي عَنِيْ عَلَمْ النَّهِ عَنْ اللهُ وَدَخَلَ مِنْ عَلَمْهُ عَلَمْهُ وَخْرِج عَالِمَةٌ فَسَالْنَاهُ وَقَالَ عَشْرُونَ سُورَةً مِن أَدِلَ لَفْصَلَ عَلَى تَأْلِيفُ ابْنِ مَسْءُود آخِرُ هِنِ الْحُورَامِيمِ حُمْ اللهُ خَانَ وعمَّ يَتَسَاءُلُونَ فَقَالَ عَشْرُونَ سُورَةً مِن أَدِلَ لَفْصَلَ عَلَى تَأْلِيفُ ابْنِ مَسْءُود آخِرُ هِن الْحُورَامِيمِ حُمْ اللهُ خَانَ وعمَّ يَتَسَاءُلُونَ

قوله ( باب تأايف الفرآن ) أى جمع آيات الدورة الواحدة ، أو جمع السور مرتبة في المسحف. قوله ( أن ابن جربج أخبرهم قال وأخبر في يوسف) كذا عندهم ، وما عرفت ماذا عطف عليه ، ثم رأيت الوار ساقطة في رواية النسق ، وكذا ما وقفت عليه من طرق هذا الحديث ، قوله ( اذ جاءها عراق ) أى رجل من أهل الدراق ، ولم أقف على اسمه . فوله (أى الكفن خير ؟ قالت ويحك وما يضرك ؟ لعل هذا العراق كان سمع حديث سمرة المرقوع والبسوا من ثيا بكم البياض وكفنوا فها مو تاكم فائها أطهر وأطبب ، وهو عند الترمذي مصححا ، وأخرجه أيضا عن بن عباس: فامل العراق سمه فأراد أن يستشبت عائشة في ذلك ، وكان أهل العراق اشتهروا بالنمنت في الدؤ ال ، فناين عباس: فامل العراق سمه فأراد أن يستشبت عائشة في ذلك ، وكان أهل العراق اشتهروا بالنمنت في الدؤ ال ، فلهذا قال المناق : وما يضرك ؟ تعني أى كفن كفنت فيه أجزا . وتول ابن عمر الذي سأله عن دم البموض من وقد قتلوا ابن بنت رسول الله يترافى من ما المراق عن دم البموض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله يترافى المسمف الى الآفاق ، كذا قال وفيه نظر ، قان يوسف بن ماهك لم يدرك زمان أرسل عثان المساحف الى الآفاق ، فقد ذكر المزي أن روايت عن أبي "بنكم مرسلة وأن عاش بعد إرسال المساحف على المدحم ، وقد صرح بوسف في المزي أن روايت عن أبي "بنكم مرسلة وأن عاش بعد إرسال المساحف على العدم ، وقد صرح بوسف في المؤي أن روايته عن أبي "بنكم مرسلة وأن عاش بعد إرسال المساحف على العدم ، وقد صرح بوسف في

هذا الحديث أنه كان عند عائشة حين سألما هذا العراقي ، والذي يظهر لي أن هذا العراقي كان بمن يأخذ بقراءة ابن مسعود ، وكان ابن مسمود لما حضر مصحف عثمان الى الـكوفة لم بوافق على الرجوع عن قرامته ولا على إعـدام مصحفه كاسيأتي بيانه بعد الباب الذي بل هذا ، فكان تأليف مصحفه مفايرا لنأليف مصحف عثان . ولا شك أن تأليف المصحف المثماني أكرش مناسبة من غيره ، فلهذا أطلق العراقي أنه غير مؤلف، وهذا كله على أن السؤ ال إنما وقع عن ترتيب السور ، ويدل على ذلك نولما له . وما يضرك أيه قرأت قبل ، ومحتمل أن يكون أراد تفصيل آيات كل سورة لقوله في آخر الحديث و فأ ملت عليه آي السور ، أي آبات كل سورة كأن تقول له سورة كدفا مثلا كمذا كذا آية، الاولى كذا النانية الح، وهذا يرجع الى اختلاف عدد الآيات، وفيه اختلاف بين المديِّي والشاي والبصري، وقد اعتنى أثمة القراء بجمع ذلك وبيان الخلاب فيه ، والأول أظهر . ربحتمل أن بكون السؤال وقع عن الأمرين والله أعلم. قال أن بطال : لا نعلم أحما قال بوجوب ترتيب السور في القراءة لا داخل الصلاة ولا عارجها ، بل يجوز أن يترأ الكهف قبل البقرة والحج قبل الكهف مثلاً ، وأما ما جا. عن الدلف من ألهي عن قراءة القرآن مُنكوسا فالمراديه أن يقرأ من آخر السرَّرة الى أولها ، وكان جماعة يصنَّمون ذلك في القصيدة من الشمر عبالغة في حفظها وتذليلا للمانة في سردها ، فمنع السلف ذلك في الفرآن فهو حرام فيه . وقال القاضي عياض في شرح حديث حذيفة أن الذي رَائِجٌ فرأ في صلاته في الليل بسورة النَّداء قبل آل عران : هو كذلك في مصحف أبَّ بن كعب ، وفيه حجة لمن يقول أن ترتيب السور اجتهاد و ليس بتوقيف من الني عليه وهو قول جهور العلماء واختاره القاضي الباقلاني قال : وترتيب السور ليس بواجب في التلاوة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التمليم فلذلك اختلفت المصاحف، فلما كتب مصحف عثمان رتبوه على ما هو عليه الآن ، فلذلك اختاف ترتيب مصاحف الصحابة . ثم ذكر نحو كلام ا بن بطال ثم قال : ولا خلاف أن ترتبب آبات كل سورة على ما عى علبه الآن في المصحف "توقيف من الله تعمالي وعلى ذلك نقائه الأمة عن نبيها على . قوله الما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار) هذا ظاهره مفاير لما نقدم أن أول شيء نزاء ﴿ افرأ بامم دبك ﴾ وليس فيها ذكر الجنة والنارم، فلمل و من ، مقدرة أى من أدل ما نزل ، أو المراد سررة المدُّر فاما أولُ ما نزلَ بعد فنرة الوحي وفي آخرها ذكر الجنسة والنار ، فلمل آخرها نزل قبل نزيل بقية سورة أقرأ ، فأن الذي نزل أولا من اقرأ كما نقدم محس آبات فقط/. قوله (حتى إذا ثاب) بالمثلثة ثم الموحدة أي رجع . قوله ( نزل الحلاء والحرام ) أشارت الى الحدكمة الإلمية في تُرتيبَ التَّنويل ، وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء الى النوحيد ، والنبشير المؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والمامي بالمنار ، فلما الحمأنت النفوس على ذلك أنزلت الاحكام ، ولهذا قالت و رُلُو نزل أرَّل شيء لا تشرُّ وا الحرُّ لقالوا لا تدعمًا ، وذلك لمسا طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف ، وسبأتى بيان المراد بالمفصل في الحديث الرابع . قوله ( القد نزل يمـكة الح ) أشارت بذاك الى تقوية ما ظهر لما من الحـكمة المذكورة ، وقد تقدم نزول سورة القمر أ\_ وليس فيها شيء من الأحدكام \_ على نزول سورة البنرة والنساء مع كبرة ما اشتملتا عليه من الاحكام ، وأشارت بقولها دو انا عنده، أي بالمدينة ، لأن دخو لها عليه إنما كان بور آلهجرة اتفاقاً ، وقد تقدم ذلك في مناقبها . وفي الحديث ر**د** على النحاسَ في زعمه أن سورة النساء مكية مستندا الى قوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهِ بِأَسْرِكُمْ أَنْ تؤدرا الأمانات الى أهلها ﴾ نزلت بمكة اتفاقا في قصة مفتاح المكمبة ، لكنها حجة وأهية ، فلا بَلزم من نزول آبة أو آبات من سورة طوبلة بمكة

إذا نزل معظمها بالمدينة أن تـكون مكية ، بل الارجح ان جميع ما نزل بعد الهجرة معدود من المدنى . وقد اعتق بعض الائمة ببيان ما نزل من الآيات بالمدينة في السور المكية . وقد أخرج أن الضريس في و فضائل الفرآن ، من طريق عنمان بن عطاء الخراسان عن أبيه عن ابن عباس أن الذي نول بالمدينة البقرة ثم الانفسال ثم الاحزاب ثم المائدة ثم الممتحنة والنساء ثم اذا زاوات ثم الحديد ثم الفتال ثم الرعد ثم الرحن ثم الانسان ثم العلاق ثم اذا جار نصر الله ثم النور ثم المنافقون ثم الجادلة ثم الحجرات ثم التحريم ثم الجاثية ثم النضابن ثم الصف ثم الفتح ثم يراءة ، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن سورة الكوثر مدنية فهو المعتمد ، واختلف في الفاتحة والرحن والمطنفين واذا زلوات والعاديات والغدر وأرأيت والإخلاص والمعوذنين ، وكذا اختلف عا نقدم في الصف والجمعة والنفاين ، وهذا بيان ما نزل بمد الهجرة من الآيات بما في المكي ، فمن ذلك الأعراف : نزل بالمدينة منها ﴿ وَاسْأَلُمْمُ عَنِ النَّرِبَةِ النَّ كَانْتَ مَا عَرَةَ البَحْرِ لَا إِنْ كَنْتُ فَيْ شك ﴾ آيتان رقبل ﴿ ومنهم من بؤمن به ﴾ آية ، وقبل من رأس آربيين الى آخرها مدنى . هود : ثلاث آيات ﴿ وَلَمْ اللَّهِ مِنْ وَمِهِ مِنْ وَمِهِ مِنْ وَمِهِ مِنْ وَمِهِ مِنْ وَمِهِ مِنْ وَمِهُ اللَّهِ مِن وَمِهُ مَ اللَّهِ مِن وَمِهُ مِنْ فَامِرُوا ﴾ والمال والمنافق النهاد في النام المنافق النهاد في النام المنافق المنا الآية ﴿ وَإِنْ عَانِبُمْ ﴾ إلى آخر الدورة . الادرا. ﴿ وَإِنْ كَادُوا الْمِسْتَفُوْونَكَ ـ وَقُلُّ رَبِ أَدْخَلَنَى ـ وَاذْ قَلْنَا لَكَ ـ ان وبك أحاط بالناس ـ ويسألونك عن الروح ـ قَــل آمنوا به أو لا تؤمنوا) . السكوف : مكية إلا أولها الى ﴿ جَرَدًا ﴾ وآخرها من ﴿ إن الذين آمنوا ﴾ . مربم : آية السجدة . الحج : من أولها الى ﴿ شدمد ﴾ و ﴿ من كان يظن ﴾ و ﴿ إِنْ الذِن كَفَرُوا ويصدونَ عن سبيل الله ﴾ و ﴿ أَذَنْ لَلذِينَ يَقَاتُلُونَ ﴾ ، ﴿ وَلُولًا دَفْعُ الله ﴾ ، و (ايملم الذين أوتوا العلم) ، و ﴿ الذين هاجروا ﴾ وِما بددها ، ومُوضع السجدتين و ﴿ هذان خصمان ﴾ • الفرقان : ﴿ وَالذِينَ بِدَعُونَ مِعَ اللَّهِ لِلْمَا آخَرِ ــ الى ــ رحْيًا ﴾ ، الشعراء : آخرها من ﴿ وَالشَّعْرَاء يَتْبَعُهُم ﴾ • القصص : ﴿ الذين آتينًا مُ السَكَتَابِ \_ الى \_ الجاعلين ﴾ و ﴿ إن الذي قرض عليك الفرآنَ ﴾ . العنكبوت : من أولها الم. ﴿ وَيَعْلُمُ الْمُنَافَةِينَ ﴾ . انهان : ﴿ وَلُو أَنْ مَا أَنَى الْارَضَ مِن شِحِرةِ أَقَادُم ﴾ . ألم تنزيل : ﴿ أَفْنَ كَانَ مؤمنًا ﴾ وقيل مَن ﴿ تَنْجَافَ ﴾ . سبأ : ﴿ وَيَرَى الذينَ أَرْتُوا العلم ﴾ . الزمر : ﴿ قُلْ يَاعْبَادَى ـ اللَّهُ ل يشعرون ﴾ . المؤمن : ﴿ أَنَّ الذِنْ يَجَادُلُونَ فِي آيَاتَ اللَّهِ ﴾ والتي تليها . الشورَى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى ﴾ و﴿ هُو الذي يَقْبُلُ النَّوْبَةُ عَالَى... شديد) . الجاثية : ﴿ قُلُ لَا نُهِنَ آمَنُوا يَغْفُرُوا ﴾ . الاحقاف : ﴿ قُلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُانُ مِن َعَنْدُ اللَّهُ وَكَفُرتُمْ بِهِ ﴾ وقوله ﴿ فَاسْرِكُ . ق : ﴿ رَادُه خَلَقَنَا الْمَارِاتِ \_ آلى \_ لفوب ﴾ . النَّجَم : ﴿ الذِّينَ يَحْتَفُبُونَ - ال ـ اتَّقَى ﴾ . الرَّمن : ﴿ وَسَالُهُ مِن فِي السَّمَارَاتِ وَالاَدِ شِ ﴾ . الوائمة : ﴿ وَتِجْمَلُونَ رَزْفُكُمْ ﴾ . ن : من ﴿ إِنَا بِلُونَاهُم ـالى ـ يَمْلُمُونَ ﴾ ومن ﴿ فَاعْدِرُ لَحُكُمْ رَبِّكَ مِ اللَّهِ الصَّالَحِينَ ﴾ . المرسَّلات : ﴿ وَاذَا فَيْلَ لَمُمَ اركموا لا بركمون ﴾ فوذا ما تزل بالمدينة من آيات من سور تفدم نزولها عملة . وقد بين ذلك حديث ابن عباس عن عثمان قال وكان رسول الله عليه كَنْهِوا مَا يَزُلُ عَلَيْهِ الْآيَاتِ نَيْنُولُ : شَمُوهَا فَي السَّورَةِ التي يَذَكُرُ فَيَهَا كَذَا ، . وأما عكس ذلك وهو تزول شيء من سورة بمكه تأخر نزول تلك المورة الى المدينة فلم أرم الا نادرا ، فقد اتفقوا على أن الانفال مدنية ، لكن قيل إن قوله تمالي ﴿ وَاذْ يَمْكُمُ بِكَ الذِنْ كَفَرَرًا ﴾ الآية نزات بمكة ثم نزلت سورة الانفال بالمدينة وهذا غريب جداً. فمم نول من السور المدنية التي تقدم ذكرها بمسكة 'م نوات سورة الأنذال بعد الهجرة في العمرة والفستح والحج م -- 7 ج 9 6 فتح البارى

ومواضع متعددة في الغزوات كتبوك وغيرها أشياء كثيرة كلها تسمى المدنى أصطلاحاً والله أعلم. الحديث الثاني : حديث ابن مسعود ، تقدم شرحه في تفسير سبحان وفي الانبياء ، والغرض منه هنا أن هذه السور نزلن بمكة،وأنها مرتبة في مصحف ابن مسعود كما هي في مصحف عثماري ، ومع تقديمهن في النزول فهن مؤخرات في ترتيب المصاحف. والمراد بالمتاق وهو بكسر المهملة أنهن من قديم ما نزل. الحديث الثالث: حديث البراء « تعلمت سورة والغرض منه أن هذه السورة متقدمة النزول ، وهي في أواخر المصحف مع ذلك . الحديث الرابع : حديث ابن مسمود أيضاً . قوله ( عن شقيق ) هو ابن سلمة وهو أبو وائل مشهور بكنيته أكثر من اسمه : وفي رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عن الاعمش و سمعت أبا وائل ، أخرجه الرمذي · قولِه ( قال عبد الله ) سيأتي في وبابالترتيل، بلفظ و غدو نا على عبد الله ، وهو ابن مسمود . قوله ( لقد تعلمت النظائر ) تقدم شرحه مستوفى فى **. با**ب الجمع بين سورتين في الصلاة ، من أبواب صفة الصلاة ، وفيه أسماء السور المذكورة ، وأن فيه دلالة على أن تأليف مصحف ابن مسمود على غير تأليف المثماني ، وكان أوله الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عران ولم يكن على ترتيب النزول ، ويقال إن مصحف على كان على ترتيب النزول أوله اقرأ ثم المدُّر ثم سن والفلم ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير ثم سبح ومكذا الى آخر المسكى ثم المدنى والله أعلم . وأما ترتيب المصحف على ما هو عليه الآن فقال القاضي أبو بكر الباغلاني: يحتمل أن يكون النبي ﷺ هو الذي أمر بترتيبه هكذا ، ويحتمل أن يكون من اجتهاد الصحابة ، تم رجح الأول بما سيأتى في الباب الذي بعد هذا أنه كان النبي بِاللَّج يعارض به جبريل في كل سنة . فالذي يظهر أنه عارضه به هكذا على هذا الترتيب ، وبه جزم ابن الانبارى ، وفيه نَظر ، بل الذى يظهر أنه كان يعارضه به على ترتيب النزول . نعم ترتيب بمض السور على بعض أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفا وإن كان بعضه من اجتهاد بعض الصحابة ، وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس قال « فلت امثمان : ما حماسكم على أن عمدتم الى الانفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المبين فقرنتم بهما ولم تكتبوا بينهما سطر بـم الله الرحمن الوحيم ووضعتموهما في السبح الطوال ؟ فقال عثمان : كان رسول الله ﷺ كثيرًا ما ينزل عليه السورة ذات العدد ، فاذا نزل عليه الشيء \_ يعني منها \_ دعا بمض من كان يكتب فيقول : ضعوا ، ولاء الآيات في السورة التي يذكر فيهاكندا، وكمانت الأنفال من أوائل ما نول بالمدينة وبراءة من آخر القرآن وكان قصتها شبيهة بها فظننت أنها منها . فقبض رسول الله يُتَافِقُ ولم يبين لنا أنها منها ١ ه . فهذا يدل على أن ترتيب الآيات في كل سورة كان توقيفًا ، ولما لم يفصح الذي مُرَائِقًا بأمر براءة أضافها عثمان الى الانفال اجتهادا منه رضى الله تعالى عنه . ونقل صاحب والاقناع ، أن البسملة لبرا.ة ثابَّة في مصحف ابن مسعود ، قال : ولا يؤخذ بهذا • وكان من علامة ابتداء السورة نزول « بسم الله الرحن الرحيم ، أول مايزل شيء منها كما أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وكان النبي بالله لا يعلم ختم السورة حتى بنزل بسم الله الرحن الرحيم ، وفي رواية ، فإذا نزلت بسم الرحن الرحيم علموا أن السورة قد انقضت ، وبما يدل على أن ترتيب المصحف كان توقيفا ما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما عن أوس بن أبى أوس حذيفة الثقني قال . كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف ، فذكر الحديث وفيه ، فقال لنا رسول بِاللَّهِ : طرأ على ُّ حزب من الفرآن فأردت أن لا أخرج حتى أفضيه . قال فسألنا أصحاب رسول على قلنا : كيف تحزبون الفرآن ؟ قالوا : تحزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور واحدى عثرة و ثلاث عشرة ، وحزب المفصل من ق حتى تختم ، قلت : فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو فى المصحف الآن كان فى عهد الذي يؤلي ، ويحتمل أن الذى كان مرتبا حينتذ حزب المفصل خاصة ، مخلاف ما عداه فيحتمل أن يكون كان فيه تقديم و تأخير كا ثبت من حديث حذيفة دانه على قرأ النساء بعد البقرة قبل آل عمران ، ويستفاد من هذا الحديث \_ حديث أوس \_ أن الراجح فى المفصل أنه من أول شورة ق الى آخر القرآن ، احكنه مبنى على أن الهاتحة لم تعد فى النف الاول فانه يلزم من عدما أن بكون أول المفصل من الحجرات وبه جزم جاءة من الائمة ، وقد نقلنا الاختلاف فى تحديده فى د باب الجهر بالقرامة فى المغرب ، من أبواب صفة الصلاة ، والله أعل

# ٧ - باب كان جبريل بعرض الفرآنَ على النبيُّ وَاللَّهِ

وقال مَسروقٌ عَن عائشة رضى الله عنها عن فاطمة عليها السلامُ ﴿ أَسرٌ إِلَّ النبيُ عَيَّلِنَا ۖ أَنَّ حِبريلَ كان يُعارِضني بالنرآن كلَّ سنة ِ ، ولمنه عَارضني العامَ مر تبن ، ولا أراهُ إلا حَضَر أَجَلَى ﴾

وَ عَرَانَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبَيْدِ اللهُ عِنْ أَبَيْدِ اللهُ عَنْ ابن عَبْدِ اللهُ عَنْ ابن عَبْدِ اللهُ عَنْ ابن عَبْدِ الله عَنْ ابن عَبْدِ الله عَنْ ابن عَبْدِ الله عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٤٩٩٨ - حَرْشُنَا خَالِدُ بِنُ يَزِيدَ حَدَّثِنَا أَبُو بَكُرَ عَنِ أَبِي حَصِينِ عَن ذَكُوانَ عَن أَبِي هُريرة قال « كان يَعِرِضُ عَلى النّبي عَلَيْكُ الفرآنَ كُلَّ عَام مَرَّةً ، فعرض عليه مر تَيَن في العام الذي تُقِضَ فيه، وكل يعتكِفُ في كُلِّ عام عَشرًا ، فاعتكَف عِشرين في العام الذي تُقِض فيه »

قوله ( بابكان جبريل يعرض الفرآن على الذي برائية ) بكسر الراء من العرض وهو بفتح الدين وسكون الراء الى يقرأ ، والمراد يستمرضه ما أفرأه إياه ، قوله ( وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة قالت : أسر الى الذي ترائية ان جربل كان يمارضني بالقرآن ) هذا طرف من حديث وصله بتمامه في علامات النبوة ، وتقدم شرحه في و باب الوفاة النبوية ، من آخر المفاذى ، وتقدم بيان فائدة المعارضة في الباب انذى قبله ، والمعارضة مفاعلة من الجانبين كأن كلا منهماكان تارة يقرأ والآخر يستمع ، قوله ( وانه عارضني ) في رواية السرخسي ، واتى عارضني » قوله ( ابراهيم بن سعد عن الزهرى ) تقدم في الصيام من وجه اخر عن ابراهيم بن سعد قال أنبأ نا الزهرى ، وابراهيم ان سعد سمع من الزهرى ومن صالح بن كيسان عن الزهرى، وروايته على الصفتين تكررت في هذا الكتابكثيرا وقد تقدمت فوائد حديث ابن عباس هذا في بدء الوحى فنذكر هنا فكتا عالم يتقدم . قوله ( كان الذي برائية أجود

اثناس) فيه احتراس بليغ لئلا بتخيل من قوله و وأجرد ما يكون في رمضان ، أن الاجودية عاصة منه برمضان فيه فأثبت له الاجردية المطلقة أولا ثم عطف عليها زيادة ذلك في رمضان . فؤله (وأجود ما يكون في رمضان) تقدم في به. الوحي من وجه آخر عن الزهري بلفظ وكان أجود ما يكون في رمضاًن ، و تقدم أن المشهور في ضبط أجود أثه بالرفع وأن النصب موجه ، وهذه الرواية عا تؤبد الرفع . قوله ( لأن جربل كان يلقاه ) فيه بيان سبب الاجودية المذكورة ، وهي أبين من الرواية التي في بدء الوحي بلفظ ،وكانَّ أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، • قولِه ( في كل ليلة في شهر دمضان حتى يفسلخ) أي دمضان ، وهذا ظاهر في أنه كان يلقاء كذلك في كل ومضان منذ أنزل "عليه الفرآن ولا يخنض ذلك برمضانات الهجرة ، وانكان صيام شهر رمضان انما فرض بعد الهجرة لانه كمان يسمى رمضان قبل أن بفرض صيامه . قولِه ( بعرض عليه رسول الله ﷺ القرآن ) هذا عكس مارقع فى الترجمة لأن فيها ان جبربل كان بمرض على النبي الله ، وفي مذا أن الذي الله كان يمرض على جبريل ، وتقدم في بدء الوحى بلفظ و وكان إلقاء في كل ليلة من رمضان فيدارسه النرآن، فيحمل على أن كلا منهما كان يعرض على الآخر ، ويؤيده ما وقع فى رواية أبي هريرة آخر أحاديث الباب كما سأوضحه . وفى الحديث إطلاق القرآن على بمضه وعلى معظمه ، لأن أول دمضان من بعد البعثة لم يكن "نزل من القرآن إلا بعضه ، ثم كذلك كل ومضان بعده ، الى ومضان الآخـير فكان قد °زل كله إلا ما تأخر °زوله بعد رمضان المذكور ، وكان في سنة عشر الى أن مات الني ﷺ في ربيع الأول سنة إحدى عشرة ، ومما "نزل في تلك المدة قوله تعالى ﴿ اليَّوْمُ اكْمَلْتُ الْحَمَّ دَيْنَكُمْ ﴾ فاثما "نزلت يوم عرقة والنبي رِيِّتُ بِهِا بِالاَنفاق، وقد تقدم في هذا الـكمتاب، وكـأن الذي مزل في تلك الايام لماكان قليلا بالنسبة لما تقدم اغتفر أمر معارضته ، فيستفاد من ذلك أن القرآن يطلق على البعض مجازا ، ومن ثم لا يحنث من حلف ليقرأن القرآن فقرأ بعضه ، إلا إن قصد الجميع. واختلف في العرضة الآخيرة هل كانت بجميع الآحرف المأذون في قراءتها أو بحزف وأحد منها ؟ وعلى الثانى فهل هو الحرف الذى جميع عليه عنَّهان جميع الناس أو غييره ؟ وقد روى أحمد وأبن أبي داود والطبرى من طربق تعبيدة بن عمرو السلمانى وان الذي جمع عليه عثمان الناس يوافق البرضة الاخيرة ، ومن طربق محمد بن سيرين قال وكان جبريل يمارض النبي ﷺ بالقرآن ـ الحديث نحو حديث ابن غباسَ وزاد في آخره - : فيرون أن قراءتنا أحدث القراآت عهداً بالعرَّضة الآخيرة ، . وعند الحاكم نحوه من حديث سمرة وإسناده حسن، وقد محمحه هو ولفظه ﴿ عرض الفرآن على رسول الله بَرَالَتِهِ عرضات ، ويقولون إن قراءتنا هذه هي العرضة الاخبرة ، ومن طريق مجاهد « عن ابن عباس قال : أي الفراءتين ترون كأن آخر القراءة؟ قالوا: قراءة زيد بن ثابت ، فقال: لا ، إن رسول الله رَائِع كان بعرض القرآن كل سنة على جبريل ، فلما كان في السنة التي قبض فيها عرضه عليه مرةين وكانت قراءة ابن مسعود آخرهما ، وهذا يفاير حديث سمرة ومن وأفقه . وعند مسدد في مسنده من طريق أبراهيم النخمي د أن أبن عباس سمع رجلاً يقول : الحرف الأول ، فقال : ما الحرف الاول ؟ قال ان عمر بعث ابن مسعود الى السكرفة معلما فأخذوا بقراءته فغير عثمان القراءة ، فهم يدهون قراءة أبن مسمود الحرف الاول ، فقال أبن عباس: أنه لآخر حرف عرض به الذي يُزَالِّتُهُ على جبريل ، وأخرج النسائي من طربق أبي ظبيان قال د قال لي ابن عباس : أي القراءتين تقرأ ؟ قلت : القراءة الاولى قراءة ابن أم عبد \_ يعنى عبـــد الله بن مسعود \_ تال : بل عي الآخيرة ، أن رسول الله بالله كان يعرض

على جبريل \_ الحديث وفي آخره \_ فحضر ذلك ابن مسعود فعلم ما نسخ من ذلك وما بدل ، واستاده صحيح ، ويمكن الجمع بين القرلين بأن تكون المرضتان الاخير نان وقعتًا بالحرفين المذكورين . فيصح الحلاق الآخرية على كل منهما ، قولِه ( أجود بالخير من الربح المرحلة ) فيه جواز المبالغة في التشبيه ، وجواز تشبيه المعنوي بالمحسوس ليقرب لفهم سامه، وذلك أنه أثبت له أولا وصف الاجـــودية، ثم أراد أن يصفه بأزيد من ذلك قشبه جوده بالرمح المرسلة ، بل جمله أبلخ في ذلك منهـا ، لان الريح قـ تــكن . وفيه الاحتراس لأن الزيح منها العقيم الصارة ومنها المبشرة بالخير فوصفها بالمرسلة ليمين النانية ، وأشار الى قوله تعالى ﴿ وهو الذي يرسل الرياح بشرا ﴾ (١) ﴿ والله الذي أرسل الرباح ﴾ ونحو ذلك ، فالربح المرسلة تستمر مدة ارسالها ، وكذا كان عمله ساليته في رمضان ديمة لا ينقطع ، وفيه استعمال أنعل التفضيل في الاسناد الحقيق والجازى ، لأن الجود من الذي يَزَالِكُمْ -قيقة ومن الربح بجاز فكمأنه استعار للربح جردا باعتبار مجيئها بالخير فأنزلها منزلة من جاد . وفي تقديم معمول أجود على المفضل عليه لكنة لطيفة ، وهي أنه لو أخره لظن تعلقه بالموسلة ، وهذا وان كان لا يتغير به المعنى الراد بالوصف من الاجودية إلا أنه تفرت فيه المبالغة لأن الراد وصفه بزيادة الاجودية على الربح الرسلة مطلقاً . وفي الحديث من الفوائد غير ماسبق يَعظيم شهر رمضان لاختصاصه بابتدا. نزرل القرآن فيم، ثم معارضته ما نزل منه فيم، وبلزم من ذلك كمثرة نزول جبريل فيه . وفي كمثرة نزوله من توارد الخيرات والبركات مالا يحصى ، ويستفاد منه أن فضل الزمان إنما يحصل بزيادة العبادة . وفيه أن مداومة التلاوة نوجب زيادة الخدير . وفيه استحباب تـكثير العبادة في آخو العمل ، ومذاكرة العاصل بالحير والدلم و ان كان هو لا يخنى عليه ذلك لزياده النذكرة والانعاظ . وفيه أن ليسل رمضان أفضل من نهاره ، وأن المقصود من التلاوة الحضور والفهم لأن الليل مظنة ذلك لما في النمار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية ، ويحتمل أنه علي كن يقسم ما نزل من الفوآن في كل سنة على ليالى رمضان أجراء فيةو أكل ليلة جزءًا في جوء من الليلة ، والسبب في ذلك ما كان يشتغل به في كل ليلة من سوى ذلك من تهجد بالصلاة ومن راحة بدن ومن تماهد أهل ، ولعله كان يعير ذلك الجوء مرارا يحسب تمدد الحووف المأذون في قراءتها والتستوعب بركة اانرآن جميع الشهر ، ولولا النصريح بأنه كان يعرضه مرة واحدة وفى السنة الاخيرة عوضه مرتين لجاز أنه كان يموض جميع ما نزل عليه كل ليلة ثم يعيده في قية الليالي . وقد "خوج أبو عميد من طويق داود بن أبي هند قال : قلت للشعبي: فوله تعالى ﴿ شهر رَّ مَنانَ الذِّي أَنزِل فيده الفرآن ﴾ أما كان ينزل عليه في سائر السنة ؟ قال : بلي • و ا كن جبر بل كان يمارض مع الذي مِرْكَةٍ في رمضان ما أنزل الله فيحكم الله ما يشاء و بثبت ما يشاء . فني هذا إشارة الى الحكمة في التقسيط الذي أشرت اليه لتنفصيل ما ذكره من المحكم والمنسوخ . ويؤيده أيضا الرواية الماضية في بدء الحلق بالفظ وفيرارسه القرآن، فإن ظاهره أن كلا منهما كان يقرأ على الآخر ، وهي موافقة لفوله ويمارضه ، فيستدعى ذلك زمانا زائدًا على ما لو قر! الواحد ، ولا يمارض ذلك قوله تعالى ﴿ سَنَةَرَ بُكَ فَلَا تَنْسَى ﴾ اذا قلنا انولاء نافية كما هو المشهور وقول الأكثر ، لأن المعنى أنه إذا أقرأه فلا ينسى ما أفرأه ، ومن جملة الإقرآء مدارسة جبريل ، أو المراد أن الماني بقوله ﴿ اللَّ وَنْسَى ﴾ النسيان الذي لا ذكر يعده لا النسيان الذي يعقبه الذكر في الحال حتى لو قدر

<sup>(</sup> ١ ) في الأصل \* ميشرات ، والتصحيح من سورة الأعراف ٩٥ · وأما \* مبشرات ، فآية أخري في سورة الروم ٢١

أنه نسى شيئًا فانه يذكره إباه في الحال ، وسيأتي مزيد بيان اذلك في ﴿ بَابِ نَسْيَانَ الْعَرَآنَ ﴾ ان شاء الله تمالى . وقد تقدمت بقية فوائد حديث ابن عباس في بدء الوحي. قوله (حدثنا خاله بن يزيد ) هو الكاهلي، وأبو بكر هو ابن عياش بالتحتانية والمجمة . وأبو حصين بفتح أوله عَمَانَ بن عاصم ، وذكو ان هو أبو صالح السمان . قوله (كان مِعرض على الذي مُرَائِنَةٍ )كذا لهم بضم أوله على البناء المجهول ، وفي بعضها بفتح أوله بحذف الفاعل ، فالمحدوف هو جبريل صرح به إسرائيل في روايته عن أبي حصين أخرجه الاسماعيل والفظ، «كان جبريل يعرض على الذي مَالِلَّهِ القرآن في كل رمضان ۽ والي هذه الرواية أشار المصنف في الترجمة . قولِه ( القرآن كل عام مرة )-قط لفظ والفرآني ۽ لغير السكشميهي، زاء اسرائيل عند الاسماعيل و فيصبح وهو أجود بالخير من الريح المرسلة ،وهذه الزيادة غريبة فى حديث أبى دريرة ، و أنما هى محفوظة من حديث أين عباس . قولِه (فعرض عليه مرتين فى العام الذى قبض فيه ) فى رواية اسرائيل وعرضتين » وقد تقدم ذكر الحسكة فى تسكراًر العرض فى السنة الاخيرة ، ويحتمل أيضا أن يمكون السر في ذلك أن رمضان من السنة الأولى لم يقع فيه مدارسة لوةوع ابتداء النزول في رمضان ، ثم فتر الوحي تم تنابع فوقمت المدارـة في السنة الاخــيرة مرةين ليستوى عــدد السنين والعرض . قوله ( وكان يمتــكف في كل هام عشراً فاعتسكف عشرين في العام الذي قبض فيه ) ظاهره أنه اعتسكف عشرين يوماً من رمضان وهو مناسب لفعل جيربل حيث ضاءف عرض القرآن في تلك السنة ، ويحتمل أن يكون السبب ما تقدم في الاعتسكاف أنه مِمَالِيّهِ كان يهتُّكُ ف عشرًا فسافر عامًا فلم يعتبكُ في فاعتبكُ في من قابل عشرين يومًا ، وهذا إنما يُدَّا في سفر وقع في شهر رمضان ﴿ وَكَانَ رَمَضَانَ مَنَ سَنَّةً تُسْعَ دَحُلُ وَهُو يَهِلَيُّهُ فَي غَرُوةً تَبُوكُ ، وهذا يخلاف الفصة المتنفد، في كتاب الصيام أنه شرع في الاعتكاف في أول العشر الاخير فلما رأى ما صنع أزواجه من ضرب الاخبية تركه ثم اعتكف عشرا في شوال ، ويحتمل اتحاد القصة ، ويحتمل أيضا أن تمكون القصة التي في حدَّيث الباب هي التي أوردها مسلم وأصلها عند البخارى من حديث أبي سميد قال وكان رسول الله مِنْكِيِّهِ يجاور العشر التي في وسط الشهر، فادا استقبل إحدى وعشرين رجع ، فأقام فى شهر جاور فيه قلك الليلة التي كان يرجع فيها ثم قال : إنى كنت أجاور هذه العشر الوسط ثم بدا لى أن أجاور العشر الاواخر ، فجاور العشر الاخير ، الحديث ، نيكُون المراد با لعشرين العشر الاوسط والعشر الآخير

## ٨ - باب الفراء مِن أحاب النبي مراكم

عرو عبد الله بن مسعود فقال : لا أزالُ أحِبه ، سمتُ النبي الله الله يقول : تُخذوا القرآنَ من أربعة ، من عبدِ الله ابن مسعود وصالم ومُعاذ وأبيّ بن كعب »

٥٠٠٠ - حَرَثُنَا عُرُ بن حفص حدَّثنا أبى حدَّثنا الأحمَّسُ حدَّثنا شقبَق بنُّ سَلَمَة قال ﴿ خَعَلَبَنَا عَبدُ اللهُ اللهُ مَسَود فقال ؛ واللهِ لقد عَلمُ أَصَابِ النبي مَلِيَّا بضماً وسَبَعِين سورة ، واللهِ لقد عَلمُ أَصَابِ النبي مَلِيَّا بضماً وسَبَعِين سورة ، واللهِ لقد عَلمُ أَصَابِ النبي مَلِيَّا بضماً وسَبَعِين سورة ، واللهِ لقد عَلمُ أَصَابِ النبي مَلِيَّا فِي مَن أَنْهُم بحكتابِ اللهِ ، وما أنا بحَرَم ، قال شقيق فجلسَّت في الحِلق أسمعُ ما يقولون فما سمعتُ رادًا

يقول غير ذلك ،

٥٠٠١ - حَرْشُ عُمدُ بن كَثِير أُخبرنا سفيانُ عن الأعش عن إبراهيمَ عن عَلقة قال وكنّا مجمس، نقرأ ابنُ مسعود سورة يوسُف، نقال رجل ما همكذا أنز لت، فقال: قرأتُ على رسول الله براج نقال: أحسّنت و ووجد منه ربح الخر فقال: أتَجْمعَ أن مُ تَكذّب بكناب الله وتشرب الخر؟ فضربة " الحد" »

٥٠٠٧ - وَرَشُنَ عَرُ بِن حَفَّ حَدَّمَنا أَبِي حَدَّنَا الْآعَشُ حَدَّنَا مُسْلِمٌ عَن مسروق قال ﴿ قال عَهدُ اللهِ عَدَّهُ اللهِ عَدَّهُ مَا أَنْ لَت سورةٌ مِن كتاب اللهُ إلا أنا أعلم أبن أنزلت، ولا أنا يَعلَمُ اللهِ اللهُ يَبلُهُ الإبلُ لرّكِت إليه ﴾ أنزلت آبة من كتاب الله يَبلُهُ الإبلُ لرّكِت إليه ﴾ أنزلت آبة من كتاب الله يَبلُهُ الإبلُ لرّكِت إليه ﴾ أحداً أعلم متى بكناب الله تبلله الله يُبلُكُ رضى الله عنه : والمواقع على عمد النبي على عمد النبي على عمد الله عنه على المناهم من الأنصار أبي بن كعب ، ومُعاذَ بن حَبل ، وزيد بن عابد بن أبت الفضلُ عن حُسَين بن واقد عن مُعامة عن أنس

٥٠٠٤ ــ مَرْشُنَ مُمَلِّى بِن أَسَدَ حدَّثنا عبدُ الله بِن المَشَى حدَّثنى ثابتُ البُنانيُّ و مُمَامَةُ مِن أنس قال :

همات النبي ﷺ ولم يَجِمع ِ القرآنُ غيرُ أربعَة : أبو الدرداء ، ومُعاذَ بن حَبل ، وزيد بن ثابت ، وأبو زيد ، قال :
ونحنُ ورثناه ﴾

••• - حَرَّثُ صَدَّ قَةُ بِنِ النَّصَلِ أَخْبَرَنَا يَحِي عَن سُفِيانَ عَن حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِت عَن سَعِد بِن جَبِيرِ عَن ابنِ عَبَاسِ قَالَ ﴿ قَالَ أَعْمِ : أَبَى ۚ أَفَرَ وَنَا ، وَإِنَّا لِنَدَع مِن لَمِن ِ أَبَيِّ وَأَبِي يَقُولُ أَخْذَتُهُ مِن فَى وَسُولُ اللهُ ﷺ فَلا أَتْرَكَهُ لَشَيْءٍ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ مَا نَنْسَخُ مِن آيَةً أُو نَنْسَمَا نَاتٍ بِخَيْرِ مِنْهَا أُو مِثْلِها ﴾

قوله (باب القراء من أسجاب رسول الله عَلَيْكِيّ) أى الذين اشتهروا مجفظ القرآن والتصدى لتمليمه، وهذا اللفظ كان في عرف الساف أيضا لمن تفقه في القرآن. وذكر فيه ستة أحاديث: الاول عن عرو هو ابن مرة، وقد نسبه المصنف في المناقب من هذا الوجه، وذهل السكر ماني فقال: هو عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيمي، وايسكا قال. قوله (عن مسروق) جاء عن ابراهيم وهو النخمي فيه شيخ آخ أخرجه الحاكم من طريق أبي سعيد المؤدب عن الاعمش عن أبي وائل عن عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الله، وهو مقلوب فإن المحفوظ في هذا عن الاعمش عن أبي وائل عن مسروق كما تقدم في المناقب، ويحتمل أن يكون إبراهيم حمله عن شيخين والاعمش حمله عن شيخين. قوله (خذوا القرآن من أربعة) أي تعلموه منهم، والاربعة المذكورون اثنان من المهاجرين وهما المبدأ بهما واثنان من المهاجرين وهما المبدأ بهما واثنان من الانصار، وسالم هو ابن معقل مولى أبي حذيفة، ومعاذ هو ابن جبل. وقد تقدم هذا الحديث في مناقب سالم مولى أبي حذيفة من هذا الوجه وفي أوله وذكر عبد الله بن مصمود عند عبد الله بن عمرو فقال: ذاك رجل لاأزال أحبه

بعد ه اسمعت رسول الله عَلِيِّتُهِ بقول : خذوا القرآن من أربعة فيدأ به ، فذكر حديث الباب . ويستفاد منه محبة من بكون ماهوا في الفرآن ، وأن البداءة بالرجل في الدكر على غيره في أمر اشترك نيه مع غيره يدل على تقدمه نيه ، و تقدم بة ية شرحه هناك . وقال الكرماني : يحتمل أنه يَرْكِيُّ أراد الإعلام بما يكون بعده ، أي ان هؤلاء الاربمة يبقون حتى ينفردوا بذلك ، وتمقب بأنهم لم ينفردوا بل الذين مهروا في تجويد القرآن بعد العصر النهوى أضماف المذكورين ، وقد قتل سالم مولى أبي حذيفة بعد النبي ﷺ فى وقعة اليمامة ، ومأت معاذ فى خلافة عمر، ومات أبي وابن مسعود في خلافة عثمان ، وقد تأخر زيد بن ثابت وانتهت اليه الرياسة في القراءة وعاش بعدهم زمانا طويلا، فالظاهر آنه أمر بالآخــذ عنهم في الوقت الذي صدر فيه ذلك القول ، ولا يلزم من ذلك أن لا يــكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في حفظ القرآن ، بلكان الذين يحفطون مثل الذين حفظوه وأزيد منهم جماعة من الصحابة ، وقد تقدم في غووة بتر معونة أن الذين فتلوا بها من الصحابة كان يقال لهم القراء وكانوا سبعين وجلا ، الحديث الثانى ، قوله ( حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي )كـذا للاكـثر ، وحكى الجيانى أنه وقع فى رواية الاصيلى عن الجرجانى و حدثنا حفص بن عمر حدثنا أبي ۽ وهو خطأ مقلوب ، وليس لحفص بن عمر آب يُروى عنه في الصحيح ، ولائما هو عمر ان حفص بن غياث بالغين المعجمة والتحتانية والمثلثة ، وكان أبوء قاضي الكوفة ، وقد أخرج أبو نعيم الحديث المذكور في د المستخرج ، من طريق سهل بن بحر عن عمر بن حفص بن غياث ونسبه ثم قال : أخرجه البخاري عن عمر بن حفص . قولِه ( حدثنا شقيق بن سلمة ) في رواية مسلم والنسائي جميعًا عن اسحاق عن عبدة عن الأعمش عن أ بي واثل وهو شقيق المذكور ، وجاءً عن الأعش فيه شبخ آخر أخرجه النسائى عن الحسن بن اسماعيل عن عبدة ابن سليمان عنه عن أبي اسحاق عن هبديرة بن يريم عن ابن مسمود ، فأن كان محفوظاً احتمل أن يكون للاعش فيه طريقان، وإلا فاسحاق وهو ابن راهويه أنقن من الحسن بن اسماعيل، مع أن المحفوظ عن أبي إسحاق فيه ما أخرجه أحمد وابن أبي داود من طربق الثوري وإسرائيل وغيرهما عن أبي اسحاق عن خمير بالخياء المعجمة مصغر عن ابن مسمود ، فحصل الشذوذ في رواية الحسن بن اسماعيل في موضعين . قولِه ( خطبنا عبد الله بن مسعود المال : واقه الد أخذت من في رسول الله علي بضما وسبه بين سورة ) زاد عاصم عن بدر عن عبد الله دو أخذت بقية القرآن عن أصابه ، وعند إسحاق بن راهويه في روايته المذكورة في أوله ﴿ وَمَن يَعْلَلْ بِأَتْ بِمَا عَلْ يُومُ القيامة ﴾ ثم قال : على قراءة من تأمرونني أن أقرأ وقد قرأت على رسول الله ﷺ ؟ فَلَا كُر الحديث . وفي رواية النسائي وأبي عوانة وابن أبي داود من طريق ابن شهاب عن الأعش عن أبي واثل قال • خطبنا عبد الله بن مسعود على المنبر فغال ﴿ وَمِن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ﴾ غلوا مصاحفكم ، وكيف تأمرو نني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت وقد قرأت من في رسول الله ﷺ مثله ، وفي رواية خمير بن مالك المذكورة بيان السبب في قول أبن مسمود هذا ولفظه د لما أمر بالمصاحف أن تغير ساء ذلك عبد الله بن مسعود فقال من استطاع \_ وقال في آخره \_ أفاترك ما أخذت من في رسول الله عليه عليه وفي رواية له فقال و إلى غال مصحني ، فن استطاع أن يفل مصحفه فليفعل ، وعند الحاكم من طريق أبي ميسرة قال و رحت فاذا انا بالاشعرى وحذيفة وابن مسعود ، فقال ابن مسعود : والله لا أدفعه ـ يعثى مصحفه \_ أقرأنى رسول الله مِرْقِيْج ، فذكره · قوله ( والله لقد علم أصحاب رسول الله مِرْقَيْج أنى من أعلمهم بكتاب الله ) وقع في رواية عبدة وأبي شهاب جميعًا عن الآعش . أني أعلهم بكتاب الله ، محذف و من ، وزاد و ولو أعلم

أن أحدا أعلم منى لرحلت اليه ، وهذا لا ينني إثبات د من، فانه ننى الآغلية ولم ينف المساواة ، وسيأتى مربد لذلك في الحديث الرابع . قوله ( وما أنا يخيرهم ) يستفاد منه أن الزيادة في صفة من صفات الفضل لا تقتمني الافصلية المطلقة ، فالأعلمية بكتاب الله لا تستلزم الأعلمية المطلقة ، بل يحتمل أن يكون غيره أعلم منه بعلوم أخرى فلهذا قال , وما أنا مخيرهم ، وسيأتى فى هذا بحث فى , باب خيركم من تعلم الفرآن وعله ، إن شاء الله تعالى . قوله ( قال شقيت ) أي بالاسناد المذكور : ( فجلست في الحلق ) بفتح المهملة واللام ( فا سممت رادا يقول غير ذلك ) يمني لم يسمع من بخالف ابن مسعود يقول غير ذلك ، أو المراد من يرد قوله ذلك . ووقع في رواية مسلم وقال شقيق فجلست في حلق أصحاب محمد مرائج فما سمعت أحدا يرد ذلك ولا يميبه . وفي رواية أبي شهاب وفلما تزل عن المنبر جلست في الحلق فما أحد ينكر ما قال، وهذا يخصص عموم قوله و أصحاب محمد ﷺ، بمن كان منهم بالكوفة ولا يمسارض ذلك ما أخرجه ابن أبي داود من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبـة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود فذكر نحو حديث الباب وقير وقال الزهرى: فبلغني أن ذلك كرهه من قول ابن مسمود وجال من أصحاب رسول الله علي لانه محمول على أن الذين كرهوا ذلك من غير الصحابة الذين شاهدهم شقيق بالكوفة ، ويحتمل اختلاف الجهة ، فالذي نني شقيق أن أحدا رده أو عايه وصف ابن مسعود بأنه أعلمهم بالقرآن ، والذي اثبته الوهري ما يتعلق بأمره بغل المصاحف ، وكأن مراد ابن مسعود بغل المصاحف كتمها وأخفاؤها لئلا تخوج فتمدم وكمأن ابن مسمود وأي خلاف ما رأي عثمان ومن وافقه في الافتصار على قراءة واحدة والغاء ماعدا ذلك ه أو كان لا ينكر الاقتصار لما في عدمه من الاختلاف ، بلكان يريد أن تلكون قراءته هي التي يعول عليها دون غيرها لما له من المزية في ذلك بما ايس لفيره كما يؤخذ ذلك من ظاهر كلامه ، فلما فأته ذلك ورأى أن الاقتصاد على قراءة زيد ترجيح بغير مرجح عنده اختار استمرار القراءة على ما كانت عليه ، على أن ابن أبي داود ترجم و باب رضى ابن مسعود بعد ذلك بما صنع عثمان ، احكن لم يورد ما يصرح بمطابقة ما ترجم به • الجديث الثالث ، قوله (كمنا بحمص فقرأ ابن مسمود سورة يوسف) هذا ظاهره أن علقمة حضر الفصة ، وكذا أخرجه الاسماعيل عن أبي خايفة عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه ، وأحرجه أبو ذميم من طربق يوسف القاضي عن محمد بن كشير فقال فيه , عن علقمة قال : كان عبد الله بحمص ، وقد أخرجه مسلم من ماريق جرير عن الاعمش و لفظه وعن عبد الله بن مسعود قال : كنت بحمص ، فقرأت ، فذكر الحديث ، وهذا يقتضي أن علقمة لم يحضر القصة وانما نقلما عن ابن مسمود ، وكذا أخرجه أبو عوانة من مارق عن الاعش ولفظه دكنت جالسا محمص ، وعند أحمد عن أبي معاوية عن الاعش قال د عن عبد الله أنه قرأ سورة يوسف، ورواية أبي معاوية عند مسلم اكن احال بها . قوله ( فقــال رجل ما هكذا أنزلت ) لم اتف على اسمه ، وقد قيل إنه نهيك بن سنان الذي تقدمت له مع ابن مسعود في القرآن قصة غير هذه ، لـكن لم أر ذلك صريحا . وفي رواية مسلم , فقال لي بعض القوم : اقرا عليها ، فقرات عليهم سورة يوسف ، فقال رجل من القوم : ما هكذا انزلت ، فإن كان السائل هو الفائل و إلا ففيه مهم آخر . قولِه ( فقسال قرأت على رسول الله يَرْقِينُم ) في رواية مسلم و نقلت ويحك ، والله لقد أقرأ نيها رسول الله يَرْقِينُم ، قولُه ( ووجد منه ريح الخر ) هي جملة حالية ، ووقع في رواية مسلم « فبينها أنا أكله اذ وجدت منه ربح الحر ، • قوله ( فضربه الحد) في رواية مسلم «فقلت لاترح حتى أجلدك ،قال فجلدته الحد، قال النووى : هذا محمول على أن ابن مسمودكانت م - ٧ ج ٩ ٥ عم الباري

له ولاية إقامة الجدود نيابة عن الامام ، إما عموما وإما خسوصا ، وعلى أن الرجل اعترف بشريها بلا عذر ، والا فلا يجب الحد بمجرد رسما . وعلى أن التكذيب كان بانكار بعضه جاملا ، اذ لوكذب به حقيقة لكفر ، فقد أجموا على أن من جحد حرفًا بحما عليه من القرآن كفر اله ، والاحتمال الأول جيد ، ويحتمل أيضا أن يكون قوله « فضربه الحد ، أى رفعه الى الامير فضربه فأسند الضرب الى نفسه مجازًا لـكونه كان سببًا فيه ، وقال القرطى : إنما أقام عليه الحد لانه جمل له ذلك من له الولاية ، أو لانه رأى أنه قام عن الإمام بواجب ، أو لانه كان ذلك في زمان ولايته الـكوفة فانه وايما في زمن عمر وصدرا من خلافة عثمان انتهى ، والاحتمال الثاني موجه ، وفي الآخير غفلة عما فى أول الحبر أن ذلك كان بحمص ، ولم يلها ابن مسعود وإنما دخلها غازيا وكان ذلك فى خلافة عمر . وأما الجواب الثانى عن الرائحة فيرده النقل عن ابن مسعود أنه كان يرى وجوب الحد يمجرد وجود الرائحة ، وقد وقع مثل ذلك لعثمان في قصة الوليد بن عقبة ، ووقع عند الاسماعيلي اثر هذا الحديث النقل عن على أنه أنكر على ابن مسمود جلاه الرجل بالرائحة وحدها اذ لم يقر ولم يشهد عليه ، وقال القرطى : في الحديث حجة على من يمنع وجوب الحد بالرائحة كالحنفية وقد قال به مالك وأصحابه وجماعة من أهل الحجاز . قلمت : والمسألة خلافية شهيرة ، والمافع أن يقول : إذا احتمل أن يكُون أقر سقط الاستدلال بذلك ، ولما حكى الموفق في د المغنى ، الحلاف في وجوب الحد بمجرد الرائحة اختار أن لا يحد بالرائحة وحدما بل لا يد معها من قرينة كأن يوجد سكران أو يتقيأها ، ونحوه أن يوجد جماعة شهروا بالفسق ويوجد معهم خمر ويوجد من أحدهم رائحة الحزر ، وحـكى ابن المنذر عن بمض السلف أن الذي يجب عليه الحد بمجرد الرائحة من يكون مشهورا بادمان شرب الخر ، وقيـل بنحو هذا التفصيل نيمن شك وهو فى الصلاة هل خرج منه ريح أولا فان قارن ذلك وجمود رائحة دل ذلك على وجود الحدث فيتوضأ وان كان فى المدلاة فاينصرف ، ويحمل ما ورد من ترك الوضوء مع الشك على ما إذا تجرد النان عن القريئة ، وسيكون لنا عودة الى هذه المسألة في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . وأما الجواب عن الثالث فجيد أينها ، لكن يحتمل أن يكون ابن مسمودكان لايرى بمؤاخذة السكران بما يصدر منه من الكلام في حال سكره ، وقال الةرطبي : يحتمل أن يكون الرجل كذب ابن مسعود ولم يكذب بالقرآن ، وهو الذي يظهر من قوله « ما هكذا أبزلت ، فان ظاهره عدم نثبت بعثه عليه السكر، وسيأتى مزيد بحث في ذلك في كنتاب العلاق إن شاء الله تعالى . الحديث الرابع ، قولِه ( حدثنا مسلم ) هو أبو الصحى السكونى ، وقع كذلك فى رواية أبى حزة عن الاعمش عند الاسماعيلى ، وفى طبقة مسلم هذا رجلان من أمل الـكوفة يقال لـكلّ منهما مسلم أحدهما يقال له الأعور والآخر يقال له البطاين ، فالاول هو مسلم بن كيسان والثانى مسلم بن عمر ان ، ولم أر لواحد منهما وواية عن مسروق فاذا أطلق مسلم عن مسروق عرف أنه هو أبو الضحى ، ولو اشتركوا في أن الاعمش روى عن الثلاثة . قولِه (قال عبد الله) في رواية قطبة عن الاعش عند مسلم و عن عبد الله بن مسمود ، . قولِه (والله) في رواية جرير عن الاعمش عند ابن أبي داود وقال عبد الله لما صنع بالمصاحف ما صنع : والله الح ، . قوله ( فيمن أنزلت ) و رواية الكشميهني , فسيما أنزلت ، ومثله في رواية قطبة وجربر . قوله (ولو أعلم أحدا أعلم منى بَكتاب الله تبلغه الابل) في رواية الكشميهني . تبلغنيه ، وهي رواية جرير . قولِه ( لركبت أليه ) تقدم في الحديث الثاني بلفظ ولرحلت اليه ، والآبي عبيدة من طريق أين سيرين و تبتت

أن ابن مسمود قال : لو أعلم أحدا تبلغنيه الإبل أحدث عهدا بالمرضة الآخيرة منى لاتيته \_ أو قال \_ لتكلفت أن آتيه ، وكأنه احترز بقوله تبلغنيه الابل عن لا يصل اليه على الرواحل إما لـكونه كان لايركب البحر فقيد با ابر أو لانه كان جازما بأنه لا أحد يفوقه في ذلك من البشر فاحترز عن سكان السهاء . وفي الحديث جو أز ذكر الانسان نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة ، ويحمــل ماورد من ذم ذلك على من وقع ذلك منه فخرا أو إعجابا . الحديث الخامس حديث أنس ، ذكره من وجهين . قوله (سألت أنس بن مالك : من جمَّع الفرآن على عهد الذي يرافع ؟ قال : أربعة كلهم من الأنصار) في رواية الطبرى من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في أول الحديث وافتخر الحيان الاوس والخزرج ، فقال الاوس : منا أربعة : من اهتز له العرش سعد بن معاذ ، ومن عدلت شهادته شهادة وجلين خزيمة بن ثابت ، ومن غسلته الملاء-كه حنظلة بن أبي عامر ، ومن حمته الدبر عاصم بن ثابت . فقال الحزرج : منا أربعة جمعو القرآن لم يجمعه غيرهم، فذكرهم ، قول (وأبو زيد) تقدم في مناقب زيد بن نابت من طريق شعبة عن فتادة وقلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمو متى، وتقدم بيان الاختلاف في اسم أبي زيد هناك وجوزت هناك أن لا يكون لغول انس « أربعة ، مفهوم ، ا\_كن رواية سعيد التي ذكرتها الآن من عند الطبرى صريحة في الحصر، وسعيد ثبت في قتادة . ويحتمل مع ذلك أن مراد أنس « لم يجمعه غيرهم » أي من الأوس بقرينة المفاخرة المذكورة ، ولم يرد نني ذلك عن الماجرين ، ثم في رواية سعيد أن ذلك من قول الخزرج ، ولم يفصح باسم قائل ذلك ، لـكن لمـأ أورده أنس ولم يتمقبه كان كأنه قائل به ولا سيما وهو من الحزرج. وقد أجاب الفاضي أبو بكر الباقلاني وغيره عن حديث انس هذا بأجوبة : أحدها أنه لا مفهوم له ، فلا يلزم أن لا يكون غيرهم جمعه . ثانيها المراد لم يجمعه على جميع الوجوء والقراآت التي نزل بها إلا أولئك ، ثالثها لم يجمع ما نسخ منه بعد تلاوته وما لم ينسخ إلا أولئك ، وهو قريب من الثاني ، رابعها أن المراد بجمعه تلقيه من في رسول الله بَرَائِجٌ لا بواسطة ، بخلاف غيرُهم فيحتمل أن يكون تاقى بعضه بالواسطة . خامسها أنهم تصدوا لإلقائه وتعليمه فاشتهروا به ، وخنى حال غيرهم عمن عرف حالهم فحصر ذلك فيهم بحسب علمه ، وليس الأمر في نفس الإس كنذلك ، أو يكون السبب في خفائهم أنهم خافوا غائلةً الرباء والعجب، وأمن ذلك من أظهره . سادسها المراد بالجمع الـكتابة، فلا ينني أن يكرن غيرهم جمعه حفظا عن ظهر قلب ، وأما هؤلاء فجمعوه كتابة وحفظوه عن ظهر قلب . سابعها المراد أن أحدا لم يفصح بأنه جمعه بمعنى أكمل حفظه في عهد رسول الله يَهِ إِلا أو ائتك ، بخلاد ، غيرهم فلم ينصح بذلك لأن أحدا منهم لم بكله إلا عند وفاة رسول الله عَرَائِيٌّ حين تزلت آخر آية منه ؛ فيمل هذه الآية الآخيرة وما أشبها ماحضرها إلا أو لذك الاربعة بمن جمع جبيع القرآن قبلها ، وان كنان قد حضرها من لم يجمع غيرها الجرع البين . ثامنها أن المراد بجمعه السمع والطاعة له والعمل بموجبه ، وقد أخرج أحمد في الزهد من طريق أبي الزاهرية , أن رجلا أتى أبا الدردا. فقال : ان ابني جمع القرآن. فقال : اللهم غفراً ، انما جمع القرآن من سمح له وأطاع ، وفي غالب هذه الاحتمالات تكاف ولاسيما الآخير وقد أومات قبل هذا الى احتمال آخر ، وهو أن الراد اثبات ذلك للخزرج دون الأوس فقط ، فلا ينني ذلك عن غير القبيلة بن من المهاجرين ومن جاء بمدهم، ويحتمل أن يفال : إنما اقتصر عليهم أنس اتعاق غرضه بهم، ولايخني بعده. والذي يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكركان محفظ أأقر أن في حياة رسول الله على ، فقد تقدم في المبعث ائه بني مسجدًا بفناً. داره فسكان يقرأ فيه القرآن ، وهو محمول على ما كان نزل منه إذذاك ، وهذا بما لا يرتاب فيه

مع شدة حرص أبي بكر على تاتي القرآن من النبي علي و فراغ باله له وهما بمسكة وكثرة ملازمة كل منهما للآخر حتى قالت عائشة كما تقدم في الهجرة انه عَلِيَّةٍ كان يأتهم بكرة وعشية.وقد صحح مسلم حديث , يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، وتقدمت الاشارة اليه ، وتقدم أنه عليه أمر أبا بكر أن يؤم في مـكانه لمـا مرض فيدل على أنه كان أقرأهم ، وتقدم عن على أنه جمع القرآن على ترتيب النَّزول عقب موت الني ﷺ ، وأخرج النسائل باسناد صحيح عن عبد الله ابن عمر قال وجمعت القرآن فقرأت به كل ليلة ، فبلغ الذي بَهِلِيِّتُم فَقَالَ: اقرأه في شهر ، الحديث ، وأصله في الصحيح وتقدم فى الحديث الذى مضى ذكر ابن مسمود وسالم مُولى أبي حذيفة وكل هؤلاء من المهاجرين ، وقد ذكر أبُو عبيد القراء من أصحاب النبي بهل على من المهاجرين الخلفاء الاربعة وطلحة وسعدا وابن مسمود وحذيفة وسالما وأبا هريرة وعبد الله بن السائب والعبادلة ، ومن النساء عائشة وحفصة وأم سلمة ، واكن بعض هؤلاء إنما أكمله بعد الذي بِرَائِمٍ فلا يرد يُعلى الحصر المذكور في حديث أنس ، وعد ابن أبي داود في دكتاب الشريعة ، من المهاجرين أيضًا تميم بن أوس الدَّاري وعقبة بن عام , و ومن الانصار عبادة بن الصامت ومماذا الذي يكني أبا حليمة وبجمع ابن حارثةً وفضالة بن عبيد ومسلمة بن غلد وغيرهم ، وصرح بأن بعضهم انما جمعه بعد النبي عَلِيْظٍ ، وبمن جمعه أيضاً أبو موسى الاشعرى ذكره أبو عمرو الدانى ، وعد بمض المتأخرين من القراء عرو بن العاص وسعد بن عباد والم ورقة . قوله ( تابعه الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس ) هذا التعليق وصله إسحاق بن راهو يه في مسنده عن الفضل بن موسى به ، ثم أخرجه المصنف من طريق عبد الله بن المثنى ﴿ حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس قال مات النبي ﷺ ولم يجمع القرآن غير أدبعة ، فذكر الحديث ، فخالف رواية قتادة من وجهين : أحدهما التصريح بصيفة الحصر في الاربعة ، ثانيهما ذكر أبي الدرداء بدل أبي بن كعب . فأما الاول فقد تقدم الجواب عنه من عدة أوجه ، وقد استنكره جماعة من الأثمة . قال المازرى : لا يلزم من قول أنس لم يجمعه غيرهم أن يكون الواقع في نفس الامركذلك لأن النقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعه ، وإلا فكرف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة و تفرقهم في البلاد ، وهذا لا يــتم إلا إن كان اتى كلُّ واحــد منهم على انفراده وأخيره عن نفسه أنه لم يــكمل له جمع القرآن في عهد النبي ﷺ ، وهذا في غاية البعد في العادة ، واذاكان المرجع الى ما في عليه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك . قال رقد تمسك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة ، ولا متمسك لهم فيه فانا لانسلم حمله على ظاهره . سلمناه ، و احكن من أين لهم أن الواقع في نفس الآس كـذلك ؟ سلمناه ، لـكن لايلزم من كون كل و احد من الجم الغفير لم يحفظه كله أن لا يكون حفظ مجموعه الجم الغفير ، و ايس من شرط النو اتر أن يحفظ كل فرد جميعه ، بل اذا حفظ الكل الكل ولو على الثوزيع كمني ، واستدل القرطبي على ذلك ببعض ما نقدم من أنه قتل يوم اليمامة سيمون من القراء ، وقتل في عهد الذي علي بيش معونة مثل هذا العدد ، قال : وإنما خص أنس الأربعة بالذكر لشدة تعلقه بهم دون غيرهم ، أو لـكونهم كانوا في ذهنه دون غيرهم . وأما الوجـــه الثاني من المخالفة فقال الاسماعيلي : هذان الحديثان مختلفان ، ولا يجوزان في الصحيح مع تباينهما . بل الصحيح أحدهما . وجزم البيبق بأن ذكر أبي الدرداء وهم والصواب أبي بن كعب. وقال الداودي: لا أرى ذكر أبي الدرداء مخفوظاً . قلت : وقد أشار البخاري الى عدم الرجيح باستواء الطرفين ، فطريق قتادة على شرطه وقد وافقه عليها تمامة في إحدى الروايتين عنه ، وطريق ثابت أيضًا عَلَى شرطُه وقدِ وافقه عليها أيضًا ثمامة في الرواية الآخري ، لـكن مخرج الرواية عن ثابت وثمامة بموافقته ،

وقد وقع عن عبد الله بن المثنى وفيه مقال وان كان عند البخاري متبولا الكن لا تعادل روايته روالة قشادة ، ويرجح رواية قتادة حديث عمر في ذكر أبي بن كعب وهو عاتمة أحاديث الباب ، ولمل البخاري أشار باخراجه الى ذلك لتصريح عمر بترجيحه في القراءة على غيره، ويحتمل أن يكون أنس حدث مهذا الجديث في وقتين فذكره مرة أبى بن كعب ومرة بدله أبا الدرداء ، وقد روى ابن أبى داود من طريق محمد بن كعب القرظى قال « جــع القرآنُ على عهد رسول الله على خمسة من الأنصار : معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو أيوب الانصارى، وأسناده حسن مع إرساله ، وهوشاهد جيد لحديث عبد الله بن ألمثني في ذكر أني الدرداء وان خالفه فى العدد والمعدرد . ومن طريق الشعبي قال وجمع القرآن فى عهد رسول الله عليه سنة منهم أبو الدرداء ومماذ وأبو زيد وزيد بن ثابت ، وهؤلاء الاربمة هم الذين ذكروا في رواية عبد الله بن المثني ، واسناده صحيح مع إرساله . فلله در البخارى ما أكثر اطلاعه . وقد تبدين سهذه الرواية المرسلة قـوة رواية عبد الله بن المثنى وأن لروايته أصلا والله أعلم . وقال الكرماني : لمل السامع كأن يمتقد أن دؤلاء الاربعة لم يجمعوا وكان أبو الدرداء من جمع نقال أنس ذلك ردا عليه ، وأتى بصيغة الحمر ادعاء ومبالغة ، ولا يلزم منه النني عن غديرهم بطريق الحقيمة والله أعلم . قوله ( وأبو زيد قال وتحن ودثناه ) القائل ذلك هو أنس ، وقد تقم في مناقب زيد بن ثابت قال قتادة : قلت ومن أبو زيد ؟ قال : أحد عمومتي ، وتقدم في غزوة بدر من وجه آخر عن قتادة عن أنس قال « مات أبو زيد وكان بدريا ولم يترك عقبا » وقال أنس : نحن ورثناه . وقوله « أحد عمومتي » مرد قول من سمي أبا زيد المذكور سمد بن عبيدُ بن النمان أحد بني عرو بن عوف لأن أنسا خزرجيّ وسعد بن عبيد أوسى ، وأذا كان كذلك احتمل أن يكون سعد بن عبيد بمن جمع ولم يطلع أنس على ذلك ، وقد قال أبو أحمد العسكرى : لم يجمعه من الأوس غيره . وقال محمد ن حبيب في ﴿ الْحَبِّر ، : سعد بن عبيد ونسبه كان أحد من جمع القرآن في عهد الذي ﷺ : ووقع في دواية الشعبي التي أشرت الها المغايرة بين سعد بن عبيد و بين أبي زيد فانه ذكرهما جميما فدل عَلَى أَنَّهُ غَيْرِ المرادُ في حديث أنس . وقد ذكر أبن ابي داود فيمن جمع القرآن قيس بْن أبي صمصعة وهو خزرجي و تقدم أنه يكنى أبا زيد، وسعد بن المنذر بن أوس بن زهير وهو خزرجي أيضا الكن لم أر النصريح بانه يكنى ابا زيد، ثم وجدت عند ابن أبي داود ما يرفع الإشكال من أصله، فانه روى باسناد على شرط البخاري الى ثمامة عن أُلُس أَن أَبا زيد الذي جمع القرآن اسمه قيس بن السكن ، قال ، وكان رجلا منا من بني عدى بن النجار أحد عمو متى ومات ، ولم يدع عقبا ، ونحن ورثناه ، قال ابن أبي داود : حدثنا أنس بن خالد الانصاري قال هو قيس بن السكن من زعورًا من بيء ي بن النجار ، قال ابن أبي داود : مات قريبًا من وفاة النبي ﴿ لِلَّهِ فَدْهُبُ عَلَمُ وَلَمْ يؤخذ عنه وكان عقبيا بدريا . الحديث السادس ، قوله ( يحيي ) هو القطان ، وسفيان هو الثورى . قوله ( عن حبيب بن ابي ثابت) عند الاسماعيلي « حدثنا حبيب ، . قوله ( أن أقرؤنا )كذا للاكثر وبه جزم المزى في الاطراف ، فقال: ليس في رواية صدقة ذكر على . قلت : وقد تُبت في رواية النسني عن البخارى ، فاول الحديث عنده , على أقضانا ، وأبى أفرؤنا ، وقد ألجن الدمياطي في نسخته في حديث الباب ذكر على و ليس بجيد ، لانه سامط من روًّا به الفريري التي عليها مدار روايته ، وقد تقدم في تفسير البقرة عن عمرو بن على عن يحيي القطان بسند. هذا رفيه ذكر على عند الجميع . قوله ( من لن أبي ً ) أي من قراءته ، ولحن القول فحراء ومعناه المراد به هنا القول . وكان أبي بن كعب

لا يرجع عما حفظه من القرآن الذي تلقاه عن رسول الله يَلِيَّتِهِ ولو أخبره غيره أن ثلاوته نسخت ، لآنه إذا سمع ذلك من رسول الله يَلِيَّةٍ حصل عنده القطع به فلا يزول عنه باخبار غيره أن تلاوته نسخت ، وقد استدل عليه عمر بالآية الدالة على النسخ وهو من أوضح الاستدلال في ذلك ، وقد تقدم بقية شرحه في التفسير

### ٩ - باسب فضل فاتِّعَةِ الكِتاب

٥٠٠٩ - صرّرَتُ عَلَى بِن عبد الله حد ثنا يحيى بن سعيد حد ثنا شعبة قال حد ثنى خبيب بن عبد الرحن عن حفص بن عاصِم عن أبى سعيد بن المدلّى قال «كنت أصلّى ، فدَعانى النبي على فلم أجبه ، قلت : يارسول الله إنى كنت أصلّى ، قدَعانى النبي على فلم أجبه ، قلت : يارسول الله إنى كنت أصلّى ، قال : ألا أعلم أك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرُج مِن المسجد ؟ فأخذ بيدى ، فلما أردنا أن نخرُج قلت : يارسول الله ، إنك قلت لاعلمنك أعظم سورة في القرآن ، قال : ﴿ الحسد الله الله رب العالمين ) هي السبع المثاني والقرآن العظم الذي أوتابته ،

٧٠٠٥ - حَرَثُ عُمدُ بِن المُثنَى حدَّ نَنا وهبُ حدَّ ننا هِشَامٌ عن عجدٍ عن مَعبَد عن أبي سعيد الخدرِي قال و كنا في مسير كنا ، فنزلنا ، فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم ، وإن نفر نا عيبُ ، فهل منهم راق ؟ فقام معها رجل ما كنا نأبِنهُ برُ قيَةٍ ، فرقاه فبراً ، فأص لنا بثلاثين شاة وسقانا لهنا . فلما رجع قلنا له أكنت تقسم رُفية أو كنت ترق ؟ قال : لا ، ما رقيت إلا بأم الكتاب . قلنا : لا تحديثوا شيئاً حتى ناتى أو نسأل النبي عليه فقال : وما كان يُدريه أنها رُقية ؟ اقسموا واضربوا لي بَسهم » النبي عليه أبي معمر : حد ثنا عبد الوارث حد ثنا هشام حد ثنا محد بن سيرين حدثنا مَعبد بن سيرين عن أبي صعيد الخدوى به سيرين عن أب

قوله ( باب فضل فاتحة الكتاب ) ذكر فيه حديثين : أحدهما حديث أبي سعيد بن المهلى في أنها أعظم سورة في القرآن ، والمراد بالمعظيم عظم القدر بالثواب المرتب على قرامتها وان كان غيرها أطول منها ، وذلك لما اشتملت عليه من المعانى المناسبة لذلك ، وقد تقدم شرح ذلك مبسوطا في أول التفسير . ثانيهما حديث أبي سعيد الخدرى في الرقية بفاتحة الكتاب ، وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الاجارة ، وهو ظاهر الدلالة على فضل الفاتحة . قال القرطبي : اختصت الفاتحة بأنها مبدأ الهرآن وحاوية لجميع علومه ، لاحتوائها على الثناء على الله والإقرار بعبادته والاخلاص له وسؤال الهداية منه والإشارة إلى الاعتراف بالمجزعن القيام بنعمه ، والى شأن المعاد وبيان عافبة الجاحدين ، الى غير ذلك مما بقتضى أنها كام موضع الرقية . وذكر الروياني في البحر أن البسملة أفضل آيات القرآن وتعقب بحديث آية الكرسى وهو الصحيح . قوله ( وقال أبو معمر حدثنا عبدالوارث الح ) أراد بهذا التعليق

التصريح بالتحديث من محد بن سيرين لهشام ومن معيد لمحمد ، قانه في الاسناد الذي ساقه أو لا بالمنمنة في الموضعين ، وقد وصله الاسماعيلي من طريق محد بن يحيي الذملي عن أني معمر كذلك ، وذكر أبو على المجدائي أنه وقع عند القابسي عن أبي زبد السند الى محد بن سيرين ، وحدثني معبد بن سيرين ، بواد المعلف قال والصواب حذفها

### ١٠ - باسب فضل سورة البَترة

مده من قرأ بالآيتين . . . » النبي " قال د من قرأ بالآيتين . . . »

٥٠٠٥ - مَرْشُ أَبُو مُنهِ عَدَكُنا سَفَيانُ عَن منصور عَن ابراهِ عَن حَبْدِ الرَّحْن بن يزيدَ عَن أبى مسعود
 رضى الله عنه قال : قال النبي رَبِّلِي « مَن قرأً بالآيتين من آخِر سورة البقرة فى ليلة كَفتاه »

• • • • وقال عبمانُ بن المينمَ حدَّثنا عوفُ عن محدِ بن سِيرِينَ عن أبي هريرة رضى الله عنه قال ﴿ وكانِي رَسُولُ اللهُ يَرْكُ اللهُ عَلَيْكُ بِهُ اللهُ عَلَيْكُ بِهُ اللهُ عَلَيْكُ بِهُ اللهُ عَلَيْكُ بِهُ مِن الطّمام ، فأحدَثُهُ فقلتُ : لأرفَعنّك إلى رسولِ اللهُ يَرْكُ بِهُ فَقَلْتُ ، لأَرفَعنّك إلى رسولِ اللهُ يَرْكُ مَعْكُ من اللهِ حافظ اللهُ يَرْكُ مَعْكُ من اللهِ حافظ ولا يقر بُك شيطان حتى تصبح • فقال الذي تَرَاكُ : صدَ قَلْ وهو كذُوب ، ذاك شيطان •

قوله ( باب فضل سورة البترة ) أورد فيه حديثين : الأول ، قوله ( عن سليان ) هو الآعش ، ولشعبة فيه شيخ آخر وهو منصور أخرجه أبو داود عن حفص بن عمر عن شعبة عنه ، وأخرجه النسائى من طربق يزيد بن زريع عن شعبة كذلك ، وجمع غندر عن شعبة فأخرجه مسلم عن أبى موسى وبندار وأخرجه النسائى عن بشر بن خالد ثلاثهم عن غندر ، أما الاولان فقالا عنه عن شعبة عن أبى منصور ، وأما بشر فقال عنه عن شعبة عن الأعمش وكذا أخرجه أحمد عن غندر ، قوله ( عن عبد الرحن ) هو إبن يزيد النخمى ، قوله ( عن ابى مسعود ) فى رواية أحمد عن غندر عن عبد الرحن بن يزيد عن علقمة عن أبى مسعود وقال فى آخره و قال عبد الرحن ولقيت أبا مسعود فحد ثنى به ، وسيأتى نحوه للمصنف من وجه آخر فى و باب كم يقرأ من الفرآن ، وأخرجه فى و باب من لم ير بأسا أن يقول سورة كذا ، من وجه آخر عن الأعمش عن ابراهيم عن عبد الرحن وعلقمة جميمها عن أبى مسعود ، فكأن ابراهيم حله عن علقمة أيضا بعد أن حدثه به عبد الرحن عنه ، كما لن عبد الرحن أبا صسعود فحمله عنه بعد أن حدثه به علقمة ، وأبو مسعود هذا هو عقبة بن غرو الانصارى البدرى الذى تقدم بيان حاله فى غزوة بعد من المفازى ، ووقع فى رواية عبد سدوس بدله و ابن مسعود ، وكذا عند الاصيلى عن أبى وسعود ، وهو عقبة بن عرو الانصارى البدرى الذى عن أبى مسعود ، وهو عقبة بن عرو الانصارى البدرى الذى عن أبى وسعود ، وهو عقبة بن عرو الانصارى البدرى الذى عن أبى وبد المروزى (١) بدر من المفازى ، ووقع فى ذلك بل هو تصحيف ، قال أبو على الجيائى : الصواب وعن أبى مسعود ، وهو عقبة بن

<sup>(</sup>١) ق نسخة أخرى • من أبي أحد الجرجاني >

عمرو ، • قلت : وقد أخرجه أحد من وجه آخر عن الأعش فقال فيه « عن عقبة بن عمرو ، . قولِه ( من قرأ بالآيتين )كذا انتصر البخاري من المتن على هــــذا القدر ، ثم حول السند الى طريق منصور عن ابراهيم بالسند المذكود وأكل الآن فقال و من آخر سورة البقرة في ليلة كفناه ، وقد أخرجه أحمد عن حجاج بن محمد عن شعبة فقال فيه د من سورة البقرة ، لم يقل د آخر ، فالمل هذا هو السر في تحويل السند ايسوقه على لفظ منصور . على أنه وقع في رواية غندر عند أحمد بافظ و من قرأ الآيتين الاخيرتين ، فعلى هذا فيـكون اللفظ الذي ساقه البخاري لفظ منصور ، وليس بينه وبين لفظ الأعش الذي حوله عنه منايرة في المعنى والله أعلم. قولِه ( من آخر سورة البقرة ) يعنى من قوله تعالى ﴿ آمن الرسول ﴾ الى آخر السورة ، وآخر الآية الأولى ﴿ المُصير ﴾ ومن ثم الى آخرِ السورة آية واحدة ، وأمّا ﴿ ما اكتسبُت ﴾ فليست رأس آية بانفاق الماد"ين . وقَد أخرج على بن سعيد المسكرى في وثواب القرآن، حديث الباب من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علقمة بن قيس عن عقبة بن عرو بلفظ د من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتا : آمن الرسول الى آخر السورة ، و من حديث النمان بن بشير رفعه د ان الله كتب كتابا أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البةرة وقال في آخره: آمن الرسول ، وأصله عند الترمذي والنسائى وصححه ابن حبان والحاكم. ولا بي عبيد في وفضائل الفرآن، من مرسل جبير بن نفير تحوه وزاد و فأقرءوهما وعلموهما أبناءكم ونساءكم، فانهما قرآن وصلاة ودعاه، . قوله (كفتاه) أي أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن ،وقبل اجزأً تا عنه عن قراءة القرآن مطلقاً سواء كان داخل الصلاة أم خارجها ، ونميل معناه أجزأتاه فيما يتعلُّق بالاعتفاد لما اشتملتا عليه من الايمان والاعمال إجمالاً ، وقيل معناه كفتاه كل سوء ، وقبل كفتاه شر الشيطان ، وقيل دفعتا عنه شر الانس والجن ، وقيل معناه كفتاه ما حصل له بسبيهما من الثواب عن طاب شيء آخر ، وكمأ نهما اختصتا بذلك لما تضمئناه من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم الى 'قه وابتهالهم ورجوعهم اليه وما حصل لهم من الإجابة الى مطلوبهم ، وذكر الكرماني عن النووي أنه قال : كفتاه عن قراءة سورة الكرف وآية الـكرسي ؛ كذا نقل عنه جازماً به ، ولم يتل ذلك النووى و انما قال مانصه : قيل معناه كفتاه من قيام الليل ، وقيل من الشيطان ، وقيل من الآفات ، ومحتمل من الجميع . هذا آخر كلامه ، وكأن سبب الوهم أن عند الرووى عقب هذا باب فعنل سورة الـكمف وآيَّة الـكرسي فلملَّ النسخة التي وقعت للـكرماني سقط منها الفظ باب وصحفت فضل فصارت وقيل، واقتصر النووى في د الاذكار ، على الأول والثالث نقلا ثم قال : قلت ويجرز أن يراد الأولان انتهى . وعلى هذا فأقول : يجوز أن يراد جميع ماتقدم والله أعلم . والوجه الاول ورد صريحا من طريق عاصم عن علقمة عن أبي مسمود رفعه « من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة ، ويؤيد الرابع حديث النعان بن بشير رفعه , ان اقة كتب كتا با وأنول منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ، لايقرآن في دار فيقربها الشيطان ثلاث ليال ، أخرجه الحاكم وصححه ، وفي حديث معاذ لما أمسك الجني وآية ذلك ولايقرأ أحد منكم خاتمة سورة البقرة فيدخل أحد منها بيته تلك الليلة، أخرجه الحاكم أيضاً . الحديث الثانى حديث أبي هريرة ، تقدم شرحه في الوكالة ، وقوله في آخره و صدقك وهو كذوب ، هو من التتميم البلبغ، لأنه لما أوم مدحه يوصفه الصدق في قوله صدقك استدرك نني الصدق عنه بصيغة مبالغة، والمعنى صدقك في هذا القول مع أرب عادته الكذب المستمر ، وهو كقولهم تد يصدق الكذوب ، وتوله وذاك شيطان ، كذا للاكثر ، وتقدم في الوكالة أنه وقع هنا . ذاك الشيطان ، واللام فيه للجنس أو العهد الذهني من الوارد ان لكل آدى شيطانا وكل به ، أو اللام بدل من الضمير كما نه قال : ذاك شيطانك ، أو الراد الشيطان المذكون في الحديث الآخر حيث قال في الحديث ، ولا يقربك شيطان ، وشرحه الطبي على هذا ففال : هو - أى آوله فلا يقربك شيطان - مطلق شائع في جنسه ، والثاني فرد من أفراد ذلك الجنس. وقد استشكل الجمع بين هذه القصة وبين حديث أبي هريرة أيضا الماضي في الصلاة وفي التفسير وغيرهما أنه يَالِيَّ قال ، ان شيطانا تفلت على البارحة ، الحديث وفيه ، ولو لا دعوة أخى سليان لاصبح مربوطا بسارية ، وتقرير الإشكال أنه يَالِيُّ امتنع من إمساكه من أجل دعوة سليان عليه السلام حيث قال ﴿ وهب لي ملكا لاينبغي لاحد من بعدي ﴾ قال الله تعالى ﴿ فسخر نا له الربح مُم قال ﴿ والشياطين ﴾ وفي حديث الباب أن أبا هريرة أمسك الشيطان الذي رآه وأراد حمله الى الذي يَالِيُّ ، والمبارئ من تسخير الشياطين فيا يريد والتوثق منهم ، والمراد بالشيطان في حديث الباب إما شيطان الذي هم الذي يَالِيَّ بربطه تبدى له في صفته التي خلق عليه ، وكذلك كانوا الشياطين في حديث الباب فكان على هيئةم ، وأما الذي تبدى لا يه هريرة في حديث الباب فكان على هيئة الآدميين فلم في خدمة سليان عليه السلام على هيئةم ، وأما الذي تبدى لا يه هريرة في حديث الباب فكان على هيئة الآدميين فلم في خدمة سليان عليه السلام على هيئةم ، وأما الذي تبدى لا ي هريرة في حديث الباب فكان على هيئة الآدميين فلم يكن في إمييا كه مضاهاة لملك سليان ، والدلم عند الله تعالى

### ١ - إلى . فغلُ الكران

المراه – طرش عمرُو بن خالد حدَّ ثنا زُهَير حدَّثنا أَبِو إسماقَ عن البَراءِ قال «كان رجلَّ يقرأُ سورةً الدكنِف ، وإلى جانبه حصانُ مَرْبوط بِشَطَنَين ، فتفَشَّتهُ سحابةٌ ، فجمَلَت تدنو وتدنو ، وجمَلَ فرسُهُ يَنفِر ، فلما أصبح أنّى النبي عَلِي فذكر ذلك له ، فقال : تلك السكِينَةُ تَنزَّلت بالقرآن »

قرله ( باب فصل الكهف ) في رواية أبي الوقت و فصل سورة السكهف، وسقط الهظ ، باب ، في هذا والذي قبله والثلاثة بهده الهير أبي ذر · قوله ( حدثنا زهير ) هو ابن معاوية . قوله ( عن البراء ) في رواية الترمذي من طريق شعبة عن أبي اسحاق و سمعت البراء ، قوله ( كان رجل ) قبل هو أسيد بن حضير كما سيأتي من حديثه نفسه بعد ثلاثة أبواب ، اسكن فيه أنه كان يقرأ سورة البقرة وفي هذا أنه كان يقرأ سورة السكهف ، وهذا ظاهره المعدد ، وقد وقع قريب من القصة الى لاسيد لثابت بن قيس بن شماس لسكن في سورة البقرة أيضا . وأخرج أبو داود من طريق مرسلة قال و قبيل الذي يتالي : ألم تر ثابت بن قيس لم تزل داره البارحة تزهر بمصابيح ، قال : فلعله قرأ سورة البقرة وسورة الكهف جميعا أو من عررة البقرة وسورة الكهف جميعا أو من كل منها . قوله ( بشطنين ) جمع شطن بفتح المعجمة وهو الحبل ، وقيل بشرط طوله ، وكمأ له كان شديد الصعوبة . كل منها . قوله ( وجعل فرسه ينفر ) بنون وفاء ومهمة ، وقد وقع في رواية لمسلم دينة و ، بقاف وزاى ، وخطأه عياض ، فان كان من حيث الرواية فذاك وإلا فعناها هنا واضح ، قوله ( تلك السكينة ) بمهملة وذن غظيمة ، وحكى ابن فان كان من حيث الرواية فذاك وإلا فعناها هنا واضح ، قوله ( تلك السكينة ) بمهملة وذن غظيمة ، وحكى ابن قرقول والصفاني فيها كسر أولها والتشديد بلفظ المرادف للمدية ، وقيد نسبه ابن قرقول للحربي وأنه حكاه عن قرقول والصفاني فيها كسر أولها والتشديد بلفظ المرادف للمدية ، وقيد نسبه ابن قرقول للحربي وأنه حكاه عن

بعض أهل اللغة . وتقرر لهظ السكينة في القرآن والحديث ، فروى الطبرى وغيره عن على قال : هى ربح هفافة لها وجه كوجه الانبيان ، وقبل لها رأسان ، وعن مجاهد لها رأس كرأس الهر ، وعن الربيع بن أنس لعينها شماع ، وعن السدى : الشكينة طست من ذهب من الجنة يفسل فيها قلوب الانبياء ، وعن أبي مالك قال : هى التى ألق فيها موسى الالواح والتوواة والعصا ، وعن وهب بن منبه : هى روح من الله ، وعن الضحاك بن مواحم قال : هى الرحة ، وعنه هى سكون الفلب وهذا اختيار الطبرى ، وقبل هى الطمأنينة ، وقبل الوقاد ، وقبل الملائسكة ذكره الصفائي والذى يظهر أنها مقولة بالاشتراك على هذه المعائى ، فيحمل كل موضع وردت فيه على ما يليق به ، والذى يليق بحديث الباب هو الأول ، وليس قول وهب ببعيد . وأما قوله ﴿ فَأَ بُولُ الله سكينة عليه ﴾ وقوله ﴿ هو الذى أنول السكينة في قلوب المؤمنين ﴾ فيحتمل الأول ويحتمل قول وهب والضحاك ، فقد أخرج المصنف حديث الباب في تفسير سورة الفتح كذلك ، وأما التي في قوله تعالى ﴿ فيه سكينة من ربكم ﴾ فيحتمل قول السدى وأبي الباب في تفسير سورة الفتح كذلك ، وأما التي في قوله تعالى ﴿ فيه سكينة من ربكم ﴾ فيحتمل قول السدى وأبي مالك ، وقال النووى : المختار أنها شيء من المخلوقات فيه طمأنينة ورحة ومعه الملائسكة . قوله ( تنزلت ) في دواية الكشميني و تنزل ، بضم اللام بغيرتاء والأصل تشتزل ، وفي رواية الترمذى و برئت مع القرآن أو على القرآن ،

#### ٣ - باب نفل سورة ِ الفتح

٣ - ياسب فضل ﴿ أَلَ هُو اللهُ أَحَدَ ﴾ فيه عَرة ُ عن عائشة عن الذي مَلَيْكُ ٥٠١٣ - حَرَثُنَا عبدُ الله بن يوسفَ أخبرَ نا مالكُ عن عبد الرحن بن عبدِ الله بن عبد الرحن بن أبي صعصَعة عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى « انَّ رجلاً سمع رجُلاً يقرأ ﴿ 'قُل هو اللهُ أحدُ ' يُرَدِّدُها ، فلما أصبح جاء إلى رسول الله يَرُّالِيَّ فذكر ذُلِك له \_ وكأْنَّ الرجُلَ يَنْعَاللًا \_ فقال رسول الله ﷺ : والذي نفسي بهدِه إنها لتعدِل ُ ثلَكَ القرآن ،

[ الحديث ٥٠١٣ م طرفاء في : ١٦٤٣ ، ١٧٧٤ ]

وده - حرش أعر بن حفص حدثنا أبى حدثنا الأعش حدثنا إراهيم والضّحّاك المشرق عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال وقال النبي براتي لأحمايه بأيمجز أحد كم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ فشق ذلك عليهم وقالوا : أثينا يطيق ذلك يارسول الله ؟ نقال : الله الواحد الصّمد ثلث القرآن ، قال الفريرى مهمت أبا جعفر محد بن أبي حاتم ور"اق أبي عبد الله يقول قال أبوعبد الله : عن إبراهيم مرسل ، وعن المضحاك المشرق مُسند من مسل .

قوله (باب فضل قل هو الله أحد ، فيه عمرة عن عائشة عن الذي برائية ) هو طرف من حديث أوله و أن الذي يما من رجلا على سرية ، ف كان يقرأ لا سحابة في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد ، الحديث وفي آخره وأخروه أن الله يحبه وسيأتي موصولا في أول كتاب التوحيد بتهامه ، و تقدم في صفة الصلاة من وجه آخر عن أنس ، وبينت هناك الاختلاف في تسميته ، وذكرت فيه بعض فوائده ، وأحلت ببقية شرحه على كتاب النوحيد وذهل الكرمائي فقال : قوله و فيه عمرة ، أي دوت عن عائشة حديثا في فضل سورة الاخلاص ، ولما لم يكن على شرطه لم يذكره بنصه واكتني بالاشارة اليه إجمالا . كذا قال ، وغفل عا في كتاب التوحيد والله أعلم . قوله (عن عبد الرحن بن عبد الله بن عبد الرحن بن أبي صعصمة عن أبيه ، أخرجه الدارقطني ، وكذا أخرجه الاسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن أبيه ، وممن من طريق محي القطان ، ثلاثهم عن مالك ، وقال بعده و أن الصواب عبد الرحمن بن عبد الله ، كذلك وقال بعده و أن العمل ، وكذا قال الدارقطني ، وأخرجه النسائي أيضا من وجه آخر عن اسماعيل من جعفر عن مالك كذلك وقال بعده و الصواب عبد الرحمن بن عبد الله إلى وقال بعده و مديث آخر عن مالك في كتاب الآذان . قوله ( ان وجلا سمع وجلا يقرأ فل هو الله أحد يرددها ) القارى في حديث آخر عن مالك في كتاب الآذان . قوله ( ان وجلا سمع وجلا يقرأ فل هو الله أحد يرددها ) القارى قل هو اقه أحد لا يزيد عليها ، الحديث ، والذي سمعه لمله أبو سعيد راوي الحديث لانه أخوه لآمه وكانا قل هو اقه أحد لا يزيد عليها ، الحديث ، والذي سمعه لمله أبو سعيد راوي الحديث لانه أخوه لآمه وكانا قل هو اقه أحد لا يزيد عليها ، الحديث ، والذي سمعه لمله أبو سعيد راوي الحديث لانه أخوه لامه وكنا المعاق بن عبد الله ، فيكأنه أجهم نفسه وأخاه ، وقد أخرج الدارقطني من طريق اسماق بن المعاق بن المعاق من طريق اسماق بن عبد الله ، فيكأنه أجهم نفسه وأخاه ، وقد أخرج الدارقطني من طريق اسماق بن المعاق بن المعاق بن المعاق بن المعاق بن عبد الله ، فيكأنه أجهم نفسه وأخاه ، وقد أخرج الدارقطني من طريق اسماق بن المعاق بن المعاق بن المعاق بن المعاق بن طريق المعاق بن المعا

الطباع عن مالك في هذا الحديث بلفظ و ان لي جارا يقوم بالليل فما يقرأ إلا بقل هو الله أحد . . قولِه ( يقرأ قل هو الله أحد ) في رواية محمد بن جمضم . يقرأ قل هو الله أحد كلها يرددها » . قوله ( وكان الرجل ) أي السائل . قولِه ( يتقالها ) بتشديد اللام وأصله يتقاللها أي يعتقد أنها قليلة ، وفي رواية ابن الطباع المذكورة . كأنه يقللها ، وفَى رُواجَ يَحِي القطان عن مالك ﴿ فَكَأَنَّهُ اسْتَقَلُّما ﴾ والمراد استقلال العمل لا التنقيص . قولِه (وزاد أبو معمر) قال الدمياطي : هو غبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقرى ، وخالفه الزي تبعاً لابن عساكر فجزما بأنه اسماعيل بن ابراهيم الهذلى وهو الصواب ، وإن كيان كل من المنقري والهذلي يكني أبا معمر وكلاهما من شيوخ البخارى ، لكن هذا الحديث إنما يعرف بالهذلي ، بل لانعرف للمنقرى عن إسماعيل بن جعفر شيئًا ، وقد وصله النسائي والاسماعيلي من طرق عن ابي معمر اسماعيل بن ابراهيم الحذلي . قوله ( حدثنا اسماعيل بن جعفر عن مالك ) هو من رواية الأقران . قوله ( اخبرنى اخي قتادة بن النعان ) هو آخوه لامـــه ، أمهما أنيسة بنت عمرو بن قيس بن مالك من بني النجار . قوله ( فلما أصبحنا اتى الرجل النبي يَرَائِثُهُ نحوه ) يعني نحو الحديث الذي قبله ، و لفظه عند الاسماعيلي و فقال : يارسول الله أن فلانا قام الليلة يترا من السحر قل هو الله أحد فساق السورة يرددها لايزيد عليها وكدأن الرجل يتقالها ، فقال النبي على : انها لتعدل ثلث القرآن . قوله ( أبرأهيم ) هو النخمى والصحاك المشرق بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الراء نسبة الى مشرق آن زيد بن جشم ن حاشد بعان من هدان، قيده المسكري وقال: من فتح الميم فقد صحف ،كأنه يشير إلى قول ابن ابي جاتيم بمشرق موضع، وقد ضبطه بفتح الميم وكسر الراء الدارقطني وابن ما كولا وتبعهما ابن السمعائي في توَّوْمتْع ، ثم غفل فذكره بكسر الميم كما قال العسكري الكن جعل قافه فام، وتعقبه ابن الاثير فأصاب. والضحاك المذكور هو ابن شراحيل ويقال شراحبيل ، وايس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر يأتي في كتتاب الأدب قرئه فيه بأبي سلمة بن عبد الرحن كلاهما عن ابي سعيد الحدري ، وحكى البزار أن بعضهم زعم أنه الضحاك بن مزاحم وهو غلط. قوله (أيمجر أحدكم) بكسر الجيم قوله ( أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ) لعل هذه قصة اخرى غير قصة قتادة بن النمان . وقد اخرج أحمد والنسائي من حديث ابي مسعود الانصاري مثل حديث ابي سعيد بهذا . قوله (فقال : الله الواحد الصمد ثلث القرآن) عند الاسماعيلي من رواية ابي خالد الاحمر عن الاعمش ﴿ فَقَالَ : يَقِرَأُ قُلُّ هُو الله أحد أَمِي ثَلْث القرآن ، فكمان رواية الباب بالممنى. وقد وقع في حديث أبي مسعود المذكور نظيرذلك ، ويحتمل أن يكون سمى السورة بهذا الاسم لاشتمالها على الصفتين المذكورتين ، أو يكون بعض رواته كان يقرؤها كذلك ، نقد جا. عن عمر أنه كان يقرأ , الله أحد الله الصمد ، بغير « قل » في أو لها . قولِه ( قال الفريري . سمت أبا جمغر محمد بن أبي حاتم وراق أبي عبداله يقول قال أبو عبد الله : عن ابراهيم مرسل ، وعن الضحاك المشرق مسند ) ثبت هـــــذا عند أبي ذر عن شيوخه ، والمراد أن رواية ابراهيم النخعي عن أبي سعيد منقطعة ورواية الضحاك عنه متصلة ، وأبو عبد الله المذكرر هو البخارى المصنف ، وكأن الفريري ما سمع هذا الـكلام منه فحمله عن أبي جعفر عنــــه ، وأبو جعفر كان يورق للبخارى أى ينسخ له وكان من الملازمين له والعارفين به والمسكدثرين عنه ، وقد ذكر الفربرى عنه في الحج والمظالم والاعتصام وغيرها فوائد عن البخاري ، ويؤخذ من هذا الـكلام أن البخاري كان يطلق على المنقطع لفظ المرسل وعلى المتصل لفظ المسند ، والمشهور في الاستعال أن الرسل ما يضيفه الشابعي الى النبي مَنْكِيَّةٍ والمُسند ما يضيفه

الصحابي الى الذي عَرَائِيَّةٍ بشرط أن يكون ظاهر الاسناد اليه الاتصال ، وهذا الثانى لا ينافى ما أطلقه المصنف . قولِه ( ثلث القرآن ) حمله بعض العلماء على ظاهره فقال : هي ثلث باعتبار معانى الفرآن ، لانه أحكام وأخبار وتوحيد وقد اشتملت هي على القسم النالث فكانت ثلثًا بهذا الاعتبار، ويستأنس لهذا بما أخرجه أبو عبيدة من حديث أبي الدرداء قال د جزأ الذي يَرَاقِي القرآن ثلاثة أجزاء : فجمل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن ، وقال القرطي : اشتملت هذه السورة على أسمين من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع أصناف الكمال لم يوجدا في غيرها من السور وهمأ الاحد الصمد، لانها يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة تجميع أوصاف الكمال، وبيان ذلك أن الاحد يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره ، والصمد يشعر بجميع آوصاف الكمال لانه الذي انتهى اليــه سؤدده فـكان مرجع الطلب منه واليه ، ولا يتم ذلك على وجه التحقيق الآ لمن حاز جميع خصال الـكمال وذلك لا يصلح الا ته تمالى ، فلما اشتملت هذه السورة على معرفة الذات المقدسة كانت بالنسبة الى تمام المعرفة بصفات الذات وصفات الفعل ثشاً ا ه . وقال غيره : تضمنت هذه السورة توجيه الاعتقاد وصدق المعرفة رما يجب إثباته لله من الاحدية المنافية اطلق الشركة ، والصددية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص ، و ننى الولد والوالد المةرر الكمال الممنى، و ننى الـكمف. المتضمن لننى الشبيه والنظير، وهذه مجامع النوحيد الاعتقادى؛ ولذلك عادات ثلث القرآن لأن القرآن خبرو إنشاء ، والانشاء أمرونهي وإباحة ، والحبرخبر عن الخالق وخبر عن خلقه ، فأخلصت سورة الاخلاص الحبر عن الله وخلصت قارئها من الشرك الاعتقادى . ومنهم من حمل المثلية على تحصيل الثواب فقال : معنى كونها ثلثُ القرآن أن ثواب قراءتها يحصل للقارى. مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن وقيل مثله بغير تضعيف، وهي دعوي بغير دليل ، ويؤيد الاطلاق ما أخرجه مسلم من حديث أبى الدرداء فذكر نحو حديث أبى سعيد الأخير وقال فيه « قل هو الله أحد تعدل ثلث الفرآن ، ولمسلم أيضا من حديث أبي «ريرة قال « قال رسول الله عِلَيْنَامِ : احشدوا ، فسأقرأ عليه كم ثلث القرآن . فخرج فقرأ قل هو الله أحد ، ثم قال : ألا إنها تمدل ثلث القرآن، ولا في عبيد مر حديث أبي في كمب د من قرأ قل هو الله أحد فكمأنما قرأ ثلث الفرآن ، واذا حمل ذلك على ظاهره فهل ذلك اثلث من القرآن مُمين أو لاى ثِلْت فرض منه ؟ فيه نظر ، ويلزم على الثانى أن من قرأها ثلاثا كان كن قرأ ختمة كاملة . وقيل : المراد من عمل بِما تضمنتهُ من الإخلاص والنوحيدكان كمن قرأ ثلث القرآن . وادعى بعضهم أن قوله « تعدل ثلث القرآن ، يختص بصاحب الواقمة لأنه إلى رددها في ليلته كان كن قرأ ثلث القرآن بغير ترديد ، قال القابسي : و لعل الرجل الذي جرى له ذلك لم يكن يحفظ غيرها فلذلك استقل عمله، فقال له الشارع ذلك ترغيبا له في عمل الخير وان قل . وقال ابن عبد البر : من لم يتأول هذا الحديث أخلص عن أجاب فيه بالرأى . وفي الحديث إثبات فضل . قل هو الله أحد . وقد قال بمض العلماء : انها تضاهى كلمه النوحيد لما اشتملت عليه من الجمل المثبتة والنافية مع زيادة تعليل ، ومعنى النني فيها أنه الخالق الززاق المعبود ، لأنه ليس فوقه من يمنعه كالوااد ، ولا من يساويه في ذلك كالكفء ، ولامن يعينه على ذلك كالولد . وفيه إلفاء العالم المسائل على أصحابه ، واستعمال اللفظ في غير ما يتبادر للفهم ، لأن المتبادر من إطلاق ثلث القرآن أن المراد ثلث حجمه المكتبوب مثلا ، وقد ظهر أن ذلك غير مراد . ( تنبيه ) : أخرج النرمذي والحاكم وأبو الشيخ من حديث ابن عباس رفعه , اذا زلزلت تعدل نصف القرآن ، والسكافرون تعدل ربع القرآن ، وأخرج الترمذَى أيضا وابن أبي شيبة وأبو الشيخ من طريق سلمة بن وردان عن

أنس و ان الكافرون والنصر تعدل كل منهما ربع القرآن . واذا زلولت تعدل ربع القرآن ، زاد ا بن أ بي شيبة وأبو الشيخ ،وآية الكرسي تعدل ربع القرآن، وهو حديث ضعيف لضعف سلة وإن حسنه الترمذي فلعله تساهل فيه لكونه من فضائل الأعمال ، وكذا صحح الحما كم حديث ابن عباس وفي سنده يمان بن المفيرة وهو ضعيف عندهم فيه لكونه من فضائل الأعمال ، وكذا صحح الحما كم حديث ابن عباس وفي سنده يمان بن المفيرة وهو ضعيف عندهم فضل المركزة الت

الله عرائ عبد الله بن بوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عُروة عن عائشة رضى الله عنها « أن رسول الله عليه كان إذا اشتكي يقرأ على نفسه بالمو ذات و يَنفُثُ ، فلما آشتد و جَمه كنت أقرأ عليه وأمسَحُ بيدِه رجاء بركتها ،

النبى عَرَّاتُ وَتَنِبة بن سعيد حدثنا المنَّضلُ بن أفضالة عن عُقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة هان النبى عَرَّاتُ كان إذا أَوى إلى فِراشِهِ كل ليلة جع كَفيه ثم نفث فيها فقرأ فيهما ( أقل هو الله أحد) و (قل أعوذ بربِّ الناس) ثم يمسح بهما ما استطاع من جَسَدِه ، يَبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أُقبلَ من جسده ، يفعلَ ذلك ثلاث مرات ،

[ الحديث ٥٠١٧ \_ طرفاه في : ٨٤٧٥ ، ١٣١٩ ]

قوله ( باب فضل المعوذات ) أى الإخلاص والفلق والناس ، وقد كنت جوزت فى و باب الوفاة النبوية ، من كتاب المفاذى أن الجمع فيه بناء على أن أقل الجمع النان ، ثم ظهر من حديث هذا الباب أنه على الظاهر ، وأن المراد بانه كان يقرأ بالمعوذات أى السور الثلاث ، وذكر سورة الاخلاص معهما تغليبا لما اشتملت عليه من صفة الرب وان لم يصرح فيها بلفظ التمويذ . وقد أخرج أصحاب السنن الثلاثة وأحد وابن خزيمة وابن حبان من حديث عقبة بن عامر قال و قال لى رسول الله يَهِلِينَة : قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفاق وقل أعوذ برب الناس تعويز بهن ، فانه لم يتعوذ بمثلهن ، وفى لفظ و اقرأ المعوذات دبركل صلاة ، فذكرهن . قوله (كان اذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات ) الحديث تقدم فى الوفاة النبوية من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس عن ابن شهاب ، وراحلت بشرحه على كتاب الطب ، ورواية عقيل عن ابن شهاب في مفايرة لحديث مالك المذكور ، فالذى يترجح وأحمل حديثان عند ابن شهاب بسند واحد عند بعض الرواة عنه ما لبس عند بعض ، قاما مالك ومعمر ويونس أنهما حديثان عند ابن شهاب بسند واحد عند بعض الرواة عنه ما لبس عند بعض ، قاما مالك ومعمر ويونس وزياد بن سعد عند مسلم فلم تختلف الرواة عنه من قيده بمرض الموت ، ومتهم من قيده بمرض الموت ، ومتهم من زاد فيه فعل عائنة ، ولم يفسر أحد منهم المهوذات . وأما عقبل فلم تختلف الرواة عنه في ذلك عند النوم ، ووقع من زاد فيه فعل عائنة ، ولم يفسر أحد منهم الموذات . وأما عقبل فلم تختلف الرواة عنه في ذلك عند النوم ، ووقع في ونس من طريق سليان بن بلال عنه أن فعل عائنة كان بأمره يَهِنَيْ ، وسيآتى في كتاب الطب ، وتعهه المن واقد أعدالى واقد أعدالى واقد أعدالى واقد أعدالى واقد أعدالى شرحه في كتاب الطب ان شاء الله تعالى

### ١٥ - إ ن ول السكينة والملائكة عند قِراءة القرآن

مه اللهل سورة البقرة وفرسه مر بوط عنده إذ جالت الفرس ، فسكت فسكنت ، فقرأ فجالت الفرس ، فسكت الليل سورة البقرة وفرسه مر بوط عنده إذ جالت الفرس ، فسكت فسكنت ، فقرأ فجالت الفرس ، فسكت وسكت الفرس ، ثم قرأ فجالت الفرس ، فلما اجتره رفع وسكت الفرس ، ثم قرأ فجالت الفرس فانصر ف ، وكان ابنه مجي قريبا منها فاشفق أن تصيبه ، فلما اجتره رفع وأسة إلى السهاء حتى ما راها ، فلما أصبح حدّث النبي والنبي والمناق النبي حضير ، قال وأسنة إلى السهاء حتى ما راها ، فلما أصبح حدّث النبي والنبي والنبي المناق النبي منهم ، أمثال المصابيح ، وكان منها قريبا ، فر قعت رأسي فانصر فت إليه ، فرفعت رأسي إلى السباء ، فإذا مثل الظالة فيها أمثال المصابيح ، فحرجت حتى لا أراها ، قال : وتدرى ما ذاك ؟ قال : لا ، قال الملائد كمة و دو تدرى ما ذاك ؟ قال : لا ، قال الملائد كمة و دو تدرى منهم »

قال ابن الهادِ : وحدَّثني هذا الحديثَ عبدُ الله بنُ خبَّاب عن أبي سعيد الخدريُّ عن أسيد بن حُضَير قولِه ( باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة الفرآن )كذا جمع بين السكينة والملائـكة ، ولم يقع في حديث الباب ذكر السكينة ولا في حديث البراء الماضي في فضل سورة السكيف ذكر الملائكة ، فلمل المصنف كان يرى أنهما قصة واحدة ، و لعله أشار الى أن المراد با اظلة في حديث الباب السكينة ، لـكن ابن بطال جزم بأن الظلة السحابة وأن الملائكة كانت فيها ومعها السكينة . قال ابن بطال قضية الترجمة أن السكينة تنزل أبدا مع الملائكة ، وثد تقدم بيان الخلاف في السكينة ما هي وما قال النوى في ذلك . قولِه ﴿ رَقَالَ اللَّيْثُ الْحِ ﴾ وصلَّه أبو عبيد في و فضائل الفرآن ، عن يحيي بن بكير عن الليث بالاسنادين جميعا . قوله (حدثني يزيد بن الهاد) هو ابن أسامة بن عبد الله بن شداد بن الهاَّد . قولِه ( عن محمد بن ابراهيم ) هو النيمي وهو من صغار التابعين ، ولم يدرك أسيد ابن حضير فروايته عنه منقطعه ، لكن الاعتماد في وصل الحديث المذكور على الاسناد الثاني ، قال الاسماعيلي : محمد ابن إبراهيم عن أسيد بن حضير مرسل، وعبد الله بن خباب عن أبي سعيد متصل . ثم سانه من طريق عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن الهاد بالاستادين جيما وقال: هذه الطربق على شرط البخارى . قلت : وجاء عن الليث فيه إسناد ثالث أخرجه النسائي من طريق شعيب بن الليث وداود بن منصور كلاهما عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد عن ابن أبي هلال عن يزيد بن الهاد بالاسناد الثاني فقط ، وأخرجه مسلم والنسائي أيضا من طريق ابراهيم بن سعد عن يزيد بن الحاد بالاسناد الثانى لسكن وقع في دوايته وعن أبي سعيد عن أسيد ابن حضير، وفي أفظ دعن أبي سعيد أن أسيد بن حضير قال، لكن في سياقه ما يدل على أن أبا سعيد إنما حمله عن . أسيد فانه قال في أثنائه وقال أسيد : فخديت أن يِطأ يحيى . فغدوت على رسول الله عِلَاقِيم ، فالحديث من مسند أسيد بن حضير ، وليحي بن بكير فيه عن الليث اسناد آخر أخرجه أبو عبيد أيضا من هذا الوجه فقال . عن ابن شهاب عن ابي بن كمب بنَّ مالك عن اسيد بن حضير ، . قوله ( بينما هو يقرأ •ن الليل سورة البقرة ) في دواية ابن أبي لبلي عن اسيد بن حضير , بينا أنا أقرأ سورة ، فلما أنتهيت الى آخرها ، اخرجه ابو عبيد، ويستفاد منه انه ختم السورة

التي ابتدأ بها . ووقع في دواية ابراهيم بن سعد المذكورة . بينما هر يقرأ في مربدُه ، أي في المسكان الذي فيه المتر ، وفى رواية أبى بن كُمب المذكورة أنه كان يقرأ على ظهر بيته وهذا مغاير المقصة التي فيها أنه كان في مربده ، وفي حديث الباب أن أبنه كان الى جانبه وفرسه مربوطة فخشي أن تطأه ، وهذا كله مخالف المكونه كان حينئذ على ظهر البيك ، إلا أن يراد بظهر البيت خارجه لا أعلاه فتنحد القمتان . قوله ( اذ جالت الفرس فسكت فسكنت) في رواية ا براهيم بن سعد أن ذلك تكرر ثلاث مرار وهر يقرأ ، وفي رواية ابن أبي ليلي وسمعت رجة من خلني حتى ظننت أن فرسى تنطلق » . قوله ( فلما اجتره ) بجيم ومثناه وراء ثقيلة والضمير لوَّلده اى اجتر ولده من المسكان الذي هو نيم حتى لا تطأه الفرس ، ووقع في رواية القابسي ﴿ أخره ، بمعجمة ثقيلة وراء خفيفة أي عن الموضع الذي كان به خشية علميه . قوله ( رفع رأسه الى السماء حتى ما يراها ) كذا فيه باختصار ، وقد أورده أبو عبيدكاملا ولفظه و رفع رأسه الى السماء فاذاً هو بمثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت الى السماء حتى ما يراها ، وفي رواية ابراهيم بن سعد و فقمت اليها فاذا مثل الظلة فرق رأسي فيها أمثال السرج ، فعرجت في الجو حتى ما أراها ، . قولِه ( اقرأ يا ابن حضير ) أي كان ينبغي أنْ تستمر على قراءتك ، وليس أمرًا له بالقراءة في حالة التحديث. وكـأنه استخضر صورة الحال فصار كأنه حاضر عنده لما رأى ما رأى ، فكأنه يقول : استمر على قراءتك لتستمر لك البركة بنزول الملائـكُه واستهاعها لقراءتك ، و فهم أسيد ذلك فأجاب بعذره في قطع القراءة ، وهو قوله و خفت أن تطأ يحيى ، أى خشيت إن استمريت على الفراءة أن تطأ الفرس ولدى ، ودل سياق الحديث على محافظة أسيد على خشوعة في صلاتُه لأنه كان يمكنه أول ما جالت الفرس أن يرفع رأسه ، وكأنه كان بلغه حديث النهى عن رفع المصليُّ رَّأسهُ الَّى السماء فلم يرفعه حتى اشتد به الخطب ، ويحتمل أن يكون دفع رأسه بعد انقضاء صلاته فلهذا "بمادى به الحال ثلاث مرات . ووقع فى رواية ان أبى ليل المذكورة و اقرأ اباعتيك ، وهى كنية أسيد . ﴿ لِهِ (دنت لصو تك ) فى رواية أبراهيم بن سعد و تستمع لك ، وفي رواية ابن كعب المذكورة و وكان أسيد حسن الصوت، وفي رواية يحيي بن أيوب عن يزيد بن الهاد عند الاسماعيل أيضا , اقرأ أسيد فقد أو تيت من مزا بير آل داود ، وفي هذه الزيادة إشارة الى الباءك على استماع الملائدكة لقراءته . قولِه ( ولو قرأت ) في رواية ابن أبى لبلي , أما انك لو مضيت ۽ . قولِه (ما يتوادي منهم ) في رواية ابراهيم بن سمد د ما تستتر منهم ، وفي دواية ابن أبي ليلي د لزأيت الاعاجيب ، قال بالصالح مثلاً والحسن الصوت ، قال : وفيه فضيلة القراءة وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائك . قلت : الحسكم المذكور أعم من الدايل ، فالذي في الرواية إنما نشأ عن قراءة خاصة ،ن سورة خاصة بصفة خاصة ، ويحتمل من الخصوصية ما لم يذكر ، وإلا لو كان على الاطلاق لحصل ذلك لـكل قارى. . وقد أشار في آخر الحديث بقوله دمايتوارى منهم ، الى أن الملائكة لاستفراقهم في الاستماع كانوا يستمرون على عدم الاختفاء الذي هو من شأنهم ، وفيه منقبة لاسيد بن حضير ، ونضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل ، وفضل الخشوع في الصلاة ، وأن التشاغل بشىء من أمور الدنيا ولوكان من المباح قد يفوت الخير الكثير فكيف لوكان بغير الأمر المباح

١٦ - إلى مَن قال لم يترك النبي علي إلا ما بين الدَّ فتين

٥٠١٩ - مَرْشُنُ مُقْدِيهِ أَ بن سايد حدَّ ثنا سفيانُ عن عبد المؤيز بن رَ فَيع قال ﴿ دخلت أنا وشداد بن معقل

على ابن عباس رضى الله عنها، فقال له شداد بن مَعقـــــل : أَ تَرَكُ النَّبِي عَلَيْكُ من شي ؟ قال : ما تَرَكَ إلا ما بين الدُّ فَدَين . قال : ودخلنا على عمد بن الحنفية فسأَلناه ، فقال : ما ترك إلا مابين الدفتَين »

قولِه ( باب من قال : لم يترك النبي ﷺ الا ما بين الدفتين ) أي ما في المصحف ، و ليس المراد أنه ترك القرآن بجموعا بين الدفتين لأن ذلك يخالف ما تقدم من جمع أبى بكر ثم عثمان . وهذه الترجمة للردعلى من زعم أن كشيرا من القرآن ذهب لذماب حملته ، وهو شيء اختلفه الروافض لتصحيح دعواهم أن التنصيص على إمامة على واستحقاقه الخلافة عند موت النبي يَرَاكِتُهُ كَانَ أَا بِنَا فِي القرآنِ وأن الصحابة كشموه ، وهي دعوى بأطلة لا بم لم يكشموا مثل وأنت عندي بمزلة هارون من موسى ، وغيرها من الظراهر التي قد يتمسك بها من يدعى إمامته. كما لم يكسموا مايعارض ذلك أو يخصص عمومه أو يقيد مطلقه . وقد تلطف المصنف في الاستدلال على الرافطة بما أخرجه عن أحد أثمتهم الذين يدَّون إمامته وهومحمد بن الحنفية وهوا إن على بن أبي طالب . فلو كان هناك شيء ما يتملق بأبيه لكان هوأحق الناس بالاطلاع عليه ، وكذلك أين عباس قانه أين عم على وأشد الناس له لزوما واطلاعا على طله . قوله ( عن عبد المزير بن رفيع ) في رواية على بن المديني عن سفيان و حدثنا عبد المزير ، أخرجه أبو نميم في و المستخرج ، قوله ( دخلت أنا وشداد بن معقل ) هو الاحدى الكوفي ، تابعي كبير من أُصحاب ابن مسعود وعلى . ولم يقع له في رواية البخارى ذكر إلا في مذا الموضع ، وأبوه بالمهملة والقاف ، وقد أخرج البخارى في خلق أفعال العبَّاد من طريق عبد المزير بن رفيع عن شداد بن معقل عن عبد الله بن مسعود حديثًا غير هذا . قوله ( أتوك الذي عراقة من شيءً )؟ في روايه الاسماعيلي , شيئًا سوى الفرآن ، ﴿ فِيلِهِ ﴿ الا ما بينِ الدَّفَتَايِنِ ﴾ بِالفَا . تثنية دنة بفتح أوله وهو اللوح ، ووقع في رواية الاسماعيلي ، بين اللوحين . . ﴿ قُلْهِ ﴿ قَالَ وَدَخَلْنَا ﴾ الفائل هو عبد العزيز ، ووقع عند الاسماعيلي , لم يدع آلا ما في هذا المصحف، أي لم يدع من القرآن ما يشلي الا ما هو داخل المصحَّف إلموجود ، ولا يرد على هذا ما تقدم في كنتاب العلم عن على أنه قال و ماعند لا كتاب الله ومافي هذه الصحيفة ، لأن عليا أراد الأحكام التي كتيبها عن الذي مَا إِنَّ ، ولم ينف أن عنده أسياء أخر من الاحكام التي لم يكن كتبها . وأما جواب ابن عباس وابن الحنفية فإنما أرادا من القرآن الذي يتلي ، أو أرادا عا يتعلق بالاسامة ، أي لم ينرك شيئًا يتعلق بأحكام الامامة الاما هو بأيدى الناس ، ويؤيد ذلك ما ثبت عن جماعة من الصحابة من ذكر أشياء عزلت من القرآن فنسخت تلاوتها و بق حكمًا أو لم يبق ، مثل حديث عمر ﴿ الشَّيْخُ والشَّيْخُهُ أَذَا رَنِّيا فَارْجُمُوهُمَا البُّنَّةُ ﴾ وحديث أنس في قصة القرآء الذين فتلوا في بثر معونة ، قال فأنزل الله فيهم قرآنا وبلغوا عنا قومنا أنا لقد لقينا ربنا، وحديث أبي بن كعب وكانت الاحزاب قدر البقرة ، وحديث حذيفة ما يقرءون ربعها يعني براءة ، وكلها أحاديث صحيحة . وقد أخرج ابن الضريس من حديث ابن عمر أنه «كان يكره أن يقول الرجل قرأت القرآن كله، ويقول: إن منه قرآنا قد رفع ، و ايس في شيء من ذلك ما يمارض حديث الباب ، لأن جميع ذلك بما نسخت تلارثه في حياة النبي عليته

# ١٧ - ياسب فضل القرآن على ساتر السكالام

٥٠٢٠ - مَرْشُنَا هُدُبُة بن خالد أبو خالد حدثنا هامٌ حدثنا قنادةُ حدثنا أَنَسُ بن مالك عن أبي موسى أ

الأشمرى عن النبي عَيَيْكِنْيَّةِ قال «مَثَلُّ الذي يقرأُ القرآنَ كَالأَثرُجةِ طِمْمُها طيِّب وريُحُها طيِّب، والذي لايقرأ القرآن كالأَثرُة طعمُها طيِّب ولا ربح فيها • ومثل الفاجرِ الذي يقرأُ الفرآن ، كثل الربحانةِ ، يرجمها طيِّب وطعمها مَرٌّ ، ولا يُمثلُ الفاجر الذي لا يقرأ القرآن ، كثّل الحنظلةِ طعمُها مُرٌّ ، ولا يربح لها »

[ الحديث ٢٠٠٠ أطرافه في : ٥٠٠٩ ، ٤٢٧ه ، ٢٥٩٠ ]

قولِه ( باب فضل القرآن على سائر الحكلام ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرج الترمذي معناه من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله عرائج و يقول الرب عز وجل : من شغله الفرآن عن ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ما أعظى السائلين ، وفضل كلام الله على سائر الـكلام كفضل الله على خلقه ، ورجاله ثقات إلا عطية العوفى ففيه ضمف ؛ وأخرجه ابن عدى من رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعاً • فضل القرآن على سائر الكلام كَفَصْلَ الله عَلَى خَلَقَه ، وفي اسناده عمر بن سعيد الأشج وهو ضعيف ، وأخرج ابن الضريس من وجه آخر عن شهر بن حوشب مرسلا ورجاله لا بأس بهم ، وأخرجه يحي بن عبد الحميد الحانى فى مسنده من حديث عمر بن الخطاب وفي إسناده صفوان بن أبي الصهباء مختلف فيه ، وأخرجه ابن الضريس أيضا من ماريق الجراح بن الصحاك عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رفعه , خيركم من تعلم الفرآن وعلمه \_ ثم قال \_ وفضل القرآن على سائر الكلام كمفضل الله تمالى على خلقه وذلك أنه منه ، وحديث عُمَّان هذا سيأتى بعد أبواب بدون هذه الزيادة ، وقد بين العسكرى أنها من قول أبي عبد الرحمن السلى ، وقال المصنف في خلَّق أنعال العبساد د وقال أبو عبد الرحمن السلمي ، فذكره ، وأشار في خلق افعال العباد الى أنه لايصح مرفوعا ، وأخرجه العسكري أيضا عن طاوس والحسن من قولهما . ثم ذكر الصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث أبي موسى ، قولِه ( مثل الذي يقرأ القرآن كالانرجة ) بضم الهمزة والراء بينهما مثناة ساكنة وآخره جيم ثقيلة ، وقد تخفف. ويزاد قبلها مون ساكنة ، ويقال بحدف الالف مع الوجهين فتلك أربع لغات وتبلغ مع التخفيف الى ثمانية . قوله ( طعمها طيب وريحها طيب ) قيل خص صفة الايمان بالطعم وصفة النلاوة بالريح لأن الايمان ألزم للمؤمن من القرآن اذ يمكن حصول الايمان بدون القراءة ، وكذلك الطعم ألزم للجوهر من الريح فقد يذهب ريح الجوهر ويبق طعمه ، ثم قيل : الحكمة في تخصيص الاترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة لانه

يتداوى بقشرها وهو مفرح بالخاصية ، ويستخرج من حبها دهن له منافع وقيل إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الاترج فناسب أن يمثل به الفرآن الذي لا تقربه الشياطين ، وغلاف حبه أبيض فيناسب قلب المؤمن ، وفيها أيضا من المزاياكبر جرمها وحسن منظرها وتفريح لوثها واين ملسها ، وفى أكلها مع الالتذاذ طيب نكمة ودباغ معدة وجودة هضم ، ولها منافع أخرى مذكورة في المفردات . ووقع في رواية شعبة عن قتادة كما سيأتي بعد أبواب « المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به » وهي زيادة مفسرة المراد وأن التمثيل وقع بالذي يقرأ القرآن ولا يخالف ما اشتمل عليه من أمر ونهى لا مطلق التلاوة ، فإن قيل لو كان كذلك الكثر النقسيم كأن يقال الذي يقرأ ويعمل وعكسه والذي يعمل ولا يقرأ وعكسه ، والأقسام الاربعة بمسكنة في غير المنافق وأما المنافق فليس له الا قسمان فقط لأنه لا اعتبار بعمله اذا كان نفاقه نفاق كفر ، وكأن الجواب عن ذلك أن الذي حذف من التمثيل قسمان . الذي يقرأ ولا يعمل ، والذي لايعمل ولايقرأ ، وهما شبيهان يحال المنافق فيمكن تشبيه الاول بالريحانة والثانى بالحنظلة فاكتنى بذكر المنافق ، والقسمان الآخران قد ذكراً ، قولِه ( ولا ربح فيها ) في رواية شعبة دلها ، . قولِه ( ومثل الفاجر الذي يقرأ ) في دواية شعبة ﴿ ومثل المنافق ﴾ في الموضمين . قولِه ( ولا ريح لها ) في دواية شعبة دوريحها مر ، واستشكلت هذه الرواية من جهة أن المرارة من أوصاف الطعوم فكيف يوصف بها الريح؟ وأجيب بأن ريحها لمساكان كريها استعير له وصف المرارة ، وأطلق الزركشي هنا أن هذه الرواية وهم وأن الصواب ما في وواية هذا الباب , ولا ربح لها ، ثم قال في كتاب الاطعمة لمـا جاء فيه , ولا ربح لها ، هذا أصوب من رواية الترمذي وطعمها من وربيمها من ، ثم ذكر توجيهها وكمأنه ما استحضر أنها في هذا الكتاب و تـكلم عليها فلذلك نسبها للترمذي . وفي الحديث فعنيلة حامل القرآن ، وضرب المثل للتقريب للفهم ، وأن المقصود من تلاوة القرآن العمل يما دل عليه . الحديث الثانى حديث ابن عمر و إنما أجلكم في أجل من قبلكم ، الحديث ، وقد تقدم شرحه مستوفى في المواثبيت من كنتاب الصلاة ، ومطابقة الحديث الأول للترجمة من جهة ثبوت فضل قادىء القرآن على غيره فيستلزم فضل القرآن على سائر السكلام كما فضل الاترج على سائر الفواكه ، ومناسبة الحديث الثانى من جهة ثبوت فصل هذه الآمة على غيرها من الآمم وثبوت الفصل لها يما ثبت من فصل كمتابها الذي أمرت بالعمل به

### ١٨ – باب الوَّصاةِ بكتاب الله عزَّ وجلَّ

٠٧٧ - حَرَثُنَا عَمَدُ بِن يُوسَفَ حَدَّثُنَا مَاكُ بِن مِنْولَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ قَالَ ﴿ سَأَلْتُ عَبِدَ اللَّهِ بِن أَبِي أُوفَى الرَّمِيُ اللَّهِ مَ أَوْلَ اللَّهِ مِنْ أَلِي اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا لَا مَقَلَت : كَيفَ كَتَبِ عَلَى النَّاسِ الوَصِيَّةَ ، أَمِرُ وَا بِهَا وَلَم يُوصِ ؟ قَالَ : أُومِي اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا أَمِنْ مَا اللَّهُ مَا أَلُهُ مَا أَمِنْ أَلَهُ مَا أَمِنْ أُواللَّهُ مَا أَنْ أَنْ مَا أُمَّ مِنْ أَلَّهُ مَا أَمْ مُنْ أُولِمُ مَا أَنْ أَمْ مَا أَمْ أَلُوالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَمْ مَا أُولًا مِنْ أَلَّهُ مَا أَلَا مُنْ أُولُونَ مَا أَنْ مُنْ أَلَّهُ مَا أُلَّا مُلْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ مُنْ أَلَّا مَا أَلَّهُ مَا أُمِّ مَا أَمْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مِنْ مُنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ أَلَّا مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ أَلَّا مُلْمُولُونُ مِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مُنْ أَالِمُ مُنْ أَلَّا مُنَا مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّا مُنْ أَ

قوله ( باب الوصاة بكتماب الله ) في رواية الكشميهي أو الوصية ، وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الوصايا ، وتقدم فيه حديث الباب مشروحا ، وقوله فيه و أوصى بكتاب الله ، بعد قوله و لا ، حين قال له و هل أوصى بشيء، ظاهرهما التخالف ، وليس كذلك لانه نني ما يتعلق بالإمارة ونحو ذلك لا مطاق الوصية ، والمراد بالوصية بكتاب الله حفظه حسا ومعنى ، فيكرم ويصان ولا يسافر به الى ارض العدو ، ويتبع ما فيه فيعمل بأوامره ويجتنب نواهيه ويداوم تلاوته وتعلمه وتعليمه ونحوه ذلك

١٩ - الب من لم يتفن القُرآن، وقوله تعالى (أَوَ لم يكفِهم أَنَا أَنْ لَنَا عليك الكتابَ يتلي عليهم) من لم يتفن بن بُكير قال حدثنى الميثُ عن مُقَيل عن ابن شهاب قال أخبر فى أبو سلمةً بنُ مهد الرحمن عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه كان يقول « قال رسولُ الله عَيَّالِيَّةُ : كم يأذَنِ الله لشيء ما أذن لهي أن يتفنى بالقرآن . وقال صاحب له : يُريد يجرَرُ به ؟

[ الحديث ٧٢٠٠ \_ أطرافه ق : ٧٤٠ ، ٧٤٨٧ ]

٥٠٢٤ — وَرَشُنَ عِلَى بِن عبد الله حد أَمَنا سُفيانُ عن الز مرى عن أبي سلمةَ عن أبي هربرة عن النبي عليه الله عن النبي عليه عن النبي عن النبي

قوله ( باب من لم يتغن بالقرآن ) هذه الترجمة لفظ حديث أورده المصنف في الاحكام من طريق ابن جريج عن ابن شماب بسند حديث الباب بالفظ و من لم يتنفن بالمترآن فليس منا ۽ وهو في السنن من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره . قوله ( وقوله تعالى : أو لم يكفهم أنا الزلنا عليك السكمتاب يتلى عليهم ) أشار بهذه الآية الى ترجيح تفسير ابن عيينة : يتغنى يستنفى، كما سياتى فى هذا الباب عنه ، وأخرجه أبو داود عن ابن عيينة ووكيع جيماً و قد بين إسحاق بن رامو يه عن ابن عيبنة أنه استفناء خاص ، وكذا قال أحمد عن وكيع : يستفني به عن أُخْبَار الامم الماضية ، وقد أُخْرَج "طبرى وغيره من طريق عمرو بن دينار عن يحي بن جعدة قال دجاء ناس من المسلمين بكـ تب وفد كـ تبهوا فيها بعض ماسم.و من البهود، الهال النبي ﴿ إِلَّهُم اكَانِي أَوْمَ صَلَالَة أَن يرغبوا عما جاء به نبهم اليهم الى ما جاء به غيره إلى غيرهم ، فبزل : أو لم يكفهم أما أنزلنا عليك الكنباب يتلى عليهم ، وقد خنى وجه مناسبة نلاوة هذه الآية هما على كشير من الناس كابن كثير أنني أن يكور لذكرها ولجه ، على أن أن بطال مع تقدمه قد أشار الى المناسبة أقال: قال أمل التأويل في هدَّه الآية ، فذكر أثر يحيي بن جدَّرة مختصرا قال: قالمراد بالآية الاستغناء عن أخبار الامم الماضية ، و ليس المراد الاستغناء الذي هو ضَّد اُلغَار ، قال : وإنباع البخاري الترجمة بالآية بدل على أنه بذهب الم ذلك ، وقال أن التين : يفهم من الترجمة أن المراد بالنغثي الاستغنا. اكونه أنبعه الآيه الى ترضمن لانكار على من لم يستغل بالفرآين عن غيره ، فحمله على الاكتماء به وعدم الانتفارالي غيره وحمله على ضد الفاهر من جملة دلك . هم إنه ( عن أن هر برة ) في رواية شعيب عن ابن شهاب وحداني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة ، أخرجه الاسماعيلي . ﴿إِنَّ إِنْ اللَّهُ الذِي ) كَذَا لَهُمْ بِنُونَ وَمُوحِدَة ، وعند الأسماعيل ﴿ لَشَيْءَ ﴾ بشين معجمة وكذا عند مسلم من جميع طرقه ، ووقع في رواية سفيان التي تلي هذه في الاصل كالجهور ، وفي رواية الكشميهني كرواية عقيل . قوله إما أذن نني)كذا الاكدر، وعند أبي ذر و النبيء بزيادة اللام ، فانكانت عِمْوظهٔ فهى للجنس، ووهم من ظنها للمرد ونوهم أن المراد نبينًا عمد مِثَالِيَّةِ أَمَّ لَ : مَا أَدَنَ النبي بِيلِيُّع ، وشرحه على ذلك . قوله ( أن يَنغنى ) كذا لهم ، وأحرجه أبو نعيم من وجه آخر عن يحي بن بكير شيخ البخارى فيه بدون , أن ، ، وزعم ابن الجوزى أن الصواب حذف وأن، وأن إثباتها وهم من بعض الرواة لانهم كانوا يروون بالمني فريما ظن بعضهم المماواة فوقع في الحطأ لآن الحديث لوكان بالهظ . أن ي الحان من الإنن بكسر الهموة وسكون

الذال بمنى الإباحة والاطلاق، وليس ذلك مرادا هنا وإنما هو من الآذن بفتحتين وهو الاستباع، وقوله أذن أى استمع، والحاصل أن لفظ أذن بفتحة ثم كسرة فى الماضى وكذا فى المضارع مشترك بين الاطلاق والاستباع، تقول أذنت آذن بالمد، فإن أردت الإطلاق فالمصدر بكسرة ثم سكون، وإن أردت الاستباع فالمصدر بفتحتين، قال عدى بن زيد:

### أيها القلب تعلل بددن إن همي في سماع وأذن

أى في سماع واستماع ، وقال القرطبي : أصل الاذن بفتحتين أن المستمع يميل باذنه إلى جهة من يسممه ، وهذا المعنى في حق الله لايراد به ظاهره و إنها هو على سبيل التوسع على ماجرى به عرف المخاطب، والمراد به في حق الله تعالى إكرام القارئ وإجزال ثوابه ، لأن ذلك ثمرة الإصفاء . ورقع عند مسلم من طريق يحيي بن أبي كثير عن أب سلمة في هذا الحديث , ما أذن لشيء كأذنه ، بفنحتين ، ومثله عند ابن أبي داود من طريق محمد بن أبي حفصة عن عمرو بن دينار عن أبي سلة ، وعند أحد وأبن ماجه والحاكم وصححه من حديث فضالة بن عبيد الله ﴿ أَشُدُ أَذْنَا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القيئة الى قينته، . قلت : ومع ذلك كله فليس ما أنسكره ابن الجوزى بمنسكر بل هو موجه ، وقد ؛ قع عند مسلم في دواية أخرى كذلك ووجها عباض بأن المراد الحث على ذلك والآمر به . قوله ( وقال سا مب له يجهر به ) الضمير في وله، لابي ..لة ، والصاحب المذكور هو عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن زيدً بن الخطاب ، بينه الزبيدى عن ابن شهاب في هذا الحديث أخرجه ابن أبي داود عن محد أبن يحيي الذمل في و الزهريات ، من طريقه بالفظ و ما أذن الله اشهر. ما أذن لذي يتنفى بالفرآن ، قال ابن شهاب : وأخبر في عبد الحميد ابن عبد الرحن عن أبي سلمة و يتغل بالنرآن يحهو به ، فكأن هذا التمسير لم يسمعه ابن شهاب من أبي سلمة وسممه من عبد الحميد عنه فحكان تارة يسميه ترتاره يبهمه ، وقد أدرجه عبد الرزاق من معمر عنه ، قال الذهلي : وهو غير محفوظ في حديث معمر ، وقد رواه عبد الاعلى عن معمر بدون هذه الزياءة . قلت : وهي ثا بنة عن أبي سلمة من وجه آخر أخرجه مسلم من طريق الأوزاعي عن يحيي بن أبي كثير عن أبي سلبة عن أبي هريرة بلفظ , ما أنن الله لشي كأذنه لنبي يتغنى بالفرآن يجبر به ، وكذا ثبت عنده من رواية محمد بن ابراهيم التيمي عر أبي سلمة . قوله ﴿ عن سفيان ﴾ هو أبن عيينة ﴿ قولِه ﴿ عن الرهرى ﴾ هو ابن شهاب المذكور في الطريق الاولى ، ونقل ابن أبي داود عن على بن المديني شيخ البخاري فيه قال : لم يقل لنا سفيان قط في هذا الحديث وحدثنا أبن شهاب، وقلت : قد رواه الحيدى في مسئده عن سفيان قال و سمعت الزهرى ، ومن طريقه أخرجــــه أبو تعيم في و المستخرج ، ، والحميدي من أعرف الناس بحديث سفيان وأكثرهم تثبتًا عنه للسماع من شيوخهم . قولِه ( قال سفيان تفسيره يستغنى به )كذا فسره سفيان ، و بمكن أن يستأنس بما أخرجه أبو داود وابن الصريس وصحمه أبو عوانة عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك قال د لقيني سعد بن أبي وقاص وأنا في السوق فقال: تجاد كسية ، سمعت رسول الله علي يقرل : ايس منا من لم يتغن بالقرآن ۽ وقد ارتضى أبر عبيد تفسير يتغنى بيستغنى وقال إنه جائز في كلام العرب ، وأنشد الأعشى :

وكنت امر ازمنا بالعراق فحنيف المناخ طويل التغق

أى كشير الاستغناء وقال المفيرة بن حبناء:

### كلانًا غنى عن أخيه حياته ونحن اذا متنا أشد تغانيا

قال: فعلى هذا يكون المعنى من لم يستفن بالفرآن عن الاكشار من الدنيا فليس منا، أي على طريقتنا. واجتبج أبو عبيد أيضا بقول ابن مسعود و من قرأ سورة آل عمران فهو غنى، ونحو ذلك. وقال ابن الجوزى: اختلفوا في معنى قوله يتغنى على أربعة أقوال. أحدها تحسين الصوت، والثانى الاستغناء، والثالث التحزن قاله الشافعي، والرابع التشاغل به تقول العرب تغنى بالمحكان أقام به قلت: وفيه قول آخر حكاه ابن الانبارى في والواهر، قال : المراد به التلذذ والاستحلاء له كما يستلذ أهل الطرب بالغناء، فأطلق عليه تغنيا من حيث أنه بغمل عنده ما يفعل عند الغناء، وهو كمقول النابغة:

#### بكاء حامة تدءو هديلا مفجعة على فأن تغني

أطلق على صوتها غناء لانه يطرب كما يطرب الفناء وان لم يكن غناء حقيقة ، وهوكة ولهم والعامم تيجان العرب، لحكونها تقرم مقام التيجان ، وفيه قول آخر حسن وهو أن يجعله هجيراه كما يجعل المسافر والفارغ هجيراه الفناء ، قال ابن الاعرابي : كانت العرب اذا ركبت الإبل تتغنى و اذا جلست في أفنيتها وفي أكثر أحوالها ، فلما تزل القرآن أحب النبي برائح أن يكون هجيراهم القراءة مكان التغنى . ويؤيد القول الرابع ببت الاعشى المتقدم ، فا نه أراد بقوله وطويل التغنى ، ماول الإقامة لا الاستغناء لانه أليق بوصف الطول من الاستغناء ، يعنى انه كان مسلازما لوطنه بين أهله كانوا يتمدحون بذلك كما قال حسان :

### أولاد جفنة حول أبر أبهم فبر ابن مادية الكربم المفضل

أراد أنهم لايمتاجون إلى الانتجاع ولا ببرحون من أوطانهم ، فيكون مدى الحديث الحديد الحن دلى مكازمة القرآن وأن لايتعدى الى غيره ، وهو يئول من حيث المهى الى ما اختاره البخارى من تخصيص الاستفناء وأنة يستفى به عن غيره من الكتب ، وقيل المراد من لم يفنه القرآن وينفعه فى إيما نه ويصدق بما فيه من وعد ووعيد وقيل معناه من لم يريح لقراء ته وسماعه ، وايس المراد ما اختاره أبو عبيد أنه يحصل به الفنى دون الفقر ، لكن المنادى اختاره أبو عبيد أنه يحصل به الفنى المحسوس الذى الحتاره أبو عبيد أنه يحصل به الفنى المحسوس الذى هو صند الفقر ، لأن ذلك لا يحصل بمجرد ملازمة القراءة إلا إن كان ذلك بالخاصية ، وسياق الحديث بأبى الحل على ذلك فان فيه إشارة إلى الحديث بأبى الحل على تلاوته ، وأما الذى نقله عن الشافعى فلم أده صريحا عنه فى تفسير الحبر . وإنما قال فى عنتصر المرنى : وأحب أن تلاوته ، وأما الذى نقله عن الشافعى فلم أده صريحا عنه فى تفسير الحبر . وإنما قال فى عنتصر المرنى : وأحب أن يقرأ حدرا وتحزينا انهى . قال أهل اللغة : حدرت القراءة أدرجتها ولم أمطالها ، وقرأ فلان تحزينا إذا رقق يقرأ حدرا وتحزينا انهى . قال أهل اللغة : حدرت القراءة أدرجتها ولم أمطالها ، وقرأ فلان تحزينا إذا رقق الرق ، وأخرجه أبو عوانة عن الليث بن سعد قال يتغنى به يتحزن به ويرقق به فلبة . وذكر الطبرى عن الشافهى أنه سئل عن تأويل ابن عينة التغنى بالاستغناء فلم يرتفه وقال : لو اداد الاستغناء لقال لم يستغن ، وانما أراد تحسين الصوت . قال ابن بطال : وبذلك فسره ابن أبي مليكة وعبد انه بن المبارك والنضر بن شميل ، ويؤيهه تحسين الصوت . قال ابن بطال : وبذلك فسره ابن أبي مليكة وعبد انه بن المبارك والنضر بن شميل ، ويؤيهه

رواية عبد الأعلى عن معمر عن ابن شهاب فى حديث الباب بلفظ دما أذن انبى فى الترنم فى القرآن ، اخرجه الطهرى ، وعنده فى رواية عبد الرزاق عن معمر دما اذن انبى حسن الصوت ، وهذا اللفظ عند مسلم من رواية عمد بن ابراهيم النيمى عن ابى سلمة ، وعند ابن ابى داود والطحاوى من رواية عمر و بن ديناد عن أبى سلمة عن أبى هديرة دحسن الزنم بالقرآن ، قال الطبرى : والترنم لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه القارى ، وطرب به ، قال ولو كان معناه الاستفناء لما كان لذكر الصوت ولا لذكر الجهر معنى . وأخرج ابن ماجه والكجى وصحه ابن حبان والحماكم من حديث فضالة بن عبيد مرفوعا دالله أشد أذنا - أى استماعا - للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته ، والقينة المفنية ، وروى ابن أبي شببة من حديث عقبة بن عامر رفعه د تعلوا القرآن وغنوا به وافشوه ، كذا وقع عنده والمشهر و عند غيره فى الحديث دو تغنوا به ، والمعروف فى كلام العرب أن التغنى الترجيع بالصوت كما قال حسان :

### تنن بالشعر إما أنت قائله إن الغناء بهذا الشعر مضاد

قال : ولا نعلم في كلام العرب تغني بمعنى استغنى ولا في أشعارهم ، وبيت الاعشى لاحجة فيه لانه أراد طول الإقامة ، ومنه قوله تمالى ﴿ كَـأْنَ لَمْ يَغْنُوا فَيْهَا ﴾ وقال : بيت المفيرة أيضًا لا حجة فيه ، لأن التَّفَاني تفاعل بين اثنين واليس هو بمعنى تغنى ، قال : وانما يأتى و تغنى ، من الغنى الذى هو ضد الفقر بمعنى تفعل أى يظهر خلاف ماعنده ، وهذا فاسد الممنى . قلت : ويمكن أن يكون بمعنى تـكلفه أى تطلبه وحمل نفسه عليه ولو شق عليه كما تقدم قريبًا ، ويؤيده حديث دفان لم تبكوا فتباكوا، وهو في حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي عوانة . وأما إنكاره أن يكون تغنى بمعنى استغنى في كلام العرب فردود ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ، وقد تقدم في الجهاد في حديث الحيل « ورجل ربطها تعففا وتغنيا ، وهذا من الاستغناء بلاريب ، والمراد به يطلب الغني بها عن الناس بقرينة قولة تعففًا . وبمن أنكر تفسير يتغنى بيستغنى أيضًا الاسماعيل نقال : الاستفناء به لايحتاج الى استماع والأرث الاستماع أمر خاص زائد على الاكتفاء به ، وأيضا فالاكتفاء به عن غيره أمر واجب على الجميع ، ومن لم يفعل ذلك خَرَج عن الطاعةٍ . ثم ساق من وجه آخر عن ابن عيينة قال : يقرلون إذا رفع صوته فقد تنني . قلت : الذي نقل عنه انه بممنى يُسْتَّفْنَى أَتَقَنَ لَحَدَيْثُهُ ، وقد نقل أبو داود عنه مثله ، ويمكن الجمع بينهما بأن تفسير يستّغنى من جهته ويرفع عن غيره ، وقال عربن شبة : ذكرت لا بي عاصم النبيل تفسير ابن عبينة فقال : لم يصنع شبئًا حدثني ابن جربج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال وكان داود عليه السلام يتفنى - يعنى حين بقرأ - ويبكى ويبكى ، وعن ابن عباسً : أن داود كان يقرأ الزبور بسبعين لحنا ، ويقرأ قراءة يعارب منها المحموم ، وكان اذا أراد أن يبسكي نفسه لم تبق داية في بر ولا بحر إلا أنصلت له واستمعت وبكت . وسيأتي حديث و ان أبا موسى أعطى مزمارا من مزامير داود ، في « باب حسن الصوت بالقراءة ، • وفي الجملة مافسر به ابن عيينة ايس بمدفوع ، وانكانت ظواهر الأخبار ترجح أن المراد تحسين الصوت ويؤيده قوله « بحمر به ، فانها ان كانت مرفرعة قامت الحجة ، وان كانت غير مرفوعة فالراوى أعرف بمعني الخبر من غيره ولا سيما إذا كان فقها ، وقد جزم الحليمي بأنها من قول أبي هريرة 

أشعب فقال : غن ابن أخى مابلغ من طمعك ؟ فذكر قصة . فقوله غن أى أخبرنى جهرا صريحا . ومنه قول ذى الرمة :

أحب المسكان الففر من أجل أننى به أتفنى باسمها غير معجم أي أجهر ولا أكثى ، والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة ، وهو أنه يحسن به صوته جاهراً به مترنما على طريق التحون ، مستغنيا به عن غيره من الآخبار، طالباً به غنى النفس راجياً به غنى اليد ، وقد نظمت ذلك في منتين :

# تغن بالقرآن حسن ية الصو ت حزينا جاهرا دنم واستنن عن كتب الآلى طالبا غنى يد والنفس ثم الزم

وسيأتى مايتملق بحسن الصوت بالقرآن في ترجمة مفردة . ولا شك أن النفوس تميل الى سماع القراءة بالترخم أكثر من ميلما لمن لايترنم ، لأن للتطربب تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدمع . وكان بين السلف اختلاف في جو از القرآن بالالحان ، أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك ، فحكي عبد الوهاب المالكي عن مالك تحريم القراءة بالالحان ، وحكاه أبو الطيب الطيري والماوردي وابن حمدان الحنبلي عن جماعة من أهل العلم ، وحكى أين بطال وعياض والقرطبي من الما لكية والماوردى والبندنيجي والغزالي من الشافعية ، وصاحب الذخيرة من الحنفية الـكراهة ، واختاره أبر يعلى وابن عقيل من الحنابلة ، وحكى ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين الجواز ، وهو المنصوص للشافعي و نقله الطحاوي عن الحنفية ، وقال الفورائي من الشافعية في الابانة يجوز بل يستحب، وعمل هذا الاختلاف إذا لم يختل شيء من الحروف عن خرجه، فلو تغير قال النووي في والتبيان ، أجمعوا على تحريمه والفظه : أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن مالم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط ، قان خرج حتى زاد حرفا أو أخفّاه حرم ، قال : وأما التراءة بالالحان فقد نص الشافعي في موضع على كراهته وقال في موضع آخر لا بأس به ، فقال أسحابه : ليس على اختلاف قو لين ، بل على اختلاف حالين ، فان لم يخرج بالألحان على المنهج القويم جاز وإلا حرم . وحكى الماوردي عن الشافعي أن القراءة بالألحان إذا انتهت الى اخراج بعض الالفاظ عن مخارجها حرم وكـذا حكى ان حمدان الحنبل في والرعاية ، ، وقال الفزالي والبندنيجي وصاحب الذخيرة من الحنفية : إن لم يفرط في التمطيط الذي يشوش النظم استحب وإلا فلا . وأغرب الرافي فحــكي عن « أمالي السرخسي ، أنه لايضر التمطيط مطلقا ، وحكاه ابن حمدان رواية عن الحنابلة ، وهذا شذوذ لايمرج عليه . والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطاوب، فان لم يكن حسنا فليحسنه ما استطاع كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث ، وقد أخرج ذلك عنه أبو داود باسناد صحيح . ومن جملة تحدينه أن يراعي قيه قوانين النغم فان الحسن الصوت يزداد حسنا بذلك، وان خرج عنهـا أثر ذلك في حسنه، وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط الآدا. المعتبر عند أهل القرا آت ، فان خرج عنها لم يف تحسين الصوت بقبح الآدا. ، ولعل هذا مستند من كره القراءة بالانفام لأن الغالب على من راعي الانفام أن لايراعي الاداء ، قان وجد من يراعيهما معا فلا شك في أنه أرجح من غيره لآنه يأتي بالمطلوب من تحسين الصوت ويجتنب الممنوع من حرمة الآداء واقه أعلم

#### ٢٠ - إسب اغتباطِ صاحب القرآن

[ الحديث ٥٠٢٥ \_ طرفه في : ٧٥٢٩ ]

٣٠٠٥ - وَرَشُ عِلَيُّ بِنِ إِبِرَاهِمَ حَدَّمَنَا رَوحَ حَدَّتَنَا شَعِبَةُ عَنَ سَلَيَانَ قَالَ سَمَعَتُ ذَ كُوانَ عَن أَبِي هُورِةَ وَانَّ رَسُولَ اللهِ يَقِيقٍ قَالَ : لاحسدَ إِلاَّ فِي اثْنَةَ بِنِ : رَجِلِ عَلَمَهُ اللهِ الفَرآنَ فَهُو كَيْتُلُوهُ آنَاءِ اللَّيلُ وآنَاء النَّهَار ، فسمعَهُ جَارُ له فقالَ : لِيَذَى أُوتِيتُ مثلًا أُوتِي فلان ، فسملتُ مثلَ ما يَعمل . ورجلُ آنَاهُ اللهُ مالاَ فَهُو مُهِلِكُهُ فَي الحَقّ ، فقالَ رَجِلُ : لِيتَى أُوتِيتُ مثلَ ما أُوتِي فلان ، فسملتُ مثلَ ما يَعمل ،

[الحديث ٢٦٠٥ ـ طرط، في: ٢٧٢٧ ، ٢٥٠٨ ]

قولِه ( باب اغتباط صاحب القرآن ) تقدم في أوائل كتاب العلم . باب الاغتباط في العلم والحكمة ، وذكرت هناك تُفسير الغبطة والفرق بينها وبين الحسد وأن الحسد في الحديث أطلق عليها مجازا ، وذكرت كثيرا من مباحث المتن هناك . وقال الاسماعيل هنا ترجمة الباب واغتباط صاحب القرآن ، وهذا فعل صاحب الفرآن فهو الذي يغتبط وإذاكان يغتبط بفعل نفسه كان معناه أنه يسر ويرتاح بعمل نفسه ، وهذا ليس مطابقا . قلت : ويمكن الجواب بأن مراد البخارى بأن الحديث لما كان دالا على أن غيرصاحب القرآن بغتبط صاحب القرآن بما أعطيه من العمل بالقرآن فاغتباط صاحب الفرآن بممل نفسه أولى اذا سمع هذه البشارة الواردة في حديث الصادق . قولِه ( لا حسد ) أي لارخصة في الحسد إلا في خصاتين ، أو لا يحسن الحسد إن حسن ، أو أطلق الحسد مبالغة في الحث على نحصيل الخصلةين كأنه قيل لولم يحصلا إلا بالطريق المذموم لكان مافيهما من الفضل حاملا على الإقدام على تحصيلهما به فكيف والطريق المحمود يمكن تحصيلهما به ، وهو من جنس قوله تعالى (فاستبقوا الخيرات) فان حقيقة السبق أن يتقدم على غيره في المطلوب . قوله ( إلا على اثنتين ) في حديث ابن مسعود الماضي وكذا في حديث أبي هريرة المذكور الل هذا , إلا في اثنتين، تقول حسدته على كذا أي على وجود ذلك له . وأما حسدته في كذا فعناه حسدته في شأن كذا وكما نها سببية . قولِه (وقام به آناء الليل)كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري ، وفي د مستخرج أبي نعيم ، من طريق أبي بكر بن زنجويه عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه . آنا . الليل وآنا. الهار، وكذا أخرجه الاسماعيلي من طريق إسحق بن يساد عن أبى اليمان . وكذا هو عند مسلم من وجه آخر عن الزهري ، وقد تقدم فى العلم أن المراد والقيام به العمل به تلاوة وطاعة . قوله (حدثنا على بن ابراهيم) هو الواسطى فى قول الاكثر، واسم جده عبد المجيد البشكرى ، وهو ثقة متقرب ، عاش بعد البخارى نحو عشرين سنة . وقبل ابن اشكاب وهو على بن الحسين بن أبراهيم بن اشكاب نسب الى جده ، وبهذا جزم ابن عدى . وقيل على بن عبد الله بن إبراهيم نسب الى جده وهو قول

الدارة طنى وأبي عبد الله بن منده . وسيأتى فى النكاح رواية الذربرى عن على بن عبد الله بن ابراهيم عن حجاج بن محد . وقال الحاكم : قيل هو على بن ابراهيم المروزى وهو مجهول ، وقيل الواسطى . قوله ( روح ) هو ابن عبادة وقد تابعه بشر بن منصور وابن أبي عدى والنضر بن شميل كلهم عن شعبة ، قال الاسماعيلى : رفعه هؤلاء وواغه غندر عن شعبة ، قوله ( عن سليان ) هو الاعمش ( قال سمعت ذكوان ) هو أبو صالح السهان . قلت . ولشعبة عن الاعمش فيه شيخ آخر أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن الاعمش عن سالم بن أبي الجمعد عن أبي كبشة الانحارى . قلمت : وقد أشرت الى متن أبي كبشة في كتاب العلم ، وسيافه أثم من سياق أبي هريرة . وأخرجه أبو عوانة في صحيحه أيضا من طريق أبي زيد الهروى عن شعبة ، وأخرجه أيضا من طريق جرير عن الاعمش بالاسنادين معا ، وهو ظاهر في أنهما حديثان ، تغايران سنداً و ، تننا اجتمعا لشعبة وجرير معا عن الاعمش ، وأشار أبو عوانة إلى أن مسلما لم يخرج حديث أبي هريرة لحسنه العلة ، وابس ذلك بواضح لانها المست علة قادحة . أبو عوانة إلى أن مسلما لم يخرج حديث أبي هريرة لحسنه العلة ، وابس ذلك بواضح لانها الميست علة قادحة . أبو يهلكه في الحق ) فيه احتراس بلميخ ، كأنه لمها أوهم الإنفاق في الشبذير من جهة عموم الإهلاك تبيده بالحق واقة أعلم

## ٢١ – پاسب خيرُ كم مَن تَملمَ القرآنَ وعلمه

٥٠٢٧ - صرّنتُنَا حبّاءُ بن مِنهال حد تَنا شعبة قال أخبرنى علقَمةُ بن مَمْ ثد سمعت سعدً بن عُهيدة عن أبي عبد الرحن السُّلَى بعن عُمَان رضى الله عنه عن النبيِّ عَلَيْتِهُ قال «خير مُكَ من تعلم القرآن وعلمهُ . قال وأقرأ أبو عبد الرحن في إمرة عُمَانَ حتى كان الحجّاج ، قال : وذاك الذي أقمدني مَقمّدِي هذا ﴾

[ الجديث ٧٧٠ه \_ طرفه في : ٨٧٠٥ ]

٥٠٢٨ - مَرْشُنَا أَبُو نُعيم حدَّثنا سفيانُ عن علقمة بن مَرثد عن أبي عبد الرحن السَّلمي عن عَمَانَ بن عَفَان رضى الله عنه قال : قال النبيُّ عَرَاقِتُهِ ﴿ إِنَّ أَضْلَاكُم مِن تَعْلَم القرآنَ وعلمه ﴾

٥٠٢٩ - حرَّرُثُنَا عَرُو بن عَون حدَّمَنا حادٌ عن أبي حازم عن سهل بن سعا قال ﴿ أَنْتِ النَّبِيُّ مَرَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ

قوله ( باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه )كذا ترجم بلفظ المتن ، وكأنه أشار الى ترجيح الرواية بالواو . قوله ( عن سعد بن عبيدة )كذا يقول شعبة ، يدخل بين علقمة بن مرئد و أبى عبد الرحن سعد بن عبيدة . وخالفه سفيان الثورى فقال « عن علقمة عن أبى عبد الرحن » ولم يذكر سعد بن عبيدة . وقد أطنب الحافظ أبو العلاء المطار في كتابه « الهادى في القرآن » في تخريج طرقه ، فذكر بمن تابع شعبة ومن تابع سفيان جمعاكثيرا ، وأخرجه

أبو بكر بن أبى داود في أول الشريعة له وأكثر من تخريج طرقه أيضا ، ورجح الحفاظ رواية الثورى وعدوا رواية شعبة من المزيد في متصل الاسانيد . وقال الترمذي كأن رواية سفيان أصح من دواية شعبة . وأما البخاري فاخرج الطريقين فكأنه ترجح عنده أنهما جميعا محفوظان ، فيحمل على أن عُلقمة سمعه أولا من سعد ثم لق أبا عبد الرحن لحدثه به ، أو سمعه مع سمد من أبي عبد الرحن فثبته فيه سمد ، ويؤيد ذلك ماني رواية سمد بن عبيدة من الزيادة الموقوفة وهي قول أبَّي عبد الرحن , فذلك الذي أقمدتي هذا المقمد ، كما سيأتي البحث ُفيه . وقد شذَّت رواية عن الثوري بذكر سعد بن عبيدة فيه ، قال الترمذي وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيي القطان حدثنا سفيان وشعبة عن علقمة عن سعد من عبيدة به ، وقال النسائي و أنبأنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان أن علقمة حدثهما عن سعد، قال الترمذي قال محمد بن بشار: أصحاب سفيان لأيذكرون فيه سعد بن عبيدة وهو الصحيح اه • ومكذا حكم على بن المديني على يحيي القطان قيه بالوهم ، وقال ابن عدى : جمع يحيي القطان بين شعبة وسفيان ، فالثوري لايذكر في إسناده سمد بن عبيدة . وهذا بما عد في خطأ مجيي القطان على الثوري . وقال في موضع آخر : حل يحيى القطان رواية الثوري على رواية شعبة فساق الحديث عنهما ، وحمل إحدى الروايتين على الآخرى فساقه على الهظُّ شعبة ، والى ذلك أشار الدارقطني . وتعقب بأنه فصل بين الهظيمما في رواية النسائي فقال وقال شعبة خيركم وقال سفيان أفضلكم ، . قلت : وهو تعقب واه ، إذ لايلزم •ن تفصيله للفظهما فى المتن أن يكون فصل كفظهما في الاسناد وقال ابن عدى : يقال ان يحيي القطان لم يخطى تط إلا في هذا الحديث. وذكر الدارقطني أن خلاد بن يحيي تابع يحيي القطان عن الثوري على زيادة سعد بن عبيدة وهي رواية شاذة ، وأخرج ابن عدى •ن طريق يحيي بن آدم عن الثورى وقيس بن الربيع ، وفي دواية عن يحيي بن آدم عن شعبة وقيس بن الربيع جميما عن علقمة عن سعد بن عبيدة قال وكذا وواه سميد بن سالم القداح عن الثوري ومحمد بن أبان كلاهما عن علقمة بزيادة سمد وزاد في إسناده رجلا آخر كما سأبينه ، وكل هذه الروايات وهم ، والصواب عن الثورى بدون ذكر سمد وعن شعبة باثباته . قوله ( عن عَمَّانَ ﴾ في رواية شريك عن عاصم بن بهدلة عن أبي عبد الرحن السلى عن أبن مسعود أخرجه ابن أبي داوَّد بلفظ « خيركم من قرأ القرآن وأقرأه ، وذكره الدارتطني وقال : الصحيح عن أب عبد الرحمن عن عثمان · وفي رواية خلاد بن يحيى عن الأورى بسنده قال وعن أبي ديد الرحن عن أبان بن عثمان عن عثمان ، قال الدارقطاني : هذا وهم، فان كان محفوظا احتمل أن يكون السلمي أخذه عن أبان بن عثمان عن عثمان ثم اتى عثمان فأخذه عنه ، وتعقب بأن أبا عبد الرحن أكثر من أبان . وأبان اختلف في سماعه من أبيه أشد عا اختلف في سماع أبي دبيد الرحمن من عثمان فبعد هذا الاحتمال . وجاء من وجه آخر كذلك أخرجه ابن أبي داود من طربق سعيد بن سلام و عن محمد بن أبان سيمت علقمة يحدث عن أبي عبد الرحمن عن أبان بن عثمان عن عثمان ، فذكره وقال : تفرد به سعيد بن سلام يعنى عن محمد بن أبان . قلمت : وسميد ضميف ، وقد قال أحد : حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة قال لم يسمع أبو عبد الرحن السلى من عثمان وكذا نقله أبو عوانة في صحيحه عن شعبة ثم قال: اختلف أهل التمييز في سماع أبي عبد الرحن من عثمان و نقل ابن أبي دارد عن يحيي بن معين مثل ما قال شعبة . وذكر الحافظ أبو العلا. أن مسلما سكت عن إخراج هذا الحديث في صحيحه . قلت : قد وقع في بعض الطرق التصريح بتحديث عثمان لا بي غجد الرحمن ، وذلك فيها أخرجه ابن عدى في ترجمة عبد الله بن محمد بن أبي مريم من طريق ابن جريج عن عبد الكريم عن أبي عبد

الرحن دحدثني عثمان، وفي إسناده مقال ، لسكن ظهر لي أن البخاري اعتمد في وصله وفي ترجيح لقاء أبي عبد الرحن لعثمان على ماوقع في دواية شعبة عن سعد بن عبيدة من الزيادة ، وهي أن أبا عبد الرحن أقرأ من زمن عثمان الى زمن الحجاج ، وأن الذي حمله على ذلك هو الحديث المذكور ، قدل على أنه سمعه في ذلك الزمان ، وإذا سمعه في ذلك الزمان ولم يوصف بالتدليس اقتضى ذلك سماعه بمن عنمنه عنه وهو عثمان رضى الله عنه ولا سيما مع ما اشتهر بين القراء أنه قرأ القرآن على عثمان ، وأسندوا ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي النجود وغيره ، فكان هذا أولى من أول من قال إنه لم يسمع منه . قوله ( خيركم من تعلم الفرآن وعلمه )كذا للاكثر والسرخسي . أو علمه ، وهي التنويع لا الشك ، وكمذا لأحمد عن غندر عن شعبة وزاد في أوله مإن، وأكثر الزواة عن شعبة يقولونه بالواو ، وكذا وقع عند أحد عن بهر وعند أبي داود عن حنص بن عر كلاهما عن شبة وكذا أخرجه الرّمذي من حديث على وهي أظهر من حيث المعنى لان التي بأو تقتضي إثبات الخيرية المذكورة لمن فعل أحد الامرين فيلزم أن من أعلم القرآن ولو لم يعلمه غيره أن يكون خيرًا بمن عمل يما فيه مثلًا وأن لم يتعلمه ، ولا يقال يلزم على رواية الوار أيضاً أن من تعلمه وعلمه غيره أنْ يكونُ أفضل عن عمل بما فيه من غير أن يتعلمه ولم يعلمه غيره ، لانا نقول يحتمل أن يكون المراد بالخيرية من جهة حصول النمليم بمد العلم ، والذي يعلم غيره يحصل له النفع المتعدى يخلاف من يعمل فقط ، بل من أشرف العمل تعليم الغير، فعلم غيره يستلزم إن يكون أهله، و تعاييمه لغير، عمل و تحصيل نفع متعد، و لا يقال لو كان المعنى حصول النفع المتمدى لاشنرك كل من علم غيره علما في ذلك ، لأنا نقول القرآن أشرف العلوم فيكون من تعلمه وعلمه لغيره أشرف بمن تعلم غير القرآن وأن علمه فيثبت المدعى . ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدى ولهدذا كان أفضل ، وهو من جلة من عني سبحانه وتعالى بقوله ﴿ وَمَنَ أَحَسَنَ قَرَلًا بَنَ دَعَا الَّى اللَّهِ وَعَمَلَ صَالِحًا وَقَالَ انْتَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى من جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع ، وعكسه السكافر المانع لغيره من الاسلام كما قال تعالى ﴿ فَن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها ﴾ فان قيل : فيلزم على هــــذا أن يكون المقرى وأفضل من الفقيه ، قلنًا : لا ، لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس لأنهم كانوا أهل اللسان فمكانوا يدرون معانى القرآن بالسليقة أكثر بما يدويهما من بعدهم بالاكتـاب ، فكان الفقه لهم سجية ، فنكان في مثل شأنهم شاركهم في ذلك ، لا منكان قار 1 أو مقر 1 محضا لايفهم شيئًا من ممانى مايقرؤه أو يقرئه . فإن قيل فيلزم أن يكون المقرى أفضل بمن هو أعظم غناء في الاسلام بالجاهدة والرباط والآمر بالمدروف والنهى عن المنكر مثلا ، قانا حرف المسألة يدور على النفع المتعدى فن كان حصوله عنده أكثر كان أفضل ، فلعل د من ، مضمرة في الخبر ، ولا بد مع ذلك من مراعاة الاخلاص في كل صنف منهم . ويحتمل أن تـكون الخيرية وإن أطلقت لـكـنها مقيَّدة بناس عصوصين خوطبو ا بذلك كان اللاثق بحالهم ذلك ، أو المراد خير المتعلمين من يعلم غيره لا من يقتصر على نفسه ، أو المراد مراعاة الحبثية لأن القرآن خير الكلام فتعلمه خير من متعلم غيرية بالنسبة الى خيرية القرآن ، وكيفها كان فهو مخصوص بمن علم و تعلم بحيث بكون قد علم ما يجب عليه عينا . قولِه ( قال و اقرأ أبو عبد الرحم في إمرة عثمان حتى كان الحجاج) أي حتى ولى الحجاج على العراق. قلت : بين أول خلافة عثمان وآخر ولاية الحجاج اثنتان وسبعون سنة إلا ثلاثة أشهر ، وبين آخر خلافة عثمان وأول ولاية الحجاج العراق ثمان وثلائون سنة ، ولم أقف على تعيين ابتداء إقراء

أبي عبيد الرحمن وآخره فالله أعلم بمقدار ذلك ، ويعرف من الذي ذكرته أنصى المدة وأدناما ، والقائل , وأقرأ الح، هو سمد بن عبيدة فانني لم أر هٰذه الزيادة إلا من رواية شعبة عن علقمة ، وقائل و وذاك الذي أقمد بي مقمدي هذا ، هو أبو عبد الرحمن ، وحكى الـكرماني أنه وقع في بعض نسخ البخاري ، قال سعد بن عبيدة وأفرأني أبو عبد الرحمن ، قال وهي أنسب لقوله ، وذاك الذي أقمدني الح ، أي أن إفراء إياى هو الذي حاني على أن تمدت هذا المقمد الجليل أه . والذي في معظم النسخ , وأقرأ ، محذف المفعول وهو الصواب ، وكأن الـكرماني ظن أن قائل و وذاك الدى أفعدنى ، هو سعد بن عبيدة ، و ليس كذلك بل قائله أبو عبد الرحن ، ولو كان كاظن المزم أن تكون المدة الطويلة سيقت لبيان زمان إفراء أبي عبد الرحن لسعد بن عبيدة ، وليسكذلك بل إنما سيقت لبيان طول مدته لاقراء الناس القرآن ، وأيضا فمكان يلزم أن يكرن سعد بن عبيدة قرأ على أبي عبد الرحمن من زمن عثمان ، وسعد لم يدرك زمان عثمان ، فان أكبر شيخ له المغيرة بن شعبة وقد عاش بعد عثمان خس عشرة سنة ، وكان يلوم أيضا أن تُكُون الاشارة بقوله « وذلك ، الى صنيع أبي عبد الرحمن ، وليس كذلك بل الاشارة بقوله ذلك الى الحديث المرفوع ، أي أن الحديث الذي حدث به عثمان في أفضلية من تعلم القرآن وعلمه حمل أبا عبد الرحن أن قعد يعلم الناس القرآن لتحصيل تلك الفضيلة ، وقد وقع الذي حلنا كلامه عليه صريحًا في رواية أحمد عن محمد إ أبن جعفر وحجاج بن محمد جم ها عن شعبة عن علقمة بن مرثد عن معد بن عبيدة قال و قال أبو عبد الرحمن فذاك الذي أتعدني هذا المقعد، وكذا أخرجه الترمذي من رواية أبي داود الطيأ لمي عن شعبة وقال فيه «مقعدي هذا»، قال وعلم أبو عبد الرحمن القرآن في زمن عثمان حتى بلغ الحجاج ، وعند أبي عوانة من طريق بشر بن أبي عرو وأبي غياث وأبي الوليد الااتهم عن شعبة بلفظ و قال أبو عبد الرحمن : فذاك الذي أنع في مقعدي هدا ، وكان يعلم القرآن ، والاشارة بذلك ألى الحديث كما قررته ، وإسناده اليه إسناد مجازى ، ويحتمل أن قـكون الاشارة به الى عثمان وقد وقع في رواية أبي عوانة أيضا عن يوسف بن مسلم عن حجاج بن محمد بلفظ وقال أبو عبد الرحمن : وهو الذي أجلسني هذا المجلس، وهو محتمل أيضا . قوله (حدثنا سفيان) هو الثورى ، وعلقمة بن مرثد بمثلثة يوزن جعفر ، ومنهم من ضبطه بكسر المثلثة ، وهو من ثفات أهـل السكونة من طبقة الأعش ، و ليس له في البخـادي سوى هــذا الحديث، وآخر في الجنائز من روايته عن سعد ين عبيدة أيضا ، وثالث في مناقب الصحاية وقد تقدما . قاله ﴿ ( ان أفضله كم من تعلم القرآن أو علمه ) كذا ثبت عندهم بلفظ و أو ، وفى رواية الترمذي من طريق بشر بن السرى عن سفيان د خيركم أوأنضاـكم من تعلم القرآن وعلم، فاختلف في رواية سفيان أيضا في أن الرواية بأو أو بالواو ، وقد تقدم توجيه . وفي الحديث الحث على تعلم القرآن ، وقد سئل الثورى عن الجهاد وإقراء القرآن فرجح الثاثي واحتج بهذا الحديث أخرجه ابن أبي داود ، وأخرج عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرى القرآن خمس آيات غمس آيات ، وأسند من وجه آخر عن أبي العالميـة مثل ذلك وذكر أن جبريل كان ينزل به كـذلك ، وهو مرسل جيد ، وشاهده ماقدمته في تفسير المدثر وفي تفسير سورة اقرأ . ثم ذكر المصنف طرفا من حديث سهل بن سعد في قصة التي وهبت نفسها ، قال ابن بطال : وجه ادخاله في هذا الباب أنه بِاللَّجِ زوجه المرأة لحرمة الفرآن ، وتعقبه ابن التين بأن السياق يدل على أنه زوجها له على أن يملمها ، وسيأتى البحث فيه مع استيفاء شرحه في كتاب النكاح . وقال غيره وجه دخوله أن فضل القرآن ظهر على صاحبه في العاجل بأن قام له مقام المال الذي يتوصل به الى بلوخ

الغرض ، وأما نفعه فى الآجل فظاهر لا خفاء به . قوله ( وهبت فسلما فله ولرسوله ) فى رواية الحموى « وللرسول » . قوله ( مامعك من الفرآن ؟ قال : كذا وكذا ) ووقع فى الباب الذى يلى هذا ، سورة كذا وسورة كذا » وسيأتى بيان ذلك عند شرحه إن شاء الله تمالى

## ٢٢ - إب القراءة عن ظهر القلب

٥٠٥٠ - حَرَثُ قَتِيبًا بِن سعيد حد ثنا يعقوب بن عبد ألر حن عن أبي حازم عن سهل بن سعد « ان امرأة جاءت رسول الله وقالت : يا رسول الله جنت لأهب لك نفسى . فنظر إليها رسول الله وقالت : يا رسول الله جنت لأهب لك نفسى . فنظر إليها وصوبه ، ثم ما ما أما رأسه . فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جَلست . فقام رجل من أصابه فقال النظر إليها وصوبه ، ثم ما أما رأسه فز و جنيها . فقال له هل عندك من شي ؟ فقال : لا والله يارسول الله . قال النظر الدهب إلى أهلك فانظر هل شجد شيئا . فلاهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ، ما وجدت شيئا . قال النظر ولو خاتما من حديد ، ولكن هذا إزاري ، قال ولو خاتما من حديد ، فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ، ولكن هذا إزاري ، قال سهل ماله رداء فلها نصفه ، فقال رسول الله ويجيئة ؛ ما تصنع بارارك ؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء ، وان لبسته لم يكن عليها منه شيء ، فام به فرآه رسول الله يكن عليها منه مو ليًا ، فأم به فد يكن عليها منه من القرآن ؟ قال : معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها . قال أنقر وهن عن ظهر قابيك ؟ قال : معم سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها . قال ، فقد ما خد كذا وسورة كذا عدها . قال ، فقد ما خد كن عن ظهر قابيك ؟ قال : نعم ، قال : اذهب ، فقد ما خد كذا كن عمل من القرآن ،

قوله (باب القراءة عن ظهر القلب) ذكر فيه حديث سهل في الواهبة مطولا ، وهو ظاهر فيما ترجم له لقوله فيه و أتفرأهن عن ظهر قلبك ؟ قال : فعم ، فدل على فضل القراءة عن ظهر القلب لانها أمكن في التوصل إلى التهايم وقال ابن كثير : ان كان البخاري أراد م له الحديث الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل من تلاوته نظرا من المصحف ففيه نظر ، لانها قضية عين فيحتمل أن يكون الرجل كان لا يحسن الكتابة وعلم النبي مرافح فلا فلا يدل ذلك على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل في حق من يحسن ومن لا يحسن ، وأيضا فان سياق هذا الحديث إنما هو لاستثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب ليتمكن من تعليمه لزوجته ، وليس المراد أن هذا أفضل من التلاوة نظرا ولا عدمه ، قلت : ولا يرد على البخاري شيء مما ذكر ، لأن المراد بقوله و باب القراءة عرب ظهر قلب ، مشروعيتها أو استحبابها ، والحديث مطابق لما ترجم به ، ولم يتمرض الكونها أفضل من القراءة عن ظرا وقد صرح كثير من العلماء بأن القراءة من المصحف نظرا أفضل من القراءة عن ظهر قلب . وأخرج أبو عبيد في و فضائل كثير من العلماء بأن القراءة من المصحف نظرا أفضل من القراءة عن ظهر قلب . وأخرج أبو عبيد في و فضائل القرآن ، من طريق عبيد الله ين عبد الرحن عن بعض أصاب الذي يرافح وفع وأن وأمة القرآن نظرا على من القرآن ، من طريق عبيد القراءة عن المعنف أمن المريق ابن مسعود موقوفا و أديموا النظر في يقرؤه ظهرا كفضل الفريضة على النافئة ، واسناده صحبح ، ومن حيث المعنى أن القراءة في المصحف أسلم من الغلط ، لكن القراءة عن ظهر قلب

أبعد من الرياء وأمكن للخشوع. والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الآحوال والاشخاص. وأخرج ابن أبي داود باسناد صحيح عن أبي أمامة و اقرأوا القرآن، ولا تغرنسكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لايعذب قلبا وعي القرآن، وزعم ابن بطال أن في قوله و أتقرأهن عن ظهر قلب، ؟ ردا لما تأوله الشافعي في إنسكاح الرجل على أن صداقها أجرة تعليمها، كذا قال: ولا دلالة فيه لما ذكر، بل ظاهر سياقه أنه استثبته كما تقدم، والله أعلم

#### ٢٢ - باب استِذكار القرآن وتعامدُه

الله على على الله على الله بن يوسُف أخبرنا مالك عن بنافع عن إبن عُمر رضى الله علمها أن رسول الله على عن الله على عن الله على الله على عن الله على عن الله على عنها أمسكها، وإن أطلقها ذهبَتْ »

٠٠٣٧ - وَرُضُ عَدُ بِنْ عَرْعَرة حدَّ ثنا شعبة عن منصور عن أبى وائل عن عبد الله قال وقال النبي عَلَيْهُ مِنْ مَالأَحَدِم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نُسى ، واستَذركرُ وا القرآنَ فانهُ أَشَدُ تَفْصَيا من صُدور الرِّجال من النَّمَم »

[ ۱ الحديث ٢٧٠ م يـ طرنه ف : ١٠٩٩ ]

وَرُشُ عَبَانُ حَدَّ ثِنَا جَرِيرٌ عَن منصور مثله . تابعة بِشرٌ عن ابن للبادك عن شعبة . وتا بَعَه ابنُ جرَ يج عن عَبدةَ عن شقيق سمعتُ عبدَ الله سمعت النبيِّ مَرَاقِيْ

٥٠٣٣ - مَرْشَعُ محدُ بن المَلاءِ حَدَّنَا أبو أُساءة عن بُرَيد عن أبى بُرْدة عن أبى موسى عن النبيِّ النبيِّ قال « تماهَدوا القرآن ، فَوالذي نفسي بيده لهو أشدُّ تفصيا من الإبل في عُقلها ،

قوله (باب استذكار القرآن) أى طلب ذكره بضم الذال (وتعاهده) أى تجديد العهد به يملازمة تلاوته. وذكر في الباب ثلاثة أحاديث: الاول ، قوله ( انما مثل صاحب القرآن ) أى مع القرآن ، والمراد بالصاحب الذى ألفه ، قال عياض: المؤالفة المصاحبة ، وهو كقوله أصحاب الجمنة ، وقوله ألفه أى ألف تلاوته ، وهو أعم من أن يأ الفها نظرا من المصحف أو عن ظهر قلب ، قان الذى يداوم على ذلك يذل له اسائه ويسهل عليه قراءته ، قاذا هجره ثقلت عليه القراءة وشقت عليه ، وقوله و انما ، يقتضى الحصر على الراجح ، لكنه حصر مخصوص بالنسبة الى الحفظ والنسيان بالتلاوة والترك . قوله (كثل صاحب الإبل المعقلة ) أى مع الإبل المعقلة . والمعقلة بضم الميم وقتح الغين المهملة وتشديد القاف أى المشدودة بالمقال وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير ، شبه درس القرآن واستمراو المهملة وتشديد القاف أى المشدودة بالمقال وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير ، شبه درس القرآن واستمراو مشدودا بالمقال فهو محفوظ . وخص الابل بالذكر لآنها أشد الحيوان الإنسي نفووا ، وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة . قوله ( ان عاهد عليها أمسكها ) أى استمر إمساكه لها ، وفي دواية أيوب عن نافع عند مسلم « فان عقلها حفظها ، . قوله ( وان أطلقها ذهبت ) أى انفلت ، وفي دواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند مسلم « ان تعاهدها صاحبها فعقابها أمسكها ، وإن أطلق عقلها ذهبت » وفي دواية موسى بن عقبة عن نافع عند مسلم « ان تعاهدها صاحبها فعقابها أمسكها ، وإن أطلق عقلها ذهبت » وفي دواية موسى بن عقبة عن نافع وذا قام

صاحب القرآن فقوأه بالليل والنهار ذكره ، و إذا لم يقم به نسيه . الحديث الثانى ، قوله ( حدثنا محمد بن عرعرة ) بمين مهملة مفتوحة وراء ساكنة مكررتين ، ومنصور هو ابن المعتمر ، وأبو وائل هو شقيق بن سلة ، وعبد الله هو ابن مسعود ، وسيأتى فى الرواية المعلقة التصريح بسماع شقيق له من ابن مسعود . قوله ( بئس ما لاحســـدهم أن يقول ) قال القرطبي : بنس هي أخت نعم ، فالاولى للذم والآخرى للمدح، وهما فعلان غير متصرفين برفعان الفاعل ظاهراً أو مضمراً إلا أنه إذا كان ظاهرًا لم يكن في الآمر العام إلا بالآلف واللام للجنس أو مضاف الى ماهما فيه حتى يشتمل على الموصوف بأحدهما ، ولا بد من ذكره تعينا كقوله نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو ، فإن كان الفاعل مضمرا فلا بد من ذكر اسم نكرة ينصب على التفسير للضمير كقوله نعم رجلا زيد ، وقد يكون هذا التفسير دما ، على مانص عليه سيم.و يه كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى ﴿ فَنَمَا هِي ﴾ ، وقال الطبي : و دما ، نكرة موصوفة و وأن يقول ، مخصوص بالذم ، أي إنس شيئًا كان الرجل يَقول . قَوْلُه ( نسيت ) بَفْتَح النون وتخفيف السين اتفاقاً • ﴿ إِنَّ كُنِّتُ وَكُنِّتُ ﴾ قال القرطي : كيت وكيت يعبر بهما عن الجمل السكميَّرة والحديث الطويل، ومثلهما ذيت وذيت. وقال ثعلب: كيت للافعال وذيت الأسماء. وحكى ابن التين عن الداودي أن هذه الكلمة مثل كذا الا أنها خاصة بالمؤنث ، وهذا من مفردات الداودى . قولِه ( بل هو نسي ) بضم النون وتشديد المهملة المكسورة ، قال القرطي : رواه بعض رواة مسلم مخففًا . قلت : وكدًّا هو في مسند أبي يعلى ، وكمذا أخرجه إن أبي داود في وكتاب الشربعة ، من طرق متعددة مضبوطة بخط مو ثوق به على كل سين علامة التخفيف وقال عياض : كان الكناني \_ يعني أبا الوليد الوقشي \_ لايجيز في هذا غير التخفيف . قلت : والتنقيل هو الذي وقع والغريب، بعد قوله كيت وكيت: ايس هو أسى و الكمنة نسى . الأول به تتح النون و تخفيفَ السين والثانى بضم النون و تثقيل السين، قال القرطبي: التثقيل معناه أنه عولمب بو توع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته و استذكاره ، قالي: ومعنى التخفيف أن الرجل ترك غير ملتفت اليه ، وهو كـ أموله تعالى ﴿ نسوا الله فنسيهم ﴾ أى تركمم في العذاب أو تركهم من الرحمة . واختلف في متملق الذم من قوله ﴿ يُئْسَ ﴾ على أوجه ﴿ الأول قيل هو على نسبة الانسان للى نفسه النسيان وهو لاصنح له فيه فاذا نسبه الى نفسه أوهم أنه افغرد بفعله ﴿ فَسَكَانَ يَتَبِغَى أَن يقول النسيت أو نسيت بالمُثقيل على البناء للجبول فيهما ، أي ان الله هو الذي أنساني كما قال ﴿ وَمَا رَمِيتَ إِذْ رَمِيتَ وَالْحَنْ الله رمى) وقال ﴿ أَأَنَّمْ تَرْدَعُونُهُ أَمْ نَحْنُ الزارْعُونُ ﴾ وبهذا الوجه جزم ابن بطَّالُهُ فقال: أراد أن يجرى على السن العباد نسبة الأفعال إلى خالفها لما في ذلك من الأقرار له بالعبودية والاستسلام لقدرته ، وذلك أولى مر\_ نسبة الأفعال الى مكتسبها مع أن نسبتها إلى مكتسبها جائز بدليل الـكتاب والسنة . ثم ذكر الحديث الآتي في و باب نسيان القرآن، قال: وقد أضاف موسى عليه السلام النسيان مرة الى نفسه ومرة الى الشيطان فقال ﴿ إِنَّى نَسيت الحوت وما أنسانيه الا الشيطان ﴾ ولكل إضافة منها معنى صحيح ، فالاضافة الى الله بمعنى أنه خالق الأفعال كاما ، والى النفس لان الانسان هو المُكتسب لها ، والى الشيطان عمنى الوسوسة اه . ووقع له ذهول فيما نسبه لموسى ، وانما هو كلام فتاه . وقال القرطي : ثبت أن الذي يَرَائِيُّ نسب النسيان الى نفسه يعنى كما سيأتى فى , باب لمسيان القرآن ، وكسندا نسبه يوشع إلى نفسه حيث قال ﴿ نسبت الحوت ﴾ وموسى الى نفسه حيث قال

﴿ لَانْوَاخَذَى بِمَا نَسَيْتٌ ﴾ وقد سيق قول الصحابة ﴿ وَبِنَا لَانْوَاخَذَنَا إِنْ نَسَيْنًا ﴾ مساق المدح ، قال تعالى لنبيه مَرِّالًا ﴿ سَنَقُرُ إِلَّا مَا مَا مَا اللَّهِ ﴾ فالذي يظهرَ أن ذلك ليس متعلق الذم ، وجنح الى اختيار الوجه الثانى وهو كالأول ، لـكن سبب الذم مانيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن إذ لايقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة ، فلو تعاهده بتلارته والقيام به في الصلاة لدام حفظه وتذكره ، فاذا قال الانسان نسيت الآية الفلانية فسكماً ثه شُهِد على نفسه بالتفريط فيسكون متعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهد لانه الذي يورث النسيان . الوجه الثالث ، قال الاسماعيلي : يحتمل أن يكون كره له أن يقول نسيت يممني تركت لا يمعني السهو العارض ، كما قال تعالى ﴿ نَسُوا لَلَّهُ نَنْسِيهِم ﴾ وهذا اختيار أبي عبيد وطائفة . الوجه الرابع، قال الاسماعيلي أيضاً : يمتمل أن يكون قاعل نسيت الني بَرَائِع كما نه قال: لايقل أحد عني أنى نسيت آية كذا ، فإن اقد هو الذي نسائي ذلك لحسكة نسخه ورفع تلاوته ، وآيس لى فى ذلك صنع بل الله هو الذى ينسيني َّلَمَا تنسخ تلاوته ، وهو كقوله تعمالي ﴿ سنقر لك فلا تنسى إلا ما شاء الله ﴾ فإن المسراد بالمنسى ماينسخ تلاوته فينسى الله نبيه ما يريد نسخ تلاوته . الوجه الحامس ، قال الحطابي : يحتمل أن يكون ذلك خاصاً بز من الني بالله ، وكان من ضروب النسخ نسيان الشيء الذي ينزل ثم ينسخ منه بعد تزوله الشيء فيذهب رسمه وترفع تلاوته ويسقط حفظه عن حملته ، فيقول القائل نسيت آية كذا فنهوا عن ذلك لئلا يتوهم على محكم القرآن الضياع ، وأشار لهم الى أن الذي يقع من ذلك إنما هو باذن الله لما رآه من الحـكمة والمصلحة . الوجه السادس ، قال الاسماعيلي : وفيه وجه آخر وهو أن النسيان الذي هو خلاف الذكر إضافته الى صاحبه مجاز لآنه عارض له لا عن قصد منه ، لأنه لو قصد نسيان الشيء لكان ذا كرا له في حال قصده ، فهمو كما قال ما مات فلان واسكن أميت . قلت : وهو قريب من الوجيمه الاول . وأرجح الاوجه الوجه الثانى، ويؤيده عطف الآمر باستذكار القرآن عليه . وقال عياض: أولى مَا يَتَأْوَلُ عليه ذم الحال لاذم القول ، أي بدَّس الحال حال من حفظه ثم غفل عنه حتى نسيه . وقال النووى : الـكراهة فيه التنزيه قله ( واستذكروا القرآن ) أي واظبوا على تلاوته واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به ، قالِ العابيي : وهو عطف من حيث المعنى على قوله و بئس ما لاحدكم ، أى لانقصروا فى معاهدته واستذكروه ، وزاد ابن أبَّي داود من طريق عاصم عن أبي وائل في هذا الموضع و فان هذا القرآن وحشى ، . وكذا أخرجها من طريق المسيب بن رافع عن ابن مسعود . قوله ( فانه أشد تفصيا ) بفتح الفاء وكسر الصاد المهملة الثقيلة بعدها تحتانية خفيفة أى تفلتا وتخلصا ، تقول تفصيت كذا أى أحملت بتفاصيله . والاسم الفصة ، ووقع في حديث عقبة بن عامر بلفظ د تفلّنا ، وكذا وتمت عند مسلم في حديث أبي موسى نا أث أحاديث الباب ، و نصب على التمييز . وفي هذا الحديث زيادة على حديث ابن عمر ، لأن في حديث ابن عمر تشبيه أحد الأمرين بالآخر وفي هذا أن هذا أبلغ في النفور من الابل، ولذا أفصح يه في الحديث النالث حيث قال ولهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها، لأن من شأن الابل تطلب النفلت ما أمكنها فتى لم يتعاهدها برباطها تفلت، فكذلك حافظ القرآن إن لم يتعاهده تفلُّت بل هو أشد فى ذلك. وقال ابن بطال: هذا الحديث يوافق الآيتين قوله تعالى ﴿ إِنَا سُنَلَقَ عَلَيْكَ قُولًا ثَقِيلًا ﴾ وقوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا الْقَرَآنَ لَلَّذِكُمْ ﴾ • فن أتبل عليه بالمحافظة والتماهد يسر له ، ومن أعرض عنه تفلت منه . قوله (حدثنا عثمان) هو ابن أبي شيبة ، وجرير هو ابن عبد الحميد ، ومنصور هو المذكور في الاسناد الذي قبله . وهذه الطريق ثبتُ عند الكشميني وحده ، م - ۱۱ ج ٩ ه مع المري

وثبتت أيضا في رواية النسني ، وقوله ومثله ، الضمير للحديث الذي قبله ، وهو يشعر بأن سياق جرير مساو لسياق شعبة ، وقد أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة مقرونا باسحق بن راهويه وزهير بن حرب ثلاثتهم عن جرير ولفظه مساو للفظ شعبة المذكور إلا أنه قال داستذكروا، يغير واو ، وقال دفلهو أشد، بدل قوله دفانه، وزاد بعد قوله من النعم و بعقلها ، ، وقد أخرجه الاسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن عثمان بن أبي شيبه باثبات الواو وقال في آخره و من عقله، وهذه الزيادة ثابتة عنده في حديث شعبة أيضا من رواية غندر عنه بلفظ وبئسها لاحدكم ـ أو لاحده ـ أن يقول : إنى نسيت آية كيت وكيت . قال وسول الله ﷺ : بل هو ئسى ، ويقول استذكروا الفرآن الح ، وكذا ثبتت عنده في رواية الأعمش عن شقيق بن سلة عن ان مسمود . قوله ( تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة ) يريد أن عبد الله من المبارك تابع محد بن عرعرة في روّاية هذا الحديث عن شعبة ، وبشر هو ابن محمد المروزي شيخ البخارى ، قد أخرج عنه في مد. الوحي وغيره . ونسبة المتابعة اليه بجازية ، وقد يوهم أنه تفرد بذلك عن ابن المبادك وليس كذلك ، فان الاجماء بل أخرج الحديث من طريق حيان بن موسى عن ابن المبادك ، ويوهم أيضا أن ابن عرعرة وابن المبارك انفردا بذلك عن شعبة وليس كذلك لما ذكر فيه من رواية غندر وقد أخرجها أحمد أيضا عنه ، وأخرجه عن حجاج بن محسد وأبى دارد الطيالسي كلاهما عن شعبة ، وكذا أخرجمه الترمذي من روالة الطيالسي . قوله ( وتابعه ابن جرمج عن عبدة عن شةيق سممت عبد الله ) أما عبدة فهو بسكون الموحدة وهرُّل بن أبى ابابة بضم اللام وموحدتين مخففًا ، وشقيق هو أبو وائل ، وعبد الله هو ابن مسعود ، وهذه المتابُّمة وصلها مُسلم من طراق محمد بن بكر عن ابن جريج قال وحدثى عبدة بن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة سمعت هبد الله بن مسعود ، فذكر الحديث الى قوله ، بل هو فنى ، ولم يذكر ما يمده . وكذا أخرجه أُحد عن عبد الرزاق ، وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق عمد بن جعادة عن عبَّدة ، وكأن البخارى أراد بايراد هذه المتابعة دفع تعليل من أعل الحبر برواية حماد بن زيد وأبى الاحوص له عن منصور موةوفة على ابن مسمود، قال الاسماعيلي: روى حماد بن ذَّيد عن منصور وعاصم الحديثين معا موقوفين ، وكذا رواهما أبو الاحوس عن منصور . وأما ابن عبينة فأسند الاول ووئف النائق ، قال ووفعهما جميعا ابراهيم بن طهمان وعبيدة بن حميد عن منصور ، وهو ظاهر سياق سفيان النورى . قلت : ورواية عبيدة أخرجها ابن أَى داود ، ورواية سفيان ستأتى هند المصنف قريبا مرفوعا لكن أقتصر على الحديث الاول ، وأخرج ابن أبي داود من طريق أبي بكو بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله مرفوعا الحديثين معا ، وفي رواية عبدة بن أبي لباية تصريح ابن مسمود بقوله و سممت رسول الله ماليَّتيم ، وذلك يقوى رواية من رفعه عن منصور والله أعلم . الحديث الثالث ، قوله ( عن بريد ) بالموحدة هو أين عبدالله ابن أبي بردة ، وشبخه أبو بردة هو جـده المذكور ، وأبو موسى هو الاشعرى . قوله (في عقابها) بضمتين ويجوز سكون القاف جمع عقال بكسر أوله وهو الحبل ، ووقع في رواية السكشميهني , من عقلها ، وذكر السكرماني أنه وقع في بمض النسخ . من عللها ، بلامين ؛ ولم أقف على هذه الرواية ، بل هي تصحيف. ووقع في رواية الاسماعيلي و بعقلها ، قال القرطي : من رواه و من عقلها ، فهو على الاصل الذي يقتضيه التمدي من لَفظ التفلت ، وأما من رواه بالباء أو بالفاَّء فيحتمل أن يكون بمعنى « من ، أو للصاحبة أو الظرفية ، والحاصل تشبيه من يتفلُّك منه القرآن بالناقة التي تفلُّت من عقالمًا وبقيت متعلقة به ، كذا قال ، والتحرير أن التشبيه وقع بين

ثلاثة بثلاثة : فحامل القرآن شبه بصاحب الباءة ، والقرآن بالمناقة ، والحفظ بالربط. قال الطبي : ليس بين القرآن والناقة مناسبة لآنه قديم وهي حادثة ، لكن وقع التشبيه في الممنى . وفي هذه الاحاديث الحض على محافظة القرآن بدوام دراسته و تركر اد تلاو ته ، و ضرب الامثال لا يضاح المقاصد ، وفي الآخير القسم عند الحبر المقطوع بصدقه مبالغة في تثبيته في صدور سامعيه و حكى ابن التين عن الداردي أن في حديث ابن مسعود حجة لمن قال فيمن ادعى عليه بمال فأنكر و حلف ثم قامت عليه البينة فقال : كنت نسيت ، أو ادعى بينة أو إبراء ، أو التمس يمين المدعى أن ذلك يكون له و يعذر في ذلك ، كذا قال

#### ٢٤ - باسب القراءة على الدابة

٥٠٣٤ ـ مَرْشُنَا حَجَّاجُ بن منهال حدَّثنا شعبة ُ قال أخبرنى أبو إياس ْ قال سمعتُ عبدَ الله بن مُمَثَّفل قال • رأيتُ رسولَ الله ﷺ يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحِلَتِه سورة الفتح

قوله ( باب القراءة على الدابة ) أى لراكبها ، وكمانه أشار إلى الرد على من كره ذلك ، وقد نقله ابنا أبي داود عن بعض السلف ، وتقدم البحث فى كتاب الطهارة فى قراءة القرآن فى الحمام وغيرها ، وقال ابن بطال : إنما أراد مهم منه الترجمة أن فى القراءة على الدابة سنة موجسودة ، وأصل هذه السنة قوله تعمالي ﴿ لتستووا على ظهوره مم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه ﴾ الآية ، ثم ذكر المصنف حديث عبدالله بن مغفل محتصرا ، وقد تقدم بتهامه فى تفسير سورة الفتح ، ويأتى بعد أبواب

## ٢٥ - باسب تعليم الصَّدِيانِ القرآنَ

٥٠٣٥ – حَرَثَىٰ موسى بن إسماعيلَ حدَّننا أبو عَوانة عن أبى بشرِ عن سعيد بن جُبير قال ﴿ إِنَّ الذَى تَدْعُونه للفَصلَ هو الله حَمَّمُ . قال وقال ابن عبَّاس : 'تُورُف رسولُ الله ﷺ وأنا ابن عشرِ سنين وقد قرأتُ الحكمَ »

[ المديث ٥٠٢٥ ـ طرفه في : ١٣٩٠ ]

٥٠٣٩ - رَزْنَ يعقوبُ بن إبراهيمَ حدَّثَنا هشيمُ أخبرَ نا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما و جمتُ الحركم في عهد رسول الله عليائين فقلتُ له : وما الحركم ؟ قال : المقصل »

قوله ( باب تعليم الصديان القرآن ) كأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك ، وقد جاءت كراهية ذلك عن سعيد ان جبير وابراهيم النخمى وأسنده ابن أبى داود عنهما ، ولفظ ابراهيم ، كانوا يكرهون أن يعلموا الفلام الفرآن حتى يعقد ل ، وكلام سعيد بن جبير يدل على أن كراهة ذلك من جهة حصول المدلال له ، ولفظه عند ابن أبى داود أيضا «كانوا يحبون أن يكون يقرأ الصبي بعد حين ، وأخرج باسناد صحيح عن الاشعث بن قيس أنه قدم غلاما صفيرا ، فها بوا عليه فقال : ما قدمته ، ولسكن قدمه القرآن . وحجة من أجاز ذلك أنه أدعى الى ثبوته ورسوخه عنده ، كا يقال التعلم في الصغر كالنقش في الحجر ، وكلام سعيد بن جبير يدل على أنه يستحب أن يترك الصبي أولا سرفها مم

يؤخذ بالجد على التدريج ، والحق أن ذلك مختلف بالاشخاص والله أعلم . قوله ( عن سعيد بن جبير قال : ان الذي تدءونه المفصل هو الحسكم ، قال وقال ابن عباس : تونى رسول الله عَلَيْهِ وَأَمَّا ابن عشر سنين وقد قرأت الحسكم ) وفقلت له وما المحكم، لسعيَّد بن جبير ، وفاعل قات هو أبو بشر مخلاف ما يتبادر أن الضمير لابن عباس وفاعل قلت سميد بن جبير ، ويحتمل أن يكون كل منهما سأل شيخه عن ذلك ، والمراد بالمحكم الذي ليس فيه منسوخ ، ويطلق المحكم على ضد المتشابه، وهو اصطلاح أهل الاصول، والمراد بالمفصل السور التي كُثرت فصولها وهي من الحجرات الى آخر القرآن على الصحيح ، ولعل المصنف أشار في الترجمة الى قول ابن عباس , سلونى عن التفسير فانى حفظت القرآن وأنا صغير، أخرجه ابن سعيد وغيره باسناد صحيح عنه . وقد استشكل عياض قول ابن عباس دتو في رسول اقه مَالِكُهُ وَأَنَا أَنْ عَشَرَ سَنَيْنَ ، بِمَا تَقْدُم فَي الصَّلَاةِ مِنْ وَجِهَ آخَرَ عَنَ أَيْنَ عَبَّاسَ أَنْهَ كَانَ فَي حَجَّةَ الوَّدَاعِ نَاهُرَ الاحتلام، وسيأتى في الاستئذان من وجه آخر , إن النبي برائج مات وأنا ختين ، وكانوا لا يختذون الرجل حتى يدرك ، وعنه أيضًا أنه كان عند موت النبي ﷺ ابن خمس عشرة سنة . وسبق الى استشكال ذلك الاسماعيلي فقال : حديث الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس ــ يمني الذي مضى في الصلاة ـ يخالف هذا . وبالغ الداودي فقال : حديث أبي بشر - يعنى الذي في هذا الباب \_ وهم ، وأجاب عياض بأنه يحتمل أن يكون قوله . وانا ابن عشر سنين ، واجع الى حفظ القرآن لا الى وفاة الذي يَرَائِجُ ، ويكون تقدير الـكلام : توفى النبي ﴿ فَيْ وَقَدْ جَمَّتَ الْحُكُمُ وَانَا ابن عشر سنين ففيه تقديم وتأخير ، وقد قال عمرو بن على الفلاس : الصحيح عندنا أن أبن عباس كان له عند وفاة النبي عليه ثلاث عشرة سنة قد استكماماً . ونحوه لا بي عبيد . وأسند البيهق عن مصعب الزبيري أنه كان ابن أربع عِشرة وبه جزم الشافعي في د الأم ، ثم حكى أنه قيل ست عشرة وحكى فول ثلاث عشرة وهو المشهور، وأورد البيهتي عن أ بيالعا لية غن ابن عباس و قرأت الحكم على عهد رسول الله علي وأنا ابن ثنني عشرة ، فهذه سنة أقوال ، وأو ورد إحدى عشرة لـكانت سبعة لأثها من عشر الى ست عشرة . قلَّت : والاصل فيه قول الزبير بن بكار وغيره من أهل النسب ان ولادة ابن عباسكانت قبل الهجر. بثلاث سنين و بنو هاشم في الشعب ، وذلك قبل وقاء أبي طالب · ونحوه لابي عبيد . ويمـكن الجمع بين مختلف الروايات إلا ست عشرة وثنثي عشرة فان كلا منهما لم يثبت سنده ، والأشهر بأن يكون ناهن الاحتلام لما قارب ثلاث عشرة ثم بلغ لما استكملها ودخل في التي بعدماً ، فاطلاق خمس عشرة بالنظر الى جير السكسرين، واطلاق العشر والثلاث عشرة بالنظر الى إلغاء المكسر، واطلاق أدبع عشرة بجير أحدهما، وسيأتى مزيد لهذا في « باب الحتان بعد الكبر ، من كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى. واختاف في أول المفصل مع الاتفاق على أنه آخر جزء من القرآن على عشرة أقوال ذكرتها في « باب الجهر بالقراءة في المفرب ، وذكرت قولا شاذا أنه جميع القرآن

٢٦ - باب نسيانِ القرآن وهل يقول نسيتُ آيةً كذا وكذا ؟ وقولِ الله تعالى: ﴿ سُنُقَرُّ مُكَ فَلَا تَنْسَى ۚ إِلَّا مَاشًاءَ اللهِ ﴾

٥٠٣٧ - حَرْثُنَا رَبِيعٌ بن يميي حدُّثنا زائدة حدُّثنا هشامٌ عن عُروة عن عائشة رضي الله عنها قالت

• سمعَ النبيُّ بِينَا لِي رَجُلاً يَقرأُ في المسجد فقال : يَرِحُهُ الله ، لقد أَذكرني كذا وكذا آيةً من سورة كذا ،

وَرَشَنَ عَمَدُ بِن عُبَهِد بِن مَهِمُونِ حَدَّثنا عَيْسَ عِن هِشَامُ وَقَالَ: أَسْقَطْبُهِنَّ مِنْ سُورَة كذا · تَابِعَهُ عَلَى بن مسهِر وعهدَة عن هشام

وصول الله عن أبيه عن عائشة قالت وسمم عن عشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة قالت وسمم رسول الله عن عائشة كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا ،

٥٠٣٩ من مرتش أبو ُنعيم حدثنا سُفيانُ عن منصور عن أبى وائل عن عبدِ الله قال « قال الذي عَلَيْكَ يَوْ : بئس مالأَحَدِ هم يقول كَنسيت آية كَيت وكيت ، بل هو نُنسي َ »

قُولِهِ ( باب نسيان الفرآن ، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا ) ؟كأنه يريد أن النهمى عن قول نسيت آية كذا وكذا ايس الرجر عن هذا اللفظ ، بل الرجر عن تعاطى أسباب النسيان المقتضية لقول هذا اللفظ ، ومحتمل أن ينزل المنبع والإباحة على حالتين : فمن نشأ نسيانه عن اشتغاله بأمر دينيكالجهاد لم يمتنع عليه قول ذلك لان النسيان لم ينشأ عَن إهمال ديني ، وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذلك عن النبي ﷺ من نسبة النسيان الى نفسه . ومن نشأ نسيانه عن اشتغاله بأمر دنيوى ـ ولا سيما إن كان محظودا ـ امتنع عليه انتعاطيه أسباب النسيان . قولِه (وقول الله تعالى ﴿ سنقرتك فلا تنسى إلا ما شاء الله ﴾ هو مصير منه الى اختيار ما عليه الاكثر أن , لا , في قوله ﴿ فلا تنسى ﴾ نافية ، وأن الله أخيره أنه لا ينسى مَا أقرأه إياه ، وقد قيل إن , لا ، ناهية ، وإنما وقع الإشباع في السين لتناسب رءوس الآى ، والأول أكثر . وآختلف فى الاستثناء فقال الغراء : هو للتبرك و ايس هناك شىء استثنىء وعن الحسن وقتادة ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ الله ﴾ أي قضى أن ترفع تلاوته . وعن ابن عباس : إلا ما أراد الله أن ينسيك لتسن ، وقيل إلى جبلَت عليه من الطباع البشرية لسكن سنذكره بعد ، وقيل الممنى ﴿ فلا تنسى ﴾ أى لا نترك العمل ية إلا ما أراد الله أن ينسخه فتترك العمل به . قولِه ( سمع الني ﷺ رجلا) أي صوت رجل : وقد تقدم بيان أسمه في كتاب الشهادات . قوله ( المدأذكر في كذا وكذا آية من سورة كذا ) لم أقف على تعيين الآيات المذكورة ، وأغرب من زعم أن المراد بذلك إحدى وعشرون آية ، لأن ابن عبد الحكم قال فيمن أقر أن عليه كذا وكذا درهما أنه يلزمه أحد وعشرون درهما . وقال الداودى : يكون مقرا بدرهمين لأنه أقل ما يقع عليه ذلك . قال : فان قال له على كذا درهما كان مقرا بدرهم واحد . قوله في الطريق النانية ( حدثنا عيسي ) هو ابن يونس بن أبي إسحاق . قله ( عن مشام وقال اسقطتهن ) يمنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بالمتن المذكور وزاد فيه هذه اللفظة وهي ﴿ أَسْقَطْتُهِنَ ﴾ وقد تقدم في الشهادات من هذا الوجه بلفظ ﴿ فَقَالَ : رحمه الله ، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا . . قوله ( تابعه على بن مسهر وعبدة عن هشام )كذا الأكثر ، ولأبي ذر عرب المكشميني د تابعه على بن مسهر عن عبدة ، وهو غلط ، فإن عبدة رفيق على بن مسهر لا شيخه . وقد أخرج

المصنف طربق على بن مسهر في آخر الباب الذي يلي هذا بلفظ . اسقطتها ، وأخرج طربق عبدة وهو ابن سليمان في الدعوات وافظه مثل الفظ على بن مسهر سواء . قوله في الزواية الناائة (كنت أنسيتها ) هي مفسرة لقوله وأسقطتها، فكأنه قال أسقطتها نسيانا لا عمدا ، وفي رواية معمر عن هشام عند الاسماعيلي , كنت نسيتها ، بفتح النون ليس عن قرب، وذلك قائم بالطباع البشرية ، وعليه بدل قوله ﴿ فَيْ عَدِيثُ ابْنُ مُسْمُودُ فَى السَّهُو وَانْمَا أَنَا بشر مثالَمُ أنسى كما تنسون ، والثاني أن يرفعه الله عن قلبه على إرادة نسخ تلاوته ، وهو المشاد اليه بالاستثناء في قوله تعمالي ﴿ سَنَقُرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ﴾ قال: قاما القدم الأول فعارض سربع الزوال لظاهر قوله تعالى ﴿ إِنَّا تُحْنَ وُلِنا الذكر وإنا له لحافظون ﴾ وأما الثاني فداخل في قرَّله تعالى ﴿ مَا نَفْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَفْسُهَا ﴾ على قرأ.ة من قرأ بضم أوله من غسير همزة . قلت : وقد تقدم توجيه هذه القراءة و بيان من قرأ بها في تفسير البقرة . وفي الحسديث حجة لمن أجاز النسيان على النبي علي فيما ابس طريقه البلاغ مطلقا ، وكذا فيما طريقه البلاغ لـكن بشرطين : أحدهما أثه بعد ما يقع منه تبليغه ، والآخر أنه لا يستمر عــــلى نسيانه بل يحصل له تذكره اما بنفسه واما بغيره . وهل يشترطُ في هذا الفور؟ قرلان ، فاما قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلا . وزعم بعض الاصوليين وبعض الصوفية أنه لا يقع منه نسيان أصلا وانما يقع منه صورته ليسن ، قال عياض : لم يقل به من الأصوليين أحد إلا أَمَا المُظْفِرِ الْاسْفِرَابِينَ ، وهو قول ضعيف . وفي الحديث أيضا جواز رفع الصوت بالقراءة في الليل وفي المسجد والدعاء لمن حصل له من جهته خير و أن لم يقصد المحصول منه ذلك . واختلف السلف في نسيان القرآن فنهم من جمل ذلك من الكبائر ، وأخرج أبو عبيد من طريق الضحاك بن مزاحم موقوفا قال : ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه ؛ لأن الله يقول ﴿ وَمَا أَصَابُكُمْ مَنْ مُصَلِيَّةً فَيَاكُسُبُ الْمِدَيْكُمُ ﴾ ونسيمان القرآن من أعظم المصائب واحتجوا أيضا بما أخرجه أبو داودوالترمذي من حديث أنس مرفوعا وعرضت على ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو تيها رجل ثم نسيها ، في اسناده ضعف. وقد أخرج ابن أبي داود من وجه آخر مرسل نحوه والفظه ﴿ أعظم من حامل الفرآن و تاركه ، ومن طريق أبي العالية موقرفا ﴿ كَنَا نَعَدُ مِنَ أَعْظُمُ الذُّوبِ أَن يتعلم الرجـل القرآن ثم ينأم عنه حتى ينساه ، وإسناده جيد . ومن طريق ابن سيرين باسناد صحيـح في الذي ينسي القرآن كانوا يكرهونة ويقولون فيه قولا شديدا . ولابي داود عن سعد بن عبادة مرفوعاً • من قرأ القرآن مم نسيه اتي الله وهو أجذم ، وفي إسناده أيضا مقبال ، وقد قال به من الشافعية أبو الممكارم والروبائي واحتج بأن الإعراض هن التلاوة يتسبب عنه نسيان القرآن ، ونسبانه يدل على عدم الاعتناء به والتهاون بأمره . وقال القرطي : من حفظ القرآن أو بمضه فقد علت رتبته بالنسبة الى من لم يحفظه ، فاذا أخل جذه الرتبة الدينية حتى تزحزح عنها ناسب أن يماقب على ذلك ، فإن ترك معاهدة القرآن يفضى الى الرجوع الى الجهل ، والرجوع الى الجهل بعد العسلم شديد. وقال إسحاق بن راهويه : يكره الرجل أن يمر عليه أربعون يوماً لايقر أ فيها القرآن . ثم ذكر حديث عبداقة وهُو ابن مسعود ﴿ بِنْسُ مَا لَاحِدِهُمْ أَنْ يَقُولُ نُسِيْتَ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ ﴾ وقد تقدم شرحه قريبًا . وسفيان في السند هو الثورى . واختلف في معنى « أجذم ، فقيل مقطوع اليد ، وقيل مقطوع الحجة ، وقيل مقطوع السبب من الخير وقبل عالى اليد من الحير ، وهي متقاربة . وقبل يحشر مجذوما حتيقة . ويؤيده أن في رواية زائدة بن قدامة عند هبد بن حميد وأتى الله يوم القيامة وهو مجذوم » وفيه جواز قول المرء أسقطت آية كذا من سورة كذا إذا وقع ذلك منه . وقد أخرج ابن أبى دارد من طربن أبى عبد الرحمن السلمى قال : لاتقل أسقطت كذا ؛ بل قل أغفلت . وهو أدب حسن وليس واجبا

## ٢٧ - پاسب من لم يَر باسا أن يقول سورة البَقرة وسورة كذا وكذا

ومبدر الرحن مرتش عمر بن حفس حدثنا أبى حدثنا الأعش قال حدثنى إبراهيم عن علقمة ومبدر الرحن ابن بزيد عن أبى مسعود الأنصاري قال وقال الذي تشكيل الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في الله كفتاه »

ابن نخرَمة وعبد الرحن بن عبد الفارئ أخبر نا شعب عن الزهرى قال أخبرنى عروة بن الزهيم عن حديث الميشوه ابن نخرَمة وعبد الرحن بن عبد الفارئ أنهما « سمه عرر بن الخطاب يقول : سمت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله بها ، فاستمت لقراءته فاذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله بها ، فكدت أساوره في المسلاة ، فانتظرته حتى سلم فلبته فقات : من أقرأك هذه السورة التى سمتك تقرأ . قال أقرأنيها رسول الله بها في فقلت له : كذبت ، فواقه إن رسول الله بها هو أقرأنى هذه السورة التى سمتك . فانطنقت به إلى رسول الله بها أقرد ، فقلت : يارسول الله ، إني سمت هذا يقرأ سورة النوفان على حروف لم تقريقيها ، وإنك أقرأتني سورة الفرقان . فقال : ياهشام افرأها ، فقرأها القراءة التى الفرقان على حروف لم تقريقيها ، وإنك أفرأتني سورة الفرقان . فقال : ياهشام افرأها ، فقرأها القراءة التى سمته ، فقال رسول الله يقال رسول الله يقال رسول الله المراد أن الفرآن أنز ل على سبعة أحرف ، فقر أدبا التى أقرأيها ، فقرأها منه ، المراد الله المراد المراد الله المراد المراد الله المراد المراد الله المراد الله المراد المراد الله المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المرد ال

عن عنه و من الله عنها على بن مسير أخبرنا على بن مسير أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت «سمع النبي على قارئًا يقر أ من الليل في المسجد ، فقال : يَرحهُ الله ، لقد أذكر بن كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا »

قوله ( باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا ) أشار بذلك الى الرد على من كره ذلك وقال : لا يقال إلا السورة التي يذكر فيها كذا ، وقد تقدم فى الحج من طريق الاعش أنه سمع الحجاج بن يوسف على المنبر يقول : السورة التي يذكر فيها كذا ، وأنه رد عليه بحديث أبي مسمود ، قال عياض : حديث أبي مسمود حجة فى جواز قول سورة البقرة ونحوها ، وقد اختلف فى هذا فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم وقال : تقول السورة التي تذكر فيها البقرة ، قلت : وقد تقدم فى أبواب الرى من كتاب الحج أن ابراهيم النخمى أنسكر قول الحجاج لا تقولوا سورة البقرة ، وفى دواية مسلم أنها سئة ، وأورد حديث أبي مسموذ ، وأقوى من هذا فى الحجة ما أورده

المصنف من لفظ النبي مَرْفِيٌّ ، وجاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة من لفظ النبي مَرَاقِيٌّ ، قال النووى في د الأذكار ، : يجوز أن يةول سورة البقرة \_ الى أن تال \_ وسورة العنكبوت وكذلك الباقي ولاكراحة في ذلك . وقال بعض السلف: يكره ذلك ، والصواب الاول ، وهو قول الجماهير ، والاحاديث فيه عن رسول الله علي اكثر من أن تحصر ، وكذلك عن الصحابة فن بعدهم. قلت : وقد جاء فيما يوافق ما ذهب اليه البعض المشار اليه حديث مرفوع عن أنس رفعه « لاتقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذلك القرآن كله ، أخرجه « أبو الحسين بن قانع في فوائده ، والطبراني في « الاوسط ، ، وفي سنده عبيس بن ميمون العطار وهو ضعيف . وأورده ابن الجوزى في ﴿ الموضوعات ، و نقل عن أحمد أنه قال : هو حديث منكر . قلت : وقد تقدم في ﴿ باب تأليف القرآن ، حديث يزيد الفارسي عن ابن عباسَ أن النبي ﴿ كَانَ يَقُولُ صَعُومًا فَى السَّورَةِ التَّى يَذَكُم فيهاكذا ، قال ابن كثير في تفسيره : ولا شك أن ذلك أحوط ، و لـكن استقر الاجاع على الجواز في المصاحف والتفاسير قلت: وقد تمسك بالاحتياط المذكور جماعة من المفسرين منهم أبو محمد بن أبي حاتم ومن المتقدمين السكلي وصبد الرزاق ، ونقله القرطبي في تفسيره عن الحكيم النرمذي أن من حرمة القرآن أن لا يقال سورة كذا كقولك سورة البقرة وسورة النحل وسورة النساء ، وانما يقال السورة التي يذكر فيهاكنذا . وتمقيه القرطبي بأن حديث أبي مسمود يمارضه ، ويمكن أن يقال لامعارضة مع إمكان ، فيكون حديث أبي مسعود ومن وافقه دالا على الجواز ، وحديث أنس إن ثبت محمول على أنه خلاف الآولى والله أعلم . ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث تشهد لما ترجم له : أحدها حديث أبي مسعود في الآيتين من آخر سورة البقرة ، وقد تقدم شرحه قريباً . الثاني حديث عمر ﴿ سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان ، وقد نقدم شرحه في : بأب أنزل القرآن على سبعة أحرف ، . الثالث حديث عائشة المذكور في الباب تبله ، وقد تقدم التنبيه علميه

۳۸ - پاسی النرتیل فی الفراءة ، وقوله تعالی (ورتّلِ الفرآنَ تَرتیلا) وقوله تعالی (ورتّلِ الفرآنَ تَرتیلا) وقوله تعالی ﴿ وقرآناً فَرَقناهُ لَتَقَرّاهُ على الناس على مُكث ﴾

وما يُكرَ أن يهذ كهذ الشّعر. فيها يُفرَق : يُفصل. قال ابنُ عباس فركناهُ : فصلناه عَدونا معن عبد الله قال وعَدونا معن عبد الله قال وعَدونا معند الله قال وعَدونا عن أبي واثّل عن عبد الله قال وعَدونا على عبد الله قال وعَدونا على عبد الله والله عن عبد الله قال وعَدونا على عبد الله ، فقال رجل : قرأتُ المفصل البارحة ، فقال : هَذَا كَهذَ الشّعر ، إنا قد سمعنا القراءة ، وإنى الأحفظ القراءة الله عند الله عبد الله عند أنه النه على عشرة سورة من المفصل وسُورتَين من آل حُم ،

 صدر ك وُقرآنه ﴿ قاذا قرأناه قاتبع قرآنه ﴾ فاذا أنزلناه قاستمع ﴿ ثُمَّ إِنَّ علينا بَيانه ﴾ قال إِن علينا أَن نبيُّنه بلسانك • قال : وكان إِذا أَتَاهُ جبريلُ أَطرَقَ ، فاذا ذهبَ قرأهُ كا وعدَهُ الله »

قولِه (باب الترتيل في القراءة) أي تبيين حروفها والتأني في أدائها ليكون أدعى الى فهم معانيها . قولِه (وقوله تمالي ورتل القرآن ترتيلا ) كأنه يشير الى ما ورد عن السلف في تفسيرها ، فعند الطبرى بسند صحيح عن مجاهد في قولة تمالى ﴿ ورتل القرآن ﴾ قال : بعضه إثر بعض على تؤدة . وعن قتادة قال : بينه بيانا . والآمر بذلك إن لم يكن للوجوبُ يكون مستحبًا . قولِه ( وقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث) سيأتى توجيمه . قولِه ( وما يكره أن يهذكهذ الشعر )كُمَّانه يشير الى أن استحباب الترتيل لايستلزم كراهة الاسراع ، وانما الذي يكرُّه المذوهو الاسراع المفرط محيث يخنى كثير من الحروف أو لا تخرج من غارجها . وقد ذكر في الباب إنكار ابن مسعود على من يهذالقراءة كهذا الشعر ، ودايل جواز الاسراع ما تقدم في أحاديث الانبياء من حديث أبي هريرة رفعه و خفف على داود القرآن ، فكان يأمر بدوابه فتسرج ، فيفرغ من القرآن تبل أن تسرج ، . قوله فيها ( يفرق يفصل ) هو تفسير أبي عبيدة . قوله ( قال ابن عباس فرقناه فصلناه ) وصله ابن جريج من طريق على بن أبي طلحة عنه ، وهند أبي عبيد من طريق مجاهد أن رجلاساً له عن رجل قرأ البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة فقط قيامهما واحد ركوعهما واحد وسجودهما واحد ، فقال : الذي قرأ البقرة فقط أفضل . ثم تلا ﴿ وَقُرَآنَا فَرَقْنَاهُ التّقرأه على الناس على مكث ﴾ ومن طريق أبي حزة . قلت لابن عباس إنى سريع القراءة ، وإنى لاَفَرأ القرآن في ثلاث فقال : لأن أقرأ البقرة أرتاما فاندبرها خير من أن أفرأ كما تقدول ، وعند آبن أبى داود من طريق أخرى عن أبى حمزة و قلت لابن عباس: انى رجل سريع القراءة ، إنى لاقرأ القرآن في ليلة . فقال ابن عباسَ: لان أقرأ سورة أحب إلى . إن كنت لابد فاعلا فاقرأ قراءة تسمعها أذنيك ويوعها قابك، والتحقيق أن لـكل من الإسراع والترتيل جهة فعنل ، بشرط أن يكون المسرع لايخل بشيء من الحروف والحركات والسكون الواجبات ، فلا يمتنع أن يفضل أحدهما الآخر وأن يستويا ، فأن من رتل وتأملكن تصدق بجوهرة واحدة مثمنة ، ومن أسرعكن تصدق بعدة جواهر لكن قيمتها قيمة الواحدة ، وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الاخريات ، وقد يكُون بالمكس . هم ذكر المصنف فى الباب حديثين : احدهما حديث ابن مسعود ، قولِه ( حدثنا واصل ) هو ابن حيان بمهملة وتحتانية ثقيلة الاحدب الكونى ، ووقع صريحًا عند الاسماعيلي ، وزهم خلف في , الاطراف ، أنه واصل مولى أبي عيينة ابن المهلب ، وغلطوه في ذلك فأن مولى أبي عيينة بصرى وروايته عن البصريين ، و ليست له رواية عن الكوفيين وأبو والمل شبخ واصل هذا كونى . قوله ( عن أبى وائل عن عبد الله قال : غدونا على عبد الله ) أى ابن مسمود ( فقال رجل : قرأت المفصل )كذا أورَّده مختصرا ، وقد أخرجه مسلم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري فزاد فى أوله ﴿ غدرنا على صد الله بن مسعود يوما بعد ما صلينا الغداة ، فسلمنا بالباب فأذن لنا ، فسكمتنا بالباب هنيمة ، فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون ؟ فدخلنا ، فاذا هو جالس يسبح فقال : ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لـكم ؟ قلنا : ظننا أن بمض أهل البيت نائم ، قال : ظننتم بآل أم عبد غفلة . فقال رجل من القوم : قرأت المفصل البارحة كله ، فقال عبد الله : هذ" اكهذ الشعر ، ولاحمد من طريق الاسود بن يزيد ، عن عبد الله بن مسهود أن رجلا أقاه م - ١٢ ج ٩ ه نمع الباري

فقال : قرأت المفصل في ركمة ، فقال : بل هذذت كهذة الشعر وكبنتر الدقل ، وهذا الرجل هو نهيك بن سنان كما أخرجه مسلم من طريق منصور عن أبى وائل في هذا الحديث . وقوله و هذا" ، بفتح الهاء وبالذال المعجمة المنونة قال الخطابي معناه سرعة القراءة بغير تأمل كما ينشد الشعر ، وأصل الهذ سرعة الدامع . وعند سعيد بن منصور من طريق يسار عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال في هذه القصة , انما فصل لتفصلوه ، . قولِه ( ثماني عشرة ) تقدم في « باب تأليف القرآن ، من طريق الأعمش عن شقيق فقال فيه « عشرين سورة من أول المفصل ، والجمع بينهما أن الثمان عشرة غير سورة الدعان والتي معها ، وإطلاق المفصل على الجميع تغليبا ، وإلا فالدعان ليست من المفصل على المرجح ، لكن يمتمل أن يكون تأليف ابن مسعود على خلاف تأليف غبره ، قان في آخر رواية الأعش على تأليف ابن مسعود آخرهن حم الدخان وعم ، فعلى هذا لا تغليب . قوله ( من آل حاميم ) أى السورة التي أولها حم، وقيل: بربد حم نفسها كما في حديث أبي موسى , انه أوتى مزمارا من مزامير آل داود ، يمني داود نفسه، قال الخطابي : قوله ﴿ آل داود ﴾ يريد به داود نفسه ، وعوكمقوله تعالى ﴿ أَدَّهُ أَوَا آل فرعون أشد العذاب ﴾ وتمقيه ابن التين بأن دليله يخالف تأويله ، قال : وإنما يتم مراده لوكان الذي يدخل أشد العذاب فرعون وحده . وقال الكرماني : لولا أن هذا الحرف ورد في الكتابة منفصلاً يمني ﴿ آلَ ﴾ وحدها و ﴿ حم ﴾ وحدها لجاز أن تمكون الآلف واللام الى لتعريف الجنس: والتقـــدير: وسورتين من الحواميم. قلت: لكن الرواية أيضا ليست فيها واد ، نعم في رواية الأعمش المذكورة . آخرهن من الحواميم، وهو يؤيد الاحتيال المذكور والله أعلم . وأغرب الداودي نقال : قوله ، من آل حاميم ، من كلام أبي واثل ، وإلا فان أول المفصل عند ابن مسعود من أول الجاثية اه ، وهذا إنما يره لو كان تر نيب مصحف ابن مسعود كاتر تيب المصحف المثماني ، والأمر يخلاف ذلك فان ترتيب السور في مصحف ابن مسمود يغاير الترتيب في المصحف العثماني ، فلعل هذا منها ويكون أول المفصل عنده أول الجانية والدخان متاخرة في ترتيبه عن الجائية لا ما نع من ذلك . وقد أجاب النووي على طربق التنزل بأن المراد بقوله عشرين من أول المفصل أي معظم العشرين . الحديث الثاني حديث ابن عباس في نزول قوله تمالى ﴿ لَا تَحْرَكُ بِهِ السَّاءَكُ لَتُمْجُلُ بِهِ ﴾ رقد تقدم شرحه مستوقى فى تفسير القيامة ، وجرير المذكور نى إسناده هو ابن عبد الحميد بخلاف الذي في الباب بعده ، وتوله فيه , وكان بما يحرك به لسانه وشفتيه ، كذا للاكمثر وتقدم تونجيه في بدُّه الوحي ، ووقع عند المستملي هذا «وكان بمن يحرك » ويتمين أن يكون « من ، فيه للتجميض و د من ، موصولة والله أعلم. وشاهد الترجمة منه النهى عن تعجيله بالتلاوة ، فانه يقتضى استحباب التأتى فيه وهو المناسب للنرتيل . وفي الباب حديث حفصة أم المؤمنين أخرجه مسلم في أثناء حديث وفيه ﴿ كَانَ النَّبِي مِثْلِقُهُ يُرتَلُّ السورة حتى تكون أطول من أطول منها ، وقد تقدم في أواخر المغازي حديث علقمة أنه قرأ على ابن مسعود فقال ورتل فداك أبي وأي فانه زينة القرآن ، وإن هذه الزيادة وقمت عند أبي نميم في و المستخرج ، وأخرجها ابن أبي داود أيضا . والله أعلم

٢٩ - باب مد القراءة

٥٠٤٥ - حَرْثُ مَلْمُ بِنَ إِبِرَاهِمَ حَدُّ ثَمَّا جَرِيرِ بِنَ حَارَمٍ الْأَرْدِيُّ حَدَّثَنَا قَتَادَةً قَالَ ﴿ سَأَلَتُ أَنْسَ بِنَ

ماكِ عن قِراءةِ النبيِّ لَلْكِيُّ فَقَالَ : كَانَ يَمُدُّ مَدًّا ،

[ الحديث ه٠٤٠ \_ طرفه في : ١٠٤٦ ]

١٤٠٥ - حَرَثُنَا عَرُو بن عاصم حدَّثنا هَامْ عن قتادةً قال ﴿ سُئِلَ أَنسُ : كَيْفَ كَانت قراءةُ النبي ﷺ ؟
 فقال : كانت مَدَّاً . ثم قرأ بسم الله الرحن الرحيم بَهدُّ ببسم الله ، ويمدُّ بالرحن ، ويمدُّ بالرحيم ،

قولِه ( باب مد القراءة ) المد عند القراءة على ضربين : أصلى وهو إشباع الحرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء ، وغير أصلى وهو ما إذا أعةب الحرف الذي هذه صفته همزة . وهو متصل ومنفصل ، فالمتصل ماكان من نفس الـكلمة والمنفصل مَاكان بـكلمة أخرى ، فالاول يؤنَّى فيه بالآلف والوار واليا. عـكنات من غير زيادة ، والثانى يزاد في تمكين الآلف والواو واليا. زيادة على المد الذي لا يمكن النطق بها الا به من غير إسراف. والمذهب الأعدل أنه يمد كل حرف منها ضعني ما كان يمـــده أولا وقد يزاه على ذلك قليلا ، وما أقرط فهو غير محمود ، والمراد من الرّجمة الضرب الاول . قولِه في الرواية النّانية ( حدثنا عمرو بن عاصم ) وقع في بعض النسخ عمرو بن حفص وهو غلط ظأهر . قوله (سئل أنَّس) ظهر من الرواية الاول أن قتادة الراوى هو السائل، وأوله في الرواية الأولى كان يمد مدا بين في الرَّواية الثانية المراد بقوله ﴿ عِدْ ، بُسِّمُ اللهُ الح يمد اللام التي قبل الهاء من الجلالة ، والميم التي قبل النون من الرحمن ، والحاء من الرحيم . وقوله في الرواية الاولى(١). كانت مدا ، أي كانت ذات مد ، ووقع الاسماعيلي من ثلالة طرق أخرى عن جرير بن حازم ، وكذا أخرجه ابن أبي دارد من وجه آخر عن جرير ، وفي رواية له ﴿ كَانَ يَمِدُ قُرَاءَتُهُ ، وأَفَادُ أَنْهُ لَمْ يَرُو هَذَا الْحِدِيثِ عَنْ قَتَادَةً إِلَا جَرِيرٍ بِنَ حَازَمٍ وهمام بِن يحيي ، وقوله في الثانية ديمد ببسم الله ، كذا وقع بموحدة قبل الموحدة التي في بسم الله ، كأنه حكى لفظ بسم الله كما حكى لفظ الرحن في قوله د ويمد بالرحن ، أو جمَّله كالـكلمة الواحدة علما لذلك . ووقع عند أبي نعيم من طريق الحسن الحلواني عن حرو بن عاصم شيخ البخارى فيه , يمد بسم الله ويمد الرحن ويمد الرحيم ، من غير موحدة في الثلاثة . وأخرجه أ بن أبي داود عن يمقوب بن اسحاق عن عمرو بن عاصم عن همام وجرير جميعا عن قتادة بلفظ ﴿ يُحَدُّ بِنِهُمُ اللَّهُ الرَّحن الرحيم ، بالبات الموحدة في أوله أيضا ، وزاد في الاسناد جريرا مع همام في رواية عمرو بن عاصم . وأخرج ابن أبي داود من طرين قطبة بن ما لك و سمعت رسول الله عليه قرأ في الفجر في فر بهذا الحرف ﴿ لَمَا طُلَّعَ نَصْيِد ﴾ قد نضيد ، وهو شاهد جيد لحديث أنس ، وأصله عند مسلم والرَّمَدَى والنَّسَائي من حديث قطبة نفسه . ( تنبيه ) استداع بعضهم بهذا الحديث على أن النبي برائج كان يقرأ بسم الله الرحن الرحيم في الصلاة،ورام بذلك معارضة حديث ألمن أيضا الخرج في صحيح مسلم أنه رَلِيْ كَانَ لايقر مما في الصلاة ، وفي الاستُدلال لذلك بحديث الباب نظر ، وقد ارضمه فيما كشبته من النكت على علوم الحديث لابن الصلاح ، وحاصله أنه لا يلزم من وصفه بأنه كان اذا قرأ البسملة يمد فيها أن يكون قرأ البسملة في أول الفاتحة في كل ركعة ، ولأنه إنما ورد بصورة المثال فلا تتمين البسملة ، والعلم عند الله تعالى

<sup>(</sup> ١ ) فسواب د بن أثرواية الثانية ،

## ٣٠ - ياب الترجيع

٧٤٠٥ - صَرَبَتُ آدَمُ بن أَبِي إِياس حدَّثنا شعبة ُ حدثنا أَبو إِياس قال سمعتُ عبــدَ الله بن مُغفَّــل قال « رأيت ُ النبي عَلِيَّ يقرأ وهو على ناقته ــ أو جمله ِ ــ وهي تسير ُ به وهو يقرأ سورة الفتح ــ أو من سورة الفتح ــ قراءة ليّنة يقرأ وهو برَجِّم ﴾ قراءة ليّنة يقرأ وهو برَجِّم ﴾

قوله ( باب الترجيع ) هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله الترديد ، وترجيع الصوت ترديله في الحلق، وقد فسره كا سياتى في حديث عبد الله بن مغفل المذكور في هذا الباب في كتاب التوحيد بقوله و أاأ بهموة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى ، ثم قالوا : يحتمل أمرين : أحدهما أن ذلك حدث من هز الناقة ، والآخر أنه أشبع المد في موضعه لحدث ذلك ، وهذا الثاني أشبه بالسياق فان في بعض طرقه و لولا أن يحتمع الناس لقرأت لد كبذلك اللحن ، أى النفم ، وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع ، فأخرج النرمذى في و النهائل ، والنسائي وابن ماجه وابن أبي داود و اللفظ له من حديث أم هاني و كنت أسمع صوت النبي يتالج وهو يقرأ وأنا فائمة على فراشي يرجع القرآن ، والذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيل ، فهند ابن أبي داود من طربق أبي إسماق عن علقمة قال وبت مع عبد الله بن مسمود في داره ، فنام ثم قام ، فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيد لا يوفع صو ته ويسمع من حوله ، وير تل و لا يرجع ، وقال الشيخ أبو محد بن أبي جرة : معني الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع ويسمع من حوله ، وير تل و لا يرجع ، وقال الشيخ أبو محد بن أبي جرة : هلى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع المغاء ، لأن القراءة بترجيع الفناء تنافي الحشوع الذي هو مقصود التلاوة . قال : وفي الحديث ملازمته بالقبل للمبادة قد يكون في بعض المواضع أفضل من الإسراد ، وهو عند التعليم وايقاظ الغافل ونحو ذلك

## ٣١ - ياسب حُسْن الصوت بالقراءة للقرآن

٨١٠٥ - حَرَثُ عُدُ بن خَمَانِ أبو بكر حدَّ ثنا أبو يحيى الحِمَّان برَيدُ بن عبد الله بن أبي بُردة عن جدَّ م أبي بُردة عن جدَّ عن جدَّ عن أبي موسى وضى الله عنه و أن النبي على قال له : يا أبا موسى و لقد أوتبت مِزماراً من وزامير آل داود ،

وله ( باب حسن الصوت بالقراءة القرآن ) كذا لا بى ذر ، وسقط قوله و القرآن ، لغيره . وقد تقدم فى وباب من لم يتغن بالقرآن ، نقل الإجاع على استحباب سماع القرآن من ذى الصوت الحسن . وأخرج ابن أبى داود من طريق ابن أبى مسجعة قال وكان عر يقدم الشاب الحسن الصوت لحسن صوتة بين يدى القوم ، . قوله ( حدثنا محد ابن خاف أبو بكر ) هو الحدادى بالمهملات وفتح أوله والتثقيل ، بغدادى مقرى من صغار شيوخ البخارى ، وعاش بعد البخارى خس سنين . وأبو يحيى الحائى بكسر المهملة وتشديد الميم اسمه عبد الحميد بن عبد الرحن الكونى وهو والد يحيى بن عبد الحميد السكونى الحافظ صاحب المسند.وليس لمحمد بن خلف ولا الشيخه أبي يحيى فى البخارى وهو والد يحيى بن عبد الحميد البخارى أبا يحيى بالسن ، لكنه لم يلقه . قوله ( حدثن البريد ) فى دواية الكشمينى إلا هذا الموضع ، وقد أدرك البخارى أبا يحيى بالسن ، لكنه لم يلقه . قوله ( حدثن البريد ) فى دواية الكشمينى

و سممت بريد بن عبدالله ، . قوله (يا أبا موسى ، لقد أو تيت مزمارا من مزامير آل داود) كذا وقع عنده مختصرا من طريق بريد ، وأخرجه مسلم من طريق طلحة بن محيى عرب أبي بردة بلفظ و لو رأيتني وأنا استمع قراءتك البارحة ، الحديث . وأخرجه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه بزيادة فيه و أن النبي بماليج وعائشة مرا بأبي موسى وهو يقرأ في بيته ، فقاما يستمعان لقراءته ، ثم إنهما مضيا ، فلما أصبح لتي أبو موسى رسول الله عليه فقال : يا أبا موسى ، مردت بك ، فذكر الحديث فقال ، أما إنى لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا ، ولا ين سعد من حديث أنس باسناد على شرط مسلم و ان أبا موسى قام ليلة يصلى ، فسمع أزواج الذي ﷺ صوته \_ وكان حلو الصوت \_ فقمن يستمعن ، فلما أصبح قيل له ، فقال : لو هلت لحيرته لهن نحبيراً ، وللروياني من طريق مالك ن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه نمو سيأق سعيد بن أبي بردة وقال فيه و لو علت أن رسول الله عليه يستمع قراءتی لحبرتها تحبیرا ، وأصلها عند أحمد ، وعند الدارس من طریق الزهری عن أبی سلة بن عبد الوحن ، أن رسول الله ﷺ كان يقول لابي موسى \_ وكان حسن الصوت بالقرآن \_ المد أو تى هذا من مزامير آل داود، فكأن المصنف أشار الى هذه الطريق في الترجمة ، وأصل هذا الحديث عند النسائي من طريق عمرو بن الحارث عن الزهرى موصولاً بذكر أبي هريرة فيه ولفظه و أن النبي ﷺ سمع قراءة أبي موسى فقال : لقد أوتى من مزامير آل داود، وقد اختلف فيه على الزهري ، فقال معمر وسفيان و عُن الزهري عن عروة عن عائشة ، أخرجه النسائي ، وقال الليث « عن الزهري عن عبد الرحن بن كعب ، مرسلا ، ولأبي يعلى من طريق عبد الرحمن بن عوجمة عن البراء وسمع الني مَالِيٍّ صوت أبي موسى نقال : كأن صوت هذا من مزامير آل داود ، وأخرج ابن أبي داود من طريق أبي عثمان النهدي قال و دخلت دار أبي موسى الاشعرى فما سمعت صوف صنج ولا بربط ولا ناى أحسن من صوته ، سنده صميح وهو في . الحلية لابي نعيم ، والصنج بفتح المهملةو سكون النون بعدها جيم هو آلة تتخذ من نحاس كالطبرةين يضرب أحدهما بالآخر، والبربط بالموحدتين بينهما راء ساكنه ثم طاء مهملة بوزن جمفر هو آلة تشبه العود فارسى معرب ، والناى بنون بنير همر هو المزمار . قال الحطابي : قوله و آل داود ، يريد داود نفسه ، لأنه لم ينقل أن أحدا من أولاد داود ولا من أقاربه كان أعطى من حسن الصوت ما أعطى . قلت : ويؤيده ما أورده من الطريق الاخرى ، وقد تقدم في ﴿ بَابِ مَن لم يَتَمَن بِالقرآن ۽ ما نقل عن السلف في صفة صوت داود ، والمراد بالمزماد الصوت الحسن ، وأصله الآلة اطلق اسمه على الصوت للشايمه . وفي الحديث دلالة بينة على أن القراءة غير المقروء وسيأتي مزيد بحث في ذلك في كتاب التوحيد ان شاء الله تعالى

٣٢ - باب من أحبّ أن يَستمع القرآن من غيره

٩٤٠٥ - مَرَشُنَ عَرِ بن حفس بن خِياث حدَّثنا أبى عن الأعش قال حدَّثنى إبراهيمُ عن عَبيدةَ عن عبدة عن الله رضى الله عنه قال « قال لى الله عنه على الفرآن . قلت : آقرأ عليك أفز ل ؟ قال : إنى أحب أن أسمة من غبرى »

قوله ( باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره ) فى رواية الكشميمى و القراءة ، ذكر فيه حديث ابن مسعود و قال لى النبي ﷺ : اقرأ على الفرآن ، أورده مختصرا ، ثم أورده مطولا فى الباب الذى بعده و باب قول المقرى

للفارى حسبك ، والمراد بالفرآن بعض الفرآن ، والذى فى معظم الروايات ، افرأ على ، ايس فيه لفظ ،القرآن ، بل أطلق فيصدق بالبعض ، قال ابن بطال : محتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض الفرآن سنة ، ومحتمل أن يكون الحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض الفرآن سنة ، ومحتمل أن يكون الكى يتدبره ويتفهم ، وذلك أن المستمع أقوى على الندبر ونفسه أخلى وأفسط لذلك من القارى " لاشتفاله بالقراءة وأحكامها ، وهذا بخلاف قراءته هو يرافح على أبي بن كعب كما تقدم فى المناقب وغيرها فأنه ، أراد أن يعلمه كيفية أداء القراءة ومحارج الحروف ونحو ذلك ، وبأتى شرح الحديث بعد أبواب فى « باب البهكاء عند قراءة القرآن ،

#### ٣٣ - باب قول ِ المفرِي للقارئ : حَسْبك

## عَ ٣ - باسب في كم ميقرأ الفرآن ؟ وقولُ الله تعالى : ﴿ فَاقْرَ عَوَا مَا تَيْسُرُ مِنْهُ ﴾

١٥٠٥ -- حَرَّثُ عَلَيْ حَدَّمَنا سُفيانُ قال لى ابنُ شُرْمة : ظرتُ كم يكنى الرجُلَ من القرآن ؛ فلم أجِد سورة أَقلَ من ثلاث آيات ، قال على حدثنا سُفيان أخبرنا أفل من ثلاث آيات ، قال على حدثنا سُفيان أخبرنا منصور من ابراهيم عن عبد الرحن بن يزيد أخبره علقمة عن أبى مسمود ولقيته وهو يطوف بالبيت، فذكر قول الذي عَيْنَا إلله من قرأ بالآيتين مِن آخِر سورة البقرة في ليلة كَفتاه ،

٥٠٥ - حرَّث موسى حدَّثنا أبو حَوانةً عن مُغيرةً عن مُجاهدٍ عن عبدِ الله بن حرو قال و أنكحنى أبى امرأة ذات حسّب، فكان يتعاهد كنَّته فيسالها عن بَعلها، فتقول نهم الرجُل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يُغيِّش الناكنفا مُنذ أنيناه فلما طال ذلك عليه ذكر النبي عَيَّلِي ، فقال : الفنى به فآفيته بَعد ، فقال : كيف تصوم ؟ : قلت أصوم كل يَوم ، قال وكيف تختم ؟ قلت : كل ليلة نقال : صم فى كل شهر الملائة واقرأ القرآن فى كل شهر ، قال قلت : أطيق أكثر من ذلك ، قال : صم اللائة أيام فى الجمة ، قال قلت : أطيق أكثر من ذلك ، قال : أمم المؤلف العدم صوم داود، فلك قال : أفطر يوم بن . وصم يوماً ، قال قلت : أطيق أكثر من ذلك ، قال أكثر من ذلك ، قال أمم أفضل العدم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم به وأقرأ فى كل سبع ليال مرة ق ، فليتنى قبلت رخصة رسول الله يمال إبواكون أخف عليه وضمفت فكان يَقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار والذي يقدؤه يَعرضه من النهار ليكون أخف عليه وضمفت فكان يَقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار والذي يقدؤه يَعرضه من النهار ليكون أخف عليه

بالليل وإذا أراد أن يتقوسى أفطرَ أياما وأحمى وصام مِثلَهُنَّ، كراهيةً أن يَبركَ شيئًا فارقَ النبيَّ عَلَيْكَانَ قال أبو عبد الله وقال بمضُهُم : في ثلاث ٍ أو في سَبع ٍ واكـثرهم على سَبع

٥٠٥٣ - مَرْثُ سَمَدُ بن حَفْص حَدَّثَنَا شَبِبانُ عَن يَحِي عَن مَحْدِ بن عبد الرحْن عن أبي سَلَمَة عن عبد الله بن عمرو قال « قال لي النبيُّ عِلَيْكِيْ : في كم تقرأ الفرآنَ » ؟

عهد بن عبد الرحمان مولى المحاف أخبرنا عُبيدُ الله بن موسى من شيبانَ عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمان مولى المحردة عن أبى سلمة ـ عن عبد الله بن عرو قال وقال لى رسول الله عَدْ عَن عبد الله بن عرو قال وقال لى رسول الله عَدْ الله بن عرو قال وقال لى رسول الله عَدْ الله بن عرو قال وقال لى رسول الله عَدْ الله بن عرو قال وقال لى رسول الله عَدْ الله بن عرو قال وقال لى رسول الله عَدْ الله بن عرو قال وقال لى رسول الله عَدْ الله بن عرو قال وقال له وقال بن أجد قوا في من من الله عن الله عن الله عن الله بن عرو الله بن عر

قولِه ( باب ف كم يقرأ القرآن ؟ وقول الله تعالى فاقرموا ما تيسر مــ ) كما نه أشار الى الرد على من قال أقُلُّ مايحزى من القراءة في كل يوم و ليلة جزء من أربعين جوءا من القرآن ، وهومنقول عن اسحاق بن راهويه و الحنا بلة لآن عموم قوله ﴿فَاقَرُّوا مَا نَيْسَرَ مُنْهُ ﴾ يشمل أقل من ذلك ، فن ادعى التحديد فعليه البيان . وقد أخرج أبو داود من وجه آخر عن عبد ألله بن عمرو وفي كم يقرأ الفرآن؟ قال : في أربعين يوما . ثم قال وفي شهر، الحديث ولا دلالة فيه على المدعى · قوله ( حدثنا على ) هو ابن المديئي ، وسفيان هو ابن عيينة ، وابن شبرمة هو عبد الله قاضي الكوفة ولم يخرج له البخَّاري إلا في موضع واحد يأتى في الادب شاهدا ، وأخرج من كلامه غير ذلك. قوله (كم يكني الرجل من القرآن ) ؟ أي في الصلاة . قوله ( قال على ) هو ابن المديني ، وهو موصول من تتمة الحبر المذكور ، ومنصور هو ابن المعتمر ، وأبراهيم هو النَّحمي . وقد تقدم نقل الاختلاف في روايته لهذا الحديث عن عبد الرَّحن بن يزيد وعن علقمة في د باب فصل سورة البقرة ، وتقدم بيان المراد بقوله «كفتاه ، وما استدل به ابن صيينة إنما يجيء على أحد ماقيل في تأويل وكمفتاء، أي في القيام في الصلاة بالليل ، وقد خفيت مناسبة حديث أبي مسعود بالترجمة على أبن كشير، والذى يظهر أنها من جهة أن الآية المترجم بها تناسب ما استدل به ابن عيينة من حديث أبى مسعود والجامع بينهما أن كلامن الآية والحديث يدل على الاكتفاء، مخلاف ما قال ابن شبرمة . قوله ( حدثنا موسى) هو ابن اسماعيل التبوذكي ، ومغيرة هو ابن مقسم . قوله ( انسكحني أبي ) أي زوجني ، وهُو محمول على أنه كان المشير عليه بذلك ، وإلا فعبد الله بن عمرو حينتذ كان رَجلا كاملا ، ويحتمل أن يكون قام عنه بالصداق ونحو ذلك . قولِه ( امرأة ذات حسب ) في رواية أحمد عن مشيم عن مفيرة وحصين عن مجاهد في هذا الحديث و امرأة من قريش، أخرجه النسانى من هذا الوجه ، وهي أم محمد بنت محمية ـ بفتح الميم وسكون المهملة وكسر الميم بعدها تحتسانية مفتوحة خفيفة ـ ابن جزء الزبيدى حليف قريش ذكرها الزبير وغيره . قولٍه (كنته) بفتح الكاف وتشديد النون هي زوج الولد . قوله ( نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ) قال ابن مالك : يستفاد منه وقدع التمييز بعد فاعل و نعم، الظاهر ، وقد منعه سيبويه وأجازه المبرد . وقال الـكرماني يحتمل أن يكون التقدير نعم الرجل من الرجال ، قال : وقد تفيد النكرة في الاثبات التعميم كما في قرله تعالى ﴿ علمت نفس ما أحضرت ﴾ قال : ويحتمل أن يكون من التجريد ،كأنه جرد من رجل موصوف يكذا وكذا رجَّلا فقال نعم الرجل المجرد من كذا رجل صفته كذا

قولِه ( لم يطأ لنا فراشا ) أي لم يضاجعنا حتى يطأ فراشنا . قوله ( ولم يفتش لناكنفا ) كمذا للاكثر بفاء ومثناة ثقيلة وشين معجمة ، وفي رواية أحمد والنسائي والكشميهي . ولم يغش ، بغين معجمة ساكنة بعدها شين معجمة وكمنفا بفتح السكاف والنون بعدها فاء هو الستر والجانب ، وأرادت بذلك الكناية عن عدم جماعه لها ، لأن عادة الرجل أن يَدخل يده مع زوجته في دواخل أمرها . وقال الكرماني : يحتمل أن يكون المراد بالكنف الكنيف وأرادت أنه لم يطُّعم عندها حتى يحتاج الى أن يفتش عن موضع قضاء الحاجة ،كذا قال والأول أولى ، وزاد في رواية هشيم و فأقبل على يلومنى فقال : أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها و فعلت ، ثم الطلق الى النبي مَرْكِيٌّ فَسَكَانَى، . قَوْلِه (فلما طال ذلك) أي على عمرو (ذكر ذلك للنبي بَرَاكِيٌّ) وكما نه تأنى في شكواه رجاء أن يتدارك ، فلما تمادى على حاله خشى أن يلحقه إثم بتضييع حق الزوجة فشكاه . قوله ( فقال القني) أى قال لعبد الله بن عمرو وفى رواية هشيم و فارسل الى النبي عليهم و يجمع بينهما بأنه أرسل اليه أولا ثم لقيه اتفاقا فقال له اجتمع بى . قله ( نفال كيف تصوم ؟ قلت أصوم كل يوم ) تقدم ما يتعلق بالصوم فى كتاب الصوم مشروحاً ، وقوله فى هذه الرُّوايَّة و صَمَ ثلاثة أيام في ألجمة ، قلت أطبيق أكثر من ذلك . قال : صم يوما وأفطر يومين ، قلت : أطبيق أكثر من ذلك ، قال الداودي : هذا وهم من الراوى لآنُ ثلاثة أيام من الجمعة أَ كَثَرَ من فعار يومين وصيام يوم ، وهو إنما يدرجه من الصيام القليل الى الصيام الكئير . فلت : وهو اعتراض متجه ، فلعله وقع من الراوى فيه تقديم و تأخير ، وقد سلت رواية هشيم من ذلك فان لفظه « صم فى كل شهر ثلاثة أيام ، قلت إنَّى أقوى أكثر من ذلك. فلم يزل يرفعنى حتى قال صم يوما و أفطر يوما . قوله ( وأفرأ ف كل سبع ليال مرة ) أى اختم فى كل سبع (فليتنى قبلُت )كذا وقع في هذه الرواية اختصارا ، وفي غيرها مراجعات كثيرة في ذلك كما سأبينه . قولِه ( مكان يقرأ ) هو كلام بجاهد يصف صنيع عبد الله بن عمرو لما كبر ، وقد وقع مصرحاً به في رواية هشيم . قولِه رعلي بعض أهله) أى على من تيسر منهم ، وآنما كان يصنع ذلك بالنهار ليتذكر مايقرأ به فى قيام الليل خشية آن يكون خنى عليه شيء منه بالنسيان . قُولِه ( و إذا أراد أن يتقوى أفطر أياما الح ) يؤخذ منه أن الافضل ان أراد أن يصوم صوم داود أن يصوم يوما ويفطر يوما دائمًا ، ويؤخذ من صنيع عبد الله بن عمرو. أن من أفطر من ذلك وصام قدر ما أفطر أنه يجزى منه صيام يوم وإفطار يوم . قوله (وقالَ بمضهم فى ثلاث أو فى سبع ) كذا لابي ذر ، و لغيره و فى ثلاث وفى خمس ، وسقط ذلك للنسنى، وكنأن المُصنف أشار بذلك إلى رواية شعبة عن مغيرة بهذا الاسنادنقال و اقرأ الفرآن في كل شهر ، قال : إلى أطبق أكثر من ذلك ، فما زال حتى قال في ثلاث، فان الخس تؤخذ منه بطريق التضمن ، وقد تقدم للمصنف فى كتاب الصيام . ثم وجدت فى مسند الدارمى من طريق أبى فروة عن عبد الله بن عمرو قال « قلت : يارسول الله في كم أختم القرآن ؟ قال : اختمه في شهر . قلت : إنى أطيق ، قال : اختمه في خمسة وعشرين ، قلت : إنَّى أطيق . قال : اختمه في عشرين . قلت : إنى أطيق . قال : اختمه في خمس عشرة . قلت : إنى أطبق. قال : اختمه في خمس . قلت : إنى أطبق . قال : لا ، وأبو فروة هذا هو الجهني واسمِه عروة بن الحارث ، وهو كوفى ثقة . ووقع في رواية هشيم المذكورة . قال فاقرأه في كل شهر ، قلت : إنى أجدنى أقوى من ذلك . قال فاقرأه في كل عشرة أيام . قلت : إنى أجدنى أقوى من ذلك ، قال أحدهما إما حصين وإما مغيرة . قال فافرأه فيكل ثلاث ۽ وعند أبي داود والترمذي مصححا من طريق يزيد بن عبد الله بن الفخير عن عبد الله بن عمزو مرفوعا .لا

يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ، وشأهدة عندسميد بن منصور باسناد صحيح من وجه آخر عن ابن مسعود د المرءوا القرآن في سبح ولا تقرءوه في أقل من ألاث ، ولا بي عبيد من طريق الطيب بن سلمان عن عمرة عن عائشة وإن الذي برائج كان لا يختم الفرآن في أقل من ثلاث ، وهذا اختيار أحمد وأبي عبيد وإسحق بن راهو به وغيرهم وثهت عن كشير من السلف أنهم قرءوا القرآن في دون ذلك ، قال النووى : والاختيار أن ذلك يختلف بالآهواس ، فن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لايختل به المقصود من التدبر واستخراج المعانى ، وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحبله أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه ، ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستسكتار ما أمكنه من غير خروج آلى الملل ولا يقرؤه مذرمة . والله أعلم . قوله ( وأكثرهم ) أي أكثر الرواة عن عبد الله بن عرو . قوله ( على سبع ) كمانه يشير الى رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو الموصولة عقب هذا ، فإن في آخره ﴿ وَلَا يَرْدُ عَلَى ذَّلك ، أي لا يغير الحال المذكورة الى حالة أخرى ، فأطلق الزيادة والمراد النقص ، والزيادة هنا بطريق التدلى أي لا يقرؤه في أقل من سبح . ولا بي داود والترمذي والنسائي من طريق وهب بن منبه , عن عبد الله بن عرو أنه سأل رسول الله سَرَالِهِ : فَي كُم يَقرأ القرآن؟ قال: في أربعين يوما . ثم قال: في شهر . ثم قال: في عشرين. ثم قال: في خمس عشرة . ثم قال : في عشر . ثم قال في سبع . ثم لم ينزل ان سبع ، وهذا إن كان محفوظا احتمل في الجمع بينسه وبين رواية أبي فروة تمدد القصة ، فلا ما نع أن يتعدد قول النبي عَلَيْجٌ لعبد الله بن حمرو ذلك تأكيدا ، ويؤيده الاختلاف الواقع في السياق ، وكمأن النهي عن الزيادة ليس على التحريم ، كما أن الامر في جميع ذلك ليس للوجوب ، وعرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد اليها السياق ، وهو النظر الى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في المـــآل ، وأغرب بمض الظاهرية فقال : يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث ، وقال النووى : أكثر العلماء على أنه لإ تقدير في ذلك ، وإنما هو بحسب النشاط والقوة ، فعلى هذا يختلف باختلاف الإحوال والاشخاص . والله أعلم . قولِه (عن يمي) هو ابن أبي كرئير ، ومحمد بن عبد الرحمن وقع في الاسناد الثاني أنه مولى زهرة ، وهو محمد بن عبد الرحمن أبن ثوباًنَّ ، فقد ذكر ابن حبان في « الثقات ، أنه مولى آلاخنس بن شريق الثقني ، وكان الاخنس ينسب زهريا لانه كان من حلفائهم ، وجزم جماعة بأن ابن ثو بان عامرى ، فلعله كان ينسب عامريا بالأصالة وزمريا بالحلف و عو ذلك . والله أعلم . (تنبيه) : هذا التعليق وهو قوله دوقال بعضهم الح، ذهلت عن تخريجه في وتعايق التعايق ، وقد يسر الله تمالى بتحريره هنا ربته الحمد . قوله ( ف كم تقرأ القرآن )؟ كذا اقتصر البخاري في الاسناد العالى على بمض المتن مم حوله الى الاسناد الآخر ، وإسماق شيخه فيه هو ابن منصور ، وهبيد الله هو ابن موسى وهو من شيوخ البخارى ، إلا أنه ربما حدث عنه بواسطة كاهنا . قوله (عن أبي سلمة \_ قال وأحسبني قال سمت أنا من أبي سلمة) قائل ذلك هو يحى بن أبي كثير ، قال الاسماعيلي : خالف أبان بن يزيد العظار شيبان بن عبد الرحن في هذا الاسناد من يحيي بن أبي كُثْير ، ثم ساقه من وجم بن عن أبان عن مجمي عن محمد بن ابراهيم التبعي عن أبي سلمة وزاد في سياقه بعد قوله أقرأه في شهر دقال إني أجد قوة ، قال في عشرين ، قال : إني أجد قوة . قال : في عشر قال : اني أجد قوة ، قال : في سبع كلا تزد على ذلك، قال الاسماعيل: ورواه عكرمة بن عمار عن يمي قال و حدثنا أبو سلمة ، بغير واسطة ، وساقه من طريقه . قلت : كمان يحيي بن أبي كثير كان يتوقف في تعديث أبي سلة له ثم تذكر أنه حدثه به أو بالعكس كاري

يصرح بتحديثه عم توقف وتحقق أنه سمه بواسطه عمد بن عبد الرحن ، ولا يقدح فى ذلك عالمة أبان لأن شيبان أحفظ من أبان ، أو كان عند محيي عنهما ويؤيده اختلاف سياقهما ، وقد تقدم فى الصيام من طريق الأوزاعى عن يحيى عن أبي سلة مصرحا بالسباع بغير توقف لكن لبعض الحديث في قصة الصيام حسب ، قال الاسماعيل : قصة الصيام لم تختلف على يحيى فى روايته إياها عن أبي سله عن عبد الله بن حمرو بغير واسطة ، ( تغبيه ) : المراد بالقرآن فى حديث الباب جميمه ، ولا يرد على هذا أن القصة وقعت قبل موت الذي يَرَائج عدة وذلك قبل أن ينزل بعض القرآن الذى تأخر نزوله ، لانا نقول سلنا ذلك لكن العرة بما دل عليه الإطلاق وهو الذى فهم الصحابى فمكان يقول : ليتنى لو قبلت الرخصة ، ولا شك أنه بعد الذي يَرَائج كان قد أضاف الذى نزل آخرا الى ما نزل أولا ، قالمراد بالقرآن جميع ماكان نزل إذ ذاك وهو معظمه ، ووقعت الاشارة الى أن ما نزل بعد ذلك يوزع بقسطه ، واقه أعلم

#### ٣٥ - باب . البكاء عند قراءة الفرآن

••• - حَرَثُ صَدَّةَ أَخِرَنَا مِنْ مَرَّةً ﴿ قَالَ لَى النّبِى عَلَيْكُ ﴾ . حَدَّمَنا مُسددٌ عِن عَبِيهَ عَن عَبِد الله . قال عَن الأعش على النبى عَلَيْكُ ﴾ . حَدَّمَنا مُسددٌ عن مجي عن سفيانَ عن الأعش عن إراهم عن عَبِيدة عن عبد الله . قال الأعش : وبعض الحديث حدّ ثنى عرو بن مُرَّة عن اراهيم وعن أبيه عن إراهم عن عبد الله قال و قال رسول الله عَلَيْنَا : اقرأ على "، قال قات آقرأ عليك وعليك أزل ؟ قال أشهى أن أسمه من غيرى ، قال فقرأت النساء حتى إذا بلنت ﴿ وَسَكِيفَ إذا جِننا من كُلُّ أُمةٍ بشهيد ، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ﴾ قال لى : كف "، أو أشك ". فرأيت عَينَيْه تذريقان »

٥٠٥٠ - مَرْشُ قِيسُ بنُ حَفَّى حَدَّثَنَا عَبَدُ الواحِدِ حَدَّثُنَا الأَعْشُ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَبِيدةَ السلمانى عن عبد الله بن مسمود رضى الله عنه قال و قال لى النبي ﷺ : اقرأ على، قات أقرأ عليك وعايك أنزل ؟ قال : لمّن أحِبُ أن اسْمَه من غيرى ،

قوله ( باب البكاء عند قراءة القرآن ) قال النووى : البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعاد الصالحين ، قال الغة المادين فيه كثيرة . قال الغوالى : يستحب قال الله تعالى ( وعنوون للاذقان يبكون ) ( خروا سجدا وبكيا ) والآحاديث فيه كثيرة . قال الغوالى : يستحب البكاء مع الغراءة وعندها ، وطريق تحصيله أن يحصر قنبه الحزن والحوف بتأمل ما فيه من الهديد والوعيد الشديد والوائنة والمناف والمهود ثم ينظر تقصيره في «لك ، قان لم يحضره حزن فليبك على فقد ذلك وأنه ، في أعظم المصائب ، ثم ذكر المصنف في الباب حديث أين مسعود المذكور في تفسير سورة النساء وساق المن هناك على الفيظ شيخه صدقة أبر الفيضل المروزى ، وساقه هنا على لفظ شيخه مسدد كلاهما عن يحي الفيطان. وعرف من هنا المراد بقوله و بعض المحديث عن عرو بن مرة ، وحاصله أن الآعش سمع الحديث المذكور من إبراهيم النخبى ، وسمع بعضه من عرو أبن مرة عن إبراهيم ، وقد أوضحت ذلك في تفسير سورة النساء أيضا ، ويظهر لى أن القدر الذي عند الاعمش عن

حمو بن مرة من هذا الحديث من قوله « فترأت النساء ، الم آخر الحديث ، وأما ما قبله الى قوله « أن أسمه من غيرى ، فهو عند الأعمش عن ابراهم كما هو فى الطريق الثانية فى هذا الباب ، وكذا أخرجه المصنف من وجه آخو عن الاعش قبل ببابين ، وتقدم قبل بباب واحد عن محدبن يوسف الفرياني عن سفيان الثورى مقتصرا على طريق الأعش عن إبراهيم مرحس خير تبيين التفصيل الذي في دوابة يحيي القطان عن الثوري ، وهو يقتضي أن في دواية الفريا بي إدراجاً . وقوله في هذه الرواية دعن أبيه، هو معطوف على قوله وعن سليمان ، وهو الاعش ، وحاصله أن سفيان الثورى روى هذا الحديث عن الأعمش ، ورواه أيضا عن أبيـه وهو سميد بن مسروق الثورى عن أبي الضحى ، ورواية إبراهيم عن عبيدة بن عمرة عن ابن مسعود موصولة ، ورواية أبى الضحى عن عبد الله بن مسعود منقطمة ، ووقع في روايةُ أبي الآحوس عن سميد بن مسروق عن أبي العنسي . ان رسول الله ﷺ قال لعبد الله بن مسعود ، فذكره ، وهذا أشد انقطاعا اخرجه سعيد بن منصور ، وقوله ، اقرأ على ، وقع في رواية على بن مسهر عن الآعش بلفظ و قال لى رسول الله برائج وهو على المنبر اقرأ على ، ووقع فى رواية عمد بن فعنالة الظفرى أن ذلك كان وهو ﷺ في بني ظفر أخرجه أبن أبي حاتم والطيراني وغيرهما من طريق يونس بن محد بن فعنالة عن أبيه ه أن النبي ﷺ أتام في بني ظفر ومعه ابن مسعود وناس من أحمابه ، فأمر قارئا فقرأ ، فإنى على هذه الآية ﴿ فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على مؤلاء شهيدا ﴾ فبكى حق ضرب لحياه ووجنتاه فقال : يارب ، هذا على من أنا بين ظهريه فكيف بمن لم أده . وأخرج ابن المبارك في الزهد من طريق سعيد بن المسيب قال وليس من يوم إلا يعرض على الني يُطِيِّجُ أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسيام وأعالهم . فلذلك يشهد عليهم ، فق هذا المرسل ما يزقع الاشكال الذي تضمنه حديث ابن فعنالة والله أعلم . قال آبن بطال : إنَّمَا بِكَي ﴿ إِلَّهُ عَنْدُ تَلَاوَتُهُ هَذَهُ الَّايَةَ لَانُهُ مَثَّلَ لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له الى شهادته لامته بالتصديق وسُوَّاله الشفاعة لاهل الموقف ، وهو أمر يحق له طول البكاء انتهى . والذي يظهر أنه بكى رحمة لامته ، لانه علم أنه لابد أن يشهد عليهم بعملهم وعملهم قد لا يكون مستقيا فقد يفضي الى تعذيبهم ، واقه أعلم

٣٦ - پاسب إنم من راوي بغراءة ِ القرآن ، أَوْ تَأْكُلَ به ، أَو فَجَر به

٧٥٠٥ - حَرَشُ عَدُ بن كثير أخبرنا سُفيانُ حدَّننا الأعشُ عن خيشة عن سُوَيد بن غفلة قال قال على رضى الله عنه ﴿ سَمَتَ النَّهِ مَ يَقُولُ ؛ يأتَى في آخِرِ الزَّمان قَوم حُدَّناه الأسنان ، سُفَهَاء الأحلام ، يقولون من خَير قول البريّة ، كيمرُ قون من الإسلام كما يمرُ قُ السَّهُمُ من الربية ، لا يجاوز مُ إيما مهمُ حَنَاجرَهم ، فأينا لِقيتُموهم فاقتُلوهم ، فإن قَتَلَهم أَجْرٌ لِن قَتَلَهم مِمَ القيامَة ﴾

معدة و مرش عبد المه بن يوسُف أخبرنا ملك عن يجي بن سعيد عن محد بن إبراهيم بن الحارث التعيير عن أبي سُلَةً بن عبد الرحن عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أنه قال و سبعت رسول الله علي يقول يحرك فيكم قوم تحقون صلا تسكم مع صلاتهم ، وصيامَه مع صيامهم ، وهد عم معليم ؛ ويقر كمون

القرآن لا بجاوز كناجرًا م ، يمر ُ قون من الدَّين ، كما يمر ُقُ السهمُ من الرَّميةِ ، ينظُر في النصْل فلا يرى شيئًا ، وينظر في القدْح فلا يرى شيئًا ، وينظرُ أنى الرِّيش فلا يرى شيئًا ، و يَماركى في الفُوق »

٥٠٥٥ - مَرْشُنَ مُسَدَّد حدثنا بحبي عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى عن النبي عَلَيْنَةُ قال د المؤمن الذي يقرأ القرآن و يَعْمل به كالأثرُجة طعمها طيّب ورُبحها طيّب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن و يَعْمل به كالأثرُجة طعمها طيّب ورُبحها طيّب والمؤمن الذي يقرأ القرآن كالرّ يُحانة د يحها طيّب وطعمها مُنْ و يَعْمل به كالنرة علمها طيّب وطعمها مُنْ المنافق الذي يقرأ القرآن كالرّ يحانة د يحها طيّب وطعمها مُنْ الوخبيث ود يجعا مر " »

قوله ( باب إثم من راءى بقراءة القرآن ، أو نأكل به ) كذا للاكثر ، وفي دواية , رايا ، بتحتانية بدل الهمزة ، وتأكل أي طلب الأكل ، وقوله « أو فجر به ، للاكثر بالجيم ، وحـــك ابن التين أن في رواية بالحاء المعجمة . ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث على في ذكر الخوارج ، وقد تقدم في علامات النبوة . وأغرب الداودى فزعم أنه وقع هنا , عن سويد بن غفلة قال : سممت الني مُلَاثِع ، قال واختلف في صحبة سويد . والصحيح ما هنا أنه سمع من النبي مِمَالِيٍّ ، كذا قال معتمداً على الغلط الذي نشأ له عن السقط ، والذي في جميع نسخ حميح البخاري و عن سويد بن غفلة عن على رضي الله عنه قال : سمعت ، وكذأ في جميع المسانيد ، وهو حديث مشهور السويد بن غفلة عن على ، ولم يسمع سويد من الذي عَلِيَّ على الصحيح ، وقد قيل إنه صلى مع الذي على ولا يصح ، والذي يصح أنه قدم المذينة حين نفضت الآيدي من دنن رسول الله علي ، وصح سماعه من الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة ، وصح أنه أدى صدقة ماله في حياة الذي يَلِيُّج . قال أبو نعيم : مات سنة ثما نين ، وقال أبو عبيد سنة احدى ، وقال عرو بن على سنة اثنتين ، وبلغ مائة وثلاثين سنة . وهو جمنى يكنى أبا أمية ، تزل الكوفة ومات بها . وسيأتى البحث في قتال الخوارج في كيتاب المحاربين ، وقوله . الأحلام ، أي العقول ، وقوله « يقولون من خير قول البرية ، هو من المقلوب والمراد من « قول خير البرية ، أي من قول الله ، وهو المناسب للنرجمة ، وقوله ولا يجاوز حناجرهم، قال الداودي: يريد أنهم تعلقوا بشيء منه . قلت : ان كان مراده بالثعلق الحفظ فقط دون العلم يمدلوله فعسى أن يتم له مراده ، و إلا فالذي فهمه الأثمة من السياق أن الراد أن الايمان لم يرسخ في فلوبهم لأن ماوقف عند الحلقوم فلم يتجاوزه لا يصل الى القلب . وقد وقع في حديث حذيفة نحو حديث أبي سعيد من الزيادة د لا يجاوز ترافيهم ولا تميه قلوبهم ، . الحديث النائي حديث أبي سلمة عن أبي سميد في ذكر الخوارج أيضا ، وسياتي شرحه أيضا في استتابة المرتدين ، وتقدم من وجه آخر في علامات النبؤة . ومناسبة هذين الحديثين للرجمة أرب القراءة إذا كانت لغير الله فهي للرياء أو للنأكل به ونحو ذلك ، فالأحاديث الثلاثة دالة لأركان الترجمة لأن منهم من رايابه واليه الاشارة في حديث أبي موسى ، ومنهم من تأكل به وهو مخرج من حديثه أيضاً،ومنهم من فجر به وُهو مخرج من حديث على وأبي سميد . وقد أخرج أبو عبيد ني , فضائل القرآن ، من وجه آخر عن أبي سميد وصححه الحاكم رفعه وتعلموا القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا ؛ فان القرآن يتعلمه ثلاثة نفر : رجل بهاهي به ، ورجل يد تأكل به . ورجل يتر. ه له ، وعند ابر أبي شيبة من حديث ابن عباس موقوفا د لا تضربوا

كتاب الله بعضه ببعض ، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم ، وأخرج أحمد وأبو يعلى من حديث عبد الرحمن بن شبل رفعه و أقرء القرآن ولا تفلوا فيه ولا تحفوا عنه ولا تأكلوا به ، الجديث وسنده قوى ، وأخرج أبو عبيد عن عبد الله بن مسعود و سيجى و زمان يسأل فيه بالقرآن ، فإذا سألوكم فلا تعطوهم . الحديث الثالث حديث أبي موسى الذي تقدم مشروحا في و باب فضل القرآن على سائر السكلام ، وهو ظاهر فيها ترجم له . ووقع هذا عند الاسماعيلي من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة بسنده و قال شعبة وحدثني شبل يعني أبن عزرة أنه سمع أنس بن مالك ، بهذا ، قلت : وهو حديث آخر أخرجه أبو داود في مثل الجليس الصالح والجليس السوه

## ٣٧ - باب اقرآهوا القرآن ما التَلَفَت عليه أقلو بكم

. ٥٠٦٠ – مَرَشُنَا أَبُو النَّمَانِ حدَّمَنا حَادٌ عن أَبِي عِمرانَ الجُونِيُّ عن جُندبِ بن عبد الله عن النبيِّ عَلَيْ قال « اقْرَ مَوا الفرآنَ مَا ائتلفت قلو بُرِيمَ ، فاذا اخْتَكَفْتُم فقوموا عنه »

[الحديث ٢٠٦٠ ـ أطرافه في : ٢١١ ه ، ١٣٦٤ ، ٢٣٦٠ ]

٥٠٦١ - حرَبَّنَ عرُو بن على حدَّنا عبدُ الرحن بن مَهدِى حدَّنا سَلامُ بن أبي مُطيع عن أبي عران الجوني عن تُجندب و قال النبي عليه الرحن القرآن ما اثتافت عليه قلو بركم ، فاذا اختافتم فقوموا عنه » . تابعة الحارث بن عُبيد وصعيد بن زيد عن أبي عران . ولم يرفعه حاد بن سلمة وأبان . وقال نُفندَر عن شعبة عن أبي عران سمعت جُندبا . . قوله . وقال ابن عون عن أبي عران عن عبد الله بن الصامت عن عرقه ، وجُند ب أصح وأكثر

٥٠٦٧ -- صَرَّتُ سَلَمَانُ بِن حَرْبِ مَدَّنَنَا شَعِبَةُ عَنَ عَبِدِ المَلْكِ بِن مَيسَرَةَ عِنِ النَّرَّالَ بِن سَبَرَةَ عَنَ عَبِدِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكِ مِ النَّبِيِّ بَاللَّهِ قُوا خِلافَهَا ، فأَخَذَتُ بِيدِهِ فأَنطَلَقَتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ بَاللَّهِ وَأَخِلافَهَا ، فأَخَذَتُ بِيدِهِ فأَنطَلَقَتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ بَاللَّهِ وَأَخِلافَهَا ، فأَخَذَتُ بِيدِهِ فأَنطَلَقَتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ بَاللَّهِ وَأَخِلافَهَا ، فأَخَذَتُ بِيدِهِ فأَنطَلَقَتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ بَاللَّهِ وَأَخِلافَهَا ، فأَخَذَتُ بِيدِهِ فأَنطَلَقَتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ بَاللَّهِ وَأَخِلافَهَا ، فأَخَذَتُ بِيدِهِ فأَنطَلَقَتُ بِهِ إِلَى النَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّ

قوله ( باب افر و القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ) أى اجتمعت . قوله ( فاذا اختلفتم ) أى فى فهم معانيه ( فقرموا عنه ) أى تفرقوا لشلا يتهادى بكم الاختلاف الى الشر ، قال عياض : محتمل أن يكون النهى خاصا بزمنه عليه للا يكون ذلك سببا لنزول ما يسوؤهم كا فى قوله تعالى ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد اكم تسؤكم ) ، ويحتمل أن يكون المعنى اقر و و الانتلاف على ما دل عليه و قاد اليه ، فاذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يتنفى المنازعة الداعية الى الافتراق فاتركوا القراءة ، وتمسكوا بالمحكم الموجب اللالفة وأعرضوا عن المتشابه المؤدى الى الفرقة ، وهر كقوله يتلجى و فاذا وأيتم الذن يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم ، ويحتمل أنه ينهى عن القراءة إذا وقع الاختلاف فى كيفية الآداء بأن يتفرقوا عند الاختلاف ويستمر كل منهم على قراءته ، ومثله ما تقدم عن ابن مسمود لما وقع بينه و بين الصحابيين الآخرين الاختلاف فى الآداء ، فترافعوا الى الذي يتنافئ فقال و كلسكم محسن ،

وبهذه النكتة تظهر الحكمة في ذكر حديث ابن مسعود عتيب حديث جندب . قوله (تابعه الحادث بن هبيد وسعيد ابن زيد من أبي عمران) أي في رفع الحديث ، فأما متابعة الحادث وهو ابن قدامة الإيادي فوصلها الدارمي عن أبي هسان مالك بن إسماعيل هنه ، ولفظه مثل رواية حاد بن زيد ، وأما متابعة سعيد بن زيد وهو أخو حساد بن زيد قوصلها الحسن بن سفيان في مسنده من طريق أبي هشام الخزوى عنه قال ﴿ سُمَّتَ أَبَّا حَمْرَانَ قَالَ حَدثنا جندب ، فذكر الحديث مرفوعاً وفي آخره و فاذا اختلفتم فيه فقوموا ، . قولِه ( ولم يرفعه حاد بن سلمة وأبان) يعني أبن يزيد العطاد ، أما دواية حماد بن سلمة فلم تقع لى موصولة ، وأما دواية أبان فوقعت في صحيح مسلم من طريق حبان بن هلال عنه والفظه و قال أنا چندب وتحنّ غلمان ۽ فذكره لكن مرفوعا أيضا ، فلمله وقع المصنف من وجه آخر عنه موقوفًا . قولِه ( وقال خندر عن شعبة عن أبي عران سمعت جندبًا قوله) وصله الاسماعيل من طريق بندار عن غندر . قوله ( وقال ابن عون عن أبي عران عرب عبد الله بن الصامت عن حمر قوله ) ابن عون هو عبد الله البصرى الآمام المشهور وهو من أقران أبي عران ، ورواية ــه هذه وصلها أبو عبيد عن معاذين مقاة عنه ، وأخرجها النسائى من وجه آخر عنه . قوله ( وجندب أصع وأكثر ) أى أصع إسناداً وأكثر طرقاً ، وهو كما قال قان الجم الغفير رووه عن أبي عمران عن جندب ، إلا أنهم اختلفوا عليه في رقعه ووقفه ، والذين رفعوه ثقات حفاظ فالحسكم لهم . وأما رواية ابن عون فشاذة لم يتابع عليها ، قال أبو بكر بن أبي داود : لم يخطى. ابن عون قط إلا في هذا ، والصواب عن جندب انتهى . ويحتمل أن يكون ابن عون حفظه ويكون لابي عرانَ فيهُ شيخ آخر وانما توارد الرواة على طريق جندب لعلوها والتصريح برفعها ، وقد أخرج مسلم من وجه آخر عن أبي عمران هذا حديثًا آخر في المعنى أخرجه من طريق حماد عن أبي عران الجوثى عن عبد الله بن رباح عن عبد الله بن عمر قال و هاجرت الى الذي يَرَاقِيمُ ، فسمع رجلين اختلفا في آية فخرج يعرف الفضب في وجهه فقال : إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف في الْـكتَّاب، وهذا مما يقوى أن يكون لطريق ابن عون أصل والله أعلم. قولِه ( النَّ ال ) بفتح النون وتشديد الزاى وآخره لام ( أبن سبرة ) بفتح المهملة وسكون الموحدة الهلالي ، تابسي كبير ، وقد قبل إنه له صبة ، وذهل المزى لجرم في د الاطراف ، بأن له صحبة ، وجوم في د التهذيب ، بأن له رواية عن أبي بكر الصديق مرسلة . قول (أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع الذي يَالِيُّ قرأ خلافها) هذا الرجل يحتمل أن يكون هو أبي بن كعب ، فقد أخرج الطُّبرى من حَديث أبي بن كعب أنه سمع أبن مسمود يقر ا آية قرأ خلافها وفيه و ان الذي باللج قال : كلا كا محسن ، الحديث ، وقد تقدم في و باب أنول القرآن على سبعة أحرف ، بيان عدة ألفاظ لهذا الحديث . قوله (فاقرآ) بصيغة الامر للاثنين . قوله (أكبر على ) هذا الشك من شعبة ، وقد أخرجه أبو عبيد عن حجاج بن محد عن شعبة قال و أكر على أن سمته وحدثني عنه مسمود، فذكره . قوله ( فان من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم ) في رواية المستمل و فأهلكوا ، بضم أوله ، وعند ابن حبان والحاكم من طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود في هذه القصة د فاتما أهلك من كان قبله كم الاختلاف ، وقد تقدم القول في معنى الاختلاف في حديث جندب الذي قبله . وقي رواية زر المذكورة من الفائدة أن السورة التي اختلف فيها أبيٌّ و ابن مسعود كانت من آل حم ، وفي و المبهمات ، للخطيب أنها الاحتاف ، ووقع عند عبد الله بن أحد في زيادات المسند في هذا الحديث أن اختلافهم كان في عددها هل هي خس وثلاثون آية أو ست وثلاثون الحديث ، وفي هـــذا الحديث والذي قبله الحض على الجماعة والآلفة

والتحذير من الفرقة والاختلاف والنهى عن المراء فى القرآن بغير حق ، ومن شر ذلك أن تظهر دلالة الآية على شى. يخالف الرأى فيتوسل بالنظر وتدقيقه الى تأويلها وحلها على ذلك الرأى ويقع اللجاج فى ذلك والمناصلة عليه

(خاتمة) اغتمل كتاب فضائل الغرآن من الاحاديك المرفوعة على تسعة وتسعين حديثا ، المعلق منها وما التحق به من المتابعات تسعة عشر حديثا والباقى موصولة ، المحكر و منها فيه و فيها منى ثلاثة وسبعون حديثا والباقى خالص وافقه مسلم على تخريجها سرى حديث أنس فيمن جع القرآن ، وحديث تتادة بن النعمان فى فضل قل هو الله أحد، وحديث أبي سعيد فى ذلك ، وحديث أيضا و أيعجز أحركم أن بقرأ ثلث الفرآن » وحديث عائشة فى فراءة المعوذات عند الموم ، وحديث أبن عباس فى فراءته المصل ، وحديثه و لم يترك إلا ما بين الدفنين » وحديث أبى هريرة و لا حسد إلا فى اثنتين » وحديث عبان و أن خيركم من أملم القرآن ، وحديث أنس و كانت قراءته مدا ، وحديث عبدالله أبن مسعود و أنه سمع رجلا يقرأ آية » و فيه من الآثار عن الصحابة فن بعدهم سبعة آثاد ، والقه أعلم

## 

## ٧٧ \_ كتاب النكاح

( بسم الله الرحن الرحيم ـكتاب النكاح )كذا للنسني ، وعن رواية الغريري تأخير البسملة . و . النكاح ، في المنة العنم والتداخل، وتبموس من قال إنه العنم • وقال الفراء ؛ النكح بعنم ثم سكون اسم الفرج ، ويبموذ كسرأوله وكثر استعماله في الوط. ، وسمى به العقد لـكونه سببه . قال أبو القاسم الرجاجي : هو حقيقة فيهما • وقال الفارسي: اذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد العقد ، وإذا فالوا نسكح زوجته فالمراد الوطء . وقال آخرون أصله لزوم شيء اشيء مستمليا عليه ، ويكون في المحسوسات وفي المعاني ، قالوا نكح المطر الارض ونكح النعاس عينه ونكحت القمح في الارض إذا حرثتها وبندته فيها ونكحت الحصاة أخفاف الإبل. وفي الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح ، والحجة في ذلك كثرة وووده في الـكمتاب والسنة للمقدحتي قبل إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد ، ولا يرد مثل قوله ﴿ حتى تنكح زوجا غيره ﴾ لأن شرط الوط. في التحليل إنما ثبت بالسنة ، وإلا فالمقد لا بد منه لأن قوله ﴿ حتى تذكُّم ﴾ معناه حتى تتزوج أي يعقد عليها ، ومفهومه أن ذلك كاف يمجرده لمكن بينت السنة أن لا عبرة بمِفهوم الغاية ، بل لابد بعد العقد من ذوق العسيلة ، كما أنه لابد بعد ذلك من التطليق ثم العدة . نعم أفاد أبو الحسين ا بن فارس أن الذكاح لم يرد في القرآن إلا للنزويج ، إلا في قوله تعالى ﴿ وَابْتُلُوا البِّنَامِ حَيْ إذا بلغوا النكاح ﴾ فان المراد به الحالم وإنه أعلم . وفي وجه الشافعية \_ كقول الحنفية \_ أنه حقيقة في الوطء بجاز في العقد ، وقيل مقول بالاشتراك على كل منهما ، وبه جرم الزجاجي ، وهذا الذي يترجح في نظري وان كان أكثر ما يستعمل في العقد ، ورجح بمضهم الأول بأن إسماء الجاع كلها كنايات لاستقباح ذكره ، فيبعد أن يستمير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظمه لما لا يستفظمه ، فدل على أنه في الاصل للمقد ، وهذا يشوقف على تسليم المدعى أنها كلها كنايات . وقد جم اسم النكاح ابن القطاع نزادت عل الالف

ا - يأسب النرغيب في النسكاح . لقوله تعالى ﴿ فَانْسَكِمُ مِنَ النَّسَاء ﴾ الآية من النساء ﴾ الآية مع ٥٠٦٣ - مرزئ سعيد بن أبي مريم أخبر مَا محمد أخبر مَا حُده بن أبي حُديد العلويل أنه سمع أنس بن مالك رضى الله عنه يقول ﴿ جاء ثلاثة و رَهْ على بيوتِ أزواج النبي بي الله المون عن عهادة النبي الله أخبروا كأنهم تَقالُوها ، فقالوا ؛ وأين نحن من النبي بي الله عقو الله كم ما تقدم من ذنه وما تأخر . قال أحد عفر الله كم القدم وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفعار . وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفعار . وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفعار . وقال آخر : أنا أحوم الدهر ولا أفعار . وقال آخر : أنا

أَعْرَلُ النساء فلا أَرَوَّجُ أَبِدا . فجاء رسولُ الله ﷺ فقال : انتمُ الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما واللهِ إنى الأخشاكم

لله وأنقاكم له ، لـكنى أصومُ وأفطر ، وأصلِّى وأرقُد ، وأتزوجُ النَّساء ، فمن رُغِبَ عن سُنَّتَى فليسَ منى ه

٥٠٤ - حَرَثُ عَلَى سمع حَسَّانَ بن إبراهيم عن يونُسَ بن يزيدَ عن الزُّهرى قال أخبرى عُروةُ أنه سأل عائشة عن قوله تعالى ﴿ وَإِن خِفتُمُ أَن لا تُقسطوا في اليَتامي فانسكِحوا ما طابَ لسكم من النساء مَثنى و ثلاث ورُباع قان خِفتم أن لا تَعدِلوا فواحدة أو ما مَلسكت أيما نُسكم ، ذلك أدنى أن لا تَعولوا ﴾ قالت : يا ابن أختى ، اليتيمة تسكون في حَجر وليّها ، فيرغب في مالها وجالها "يريد أن يتزوجها بأدنى من سُنة صداقها ، فَنُهوا أن يَسكحوهن إلا أن يُقسطوا لهن فيكلوا الصداق ، وأصروا بنكاح من سِواهن من النساء ،

قوله (باب الترغيب في النكاح) لقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لـ كم من النساء ) زاد الآصيل وأبو الوقت و الآية ، ووجه الاستدلال أنها صيفة أمر تقتضى الطلب ، وأفل درجاته الندب قابت الترغيب . وقال القرطي : لا دلالة فيه ، لأن الآية سيقت لبيان مايحوز الجمع بينه من أعداد النساء . ويحتمل أن يكون البخارى انتزع ذلك من الآمر بنكاح الطيب مع ورود النهى عن ترك الطيب ونسبة فاعله الى الاعتداء في قوله تعالى ( لاتحرموا طيبات ما أحل الله لـ كم ولا تعتدوا ) وقد اختلف في النكاح ، فقال الشافعية : ليس عبادة ، ولهمذا لو نذره لم يتعقد . وقال الحنفية : هو عبادة ، والمحقيق أن الصورة التي يستحب فيهما النكاح - كاسيأتي بيانه - تستلزم أن يكون حينتذ عبادة ، فن نني نظر اليه في حد ذاته ومن أنبت نظر الى الصورة المخصوصة . ثم ذكر المصنف في الباب عين : الاول حديث أنس ، وهو من المتفق عليه لكن من طريقين الى أنس . قوله ( جاء ثلاثة رمط ) كذا في رواية حميد ، وفي رواية ثابت عند مسلم د ان نفرا من أصحاب التي الحلي الم المقد . ووقع في مرسل سميد بن في وواية حميد ، والنفر من ثلاثة الم تسمة ، وكل منهما السم جمع لا واحد له من فظه . ووقع في مرسل سميد بن المي عشرة ، والنفر من ثلاثة المذكورين هم على بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مظمون وصند ابن مردوية من طريق الحسن العدى وكان على في أناس بمن أوادوا أن يحرموا الشهوات فزلت الآية في الماعية . وهم أبو بكر وعمر وعلى وابن مسمود وأبو ذر وسالم مولى أبي حذيقة والمقداد وسلمان وعبد الله بن المهم و المولة . وهم أبو بكر وعمر وعلى وابن مسمود وأبو ذر وسالم مولى أبي حذيقة والمقداد وسلمان وعبد الله بن

عمرو بن العاص ومعقل بن مقرن ــ فى بيت عثمان بن مظمون ، فانفقو ا على أن يصومو ا النهار و يقومو ا البيل ولا يناموا على الفرش ولا يَأْ كلوا اللحم ولا يقربوا النساء ويجبوا مذاكيرهم، فإن كان هذا محفوظا احتمل أن يكون الرهط الثلاثة هم الذين باشروا السؤال فنسب ذلك اليهم بخصوصهم تارة ونسب تارة للجميع لاشتراكهم في طلبه، ويؤيد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة في الجملة ما روى مسلم من ماريق سعيد بن هشام أنه وقدم المدينة ، فأراد أن يبيع عقاره فيجهله في سبيل الله ، ويجاهد الروم حتى يموت ، فلتى ناسا بالمدينة فنهوه عن ذلك ، وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة رسول الله علي فنهاهم ، فلما حدثوه ذلك راجع امرأته وكان قد طلقها ، يهني بسبب ذلك ، لكن في عد عبد الله بن عمرو ممهم نظر ، لان عثمان بن مظمون مات قبل أن يهاجر عبد الله فيما أحسب . قوله ( يَسَالُونَ عَنْ عَبَادَةُ النِّي رَبِّكُمْ ) في رواية مسلم عن علقمة . في السر ، . قوله ( كأنهم تقالوها ) بتشديد اللام المضمومة أي استقلوها ، وأصل تقالوها تقاللوها أي رأي كل منهم أنها قليلة . قُولِه ( فَقَالُوا وأين نحن من النبي والكثم عنه الله له ) في رواية الحوى والكشميهني وقد غفر له ، بعنم أوله . والممنى أن من لم يعلم بحصول ذلك له محتاج الى المبالغة في العبادة عسى أن محصل ، بخلاف من حصل له ، لكن قد بين النبي برائع أن ذلك ايس بلازم ، فأشار إلى هذا بأنه أشدهم خشية وذلك بالنسبة لمقام العبو دية في جانب الربوبية ، وأشار في حديث عائشة والمغيرة \_ كما نقدم في صلاة الليل ـ الى معنى آخر بقوله , أفلا أكون عبدا شكوراً ، . قولِه ( فقال أحدهم أما أنا فأنا أصلى الليل أبدًا ) هو قيد لَّايل لا لأصلى ، وقوله ﴿ فلا أتزوج أبداً ، أكد المصل ومُعْتَزِلُ النساء بالتأبيد ولم يؤكد الصيام لأنه لابد له من فطر الليالى وكذا أيام العيد ، ووقع في رواية مسلم د فقال بعضهم لا أتزوج النساء ، وقال بعضهم لا آكل اللحم ، وقال بعضهم لا أنام على الفراش ، وظاهره بما يؤكد زيادة عدد القائلين . لان توك أكل اللحم أخص من مداومة الصيام ، واستغراق الليل بالصلاة أخص من ترك النوم على الفراش . ويمكن التوفيق بضروب من التجوز . قول ( فجماء اليهم رسول الله علي فقال : أنتم الذين قلتم ) في دواية مسلم فبلغ ذلك النبي مِلْكِيْرٍ فحمد الله وأننى عليه وقال ما بال أقرام قالواكذا؟ ويجمع بانه منع من ذلك عمروما جهرا مع عدم تعيينهم وخصوصاً قيما بينه وبيئهم رفقاً بهم وسترا لهم ، قوله ( أما وآلة ) بتخفيف الميم حرف تنبيه بخلاف قوله فى أول الحبر أما أنا فانها بتشديد الميم التقسيم . قوله ( انى لاخشاكم لله وأتناكم له ) فيه أشارة الى رد مابنوا عليه أمرهم من أن المغفور له لا يحتاج الى مزيد في العبادة بخلاف غيره ، فأعلم م أنه مع كونه يبالغ في التشديد في العبادة أخشى لله واتق من الذين يشددون و انما كان كذلك لان المشدد لايأمن من الملل بخلاف المقتصد فانه أمكن لاستمراره وخير العملُ ماداومٌ عليه صاحبـه ، وقد أرشد الى ذلك فى قوله فى الحديث الآخر والمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبق ، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الرقاق ان شاء الله تعالى ، وتقدم في كتاب العلم شيء منه . قوله (الكّني) استدراك من شيء محذوف دل عليه السياق أى أنا وأنتم بالنسبة الى العبودية سواء ، لكن أنا أعمل كَذَا . قولِه (فن رغب عن سنتى فليس منى ) المراد بالسنة العاريقة لا ألتى تقابل الفرض ، والرغبة عن الثيء الاعراض عنه آلى غيره ، والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيرى فليس مني ، ولمح بذلك الى طريق الرهبانية فانهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى وقد عابهم بائهم ماو فوه بما التزموه ، وطريقة الذي برايج الحنيفية السمحة فيفطر ليتقوى على الصوم وينام ليتقوى على القيام ويتزوج لـكسر الشهوة واعفاف النفس وتحكَّشير النسل. وقوله فايس مني ان كانت الرغبة م - ١٤ ج ٩ ٠ فتع الباري

بصرب من التأويل يعذر صاحبه فيه فمني دفليس مني، أي على طريقتي ولا يلزم أن يخرج عن الملة وأن كان أعراضا و تنظماً يفضى إلى اعتقاد أرجعية عمله فمني فليس مني ايس على ماتي لان اعتقاد ذلك نوع من الكفر . وفي الحديث دلالة على فعنل النكاح والزغيب فيه ، وفيه تتبع أحوال الاكابر للتأمى بافعالهم وأنه اذًا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء، وأن من عزم على عمل بر واحتاج الى اظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعاً . وفيه تقديم الحود والثناء على الله عند القاء مسائل العلم وبيان الاحكام للمكلفين وازالة الشبهة عن المجتهدين ، وأن المباحات قد تنقلب بالقصد الى الكراهة والاستحاب. وقال الطرى: فيه الرد على من منع استعال الحلال من الاطعمة والملابس وآثر غليظ الثياب وخشن المأكل . قال عياض هذا بما اختلف فيه السلف فمهم من نحا الى ماقال الطبرى ومنهم من عكس واحتج بقوله تعالى أذهبتم طيبا تكم الدنيا ، قال و الحق أن هذه الآية فى الـكدغار وقد أخذ النبي يتلجج بالامرين. قلت : لايدل ذلك لاحد الفريقين ان كان المراد المداومة على إحدى الصفةين، والحق ان ملازمة أستعال الطيبات تفضى الى الرفه والبطر ولا يأمن من الوقوع فى الشبهات لان من اعتاد ذلك قد لايجده أجيانا فلا يستظيع الانتقال هذه فيقع في المحظور كما أن منع تناول ذاك أحيانا يغضي الى التنطع المنهى هنه ويرد عليه صريح قوله تعالى ﴿ قُلَ مِن حَرِمَ زَيْنَةَ اللَّهِ الَّتِي اخْرِجِ لَعَبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتُ مِن الرِّزَقُ ﴾ كما أن الآخذ بالتشديد في العبادة يفضى الى الملل القاطع لاصلها وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلا وترك التنفل يفعنى الى ايثار البطالة وعدم النشاط الى العبادة وخير الأمور الوسط، وفي قوله انى لاخشاكم لله مع ما انضم اليه اشارة الى ذلك ، وفيه أيضا إشارة الى أن العلم بالله ومعرفة ما يجب من حقه أعظم قدرا من مجرد العبادة البدنية ، والله أعلم . الحديث الثانى ، قوله ( حدثنا عل سمع حسان بن ابراميم ) لم أرعليا هذا منسوبا في شيء من الروايات ، ولا نُبه عليه أبو على الغسائي ولا نسيه أبو نسيم كمادته ، اكن جزم المزى تبعا لاب مسمود بأنه على بن المديني ، وكأن الحامل على ذلك شهرة على بن المديني في شيوخ البخاري فاذا أطاق اسمه كان الحمل عليه أو لى من غيره ، و إلا فقد روى عن حسان ـ بمن يسمى عليا ـ على ابن حجر وهو من شيوخ البخارى أيضا ، وكان حسان المذكور قاضىكرمان ، ووثقه ابن معين وغيره ، ولكن له أفراد ، قال ابن عدى : هو من أهل الصدق إلا أنه ربما غلط . قلت : ولم أر له فى البخارى شيئًا انفرد به ، وقد أدركه بالسن إلا أنه لم بلقه لآنه مات سنة ست وما ثنين قبل أن يرتحل البخارى ، وقد تقدم شرح الحديث المذكور فيه مستوني في تفسير سورة النساء

# ٢ - المسيسة قول النبئ و من استطاع الباءة فلينزوج فانه أخض البصر وأحصن لفرج ، وهل يَتزوج من لا أرب له في النكاح ؟

• ١٠٠ - حَرَشُنَا عُمَر بن حفص حد ثَنا أَبي حدثنا الأعشُ قال حدَّني ابراهيم عن علقمة قال «كنتُ مع عبد الله ، فلقيّه عبّان بني ققال : يا أبا عبد الرحْن إن لي إليك حاجة كَفْلَيا ، فقال عبّان : هل لك يا أبا عبد الرحْن في أنْ نزَوِّحك بِكراً تُذكرُك ما كنت تَعمَد ؟ فلما رأى عبدُ الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلى فقال : يا طفحة ، فانهميتُ إليه وهو يقول : أمَا أن قلت ذلك لقد قال لنا الذي يَرَافِي : يامعشَر الشباب من المنتطاع منه الباءة فليتزوَّج ، ومن لم يستَطِع فيليه بالصوم فإنه له وجاد »

قله ( باب قول النبي ﷺ من استطاع الباءة فليتزوج ، فانه أغض للبصر وأحصن للفرج ) وقع في رواية السرخسي و لأنه ، والأول أولى لأنه بقية لفظ الحديث ، وإن كان تصرف فيه فاختصر منه لفظ ، منكم ، وكأنه أشاد الى أن الشفاعي لا ينص ، وهو كذلك انفانا ، وإنما الحلاف هل يعم نصا أو استنباطا؟ ثم رأيته في الصيام أخرجه من وجه آخر عن الاعمش بلفظ . من استطاع الباءة ، كما ترجم به ايس فيه . منكم . . قوله (وهل يزوج من لا أرب له في الذكاح ) كـأنه يشير الى مادقع بين أبن مسمود وعثان ، فمرض عليه عثمان فأجابه بالعديث ، كاحتمل أن يكون لا أدب فبه له فلم يوافقه ، وآحتمل أن يكون وافقه وان لم ينقل ذلك ، ولعله رمو الى ما بين العلماء فيمن لايتوق الى النكاح مل يندب إليه أم لا ؟ وسأذكر ذلك بعد. قوله (حدثني إبراهيم ) هو النخمي ، وهذا الاسناديما ذكر أنه أصح الاسانيد ، وهي ترجمة الاعمش عن إراهيم النخمي عن علقمة عن ابن مسمود ، وللاعش في هذا الحديث إسناد آخر ذكره المصنف في الباب الذي يليه باسناده بعينه الى الاعش. قول (كنت مِع عبد الله ) يعني ابن مسمود . قوله ( فاقيه عثمان بمني )كذا وقع في أكثر الروايات ، وفي رواية كزيد بن أبي أنهسة عن الاعمش عنه ابن حبان و بالمدينة ، وهي شاذة . فوله ( فقال : يا أبا عبد الرحمن) هي كسنية ابن مسمود ، وظن ابن المذير أن المخاطب بذلك ابن عمر لانها كنيته المشهورة ، وأكد ذلك عند، أنه رقع في نسخته من و شرح ابن بطال ، عقب الترجمة و فيه ابن عمر ، لقيه عبّان بمني ، وقص الحديث . فـكتب ابن المنير في حاشيته : هذا يدل على أن أبن عمر شدد على نفسه في زمن الشباب ، لأنه كان في زمن عثمان شامًا ،كذا قال ، ولا مدخل لا إن عمر في هذه القصة أصلا ، بل القصة والحديث لا بن مسعود ، مع أن دعوى أن ابن عمر كان شاباً إذ ذاك قيه نظر لما سأبينه قريبًا ، فانه كان اذ ذاك جارز الثلاثين . قولِه ( فحليا ) كَذَا للا كَارُ ، وفي رواية الاصابلي . فحلوا ، قال ابن التين : وهي الصواب ، لأنه واوي يمني من الخلوة مثل و دعوا ، قال الله تعالى ﴿ فَلَمَا أَنْقَلْتَ دَعُوا الله ﴾ انتهى . ووقع في دواية جرير عن الأعمش هند مسلم د اذ لنيه عثمان فقال : حلم يا أبا عبد الرحن ، فاستخلام ، . قوله ( فقال حثمان : هل الك ياأ با عبد الرحمن في أن تزوجك بكرا تذكرك ماكنت تعهد ) لعل عثمان رأى به قشفا ورثاثة حيثة لحمل ذلك على أقده الزوجة التي ترفهه ، ووقع في رواية أبي معاوية عند أحد ومسلم ، ولعلهـــا أن تذكرك مامعني من زمانك ، وفي رواية جرير عن الأعش عند مسلم ، لملك يرجع اليك من نفسك ماكنت تعهد ، وفي رواية ويد بن أبي أنيسة عند أن حبان , الملها أن تذكرك مأنانك , ويؤخذ منه أن معاشرة الزوجة الشابة تزيد في القوة والنشاط ، بخلاف عكسها فبالمكس . قوله ( فلما رأى عبد الله أن ايس له حاجة الى هذا أشار الى فقال : ياعلقمة فاتتهيت البه وهو يقول: أما اثن فلت ذلك لفد) هكذا عند الآكرُر أن مراجعة عَمَان لابن مسعود في أمر التزويج كانت فبل استدعانه لعلقمة . ووقع في رواية جرير عند مسلم وزيد بن أبي أنيسة عند ابن حبان بالعكس ، ولفظ جرير بعد قوله فاستخلاء وقلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة قال لى : تعال ياعلقمة ، قال فجئت ، فقال له عنمان : ألا مزوجك ، وفي رواية زيد , فلتي عُمَانَ ، فأخذ بيده فقاما ، وتنحيت عنهما ، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة يسرها قال : ادن باعلمة ، فانتهيت اليه وهو يقول : ألا مزوجك ، ويحتمل في الجمع بين الروايتين أن يكون عثمان أعاد على أين مسعود ما كان قال له بعد أن استدعى علقمة ، لكونه فهم منه إرادة إعلام علقمة بما كانا فيه . قوله ( لقد قال لنا الذي يَكُلُّ يامعشر الشباب ) في رواية زيد . لقد كنا مع رسول الله يَكُلُّ شبابا فقال لنا ، وفي

وواية عبد الرحمن بن يزيد في الباب الذي يليه د دخلت مع علقمة والآسود على عبد الله ، فقال عبد الله : كننا مع النبي ﷺ شبا با لانجد شيءًا ، فقال لنا : يامعشر الشباب ، وفي رواية جرير عن الأعمش عند مسلم في هذه الطريق « قَالَ عَبِد الرَّحْن وَأَنَا يُومَنَّذُ شَابٍ ، فحدث بحديث رأيت أنه حدث به من أجلي ، وفي رواية وكبع عن الأعمش د وأنا أحدث القوم » . قوله ( يا معشر الشباب ) المعشر جماعة يشمامٍم وصف ما ، والشباب جمع شاب ويجمع أيضًا على شببة وشبان بضمَّ أوله والنَّاقيل، وذكر الازهري أنه لم يجمَّع فاعل على فمال غديره، وأصله المركة والنشاط ، وهو اسم لمن بلغ الى أن يكمل ثلاثين ، مكذا أطلق الشافعية . وقال القرضي في د المفهم ، يقال له حدث إلى ستة عشر سنة ، ثم شاب الى اثنتين وثلاثين ثم كهل ، وكذا ذكر الزيخشىرى فى الشباب أنه من لدن البلوغ الى اثنتين وثلاثين ، وقال أبن شاس المالكي في د الجواهر ، إلى أربعين ، وقال النووى : الاصح الختار أن الشاب من بلغ ولم يجاوز الثلاثين ، ثم هو كول الى أن يجاوز الاربعين ، ثم هو شيخ . وقال الروياتى وطائفة : من جاوز الثُّلاُّ بين سَمِي شيخًا ، زاد ابن قتيبة : الى أن يبلغ الحسين ، وقال أبو اسحاق الاسفرايني عن الاصحاب : المرجع في ذلك الى اللغة ، وأما بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمرجة . قوله ( من استطاع منسكم الباءة ) خص الشباب بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم الى النكاخ مخلاف الشيوخ . و إن كان المعنى مُعتَّمِرا إذا وجد السبب في السكهول والشيوخ أيضا . قوله ( الباءة ) بالهمز وتاء تأنيت ممدود ، وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مد ، وقد يه من ويمد بلاهاء ، ويقال لها أيضاً الباهة كالأول لكن بهاء بدل الهمزة ، وقيل بالمدالقدرة على مؤن النكاح وبا المصر الوطم، قال الخطابي : المراد بالباءة النسكاح ، وأصله الوضع الذي يتبوؤه ويأوى اليه ، وقال الماذري : اشتق العقد عَلَى المرأة من أصل الباءة ، لان من شأن من يتزوج المرأة أن يبوءها منزلاً • وقال النووى : اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قو اين يرجعان الى معنى واحد : أصحهما أن المراد معناها اللغوى وهو الجماع ، فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على ءؤنه \_ وهي مؤن النكاح \_ فليتزوج ، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليــه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شرمنيه كما يقطعه الوجا. ، وعلى هذا القول وقع الحَطَّاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة اانساء ولا ينفكون عنما غالبا . والقول الثانى أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح ، سميت باسم مايلازمها ، و تقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتروج ، ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته . والذي حمل القائلين بهذا على ما قالوية قوله د ومن لم يستطع نعليه با اصوم ، قالوا : والعاجز عن الجماع لا يحتاج الى الصوم لدفع الشهوة ، فوجب تأويل الباءة على المؤن . وانفصل القائلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذكور انتهى . والتعليل المذكور للمازرى • وأجاب عنه عياض بأنه لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان ، فيكون المراد بقوله ، من استطاع الباءة ، أي بلغ الجماع وقدر عايه فليتزوج ، ويكون قوله « و من لم يستطع » أي من لم يقدر على التزويج . قلت : وتهيأ له هذا ۖ لحذف المفعول في المننى، فيحتمل أن يكون المراد ومن لم يستطع الباءة أو من لم يستطع التزويج، وقد رقع كل منهما صريحاً ، فعند الرّمذي في رواية عبد الرحن بن يزيد من طريق الثوري عن الأحش ، ومن لم يستطع منكم الباءة ، وعند الاسماعيلي من هذا الوجه من طريق أبي عوائة عن الأعش و من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج، و يؤيده ماوةع في دواية للنسائي من طريق أبي معشر عن ابراهيم النخمي « من كان ذا طول فلينسكح ، ومثله لابن ماجه من حديث عائشة ، وللبزاد من حديث أنس . وأما تعليل المازري فيمكر عليه قوله في الرواية الآخري التي في الباب

الذي يلية بلفظ وكنا مع النبي علي شبابا لانجد شيئا ، فانه يدل على أن الراد بالباءة الجماع ، ولا مانع من الحل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن الزوبع ، والجواب عما استشكله المازري أنه يجوز ان يرشد من لايستطيع الجماع من الشباب لفرط حياء أو عدم شهوة أو عنة مثلا الى مايهي ً له استمرار تلك الحالة ، لأن الشباب مظنة نوران الشهوة الداعية الى الجماع فلا يلزم من كسرها في حالة أن يستمر كسرها ، فلهذا أرشد إلى مايستمر به الكسر المذكور ، فيـكون قسم الشباب الى قسمين : قسم يتوقون اليه ولهم اقتدار عليه فنديهم الى التزويج دفعا للحدور ، مخلاف الآخرين فندبهم الى أم تستمر به حالتهم ، لان ذلك أرفق بهم للعلة التي ذكرت فى رواية عبد الرحمن بن يزيد وهى أنهم كانوا لايجدون شيئا ، ويستفاد منه أن الذي لايجد أهبة النكاح وهو تائق اليه يندب له التزويج دفعا للمحذور . قوله ( فليتزوج ) زاد في كتاب الصيام من طريق أبي حنية عن الاعش هنا , فانه أغض للبصر وأحصن للفرج ، وكذا ثبتت هذه الزيادة عند جميع من أخرج الحديث المنظكور من طريق الأعمش بهذا الاسناد ، وكذا ثبت باسناده الآخر في الباب الذي يليه ، ويغلب على ظني أن حذفها مهن قبل حفص آبن غياث شيخ شيخ البخاري . و إنما آثر البخاري روايته على رواية غيره لوقوع التَصَرَيح فيها مب الاعش بالتحديث ، فأغنفر له اختصار المتن لهذه المصلحة . وقوله و أغض ، أي أشد غضا و وأحصن ، أي أشد إحصانا له ومنعا من الوقوع في الفاحشة . وما ألطف ما وقع لمسلم حيث ذكر عقب حديث أين مسعود هذا إليسير حديث جابر رفعه و إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد الى امرأته فليواقعها ؛ فإن ذلك يرد مافي بعسه ، فإن فيه إشارة إلى المراد من حديث الباب , وقال ابن دةيق العيد : يحتمل أن تسكون أفعل على بابها ، فأن التقوى سبب لغض البصر وتحصين الفرج ، وفي معارضتها الشهوية الداعية ، و بعد حصول النّزويج يضعف هذا العارض فيبكون أغض وأحصن بما لم يكن ، لأن وةوع الفعل مع صَّعف الداعي أندر من وقوعه مع وجود الداعي . ويجتمل أن يكون أممل فيه لغير المبالغة بل إخبار عن الواقع فقط ـ قولِه (ومن لم يستطع فعليه بالصوم) في رواية مضيرة عن أبراهيم عند الطبراني و ومن لم يقدر على ذلك فعليه بالصوم ، قال الماذري : فيه لمغراء بالغائب ، ومن أصول النحويين أنْ لايغرى الغائب، وقد جاء شاذا قول بمضهم عليه رجلا ليسنى على جهة الإغراء. وتعقبه عيماض بأن هذا الحكلام موجود لابن قتيبة والزجاجي ، و لكن فيه غلط من أوجه : أما أولا فن التعبير بقوله لا إغراء بالغائب، والصواب فيه إغراء الغائب، فأما الإغراء بالعائب فجائز، وأص سيبويه أنه لايجوز دونه زيدا ولا يجوز عليه زيدا عند إرادة غير الخاطب ، وإنما جاز للحاضر إلى فيه من دلالة الحال ، يخلاف الغائب فلا يجوز لعدم حضوره ومعرفته بالحالة الدالة على المراد . وأما ثانيا فان المثال مافيه حقيقة الإغراء وان كانت صورته ، فلم يرد القائل تبليغ الغائب وإنما أراد الإخبار عن نفسه بأنه قليل المبالاة بالغائب ، ومثله قولهم : اليك عني ، أي الجمُّل شغلك بنفسُك ، ولم يرد أن يغريه به وإنما مراده دعني وكن كمن شغل عني . وأما ثالثًا فليس في الحديث إغراء الغائب بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم أولا بقوله « من استطاع منـكم ، فالهاء في قوله « فعليه » ليست لغائب وإنما هي للحاضر المبهم ، اذ لايصح خطابه بالسكاف ، ونظير هذا قوله ﴿ كَتَبْ عَلَيْكُمُ القصاص في الفتلي ــ إلى أن قال \_ فن عني له من أخيه شي ك ومثله لو قلت لا ثنين من قام مذكما فله درهم فالها. للمهم من الخيـــ اطبين لا لغائب اله ملخصا . وقد استحسنه القرطى ، وهو حسن بالغ ، وقد تفطن له الطبي فقال : قال أبو عبيد قوله

فعليه بالمسوم إغراء غائب ، ولا تسكاد العرب تغرى الا الشاهد تقول عليك ويدا ولا تقول عليه ويدا إلا في هذا الحديث ، قال : وجوايه أنه لما كان الصمير الغائب راجعا الى لفظة د من ، وهي عبارة عن الخاطبين في قوله « يامعشر الشباب ، وبيان لقوله « منكم ، جاز قوله « عليه ، لأنه يمنزلة الحطاب . وقد أجاب بمضهم بأن إيراد هذا اللفظ في مثال إغراء الغائب هو باعتبار اللفظ ، وجواب هياض باعتبار المعنى ، وأكثر كلام المرب اعتبار اللفظ . كذا قال ، والحق مع عياض ، فان الآلفاظ تو ابع للمعانى ، ولا معنى لاعتبار اللفظ مجردا هنا . قوله ( بالصوم ) عدل عن قوله فعليه بالجوع وقلة مايثهر الشهوة ويستدعى طغيان الماء من الطعام والشراب الى ذكر الصوم اذماجاء انتحصيل عبادة هي برأسها مطلوبة . وفيه اشارة الى أن المطلوب من الصوم في الآصل كسر الشهوة . قولِه ( فانه ) أى الصوم . قولِه ( له وجاء ) بكسر الوار والمد ، أصله الغمر ، ومنه وجاء في عنقه اذا غمره دافعاً له ، وُوجَاهُ بالسيف اذا طعنه به ، ووجأ أنثيبه غمزهما حتى رضهما . ووقع في رواية ابن حبان المذكورة . قانه له وجاء وهو الاغصاء ، وهي زيادة مدرجة في الخبر لم تقع الا في طريق زيد ً بن أبي أنيسة هذه ، وتفسير الوجاء بالاخصاء فيه نظر . فإن الوجاء رض الانتبين والاخصاء سلهما ، واطلاق الوجاء على الصيام من جماز المشابمة . وقال أبو عبيد قال بعضهم وجا بفتح الواو مقصور ، والآول أكثر . وقال أبو زيد لا يقال وجاء الا فيها لم يبرأ وكان قريب العهد بذلك واستدل بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجاع فالطَّلوب منه ترك النَّزويج لا نه أرشده إلى ماينافيه ويضعف دواعيه . وأطلق بمضهم أنه يكره في حقه . وقد قمسم العلماء الرجل في التزويج الى أفسام : الآول التائق اليه القادر على مؤنه الحائف على نفسه ، فهذا يندب له النكاح عند الجميع ، وزاد الحنابلة في رواية أنه يحب وبذلك قال أبو عوانة الاسفرايني من الشافعية وصرح به في صحيحه ، و نقله المصيمي في دشرح مختصر الجويني، وجها ، وهو قول داود وأتباعه . ورد عليهم عياض ومن تبعه بوجهين : أحدهما أن الآية التي احتجوا بها خيرت بين النكاح والتسرى ـ يعنى قوله تعالى ﴿ فَوَاحِدَةَ أَوْ مَامَاكُتَ أَيْمَانَكُمْ ﴾ قالوا والنسرى ليس واجبا اتفاقا فيسكون التزويج غير واجب اذ لايقع التخيه بين واجب ومندوب، وهذا الردمتعقب، فإن الذين قالوا يوجوبه قيدوه بما إذا لم يندفع التوقان بالتسرى، فاذا لم يندفع تمين الترويج ، وقد صرح بذلك ابن حوم فقال : وفرض على كل قادر على الوط. إن وجد ما يتزوج به أو يتسرى أن يفعل آحدهما ، فان عجو عن ذلك فليسكثر من الصوم ، وهو قول جاعة من السلف . الوجه الثانى أن الواجب عندهم المقد لا الوَّط. ، والعقد يمجرده لايدفع مشقة التوقّان قال : فما ذهبوا اليه لم يتناوله الحديث ، وما تناوله الحديث لم يذهبوا اليه ، كذا قال ، وقد صرح أكثر المخالفين وجوب الوط. فاندفع الإيراد . وقال ابن بطال : احتج من لم يوجبه بقوله ﷺ . ومن لم يستطع فعليه بالصوم، قال : فلما كان الصوم الذي هو بدله ليس بواجب فبدله مثله . وتعقب بأن الأمر بالصوم مرتب على عدم الاستطاعة ولا استحالة أن يةول القائل أوجبت عليك كذا فان لم تستطع فأندبك الى كذا. والمشهور عن أحد أنه لايجب القادر التائق إلا إذا خشى العنت ، وعلى هذه الرواية اقتصر ابن هبيرة . وقال الماؤرى : الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب ، وقد يجب عندنا في حق من لايشكف عن الزنا إلا به . وقال القرطي : المستطيع الذي يخاف الضرو على نفسه ودينه من الدووية مجيث لايرتفع عنه ذلك الا بالنَّزويج لايختلف في وجوب التَّزويج عليه . ونبه ابن ' الرفعة على صورة يجب فيها ، وهي ما اذا نذره حيث كان مستحبا . وقال ابن دقيق العيد : قسم بعض العقهاء النكاح

إلى الاحكام الخسة ، وجمل الوجوب فها إذا خاف العنت وقدر على النكاح وتعذر التسرى ـ وكذا حكاه القرطبي عن بعض هلمائهم وهو المازري قال : قَالُوجوب في حق من لاينكف عن الزنا إلا به كما تقدم . قال والتحريم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والانفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه اليه . والكرامة في حق مثل هذا حيث لاإضرار بالزوجة ، فإن انقطع بذلك عن شيء من أفعال الطاعة من عبادة أواشتغال بالعلم اشتدت الـكرامة ، وقيل الكرامة فيما إذا كان ذلك في حال العزوبة أجمع منه في حال التزويج . والاستحباب فيما اذا حصل به معني مقصودا من كرُّ شهوة وإعفاف نفس و تحصين فرج و نحوذلك. والآباحة فيما آنتفت الدواعي والموانع . ومنهم من استمر بدعوي الاستحباب فيمن هذه صفته للظواهر الواردة في الترغيب فيه ، قال عياض : هو مندوب في حق كل من يرجي منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة ، لقوله ﷺ ، فاني مكاثر بكم ، ولغلواهر الحن على النكاح والآمر به ، وكذا ف حق من له رغبة في نوح من الاستمتاع بالنساء غيير الوطء ، فأما من لاينسل ولا أربُّ له في النساء ولا في الاستمتاع فهسذا مباح في حَقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت . وقد يقسال : إنه منسدوب أيضا لعمسوم قوله و لارهبانية في الاسلام ، . وقال الغزالي في الاحياء : من اجتمعت له فرائد النكاح وانتفت عنه آفاته فالمستحب في حِنَّه التَوْوَبِجِ ، ومن لا قائرُكُ له أفضل ، ومن تعارض الآمر في حقه فليجتهد ويعمل بالراجح . قلت : الاحاديث ألواردة في ذَلَك كشيرة ، فأما حديث و فاني مكاثر بكم ، فصح من حديث أنس بلفظ و تزوجوا الودود الولود ، فأني ﴿ مَكَاثَرُ بِكُمْ يُومُ الْفَيَامَةِ ﴾ أخرجه أين حبان ، وذكره الشافعيُّ بلاغًا عن أبن عمر بلفظ و تناكحوا تكاثروا ، فانى أباهي بكم الامم ، والبيهق من حديث أبي أمامة و تزوجوا ، فاني مكاثر بكم الامم ، ولا تكونوا كرهبانية النصاري ، وورد و فائي مسكائر بسكم ، أيضا من حديث الصنابحي و أبن الأعسر وممقل بن يسار وسهل بن حنيف وخرملة بن النمان وعائشة وعياض بن غنم ومعاوية بن حيدة وغيرهم ، وأما حديث و لأرهبائية في الإسلام ، فلم أوه بهذا اللفظ ، لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عندالطراني دان الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة ، وعن أبن عباس رفعه و لا صرورة في الإسلام ، أخرجه أحد وأبو داود وصححه الحاكم ، وفي الباب حديث النهي عن التبتل وسيأتى فى باب مفرد ، وحديث د من كان موسرا فلم ينكح فليس منا ، أخرجه الدارمي والبهتي من حديث ان أبي نجيح وجوم با نه مرسل ، وقد أورده البغوى في « معجم الصحابة ، وحديث طاوس « قال عمر بن الخطاب لَا بِي الرَّوائدُ : إنَّمَا يَمْمُكُ مِن التَّرُوبِجِ عِجْلُ أَوْ فِحْلًا ، أَخْرَجُهُ أَنْ أَيْ شَيبة وغيره ، وقد تقدم في البَّابِ الآول الإشارة إلى حديث عائشة و النكاح سنى ، فن رغب عن سنى فليس منى ، وأخرج الحاكم من حديث أنس رفعه د من رزته الله أمرأة صالحة نقد أعانه على شطر دينه ، فليتن الله في الشطر الثاني ، وهذه الاحاديث وان كان في الكثير منها ضمف فجموعها يدل على أن لما يحصل به المقصود من الترغيب في النزويج أصلا، لكن في حق من يتمأتى منه النسل كما تقدم ، واقه أعلم . وفي الحديث أيضا إرشاد العاجز عن مؤن اللَّكاح الى الصوم ، لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقرى بقُوته وتضعف بضعفه، واستدل به الخطابي على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية ، وحكاه البغوى في « شرح السنة » ، وينبغي أن محمل على دواء يسكن الشهوة دون مايقطمها أَصَالَةً لَانُهُ قَدْ يَقْدُو بَعْدُ فَيَهُمُ لَفُواتَ ذَلِكُ فَي حَقَّهُ ، وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور وتحوه ، والحبعة فيه أنهم انفقوا على منع الجب والحصاء فيلحق بذلك مانى معناه من التداوى بالقطع أصلا، واستدل به الحطابي

أيضا على أن المقصود من النكاح الوطء ولهذا شرح الخيار فى العنة ، وفيه الحث على غض البصر وتحصين الفرج بكل ممكن وعدم السكليف بغير المستطاع ، ويؤخذ منه أن حفاوظ النفوس والشهوات لانتقدم على أحكام الشرع بل هي دائرة معها ، واستنبط القرافي من قوله و غائه له وجاء ، أن التشريك في العبادة لايقدح فيها بمخلاف الرباء ، لأنه أمر بالصوم الذي هو قرية وهو بهذا القصد صحيح مثاب عليه ، ومع ذلك فأرشد اليه لتحصيل غض البصر وكف الفرج عن الوقوع في الحرم اه . فإن أراد تشريك عبادة بعبادة أخرى فهو كذلك وليس محل النزاع . وإن أراد تشريك العبادة بامر مباح فليس في الحديث مايساعده . واستدل به بعض الما لكية على تحريم الاستمناء لأنه أرشه عند العجز عن النزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة ، فلوكان الاستمناء هباحا لكان الارشاد اليه أسهل . وتعقب عند العجز عن النزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة ، فلوكان الاستمناء طائفة من العلماء ، وهو عند الحنابلة وبعض دعوى كونه أسهل لآن النزك أسهل من الفعل . وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء ، وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة ، وفي قول عثمان لابن صدهود و ألا نزوجك شابة ، استحباب نكاح الشابة ولاسيا ان

## ٣ - باب من لم يستطع الباءة وَالْمَيْمُم

قوله ( باب من لم يستطع الباءة فليصم ) أورد فيه حديث إن مسمود المذكور فى الباب قبله ، وهذا اللفظ وود فى رواية الثورى عن الآعمش فى حديث الباب ، فعند الترمذى عنه بلفظ دفن لم يستطع الباءة فعليه بالصوم ، وعند النسائى عنه بلفظ ، ومن لا فليصم ، وقد تقدمت مباحثه فى الباب الذى قبله

#### ع - باب كَثْرَة الدِّساء

٥٠٦٧ - وَرَشُ ابراهيمُ بن موسىٰ أخبرنا هشامُ بن يوسُفَ أَنَّ ابن جُرَيج أَخِرَهُم قال أخبرنى عطاء قال المحتصرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسر في ، فقال ابن عباس : هذه زَوجَةُ النبي عَلَيْ ، فاذا رفسم نمسَما فلا مُن عَزَّ عَزَّ عُوها ولا أَنْوَ لَوْ اوار فُقُوا ، فانه كان عند النبي عَلَيْ يُسعَ كان يَقسِم لِثمَانِ ولا يَقسِمُ لواحِدَة ، مُن عَزَّ عَزَّ عَزَّ عَرَا اللهِ عَن اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ واحدة ، وله يُسمُ فِسوة في وقال لى خليفة حدَّ ثنا بزيد بن زُرَيع حدثنا النبي عَلَيْ كان يطوفُ عَلَى نسائِهِ في ليلة واحدة ، وله يُسمُ فِسوة في وقال لى خليفة حدَّ ثنا بزيد بن زُرَيع حدثنا سعيد عن قتادة أنَّ أنسًا حدثهمُ عن النبي عَلَيْ ،

• ١٩٥ - وَرَشُنَا عَلَى بِنِ الحَـكَمِ الأنصاريُ حدُّ ثنا أبو عَو اللَّهِ عن رقبة عن طلعة اليَّايُّ عن سعيد بن جُبِيرِ قال ﴿ قال لِي ابن عبَّاس : هل تز وَجت ؟ قلت : لا . قال : فنز وَجَّ ، قان خير هذه الأمَّة أكثرُها نساء » قوله ( باب كثرة النساء ) يعني لمن قدر على المدل بينهن ، ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الحديث الاول حديث عطاء قال و حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة ، زاد مسلم من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج و زوج النبي ﴿ إِلَّهُم ، وَ قوله ( بسرف ) بفتح المهملة وكسر الراء بعدها فاء : مكان معروف بظاهر مكة ، تقدم بيانه في الحبج . واخرج ابن سعد باسناد صميح عن يزيد بن الاصم قال و دفنا ميمونة بسرف في الظلة التي بني بها فيها رسول الله سالج ، ومن وجه آخر غن يزيد بن الاصم قال و صلى عليها أين عباس ، و تزل في قبرها عبد الرحن بن خالد بن الوليد ۽ . قلت : وهي حالة أبيه د وعبيد الله الحولاني . قلت : وكان في حجرها د ويُزيد بن الاصم ۽ . قلت : وهي خالته كما هي خالة ابن عباس . قوله ( فاذا رفعتم نعشها ) بعين مهملة وشين معجمة : السرير الذي يوضع عليه المبت . قوله (فلا تزعزعوها) بزاء بن معیمتین وعیدین مهملتین ، والزعزعة تحریك الثی الذی پرفع. وقوله و ولا تزازلوها ، الزارلة الاضطراب قوله (وادفقوا) لشارة للى أن مراده السير الوسط المعتدل ، ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باتية كما كانت فى حياته ، وفيه حديث دكسر عظم المؤمن ميتا ككسره حياء أخرجه أبو داود وابن ماجه وصحمه ابن حبان . قوله ( فأنه كان عند الذي على تسع نسوة ) أي عند موته ، ومن سودة وعائشة وحفصة وأم سلة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرة وصفية وميمونة . هذا ترتيب تزويجه إياهن رضى الله عنهن ، ومات وهن في عصمته . واحتلف فى ريحانة هل كانت زوجة أو سرية ، وهل مانت قبله أو لا؟ قوله (كان يقسم اثبان ولا يقسم لواحدة ) زاد مسلم فى ووايته د قال عطاء : الى لايقسم لها صفية بنت حيى بن أخطب ، قال عياض قال الطحارى : هذا وهم وصوابه سودة كما تقدم أنها وهبت يومها لعائشة . وإنما غلط فيه أن جريج راويه عن عطاء كذا قال ، قال عياض : قد ذكروا في قولةً تعالى ﴿ ترجي مِن تشاء منهن ﴾ أنه آوى عائشة وحفصة وزينب وأم سلة فـكان يستونى لهن القسم ، وأرجأ سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة وصفية فـــكان يقسم لهن ما شاء ، قال : فيحتمل أن تكوِن روايه ابن جريج صحيحة ويكون ذلك في آخر أمره حيث آوى الجميع فكان يقسم لجميعهن إلا لصفية . قلتٌ : قد أحرج ابن سعد من ثلاثة طرق أن الذي عَلِيِّ كان يقسم أصفية كما يقسم لنسائه ، لـكن في الاسانيد الثلاثه الواة ـي وليس محجة . وقد تعصب مغلطای للواقسی فیقل کلام من قواه ووثفه وسکت عن ذکر من وهاه واتهمه وهم آکثر عددا و أشد إنقامًا وأقوى ممرفة به من الأولين ، ومن جملة ما قواء به أن الشافعي روى عنه ، وقد أسند البهتي عن الشافعي أنه كديه ، ولا يقال فكيف روى عنه لانا نقول : رواية العدل ليست بمجردها توثيقا ، فقد روى ابو حنيفة عن جابر الجمغي وثبت عنه أنه قال : ما رأيت أكذب منه ، فيترجح أن مراد ابن عباس با ان لا يقسم لها سوده كما قاله الطحاوى ، لحديث عائشة . أن سودة وهبت يومها لعائشة ، وكان الذي يَرَافِي يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ، وسيأتى فى باب مفرد وهو قبل كناب الطلاق بأربعة وعشرين بابا ويأتى بسط الفصة هناك إن شا. الله تعالى ، لكن يحتمل أن يقال لا يلزم من أنه كان لا يبيت عند سودة أن لا يقسم لها ، بل كان يقسم لها لـكن يبيت عند عائشة لمـا وقع من ثلك الهبة . نعم يجوز نني الضم عنها مجازا ، والراجح عندي ما ثبت في الصحيح . و لمل البخاري حذف هذه الزيادة م -- ١٥ ج ٩ ٥ فتع الباري

عبداً . وقد وقع عند مسلم أيضا فيه زيادة أخرى من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج ، قال عطاء : كانت آخرهن موتًا ماتت بالمدينة . كذا قال ، فاماكونها آخرهن موتًا فقد وافق عليه ابن سعد وغيره قالوا : وكانت وفاتها سنة احدى وسنين ، وخالفهم آخرون فقالوا : ماتت سنة سع وخمسين ، ويعكر عليه أن أم سلمة عاشت الى قتل الحسين ابن على وكان قتله بوم عاشورا. سنة احدى وستين ، وقيل بل مانت أم سلة سنة تسع وخمسين ، والاول أرجع . ويحتمل أن تكونا ماتنا في سنة واحدة لسكن تأخرت ميمونة . وقد قيل أيضا إنها مآنت سنة ثلاث وستين وقيل ، سنة ست وستين ، وعلى هذا لا ترديد فى آخريتها فى ذلك . وأما قوله : ومانت بالمدينة ، فقد تكلم عليه عياض فقال : ظاهره أنه أزاد ميمونة، وكيف يلتم مع قوله في أول الحديث إنها ماتت بسرف، وسرف من مكه بلا خلاف، فيكون قوله بالمدينة وهما . قلت : مُحتمَّل أن يريد بالمدينة البلد وهي مكه . والذي في أول الحديث أنهم حضروا جنازتها بسرف ، ولا يلزم من ذلك أنها ماتت بسرف فيحتمل أن تكون ماتت داخل مكة وأوصت أن تدفن بالمكان الذى دخل بها رسول الله عَلِيْتُ فيه فنفذ ابن عباس وصيتها ، ويؤيد ذلك أن أبن سعد لما ذكر حديث ابن جريج هذا قال بعده : وقال غير ابن جريج في هذا الحديث توفيت بمكة فحملها ابن عباس حتى دفنها بسرف . الحديث الشانى حديث أنس , أن النبي ﷺ كان يطوف على نسائه فى ليلة واحدة بغسل واحد وله تسع نسوة ، وتقدم شرحه فى كتاب الفسل، وهو ظاهر فيما ترجم له، وقد اتفق العلماء على أن من خصائصه ﷺ الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن ، واختالهوا هل للزيادة انتهاء أو لا ، وفيه دلالة على أن القسم لم يكن واجبا عليه . وسيأتى البحث فيه فى بابه . وأوله , وقال لى خليفة الح ، قصد به بيان تصريح فتادة بتحديث أنس له بذلك . الحديث الثالث . قوله ( حدثنا على بن الحكم الانصارى ) هو المروزى ، مات سنة ست وعشرين . قوله (عن رقبة) بفتح القاف والموحدة هو ابن مصقلة بصاد مهملة ساكنة ثم قاف ويقال بالسين المهملة بدل الصاد ، وطُّلحة هو بن مصرف الياس بتحتا نية مخففاً . قوله ( قال لى ابن عباس هل تزوجت؟ قات لا ) زاد فيه أحمد بن منيع فى مسنده من طريق أخرى عن سمید بن جبیر . قال لی ابن عباس وذلك قبل أن يخرج وجهى ـ أى قبل أن يلتحى ـ هل تزوجت ؟ قلت لا ، وما أريد ذلك يومى هذا ، وفي روية سعيد بن منصور من طريق أبى بشر عن سميد بن جبير « قال لى ابن عباس : هل "روجت؟ قلت ما ذاك في ، الحديث . قوله ( فان خير هذه الامة أكثرها نساء ) قيد بهذه الامة ليخرج مثل سليمان عليه السلام ، فانه كان أكثر فساء كما تقدم في ترجمته ، وكذلك أبو. داود ، ووقع عند الطبراني من طريق أيوب عن سميد بن جبير عن ابن عباس و تزوجوا فان خير نا كان أكثر نا نساء ۽ قيل الممنى خير أمة محمد من كان أكثر نساء من غيره بمن يتساوى معه فيما عـدا ذلك من الفضائل . والذي يظهَرَ أن مراد ابن عباسَ بالخير الني يَرْكِيُّهِ ، وبالامة أخصاء أحجابه ؛ وكمأنه أشار الى أن ترك التزويج مرجوح ، اذ لو كان رَاجِها ما آثر النبي باللَّج غيره ، وكان مع كونه أخشى الناس لله وأعلمهم به يكثر التزويج لمصاحة تبليغ الاحسكام التي لا يطلع عليها الرجال ، ولاظهار الممجزة البالغة فى خرق العادة الـكُو ته كان لا يجد ما يشبع به منَّ القوت غالبًا، وإن وجد كان يؤثر بأكثره، ويصوم كشيرا ويواصل ، ومع ذلك فـكان يطوف على نسائه فى الليلة الواحدة ، ولا يطاق ذلك الا مع قوة البدن ، وقوة البدن كما تقدم في أول أحاديث الباب تابعة لما يقوم به من استعمال المقريات من مأكول ومشروب ، وهي عنده نادرة أو معدومة . ووقع في و الشفاء ، أن العرب كانت تمدح بكثرة النكاح لدلالته على الرجو لية ، إلى أن قال :

ولم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه ، بل زاده ذلك عبادة لتحصيهن وقيامه محقوقهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن وكأنه أواد بالتحصين قصر طرقهن عليه فلا يتطلعن الى غيره ، مخلاف العزبة فان العفيفة تتطلع بالطبح البشرى الى الترويح ، وذلك هو الوصف اللائق بهن . والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره من النساء عشرة أوجه تقدمت الاشارة الى بعضها ، أحدها أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتني عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غدير ذلك ، ثانيها المتشرف به قيائل العرب بمصاهرته قيهم ، ثالثها للزيادة في تألفهم لذلك ، وابعها للزيادة في التبليغ . عامسها لتكثر عشيرته من للزيادة في التبليغ . عامسها لتكثر عشيرته من للزيادة في التبليغ . عامسها لتكثر عشيرته من عبد نساته فتزاد أعوانه على من يحاربه ، سادسها نقل الاحكام الشرعية الني لا يطلع عليها الرجال ، لأن أكثر ما يقع عمم الزوجة نما شأنه أن يحتى مثله . سادسها الاطلاع على عاسن أخلاقه الباطنة ، فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه ، وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها ، فلو لم يكن أكل الحلق في خلقه انفرن منه ، بل الذي وقع أنه كان أحب الباره و كثرة الصيام والوسال ، وقد أمر من لم يقدر على مؤن الذكاح بالصوم ، وأشار الى أن كثرته تكسر والمشروب وكثرة الصيام والوسال ، وقد أمر من لم يقدر على مؤن الذكاح بالصوم ، وأشار الى أن كثرته تكسر والقيام محقوقهن ، والله أعل ، ووقع عند أحمد بن مشيع من الزيادة في آخره « أما انه يستخرج من صلبك عن كان مستودعا » . وفي الحديث الحض على الزوجة وتحرك الرهبانية

# پاسی من هاجر أو غمل خیراً ناز و یج آمرانی فله مانو ی

٥٠٧٠ - حَرَشُ يحِي مِن قَرَعة حدَّثنا مالكُ عن يحي بن سيد عن عجد بن إبراهيم بن الحارث عن علمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لا قال النبي بي الله المدكر بالنبية ، وإنما لامرى ما نوى ، فَنْ كانتُ هجرته إلى الله ورسوله بي الله ورسوله بي الله علم الله علم الله ورسوله بي كانت هجرته إلى دنيا يُصيبُها أو امراة ينكيخها ، فهجرته إلى ما هاجَر إليه »

قوله ( باب من هاجر أو عمل خيرا التزويج امرأة فله ما نوى ) ذكر فيه جديك عمر بافظ و العمل بالنية ، وإنما لامرى ما نوى، وقد تقدم شرحه مستوفى فى أول الكتاب ، وما ترجم به من الهجرة منصوص فى المديك ، ومن عمل الحنير مستنبط لآن الهجرة من جملة أعمال الحنير ، فكما عمم فى الحنير فى شق المطلوب و جمعه بالهظ و فهجر ته الى ما هاجر اليه ، فكذلك شق الطلب يشمل أعمال الحنير هجرة أو حجا مثلا أو صلاة أو صدقة ، وقصة مهاجر أم قيس أوردها الطبراني مسندة والآجرى فى كناب الشريعة بغير اسناد ، ويدخل فى قوله و أو عمل خيرا، ما وقع من أم سليم فى امتناعها من التزويج بأبى طلحة حتى يسلم ، وهو فى الحديث الذى أخرجه النسائى بسند صبح عن أنس قال و خطب أبو طلحة أم سليم فقالت : والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ، والا عمل أن أنزوجك ، فان تسلم فذاك مهرى ، فأسلم فسكان ذلك مهرها ، الحديث . ووجه دخوله أن أم سليم وغبت فى تزويج أبى طلحة ومنعها من ذلك كفره، فتوصلت الى بلوغ غرضها ببذل نفسها فظفرت بالخيرين ، وقد استشكله فى تزويج أبى طلحة ومنعها من ذلك كفره، فتوصلت الى بلوغ غرضها ببذل نفسها فظفرت بالخيرين ، وقد استشكله

بعضهم بأن تحريم المسلمات على السكفار إنما وقع فى زمن الحديبية وهو بعد قصة تزوج أبى طلحة بأم سلم يمدة ، ويمسكن الجواب بأن ابتداء تزوج السكافر بالمسلمة كان سابفا على الآية ، والذى دلت عليه الآية الاستمراد ، فلذلك وقع التفريق بعد أن لم يكن ، ولا يحفظ بعد الحجر، أن مسلمة ابتدأت يتزوج كافر ، واقه أحلم

قوله ( باب تزريج المسر الذي ممه القرآن والاسلام . فيه سهل بن سعد عن النبي على المسر الذي معه القرآن والاسلام . فيه سهل بن سعد عن النبي والمبيد ، فالتمس فلم بحد شيئا وحمع ذلك زرجه ، قال الكرماني : لم بسق حدبت سهل هنا لانه سافه قبل وحد اكتما . بذكره ، أو لان شيخه لم يوه في سياق هذه النرجمة اه . والثاني بعيد جداً الم أجد من قال إن البخاري يتقيد في مراجم كنابه بما يترجم به مشايخه ، بل الذي صرح به الجهور أن غالب ترجه من تصرفه فلا وجه لهذا الاحتمال ، وقد لهج الكرماني به في مواضع وليس بشيء . ثم ذكر طرفا من حديث ابن مسعود «كنا نفزو وليس لنا فساء ، فقلنا : يارسول الله نستنصي ؟ فهانا عن ذلك ، وقد تلطف المصنف في استنباطه الحسكم كأنه يقول : لما نهام عن الاختصاء مع احتياجهم الى النساء - وهم مع ذلك لا شي هم كا صرح به في نفس هذا الحبركاسياتي تاما بعد باب واحد - وكان كل منهم لابد وأن بكون حفظ شيئا من الفرآن ، فتمين التزريج بما معهم من القرآن ، فحكة الترجمة من حديث سهل بالنبي بي من مديد ابن مسعود بالاستدلال ، وقد أغرب المهلب فقال : في قوله تزويج المعسر دليل على أن يعلم الرأة القرآن ، إذ لو كان كذلك ما سماه معسرا . قال : وكذلك قوله والإسلام ، لان الواهبة كانت مسلمة اه ، والذي يظهر أن مراد البخاري المعسر من المال بدليل قول ابن مسعود وليس لنا شي ، واقه أهل

# ٧ - إسب قولِ الرجُلِ الْآخِيه : انظر أَى " زَوْجَتَى شِئْتَ حَتَى أَنْزِلَ لَكَ عَنْها ، رواه عبد الرحن بن عوف مي

٥٠٧٧ - حَرَشَ عَد بن كَثِير عن سفيانَ عن تحيد الطويل قال سمت أنسَ بن مالك قال «قدم عبد الرحن بن عوف فآخى النبي بيّنة وبين سعد بن الرّبيع الأنصاري ، وعند الأنصاري امرأتان ، فمرض عليه أن بناصينَه أهله وماله ، فقال : بارك الله لك في أهلك ومالك ، دلّوني على الدّوق ، فأتى السوق فربح شيئا مِن أفيط وشيئًا من سمّن ، فرآه النبي بيّن بعد أيام وعليه وَضَرْ من صُفْرَة ، فقال : مَهْمَم يا عبد الرحمن ؟ فقال تزوجت أنصارية . قال فا سُفت ؟ قال : وزن كواة من ذهب ، قال : أو لم ولو يشاة »

قوله (باب قول الرجل لاخبه : افغلر أى زوجتي شدت حتى أنزل الله عنها) هذه الترجمة لعظ حديث عبد الرحن بن عوف في البيوع وفي البيوع و قوله و واه عبد الرحن بن عوف . وأورده في ابن عوف أى البيوع عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم ابن ابراهيم بن عبد الرحن بن عوف . وأورده في فعنا ثل الانصار عن اسماعيل بن أبى أو بس عن ابراهيم وقال في دوايته و افظر أعجبهما البلك فسمها لى أطلقها ، فاذا انقضت عدتها فتروجها ، وهو معنى ما سافه موصولا في الباب عن أنس بلفظ وفير موياتي بقية شرح الحديث وياتى في الولاية من حديث أس للفظ و أقاءك مالى ، وأثرل الله عن احدى امرأتى ، وسيأتى بقية شرح الحديث الملاكور في أواب الولاية . وفيه ما كاثوا عابه من الايثار حتى بالنفس والاهل . وفيه جواز نظر الرجل الى المرأة عند إدادة تزويهها ، وجواز لمواعدة بطرف المرأة ، وسقوط الفيرة في مثل ذلك ، وتتزه الرجل عما يبذل له من مثل ذلك ، وترجيح الاكتساب بنفسه بتجارة أو صناعة . وفيه مياشرة السكبار التجارة بأنفسهم مع وجود من مثل ذلك ، وترجيح الاكتساب بنفسه بتجارة أو صناعة . وفيه مياشرة السكبار التجارة بأنفسهم مع وجود من يمكفهم ذلك من وكيل وغيره ، وقد أخرج الوبير بن بكار في و الموفقيات ، من حديث أم سلة قالت و خرج أبو بكر الصديق رضى اقه عنه تاجرا الى بصرى في عهد الذي عليم مناه ، وبقية الحديث في قصة سويبط بن حرملة النبي بتائج حبه لقرب أبي بكر عن ذلك له بتهم في النجارة ، هذا أو معناه ، وبقية الحديث في قصة سويبط بن حرملة والنمان وأصلها عند ابن ماجه ، وقد تقدم بيان البحث في أفضل السكسب بما يغني عن إعادته ، وإقه أعلم والله عند ابن ماجه ، وقد تقدم بيان البحث في أفضل السكسب بما يغني عن إعادته ، وإقه أعلم والله أله

### ٨ - باب ما بكر من التبينل والطماء

عدد مرشن أحدُ بن يونسَ حد ثنا إبراهمُ بن سعدِ أخبرنا ابنُ شهاب سم صيد بن المسيّب يقول عدد بن المسيّب يقول عدد بن أبي وَقَامَ يقول و ردّ رسولُ الله عَلَيْ على عَبَانَ بن مَظمونِ التّبتُولَ ، ولو أَفْرِن له لاختَصَينا » [ الحديث ٢٠ ٥٠ - طرفه في : ٢٠٠٠ ]

٥٠٧٦ - وقال أصبغُ أخبرنى ابنُ وَهب عن يونسَ بن يزيدَ عِن ابن شهابِ عن أبي سَلمةَ عن أبي هريرة رضى الله عنه قال « قلتُ : يا رسول الله ، إنى رجل شاب ، وأنا أخاف على نفسى المَنتَ ، ولا أجد ما أثروجُ به النساء ، فسكتَ عنى . ثم قلت له مثل ذلك ، فسكت عنى . ثم قلت له مثل ذلك ، فسكت عنى . ثم قلت مثل ذلك نقال النبي على : يا أبا هر برة جن القلم بما أنت لاني ، فاختص على ذلك أو ذَر ،

قوله ( باب ما يكره من النبتل ) المراد بالتبتل هنا الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ الى العبادة . وأما المأمور به في قوله تعالى ﴿ وتبتل اليه تبتيلا ﴾ فقد فسره مجاَّهد فقال : أخلص له إخلاصا ، وهو تفسير معني ، و إلا فأصل التبتل الإنقطاع ، والمعنى انقطع اليه انقطاعا . لكن لما كانت حقيقة الانقطاع الى الله إنما تقع باخلاص العبادة له فسرها بذلك ، ومنه « صدقه بثلة ، أي منقطعة عن الملك ، ومريم البتول لانقطاعها عن التزويج الى العبادة وقيل لفاطمة البتول إما لانقطاءما عن الأزواج غير على أو لانقطاعها عن نظراتها في الحسن والشرف. قوله ( والخصاء ) هو الذي على الانثيين وانزاعهما ، وإنما قال « ما يكره من النبتل والحصاء للاشارة إلى أن الذي يكره من التبتل هو الذي يفضى إلى التنطع وتحريم ما أحل الله و ليس التبتل من أصله مكروها ، وعاف الخصاء عليه لأن بعضه يجوز في الحيوان المأكول. ثم أورد المصنف ثلاثة أحاديث : أحدما حديث سعد بن أبي وقاص في قصة عثمان أبن مظعون أورده من طريقين الى ابن شهاب الزهرى ، وقد أورده مسلم من طريق عقيل عن ابن شهاب بلفظ « أداد عُمَان بِن مظمون أن يتبتل ، فنهاه رسول الله يَرْكِيُّ ، فمرف أن معنى فوله « رد على عُمَّان ، أي لم يأذن له بل نهاه . وأخرج العابراني من حديث عثمان بن مظمون نفسه و أنه قال بارسول الله اني رجل يدق على الدروية ، فأذن لى في الخصاء . قال : لا ، ولكن عليك بالصيام ، الحديث . ومن طريق سعيد بن العاص و ان عبَّان قال : يارسول اقه انذن لى في الاختصاء ، فقال : أن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة ، فيحتمل أن يكون الذي طلبه عثمان هو الاختصاء حقيقة فعبر عنه الراوي بالنبتل لانه ينشأ عنه ، فلذلك قال د ولو اذن له لاختصينا ۽ ويحتمل عكسه وهو أن المراد بقول سعد . ولو اذن له لاختصينا ، لفملنا فعل من يختصى وهو الانقطاع عن النساء . قال الطيرى : التبتل الذي أراده عثمان بن مظمرن تحريم النساء والعليب وكل ما يلتذ به ، فلهذا انزل في حقه ﴿ يَا أَيُّمَا الَّذِين آمنُوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله الحم ﴾ وقد نقدم في الباب الاول من كتاب النكاح تسمية من أراد ذلك مع عثمان بن مظمون ومن وافقه ، وكان عثمان من السابقين الى الاسلام ، وقد تقدمت قصته مع لبيد بن ربيعة في كتاب المبعث، وتقدمت قصة وفاته في كتتاب الجنائز ، وكانت في ذي الحجة سنة اثنتين من الهجرة ، وهو أول من دنن بالبقيع ، وقال الطبي : قوله و ولو أذن له لاختصينا ۽ كان الظاهر أن يقول ولو اذن له انبتلنا ، لكنه عدل عن هذا الظاهر الى قوله ﴿ لاختصينا ، لإرادة المبالغة ، أي ابالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الآمر الى الاختصاء ، ولم يرد ية حقيقة الاختصاء لأنه حرام ، وقيل بل هو على ظاهره ، وكان ذلك قبل النهى عن الاختصاء ، ويؤبده تواود استئذان جماعة من الصحابة الذي ﷺ في ذلك كأبي هريرة وأبن مسمود وغيرهما ، وإنما كان التمبير بالخصاء أبلغ من النَّعبير بالنبتل لأن وجود الآلة يقتضي استمرار وجود الشهرة ، ووجود الشهوة ينافي المراد من التبتل، فيتعين الخصاء طريقا الى تحصيل المطلوب ، وغايته أن فيه ألما عظيما في العاجل يغتفر في جنب ما يندفع به في الآجل ، فهو كقطع الاصبع إذا وقعت في اليد الأكلة صيانة ايقية اليد ، وليس الهلاك بالخصاء محققاً بل هُو نادر ، ويشهد له كـ ثرة وجوده في البهائم مع بقائها ، وعلى هذا فلعل الرَّاوي عبر بالخصاء عن ألجب لأنه هو الذي يحصل المقصود . والحكة في منعهم من الاختصاء إرادة تـكشير النسل ايستمر جهاد الـكفار، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار ، فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية . الحديث الثانى ، قوله ( جرير ) هو ابن عبد الحيد واسماعيل هو ابن أبى خاله وقيس هو ابن أبي حازم وعبد الله هو ابن

مسعود . وقد تقدم قبل بباب من وجه آخر عن اسماعيل بلفظ وعن ابن مسمود ، ووقع عند الاسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير بلفظ ﴿ سمَّت عبد الله ﴾ ؛ وكندا لمسلم من وجه آخر عن اسماعيل • قوله ( ألا نستخمى ) أى ألا نستدعى من يفعل بنا الخصاء أو نعالج ذلك بانفسنا . وقوله ( فنهانا عن ذلك ) هو نهى تحريم بلا خلاف فى بنى آدم ، لما نقدم . وفيه أيضا من المفاسد تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذى قد يفضى إلى الهلاك . وفيه إبطال معنى الرجو لية وتغيير خلق اقه وكنفر النعمة ، لأن خلق الشخص رجلا من النعم العظيمة فاذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال . قال القرطبي : الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيُّوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كشطييب اللحم أو قطع ضروعنه . وقال النَّووي : يحرم خصاء الحيُّوان غـير المأكول مطلقاً ، وأما المأكول فيجوز في صغيره دون كبيره . وما أظنه يدفع ما ذكره القرطي من إباحة ذلك في الحيوان الكبير عند إذالة الضرو . فهله ( ثم رخص لنا ) في الرواية السابقة في تفسير المائدة و ثم رخص لنا بمد ذلك ، • قوله (أن نفكح المرأة بالثوب) أى إلى أجل في فكاح المتعة • قوله (ثم قرأ) في رواية مسلم، ثم قرأ علينا عبد الله ، وكذا وقع عند الاسماعيلي في تفسير المائدة . قوله ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيباتُ ما أحل لـكم. الآية ) ساق الاسماعيل إلى قوله ﴿ المعتدين ﴾ وظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الآية هنا يشعر بأنه كان يرى بجواز المتعة ، فقال القرطي : لعله لَم يكن حينتُذْ بلغه الناسخ ، ثم بلغه فرجع بعد . قلت : يؤيده ما ذكره الاسماعيلي أنه وقع في رُوَّاية أبي معاوية عن اسماعيل بن أبي خالد ﴿ فَغَمَّهُ ثُمَّ تَرَكَ ذَلَكَ ﴾ قال : وفي روآية لابن عبينة عرب اسماعيلُ ذشم جَاء تَحْرَيْمُهُا بعد ، وفي رواية معمر عن اسماعيل وشم نسخ ، وسيأتي مزيد البحث في حسكم المتعة بعد أُدَبَعَةُ وَعَشَرِينَ بِابًا . الحَديثِ الثالثِ ، قولِهِ ( وقال أصبخ ) كَدْدًا في جَمِيعِ الرَّوَاياتِ الَّي وقفت عليها ، وكلام أبي نعيم في د المستخرج ، يشمر بأنه قال فيه حديثًا ، وقد وصله جمفر الفريآبي في كتاب القدر والجوزق في د الجمع بين الصحيحين ، والاسماعيلي من طرق عن أصبغ ، وأخرجه أبو نعيم من طريق حرملة عن ابن وهب ، وذكر مغلطاي أنه وقع عند الطبرى دواه البخارى عن أصبغ بن محد وهو غلط ، هو أصبغ بن الفرج ليس في آبائه محمد . قولِه ( انى رجل شاب وأنا أخاف ) في رواية الـكَشَّميني . وإنى أخاف ، وكذا في رواية حرملة . قولِه (العنت ) بفتّح المهملة والنون ثم مثناة هو الزنا هنا ، ويطلق على الاثم والفجود والامر الشاق والمكرُّوه ، وقال ابن الانبارى : أصل العنت الشدة . قولِه ( ولا أجد ما أنزوج النساء ، فسكت عنى )كذا وقع ، وفى رواية حرملة « ولاأجد ماأتزوج النساء ، فائذن لى آختصى ، وبهذا يرتفع الاشكال عن مطابقة الجواب السَّوال . قولِه (جف القلم بما أنت لاق ) أي نفذ المقدور بماكتب في اللوح المحفوظ فبق القلم الذي كتب به جافا لامداد فيه لفراغ ماكتب به ، قال عياض : كـتابة الله ولوحه وفلمه من غيب علمه الذي نؤمن به و نـكل علمه اليه . قولِه ( فاختص على ذلك أو ذر ) في رواية الطبرى وحكاما الحميدي في الجمع ووقعت في المصاميح ، فاقتصر على ذلك أو ذَر ، قال العلمي: معناه اقتصر على الذي أمرتك به أو اتركه وافيل ما ذكرت من الخصاء اله . وأما اللفظ الذي وقع في الاصل فعناه فافعل ما ذكرت أو اتركه واتبع ما أمرةك به ، وعلى الروايتين فليس الآمر فيه لطلب الفعل بل هو التهديد ، وهو كقوله تعالى ﴿ وقل الحق من رَبِّكُم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾ والمعنى إن فعلت أو لم تفعل فلاَّبد من نفوذ القدر ، وَليس فيه تعرض لحسكم الجصاء وعصل الجواب أن جميع الأمور بتقدير الله في الآزل ، فالحصاء وتركه سواء ، فإن الذي

قدر لابد أن يقع . وقوله و على ذلك ، هي متعلقة بمقدر أي اختص حال استعلائك على العلم بان كل شي. بقضاء الله وقدره ، وليس إذنا في الحصاء، بل فيه إشارة الى النهى عن ذلك ، كمانه قال اذا علمت أن كل شي. بقضاء الله فلا فاعمة في الاختصاء ، وقد تقدم أنه بِاللَّجِ نهى عبَّان بن مظمرن لما استأذنه في ذلك . وكانت وفاته قبل هجرة أبي هريرة بمدة. وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس قال د شكا رجل الى رسول الله ﴿ اللَّهِ العزوبة نقال ألا أختصى؟ قال : ليس منا من خصى أو اختصى » وفي الحديث ذم الاختصاء ، وقد تقدم ما نيه وأن القدر إذا نفذ لا تنفع الحيل . وفيه مشروعية شكوى الشخص ما يقع له الـكبير ولوكان بما يستهجن ويستقبح . وفيه إشارة الى أن من لم يجد الصداق لا يتعرض لاتزويج . وفيه جواز تكرار النكوى الى ثلاث ، والجواب لمن لايقنع بالسكوت ، وجواز السكوت عن الجواب لمن يظن به أنه يفهم المراد من جرد السكوت . وفيه استحباب أن يقدم طا اب الحاجة بين يدى حاجته عذره فى السؤال . وقال الشيخ أنو محمد بن أبي جرة نفع الله به : ويؤخذ منه أن مهما أمكن المكلف فعل شيء من الاسباب المشروعة لا يتوكل إلا بعد عماما لئلا يخالف الحكمة ، فاذا لم يقدر عليه وطن نفسه على الرضا بما قدوه عليه مولاه ولا يتكلف من الاسباب ما لاطاؤة به له . وقيه أن الاسباب اذا لم تصادف الغدر لا تجدى . فان قيل : لم لم يؤمر أبو هربرة بالصيام اسكير شهوته كما أمر غيره ؟ فالجواب أن أبا هريرة كان الفيالب من حاله ملاؤمة الصيام لأنه كان من أهل الصنة . قلت : ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع د يامعشر الشباب من استطاع منكم البأءة فليتزوج ، الحديث ، احكنه إنما سأل عن ذلك في حال الغزو كما وقع لابن مسمود ، وكانوا في حال الغزو يؤثرون الفطر على الصيام التقوى على القتال ، قاداه اجتهاده الى حسم مادة الشهوة بالاختصاء كما ظهر لعبَّان فنعه عليَّج من ذلك ، وانما لم يرشده الى المتعة التي رخص فيها لغيره لانه ذكل أنه لايحد شيئًا ، ومن لم يجد شيئًا أصلا لا ثوبا ولا غيره فكيف يستمتع والتي يستمتع بها لابد لها من شيء

#### ٩ - باب نكام الأبكاد

وقال ابنُ ابن مُليكة وقال ابن عباس لمائشة : لم يَنكح النبي علي بكرا غير ك

٥٠٧٧ - حَرَثُنَ اسماعيلُ بن عبدِ الله قال حدَّ ثنى أخى عن سايانَ عن هشام بن عروة عن أبهه دعن عائشة دخى الله عنها قالت : قالت يا رسول الله أرأيت لو نزلت وادياً وفيه شجرة قد أكل منها ، ووَجَدَت شجراً لم يؤكل منها ، في أيها كنت كر تم به بيرك ؟ قال : في التي لم يركع منها . يعنى أن رسول الله عليه لم ينزوج بكراً غيرها »

٠٠٧٨ - مَرْشُنَا مُهِدُ بن إمهاعيلَ حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت ﴿ قال رسولُ اللهُ عَلَى أَدِيتُ فَي اللهُ مَرْ نَيْن ، إذا رجل بجميك في سَرَقة حريرٍ فيقول ؛ لهذه امرأتك ، فأكشِفها فاذا هي أنتِ . فأقول : إن يكن لهذا من عند الله بجضِه ﴾

قله ( باب نكاح الابكار ) جمع بكر ، وهم الى لم توطأ واستموت على حالتها الاولى . قوله ( وقال ابن أب

مليكة قال ابن عباس لمائشة : لم ينكح الذي برائح بكرا غيرك ) هذا طرف من حديث وصله المصنف في تفسيرسووة النور . وقد تقدم الدكلام عليه هناك . قوله (حدثني أخي ) هو عبد الحميد ، وسلمان هو ابن بلال ، قوله (قيسه شجرة قد أكل منها ، ووجعت شجرا لم بؤكل منها ) كذا لابي ند ، واغيره ، ووجعت شجرة ، وذكره الحميدى بلفظ ، فيه شجرة قد أكل منها ، وكذا أخرجه أبو نعم في و المستخرج ، بصيغة الجمع وهو أصوب لقوله بعد و في أيها ، أى في أى الشجر ، ولو أراد الموضعين لقال في أجها ، قوله (ترتع ) بضم أوله ، أرتع بعيره اذا تركه برعى ما شاء ورتع الله في أو أنبت له ما يرعاه على سعة . قوله ( قال في التي لم يرتع منها ) في رواية أبي نعيم ، قال في الشجرة التي ، وهو أوضع . وقوله و يعني الح ، زاد أبو نعيم قبل هذا ، قالت قانا هيه ، بكسر الها. وفنع الشجرة التي ، وهو أوضع . وقوله و يعني الح ، زاد أبو نعيم قبل هذا ، قالت قانا هيه ، بكسر الها. وفنع الشجرة الشهة ، وفيه بلاغة عائمة وحسن تأتها في الامور ، ومعني قوله برائح و في النا لم برقع منها ، أى أوثر ذلك في الاحتيار على غيره ، فلايرد على ذلك كرن الواقع منه أن الذى تزوج من الثيبات أكثر ، هم ذكر المصنف حديث عائمة أيضا و يحتمل أن زكون عائمة كنت بذلك عرب الحبة بل عن أدق من ذلك ، شم ذكر المصنف حديث عائمة أيشا و وقع في رواية الترمذي أن الملك الذي جاء الى الذي و أربتك في المنام ، وسيأتي شرحه بعد ستة وعشرين بابا ، ووقع في رواية الترمذي أن الملك الذي جاء الى الذي و أربية به المنام ، وسيأتي شرحه بعد ستة وعشرين بابا ، ووقع في رواية الترمذي أن الملك الذي جاء الى الذي و أربيا في المنام ، وسيأتي شرحه بعد ستة وعشرين بابا ، ووقع في رواية الترمذي أن الملك الذي جاء الى الذي

١٠ - با ب ترويج الثنيات . وقالت أم حبيبة : قال لى النبي بالتي ولا تعرض على بنانيكن ولا أخو ائيكن المحد الله على المدي عن جابر بن عبد الله قال « قَنَلنا مع النبي يَلِي من غزوة ، فتمجلت على بعير لى قطوف ، فلَحِقنى راكب من خلق ، فنخس بعيرى بعيرة كانت معه ، فانطلق بعيرى كأجود ما أنت راء من الإبل ، فاذا النبي بيلي ، فقال : ما يُعجِلُكَ ؟ قلت : كنت حديث عهد بعرس . قال : أ بكرا أم تُدِبًا ؟ قلت تمييا وقال ؛ فها وتلاعبُها وتلاعبُك ، قال : فلا ذَهَها ليدخل قال : أمهاوا حتى تدخلوا ليلا \_ أي عشاء \_ لكى تَمَشَطَ الشَّعِنة ، وتستحد النيبية »

٥٠٨٠ ــ حَرِّشُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمِهُ حَدَّ ثَنَا محاربٌ قال سَمَتُ جَابِرَ بِن عَبِدِ الله رضى الله عَهما يقول « نَرُوَّ جَتُ ، فقال لى رسولُ الله ﷺ : ماتزوجت ؟ فقلتُ تَزُوَّ جَتُ ثَيِّبا . فقال : مالَكَ ولامَذَارى ولِما بها ، فذكرتُ ذلك لَمَدرو بن دينار ، فقال عر و : سمتُ جابراً بن عهدِ الله يقول : قال لى رسولُ اللهِ ﷺ : هلا جارية تلاعبُها وُ تلاعبُها وُ تلاعبُها وُ تلاعبُها وُ تلاعبُها وُ تلاعبُها وُ تلاعبُها و مُناهِ عَهْدِ اللهُ يَعْول : قال لى رسولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ الل

قوله ( باب تزویج النیبات ) جمع ثیبة بمثاثة ثم تحتانیة ثقیلة مکسورة ثم مرحدة ، ضد البکر . قوله ( وقالت أم حببة فال لی النبی بالله : لا تعرض علی بنا تسکن و لا أخرا تکن ) هذا طرف من حدیث سیانی موصولا بعد عشرة أبواب ، واستنبط المصنف الترجمة من قوله د بنا تسسكن ، لانه خاطب بذلك نساءه فافتضی أن لهن بنات من غیره م الباری من عاباری

قيستلزم أتهن ثيبات كما هو الأكثر الغالب . ثم ذكر المصنف حديث جابر في قصة بعيره ، وقد تقسدم شرحه في الشروط فيما يتعلق بذلك . قوله ( مايعجلك ) بضم أوله ، أي ما سبب إسراعك ؟ قوله (كنت حديث عهد بعوس) أى قريب عبد بالدخول على آلزوجة . وفي رواية عطاء عن جابر في الوكالة . فلما دنونا من المدينة \_ على ساكنهــا أفضل الصلاة والسلام والتحية والاكرام \_ أخذت أرتحل، قال : أين تريد؟ قلت : تزوجت، وفي رواية أبي عقيل عن أبي المسوكل عن جابر دمن أحب أن يتعجل الى أهله فليتعجل، أخرجه مسلم. قولِه (قال أبكرا أم ثيبا؟ قلمت: ثيباً ) هو منصوب بفعل محذوف تقديره أنزوجت وتزوجت ، وكذا وقع في ثاني حديث الباب و فقلت تزوجت ثيبًا ، في رواية الكشميمني في الوكالة من طريق وهب بن كيسان عن جابر قال أتزوجت ؟ قلت : نعم . قال بكرا أم ثيبًا ؟ قلعه ثيبًا . وفي المغازي عن قتيبة عن سَغيان عن عمرو بن دينار عن جابر بلفظ و هل نكحت بإجابر؟ قلت نعم قال : ماذا ، أبكرا أم ثيبا ؟ قلت : لا بل ثيبا ، ووقع عند أحمد عن سفيان في هذا الحديث ، قلت : ثيب ، وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره التي تزوجتها ثيب ، وكمذا وقع لمسلم من طريق عطاء عن جابر . قولِه ( فهلا جارية ) في رواية وهب بن كيسان و أفلا جارية ، وهما بالنصب أي فَهلا تزوجت ؟ وفي رواية يعقرب الدورقي عن هشام باسناد حديث الباب د هلا بكرا ، ؟ وسياتي قبيل أبواب الطلاق ، وكذا لمسلم •ن طريق عطاء عن جابر ، وهو مهني رواية عارب المذكورة في الباب بلفظ ، العذاري ، وهو جمع عذراء بالمد . قوله ( تلاعبها وتلاعبك ) زاد في رواية النفقات و و تصاحكما و تصاحكك ، و هو مما يؤ بد أنه من اللعب ووقع عند الطبراني من حديث كدب بن عجرة . ان النبي يَرَالِيهُ قال لرجل ، فذكر نحو حديث جابر وقال فيه ﴿ وتعضما وتعضك ، ووقع في رواية لابي عبيدة ﴿ تذاعبها وتذاعبك ، بالذال المعجمة بدل اللام ، وأما ماوقع في رواية محارب بن دئار عن جابر ثاني حديثي الباب بلفظ د مالك وللمذارى و امابها ، فقد ضبطه الأكثر بكسر اللام وهو مصدر من الملاعبة أيضا، يقال لاعب لما با وملاعبة مثل قاتل قتالًا ومقاتلة . ووقع في رواية المستملي بضم اللام والمراد به الريق ، وفيه إشارة الى مص لسانها ورشف شفتيها ، وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل ، وليس هو ببعيدكما قال القرطبي ، ويؤيد أنه بمعنى آخرغيرالمعنى الاول قول شعبة فى الباب أنه عرض ذلك على عمرو بن دينار فقال اللفظ الموافق للجماعة وفى رواية مسلم التلويح بانكار عموو رواية محارب بهذا اللفظ و لفظه . انما قال جاير تلاعبها وقلاعبك ، فلوكانت الروايتان متحدثين في المعنى لما أنكر عمرو ذلك لانه كان بمن يحيو الرواية بالمعني ، ووقع في رواية وهب بن كيسان من الويادة . قلت كن لي أخوات فاحببت أن أنزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن ۽ أي في غير ذلك من مصالحهن ، وهو من العام بعد الحاص ، وفي رواية محرو عن جابر الآتية في النفقات ، هلك أبي وترك سبع بنات ــ أو تسع بنات ــ فتزوجت ثيباً ، كرهت أن أجيمُن بمثلمن . فقال : بارك الله لك ، أو ، قال خيراً ، وفي دواية سفيان عن عرو في المغازي و و ثرك تسع بنات كن لى تسع أخوات ، فكرهت أن أجمع اليهن جارية خرقاء مثلهن ، و لسكن امرأة تقوم عايهن وتمشطهن . قال : أصبت ، وفي رواية ابن جريج عن عطا. وغيره عن جابر , فأردت أن أنسكح امرأة قد جربت خلامتها ، قال فذلك ، وقد تقدم التوفيق بين مختلف الروايات في عدد أخوات جابر في المفازي ، ولم أنف على تسميتهن . وأما امرأة جابر المذكورة فاسمها سهلة بنت مسمود بن أوس بن مالك الانصارية الأوسية ذكره ابن سعد . قوله ( فلما ذهبنا لندخل قال : امهاوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء )كذا هنا ، ويعارضه الحديث الآخر الآتي قبل أبواب الطلاق . لايطرق أحدكم أهله ليلا ، وهو من طريق الشعبي عن جابر أيضاً ، ويجمع بينهما أن الذي في الباب لمن علم خبر مجيئه والعلم بوصوله ، والآتي لمن قدم بغتة . ويؤيده قوله في الطريق الآخري . يتخونهم بذلك، وسيأتى مزيد بحث فيه هناك . وفي الحديث الحث على نكاح البكر ، وقد ورد بأصرح من ذلك عند ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده بلفظ و عليكم بالأبكار ، فانهن أعذب أفواها وأنتق أرحاماً ، أي أكثر حركة ، والنتق بنون ومثناة الحركة ، ويقال أيضاً للري ، فلعله يريد أنها كثيرة الأولاد . وأخرج العايراتي من حديث ابن مسمود تحوه وزاد . وأرضى با ايسير ، ولا يمارضه الحديث السابق « عليكم بالولود » من جهة أن كونها بكرا لا يعرف به كونها كثيرة الولادة ، فإن الجواب عن ذلك أن البكر مظنة فيكونُ المراد بالولود من هي كشيرة الولادة بالتجربة أو بالمظانة ، وأما من جربت فظهرت عقميها وكمذا الآيسة فالحبران متفقان على مرجوحيتهما ، وفيه فضيلة لجا بر الشفقته على أخواته وإيثاره مصلحتهن على حظ نفسه ، ويؤخذ منه أنه اذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمهما لأن الني يُرَائِج صوب فعل جابر ودعا له لاجل ذلك . ويؤخذ منه الدعاء لمن فعل خيراً وان لم يتملق بالداعي . وفيه سؤال الإمام أصحابه عن أمورهم ، وتفقده أحوالهم ، وارشاده الى مصالحهم وتنبيهم على وجه المصلحة ولوكان في باب النـكاح وفيما يستحيا من ذكره . وفيه مشروعية خدمة المرأة زوجهـا ومن كان منه بسبيل من ولد وأخ وعائلة ، وأنه لا حرج على الرجل في قصده ذلك من امرأته وان كان ذلك لابحب عليها ، لمكن يؤخذ منه أن العادة جارية بذلك ، فلذلك لم ينكره الني علي . و توله في الرواية المتقدمة ﴿ خرقاء ، بِغَتْحَ الْحَاءُ المُعْجِمَةُ وَسَكُونُ الرَّاءُ بِعَدُهَا قَافَ ، هِي الَّي لاتعمل بِيدُهَا شَيْنًا ، وهي تأنيث الآخرق وهو الجاهـل يمُفتَلِعَة أَفْسه وِغيرهِ . قولِه ( تمِتشط الشعثة ) يفتح المعجمة وكسر العين المهملة ثم مثلثة ، أطلق عليها ذلك لآن التي يغيب زوجها في مظنَّة عدم النزين . قوله ( تستحد ) مجاء مهملة أي تستعمل الحديدة وهي المرسي . والمغيبة بضم الميم وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة مفتوحة أي التي غاب عنها زوجها ، والمراد إزالة الشمر عنها وعبر بالاستحداد لانه الغالب استعماله في إزالة الشمر ، و ايس في ذلك منع إزالته بغير الموسى ، و الله أعلم . قوله في الرواية الثانية ( تزوجت ، فقال لي رسول الله ﷺ : ما تزوجت )؟ هذا ظاهره أن السؤ ال وقع عقب تزوجه ، وليسكذلك لما دل عليه سياق الحديث الذي قبله ، وقد تقدم في الـكلام على حديث جمل جابر في كـتناب الشروط في آخره أن بين تزوج؛ والسؤال الذي دار بينه وبين النبي بَرَائِج في ذلك مدة طويلة

## ١١ - السب تزويج المناد من السكبار

٥٠٨١ - مَرْشُ عبدُ الله بن بوسف حد تَنا البثُ عن يزيد عن عِراكِ عن عُروة « ان النبي عَرَاكِ عن عُروة و ان النبي عَرَاكِ عن عَراكِ عائشة إلى أبى بحكر ، فقال له أبو بكر : إنما أنا أخوك ، فقال له : أنت أخى فى دِين الله وكتابه ، وهى لى حَلال »

قوله ( باب تزویج الصفار من الکبار ) أى فى الصن . قوله (عن يزيد ) هو ابن أبى حبيب ، وعراك بكسر المهملة و تخفيف الراء ثم كاف هو ابن مالك تابعى شهير ، وعروة هـــو ابن الزبير ، قوله ( ان النبي تلك خطب

مَاتَشَةً ﴾ قال الاسماعيلي : ايس في الرواية ماترجم إبه الباب ، وصغر عائشة عن كبر رسول الله مَالِيُّ معلوم من غير هذا الحبر ، ثم الحبر الذي أورده مرسل ، فإن كان يدخل مثل هذا في الصحيح فيلزمه في غيره من المراسيل. قلت : الجواب عن الاول يمكن أن يؤخذ من قول أبي بكر و إنما أنا أخوك ، فإن الغالب في بنت الآخ أن تكون أصغر من عها ، وأيضا فيكني ما ذكر في مطابقة الحديث للترجمة ولوكان معلوما من خارج . وعن الثاني أنه وان كان صورة سياقه الارسال فهو من رواية عروة في قصة وقعت لحالته عائشة وجدء لامه أبي بكر ، فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة أو عن أمه أسما. بنت أبى بكر ، وقد قال ابن عبد البر : إذا علم لقاء الراوى لمن أخبر عنه ولم يكن مدلسا حمل ذلك على سماعه بمن أخبر عنه ولو لم بأت بصيغة تُدل على ذلك ، ومن أمثلة ذلك رواية مالك عن ا بن شهاب عن مروة في قصة سالم مولى أبي حذيفة ، قال ابن عبد البر : هذا يدخل في المسند للقاء عروة عائشة وغيرها من نساء النبي ﷺ والمفائه سملة زوج أبى حذيفة أيضاً . وأما الالزام فالجواب عنه أن القصة المذكورة لا شتمل على حكم متأصل ، فوقع فيها التساهل في صريح الانصال ، فلا يلزم من ذلك ايراد جميع المراسيـل في الكتاب الصحيح . نعم الجمهور على أن السياق المذكور مرسل ، وقد د صرح بذلك الدارة لمنى وأبو مسعود وأبو نعيم والحبدى ، وقال أن بطال . بجوز تزويج الصفيرة بالكبير إجماعاً ولوكانت في المهد ، لكن لا يمكن منها حتى تصلح الوطء ، فرمز جَدًّا إلى أن لا فائدة للزَّجة لانه أمر بجمع عليه . قال : ويؤخذ من الحديث أن الآب يزوج البكر الصغيرة بغير استئذائها . قلت : كأنه أخذ ذلك من عدم ذكره ، و ليس واضح الدلالة ، بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الامر باستئذانالبكر وهو الظاهر ، فإن القصة وقعت يمكة قبل المجرة . وقول أبي يكر دانما أنا أخوك، حسر مخصوص بالنسبة إلى تحريم نكاح بنت الاخ ، وقوله علي في الجواب وأنت أخي في دين الله وكتابه ، إشارة إلى قوله تعالى ﴿ انَّمَا المؤمنُونَ إخوة ﴾ رتحو ذلك ، وقوله ﴿ وهَى لَى حَلَالَ ، معناه وهي مع كونها بنت أخى يحل لى نكاحها لاررُ الاخوة المانعة من ذلك أخوة النسب والرضاع لا أخوة الدين . وقال مغلطاى : في صحة هذا الحديث نظر ، لان الحلة لابن بكر انما كانت بالمدينة ، وخطبة عائشة كانت يمكه ، فكيف يلتثم قوله وانما أنا أخوك، . وأيضاً فالذي ﷺ ما باشر الحظبة بنفسه كا أخرجه ابن أبي عاصم من طريق يحيي بن عبد الرحن بن حاطب عن عائشة و ان الذي كل أرسل خولة بنت حكيم الى أبي بكر يخطب عائشة ، فقال لما أبو بكر : وهل تصلح له ؟ إنما هى بنت أخيه ، فرجعت قذكرت ذلك للنبي بتائيم فقال لها : ادجمى فقولى له أنت أخى فى الاسلام وابنتك تصلح لى ، فأتيت أبا مِكَ فَذَكُرت ذلك له فقال : آدعى رسول الله بِاللهِ ، فجاء فأنكمه ، قلت : اعتراضه الثائل يردّ الاعتراض الأول من وجمين ، أذ المذكور في الحديث الاخوة وهي أخوة الدين ، والذي اعترض به الحلة وهي أخص من الآخوة . ثم الذي وقع بالمدينة إنما هو قوله ﷺ , لوكنت مشخذا خليلا ، الحديث الماضى في المناقب من رواية أبي سعيد ، فليس فيه إثبات الحلة إلا بالقوة لا بالفعل . الوجه الثائل أن في الثائل إثبات ما نفاء في الآول ، والجواب عن اعتراضه بالمباشرة إمكان الجمع بأنه خاطب بذلك بعد أن واسله

١٢ - پاسب إلى مَن يَنكُحُ ، وأَى النساء خير ؟
 وما يُستَحبُ أَن يَتخيرَ لنطأنه من غير إيجاب

من النبي ﷺ قال « خير ُ نساء ركبن الإبل صالح ُ نساء قريش : أحناهُ على وَلَدِ في صِنَره ، وأرعاهُ على زوج في ذات يدِه »

قوله ( باب الى من ينكح ، واى النساء خير ؟ وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير ايحاب ) اشتملت الرجمة على ثلاثة أحكام ، وتناول الآول والثانى من حديث الباب واضح ، وأن الذى يريد النزويج ينبغى أن ينكح الى قريش لأن نساءهن خير النساء وهو الحسكم الثانى ، وأما الثالث فيؤخذ منه بطريق الاروم لأن من ثبت أنهن خير من غيرهن استحب تخيرهن الأولاد ، وقد ورد في الحسكم الثالث حديث صريح أخرجه ابن ماجه وصحمه الحاكم من حديث عائشة مرانوعاً وتخيروا لنطفكم . وانسكحوا الاكفاء ، وأخرجه أبو نديم من حديث عمر أيضاً وفي اسناده مقال ، ويقوى أحد الاسنادين بالآخر . قولِه ( خير نساء ركبن الإمل ) تقدمٌ في أراخر أحاديث الأنبياء قُ ذكر مريم عليها السلام قول أبي هريرة في آخره . ولم تركب مريم بنت عموان بعيرا قط ، فكأنه أواد إخراج مريم من هذا التفضيل لانها لم تركب بعيرا قط ، فلا بكون فيه تفضيل نساء قريش عليها ، ولا يشك أن لمريم فضلا وأنها أفعدل من جميع لساء قريش إن ثبت أنها نبية أو من أكثرهن إرالم تكن نبية ، وقد تقدم بيان ذلك في المساقب في حديث وخير نسائهـا مريم وخير نسائها خديجة ، وأن معناها أن كل واحدة منهما خيرنساء الأرض في عصرها ، ويجتمل أن لايحتاج في إخراج مريم من هذا التفضيل إلى الاستنباط من قوله و ركبن الإبل ، لان تفضيل الجملة لايستلزم ثبوت كل فرد نردمها ، فان قوله د ركين الإبل ، إشارة الى العرب لائهم الذين يكثر منهم ركوب الإبل ، وقد عرف أن العرب خير من غيرهم مطلقا في الجلة فيستفاد منه تفضيلهن مطلقا على لساء غيرهن عطلقا ، ويمكن أنْ يقال أيضاً : إن الظاهر أن الحديث سيق في معرض الترغيب في نـكاح القرشيات ، فليس فيه التعرض لمريم ولأ الميرها بمن انقضى زمنهن . قوله (صالح نساء قريش )كذا للاكثر بالافراد ، وفي رواية غير الكشميهني وصَّلَّح، بضم أوله وتشديد اللام بصيغه الجمع ، وسيأتى في أراخر النفقات من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ دنسا. قريش، والمطلق محول على المقيد . فالمحكوم له بالخيرية الصالحات من نساء قريش لا على العموم ، والمراد بالصلاح هنا صلاح الدين ، وحسن المخالطة مع الزوج ونحوّ ذلك . قوله ( أحناه ) بسكون المهملة بعدها نون : أكثره شفقة ، والحانية على ولدها هي التي تقوم عليهم في حال يتمهم فلا تتزوج ، فان تزوجت فليست مجانية قاله الحروى ، وجاء الصمير مذكرا وكان الفياس أحناهن ، وكمأنه ذكر باعتبار اللمَظ والجنس أو الشخص أو الإنسان ، وجاء نحو ذلك في حديث أنس دكان الذي يَرْائِيمُ أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ، بالإفراد في الثاني وحديث أبن عباس في قول أبي سفيان عندى أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بالافراد في الثاني أيضا ، قال أبوحاتم السجستاني : لا يكادون يتسكلمون به إلا مفردا . قوله ( على ولده ) فى رواية السكشميني , دلى ولد ، بلا ضمير وهو أوجه ، ووقع فى رواية لمسلم « على يتيم » وفى أخرى « على طفـــل » والتقييد باليتم والصغر محتمل أن يكون معتبرا من ذكر بعض أفراد العموم ، لان صفة الحنو على الولد ثابتة لها ، لكن ذكرت الحالتان لكونهما أظهر في ذلك قوله (وأرعاه على زوج) أى أحفظ وأصون لماله بالأمانة فيه والصيانة له وترك التبذير في الانفاق. قوله ( ف ذات يده ) أى في ماله المضاف اليه ، ومنه قولهم فلان قليل ذات اليد أى قليل المال ، وفي الحديث الحث على نكاح الاشراف خصرصا القرشيات ، ومقتضاه أنه كلما كان لسبها أعلى تأكد الاستحباب . ويؤخذ منه اعتبار الكفاءة في النسب ، وأن غير القرشيات ليس كفأ لهن ، وقضل الحنووالشفقة وحسن التربية والقيام على الاولاد وحفظ مال الزوج وحسن التدبير فيه . ويؤخذ منه مشروعية انفاق الزوج على زوجته ، وسيأتى في أو اخرالنفقات بيان سبب هذا الحديث

## ١٣ - السب الناف السّراري ، ومن أعتق جارية ثم كُرُو جَها

٥٠٨٣ - حرَّثُنَا موسى بن إساعيلَ حدَّثنا عبد الوَاحد حدّثنا صالح بن صالح الهَندانى حدَّثنا الشَّميّ عدد ثنى أبو بُردة عن أبيه قال دقال رسولُ الله برائي : أيما رجل كانت عند و ليدة فعلما فأحسن تعليمها ، وأدّ بها فأحسن تأديبها ، ثم أعتَقَها وتروّجها ، فله أجران وأيما رجل من أهل السكتاب آمن بنهيّه وآمن يعنى بى ، فله أجران وأيما عملوك أدى حق مواليه وحق ربه ، فله أجران وأيما عملوك أنها بنير شي ، قد كان الرجل برحل فيما دو نها إلى المدينة .

وقال أبو بكر عن أبى حَصين عن أبى بُردة عن أبيسه عن النبي ال

٥٠٨٥ - حَرِّشُ تَعْدِبَة حَدَّثُنَا إسماعيلُ بن جَعَفِر عن مُحيدِ عن أنس رضى الله عنه قال ﴿ أقام النبى عَلِيهُ بِن خَبِرَ والمَدِينَ ثَلَانًا يُبنى عليه بصفية بنت مُحيى ، فدعوت السلمين إلى وَلَيْمَةِ ، فما كان فيها خُبن ولا لحم ، أمَرَ بالانطاع فألتى فيها من التمر والاقط والسمن ، فسكانت وليته . فقال المسلمون : إحدى أمّهات للمؤمنين ، أو مما مَلَكَت يَمِينُهُ ؟ فقالوا : إن حَجَبها فهى من أمّهات المؤمنين ، وإن لم يحجُبها فهى ما ملكت يمينه . فلما ارتحل وَحَلى لها خلفه ومن الحَجْبا فهى ما ملكت يمينه . فلما ارتحل وَحَلى لها خلفه ومن الحَجابَ بينها وبين الناس ،

قوله ( باب اتخاذ السراوى ) جمع سرية بضم السين وكمر الرا. الثقيلة ثم تحتانية ثقيلة وقد تكسر السين أيضاً سميت يذلك لائها مشتقة من التسرر ، وأصله من السر وهو من أسماء الجماع ، ويقال له الاستسرار أيضا ، أو اطلق عليها ذلك لانها في الغالب يكتم أمرها عن الزوجة . والمراد بالاتخاذ الاقتناء ، وقدوود الآمز بذلك صريحاً

في حديث أبي الدرداء مرفوعاً وعليكم بالسراري فانهن مباركات الأرحام ، أخرجه الطبراني وإسناده واه . ولاحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً و إنسكحوا أمهات الأولاد فائل أباهي بكم يوم القيامة ، واسناده أصلح من الأول . لكنه لهس بصريح في التسرى . قوله ( ومن أعتق جارية ثم تزوجها ) عطف هذا الحكم على الاقتناء لأنه قد يقع بعد التسرى وقبله ، وأول أحاديث الباب منطبق على هذا الشق الثانى . ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : الأول حديث أبي موسى ، وقد تقدم شرحه في كتاب العلم . وقوله في هذه الطريق , أيما رجل كانت عنده وليدة ، أى أمة ، وأصلها ماولد من الإماء في ملك الرجل ، ثم أطلق ذلك على كل أمة . قوله ( فله أجران ) ذكر بمن يحصل لهم تضعيف الآجر مرتين ثلاثة أصناف: متزوج الآمة بعد عتقهاً ، ومؤمن أهل الكتاب وقد تقدم البحث فيه في كتاب العلم ، والمملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه وقد تقدم في العتق . ووقع في حديث أبي أمامة رفعه عند الطبراني و أربعة يؤ تون أجرهم مرتين ، فذكر الثلاثة كالذي هنا وزاد أزواج النبي يَرَاقِين ، وتقدم في التفسير حديث الماهر بالفرآن ، والذي يقرأ وهو عليه شاق ، وحديث زينب امرأة ابن مسعود في التي تتصدق على قريبًا لها أجران أجر الصدقة وأجر الصلة ، وقد تقدم في الزكاة . وحديث عمرو بن العاص في الحاكم اذا أصَّاب له أجران وسيأتي في الاحكام ؛ وحديث جرير , من سن سنة حسنة ، وحديث أبي هريرة , من دعا الم هدى ، وحديث أبي مسمود . من دل على خير ، والثلاثة بمعنى وهن في الصحيحين . ومن ذلك حديث أبي سميد في الذي تيمم ثم وجد الماء فأعاد الصلاة ، فقال له النبي بماليٍّ و لك الآجر مرتين ، أخرجه أبو داود . وقد يحصل عزيد التتبع أكثر من ذلك . وكل هذا دال على أن لا مفهوم للمدد المذكور في حديث أني موسى . وفيه دليل على مُويِد نَصْلُ مِن أَعَنَىٰ أُمَّتُهُ ثُم تَزُوجِهَا سُواء أَعْتَقُهَا ابتداء لله أو لسبب. وقد بالغ قوم فَـكرهوه فـكمانهم لم يبلغهم الحبر ، فن ذلك ماوقع في رواية هشيم عن صالح بن صالح الواوى المذكور وفيه قال د رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال : إنَّ من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته . فقال الشعيء فذكر هذا الحديث . وأخرج الطبرانى باسنادرجاله ثقات عن أبن مسعود أنه كان يقول ذلك، وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر مثله : وعند ابن أبي شيبة باسناد صحيح عن انس أنه سئل عنه فقال . اذا أعتق أمته لله فلا يعود فيها ، ومن طريق سعيد بن المسيب وابراهيم النخعى أنهما كرها ذلك . وأخرج أيضا من طريق عطاء والحسن أنهما كانا لايريان بذلك بأسا . قوله (وقال أبر بكر) هواين عياش بتحتانية وآخره معجمة ، وأبو حصين هو عثان بن عامم (عن أني بردة) هو ابن أبي موسى . وهذا الإسناد مسلسل بالكوفيين وبالكرني . قوله (عن أبيه عن الذي يَرْالِيُّ أَعْتُهُمْ أَصْدَمُهُمْ ) كَمَانُهُ أَشَارُ جَهِدُهُ الرُّوايَةِ إِلَى أَنْ المرادُ بِالتَّزُوجِ في الرَّوايةِ الآخرى أَنْ يقع بمهر جديد سوى العتق ، لا كما وقع في قصة صفية كما سيأتي في الباب الذي بعده ، فأفادت هذه الطريق ثبوت الصداق ، فأنه لم يقع النصريح به في الطريق الأولى بل ظاهرها أن يسكون العتق نفس المهر . وقد وصل طريق أبي بسكر بن عياش هذه أبر داود الطيالسي في مسنده عنه فقال وحدثنا أبر بكر الخياط، فذكره باسناده بلفظ واذا اعتق الرجل المشهورين في الحديث ، والقراء المذكورين في القراءة ، وأحد الرواة عن عاصم وله اختيار. وقد احتج به البخاري ووصله من طريقه أيضا الحسن بن سفيان وأبو بكر البواد في مسنديهما عنسه ، وأخرجه الاسماعيلي عن الحسن

ولفظه عنده و ثم تزوجها بمهر جديد ، وكذا أخرجه يحيى بن عبد الحيد الحانى فى مسنده عن أبى بكر بهذا اللفظ ، ولم يقع لابن حوم إلا من دواية الحالى نضعف هذه الزيادة به ولم يصب . وذكر أبو نعيم أن أبا بكر تفرد بها عن أبي حمين ، وذكر الاسماعيلي أن فيه اضطرابا على أبي بكر بن عياش ،كأنه عني في سياق المتن لا في الاسناد ، وليس ذلك الاختلاف اضطرابا لآنه يرجع الى ممنى واحدوهو ذكر المهر ، واستدل به على أن عتق الآمة لا يكون نفس الصداق، ولا دلالة فيه، بل هو شرط لما يترتب عليه الآجران المذكوران، وايس قيدا في الجواذ. (تنبيه) وقمع في رواية أبي زيد المروّزي وعن أبي يردة عن أبيه عن أبي موسى ، والصواب ماعند الجماعة وعن أبيه أبي موسى ، محذف عن التي قبل أبي موسى . الحديث الثاني ، قوله ( حدثنا سعيد بن تليد ) بفتح المشاة وكسر اللام الحفيفة وسكون التحتانية بعدها مهملة ، مصرى مشهور ، وكذا شيخه ، وبقية الاسناد إلى أبي هريرة من أهل البصرة ، وعمد هو ابن سيرين . وقوله في الزواية الثانية د عن أيوب عن عمد ، كذا للاكثر ، ووقع لآبي ند بدله وعن مجاهد ، وهو خطأ ، وقد تقدم في أحاديث الانبياء وعن محمد بن محبوب عن حماد بن زيد ، على الصواب لكنه ساقه هناك موقوفًا ، واختلف هنا الروأة : فوقع في رواية كريمة والنسني موقوفًا أيضًا ، والهيرهما مرفوعًا ، وقد أخرجه الاسماعيلي من طريق سليمان بن حرب شبخ البخارى فيه موقوفا . وكذا ذكر أبو نعيم أنه وقع هنــا للبخاري موقوفًا ، وبذلك جوم الحيدي ، وأظنه الصواب في رواية حماد عن أيوب ، وأن ذلك هو ۖ السر في ايراد رواية جرير بن حازم مع كونها فازلة ، والكن الحديث في الأصل ثابت الرفع ، للكل ابن سيرين كان يقف كثيرا من حديثه تخفيفاً . وأغرب الموى قدرا رواية حاد هذه هنا إلى رواية ابن رَميح عن الفريرى ، وغفل عن ثبوتها في روابة أبي ذر والاصيل وغيرهما من الرواة من طريق الفريرى حتى في رواية أبي الوقت ، وهي ثابتة أيصا في رواية النسنى ، فما أدرى ماوجه تخصيص ذلك برواية ابرى رميح . قوله ( لم يكنب ابراهيم إلا ثلاث كذبات الحديث ) سافه مختصراً هنا ، وقد تقدم شرحه مستوفى فى ترجمة ابراهيم من أحاديث الأنبياء ؛ قال ابن المنير : مطابقة حديث ماجر العرجمة أنها كانت بملوكة ، وقد صح أن ابراهيم أولدها بعد أن ملكها فهى سرية . قلت : ان أراد أن ذلك وقع صريحًا في الصحيح فليس بصحيح ، وانما الذي في الصحيح أن سارة ملكتها وأن ابراهيم أولدها امماعيل ، وكونه ما كان بالذي يستولد أمة امرأته إلا بملك مأخوذ من خارج الحديث غير الذي في الصحيح ، وقد ساقه أبو يعلى في مسنده من طريق هشام بن حِسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة في هذا الحديث قال في آخره و فاستوهبها ابراهيم من سارة ، فوهبتها له ، ووقع في حديث حارثة بن مضرب عن دلى عند الفاكهي و أن ابراهيم استوهب هاجر من سارة فرهبتها له وشرطت عليه أن لايسرها فالترّم ذلك ، ثم عارت منها فـكان ذلك السبب في تحويلها مع ابنها الى مكة ، وقد تقدم شيء من ذاك في أحاديث الآنبياء . الحديث الثالث حديث أنس قال رأقام النبي مَالِئَةٍ بِين خيبر والمدينة ثلاثا) الحديث ، وفيه (فقال المسلمون احدى أمهات المؤمنين ، أو بما ملكت يمينه) ووقع في رواية حاد بن سلمة عن ثابت عن أنس عند مسلم و فقال الناس: لاندرى أتزوجها أم اتخذها أم ولد ، وشأهد الترجمة منه تردد الصحابة في صفية هل هي زوجة أو سرية فيطابق أحد ركني الترجمة ، قال بعض الشراح : دل تردد الصحابة في صفية هل هي زوجة أو سرية على أن عتقها لم يكن نفس الصداق ، كذا قال : وهو متعقب بان النردد إنماكان في أول الحال ثم ظهر بعد ذلك أنها زوجة ، وايس فيه دلالة لما ذكر . واستدل به على صمة النسكاح بغير

شهود لآنه لو حضر فى تزويج صفية شهود لما خنى عن السحابة حتى يترددوا ، ولا دلالة فيه أيضا لاحتمال أن الذين حضروا النزويج غير الذين ترددوا ، وعلى تسليم أن يسكون الجميع ترددوا فذلك مذكور من خصائصه برائج أنه يتزوج بلا ولى ولا شهود كما وقع فى قصة زينب بنت جعش ، وقد سبق شرح أرل العديم فى غورة خبير من كتاب المغازى ، ويأثى ما يتملق بالعتق فى الذى بعده

## ١٣ - إسب من جل ونن الأمة مداقها

٥٠٨٦ - وَرَشُ كُنيبة من سعيد حد أننا خَادٌ من ثابت و شعيب بن المنهماب من أنس بن مالك ي إن رسول الله يراجع المنه المنهمة عن أنس بن مالك ي إن رسول الله يراجع المنهمة عن صفية ، وجمّل ونفهم صدا آنها »

قوله ( باب من جمل عتن الآلة صدافها )كذا أورده غير جازم بالحكم ، وقد أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وابراهم وطادس والزمرى ، ومن أقهاء الأمصار النورى وأبو يوسف وأحد وإحق ، قالوا إذا أعتق أمته على أن يجـلُ عتمها صداقها صع العقد والمـتق والمهر على ظاهر الحديث . وأجاب الباقرن عن ظاهر الحديث بأجوبة أقريها إلى الهظ الحديث أنه آعنقها بشرط أن يتزوجها فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها يهسا . ويؤيده قوله في رواية عهد العزيز بن صهيب و سمعت أنسا قال : سي الني يُنظِيجُ صفية مأعتهُما وتزوجها . فقال ثابت لانس : ما أصدتها قال نفسها ، ما عتمها ، مكذا أخرج الصنف في المفاذي . وفي رواية حاد عن ثابت وعبد البويز هن أنس في حديث و قال وصارت صفية لرسول الله برائج ، ثم تزوجها وجمل عتمها صداقها ، فقال عبد العزيج لثابت : يا أبا عمد ، أنت سألت أنسا ما أمهرها ؟ قال : أمهرها تفسها . فتبسم . فهو ظاهر جداً في أن الجهول مهرا هو نفس المثنى ، فالتأويل الأول لا بَأْس به ، فاله لا منافاة بينه وبين القواعد حتى لوكانت القيمة مجهولة ، فان في محة العقد بالشرط المذكور وجها عند الثانمية . وقال آخرون : بل جعل نفس العتق المهر ، و لكنه من خصائصه ويمن جوم بذلك الماوردي . وقال آخررن : قوله و أعنقها وتزوجها ، معناه أعتقها ثم تزوجها . قلما لم يعلم أنه ساق لها صداقا قال أصدقها نفسها ، أي لم يصدقها شيئا فيها أعلم ، ولم ينف أصل الصداق ، ومن ثم قال أبر الطبيب الطبرى من الشافسية وأبن المرابط من المالسكية ومن تبعهما : أنه قول أنس ، قاله ظنا من قبل نفسه ولم يرفعه . وربما تأيد ذلك عندهم بما أخرجه البهتي من حديث أسيـة ـ ويقال أمة أنه ـ بنت رزينة عن أمها و أن النبي بمثلج أعتن صفية وخطها وتزوجها وأمهرها دزينة ، وكان آل بها مسدية من قريظة والنصير ، وهسذا لا يتوم به حمية لمضمف إسناده ، ويعارضه ما أخرجه العابراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت و أعتمني الني يتالج وجعل عتتى صدائى ، وهذا موانق لحديث أنس ، ونيه رد عل من قال إن أنسا قال ذلك بنا. على ما ظنه . وقد خالف هذا الحديث أيضا ما عليه كانة أهل السير أن صفية من سي خيير . ويحتمل أن يكون أعتقها يشرط أن ينكحها بغير مهو فلزمها الرفاء بذلك ، وهذا عاص بالذي علي درن غيره. وقيل يحتمل أنه أعتقها بغير عوض وعزوجها بغير مهر في الحال ولا في الممآل ، قالَ ابن الصلاح : ممناه أن العتق يحل عل الصداق وإن لم يكن صداقا ، قال : وهذا كقولهم ه الجوع زاد من لازاد له ، قال : وهذا الوجه أسح الآوجة وأقربها إلى لفظ الحديث ، وثبعه النووى في د الروسة ، . ومن المستغربات قول الترمذي بعد أن أغرج الحديث : وهو قول الثاني وأحد وإحق . م - ١٧ ج 4 ٥ عيم الماري

قِالَ : وكره بعض أهل العلم أن يجعل هتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق ، والقول الأول أصح . وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي . والمعروف عند الشافعية أن ذلك لايصح ، لكن لمل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الأول ، ولا سنيا نص الشافعي على أن من أعتن امنه على أن يتزوجها فقبلت عتقت ولم يازمها أن تزوج به ، لكن يلزمها له قيمتها ، لانه لم يرض بعتقها مجانا فصار كدائر الشروط الفاسدة ، فان رضيت وتزوجته على مهريتفقان عليه كان لها ذلك المسمى وعليها له قيمتها . فان اتحدا تقاصا . وبمن قال بقول أحمد من الشافمية ابن حبان صرح بذلك فى صحيحه ، قال ابن دقيق العبيد : الظاهر مع أحمد ومن وافقه ، والتياس مع الآخرين ؛ فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الحبر مع ما تحتمله الواقعة من الخصوصية ، وهي وان كانت على خلاف الآصل احكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي بليج في النسكاح ، وخصوصا خصوصيته بتزويج ألواهبة من قوله تمالى ﴿ وَامْرَاهُ مُؤْمِنَةُ إِنْ وَهُبِتِ نَفْسُهَا لَانِي ﴾ الآية . وبمن جزم بأن ذلك كان من الخصائص يحيي بن أكثم فيما أخرجه البيهق قال : وكذا نفله المزنى عن الشَّافَعي . قال : وموضع الخصوصية أنه أعتقها مطلقا وتزوجها بغير مهر ولا وفي ولا شهود ، وهذا بخلاف غيره . وقد أخرج عبد الرزاق جواز ذلك عن على وجماعة من التابعين . ومن طريق ابراهيم النخمي قال : كاثوا يكرمون أن يمتق أمته ثم يتزوجها ، ولايرون بأساً أن يجمل عتقها صداقها. وقال القرطبي : منع من ذلك مالك و أبو حنيفة لاستحالته ، وتفرر استحالته بوجهين : أحدهما أن عقدها على نفسها إما أن يقُع قبل عَنقها وهو محال لتنافض الحكين الحرية والرق ، فإن الحرية حكمها الاستنقلال والرق ضده ، وأما بعد المتق فلزوال حكم الجير عنها بالمتق ، فيجوز أن لا ترضى وحينئذ لا تنكح إلا برضاها . الوجه الثانى أنا إذا جعلنا المتق صداقًا فاما أن يتقرر العتق حالة الرق وهو محال التنافضهما ، أو حالة الحرية فيلزم أسبقيته على العقد ، فيلزم وجود المتق حالة فرض عدمه وهو محال ، لأن الصداق لابد أن يتقدم تقرره على الزوج إما نصا وإما حكما حتى تملك الزوجة طلبه . . فان اعتلوا بنكاح التفويض فقد تحرزنا عنه بقولنا حكما ، فاثها وإن لم يتعين لها حالة العقد شيء الكنها تملك المطالبة فثبت أنه يثبت لها حالة العقد شيء تطالب به الزوج ، ولايتأنى مثــل ذلك في العتق فاستحال أن يكون صداقا . وتعقب ما ادعاء من الاستحالة بجواز تعليق الصداق على شرط اذا وجد أستحقته المرأة كأن يقول تزوجتك على ما سيستحق لى عند فلان وهوكنا . فاذا حل المال الذي وقع العقد عليه استحقته . وقد أخرج الطحارى من ماريق نافع عن ابن عمر فى قصة جويرية بنت الحارث . أن النبي يَمْرَافِعُ جمل هتقها صداِنها ، وهو مما يتأيد به حديث انس ، اكن أخرج أبو داود من طريق عروة عن عائشة في قصة جويرية د أن النبي ﷺ قال لما لما جاءت تستمين به في كـتنا بنها : هل لك أن أفضى عنك كـتنا بنك و أتزوجك ؟ قالت : قد فعلت ، وقد استشكله ابن حزم بأنه يلزم منسه إن كان أدى عنها كُتا بنها أن يصير ولاؤها لمسكاتها . وأجيب بأنه ليس في الحديث التصريح بذلك ، لان معنى قولما و قد فعات ، رضيت ، فيحتمل أن يكون ﷺ عوض ثابت بن قيس عنهـا فصارت له فَأعتقها وتزوجها كما صنع في قصة صفية ، أو يكون ثابت لمـا بلغته رغبة النبي برائيج وهبها له ، وفي الحديث : السيد تزويج أمته إذا أعتقها من نفسه ولا يمتاج الى ولى ولا حاكم . وفيه اختلاف يأنى في و باب اذا كان الولى هو الخاطب، بعد نيف وعشرين بابا . قال ابن الجوزى : قان قيل ثواب العتنى عظيم ، فكيف فو ته حبيث جمله مهرا ؟ وكان يمكن جمل المهر غيره ، فالجواب أن صفية بنت ملك ، ومثامًا لا يقنع إلا بالمهر الكثير ،

ولم يكن عنده على إذ ذاك ما يرضيها به ، ولم ير أن يقتصر ، فجمل صداقها نفسها ، وذلك عندها أشرف من المال الكثير

١٤ - المسيد ترويج المشسر ، لقواه تمالى : ﴿ لَمْنَ يَكُونُوا أَفْتُرَاء يُنْفِهِمُ اللهُ مِن فَعَلَه ﴾ ١٤ - ١٥ - مَرَشَّنَا عَبِدُ المَرْيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساهدي قال وجاءت المرأة لملى رسول الله وقطية فقالت : يا رسول الله جنت أهب الله نفسى . قال فنظر لما يها رسول الله وقطية فقالت : يا رسول الله وقلة رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يَقْض فيها شيئا جلسّت . فقام رجل من أصابه فقال : يارسول الله إن لم يكن الله بها حاجة فرَوَّجنيها . فقال : وهل عندك مِن شي ؟ قال : لا واقله من أصابه فقال : يارسول الله إن لم يكن الله بها حاجة فروَّجنيها . فقال : لا واقله ما وجدّت شيئا ، فقال رسول الله والله على أهلك قانظر هل تجد شيئا ، فذهب ، ثم رجع فقال : لا واقله واحجدُث شيئا ، فقال رسول الله والله ولا خاتما من عديد ، فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ، فذهب ثم رجع فقال وسول الله ولا عالم من الراب على من الراب الله والله على من الراب على على من الراب على على من الراب على على المناب على عن ظهر قالم عن عنظهر قالم ؛ نهم . قال : اذهب فقد مَا مُذَّد كما عن القرآن ؟ قال : اذهب فقد مَا مُذَّد كما عن القرآن » فل عن القرآن » فل الله على عن القرآن » قال : اذهب فقد مَا مُذَّد كما عن القرآن »

قوله ( باب تزويج المسر) تقدم فى أو ائلكتاب النكاح د باب تزويج المسر الذى معه القرآن والاسلام ، وهذه النرجمة أخص من تلك ، وعلق هناك حديث سهل الذى أورده فى هذا الباب مبسوطا ، وسيأتى شرحه بعد ثلاثين بابا . قوله ( لقوله تعالى ﴿ ان يكوثوا فقراء يغنهم الله من فصله ) هو تعليل لحسكم الترجمة ، ومحصله أرب الفقر فى الحال لا يمنع الترويج ، لاحتمال حصول المال فى المسآل ، واقد أعلم

#### ١٥ - باب الأكفاء في الدَّبن

وقوله : ﴿ وهو الذي خلق من الماء بَشراً عَجلهُ نَسها وصِهْراً . وكان رَبُّك قديرا ﴾

 ومَوالِيكِم ﴾ فرُدُّوا إلى آبائهم ، فن لم يُعلم له أبُ كان مَولى وأخاً فى الدَّين . فجاءت سَهلةُ بنت سُهيل بن حرو القُرَشَى ثُمَّ العامري \_ وهى امرأة أبى مُحذَيفة بن عُتبة \_ النبيَّ مَلِّكِ فقالت : يارسولَ الله ، إناكنا برَى سالمًا ولهاً ، وقد أنزلَ اللهُ فيه مأقد علمت » فذكرَ الحديث

٥٠٨٩ - مَرْشُنَا عُهِيدُ بن إسماعيلَ حدَّ ثَنَا أَبُو أَسَامةَ عن هشام هن أَبِهه عن هائشةَ قالت ﴿ دَخلَ رسولُ اللهُ عَلَى مُنْهَا عَلَى مُنْهَاعةَ بَنْتَ الزَّبِيرِ فَقَالَ لَمَا ؛ لَمَلْتُ أَرْدَتِ الحَجَّ ، قالت : والله لا أُجِدُ فَى إلاَّ وَجِمةً ، فَقَالَ لَمَا : مُحَلِّى عَلَى مُنْهَا وَاللهُ لِلْ أَجِدُ فَى إلاَّ وَجِمةً ، فَقَالَ لَمَا : مُحَلِّى عَلَى اللهُ مَ تَحَلِّى حَيثُ حَبَّسَتَنَى . وكانت تحتَ المقدادِ بن الاسود »

٥٠٩٠ - حَرْشُنَا مُسدَّدٌ حدَّنَا يحي عن عُبيد الله قال حدثنى سيدُ بن أبي سعيدٍ عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي على قال و تُنكَح للرأة الأربع باللها ، ولحسَيبها ، والحريبها ، فاظفر بذات الدين تربَتْ يَداك »

[ الحديث ٥٠٩١ \_ طرقه في ٧٤٤٧ ]

قول (باب الآكفاء في الدين) جمع كفء بعنم أوله وسكون الفاء بعدها همزة: المشسل والنظير . واعتبار الكفاء في الدين متافق عليه ، فلا تحل المسلة لكافر أصلا . قول (وهو الذي خاق من الماء بشرا لجمله فسبا وصهراً الآية) قال الفراء النسب من لايحل نكاحه ، والصهر من يمل نكاحه . فكأن المصف لما رأى الحصر وقع بالقسمين صلح التمسك بالعموم لوجود الصلاحية إلا ما دل الدليل على اعتباره وهو استثناء السكافر ، وقد جوم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك ، ونقل عن ابن عمر وابن مسعود ، ومن التابسين عن عمد بن سيرين وهمر أبن عبد العزير . واعتبر الكفاءة في النسب الجهود ، وقال أبو حنيفة : قريش أكفاء بعضهم بمضا ، والمرب كذلك ، وابس أحد من العرب كفأ لقريش كما ليس أحد من العرب كفأ للمرب . وهو وجه للشافعية . والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم، ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض . وقال الثورى : اذا نكح المولى العربية فضم السكاح ، وبه قال أحمد في رواية . وتوسط الشافعي فقال : ليس نكاح غير الاكفاء حراما فأرد به النكاح ، وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء ، فإذا رضوا صح ويكون حقاً لهم تركوه ، فلو رضوا إلا وأحدا فله فسخه .

وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في النـكاح كيلا تضيع المرأة نفسها في غير كف. انتهى . ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث ، وأما ما أخرجه الزار من حديث معاذ رفعه و العرب بمضهم أكفاء بمض ، والموالى بمضهم أكفاء بعض، فاسناده ضعيف. واحتج البريق بجديث واثلة مرفوعاً . ان الله اصطفى بني كنائة من بني اسماعيل، الحديث وهو صحيح أخرجه مسلم، لكن في الاحتجاج به لذلك نظر، لكن هم بعضهم اليه حديث وقدموا قريشاً ولا تقدموها ، ونقل أن المنذر عن البويطي أن الشافعي قال : الكفاءة في الدين ، وهو كذلك في , عتصر البويطي ، قال الرافس : وهو خلاف مشهور . ونقل الآبزى عن الربيع أن رجلاساًل الشافعي عنه فيّال : أناعري لا تسألني عن هذا . ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : الحديث الأول حديث عائشة ، قول (أن أباحديثة) اسمه مهشم على المشهور ُوقيل هاشم وقيل غير ذلك . وهو خال معاوية بن أبى سفيان . قولِه ( تبنى ) بفتح المثنياة والموحدة وتشديد النون بمدها ألف أى اتخذه ولدا ، وسالم هو ابن معقل مولى أبي حذيفة ، ولم يكن مولاه وإنما كان يلازمه ، بلكان من حلفاته كا وقع في رواية لمسلم ، وكان استشهاد أبن حديفة وسالم جميعًا يوم اليمامة في خلافة أبي بكر . قوله ( وأنكحه) أي زوجه (هندا)كذا في هذه الرواية ، ووقع عند مالك ،فاط.ة، فلعل لها اسمين ،والوايد ابن عتبة أحد من قتل ببدركافرا ، وقوله « بنت أخيه ، بفتح الهمزة وكسر المعجمة ثم تحتانية هو الصحيح ، وحكى ابن التين أن في بعض الروابات بعنم الهمزة وسكون الحاء ثم مثناة وهو غلط . قولِه ( وهو مولى امرآة من الانصار) تقدم بيان اسمها في غروة بدر . قوله (كما تبني الذي بالله ويدا) أي ابن حادثة ، وقد تقدم خبره بذلك في تفسير سورة الاحزاب . قوله ( فن لم يعلم له أب ) بضم أول يعلم وفتح اللام على البناء للجهول . قوله (كان مولى وأخا في الدين) لعل في هذا إشارة الى قولهم و مولى أبي حذيفة، وان سالما لما نزلت ﴿ ادعوهُم لَآبَاتُهُم ﴾ كان بمن لا يعلم له أب فقيل له مولى أبن حذيفة . قوله ( انا كنا نرى ) بفتح النون أى نمتقد . قولَه ( سالما ولدا ) زاد البرقاتى من طربق أبي اليان شبخ البخاري فيه و آبو داود من دواية يونس عن الزهري ﴿ فَكَانَ يَأْوِي مَعَي وَمَعَ أَبِي حذيفة في بيت واحد فيرائي فضلا ، وفضلا بضم الفاء والمعجمة أي متبذلة في ثياب المهنة ، يقال تفضلت المرأة اذا فعلت ذلك ، هذا قول الخطابي وتبعه ابن الاثير وزاد دوكانت في ثوب واحد، وقال ابن عبد البر : قال الخليل رجل فضل متوشح في ثوب واحد يخالف بين طرفيه ، قال : فعلى هذا فعني الحديث أنه كان يدخل عليها وهي مذكشف بعضها . وعن ابن وهب : فضل مكثوفة الوأس والصدر ، وقيل الفضل الذي عليه ثوب واحدُ ولا إزار تحته . وقال صاحب الصحاح : تفضلت المرأة في بيتها اذا كانت في ثوب واحد كقميص لاكين له . قوله ( وقد أنزل الله فيه ما قد علت ) أي الآية الى سافها قبل وهي ﴿ ادعوهم لآبائهم ﴾ وقوله ﴿ وما جمل أدعيامَمُ أبنامِمُ ﴾ . قوله (فذكر الحديث ) ساق بقيته الرقائي وأبر داوّد وفكيف ترى؟ فقال رسّول الله ﷺ ارضعيه، فأرضعته خمس رضمات فكان يمزلة ولدها من الرضاعة ، فبذلك كانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضمن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وانكان كبيرا خسروضعات ثم يدخل عليها ، وأبت أم سلة وسائر أزواج الذي يَرَائِكُمُ أَن يَدَخَلُن عَلَيْهِن بَتَلَكَ الرَضَاعَة أحدا من الناس حتى يُرضع في المهد ، وقان لعائشة : والله ما ندري لعلما وخَصةً من رسول الله عِلَيْكِ لسالم دون الناس . ووقع عند الاسماعيلي من طريق فياض بن زهير عن أبي اليان فيه مع هروة أبو عائذ الله بن ربيعة ومع عائشة أم سلة وقال في آخره: لم يذكرهما البخاري في إسناده . قلت : وقد أخرجه

النسائى عن عمران بن بكار عن أبي اليمان مختصر اكرواية البخارى وأخرجه البخارى في غزوة بدر من طريق عقيل عن الزهري كذلك واختصر المتن أيضا . وأخرجه النسائي من طريق يحيي بن سميد عن الزهري فقال: عن عروة وابن عبد الله بن أبي ربيعة كلاهما عن عائشة وأم سلة . وأخرجه أبوداودٌ من طريقٌ يو نس كما ترى . وأخرجه عبد؛ الرزاق عن معمر ، والنسائى من طريق جعفر بن ربيعة ، والذهلي من طريق ابن أخي الزهري كابهم عن الزهري كما قال عقيل. وكذا أخرجه مالك وابن إسحق عن الزهري، لكنه عند أكثر الرواة عن مالك مرسل. وخالف الجميع عبد الرحمن بن خاله بن مسافر عن الزمرى فقال : عن عروة وعمرة كلاهما عن عائشة ، أخرجه الطيراني . قال الذهلي في دالزهريات، هذه الروايات كاما عندنا محفوظة إلا رواية ابن مسافر قائها غيرمحفوظة ، أي ذكر حمرة في إسناده ، قال : والرجل المذكور مع عروة لا أحرفه إلا أنى أتوهم أنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة ، فان أمه أم كاثوم بنت أبى بكّر ، فهو ابن أخت عائشة ، كما أن عروة ابن أختها ، وقد روى عنه الزهرى حديثين غير هذا قال : وهو برواية يحي بن سعيد أشبه حيث قال ابن عبد الله بن أبي ربيعة فنسبه لجده ، وأما قول شعيب أبو عائذ اقة فهو مجهول · قلت : لعلماكنية ابراهيم المذكور ، وقد نقل الزى في « التهذيب، قول الذهلي هذا و أقره ، وعالف في د الاطراف ، فقال : أظنه الحادث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، يعني عم أبراهيم المذكور . والذي أظن أن قول الذهلي أشبه بالصواب . ثم ظهر لي أنه أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة ، فان هذا الحديث بعينه عند مسلم من طريقه من وجه آخر ، فهذا هو المعتمد ، وكأن ما عداه تصحيف والله أعلم . وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق القاسم بن محمد عن عائشة ، ومن طريق زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة ، فله أصل من حديثهما ، فني رواية للفاسم غنده « جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو فقالت: يارسول الله إن في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه ، فقال : أرضميه . فقالت : وكيف أرضمه وهو رجل كبير ؟ فتبسم رسول الله كي وقال : قد علمت أنه رجل كبير ، وفي لفظ فقالت د ان سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال ، وانه يدخل علينا ، واتي أظن أن في نفس أبي حذيفة شيئًا من ذلك ، فقال أرضميه تحرى عليه . فرجمت اليه فقالت : انى قد أرضمته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة ، وفي بعض طرق حديث زينب وقالت أم سلمة لعائشة : انه يدخل عليك الغلام الذي ما أحب أن يدخل على ، فقالت : أما لك في رسول الله على أسوة ، إن امرأة أبي حذيفة ، فذكرت الحديث عنتصرا . وفي رواية ، الغلام الذي قد استغنى عن الرضاعة ، وفيها ، فقال : أرضعيه . قالت : انه ذو لحية . فقال : أرضعيه يَذْهب ما في وجه أبي حذيفة . قالت فوالله ما عرفته في وجه أبي حذيفة ، وفي لفظ عن أم سلة . أبي سائر أزواج النبي بَرَالِتُهِ أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة ، وقلن لعائشة : واقه ما نرى هذا إلا رخصة لسالم ، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأتينا ، • قلت : وهذا العموم مخصوص بغير حفصة كما سيأتى في أبواب الرضاح ، ونذكر هناك حكم هذه المسألة أعنى إرضاع الكبير أن شاء الله تعالى . الحديث الشاني حديث عائشة في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الحاشمية بنت عم النبي يَرَائِكُم في الاشتراط في الحج وقد تقدم البحث فيه في أبواب المحصر من كمتاب الحج وقوله في هذا الحديث د ما أجدتي . أي ما أجد نفسي ، واتحاد الفاعل والمفعول مع كونهما ضميرين لشيء واحدمن خصائص أفعال القلوب . وفي الحديث جواز اليمين في درج الـكلام بغير قصد . وفيه أن المرأة لايجب عليها أن تستأمر زوجها في حج الفرض ، كذا فيل ، ولا يلزم من كو ته لا يجوز له منعها أن يسقط عنها استئذائه . قوله في

آخره ( وكانت تحت المقداد بن الاسود ) ظاهر سياقه أنه من كلام عائشة ، ويحتمل أنه من كلام عروة ، وهذا القدر هو المقصود من هذا الحديث في هذا الباب ، فإن المقداد وهو ابن عرو الكندي فسب إلى الاسود بن عبد يغوث الزهرى لكونه تبناه ، فسكان من حلفاء قريش ، وتزوج ضباعة وهي هاشمية ، فلولا أن الـكـفـاءة لا تعتبر بالنسب ، لما جاز له أن يتزوجها لأنها فوقه في النسب. والذي يعتبر الكفاءة في النسب أن يجيب بأنها رضيت هي وأولياؤها فسقط حقهم من الكفاءة ، وهوجواب صحيح إن ثبت أصل اعتبار الكفاءة في النسب ، الحديث الثالث حديث أبي هريرة ، قوله (تنكح المرأة لاربع) أي لاجل أربع ، قوله (لممالها ولحسبها) بفتح المهملتين ثم موحدة أى شرفها ، والحسب في الاصل الشرف بالآباء وبالآقارب ، مأخوذ من الحساب ، لانهم كانوا اذا تفاخروا عدواً مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدده على غيره . وقيل المراد بالحسب هنا الفعال الحسنة . وقيل المالُ وهو مردود لذكرالمال قبله وذكره معطوفا عليه . وقد وقع في مرسل يحيي بن جعدة عند سعيد بن منصور دعلي دينها ومالها وعلى حسمًا ونسبها، وذكر النسب على هذا تأكيد ، وبؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إن تعارض نسيبة غير دينة وغير نسيبة دينة فتقدم ذات الدين ، وهكذا في كل الصفات . وأما قول بعض الشافعية يستحب أن لا تمكون المرأة ذات قرابة قريبة فانكان مستندا الى الخبر فلا أصل له أو الى التجربة وهو أن الغالب أن الولد بين القريبين يكون أحق فهو متجه . وأما ما أخرجه أحد والنسائى وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه دان أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون اليهالمال، فيحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لاحسب له ، فيقوم اأنسب الثريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له ، ومنه حديث سمرة رفعه والحسب المال ، والـكرم التقوى، أخرجه أحمد والترمذي وصححه هو والحاكم ، وجذا الحديث تمسك من اعتبر الكفاءة بالمال وسيأتي في البابالذي بعده ، أو أن من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كشير المـال ولو كان وضيعاً ، وضعة من كان مقلا ولو كان رفيـــع النسبكا هو موجود مشاهد ، فعلى الاحتمال الاول يمكن أن يؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمسال كما سيأتى البحث فيه ، لا على الثَّاني الحوَّنه سيق في الانكار على من يفعل ذلك . وقد أخرج مسلم الحديث من طريق عطاء عن جابر وايس فيه ذكر الحسب اقتصر على الدين والمال والجمال . قولِه ( وجالها ) يؤخذ منه استحباب تزوج الجميلة الا أن تعارض الجميلة الغير دينة والغير جميلة الدينة ، نعم لو تساوَّتا في الدين فالجميلة أولى ، ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة الصفات ، ومن ذلك أن تـكون خفيفة الصداق . قولِه ( فاظفر بذات الدين ) في حديث جابر , فعليك بندات الحدين ، والممنى أن اللائق بذى الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره فى كل شيء لاسيها فيها تعاول صحبته فَأَمْرِهُ النَّى يَرَائِكُمْ بَدِّحْصِيلُ صَاحِبَةُ الدِّينِ الذي هو غاية البغية . وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه وفعه لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن \_ أى يهلكهن \_ ولا تزوجوهن لاموالهن فعسى أموالهن أن تطفيهن، و لـكن "زوجوهن على الدين، ولأمة سودا. ذات دين أفضل. . قولِه (تربت يداك) أي لصقتا بالتراب وهي كناية عن الفقر وهو خير بمعنى الدعاء ، لكن لا يراد به حقيقته ، وجذا جزم صاحب والعمدة، . زاد غيره أن صدور ذلك من الني يُلِيِّقٍ في حق مسلم لا يستجاب اشرطه ذلك على ربه ، وحكى ابن العربي أن معناه استخنت ، ورد بأن المعروف أترب اذا استغنى وترب اذا افتقر، ووجه بأن الغنى الناشيء عن المال تراب لأن جميع ما في الدنيا تراب ولإ يخنى بعده ، وقيل معناه ضعف عقلك ، وقيل الفتقرت من العلم ، وقيل فيه تقدير شرط أى وقع لك ذلك ان لم تفعل ورجعه ابن العربي ، وقيل معنى افتقرت شابت ، وصحفه بعضهم فقاله بالثاء المثلثة ووجهه بأن معنى تربت تقرقت وهو مثل حديث ونهى عن الصلاة اذا صارت الشمس كالآثارب ، وهو جمع ثروب وأثرب مثمل فلوس وأفلس ومي جمع ثرب بفتح أرله وسكون الراء وهو النحم الرقيق المتفرق الذي ينشى الكرش ، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الادب. قال النرطبي : معنى الحديث أن هذه الخصال الاربع هي التي يرغب في نكاح المرأة لاجلها ، فهو خبر هما في الوجود من ذلك لأأنه وقع الآم بذلك بل ظاهره إباحة النَّكاح لقصد كل من ذلك لكن قصد الدين أولى ، قال ولا يظن من هذا الحديث أن هذه الاربع تؤنون منها السكفاءة أى تنحصر فيها ، قان ذلك لم يقل به أحد فيا علت وأن كانوا اختلفوا في الكفاءة ما هي . وقال الملب : في هذا الحديث دليل على أن الزوج الاستمتاغ عال الورجة ، فإن طابت نفسها بذاك حل له وإلا فله من ذلك قدر ما بذل لما من الصداق . وتعقب بأن هذا التفصيل ليس في الحديث . ولم ينحصر قصد فكاح المرأة لاجل مالها في استمتاع الزوج ، بل قد يقصد تزويج ذات الغثي لما حساه محصدل له منها من ولد فيمود اليه ذلك المال بطريق الارث إن وقدَّم ، أو لكونها تستنني بمالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج اليه النساء ومحر ذلك . وأعجب منه استدلال بمض الما لـكية به على أن للرجل أن يحجر على امرأته في مالها ، قال : لأنه إنما تزوج لأجل المال فلبس لها نفويتـــه عليه ، ولا يخني وجه الرد عليه والله أعلم . الحديث الرابع حديث سهل وهو ابن سعد ، قوله ( ابن أبي حازم ) هو عبد الحزيز . قوله ( مر دجل ) لم أفف على اسمه . قوله (حرى) بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد النحنانية أي حقبق وجدير . قولَه (بصفع) بضم أدله وتشديد الفا. المُفتوحة أي تقبلَ شفاعته . قولِه ( فر رجّل من فقراء المسلمين ) لم أنف علَّى اسمه ، وفي ﴿ مسند الروباني ، ود فتوح مصر لابن عبد الحسكم ، و د مسند الصحابة الذين دخلوا مصر ، من طريق أبن سالم الجيشائن عن أبى ذر أنه حميل بن سراقة . قوله ( فر رجل ) في دواية الرقاق قال و فسكت الذي عليم ثم مر رجل ، . قوله ( نقال ) وقع في طريق أخرى تأتى في الرقاق بلفظ و فقال لرجل هنده جالس : ما رُأَيْكَ في هذا ۽ وكأنه جمع هذا باعتبار أن الجالسين عنده كانوا جماعة ككن الجيب واحسد ، وقد سمى من الجيبين أبو ذر فيما أخرجه ابن حبان من طريق حبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عنه . قوله (أن لا يسمع) زاد في رواية الرقاق . أن لا يسمع لقوله ، . قوله ( هذا ) أي الفقير ( خير من مل ما الآرض مثل هذا ) اي الغني ، ومل. بالممر ويجوز في مثل النصب والجرُّ ، قَالَ الكرماني : ان كان الأول كافرأ فوجهه ظاهر ، وإلا فيكون الله معلوما لوسول الله باللج بالوحى.قلت: يعرف المراد من الطربق الاخرى التي ستأتى في كتاب الرقاق بلفظ ء قال رجل من أشراف الناس: هذا والله حرى الح ، لحاصل الجواب أنه أطلق تفضيل الفقير المذكور على الفني المذكور ، ولا يلزم من ذلك تفضيل كل غني على كل فقير ، وقد ترجم عليه المصنف في كتاب الرقافي و فضل المتر ، ويأتي البحث في هذه المسألة هناك ان شاء الله تعالى

# ١٦ - باب الأكفاء في المال ، وتزويج المُقلَّ المُثرية

٥٩٠ – صَرَتُنَى بِحِي ٰ بِن 'بِسَكِيرِ حدَّننا الآيثُ عن 'عقيل عن ابن شهابِ قال أخبرِ في عُروةُ أنه ﴿ سَالَ مَا اللَّهُ وَمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهِ فَهُ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

المصدّان ، وأمروا بنكاح من سواهن قالت : واستَفتى الناسُ رسولَ اللهِ عَلَيْكِيْ بعدَ ذلك ، فأنزلَ اللهُ تعالى ( رَيستَفتونكَ في النساء \_ ألى \_ وترغَبون أن تنكِدوهن ) فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رفهوا في نكاحِها ونسبها في إكال العسدان ، وإذا كانت مرفوبة عنها في قلة المال والجال تركوها وأخذوا فيرَها من النساء ، قالت : فكما يَتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن يَنكِدوها إذا رغبوا فيها ، إلا أن يُقسطوا لها ويُعطوها حقها الأوفى من الصداق »

قوله ( باب الاكفاء في المال ، وتزويج المقل المثرية ) أما اعتبار الكفاءة بالمال فنعتلف فيه عند من يشترط الكفاءة ، والأشهر عندالشافعية أنه لا يمتبر ، ونقل صاحب والانصاح ، عن الشافعي أنه قال:الكفاءة في الدين والمال والنسب . وجزم باعتباره أبو الطيب والصيمري وجاعة . واعتبره الماوردي في أهل الامصاد ، وخص الحلاف بأهل البوادي والقرى المتفاخرين بالنسب دون المال . وأما المثرية فبضم اليم وسكون المثلثة وكسر الواء وقتح التحتانية هي التي لها ثراء بفتح أوله والمد وهو النني ، ويؤخذ ذلك من حديث عائشة الذي في الباب من هوم التقسيم فيه لاشتباله على المثري والمقل من الرجال والمثرية والمقلة من النساء قدل على جواز ذلك ، ولكنه لا يود على من يشترطه لاحتبال اضمار رضا المرأة ورضا الأولياء ، وقد تقدم شرح المديث في تفسير سورة النساء ، ومضى من وجه آخر في أوائل النكاح ، واستدل به على أن للولي أن يزوج محجورته من نفسه ، وسيأتي البحث فيه قريباً . وفيه أن للولي حقاً في الزويج لآن اقه عاطب الاولياء بذلك ، واقه أعلم

١٧ - إسب ما يُتقي من شؤم المرأة ، وقوله تعالى ﴿ إِنْ مِن أَزُواجِكُم وأُولَادِكُم عَدُواً لَـكُم ﴾

٥٠٩٣ - حَرْثُ إِسماعيلُ قال حدثنى مالكُ عن ابن شهابٍ عن حزةً وسالم ابنى عبدِ الله بن عمرَ عن عبد الله بن عمرَ الله عبد الله

٥٠٩٤ – مَرْثُ محدُّ بن مِنهال حدَّثنا يَزيدُ بن زُرَيع حدَّثنا عرُّ بن محدِ السقلانيُّ عن أبيه عن ابن هرَّ قال « ذكروا الشؤمَ عندَ النبيُّ بِيَّالِيَّةٍ فقال النبيُّ بِيَّالِيَّةٍ : إن كان الشؤم في شيُّ فني الدارِ والمرأة والفر َس ،

٥٠٩٥ - مَرْشُ عبدُ الله بن يوسف أخبرَ نا مالك عن أبى حازيم عن سَهل بن سعد أن رسول الله على عالى عن سَهل بن سعد أن رسول الله على عالى عن سَهل بن سعد أن رسول الله عن عالى عالى عن الفرس وللرأة والمسكن ،

• • • • • حرَّثُ آدمُ حدَّثنا شُعبةُ عن سليانَ التيميُّ قال سممتُ أبا عَبَانَ النَّهديُّ عن أسامةَ بن زيدِ رضى الله عنها عن النبي يَرَافِي قال « مارَكَ عن بعدى فتنة أضر على الرجالِ من النساء »

قوله ( باب مايتنى من شؤم المرأة ) الشؤم بضم المنجمة بعدها واو ساكنة وقد تهمو وهو ضد الين ، يقال تفارست بكذا و تهمنت بكذا . قوله ( وقوله تعالى : إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ) كأنه يشير إلى اختصاص عدم بكذا و تهمنت بكذا . قوله ( وقوله تعالى : إن من أزواجكم وأولادكم عدم الله عليه المعاملة عليه المعاملة المع

الشؤم ببعض النساء دون بعض بما دلت عليـه الآية من التبعيض ، وذكر في الباب حديث ابن عمر من وجهين وحديث سهل من وجه آخر وقد تقدم شرحهما مبسوطا في كتاب الجهاد . وقد جا. في بمض الاحاديث مالمله يفسر ذلك وهو ما أخرجه أحمد ومحمحه ابن حبان والحاكم من حديث سعد مرةوعا د من سعادة ابن آدم ثلاثة : المرأة الصالحة ، والمسكن الصالح ، والمركب الصالح . ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة : المرأة السوء ، والمسكن السوء ، والمركب السوم، وفي رواية لابن حبان والمركب الحني، والمسكن الواسع، وفي رواية للحاكم دو ثلاثة من الشقاء: المرأة تراها فتسوؤك وتحمل لسائها عليك ، والدابة تكون قطوة فان ضربتها أتعبتك وان تركمتها لم تلحق أصمابك ، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق ، والطبراني من حديث أسماء . إن من شقاء المر. في الدنيا سوء الدار والمرأة والدابة ، وفيه سوء الدار ضيق ساحتها وخبث جيرانها ، وسوء الدابة منعها ظهرها وسوء طبعها ، وسوء المرأة عقم رحمها وسوء خلقها • قوله ( عن أسامة بن زيد ) زاد مسلم من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه مع أسامة سعيد بن زيد ، وقد قال الترمّذي لانعلم أحداً قال فيه ، عن سعيد بن زيد ، غير معتمر بن سليمان . قوله (ما تركت بعدى فتنه أضر على الرجال من النسا. ) قال الشيخ تتى الدين السبكى : في ايراد البخاري هذا الحديث عقب حديثي أين عمر وسهل بعد ذكر الآية في الترجمة إشارة إلى تخصيص الشؤم بمن تحصل منها العداوة والفتنة ، لا كما يفهمه بمض الناس من التشاؤم بكعبها أو أن لهـا تأثيرًا في ذلك ، وهو شي ٌ لايقول به أحد من العلماء ، ومن قال إنها سبب في ذلك فهو جاهل ، وقد أطلق الشارع على من ينسب المعار الى النو. الكفر فكيف بمن ينسب مايقع من الشر إلى المرأة بما ليس لها فيه مدخل ، وانما يتفق موافقة قضاء وقدر فتنفر النفس من ذلك ، فن وقع له ذلك فلا يَغْهِرِهُ أَنْ يَتَرَكُهَا مَنْ غَيْرُ أَنْ يُعْتَقَدُ لَسِبَةُ الْفَعْلِ الْيَهَا . قلت : وقد تقدم تقرير ذلك في كتناب الجهادُ ، وفي الحديث أنُّ الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن ، ويشهد له قوله تمالي ﴿ زين للناس حب الشهوات من النساء ﴾ لجعلهن من حب الشهوات، وبدأ بهن قبل بقية الآنواع إشارة إلى أنهن الآصل في ذلك، ويقع في المشاهدة حب الرجل ولد من امرأته التي هي عنده أكثر من حبه ولده من غيرها ، ومن أمثلة ذلك قصة النمان بن بشير في الهبة ، وقد قال بعض الحسكاء : النساء شركامن وأشر مافيهن عدم الاستغناء عنهن . ومع أنها ناقصة العقل والدين تحمل الرجل على تعاطى مافيه نقص العقل والدين كشفه عن طلب أمور الدينَ وحمله على التهالك على طلب الدنيا وذلك أشد الفساد وقد أخرج مسلم من حـــديث أبي سميد في أثناء حديث و واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء،

#### ١٨ - باب. الخرَّةُ تحت العبد

٥٠٩٧ - صَرَّشُ عبدُ الله بن يوسفَ أخبرَ نا مالكُ عن ربيعةً بن أبى عبد الرحمٰن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها قالت «كانت فى بَريرة ثلاثُ سُنَن: عَنقت نُخيِّرَت، وقال رسولُ الله عليها: الوَلاء لمن أعتى ، ودخل رسولُ الله عَلَيْتُ و بُرمَةٌ على النار فقرُ "ب المه خيزٌ وأدْم من أدم البيت فقال: ألم أرَ البُرمَة ؟ فقيل: لحم تُصدُدِّق به على بريرة وأنت لا تأ كلُ الصدّقة، قال: هو عليها صدّقة ولنا هدية »

قوله ( باب الحرة تحت العبد ) أى جواز تزويج العبد الحرة إن رضيت به ، وأورد فيه طرفا من قصة بريرة حيث خيرت حين عتقت ، وسيأتي شرحه مستوفى فى كتاب الطلاق ، وهو مصير من المصنف إلى أن زوج بريرة حين عتقت كان عبدا ، وسيأتي البحث فيه هناك إن شاء اقه تعالى

۱۹ - پاسب لا يَبزوَّجُ أَ كَثْرَ مِن أَربِع ، لقوله تعالى ﴿ مَثنَى ۖ و ثلاث و ر مُباع ﴾
وقال على بن الحسين عليهما السلام : يَعثى مَثنى أو تُلاث أو رُباع
وقوله جل فَ كرهُ ﴿ أُولَى أَجنحة مَثنى و كُلاث ورُباع ﴾ يَعنى مثنى أو تُلاث أو ر باع
وقوله جل فَ كرهُ ﴿ أُولَى أَجنحة مَثنى و كُلاث ورُباع ﴾ يَعنى مثنى أو تُلاث أو ر باع
٥٩٨ - حَرَشُ عُمدٌ أَخبرَنا عَبدةُ عن هشام عن أبيه ، عن عائشة ﴿ وإن خِفتُتم أَن لا تُقسِطوا فَى اليّامى ﴾ قالت : هي اليتيمة تكون عند الرَّجل وهو وليها فيتزوجُها على مالها ويُدى و صُحبتها ولا يَعدلُ في مالها

شهدی م فات اسی آنینینه اندون فند از جل ِ وهو اوایه فینروجها علی ماها و یدی و فنصبهه و د ایندون می ما فلیتزوج ما طاب له من النساء سواها مَثنی و کُثلاث َ ورُباع »

قولِه ( باب لايتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى : مثنى وثلاث ورباع ) أما حكم الترجمة فبالاجماع ، إلا ڤول من لايعتد بخلافه من رافعني ونحوه ، وأما انتزاءه من الآية فلأن الظاهر منها التخيير بين الاعداد المذكورة بدليل قوله تعالى فى الآية نفسها ﴿ قان خفتم أن لاتعدلوا فواحدة) ولان من قال جا. القوم مثنى و ثلاث ورباع أراد أنهم جاءوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ، فالمراد تبيين حقيقة مجيئهم وأنهم لم يجيئوا جملة ولا فرادى ، وعلى هذا فعنى الآية انسكحوا اثنتين اثنتين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ، فالمراد الجميع لا الجموع ، ولو أريد بجوغ العدد المذكور لكان قوله مثلا تسما أرشق وأبلخ ، وأيمنا فار. لفظ , مثنى ، معدول عن اثنين اثنين كما تقدم تقريره فى تفسير سورة النساء ، فدل ايراده أن المراد التخيير بين الأعداد المذكورة ، واحتجاجهم بأن الواو للجمع لايفيد مع وجود القرينة الدالة على عدم الجمع ، وبكونه ﷺ جمع بين تسع مغارض بأمره ﷺ من أسلم على أكثر من أربع بمفارقة من زاد على الأربع ، وقيد وقع ذلك لنيلان بن سلمة وغيره كما خرج في كتتب السنن قدل على خصوصيته ﷺ بذلك ، وقوله ﴿ أُولَى أَجِنْحَةُ مَثَنَى وَثَلَاثَ وَرَبَاعَ ﴾ تقدم الـكلام عليه في تفسير فاطر ، وهو ظاهر في أن المراد به تنويع الاعداد لا أن لسكل واحد من الملائسكة بموح العدد المذكور - قوله ( وقال على بن الحسين) أى ابن على بن أبي طالب ( يمني مثني أو ثلاث أو رباع ) أراد أن الواو بمعني أو ، فهمي للتنويع ، أو هي عاطفة على العامل والتقدير فانسكحوا ما طاب لسكم من النساء مثني وانسكحوا ما طاب من النساء ثلاث الح ، . وهذا من أحسن الادلة في الردعلي الرافعنة لكونه من تفسير زين العابدين وهو من أتمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون عصمتهم . ثم ساق المصنف طرفا من حديث عائشة في تفسير قوله تعالى[وان خفتم أن لاتقسطوا في اليتامى وقد سبق قبل هذا بباب أتم سياقا من الذي هنا و بالله التوفيق

۲۰ - پاپ (وأمَّها تُسكُم اللاني أرضَعنَسكُم )، ويحرُمُ من الرضاع ما يَحرُمُ من النسب »
 ۱۹۰ - حَرَثْ إسماعيلُ حدثنى مالكُ عن عبد الله بن أبي بكر عن جمرة بنت عبد الرحن « أن عائشة زَوجَ النبي " يَكُلُ أُخبرَ مَها أن رسولَ الله بَرْكُ إِنَّ عندها ، وأنها سَمِمَت صوت رجل بستأذن في بيت مائشة زَوجَ النبي " يَكُلُ أُخبرَ مَها أن رسولَ الله بَرْكُ إِنَّ عندها ، وأنها سَمِمَت صوت رجل بستأذن في بيت مائشة رَوجَ النبي " إلى الحبر من الله بين الله الله بين الله الله بين ا

جفصة ، قالت فقلت : يارسول الله ، هذا رجل يَستأذِن في بيتك ، فقال النبي ﷺ : أراهُ فلاناً للمرَّ حفصة من الرضاعة .. قالت عائشة : لو كان فلان عَيّا ـ لمِّها من الرضاعة ـ دَخل على ؟ فقال : نسم ، الرضاعة نحريم ما تحريم الولادة »

ابعة أبي سلمة أخبرته وأن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت : يا رسول الله انكريخ أختى بنت أبي سفيان ، فقال : أو تحبّبين ذلك ؟ فقلت : نهم ، لستُ لك بمخلية ، وأحب من شاركنى في خبر أختى ، فقال النبي سفيان ، فقال : أو تحبّبين ذلك ؟ فقلت : نهم ، لستُ لك بمخلية ، وأحب من شاركنى في خبر أختى ، فقال النبي الله ؟ وأف لا يحل لى . قلت فإنا أنحد ث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة . قال : بنت أم سلمة ؟ قلت : نهم ، فقال : لو أنها لم نكن ربيبتي في حبري ما حات لى . إنها لابنة أخي من الرضاعة ، أرضَتنى وأبا سلمة أثو به أن الله تعرض على بنائيكن ولا أخوائدكن . قال عروة : وثويبة مَولاة لأبى لهب وكان أبو لهب أحتفها فأرضَعت النبي من النبي من الوضاعة ، فلم المناقي ثوبة أهيله بشر عيبة ، قال له : ماذا كَتيت ؟ قال أبو لهب : لم ألق بعد كم ؛ فير أنى سُفيت في هذه بعناق ثوبة ،

[ الحديث ١٠١٠ ــ أطرافه في : ١٠١٠ ، ١٠٧٠ ، ١٧٢٠ ، ١٢٣٠ ]

قوله ( باب وأمها تكم اللاقى أرضعتكم ، وبحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) هذه النرجة وثلاث تواجع بعدها تتعلق بأحكام الرضاعة ، ووقع هنا فى بعض الشروح دكتاب الرضاع ، ولم أده فى شىء من الاصول . وأشاد بقوله دو يحرم الح ، أن الذى فى الآية بيان بعض من يحرم بالرضاعة ، وقد بينت ذلك السنة ، ووقع فى رواية السكشمينى دو يحرم من الرضاعة ، ثم ذكر فى الباب ثلاثة أحاديث : الأول حديث عائشة ، قوله ( عن عبد الله بن بكر ) أى ابن محد بن عمرو بن حزم الانصارى ، وقد رواه هشام بن هروة عنه وهو من أقرائه ، لمكنه اختصره فاقتصر على المأن دون القصة ، أخرجه مسلم . قوله ( وانها سممت صوت رجل يستأذن فى بيت حفصة ) أى بنت عمر أم المؤمنين ، ولم أقف على اسم هذا الرجل . قوله ( أداه ) أى أظنه . قوله ( فلانا لعم عفصة ) اللام بمعنى عن ، أى قال ذلك عن عم حفصة . ولم أقف على اسمه أيضا . قوله ( قالت عائشة ) فيه النفات حفصة ) اللام بمعنى أن يقول د قلت ، قوله ( لو كان فلان حيا ) لم أقف على اسمه أيضا ، ووهم من فسره بأقلح وكان السياق يقتضى أن يقول د قلت ، قوله ( لو كان فلان حيا ) لم أقف على اسمه أيضا ، ووهم من فسره بأقلح أن السياق يقتضى أن يقول د قلت ، قوله ( لو كان فلان حيا ) لم أقف على اسمه أيضا ، ووهم من فسره بأقلح أي التعيس لان أبا القعيس والد عائشة من الرضاعة ، وأما أطح قهو أخوه وهو همها من الرضاعة كاسباتى

أنه عاش حتى جاء يستأذن على عائشة فأمرها النبي يَرَائِجُ أن تأذن له بعد أن امتنعت ، وقولها هنا ولو كان حيا، يدل على أنه كان مات ، فيحتمل أن يكون أعا لها آخر ، ويحتمل أن تكون ظنت أنه مات لبعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن . وقال ابن التين : سئل الشيخ أبو الحسن عن قول عائشة ، لوكان فلان حيا، أبن هو من الحديث الآخر الذي فيه فأبيت ان آذن له ، فالأول ذكرت أنه ميت والثاني ذكرت أنه حي ؟ فقال : هما عمان من الرضاعة أحدهما رضع مع أبى بكر الصديق وهو الذي قالت فيه لو كان حيا ، والآخر أخو أبيها من الرضاعة. قلت: الثاني ظاهر من الحديث ، والأول حسن محتمل ، وقلاً ارتمناه عياض ، إلا أنه يمتاج إلى نقل لـكونه جوم به ، قال : وقال ابن أبي حازم أرى ان المرأة الى أرضعت عائشة امرأة أخى الذي استأذنُ عليها . قلت : وهذا بين في الحديث الثانى لايمتاج إلى ظن ولا هو مشكل، إنما المشكل كونها سألت عن الاول ثم توقفت في الثاني، وقد أجاب هنه القرطي قال : هما سؤالان وقما مرتين في زمنين عن رجلين ، وتسكرر منها ذلك إما لانها نسيت القصة الأولى ، وإما لأنها جوزت تغير الحكم فأعادت السؤال اه . وتمامه أن يقال : السؤال الأول كان قبل الوقوع والثانى بعد الوقوع ، فلا استبعاد في تجويرُ ما ذكر من فسيان أو تجو لز النسخ . ويؤخذ من كلام عياض جواب آخر وهو أن أحد العمين كان أعلى والآخر أدنى ، أو أحدهما كان شقيقاً والآخر لاب فقط أر لام فقط ، أوأرضمتها زوجة أخيه بعد موته والآخر في حياته . وقال ابن المرابط : حديث عم حفصة قبل حديث عم عائشة ، وهما متعارضان في الظاهر لا في المدنى ، لان عم حفصة أرضعته المرأة مع عمر فالرضاحة فيهما من قبل المرأة ، وعم عائشة إنما هو من قبل الفحل، كانت امرأة أبي القعيس أرضعها لجاء أخره يستأذن عليها فأبت فأخبرها الشادح أن لبن الفحل يحرم كما يحرم من قبل الرأة اه . فسكما نه جوز أن يكون عم عائشة الذي سألت عنه في قصة عم حفصة كان نظير هم حَمْصَةً فَى ذلك ، فلذلك سألت ثانيا في قصة أبِّي القعيسُ ، وهذا إن كان وجده منقولًا فلا تحيد عنه وإلا قهو حملُ حسن ، والله أعلم . قوله ( الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) أي و تبيح ما نبيح ، وهو بالاجماع فيما يتعلق بتحريم النسكاح وتوابعه ، وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الاقارب في جَواز النظر والحلوة والمسافرة ، واكن لايترتب عليه باتى أحكام الأمومة من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط النصاص . قال الفرطي : ووقع فى دواية « ماتحرم الولادة» وفى دواية «ما يحرم من النسب » وهو دال على جواز نقل الرواية بالمدنى، قال : ويمتمل أن يكون ﷺ قال الفظين في وقتين ، قلت : الثانى هو المعتمد ، فإن الحديثين عتلفان في القصة والسبب والراوى ، وإنما يَآثى ما قال إذا اتحد ذلك . وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن عائنة ديمرم من الرضاع ما يمرم من النسب من عال أو عم أو أخ ، قال القرطبي : في الحديث دلالة عل أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها ، يعنى ألذى وقع الارضاح بينُ وقع منها أو السيد ، فتحرم على الصي لانها تصير أمه ، وأمها لانها جدته فصاعدا ، وأختها لانها عالته ، وبنتما لانها أخته ، وبنت بنتها فنازلا لآنها بنت أخته ، وبنت صاحب اللبن لانها أخته ، وبنت بنته فنازلا لانها بنت أخته ، وأمه فصاعدا لانها جدنه، وأخته لانها عمَّه، ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع، فليست أخته من الرضاعة أختا لآخيه ولا بنتا لابيه إذ لارضاع بينهم ، والحكة فى ذلك أن سبب التحريم ماينفصل من أجزاء المرأة و زرجها وهو المان ، فاذا اغتذى به الرضيع صاد جوءا من أجوائهما فانتشر التحريم بينهم ، يخلاف قرابات الرحيح

لاته ايس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب ، والله أعلم . الحديث الثانى حديث ابن عباس ، قوله (عن جابر بن زید ) هو أبو الشعثاء البصرى مشهور بكذيته ، وأما جابر بن يزيد الكوفى فأول اسم أبيه تحتانية وآيس له في الصحيح شيء . قولِه (قبل للنبي ﷺ) القائل له ذلك هو على بن أبي طالب كما أخرجه مسلم من حديثه قال وقلت يا رسول آلله مالك تنوَّق في قريش و تدعنا ؟ قال : وعندكم شيء ؟ قلت : نعم ابنة حزة ، الحديث ، وقوله « تنوق، صبط بفتح المثناة والنون وتشديد الواو بعدها قاف أى تختار ، مشتق من النيقة بكسر النون وسكون التحتانية بعدما قاف ، وهي الحيار من الثيء ، يقال تنوق تنوقا أي بالغ في اختيار الثيء وانتقائه . وعند بعض رواة مسلم و تتوق ۽ يمثناة مصمومة بدل النون وسكون الواو من التوق أي تميل وتشتهى ، ووقع عند سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب وقال على : يا رسول الله ألا تتزوج بنت عمك حمزة فإنها من أحسن فتاة في قريش ، وكأن عليا لم يعلم بان حمزة رضيع النبي علي ، أو جوز الخصوصية ، أو كان ذلك قبل تقرير الحكم. قال القرطى : وبعيد أن يقال عن على لم يعلم بتحريم ذلك . قوله (انها الهنة أخى من الرضاعة) زاد همام عن فتادة . ومحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ، وقد تقدم من طريقه في كتاب الشهادات ، وكذا عند مسلم من طريق سعيد عن قتادة ، وهو المطابق للفظ الترجمة . قال العلماء : يستمثى من عموم قوله . يحرم من الرضاع مايحرم من النسب ، أدبع فسوة يحرمن فى النسب مطلقاً وفى الرصاع قد لا يحرمن ، الأولى أم الاخ فى النسب حرام لائما إما أم وإما زوج أب ، وفى الرضاع قد تسكون أجنبية فترضع الاخ فلا تحرم على أخيـه . الثانية أم الحفيد حرام فى النسب لاثها إما بنت أو بروج آبن ، وفي الرضاع قد تسكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده . الثالثة جدة الولد في النسب حرام لانها إماً أم أو أم زوجة ، وفى الرضاع قد تسكونَ أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها . الرابعة أخت الولد حرام فى النسب لإنها بنت أو ربيية ،وفى الرَّمناع قد تسكون أجنبية فترضع الولد فلا تخرم على الوالد . وهذه الصور الاربع اقتصر عُليها جماعة ، ولم يستثن الجهور شيئًا من ذلك . وفي التحقيق لايستشي شيء من ذلك لانهن لم يحرمن من جهة النسب وإنما حرمن من جهة المصاهرة . واستدرك بعض المتأخرين أم العم وأم العمة وأم الحال وأم الحالة فائمن يحرمن في النسب لا في الرضاع وليس ذلك على عومه والله أعلم. قال مصعب الزبيري: كانت ثويبة ـ يَمْنَ الآتَى ذَكَرِهَا فَى الحديث الذي بعده ـ أَرضمت الذي يَرَائِجُ بعدما أرضعت حزة ثم أرضعت أبا سلمة . قلت : وبنت حزة تقدم ذكرها وتسميتها في كتاب المغاذي في شرح حديث البراء بن عازب في قوله و فتبعتهم بنت حزة تنادى : ياعم، الحديث . وجملة ما تحصل لنا من الخلاف في اسمها سبعة أقوال : أمامة وعمارة وسلى وعائشة وفاطمة وأمَّة الله ويعلى ، وحكى المزى في أسمائها أم الفضل لمكن صرح ابن بشكوال بأنها كنية . الحديث الثالث حديث ام حبيبة ومي زوج النبي مَالِيٌّ ، قوله ( انكح اخي ) أي تزوج . قوله ( بنت أبي سفيان ) في رواية يزيد بن أبي حبيب عن أن شهاب عند مسلم والنسائي في هذا الحديث و انسكح أختى عزة بنت أبي سفيان ، ولابن ماجه من هذا الرجه ، انكح أخى عزة ، وفي رواية هشَّام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث عند الطبراني أنها قالت ، يارسول الله هل لك في حميَّة بنت أيي سفيان؟ قال: أصنع ماذا ؟ قالت: تنكحها ، وقد أخرجه المصنف بعد أبواب من رواية هشام لكن لم يسم بنت أني سغيان ، ولفظه وفقال فأفعل ماذا، ؟ وفيه شاهد على جواز تقديم الفعل على دما، الاستفهامية خلافًا لمن أنسكره من النحاةُ . وعند أبي موسى في « الديل » درة بنت أبي سفيان ؛ وهذا وقع في رواية

الحميدي في مسنده عن سفيان عن هشام ، وأخرجه أبو نعيم والبيهتي من طريق الحميدي وقالا : أخرجه البخاري عن الحميدي ، وهو كما قالا قد أخرجه عنه لـكن حدف هذا الاسم وكما نه عمدا ، وكذا وقع في هذه الرواية زينب بنت أم سلمة وحذفه البخاري أيضا منها ثم نبه على أن الصواب درة وسيأتي بعد أربعة أبواب، وجزم المنذري بأن اسمها حنة كما في الطيراني ، وقال عياض . لأنعلم لعزة ذكرا في بنات أبي سفيان إلا في رواية تزيد بن أبي جبيب ، وقال أبو موسى : الأشهر فيها عزة . قوله ( أو تحبين ذلك ) ؟ هو استفهام تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرها مع ماطبع عليه النساء من الغيرة - قوله ( لست لك بمخلية ) بضم الميم وسكون المعجمة وكسر اللام اسم فأعل من أخلى يخلى ، أى لست بمنفردة بك ولا خاليةً من ضرة . وقال بعضهم هو يوزن فاعل الاخلاء متعديا ولازما ، من أخليت بممنى خلوت من الضرة ، أي لسم يمتمرغة ولا خالية من ضرة ، وفي بعض الروايات بعتم اللام بلفظ المفعول حكاما الكرماني . وقال عياض : مخلية أي منفردة يقال اخــــل أمرك واخل به أي انفرد به ، وقال صاحب النهاية : معناه لم أجدك عاليا من الزوجات ، وايس هو من قولهم الرأة مخلية اذا خلت من الازواج . قوله (وأحب من شاركني) مرفوع بالابتداء أي الى"، وفي رواية مشام الآتية قريبا د من شركني، بغير ألف، وكدا في الباب الذي بعده ، وكذا عند مسلم . قوله ( في خير ) كذا للإكثر بالتنسكير اي أي خير كان ، وفي رواية هشام و في الخير » قيل المراد به صحبة رسول الله علي المتضمنة السعادة الدارين السائرة لمسا لعله يعرض من الغيرة التي جرت بها العادة بين الزوجات ، لسكن في رواية هشام المذكورة و وأحب من شركني فيك أخيء فمرف أن المراد بالخير ذاته يني . قوله ( فاما تحدث) بضم أوله وفتح الجاء على البياء للمجهول ، وق دواية مشام المذكورة د قلت المغنى ۽ وق رواية عقيل و الباب الذي بعدها د قلت يا رسول الله فوالله إنا النتحدث، وفي رواية وهيُّ عن هشام عند ابي داود و فوالله لقد أخرت ، قوله ( أنك تريد أن تنكح ) في دواية هشام الآتيـ، و بلغني أنك تخطب ، ولم أنف على اسم من أخير يذلك ، ولمله كان من المنافقين فانه قد ظهر ان الحير لا أصل له ، وهذا بمسا يستدل به على ضعف المرأسيل ، قوله ( بنت أبي سلمة ) في دواية عقيل الآتية وكذا أخرجه الطبرائي من طريق ابن أخى الزهرى عن الزهرى ومن طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه ومن طريق عراك عن زينب بنت أم سلة « درة بنت أبي سلمة » وهي بضم المهملة وتشديد الراء ، وفي رواية حكاها عياض وخطأها بفتح المعجمة وعند أبي داود من طريق هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة درة أو وذرة، على الشك ، شك زهير رأويه عن هشام : ووقع عند البيئق من دواية الخميدي عن سغيان عن مشام دبلمني أنك تخطب زينب بنت أبي سلمة، وقد تقدم التنبيه على خطئه . ووقع عند أبي موسى في دذيل المعرفه، حمنة بنت أبي سلمة وهو خطأ ، وقوله بنت أم سلمة هو استفهام استثبات لرفع الآشكال ، أو استفهام انسكار ، والمعنى أنها إن كانت بنت أبي سلمة من أم سلمة فيكون تحريمها من وجهين كما سيًّا تى بيا نه ، وانكانت من غيرها فن وجه واحد ، وكان أم حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك إما لان ذلك كان قبل نزول آية التحريم وإما بعد ذلك وظنت أنه من خصائص النبي بِرَبِّج ، كذا قال الـكرماني ، والاحتمال الثانى هو المعتمد ، والاول يدفعه سياق الحديث ، وكأن أم حبيبة استدلت على جواز الجمع بين الاختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق الاولى، لأن الربيبة حرمت على التأييد والآخت حرمت في صورة الجمع فقط، عَاجَامِهَا عَلَيْكُمْ بِأَنْ ذَلَكَ لَا يُعِلَ ، وأَنْ الذي بِلغَهَا مَنْ ذَلَكَ لِيسَ بِحَقّ ، وأنها تحرم عليـه من جهتين . قوله (لو أنها لم

تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ) قال القرطبي : فيه تعليل الحسكم بعلتين ، فانه علل تحريمها بكونها ربيبة وبكونها بنت أخ من الرضاعة ، كذا قال ، والذي يظهر أنه نبه على أنها لوكان جا مانع واحد لكني في التحريم فيكيف وبها مانعان فليس من النعليل بعلتين في شيء ، لأن كل وصفين يجوز أن يضاف الحكم إلى كل منهما لو انفرد قاما أن يتعاقبا فيضاف الحكم الى الأول منهما كما في السببين اذا اجتمعاً ، ومثاله لو أحدث ثم أحدث بغير تخلل طهارة فالحدث الثانى لم يعمل شيئًا أو يضاف الحكمم إلى الثانى كما في اجتماع السبب والمباشرة ، وقد يضاف الى أشبههما والمسهما سواء كان الاول أم الثانى ، فعلى كُل تقدير لايضاف البهما جميعا ، وإن قدر أنه يوجد فالاضافة إلى المجموع ويكون كل منهما جزء علة لاعلة مستقلة فلا تجتمع علتان على معلول واحه ، هذا الذي يظهر والمسألة مشهورة في الأصول وفيها خلاف، قال القرطي : والصحيح جوازه لهذا الحديث وغيره . وفي الحديث إشارة إلى أن التحريم بالربيبة أشد من التحريم بالرضاعة . وقوله « رَبَيبَي » أي بنت زوجتي ، مشتقة من الرب وهو الاصلاح لآنه يقوم بأمرها ، وقيل من التربية وهو غلط من جهة الاشتقاق ، وقوله و في حجري، راهي نيه افظ الآية وإلا فلا مفهوم له ، كذا عند الجهود وأنه خرج عزج الغالب ، وسيأتى البحث فيه فى باب مفرد . وفى رواية عراك عن دينب بنت أم سلمة عند الطبراني . لو أني لم أنـكم أم سلمة ما حلت لي ، إن أباها أخيى من الرضاعة ، ووقع في رواية ابن عيينة عن هشام ، والله لو لم تسكن ربيبتي ماحلت لى ، فذكر ابن حزم أن منهم من احتج به على أن لافرق بين اشتراط كونها في الحجر أو لا ، وهو ضميف لان القصة واحدة والذين زادوا فيها لفظ . في حجرى ، حفاظ أثبات . قولِه (أرضعتني وأبا سلمة ، أي وأرضعت أبا سلة ، وهو من تقديم المفعول على الفاعل . قولِه (ثويبة) مثلثة وموحدة مصغر، كانت مولاة لأبي لحب بن عبد المطلب عم الني علي كا سيأتى في الحديث . قوله (فلا تمرضن) بُغْتِح أُولُه وسكون العين وكسرالواء بمدها معجمة ساكنة ثم نون على الخطاب لجماعة النساء ، و بكسر المعجمة وتشديد النون خطاب لام حبيبة وحدها ، والاول أوجه . وقال ابن النين : ضبط بضم الضاد فى بعض الامهات ، ولا أعلم له وجها لآنه إن كان الخطاب لجماعـــة النساء وهو الآبين نهو بسكون الضاد لآنه فعل مستقبل مبنى على أصله ، ولو أدخلت عليمه التأكيد فشددت النون لـكان تعرضنان لانه يجتمع ثلاث نونات فيفرق بينهن بألف، وان كان الحطاب لام حبيبة خاصة فتنكون الصاد مكسورة والنون مشددة . وقال القرطبي . جاء بلفِظ إلجمع وان كانت القصة لاثنين وهماً أم حبيبة وأم سلمة ردعا وزجرا أن تعود واحدة منهما أوغيرهما الى مثل ذلك ۽ وهــذا كما لو رأى وجل أمرأة تكلم وجلا فقال لهاأ تكلمين الرجال فانه مستعمل شائع ، وكان لأم سلمة من الاخوات قريبة زوج رمعة أبن الاسود ، وقريبة الصغرى ذوج عمر ثم معاوية ، وعزة بنت أبي أمية زوج منبه بن الحجاج ، ولها من البنات زينب راوية الحير ، ودرة التي قبل إنها مخطوبة . وكارت لام حبيبة من الآخرات هند زوج الحارث بن نوفل ، وجويرية زوج السائب بن أبي حبيش، وأميمة زوج صفوان بن أمية، وأم الحكم زوج عبدالله بن عنمان، وصخرة زوج سعيد بن الاخنس ، وميمونة زوج عروة بن مسعود. ولها من البنات حبيبة وقد ووت عنها الحديث ولها صجة وكان لغيرهما من أمهات المؤمنين من الآخوات أم كلثوم وأم حبيبة ابنتا زمعة أختا سودة ، وأسماء أخت عائشة ، وزينب بنت عمر أخت حفصة وغيرهن ، والله أعلم . قوله ( قال عروة ) هو بالاسناد المذكور ، وقد عاق المصنف طرقا منه في آخر النفقات فقال « قال شعيب عن الزهري قال هروة ، فذكره . وأخرجه الاسماعيل من طريق الذهلي

عن أبي اليمان باسناده . قوله ( و ثويبة مولاة لابي لهب ) قلت : ذكرها ابن منده في و الصحابة ، وقال : اختلف في إسلامها . وقال أبو نميم : لانعُم أحدًا ذكر إسلامهما غيره ، والذي في السير أن النبي علي كان يكرمها ، وكانت تدخل عليه بمد ما تزوج خديمة ، وكان يرسل إليها الصلة من المدينة ، الى أن كان بعد فتح خيهر ماتت ومات ابنهــا مسروح . قوله ( وكان أبر لمب أحتقها فأرضمت الني شائع ) ظاهره أن عدَّة لما كان قبل إرضاعها ، والذي في السير مخالفه ، وهو أن أبا لهب أعتمها قبل الحجرة وذلك بعد الارضاع بدهر طريل وحكى السهيل أيضا أن عتمها كان فبل الإرضاع ، وسأذكر كلامه . قوله ( أربه ) بضم الممرة وكسر الرا. وفتح التحتانية علي البناء للجمول . قولِه ( بمض أهله ) بالرفع على أنه النائب عن الفاعل ، وذكر السهيلي أن المباس قال: لما مات أبو لهب رأيته في مناًى بعد حول في شرحال فقال: ما لقيت بعدكم راحة ، إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين ، قال: وذلك أن النبي ﷺ ولد يوم الاثنين، وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بمولده فأعتقها . قوله ( بشر حيبة ) بكسر المهملة وسكون التبحثانية بعدها موحدة أي سوء حال ، وقال ابن فارس : أصلها الحوبة وهي المسكنة والجاجة ، قالياً في حيبة منقلبة عن واو لا نكسار ماقبلها . ووقع في وشرح السنة البغوى ، بفتح الحاء ، ووقع عند المستمل بفتح الحاء المجمة أى في حالة خائبة من كل خير ، وقال ابن الجوزى : هو تصحيف ، وقال القرطى : يروى بالمعجمة ، ووجدته في نسخة معتمدة بكسر المهملة وهو المعروف ، وحكى في والمشارق ، عن رواية المستعلى بالجيم ولا أظنه إلا تصحيفًا ، وهو تصحيف كما قال . قوله ( ماذا لقيت ) أى بعد الموت . قوله ( لم ألق بعدكم ، نحير أنَّن )كذا في الاصول يجذف المفعول ، وفي دواية الآسماعيلي و لم ألق بعدكم دغاء ، وعند عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى ولم ألق بعدكم راحة ، قال ا بن بطال : سقط المفعول من رواية البخارى ، ولا يستقيم الـكلام إلا به . قولِه ( غير أنه ستيت في هذه ) كذا في الاصول بالحذف أيضا ، ووقع في رواية عبد الرزاق المذكورة ، وأشار آلى النقرة الن تحتُّ إبهامه وفي رواية الاسماعيل المذكورة وأشار الى النقرة اليُّ بين الايهام والتي تليها من الأصابع ، وللبهق ف الدلائل من طريق . . كذا مثلهُ بَلِغظ « يعنى النقرة الح » وق ذلك إشارة إلى حَتارة ماسق من الماء . قولٍه (بعثاقت ) بنتح المين ، في رواية عبد الرزاق . بعتتي ، وهو أوجه والوجه الاولى أن يقول باعتَّاقَ ، لان المرَّاد ُ التخليصُ من الرق. وفي الحديث دلالة على أن السكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة ؛ لكنه عنالف المعاهر القرآن ، قال الله تعالى ﴿ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ﴾ وأجيب أولا بأن الخبر مرسل أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به ، وعلى تقدير أن يكون موصولا فالذي في الحير دؤيا منام فلا حجة فيه ، وامل الذي دآها لم يكن إذذاك أسلم بعد فلا يحتج به ، وثانيا على تقدير القبول فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبي برائج محصوصاً من ذلك ، بدليل قصة أبي طالب كما نقدم أنه خفف عنه فنقل من الغمرات الى الضحضاح . وقال البيهق : ماورد من بطلان الحير للكفار فعناه أنهم لا يكون لهم التخلص من النار ولا دخول الجنة ، ويجوز أن يخفف عهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتـكبوه من الجرائم سوى السكـفر بما عملوه من الحيرات ؛ وأما عياض نقال: انمقد الاجماع على أن الكفار لاتنفهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب؛ وان كان بمضهم أشد عذاً با من يعض ، قلت : وهذا لا يرد الاحتمال الذي ذكره البيهق ، فانت جميع ماورد من ذلك فيها يتُعلق بذنب العسكفر ، وأما ذنب غير الكفر فا المانع من تخفيفه ؟ وقال القرطبي : هذا التخفيف عاص بهذا و بمن ورد النص فيه . وقال ابن المنير فى الحاشية : هنا قضيتان إحداهما محال وهى اعتبار طاعة السكافر مع كفره ، لان شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح ، وهذا مفقود من الكافر . الثانية إثابة السكافر على بمض الأعمال تفضلا من الله تعالى ، وهذا لا يحيله العقل ، قاذا تقرو ذلك لم يكن عتق أبى لهب لثويبه قربة معتبرة ، ويجوز أن يتفضل الله عليه بما شاء كما تفضل على أبى طالب ، والمتبع فى ذلك التوقيف نفيا وإثباتاً . قلت : وتتمة هذا أن يقع النفضل المذكور إكراما لمن وقع من السكافر البر له ومحو ذلك ، والله أعلم

### ٢١ – ياسيب مَن قال : لارَضاعَ بعدَ حو َلين ،

لقوله تعالى ﴿ حَوْلَيْنَ كَامَلَيْنَ لَمْنَ أَرَادَ أَنْ كُيْمٌ الرضاعة ﴾ وما يَحرُم مِن قليلِ الرضاع وكثيرهِ

١٠٢ - حَرَثُنَ أَبُو الوليد حدَّ ثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها أن

الذبي عَلَيْكُ دخل عليها وعندَ ها رجل ، فكأنه تنبر وجهه ، كأنه كرِ مَ ذلك ، فقال : إنه أخى ، فقال : انظُرن ما إخوانكن ، فانما الرضاعة من الجاعة ،

قوله ( باب من قال لارضاع بعد حو لين ، لة وله عز وجل ﴿ حو لين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ أشار بهذا الى قول الحنفية ان أقصى مَدة الرضاع ثلاثون شهراً وحجتهم قوله تعالى ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ أى المدة المذكورة لـكل من الحمل والفصال ، وهذا تأويل غريب . والمشهور عند الجمهور أنها تقدير مدة أقلُّ الحمل وأكثر مدة الرضاع ، والى ذلك صاد أبو يوسف وعمد بن الحسن ، ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة لا يقول ان أنصى الحمل سنتان ونصف . وعند الماليكية رواية توافق قول الحنفية ليكن منزعهم في ذلك أنه ينتفر بعد الحواين مدة يدمن الطفل فيها على الفطام ، لأن العادة أنَّ الصي لا يفطم دفعة واحدة بل على التدريج في أيام قليلات ، فللايام التي يحاول فيها نطامه حكم الحولين . ثم اختافوا في نقدير تلك المدة قيل يغتفر نصف سنة ، وقيل شهولن ، وقيل شهر وغوه ، وقيل أيام يسيرة ، وقيل شهر ، وقيل لايزاد على الحولين وهى دواية ابن وهب عن مالك وبه قال الجمهود ومن حجتهم حديث ابن عباس رفعه و لارضاع الاماكان فى الحولين ، أخرجه الدارقطني ، وقال: لم يوينده عن ابن عِيينة غير الهيثم بن جميل ، وهو ثقة حانظ . وأخرجه ابن عدى . وقال غير الهيثم يوقفه على ابن عباس وهو المحفَّوظ ، وعندهم منى وقع الرضاع بمد الحولين ولو بلحظة لم يترتب عليه حكم ، وعند الشافعية لو ابتدأ الوضع في أثناء الشهر جبر المنكسر من شهر آخر ثلاثين يوما ، وقال زفر : يستمن الى ثلاث سنين اذا كان يحتزى واللبن ولا يجتزى بالطمام ، وحكى ابن عبد البر عنه أنه يشترط مع ذلك أن يكون يجتزى باللبن ، وحكى عن الأوزاعي مثله ا كمن قال : بشرط أن لايفِطم ، فتى فطم ولو قبل الحواين في رضع بعده لا يكون رضاعا . قوله ( وما يحرم من قليلُ الرضاع وكـثيره ) هذا مصير منه الى النمسك بالمموم الوارد في الاخبار مثل حديث الباب وغيره ، وهذا قول مالك وأبى حنيفة والثوري والأوزاعي والليث ، وهو المشهور عند أحمـــد . وذهب آخرون الى أن الذي يحرم مازادعليُّ الرضمة الواحدة . ثم اختلفوا فجاء عن عائشة عشر رضعات أخرجه مالك في و الموطأ ، ، وعن حفصة كذلك ، وجاء عن عائشة أيضا سبع رضعات أخرجه ابن أبي خيثمة باسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عنهما ،

وعبد الرزاق من طريق عروة «كانت عائشة تقول لا يحرم دون سبع رضعات أو خمس رضعات ، وجاء عن عائشة أيضا خمس رضعات ، فميْد مسلم عنها وكان فيما نزل منّ القرآن عشر رضعات معلومات ، ثم لسخت بخمس رضعات معلومات نتوفى رسول الله بِرَائِيمُ وهن بما يقرآ، وعند عبد الرزاق باسناد حميَّح عنها قالت : لأيحرم دون خس رضعات معلومات ، والى هذا ذهب الشانعي ، وهي رواية عن أحد ، وقال به ابن حرم ، وذهب أحد في رواية وإسحق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وداود وأثباعه ـ إلا ابن حوم ـ الى أرب الذي يحرم ثلاث رضعات لقوله علي ولاتحرم الرضمة والرضمتّان، فإن مفهومه أن الثلاث تحرم ، وأغرب القرطبي • نقال : لم يقل به الا دارد • ويخرجُ ما أخرجه البيهتي عن زيد بن ثابت باسناد صحيح أنه يقول لاتحرم الرضعة والرضعتان والثلاث ، وأن الاربع هي التي تحرم . والثابت من الأحاديث حديث عائشة في الخس ، وأما حديث ولاتحرم الرضعة والرضعتان، فلمله مثاّل لما دون الخس ، والا فالنحريم بالثلاث فما فوقها إنما يؤخذ من الحديث بالمفهوم ، وقد عارضه مفهوم الحديث الآخو الخرج عند مسلم وهو الخس ، ففهوم ولاتحرم المصة ولا المصنان، أن الثلاث تحرم ، ومفهوم خس رضعات أن الذي دون الأربع لايحرم فتعارضاً ، فيرجع الى الترجيح بين المفهومين ، وحديث الحنس جاء من طرق صحيحة، وحديث المصتان جاء أيضا من طرق صحيحة ، أسكن قد قال بمضهم انه مضطرب لآنة اختلف فيه هل هو عن عائشة أو عن الزبير أو عن ابن الزبير أو عن أم الفضل، لـكن لم يقدح الاضطراب عند مسلم فاخرجة من حديث أم الفضل زوج العباس د ان رجلًا من بني عامر قال : يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة ؟ قال لا ، وفي رواية له عنها دلاتحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان ، قال القرطي : •و أنص مانى الباب ، إلا أنه يمكن حله على ما إذا لم يتحقن وصوله إلى جوف الرضيع ، وقوى مذهب الجهوربأن الاخباراختلفت فى العدد ، وعائشة التى روت ذلك قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك أوجب الرجوع إلى أقل ماينطلق عليه الاسم ، و يعضده من حيث النظر أنه معنى طارى" يقتضي تأييد النحريم فلا يشترط فيه العدد كالصهر ، أو يقال ما تمع يلج الباطن فيحرم فلا يشترط فيه العدد كالى، والله أعلم . وأيضا فقول عائشة وعشر رضمات معلومات ثم نسخنَ بخمس معلومات فمات النبي مِثْلِيٍّ وهن بما يَقُرأُ، لا ينتهضُ للاحتجاج على الاصح من قولى الاصوليين ، لأن الذرآن لا يثبت إلا بالزواتر ، والراوى روى هذا على أنه قرآن لا خبرظم يثبت كونه ترآنا ولا ذكر الراوى أنه خبرليقبل قوله فيه ، والله أعلم . قوله (عن الأشمث) هُوَ ابن أبي الشعثاءُ وأسمه سليم بن الاسود المحاربي السكوفي . قوله ( ان النبي الله دخل عليها وعندها رجل ) لم أقف على اسمه وأظنه ابنا لا بي القميس ، وغلط من قال هو عبد الله بن يزيد رَّضيع عائشة لان عبد الله هــذا تابعي با تفاق الائمة ، وكمأن أمه التي أرضمت عائشة عاشت بعد النبي مِلْكِيِّةٍ فولدته فلهذا قبيل له رضيع عائشة . قوله (فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك) كذا فيه ، ووقع في رواية مسلم من طريق أبي الاحوص عن أشعث دوعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ، ورأيت الغضب في وجمه ، وفي رواية أبي داود عن حفص بن عمر عن شعبة ، فشق ذلك عليه وتغير وجهه » و تقدم من رواية سفيان الماضية في الشهادات , فقال : يا عائشة من هذا ، ؟ . قوله (فقالت إنه أخي) في رواية غندر عن شعبة ﴿ إِنَّهُ أَخِي مِن الرَّضَاعَةِ ﴾ أخرجه الاسماعيلي ، وقد أخرجه أحمد عرب غندر بدونها ، وتقدم فى الشهادات من طريق سفيان الثورى عن أشعث فذكرها ، وكذا ذكرها أبو داود فى روايته من طريق شعبة وَسَفَيان جَيِّما عن الأشعث . قوله ( انظرن ما إخوانكن ) في رواية الكشميهي د من إخوانكن ، وهي

أوجه ، والمنى تأملن ماوقع من ذلك هل هو رضاع صحبح بشرطه : من وقوعه فى زمن الرضاعة ، ومقدار الارتضاع قان الحسكم الذي ينشأ من الرضاع إنما يكون إذاً وقع الرضاع المشترط. قال المهلب : معناه انظرن ماسبب هذه الآخوة ، فإن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حتى تسدُّ الرضاعة الجاعة . وقال أبر عبيد : معناه أن الذي جاح كان طمامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع لاحيث يكون الغذاء بغير الرضاع . قوله ( قائما الرضاعة من الجاهة) فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر ، لان الرضاعة تثبت النسب وتجعل الرضيع محرما . وقوله د من الجاعة ، أى الرضاعة التي تدَّبت بها الحرمة وتجل بها الحِلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً لسد اللبن جوءته ، لان معدته ضعيفة يكفيها الماين وينبت بذلك لحه فيصير كجزء من المرضمة فيشترك في الحرمة مع أولادها ، فكأنه قال لا رضاعة معتبرة إلا المفنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة ، كقوله ثعالى ﴿ أَطْعِمُهُمْ مِنْ جَوْعٌ ﴾ ومن شواهده حديث ابن مسمود , لارضاع إلا ما شد العظم ، وأنبت اللحم ، أخرجه أبُّو داود مرفوعا ومُوثُّونا ، وحديث أم سْلمة « لا يحرم من الرضاع إلا مافتق الامعاء ، أخرجه النرمذي وصححه . و يمكن أن يستدل به على أن الرضعة الواحدة لاتمرم لانها لاتغنى من جوع ، وإذاكان يحتاج الى تقدير فأولى ما يؤخذ به ماقدرته الشريعة وهو خمس رضعات ، واستدل به على أن التفذية بلبن المرضمة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأى صفة كان ، حتى الوجور والسعوط والبُرد والطبخ وغير ذلك اذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد لان ذلك يطرد الجوع ، وهو موجود في جميع ماذكر فيوافق الحبر والمعنى وبهذا قال الجهور . لكن استثنى الحنفية الحقنة وخالف في ذلك الليث وأهل الظاهر فقالوا ان الرضاعة المحرمة انما تكون بالتقام الثدى ومص اللبن منه ، وأورد على ابن حزم أنه يلزم على قولهم اشكالو في التقام سالم ثدى سملة وهي أجنبية منه ، فإن عياضا أجاب عن الإشكال باحتيال أنها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ، قال النووى : وهو احتمال حسن ، لحكنه لايفيد ابن حوم ، لانه لا يكتنى في الرضاع الا بالتقام الثدى ، لكن أجاب النووى بأنه عنى عن ذلك للحاجة . وأما ابن حوم فاستدل بقصة سالم على جواز مس الاجنبي ثدى الاجنبية والتقام ثديها آذا أرادأن يرتضع منها مطلقا ؛ واستدل به على أن الرضاعة أنما تعتبر في ُ حال الصغر لائها الحال الذي يمكن طرد الجوع فيها باللبن يخلاف حال السكير ، وضابط ذلك تمام الحولين كما تقدم في الترجمة ، وهليه دل حديث ابن عباس المذكور وحديث أم سلة « لارضاع الا مافتق الامعاء وكان قبل الفطام ، وصحه الترمذي وابن حبان ، قال القرطي : في قوله ﴿ فَانْمَا الرَّمَاعَةُ مِنْ الْجَاعَةُ ، تَتْبَيْتُ قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاع في الزمن الذي يستنفى به الرضيع عن الطعام باللبن ، ويعتضد بقوله تعالى ( لمن أواد أن يتم الرضاعة ) ظانه يدل على أن هذه المدة أقصى مدة الرضاع الجتاج اليه عادة المعتبر شرعا ، فا زاد عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعاً ، إذ لاحكم للنادر وفي اعتبار ارضاح الكبير آنتهاك حرمة المرأة بارتضاع الاجني منهاً لاطَّلاعه على عورتها ولو بالتقامه ثديها . قلت : وهذا الآخير على الغالب وعلى مذهب من يشترط النقام الثدى ، وقد تقدم قبل خمسة أبواب أن عائشة كانت لانفرق في حكم الرضاع بين حال الصغرو الكبر، وقد استشكل ذلك مع كون هذا الحديث من دوايتها واحتجت هي بقصة سالم مولى أبي حذيفة فلعاما فهمت من قوله و انما الرضاعة من المجاعة اعتبار مقدار مايسد الجوعة من لبن المرضمة لمن يرتضع منها ، وذلك أعم من أن يكون المرتضع صغيرا أو كبيرا فلا يكون الحديث نصا في منع اعتبار رضاع الكبير ، وحديث ابن عباس مع تقدير ثبوته ليس نصا في ذلك ولا حديث أم سلمة

لجواز أن يكون المراد أن الرضاع بعد الفطام منوع ، ثم لو وقع رتب عليه حكم التحريم ، فما في الاحاديث المذكورة ما يدفع هذا الاحتمال ، فلهذا عملت عائشة بذلك ، وحكاه النووي تبعًا لابن الصباغ وغيره عن داود . وفيه نظر . وكذا أقل القرطبي عن داود أن رضاع الكبير يفيد رفع الاحتجاب منه ، ومال إلى هذا القول ابن المواذ من المالسكية . وفي أسبة ذلك لدارد نظر فان ابن حزم ذكر عن داود أنه مع الجهور ؛ وكذا نقل غيره من أهل الظاهر وهم أخبر بمذهب صاحبهم ، وإنما الذي نصر مذهب عائشة هذا وبالغ في ذلك هو ابن حزم ونقله عن على ، وهو من رواية الحارث الأعور عنه ، ولذلك ضعفه ابن عبد البر ، وقال عبد الرزاق عن ابن جريج : قال رجل لعطاء ان أمرأة سمتني من لبنها بمدما كبرت أفأ نكحها ؟ قال : لا . قال ابن جريج : فقلت له : هذا رأيك ؟ قال : نعم . كانت عائفة نامر بذلك بنات أخيماً ، وهو قرل الليث بن سعد ، وقال ابن عبد البر : لم يختلف عنه في ذلك . قلت : وذكر الطبري في و تهذيب الآثار ، في مسند على هذه المسألة وساق باسناده الصحيح عن حفصة مثل قول عائشة ، وهويما يخص به عموم قول أم سلمة وأبي سائرازواج الذي بالله أن يدخلن علمين بثلُك الرضاعة أحداء أخرجه مسلم وغيره ، ونقله الطبري أيضا عن عبد الله بن الزبير والفاسم بن محمد وعروة في آخرين ، وفيه تعقب على الفرطي حيث خص الجواز بمد عائشة بداود ، وذهب الجمهور الى اعتبار الصفر في الرضاع المحرم وقد تقدم صبطه ، وأجابوا عن قصة سالم بأجربة : منها أنه حكم منسوخ وبه جوم الحب العابري في أحكامه ، وقروه بمضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة والأحاديث الدالة على أغتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة فدل على تأخرها ، وهو مستند ضعيف إذ لايلزم من تأخر إسلام الراوى ولا صغره أن لا يكون ما دواه متقدما ، وأيضا فني سياق قمة سالم مايشمر بسبق الحكم باعتبار الحولين لقول امرأة أبي حذيفة في بمض طرقه حيث قال لها الني عَلَيْ ﴿ أَرْضُمِيهُ ، قَالَتَ : وكيف أَرْضُمهُ وهُو رَجِلُ كَبِيرٍ ؟ فَتَبْسِمُ رَسُولُ اللَّهُ يَلِيْكُمْ وقال : قد علمت أنه رجل كبيرٌ ، وفي رواية لمسلم قالت وانه ذو لحية ، قال : أرضميه ، وهذا يعشر بأنها كانت تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع المحرم . ومنها دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبى حذيفة ، والأصل فيه قول أم سلة وأذواج النبي سَلِيَّةٍ : ما ترى هذا إلا رخصه أرخصها رسول الله يتلجج لسالم عاصة ، وقرره ابن الصباخ وغيره بان أصل قصة سالم ماكان وقع من النبني الذي أدى الى اختلاط سالم بسهلة ، فلما نزل الاحتجاب ومنعوا من النبني شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص لها في ذلك لرفع ماحصل لها من المشقة ، وهذا فيه نظر لآنه يقتضى إلحاق من يساوى سعلة في المشقة والاحتجاج بها فتننى الحُصُّوصية ويثبت مذهب المخالف ، لكن يفيد الاحتجاج . وقرره آخرون بأن الاصل أن الرضاع لايحرم ، فلما ثبت ذلك في الصغر خولف الأصل له و بق ما عداه على الاصل ، وقصة سالم واقعة عين يطرقها احتمال الخصوصية فيجب الوقوف عن الاحتجاج بها . ورأيت عنط تاج الدين السبكي أنه رأى في تصنيف لمحمد ابن خليل الاندلى في هذه المسالة أنه توقف في أن عائشة وإن صح عنها الفتيا بذلك لكن لم يقع منها إدخال أحد من الاجانب بتلك الرضاعة ، قال تاج الدين : ظاهر الاحاديث ترد عليه ، وايس عندى فيه قول جاذم لامن قطع ولا من ظن غالب ، كنذا قال ، وفيه غفلة عما ثبت عند أبي داود في مذم القصة , فمكانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرصمن من أحبت أن يدخل عليها ويراها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها، وا شاده صبح ، وهو صريح ، فأى ظن غالب وراء هذا؟ والله سبحانه وتعالى أعلم . وفي الحديث أيضاً جواذ

دخول من اعترفت المرأة بالرضاءة معه عليها وأنه يصير أخا لها وقبول قولها فيمن اعترفت به ، برأن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجال بيته والاحتياط فى ذلك والنظر فيه ، وفى قصة سالم جواز الارشاد الى الحيل ، وقال ابن الرفعة يؤخذ منه جواز تعاطى ما يحصل الحل فى المستقبل وإن كان ليس حلالا فى الحال

# ٢٢ - پاسي النَّحل

و الله الله عن عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزابير «عن عائشة و أن أفلح أخا أبي القُميس جاء يَستأذنُ عليها وهو عُمها من الرضاعة بعد أن نزَلَ الحِجابُ ، فأبيت أن آذَنَ له فلما جاء رسولُ الله يَرْكُ أخبرتهُ بالذي صَنعتُ ، فأمر ني أن آذنَ له »

قولِه ( باب ابن الفحل ) بفتح الفاء وسكون المهملة ، أي الرجل ، ونسبة اللبن اليه مجازية اكونه السبب فيه . قولِه ( عن ابن شهاب ) لمالك فيه شيخ آخر وهو هشام بن عروة ، وسياقه للحديث عن عروة أنم ، وسيأتي قبيــل كتاب الطلاق. قوله ( إن أفلح أما أبي القميس) بقاف وعين وسين مهملتين مصغر ، وتقدم في الشهادات مرب طريق الحسكم عن عروة ﴿ السَّأَذَنْ عَلَّ أَفَلَحَ فَلَمْ آذَنْ لَهُ ﴾ وفي رواية مسلم من هذا الوجه أفلح بن قميس والمحفوظ أفلح أخر أبي القميس، ويحتمل أن يكون أسم أبيه قميسا أو اسم جده فنسب اليه فتكون كنية أبي القميسوافقت اسم أبيه أو اسم جده ، ويؤيده ما وقع في الأدب من طريق عقيلُ عن الزهرى بَلْفظ دفان أَعَا بنَّيَّ ٱلقَميسَ، وكذا وقع عند النسائى من طريق وهب بن كحيسان عن ءروة ، وقد مضى فى تفسير الاحزاب من طريق شميب عن ابن شهاب بلغظ د ان أفلع أشا أر القديس ، وكذا لمسلم من طريق يونس ومعمر عن الزهرى ، وهو المحفوظ عن أحماب الزهرى ، اـكن وقع عند مسلم من وواية ابن عيينة عن الزهرى أفلح بن أبى القعيس ، وكذا لابى داود من طريق الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه ، ولمسلم من طريق ابن جريج عن عطاء د أخبرتى عروة أن عائشة قالت استأذن على عمى من الرصاعة أبو الجمد ، قال نقال لى هشام : انما هو أبو القميس . وكنذا وقع عند مسلم من طريق أبي معاوية عن هشام , استأذن عليها أبو القعيس ، وسائر الرواة عن هشام قالوا أفلح أخو أبي القعيس كما هو المشهور ، وكدَّذا قال سائر أصحاب عروة ، ووقع عند سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد د ان أبا قميس أتى عائشة يستأذن عايها ، وأخرجه العابراني في ﴿ الْأُوسِط ، من طربق القاسم عن أبي قميس ، والمحفوظ أن الذي استأذن هو أفلح وأبو القميس هو أخوه ، قال القرطبي : كل ما جاء من الروايات وهم إلا من قال أفلح أخو أبي القعيس أو قال أبو الجعد لانهاكذية أفلح . قلت : وأذا تدبرت ما حررت عرفت أن كثيرا من الروايات لا وهم فيه ولم يخطىء عطاء في قوله أبو الجعد فانه يحتمل أن يكون حفظ كذية أفلح ، وأما اسم أبي القميس فلم أقف عليه إلا في كلام الدارقطني فقال : هو و اثل بن أفلح الاشعرى ، وحكى هذا ابن عبد البر ثم حكى أيضا أن اسمه الجمد ، فعلى هذا يكون أخوه وافق اسمه اسم أبيه ، ويحتمل أن يكون أبو القميس لسب لجده ويكون اسمه واثل بن قعيس بن أفلح بن القميس، وأخوه أفاح بن قميس بن أفلح أبو الجمد، قال ابن عبد البر في و الاستيماب، : لا أعلم لأبي القميس ذكرا إلا في هذا الحديث . قولِه ( وهو عمها من الرضاعة) فيه التفاتِ ، وكان السياق يقتضي أن يقول . وهو

عيى ، وكذا وقع عند النسائى من طريق معن عن مالك ، وفي رواية يونس عن الزهرى عند مسلم. وكان أبوالغيس أخا عائشة من الرضاعة ، . قوله ( فأبيت أن آذن له ) في رواية عراك الماضية في الشهادات , فقال أتحتجبين مني وأنا عمك ، ؟ وق رواية شميب عن الزهري كما مضى في تفسير سورة الاحزاب , فقلت : لا آذن له حتى أستأذن رسول الله ﷺ ، فان أخاه أبا القميس ليس هو أرضعني ، واكن ارضعتني امرأة أبي القميس ، وفي رواية معمر عن الزهري عند مسلم , وكان أبر القعيس زوج الرأة التي أرضعت عائشة ، . قوله ( فأمرن أن آذن له ) في رواية شميب د ائذتي له فانهُ عمك تربت يمينك ۽ وفي رواية سفيان بداك أو يمينك ، وقد تقدم شرح هذه اللفظة في د باب الأكفاء في الدين ، وفي رواية مالك عن هشام بن عروة « انه عمك فليلج عليك ، وفي رواية الحكم « صدق أفلح ، ائذنى له، ووقع في رواية سفيان الثوري عن هشام عند أبي داوذ و دخل على أفلح فاسترت منه فقال أتستترين مني وأنا عمك ؟ قلت : من أين ؟ قال : أرضمتك امرأة أخى ، قلت إنما ارضمتني الرأة ولم يرضمني الرجل، الجديث ، ويجمع بأنه دخل عليها أولا فاستترت ودار بينهما الـكلام ، ثم جاء يستأذن ظنا منه أنها قبلت قوله فلم تأذن له حتى تستَّأَذَن رسول الله ﷺ . ووقع في رواية شعيب في آخره من الريادة وقال عروة : فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب، ووقع في دواية سفيان بن عيينة دما تحرمون من النسب، وهذا ظاهره الوقف ، وقد أخرجه مسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة في هذه القصة و فقال النبي علي : لا تختجي منه ، فانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ، وقد تقدمت هذه الزيادة عن عائشة أيضا مرفوعة من وجه آخر في أول أبواب الرضاع . وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه ، قلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضمته من غيرها مثلا ، وفيه خلاف قديم حكى عن ابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج وزينب بنت أم سلمة وغيرهم، ونقله ابن بطال عن عائشة وفيه نظر ، ومن التأبيين عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة والقاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والشعبي وأبراهيم النخمى وأبى قلابة وأياس بن معــاوية أخرجها أبن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر ، وعن ابن سيرين ﴿ نَبَنْتَ أَنْ نَاسًا مِنَ أَهُلُ المَدِينَةُ اختاغُوا فيه ، وعن زينب بنت أبي سُلة أنها سألت والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا الرصاعة ءن قبل الوجل لا تحرم شيئًا ، وقال به من الفقهاء وبيعة الرأى وابراهيم بن علية وابن بنت الشافعي وداود وأثباعه ، وأغرب عياض ومن تبعه فى تخصيصهم ذلك بداود وابراهيم مع وجود الرواية عن ذكر نا بذلك ، وحجتهم فى ذلك قوله تعالى ﴿ وأمها تكم اللاتى أرضعنكم ﴾ ولم يذكر العمة ولا البّنت كما ذكرهما في النسب ، وأجيبوا بأن تخصيص الثيء بالذكر لا يدل على نني الحكم عما عداًه ، ولا سيما وقد جاءت الاحاديث الصحيحة . واحتج بمضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجل وإنمـا ينفصل من المرأة فـكيف تنتشر الحرمة الى الرجل ؟ والجواب أنه قياسَ في مقابلة النص فلا يلتفت اليه ، وأيضافان سبب اللين هو ماء الرجل والمرأة معا فوجب أن يكون الرضاع منهما كالجد لما كان سبب الولد أُوجِب تَحْرِيم ولد الولد به لتمامّه بولده ، والى هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة و اللماح واحد ، أخرجه ابن أبي شيبة . وأيضا فان الوطء يدر اللبن فللفحـل فيه نصيب . وذهب الجمور من الصحـا بة والتابمين ونقها. الأمصار كالأوزاعي في أمل الثيام والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه في أمل السكوفة وابن جريج في أهل مكة ومالك في أهل المدينة والشانسي وأحمد وإسمق وأبي ثور وأتباعهم الى أن لبن الفحل يحرم وحجتهم هذا الحديث

الصحيح، وألزم الشافي الما لكية في هذه المسألة برد أصلهم بتقديم عمل أهل المدينة ولوخالف الحديث الصحيح أذا كان من الآحاد إلى رواه عن عبد العربِ بن محمد عن ربيعة من أن ابن الفحل لا يحرم ، قال عبد العربِ بن محمد : وهذا رأى فقها ثنا إلا الزهرى فقال الشافمي : لا فعلم شيئًا من علم الخاصة أولى بان يكرن عاما ظاهرا من هذا ، وقد تركوه للخبر الوارد، فيلزمهم على هذا اما أن ردوا هذا الحبر وهم ولم يردوه أو يردوا ما خالف الحبر، وعلى كل حال همو المطلوب . قال القاضي عبد الوهاب : يتصور تجريد ابن الفحل برجل له امرأتان ترضع إحداهما صبيا والآخرى صبية فالجهور قالوا يحرم على الصبي تزويج الصبية ، وقال من خالفهم : يجوز ، 'واستدل به على أن من ادعى الرضاع وصدقه الرضيع يثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج الى بينة ، لأن أفلح ادعى وصدقته عائشة وأذن الشارع بمجرد ذلك ، وتعقب باحتمال أن بكون آشارع اطلع على ذاك من غير دعوى أقلح وتسليم عائشة ، واستدلَّ ية على أن قليل الرضاع بحرم كما يحرم كشيره امدم الاستفصال فيه ، ولا حجة فيه لأن عدم الذكر لا يدل على العدم المحمن وفيه أن من شك ني حكم بتوقف عن العمل حتى بسال العلماء عنه ، وأن من اشتبه عليه الشيء طالب المدعى ببياته ليرجع اليه أحدهما ، وأن العالم اذا سئل يصدق من قال الصواب فيها ، وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الآجانب ومشروعية استئذان الحرم على محرمه ، وأن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا باذنه ، وفيه جواذ التسمية بأفلح، ويؤخذ منه أن المستفتى إذا بادر بالتعليل قبل سياع الفتوى أنـكر عليه لفرله لها ﴿ تربُّت يمينك ، فان فيه إشارة الى أنه كان من حقها أن تسأل عن الحكم فقط ولا تعلل ، وألوم به بعضهم من أطلق من الحنفية القائلين ان الصحابي اذا روى عن النبي ﷺ حديثًا وصح عنه ثم صح عنه العمل بخلالة أن العمل بما رأى لابما روى ، كان عائفة صبح عنها أن لااعتبار بلبن الفحل ذكره مالك في الموطأ وسهيد بن منصور في السنن وأبوعبيد في كتاب النكاح باسناد حسن ، وأخذ الجهور ومهم الحنفية بخلاف ذلك وعملوا بروايتها في قصة أخيى أبي القعيس وحرموه بلين الفحل فكان يلزمهم على قاءدتهم أن يتبعوا عمل عائشة ويعرضوا عن روايتها ، ولو كان روى هذا الحكم غير عائشة لكان لمم معذرة اسكنه لم يروه غيرها ، وهو إلزام قوى

### ٢٣ – باسب. شهادةُ الرضِعة

٥١٠٥ - وَرَضُ عِلَّ بِنِ عِبد الله إحد ثنا إسماعيلُ بن إبراهيم أخبر نا أبوب عن عبد الله بن أبي مُلهكة قال حد أني عُبدهُ بن أبي سريم عن عقبة بن الحارث \_ قال وقد سمعته من عُقبة للكني لحديث عبيد أحفظ \_ قال وتروجتُ اصراً ق عَلَات تروجتُ الله قالت تروجتُ الله عليه الله قالت تروجتُ الله قالت تروجتُ الله قالت الله قالت الله قالت الله قال قالت الله قال قالت الله قال قالت الله قال قال قد أرضعتكا ، وهي كاذبة ، فأعرض عنى ، فأتيتهُ مَن قبل وَجههِ قلت : إنها قد أرضعتكا ، وهي كاذبة ، فأعرض عنى ، فأتيتهُ من قبل وَجههِ قلت ؛ إنها كاذبة . قال : كيف بها وقد زهمت أنها قد أرضعتكا ، دهما عنك ، وأشار إسماعيلُ باصبَعيهِ السهابةِ والوسطى عبكي أبوب »

قوليه ( باب شهادة المرضمة ) أنى وحدما ، وقد تقدم بيان الاختلاف فى ذلك فى كتاب الشهادات . وأغرب اين بطال هنا فنقل الاجماع على أن شهادة المرأة وحدما لا تجوز فى الرضاح وشبهه ، وهو جميب منه فائه قول جماعة من السلف حتى ان عند الما الكية رواية أنها تقبل وحدها الكن بشرط فشو ذلك في الجيران. قوله (على بن عبد الله هو البديني ، واسماعيل بن ابراهيم هو المعروف بابن عاية ، وعبيد بن أبي مريم مكى ماله في الصحيح سوى هذا الحديث، ولا أعرف من حاله شيئا إلاأن ابن حبان ذكره في نقات التابعين، وقد أوضحت في الشهادات بيان الاختلاف في إسناده على ابن أبي مليكة له من عقبة بن الحارث نفسه ، وتقدم تسمية المرأة المعبر عنها هنا بقلانة يفت فلان وتسمية أبيها ، وأما المرضعة السوداء فاحرف اسمها بعد . قوله ( فأعرض عنى ) في رواية المستملي و فأعرض عنه ، وفيه النقات . قوله (دعها عنك ، وأشار باصبميه السبابة والوسطى يمكي أيوب ) يمني يمكي إشارة أبوب ، والقائل على والحاكي إسماعيل ، والمراد حكاية فعل الذي إيرائيج حيث أشار بيده وقال بلسائة و دعها عنك ، في ذلك كل راد لمن دونه ، واستدل به على أن الرضاعة لا يشرط فيها عدد الرضعات وفيه نظر لانه لا يلزم من عدم ذكرها عدم الاشتراط لاحتمال أن يكون ذلك قبل تقرير حكم اشتراط العلمد ، أو بعد اشتهاده فلم يمن لتحريمها عليه بقول المرضعة بل للاحتماط أن يحتاط من يربد أن يتزوج أو يزوج ثم اطلع على أمر فيه خلاف بين العلماء كن زئي بها أو باشرها بشهوة أو زنى بها أصله أو فرعه أو خلفت من زناه اطلع على أمر فيه خلاف بين العلماء كن زئي بها أو باشرها بشهوة أو زنى بها أصله أو فرعه أو خلفت من زناه باهما أو شك في تحريمها عليه بصهر أو قرابة ونحو ذلك ، واقة أعل

٣٤ - باب مايمل من النساء وما يحرُم، وقولهِ تعالى ﴿ حُرِّمت عليكُمُ أَمَّها أَنَكُمُ وبنا تُسكُم وأَخُوا أَنكُم وحا تُمَكُم وخالا تُمكُم وبناتُ الأخت ﴾ إلى آخر الأيتَين إلى قوله ﴿ إِنَّ اللهُ كَانَ عايماً حَسَيّاً ﴾ . وقال أنس ﴿ والحَمْنَاتُ مِن النساء ﴾ ذواتُ الأزواج الحرائرُ حرام ﴿ إِلا مامَلَكَتَ أَيمانَكُ ﴾ لا يَرَى بأساً أَن بنزعَ الرجلُ جاريتَهُ من عهده . وقال ﴿ ولا تَنكحوا المشركاتِ حتى يُؤمن الله وقال أبنُ عباس : ماذا دعلى أربع فهو حرامُ كأمه وابنّته وأخته

حُصّين وجابرِ بن زيدٍ والحسن وبمض أهل العراق قال : بحرُمُ عليه . وقال أبو هريرة َ لاتحرُم عليه حتى ُيلزقَ بِالْأَرْضِ يَعْنَى حَتَى يَجَامَعَ • وَجُوَّزُهُ لِينُ الْسَيْبِ وَعُرُوةٌ وَ الزُّهْرِيُّ ، وقال الزُّهريُّ قال عليُّ لا يحرم ، وهذا مرسل قوله ( باب مامحل من النساء وما يحرم ، وقوله ثعالى : حرمت عليسكم أمها تـكم وبنا تـكم الآية الى عليها حكيما ) كذا لآبى ذر ، وساق في رواية كريمة الى فوله ﴿ وبنات الاخت \_ ثم قال الى قوله \_ عليها حكيما ﴾ وذلك يشمل الآيتين ، فإن الاولى إلى قوله ﴿غفورًا رحيمًا ﴾ . قوله (وقال ألمس والمحصنات من النساء ذُواتُ الأزواج الحراثرُ حرام إلا ما ملك أيمانكم ، لأيرى باساً أن يُنزع الرجل جاريته ) وفي رواية الكشميهني جارية ( من عبده ) وصله إسماعيل القاضي في كتاب وأحكام القرآن، باسناد ضحيح من ماريق سليان التيمي عن أبي مجاز عن أنس بن مالك أنه قال فى قوله تعالى ﴿ والمحصنات ﴾ ذوات الآزواج الحرائر ﴿ الا ما ملك أيما نكم ﴾ فاذا مولا يرى بما ملك اليمين بأسا أن يُتزع الرجل الجَارية من عبدُه فيطأها ، وأخرجه ابن أبَّي شيبة من طريق أخرى عن النيمي بالفظ ذوات البعول وكان يقول بيمها طلاقها ، والاكثر على أن المراد بالحصنات ذوات الازواج يعني أنهن حرام وأن المراد بالاستثناء ف قوله ﴿ إِلَّا مَامُلُكُ أَيَّمَا لِـكُمْ ﴾ المسبيات إذا كن متزوجات قانهن حلال لمن سباهن . قولِهُ ( وقال ) أي قال أنه عر وجل ﴿ وَلا تَنكُمُوا المِشْرَكَاتُ حَى يُؤْمَن ﴾ أشار بهذا الى التنبيه على من حرم نكاحها واثداً على ما في الآيتين فذكر المشركة وقد استئنيت الكتابية والوائدة على الرابعة فدل ذلك على أن العدد الذي في قول ابن العباس الذي بعده لا مفهوم له وائما أراد حصر ما في الآيتين. قولِه ( وقال ابن عباس : مازاد على أربع فهو حرام كامه وابنته وأخته) وصله الفريابي وعبد بن حميد باسناد صحيح عنه ولفظه في قوله تعالى ﴿ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ : لايحل له أن يتزوج فوق أدبع نسوة ، فَمَا زاد منهن فهن عليه حرام ، والباقى مثله ، وأخرجه البيهتي . قوله ( وقال لنا أحمد بن حنبل) هذا فيها قيل أخذه المصنف عن الإمام أحمد في المذاكرة أو الإجازة ، والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما استعمل هذه الصينة في الموقوقات ، وربما استعملها فـــــيا فيه قصور ما عن شرطه ، والذي هنا من الشق الاول ، وايس للصنف في هذا الكتاب دواية عن أحمد إلا في هذا الموضع ، وأخرج عنه في آخر المفازي حديثاً بواسطة وكأنه لم يكثر عنه لآنه في رحلته القديمة اليكثيراً من مشايخ أحمد فاستغنى بهم، وفي رحلته الآخيرة كان أحمد قد قطع التحديث فكان لا يحدث إلا نادراً فن ثم أكثر البخارى عن على بن المديني دون أحمد ، وسفيان المذكور في هذا الآسناد هو الثورى ، وحبيب هو ابن أبي ثابت . قولِه (حرم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع) في رواية ابن مهدى عن سفيان عند الاسماعيلي د حرم عليكم ، وفي لفظ د حرمت عليكم ، . قوله رثم قرأ : حرمت عليكم أمها تكم الآية ) في رواية يزيد بن هارون عن سفيان عند الاسماعيلي ﴿ قُرَأُ الْآيَدَيْنَ ﴾ والَّي هُذُهُ الرواية أشار المصنف بقولهُ في النرجمة د إلى عليما حكيماً ، فانها آخر الآيتين ، ووقع عند الطبراني من طريق عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس فى آخر الحديث وثم قرأ : حرمت عليه مما تهم حتى بلغ : وبنات الآخ و بنات الآخت ، ثم قال : هذا النسب. م قرأ : وأمها تدكم اللاتي ارضعنكم حتى بلُغ : وأنَّ تجمعواً بين الاختين ، وقرأ : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فقال : هذا الصهر ، انتهى ، فاذا جمع بين الروايتين كانت الجلة خمس عشرة امرأة ، وفي تسمية ماهو بالرضاع صهراً تجوز ، وكذلك امرأة الذير ، وجميعُهن على التأبيد الا الجمع بين الاختين وامرأة الذير ، ويلتحق بمن ذكر

موطو.ة الجدوان علا وأم الأم ولر علَت وكذا أم الآب وبنت الابن ولو سفلت وكذا بنت البنت وبنت بنت الآخت ولو سفلت وكذا بنت بنت الاخ وبنت ابن الاخ والآخت وعمة الآب ولو علت وكذا عمة الام وعالة الام ولو علت وكمذا عالة الآب وجدة الزوجة ولو علت وبنت الربيبة ولو سفلت وكمذا بنت الربيب وزوجة ابن الابن وابن البنت والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، وسياتى فى باب مفرد د ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ونقدم في باب مفرد ، و بيان ما قيل انه يستشى من ذلك . قولِه (وجمع عبد الله بن جمفر) أي ابن أبي طالب (بين بنت على وامرأة على) كأنه أشار بذلك الى دفع من يتخيل أنَّ العلة في منع الجمع بين الآختين ما يَقعُ بينهما من القطيمة فيطرده الى كل قريبتين ولو بالصهارة فمن ذلك الجمع بين المرأة وبنَّت ذُوجها ، والاثر المذكور وصله البغوى فى والجعديّات، من طريق عبد الوحن بن مهران أنه قال وجمع عبد الله بن جمفر بين زينب بنت على و امرأة على ايلى بنت مسمود، وأخرجه سعيد بن منصور ، ن وجه آخر فقال وليل بنت مسموذ النهشلية وأم كابُوم بنت على لفاطمة فكانتا امرأتيه ، وقوله الهاطمة أى من فاطمة بنت رسول الله ﷺ ، ولا تعارض بين الروايتين فى زينب وأم كلئوم لأنه تزوجهما واحدة بعد أخرى مع بقاء ليل في عصمته ، وقد وقع ذلك مبينًا عند ابن سعد . كوله ( وقال ابن سيرين لا بأس به ) وصله سعيد بن منصور عنه بسند صحيح ، وأخرجه ابن أبي شيبة مطولا من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد و ان عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته ـ أى من غيرها ـ قال أيوب : فسئلٍ عن ذلك ابن سيرين فلم ير به بأساً وقال : نبئت أن رجلاكان بمصر اسمه جبلة جمع بين امرأة رجل وبأنته من غييمه ، وأخرج الدارقطني من طريق أيوب أيضاً عن ابن سيرين ء ان رجلا من أهل مصركانت له صحبة يقال له جيلة ، فذكره . قَوْلِه ( وكرمه الحسن مرة ثم قال لا بأس به ) وصله الدارة له في آخر الآثر الذي قبله بلفظ د وكان الحسن يكرمه ، وأخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح من طريق سلة بن علقمة قال ، انى لجا لس عند الحسن إذ سأله رجل عن الجمع بين البنت و امرأة زوجها فـكرهه ، فقال له بعضهم : يا أبا سميد ، هل ترى به بأساً ؟ فنظر صاعة ثم قال : ما أرى به بأسا ، وأخرج ابن أبي شببة عن عكرمة أنه كرمه ، وعن سليان بن يسار ومجاهد والشمي أنهم قالوا لا بأسَ به . قولِه ( وجمع الحسن بن الحسن بن على بين بنتى عم فى ليلة ) وصَّله عبد الرَّذاق وأبو عبيد من طريق عرو بن دينار بهذا وزاد و في ليلة و احدة بنت محمد بن على وبنت غير بن على ، فقال محمد بن على هو أحب الينا منهما ، وأخرج عبد الرزاق أيضا والشافعي من وجه آخر عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محسد بن على فلم ينسب المرأ ثين ولم يذكر قول محد بن على وزاد و فأصبح النساء لايدرين أين يذهبن ۽ . ﴿ وَكُرُهُ جَارُ بن زيد للقطيمة ) وصله أبو عبيد من طريقه ، وأخرج عبد الرزاق نحوه عن فتادة وزاد وليس بحرام . قوله ( وليس فيه تحريم لقوله تمالى ﴿ وأحل لـكم ما ورا. ذاـكم ﴾ هذا من تفقه المصنف، وقد صرح به قتادة قبله كما توى ، وقد قال ابن المذر : لا أعَلم أحدا أبطل هذا النكاح ، قال : وكان يلزم من يقول بدخول القياس في مثل هذا أن يحرمه ، وقد أشار جابر بن زيد إلى العلة بقوله والقطيمة ، أى لاجل وقوع القطيعة بينهما ، لما يوجبه التنافس بين الضرتين في البادة ، وسيأتى التصريح بهذه العلة في حديث النهى عن الجمع بين المرأة وعمتها ، بل جاء ذلك منصوصاً في جميع القرابات ، فأخرج أبر داود وابن أبي شببة من مرسل عيني بن طلحة . "بهي رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على قرابتها عنافة القطيعة، وأخرج الخلال مِن طريق إصلى بن عهد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان

أنهم كانوا يكرمون الجمع بين القرابة عنافة الضغائن ، وقد نقل العمل بذلك عن ابن أبي ليل وعن زفر أيضا والكن انعقد الاجماع على خلافه وقاله ابن عبد البر وابن حزم وغيرها . قوله (وقال عكرمة عن ابن عباس : إذا ذكى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته) هذا مصير من ابن عباس إلى أن المراد بالنهى عن الجمع بين الاختين إذا كان الجمع بعقد النزويج وهذا الاثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وعن ابن عباس في رجّل زنى بأخت امرأته قال: تخطى حرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته ، قال ابن جريج وبلغني عن عكرمة مثله ، وأخرجه ابن أبي شببة من طربق قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال و جاوز حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته ، وهذا قول الجمهور ، وعالفت فيه طائفة كما سيجى. . قوله ( ويروى عن يحيي الكندى عن الشعبي وأبى جمفر فيمن يلعب بالصبي ان أدخله فيه فلايتزوجن أمه) في رواية أبي ذرعن المستملي دواين جمفر، بدل قوله وأبي جمفر، والاول هوالمعتمد ، وكذا وقع في دواية أبن كصربن مهدى عن المستملي كالجماعة ، وحكذا وصله وكبيع في مصنفه عن سفيات الثورى عن عي . قوله (ومي هذا غيرمعروف ولم يتابع عليه ) انتهى وهوابن قيس ، دوى أيضاً عن شريح دوى عنه الثورى وأبو عوائة وشريك . فتول المصنف د غير معروف، أي غير معروف العدالة والافاسم الجهالة ارتضع عنه برواية هؤلاء، وقد ذكره البخارى في تاريخه و أبن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ، وذكره ابن حبان في الثقات كعادته فيمن لم يحرج ، والقول الذي رواه يمي هذا قد نسب إلى سفيان الثوري والأوزاعي وبه قال أحمد وزاد : وكذا كو تلوط بأ بي امرأته أو بأخيها أو بشخص ثم ولد للشخص بنت فان كلا مثهن محرم على الواطى. لـكوتها بنت أو اخت من نكحه ، وخالف ذلك الجمهور فحصوه بالرأة المعقود عليها ، وهو ظاهر القرآن لقوله ﴿ وأمهات نُسَّا لكم وأن تجمعوا بين الاختين ﴾ والذكر ليس من النساء ولا أخنا ، وعند الشافعية فيمن تزوج امرأة فَلاط بها هل تحرم عليه بنتها إم لا ؟ وجهان . والله أعلم . قوله ( وقال عكرمة عن ابن عباس : إذا زن بها لا تحرم عليه امرأته ) ومسله البيهق من طريق هشام عن قتادة عن عكرمة بلفظ في رجسل غشي أم امرأته قال « تخطي حرمتين ولا تحرم عليه امرأته ، واسناده صحيح . وفي الباب حديث مرفوع أخرجه الدارقطني والطبراي من حديث عائشة « ان النبي مَا لِلَّهِ سَدُلُ عَنِ الرَّجُلُ يَتَّبُعُ المُرْأَةُ حَرَّامًا ثُمَّ يَنْكُحُ اللَّهِ اللَّهِ الْبَلْتُ ثم ينكح أمها ، قال : لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ماكان بنـكاح حلال ، وفي اسنادهما عبان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك ، وقد أخرج أبن ماجه طرفا منه من حديث إن عمر لا يحرم الحرام الحلال ، واسناده أصلح من الأول . قيله ( ويذكر عن أبي نصر عن ابن عباس أنه حرمه ) وصله الثورى في جامعه من طريقه والفظه ان رجلا قال آنه اصاب أم امرأته، فقال له ابن عباس : حرمت عليك امرأتك ، وذلك بعد ان ولدت منه سبعة أولاد كلهم بلغ مبالغ الرجال ، . قوله ( وأبو نصر هذا لم يعرف بمباعه من ا پن عباس)كذا للاكثر ، ونى رواية ا بن المهدى عن المستملي لا يعرف سماعه وهي أوجه . وأ بو نَصر هذا بصرى أسدى ، و ثقه أبو زرءة . وفي الباب حديث ضميف أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أم هاني. مرفوعاً « من نظر الى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها ، واسناده بجهول قاله البيهق • قولِه ( ويروى عن عران ا بن حصين والحسن وجابر بن زيدٌ وبعض أهل العراق أنها تحرم عليه ) أما قول حمران فوصله عبد الرزاق مرب طريق الحسن البصرى عنه ، قال فيمن فحر بأم امرأته حرمتًا عليه جميعًا ، ولا بأس باسناده ، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن عمران وهومنقطع ، وأما قول جاير بن زيد والحسن فوصله ابن أب شيبة من طريق قتادة

عنهما قال: حرمت عليه امرأته. قال قتادة: لا تحرم غير أنه لا يغشي امرأته حتى تنقضي عدة الني زني بها : وأخرجه أبو عبيد من وجه آخرعن الحسن بلفظ : اذا عجر بأم امرأته أو ابنة امرأته حرمت عليه امرأته . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قال محى بن يعمر للشعى : واقه ما حرم حرام قط حلالا قط ، فقال الشعبي : يلي لو صببت خرا على ماء حرم شرب ذلك آلماء . قال قتادة : وكان الحسن يقول مثل قول الشعى . وأما قوله دوقال بمض أهل العراق ، فلعله عنى به الثورى ، فأنه بمن قال بذلك من أهل العراق . وقد أخرج ابنُ أبي شيبة من طريق حماد عن ايراهيم عن علقمة عن اين مسعود قال : لا ينظر الله الى رجل فظر الى فرج امرأة وبنتها . ومن طريق مغيرة عن ابراهُيم وعامر هو الشعى في رجل وقع على أم امرأة، قال : حرمتًا عليه كاتناهماً ، وهو قول أبي حنيفة وأصما به ، قالوا إذا زئى با رأة حُرمت عليه أمهّا و بنتها ، و به قال من غير أهل العراق عطاء والأوزاعي وأحمد وإسحق ، وهي رواية عن مالك ، وأبي ذلك الجهور وحجتهم أن النكاح في الشرع إثما يطلق على المعقود عليها لا على بجرد الوطء ، وأيضاً فالزنا لا صداق فيه ولا عدة ولا ميراث ، قال ابن عبد البر : وقد أجمع أهل الفتوى مر الأمصار على أنه لا يحرم على الزائى تزوج من زئى بها ، نشكاح أمها وابنتها أجوز . ﴿ إِلَّهُ (وقال أبو هريرة : لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض ، يعنى حتى يجامع ) قال ابن التاين يلزق بفتح أوله وضبطة غيره بالضم وهو أوجه ، و بالفتح لازم وبالضم متعد يقال لزق به لورقا وألزقه بغيره ، وهو كناية عن الجاع كما قال المصنف وكأنه أشاو الى خلاف الحنفية فأنهم كالوا: تحرم عليه امرأته بمجرد لمس أمها والنظر الى فرجهاً ، فالحاصل أن ظاهر كلام أبي هريرة أنها لا تحرم إلا إن وقع الجماع ، فيكون في المسألة ثلاثة آراء : فذهب الجمهور لاتحرم الا بالجماع مع العقد ، والحنفية وهو قول عن الثافعي تلتحق المباشرة بشهوة بالجاع ليكونه استمتاعا ومحل ذلك اذا كانت المباشرة بسبب مباح أما المحرم فلا يؤثر كالزنا ، والمذهب الثالث إذا وقع الجماع حلالا أو زنا أثر مخلاف مقدماته . قوله (وجوزه سعيد بن المسيب وهروة والزهرى أى أجازوا للرجل أن يقسيم مع امرأته ولو زنى بأمها أو أختها سوا. فعل مقدمات الجماع أو جامع ، ولذلك أجازوا له أن يتزوج بنت أو أم من فعل بها ذلك ، وقد روى عبد الرزاق من طريق الحارث بن عبد الرحمن قال : سألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن الرجل يرثى بالمرأة هل تحل له أمها ؟ فقالاً : لا يحرم الحرام الحلال ، وعن معمر عن الزهرى مثله ، وعند البهتي من طريق يونس بن يزيد عن الزهرى أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها ؟ فقال : قال بعض العلماء لا يفسد الله حلالا بحرام . قوله (وقال الزهري قال على: لا يحرم وهذا مرسل) أما قول الزهري نوصله البيهتي من طريق يحي بن أيوب عن عقيل هنه أنه سئل عن رجل وطيء أم امرأته ، فقال : قال على بن أبى طالب لا يحرم الحرام الحلال . وأما قوله : وهذا مرسل ، فني رواية الكشميني وهو مرسل أي منقطع ، فأطلق المرسل على المنقطع كما تقدم في فضائل القرآن والخطب فيه سهل ، والله أعلم

٧٥ - باسب ﴿ ورَ بائيكِمُ اللاتَى فَى خُجورِكُمُ مَن نِسائَكُمُ اللاتَى دَخلتُم بَهِن ﴾ وقال ابن عباس: الدخول والمسيس والماس هو الجماع • ومن قال: بناتُ وَلدِها هن من بناتها فى التحريم ، لقول النبيِّ مَرَاكُ لأمَّ حبيبة: لاترضن على أَبنا يُسكن ولا أَخو انِكن ، وكذلكَ حلائلُ ولَد الأبناء هن حلائلُ الأبناء . وهل تسمَّى الربيبة

وإن لم تكن فى حَجْره ؟ ودَفعَ النبي بِاللَّهِ رَبِيبة له إلى مَن يَكفُلُها ، رسمَّى النبي بِللَّهِ ابنَ ابذتِه ابناً الله على مَن يَكفُلُها ، رسمَّى النبي بِللَّهِ ابنَ ابذتِه ابناً على مَن أَبِيهِ عن زينب وعن أُم حبيبة قالت : قلت يا رسولَ الله هل الكَ فى بنت أبى سفيان ، قل : فأهل ماذا ؟ قلت تُنكحُ وقال : أتحبين ؟ قلت : لستُ الك بمخْلِيةِ ، وأحَبُّ من شركنى فيك أخَق . قال : إنها الانحل فى ، قلت بَاهنى أنك تخطُب قال : ابنَة أُمِّ سلمة ؟ قلت نَم من شركنى ويك أخق . قال : إنها الانحل فى ، قلت بَاهنى أنك تخطُب قال : ابنَة أُمِّ سلمة ؟ قلت نَم من قال : لو لم تكن ربيبتى ما حكت لى ، أرضَمتْنى وأياها تُو يَبْة ، فلا نعر ضَن على بنا تكن ولا أخوا تكن وقال اللهث حدَّنها هشام و دُر دَّ وبنت أم سَلمة »

قوله ( باب وربائبكم اللاتى فى حجودكم من نساءكم اللاتى دخلتم بهن ) هذه الترجمة معقودة لتفسير الربيبة وتفسير المراد بالدخول. فاما الربيبة فهى بنت امرأة الرجل ، قبل لما ذلك لائها مربوبة ، وغلط من قال هو من التربية . وأما الدخول ففيه قولان : أحدهما أن المراد به الجماع وهو أصح قولى الشافمي ، والقول الآخر وهو قول الائمة الثلاثة المراد به الخلوة . قوله ( وقال ابن عباس : الدخول والمديس واللماس هو الجماع ) تقدم ذكر من وصله عنه فى تفسير المائدة ، وفيه زيادة . وروى عبد الرزاق من طريق بكر بن عبد الله المرتى قال قال ابن عباس: الدخول والتغشى والافصناء والمباشرة والرفث واللس الجماع ، إلا أن الله حي كريم يكنى بما شاء هما شاء . قوله ( ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم ) سقط من هنا الي آخر الترجمة من رواية أبي ذر عن السرخسى ، وقد تقدم حكم ذلك في إلباب الذي قبله . قوله ( لقول النبي سَائِظٌ لأم حبيبة الح ) قد وصله في الباب، ووجه الدلالة من عموم قوله و بناتكن ، لان بنت الابن بنت . قوله ( وكذلك حلائل ولد الابناء هن حلائل الابناء ) أي مثلهن في التحريم ، وهذا بالاتفاق ، فكذلك بنات الابناء وبنات البنات . قوله (وهل تسمى الربيبة وان لم تكن في حجره ) أشار بم ـــــــذا الى أن التقييد بقوله « في حجوركم ، هل هو للغالب ، أو يعتبر فيه مفهوم المخالفة ؟ وقد ذهب الجهور الى الاول ، وفيه خلاف قديم أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهُما من طريق الراهيم بن عبيد عرب مالك بن أوس قال : كانت عندى امرأة قد ولدت لى ، فماتت فَوجِدتُ عليها ، فلقيت على بن أبي طالب فقال لى : مالك ؟ فأخبرته ، فقال : ألما ابنة ؟ يعنى من غيرك ، قلت : نعم قال : كأنت في حجرك؟ قلت : لا ، هي في الطائف ، قال : فانسكحها ، قلت : فأين قوله تمالى ﴿ وَرَبَّا تُهُمُ عَالَ انها لم تكن في حجرك . وقد دفع بمض المتأخرين هذا الاثر وادغى نني ثبوته بان ابراهيم بن عبيد لا يعرف ، وهو عجيب ، فان الاثر المذكور عندابن أبي حاتم في تفسيره من طريق ابراهيم بن عبيد بن رفاعة ، وابراهيم ثقة تابعي معروف ، وأبوه وجده صحابيان ، والاثر صحيح عن على . وكذا صح عن عمر أنه أفق من سأله اذ تزوج بنت رجلكانت تحته جدتها ولم تكن البنت في حجره أخرجه أبو عبيد ، وهذا وانكان الجهور على خلافه فقد احتبجأبو عبيد للجمهور بقوله ﷺ و فلا تمرض على ' بنا تـكن ، قال فعم ولم يقيد بالحجر ، وهذا فيه نظر لأن الطلق محول على المقيد ، ولولا الأجـــاع الحادث في المسألة و ندرة الخالف الـكان الاخذ به أولى . لان انتحريم جاء مشروطا بأمرين : أن تكون فى الحجر وأن يسكون الذى يريد الزُّويج قد دخل بالام ، فلا تحرم بوجود أحد الضرطين.

واحتجوا أيضا بقوله ﷺ , لو لم تـكن ربيبتي ما حلت لي ، وهذا وقع في بعض طرق الحديث كما تقدم ، وفي أكثر طرقه ولو لم تكن ربيبي في حجري ، فقيد بالحجركا قيد به القرآن فقرى اعتباره ، والله أعلم • قوله (ودفع النبي على وبيبة له الى من يكفلها ) هذا طرف من حديث وصله البزار والحاكم من طريق أبي إسمق عن فروة بن توقل الآشِومي عن أبيه ﴿ وَكَانَ الَّذِي ﷺ دفع اليه زينب بنت أم سلة وقل ؛ إنما أنت ظئرى ، قال فذهب بها ثم جاء ، فقال: ما فعلت الجويربة؟ قال: عند أمها \_ يعني من الرضاعة \_ وجئت لتعلمني ، فذكر حديثًا فيها يقرأ عند النوم ، وأصله عند أصحاب السنن الثلاثة بدون القصة ، وأصل قصة زينب بنت أم سلة عند أحمد وصححه أبن حبان من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أم سلمة أخرته أنها ء لما قدمت المدينة \_ فذكرت القصة في هجرتها ثم موت أبي سلة .. قالت فلما وضفت زينب جاء في رسول الله ﷺ خطبني ــ الحديث وفيه ــ فجمل يا نينا فيةول أين زناب؟ حتى جاء عمار هو ابن ياسر فاختلجها وقال : هذه تمنع رسول الله مِثْلِيُّ حاجته ، وكانت ترضعها ، فجاء النبي مَا اللَّهِ فَمَالَ أَينَ زَنَابٍ؟ فَقَالَتَ قَرْبِهِ بِنْتَ أَبِي أُمِيةً وهَى أَخْتَ أُمْ سَلَّمَةً : وافقتها عند ما أخذها عمار بن ياسر ، فقال ﴿ الذي يَتَالِعُ : انى آنيكم الليلة ، وفي رواية لاحمد , فجاء عمار وكان أخاما لامها \_ يمنى أم سلمة \_ فدخل عليها فانتشطها من حجرها وقال : دعى هــــنــ المقبوحة ، الحديث . قوله ( وسمى النبي بالله إبن ابنته ابنا ) هذا طرف من حديث تقدم موصولا في المناقب من حديث أبي بكرة وفيه وأنَّ ابني هذا سيَّد، يدَّى الحسن بن على ، وأشارالمصنف بهذا الى تقوية ما نقدم ذكره في الترجمة أن بنت ابن الزوجة في حكم بنت الزوجة ثم ساق حديث أم حبيبة « قلت يارسول الله هل لك في بنت أبي سفيان ، وقد تقدم شرحه مستوفى قبل هذا ، وقوله و أرضعتني وأباها ثويبة ، هو بفتح الممزة والموحدة الخفيفة ، وثويبة بالرفع الفاعل والضمير لبنت أم سلمة ، والمعنى أرضعتني ثويبة وأرضعت والددرة بنت أبي سلمة ، وقد تقدم في الباب الماضي النصريح بذلك فقال ، أرضعتني وأبا سلمة ، وانما نبهت على ذلك لان صاحب والمشارق ، نقل أن بمض الرواة عن أبي ذر رواها بكسر الهمزة وتشديد التحتانية فصحف ، ويكنى في الرَّدَ عليه قوله الرَّواية في الاخرى وانها ابنة اخي من الرضاعة، ووقع في رَّواية لمسلم وأرضعتني وأباها أباسلة ، . قوله ( وقال الليث حدثنا هشام درة بنت أم سلمة ) يمني أن الليث رواه عن هشام بن عروة بالاسناد المذكور فسمى بنت أم سلمة درة ، وكأنه رمو مذلك الى غلط من سماها زينب ، وقد قدمت أنها فى رواية الحميدى عن سفيان ؛ وأن المصنف أخرجه عن الحميدَى فلم يسمها . وقد ذكر المصنف الحديث أيضا فى الباب الذى بعده من طريق الليث أيضا عن ابن شهاب عن عروة فسهاها أيضا درة

# ٢٦ - إسب وأن تجمعوا بين الأختَين إلا ماقد متلَف

٥١٠٧ ـ مَرْثُ عبدُ الله بن يوسُفَ حدَّنا اللبثُ عن عقيل عن ابن شهاب أن عُروةَ بن الزَّبير أَخَبَرُهُ أَن زَينبَ ابنةَ أبي سلمة أخبرتهُ أن أمَّ حبيبةَ قالت : قلت يارسولَ الله انسكيح لُختى بنت أبي سفيان . قال : وتحبِّبن ؟ قلت : نعم لستُ لك بمخيلية ، وأحبُّ من شاركني في خير أختى . نقال النبي عَلَيْنَ : إن ذَاللهُ الأبحلُّ لي قلت : يارسولَ الله ، فوالله إنا كنتحدَّثُ أنك تريد أن تنكح دُرَّةَ بنت أبي سلمةَ . قال : بنت أمَّ سلمةَ ؟

فقلت: نعم. قال: فوالله لو لم تـكن في حَجرى ماحلت لى ، إنها لابنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني وأبا سلمة ثوَيبةُ . فلا تَسرضنَ عليَّ بنا تِـكن ولا أخَوا تِـكن »

قوله (باب وأن تجمعوا بين الآختين) أورد فيه حديث أم حبيبة المذكور لفوله و فلا تسومن على بناتكن ولا أحوانكن ، والجمع بين الآختين في التزويج حرام بالاجماع ، سواء كانتا شقيقتين أم من أب أم من أم ، وسواء النسب والرضاع . واختلف فيما اذا كانتا بملك البمين ، فأجازه بعض السلف وهو رواية عن أحمد والجمهور ، وفقهاء الأمصاد على المنع ، ونظيره الجمع بين المرأة وعتها أو خالتها ، وحكاء الثورى عن الشبعة

### ٢٧ - ياب لاتنكح الرأة على عيما

مرض عبدانُ أخبرَ نا عبدُ الله أخبرَ نا عاممٌ عن الشميُّ سممَ جابرًا رضَى الله عنه قال « نهى الشميُّ عن أن عنه قال « نهى رسولُ الله على أن تُنكحَ المرأة على عمها أو خالبها ، . وقال داودُ وابن عون عن الشمبيُّ عن أبي هريرة

١٠٩ - مَرْثُ عبدُ الله بن يوسفَ أخبرَ نا مالك عن أبى الزَّادِ عن الأهرج عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عن ألى قال و لا يجمعُ بين المرأة وعمها ، ولا بين المرأة وخالمها ،

[ الحديث ١٠٩٥ ـ طرفه في ١١٠٠ ]

مَّانَ عَبَرَانُ أَخْبَرَنَا عَبِدُ اللهُ قَالَ أَخْبَرَنَى يُونَسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى قَبِيصة بن ذُوَيَبِ أَنَهُ سَمَعَ أَبا هُرِيرَةَ يَقُولُ ﴿ نَهِي ۚ النَّهِ ۚ مَرِّكُ اللَّهِ أَنْ تُنكَحَ المرأة على حمّها ، والمرأة على خالتها ، . فَنْزَى خالة أبيها بتلك المنزلة ،

## ٥١١١ - لأن عُروةً حدَّ بني عن عائشةً قالت ﴿ حرُّ مُوا مِن الرَّضَاعَةُ مَا يُحِرُّمُ مِن النَّسِبِ ،

قله (باب لاتنكح المرأة على عنها) أى ولا على خالتها ، وهذا اللفظ دواية أبى بكر أبى شيبه عن عبد الله ابن المبارك باسناد حديث الباب ، وكذا هوعند مسلم من طريق يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة ومن طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة . قوله (عامم ) هو ابن سلمان البصرى الاحول . قوله (الشعبي سمع جابرا) كذا قال عامم وحده . قوله (وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبى هريرة) أما دواية داود وهو ابن أبى هند فوصلها أبو داود والترمذي والداري من طريقه قال وحد ثنا عام هو الشعبي أنبأنا أبو هريرة أن دسول الله وكن أن تنكح المرأة على عنها ، أو المرأة على خالتها ، أو العمة على بنت أخيها ، أو الحالة على بنت أختها لا الصفري على الكبرى ولا الكبرى على الصغري ، لفظ الداري والترمذي نحوه ، ولفظ أبي داود و لا تنكح المرأة على عنها ولا على خالتها وأخرجه مسلم من وجه آخر عن والترمذي نحوه ، ولفظ أبي داود و لا تنكح المرأة على عنها ولا على خالتها وأخرجه مسلم من وجه آخر عن داود بن ابي هند فقال وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فكان لداود فيه شيخين ، وهو محفوظ لابن سيرين عن أبي هريرة فكان لداود فيه شيخين ، وهو محفوظ لابن سيرين عن أبي هريرة فكان لداود فيه شيخين ، وهو محفوظ لابن سيرين عن أبي هريرة من غيرهذا الوجه ، وأما رواية ابن عون وجور عبد المنه فيوصلها النسائي من طريق خالد بن الحادث

عنه بلفظ و لا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ووقع لنا في , فوائد أبي محمد بن أبي شريح ، من وجه آخر عن ابن عون بلفظ و تهى أن تنكح المرأة على ابنة أخيها أوابنة اختها ، والذي يظهر أن الطريةين محفوظان ، وقد دواه حماد بن سلة عن عاصم عن الشعبي عن جابر أو أبي هزيرة لـكن نقل البيهتي عن الشافعي أن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هزيرة ، وروى من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث ، قال البيهتي هو كما قال ، قد جاء من حديث على و ابن مسمود و ابن عر و ابن عباس وعبد الله بن عرو و انس و ابي سميد وعائشة ، وليس فيها شيء على شرط الصحيح ، وانما اتفقا على اثبات حديث أبى مريرة . وأخرج البخاري رواية عاصم عن الشعبي عن جارٍ وبين الاختلاف على الشعبي فيـه ، قال : والحفاظ يرون رواية عاصم خطأ ، والصواب رواية ابن عون وداود بن أبي مند ا ه . وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخارى ، لأن الشعبي أشهر بما بر منه بأبي هريرة ، والمحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جرَّج عن أبي الزبير عن جابر ، والحديث محفوظ أيضا من أوجه عن أبي هربرة ، فلسكل من الطريقين ما يعضده ، وقول من نقل البيهتي عَهُم تَصْمَيْفَ حَدَيْثُ جَابِر مَعَادِض بتَصَحَيْحِ التَرْمَذِي وَابْنَ حَبَانَ وَغَيْرِهُمَا لَهُ ، وكَنَى بتخريج البخاري له مُوصُولًا قوة . قال ابن عبد البر : كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة ــيعني من وجه يصح ــ وكأنه لم يصحح حديث الشعبي عن جابر وصحه عن أبي هريرة ، والحديثان جميعا صميحان . وأما من نقل الجيهقي أنهم رووه من الصحابة غير هذين فقد ذكر مثل ذلك الترمذي بقوله • وفي الباب ، لكن لم يذكر ابن مسعود ولا ابن عباس ولا أنسا ، وزاد بدلهم أبا موسى وأبا أمامة وسمرة . ووقع لى أيضا من حديث أبي الدرداء ومن حديث هتاب بن أسيد ومن حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث زينب أمرأة ابن مسمود فصارعدة من رواه غيرالأولين ثلاثة عشر نفساً ، وأحاديثهم موجودة عند ان أبي شيبة وأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه و أبي يعلى والبزار والطبراني وابن حبان وغيرهم ، ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصلة ، لـكن في لفظ حديث ابن عباس عند ابن أبي داوداً ثه كرم أن يجمع بين العمة والحالة وبين العمتين والحالتين ، وفي روايته عند ابن حبان ﴿ يَهِي أن تزوج المرأة على العمة والخالة ، وقال : انكن اذا فعاتن ذلك قطعنن أرحامكن ، قال الشافعي : تحريم الجمع بيّن من ذكر هو قول من لقيته من المفتين لا اختلاف بينهم في ذلك . وقال الترمذي بعد تخريجه : العمل على هذا عند عامة أهل العلم لانعلم بينهم اختلافا أنه لايحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعنها أو خالتها ولا أن تنكع المرأة على عنتها أو خالتها. وقال أبن المنفد: لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم ، وانما قال بالجواز فرقة من الحوآرج ، واذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خــلاف من خالفه . وكذا نقل الاجــاع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووى ، لكن استثنى ابن حزم عبَّان البِّي وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة وهو بفتح الموحدة وتشديد المثناة ، واستَثنى النووى طائفة من الحوارج والشيعة ، واستَثنى القرطبي الحوارج ولفظه : اختار الحوارج الجمع بيّن الاختين وبين المرأة وعمتها وخالتها ، ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين اه. وفى نقله عنهم جواز الجمع بين الاختين غلط بين ، فان عمدتهم التمسك بأدلة القرآن لايخالفونها البتة وإنما يردون الأحاديث لاعتقادهم عدم الثقة بنقاتها ، وتحريم الجمع بين الآخةين بنصوص القرآن . ونقل ابن دقيق العيد تحريم الجمع بين المرأة وعتها عن جمهور العلماء ولم يعين الخالف . قوله ( لا يجمع ولا ينكح ) كله في الروايات بالرفع على الحبّر عن المشروعية وهو يتضمن النهى م - ۲۱ج ۹ ، ضع الباري

قاله القرطي. قوله (على عتها) ظاهره تخصيص المنع بما اذا تزوج إحسداهما على الآخرى ، ويؤخذ منه منع تزويجهما معا ، فان جمع بينهما بمقد بطلا أو مرتبا بطل الثانى . قوله فى الرواية الاخيرة (فنرى) بضم النون أى نظن ، و بفتحها أى نمتند . قوله (خالة أبيها بتلك المنزلة) أى من التحريم . قوله (لان عروة حدفني الخ) فى أخذ هذا الحكم من هذا الحديث نظر، وكمأنه أراد إلحاق ما محرم بالصهر بما محرم بالنسب كما محرم بالرضاع ما محرم بالنسب ، وقد نقدم ولما كانت خالة الآب لا يجمع بينها و بين بنت ابن أخيها ، وقد نقدم شرح حديث عائشة المذكور . قال النووى : احتج الجهور بهذه الاحاديث وخصوا بها عوم القرآن فى توله تمالى : ( وأحل له مما وراء ذلكم ) وقد ذهب الجهور الى جواز تخصيص عموم القرآن بخد برالآحاد ، وانفصل واحد المداية من الحنفية عن ذلك بأن هدا من الآحاديث المشهورة التى تجوز الزيادة على الكتاب بمثلها ، والمة أعلم

#### ٢٨ - باب الشِّفار

الله عَلَيْنَا عَلَمُ الله بن بوسف أخبرَ نا مالكُ عن نافع عن ابن عمرَ رضى الله عنهما « أن رسولَ الله عَلَيْنَا الله عَلْمُ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِمِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِمُ ع

قوله ( باب الشفاد ) بمعجمتين مكسوو الاول . توله ( نهى عن الشفاد ) في رواية ابن وهب عن مالك د نهى عن نكاح الدغار، ذكره ابن عبد البر، وهو مراد من حذَّه . قولِه (والشفار أن يزوج الرجل ابنته الح) قال ابن عبد البر : ذكر تفسير الشفار جميع رواة مالك عنه . قلت : ولا يرد على إطلاقه أن أبا داود أخرجه عن القمني فلم يذكر النفسير ، وكذا أخرجه الترمذي من طربق ممن بن عيسى لانهما اختصرا ذلك في تصنيفهما ، وإلا نقد أخرجــه النسائى من طريق معن بالنفسير ، وكذا أخرجه الخطيب في دالمدرج ، من طريق القعني . نعم اختلف الرواة عن مالك فيمن بنسب اليه تفسير الشفار ، فالأكثر لم ينسبوه لاحد ، وَلَمَذَا قال الشافعي فيما حكاه البيهتي في دالممرفة ،: لا أدرى النفسير عن النبي علي أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك ، ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك . قال الخطيب : تفسير الشَّمَار ليس من كلام النبي ﷺ وائما هو قول مالك وصل بالماتن المرفوع ، وقد بين ذلك ابن مهدى والقمني ومحرز بن عون ، ثم ساقه كذلك عنهم ، ودواية محرز بن عدون عند الاسماعيلي والدارقِطني في « الموطآت » وأخرجه الدارقطني أيضا من عاربق خـالد بن مخلد عن مالك قال : سممت أن الشفار أن يزوج الوجل الح ، وهذا دال على أن التفسير من منقول مالك لامن مقوله . ووقع عند المصنف ـ كما سيأتى في كشاب ترك الحيل \_ من طربق عبيد اقه بن عرو عن نافع في هذا الحديث تفسير الشفار من قول نافع و لفظه و قال عبيد الله بن عمر قلت لنافع: ما الشغاد ؟ فذكره ، فلمل ما لـكا أيضا نقله عن نافع ، وقال أبو الوليد الباجي : الظاهر أنه من جملة الحديث ، وعليه يحمل حتى يتبين أنه من قول الراوى وهو نافع . قام : قد تبين ذلك ، ولـكن لا يلزم من كونه لم يرفعه أن لايكون في نفس الامر، مرفوعاً بإفقد ثبت ذلك من غير روايته ، فمند مسلم من رواية أبي أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر أيضا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي مريرة مثله سواء ، قال : وزاد ابن نمير

« والشَّمَارُ أَنْ يَقُولُ الرَّجِلُ الرَّجِلُ زُوجِنَى أَنْنَكُ وأَزُوجِكُ أَبْنَى وزُوجِنَى أَخْتَكُ وأَزُوجِكُ أَخْتَى » وهذا محتمل أن يكون من كلام عبيد الله بن عمر فيرجع الى نافع ، ومجتمل أن يكون تلقاء عن أبى الزناد ، ويؤيِّد الاحتال الثانى وروده في حديث انس وجابر وغيرهما أيضا ، فأخرج عبد الرزاق عن معدر عن ثابت وأبان عن أنس مرفوعاءلا شغار في الاسلام ، والشغار أن يزوج الرجل الرجل أخته بأخته ، ودوى البيهتي من طريق نافع بن يزيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً و نهى عن الشفار، والشفار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق ، بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه ، وأخرج أبو الشيخ في كتاب النهكاح من حديث أبي ريمانة . أن الني سُلِّلُمُ نهى عن المشاغرة ، والمشاغرة أن يقول زوج هذا من هذه وهذه من هذا بلا مهر، قال القرطى : تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فان كان مرفوعاً فهو المقصود ، وأن كان من قُول الصحابي فمقبولُ أيضا لأنه أعلم بالمقالُ وأقعد بالحال اه . وقد اختلف الفقهاء هل يعتبر في الشغار الممنوع ظاهر الحديث في تفسيره ، فإن فيه وصفين أحدهما تزويج كل من الولدين وليته الآخر بشرط أن يزوجه وليته ، والثانى خلو بضع كل منهما من الصداق ، فنهم من اعتبرهما معاحتي لا يمنع مثلا اذا زوج كل منهما الآخر بغير شرط وإن لم يذكر الصداق ، أو زوج كل منهما الآخر بالشرط وذكر الصداق . وذهب أكثر الشافعية الى أن عالة النهى الاشتراك في البضع لان بضع كل منهما يصير مورد العقد ، وجعل البضع صداقًا عالف لا يراد عقد النـكاح ، وليس المقتضى للبطلان ترك ذكر الصداق لان النكاح يصح بدون تسمية الصدآق . واختلفوا فيها اذا لم يصرحا يذكر البضع فالاصح عندهم الصحة ، ولكن وجد نص الشافعي على خلافه و الفظه : اذا زوج الرجل ابنته أو المرأة يلُّ أمرها من كانت لآخر على أن صداق كل واحدة بصع الاخرى أو على أن ينسكحه الاخرى ولم يسم أحد منهما لواحدة منهما صداقا فهــذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله عليه وهو منسوخ ، هكذا ساقه البيهتي بأسناده الصحيح عن الشافعي ، قال : وهو الموافق للنفسيرالمنقول في الحديث ، واختلف نص الشافعي فيها اذا سمى مع ذلك مهرا فنص في • الإملا. ، على البطلان ، وظاهر نصه في و المختصر ، الصحة ، وعلى ذلك اقتصر في النقل عن الشاذمي من ينقل الحلاف من أمل المذاهب ، وقال القفال : الملة في البطلان التمليق والترقيف ، فكما نه يقول لاينعقد لك نكاح بنتي حتى ينعقد لي نكاح بننك . وقال الخطابي : كان ابن أبي هريرة يشبه برجل تزوج امرأة ويستثني عضوا من أهضائها وهو بما لا خلاف في فساده ، وتقرير ذلك أنه يزوج وايته ويستثني بضمها حيث يجمله صداةا الآخرى . وقال الغزالي في , الوسيط ، : صورته الـكاملة أن يقول رَوجَتْك ابنتَىٰ على أن تزوجني ابنتك على أن يكون بضع كل واحدة منهما صداقا الاخرى ، ومهما المقد نكاح ابنتي المقد نسكاح ابنتك. قال شيخنا في وشرح النرمذي ، ينبغي أن يزاد: ولا يكون مع البضع شيء آخر ليكون متفقاً على تحريمه في المذهب؛ ونقل الحرق أن أحمد نص على أن علة البطلان ترك ذكرالمهر، ورجح أبن تيمية في د الحرر ، أن العلة التشريك في البضع ، وقال ابن دقيق العيد : ما نص عليه أحمد هو ظاهر التفسير المذكورُ في الحديث لقوله فيه ولاصداق بينهما ، فأنه يشعر بأن جهة الفساد ذلك ، وان كان يحتمل أن يكون ذلك ذكر لملازمته لجمة الفساد ، ثم قال : وعلى الجلة ففيه شعور بأن عدم ا**لصد**اق له مدخل فى النهى ، ويؤيده حديث أبى ريحانة الذى تقدم ذكره . وقال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن نسكاح الشغار لا يجوز ، واسكن اختلفوا في صحته فالجهور على البطلان ، وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده ، وحكاه أبن المنذر عن الأوزاعي. وذهب الحنفية

إلى صحته ووجوب مهر المثل ، وهو قول الزهرى ومكحول والثورى والليث ورواية عن أحمد واسحق وأبى ثور، وهو قول على مذهب الشافعى ، لاختلاف الجهة . لكن قال الشافعى : ان النساء بحرمات إلا ما أحل الله أو ملك يمين ، فاذا ورد النهى عن نسكاح تأكد التحريم

(تنبيه): ذكر البنت فى تفسير الشغار مثال ، وقد تقدم فى رواية أخرى ذكر الآخت ، قال النووى: أجمعوا على أن غير البنات من الآخوات وبنات الآخ وغيرهن كالبنات فى ذلك ، والله أعلم

# ٢٩ - باسب مل للرأة أن تهبّ نفسها لأحد؟

من اللاتى وَهَبِنَ أَنْفُسِهِنَ لَانِيَ عَلَيْ بِنَ سلامِ حَدَّثُنَا ابن فَضِيلٍ حَدَّثُنَا هَشَامٌ عِن أَبِهِ قال ﴿ كَانَتَ خُولَةٌ لِبَتْ حَسَكَمِ مِن اللاتى وَهَبِنَ أَنْفُسِهِنَ لَانِيَ وَلَيْكِيْ ، فقالت عائشة : أما تَستَعَى المرأة أَنْ تَهِبَ نَفْسَهَا الرَّجِل ؟ فلما نزلَت ﴿ رَبِّ حِيْ مِن تَشَاءُ مَنْهِنَ ﴾ قلت : يارسول الله ، ما أرى ربك إلا يُسارعُ في هَواك ، رواهُ أبو سعيدِ المؤدِّب وعمدُ بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيهِ عن عائشة ، يَزيدُ بعضهم على بعض

قهله ( بابَ هل للمرأة أن تهب نفسها لاحد ) أى فيحل له نكاحها بذلك ، وهذا يتناول صورتين : إحداهما يجرد الْهَبَّة من غير ذكر مهر ، والثانى العقد بلفظ الحبة . فالصورة الاولى ذهب الجهور الى بطلان النكاح ، وأجازه الحنفية والأوداعي ، ولكن قالوا يجب مهر المثل ، وقال الاوزاعي : ان تزوج بلفظ الهبة وشرط أن لا مهر لم يصح النكاج . وحجة الجمهور قوله "تعالى ﴿ خالصة لك من دون المؤمنين ﴾ فعدوا ذلك من خصائصه ﴿ لِلَّهِ وَأنهُ يتزوج بلفظ الحبة بغير مهر فى الحال ولا فى المآل . وأجاب الجيزون عن ذلك بأن المراد ان الواهبة تختص به لا مطلق الهبة . والصورة الثانية ذهب الشافعية وطائفة الى أن النكاح لا يصح إلا بلفظ النكاح أو التزويج ، لانهمــا الصريحان اللذان ورد يهمـا القرآن والحديث . وذهب الأكثر الى أنه يُصح بالكنايات ، واحتج الطحاوى لهم بالقياسَ على الطلاق فانه يجوز بصرائحه وبكناياته مع القصد . قولِه (حدثنا هشام) هو ابن عروة عن أبيه ( قال كانت خولة ) هذا مرسل ، لأن عروة لم يدرك زمن القصة ، لكن السياق يشمر بأنه حمله عن عائشة . وقد ذكر المصنف عقب هذه الطريق رواية من صرح فيه يذكر عائشة تعليفًا ، وقد تقدم في تفسير الاحزاب من طريق أبي أسامة عن هشام كذلك موصولا. قوله ( بنت حكيم ) أي ابن أمية بن الأوقص السلبية ، وكانت زوج عثمان بن مظمون ، وهي من السابقات الى الاسلام ، وأمها من بني أمية . قوله ( من اللائي وهبن ) وكنذا وقع في رواية أبي أسامة المذكورة • قالت كنت أغار من اللائي وهين أنفسهن ، وهذا يشعر بتعدد الواهبات وقد تقدم تفسيرهن فى تفسيرسورة الاحراب، ووقع فى رواية أبي سميد المؤدب الآنى ذكرها فى المعلقات عن عروة عن عائشة و قالت آتى وهبت نفسها للنبي ﷺ خولة بنت حكيم ، وهذا محمول على تأويل أنها السابقة الى ذلك ، أو نحو ذلك من الوجوه الني لا تقتضي الحصر المطلق . قوله ﴿ فقالت عائشة : أما تستحي المرأة أن تهب نفسها ﴾ وفي رواية محمد ابن بشر الموصولة عن عائشة أنها كانت تمير اللائل وهبن أنفسهن . قوله ( أن تهب نفسها ) زاد في رواية محمد بن بشر « بغير صداق » . قوله ( فلما تولت : ترجىء ،ن تشاء ) فى رواية عبدة بن سليهان . فانول الله ترجىء ، وهذا أظهر في أن يزول الآية بهذا السبب، قال القرطي حملت عائشة على هذا التقبيح الغيرة التي طبعت عليها النساء والا فقد علمت أن الله أباح لنبيه ذلك وأن جميع النساء لو ملكن له رقبن لمكان قليلا. قوله (ما أدى ربك إلا يسارع في هواك) في رواية محمد بن بشر و إني لآرى ربك يسارع الك في هواك، أى في رضاك، قال القرطبي: هذا قول ابرزه الدلال والغيرة، وهو من نوع قولها ما أحدكما ولا أحد إلاالله، والا فاضافة الهوى الى النبي والمحمل على ظاهره، لا نه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل بالهوى، ولو قالت الى مرضاتك لمكان أليق، ولمكن الغيرة يفتفن لأجلها إطلاق مثل ذلك. قوله ( رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة يزيد بعضهم على بعض ) أما روايه أبي سعيد واسبه محمد بن مسلم بن أبي الوضاح فوصلها ابن مردويه في التفسير والبيهق من طربق منصور بن أبي مزاحم عنه عنتصراكما نبهت عليه و قالت التي وهبت نفسها للنبي بين خولة بنت حكم، من طربق منصور بن أبي من إما رواية محمد بن بشرفوصلها الإمام أحمد عنه بتهام الحديث، وقد بينت ما فيه من زيادة وفائدة، وأما رواية عبدة وهو ابن سليهان فوصلها الإمام أحمد عنه بتهام الحديث، وقد بينت ما فيه من زيادة وفائدة، وأما رواية عبدة وهو ابن سليهان فوصلها مسلم وابن ماجه من طريقه وهي نحو رواية محمد بن بشر

### ٣٠ - باب نكاح الحرم

١١٤ – مَرْشُ مالكُ بن إسماعيلَ أخبرنا أبنُ عُيينة أُخبرنا عُرْو حدَّثنا جابرُ بن زيدِ قال أنبانا ابن عباس رضى الله عنهما « تَزوجَ النبي مَنْكُ وهو مُحرم »

قوله ( باب نكاح الحرم) كمأنه محتج الى الجواذ ، لانه لم يذكر في الباب شيئًا غير حديث ابن عباس في ذلك ، ولم يخرَج حديث المنع كأنه لم يصح عنده على شرطه . قوله ( أخبرنا عمرو ) هو ابن ديناد ، وجابر بن زيد هو أبو الشمثاء . قوله ( تزوج الذي ﷺ و هو محرم ) تقدم في أو آخر الحج من طريق الاوزاعي عن عطاء عن ابن عباس يلفظ « تزوج ميمونة وهو عرم » وفى رواية عطاء المذكورة عن ابن عباس عند النسائى « تزوج الني عِرَاقِيم ميمونة وهو محرم جعلت امرها الى العباس فأ نكحها آياه، وتقدم في عمرة القضاء من رواية عكرمة بلفظ حديث الاوزاعي وزاد د وبنا بها وهي حلال ۽ ومانت بسرف ، قال الآثرم : قلت لاحمد إن أبا ثور يَقول بأي شيء يدفع حديث ابن عباس ـ أى مع صحته ـ قال فقال : الله المستمان ، ابن المسيب يقول : وهم ابن عباس ، وميمونة تقول تزوجني وهو حلال اه . وقد عارض حديث ا بن هباس حديث عثبان و لا ينكح المحرم ولا ينكح ، أخرجه مسلم ، ويجمع بينه وبين حديث أبن عباس بحمل حديث أبن عباس على أنه من خصائص النبي علي . وقال ابن عبد البر : اختلفت الآثار في هذا الحدكم ؛ لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال ، جاءت من طرق شي، وحديث ابن عبـاس صحيح الاسناد ، لكن الوهم إلى الواحد أقرب الى الوهم من الجماعة ، فأقل أحوال الحبرين أن يتمارضا فتطلب الحبهة من غيرهما ، وحديث عثمان صحيح فى منع نكاح المحرم فهو المعتمد اه ، وقد تقدم فى أواخر كمناب الحبج البحث فى ذلك ملخصا وأن منهم من حمل حديث عنمان على الوطء ، وتعقب بأنه ثبت فيه و لا ينكح بفتح أوله و لا ينكح بضم أوله ولا يخطب ، ووقع في صحيح ابن حبان زيادة ﴿ وَلا نخطب عليه ، ويترجح حديث عثبان بأنه تقميد قاعدة ، وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل أنواعا من الاحتالات : فنها أن ابن عباس كان رى أن من فلدالهدى يصير بحرماكما تقدم تقرير ذلك غنه في كتاب الحج ، والنبي ما الله كان قلد الحدى في حمرته تلك التي تزوج فيها ميموثة ، فيكون

اطلاقه أنه ﷺ تزوجها وهو محرم أي عقد عليها بدر أن قلد الهدى وأن لم يكن تلبس بالاحرام ، وذلك أنه كان أرسل اليها أبا رافع يخطيها فجمات أمرها الى العباس فزوجها من النبي ﷺ. وقد أخرج الترمذي وأبن خزيمة وأبن حبان في صحيحيهما من طريق معار الوراق عن ربيمة بن أبي عبد الرحن عن سايهان بن يساد عن أبي رافع و ان النبي ﷺ تروج مبمونة وهو حلال وبني بها وهو حلال ، وكنت أنا الرسول بينهما ، قال الترمذي : لانعلم أحدا أسنده غير خماد بن زيد عن مطر ، ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلا . ومنها أن قول ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم أى داخل الحرام أو فى الشهر الحرام ، قال الاعشى . قتلواكمرى بليل محرماً ، أى فى الشهر الحرام ، وقال آخر , فتلوا ابن عفان الخليفة محرما ، أي في البلد الحرام ، والى هذا التأويل جنح ابن حيان فجوم به في صميحه . وعارض حديث ابن عباس أيضا حديث يزيد بن الاصم و ان النبي علي تزوج ميمونة وهو حلال ، أخرجه مسلم من طريق الزهري قال و وكانت خاله كاكانت خالة ابن عباس ، وأخرج مسلم من وجه آخر عن يومد ابن الاصم قال وحدثتني ميمونة أن رسول اقه ﷺ تزوجها وهو حلال ، قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس ، وأ.ا أثر أبن المسيب الذي أشار اليه أحد فأخرجه أبو داود ، وأخرَج البهيق من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس الحديث قال: وقال سعيد بن المسيب ذهل ابن عباس وانكانت خالته ما تزوجها إلا بعد ما أحل ، قال العابرى : الصواب من القول عندنا أن نكاح الحرم فاسد لصحة حديث عثمان ، وأما قصة ميمونة فتعارضت الاخبار فيها ثم ساق من طريق أيوب قال : أنهِئت أن الاختلاف في زواج ميمونة انما وقع لان النبي علي كان بعث الى العباس لينكحها إياه فأنكحه ، فقال بعضهم أنكحها قبل أن يحرم الذي يَرَالِكُم ، وقال بعضهم بعد مَا أُحرم ، وقد ثبت أن عمر وعليا وغيرهما من الصحابة فرقوا بين بحرم نكح وبين امرأته ولا يكون هذا الا عن ثبت . ( تنبيه ) : قدمت في الحبج أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحاً عن عائشة وأبي هريرة ، فأما حديث عائشة فأخرجه النسائي من طريق آبي سلمة عنه ، وأخرجه الطحاوي والبزار من طريق مسروق عنها وصححه ابن حبان ، وأكثر ما أعل بالارسال وليس ذلك بقادح فيه . وقال النسائل و أخبرنا عرو بن على أنبأنا أبو عاصم عن عثمان بن الاسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة مثله ، قال عرو بن على قلت لابي عاصم : أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه عائشة ، فقال : دع عائشة حتى أنظر فيه ، وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصَّة ، اكمن هو شاهد قوى أيضا وأما حديث أبي هريرة أخرجــــه الدارقطني وفي اسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف ، كمنه يعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة ، وفيه رد عل قول ابن عبد البر ان ابن عباس تفرد من بين الصحابة بأن النبي على تزوج وهو عرم ، وجاء عن الشعبي ومجاهد مرسلا مثله اخرجهما ابن أبي شيبة ، وأخرج الطحاوى من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال : سألت أنسا عن نكاح المحرم فقال : لا بأس به وهل هو [ إلا ] كالبيع و ا-ذاده قوى ، الكنه قياس في مقابل النص فلا عبرة به ، وكأن أنسالم يبلغه حديث عثمان

# ٣١ – باب نهى رسول الله على عن نكاح للتعة أخيراً

مالك بن إسماعيلَ حدَّثنا ابن عيدنة أنه سمعَ الزَّهريَّ يقول أخبرتي الحسن بن محمد بن على و أخوه عبد الله عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس « انَّ النبيَّ يَرَالِنَّهُ مهي عن المتعة وعن لحوم

الحمرِ الأهلية زمنَ خيبرَ ،

مَالَ عَنْ مَتْمَةً لِلنَّسَاءَ فَرَخُصَ ، فقال له موكى له : إنما ذاك في الحال الشديد ، وفي النساء فلة أو نحوه ، فقال ابن عباس : نعم »

ابن الأكوّع قالاً وكنّا في جيش ، فأنّانا رسولُ رسولِ الله عَلِيْقِ فقال : إنه قد أَذِنَ لَـكم أَن تَستميّعُوا ، فاستمتعوا ،

وامرأة توافَنا فمِشْرةُ مابينهما ثلاثُ كيال ، فان أحبًا أن يَرْايَدا أو يتقاركا تقاركا . فما أدرى أشى كان لنا خاصة ، أم قاناس عامَّة » . قال أبو عبد الله : وقد بَيَّنهُ على عن النبي علي أنه منسوخ

قولِه ( باب نهى النبي مِنْكِلِيِّ عن نكاح المُنمَة أخيرًا ) يَعنى تزويج المرأة الى أجل فاذا انقضى وقمت الفرقة . وقوله في الترجمة و أخيراً ، يفهم منه أنه كان مباحاً وأن النهى عنه وقع في آخر الآمر . وليس في أحاديث الباب التي أوردها النصريح بذلك ، لـكن قال في آخر الباب و أن عليا بين أنه منسوخ ، وقد وودت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهى عنها بعد الاذن فيها ، وأقرب مافيها عهدا بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهرى قال «كنا عند عمر بن عبد الدريز فتذاكرنا متر.ة النساء ، فقال رجل يقال له ربيع بن سيرة « أشهد على أبى أنه حدث أن رسول الله علي نهى عنها في حجة الوداع ، وسأذكر الاختلاف في حديث سبرة هذا \_وهو ابن معبد\_ بعد هذا الحديث الاول. قوله ( أخبرتى الحسن بن محمد بن على ) أى ابن أبي طالب، وأبوء عمد هو الذي يعرف بابن الحنفية ، وأخوه عبد الله بن محد . أما الحسن فأخرج له البخارى غير هذا ، منها ماتقدم له فى الغسل من روايته عن جابر ، ويأتى له فى هذا الباب آخر عن جابر وسلة بن الاكوع ، وأما أخوه عبد الله بن محمد فـكنيته أبو هاشم وايس له في البخاري سوى هذا الحديث ، ووثقه ابن سمد والنسائي والعجلي ، وقد تقدمت له طريق أخرى في غزوة خيبر من كتاب المغازى ، وتأتى أخرى في كتاب الذبائح ، وأخرى في ترك الحيل ؛ وقر نه في المواضع الثلاثة بأخيه الحسن ، وذكر في الناريخ عن ابن عيينة عن الزمرى • أخبرنا الحسن وعبد الله ابنا محد بن عل وكان الحسن أو نقهما ، ولاحد عن سفيان « وكان الحسن أرضاهما الى أنفسنا ، وكان هبد الله يتبع السبئية ، أه والسبئية بمهملة ثم موحدة ينسبون الى عبد الله بن سبأ ، وهو من رؤساء الزوافض ، وكان الختار بن أبي عبيد على رأيه ، ولما غلب على السكوفة و تأبيع قتلة الحسين فقتلهم أحبته الشيعة ثم فارقه أكثرهم لما ظهر مِنْه من الآكاذيب ، وكان من رأى السبئية موالاة محد بن على بن أبي طالب . وكانوا يزعمون أنه المهدى وأنه لا يموت حتى يخرج في آخر الزمان. ومنهم من أقر بموجم وزعم أن الامر بعده صار الى ابنه أبي ماشم هذا . ومات أبو هاشم في آخر ولاية سليمان بن

عبد الملك سنة نمان أو تسع وتسمين . قوله (عن أبيهما ) في رواية الدارقطني في د الموطآت ، من طريق يحيى بن سميد الانصاري و عن مالك عن الزهري أن عبد الله والحسن ابني محد أخبراه أن أباهما محد بن على بن أبي طالب أخرهما . . قوله ( ان عليا قال لابن عباس ) سيأتى بيان تحديثه له بهذا الحديث في نرك الحيل بلفظ ، ان عليا قيل له أن ابن عباسَ لايرى بمتمة النساء بأسا ، وفي رواية الثورى ويحيي بن سعيد كلاهما عن مالك عند الدارقطني د ان عليا سمع ابن عباس وهو يفتي في متمة النساء فقال : أما علمت ، وأخرجه سميد بن منصور عن هشم ، عن یمی بن سعید عن الزهری بدون ذکر مالك و افظه د ان علیا مر بابن عباس و هو یفی فی متعة النساء أنه کا بأس يها »، ولمسلم من طريق جو يرية عن مالك يسنده أنه , سمع على بن أبى طالب يتول لفلان إنك رجل تائه، وفي رواية الدارةُطَنَّى من طريق الثورى أيضاً « تكلم على وابِّن عباسَ في متعة النساء نقال 4 على : انك امرؤ تائه » ولمسلم من وجه آخر أنه دسمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال له : مهلا يا ابن عباس ، ولاحد من طريق معمر د رخص فى متمة النساء ، . قوله ( أن النبي يَزْلِيُّ نهى عن المتعة ) فى رواية أحمد عن سفيان نهى عن نسكاح المتمة . قُولُه ( وعن لحوم الحمد الاهلية زمن خيبر ) مُكذا لجميع الرواة عن الزمرى د خيبر ، بالمعجمة أوله والراء آخره إلا مارواه عبد الوهاب الثقني عن يحيي بن سعيد عن مآلك في هذا الحديث فانه قال ﴿ حذين ﴾ بمهملة أوله وأو نين أخرجه النسائي والدارنطني ونيها على أنَّه وهم تفرد به عبد الوهاب ، وأخرجه الدارتطني من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد فقال خيبر على الصواب، وأغرب من ذلك رواية إحق بن راشد عن الزهرى عنه بلفظ دنهي في غزوة تبوك عن نكاح المتمة ، وهو خطأ أيضا ، قوله ( زمن خيبر ) الظاهر أنه ظرف للامرين ، وحكى البيهتي عن الحيدى أن سفيان بن عيينة كان يقول : قوله ويوم خبير ، يتعلق بالحر الاهلية لا بالمتمة ، قال البهتي : وما قاله محتمل يعني في دوايته هذه ، وأما غيره فصرح أن الظرف يتعلق بالمتعة ، وقد مضى في غووة خبير من كتاب المغازى ويأتى في الذبائح من طريق مالك بلفظ و نهى رسول الله علي يوم خيير عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاهلية ، ومكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة أيضا ، وسيأتي في ترك الحيل في رواية عبيد الله بن عمر عن الزهرى د ان رسول الله على عنها يوم خيبر » وكذا أخرجه مسلم وزاد من طريقه د فقال مهلا يا ابن عباس ، ولاحد من طريق معمر بسنده أنه د بلغه أن ابن عباس رخص في متمة النساء ، فقال له : ان رسول الله باللج نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحر الأهلية ، وأخرجه مسلم من دواية يونس بن يزيدَ عن الزهرى مثل دواية مالك، والدارنطي من طريق أبن وهب عن مالك ويونس وأسامة بن زيد ثلاثتهم عن الزهرى كذلك ، وذكر السهبلي أن ابن عيينة رواه عن الزهرى بلفظ و نهى عن أكل الحمر الاهلية عام خيبر ، وعن المتمة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم ، اه وهذا اللفظ الذي ذكره لم أره من رواية ابن عبينة ، فقد أخرجه أحمد وابن أبي عمر والحبيدي وإسمق في مسانيدهم عن أبن عيينة باللفظ الذي أخرجه البخاري من طريقه ، لكن منهم من زاد لفظ د نكاح ، كا بينته ، وكذا أخرجه الاسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة وابراهيم بن مومي والعباس بن الوايد ، وأخرجه مسلم عن أبى بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب جميعًا عن ابن عيينة بمثل لفظ ما لك ، وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة لسكن قال د زمن ، بدل د يرم ، قال السهيلي : ويتصل بهذا الحديث ننبيه على إشكال لأن فيه النهى عن نكاح المتمة يوم خيير ، وهذا شي لايمرنه أحد من أهل السير ورو اة الاثر ، قال : فالذي يظهر

أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري ، وهذا الذي قاله سبقه اليه غيره في النقل عن ابن عبينة ، فذكر ابن عبدالبر من طريق قاسم بن أصبخ أن الحيدى ذكر عن ابن عيينة أن النهبي زمن خبير عن لحوم الحمر الأهلية ، وأما المتعة فكان في غير يوم خير ، ثم راجعت و مسند الحيدي ، من طريق قاسم بن أصبخ عن أبي إسماعيل السلى عنه نقال بعد سياق الحديث : قال ان عيبنة : يعنى أنه نهى عن لحوم الحر الاهلية زمن خيبر ، ولا يعنى نكاح المتمة ، قال ابن عبد البر: وعلى هذا أكثر الناس • وقال البهق ؛ يشبه أن يكون كما قال لصحة الحديث في أنه ﷺ رخص فيها بعد ذلك ثم نهى عنها ، فلا يتم احتجاج على إلا إذا وقع النهى أخيرا لتقوم به المجة على ابن عبأس. وقال أبو عوانة في صحيحه سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث على أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر ، وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتج أه . والحامل لهؤلاء على هذا ماثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار اليه البهق ، لـكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن عليا لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهى عنها عن قربكا سيأتى بيانه ، ويؤيد ظاهر حديث على ما أخرجة أو عوانة وصحه من طريق سالم بن عبد الله وان رجلا سأل ابن عمر عن المتمة فقال: حرام · فقال: إن فلانا يقول فيها . فقال: والله لقد علم أن رسول الله ﷺ حرمها يوم خيبر وماكنا مسافين، قال السهيلي : وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة فأغرب ما روى في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك ، ثم وواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القصاء ، والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن صرة عن أبيه ، وفي دواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع ، قال ومن قال من الرواة كأن في غزوة أوطأس فهو موافق لمن قال عام الفتح أه . فتحصل بما أشار اليه ستة مواطن : خيبر ، ثم هرة القصاء ، ثم الفتح ، ثم أوطاس ، ثم تبوك ، ثم حجـة الوداع . وبتى عليه حنين لانهـا وقعت فى رواية قد نبهت عليها قبل ، قاما أن يكرن ذهل عنها أو تركها عُدا لحطاً رواتها ، أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدة . فأما رواية تبوك فأخرجها إسحق بن راهويه وابن حيان من طريقه من حديث أبي هريرة . أن النبي علي لما نزل بثنية الوداع رأى مصابيح وسمع نساء يبكين ، نقال : ما هذا ؟ فقالوا : يا رسول الله ، نساء كانوا تمتموا منهن . فقال : هدم المتمة النكاح والطلاق والميراث، وأخرجه الحازى من حديث جابر قال دخرجنا مع رسول الله على الى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة بما يلى الشام جاءت نسوة قد كنا تمتمنا بهن يطفن برجالنا ، فجاء رسول الله يمالي فذكرنا ذلك له ، قال فغضب وقام خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتمة ، فتوادعنا يومئذ فسميت ثنية الوداع ، . وأما رواية الحسن وهو البصرى فأخرجها عبد الرزاق من طريقه وزاد , ماكانت قبلها ولا بمدهاء وهذم الزيادة منكرة من راويها عمرو بن عبيد، وهو ساقط الحديث، وقد أخرجه سميد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه الزيادة . وأما غروة الفتح فتبتت في صحيح مسلم كما قال : وأما أوطاس نشبت في مسلم أيضا من حديث سلة بن الاكوع . وأما حجة الوداع فوقع عند أبي داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه . وأما قوله لا غالفة بين أوطاس والفتح ففيه نظر ، لآن الفتح كان في رمضان ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال ، وفي سياق مسلم أنهم لم يخرجوا من مكة حتى حرمت ، ولفظه و انه غزا مع رسول الله عَلِيِّ الفتح ، فاذن لنا في متعة النساء ، فخرجت أنا ورجل من قومى ـ فذكر قصة المرأة ، إلى أن قال ـ ثم استمتعت منها ، فلم أخرج حتى حرمها ، وفي لفظ له د رأيت رسول الله عليما بين الركن والباب وهو يقول ، يمثل حديث ابن نمير وكان تقدم في حديث م - ١٢ ٢٦ ٥ ٥ وم الباري

ابن تمير أنه قال : يا أيها الناس إلى قد كنت أذنت لـكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك ألى يوم القيامة ، وفي رواية , أمرنا بالمتمة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم نخرج حتى نهانا عنهــــا ، وفي رواية له « أمر أصحابه بالتمتع من النساء \_ فذكر الفصة قال \_ فكن معنا ثلاثًا ، ثم أمرنا رسول الله بياليج بفراقهن ، وفي لفظ وفقال انها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ، فأما أوطاس فلفظ مسلم و رخص لنا رسول الله علي عام أوطاس في المتمة ثلاثًا ، ثم نهى عنما ، وظاهر الحديثين المغايرة ، الكن يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهما ، ولو وقع في سياقه أنهم تمتموا من النساء في غزوة أوطاس لما حسن هذا الجمع ، نهم ويبعد أن يقع الإذن في غروة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح بأنها حرمت الى يوم القيامة ، وأذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح . وأما غزوة خيبرَ وإن كانت طرق الحديث فها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم ما تقدم . وأما عمرة القضاء فلا يُصح الآثر فيها السكونة من مرسل الحسن ومراسيلة ضعيفة لآنه كان يأخذ عن كل أحد ، وعلى نقدير ثبوته فلمله أراد أيام خيبر لأثهما كانا في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس سواء . وأما قصة تبوك فليس في حديث أبي هريرة النصريح يأنهم استمتعوا منهن في تلك الحالة ، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديماً ثم وقع التوديع منهن حينتُذ والنهى ، أو كأن النهى وقع قديما فلم يبلغ بعضهم فاستدر على الرخصة ، فلذلك قرن النهى بالمنصب لتقدم النهى في ذلك ، على أن في حديث أبي هريرة مقالًا ، فانه من دواية مؤمل بن اسماعيل عن عكرمة بن عمار وفى كل منهما مقال . وأما حديث جابر فلا يصح فانه من طريق عباد بن كشير وهو متروك. وأما حجة الوداع فهو اختلاف عنى الربيع بن سيرة ، والرواية عنه بأنها فى الفتح أصح وأشهر ، فان كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي ، فله لم بالله أراد إعادة النهى ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك . فلم يبق من المواطن كما قلمنا صحيحاً صريحاً سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح ، وفى غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم ، وزاد ابن القيم في و الهدى ، أن الصحابة لم يكونوا يستمتمون باليهوديات ، يه في قوى أن النهى لم يقع يوم خيبر أو لم يقع هذاك نسكاح متمة ، لـكن يمكن أن يجاب بأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الاسلام فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بمن فلا ينهض الاستدلال بما قال ، قال الماوردى في والحاوى، : في تعيين موضع تحريم المتمة وجمان أحدهما أن النحريم تكرر ليـكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه لآنه قد يحضر في بعض المواطن من لايحضر في غيرها ، والثاني أنها أبيحت مرارا ، ولهذا قال في المرة الأخيرة وإلى يوم القيامة، إشارة الى أن التحريم الماضي كان مؤذنا بأن الإباحة تعقبه ، بخلاف هذا فانه تحريم مؤيد لاتعقبه إباحة أصلاً، وهذا الثاني هو المعتمد، ويرد الاول التصريح بالاذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها كما في غزوة خيبر ثم الفتح . وقال النووى : الصواب ان تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خييرثم حرمت فها ثم ابيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤ بدا ، قال : ولا ما نع من تكرير الاباحة . ونقل غيره عن الشافعي أن المتعة نسخت مرتبن ، وقد تقدم في أوائل النكاح حديث ابن مسمود في سبب الاذن في نكاح المتمة وأنهم كانوا اذا غزوا اشتدت عليهم العزبة فأذن لهم في الاستمتاع فلمل النهى كان يشكرر فى كل مومان بعد الاذن ، فلما وقع فى المرة الآخيرة أنها حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن والله أعلم . والحكمة في جمع على بين النهى عن الحر والمتعة أن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معا ،

وسيأتى النقل ءنه فى الرخصة فى الحر الأهلية فى أوائل كتاب الاطعمة ، فرد غليه دلى فى الأمرين معا وأن ذلك يوم خيير ، فاما أن يكون على ظاهره وأن النهى عنهما وقع في زمن واحد . وإما أن يكون الإنن الذي وقع عام الفتح لم يبالغ عليا لقصر مدة الاذن وهو ثلاثة أيام كما تقدم. والحديث في قصة تبوك على نسخ الجواز في السفر لأنه ثمى عنها في أوائل إنشاء السفر مع أنه كان سفراً بعيدا والمدة فيه شديدة كما صرح به في الحديث في توبة كعب، وكان علة الإباحة وهي الحاجة الشديدة انتهت من بعد فتح خيبر وما بعدها والله أعلم . والجواب عن قول السهيل انه لم يكن في خيبر نساء يستمتع بهن ظاهر مما بينته من الجواب ٥ن قول ابن الفيم لم نكن الصحابة يتمنَّهون باليهوديات؛ وأيضا فيقال كما تقدم لم يقع في الحديث النصريج بأنهم استمتموا في خبير، وأنما فيه مجرد النهى، فيؤخذ منه أن التمتع من النساء كان حلالًا وسبب تحليله ما تقدم في حديث ابن مسمود حيث قال دكنا نغزو وايس لناشي " ـ ثم قال ـ فرخص لنا أن ننكح الرأة بالنوب ، فأشار إلى سبب ذلك وهو الحاجة مع قلة الشي ، وكذا في حديث سُهِل بن سمد الذي أخرجه آبن عبد البر بلفظ و انما رخص النبي ﷺ في المتمة لعزبة كانت بالناس شديدة ، ثم نهى عنها ، فلما فتحت خيير وسع عليهم من المال ومن السبي فنا-ب النهى عن المتعة لأرتفاع سبب الاباحة ، وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعه بعد الضيق . أو كانت الإباحة إنما تقع في المفازي التي يكون فى المسافة اليها بعد ومشقة ، وخبير بخلاف ذلك لأنها بقرب المدينة فوقع النهى عن المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيها ، ثم لما عادوا الى سفرة بعيدة المدة وهي غزاة الفدّح وشقت عليهم العزوبة أذن لهم فى المتعة لحكن مقيدًا بثلاثة أيام فقط دفعًا للحاجة ، ثم نهاهم بعد انقضائها عنها كمَّا سيأتي من رواية سلمة ، وهكذا يجاب عن كل سفرة ثبت فيها النهى بعد الاذن ، وأما حجة الوداع فالذي يظهر أنه وقع فيها النهى مجردا إن ثبت الحبر في ذلك ، لان الصحابة حجوا فيها بنسائهم بمد ان وسع عليهم فلم يكونوا في شدة ولا طول عزية ، وإلا فخرج حديث سهرة راويه هو من طريق ابنه الربيع عنه ، وقد اختلف عليه في تعبينها ؛ والحديث واحد في قصة واحدة فتعين الترجيح، والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زءن الفتح أرجح فتعين المصير اليها والله أعلم. الحديث النائى ، قوله (عن أبي جمرة) هو الضبعي بالجيم والراء ، ورأيته بخطُّ بعض من شرح هذا الكتاب بالمهملة والزاى وهو تصحیف . قوله ( سمعت ابن عباس یسال ) بضم أوله . قوله ( فرخص) أى فیها ، و ثبتت فى روایة الاسماعيلي . قوله ( فقال له مولى له ) لم أفف على اسمه صريحا ، وأظنه عكرمة . قوله ( انما ذلك في الحال الشديد ، وفى النساء قلة أو نحوه ) فى رواية الاسماعيلي و أنما كان ذلك فى الجهاد والنساء قليل ، . قولِه ( نقال ابن عباس نعم) في رواية الاسماهيل وصدق ، وعند مسلم من طريق الزهري عن خالد بن المهاجر أو ابن أبي عمرة الانصاري « قال رجل ـ يعنى لابن عباس ، وصرح به البيمق في روايته ـ إنما كانت ـ يعنى المتعة ـ وخصة في أول الاسلام لمن اضطر اليما كالميتة والدُّم ولحم الخنزير ، ويؤيده ما أخرجه الخطابي والفاكهي من طريق سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان ، وقال فيها الشعراء ، يعنى فى المتعة . فقال : والله مايهذا أفتيت وما هى الا كالميتة لاتحل الا للمضطر . وأخرجه البيهق من وجه آخر عن سعيد بن جبير وزاد في آخره : ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الحنزير . وأخرجه محمد بن خلف المعروف بوكيع في كتاب , الغرر من الآخبار ، باسناد أحسن منه عن سعيد بن جبير بالقصة ، لمكن ليس في آخره قول ابن عباس المذكور . وفي حديث سهل بن سعد الذي أشرت

اليه قريبًا تحوه . فهذه أخبار يقوى بمضها ببعض ، وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب الحرية في حال السفر وهو يوافق حديث ابن مسعود الماضي في أو ائل النسكاح . وأخرج البيهتي من حديث أبي ذر باسناد حسن « أنما كانت المتعة لحربنا وخوفنا ، وأما ما أخرجه الترمذي من طريق عمد بن كعب عن ابن عباس قال و انماكانت المتعة في أول الاسلام ، كان الرَّجل يقدم البلد ليس له فيها معرفة ، فيتزوج الَّمرأة بقدر مايقُم فتحفظ له متاعه ، فاسناده صعيف ، وهو شاذ مخالف أَا نقدم من علة اباحتما . الحديث النالث ، قوله ( قال عمرو ) هو ابن دينار ، في رواية الاسماعيلي من طريق ابن أبي الوزير عن سفيان دعن عمرو بن دينار ، وهو غريب من حديث ابن هيينة قل من رواه من أصحابه عنه ، وإنما أخرجه البخاري مع كونه معنعنا لوروده عن عمروبن دينار من غير طربق سفيان ، نبه على ذلك الاسماعيلي ، وهو كما قال قد أخرجه مسلم من طريق شعبة وروح بن الفاسم ، وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج كلهم عن عمرو. قوله ( عن الحسن بن محد) أي بن على بن أبي طالب ، ووقع في رواية ابن جريج والحسن ابن محمد بن على ، وهو الماضي ذكره في الحديث الاول ، وفي رواية شعبة المذكورة عن عمرو وسمعت الحسن بن عد ، قول ( عن جابر بن عبد الله وسلة بن الاكوع ) في رواية روح بن الفاسم تقديم سلة على جابر ، وقد أدركهما الحسن بن محمد جميعا لسكن روايته عن جابر أشهر . قوله (كما في جيش ) لم أفف على تعيينه ، لكن عند مسلم من طريق أبي العميس عن إياس بن سلمة بن الاكوع عن أبيه قال و رخص رسول اقه برالج عام أو طاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنوا .. ( تنبيه ) : ضبط جيش فى جميع الروايات بفتح الجيم وسكون التحتا نية بصعا معجمة ، وحكى الحكرمانى أن فى بعض الروايات دحنين، بالمهملة ونونين باسم مكان الوقّعة المشهورة ولم أقف عايه. قول ( قَأَتَا فَا رَسُولَ رَسُولَ اللَّهُ مِنْ إِلَّهِ ) لم أقف على اسمه: الكن في رواية شعبة وخرج علينا منادى رسول الله على أ هيشبه أن يكون هو بلال . قوله ( انه قد اذن المكم أن تستمتمواً فاستمتعواً ) زاد شعبة في روايته د يعني متعة النساء ، وضبط فاستمتموا بفتّح المُشاة وكسرها بلفظ الامر وبلفظ الفعل الماضي . وقد أخرج مسلّم حديث جا بر من طرق أخرى ، منها عن أبى نضرة عن جابر أنه سئل عن المتمة فقال , فعلناها مع رسول الله علي، ومن طريق عطاء عن جابر واستمتمنا على عهد رسول الله ﷺ وأبى بكر وعور ، وأخرج عن عمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جریج د أخبرنی أبو الزبیر سمعت جابراً ، نحوه وزاد د حتی نهبی عنها عمر فی شأن عمرو بن حریث ، وقصة عمرو بن حربث أخرجها عبد الرزاق في مصنفه يهذا الاسناد عن جابر قال « قدم عمرو بن حربث الحكوفة فاستمتع بمولاة فأتى بها غمرو حبلي ، فسأله فاعترف ؛ قال فذلك حين نهى عنها عمر ، قال البيه في دواية سلة بن الأكوع التي حكيناها عن تخريج مسلم د ثم نهى عنها ، ضبطناه د نهى ، بفتح النون ورأيته فى رواية معتمدة د نها ، بالالف قال : فان قيل بل هي بضم الَّذون و المراد بالناهي في حديث سلمة عمركما في حديث جابر قلمنا هو محتمل ، الكن أبت بهي رسول الله علما في حديث الربيع بن سيرة بن معبد عن أبيه بعد الاذن فيه ، ولم نجسد عنه الاذن فيه بعد النهى عنه ، فنهى عمر موافق لنهيه ﷺ . قلت : وتمامه أن يقال : لعل جابرا ومن أقل عنســـه استمرارهم على ذلك بعده على أن نهى عنوا عرر لم يبلغهم النهى . ومما يستفاد أيضا أن عمر لم ينه عنها اجتهادا وانما نهى عنها مستندا إلى نهى رسول الله برالي ، وقد وقع النصر يح عنه بذلك فيما أخرجه ابن ماجه من طريق أبى بكر بن حفص عن ابن عمر قال د لما ولى تمر خطب فقال : ان رسول الله على أذن لنا في المتمة ثلاثا ثم حرمها ، وأخرج ابن المنذر والبيمتي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال و صعد عمر المنبر فحمد الله واثني عليه ثم قال : ما بال رجال يُسكحون هذه المنعة بعد نهى رسول الله كل عنها ، ، وفي حديث أبي هربرة الذي أشرت اليه في هجيح آبن حبان و فقال رسول الله عليه: هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث، وله شاهد صحيح عن سعيد بن المسيّب أخرجه البيهق . الحديث الرابع ، تقدمت له طريق فى الذى قبله . قوله ( وقال ابن أبي ذئب الح ) وصله الطبرانى والاسماعيلي وأبو نعيم من طرق عن ابن أبي ذئب. قوله (أيما رجل وأمرأة توانقاً فعشرة مابينهما ثلاث ليال) وقع في رواية المستملي و بعشرة ، بالموحدة المكسورة بدل الفاء المفتوحه ، وبالفاء أصح ، وهي دواية الاسماعيلي وغيره . والمعنى أن اطلاق الاجل عمول على التقييد بثلاثة أيام بليا ليهن . قولِه (فان أحبا) أى بعد انقضاء الثلاث ( أن يتزايدا ) أي في المدة ؛ يمني تزايدا ، ووقع في رواية الاسماعيلي النصريح بذلك ، وكمذا في قوله أن يتتاركا أى يتفارقا تتاركا . وفي رواية أبي نميم . أن يتناقضا تناقضا ، والمراد به التّفارق . قوله ( فسا أدرى أشى كان لنا خاصه أم للناس عامة) ووقع في حديث أبى ذر التصريح بالاختصاص أخرجه البيهتي عنه قال ُدا بما أحلت انا أصحاب رسول الله عَلِيْظِ منعه النساء ۖ ثلاثة أيام ، ثم نهى عنها رسول الله عَلِيْظِ . . قولِه ( وقد بينه على عن الذي على أنه منسوخ) يربد بذاك تصريح على عن الذي يمل بالنهى عنها بعد الإذن فيها ، وقد بسطناه في الحديث الأول . وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر عن على قال , نسخ رمضان كل صوم ، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث، وقد اختلف السلف في نكاح المتمه، قال ابن المنذر : جاء عن الأواثل الرخصة فيها ، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة ، ولا معنى لفول يخالف كتاب الله وسنة رسوله . وقال عيــــاض : ثم وقع الاجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض . وأما ابن عباس فروى هنه أنه أباحها ، وروى عنه أنه رجع عن ذلك . قال أبن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباسَ إباحة المتمة ، وروى عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتمة عنه أصح ، وهو مذهب الشيمة . قال : وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء كان قبل الدخول أم بعده ، الا قول زفر انه جملها كالشروط الفاسدة ، ويرده قوله ﷺ و فن كَان عنده منهن شي فليخل سبيلها ي قلت : وهو في حديث الربيع بن سبرة عن أبيه عند مسلم . وقال ألحظابي : تحريم المتمة كالاجماع إلا عن بعض الشيمة ، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في الختلفات الى على وآل بيته فقد صح عن على أثما نسخت. ونقل البيعق عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال و همالزنابعينه، قال الخطابي : ويحكي عن ابنجريج جوازهااه . وقد نقل أو عوانة في صحيحه عن ابن جريج أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثمانية عشر حديثًا. وقال ابن دُقيق العيد : ماحسكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ ، فقد بالغ المالكية في منع النـكاح المؤقت حي أبطلوا توقيت الحل بسبيه فقالوا: لو علق على وقت لابد من مجيئه وقع الطّلاق الآن لأنه تُوثيت للحل فيـكون في معنى نكاح المتمة . قال عياض : وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط ، فلو نوى عند المقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه ، إلا الاوزاعي فأبطله . واختلفوا هل يحد ناكح المتعة أو يعزر؟ على قواين مأخذهما أن الانفاق بعد الخلاف هل يرفع الخلاف المتندم . وقال الفرطي : الروآيات كلما متنفة على أن زمن إياحة المتم ! يطل وأنه حرم ، ثم أجمع السَّلف والحلف على تحريمها إلا من لا يلتفت اليه من الروافض . وجوم بماعة من الآئمة بتفرد ابن عباس باباحتها فهي من المسألة المشهورة وهي ندرة الخالف ، ولكن قال ابن عبد البر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن على إباحتها ، ثم انفق فقهاء الأمصار على تحريمها . وقال ابن حزم : ثبت على إباحتها بعد رسول الله ﷺ أَن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعرو بن حريث ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله علي وأبي بكر وعمر الى قرب آخر خلافة عمر ، قال : ومن التابعين طاوس وسميد بن جبيروعطاً. وسائرفتها. مكة . قات : وفي جميع ما أطلقه نظر، أما ابن مسمود فستنده فيه الحديث الماضي في أوائل النكباح ، وقد بينت فيه مانقله الاسماعيلي من الزيادة فيه المصرحة عنه بالتحريم ، وقد أخرجه أبو عوالة من طريق أبي معاوية عن اسماعيل بن أبي عالد وفي آخره و ففعانا شم ترك ذلك ، . وأما معاوية فأخرجه عبد الرزاق من طريق صفوان بن يعلى بن أمية . أخبرتى يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف ، واسناده صحيح ، لكن في رواية أبي الزبير عن جابر عندعبد الرزاق أبيضا أرب ذلك كان قديمًا والفظه , استمتع معاوية مقدمه الطائف بمولاة لبنى الحضرى يقال لها معانة ، قال جابر: ثم عاشت ممانة إلى خلافة معاوية فحكان يرسل اليها بجائزة كل عام، وقد كان معاوية متبعًا لعمر مقتديًا به فلا يشك أنه عمل بقوله بعد النهى، ومن ثم قال الطحاوى: خطب عمر فنهى عن المتعة ، و نقل ذلك عن النبي ﷺ فلم ينكر عليه ذلك منكر ، وفى هذا دليل على متابعتهم له على مانهى عنه . وأما أبو سعيد فأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج أن عطاء قال وأخبرنى من شدَّت عن أبي سميد قال : لقد كان أحدنا يستمتع بملء الفدح سويقا، وهذا \_ مع كونه ضعيفا للجهل بأحد رواته \_ايس فيه النصر يح بأنه كان بمدالني مَالِكُم . وأما ابن عباس نتقدم النقل عنه والاختلاف هل رجع أولاً . وأما سلة ومعبد نقصتهما واحدة اختلف فيها هل وقمت لحذا أو لحذا ، فروى عبد الرزآق بسند صحيح عن عرو بن ديناد عن طاوس عن ابن عباس قال دلم يرح عر إلا أم أراكة قد خرجت حبلي ، فسألما عمر فقالت : استمتع بي سلمة بن أمية ، وأخرج من طريق أبي الزبير عن طاوس فسهاء معهد بن أمية . وأما جا بر فستنده قوله و فعلناعاً ، وقد ببنته قبل ، ووقع فى دواية أبي نصرة عن جابر عند مسلم و فنها نا عمر فلم نفعله بعد ، فان كان قوله ثعانا يعم جميع الصحابة نقوله ثم لم نعد بعم جميع الصحابة فيـكون إجماعاً ، وقد ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة الني ببناهاً . وأما عمرو بن حريث وكذا قوله روأه جارٍ عن جميع الصحابة فعجيب ، وإنما قال جابر و فعلناها ، وذلك لا يُقتضى نعميم جميع الصحابة بل يصدق على فعل نفسه وحده ، وأما ماذكره عن النابعين فهو عند عبد الرزاق عنهم بأسانيد صحيحة ، وقد ثبت عن جابر عند مسلم و فعلناها مع رسول الله ﷺ ثم نهانا عمر فلم نعد لها، فهذا يردُّ عده جابرا فيمن ثبت على تجليلها ، وقد اعترف ابن حرم مع ذلك بتحريمها المبوت توله براي و انها حرام إلى يوم القيامة ، قال فأ، ذا بهد ذا القول نسخ التحريم . والله أعلم

٣٢ - الحب عَرضِ المرأةِ نفسَها على الرجُل الصالح

٥١٣٠ ـ مَرْشُنَا عَلَى بِن عبد الله حدَّ ثنا مَرحومٌ قال سمعتُ ثابتاً البُنانيُّ قالَ ﴿ كَنْتُ عَنْدَ أَنْسَ وَعَنْدُهُ اللهُ عَلَيْكُ تَعْرَضُ عليه نفسَها قالت : يارسولَ الله ، أَلَكَ بِي حاجة ؟ ابنةٌ له ، قال أَنس : جاءت امرأةٌ إلى رسولِ الله يَرْبَيْتُهُ تعرضُ عليه نفسَها قالت : يارسولَ الله ، أَلَكَ بِي حاجة ؟ فقالت بنتُ أَنْسَ : ما أقلَّ حياءها ، واسوأتاه . قال : هي خسسير منك ِ ، رَغِبت في النبي مَرَاتُهُ فعرضت عليه نفسَها »

[ الحديث ١٢٠ \_ طرفه في : ١١٢٣ ]

مرضت نفسها على الذبي ملك ، فقال له رجل : يا رسول الله ، زوّجينها . فقال : ما عندك ؟ فقال : ما عندى شي مرضت نفسها على الذبي ملك ، فقال له رجل : يا رسول الله ، زوّجينها . فقال : ما عندى أفال : ما عندى شي قال : اذهب فالتمين ولو خاتماً من حديد ، فذهب ، ثم رجع فقال : لا والله ما وجَدت شيئا ولا خاتماً من حديد ، ولحكن هذا إزارى ولها نصفه . قال سهل : وماله رداء . فقال النبي ملك النبي الله : وما تصنع بازارك ؟ إن ابسته لم يكن عليه منه شي . فجكس الرجل حتى إذا طال تجلسه قام ، فرآه للنبي ملك منه شي . فجكس الرجل حتى إذا طال تجلسه قام ، فرآه النبي ملك منه شي . فعك من القرآن ؟ فقال معى سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا وسورة كذا وسورة كذا وسورة كذا من القرآن ؟ فقال معى سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا من القرآن ؟

قوله ( باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ) قال ابن المنير في الحاشية ، من اطائف البخارى أنه لما علم المخصوصية في قصة الواجة استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح وغية في صلاحه فيجوز لها ذلك ، وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه . قوله ( حدثنا مرحوم ) زاد أبو ذر وابن عبد العزيز بن مهران ، وهو بصرى مولى آل أبي سفيان ثنة مات سنة سبع و ثما نين ومائة ، وليس له في البخارى سوى هذا الحديث ، وقد أورده عنه في كتاب الآدب أيضا ، وذكر البزار أنه تفرد به عن ثابت . قوله البخارى سوى هذا الحديث ، وقد أورده عنه في كتاب الآدب أيضا ، وذكر البزار أنه تفرد به عن ثابت . قوله رأيت بقصتها عن تقدم ذكر اسمهن في الواهبات ليلي بنت قيس بن الخطيم ، ويظهر لى أن صاحبة هذه القصة غير رأيت بقصتها عن تقدم ذكر اسمهن في الواهبات ليلي بنت قيس بن الخطيم ، ويظهر لى أن صاحبة هذه القصة غير التي في حديث سهل التي على الفرج ، والمراد هنا الاول ، والالف للندية والهاء للسكت . ثم ذكر المصنف حديث سهل التبعيد ، وتعلق على الفرج ، والمراد هنا الاول ، والالف للندية والهاء للسكت . ثم ذكر المصنف حديث سهل الرجل وتعريفه وغيبها فيه وأن لاغضاضة عليها في ذلك ، وإن الذي تمرض المرأة نفسها عليه بالاختياد لكن رغية فيها ، ولذلك صعد النظر فيها وصوبه انتهى ، وليس في القصة دلالة لما ذكره ، قال : وفيه جراز سكوت العالم ومن سئل حاجة إذا لم يود الاسماف ، وأن ذلك أاين في صرف السائل وأأدب من الرد بالقول

# ٣٣ - باسيد عَرض الإنسان ِ ابنتهُ أو أَخْنَهُ على أهل الخير

المعلمات المعلمات عبد الله أنه سمع عبد الله حد أنها إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرنى سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله إن عمر رضى الله عنهما يُحد أث «ان عمر بن الخطاب حين نأيمت حقصة بنت عمر من خُنيس بن حُذافة السمعي وكان من أسحاب رسول الله على فتو في بالمدينة \_ فقال عر بن الخطاب : أُنيت عمان بن عفان فعرضت عليه حقصة فقال : سأنظر في أمرى . فلَيْت لهالى ، شم لَقيني فقال :

قد بدا لى أن لا أروج يومى هُذَا . قال عر القَلْقِيت أبا بكر الصدايق فقلت : إن شأت روجتُك حفصة بنت هر ، فصَمَت أبو بكر فلم يرجع إلى شيئًا ، وكنت أوجد عليه منى على عُمان ، فلبأت ليالى . ثم خطبها رسول الله يَرْفِي ، فانسكَ حَتْمًا إباه ، فلفِينى أبو بكر فقال : لعلك وَجَدت على حين عرضت على حفصة فلم أرجع إليك شيئًا ؟ قال عر الله نقل نعم . قال أبو بكر : فانه لم يَمنَعْنى أن أرجع إليك فيا عرضت على إلا أنى كنت علمت أن رسول الله عَرَفْتُكَ وَ ولو تر كم الله مَرْفَاتُهُ ، ولو تر كم المسول الله عَرَفْتُهُ ، ولو تر كم الله عَرَفْتُهُ ، ولو تر كم المسول الله عَرَفْتُهُ ، ولو تر كم الله عَرَفْتُهُ وَلِمْتُهُ وَلِمْتُهُ وَلِمْتُهُ وَلِمُ اللهُ عَرَفْتُهُ وَلِمْتُهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَوْتُونَا اللهُ عَرَفْتُهُ وَلِمْ تُو كُونُونَا اللهُ عَلَيْنَهُ وَلِمْ اللهُ وَلَوْتُونَا اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَوْتُهُ وَلَا لَهُ وَلَمْ لَهُ وَلَوْتُونَا وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَا لَهُ وَلَوْنَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْنَهُ وَلَوْنَهُ وَلَا لَهُ وَلَوْنَهُ وَلَوْنَهُ وَا وَلَهُ وَلَا وَلَوْنَهُ وَلَوْنَهُ وَلَوْنَهُ وَلَوْنَهُ وَلَا لَهُ وَلَوْنَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا وَلُو اللهُ وَلَا لَهُ وَلَوْنَهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَوْنَهُ وَلَا وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا وَ

ملمة أخبرته وأن أم حبيبة قالت الرسول الله عَلَيْ ؛ إنّا قد تحدَّثنا أنك ناكح درّة بنت أبي سلمة ، فقال رسول الله عَلَيْ ؛ إنّا قد تحدَّثنا أنك ناكح درّة بنت أبي سلمة ، فقال رسول الله عَلَيْ ؛ إنّا قد تحدَّثنا أنك ناكح درّة بنت أبي سلمة ، فقال رسول الله عَلَيْ : أعلى أمّ سلمة ؟ لو لم أنكح أمّ سلمة كاحات لى ، إن أباها أخى من الرضاعة »

قوله ( باب عرض الانسان ابنته أو أخته على أها الخير ) أورد عرض البنت فى الحديث الاول ؛ وعرض الآخت في الحديث الثانى. قوله (حين تأيمت ) مورة مفتو : وتحنانية ثقيلة أى صارت أيما، وهي التي يموت روجها أو تبين منه وتنقضي عدتها ، وأكثر ما تطلق على من مات زوجها . وقال ابن بطأل : العرب تطلق على كل اسأة لا زوج لها وكل رجل لا امرأة له أيما ، وإدنى والمشارق، وانكان بكرا . وسيأتى مزيدا لهذا في وباب لاينكح الآب وغيره الدِكر ولا الثيب إلا برضاها ، . قولِه ( من خنيس ) مجاء معجمة و نون وسين مهملة مصغر . قولِه ( ابن حذالة ) عند أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب وهي رواية يونس عن الزهري . ابن حذافة أو حذيفة ، والصواب حذافة ، وهو أخو عبد الله بن حذافة الذي نقدم ذكره في المفازي. ومن الرواة من فتح أول خنيس وكسر ثانيه ، والاول هو المشهور بالنصفير ، وعند معمر كالأول لكن محاء مهملة وموحدة وشين معجمة . وقال الدارقطني : اختلف على عبد الرزاق فروى عنه على الصواب وروى عنه بالشك . قوله ( وكان من أصحاب النبي ﷺ ) زاد فى رواية مممر كما سيأتى بعد أبواب , من أهل بدر ، . قوله ( فتوفى بالمدينة) قالوا مات بعد غزوة أحد من جراحة أصابته بها ، وقيل بل بعد بدر و المله أولى ، فانهم قالوا ان الذي يَرْلِجُهُم نزوجها بعد خمسة وعشرين شهرا من الحجرة ، وفي رواية بعد ثلاثين شهرا ، وفي رواية بعد عشرين شهرا ، وكانت أحد بعد بدر باكثر مرب ثلاثين شهرًا ، و لمكنه يصح على قول من قال بعد ثلاثين على الغاء الكسر ، وجزم ابن سعد بأنه مات عقب قدوم النبي مِثَالَةٍ من بدر و به جزم ا بن سيد الناس ، وهو قول ا بن عبد البر أنه شهد أحدا ومات من جراحة يها ، وكانت حفصة أسن من أخيها عبد الله فانها ولدت قبل البعثة بخمس سنين وعبد الله ولد بعد البعثة بثلاث أو أربع. قوله ( فقال عمر بن الخطاب) أعاد ذلك لوقوع الفصل ، والا فقوله أولا . إن عمر بن الخطاب ، لا بد له من تقدير ، قال ووقع في رواية مبدر عند النسائى وأحمد عن ابن عمر عرب عمر قال د تأيمت حفصة ، . قوله (أنيت عثمان فعرضت عليه حفصة تجيئقال : سا نظرتى أمرى ، إلى أن قال قد بدا لى أن لا أتزوج) هذا هوالصحيح ، ووقع فى رواية

ربعي بن حراش عن عثمان عند الطبرى وصححه هو والحاكم وان عثمان خطب الى عمر بنته فرده ، فبلغ ذلك النبي مَلِي ، فلما راح اليه عمر قال : ياعمر ألا أدلك على ختن خير من عثمان ، وأدل عثمان على ختن خير منك؟ قال . نعم ياً نبي الله . قال : تزوجني بنتك وأزوج عثمان بنتي ، قال الحافظ الضياء : اسناده لا بأس به ، لسكن في الصحيح أن عمر عرض على عثمان حفصة فرد عليه و قد بدا لى أن لا أتزوج ، قلت : أخرج ابن سعد من مرسل الحسن نحو حديث وبعى ، ومَن مرسل سعيد بن المسيب أتم منه ، وزاد في آخره , فخار الله لها جميعاً ي . ويحتمل في الجميع بيهمما أن يكون عثمان خطب أولا الى عمر فرده كما في رواية ربعي ، وسبب رده محتمل أن يكون من جهها وهي أهما لم ترغب فى التزوج عن قرب من وقاة زوجها ، ويحتمل ُغير ذلك من الآسبابُ التي لاغضاضة فيها على عثمان في رد عُمر له ، ثم لما ارتفع السبب بادر عمر فعرضها على عثمان رعاية لخاطره كما في حديث الباب ، و لعل عثمان بلغه ما بلغ أ با بكر من ذكر النبي برائج لها فصنع كما صنع من ترك إفشاء ذلك ، ورد على عمر بجميل . ووقع فى رواية ابن سعد وفقال عثمان : مالى فى النساء من حاجة ، وذكر 1 بن سعد عن الواقدى بسند له , ان عمر عرض حفصة على عثمان حين توفيت رقية بنت رسول الله علي وعثمان يومئذ يريد أم كاثوم بنت النبي عليه . قلت : وهذا مما يؤيد أن موت خنيس كان بعد بدر فان رقية ماتت ليالى بدر وتخلف عثمان عن بدر لتمريضها . وقد أخرج إسحاق في مسنده وابن سعد من مرسل سميد بن المسيب قال و تأيمت حفصة من زوجها و تأيم عثمان من رقية ، فمر عمر بمثمان وهو حرين فقال : هل لك في حفصة؟ فقد انقضت عدتها من فلان ، واستشكل أيضا بأنه لو كان مات بعد أحد للزم أن لأتنقضى عدتها إلا في سنة أربع، وأجيب باحتمال أن تبكون وضعت عقب وفاته ولو سقطا فحلت. قوله ( سأخطر في أمرى ) أي أتفكر ، ويستعمل النظر أيضا بمعنى الرأة لكن تعديته باللام . ويمعنى الرؤية وهو الأصل وبعدى بإلى . وقد يأتى بغير صلة وهو بمعنى الانتظار . قوله ( قال عمر فلقيت أبا بكر ) هذا يشمر بائه عقب رد عثمان له بعرضها على أبى بكر . قوله ( فصمت أبو بكر ) أى سكت وزنا ومعنى ، وقوله بعد ذلك , فلم يرجع إلى شيئا ، تأكيد لرفع المجاز، لاحتمال أن يظن أنه صمت زمانا ثم تـكلم وهو بفتح الياء •ن برجع · قوله ( وكنت أوجد عليه ) أي أشد موجدة أي غضبا على أبي بكر من غضي على عثمان ، وذلك لامرين : احدهما ماكان بينهما من أكيد المودة ، ولان النبي ﴿ لِللَّهِ كَان آخَى بينهما ، وأما عنمان فلمله كان تقدم من حمر رده فلم يعتب عليه حيث لم يجبه لما سبق منه في حقه ، والثَّاني لكون عثمان أجابه أولا ثم اعتذر له ثانيا ، ولكون أبي بكر لم يعد عليه جوابا . ورقع في رواية ابن سعد و فغضب على أبي بكر وقال فيها : كنت أشد غضبا حين سكت مني على عثمان ، . قوله ( المد وجدت على ) في رواية الكشميهني و الملك وجدت ، وهي أوجه . قوله ( فلم أرجع ) بكسر الجيم أي أعد عليك الجواب. قوله ( الا أن كنت علمت أن رسول الله عليه قد ذكرها ) في رواية ابن سعد , فقال أبو بكر ؛ ان النبي بَرَاقِي قد كان ذكر منها شيئا وكان سراً . قوله ( فلم أكن لافشي سر رسول الله بَرَاقِيٍّ ) في رواية ابن سمد و وكرهت أن أنشي سر رسول الله الله عنه وله ( ولو تركها رسول الله على قبلتها ) في رواية معمر المذكورة ونكحتها . وفيه أنه لولا هذا المذر لقبالها ، فيستفاد منه عذره في كونه لم يقل كما قال عثمان قد بدا لي أن لا أحزوج ، وفيه فضل كتمان السر فاذا أظهره صاحبه ارتفع الحرج عمن سمعه. وفيه عتاب الرجل لآخيه وعتبه عليه واعتذاره اليه وقد جبلت الطباع البشرية على ذلك ، ومجتمل أن يكون سبب كتبان أبي بكر ذلك أنه خشى أن يبدو لرسول م -- ۲۲ ج 🎙 🛭 نتع البادى

الله عليه ان لاينزوجها فيقع في قلب عبر انكسار ، ولعل الحلاع أبي بكر على أن الذي عليه قصد خطبة حفصة كان باخباره له سَائِلَةٍ إما على سبيل الاستشارة وإما لانه كان لا يكتم عنه شيئًا مما يريده حتى ولا مافى العادة عليه غضاضة وهوكون ابنته عائشة عنده ، ولم يمنعه ذلك من الحلاعه على ما يريد لوثوقه بايثاره اياه على نفسه ، ولهذا اطلع أبو بكر على ذلك قبل اطلاع عمر الذي يقع الكلام معه في الحطبة . ويؤخذ منه أن الصفير لايذبني له أن يخطب أمرأة أواد الكبير أن يتزوجها ولو لم تقع الخطبة فضلاعن الركون. وفيه الرخصة في تزويج من عرض الني للطُّ يخطبتها أو أراد أن يتزوجها لقول الصديق : لو تركها لقبلتها . وفيه عرض الانسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه ، وأنه لا استحياء في ذلك . وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه ولوكان متزوجاً لآن أبا بكركان حينئذ متزوجاً . وفيه أن من حلف لايفشي سر فلان فأفشي فلان سر نفسه ثم تحدث به الحالف لايحنث لأن صاحب السر هو الذي أفشأه فلم يكن الإفشاء من قبل الحالف ، وهذا بخلاف ما لو حدث واحد آخر بشي واستحلفه ليسكـتـمه فلقيه رجل فذكر له أن صاحب الحديث حدثه بمثل ما حدثه به فأظهر التمجب وقال ماظنفت أنه حدث بذلك غيرى فان هذا يحنث ، لأن تحليفه ﴿ قَعْ عَلَى أَنْهُ بِكُتُمُ أَنْهُ حَدَثُهُ وَقَدْ أفشاه . وفيه أن الآب يخطب اليه بنته الثيب كما يخطب اليه البكر ولا تخطب الى نفسها كدا قال أبن بطال ، وقوله لا تخطب إلى نفسها ليس في الحبر مايدل عليه . قال وفيه أنه يزوج بنته الثيب من غير أن يستأمرها اذا علم أنها لا تسكره ذلك وكان الحاطب كـفؤا لحما ، و ليس في الحديث تصريح بالنني المذكور الآأنه يؤخذ من غيره ، وقد ترجم له النسائى وانسكاح الرجل بنته الـكبيرة ، فإن أراد بالرضالم بخالف القواعد ، وإن أراد بالاجبار فقد يمنع ، والله أعلم . ثم ذكر المصنف طرفا من حديث أم حبيبة في تصة بذت أم سلة ، وقد تقدم شرحه قريباً ولم يذكرفيه هنا مقصود الترجمة استغناء بالاشارة اليه وهو قولها ﴿ انْهَا حَاجَى بَاتَ أَيْ سَفَيَانَ ﴾ والله أعلم

٣٤ - باب أول الله عزّ وجل ﴿ ولا جُناحَ عليه عَمْ ضَمْ به من خِطبةِ النساء أو أكنَدْتُم فى أنفسكم ، وكلَ شيء صُنتَه وأضمرته أنفسكم ، هم الله ﴾ . أكنَدْتُم ن أضمرته فى أنفسكم ، وكلَ شيء صُنتَه وأضمرته فهو مكنون

علاه - وقال لى طَأْتُق حدَّ ثَنا زائدة من منصور عن مجاه ـ ي عن ابن عباس و ﴿ فَهَا عرَّضَمُ بهِ مِن خِطْبَةِ النِساء ﴾ يقول: أنى أريدُ النزويج ، ولودِدتُ أنه بُيَسرُ لى امرأة صالحة . وقال القامم : يقول إنك على كريمة ، وإنى فيك كراغب ، وإن الله اَسائق إليك خيراً ، أو نحو هذا . وقال عَطاء : يُعرِّض ولا يَبوح ، يقول : إن لى حاجة ، وأبشرى ، وأنت بحمد الله نافقة . وتقولُ هي : قد أسمعُ ما تقول ، ولا تعدُ شيئاً ، ولا يُواعدُ وليها بغير عِلمها . وإن واعدَت رجُلاً في عِدَّتها ثم أَسكَمها بعدُ لم يُفرَّق بينهما . وقال الحسنُ : لا تواعدوهن ميرًا الزنا ، ويذكر عن ابن عباس ﴿ حتى يَبلُغَ الكنابُ أَجِلُ ﴾ انقضاء العِدَّة »

قوله (باب قول الله در وجل : ولاجناح عليكم فيها عراضتم به من خطبة النساء أوأكننتم في أنفسكم ، علم الله

الآية الى أوله \_ غفور عليم ) كذا للاكثر ، وحذف مابعد ۥ أكنتم ، من رواية أبي ذر ، ووقع في شرح أبن بطال سياق الآية والى بعدمًا إلى قوله و أجله ، الآية . قال ابن التين : تضمنت الآية أربعة أحكام : اثنان مباحان التدريض والاكنان ، واثنان عنوعان النكاح في العدة والمواعدة فيها . قولِه ( أضمرتم في أنفسكم ، وكل شي صنته وأضرته فهو مكنون )كذا الجميع ، وعند أبي ذر بعده إلى آخر الآية ، والتفسير المذكور لابي عبيدة . ﴿ إِلَّهُ ( وقال لى طلق ) هو ابن غنام بفتح المعجمة وتشديد النون . ﴿ لَهُ ﴿ عَنَ أَبُّ عَبَّاسَ فَيَا عَرَضَتُم ﴾ أى أنه قال في تفسير هذه الآية. قوله ( يقول ائن أوبد النّزويج الح ) وهو تفسير للتمريض المذكور في الآية ، قال الزنخشرى : التدريض أن بذكر المتكلم شيئًا يدل به على شيء لم يذكره . وتعقب بأن هذا التعريف لايخرج الجاز . وأجاب سعد الدين بأنه لم يقصد الشريف ، ثم حقق التعريض بأنه ذكر شي مقصود بلفظ حقيق أو مجازي أو كـنائل ليدل به على شي آخر لم يذكر في الكلام ، مثل أن يذكر الجيء للتسليم ومراده التقاضي، فالسلام مقصوده والتقاضي عرض ، أى أميل اليه الكلام عن عرض أي جانب. وامتاز عن الكناية فلم يشتمل على جميع أقسامها. والحاصل أنهما يحتمعان ويفترةان ، فثل جئت لاسلم عليك كـناية وتعريض ، ومثّل طويل النجاد كـناية لاتعريض ، ومثل آذيتني فستمرف خطابا لغير المؤذى تمريض بتهديد المؤذى لاكناية انتهى ماخصا . وهو تحتيق بالغ . قوله ( ولوددت أنه ييسر ) بضم التحتانية وفتح أخرى مثلها بعدها وفتح المهملة ، وفى رواية المكشميهني « يسر ، بتحتانية واحدة وكسر المهملة ، وهكذا اقتصر المصنف في هذا الباب على حديث ابن عباس الموقوف ، وفي الباب حديث صحيح مرفوع وهو قوله ﷺ لفاطمة بنت قيس و اذا حللت فآذنيني و هو عند مسلم ، وفي لفظ و لاتفوتينا بنفسك ، أخرجه أبو داود . واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجها ، واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن، وكذا من وقف نكاحها، وأما الرجمية فقال الشافعي: لا يجوز لاحد أن يعرض لهـــــــــا بالخطبة فيها. والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المتدات والتعريض مباح للاولى ، حرام في الاخيرة ، مختلف فيه في البائن . قوله ( وقال القاسم ) يعني ابن محمد (الك على كريمة ) أي يقول ذلك ، وهو تفسير آخر التعريض ، وكاما أمثلة ، ولهذا قال في آخره أو نحو هذا . وهذا الاثر وصله مالك عن عبد الرحن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله عز وجل ﴿ وَلا جِنَاحَ عَلَيْكُمْ فَيَا عَرَضَتُمْ بِهِ مَنْ خَطَّبَةِ النَّسَاءَ ﴾ أن يقول الرجل للمرأة وهى في عدتها هن وفاة زوجها : انك آلى آخره ، وقوله في الامثلة إنى فيك لراغب يدلُّ على أن تصريحه بالوغبة فيها لايمتنع . ولا يكون صريحًا في خطبتها حتى يصرح بمتعلق الرغبة كأن يقول : إنى في نكاحك لراغب، وقد نص الشافعي على أن ذلك من صور التعريض أعنى ما ذكره القاسم ، وأما ما مثلت به فحكى الرويانى فيه وجها ، وعبر النووى في الروضة بقوله رب واغب فيك ، فأوهم أنه لأيصرح بالرغبة مطلقاً ، وليس كذلك . وأخرج البيمق من طريق مجاهد من صور النصريح : لاتسبقيني بنفسك فائي ناكحك ،ولو لم يقل فانى ناكحك فهو من صور التمريض لجديث فاطمة بنت قيس كما بينته قريبا . وقد ذكر الرافعي من صور التصريح لاتفوتي على نفسك وتعقبوه .ودوى الدارنطاني من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن الفسيل عن عمته سكينة قالت : استأذن على أبو جعفر محمد بن على بن الحسين ولم تنافض عدنى من مهلك زوجي فقال: قد عرفت قرابي من رسول الله علي ومن على وموضعي في العرب فقلت: غفر الله لك يا أبا جمعر ، أنت رجل يؤخذ عنك تخطبني في عدتي؟ قال: إنما أحبرتك بقرابتي من

وسول الله ﷺ ومن على. قوله ( وقال عطاء يعرض ولا يبوح ) أي لايصرح ( يقول ان لي حاجة وأبشري ) . قوله ( نافقة ) بنون وقاء وقاب أى رائجة بالتحتانية والجيم . قوله ( ولا تعد شيئًا) بكسر المهملة و تخفيف الدال . و اثر عطاء هذا وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه مفرقاً ، وأخرجه العابري من طريق ابن المبارك عن ابن جريج قال : قلت لعطاء كيف يقول الخاطب؟ قال يعرض تعريضا ولا يبوح بشيء ، فذكر مثله إلى قوله ولا تعد شيئًا . ﴿ وَإِنْ وَاعْدَتُ رَجِلًا فَي عَدْتُهَا ثُمْ نَكُمُهُا ﴾ أي تزوجها ( بعد ) أي عند انقضاء العدة ( لم يفرق بينهما ) أَى لم يقدح ذلك في صحة النكاح وإن وقع الاثم . وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عقب أثر عطاء قال : وبلغني عن ابن عباس قال خير لك أن تفارقها . واختاف فيمن صرح والخطبة في العدة لـكن لم يعقد إلا بعد انقضائها ، فقال مالك: يفارقها دخل بها أو لم يدخل، وقال الشافعي: صح العقد وإن ارتـكب النهيي بالنصريح المذكور لاختلاف الجهة ، وقال المهلب : علة المنع من التصريح في العدة أن ذلك ذريعة الى الموافقة في العدة التي هي محبوسة فيها على ماء الميت أو المطلق اه . وتعقب بأن هذه العلة تصلح أن تسكون لمنع العقد لا لمجرد النصريح ، إلا أن يقال التمصر يح ذريمة إلى العقد والعقد ذريعة الى الوقاع . وقد اختلفوا لو وقع آلعةد أن العدة ودخل فانفقوا على انه يفرق ببنهما . وقال مالك والليث والاوزاعي : لايجل له نكاحها بعد . وقال الباقون بل يحل له إدا انقضت العدة أن يتزوجها إذا شاء . قوله ( وقال الحسن لا تواءُدوهن سرا الزنا ) وصله عبد بن حميد من طربق عمران بن حدير عنه بلفظه . وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : هو الفاحشة . قال قتادة أوله « سرا ه أى لا تأخذ عهدها في عدتها أن لانتزوج غيره . وأخرجه اسماعيل القاضي في « الاحكام ، وقال : هذا أحسن من قول من فسره بالزنا ، لأن ماقبل الكلام وما بعده لايدل عليه ، ويجوز في اللغة أن يسمى الجماع سرا المذلك يجوز إطلاقه على الهقد ، ولا شك أن المواعدة على ذلك تزيد على التَّهر بض الماذون فيه ، واستدل بالآية على أن التَّهر يض في القذف لايوجب الحد لارب خطبة المعتدة حرام ، وفرق فيها بين التصريح والتعريض فمنع التصريح وأجيز المتموريض ، مع أن المقصود مفهوم منهما ، فكذلك يفرق في إيجاب حدالقذف بين التصريح والتعريض . واعترض ابن بطال فقالَ : يلزم الشافعية على هذا أن يقولوا باباحة التعريض بالقذف ، وهذا ليس بلازم لأن المراد أن التغريض دون التصريح في الافهام فلا يلتحق به في إيجاب الحد ، لان للذي يمرض أن يتول لم أرد القذف بخلاف المصرح . قوله (ويذكر عن ابن عباس حتى يبلغ الـكتاب أجله انقضاء العدة) وصله الطبري من طريق عطاء الخواساني عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ وَلا نَهْزُمُوا عَقَدَةُ النَّكَاحُ حَتَّى بِبَاغُ السَّمَتَابُ أَجُلُهُ ﴾ يقول : حتى تنقضي العدة

# ٣٥ – ياك • النَّظارُ لملى المرأة ِ قبلَ النَّزويج

٥١٢٥ - وَبَرْشُ مَسَدَّدُ حَدَثنا حَادُ بِن زَيْدٍ عَن هَثَامٍ عَن أَبِيهِ عَن عَائشَةَ رَضَى الله عَنها قالت وقال لى رسولُ الله يَرْفِي هذه ِ امرأَ تَكَ فَ كَشَفَت عَن رسولُ الله يَرْفِي وَ أَذَا أَنْ فَ المَنام يَجِيء بِكِ المَلكُ فَى سَرَقَة مِن حَرِيرٍ ، فقال لى : هَذهِ امرأَ تَكَ فَ كَشَفَت عَن وَجِهِكِ النُّوب ، فَاذَا أَنْت هِي ، فقلت : إن يكُ هٰذَا مِن عَندِ الله يُمضِهِ ،

١٢٦٠ - حَرْثُ تُتبهَ مُ حَدَّثنا يَعقوبُ عن أبي حازم عن سهل بن سعد وإن امرأة جاءت إلى رسولَ الله

عَلَيْ النالت: يارسول آلله ، جنت لأهب لك نفسى . فنظر إليها رسول ألله على فقال: أي رسول آلله ، ثم طأطأ رأسه . فلما رأت المرأة أنه لم يَقض فيها شيئا جَلَسَت ، فقام رجل من أسحابه فقال: أي رسول آلله ، أن لم تكن لك بها حاجة فزو جنيها ، فقال: وهل عند ك من شي ؟ قال: لا والله يارسول الله . قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا . فذهب ثم رجع فقال: لا والله يارسول الله ، ما وَجَدت شيئا . قال: انظر ولو كان خاتما من حديد ، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يارسول الله ، ولا خاتما من حديد ، ولكن هذا إزارى ، قال سهل : ما له رداء ، فلما نصفه . فقال رسول فه ما تصنع بازارك ؟ إن ليسته لم يكن عليها منه شي ، وإن ليسته لم يكن عليها منه شي ، فجلس الرجل حتى طال بحلمه ، ثم قام ، فرآه رسول الله على مو ليا ؛ فأمن به نقر هم نقل : ما تم سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا وسورة كذا وسورة كذا ، عادًها . قال : القروه ن عن ظهر قلهك ؟ قال : نهم . قال : اذهب ، فقد ملكت كها بما معك من القرآن ،

قولِهِ ( باب النظر الى المرأة قبل التزوج ) استنبط البخارى جواز ذلك من حديثي الباب ، لسكون التصريح الوارد في ذلك ليس على شرطه ، وقد ورد ذلك في أحاديث أصم حديث أبي هريرة , قال رجل انه تزوج امرأة من الأنصار ، فَقَالَ رسول الله بر الله عليه عنه اليها ؟ قال : لا . قال : فاذهب فانظر اليها فان في أعين الأنصار شيئا، أخرجه مسلم والنسائى . وفي لفظ له صحيح د ان وجلا أراد أن يتزوج امرأة ، فذكره . قال الغزالي في د الاحياء ، : اختلف في المراد بقوله شيئًا نقيل عمش وقيل صغر. قلت : الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه فهوالمعتمد وبعدًا الرجل محتمل أن يكون المفيرة ، فقد أخرج الترمذي والنسائي من حديثه أنه د خطب امرأة فقال له النبي والله اليها ، فانه أحرى أن يدوم بينكا ، وضحه ابن حبان ، وأخرج أبو داود والحاكم من حديث جابّر مرفوعا د اذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع أن ينظر إلى مايدعوه إلى نكاحها فليفعل، وسنده حسن، وله شاهد من حديث محد بن مسلمة ، وصححه ابن حبان والحاكم ، وأخرجه أحمد وابن ماجه . ومن حديث أبي حميد اخرجه أحمد والبزار . ثم ذكر المصنف فيه حديثين : الأول حديث عائشة ، قوله ( أريتك ) بضم الهمزة ( فى المنام ) زاد في رواية أبي أسامة في أوائل النكاح ، مرتين ، . قوله ( يجي ً بك الملك) وقع في رواية أبي أسامة , إذا رجل محملك ، فكأن الملك تمثل له حينئذرجلا . ووقع في رواية ابن حبان من طريق آخرى عن عائشة « جاء بي جبريل الى رسول الله عليه م . قوله ( في سرقة من حرير ) السرقة بفتح المهملة والراء والقاف هي القطعة ، ووقع في رواية ابن حبان وفي خرقة حربر، وقال الداودي : السرقة الثوب ، فان أراد تفسيره هنا فصحيح ، والافالسرقة أعم . وأغرب المهلب فقال: السرقة كالكلة أو كالبرقع . وعند الآجرى من وجه آخر عن عائشة , لقد نزل جبريل بصورتى فى راحته حين أمر رسول الله ﷺ أن يتزوجني ، ويجمع بين هذا وبين ماقبله بأن المراد أرب صورتها كانت في الخرقة والخرقة في راحته ، ويحتمل أن يكون نزل بالكيفيتين لفولها في نفس الحنير ونزل مرتين، ﴿ وَكُشَفَتَ عَنَ وَجَمِكُ الثَّوْبِ ) في روابَّة أبي أسامة وفأ كشفها ، فعبر بلفظ المضارع استحضارا الصورة

الحال. قال ابن المنير : يحتمل أن يكون رأى منها مايجوز الخاطب أن يراه ، ويكون الضمع في و أكشفها، السرفة أى أكشفها عن الوجه ، وكمأنه حمَّه على ذلك أن رؤيا الآنبياء وحيى ، وأن عصمتهم في المنام كاليقظة ، وسيأتي في اللباس في الكلام على تحريم التصوير مايتعلق بشي من هذا : وقال أيضا : في الاحتجاج مهذا الحديث للترجمة نظر ، لآن عائشة كانت اذ ذاك في سن الطفولية فلا عورة فيها البتة ، و لـكن يستأنس به في الجملة في أن النظر الى المرأة قبل المقد فيه مصلحة ترجع الى المقد . قولِه (فاذا أنت هي) في رواية الـكشميهني د فاذا هي أنت، وكـذا تقدم من رواية أبي أسامة . قوله (يمضه) بضم أوله، قال عياض : يحتمل أن يكون ذلك قبل البعثة فلا إشكال فيه ، وان كان بعدها فنميه ثلاث احتيالات : أحدها التردد هل هي زوجته في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط ، ثا نيها أنه لفظ شك لايراد يه ظاهره وهو أبلغ في التحقق، ويسمى في البلاغة مزج الشك باليقين ، نالمًا وجه التردد هل هي رؤيا وحي على ظاهرها وحقيقتها أو هي رؤيا وحي لها تعبير ؟ وكلا الأمرين جائز في حق الآنبياء . قلت : الآخير هو المعتمد ، وبه جزم السميلي عن ابن العربي، ثم قال : و تفسيره باحتمال غيرها لا أرضاه ، والأول يرده أن السياق يقتضي أثما كانت قد وجدت فان ظاهر قوله و فاذا هي أنت ۽ مشعر با نه كان قد رآما وعرفهًا قبل ذلك ، والواقع أنها ولدت بعد البعثة . ويرد أول الاحتمالات الثلاث رواية ابن حبان في آخر حديث الباب دهي زوجتك في الدنيا والآخرة ، والثانى بعيدً ، والله أعلم . الحديث الثانى حديث سهل في قصة الواهبة ، والشاهد منه للترجمة قوله فيه و فصعد النظر اليها وصوبه ، وسيأتي شرحه في « باب التزويج على القرآن وبغير صداق ، . قولِه (ثم طأطأ رأسه) وذكر الحديث كله ، كذا في رواية أبي ذر عن السرخسي ، وساق الباقون الحديث بطوله ، قال ألجمور : لا بأس أن ينظر الخاطب الى المخطوبة . قالوا : ولا ينظر إلى غير وجهها وكرفيها . وقال الاوزاعي : يجتهدوينظر إلى مايريد منها إلا العورة . وقال ابن حزم . ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها . وعن أحمد ثلاث روايات : الأولى كالجمهور ، والثانية ينظر الى ما يظهر غالبًا ، والثالثة ينظر اليها متجردة . وقال الجهور أيضا : يجوز أن ينظر اليها اذا أراد ذلك بغهـ إذنها . وعن مالك رواية يشترط إذنها . ونقل الطحاوى عن قوم أنه لايجوز النظر الى الخطوية قبل العقد بحال لانها حينتُذُ أَجِنبية ، ورد عليهم بالآحاديث المذكورة

## ٣٦ – باب مَن قال: لانكاحَ إلا" بوكلّ

لقول ِ الله تمالى ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُم النَّسَاءُ فَبِلَفَنَ أَجَلَمِنَ فَلَا تَمْضَلُوهِنَ ۖ ﴾ فَدَخُلَ فَيه الثَّيِّبِ ، وكَذَّلْكَ البِكرِ وقال ﴿ وَلا مُنْكِيْحُوا المُشْرِكِينَ حَتَى ۚ يُؤْمِنُوا ﴾ وقال ﴿ وَأَنكِيْحُوا الأَيَامِي مَنكُم ﴾

 زوجها إذا أحب ، وإنما يَفملُ ذلك رغبة في نجابة الوقد ، فكان هذا النكاحُ نكاح الاستبضاع ، ونكاح آخر يجتمعُ الرسط مادون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يُصيبها ، فاذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن يجتمعُ الرسط حلما أرسكت اليهم ، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى المجتمعه واعند ها ، تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم ، وقد وَلدتُ ، فهو ابنك بافلان ، تسمّى من أحبّت باسمه ، فياحقُ به ولدُها لا بستطيع أن كان من أمركم ، وقد وَلدتُ ، فهو ابنك بافلان ، تسمّى من أحبّت باسمه ، فياحقُ به ولَدُها لا بستطيع أن يعتم به الرجل . ونكاح الرابع يجتمعُ الناسُ الكثير فيدخلون على المرأة لا يمنع من جاءها ، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً ، فن أرادَهن دَخل عليهن ، فاذا حَلت إحداهن ووضعت حملها جُموا لها ، ودَعوا لهم المقافة ، ثم ألحقوا ولد ها بالذي ترون ، فالناطنة به ودُعي ابنه لا يمتنعُ من ذلك . فلما بُوثِ عمد الناس اليوم » بالحق هذم نكاح الجاهلية كله ، ألا نكاح الناس اليوم »

مرح مرض يمي حدثنا وَكيم عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة : ﴿ وَمَا يُعَلَى عَلَيْمُ فَى السَّمَ اللَّهِ مَا عَلَيْمُ فَى السَّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لا تُؤتوهُن مَا كُتبَ لهن وترغبون أَن تَفكِّحوهِن ﴾ قالت : هذا في اليتيمة التي السَّمَاب في يَتامى النَّهِ اللَّهُ لا تُؤتوهُن شريكتَه في ماله ، وهو أولى بها \_ فيرغب عنها أَن يَنكحها ، فيمضَّلُها لله ، ولا ينكحها غيره كراهية أَن يَشرَكُ أُدد في مالها »

٩١٢٩ - مَرْثُ عبد الله بن محد حدثنا هشام أخبر نا مَعمر حدثنا الزهرى قال أخبرنى سالم أن ابن عمر أهل اخبر من ابن عُذافة السّهمي - وكان من أحماب النبي مَنْ من أهل بدر - تُوفى بالمدينة ، فقال عر أ : لقيت عثمان بن عفّان فمر ضن عليه فقلت : إن شئت أنكحتك حفصة ، فقال سأنظر في أمرى ، فلبثت أيالى ، ثم لقينى فقال : بدالى أن لا أتزوج يومى هذا . قال عر : فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة ،

٥١٣٠ - حَرَثُ أَحدُ بِن أَبِي عَرِو قال حدَثني أَبِي قال حدَثني ابراهيم عن يونسَ عن الحسن قال: فلا تمضُلوهُن قال حدَثني معقل بن أيسار أنها نزات فيه قال زَوجت أُخْه لِي مِن رَجل فَطَلْقَهَا حتى اذا انقَضَت عِدتُها جاء يَخْطَبها ، فقلت له زَوجْتك وأفرشتك وأكرمنك فطلفقتها ثم حِثْت تُحُطبها ، لا والله لا تعود اليك أبدا ، وكان رَجلا لابأس به ، وكانت الرأة تريد أن ترجع اليه ، فأنزَلَ الله هذه الآية ﴿ فلا تَمْضُلُوهُن ﴾ فقلت الآن أفعل يا رسول الله ، قال فَزَوجها ابًاهُ

قوله ( باب من قال لا نكاح الا بولى ) استنبط المصنف هذا الحكم من الآيات والاحاديث التي المها ،

لكون الحديث الوارد بلفظ الترجمة على غير شرطه ، والمشهور فيه حديث أبي موسى مرفوعا بلفظه أخرجه أبو داود والترمذي و ابن ماچه و چیجه ابن حبان و الحاكم ، لكن قال النرمذي بعد أن ذكر الاختلاف نميه : و ان من جملة من وصله إسرائيل عن أبى إسمق عن أبي بردة عن أبيه ، ومن جملة من أرسله شعبة وسفيان الثوري عن أبي اسحق عن أبى بردة ليس فيه أبو موسى رواية ، ومن رواه موصولا أصح لأنهم سمعوه في أوقات عتلفة ، وشعبة وسفيان وانكانا أحفظ وأثبت من جميع من رواه عن أبي إسحق لكـنهما سماه في وقت واحد. ثم ساق من طربق أبي داود الطيالسي عن شعبة قال و سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحق أسمعت أبا بردة يقول : قالُ رسول الله مِرْلِطَةِ لانكاح الا يولى ؟ قال نعم ، قال : واسرائيل ثبت في أبي اسحق . ثم ساق من طريق ابن مهدى قال : مافاتني الذي فاتني هن حديث الثوري عن أبي إسحن إلا لما انكلت به على إسرائيل لانه كان يأتى به أنم . وأخرج ابن عدى من عبد الرحمن ابن مهدى قال : إسرانيل في أبي اسمق أثبت من شعبة وسفيان . وأسند الحاكم من طريق على بن المديني ومن طريق البخارى والمذهلي وغيرهم أنهم صحوا حديث اسرائيل . ومن تأمل ماذكرته عرف أن الذين صحوا وصله لم يستندوا في ذلك الى كونه زيادة ثقة فقط ، بل للفرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية اسرائيل الذي وصله على غيره ، وسأشير الى بقية طرق هذا الحديث بعد ثلاثة أبواب. دلى أن في الاستدلال بهذه الصيغة في منع النسكاح بغير ولى نظراً ، لأنها تمتاج الى تقدير : فن قدره ننى الصحة استقام له ، ومن قدره ننى الكمال عكر عليه ، فيحتاج الى تأييد الاحتمال الاول بالادلة المذكورة في الباب وما بعده . قوله ( لقول الله تعالى : واذا طاقتم النساء فبلغن أجلمِن فلا تعضاوهن ) أي لاتمنعوهن . وسيأتي في حديث معقل آخر أحاديث الباب بيان سبب تزوَّل هذه الآية ، ووجه الاحتجاج منها للرجمة . قوله ( فدخل فيه الثيب وكذلك البكر ) ثبت هذا في رواية الكشميهني وعليه شرح ابن بطال ، وهو ظاهر لعموم لفظ النساء . قوله ( وقال : ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) ووجه الاحتجاج من الآية والتي بعدها أنه تعالى خاطب با نكاح الرجال ولم يخاطب به النساء ، فـكمانه قال : لا تنكحوا أيها الأوليا. •وليانكم للشركين. قوله (وقال وأنكحوا الآياى منكم) والآياى جمع أيم ، وسيأتي القول فيه بمد ثلاثة أبواب. ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : الاول حديث عائشة ذكره من طريق ابن وهب ومن طربق عنبسة بن خالد جميما عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزمرى ، وأوله ، وقال محيي بن سليمان ، هو الجعني من شيوخ البخارى ، وقد ساقه المصنف على لفظ عنبسة . وأما لفظ ابن وهب فلم أره من رواية يحيي بن سلبان الى الآن د الكن أخرجه الدارةهاني من طريق أصبغ وأبو نعيم في د المستخرج ، من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب والاسماعيلي والجوزق من طريق عثمان بن صالح ثلاثتهم عن ابن وهب . قولِه ( على أربعة أنحاء ) جُمَّع نحو أي ضرب وزنًا ومعنى ، ويطلق النحو أيضا على الجهة والنوع ، وعلى العلم المعروف اصطلاحاً . قوله ( أربعة ) قال الداودي وغيره بني عليها أنحاء لم تذكرها : الأول نكاح الحدن وهو في قوله تعالى ﴿ وَلَا متخذات أخدان ﴾ كانوا يقولون : ما استر فلا بأس به ، وما ظهر فهو لوم . الثانى نكاح المتعة وقد تقدم بيانه . الثالث نكاح البدل ، وقد أخرج الدارة على من حديث أبي هريرة وكان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل انزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأى وأزيدك، ولكن اسناده ضميف جدا . قلت والاول لايرد لانها أرادت ذكر بيان نكاح من لازوج لها أو من أذن لها زوجها في ذلك ، والثاني يحتمل أن لا يرد لأن الممنوع منه كونه مقدرا بوقت

لا أن عدم الولى فيه شرط وعدم ورود النالث أظهر من الجميع . ﴿ لِهِ (وليته أو ابنته) •و للتنويع لا للشك . قولِه (فيصدقها) بضم أوله (ثم ينكحها) أي يمين صداقها ويسمى مقداره ثم يمقد عليها . قوله (ونكاح الآخر) كذا لأبي ذر بالاضافة أي ونكاح الصنف الآخر ، وهو من إضافة الشيُّ لنفسه على رأى السكوفيين . ووقع في رواية الباقين « و نكاح آخر، بالتنوين بغير لام وهو الآشهر في الاستمال . قوله (اذا طهرت من طعثها) بفتح المهملة وسكون الميم بعدها مثلثة أي حيضها ، وكمان السر في ذلك أن يسرع عاوقها منه . قول (فاستبضمي منه) بموحدة بعدها ضاد معجمة أى اطلبي منه المباضمة وهو الجماع . ووقع في رواية أصبغ عند الدارقطّني واسترضعي، براً. بدل الموحدة ، قال راوية محد بن أسمى الصفائي : الأول هو الصواب يعني بالموحدة ، والمعنى اطلي منه الجماع لتحمل منه ، والمباضمة الجامعة مشتة من البصع وهو الفرج . قولِه ( وا نما يفعل ذلك رغبة في نجابة ألولد ) أي اكتــا با من ماء الفحل لأنهم كانوا يطلبون ذلك من أكارِم ورُوسائهم في الشجاعة أو الـكرم أو غير ذلك . قوله ( فمكان هذا النكاح نمكاح الاستبضاع) بالنصب والتقدير يسمى وبالرفع أي هو . قوله ( و نكاح آخر يحتمع الرهط ما دون العشرة ) تقدم تفسير الرَّهُطُ في أوائل الكنَّابِ ، ولما كان هَذَا النَّكَاح يُحتَّمُع عليه أَكْثُر من واحد كان لابد من ضبط العدد الوائد لئلا ينتشر . قوله (كامم يصيبها ) أي يطؤها ، والظاهر أن ذلك انما يكون عن رضا منها وتواطؤ بينهم وبينها . قوله ( ومر ليال )كذا لا بي ذر ، وفي رواية غيره . ومر عليها ليال ، . قوله ( قد عرفتم )كندا اللاكثر بِصِيغة الجمع ، وَفَى رُوايَة الْـكشميني و عرفت ، على خطاب الواحد . قوله ( وقد ولدت ) بالضم لانه كلامها . قوله ( فهو ابنك ) أي إن كان ذكرا ، فلو كانت أنى لقالت هي ابنتك ، لكن يحتمل أن يكون لانفمل ذلك الا إذاكان ذكرًا لما عرف من كراهتهم في البنت ، وقد كان منهم من يقتل بنته التي يشحةق أنها بنت فضلا عمن تجيء بهذه الصفة قوله ( فيلحق به ولدما )كذا لابي در ، والهيره و فيلتحق ، بريادة مثناة . قوله ( لا يستطيع أن يمتَّنع به ) في رواية الكشميهني منه . قوله (ونكاح الرابع) تقدم توجيه . قوله ( لا تمنَّع من جاءها ) وللاكثر لا تمتنع من جامها . قوله ( وهن البغاياكن ينصبن على أبوآبهن رايات تـكمون علماً ) بفتح اللام أى علامة . وأخرج الفاكهي من طريق آبن أبي مليكة قال و تبرز عمر بأجياد ، فدعاً بماء ، فأثنه أم مهرول ـ وهي من البغايا التسع اللاق كن فى الجاهلية ــ فقالت : هذا ماء ولسكنه فى إناء لم يدبخ ، فقال : هلم فان الله جمل الماء طهوراً ، ومن طريق القاسم ا بن محمد عن عبد الله بن عر . ان امرأة كانت يُقال لَما أم ميزولُ تسافح في الجاهاية ، فأراد بعض الصحابة أن يتزوجها فنزلت : الوانى لا ينكح إلا ذانية أو مشركة ، ومن طريق مجاَّهد في هذه الآية قال د هن بغايا ، كن في الجاهلية معلومات لهن وايات يمرفن جا ۽ ومن طريق عاصم بن المنذر عن عروة بن الزبير مثله وزاد و كرايات البيطار، وقد سأق هشام بن الكلمي في دكتاب المثالب، أساى صواحبات الرايات في الجاهلية فسمى منهن أكثر من عشر نسوة مشهورات تركت ذكرهن اختياراً . قوله ( بان أرادهن ) في روَّاية الكشميهي و فن أرادهن ، • قولِه (القافة) جمع قائف بقاف ثم فا. وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الحفية. قولِه ( فالتاطنه ) في رواية الكشميهني و فالناط ، بغير مثناة أي استلحقته به ، وأصل اللوط بفتح اللام اللصوق . قوله ( هدم نكاح الجاهلية ) في رواية الدارقطني , نكاح أهل الجاهلية ، . قوله (كله ) دخل فيه ما ذكرت وما استدرك عليها . قوله (الا فكاح الناس اليوم) أي الذي بدأت بذكره ، وهو أن يخطب الرجل الى الرجل فيزوجه . احتج بهذا على م - ١٤ ١٨ ٩ و لايع البادي

اشتراط الولى ، وتعقب بأن عائشة وهي الني روت هذا الحديث كانت تجيز النـكاح بذير ولى ، كما روى مالك أنها روجت بنت عبد الرحن أخيمًا وهو غائب فلما قدم قال : مثلي يفتات عليه في بناته؟ وأجيب بأنه لم يرد في الخبز التصريح بأنها باشرت العقد ، فقد يحتمل أن تسكون البنت المذكورة ثيبًا ودعت إلى كنف. وأبوها غائب فانتقلت الولاية الى الولى الابعد أو إلى السلطان . وقد صح عن عائشة أنها و أنكحت رجلًا من بني أخيها فضربت بينهم بستر ثم تسكلمت حتى اذا لم يبق الا المقد أمرت رجلا فأنكح ثم قالت: ايس الى النساء نكاح، أخرجه عبد الرزاق. الحديث الثانى، قولِه (حدثنا يحيي) هو ابن موسى أو ابن جمفركما ببنته في المقدمة، وساق الحديث عن عائشة مختصرا وقد تقدم شرحه في كتاب التفسير . الحديث الثالث حديث ابن عمر و تأيمت حفصة ، تقدم شرحه قريبا ، ووجه الدلالة منه اعتبار الولى في الجملة . الحديث الرابع حديث معقل بن يسار ، قوله ( حدثنا أحمد بن أبي عمر ) وهو النيسابوري قاضيما يكني أبا على ، واسم أبي عر حفض بن عبد الله بن داشد . قوله (حدثني ابراهيم ) هو ابن طهمان : ويوئس هو ابن عبيد ، والحسن هو البصرى . قوله ( فلا تعضلوهن ) أى فى تفسير هذه الآية . ووقع فى تفسير الطبرى من حديث ابن عباس أنها نزلت فى ولى السكّاح أن يضار وليته فيمنعها من النيكاح . قوله (حدثنى معقل بن يسار أنها تزلت فيه ) هذا صريح في رفع هذا الحديث ووصله ، وقد تقدم في تفسير البقرة معلمًا لابراهيم بن طهمان، وموصولا أيضا لعباد بن راشد عن الحسن ، وبصورة الارسال من طريق عبدالوارث بن سعيد عن يونس ، وأو يت رواية ابراهيم بن طهمان بوصله بمتابعة عباد بن راشد على تصريح الحسن بقوله وحدثنى معقل بن يساد ، . قوله ( زوجت أختا لى ) اسما جميل بالجم ، صغر بنت يساد ، وقع فى تفسير الطبرى من طريق ابن جريج وبه جزم آبن ماكولا ، وسماما ابن فتحون كذلك لكن بغير تصغير وسيآتى مستنده ، وقيل اسمها ليلي حكاه السهيل في د مهمات القرآن ، و تبعه البدري ، وقيل فاطمة وقع ذلك عند ابن إسحق ، ويحتمل التعدد بأن يكون لها اسمان ولقب أو لقبان واسم . قوله ( من رجل ) قبل هو أبَّو البداح بن عاصم الانصارى ، هكذا وقع في وأحكام القرآن لاسماعيل القاضي، من طريق ابن جريج وأخبرني عبد الله بن معقل أن جميل بنت يسار أخت معقل كانت تجت أبى البداح بن عاصم فطلقها فانقضت عدتها . فخطيها ، وذكر ذلك أبو موسى في وذيل الصحابة ، وذكره أيضا الثُّملي و لفظه و نزلت في جميلة بنت يسار أخت معةل وكانت تحت أبي الجداح بن عاصم بن عدى بن العجلان، واستشكله الذهلي بأن البداح تابسي على الصواب ، فيحتمل أن يكون صحاً بيا آخر . وجوم بمض المتأخرين بأنه البداح بن عاصم وكنيته أبو عمرو فانكان محفوظا فهو أخو البداح التا بمي . ووقع لنا في د كتاب الجاز ، للشيخ عو الدين بن عبد السلام أن اسم ذوجها عبد الله بن دواحة ، ووقع فى دواية عباد بن داشد عن الحسن عند البزار والدارقطئي . فأنانى ابن عم لى فخطبها مع الخطاب ، وفي هذا نظر لان معقل بن يسار مزنى وأبو البداح أنصارى فيحتمل أنه ابن عمه لامه أو من الرضاعة . قوله (حتى اذا انقضت عدتها ) في رواية عباد بن راشد , فاصطحبا ماشا. إنه ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى آنقضت عدتها فخطبها . قولِه (فجاء يخطبها) أى من وابها وهو أخوها كما قال أولاً و زوجت أختا لى من رجل ، . قوله (وأفرشتك ) أى جملتها لك فراشا ، فى رواية الثعلبي و وأفرشتك كريمتي وآثرتك بها على قوى ، . وهذا بما يبعد أنه ابن عمه . قوله ( لا والله لانعود اليك أبدا ) في رواية عباد بن راشد ولا أزوجك أبدا ، زاد الثعلمي وحزة و آنفا ، وهو بفتح الهدرة والنون والفاء . قوله (وكان رجلا لا بأس

به ) في رواية الثمامي . وكان رجل صدق ، قال ابن النين : أي كان جيداً . وهذا مما غيرته العالمة فكذوا له عمن لاخير فيه كذا قال . ووقع في رواية مبارك بن فضالة عن الحسن عند أبي مسلم الـكجي و قال الحسن علم الله حاجة الرجل إلى امرأته وحاجة المرأة إلى زوجها ، فأنزل الله هذه الآية ، . قولِه ( فأنزل الله هذه الآية : فلا تعضلوهن ) هذا صريح في نزول هذه الآية في هذه القصة ، ولا يمنع ذلك كون ظاهر الخطاب في السياق للاذواج حيث وقع فيها ﴿ وَاذَا طَلَقَتُمُ النَّسَاءَ ﴾ ، أَكُن قوله في بقيتُها ﴿ أَنَّ يَنكُمَن أَزُواجِهِن ﴾ ظاهر في أن العضل يتعلق بالاو لياء ، وقد تقدم في التفسير بيان العصل الذي يتعلق بالاو ليا. في قوله تعالى ﴿ لَا يَحِلُ لَـكُمْ أَنْ تَرْبُوا النَّــاء كُرُّهَا وَلَا تمضلوهن﴾ فيستدل في كل مكان بما يليق به . قولِه (فقلت الآن أفعل ياً رسول الله . قال فزوجها إياه ) أى أعادها اليه بعقد جديد. وفي رواية أبي نعيم في المستخرج « فقلت الآن أقبل أم رسول الله ﷺ ، وفي رواية أبي مسلم الكجي من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن و فسمع ذلك معقل بن يسار فقال : سمما لربي وطاعة ، فدعا زوجها فزوجها إياه ، ومن رواية الثعلي و فاني أومن بالله ، فأنكمها إياه وكفر عن يمينه ، وفي رواية عباد بن راشد د فكفرت عن يميني و أنكحتها اياه ، قال الثعلي : ثم هذا قول أكثر المفسرين . وعن السدى : نزلت في جابر بن عبد الله زوج بنت عمه فطلقها زوجها تطليقة وأنقضت عدتها ثم أراد تزويحها ، وكانت المرأة تريده فأبى جابر ، فنزات ، قال ابن بطال : اختلفوا في الولى فقال الجمهورْ ومنهم مالك والثورى والليث والشافعي وغيرهم : الاولياء في النكاح هم المصبة ، وايس للخال ولا والد الآم ولا الإخوة من الآم ونحو هؤلاء ولاية . وعن الحنفية هم من الأولياء ، واحتج الابهري بأن الذي برث الولاء هم العصبة دون ذوى الأرحام قال : فذلك عقدة النكاح ، واختلفوا فيها إذا مات الآب فأوصى رجلا على أولاده هل يكون أولى من الولى القريب في عقدة النكاح أو مثله أو لا ولاية لة ؟ فقال ربيعة وأبو حنيفة ومالك : الوصى أولى ، واحتج لهم بأن الآب لو جمل ذلك لرجلُّ بعينه ف حياته لم يكن لاحد من الاولياء أن يمترض عليه ، فكنذلك بعد موته . وتعقب بأن الولاية انتقلت بالموت فلا يقاس بحال الحياة وقد اختلف العلماء في اشتراط الولى في النـكاح فذهب الجهور الى ذلك وقالوا : لاتزوج المرأة نفسها أصلا ، وِاحتجوا بالأحاديث المذكورة ، ومن أقواها هذا السبب المذكور في نزول الآية المذكورة ، وهي أصرح دليل على اعتبار الولى والا لما كان لمعنله معنى ، ولانها لوكان لها أن تزوج نفسها لم تحتج الى أخيها ، ومنكان أمره اليه لايقال ان غيره منعه منه . وذكر ابن المنذر أنه لايعرف عن أحد من الصحابة خلاَّف ذلك . وعن مالك رواية أنما ان كانت غير شريفة زوجت نفسها . وذهب أبو حنيفة إلى أنه لايشترط الولى أصلا ، ويجوز أن تزوج نفسها ولو في اشتراط الولى على الصغيرة وخص بهداً القياش غمومها ، وهو عَمَلُ سَائعَ في الأصول ، وهو جواز تخصيص المعوم بالقياس، لكن حديث معقل المذكور رفع هذا القياس، ويدل على اشتراط الولى في النكاح دون غيره ليندفع عن موليته العار باختيار الكفء ، وانفصل بعضهم عن هذا الايراد بالتزامهم اشتراط الولى ولسكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسها ، ويتوقف ذلك على الجازة الولى كما قالوا في البيح ، وهو مذهب الاوراعي . وقال أبو ثور نحوه لكن قال : يشترط إذن الولى لها في تزويج نفسها . وتعقب بأن آذي الولى لايصح الالمن ينوب عنه والمرأة لاتنوب عنه في ذلك لآن الحق لها ، ولو أذن لها في انسكاح نفسها صادت كن أذن لها في البيع من نفسها ولا

يصح · وفى حديث معقل أن الولى إذا عصل لايروج السلطان إلا بعد أن يأمرِه بالرجوع عن العضل ، فان أجاب فذاك ، وان أصر زوج عليه الحاكم ، والله أعلم

٣٧ - باسب إذا كان الولى هو الخاطِب، وخَطَب المفيرة بن شعبة امرأة هو أوكى الناس بها فأمر رجلا فرَوَجه ، وقال عبد الرحْن بن عَوف لِأمِّ حكيم بنت قارِ ظ أتجعابين أمرَك إلى ؟ قالت نعم، فقال قد تزوجتك . وقال عبد الرحْن بن عَوف لِأمِّ حكيم بنت قارِ ظ أتجعابين أمرَك إلى ؟ قالت نعم، فقال قد تزوجتك . وقال عمله لله الله قد نكختك أو ليأمر رجلا من عَشِيرتها ، وقال سهل قالت أمرأة للنبي من أهب الله فقى وقال رجل يارسول الله إن لم تكن اك بها حاجة فز وَّجنها

الله عن مائشة رضى الله عنها أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن مائشة رضى الله عنها في قوله:
 ويَسْتَفْتُو كَكُ في النِّسَاء 'قلِ الله 'يفتيكم فيهن إلى آخر الآية ، قال هي اليتيمة تسكون في حَبْر الرجل قد تشريكته في ماله ، فيَخْبسُها ، فنهاهم الله عن ذلك ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ، ويكره أن 'يز وَجها غير م فيدخل عليه في ماله ، فيَخْبسُها ، فنهاهم الله عن ذلك

قوله (باب اذاكان الولى) أى فى الذكاح (هو الخاطب) أى هل يزوج نفسه ، أو يحتاج الى ولى آخر؟ قال أن نفر الجهد . كذا قال ، وكانه أخذه المنير : ذكر فى الترجمة ما يدل على الجواز والمنع مما ليسكل الآمر فى ذلك الى نظر الجهد . كذا قال ، وكانه أخذه من توكه الجزم بالحكم ، لكن الذى يظهر من صنيعه أنه يرى الجواز ، فان الآثار التى فيها أمرالو لى غيره أن يزوجه ليس فيها النصر يح بالمنع من تزويجه نفسه . وقد أورد فى الترجمة أثر عطاء الدال على الجواز ، وان كان الآولى عنده أن لا يشولى أحد طرفى العقد . وقد اختلف السلف فى ذلك ، فقال الاوزاعي ووبيعة والثورى ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والميث : يزوج الولى نفسه ، ووافقهم أبو ثور ، وعن مالك لو قالت الثيب لوليها زوجنى بمن وأيت فزوجها من نفسه أو بمن اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج . وقال الشافعي : يزوجهما السلطان أو ولى آخر فنه أو أقهد منه ، ووافقه زقر وداود . وحجتهم أن الولاية شرط فى العقد ، فلا يكون الناكح منكما كما لا يبيع من نفسه ، قوله ( وخطب المفيرة بن شعبة أمرأة هو أولى الناس بها فأمر وجلا فزوجه ) هذا الاثر وصله وكبع فى مصنفه والبهتي من طريقه عن النورى عن عبد الملك بن عمير و ان المفيرة بن شعبة أداد أن يتزوج امرأة وهو وليها ، فجمل أمرها إلى رجل المفيرة أولى منه فزوجه » وأخرجه عبد الرذاق عن الثورى وقال فيه و فأمر أبصد منه فزوجه » وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي ولفظه و ان المفيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود ، منه فزوجه » وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي ولفظه و ان المفيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود ،

فأرسل إلي عبد الله بن أبي عقيل فقال : زوجنيها ، فقال : ماكنت لأفعل ، أنت أمير البلد وابن عمها، فارسل المغيرة إلى عثمان بن أبى العالص فزوجها منه ۽ انتهى . والمغيرة هو ابن شعبة بن مسعود بن معتب من ولد عوف بن ثقيف فهى بنت عمه لحا . وعبد الله بن أبى عقيل هو ابن عمهما معا أيضا لآن جده هو مسعود المذكور . وأما عثمان بن أبي العاص فهو وانكان ثقفياً أيضا لـكمنه لا يجتمع معهم إلا في جدهم الآعلى ثقيف لآنه من ولد جشم بن ثقيف، فوضح المراد بقوله هو أولى الناس ، وعرف اسم الرجل المبهم فى الاثر المملق . قوله ( وقال عبد الرحن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجملين أمرك الى؟ قالت: نعم . فقال : فقد تزوجتك ) وصله ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب رعن سميد بن عالد أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف : إنه قد خطبني غير واحد ، فروجني أيهم رأيت . قال : وتجملين ذلك الى؟ فقالت : نعم . قال قد تزوجتك , قال ابن أبي ذئب : فجاز نكاحه . وقد ذكر ابن سعد أم حكيم في النساء اللواتي لم يروين عن النبي مِنْائِيٍّ وروين عن أزواجه ، ولم يزد في التعريف بهسا على ما في هذا الخبر ، وذكرُها في تسمية أزراج عبد الرحمن بن عوف في ترجمته فنسبها فقال : أم حكيم بنت قارظ ابن خالد بن عبيد حايف بني زهرة . قولِه (وقال عطاء: ايشهد أني قد نكحتك ، أو ليأمر رجلاً من عشيرتها) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج قال وقلت لمطاء: امرأة خطبها ابن عم لها لا رجل لها غيره ، قال : فلتشهد أن فلافا خطيها وانى أشهدكم أنى قد نكحته ، أو لتأمر رجلا من عشيرتها ، . قوله ( وقال سهل : قالت إمرأة للنبي عليها أهب لك نفسى ، فقال رجل : يارسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها) هذا طرف من حديث الواهبة ، وقد تقدم موصولاً في دَ بَابُ تَوْرِيجِ المعسر ، وفي د بابُ النظر إلى المرأة قبل النزويج ، وغيرهما ، ووصله في الباب بلفظ رسول الله سَالِعُ فَقَالَت : يارسول الله جنَّت لأهب لك نفسي ـ وفيه ـ فقام رجل من اصحابه فقال : أي رسول الله ، مثله . ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قوله تعالى ﴿ ويستفترنك في النساء ﴾ أورده مختصرا ، وقد تقدم شرحه مستوفى فى التفسير ، ووجه الدلالة منه أن قوله ، فرَغب عنها أن يتزوجها ، أعم من أن يتولى ذلك بنفسه أو يأمر غيره فيزوجه ؛ وبه احتج محسد بن الحسن على الجواز ، لأن الله لما عائب الأولياء في تزويج من كانت من أهل المسال والجمال بدون سنتُها من الصداق وعاتبهم على ترك تزويج من كانت قليلة المسال والجمال دل على أن الولى يصح منه تزويجها من نفسه ، إذ لا يماثب أحد على تُرك ما هو حرام عليه ، ودل ذاك أيضا على أنهُ يتزوجها ولو كانت صغيرة لأنه أمر أن يقسط لها في الصداق ، ولو كانت بالغا لمـا منع أن يتزوجها يما تراضيا عليه. فعلم أن المراد من لا أمر لها في نفسها . وقد أجيب باحتال أن يكون المراد بذلك السفيهة فلا اثر لرضاها بدون مهر مثلها كالبكر . ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في الواهبة ، وسيأتي شرحه قريبا ، ووجه الاخذ منه الإطلاق أيضا ، لكن انفصل من منع ذلك بأنه معدود من خصائصه بالله أن يزوج نفسه وبغير ولى ولا شهود ولا استئذان وبلفظ الهبة كما يأتى تقريره ، وتوله فيه . فلم يردها ، بسكون الدال من الإرادة ، وحكى بعض الشراح تشديد الدال وفتح أوله وهو محتمل

٣٨ - باب إنكاج الرَّجُل ولدَّهُ الصِّفار لقوله تمالى ﴿ وَاللاِقَ لَمْ يَحِفْنَ ﴾ فجمل عدَّنها اللاَنةَ أَشْهُرِ قبل البُلوغ

قوله ( باب إنكاح الرجل ولده الصفاد ) ضبط ولده بضم الواد وسكون اللام على الجمع وهو واضح ، وبفتحهما على أنه اسم جنس، وهو أعم من الذكور والإناث. قوله ( لقول الله تعالى : واللافي لم بحضن ، فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ ) أى فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز ، وهو استنباط حسن ، اكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر . ويمكن أن يقال الأصل في الآبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل ، وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ فبق ما عداه على الأصل ، ولهذا السر أورد حديث عائشة ، قال المهاب : أجموا أنه يجوز الأب تزويج ابنته الصفيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها ، إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شهرمة منعه فيمن لاتوطأ ، وحكى ابن حزم عن ابن شهرمة مطلقا أن الآب لايزوج بنته البكرالصفيرة حتى تبلغ و تأذن ، وزعم أن تزويج النبي بالمجاها عائشة وهي بنت سنين كان من خصائصه ، ومقا بله تجويز الحسن والنخمي الأب إجبار بنته كبيرة كانت أو صفيرة بكراكانت أو ثيبا ، ( تنبيه ) : وقع في حديث عائشة من هذا الوجه إدراج يظهر من الطريق الني في الباب الذي بعده

وي وي المرابع عن المرابع المر

# • } - إلى السلطان وَلَى ، المول الذي وَلِي زُوَّجِنا كُمَّا بِمَا مَعْكُ مِنَ الفرآن

٥١٣٥ - ورش عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله به الله بها حاجة ، فقال رسول الله بها إلى الله بها حاجة ، فقال رسول الله بها إلى الله بها حاجة ، فقال عليه السلاة والسلام هل عندك من على تُصدِقها ؟ قال ماعندى إلا إز ارى ، فقال إن أعطيتها إباه جاست لا إزار آك

فالتمس شيئًا ، فقال ما أجد شيئًا ، فقال التمس ولو كان خاتما من حديد فلم يَجد ، فقال أمعك من الفرآن شي ؟ قال فعم سُورَة كذا وسورة كذا لِسُور سماها ، فقال قد زوَّجنَا كها بما معك من القرآن

قوله ( باب السلطان ولى ، لقول الذي يَلِيّنِ : زوجناكها بما معك من القرآن ) ثم ساق حديث سهل بن سعد فى الواهبة من طريق مالك بلفظ و زوجتكها ، بالافراد ، وقد وقع فى رواية أبى ذر من هذا الوجه بلفظ و زوجناكها ، بنون التعظيم ، وقد ورد التصريح بان السلطان ولى فى حديث عائشة المرفوع و أبما امرأة فسكحت بغير إذن وايها فنكاحها باطل ، الحديث ، وقيه و والسلطان ولى من لا ولى لها ، أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه وصححه أبو عوانة وابن خزية وابن حبان والحاكم ، لسكنه لما لم يكن على شرطه استنبطه من قصة الواهبة ، وعند الطبرانى من حديث ابن عباس رفعه و لا نكاح إلا بولى ، والسلطان ولى من لا ولى له ، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وفيه مقال ، وأخرجه سفيان في جامعه ومن طريقه الطبرانى في و الاوسط ، باسناد آخر حسن عرب ابن عباس بلفظ ولا نكاح الا بولى مرشد أو سلطان ،

# ٢١ - باب لا ينكحُ الأبُ وغيرُه البكرَ والثَّيِّبَ إلا برضاها

٥١٣٦ - مَرْشُنَ مَاذُ مِن فَضَالة حدَّتُنا هَشَام عن بجي عن أبي سَلَمَة أن أبا هربرة حدَّثْهم أنَّ الذي لَلَّظَ قال « لا تُنكح ُ الأَبِمُ حتى تُستَأْمَمَ ، ولا تُنكَح ُ البِكْرُ حتى تُستَأْذَن ، قالوا يا رسُولَ الله وكيف إذ تُهسا ؟ قال أن تشكت ،

[ الحديث ١٣٦٥ ــ طرقاه في : ١٩٦٨ ، ١٩٧٠ ]

مرو مرو مروم عرو بن الربيع بن طارق حدثنا اليث عن ابن أبي مُليكة عن أبى حرو مَو كى عائشة عن عن ابن أبي مُليكة عن أبي حرو مَو كى عائشة عن عائشة رضي الله عنما أنها قالت: يا رسول الله إن البيكر تَستَحى ، قال : رضاها تَحمّها »

[ الحديث ١٩٤٧ \_ مارناه في : ١٩٤٦ ، ١٩٧١ ]

قوله (باب لا ينكح الآب وغيره البكر والثبب إلا برضاهما ) في هذه الترجة أربع صور: تزويج الآب البكر، وتزويج غير الاب الثيب. وإذا اعتبرت الدكم والصغر زادت وتزويج الاب الثيب البالغ لايزوجها الآب ولا غيره إلا برضاها إنفاقا إلا من شذكا تقدم، والبكر الصغيرة يزوجها أبوها كا يزوجها أبوها كا يزوجها أبوها كا يزوجها أبوها كا يزوجها البكر، وقال الشافعي وأبو بوسف ومحد: لا يزوجها إذا زالت البكارة بالوطه لا بغيره، والعلمة عندهم أن إزالة البكارة تزيل الحياء الذي في البكر، والبكر البالغ يزوجها أبوها وكذا غيره من الآولياء، واختلف في استثارها والحديث دال على أنه لا إجبار للاب عليها إذا استناحها الترمذي عن أكثر أهل العلم، وسأذكر هويد بحث فيه. وقد ألمق الشافعي الجد بالآب. وقال أبو حنيفة والأوزاعي في الثيب الصغيرة يزوجها كل ولى، فإذا بلغت ثبت الحيار، وقال أحمد: إذا بلغت تسما جاز الأولياء غير الآب نكاحها ، وكأنه أقام المظنة مقام المئة، وعن مالك المنارة اليه . ثم أن النرجة معقودة بالآب في ذلك وصي الآب دون بقية الأولياء لانه أقامه مقامه كما تقدمت الاشارة اليه . ثم أن النرجة معقودة بالآب في ذلك وسي الآب دون بقية الأولياء لانه أقامه مقامه كما تقدمت الاشارة اليه . ثم أن النرجة معقودة

لاشتراط رضا المزوجة بكراكانت أو ثيبا صغيرة كانت أو كبيرة ، وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث ، لكن تستثنى الصغيرة من حيث المعنى لانها لا عبارة لها . قوله ( حدثنا هشام ) هو الدستواني ، ويحيي هو ابن أبي كشير . قوله (عن أبي سلمة ) في رواية مسلم من طريق خالد بن الحارث عن هشام عن يحى و حدثنا أبو سلمة ، . قوله ( لا تنكح) بكسر الحاء للنهى ، وبرفهما للخبر وهو أبلغ في المنع ، ونقدم تفسير الايم في • باب عرض الانسان ابنته ، وظاهر هذا الحديث أن الايم هي الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق لمقابلتها بالبـكر ، وهذا هو الاصل في الام ، ومنه قولهم د الغزو مأيمة ، أي يقتل الرجال فتصير النساء أياس ، وقد تطاق على من لا زوج لها أصلا ، ونقله عياض عن أبراهبم الحربي واسماعيل القاضي وغيرهما أنه يطلق على كل من لا زوج لها صفيرة كانت أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبًا ، وحكى الماوردي الغوالين لأهل اللغة . وقد وقع في رواية الاوزاعي عن يحيي في هذا الحديث عند ابن المنذر والدارى والدارتطني «لا تنسكح الثيب» ووقع عند أبن المنذر في رواية عربن أبي سلبة عن أبيه في هذا الحديث الثيب تشاور . قوله ( حتى تستأمر ) أصل الاستثمار طلب الامر ، فالمعنى لا يعقد علما حتى يطلب الامر منها ، ويؤخذ من قوله نستام أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك ، وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولى في حقها ، بل فيه إشعار باشتراطه . قوله ( ولا تنكح البكر حتى تستأذن ) كذا وقع في هذه الرواية التفرقة بين الثيب والبكر ، فمبر للنيب بالاستثبار وللبكر بالاستئذان ، فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستثبار يدل على تأكيد المشاورة وجمل الأمر الى المستأمرة ، ولهذا يحتاج الولى الى صريح إذنها فى العقد ، فاذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا والبكر بخلاف ذلك ، والاذن دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر فانه صريح في القول وإيما جمل السكوت إذنا في حق البكر لانها قد تستحي أن تفصح . قولِه ( قالوا يارسول الله ) في رواية عمر بن أبي سلمة و قلما ، وحديث عائشة صريح في أنها هي السائلة عن ذلك . قول ( وكيف إذنها ) في حديث عائشة , قلت ان البكر تستحي ، وستأتى ألفاظه . الحديث الثانى ، قوله ( حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق ) أي أبن قرة الهلالي أبو حفص المصرى وأصله كوفى سمع من مالك والليث ويحيى بن أيوب وغيرهم ، روى عنه القدماء مثل يحيي بن معين واسحق الـكوسج وأبى عبيد وابراهيم بن هائى. ، وهو من قدماء شيوخ البخارى ولم أر له عنه فى الجامع الا هذا الحديث ، وقد و قه العجلى والدارنطني ومات سنة تسع عشرة وماثتين . قوله ( حدثنا الليث ) في رواية الكشميني . أنبأنا ، . قوله ( عن أبي عرو مولى عائشة ) في دواية ابن جريج و عن ابن أبي مليكة عن ذكوان ، وسيأتي في ترك الحيل ، وياتي في الإكراه من هذا الوجه بلفظ « هن أبي عمرو هو ذكوان » . قوله (أنها قالت : يارسول الله إن البكر تستحى ) مكذا أورده من طريق الليث مختصراً ، ووقع في رواية ابن جريج في ترك الحيل . قالت قال رسول الله على : البكر تستَّأذن ، قلت ، فذكر مثله . وفي الاكراه بلفظ و قلت : يارسول الله ، تستأمر النساء في أبضاعهن ؟ قال : نعم . قلت : فاف البكر تستأمر فتستحى فتسكت ، وفي رواية مسلم من هذا الوجه و سألت رسول الله يَرَانِكُم عن الجارية ينكحها إهاما ، أتستأمر أم لا؟ قال: فمم تستأمر . قلت: فانها تستحي . . ﴿ لَهِ ﴿ قَالَ رَضَاهَا صَمَّهَا ﴾ في رواية ابن جريج , قال سكاتها إذنها ، وفي لفظ له و قال إذنها صماتها ، وفي رواية مسلم من طريق ابن جريج أيضا وقال فذلك إذنها اذا هي سكست، ودلت رواية البخارى على أن المراد بالجارية في رواية مسلم البكر دون الثيب. وعند مسلم أيضا من حديث أبن عباس والبكر تستاذن في نفسها ، وإذنها صماتها ، وفي لفظ له ،والبكر يستأذنها أبوها في نفسها ، قال ابن المنذر:

يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن ، لـكن لو قالت بمـــد العقد ما علمت أن صمتى إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور ، وأبطله بعض الما لسكية ، وقال ابن شعبان منهم : يقال لها ذلك ثلاثا إن رضيت فاسكري وان كرهت فانطق . وقال بمضهم : يطال المقام عندها لئلا تخجل فيمنعها ذلك من المسارعة . واختلفوا فيها اذا لم تتكلم بل ظهرت منها قرينة السخط أد الرضا بالتبسم مثلا أو البكاء ، فعند الما لكية إن نفرت أو بكت أو قامت أو ظهر منها ما يدل على السكرامة لم تزوج ، وعند الشافعية لا أثر لشء من ذلك في المنع إلا إن قرنت مع البكاء الصياح ونحوه ، وفرق بعضهم بين الدمع فان كان حارا دل على المنع وان كان باردا دل على الرضا . قال : وفي هذا الحديث إشارة الى أن البكر الى أدر باستئذانها هي البالغ ، إذ لا معني لاستئذان من لا تدري ما الإذن ، ومن يستري سكوتها وسخطها . و نقل ابن عبد الير عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويشها لا يكون رضا منها ، بخلاف مااذا كان بعد تفويضها الى وليها . وخص بمض الشافعية الاكتنفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة الى الآب والجد دون غيرهما ، لأنها تستحى منهما أكثر من غيرهما . والصحيح الذي عليه الجهور استمال الحديث في جميع الابكار بالنسبة لجميع الأولياء ، واختلفوا في الاب يزوج البكر البالغ بغير إذنها فقال الاوزاعي والثوري والحنفية ووافقهم أبو ثود : يشترط استئذانها ، فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصح . وقال الآخرون : يجوز للاب أن يزوجها ولوكانت بالغا بغير استئذان ، وهو قول ابن أبي ليلي ومالك والليث والشافعي وأحد وإسمَّق ، ومن حجتهم مفهوم حديث الباب لأثه جمل الثيب أحق بنفسها من و ليها ، فدل على أن ولى البكر أحق بها منها . واحتج بعضهم بحديث يونس بن أبى اصحق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا و تستأمر اليتيمة في نفسها ، فان سكتت فهو إذبها ،قال فقيد ذلك باليتيمة فيحمل المطلق عليه ، وفيسه نظر لحديث ابن عباس الذي ذكر له بلفظ . يستأذنها أبوها ، ننص على ذكر الاب، وأجاب الشافعي بأن المؤامرة قد تكون عن استطابة النفس، ويؤيده حديث ابن عمر رفعه ووأمروا النساء في بناتهن ، أخرجه أبو داود ، قال الشافعي : لا خلاف أنه ليس للام أمر ، لكنه على معنى استطابة النفس . وقال البيهق : زيادة ذكر الاب في حديث ابن عباسَ غير محفوظة ، قال الشافعي : زادها ابن عيينة في حديثه ، وكان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الابكار لا يستأمرونهن ؛ قال البيهق: والمحفوظ في حديث ابن عباس و البكر تستامر ۽ ورواه صالح بن كيسان بلفظ و واليتيمة تستامر ، وكنذلك رواه أبو بردة عن أبي موسى وعمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فدل على أن المزاد بالبكر اليتيمة . قلت : وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بالمظ الاب ، ولو قال قائل : بل المراد باليتيمة البكر لم يدفع . وتستامر بضم أوله يدخل فيه الآب وغيره فلا تمارض بين الروايات، ويبتى النظر في ان الاستنباد هل هو شرط في صمة العقد أو مستنجب على معنى استطاعه النفس كما قال الشافعي ؟ كل من الأمرين محتمل ، وسياتي مزيد بحث فيه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . وأستدل به على أن الصغيرة الثيب لا إجبار عليها لعموم كونها أحق بنفسها من وايها ، وعلى أن من ذالت بكارتها بوطء ولوكان زنا لا إجبار عليها لأب ولا غيره لعموم قوله و الثيب أحق بنفسها ، وقال أبو حنيفة : هي كالبكر ، وخالفه حتى صاحباه ، واحتج له بان علة الاكتفاء بسكوت البكر هو الحياء وهوباق في هذه لان المسألة مفروضة فيمن زالت بكارتها بوطء لا فيمن اتخذت الونا ديدنا وعادة . وأجيب بأن الحديث نص على أن الحياء يتعلق بالبكر وقابلها بالثيب فدل على أرب حجمها مختلف ، وهذه ثيب لغة وشرعا بدليل أنه لو أوصى بعنق كل ثيب في ملسكة دخلت اجماعا ، وأما بِقاء حيائها

كالبكر فمنوع لآنها تستحى من ذكر وقوع الفجور منها ، وأما ثبوت الحياء من أصل النكاح فليست فيه كالبكر التي لم تحربه قط ، وأقه أعلم . واستدل به لمن قال : أن الثيب أن تنزوج بغير ولى ، ولكنها لا تزوج نفسها بل تجعل أمرها الى رجل فيزرجها ، حكاه أبن حرم عن داود ، وتعقبه مجديث عائشة و أيما أمرأة نكحت بغير إذن وأيها فنسكاحها بأطل ، وهو حديث صحيح كما تقدم ، وهو يبين أن معنى قوله و أحق بنفسها من ولها أنه لا ينفذ عليها أمره بغير إذنها ولا يجبرها ، فإذا أرادت أن تنزوج لم مجر لها إلا بأذن وأيها . واستدل به على أن البكر أذا أعلنت بالمنع لم يجز النكاح ، وألى هذا أشار المصنف في الترجمة ، وإن أعلنت بالرضا فيجوز بطريق الأولى ، وشذ بعض أمل الظاهر فقال : لا يجوز أيضا وقوقا عند ظاهر قوله واذنها أن تسكت ،

# ٢٤ - باسب إذا زوَّجَ الرجل ابنَتَه وهي كارِهَةٌ ۽ فنكاحُه مَرْدُود

مرتب القاسم من أبيه عن عبد الرحمٰن بن القاسم من أبيه عن عبد الرحمٰن بن القاسم من أبيه عن عبد الرحمٰن وتُجَمّع ابنى الزيد بن جارية عن خَنساء بنت خِدام الأنصارية أنَّ أباها زوَّجها وهي تَربَّب فسكر هَت ذلك ، فأتَتُ رسولَ الله عَنْ خَرَد نسكاحها

( الحديث ١٣٨ - أطرافه في : ١٣٩ ، ١٩٤٥ ، ٢٩٦٩ )

١٣٩ - مَرْثُ إسماقُ أخبرنا يزيد أخبرنا يحيى أن القاسم بن محد حدثه أن عبد الرحن بن يزيد وعجم ابن يزيد وعجم ابن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خِداما أنسكح ابنة كه . . هوه

قوله ( باب اذا زوج الرجل ابنته وهي كارمة فنسكاحه مردود ) هكذا أطلق ، فصل البكر والثيب ، لسكن حديث الباب مصرح فيه بالثيوبة ، فسكانه أشار الى ما ورد في بعض طرقه كما سابينه ، ورد النكاح إذا كانت ثيبها فروجت بغير رضاها إجماع ، إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الآب الثيب ولوكرهت كما تقدم . وعن النخعي وزكانت في عياله جاز وإلا ود ، واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاها ، فقالت الحنفية إن اجازته جاز ، وعن الماسكية إن اجازته عن قرب جاز وإلا فلا ، ورده الباقون مطلقا . قوله ( وبحم ) بضم الميم وفتح الحجم وكسر الميم القبلة ثم عين مهملة . قوله ( ابني يزيد بن جارية ) بالحيم أي ابن عامر بن العطاف الانصاري الاوسي من بني عمرو ابن عوف ، وهو ابن أخي بحمع بن جارية الصحابي الذي جمع القرآن في عهد الذي يؤلئ واخرج له أصحاب السنن ، وقد وهم من زعم أنهما واحد ، ومنه قبل إن لمجمع بن يزيد صحبة وايس كذلك ، وإنما الصحبة لعمه بحمع بن جارية ، وليس لجمع بن يزيد في المبخاري سوى هذا الحديث ، وقد قرئه فيه باخيه عبد الرحن بن يزيد ، وعبد الرحن ولد على عهد النبي يؤلئ في جزء المور بن عبد الرحن بن يزيد في المبخاري سوى هذا الحديث ، وهو أخو عام بن عمر بن الحقاب لأمه ، قال ابن سعد : ولى القضاء لعمر بن عبد العزيز يمني لما كان أمير المدينة ، ومات سنة ثلاث وتسمين وقيل سنة نمان ، ووثقه جماعة ، القضاء لعمر بن عبد العزيز يمني لما كان أمير المدينة ، ومات سنة ثلاث وتسمين وقيل سنة نمان ، ووثقه جماعة ، عبد الرحن بن القاسم وإن اختلف الرواة عنهما في وصل هذا الحديث عن خنساء وفي إرساله حيث قال بعضهم عن عبد الرحن بن القاسم وإن اختلف الرواة عنهما في قسب عبد الرحن و بجمع أن خنساء ذوجت ، وكذا اختلفوا عنهما في نسب عبد الرحن و بجمع أن خنساء ذوجت ، وكذا اختلفوا عنهما في قسب عبد الرحن و بجمع أن خنساء ذو وحت ، وكذا اختلفوا عنهما في قسب عبد الرحن و بجمع أن خنساء وفي أرساله حيث قال بعضهم عن

أبي جادية والصواب وصله وإثبات يزيد في نسيهما ، وقد أخرج طريق ابن عبينة المصنف في ترك الحيل ابصورة الإرسالكا سيأنى ، وأخرجها أحد عنه كذلك ، وأوردها الطبراني من طريقه موصولة ، وأخرجه الدارقطني في و الموطآت ، من طريق معلى بن منصور من مالك بصورة الارسال أيشنا والأكثر وصاوه عنه ، وعالفهما معسا سفيان الثورى في راو من السند فقال د عن عبد الرحن بن القاهم عن حبد الله بن يزيد بن وديعـة عن خنساء ، أخرجه النسامى في • الكبرى ، والطبراني من طريق ابن المبارك عنه ، وهي رواية شاذة لـكن يبعد أن يكون لعبد الرحن بن القاسم فيه شيخان ، وعبد الله بن يزيد بن وديعة هـذا لم أر من ترجم له ، ولم يذكر البخارى و لا ابن أبي حائم ولا ابن حبان إلا عبد الله بن وديمة بن خدام الذي روى عن سلمان الفارسي في غسل الجمعة وعنه المقبري ، وهو تا بسي غير مشهور إلا في هذا الحديث ؛ ووثقه الدارقطني وابن حيان ، وقد ذكره ابن منده في و الصحابة ، وخطأه أبو نعيم في ذلك ، وأظن شيخ عبد الرحن بن القادم ابن أخيه ، وعبد الله بن يزيد بن وديمة هذا عن أغفله المزى ومن تبعه فلم يذكروه في وجال الكتب السنة . قوله ( عن خفساء بنت خدام ) بمعجمة بمّم نون ثم مهملة وزن حراء ، وأبوها بكسر المجمة وتخفيف المهملة ، قبل اسم ابيه وديعة ، والصحيح أنَّ اسم ابيه عالد ووديعــة اسم جده فيها أحسب ، وقع ذلك في دواية لاحد من طريق محمد بن إسمَّى عن الحجاجُج بن السأاب مرسلا في هذه القصة ، والكن قال في تسميتها خناص بتخفيف النون وزن فلان ، ووقع في دواية الدارقطني والعابراتي وابن السكن خنساء ، ووصل الحديث عنها فقال د عن حجاج بن السائب بن أبي ابا بة عن أبيه عن جدته خنساء ، وخناس مشتق من خنساءكا يقمال في زينب زناب ، وكنية خدام والد خنساء أبو وديمة كناه أبو نعيم ، وقد وقمع ذلك عند عبد الرزاق من حديث ابن عباس و ان خداما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا ، الحديث ، ووقع غند المستغفري من طريق ربيعة بن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية أن وديعة بن خدام زوجج ابنته ، وهو وهم في آميه ، والعله كان : ان خداما أباً وديمة ، فانقلب . وقد ذَّكوت في كتاب الصحابة ما يدل على ان لوديمة بن خدام أيضا صحبة ، وله قصة مع حر في ميراث سالم مولى أبي حذيفة ذكرها البخاري في تاريخه ، وقد أطلت في هذا الموضع ، لكن جر الكلام بعضه بعضا ولا يخلو من فائدة . كلوله ( ان أباما زوجها وهي ثيب فسكرهت ذلك ) ، ووقع في رواية الثوري المذكورة « قالت أنسكَحنى أبي وأنا كارمة وأنا بكر ، والاول أرجح ، فقد ذكر الحديث الاسماعيل من طريق شعبة عن يمي ابن سعید عن القاسم فقال فی دوایته و وأنا أدید أن أنزوج عم ولدی ، وكذا أخرج عبد الرزاق عن مغمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن محد و ان رجلًا من الانصار تزوج خنساً. بانت خدام فقتل عنها يوم أحد، فأنكحها أبوها رجلا، فأتم الذي يَرَائِجُ نقالت : إن أبي أنكحي، وأن عم ولدى أحب إلى ، فهذا يدل على أنها كانت ولنت من زوجها الأول ، واستفدنا من هذه الرواية نسبة زوجها الاول واسمه أنيس بن قتادة سماه الواقدي ف روايته من وجه آخر عن خنساء ، ووقع في ﴿ المِهِمات الفطب القسطلاني ۽ أن اسمِه أسير و أنه استشهد ببدر ولم يذكر له مستندا ، وأما الثانى الذي كرمته فَلم أقف على اسمه إلا أن الوافدي ذكر باسناد له أنه من بني مزينة ، ووقع ف دواية ابن إسمق عن الحبياج بن السائب بن أبي لباية عن أبيه عنها أنه من بني عمرو بن عوف ، ودوى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الحراساني عن ابن عباس وان خداما أبا وديمة أنكم ابنته رجلا ، فقال له النبي والله الله عن أن عباس الله عن الله عن

القمة قال فيه , فنزعها من زوجها وكانت ثيبا ، فنكحت بعده أيا لبابة ، وروى عبد الرزاق أيضا عن الثورى عن أبي الحويرث عن نافع بن جبير قال و تأيمت خنساء ، فزوجها أبوها ۽ الحديث نحوه وفيه و فرد نكاحه ، ونكحت أبا لباية ، وهذه أسانيد يقوى بعضها ببعض . وكامرا دالة على أنها كانت ثيبًا . نعم أخرج النسائل من طريق الأوزاعي عن عطاء عن جابر و ان رجلا زوج ا بنته وهي بكر من غير أمرها ، فأنت النبي بمالي فه نفرق بينهما ، وهذا سند ظاهره الصحة ، و لـكن له علة أخرجه النسائي من وجه آخر عن الأوزاعي فأدخل بينه وبين عطاء ابراهيم بن مرة وفيه مقال ، وأرسله فلم يذكر في إسناده جابرا . وأخرج النسائي أيضا وابن ماجه من طريق جرير بن حادم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عُباس و ان جارية بكرا أنت الني بَرَالَةِ فذكرت أنْ أبا ما زوجها وهي كادمة ، فيرها ، ورجاله ثقات ، لكن قال أبوحاتم و أبو زرعة انه خطأ وان الصواب إرساله . وقد أخرجه الطبراني والدارقطني هن وجه آخر عن مجي بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ و ان رسول الله باللج رد نكاح بكر و ثيب أنكحهما أبوهما وهماكارهـتان ، قال الدارقطني : تفرد به عبد الملك الدماري وفيه ضعفه ، والصواب عن يحيي بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة مرسل، وقال البيهتي : إن ثبت الحديث في البكر حمل على أنها ذوجت بغير كمف، والله أعلم قلت : وهذا الجواب هو الممتمد ، فانها واقعة عين فلا يثبت الحسكم فيها تعميها ، وأما الطمن فى الحديث فلا معنى له فان طرقه يةوى بمضما ببعض ، ولقصة خنساء بنت خدام طريق أخرى أخرجها الدارقطني والطبرائي من طريق هشيم هن عمر بن أبي سلة عن أبيه عن أبي هريرة و أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة ، فأتت النبي عَلِيَّةٍ فَرِدَ نَكَاحُهَا ، وَلَمْ يَقُلُ فَيهُ بَكُرًا وَلَا ثَيْبًا ، قال الدارقطني : رواه أبو عرائة عن عمر مرسلا لم يذكر أبا هريرة . قوله ( حدثنا إسمق ) هو ابن راهوية ويزيد هو ابن هارون ويحيي هو ابن سميد الانصارى . قوله ( ان رجلا يدعى خداما أنكح ابنة له تحوه ) ساق أحد افظه عن يزيد بن هارون بهذا الاسناد . ان رجلا منهم يدعى خداما أنكح ابنته ، فكرهت نكاح أبيها ، فأنت النبي ﴿ لِلَّهِ فَذَكَرَتَ ذَلَكَ لَهُ فَرَدَ عَنْهَا فَـكَاحَ أُبِيهَا ، فتزوجت أبا لبابة بن عبد المنذر ، فذكر يحيي بن سميد أنه بلغه أنهاكانت نيبا ، وهذا يوافق ما نقدم . وكذا أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن شيبة عن يزيد بن حارون ، وأخرجه الاسماعيل من طرق عن يزيد كذلك ، وأخرجه الطبراني والاسماعيل من طريق محمد بن فضيل عن يحيي بن سعيد تحوه . وأخرجه الطبراني من طريق عيسى بن يو نس عن يحيي كدذلك . واخرجه أحمد عن أبي معاوية عن يحيي كذلك ، اكن اقتصر على ذكر بحمع بن يزيد ، والذي بلغ يحيي ذلك يحتمل أن يكون عبد الرحن بن القاسم ، فسيأتى في ترك الحيل من طريق ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن الفاسم و ان امرأة من ولد جعفر تخرفت أن يزوجها وليها وهي كارهة فأرسلت الى شيخين من الانصار عبد الرحمن وبحمع أبني جارية قالاً : فلا تخشين فان خنساء بنت خدام أنسكمها أبوها وهي كارهة فرد النبي بَرَائِيْ ذلك . قال سفيان : وأما عبد الرحن ابن القاسم فسممته يقول عن أبيه ان خنساء انتهى ، وقد أخرجه الطبرانى من وجه آخر عن سفيان بن عيينة عن هبد الرحمن عن أبيه عن خنساء موصولاً . والمرأة التي من ولد جدفر هي أم جعفر بنت القاسم بن محمد بن عبد الله ابن جمفر بن أبي طالب ، ووايها هو عم أبيها مماوية بن عبد الله بن جعفر ، أخرجه المستنفري من طريق يزيد بن الهـاد عن ربيعة باسناده أنها تأيمت من زوجها خزة بن عبد الله بن الزبير ، فأرسلت الى القـاسم بن محـد والى هبد الرحمن بن يزيد فقالت : انى لا آمن معاوية أن يضعني حيث لا يوافقني ، فقال لها عبد الرحمن : ايس له ذلك

ولو صنع ذلك لم يجز ، فذكر الحديث إلا أنه لم يصبط اسم والدخنساء ولا سمى بنته كما قدمته ، وكنت ذكرت في المتدمة في تسمية المرأة من ولد جعفر ومن ذكر معها غير الذي هنا ، والمذكور هنا هو المعتمد ، وقد حصل من تحرير ذلك ما لا أظن أنه يزاد عليه ، فلله الحمد على جميع مننه

٣٤ - باسب تَزْ وَبِح اليَتِيمَة ، لقول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ خِنْمُ أَنْ لا تُقسطوا فِي اليَّتَامِي فانسكِخُوا ﴾ ، وإذا قال الوكن زوَّجْنِي فلانة فسكت ساعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا أو لبِثَا ثم قال زوجُتُ كمها ، فهو جائِزْ ، فيه سَهل عن النبي مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّهُ

ما ما المنت المناسبة المنت ال

قوله ( باب ترويج اليتيمة لقول الله تعالى ﴿ وإن خفتم أن لا نقسطوا في اليتاى فانكحوا ﴾ ذكر فيه حديث عائشة في تفسير الآية المذكورة ، وقد تقدم شرحه في التفسير ، وفيه دلالة على تزويج الولى غير الآب الى دون البلوغ بكر اكانت أو ثيبا ، لان حقيقة اليتيمة من كانت دون البلوغ ولا أب لها ، وقد أذن في مزويجها بشرط أن لا يبخس من صدافها ، فيحتاج من ، نع ذلك الى دليل قرى ، وقد احتج بعض الشافعية يجديث و لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر ، قال فان قيل الصغيرة لا تستأمر ، قانا فيه إشارة الى تأخير مزويجها حتى تبلغ فتصير أهلا للاستتباد ، فان قيل لا تكون بعد البلوغ يتيمة قانا التقدير لا تذكح اليتيمة حتى تبلغ فتستأمر ، جما بين الآدلة . قوله ( واذا قال الولى زوجتي فلانة فيك ساعة أو قال ما ممك ؟ فقال مى كذا وكدذا أوليثا ، ثم قال زوجتيكها فهو جائز ، فيه سهل عن الذي يتالي ) يمنى حديث الواهبة ، وقد تقدم مرارا ويأتي شرحه قريبا ، ومراده منه أن التفريق بين الايجاب والقبول إذا كان في المجاس لا يضر ولو تخلل بينهما كلام آخر ، وفي أخذه من هذا الحديث نظر لانها واقعة عين يطرقها احتال أن يكون قبل عقب الايجاب ، قوله ( حدثنا أبو اليمان أخيرنا شعيب عن الزهرى ، وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب ) نقدم طريق الليث موصولا في و باب الاكفاء في المال ، وساق المتن هناك على اغظه حدثن عقيل عن ابن شهاب ) نقدم طريق الليث موصولا في و باب الاكفاء في المال ، وساق المتن هناك على اغظه

## وهنا على لفظ شعيب، وقد أفرده بالذكر في كتاب الوصاياكما تقدم، والله أعار

# إذا قال الخاطِبُ الوَ لِيَّ زوجنى فلانة فقال قد زوَّجتك بكذا وكذا وكذا خواز النكاحُ وإن لم يقل الزوج أرضِيتَ أو قَبالْت

قوله ( باب اذا قال الحاطب زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكمذا جاز النكاح وان لم يقل للزوج ارضيت أو قبلت ) في دواية الكشميني و اذا قال الخاطب الولى ، وبه يتم الكلام ، وهو الفاعل في قوله و وان لم يقل ، وأودد المصنف فيه حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة أيضا ، وهذه الترجمة ممقودة لمسألة هل يقوم الالتماس مقام القبول فيصير كما لو تقدم القبول على الايجاب كأن يقول تزوجت فلانة على كذا فيقول الولى زوجتكما بما مدك من لابد من اعادة القبول ؟ فاستنبط المصنف من قصة الواهبة أنه لم ينقل بمد قول الذي يتالي و ورجمتكما بما ممك من القرآن ، أن الرجل قال قد قبلت ، لكن اعترضه المهلب فقال: بساط الكلام في هذه القصة أغنى عن توقيف الخاطب على القبول لما تقدم من المراوضة والطلب والمماودة في ذلك ، فن كان في مثل حال هذا الرجل الراغب لم يحتج الى تصريح منه بالقبول السبق العلم وغبته ، يخلاف غيره عن لم تقم القرآن على رضاه انهى وغايته أنه يسلم الاستدلال المكن يخصه بخاطب دون خاطب ، وقد قدمت في الذي قبله وجه الحديث و قصود النظر اليها وصو به ، فهذا دال على المال اليوم في النساء من حاجة ) فيه إشكال من جهة أن في حديث و قصود النظر اليها وصو به ، فهذا دال على أنه كان يربد الدويج لو المجبته ، فيكان ممني الحديث مالي في النساء اذاكن بهذه الصفة من حاجة ، ويحتمل أن يكون جواذ النظر مطلقا من خصائصه وان لم يرد الدويج ، وتكون فائدته احتمال أنها تعجبه فيتروجها معاستفنائه حينئذ عن زيادة على من عنده من النساء علي الم

## ٥٤ - باسب لا يخطب على خطبة أخيه حتى كندكح أو يدّع

٥١٤٢ - مَرْثُ مَكُ بن إبراهيم حدَّمَنا ابن جُرَيج قال سمتُ نافعاً بجدَّثُ أنَّ ابن عمرَ رضى الله عنهما كان يقول « نهى النهي بمَنْ أَنْ يبيع بمضكم على بيع بمض ، ولا يخطب ازجل على خِطبة أخيه حتى يتر ُك الخاطب ُ قبله أو ياذَنَ له الخاطب ،

٥١٤٣ - مَرْثُنَا مِي ٰ بن 'بـكَير حدَّ ثَنا الليثُ عن جعفر بن ربيعةً عن الأعرج قال « قال أبو هريرة َ يأثر عن النبيِّ مَيْنِظِيْقُ قال : إِيّا كم والمطنَّ قان الظنَّ أَكَذَبُ الحَديث . ولا تجسَّسوا ، ولا تُعسَّسوا ، ولا تَعاغَضوا ،

وكونوا إخوانا ،

[ الحديث ١٤٣ \_ أطرافه في : ١٠٦٤ ، ٢٠٠٦ ، ١٧٧٤ ]

١٤٤٥ – ﴿ وَلَا يُخْطُبُ الرَّجِلُ عَلَى خَطَّبَةً أَخِهِ عَنْ يَنكُمُ أَوْ يَتَرُكُ ﴾

قوله ( باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع )كنذا أورده بلفظ . أو يدع ، وذكره في الباب عن أبي هريرة بلفظ د أو يترك ، وأخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر بلفظ د حتى يذر ، وقد أخرجه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريق عبد الوارث عن هشام بن حسان عن محد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ د حي ينكم أو يدع ، وأسناده صميح . قوله ( نهى النبي على أن يبيع بعضكم على بيع بعض ) تقدم شرحه في البيوع والبحث في اختصابِ نَلِكَ بِالْمُسَلِمُ ، وهذا اللفظ لا يعارض ذلك من جهة أن الخاطبين هم المسلون. قوله ( ولا يخطب ) بالجزم على النهيء أي وقال لا يخطب . ويجوز الرفع على أنه ننى ، وسياق ذلك بصيغة الحبر أبلغ في ألمنع ، ويجوز النصب عملنا على قوله ديبيع ، على أن لا في أوله دولا عنطب ، ذائدة ، ويؤيد الرفع قوله في زواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند مسلم دولاً يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب و برفع الدين من يبيع والباء من مخطب و اثبات التحتانية ف يبيع . قوله ( أو ياذن له الخاطب ) أي حي يأذن الأول الثاني . قوله في حديث أبي هر رة ( الليث عن جعفر ان ربيعة ) أليك فيه إسناد آخر أخرجه مسلم من طريقه عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحن بن شماسة عن عقبة بن عامر فى قصة الخطبة فقط ، وساذكر لفظه . قوله ( قال قال أبر هريرة يأثر ) بفتح أوله وضم المثلثة نقول أفرت الحديث آثره بالمد أثراً بفتح أوله ثم سكون إذا ذكرته عن سيرك ، ووقع عند النسائي من طريق محد بن يحيي ابن حبان عن الاعرج عن أبي مريرة ان رسول الله علي قال فذكره مختصراً . قوله ( إياكم والظن الح ) يأتي من وجه آخر عن أبي هريرة في كتاب الادب مع شرحه ، وقد أخرجه البيهق من طريق أحد بن ابراهيم بن ملحان عن يحي بن بكير شبخ البخارى فيه أواد في المن زيادات ذكرها البخارى مفرقة لكن من غير هذا الوجه ، قال الجهور : هذا النهى للنحريم ، وقال الحطابي : هذا النهى للتأديب وليس بنهي تُحريم إيطل العقد عند أكثر الفقها. ، كذا قال ، ولا ملازمة بين كونه التحريم وبين البطلان عند الجمهور بل هو عندهم التحريم ولا يبطل المقد ، بل حكى النووى أن النهى فيه للتحريم بالاجاع واكن اختلفوا في شروطه فقال الشافعية والجنابلة : عمل التحريم ما اذا صرحت المخطوبة أو وليها الذي أذنت له حيث يكون إذنها معتبرا بالاجابة ، فلو وقع التصريح بالرد فلا تحرُّم ،فلو لم يعلم الثانى بالحال فيجوز المجوم على الحعابة لأن الاصل الاباحة ، وعند الحنا بلة في ذلك روايتان ، وان وقعت الأجابة بالتعربض كقولما لا رغبة عنك فقولان عند الشافسية ، الأصح وهو قول المالـكية والحنفية لا يحرم أيضا ، واذا لم ترد ولم تقبل فيجوز ، والحجة فيه قول فاطمة : خطبى معاوية وأبو جهم فلم ينكر النبي بَرَالِيٍّ ذلك عليهما بل خطها لأسامة ، وأشار النووى وغيره الى أنه لا حجة فيه لاحتال أن يكونا خطبا مما أر لم يعلم الثاني بخطبة الاول، والنبي مِرَائِيٌّ أشار باسامة ولم يخطب، وعلى تقدير أن يكون خطب فكأنه لما ذكر لها ما في معاوية وأبي جهم ظهر منها الرغبة عنهما فخطبها لأسامة . وحكى الترمذي عن الشافعي أن معنى حديث الباب اذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركمت اليه فليس لآحد أن يخطب على خطبته ، فاذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها ،

والحجة نيه قصة فاطمة بنت تيس فانها لم تخيره برضاها بواحد منهما ولو أخبرته بذلك لم يشر عليها بغير من اختارت فلو لم توجد منها إجابة ولا رد فقطع بعض الشَّافعيَّة بالجواز، ومنهم من أُجْرَى القولين، ونص الشافعي في البكر على أن سكوتها رضا بالخاطب ، وعن بمض الما لكية لا تمنع الحَطْبة إلا على خطبة من وقع بينهمـــا التراضي على الصداق، وإذا وجـدت شروط النجريم ووقع العقد للثانى فقال الجهور يصح مع ارتـكاب التحريم ، وقال داود الجهور أن المهى عنه الخطبة والحطبة ايست شرطا في صحة النكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة ، وحكى الطبرى أن بعض العلماء قال: ان هذا النهى منسوخ بقصة فاطمة بنت قيس ، مم رَده وغلطه بأنها جاءت مستشيرة فأشير عليها بما هو الاولى ولم يكن هناك خطبة على خطبة كما تقدم ، ثم ان دعوى النسخ فى مثل هذا غلط ، لأن الشارع أشار الى علة الهي في حديث عقبة بن عامر بالآخوة ، وهي صفة لازمة وعلة مطلوبة للدوام فلا يصح أن يلحقها النسخ والله أعلم . واستدل به على أن الخاطب الأول إذا أذن للخاطب الثانى فى التزويج ارتفع التحريم ، واـكن هل مختص ذلك بالماذون له أو يتعدى لغيره ؟ لأن بحرد الإذن الصادر من الحاطب الاول دال على إعراضه عن تزويج نلك المرأة وباعراضه يجوز لغيره أن يخطيها ، الظاهر الثانى فيكون الجواز للماذرن له بالتنصيص والغير الماذون له بالالحاق، ويؤيده قوله في الحديث الثاني من الباب ﴿ أَوْ يَتَرَكُ ﴾ ، وصرح الروياني من الشافعية بأن محل التحريم إذا كانت الحطبة من الأول جائزة ، فإن كانت ممنوعة خَطبة المعتدة لم يضر الثانى بمد انقضاء العدة أن يخطبها وهو واضح لأن الأول لم يثبت له بذلك حق ، واستدل بقوله دعلى خطبة أخيه ، أن محلالتحريم اذا كان الخاطب مسلما فلو خطب الذى ذمية فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقا ، وهو قول الاوزاعى ووافقه من الشافعية ابن المنذر وابن جويرية والحطابي ، ويؤيده قوله في أول حديث عقبة بن عام عند مسلم د المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته حتى يذر ، وقال الخطابي : قطع الله الاخوة بين السكافر والمسلم فيختص النهي بالمسلم . وقال ابن المنذر : الأصل في هذا الاباحة حتى يرد المنبع ، وقد ورد المنبع مقيدا بالمسلم فبق ماعدا ذلك على أصل الإباحة، وذهب الجهور الى إلحاق الذى بالمسلم فى ذلك وأنَّ التعبير بأخيه خرَّج على الغالب فلا مفهوم له ، وهو كقوله تعالى ﴿ وَلا تَقْتَلُوا أُولَادَكُم ﴾ وكقوله ﴿ وَرَبَّا نُبِّكُمُ اللَّذَى في حجوركم ﴾ وتحو ذلك . و بناه بعضهم على أن هـذا المنهى عنَّه هل هو من حقوقَ العقد واحتراًمـه أو من حقوق المتعاقدين ؟ فعــل الأول فالراجح ما قال الحطابي، وعلى النائى فالراجح ما قال غيره، وقريب من هذا البناء اختلافهم في ثبوت الشفعة للكافر فن جملها من حقوق الملك أثبتها له ومن جملهما من حقوق المالك منع ، وقريب من هذا البحث ما نقل عن ابن القاسم صاحب مالك أن الحاطب الاول اذاكان فاسقا جاز للعفيف أن يخطب على خطبته ، ورجحه ابن العربي منهم وهو متجه فيها اذا كانت المخطوبة عفيفة فيسكون الفاسق غير كفء لها فتكون خطبته كلا خطبة . ولم يمتير الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول، وقد أظلق بمضهم الاجماع على خلاف هذا القول، ويلتحق بهذا ما حكاه بمضهم من الجواز اذا لم يكن الحاطب الاول أملا في العادة لخطبة تلَّك المرأة كما لو خطب سوق بنت ملك وهذا يرجع الى التكافؤ ، واستدل به على تحريم خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى إلحاقا لحكم النساء يحسكم الرجال ، وصورته أن ترغب امرأة في رجل وتدعوه الى تزويجها فيجيبها كما تقدم فتجيء امرأة أخرى فندعوه وترغبه في نفسها وترهده في

التي قبالها ، وقد صرحوا باستحباب خطبة أهل الفضل من الرجال ، ولا يخني أن محل هذا اذا كان الخطوب عزم أن لا يتزوج إلا بواحدة ، فأما اذا جمع بينهما فلا تحريم ، وسيأتي بمد ستة أبواب في وباب الشروط التي لا تحل في النكاح ، مويد محث في هذا . قوله (حتى ينكح) أى حتى يتزوج الحاطب الأول فيحصل اليأس المحض ، وقوله و أو يترك ، أى الحاطب الاول التزويج فيجرز حينئذ للئاتي الحطبة ، فالهايتان مختلفتان : الأولى ترجع الى اليأس ، والثانية ترجع الى الرجاء ، ونظير الاولى قوله تعالى (حتى يلج الجمل في سم الحياط)

27 - ياب، تفسد ول اللطاة

قوله (باب نفسير ترك الحطية) ذكر فيه طرفا من حديث عمر حين تأيمت حفصة ، وفي آخره قول أبي بكر الصديق رضى الله عنه ولو تركم المجابة عريحا في توله وحتى ينكح أو يترك ، وحديث عمر في قصة حفصة لا يقام منه تفسير ترك الحطية لان عمر لم يكن علم أن النبي بيائج خطب حفصة ، قال : ولكنه نصد معنى دقيقاً يدل على تقوب ذهنه ورسوخه في الاستنباط ، وذلك أن أبا بكر علم أن النبي بيائج إذا خطب إلى عبر أنه لا يرده بل يرغب فيه و يشكر الله على ما أنعم الله على ذلك ، نقام علم أبي بكر بهذا ألحال مقام الركون والتراضى ، فكانه يقول : ليه و يشكر الله على ما أنعم الله على الخطب لا ينبغي لاحد أن يخطب على خطبته ، وقال ابن المنبي الذار الذي يظهر لى أن البخارى كل من علم أنه لا يصرف إذا خطب لا يأمل من الم أنه البخرين أنها المناح الحفظة على الحظبة مطلقا ، لأن أبا بكر المتنع ولم يكن أنهم الامر بين الحاطب والولى فكيف أراد أن يحقق المتناع الحفظة على الحظبة مطلقا ، لأن أبا بكر المتنع ولم يكن أنهم الامر بين الحاطب والولى فكيف أو انهم وموسى بن عاقبة وابن أبي عتيق عن الوهرى أي باسناده ، أما متابعة يونس وهو ابن يزيد فوصلها الداوقهاني يونس وموسى بن عاقبة وابن أبي عتيق عن الوهرى) أي باسناده ، أما متابعة يونس وهو ابن يزيد فوصلها الداوقهاني في العال بن بهلال عنهما ، وقد نقدم للصنف هذا الحديث من دواية معمر من دواية صالح بن كيسان أيضا عسلمان بن بهلال عنهما ، وقد نقدم للصنف هذا الحديث من دواية معمر من دواية صالح بن كيسان أيضا عن المهان أيضا

#### ٧٤ - ياب الحطبة

١٤٦ - وَرُشُ وَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سَفِيانُ عَن زيد بن أَسَمَ قال : سَمَتُ ابنَ عَرَ يقول « جاء رجلان من المشرق فخطَبا ، نقال النبيُ يَرِيْكِي : إنَّ من البيانِ لسِحْرا »

(الحديث ١٤٦ه ــ طرفه في : ٧٦٧ه)

قوله ( باب الخطبة ) بضم أوله أي عند العقد ، ذكر قيه حديث ابن عمر . جا. رجلان من المشرق لخطبا ، فقال النبي عَلِيُّ : إن من البيان لسحرا ، وفي رواية الكشميهني و سحرا ، بغير لام ، وهو طرف من حديث سيأتي بتهامه في الطب مع شرحه . قال أبن التين : أدخل هذا الحديث في كتاب النكاح وايس هو موضعه ، قال : والبيان نوعان ، الآول ما يبين به المراد ، والشاني تحسين اللفظ حتى يستميل قلوب السنامعين . والثاني هــو الذي يشبه بالسحر ، والمذموم منه ما يقصد به الباطل ، وشبهه بالسحر لأن السحير صرف الشيء عن حقيقته . قلت : فن هنها تؤخذ المناسبة ويعرف أنه ذكره في موضعه ، وكأنه أشار إلى أن الحطبة وإن كانت مشروعة في النكاح فينبغي أن تـكون مقتصدة ، ولا يكون فيها ما يقتضي صرف الحق الى الباطل بتحسين الكلام . والعرب تطلق لفظ السحر على الصرف تقول : ماصرك عن كذا ؟ أي ماصرفك عنه ؟ وأخرجه أبو داود من حديث صخر بن عبد الله بن يريدة عن أبيه عن جده رفعه وأن من البيان سحرا . قال فقال صعصعة بن صوحان : صدق رسول الله عليه ، الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجة من صاحب الحق فيسحر الناس ببيائه فيذهب بالحق، وقال المهاب : وجه إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة أن الخطبة في النكاح إنما شرعت للخاطب اليسهل أمره فشبه حسن التوصل الى الحاجة بحسن الكلام فيها باستنزال المرغوب اليه بالبيان بالسحر ، وانما كان كـذلك لأن النفوس طبعت على الانفة من ذكر المو ليات في أمر النكاح ، فكان حسن التوصل لرفع تلك الآنفة وجها من وجوه السحر الذي يصرف الثيء الى غـيره . وورد في قفسير خطبة النسكاح أحاديث من أشهرها ما أخرجه أصحاب السنن وصححه أبو عوانة وابن حبان عن ابن مسعود مرفوعاً ﴿ أَنْ آخَدُ لِلَّهُ تُعْمِدُهُ ، ونستَعْيَنُهُ ونستَغَفُره ، الحديث . قال الترمذي : حسن رواه الأعش عن أبي إسمق لان إسرائيل رواه عن أبى إسحق فجمعهما . قال وقد قال أهل العلم : إن النكاح جائز بغير خطبة ، وهو قول سفيان الثورى وغيره من أهل العلم 1 هـ . وقد شرطه في النكاح بعض أهل الظاهر وهو شاذ

# ٨٤ - باسب مرب الدُّفِّ في النكاج والولية

مُرَّوَّ فِي بِنَ عَفْراء : جاء النبيُّ مَلِيَّ فِي لِمَرْ بِنِ المَفَضَّل حدَّ ثَنَا خَالَدُ بِنِ ذَكُوان قال « قالت الرَّبِيَّمُ بِنَتُ مُرَّوِّ فِي بَا خَلِي مَا فَي مُرَّوِّ فِي بَا فَعْدَاء عَلَى فَرَاشَى كَجَلِسكَ مَنَى ، فَجَمَّلَتُ جُوَّ بِاللهُ فَ وَيَنَا نَبِي مَنْ فَقَلَ مِن آبَانِي مِمَ بِدرٍ ، إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يَعلمُ ما في عَدِ ، فقال : دَعي هٰذه وقولي بالذي كنت تقولين ،

قوله ( باب ضرب الدف في النكاح والوليمة ) يجوز في الدف ضم الدال وفتحها ، وقوله ، والوليمة ، معطوف على النكاح أي ضرب الدف في الوليمة وهو من العام بعد الخاص ، ويحتمل أن يريد وليمة النكاح خاصة وأن ضرب الدف يشرع في النكاح عند العقد وعند الدخول مثلا وعند الوليمة كمذلك ، والأول أشبه ، وكأنه أشار بذلك إلى مافي بعض طرقه على ما سأبينه . قوله (حدثنا خالد بن ذكوان) هو المدنى يكنى أبا الحسن ، وهو من صغار التابعين مقوله ( جاء الذي يكنى أبا الحسن ، وهو من صغار التابعين قوله ( جاء الذي يمثل على ) في دواية الكشمهـ، فدخل على ، ووقع عند ابن ماجه في أوله قصة من طريق

حاد بن سلمة عن أبي الحسين واسمه خالد المدنى قال وكنا بالمدينة يوم عاشورا. والجواري يضربن بالدف ويتغنين ، فدخلنًا على الربيع بنت معود فذكر نا ذلك لها ، فقالت : دخل على ، الحديث ، هكذا أخرجه من طريق يزيد بن هارون عنة ، وأخرجه الطاراني من طريق عن حماد بن سلبة فقال و عن أبي جمفر الخطمي، بدل أبي الحسين . قيله ( حين بني على ) في رواية حماد بن سلمة صبيحة عربتيي ، والبناء الدخول بالزوجة ، وبين ابن سعد أنها تزوجت حينشد اياس بن البكير الليثي وأنها ولدت له عمد بن إياس قيل له صحبة . قوله (كمجلسك ) بكسر اللام أى مكانك ، قال الكرماني : هو محول على أن ذلك كان من وراء حجاب ، أو كان قبل نزول آية الحجاب ، أر جاز النظر للحاجة أو عندُ الأمن عن الفُّنَّة اله . والاخير لهو المعتمد ، والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي يُزَائِج جواز الحلوة بالاجنبية والنظر اليها ، وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها و نومه عندها وتفليتها وأحديثهم يكن بيتهما عرمية ولا زوجية ، وجوز الكرمانى أن تكون الرواية د مجلسك ، بفتح اللام أى جلوسك ولا أشكال فيها . قوله ( فجملت جو بريات لنا ) لم أنف على اسمين ، ووقع في رواية حماد بن سلمة بالهظ جاريةان تفنيان ، فيحتمل أنَّ تكون الثنتان هما المغنيتان ومعهما من يتبعهما أو يساعدهما في ضرب الدف من غير غناء ، وسيأتَى في و باب النسوة اللاتي يهدين الرأة إلى زوجها، زيادة في هذا . قوله (ويندبن) من الندبة بضم النون وهي ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه وتعديد محاسنه بالكرم والشجاعة ومحوهاً . قوله ( من نتل من آبائي يوم بدر ) تقدم بيان ذلك في المفازي وان الذي قتل من آبائها انما فتل بأحــد ، وآباؤها الذين شهدوا بدرا معوذ ومعاذُ وَعُوفَ وَأَحَدُهُمْ أَ يُوهَا وَالْآخِرَانَ عَمَاهَا أَطْلَقَتَ الْآبُوةَ عَلَيْهِمَا تَعْلَيْهِا . قَوْلِهِ ( فقال دعى هذه) أي اتركى ما يتملق بمدحى الذى فيه الإطراء المنهى عنه : زاد في دواية حماد بن سلة دلا يعلّم ما في غد الا الله ، فأشار الى علة المنح. قوله ( وقول بالذي كنت تقولين ) فيه إشارة الى جواز سماع المدح والمرثية بما ليس فيه مبالغة تفضي الى العَلَى . وَأَخْرِجِ الطَّرَاقَ في و الأوسط ، باسناد حسن من حديث عائشة و ان الذي بَرَائِجٍ مر بنساء من الأنصار في عرس لمن ومن بهنين:

### وأهدى لها كبشا تنبعنع في المربد وزوجك في البادى و تعلم ما في غد

فقال: لا يعلم ما في غد الا الله ، قال المهاب: في هذا الحديث اعلان النكاح بالدف و بالفناء المباح ، وفيه إقبال الامام الى العرس وان كان فيه لهو مالم يخرج عن حد المباح ، وفيه جواز مدح الرجل في وجهه مالم يخرج الى ماليس فيه . وأغرب ابن التين فقال: إنما نهاها لان مدحه حق والمطاوب في النسكاح اللهو فلما أدخلت الجد في اللهو منعها ، كذا قال ، وتمام الحبر الذي أشرت اليه يرد عليه ، وسياق القصة يشمر بأنهما لو استمر تا على المرائى لم ينهما ، وغالب حسن المرائى جد لا لهو ، وانما أنكر عليها ما ذكر من الاطراء حيث أطلق علم الغيب له وهو صفة تختص باقة تعالى كما قال تمالى (قل لا يعلم من في السهارات و الأرض الغيب إلا الله ) وقوله لذبيه (قل لا أملك لنفسي نفما ولا ضرا إلا ما شاء الله ، ولوكنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ) وسائر ما كان الذي يتمالج يخبر به من الغيوب باعلام الله تمالى إياه لا أنه يستقل بعلم ذلك كما قال تعالى (عالم الغيب قلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول كى وسيأتي مزيد بحث في مسألة الفناء في العرب بعد انني عشر بابا

## ٤٩ - باسب قول الله تعالى ﴿ وآ توا النساء صَدُقاتُهِنَّ نِعَلَةً ﴾

وكثرة المهر، وأدنى مايجوزُ من الصداق وقوله تعالى ﴿ وَآتِيتُم إحداهنَ قِنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ﴾
وقوله جلَّ ذِكرُه ﴿ أَو تَفرِضُوا لَهْنَ فَريضَة ﴾ . وقال سهلُ : قال الذي عَيِّنِيِّ ﴿ ولو خَاءًا من حديد ﴾
١٤٨ - وَرَشُنُ سليانُ بن حرب حدثنا شعبةُ عن عهد العزيز بن صُعيب عن أنس ﴿ ان عبدَ الرحن ابن عَوف تزوجَ أَمرأةً على وَزنِ نواةٍ أَ ، فرأى الني عَيِّنَا فَهُ بَشَاشَةً الْمُرسِ ، فسألَه ، فغال : إنى تزوجت امرأةً على وَزنِ نواةٍ أَ ، فرأى الني عَيِّنَا فَهُ بَشَاشَةً المُرسِ ، فسألَه ، فغال : إنى تزوجت امرأةً على وَزنِ نواةٍ ﴾

وعن قَتادةً عن أنس ﴿ ان عبدَ الرحْنِ بنَ مَوف مِرْوَجَ امرأةً على وَزنِ نواةٍ من ذَهبٍ ﴾ قولِه ( باب قول الله تعالى ﴿ وآنوا النساء صدقاتهن نحلة ﴾ وكثرة المهر ، وأدنى مايجوز من الصداق ، وقوله تمالى ﴿ وَآنَيْتُم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئًا ﴾ ، وقوله جل ذكره ﴿ أَو تَفْرَضُوا لَهِن فريضة ﴾ . هذه الترجمة معقودة لآن المهر لا يتقدر أقله ، والمخالف في ذلك المالكية والحنفيَّة ، ووجه الاستدلال عما ذكره الاطلاق من قوله وصدقاتهن ، ومن قوله و فريضة ، وقوله في حديث سهل و ولو عائمًا من حديد، . وأما قوله ﴿ وَكُثُّرَةَ المَهِرَ ﴾ فيو بالجر عطف على قول الله في الآية التي تلاما وهو قوله ﴿ وَآتَيْتُمْ إِحداهن قنطارا ﴾ فيه إشارة الى جوازكَثرة المهر ، وقد استدلت بذلك المرأة التي نازعت عمر رضي الله ٌ تمالى عنه في ذلك ، وهُو ما أخرجه عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر: لانغالوا في مهور النساء : فقالت امرأة ليس ذلك لك ياعمر ، أن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا من ذمب ، قال وكذلك هي في قراءة ابن مسعود ، فقال عمر : امرأة خاصمت عمر فخصمته ، وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع د فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ ، وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن مسروق عن عمر فذكره متصلاً مطولا ، وأصل قول عمر « لا تغالوا فى صدقات النساء ، عند أصحاب الستن وصححـــه ابن حبان والحاكم ، للكن ليس فيه قصة المرأة ، ومحصل الاختلاف أنه أقل ما يتمول ، وقيل أقله ما يجب فيه القطع ، وقيلَ أربعون وقيل محسون ، وأقل ما يجب فيه القطع مختلف فيه فقيل ثلاثة دراهم وقيل خمسة. وقيل عشرة . قولِه ( وقال سهل قال الذي ﷺ ولو خاتما من حديد ) هذا طرف من حديث الواهبة وسيأتى شرحه مستوفى بُعد هذا ، ويأتى مزيد فى هذه المسألة بعد قليل أيضاً . ثم ذكر حديث أنس في قصة تزويج عبد الرحمن بن عرف وفيه قوله . ﴿ تُرْوجِت المرأة على وزن نواة ۽ وسيأتي شرحه مستوتي في . باب الولمة ولو بشاة ۽ بعد بضمة عشر بابا . قولِه ( وعن قتادة عن أنس ) هو معطوف على قوله عن عبد العزيز بن صهيب ، وهو من رواية شعبة عنهما ، فبين أن عبد العزيز بن صهيب أطلق عن أنس النواة وقتادة زاد أنها من ذهب ، وعمَّمل أن يكونُ قوله ﴿ وعن قتادة ، معلمًا . وقد أخرج الاسماعيلي الحديث عن يوسف القاضى عن سليمان بن حربّ بطريق عبد العريز نقط ، وأخرج طريق فتادة من رواية على بن الجعد وغاصم بن على كلاهما عن شعبة ، وكذا صنع أبو نعـــــيم أخرج من رواية سليمان طويق عبد العزيز وحده وأخرج طريق فتأدة من رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة ، والله أعلم

## • ٥ - باسب النزويج على القرآن وبغير صداق

مرضاعلى بن عبد الله حدثنا سفيان سمعت أبا حازم يقول « سمعت سهل بن سعد الساعدى يقول ؛ إنى انى القوم عند رسول الله يرفي إذ قامت امرأة فقالت : يارسول الله إنها قد وَهَبَت نفسها لك ، فر فيها رأيك . فلم يجبها فيها رأيك . فلم يجبها فيها رأيك . فلم يجبها شيئاً . ثم قامت الثالثة فقالت : يارسول الله إنها قد وَهَبَت نفسها لك ، فر فيها رأيك . فقام رجل فقال : يارسول الله ، فر فيها رأيك . فقام رجل فقال : يارسول الله ، فر فيها رأيك . فقام رجل فقال : يارسول الله ، فر فيها رأيك . فقام رجل فقال : يارسول الله ، فر فيها رأيك . فقام رجل فقال : يارسول الله ، فر فيها رأيك . فقام رجل فقال : يارسول الله ، فر فيها رأيك . فقام رجل فقال : يارسول الله ، فر فيها رأيك . فقام رجل فقال : يارسول الله ، فر فيها رأيك . فقام رجل فقال : يارسول الله ، فر فيها رأيك . فقام رجل فقال : يارسول الله ، فر فيها رأيك . فقام رجل فقال : هل عنه من حديد . قال : هل معك من القرآن شي ؟ قال : معي سورة كذا . فال : اذهب فقد أن كحته كما عامك من القرآن »

قولِه ( باب النزويج على القرآن و بغير صداق) أى على تعليم القرآن و بغير صداق ماليٌّ عيني ، ويحتمل غير ذلك كما سيأتى البحث فيه . قولِه ( حدثنا سنميان ) هو ابن عيينة ، وقد ذكره المصنف من رواية سفيان الثورى بعد هذا لحكن باختصار ، وأخرجه ابن ماجه من روايته أنم منه ، والاسماعيلي أنم من ابن ماجه ، والطبراني مقرو نا برواية معمر ؛ وأخرج رواية ابن عيينة أيضا مسلم والنسائل، وهذا الحديث مداره على أبى حازم سلمة بن دينار المدنى وهو من صغار التنابعين ، حدث به كبار الآئمة عنه مثل مالك ، وقد تقدمت روايته في الوكالة وقبل أبواب هنا ، ويأتى فى التوحيد ، وأخرجه أيضا أبو داود والرَّمذي والنساني والثوري كما ذكرته ، وحماد بن زيد وروايته في فضائل القرآن ، وتقدمت قبل أبواب منا أيضا وأخرجها مسلم ، وفضيل بن سليان وعمد بن مطرف أبى غسان ، وقد تقدمت روايتهما قريبا فى النكاح ولم يخرجهما مسلم ، ويمقُّوب بن عبد الرحمن الاسكندرائى وعبد الدويز بن أبي حاذم وروايتهما في النكاح أيضا ، ويعقوب أيضا في نُضائل القرآنُ وعبد العزيز يأتي في اللباش وأخرجها مسلم ، وعبد الدريز بن محمد الدراوردى وزائدة بن قدامة وروايتهما عند مسلم ، ومعمر وروايته عند أحمد والطبراتي ، وهشام بن سعد ردوايت، في دصحيح أبي عوانة ، والطبراني ، ومبشر بن مبشر وروايته عند الطبراتي ، وعبد الملك بن جريج وروايته عند أبى الشيخ فى كنتاب النكاح ، وقد روى طرفا منه سعيد بن المسيب عن سهل بن سعد أخرجه الطبراني. وجاءت الفصمة أيضا من حمديث أبي هريرة عنمد أبي دارد باختصار والنسائي مطولاً ، وابن مسمود عند الدارقطني ، ومن حديث ابن عباس عند أبي عرر بن حيَّوة في نوائده ، وضيرة جد حسين بن عبد الله عند الطبراني ، وجاءت مختصرة من حديث أنس كما تقدم قبل أبواب ، وعند الترمذي طرف منه آخر ، ومن حديث أبى أمامة عند تمام في فو ائده ، ومن حديث جابر و ابن عباس عند أبي الشيخ في كتاب النكاح ، وسأذكر مافي هذه الروايات من فائدة زائدة ان شاء الله تعالى . قوله ( عن سهل بن سمد ) في رواية ابن جريج حدثتي أبو حازم أن حمل بن سمد أخبره . قوله ( ان إني القوم عند رَسول الله ﷺ إذ قامت امرأة ) في رواية فضيل بن سليمان «كمنا عند الذي عَلِيَّةِ جلوسًا فجاءته امرأة ، وفي رواية هشام بن سعد د بينها نحن عند الذي عَلِيَّةِ أنت اليه امرأة ، وكمذا

فى ممظم الروايات و أن امرأة جاءت الى النبي ﷺ ، ويمكن رد رواية سفيان اليها بأن يكون من قوله و قامت ، وقفت ، والمراد أنها جاءت إلى أن وقفت عندهم ، لا أنها كانت جالسة فى الجلس فقامت . وفى رواية سفيار\_ الثورى عند الاسماع لى . جاءت أمرأة الى الذي يَلِيُّ وهو في المسجد ، فأفاد تميين المكان الذي وقعت فيه الفصة . وهذه المرأة لم أقف على اسمها ، ووقع في و الاحكام لابن القصاع ، أنها خولة بنت حكيم أو أم شريك ، وهذا نقل من اسم الواهبة الوارد في قوله تمالي ﴿ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ﴾ وقد تقدّم بيارث اسمها في تفسير الآ-زاب وما يدل على تعدد الواهبه . قوله ( فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفحها لك ) كذا فيه على طريق الالتفات ، وكذا في رواية حماد بن زيد ألكن قال . انها قد وحبت نفسها لله ولرسوله ، وكان السياق يقتضي أن نقول إنى قد وهبت نفسى لك ، وبهذا اللفظ وقع فى رواية مالك ، وكذا فى رواية زائدة عند الطيراتى ، وفى رواية يعتوب، وكذا الثورى عند الاسماعيلي و فقالت يارسول الله جنت أهب نفسي لك ، وفي رواية فضيل ا بن سليمان د فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه ، وفي كل هذه الزوابات حذف مضاف تقديره أمر الهسي أو نحوه ، و إلا فالحقيقة غير مرادة لأن رقبة الحر لا تملك ، فيكمانها قالت أتروجك من غير عوض . قوله ( الرفيها رأيك ) كذا للاكثر براء واحدة مفتوحة بعدها فاء التعقيب ، وهي فعل أمر من الرأى ، ولبعضهم بهدة ساكنة بعد الراء وكل صواب ، ووقع باثبات الهمزة في حديث ابن مسعود أيضا . قوله ( فلم يجبهــــا شيئا ) في دواية معمر والثورى وزائدة وقصمت ، ، وفى رواية يمقوب وابن أبي حازم وهشام بن سعد و فنظر اليها قصعه النظر اليها وصوبه، وهو يتشديد العين من صعد والواو من صوب ، والمراد أنه نظر أعلاما وأسفاما ، والتشديد إما للبالغة فى التأمل وأما للتسكرير ، وبالثانى جزم القرطي في و المفهم ، قال : أي نظر أعلاما وأسفاما صرارا . ووقع في رواية نضيل بن سليمانت و شخفص فيها البصر ورفعه ، وهما بالتشديد أيضا ووقع في دواية الكليميمي من هذا الوجه والنظر ، بدل البصر ، وقال في هذه الرواية و ثم طأطأ وأسه ، وهو بمعنى قوله و نصمت ، وقال في رواية فضيل بن سليمان و فلم يردها ، وقد قدمت صبط هذه اللفظة فى و باب اذا كان الولى هو الحاطب ، . قوله ( ثم قامت نقالت) وقع هذا في رواية المستملي والكشمهني وسياق لفظها كالأول ، وعندهما أيضا . ثم قامت الثالثة ، وسيامها كذلك ، وفى رواية مغير والثورى معا عند الطيرائى د فصمت ، ثم عرضت نفسها عليه تصميع ه فلفد وأيتهنا قائمة مليا تعرض نفسها عليه وهو صامت ، وفي رواية مالك ، فقامت طويلا، ومثله الثوري عنه وهو نعت مصدر عذوف أى ثياما طويلاً ، أو لظرف محذوف أى زمانا طويلا ، وفى رواية مبشر , فقامت حق رئينا لهــا من طول القيام ، زاد في رواية يعقوب وابن أبي حازم و فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيهــــا شيئًا جاست ، ووقع في رواية حماد بن زيد أنها د وهبت نفسها قه ولرسوله فقال : مالى فى النساء حاجة ، ويجمع بينها وبين ماتقدم أنه قال ذلك في آخر الحال ، فكأنه صمت أولا لتفهم أنه لم يردها ، فلما أعادت الطلب أنصح لها بالواقع . وُوقع في حديث أبي هريرة عند النسائي وجاءت امرأة الى رسول الله سَالِيَّةٍ فعرضت نفسها عليه ، فقال لها اجامي ، فحلمت ساحة ثم قامت ، فقال : اجلسي بارك الله فيك ، أما نحن فلا حاجة لنا فيك ، فيؤخذ منه وقور أدب الرَّأة مع شعة رغبتها لانها لم تبالغ في الإلحاح في الطلب ، وفهمت من السكوت عدم الرغبة ، لكنها لما لم تيأس من الرَّد جلست تنتظر الغرج ، وسكُّو ته ﷺ إما حياء من مواجهتها بالرد وكان ﷺ شديد الحياء جداكما تقدُّم في صفته أنه كان أشد حياء من المذراء في خدرها ، وإما انتظارا للوحى ، وإما تفكرا في جواب يناسب المقام . قولٍه ( فقام رجل ) في رواية فضيل بن سلمان , من أصحابه ، ولم أقف على اسمه ، لكن وقع في رواية معمر والثوري هند الطبراني , فقام رجل أحسبه من الانصار ، وفي رواية زائدة عنده وفقال رجل مرَبِ الانصار ، ووقع في حديث ابن مسعود و فقال رسول الله علي : من يذكح هذه ؟ فقام رجل ، . قوله ( فقال يارسول الله أ نكحنيها ) في رواية مالك , زوجنيها ان لم يكن لك بهما حاجة ، وتحوم ليمةوب وابن أبي حازم ومعمر والثورى وزائدة ، ولا يعارض هذا توله في حديث حماد بن زيد , لاحاجة لي ، لجواز أن تتجدد الرغبة فيها بعد أن لم نكن . قولٍه (قال هل عندك من شي ) زاد في رواية مالك و تصدقها ، وفي حديث ابن مسعود و ألك مال ، . قوله ( قال لا ) في رواية يمقوب وابن أبي حازم « قال لا والله يارسول الله » زاد في رواية هشام بن سعد «قال فلا بدُّ لها من شيءٌ ، وفي رواية الثوري عنه الإسماعيلي وعندك شيء؟ قال : لا ، قال : أنه لا يصلح ، ووقع في حديث أبي دريرة عند النسائي بمد قوله لاحاجة ألاد و لكن تملكيني أمرك ، قالت نعم . فنظر في وجوه القوم فدعا رجلا فقال : اني أريد أن أزوجك هذا إن رضيك ، قالت مارضيت لى فقد رضيت ، وهذا إن كانت القصة متحدة يحتمل أن يكون وقع نظره في وجوه القوم بعد أن سأله الرجل أن يزوجها له فاسترضاها أولا ثم تـكلم معه في الصداق ، وإن كانت القصة متعددة فلا إشكال . ووقع في حديث ابن عباس في و فوائد أبي عمر بن حيوة ، ان رجلا قال و إن هذه امرأة رضيت بي نزوجها مني ، قال : فا مهرها ؟ قال ماعندي شيء ، قال : امهرها ما قل أو كثر . قال : والذي بعثك بالحق ما أملَك شيئًا ، وهذه الأظهر فيها التعدد . قوله ( قال أذهب فاطلب ولو خاتما من حديد ) في رواية يعقوب وابن أبي حازم وابن جريج د اذهب الى أهلك فانظر هل تجد شيئا . فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا . قال انظر ولو عائمًا من حديد ، فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا عائمًا من حديد ، وكذا وقع في رواية مالك : ثم ذهب يطلب مرتين ؛ لكن باختصار . وفي رواية هشام بن سعد ، فذهب فالتمس فلم يجدشيثًا فُرجع فقال لم أجد شيئًا فقال له : اذهب قالتمس ، وقال فيه « فقال : ولا عانم من حديد لم أجده ، ثم جلس ، ووقع في عاتم النصب على المفعولية ، لا (تمس والرفع على تقدير ما حصل لى ولا خاتم ولو في قوله ولو خاتمًا تقليلية ، قال عياض ووهم من زعم خلاف ذلك . ووقع في حديث أبي هريرة , قال قم الى النساء . فقام اليهن فلم يجد عندهن شيئًا , والجراد بالنساء أهل الرجل كما دلت عليه رواية يعقوب. قوله ( قال هل معك من القرآن شي \* ) : كنذا وقع في رواية سفيان بن عيينة باختصار ذكر الازار ، وثبت ذكره في رواية مالك وجماعة ، منهم من قدم ذكره على الآمر بالتماس الشيء أو الحاتم ، ومنهم من أخره ، فني رواية مالك قال « هل عندك من شي تصدقها أياه؟ قال : ما عندي إلا ازاري هذا . فقال إزارك إن أعطيتها جلست لا إزار لك ، فالتمس شيئًا ، ويجوز في أوله وازارك ، الرفع على الابتداء والجملة الشرطية الحبروالمفعول النائى محذوف تقديره إياه ، وثبت كذلك في رواية ، ويجوز النصب على أنه مفعول ثان لاعطيتها ، والازار يذكر ويؤنث . وقد جاء هنا مذكرا ، ووقع في رواية يمقوب وابن أبي حازم بمد قوله و اذهب الى أهلك ـ الى أن قال ـ ولا خاتما من حديد، و لـكن هذا آزارى ، قال سهل أى ابن سعد الراوى : ماله رداء فلها نصفه • قال ما تصنع بازارك ان ابسته ، الحديث ؛ ووقع للقرطي في هذه الرواية وهم فانه ظن أن قوله فلما نصفه من كلام سهل بن سعد فشرحه بما نصه وقول سهل ماله رداء فلما نصفه ظاهره لوكان له ردا.

لشركها النبي ﴿ إِلَيْهِ فِيهِ ، وهذا بعيد إذ ليس في كلام النبي ولا الرجل ما يدل على شيء من ذلك ، قال و يمكن أن يقال ان مراد سُهِل آنه لو كان عليه رداء مضاف الى الازار الـكان المرأة نصف ماعليه الذي هو اما الرداء واما الازار لتعليله المنع بقوله دان لبسته لم يكن عليك منه شيء ، فـكا نه قال لوكان عليك ثوب تنفرد أنت، بلبسه و ثوب آخر تأخذه هي تنفرد بلبسه لكان لها أخذه ، فاما اذا لم يكن ذلك فلا انتهى . وقد أخذ كلامه هذا بعض المتأخرين فذكره ملخصاً ، وهو كلام صحيح لـكنه مبنى على الفهم الذي دخله الوهم ، والذي قال , فلها أمسفه ، هو الرجل صاحب القصة ، وكلام سهل انما هو قوله و ماله رداء القطء وهي جملة معترضة ، وتقدير الكلام : والكن هذا ازارى فلما نصفه ، وقد جاء ذلك صريحا في رواية أبي غسان محمد بن مطرف ولفظه , ولكن هذا ازاري ولها نصفه ۽ قال سهل : وماله رداء . ووقع في رواية الثوري عند الاشماع بلي د فقام رجل عليه ازار وليس عليه رداء ۽ ومعنى قول الذي ﷺ و أن لبسته الح ، أي أن لبسته كاملا والا فن العاوم من ضيق حالهم وقلة الثياب عندهم أنها لو لبسته بمد أن تَشْتُه لم يسترها ، ومحتمل أن يكون المراد بالنبي نني الكمال لأن العرب قد تنني جملة الشيُّ إذا انتني كاله والمني لوشقفته بينكما فصفين لم يحصل كمال سترك بالنصف اذا لبسته ولا هي ، وفي رواية معمر عند الطيراني مَا وَجِدْتُ وَاللَّهُ شَيَّمًا غَيرُ أُو بِي هِذَا اشْفَقَهُ بِينِي وَ بَيْمًا قَالَ مَانِي ثُو بِك فضل عنك ، و في رواية فضيل بن سليهان دو لكني أشق بردتى هذه فاعطيها النصف وآخذ النصف، وفي رواية الدراوردي وقال ما أملك الا ازاري هذا ، قال : أرأيت أن البسته فأى شيء تلبس، وفي رواية مبشر و هذه الشملة التي على ايس عندى غيرها ، وفي رواية هشام بن سعد ه ما عليه إلا ثوب واحد عاقد طرفيه على عنقه ، وفي حديث ابن عباس وجابر دوالله مالى ثوب إلا هذا الذَّى على، وكل هذا بما يرجح الاحتمال الاول والله أعلم . ووقع في رواية حماد بن زيد « نقال أعطما ثوبا ، قال لا أجد ، قال أعطها وأو خاتما من جديد فاعتل له، ومعنى أوله و فاعتل له ۽ أي اعتذر بعدم وجدانه كما دات عليه رواية غيره، ووقع في رواية أبي غسان قبل قوله : هل معك من القرآن شيء د فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه الذي مِلْكُمْ وَلَى ، فَقَالَ الَّذِي مِرْآيَةِ الدُّورِي عَنْدَ الاسماعيلِ ﴿ فَقَامَ مَا وَبِلا ثُمَّ وَلَى ، فَقَالَ الَّذِي مِمْ لِللَّهِ عَلَى َّالرَّجَلَّ ، وَفَى رُوْآية عبد الدَيْرُ بن أبي حازم و يعقوب مثله لـكن قال و فرآه النبي ﷺ موليا فأمر به فدعى له ، فلما جاء قال : ماذا ممك من القرآن؟ ۽ ويحتمل أن يكون هذا بعد قوله كما في رواية مالك د هل ممك من القرآن شيء، فاستفهمه حينتُك عن كميثة ، ووقع الإمران في رواية معمر قال و فهل نقرأ من القرآن شيئًا ؟ قال : نعم ، قال : ماذا ؟ قال : سورة كذا ۽ وعرف بهذا المراد بالممية وأن معناها الحفظ عن ظهر قلبه ، وقد تقدم تقرير ذلك في فضائل القرآن وبيان من زاد فيه ﴿ أَتَقَرُّوهُنَ عَنْ ظَهِرُ قَلْبُكُ ﴾ وكذا وقع في رواية الثوري عند الاسماعيلي ﴿ قال معي سورة كذا ومعى سورة كنذا ، قال عن ظهر. قلبك ؟ قال نعم ، . قولِه ( سورة كنذا وسورة كنذا ) زاد مالك تسميتها ، وفي رواية يعقوب وابن أبي حازم ﴿ معدهن ، وفي رواية أبي غسان ﴿ ليـ ور يعددها ، وفي رواية سعيد بن المسيب عن سهل بن سعد د ان الذي بالله زوج رزجلا امرأة على سورتين من القرآن بعلمها اياهما ، ووقع في حديث أبي هريرة قال د ما تحفظ من القرآن؟ قال : سويرة البقرة أو التي تليها ، كذا في كتابي أبي داود والنسائي بلفظ د أو ، وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود بالوائل وعند النسائي بلفظ « أو » ووقع في حديث ابن مسمود « قال نعم سورة البقرة وسور المفصل، وفي حديث ضميرة ﴿ اللَّهِ مِنْكُمْ زُوجِ رَجَلًا عَلَى سُورَةَ الْبَقْرَةَ لَمْ يكن عنده شيء ، وفي حديث أبي أمامة , زوج النبي مِنْكِيمٌ رجلًا من أسحابه امرأة على سورة من المفصل جعلها مهرها وأدخلها عليه وقال : علمها ، وفي حديث أبي هريرة الذكور و فعلمها عشرين آية وهي امرأتك ، وفي حديث ابن عباس وأزوجها منك على أن تعلمها أربع \_ أو خمس ـ سور من كتاب الله ، وفي مرسل أبي النعان الازدي عند سعيد بن منصور و زوج رسول الله عَلَيْتُهِ أَمَاهُ عَلَى سُورَةً مِن القرآن ، وفي حديث ابن عباس وجابر ، هل تقرأ من القرآن شيئًا ؟ قال : نعم ، إنا أعطيناك السكو ثر . قال : أصدقها إياها ، ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بمض الرواة حفظ مالم يحفظ بعض ، أو أن القصص متعددة . قوله ( اذهب فقد أنكُوتكما بما معك من القرآن ) في رواية زائدة مثله ، ليكن قال في آخره و فعلمما من القرآن ، وفي رواية مالك و قال له قد زوجتكما يما معك من القرآن ، ومثله في رواية الدراوردي عند إسحق بن راهو به ، وكذا في رواية فضيل بن سلمان ومبشر ، وفي رواية الثوري عند ابن ماجه , قد زوجتكها على مامعك من القرآن ، ومثله في رواية هشام بن سعد وفي رواية الثورى عند الإسماعيلي ﴿ أَنْكُحْنَكُمَا ﴿ بِمَا مَعْكُ مَنْ القرآن، وفي رواية الثوري ومعمر عند الطبراني و قد ماكتكما بما معــــك من القرآن، وكذا في رواية يمقوب وابن أبي حازم وابن جريج وحماد بن زيد في إحدى الروايتين عنه ، وفي رواية معمر عند أحمد وقد أملكة كماً ، والباقي مثله ، وقال في أخرى و فرأيته يمضي وهي تتبعه ، وفي رواية أبي غسان و أمكناكها ، والباق مثله ، وفَ حديث ابن مسعود ، قد أ نـكحتكما على أن تقرئها وتعلما ، واذا رزقك الله عوضتها ، فتزوجها الرجل على ذلك . . وفي هذا الحديث من الفرائد أشياء غير ما ترجم به البخارى في كتاب الوكالة وفضائل القرآن وعدة تراجم فكتاب النكاح ، وقد بينت فكل واحد توجيه الترجمة ومطابقتها للحديث ووجه الاستنباط منها . و ترجم عليه أيضا في كــــّــاب اللباس والتوحيد كما سيأتى تقريره . وفيه أيضا أن لاحد لاقل المهر ، قال ابن المنذر : فيه رد على من زعم أن أقل المهر عشرة دراهم وكذا من قال ربع دينار ، قال: لأن عاتما من حديد لايساوى ذلك ، وقال المازري تعلق به من أجاز النسكاح بأقل من ربح دينار لآنه خرج عزج الثعليل. ولكن مالك قاسه على القطع في السرقة . قال عياض : تفرد جِدًا مالك عن الحجازيين ، لكن مستنده الالنفات الى قوله تعالى ﴿ أَن تَبْتَغُواْ بأموااً \_كم ﴾ و بةوله ﴿ ومن لم يستطع منكم طولا ﴾ فانه يدل على أن المراد ماله بال من المال وأفله مَا استبينع به قطع المضوُّ المحترم ، قالُ : وأجازه الكافة بما تراحى عليه الزوجان أو من العقد اليه بما فيه منفعة كالسوط والنعل إنكانت قيمته أقل من درهم ، وبه قال يحى بن سعيد الأنصارى وأبو الزناد وربيعة وابن أبي ذئب وغيرهم مرب أهل المدينة غير مالك ومن تبعه وابن جريج ومسلم بن عالد وغيرهما من أهل مكة والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والتورى و أبن أبي ليلي وغيرهما من العراقيين غير أبي حنيفة ومن تبعه والشانسي وداود وفقهاء أصحاب الحديث وابن وهب من المـالـكية . وقال أبو حنيفة : أفله عشرة ، وابن شعرمة أقله خسة ، ومالك أفله ثلاثة أو ربع دينار بناء على اختلافهم فى مقدار مايجب فيه القطع . وقد قال الدراوردى لمالك لما سممه يذكر هذه المسألة : تعر قت يا أبا عبد الله ، أي سلكت سبيل أهل العراق في قياسهم مقدار الصداق على مقدار نصاب السرقة وقال القرظي: استدل من قاسه بنصاب السرقة بأنه عضو آدى محترم فلا يستباح بأقل من كذا قياسا على يد السارق ، وتمقيه الجمهور بأنه قياس في مقابل النص فلا يصخ ، وبأن اليد تقطع وتبين ولا كنذلك الفرج ، وبأن القدر المسروق يجب على السارق رده مع القطع ولاكذلك الصداق . وقد ضعف جماعة من الما لكية أيضا هذا

القياس ، فقال أبو الحسن اللخمى : قياس قدر الصداق بنصاب السرقة ليس بالبين ، لأن اليد إنما قطعت في دبع دينار نكالا للمصية ، والنكاح مستباح بوجه جائز ، ومحوه لابي عبد الله بن الفخار منهم . نعم قوله تعالى ﴿ ومن لم يستطع منكم طولًا ﴾ يدل على أن صداق الحرة لابد وأن يكوَّن ما ينطلق عليه اسم مال له قدر ليحصل الفرق بينه وبين مهر الأمة ، وأما قوله تعالى ﴿ أَن تَبْنَغُوا بِأَمُوالَـكُمْ ﴾ فانه يدل على اشتراط مايسمي مالا في الجلة قل أوكثر وقد حده بمض المالكية بما تجب أيِّه الوكاة ، وهو أقوى من قياسه على نصاب السرقة ، وأقوى من ذلك رده الى المتمارف . وقال ابن العربي : وزن الحا"م من الحديد لايساوي ربع دينار ، وهو بما لا جواب عنه ولا عذر فيه، ا ـ كن المحققين من أصحابنا نظروا إلى قوله تعالى ﴿ وَمَنْ لَمْ يُسْتَعَلُّمْ مُنْكُمْ طُولًا ﴾ فمنع الله القادر على العاول من نكاح الامة ، فلوكان العلول درهما ما تمذر على أحد . ثم تعقبه بآن ثلاثة دراهم كذلك، يعني ألا حجة نيه للتحديد ولا سيا مع الاختلاف في المراد بالطول. وفيه أن الهبة في النكاح خاصة بالذي عليه لقول الرجل و زوجتها ، ولم يقلُّ هيها لى . والقولما هي د وهبت نفسي لك ، وسكت ﷺ على ذلك ، فدل على جُواْزه له خاصة ، مع قوله تعالى ﴿ عَالَصَةَ لَكَ مِن دُونَ المؤمنين ﴾ وفيه جواز انعقاد نكاحه مِرَاقِيٍّ بلفظ الهبة دُونُ غيره مِن الآمة على أحد الوجهين للشافعية ، والآخر لابد من لفظ النـكاح أو التزويج . وسيأتى البحث فيه . وفيه أن الإمام يزوج من ليس لما ولى غاص لمن يراه كفؤا لها و لكن لابد من رضاها بذلك ، وقال الداودي : ايس في الحير أنه استأذنها ولا أنها وكلته وإنما هو من قوله تعالى ﴿ الذي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾ يعنى فيسكون خاصا به مَنْكِ أنه يزوج من شاء من النساء بغير استئذانها لمن شاءً ، و بنحوه قال ابن أبي زيد . وأجاب ابن بطال بأنها لما قالت له دوهبت نفسي لك ، كان كالاذن منها في تزويجها ان أراد ، لانها لاتملك حقيقة ، فيصير المعنى جمات لك أن تتصرف في نزويجي اه . ولو راجما حديث أبي هريرة لما احتاجا الى هذا التـكلف ، فان فيه كما قدمته . أن النبي عَلَيْكُم قال الدرأة : انى أديد أن أزوجك هذا إن رضيت ، فقالت :مار ضيتَ لى فقد رضيت ؛ وفيه جواز تأمل نحاسن الرأة لارادة تزويجها وان لم تنقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتها ، لأنه بركيج صعد فيها النظر وصوبه ، وفي الصيغة عايدل على المبالغة في ذلك ولم يتقدم منه رغبة فيها ولا خطبة ، ثم قال و لا حاجة لي في النساء ، ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها ما يعجبه أنه يقبلها ماكان المبالغة في تأملها فائدة . ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى الخصوصية له لمحل العصمة . والذي تحرر عندنا أنه مَالِيٌّ كان لايحرم عليه النثار الى المؤمنات الآجنبيات بخلاف غيره . وسلك ابن العربي في الجواب مسلمكا آخر فقال : يحتمل أن ذلك قبل الحجاب ، أو بعده لكنها كانت متلففة ، وسياق الحديث يبعد ما قال . وفيه أن الهبة لائتم الا بالقبول ، لأنها لما قالت دوهبت نفسى لك، ولم يفل قبلت لم يتم مقصودها ولو قبلها أصارت زوجاً له . ولذلك لم ينكر على القائل و زوجنيها ، وفيه جواز الخطبة على خطبة من خطب إذا لم يقع بينهما ركون ولا سيا إذا لاحت مخايل الرد ، قاله أبو الوليد الباجي ، وتمقيه عياض وغيره بأنه لم ينقدم هايما خطبة لاحد ولا ميل ، بل هي أرادت أن يتزوجها النبي عَلِيَّ فعرضت نفسها بجانا مبالغة منها في تحصيل مقصودها فلم يقبل ، ولما قال د ايس لى حاجة فى النساء ، عرفُ الرَجُل أنه لم يقبلها فقال د زوجنيها ، ثم بالغ فى الاحتراز فقال د ان لم يكن لك بها حاجة ، وانما قال ذلك بعد تصريحه بنني الحاجة لاحتمال أن يبدو له بعد ذلك ما يدعوه الى اجابتها ، فسكان ذلك دالا على وفور فطنة الصحابي المذكور وحسن أدبه . قلت : ويحتمل أن يكون الباجي أشار إلى أن الحمكم

الذي ذكره يستنبط من هذه القصة ، لأن الصحابي لو فهم أن للنبي عَلَيْتُه فيها رغبة لم يطلبها ، فكذلك من فهم أن له رغبة في ترويج امرأة لايصلح لغيره أن يزاحه فيها حتى يظهر عدم رغبته فيها إما بالتصريح أو ما في حكمه . وفيه أن النكاح لإبد فيه من الصداق أقرله « هل عندك من شيء تصدقها، ؟ وقد أجمو ا على أنه لايجوز لاحد أن يطأ فرجا وهب له دون الرقبة بغير صداق . وفيه أن الأولى أن يذكر الصداق في المقد لأنه أقطع للزاع وأنفع للرأة ، فلو عقد بغير ذكر صداق صح ووجب لها مهر المثل بالدخول على الصحيح ، وقيل بالمقدُّ . ووجَّه كونه أنفع لها أنه يثبت لها لصف المسمى أن لو طلقت قبل الدخول. وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر. وفيه جواز الحلف بغير استحلاف الناكيد، لكنه يكره لغير ضرورة وفي قوله وأعندك شيء ؟ فقال: لا، دليل على تخصيص المموم بالقرينة ، لآن لفظ شيء يشمل الخطير والتافة ، وهو كان لايعدم شيئًا تافها كالنواة ونحوها ، لـكنه فهم أن المراد ماله قيمة في الجلة ، فلذلك نني أن يمكون عنده . ونقل عياض الإجماع على أن مثل الشيُّ الذي لايتمول ولا له قيمة لايمكون صداقًا ولَا يحل به النَّكَاح ، فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم فقال: يجوز بكل ما يسمى شيئًا ولوكك حبة من شمير ، و يؤيد ما ذهب اليه الـكمافة قوله يرافع و التَّمس ولو خاتماً من حديد ، لأنه أورده مورد النقليل بالنسبة لما فرقه ، ولا شك أن الحاتم من الحديد له قيمة وهو أعلى خطرا من النواة وحبة الشعير ، ومساق الحبر يدل على أنه لاشيء دونه يستحل به البعنع ، وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لايثبت منها شيء ، منها عند ابن أبي شيبة من طريق أبي لبيبة رفعه « من استحل بدرهم في النكماح فقد استحل ، ومنها عند أبي داود عن جابر رفعه , من أعطى فى صداق امرأة سويةا أو تمرا فقد استحل » ، وعند الترمذي من حديث عامر بن ربيعة و أن الذي عَلِيَّةً أَجَازَ نَـكِياحَ امرأة على نعلين ، وعند الدارقطني من حديث أبي سعيد في أثناء حديث المهر دولو على سواك من أراك ، وأقوى شيء ورد في ذاك حديث جابر عند مسلم كنا نستمتح بالقبضة من التمر والدقيق على عبد رسول الله عليه حتى نهى عنها عر ، قال البهق: إنما نهى عر عن النكاح الى أجل لا عن قدر الصداق ، وموكا قال ، وفيه دليُّل للجمهور لجواز النـكاح بالحاتم الحديد وما هو نظير قيمته ، قال ابن العربي منهـلما لسكية كما تقدم : لاشك أن عاتم الحديد لايساوى ربع دينار ، وهذا لا جواب عنه لاحد ولا عذر نيه ، وانفصل بعض الما لسكية عن هذا الايراد مع قوته بأجو بة : منها أن ثوله و ولو خاتما من حديد، . خرج مخرج المبالغة في طلب التيسير عليه ولم يرد عين الخاتم الحديد ولا قدر تيمته حقينة ، لانه لما قال لا أجد شيئًا عرف أنه فهم أن المراد بالشيُّ ماله قيمة فقيل له ولو أقل ماله قيمة كخانم الحديد، ومثله « تصدقوا ولو بغلف محرق ولو بفرسن شاة ، مع أن الظلف والفرسن لاينتفع به ولا يتصدق به ، ومنها احتمال أنه طلب منه مايعجل نقده قبل الدخول لا أن ذلك جميع الصداق ، وهذا جواب ابن القصار ، وهذا يلزم منه الرد عليهم حيث استحبوا تقديم وبع ديناد أو قيمته قبل الدخول لا أقل ، ومنها دعوى اختصاص الرجل المذكور بهذا القدر دوري غيره وهذا جواب الأبهري، وتعقب بأن الحمه وصية تحتاج الى دايل خاص. ومنها احتمال أن تسكون قيمته أذ ذاك ثلاثة دراهم أو ربع دينار . وقد وقع عند الحاكم والعابرائى من طربق الثورى عن أبى حازم عن سهل بن سعد . ان النبي باللج زوج رجلا مخاتم من حديد فصه فعنة ، واستدل به على جواز اتخاذ الحاتم مر. الحديد ؛ وسيأتي البحث فيه في كتاب اللباس أن شاء أفه تمالى ، وعلى وجوب تعجيل الصداق قبل الدخول ، إذ لو ساغ تأخيره لسأله هل يقدر

على تحصيل ما يمررها بعد أن يدخل عليها و يتقرر ذلك في ذمته ، و يمكن الانفصال عن ذلك بأنه مرافي أشار بالاولى ، والحامل على هذا التأويل ثبوت جواز نسكاح المفوضة وثبوت جواز النكاح على مسمى في الذمة والله أعلم. وفيه أن إصداق ما يتمول يخرجه عن يد مالكه حتى ان من أصدق جارية مثلا حرم عليه وطؤها وكذا استخدامها بغير إذن من أصدقها ، وأن صحة المبيع تتونف على صحة تسليمه فلا يصبح ماتعذر إما حسا كالطير في الهوا. وإما شرعا كالمرهون ، وكذا الذي لو زال إزاره لا نكشفت عورته ،كذا قال عياض وفيه نظر ، واستدل به على جو از جعل المنفعة صدافا ولو كان تعليم القرآن ، قال المازرى : هذا ينبني على أن الباء للنعويض كقولك بعتك ثوبي بدينار وهذا هو الظاهر وإلا لوكانت بمعنى اللام على معنى تـكريمه الحكونه حاملا للقرآن إصارت المرأة بمعنى الموهوبة والموهوبة خاصة بالنبي سُلِّجُ أه . وانفصل الأبهرى ـ رقبله الطحاوى ومن تبعهما كأبي محد بن أبي زيد ـ عن ذلك بأن هذا خاص بذلك الرجل ، لكون النبي مَالِقَعُ كان يجوز له ذكاح الواهبة فعكذلك يجوز له أن ينكحها لمن شاء بغير صداق ، ونحوء للداودي وقال : إنـكاحمًا إياه بغير صداق لآنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وقواه يعضهم بأنه لما قال له د ملكتشكها ، لم يشاورها ولا استأذنها ، وهـذا ضميف لأنها هي أولا فوضت أمرها إلى النبي عَرَائِيٌّ كَمَا نَقْدُم فِي رُوايَةِ البابِ وَ فَرَ ۚ فِي وَأَيْكِ ، وغير ذلك مِن أَلْفَاظُ الْحَبْرِ التي ذكرناما ، فلذلك لم يحتج إلى مراجعتها في تقدير المهر وصارت كن قالت لوايها زوجني بما ترى من قليل الصداق وكشيره ، واحتج لهذا القول بما أخرجه سميد بن منصور من مرسل أبي النعان الازدى قال , زوج رسول الله على الرأة على سورة من الفرآن وقال : لا تكون لأحد بمدك مهرا ، وهذا مع إرساله فيه من لايعرف ، وأخرج أبو داود من طريق مكحول قال: ليس هذا لاحد بعد النبي ﷺ . وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد محوه . وقال عياض: يحتمل قوله و بما معك من القرآن ۽ وچهين أظهرهما أن يعلمها ما معه من القرآن أو مقدارا معينا منه ويكون ذلك صداقها وقه جاء هذا التَّفسير عن مالك ، ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة و فعلمها من القرآن ، كما تقدم ، وعــــين في حديث أبي هريرة مقدار مايملها وهو عشرون آية ، ويحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام أي لاجل ماممك من القرآن فأكرمه بأن زوجه المرأة بلا مهر لأجلكونة حافظًا للقرآن أو ابعضه ، ونظيره قصة أبي طاحة مع أم سايم وذلك فيما أخرجه النسائى وصححه من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال . خطب أبو طاحة أم سليم ، فقالت والله مامثلك برد ، ولكمنك كافر وأنا مسلمة ولا يحل لى أن أتزوجك ، فان تسلم فذاك مهرى ولا أسألك غيره ، فأسلم ، فـكان ذلك مهرها ، ، وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن عبيد الله بن أبي طلحة هن أنس قال د تزوج أبو طلحة أم سلم فكان صداق ما يينهما الاسلام ، فذكر النصة وقال في آخره : فكان ذلك صداق ما بينهما ترجم عليه النسائي و النزويج على الاسلام ، ثم ترجم على حديث سهل و النزويج على سورة من القرآن ، فكما نه مال الى ترجيح الاحتمال الثانى ، و يؤيد أن الباء للتعويض لا للسببية ما أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي من حديث أنس د ان الذي يَرْالِعُ سأل رجلًا من أصحابه: يافلان هل تزوجت؟ قال: لا ، وايس عندى ما أنزوج به ، قال: أليس ممك قل هو الله أحد ، الحديث . واستدل الطحاوي للقول الثاني من طريق النظر بأن النكاح اذا وقع على مجهول كان كما لم يسم فيحتاج الى الرجوع الى المعلوم ، قال : والأصل المجمع عليه لو أن رجلا استأجر وجلاً على أن يعلمه سورة من القرآن بدرهم لم يصح لأن الاجارة لاتصح إلا على عمل معين كخسل الثوب أو وقت معين ،

والنعليم قد لايعلم مقدار وقته ، فقد يتملم في زمان يسير وقد يحتاج إلى زمان طريل ، ولهذا لو باء، داره على أن يعلمه سورة من القرآن لم يصح ، قال : فاذًا كان النَّمايم لا تماك به الآءيان لا تملك به المنافع . والجواب عما ذكره أن المشروط تعليمه معين كما تقدم في بعض طرقه ، وأما الاحتجاج بالجهل بمدة التعليم فيحتمل أن يقال اغتفر ذلك في باب الزوجين لأن الاصل استمرار عشرتها ، ولأن مقدار تمليم عشرين آية لِاتختلف فيه أنهام النساء غالبا ، خصوصاً مع كونها عربية من أهل لسان الذي يتزوجها كما تقدم . وانفصل بمعنهم بانه زوجها إياه لاجل مامعه من القرآن الذي حفظه وسكت عن المهر فيكون ثابتا لها في ذمته اذا أيدر كنكاح التفويض ، وأن ثبت حديث ابن عباس المتقدم حيث قال فيه و فاذا رزقك الله فعوضها ، كان فيه تقرية لهذا الفول ، لكنه غير ثابت . وقال بعضهم يحتمل أن يكون زوجه لاجل ماحفظه من الفرآن وأصدق عنه كاكفر عن الذي وقع على اسرأته في ومضان ويكون ذكر الفرآن وتعليمه على سبيل النحريض على تعلم القرآن وتعليمه وتنويها بفضل أُهَّله ، قالوا : وبما يدل على أنه لم يحمل التعلم صداقاً أنه لم يقع معرفة الزوج بفهم المرأة وهل فيها قابلية النعليم بسرعة أو بيطء ، ونحو ذلك عما تتناوت نيُّهُ الأغراض ، والجواب عن ذلك قد تقدم في بحث الطحاري ، ويؤيدُ أول الجمور أوله بِهِ أَوْلاً دهل معك شيء تصدقها ، ولو قصد استكشاف فعنله لسأله عن نسبه رطريقته ونحو ذلك . فان قيل : كيف يصح الاختلاف عند من أجاز جعل المنفعة مهرا هل يشترط أن يعلم حذق المشعلم أولاكما نقدم ، وفيه جواز كون الاجارة صداقاً ولو كانت المصدوقة المستأجرة ، فتقوم المنفعة من الاجارة مقام الصداق ، وهو قول الشافعي وإسحق والحسن بن صالح ، وعند المالكية فيه خلاف ، ومنعه الحنفية في الحر وأجازوه في العبد إلا في الاجارة في تعليم القرآن فمنعوم مطلَّقًا بناء على أصلهم في أن أخذ الاجرة على تعليم الفرآن لايجوز ، وقد نقل عياض جواز الاستُشجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة إلا الحنفية . وقال أبن المونى : من العلما. من قال زوجه على أن يعلمها من القرآن فكأنها كأنت إجارة ، وهذا كرهه مالك ومنهه أبو حنيفة . وقال ابن الفاسم : يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ، قال : والصحيح جوازه بالتعليم . وقد روى يحيي بن مضر عن مالك في هذه القصة أنَّ ذلك أجرة على تعليمها و بذلك جاز أخذ الاجرة على تعليم القرآن ، و بالوجهينَ قال الشانعي وإسحى ، وإذا جاز أن يؤخذ عنه العوض جاز أن يكون عوضا ، وقد اجازه مالك من إحدى الجهرتين فيلزم أن يجزه من الجهة الاخرى . وقال القرطي : قوله وعلما ، نص في الأمر بالتعليم ، والسياق يشهد بان ذلك لأجل النكاح فلا يلتفت المول من قال إن ذلك كان إكراما للرجل فان الحديث يصرح بخلافه ، وقولهم ان الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقا ، واستدل به هل أن من قال زوجني فلانة فقال زوجتكها بكـذاكـني ذلك ولا يحتاج الى قول الزوج قبلت قاله أبو بكر الرازى من الحنفية وذكره الراقعي من الشافدية ، وقد استشكل من جهة طول الفصل بين الاستيجاب والايحاب وفراق الرجل الجلس لا لتماس ما يصدقها إياه ، وأجاب المهلب بأن بساط النصة أغنى عن ذلك ، وكذاكل واغب في النّزويج إذا استوجب فأجيب بشيء معين وسكت كني إذا ظهر قربنة القبول ، وإلا فيشترط معرفة رضاه بالقدر المذكور . واستدل به على جواز ثبوت العقد بدون لفظ النـكاح والنزويج ، وخالف ذلك الشافعي ومن الما لـكية ابن دينار وغيره . والمشهور عن المالكية جوازه بكل لفظ دل على معناه إذا قرن بذكر الصداق أو قصد السبكاح كالتمليك

والهبة والصدقة والبيع ، ولا يصح عندهم بلفظ الاجارة ولا العادية ولا الوصية ، واختاف عندهم في الاحلال وإلاباحة ، وأجازه الحنفية بكل أفظ يقيُّضي التأبيد مع القصد ، ومرضع الدليل من هذا الحديث ورود قوله عليه ﴿ مَلَكُتُكُمَّا ﴾ ، لكن ورد أيضا بلفظ ﴿ زوجتُكُمَّا ﴾ قال آبن دقيق العيد : هذه لفظة وأحدة في قصة وأحدة واختلف فيها مع اتحاد عزج الحديث ، فالظاهر أن الواقع من الذي يُلِيِّج أحد الألفاظ المذكورة ، فالصواب في مثل هــذا النظر الى الترجيح ، وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى ،زوجة كما ، وأنهم أكثر وأحفظ ، قال : وقال بعض المتأخرين يحتمل صحة اللفظين وإكون قال لفظ النزويج أولا ثم قال اذهب فقد ملكتكما بالنزويج السابق ، قال ابن دقيق العيد : وهذا بعيد لأن سياق الحديث يقتّعني تعيين أفظة قبلت لاتعددها وأنها هي الى انعقد ما النكاح، وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح، والذي قاله بعيد جدا، وأيضا فلخصمه أن يمكس ويدعى أن العقد وقع بلفظ التمليك ثم قال زوجتكما بالنمايك السابق. قال ثم أنه لم يتعرض لرواية ﴿ أَمَكُنَاكُمَا ، مَعَ ثَبُوتُهَا ، وكُلُّ هَذَا يَقْتَضَى تَعَيِّنَ المُصِّيرِ إِلَى النَّرْجِيْحِ اللهِ . وأشار بالمتأخر إلى النَّووي فانه كَذَلْك قال في شرح مسلم ، وقد قال ابن النين لايجوز !ن يكون الني عَلِيُّ عَقْد بلفظ التَّمليك والتزويج مما في وقت واحد فليس أحد اللهظين بأولى من الآخر فسقط الاحتجاج به ، هذا على تقدير تساوى الروايتين فيكيف مع الترجيح ؟ قال : ومن زعم أن معمرا وهم فيه ورد عليه أن البخاري أخرجه في غير موضع من رواية غير معمر مثل معمر اه ، وزعم ابن الجوزي في والتحقيق، أن رواية أبي غسان و أنكحتكما ، ورواية الباقين و زوجتكما ، الا ثلاثة أنفس وهم معمر ويعقوب وابن أبي حازم ، قال ومعمر كثير الفلط والآخران لم يكونا حافظين اه . وقد غلط في رواية أبي غسان فانها بلفظ . أمكناكها. في جميع فسخ البخارى ، نعم وقعت بافظ . زوجتكما ، عند الاسماعيلي من طريق حسين بن محمد عن أبي غسان، والبخاري أخرجه عن سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان بلفظ « أمكناكها » ، وقد أخرجه أبو نعيم في « المستخرج » من طربق يحيي بن عثمان بن صالح عن سعيد شيخ البخاري فيه بلفظ ﴿ أَنْكُحَدِّكُمَا ﴾ نهزه ثلاثة ألفاظ عن أبي غسان ، ورواية ﴿ أَنْكُحَنَّكُ مِا ۚ ۚ فَى البخارى لابن عيينة كما حررته ، وما ذكره من الطمن في الثلاثة مردود ولا سما عبد المزيز فان روايته تترجع بكون الحديث عن أبيه وآل المرء أعرف بحديثه من غيرهم ، نعم الذي تحرر بما قدمته أن الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عددا بمن رواه بغير لفظ التزويج، ولا سيا وفيهم من الحفاظ مثل مالك ، ورواية سفيان بن عيبنة و أنسكحتكما ، مساوية لروايتهم ، ومثلها رواية زائدة ، وعد ابن الجوزى فيمن رواه بلفظ التزويج حماد بن زيد وروايته بهذا اللفظ في فضائل الفرآن ، وأما في النكاح فبلفظ و ملكتكما ، وقد تبع الحافظ صلاح الدين العلائي ابن الجوزي فقال في ترجيح رواية التزويج : ولا سيما وفيهم مالك وحماد بن زيد اه . وقد تحرر أنه اختلف على حماد فيها كما اختلف عل الثورى فظهر أن رواية التمليك وقعت في إحدى الروايتين عن الثورى وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب ابن عبدالرَّحن وحمَّاد بن زيد ، وفي رواية مممر « ملكشكها ، وهي بمعناها ، وأنفرد أبو غسان برواية ﴿ أَمَكُنَا كُمَّا ﴾ وأخلق بها أن تبكون تصحيفًا من ماكمناكها فرواية التزويج أو الانسكاح أرجح ، وعلى تقدير أن تساوى الروايات يقف الاستدلال بها الحل من الفريقين ، وقد قال البغوى في و شرح السنة ، لاحجة في هسذا الحديث لمن أجاز انعقاد النكاح بافظ التمليك لان العقدكان واحدا فلم يكن اللفظ الاواحدا ، واختلف الرواة ف

اللفظ الواقع ، والذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج على وفق قول الخاطب زوجتها اذ هو الغالب في أمر العقود اذ قلما يختاف فيه لفظ المتماقدين ؛ ومن روى بلفظ غبر الفظ التزويج لم يقصد مراعاة اللفظ الذى انعقد به العقد ه وإنما أراد الحبر عن جريان العقد على تعليم الحرآن ـ وقيل إن بعضهم رواه بلفظ الامكان ، وقد انفقوا على أن هذا العقد بهذا اللفظ لايصح ،كذا قال ، وُما ذكر كاف في دفع احتجاج المخالف بانعقاد النكاح بالتعليك وتحوه . وقال العلائى: من المعلوم أن النبي يَرَافِي لم يقل هذه الالفاظ كما الله الساعة ، فلم يبق الا أن يكون قال لفظة منها وعبر عنه بقية الرواة بالممني ، فن قال بأن الذكاح ينعقد بلفظ النمليك ثم احتج بمجيئه في هذا الحديث اذا عورض ببقية الالفاظ لم ينتهض احتجاجه ، فان جزم بأنه هو الذي تلفظ به النبي عليه ومن قال غيره ذكره بالمعنى قلبه عليه مخالفه وادعى صد دعواه فلم يبق الا الترجيح بأمر خارجي ، و لكن الفلب ألى ترجيح رواية النزويج أميــل الكونها رواية الأكثرين ، وافرينة قول الرجلُّ الخاطب « زوجنيها يارسول اقه » ، قلت : وقد نقدم النقل عن الدارقطني أنه رجح رواية من قال زوجتكما ، وبالغ ابن التين فقال : أجمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية زوجة كما وأن رواية ملكة كما وهم ، و تعلق بمضّ المتأخرين بأن الذين اختلفوا في هذه اللفظة أثمة فلولا أن هذه الالفاظ عندهم مترادفة ماعبروا بها فدل على أن كل لفظ منها يقوم مقام الآخر عند ذلك الإمام ، وهذا لا يكني في الاحتجاج بحواز انعقاد النكاح بكل لفظة منها ، إلا أن ذلك لايدفع مطالبتهم بدليل الحصر في اللفظين مع الاتفاق على أيقاع الطلاق بالمكنايات بشرطها ولا حصر في الصريح ، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن السكاح ينه قد بكل لفظ يدل عليه وهو قول الحنفية والمالكية وإحدى الروآيتين عن أحمد ، واختاف الترجيح في مذهبه فأكثر نصوصه تدل عَلَىموانَهُمْة الجهور ، واختار ابن حامد وأنباعه الرواية الآخرى الموافقة للشافعية ، واستدل ابن عقيل منهم له حة الروايةُ الأولى بحديث و أعتى صفية وجعل عتةما صداقها ، فإن أحمد نص على أن من قال عتقت أمتى وجملت عتقها صداقها أنه ينمقد نـكاحها بذلك، واشترط من ذهب إلى الرواية الآخرى بأنه لابد أن يقول في مثل هذه الصورة تزوجتها ، وهي زيادة على ما في الخبر وعلى نص أحمد ، وأصوله تشهد بأرب العقود تنمقد بما يدل على مقصودها من قول أو فعل . وفيه أن من رغب في تزويج من هو أعلى قدرا منه لالوم عليه لأنه بصدد أن يجاب إلا إن كان بما تقطع المادة برده كالسوق يخطب من السلطان بنته أو أخته .وأن من رغبت في تزويج من هو أعلى منها لاعار عليها أصلاً ولا سيما ان كان هذاك غرض صحيح أو قصد صالح إما الفضل ديني في الخطوب أو لهوى فيه يخشى من السكوت عنه الوقوع في محذور . واستدل به على صحة قول من جمل عتق الآمة عوضا عن بضمها ،كذا ذكره الخطابي ، والفظه : ان من أعتق أمة كان له أن يتزوجها ويجعل عتقها عرضا عن بضعها ، وفي أخذه من هذا الحديث بمد ، وقد تقدم البحث فيه مفصلا قبل هذا . وفيه أن سكوت من عقد عليها وهي ساكتة لازم إذا لم يمنع من كلامها خوف أو حياء أو غيرهما . وفيه جواز نكاح المرأة دون أن تسأل مل لها ولى محاص أو لا ، ودون أن تسأل هل هو في عصمة وجل أو في عدته ، قال الخطابي : ذهب الى ذلك جماعة حملا على ظاهر الحال، ولكن الحكام يحتاطون في ذلك ويسألونها ، قلت: وفي أخذ هذا الحكم من هذه القصة نظر ، لاحتمال أن يكون الذي برائج اطلع على جلية أمرها أو أخبره بذلك من حضر مجلسه ممن يعرفها ومع هذا الاحتمال لاينتهض الاستدلال به ، وقد نص الشافعي على أنهُ كيسَ لَلحاكمُ أن يزوج امرأة حتى يشهد عدلان أنها ايس لها ولى خاص

ولا أنها في عصمة رجل ولا في عدته ، لـكن اختلف أصحابه هل هذا على سبيل الاشتراط أو الاحتياط ، والثاني المصحح عندهم . وفيه أنه لايشترط في صحة المقد تقدم الخطبة إذ لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا غيرهما من أركان الخطبة ، وخالف في ذلك الظاهرية فجملوها واجبة ، ووافتهم من الشافسية أبو عوانة فترجم في صميحه دباب وجوب الخطبة عند العقد ۽ . وفيه أن الكفاءة في الحرية وفي الدين وفي النسب لا في المال ، لأن الرجلكان لإشىء له وقد رضيت به ،كذا قاله اين بطال ، وما أدرى من اين له أن المرأة كانت ذات مال . وفيه أن طالب الحاجة لاينبغي له أن يلح في طلها بل يطلبها يرنق و تأن ، ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين من مستنف وسائل وباحث عن علم . وفيه أن الفقير يحوز له نكاح من علمت محاله ورضيت به إذاكان واجدا للهر وكان عاجزا عن غيره من الحةوق ، لأن المراجمة وقمت في وجدان المهر وفقده لأني قدر زائد قاله الباحي ، وتعقب باحتمال أن يكون الذي عليه الطلع من حال الرجل على أنه يقدر على اكتساب قو ته رقوت الرأته ، ولاسما مع ما كان عايه أهل ذاك العصر من قلة الثيء والفناعة باليسير . واستدل به على صحة النسكاح بغير شهود ، ورد بَّان ذلك وقع مجضرة جماعة من الصحابة كما تقدم ظاهرا في أول الحديث. وقال ابن حبيب: هو منسوخ بحديث و لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، وتعقب . واستدل به على صحة النسكاح بغير ولى وتعقب باحتمال أنه لم يكن لها ولى خاص والإمام ولى من لا ولى له . واستدل به على جواز استمتاع الرجل بشورة امرأته وما يشترى بصداقها لقوله . إن لبسته ، مع أن النصف لها ، ولم يمنعه مع ذاك من الاستمتاع بنصفه الذي وجب لهما بل جوز له لبسه كله ، واتما وقع المنع الـكونه لم يكن له ثوب آخر قاله أبو محمد بن أبِّي زيد ، وتعقبه عياض وغيره بأن السياق يرشد الى أن الراد تعذر الاكتفاء بنصف الإزار لا في إباحة لبسه كله ، وما الما نع أن يكون الراد أن كلامنهما يلبسه مهايأة النبوت حقه فيه ، لكن لما لم يكن الرجل مايستةز به إذا جاءت نوبتها في ابسه قال له د ان البسته جلست ولا ازار الك ، وفيه نظر الامام في مصالح رعيته وارشاده إلى مايصلحهم . وفي الحديث أيضا المراوحة في الصداق ، وخطبة المرم لنفسه ، وأنه لا يجب إعفاف المدلم بالنسكاح كوجوب إطمامه العلمام والشراب ؛ قال ابن التين بمد أن ذكر فوائد الحديث : فهذه احدى وعشرون فائدة بوب البخاري على أكثرها . قلت : وقد نصلت ماترجم به البخاري من غيره ، ومن تأمل ما جمعته هنا علم أنه يزيد على ماذكره مقدار ما ذكر أو أكثر . ووقع التنصيص على أن النبي بَاللَّهِ زوج رجلًا أمرأة يخاتم من حديد ، وهذا هو النكتة في ذكر الخاتم دون غيره من العروض أخرجه البغوي في و معجم الضحابة ، من طريق القمني عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده . ان رجلا قال يارسول الله أنكحني فلانة ، قال : ما نصدة ما ؟ قال : ما ممي شي م قال : لمن هذا الحاتم ؟ قال : لي ، قال : فأعطما إياه . فأنكحه ، وهذا وانكان ضعيف السند لكمنه بدخل في مثل هذه الأمهات

# ١ ٥ - السب المر بالمروض وخاتم من حديد

•١٥٠ - مَرْشُ بِحِيْ حَدَّ ثَنا وكيمُ عن سفيانَ عن أبي حازم عن سهلِ بن سعدِ و ان النبي مَلَيْكُيْ قال الرجل تَزوَّجُ ولو بخاتم من حديد »

قوله ( باب المهر بالعروض وخاتم من حديد ) العروض بضم العين والراء المهملتين جمع عرض بفتح أوله

وسكون ثانيه والضاد معجمة : ما يقابل النقد ، وقوله بعده د وخاتم من حديد ، هو من الحناص بعد العام ، فان الحاتم من حديد من جلة العروض ، والرجمة مأخوذة من حديث الباب للخاتم بالتنصيص والعروض بالالحاق ، وتقدم في أوائل النكاح حديث ابن مسعود و فأرخص لذا أن تذكح المرأة بالثوب ، وتقدم في الباب قبله عدة أحاديث في ذلك . قول (حدثنا يحيى) هو ابن موسى كا صرح به ابن السكن وسفيان هو الثورى . قول (قال الرجل : تزوج ولو بخاتم من حديد) هذا محتصر من الحديث الطوبل الذي قبله ، وقد ذكرت من ساقه عن الثورى المحل الرجل : وعبد الرزاق ، لكنه قرنه في روايته بمعمر ، وأخرجه ابن ماجه من رواية سفيان الثورى أتم بما هنا ، وقد ذكرت ما فيه ما يغني عن الحديث الذي قبله ، وتقدم من الكلام فيه ما يغني عن إعادته ، واقه أعلم

#### ٥٢ - باب الشروط في النكاح

وقال عرمُ : مَقاطع الحقوق عند الشروط. وقال الْمِينُورَ ُ بن تَخرِمة :

ُ عقبةً عن النبئ بَرَائِلِمُ قال ﴿ أَحقُ ما أُوفَيتُم مَنَ الشروط أَن ُ تُوفُوا به ما استحالَتُم به الفُروج ﴾ قوله (باب الشروط في النكاح) أي التي تحل و تعتبر ، وقد ترجم في كتاب الشروط و الشروط في المهر عند عقدة النكاح ، وأورد الآثر المعلق والحديث الموصول المذكور هنا ، قولِه ( وقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط ) وصله سميد بن منصور من طريق اسماعيل بن عبيد اقه وهو ابن أبى المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم قال دكست مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته . فجاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لهـا دارها ، وإنى أجمع لامرى \_ أو لشأنى \_ أن أنتقل الى أرض كذا وكذا . فقال : لها شرطها . فقال الرجل : هلك الرجال اذ لاتشاء إمرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت . فقال عمر : المؤمنون على شروطهم ، عند مقاطع حقوقهم ، وتقدم فى الشروط من وجه آخر عن أبن أبي المؤجر نحوه وقال في آخره و فقال عمر : ان مقاطع الحقوق عند الشروط ، ولها ما اشترطت . . قوله ( وقال المسور بن مخرمة سمعت الذي يَالِيُّ ذكر صهرا له فانني عاليه ) نقدم موصولا في المناقب في ذكر أبي العاص بن الربيع وهو الصهر المذكور وبينت هناك نسبه والمراد بقوله حدثني فصدقى ، وسيأتي شرحه مستوفى في أبواب الغيرة في أواخر كتاب النكاح ، والغرضمنه هذا ثناء النبي ﷺ عليه لأجل وفائه بما شرط له . قوله (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي . قوله (عن يزيد بن أبي حبيب) تقدم في الشروط عن عبد الله بن يوسف عن الليث دحدثني يزيد بن أبي حبيب ، . قوله (عن أبي الخير) هو مراد بن عبد الله البرني ، وعقبة هو ابن عامر الجهني . قولِه (أحق ما أوفيتم من الشروط أن تُوفُوا به ) في رواية عبد الله بن يوسف وأحق الشروط أن تو فوا به ، وفي رواية مسلم من طريق عبد الحميد بن جمةر عن يزيد بن أبي حبيب أنه و أحق الشروط أن يوفي به ، • قوله ( ما استحلاتم به الفروج ) أي أحق الشروط بالوفاء شروط الذكاح لأن أمره أحوط وبايه أضيق . وقال الحطابي : الشروط في الذكاح عُتَلِفة ، فنها مايجب الوفا. به اتفاقا وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف م ير د٢ ج ٩ د ادم الباري

أو تسريح باحسان، وعليه حمل بمضهم هذا الحديث. ومنها مالا يوفى به انفاقاكسؤال طلاق أختها ، وسيأتى حكمه فى الباب الذي يليه . ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لايتزوج عليها أولا يتسرى أولا ينقلها من منزله الى منزله . وعند الشافعية الشروط في النكاح على ضربين : منها ما يزجع الى الصداق فيجب الوفاء به ، وما يحكون خارجا عنه فيختلف الحسكم فيه ، فمنه ما يتعلق بحق الزوج وسيأتي ببانه ، ومنه مايشترطه العاقد لنفسه خارجا عن الصداق و بمضهم يسميه الحلوان ، فقيل هو للمرأة مطلقاً وهو قول عطاء وجماعة من التا بعين و به قال الثوري وأبو عبيد ، وقيل هو لمن شرطه قاله مسروق وعلى بن الحسين ، وقيل يختص ذلك بالآب دوس غيره من الأواياً . ، وقال الشافعي إن وقع في نفس العقد وجب للمرأة مهر مثامها ، و ان وقع خارجًا عنه لم يجب ، وقال مالك إن وقع في حال المقد فهو من جملة المهر ، أو خارجا عنه فهو لمن وهب له ، وجاء ذلك في حديث مرفوع أخرجه النسائي من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عرو بن العاص و أن الذي ﷺ قال : أيما أمرأة نسكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، فاكان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أر أخته ، وأخرجه البريق من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة نحوه ، وقال الترمذي بعد تخريجه : والعمل على هذا عنه بعض أهل العلم من الصحابة منهم عمر قال واذا تزوج الرجل المرأة وشرط أن لا يخرجها لزم ۽ وبه يقول الشافعي و أحمد و إسحق ، كذا قال ، والنقل في هذا عن الشافعي خريب ، بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لاتنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمهروف والانفاق والكدوة والسكني وان لايقصر في شيء من حقها من قسمة وتحوها ، وكشرطه عليها ألا تمزج الا باذنه ولا تمنعه نفسها ولا تتصرف في متاعه الا برضاه ونحو ذلك ، وأما شرط ينافي . فتضي النـكاح كأن لايقسم لها أولاً يُآسري عليها أو لاينفق أو نحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل ان وقع في صلب العقد كـ في وصح النسكاح بمهر المثل ﴾ وفي وجه يجب المسمى ولا أثر للشرط ، وفي قول للشافعي يبطل الذكاح . وقال أحمد وجماعة : يجب الوفا. بالشرط مطلفا . وقد استشكل اين دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح قال : قلك الأمور لاتؤثر الشروط في ايجابها ، فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم باشتراطها ، وسياق الحديث يقتضى خلاف ذلك ، لأن لفظ . أحق الشروط ، يُفتضى أن يكون بعض الشروط يقتضى الوفا. بها وبعضها أشد (فتضاء ، والشروط هي من مقتضى العقد مستوية في وجوب الوفاء بها . قال الترمذي : وقال على سبق شرط الله شرطها ، قال : وهو أول الثوري وبعض أهل الكونة ، والمراد في الحديث الشروط الجائزة لا المنهى عنها أه ، وقد اختلف عن عمر ، فروى أبن وهب باستاد جيد عن عبيد بن السباق وان رجلا نزوج امرأة فشرط لجا أن لا يخرجها من دارها ، فارتفعو ا إلى عمر فوضع الشرط وقال : المرأة مع زوجها، قال أبوعبيد : تضادت الروايات عن عمر في هذا ، وقد قال بالقول الأول عمرو بن العاص ، ومن التابعين طاوس وأبو الشمثاء وهو قول الاوزاعي . وقال الليث والثوري والجمهور بقول على ، حتى لوكان صداق مثلها مائة مثلا فرضيت مخمسين على أن لايخرجها فله إخراجها ولا يلزمه الا المسمى وقالت الحنفية: لها أن ترجع عليه بما نقصته له من الصداق . وقال الشافعي : يصح النكاح ويلغو الشرط ويلزمه مهر المثل وعنه يصح وتستحق الكل وقال أبو عبيد : والذي نأخذ به أنا نأمره بالوقاء بشرطه من غير أن مِحْكُمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ . قال : وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لايطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط فكذلك هذا ومما يقوى حمل حديث هقبة على الندب ماسياتى فى حديث عائشة فى قصة بريرة وكل شرط ايس فى كتاب الله فهو باطل ، والوط والاسكان وغيرهما من حقوق الزوج إذا شرط عليه إسقاط شى منها كان شرطا ايس فى كتاب الله فيبطل ، وقد تقدم فى البيوع الإشارة الى حديث والمسلون عند شروطهم ، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ، وحديث والمسلمون عند شرطهم ما وانتى الحق ، وأخرج الطبرانى فى والصفير ، باسناد حسن عن جابر وان النبي علي خطب أم مبشر بنت البراء بن معرور نقالت : انى شرطت لزوجى أن لا أتزوج بعده ، فقال النبي علي : إن هذا لا يصلح ، وقد ترجم الحب الطبرى على هذا الحديث واستحباب نقدمة شى من المهر قبل الدخول ، وفى اقتراعه من الحديث المذكور غموض ، والله أعلم

٥٣ – باب الشروط التي لاتحلُّ في النكاح. وقال ان مسمود لا تَشتَرِط المرأة طَلاق أُختَها معد من إبراهيم عن أبي سلمة من أبي هو بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هو برة رض الله عنه عن النبي عَرَائِكُ قال ﴿ لا يُجلُّ لا مرأة تَسأل طلاق أُختَها لِنستفرغ صحفتها ، فانما لها مَا تُعدَّر لها »

قوله ( باب الشروط التي لاتحل في النكاح ) في هذه النرجمة إشارة إلى مخصيص الحديث الماضي في عوم الحث على الوقاء بالشرط بما يباح لا بما تهي عنه ، لأن الشروط الفاسدة لايمل الوفاء إما فلا يناسب الحث عليها . قوله ( وقال ابن مسعود لاتشترط المرأة طلاق أختما ) كذا أورده معلقا عن ابن مسمُّود ، وسأبين أن هذا اللَّفظ بعينه وقع في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبي هريرة ، و لعله لما لم يقع له اللفظ مرفزعا أشار اليه في المعلق إيذانا بأن المعنى واحد . قوله ( لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لنستفرغ صفتها . فانما لها ما قدر لهـــا ) هـكـــــــــــــا أورده البخاري بهذا اللفظ ، وقد أخرجه أبو نعيم في د المستخرج ، من طريق ابن الجذيد عن عبيد آلله بن موسى شبخ البخاري فيه بلفظ و لايصلح لامرأة أن تشرُّط طلاق أختها الكنيء إناءها ، وكذلك أخرجه البياقي من طربق أبي حاتم الرازي عن عبيد الله بن موسى لسكن قال و لاينبني ، بدل و لايصلح ، وقال و المُنهِكُنيُّ ، أ، وأخرجه الاسماعيلي من طريق يحيى بن ذكرياء بن أبي واثدة عن أبيه بلفظ ابن الجنيد الكن قال ، لنكفي ، فهذا هو المحفوظ من هذا الوجه من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة ، وأخرج البهيق من طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن الليث عن جعفر ابن ربيعة عن الاعرج عن أبي هريرة في حديث طويلَ أوله و إياكم والنان ـ وفيه ـ ولا تسأل المرأة طلاق أختما لنستَفْرغ إناء صاحبتها والتنكح ، فانما لهـا ما قدر لها ، وهذا قريب من اللفظ الذي أورده البخاري هنا . وقد أخرج البخارى من أول الحديث الى أوله . حتى يذكح أو يترك ، و نهمت على ذلك فيما تقدم قريبا في . باب لا يخطب على خطبة أخيه ، فاما أن يكون عبيد الله بن موسى حدث به على اللفظين أو انتقل الذهن من متن الى متن ، وسيأتى فى كتاب القدر من دواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ ولانسأل المرأة طلاق أختها لنستفرغ صحفتها ولتنكح ، فانما لها ماقدر لها ، وتقدم في البيوع من رواية الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة في حديث أوله « نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد ـ وفي آخره ـ ولا تسأل المرأة طلاق أختها لنـكني. مافي إنائها ، .

قوله ( لايحل ) ظاهر في تحريم ذلك ، وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبة في المرأة لايذبني معها أن تستمر في عصمة الزوج ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو اضرد يحصل لها من الزوج أو للزوج منها أو يكون سؤالما ذلك بعوض والزوج دغبة في ذلك فيـكون كالخلع مع الاجني الى غير ذلك من المقاصد المختلفة . وقال أبن حبيب: حمل العلماء هذا النهي على الندب ، فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح. وتعقبه ابن بظال بان نني الحل صريح في التحريم ، و لـكن لايلزم منه فسخ النكاح ، و انما فيه التغليظ عَلى المرأة أن تسال طلاق الآخرى ، و الرَّض بما قسم اقه لها . قولِه (أختها ) قال النَّووى : معنى هذا الحديث نهى المرأة الاجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها هي فيصير لها من نفقته وممروفه ومعاشرته ماكان للطلقة ، فعبر عن ذلك بقوله د تـكـتنيء مانى صحفتها ، قال والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين ، ويلحق بذلك الكافرة في الحكم وان لم تكن أختا في الدين إما لأن المراد الغااب أو أنها أختها في الجنسَ الآدمي ، وحمل ابن عبد البر الاخت هنا على الضرة فقال: فيه من الفقه أنه لاينبني أن تسال المرأة زوجها أن يطلق ضرتها التنفرد به ، وهذا يمكن في الرواية التي وقمت بلفظ ولا تسأل الرأة طلاق أختماء ، وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط فظاهرها أنها في الاجتليمة ويؤيده قوله فيها « ولتنكح » أي ولترَّوج الزوج المذكور من غير أنَّ يشترط أن يطلق الى قبابها ، وعلى هذا ظلراد هنا مِالآخت الاخت في الدين ؛ ويؤيده زيادة ابن حبان في آخره من طريق أبي كثير عن أبي هريرة بلفظ و لاتسأل الرأة طلاق أختها اتستَفرغ صحفتها فإن المسلَّمة أخت المسلَّة ، وقد تقدم في د باب لايخطب الرجل على خطبة أخيه ، نقل الخلاف عن الأوزاعي وبمض الشافعية أن ذلك عصوص بالمسلة ، وبه جرم أبو الشيخ في كتاب النكاح ، وياتي مثله هنا ، ويجيء على رأى ابن القاسم أن يستثنى ما اذا كان المسئول طلاقها فاسقة ، وعند الجهور لا فرق • قوله ( لتستغرغ صحفتها ) يفسر الراد بقاله ﴿ كَتَنَّى ۚ ﴾ وهو بالهدو افتعال من كفأت الإناء إذا قابته وأفرغت مَّافيه ، وكذا يكفأ وهو بفتح أوله وسنون الـكاف وبالهـن ، وجا. أكفأت الاناء إذا أملته وهو في دواية ابن المسيب و التكنيء ، بعنم أوله من أكفأت وهي بمدني أمانته ويقال بمعني أكببته أيصنا ، والمراد بالصحفة ما محصل من الزوج كما تقدم من كلام النووى ، وقال صاحب النهامة : الصحفة إنا. كالقصمة المبسوطة ، قال: وهذا مثل ، يريد الاستثثار عليها محظها فيكون كن قلب إناء غيره في إنائه ، وقال العايبي : هذه استمارة مستملحة تمثيلية ، شبه النصيب والبخت بالصحفة وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع في الصحفة من الاطعمة اللذيذة ، وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الاطعمة ، ثم أدخل المشبه في جنس المشبه به واستعمل في المشبه ماكان مستعملا في المشبه به . قوله ( ولتنكح ) بكسر اللام و إحكانهـــــا وبسكون الحاء على الآمر، ويحتمل النصب عطفاً على قوله « لـُـكـتَقْ ، فيـكُون تعليلا الـــــــــــــــــ ويتعين على هذا كسر اللام ، ثم محتمل أن المراد ولتزكح ذلك الرجل من غير أن تتعرض لإخراج الضرة من عصمته بل تكل الامر في ذلك الى مايقدره الله ، ولهذا ختم بقوله « فانما لها ماقدر لها ، إشارة إلى أنها و أن سألت ذلك وألحت فيه واشترطته فانة لايقع من ذلك الا ما قدرَه الله ، فينبغي أن لا تتعرض هي لهذا المحذور الذي لايقع منه شيء بمجرد إرادتها ، وهذا مما يؤيد أن الاخت من النسب أو الرضاع لاتدخل في هذا ، ويحتمل أن يكون المراد و لتنكح غيره و تعرض هن هذا الرجل، أو المراد ما يشمل الأمرين، والمعنى والتنكح من تيمر لها فان كانت الني قبلها أجنبية فلتنكمح

الرجل المذكور وانكانت أختها فلتنكح غيره ، والله أعلم

## ٥٤ - باك الصُّفرةِ المنزوِّج ، رواهُ عبد الرحمٰن بنُ عوف عن الدي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ

الله عن أنس بن مالك رضى الله عن أخبر أمالك من حُديد الطويل عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن عبد ألم من الله عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن عبد الرحن بن عوف جاء إلى رسول الله على وبه أثر صفرة فسأله رسول الله على قاخبره انه تزوج امرأة من الأنصار قال : كم سقت إليها قال زِنَة نواة من ذَهب قال رسول على : أَوْلُمْ ولو بشاة

قوله ( باب الصفرة للمتزوج ) كذا قيده بالمتزوج إشارة الى الجمع بين حديث الباب وحسديث النهى عن التزعفر الرجال ، وسيأتى البحث فيه بعد أبراب . قوله ( رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي على ) بشير الى حديثه الذى تقدم موصولا فى أول البيوع قال دلما قده مما المدينة ـ فذكر الحديث بطوله وفيه ـ جاء عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة فقال : تزوجت ؟ قال نعم ، وأورد المصنف هذه القصة فى هذا الباب من طريق مالك عن حميد مختصرة ، وسيأتى شرحها فى د باب الولاية ولو بشاة ، مستوفى إن شاء الله تعالى

و - باب \* ١٥٤ - حراث مسدَّدُ حدَّ ثنا يحيى عن مُحَيد عن أنس قال ﴿ أُولَمَ النبيُّ مَلَكُمُ وَمَا النبي المُومِنين يَدُعُو ويَد وون له . ثم انصرف فراًى رجُلَين فرَجع ، لا أدرى آخَبَرْ تُهُ أُو أُخبِرَ بخر وجها ،

قوله (باب) كذا لهم بغير توجمة و وسقط الفظ باب من رواية النسنى ، وكذا من شرح ابن بطال . ثم استشكله بأن الحديث المذكور لايتعلق بترجمة الصفرة المتزوج ، وأجيب بما ثبت فى أكثر الروايات من الفظ و باب ، والسؤال باق فان الاتيان بالفظ باب وان كان بغير ترجمة اكنه كالفصل من الباب الذى قبله كما تقرر غير مرة ، والحديث المذكور هنا حديث أنس وأولم الني يم الله برينب ، يعنى بنت جحش أورده مختصرا ، وقد تقدم مطولا فى تفسير سورة الاحراب مع شرحه ، ومناسبته للترجمة من جمة أنه لم يقع فى قصة تزويج زينب بنت جحش ذكر المسفرة ، فكأنه يقول : الصفرة للمتزوج من الجائر لا من المشروط لكل متزوج

### ٥٦ - إب كين أيد عي المنزرج

اف عنه د ان الذي الله عنه د ان الذي الله عنه الله عنه الله عنه د ان الذي الله عنه د ان الذي الله عنه د ان الذي الله عنه الله عنه د ان الذي الله عنه عنه الله عنه د ان الذي الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

قوله (باب كيف يدعى المتزوج) ذكر فيه قصة تزويج عبد الرحمن بن عوف مختصرة من طريق ثابت عن أنس وفيه « قال بادك الله لك ، قال ابن بطال : إنما أراد بهذا الباب والله أعلم رد قول العامة عند المرس بالرفاء والبنين

فكدأنه أشار الى تضميفه ، وتحو ذلك كحديث معاذ بن جيل أنه شهد املاك رجل من الألصار فخطب رسول الله بِهِ وَانْكُمْ الانصاري وقال دعلى الالفة والحير والبركة والطير الميمون والسمة في الرزق، الحديث أخرجه الطُّراني في د الـكبير ، بسند ضعيف ، وأخرجه في د الأوسط ، بسند أضمف منه ، وأخرجه أبو عرو البرقائي في كتاب معاشرة الأهلين من حديث أنس وزاد فيه دوالرفاء والبنين ،وفي سنده أبان العبدي وهو ضعيف ،وأقوى من ذلك ما آخرجه أصحاب السنن وصححه النرمذي وابن حبان والحاكم من طريق سميل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال دكان رسول الله ﷺ إذا رفأ انسانا قال : بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينـكما في خير ، وقوله ورفأ ، بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز معناه دعا له فى موضع قرلهم بالرفاء والبنين ، وكانت كلمة تقولها أهل الجاهلية فورد الهي عنها كما روى بق بن مخلد من طريق غالب عن الحسن عن رجل من بني تميم قال دكمنا نقول في الجاهلية بالرفاء والبنين ، فلما جاء الاسلام علمنا نبينا قال : قولوا بارك الله لكم وبارك فيكم وبارك علميكم ، وأخرج النسائى والطهرائى من طريق أخرى عن الحسن عن عقيل بن أبي طااب أنه ﴿ قَدْمُ الْبَصَّرَةُ فَتَرُوجُ امْرَأَةُ فقالُوا لَهُ : بالرفاء والبنين ، فقال : لا تقولوا هكذا وقولوا كما قال رسول الله علي : اللهم بارك لهم وبارك عليهم، ورجاله ثقات الاأن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال . ودل حديث أبي هريرة على أن اللفظ كان مشهورا عندهم غالبا حتى سمى كل دعاء المستورُّج ترفئة ، واختلف في علة النهي عن ذلك فقيل لانه لاحمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله ، وقيل لما فيه من الاشارة الى بِغَض البنات لتخصيص البنين بالذكر ، وأما الرفاء فعناه الاانتام من رفأت الثوب ورفوته رؤوا ورفاء وهو دعاء للزوج بالالنثام والائتلاف فلاكراهة فيه ، وقال اين المنير : الذي يظهر أنه ﷺ كره اللفظ لما فيه من • وانقة الجاهلية لانهم كانوا يقولونه تفاؤلا لادعاء ، فيظهر أنه لو قيل للتنوج بصورة الدعاء لم يكره كأن يقول : اللهم ألف بينهما وارزقهما بنين صالحين مثلاً ، أوألف اقه بينكما ورزقـكما ولدا ذكرا ونحو ذلك . وأما ما أخرجه آبِن أَبِي شَيْبَةً مِن طَرِيقَ عَمْرَ بِن قَيْسَ المَاضَى قال و شَهْدَت شَرْيِحًا وأَنَّاهُ رَجِّل مِن أَهْلَ الشَّامِ فَقَالَ : إنَّى تزوجت امرأة ، فقال بالرفاء والبنين ، الحديث ، وأخرجه عبــد الرزاق من طريق عــدى بن أرطاة قال « حدثت شريحاً أنى تزوجت اسرأة فقال: بالرفاء والبذين، فهو محمول على أن شريحاً لم يبلغه النهى عن ذلك، ودل صنيع المؤلف على أن الدعاء للمتزوج بالبركة هو المشروع ، ولا شك أنها لفظة جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره ، ويؤيد ذلك ما تقدم من حديث جاير ان النبي ﷺ لما قال له تزوجت بكرا أو ثبياً وقال له بارك الله لك ، والاحاديث في ذاك معروفة

#### ٥٧ - باسب الدُعاء الذسوة اللاني يَهذينَ المروسَ ، والدَروس

٥١٥٦ - وَرَشُنَ فَرُوةُ بِنَ أَبِي المغراء حدَّ ثَنا هليُّ بِن مُسهِرِ عِن هشام عِن أَبِيهِ عِن عائشة رضى الله عنها وتزوجَني النبيُ مُنْ فَقَلْنَ : على الخير والبركة ، وتزوجَني النبيُ مُنْ فَقَلْنَ : على الخير والبركة ، وعلى خير طائر »

قوله ( باب الدعاء للنسوة اللائل يهدين العروس وللمرء س. ) في رواية الكيشميهني للنساء بدل النسوة ، وأورد

فيه حديث عائشة و تزوجني مُرْكِيِّةٍ فأوَنِّي أَى فأدخلتني الدار ، فاذا نسوة من الأنصار فقان : على الخير والبركذ ، وهو مختصر من حديث مطول تُقدم بتهامه بهذا السند بعينه في دباب تزويج عائشة، قبيل أنواب الهجرة الى المدينة، وظاهر هذا الحديث مخالف للترجمة فان فيه دعاء النسوة لمن أهدى العروس لا الدعاء لهن ، وقد استشكله ا ن التين فقال : لم يذكر في الباب الدعاء للنسوة ، وإلهله أرادكيف صفة دعائهن للعروس ، لكن اللفظ لا يساعد على ذلك . وقال الكرماني : الأم هي الهادية للمروس الجهزة فهن دعون لها ولمن معها وللمروس حيث قلن على الخير جيَّتن أو قدمتن على الخير ، قال : و يحتمل أن تمكون اللام في النسوة للاختصاص أي الدعاء المختص بالنسوة اللاتي يهدين ، والحكن يلزم منه المخالفة بين اللام التي للعروس لانها يمعني المدعو لهـا والتي في النسوة لانها الداعية ، وفي جواز مثله خلاف، انتهى. والجواب الأول أحسن ماتوجه به الترجمة، وحاصله أن مراد البخاري بالنسوة من حدى العروس سواءكن قليلا أوكثيرا وأن من حضر ذلك يدعو لمن أحضر العروس ، ولم يرد الدعاء للنسوة الحاضرات في البيت قبل أن تأتى العروس، ويحتمل أن تكون اللام بمعنى الباء على حذف أي الختص بالنسوة، ويحتمل أن الالف واللام بدل من المضاف إليه والتقدير دعاء النسرة الداعيات للنسوة المهديات، ويحتمل أن تكون يمعني من أي الدعاء الصادر من النسوة ، وعند أبي الشيخ في كتاب النكاح من طريق يزيد بن حفصة عن أبيه عن جده و أن النبي عَرْكَةٍ مِن يحواد بناحية بني جدرة وهن يقان : فحيونا نحييكم ، فقال : قان حيانا الله وحياكم ، فهذا فيه دعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وقوله و يهدين ، بفتح أوله من الحداية و بضمه من الحدية ، ولما كانت العروس تجهز، من عند أهلها الى الزوج احتاجت الى من يهديها الطريق إليه أو أطلقت عليها أنها هدية فالضبط بالوجهين على هدين الممندين . وأما قوله د وللمروس ، فهو اسم للزوجين عند أول اجتماعهما ايشمل الرجل والمرأة ، وهو داخل في قول النسوة على الخير والبركة فان ذلك يشمل المرأة وزوجها ، ولعله أشار إلى ماورد فى بمض طرق حديث عائشة كما نبهت عليه هناك ، وفيه أن أمها لما أجلستها في حجر رسول الله ﷺ قالت : هؤلاء أعلك يارسول الله ، بارك الله لك فيهم . وقوله في حديث الباب و فاذا نسوة من الانصار ، سمى منهن أسماء بنت يزيد بن السكر. الانصارية ، فقد أخرج جمفر المستففري من طريق يحيي بن أبي كشير عن كلاب بن تلاد عن تلاد عن أسماء مقينة عائشة قالت د لما أفعدنا عائشة لنجليها على رسول الله ﷺ جاءنا فقرب الينا تمرا ولبنـا الحديث ، ، وأخرج أحمَّد والطبراني هذه القصة من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن ؛ ووقع في دواية للطراني أسماء بنت عميس ولا يصح لانها حينئذ كانت مع زوجها جمفر بن أبي طالب بالحبشة ، والمقينة بقاف ونُون التي تزين المروسَ عند دخولها على زوجها

#### ٥٨ - باسب من أحب البناء قبل الغزو

٥١٥٧ - مَرْشِرُ عَمْدُ بنُ العلاءِ حدَّثنا عبدُ الله بنُ المبارك عن مَعمر عن هام عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه عن النبي علي قال « تَعْزُ لَ نبي من الأنبياء ، فقال لقومه : لا يَتبعني رجلُ مَلَكَ أَبضمَ اصراً في وهو يُريدُ أن يبني بها ه

قوله ( باب من أحب البناء ) أى بزوجته التي لم يدخل بها ( قبل الغزو ) أى اذا حضر الجهاد ليكون فكره

مجتمعاً وذكر فيه حديث أبي هريرة الماضي في كتاب الجهاد ثم في فرض الخس، وقد شرحته فيه وبينت الاختلاف في اسم النبي الذي غزا هل هو يوشع أو داود ، قال ابر المنبر . يستفاد منه الرد على العامة في تقديمهم الحج على الزواج ظنا منهم أن التعفف إنما يتأكد بعد الحج ، بل الآولى أن يتعفف ثم يحج

## ٥٩ - باب من كبني باسرأة وهي بنت يسع سنين

۱۰۸ - مَرْشُ قَبِيصَةُ بِنُ عُتَبَةَ حَدَّ ثنا سَفَهَانُ عَنَ هَثَامَ بِنَ عَرَوَةَ عَنُ عُرُونَ ۚ لَا نُونَ ع وهي بنتُ ست مِ سنين ، وَبَني جها وهي بنت تِسع ، ومَكَثَت عنده تِسعاً »

قوله ( باب من بنى بامرأة وهى بنت تسع سنّين ) ذكر فيه حديث غائشة فى ذلك ، وقد تقدم شرحه فى مناقبها على الله و ا الله الله و الله الله و ا

١٥٥٩ - مَرْشُ محدُ بن سلام أخبر نا إسماعهل بن جعفر عن مُحيدٍ عن أنس قال « أقام النبي مُرَاتِيَة بينَ خيبرَ والمدينة ولائا يبتى عليه بصَفيّة بنت حُبَى ، فد عَوتُ المسلمين إلى وَلَهَتِه ، فما كان فيها من خبر ولا لمم ، أمرَ بالانطاع فألتى فيها من التمر والأقط والسمن ، فكانت وليمّة ، فقال المسلمون : إحدى أمّهات المؤمنين ، أو بما ملكت يمينه ؟ فقالوا : إن حَجَبها فهى من أمّهات المؤمنين ، وإن لم يَحجُبها فهى ما ملكت يمينه ، فلما ارتحل وطأ لها خلقه ، ومدّ الحجاب بينها وبين الناس »

قوله ( باب البناء ) أى بالمرأة ( في السفر ) ذكر فيه حديث أنس في قصة صفية بنت حيى ، وقد تقدم في أدل النكاح . وقوله و ثلاثا يبنى عليه بصفية ، أى تجلى عايه ، وفيه إشارة إلى أن سنة الاقامة عند الثيب لاتختص بالحضر ولا تنقيد بمن له أمرأة غيرها . ويؤخذ منه جواز تأخير الاشفال العامة للشفل الخياص إذا كان لايفوت به غرض ، والاهتمام بوليمة العرس وإقامة سنة النكاح باعلامه وغير ذلك بما نقدم ويأتى إن شاء الله تعالى

## 71 - يابناء بالنهاد، بغير مركب ولا زيران

وات و تزوج في النبي برات أبي المقراء حداثنا على بن مُسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت و تزوج النبي برات و في الله النبي ال

وأشار بقوله بالنهار الى أن الدخول على الزوجة لايختص بالليل ، وبقوله دو بغير مركب ولا نيران ، الى ما خرجه سعيد بن منصور ـ ومن طريقه أبو الشيخ في كتاب النكاح ـ من طريق عروة بن رويم د ان عهد الله بن قرظ النمالي وكان عامل عمر على حص مرت به عروس وهم يوقدون النيران بين يديما فعنربهم بدرته حتى تفرقوا عن عروسهم ، ثم خطب فقال : ان عروسكم أوقدوا النيران وتشهبوا بالكفرة والله مطنى نودهم

## ٦٢ - باسي الأنماط ونحو ما النساء

١٦١٥ - مَرْشُنَا تُعْنِيهَ بَن سعيد حدَّ ثَنَا سفيانُ حدثَنَا مُحمَدُ بِن الْمُنْكَدِر عَن جَابِرِ بِن عبدالله رضي الله عَبْدالله عبدالله ومن الله عبدالله وأنَّى لنا أنماطُ . قال : الله عبدالله وأنَّى لنا أنماطُ . قال : إنها ستكون »

قوله ( باب الانماط ونحوه للنساء ) أى من الكال والاستار والفرش وما فى معناه ، والانماط جمع عمط بفتح النون والميم تقدم بيانه فى علامات النبوة ، وقوله دونحوه ، أعاد الضمير هفردا على مفرد الانماط ، وتقدم بيان وجه الاستدلال على الجواز من هذا الحديث ، ولمل المصنف أشار إلى ما أخرجه مسلم من حديث عائشة قالت وخرج رسول الله بالح في غزاته فأخذت عمطا فنشرة على الباب فلما قدم قرأى الده عرقت الكراهة في وجهه لجذبه حتى هتك فقال : إن الله لم يأمر نا أن نكسو الحجارة والطين ، قال فقطعت منه وسادتين فلم يعب ذلك على فيؤخذ منه أن الانماط لا يكره اتحاذه الذاتما بل لما يصنع بها ، وسيأتى البحث في ستر الجدر في وباب هل يرجع اذا رأى منكرا همن أبواب الوايمة قال ابن بطال : يؤخذ من الحديث ان المشورة للرأة دون الرجل ، لقول جابر لامرأته و أخرى عنى أنماطك ، كذا قال ، ولا دلالة في ذلك لآم اكانت لامرأة جابر حقيقة فلذلك إضافها لها ، والا في نفس الحديث عنى أنماطك ، كذا قال ، ولا دلالة في ذلك لآم اكانت لامرأة جابر حقيقة فلذلك إضافها لها ، والا وقيه أن عشورة النساء للبيوت من الآء ر القديم المتعارف ، كذا قال ، ويمكر عليه حديث عائشة وسيأتى البحث فيه مشورة النساء للبيوت من الآء ر القديم المتعارف ، كذا قال ، ويمكر عليه حديث عائشة وسيأتى البحث فيه

## ٦٣ - باب النَّسوةِ التي بَهدِينَ للرأةَ إلى زَوجِما ودعاتُهن ، بالبرَّكة

٥١٩٢ - مَرْشُ الفضلُ بن يَعقوبَ حدَّثنا محدُّ بن سابق حدَّثنا إسرائيلُ عن هشام بن عروة عن أبيهِ « عن عائشةَ أنها زَفتِ امرأةً لملى رجُلِ منَ الأنصار ، فقال نبيُّ الله ﷺ : يا عائشة ، ماكان ممكم لمو ، فان الأنصارَ يُعجِبُهمُ المهو ،

قوله (باب النسوة التي يهدين المرأة الى زوجها) في رواية الكشميني و اللاتى ، بصيغة الجمع وهو أولى . قوله ( ودعائهن بالبركة ) ثبتت هذه الزيادة في رواية أبي ذر وحده وسقطت لغيره ، ولم يذكر هذا الاسماعيل ولا أبو نعيم ولا وقع في حسديث عائشة الذي ذكره المصنف في الباب مايتعلق بها ، لكن انكانت محفوظة فلعله أشار الى مارد د في برض طرق حديث عائشة ، وذلك فيما أخرجه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريق بهية وعن عائشة أنها نوجت يتيمة كانت في حجرها رجلا من الانصار، قالت وكنت فيمن اهداها الى زوجها ، فلما رجعنا قال لى رسول الله يتيمة كانت في حجرها رجلا من الانصار، قالت وكنت فيمن اهداها الى زوجها ، فلما رجعنا قال لى رسول الله يتيمة في حجر عائشة ، وكذا الطبراني في و الاوسط، الانصار) لم أفف على اسمها صريحا ، وقد تقدم أن الرأة كانت يتيمة في حجر عائشة ، وكذا الطبراني في و الاوسط، من طريق شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، ووقع عند ابن ماجه من حديث ابن عباس و أنسكحت عائشة قرابة لها ، ولآبي الشيخ من حديث جابر و ان عائشة نوجت بنت أخيها أو ذات قرابة منها ، وفي و أمالي عائشة قرابة لها ، ولآبي الشيخ من حديث جابر و ان عائشة نوجت بنت أخيها أو ذات قرابة منها ، وفي و أمالي عائشة قرابة لها ، ولآبي الشيخ من حديث جابر و ان عائشة نوجت بنت أخيها أو ذات قرابة منها ، وفي و أمالي

المحاملي ، من وجه آخر عن جابر و نكح بعض أهل الانصار بعض أهل عائشة فأهدتها الى قباء ، وكنت ذكرت في المقدمة تبعا لابن الآثير في و أسد الغابة ، فانه قال ان اسم هذه اليتيمة المذكورة في حديث عائشة الفارعة بنت أسعد أبن زرارة ، وأن اسم زوجها نبيط بن جابر الانصارى ، وقال في حرجة الفارعة : أن أباها أسمد بن زرارة أوصى بها الى رسول الله بالمحلج و المنافع بن جابر ، ثم ساق من طريق المعافى بن عمران الموصلي حديث عائشة الذي ذكرته أولا من طريق بهية عنها ثم قال وهذه اليتيمة هي الفارعة المذكورة ، كذا قال ، وهو محتمل ، لكن منع من تفسيرها بها ماوقع من الزيادة أنها كانت قرابة عائشة فيجوز التعدد ، ولا يبعد تفسير المبهمة في حديث الباب بالفارعة إذ ليس فيه تقييد بكونها قرابة عائشة . قوله ( ماكان معكم لهو ) في رواية شريك فقال : فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف و تفنى ؟ قات : تفول ماذا ؟ قال تقول :

أتيناكم أتيناكم فيانا وحياكم ولولا الذهب الآء ر ما حلت بواديكم ولولا الحنطة السمرا م ما سمنت عذاريكم

وقى حديث جابر بعضه ، وفى حديث ابن عباس أوله الى قوله و وحياكم ، قوله ( فان الانصار يعجبهم اللهو ) فى حديث ابن عباس وجابر و قوم فيهم غزل ، وفى حديث جابر عند المحامل و أدركها يا زينب ، امرأة كانت تغنى بالمدينة ، ويستفاد منه تسمية المفنية الثانية فى القصة التى وقمت فى حديث عائشة الماضى فى العيدين حيث جاء فيه و دخل عليها وهندها جاريتان تفنيان ، وكنت ذكرت هناك أن اسم إحداهما حامة كا ذكره ابن أبى الدنيا فى وكتاب العيدين ، له باسناد حسن ، وأنى لم أفف على اسم الاخرى ، وقد جوزت الآن أن تكون هى زينب هذه ، وأخرج النسائى من طريق عامر بن سعد عن قرظة بن كعب وأبى مسعود الأنصاريين قال و انه رخص الما فى اللهو هند الله سائل من طريق عامر بن سعد عن قرظة بن كعب وأبى مسعود الأنصاريين قال و انه رخص الما فى اللهو هند العرس ، الحديث وصعه الحاكم ، والمعابرانى من حديث السائب بن يزيد عن النبي بالي وصعه المائم ، والمعابرانى من حديث عائشة و واضربوا عليه بالدف ، وسنده ضعيف ، ولاحد والترمذى والنسائى من حديث عائشة و واضربوا عليه بالدف ، وسنده ضعيف ، ولاحد والترمذى والنسائى من حديث عمد بن حاطب و فصل ما بين الحسلال والحرام الضرب بالدف ، واستدل بقدوله والمربوا عليه بالذف ، واستدل بقدوله والمورة الهمال لعموم النهى عن التشبه بهن

#### ٦٤ - باسب المدية للمروس

ما من من الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله المعدد عن الله بن مالك و قال مر بنا في مسجد بني رفاعة ، فسمعته يُقول : كان الذي مَلِكُ إذا مر جمنبات أم سُلَم دَخَل عليها فسلم عليها ، ثم قال : حكان الذي مَلِكُ عن الله عن الل

ادع كى رجالاً سمّاهم ، وادع كى من لقيت . قال فنَملت الذى أمرنى ، فرجعت فإذا البيت عاص بأهله ، فرأيت الذي يَلِيّق وضع يدَ يه على تلك الحيسة وتكلم بها ماشاء الله ، ثم جمّل يَدعو عشَرة عشرة يأكلون منه ، ويقول لهم : اذكروا اسم الله ، ولْيَأْكُل كُلُّ رجل مما يَليه ، قال : حتى تصدّهوا كُلْهم عنها ، فخرَج منهم من خرَج ، لهم : اذكروا اسم الله ، وليأكل كُلُّ رجل مما يَليه ، قال : حتى تصدّهوا كُلْهم عنها ، فخرَج منهم من خرَج ، ويقى نفر يَتحدّ ثون ، قال : وجملت أغمَّ ، ثم خرَج الذي يَلِيّ نحو الحجرات ، وخرَجت في إثره فقلت : إنهم قد ذَهبوا فرجع فدخَل البيت وأرخى السّر ، وإنى لني الحجرة وهو يقول (يا أيها الذين آ مَنوا لا تَلخُلوا عنه الله ي اله ي الله ي ال

قوله ( باب الهدية للعروس ) أى صبيحة بنائه بأهله . قوله ( وقال ابراهيم ) ابن طهمان ( عن أبى عثمان واسمه الجمع عن أنس بن مالك قال : مر بنا في مسجد بني رفاعة ) يعنى بالبصرة قال ( فسمعته يقول : كان النبي يَرَاقِيْ مر بجنبات أم سليم )كذا فيه ، والجنبات بفتح الجيم والنون ثم موحدة جمع جنبة وهى الناحية . قوله ( دخل عليها فسلم عليها ) هذا القدر من هذا الحديث بما تفرد به ابراهيم بن طهمان عن أبي عثمان في هذا الحديث ، وشاركه في بقيته جعفر بن سليان ومعمر بن راشد كلاهما عن أبي عُبَانُ أخرجه مسلم من حديثهما ، ولم يقع لى موصولا من حديث ابراهيم بن طهمان إلا أن بعض من لقيناء من الشراح زعم أن النسأتي أخرجه عن أحد بن حفص بن عبد الله ابن راشد عن أبيه عنه ، ولم أنف على ذلك بعد . قوله (كان رسول الله ﷺ عروساً بزينب) يعنى بنت جحش ، وقد تقدم بيان آيته ﷺ في تكثير الطعام واضحا في علامات النبوة ، وقد استشكل عياض ما وقع في هذا الجديث من أن الولمة بزينب بنت جحش كانت من الحيس الذي أهدته أم سليم ، وأن المشهور من الروايات أنه أولم عليها بالخبر واللحم ، ولم يقع في القصة تحكثير ذلك الطعام وإنما نيه وأشبع المسلمين خبرًا ولحما ، وذكر في حديث الباب أن أنسا قال وفقال لى أدع رجالا سماهم وادع من لقيت ، وأنه أدخلهم ووضع مَرَائِجٌ يده على تلك الحيسة وتكام بما وتركيب قصة على أخرى . وتمقيه القرطي بأنه لا مانع من الجمع بين الروايتين ، والآولى أن يقال لا وهم فى ذلك ، فلعل الذين دعوا الى الجبر واللحم فأكلوا حتى شبعوا وذهبوا لم يرجعوا ، ولما بتى النفر الذين كانوا يتحدثون جاء ألمس بالحيسة فأمر بَأَنْ يدعمو ناسا آخرين ومن لتى فدخلوا فأكارا أيضا حتى شبعوا ، واستمر أولئـك النفر يتحدثون . وهو جمع لا بأس به ، وأولى منه أن يقال إن حضور الحيسة صادف حضور الحبز واللحم فأكاراكلهم من كل ذلك . وعجبت من انكار عياض وقوع تـكثير الطعام فى قصة الخبر واللحم مع أن أنسا يقول إنه أولم عليها بشاة كما سيأتى قريبًا ويقول إنه أشبع المسلمين خبرًا ولحما . وما الذي يكون قدر الشاة حتى يشبع المسلمين جميعًا وهم يومئذ نحو الآلف لولا البركة التي حصلت من جملة آيانه ﷺ في تكثير الطعام . وقوله فيه دو بتي نفر يتحدثون ،

تقدم بيان عدتهم فى تفسير سورة الاحراب ، وقوله و وجملت أغتم ، هو من الغم ، وسببه ما فهمه من النبي عَلِيْقِهِ من حيائه من أن يأمرهم بالقيام ومن غفاتهم بالتحدث عن العمل عما يليق من التخفيف حينئذ ، وقوله فى آخره و قال أبو عثمان قال أنس : إنه خدم الذي عَلِيْقٍ عشر سنين ، تقدم بيانه قبل قليل ، وسيأتى الالمام به أيضا فى كتاب الآدب ان شاء الله تعالى

## ٦٥ - إلب استِعارةِ الثياب المروسِ وغيرِ ها

١٦٤٥ - صَرَتَتَىٰ عُبَيدٌ بن إسماعيلَ حدَّثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه ﴿ عن عائشة رضى الله عنها أنها استَعارَت من أسماء قِلادة فهلكت ، فأرسل رسولُ الله على ناساً من أسحابه في طَلَبِها ، فأدرَ كَنْهمُ الصلاةُ فسلوا بغير وُضوء ، فلما أنو الله على شكوا ذلك إليه ، فيزَّلت آية التيم ، فقال أُسَيدُ بن حُضَير : حَزالتُ الله خبراً ، فوالله ما ذل بك أمر فط إلا جمل الله الله منه تخرجاً ، وجمل نامسلمين فيه بَرَ كه ،

أسماء قلادة ، وقد نقده شرحه مستوفى فى كتاب النيمم ، ووجه الاستدلال به من جهة المعنى الجامع بين القلادة أسماء قلادة ، وقد نقده شرحه مستوفى فى كتاب النيمم ، ووجه الاستدلال به من جهة المعنى الجامع بين القلادة وغيرها من أنواع الملبوس الذى يتزين به للزوج أعم من أن يكون عند المرس أو بعده ، وقد نقدم فى كتاب الهبة لما أشة حديث أخص من هذا وهو قولها وكان لى منهن \_ أى من الدروع القطنية \_ دريح على عهد رسول الله يتالي في كانت امرأة نقين بالمدينة \_ أى نتنزين \_ الا أرسلت الى "تستميره ، وترجم عليه والاستمارة للعرس عند البناء ، وينبغى استحضار هذه الترجة وحديثها هنا

## 77 - باب مايقول الرجل إذا أن أهلًه

٥١٦٥ - مَرْشُنَ سَمَارُ بِنِ حَفْصِ حَدَّثَنَا شَيَبَانُ عَنَ مَنصُورٍ عَنَ سَالُمْ بِنِ أَبِي الجُمَدُ عَن كُرَيب عَن ابنِ عَبَاسٍ قَالَ ﴿ قَالَ النَّبِي مُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

قوله ( باب ما يقول الرجل إذا أن أهله ) أى جامع . قوله ( عن شببان ) هو ابن عبد الرحمن النحوى ، ومنصور هو ابن المعتمر ، وفى الاسناد ثلاثة من التابعين فى فسق هو أولهم . قوله ( أما لو أن أحدهم ) كذا المشميهني هذا ، و لغيره بحذف و أن ، و تقدم فى بدء الخلق من رواية همام عن منصور بحذف و لو ، و الهظه و أما ان أحدكم إذا أتى أهله ، وفى رواية جربر عن منصور عند أبى داود وغيره و لو أن أحدكم اذا أراد أن يأتى أهله ، وهى مفسرة لغيرها من الروايات دالة على أن القول قبل الشروع . قوله (حين يأتى أهله ) فى رواية إسرائيل عن منصور عند الإسماعيل و أما أن أحدكم لو يقول حين بجامع أهله ، وهو ظاهر فى أن القول يكون مع الفعل ، لسكن منصور عند الإسماعيل و أما أن أحدكم لو يقول حين بجامع أهله ، وهو ظاهر فى أن القول يكون مع الفعل ، لسكن يمكن حله على المجاز ، وعنده فى رواية روح بن الفاسم عن منصور و لو أن أحدهم إذا جامع أمرأته ذكر الله ، قوله يمكن حله على المجاز ، وعنده فى رواية روح بن الفاسم عن منصور و لو أن أحدهم إذا جامع أمرأته ذكر الله ، قوله

( بسم الله ، اللهم جنبني ) في رواية روح ﴿ ذَكَرَ الله ثم قال اللهم جنبني ۽ وفي رواية شعبة عن منصور في بدء الخلق « جنبى » بالافراد أيضا و في رواية همام « جنبنا » . قوله ( الشيطان ) في حديث أبي أمامة عند الطبراني « جنبني وجنب ما رزقتي من الشيطان الرجيم . قوله ( ثم قدر بينهما ولد أو قضى ولد ) كذا بالشك ، وزاد في رواية الكشميري . ثم قدر بينهما في ذلك \_ أي الحال \_ ولد ، وفي رواية سفيان ابن عبينة عن منصور . فان قضي الله بينهما ولدا ۽ ومثله في رواية إسرائيل ، وفي رواية شعبة ﴿ فَانَ كَانَ بِينْهِما وَلَدَ ﴾ ولمسلم من طربقه ﴿ فَانَهُ إِن يقدر يينهما ولد في ذلك، وفي دواية جرير دثم قدر أن يكون ، والباقي مثله ، ونحوه في رواية روح بن القاسم وفي رواية همام دفرزقا ولداء . قولِه (لم يضره شيطان أبدا)كنذا بالتنكير ، ومثله في رواية جرير ، وفي رواية شعبة عند مسلم وأحد دلم يسلط عليه الشيطان أولم يضره الشيطان، و تقدم في بدء الحتاق من رواية حمام وكحذا في وواية سفيان بن عيية وإسرائيل ودوح بن القاسم بلفظ الشيطان، واللام للعهد المذكور في لفظ الدعاء ، ولاحد عن عبد الدويز العمى عن منصور ولم يعنر ذلك الولدالشيطان أبداء وفي مرسل الحسن عن عبد الرزاق وإذا أتى الرجل أهله فليقل بسم الله اللهم بارك لنا فيما وزقتنا ولاتجمل الشيطان نصيبا فيمارزقتنا ، فكان يرجى ان حملت أن يكون ولدا صالحا ، واختلف في الضرد المنبي بعد الاتفاق على مانقل عياض على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرد ، وأن كان ظاهر ا في الحل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع النا بيد ، وكان سبب ذلك ما تقدم في بدء الحَلق وان كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من استمثني ، فأن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة ، مع أن ذلك سبب صراخ. . ثنم اختلفوا فقيل: المعنى لم يسلط عليه من أجل ركة التسمية ، بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم ﴿ ان عبادى ليس لك عليهم سلطان ﴾ ويؤيده مرسل الحسن المذكور ، وقيل المراد لم يطمن في بطنه ، وهو بعيد لمنا بذته ظاهر الحديث المنقدم ، وايس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا ، وقيل المراد لم يصرعه ، وقيل لم يضره في بدنه ، وقال ان دقيق العيد : يحتمل أن لا يضره في دينه أيضا ، والكن يبعده انتفاء العصمة . وتعقب بأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجواز ، فلا ما نع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمدا وان لم يـكن ذلك واجبا له ، وقال الداودي معنى « لم يضره » أي لم يفتنه عن دينه الى الكفر ، وايس المراد عصمته منه عن المعصية ، وقيل لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جا. عن مجاهد وان الذي يجامع ولايسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع مهر، ولعل هٰذا أقرب الآجربة ، ويتأمد الحمل على الآول بأن الـكثير بمن يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه عند إرادة المواقعة والقليل الذي قدُّ يستمحضُّره ويفعله لا يقع معه الحمل ، فإذا كان ذلك نادرًا لم يبعد . وفي الحديث من الفوائد أيضا استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذَلَكُ حتى في حالة الملاذ كالوقاع ، وأُد ترجم عليه المصنف في كتاب الطهارة وتقدم ما فيه . وفيه الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان والترك باسمه والاستماذة به من جميع الأسواء وقيه الاستشمار بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه . وفيه إشارة الى أنَّ الشيطان ملازم لا ين آدم لا ينظرد عنه إلا اذا ذكر الله . وفيه رد على منع المحدث أن مذكر الله ، و مخدش فيه الرواية المنقدمة . إذا أراد أن يأتي ، وهو نظير ما وقع من القول عند الخلاء ، وقد ذكر المصنف ذلك وأشار الى الروآية الى فهما . اذا أراد أن يدخل ، وتقدم البحث فيه في كتاب الطهارة بما يمني عن اعادته

٧٧ - باب الولمة حقّ . وقال عهدُ الرحن بن عَوف ﴿ قال لَى النَّى لِمَا إِنَّ اللَّهِ عَالَى النَّهِ عَلَيْ : أولم ولو بشاة ي

١٩٦٥ - حَرَّمُ يَحِيْ بِن بَكِيرِ حَدَّنِي البَّهُ عِن عُقيَلِ عِن ابن شهاب قال و أخبرني أنسُ بِن ماك رضى الله عنه أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله يَلِي للدينة ، فكان أمهاتى بُواظِبنى على خدمة النبي عَلَيْ وأنا ابن عشرين سنة ، فكنت أعلم الناس بشأن الحباب النبي عَلَيْ وأنا ابن عشرين سنة ، فكنت أعلم الناس بشأن الحباب حين أنزل ، وكان أول ما أنزل في مُبتَني رسول الله يَلِيْ برينب بنت ججس : أصبح النبي عَلَيْ بها عروسا فد عا القوم فأصابوا من الطعام ، ثم خَرَجوا و بقى رهد منهم عند النبي عَلَيْ فأطالوا للكث ؛ فقام النبي عَلَيْ فأطالوا المكث ، فقام النبي عَلَيْ وخرَجتُ معه لكى يُخرُجوا ، فشي النبي عَلَيْ ومَشَيتُ حتى جاء كتبة حجرة عائشة ، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه لكى يُخرُجوا ، فشي النبي عَلَيْ ورجعت معه عند النبي عَلَيْ ورجعت معه ، حتى إذا دخل على زينب قاذا م مُجلوس لم يقوموا ، فرجع النبي عَلَيْ ورجعت معه ، عن إذا دخل على زينب قاذا م مُجلوس لم يقوموا ، فرجع النبي عَلَيْ ورجعت معه ، عن إذا بلغ عَتبة حُجرة عائشة وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه قاذا هم قد خرجوا ، فضر بَ الله ي يقوموا ، فر عبع النبي عَلَيْ والمناس به عنه النبي عَلَيْ بالمجاب »

قهله ( باب الولية حق) هذه الرَّجة لفظ حديث أخرجه الطبرائي من حديث وحشى بن حرب رفعه « الولية حق ، والثانية مدوف ، والثالثة غر ، ولمسلم من طريق الزهرى عن الاعرج وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال د شر الطعام طعام الولمية يدعى الغني و بترك المسكين وهي حق ، الحديث ، ولابي الشيخ والطبرائي في والاوسط، من طربق بجاهد عن أبي هريرة رفعه و الوليمة حق وسنة ، فن دعى فلم يجب فقد عمى ، الحديث ، وسأذكر حديث زهير ا بن عثمان في ذلك وشواهده بعد ثلاثة أبواب . وروى أحد من حديث بريدة قال « لما خطب على فاطمة قال دسول مَالِعٌ : انه لابد العروس من وليمة ، وسنده لا بأس به ، قال ابن بطال قوله ﴿ الوليمة حق ، أى ليست بباطل بل يندب اليها وهي سنة فعنيلة ، وليس المراد بالحق الوجوب . ثم قال : ولا أعلم أحدا أوجبها . كذا قال ، وغفل عن رواية في مذهبه بوجوبها نقاما القرمامي وقال : إن مشهور المذهب أنها مندوبة . وابن التين عن أحمد لكن الذي في ﴿ المَمْنِي ۚ ۚ أَنَّهَا سَنَّةً ، بِلَ وَافْقَ ابن بِطَالَ فِي أَنِّي الْحَلَّافِ بِينَ أَمْلُ العلم في ذلك ، قال وقال بعض الشافعية : هي واجبة لأن النبي بَالِيِّجِ أمر بها عبد الرحن بن عوف ، ولأن الإجابة اليها واجبة فكانت واجبة . وأجاب بأنه طمام لمرور حادث فأشبه سائر الأطعمة ، والامر محمول على الاستحباب بدليل ماذكرناه ؛ ولكونه أمره بشاة وهي غير واجبة اتفاقاً ، وأما البناء فلا أصل له . قلت : وسأذكر مربداً في د باب اجابة الداعي ، قريباً . والبعض الذي أشار اليه من الشانعية هو وجه معروف عندهم ، وقد جزم به سليم الرازى وقال : إنه ظاهر لص دالام، ونقله عن النص أيضا الشيخ أبو إسمق في المهذب، وهو قول أهل الظاهر كا صرح به ابن حزم، وأما سائر الدعوات غيرها فسيأتي البحث فيه بعد ثلانة أبواب . قوله ( وقال عبد الرحمن بن عوف قال لى الذي عليه : أولم ولو بشاة ) هذا طرف من حديث طويل وصله المصنف في أول البيوع من حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه ، ومن حديث أنس أيضا وسأذكر شرحه مستوفى ان شاء الله تعالى فى الباب الذي يليه ، والمراد منه ورود صيغة الآمر، بالوليمة ، وأنه لو رخص في تركما لما وقع الآمر باستدراكها بعد انقضاء الدخول . وقد اختلف السلف في وقتها هل هو عند العقد

أو عقبه أو عند الدخول أو عقبه أو موسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول على أقوال : قال النووى : اختلفو ا غـكى عياض أن الاصح عند المالكية استحبابه بعد الدخول ، وعن جماعة منهم أنه عند العقد ، وعند ابن حبيب عند العقد وبعد الدخول . وقال في موضع آخر : يجوز قبل الدخول وبعده . وذكر ابن السبكي أن أباه قال : لم أر فى كلام الأصحاب تمين وقتها ، وأنه استنبط من قوّل البغوى : ضرب الدف فى الاحكاح جائز فى العقد والزفاف قبل وبعد قريبًا منه ، أن وقتهًا موسع من حين العقد ، قال : والمنقول من فعل الني بِهِ إِنَّهُم أَنَّهَا بعد الدخول كأنه يشير الى قصة زينب بنت جحش ، وقد ترجم عليه البيبق فى وقت الوليمة اھ ، وما نفاه من تصريح الاصحاب متمقب بأن الماوردى صرح بأنما عندالدخول ، وحديث ألمس في هذا الباب صريح في أنها بعد الدخول لقوله فيه و أصبح عروسا يزينب فدعا القوم ، واستحب بمض المالكية أن تـكون عند البناء ويقع الدخول عقبها وعايه عمل الناس اليوم ، ويؤيدكونها للدخول لا للإملاك أن الصحابة بمد الولعة ترددوا هل هي زوجة أو سرية ، فلوكانت الوليمة عند الإملاك لعرفوا أنها زوجة لأن السرية لا وليمة لها فدل على أنها عند الدخول أو بمده . قولِه في حديث أنس ( مقدم النبي مِلْكِمْ ) بالنصب على الظرف أى زمان قدومه ، وسيأتى فى الاشربة من طريق شعيب عن الوهرى عن أنس و قدم النَّبِي ﷺ المدينة وأنا ابن عشر سنين ، ومات وأنا ابن عشرين ، وتقدم قبل بأبين في الحديث المعلق عن أبي عُمَانَ عَنَ أَنِسَ أَنْهُ خَدَمَ النِّي مِمْ اللِّنِي عَلَيْ عَشَرَ سَنَيْنَ ، ويأتَى في كنتاب الأدب من طربق سلام بن مسكين عن ثابت عن أنس قال و خدمت النبي ﷺ عشر سنين ، والله ما قال لى أف قط ، الحديث . ولمسلم من رواية إسحق بن أبي طلحة عن أنس في حديث آخره وقال ألس والله لقد خدمته تسع سنين ، ولا منافاة بين الروايتين ، فان مدة خدمته كانت تسع سنين وبعض أشهر فألغى الزيادة تارة وجبر الكسر آخرى . قولِه ( فكن أمهاتى ) يعنى أمه وخالته ومن فى معناهما ، وإن ثبت كون مليكة جدته فهي مرادة هنا لا محالة . قولِه ( يُواظبنني )كـذا للاكـثر بظاء مشالة وموحدة ثم ثوزين من المواظبة ، وللكشميهني بطاء مهملة بعدها تحتانية مهموزة بدل الموحدة من المواطأة وهي الموافقة ، وفى دواية الاسماعيلى يوطننى بتشديد الطاء المهملة ونونين الآولى مشددة بغير ألف بعد الواو ولا حرف آخر بعد الطاء من الترطين ، وفي لفظ له مثله لكن يهدوة ساكنة بعدها النونان من التوطئة تقول وطأته على كذا أى حرضته عليه . قوله ( وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب) تقدم البحث فيه وبسط شرحه في تفسيد سورة الاحراب

#### ٦٨ - باسي الوليمة ولو بشاة

٥١٦٧ - وَرَشُ عَلَيْ حَدَّثَنَا سَفَيَانُ قَالَ حَدَّ ثَنَى تُحَيَدُ أَنَهُ سَمَعَ أَنَسًا رَضَى الله عَنه قال ﴿ سَأَلُ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ما ١٦٨ - مَرْشُلُ سليمانُ بنُ حرب حدثنا حَمَّادٌ عن ثابت عن أنس قال « ما أُولَمَ النبيُّ بَالَّيْ على شيُّ من نسائه ما أولم على زيذبَ ، أولمَ بشاة ٍ »

وَرَوجِها ، وجمل عتقها صَدَاقَها ، وأولم عليها بحيَس ، عن شنيب عن أنس ﴿ ان رسولَ الله ﷺ أعتى صَفية َ وَتَوْوجِها ، وجمل عتقها صَدَاقَها ، وأولم عليها بحيَس ،

۱۷۰ – مترشن مالك بن إسماعيلَ حدثنا زُهَيرٌ عن بَيانِ قال سمعت أنساً يقول ﴿ بني النهيُّ عَيْكِيْهِ بامرأة ، فأرسلني فدَءوتُ رجالا إلى الطعام »

قولِه ( باب الوليمة ولو بُشاة ) أي لمن كان موسرا كما سيأتى البحث فيه ، وذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث كلما عنَّ أنس : الاول والشَّاني قمة عبد الرحمن بن عوف ، قطعها قطعتـين . قولِه ( حدثنا على ) هــو ابن المديني ، وسفيان هوا بن عبينة ، وقد صرح بتحديث حميد له وسماع حميد عن أنسفا من تدليّسهما ، لكنه نرقه حديثين : فذكر في الاول سؤال الذي ﷺ عبد الرحمن عن قدر الصداق ، وفي الثاني أول القصة قال ﴿ لمَا قَدْمُوا الْمُدْيِنَةُ نزل المهاجرون عِلَى الْأَنْصَارَ ، وَعَبِرُ فَى هَذَا بِقُولُه ، وعن حيد قال سميت أنسا ، وفي رواية الكشميني أنه سمع ألساكما قال في الذي قِبله ، وهذا معطوف فيها جزم به المزى وغيره على الاول ، ويحتمل أن يكون مملَّقا والأولُّ هو المعتمد . وقد .. أخرجه الاسماعيلي و عن الحسن بن سفيان عن محمد بن خلاد عن سفيان حدثنا حميد سممت أنسا ، وساق الحديثين معا ، وأخرجه الحيدى في مدنده ومن طريقه أبو نميم في د المستخرج ، عن سفيان بالحديث كله مفرقا وقال في كل منهما وحدثنا حميد أنه سمع أنسا ، وقد أخرجه ابن أبي عمر في مسنده عن سفيان ، ومن طريقه الاسماعيل فقــال عن حميد هن أنس وساق الجميع حديثا وأحداً ، وقدم القصة الثانية على الأولىكا في رواية غير سفيان ؛ فقد ِ تقدم في أوائل النكاح من طريق الثورى وفي « باب الصفرة للنزوج » من رواية مالك وفي : فضل الانصار » من ماريق اسماعيل بن جمفر ، وفي أدل البيوع من رواية زمير بن مماوية ، ويأتى في الأدب من رواية يحيي القطان كلهم عن حميد . وأخرجه مجمد بن سمد في د الطبقات ، عن مجمد بن عبد الله الانصاري عن حميد ، وتقدم في د باب ما يدعى للتزوج ، من دواية ثابت ، وفي د بأب وآنوا النساء صدقائهن ، من رواية عبد العزيز بن صهبب وقنادة كلهم عن أنس ، وأورده فى أول كتاب البيوع من حديث عبد الرحن بن عوف نفسه ، وسأذكر مانى رواياتهم من فائدة زائدة . وتقدم في البيوع في الكلام على حديث أنس بيان من زاد في روايته فجمله من حديث أنس عن عبد الرحن ابن عوف ، وأكثر الطرق تجمله من مسند أنس ، والذي يظهر من مجموع الطرق أنه حضر القصة وإنما نقل عن عبد الرحن منها ما لم يقع له عن النبي سَالِتُهِ . قوله ( لما قدموا المدينة ) أي النبي بَالِنْجُ و أصحابه ، وفي رواية ابن سعد « لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة » . قوله ( تزل المهاجرون على الانصار ) نقدم بيان ذلك في أول الهجرة . قوله ( فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع ) في رواية زهير ، لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدية آخي النبي مَالِيٌّ بينه و بين سعد بن الربيع الانصاري، وفي رواية اسماعيل بن جمفر وقدم علينا عبد الرحن فآخي ،ونحوه في حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه ، وفي رواية يحيي بن سمير الانصاري عن حميد عند النسائي والطبراني و آخي

رسول الله ﷺ بين قريش والانصار . فآخي بين سعد وعبد الرحمن، وفي رواية اسماعيل بن جعفر و قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخي، زاد زهير في روايته دوكان سعدذا غنا ۽ وفي رواية اسماعيل بن جعفر د لقد علمت الانصار أنى من أكثرها مالاً ، وكان كثير المال ، وفي حديث عبد الرحمن ﴿ أَنَّى أَكُثُرُ الْأَنْصَارُ مَالًا ، وقد تقدمت ترجمة سعد ان الربيع في د فضائل الانصار، وقصة مو ته في د غووة أحد ، ووقع عند عبد بن حميد من طريق ثابت عن أنس ان الني عَرَائِيةٍ آخي بين عبد الرحن من عوف وعثمان بن عفان فقال عـثمان لعبد الرحن : (ن لي حائطين ، الحديث ، وهو وهم من دارية عمارة بن زاذان . قوله ( قال أفاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي ) في دوايه ابن سعد د فانطلق به سعد الى منزله فدعا بطمام فاكلا وقال : لى امرأ نان وأنت أخى لا امرأة لك ، فأنزل عن إحداهما فتتزوجها ، قال : لا والله ، قال : هلم الى حديثتي أشاطركها ، قال فقال : لا ، وفي رواية الثوري د فعرض عليه أن يقاسمه أهله وماله ، وفي رواية اسماعيل بن جعفر دولى امرأنان فانظر أعجبهما اليك فأطلقها ، فاذا حلم تزوجها ، وفى حديث عبد الرحن بن عوف و فأقسم لك نصف مالى ، وانظر أى زوجتي هويت فأنزل لك عنها فاذا حلت تزوجتها ، وتحوه في رواية يحى بن سعيد ، وفي لفظ و فانظر أعجبهما البيك فسمها لى فأطلقها ، فاذا انقجت عدتها فتزوجها ۽ وفي رواية حماد بنَّ سلمة عن ثابت عند أحمد ﴿ فقال له سمد : أي أخي ، أنا أكثر أهل المدينة مالا ، فانظر شطر مالى فخذه ، وتحتى امرأتان فانظر أيهما أعجب اليك حتى أطلقها، ولم أنف دلى اسم امرأتي سعد بن الربيع إلا أن ابن سعد ذكر أنه كان له من الولد أم سعد واسمها جميلة وأمها عمرة بنت حرم ، وتزوج زيد بن ثابت أم سعد فولدت له ابنه خارجة ، فيؤخذ من هذا تسمية إحدى امرأتى سعد . وأخرج الطبرانى فى التفسير قمنة بحىء امرأة سعد بن الربيع با بنتي سعد لما استشهد فقالت و ان عمهما أخـــــــذ ميراثهما ، فنزلت آية المواريث ، وسماها إسماعيل القاضى في وأحكام الفرآن، بسند له مرسل عرة بنت حرم . قول (بارك الله في أهلك ومالك) في حديث عبد الرحمن « لا حاجة لى فى ذلك ، هل من سوق فيه تجارة ؟ قال : سوق بنى قينقاع ، وقد تقدم صبط قينقاع فى أول البيوع ، وكذا في رواية زهير « دلونى على السوق » زاد في رواية حماد « فدلوه » . قوله ( غرج الى السوق فباع واشترى ، فأصاب شيئًا من أفط وسمن ) في رواية حماد , فاشترى وباع فربح ، فجاء بدى. من سمن وأقط ، وفي رواية الثورى د داني على السوق ، فربح شيئًا من أنط وسمن ، وفيه حذف بينته الرواية الآخري ، وفي رواية زهير ﴿ ﴿ فَمَا رجع حتى استفضل أفطا وسمنا فأتى به ألمل ملزله ، ونحوه ايحى بن سميد وكمذا لأحمد عن ابن عاية عن حميسد . قوله ( نتزوج ) زاد فى حديث عَبِّه الرحمن بن عوف , ثم تابع الغدو ، يمنى الى السوق فى رواية زهير , فمكشنا ما شآء الله ، ثم جاء وعليه وضر صفرة ، ونحوه لا بن علية ، وفي رواية الثورى والانصارى و فلقيه الذي عَرَاقَتْهِ ، زاد أبن سمد . في سكة من سكـك المدينة وعليه وضر من صفرة ، وفي رواية حماد بن زمد عن ثابت . ان الذي يَرْكِيُّةُ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة ، وفي رواية حماد بن سلمة ووعليه ردع زعفرًان ، وفي رواية معمر عن ثابت عند أحمد , وعليه وضر من خلوق ، وأول حديث مالك , ان عبد الرحمن بن عوف جاء الى النبي برائج وعليه أثر صةرة، ونحوه فى رواية عبد الرحمن نفسه ، وفى رواية عبد العزيز بن صهيب , فرأى الني علي باللج بشاشة العرس والوضر ، بفتح الوار والضاد المعجمة وآخره راء هو فى الاصل الاثر، والردع بمهملات\_ مفتوح الاول ساكن الثانى\_ هو أثر الزعفران ، والمراد بالصفرة صفرة الحلوق والخلوق طيب يصنع من زعفران وغيره ، قولٍه في أول الرواية الاولى

( سأل النبي ﷺ عبد الرحمن بن عوف و تزوج امرأة من الانصار ) هذه الجلة حالية أى سأله حين تزوج ، وهذه المرأة جوم الوبير بن بكار في دكتاب النسب ، أنها بنت أبي الحيسر أنس بن رافع بن امرى القيس بن زيد بن عبد الاشهل ، وفي ترجمة عبد الرحن بن عوف من «طبقات ابن سعد، أنها بنت أبي الحشاش وساق نسبه ، وأظَّهُما ثنتين ، فإن فى رواية الزبير قال د ولدت لعبد الرحمن القاسم وعبد الله ، وفى رواية ابن سعد د ولدت له اسماعيل وعبد الله ، وذكر ابن القداح في و نسب الأوس ، أنها أم إباس بنت أبي الحيسر بفتح المهملتين بينهما تحتانية ساكنة وآخره راء وأميه أنس بن رافع الاومى ، وفي رواية مالك د فسأله فأخيره أنه تزوج أمرأة من الانصار، وفى رواية زهير وابن علية وابن سعد وغيرهم و فقال له النبي ﷺ : مهم ، ؟ ومعناه ما شأنك أو ما هذا ؟ وهي كلة استفهام مبنية على السكون ، وهل هي بسيطة أو مركبة ؟ قولان لاهل اللغة . وقال ابن مالك : هي اسم فعل بمعني أخبر ، ووقع في دواية للطبراني في الاوسط « فقال له مهيم ؟ وكانت كلمته اذا أراد أن يسأل عن الشيء ، ووقع في رواية ابن السكن «مهين» بنون آخره بدل الميم والأول هو المعروف. ووقع في رواية حماد بن زيدٌ عن ثابت عند المصنف وكذا في رواية عبد العزير بن صهيب عند أبي عوانة ﴿ قال ما هذا ۚ وقال في جوابه ﴿ تروجت امرأة من الانصار ، والعابراني في و الاوسط ، من حديث أبي هريرة بسند فيه ضعف وان عبد الرحمن بن عوف أتى رسول الله مِرْاقِع وقد خصب بالصفرة فقال : ما هذا الخصاب ، أعرصت ؟ قال نعم ، الحديث . قوله (كم أصدقها )كذا في رواية حماد بن سلمة ومعمر عن ثابت وفي رواية الطيراني وعلى كم ، ، وفي رواية الثوري وزهير و ماسقت اليها ، وكذا في رواية عبد الرحمن نفسه ، وفي رواية مالك , كم سقت اليما ، . قوله ( وزن نواة ) بنصب النون على تقدير فعل أي أصدقتها ، ويجوز الرفع على تقدير مبتدا أي الذي أصدقتها هو . قولِه ( من ذهب ) كذا وقع الجرم يه في رواية ابن عيينة والثوري ، وكمذا في رواية حادين سلة عن ثابت وحيد ، وفي رواية زهير واين علية د نواة من ذهب ، أو وزن ثواة من ذهب ، وكذا في رواية عبد الرحن نفسه بالشك ، وفي رواية شعبة عن عبد العزيز بن صهيب و على وزن أواة ، وعن قتادة و على وزن أواة من ذهب ، ومثل الاخير في رواية حاد بن زيد عن ثابت ، وكذا أخرجه مسلم من طريق أبي عرانة عن قنادة ، ولمسلم من رواية شعبة عن أبي حرة عن أنس د على وزن نواة . قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن : •ن ذهب ، ورجح الداودى رواية من قال د على نواة من ذهب ، واستنكر رواية من روى ، وزن نواة ، وأستنكاره هو المنكر لأن الذين جزموا يذلك أئمة حفاظ ، قال عياض لا وهم في الرواية لانها إن كانت نواة تمر أو غيره أو كان للنواة قدر معلوم صلح أن يقال في كل ذلك وزن نواة ، واختلف في الراد بقـــوله ، نواة ، فقيل المراد واحدة نوى النمر كما يوزن بنوی الخروب وأن القیمة عنها یومئذ کانت خمسة دراهم ، وقیل کان قدرما یومئذ ربح دینار ، ورد بان نوی التمر يختلف في الوزن فسكيف يجعلُ معيارًا لما يوزن به ؟ وقيل: لفظ النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق، وجزم به الخطابي واختاره الازمرى ونقله هياض عن أكثر العلماء، ويؤيده أن في رواية للبيهق من طريق سعيد بن بشر عن قتادة . وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم ، وقيل وزنها مر الذهب خمسة دراهم حكاه ا بن قنيبة وجرم به ابن فارس ، وجمله البيضاوى الظاهر ، واستبعد لآنه يستلوم أن يكون ثلاثة مثافيل ونصفا . ووقع في رواية حجاج بن أرطاة عن قتادة عند البيهتي و قومت ثلاثة دواهم وثلثاً ، وإسناده

ضعيف، ولكن جزم به أحمد، وقيل ثلاثة ونصف ، وثيل ثلاثة وربع ، وعن بمض المالكية النواة عند أمل المدينة ربع دينار ، ويؤيد هذا ماوقع عند الطيراني في الأوسط في آخر حديث قال أنس جاء وزنها ربع دينار ، وقد قال الشافعي : النواة ربع النش والنش نصف أوقية والأوقية أربعون درهما فيكون خمية درام ، وكذا قال أبو عبيد : أن عبد الرحن بن عوف دفع خمسة درام ، وهي تسمى نواه كما تسمى الأربوري أوقية ، وبه جزم أبو عوانة وآخرون . قولِه في آخر الروَّاية الثانية ( نقال النبي ﷺ : أرلم ولو بشاة ) ليست . لو ، هذه الامتناعية وانما هي التي التقليل، وزاد في دواية حماد بن زيد , فقال بارك الله لك ، قبل قوله , أولم ، ، وكذا في رواية حماد أين سلة عن نابت وحميد وزاد في آخر الحديث . قال عبد الرحمن : فلقد رأيتني ولو رفعت حجراً لرجوت أن أصيب ذهبا أونضة ، فكمأنه قال ذلك إشارة إلى إجابة الدعوة النبوية بأن يبارك الله له . ووقع في حديث أبي مريرة بعد قوله أعرست و قال نعم . قال : أولمت ؟ قال : لا . فرى اليه رسول الله عِمَالِج بنواة من ذهب فقال : أولم وكو بشاة ، وهذا لو صبح كان فيه أن الشاة من إعانة الذي يَرَاقِيم ، وكان يمكر على من استدل به على أن الشاة أقل ما يشرع للموسر ، ولسكن الاسناد ضعيف كما تقدم . وفي دواية معسر عن ثابت و قال أنس : فلقد رأيته قدم لسكل امرأة من نسائه بعدموته مائة ألف. . قلت : مات عن أربع نسوة فيكون جميع تركته ثلاثة آلاف ألف وماثتي ألف ، وهذا بالنسبة لتركة الوبير التي تقدم شرحها في فوض الخس قليل جدا ، فيحتمل أن تكون هذه دنانير وتلك دراهم لأن كثرة مال هبد الرحن مشهورة جدا ، واستدل به على توكيد أمر الوليمة وقد تقدم البحث فيه . وعلى أنها تكون بعد الدخول ، ولا دلالة فيه وإنما فيه أنها تستدرك اذا قانت بعد الدخول ، وعلى أن الشأة أقل ما تجرى عن الموسر ، ولولا ثبوت أنه على أولم على بعض نسائه كما سيأتي بأقل من الشاة لسكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل ما تجرى في الوليمة ، ومع ذلك فلا بد من تقييده بالقادر عليها ، وأيضا فيعكر على الاستدلال أنه خطاب واحدً ، وفيه اختلاف هل يستلزم العموم أولا ، وقد أشار الى ذلك الشافعي فيها فغله البيهني عنه قال : لا أعلمه أمر بذلك غير عبد الرحمن ، ولا أعلمه أنه على ترك الوليمة فجعل ذلك مستندا في كون الوليمة ليست مجتم ، ويستفاد من السياق طلب تسكثير الولمة لمن يقدر ، قال عياض : وأجموا على أن لاحد لاكثرما ، وأما أفلها فكذلك ، ومهما تيسر أجزأ ، والمستحب أنها على قدو حال الزوج ، وقد تيسر على الموسر الشاة فا فوقها، وسيأتى البحث في تكرارها في الآيام بعد قليل . وفي الحديث أيضا منقبة لسعد بن الربيع في إيثاره على نفسه بما ذكر ، ولمهد الرحمن بن عرف في تنزهه عن شيء يستلوم الحياء والمروءة اجتنابه ولوكان عتاجا اليه . وفيــه استحباب المؤاخاة وحسن الإيثار من الغني للفقير حتى باحدى زوجتيه ، واستحباب رد مثل ذلك على من آثر به لما يغلب في المادة من تسكلف مثل ذلك ، فلو تحقق أنه لم يتكلف جلا . وفيه أن من ترك ذلك بِقصد صحيح عوضه الله خيرا منه وفيه استحباب الشكـب ، وأن لا نقص على من يتعاطى من ذلك ما يليق بمروءة مثله ، وكراهة قبول ما يتوقع منه الذل من هبة وغيرها ، وأن العبش من حمل المرء بتجارة أو حرفة أولى لنزامة الآخلاق من العيش بالحبة ونحوها . وفيه استحباب الدعاء للهتزوج ، وسؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم ، ولا سيما إذا رأى منهم ما لم يمهد . وجواز خروج العروس وعليه أثر العرص من خلوق وغيره . واستدل به على جواز التزعفر للعروس . وخص به عموم النهي عن التزعفر الرجال كما سيأني بيانه في كتاب اللباس ، وتعقب باحتمال أن تكون تلك الصفرة

كانت فى ثيابه درن جسده ، وهذا الجواب للمالكية على طريقتهم فى جرازه فى الثوب دون البدن ، وقد نقل ذلك مالك عن علماء المدينة ، وفيه حديث أبي موسى رفعه و لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق ، أخرجه أبو داود ، فإن مفهومه أن ماعدا الجسد لا يتناوله الوعيد ، ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي ومن تبعهما في الروب أيضًا ، وتمسكوا بالاحاديث في ذلك وهي صحيحة ، وفيها ما هو صريح في المدعى كما سيأتي بيانه ، وعلى هذا فاجبب عن قصة عبد الرحمن باجوبة : أحدها أن ذلك كان قبل النهى وهذا يحتاج إلى تاريخ، ويؤيده أن سياق قصة عبد الرحمن يشمر بأنها كانت في أوائل الهجرة ، وأكثر من روى النهى بمن تأخوت هجرته . ثانيها أن أثر الصفرة النيكانت على عبد الرحمن تعلقت به من جمة زوجته فكان ذلك غير مقصود له ، ورجحه النووى وعزاه المحققين ، وجمله البيضاوي أصلارد اليه أحد الاحتمالين أبداهما في قوله د مهيم ، فقال : ممناه ما السبب في الذي أراه عليك ؟ فلذلك أجاب بأنه تزوج ، قال ويحتمل أن يكون استفهام انسسكار لما تقدم من النهى عن التضمخ بالحلوق ، فأجاب بقوله تزوجت ، أي فتعاق بي منها ولم أقسد اليه . ثا اثها انه كان قد احتاج الى النطيب للدخول على أهله فلم يجد من طيب الرجال حينتذ شيئًا فتطيب من طيب المرآة ؛ وصادف أنه كان فيه صفرة فاستباح الفليل منه هند عدم غيره جما بين الدليلين ، وقد ورد الامر في النطيب للجمعة ولو من طيب المرأة فبق أثر ذلك عليه . وابعها كان يسيرًا ولم يبق إلا أثره فلذلك لم ينكر ، خامسها و به جوم الباجي أنَّ الذي يكره من ذلك ما كان من زعفران وغيره من أ نواع الطيب، وأما ماكان ليس بطيب فهو جائز . سادسها أن النهى عن النزعفر للرجال ليس على التحريم بدلالة تقريره لعبد الرحن بن عرف في هذا الحديث . سابعها أن العروس يستنثى من ذلك ولا سيما إذا كان شابا ، ذكر ذلك أبو عبيد قال: وكانوا يزخصون الشاب في ذلك أيام عرسه ، قال وقيل :كان في أول الاسلام من تزوج لبس أو با مصبوغا علامة لزواجه ليمان على وليمة عرسه ، قال وهذا غير معروف . قلت : وفي استفهام الني علي له عن ذلك دلالة على أنه لا يختص بالتزويج ، لـكن وقع في بمض طرة، عدد أبي عرانة من طريق شعبة عن حميد بلفظ دفأ نيت النبي عليه فرأى على بشاشة المرس فقال: أنزوجت؟ قلت: تزوجت امرأة من الانصار، فقد يتمسك بهذا السياق المدعى و لـكن القصة واحدة ، وفي أكثر الروايات أنه قال له دمهم أو ما هذا، فهو المعتمد ، و بشاشة العرس أثره وحسنه أو فرحه وسروره ، يقال بش فلان بفلان أي أقبل عليه فرحاً به ملطفاً به ، واستدل به على أن النكاح لابد فيه من صداق لاستفهامه على الكمية، ولم يقل هل أصدقتها أو لا ؟ ويشعر ظاهره بأنه يحتاج الى تغدير لاطلاق لفظ دكم ، الموضوعة للتقدر،كذا قال بعض المالكية، وفيه نظر لا حيال أن يكون المراد الاستخبار عن الكثرة أو القلة فيخبره بعد ذلك بما يليق محال مثله ، فلما قال له القدر لم يذكر عليه بل أقره ، واستدل به على استحباب تقليل الصداق لأن عبد الرحن بن حرف كان من مياسير الصحابة وقد أقره النبي على إصداقه وزن نواة من ذهب ، وتمقب بأن ذلك كان في أول الآمر حين قدم المدينة وانما حصل له اليسار بعد ذلك من ملازمة التجارة حتى ظهرت منه من الاعاثة في بعض الغزوات ما اشتهر، وذلك ببركة دعاء النبي بمالي له كما تقدم. واستدل به على جواز الواعدة لمن يربد أن يتزوج بها إذا طلقها زوجها وأوفت العدة ، لقول سعد بن الربيع د انظر أى زوجتي أعجب البيك حتى أطلقها فاذا انقضت عدتها نزوجتها ، ووقع تقرير ذلك ، ويعكر على هذا أنه لم ينقل أن المرأة علمت بذلك ولا سيما ولم يقع تعيينها ، لحكن الاطلاع على أحوالهم إذ ذاك يفتَّضي أنهما علمنا مما لأن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب

فكانوا يجتمعون ، ولولا وثوق سعد بن الربيع من كل منهما بالرضا ما جزم بذلك . وقال ابن المنير : لا يستلزم المواعدة بين الرجلين وقوع المواعدة بين الآجني والمرأة ، لاثما إذا منع وهي في العدة من خطبتها تصريحا فني هذا يكون بطريق الاولى لانها إذا طلقت دخلت العدة قطعا ، قال : و لـكننها و إن اطلعت على ذلك فهرى بعد انقضاء عدتها بالخيار، والنهى إنما وقع عن المواعدة بين الاجنبي والمرأة أو وايها لا مع أجنبي آخر. وفيه جراز نظر الرجل الى المرأة قبل أن يتزوجها. (تنبيه): حقه أن يذكر في مكانة من كمتاب الادب، لكن تعجلته هنا لتكميل فوائد الحديث، وذلك أن البخاري ترجم في كـتاب الادب و باب الاخاء و الحلف ، ثم ساق حديث الباب من طريق يحيي بن سميرد القطان عن حيد واختصره فاقتصر منه على قوله وعن أنس قال : لما قدم علينا عبد الرحن بن عوف أأخى التي عَلَيْتُهِ بِينَ وَ بِينَ سَمَدَ بِنَ الرَّبِيعِ فَقَالَ لَهُ النِّي بِرَالِتُهِ : أولم ولو بشاة ، فرأى ذلك الحب الطابرى فظن أنه حديث مستقل فَرْجِم فَى أَبِرَابِ الوَلِيمَةِ : ذَكَّرَ الوَلِيمَةِ للآغَاء ، ثم ساق هذا الحديث بهذا اللفظ وقال : أخرجه البخارى . وكون هذا طرقاً من حديث الباب لا يمنى على من له أدنى بمارسة بهذا الفن ، والبخارى يصنع ذلك كثيرا ، والأمر العبد الرحن ابن عوف بالوليمة إنما كان لاجل الزواج لا لاجل الإعام ، وقد تعرض المحب لشيء من ذلك لكنه أبداه احتمالا ، ولا يحتمل جريان هذا الاحتمال بمن يكون محدثًا ، فالله أعلم بالصواب. الحديث الثالث حديث وما أولم الذي سَالِقُهُ على شيء من نسائه ما أولم على زينب، هي إنت جحش كما في الباب الذي بعده، وحماد المذكور في إسناده هر ابن زيد وهذا الذي ذكره محسب الاتفاق لا النحديد كما سأبينه في الباب الذي بعده ، وقد يؤخذ من عبارة صاحب والتنبيه، من الشافهية أن الشاة حد لاكثر الوليمة لائه قال: وأكماما شاة ، ايكن نقل عياض الإجماع على أنه لا حد لاكثرها ، وقال ابن أبي عصرون : أفاما للموسر شاة ، وهذا مو افق لحديث عبد الرحن بن عوف الماضي وقد تقدم مافيه ، الحديث الرابع ، قوله ( حدثناعبد الوادث) في رواية الكشميني و عن حبد الوادث ، وشعيب هو ابن الحبحاب ، وقد تقدم شرح الحديث في د باب من جمل عتني الامة صداقها ، وقوله في آخره د وأولم عليها مجيس ، تقدم في د باب اتخاذ السرارى ، من طريق حميد عن أنس د انه أمر بالانطاع فألق فيها من النمر والأنط والسدن فسكانت وليمته ، ولا مخالفة بينهما لان هذه من أجزاء الحبيس، قال أهل اللغة : الحبيس يؤخذ النمر فينزع نواه ويخاط بالأفط أو الدقيق أو السويق أه. ولوجمل فيه السهن لم يخرج عن كونه حيساً . الحديث الخامس ، قولِه (زهير) هو ابن معاوية الجمني . ﴿ وَمَنْ بِيانَ) هُو ابن بشر الاحمى ، ووقع في رواية ابن خزيمة عن موسى بن عبد الرحن المسروقي عن مالك بن اسماعيل شيخ البخارى فيه عن زهير وحدثنا بيان، . قوله (بامرأة) يغلب على الظن أنها زينب بنت جحش لما تقدم قربها في رواية أبي عثمان من أنس أن النبي مرائح بعثه يدعو رجالا الى الطعام ، ثم تبين ذلك واضحا من رواية الزمذى لهذا الحديث تأما من طريق أخرى عن بيانٌ بن بشر فزاد بعد قوله إلى الطمام . فلما أكلوا وخرجوا قام رسول الله عليه فرأى رجلين جالسين ، فذكر قصة نزول ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لَا تُدخُّلُوا بِيُوتَ النِّي } الآية ، وهذا في قصة زينب بنت جحش لا محالة كما تقدم سياقه مطولا وشرحه فى تفسير الاحزاب

79 - بالب مَن أولم على بعض نسائه أكثرً من بعض

١٧١ - مَرْشُ مسدَّد حدَّثنا حمَّادُ بن زيد عن ثابت قال دُرَكِر تَز ويجُ زينبَ بنت جحس عند أنس

فقال : ما رأيتُ النبي مَنْ أَوْلَمَ عَلَى أُحدِ من نِسائه مِ أَوْلَمَ عليها، أَوْلَمَ بِشَاة

قوله ( باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض ) ذكر فيه حديث أنس فى زينب بنت جحش أولم عليها بشاة ، وهو ظاهر فيها ترجم لما يتتضيه سيافه ، وأشاد ابن بطال إلى أن ذلك لم يقع قصدا لتفضيل بعض النساء على بغض بل باعتبار ما أنفق ، وأنه لو وجد الشاة فى كل منهن لأولم بها ، لأنه كان أجود الناس ، ولمكن كان لا يبالغ فيها يتعلق بأمور الدنيا فى النأنق ، وجوز غيره أن يكون فعل ذلك أبيان الجواز ، وقال المكرمانى : لعل السبب فى تفضيل زينب فى الوليمة على غيرها كان للشكر فه على ما أنهم به عليه من تزويجه إياها بالوحى . قلت : ونني أنس أن يكون لم يولم على غير وينب بأكثر مما أولم عليها محول على ما انتهى اليه عليه ، أو لما وقع من البركة فى وليمتها حيث أشبع المسلمين خيزا ولحم من السركة فى وليمتها فالمنتموا أن يكون ما أولم به عليها أكثر من شاة لوجود عرة القضية بمكة وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها فامتموا أن يكون ما أولم به عليها أكثر من شاة لوجود التوسعة عليه فى تلك الحالة لآن ذلك كان بعد فتح خير ، وقد وسع الله على المسلمين منذ فتسمها عليهم ، وقال ابن المنير : يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض فى الوليمة جواز تخصيص بعضهن دون بعض بالاتحاف والألطاف والمدايا . قلت : وقد تقدم البحث فى ذلك فى كتاب الهبة

## ٧٠ - باب من أولم بأقل من شاق

١٧٧٥ - عَرْشُ مِحْدُ بن يومُن َ حدَّثنا سفيانُ عن منصور بن صيبّةً عن أُمه ِ صفيةً بذت شيبة قالت ؛

### « أُو ْلَمَ النبي مَرْكِيَّةٍ على بعض نسائيهِ بمدَّ يَنْ من شعير »

قوله ( باب من أولم بأقل من شاة ) هذه الترجمة وإن كان حكم استفادا من الى قبلها ، لكن الذى وقع فى هذه بالتنصيص . قوله (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفرياني كما جزم به الاسماعيل وأبو نعم فى مستخرجيهما ومن تبعهما ، وسفيان هو الثورى لما سيأنى من كلام أهل النقد ، وجوز الكرمانى أن يكون سفيان هو ابن عييئة ومحد ابن وسف هي البيكندى ، وأيد ذلك بأن السفيانين روبا عن منصور بن عبد الرحن ، والمجروم به عندنا أنه الفريابي عن الثورى . قال البرقانى: روى هذا الحديث عبد الرحن بن مهدى ووكيع والفريابي وروح بن عبادة عن الثورى فجمسلوه من رواية صفية بنت شبية ، ورواه أبو أحمد الوبيرى ومؤمل بن إسماعيل و يحيي بن الهمان هن الثورى فقالوا فيه عن صفية بنت شبية عن عائشة ، قال : والاول أصح ، وصفية ليست بصحابية وحديثها مرسل ، قال : وقد نصر النسائى قول من لم يقل عن عائشة ، وأورده عن بندار عن ابن مهدى وقال إنه مرسل أه . ورواية وكيم أخرجها ابن أبي شبية في مصنفه عنه ، وأصلح في بعض النسخ بذكر عائمة ، وهو وهم من قاعله ، وأخرجه الاسماعيل من رواية يحيي بن ذكريا بن أبي البري المبدى كلاهما عن الثورى كما قال الفريان ، وأخرجه الاسماعيل أيضا من رواية يحيي بن ذكريا بن أبي واندة عني بن المورى بذكر عائشة فيه ، وزعم ابن المواق أن النسائى أخرجه من رواية يحي بن آدم عن الثورى وقال : لهس هو بدون الفري بن كريا بن أبي مو مدون الفريابي ، كذا قال ، ولم يخرجه النسائى أخرجه من رواية يحي بن آدم عن الثورى وقال : لهس هو بدون الفريابي ، كذا قال ، ولم يخرجه النسائى إلا من رواية يحي بن الميان وهو صعيف ، وكذلك مؤمل لهس هو بدون الفريابي ، كذا قال ، ولم يخرجه النسائى إلا من رواية يحي بن الميان وهو صعيف ، وكذلك مؤمل

ابن اسماعيل في حديثه عن الثوري ضعف ، وأقوى من زاد فيه عائشة أبوأحمد الزبيري أخرجه أحمد في مسنده عنه وَيِمِي بِنَ أَبِى زَائِدَةً ، وَالَّذِينَ لَمْ يَذَكُّرُوا فَيْهُ عَانَشَةً أَكْثُرُ عَدْدًا وَأَحْفَظُ وَأَعْرَفَ مِحْدِيثَ النُّورَى بمن زَاد ، فالذي يظهر على أو اعد المحدثين أنه من المزيد في متصل الاسانيد، وذكر الاسماعيلي أن عمر بن محمد بن الحسن بن التل رواه عن أبيه عن الثورى فقال فيه دعن منصور بن صفية عن صفية بنت حيء قال وهو غلط لاشك فيه ، ويحتمل أن يكون مراد بمض من أطلق أنه مرسل يعنى من مراسيل الصحابة ، لأنَّ صفية بنت شيبة ما حضرت قصة زواج المرأة المذكورة في الحديث لأنها كانت بمكة طفلة أو لم تولد بعـــد؛ وتزويج المرأة كان بالمدينة كما سيأتي بيانه، وأما جزم البرقاني بأنه اذا كان بدون ذكر عائشة يكون مرسلا فسبقه الى ذلك النسائي ثم الدارقطني فقال : هذا من الاحاديث الَّى تعد فيما أخرج البخارى من المراسيل ، وكذا جزم ابن سعد وابن حبان بأن صفية بنت شيبة نا بمية ، اسكن ذكر الذي في دُ الاطراف ، أن البخاري أخرج في كتاب الحج عقب حديث أبي هريرة وابن عباس في تحريم مكة قال دوقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة قالت : سمعت رسول الله مَلِيَّةٍ ، مثله ، قال : ووصله ابن ماجه من هذا الوَّجه . قلت : وكذا وصله البخارى فى الناريخ . ثم قال المزى : لو صَم هذا الـكان صريحـا فى صَّبِهَا ، لكن أبان بن صالح ضميف ، كذا أطلق هنا ولم ينقل في ترجمة أبان بن صالح في الآمذيب تضميفه عن أحد ، بل نقل توثيقه عن يحيي بن معين وأبى حاتم وأبى زرعة وغيرهم ، وقال الذهبي في ﴿ مُختَصِّر النَّهْدَيْبِ ، : مارأيتأحدا صعف أبان بن صالح ، وكما نه لم يقف على قول ابن عبد البر في والتمهيد، لما ذكر حديث جابر في استقبال قاضي الحاجة الفبلة من رواية أبان بن صالح المذكور : هذا ليس صحيحا لأن أبان بن صالح ضميف ، كذا قال وكأنه التبس عليه بأبان بن أبي عياش البصري صاحب أنس قانه ضعيف با نفاق ، وهو أشهر و أكثر حديثًا ورواة من أبان بن صالح ؛ ولهذا لما ذكر ابن حزم الحديث المذكور عن جابر قال: أبان بن صالح ليس بالمشهور . قات : والمكن يكني توثيق ابن معين ومرف ذكر له ، وقد دوى عنه أيضا ابن جريج وأسامة بن زيد الليئي وغيرهما ، وأشهر من روى عنه عمد بن إسحق . وقد ذكر الزى أيضا حديث صفية بنت شيبة قالت وطاف النبي ﷺ على بعير يستلم الحجر بمحجن وأنا أنظر اليه ، أخرجه أبو داود وابن ماجه ، قال الموى : هذا يضعف قول من أنكر أن يكون لها رؤية ، فإن إسناده حسن . قلت : وإذا ثبرتت رؤيتها له يرجي وضبطت ذلك فا المالمع أن تسمع خطبته ولو كانت صغيرة . قوله ( عن منصور بن صغية ) هي أمه واسم أبيه عبد الرحن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة القرشي العبدرى الحجي ، قتل جده الأعلى الحارث يوم أحدكافرا وكذا أبوه طلحة بن أبي طلحة ، ولجده الادنى طلحةً بن الحارث رؤية ، وقد أغفل ذكره من صنف في الصحابة وهــــو وارد عليهم ، ووقع في « رجال البخارى للـكلاباذي ، أنه منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن عمر بن عبد الرحمن النبيمي ، ووهم في ذلك كما نبه عليه الرضى الشاطي فيها قرأت مخطه . قوله ( أولم الذي ﷺ على بعض نسانه ) لم أقف على تعيين اسمها صريحا ، وأقرب ما يفسر به أم سلة ، فقد أخرج أبن سعد عن شيخه الواقدى بسند له الى أم سلة قالت . لما خطبني الذي يُلْكُم - فذكر قصة تزويجه بها ـ فأدخلني بيت زينب بنت خزيمة ، فاذا جرة فيها شيء من شمير ، فأخذته فطحنته ثم عصدته فى البرمة وأخذت شيئًا من إهالة فأدمته فـكان ذلك طعام رسول الله علي ، وأخرج ابن سعد أيضا وأحد باسناد صميح الى أبى بكر بن عبد الرحن بن الحادث أن أم سلة أخبرته فذكر قصة خطبتها وتزويمها وفيه قالت , فأخذت

ثفالى وأخرجت حبات من شعير كانت فى جرتى وأخرجت شحا فعصدته له ثم بات ثم أصبح ، الحديث ، وأخرجه اللسائى أيضا المكن لم يذكر المقصود هنا وأصله فى مسلم من وجه آخر بدونه ، وأما ما أخرجه الطرانى فى والأوسط، من طربق شريك عن حيد عن أنس قال وأولم رسول الله على أم سلة بتمروسمن، فهو وهم من شريك لأنه كان سى، الحفظ ، أو من الراوى عنه وهو جندل بن والق فان مسلا والبزار ضعفا، وقواه أبو حاتم الرازى والبسق، وائما هو المحفوظ من حديث حيد عن أنس أن ذلك فى قصة صفية كذلك أخرجه النسائى من رواية سلمهان بن بلال وغيره عن حميد عن أنس مختصرا ، وقد تقدم مطولا فى أو اثم الله السكاح للبخارى من وجه آخر عن حميد عن أنس، وأخرج أصحاب المن من رواية الوهرى عن أنس نحوه فى قصة صفية و محتمل أن يكون المراد بنسائه ما هو أعم من أزواجه ، أى من ينسب اليه من النساء فى الجلة ، فقد اخرج الطرائى من حديث أسماء بنت حميس قالت و اقد أولم على بفاطمة فما كانت ولية فى ذلك الزمان أفضل من ولية ، رهن درعه عند يهودى بشطر شعير ، ولا شك أن المد المناق المودى هما المدي وفى اليهودى ثمن شعير عالم على بفاطمة فما كذا وقع فى رواية الم رسول الله عبد الرحن بن مهدى فوقع فى روايته و بساعين من رواه عن النورى لمن العدد المدير من رواه عن النورى لمكن العدد المدير من رواه عن النورى لمن العدد المدير ، أخرجه الذائي والاسماعيلى من روايته ، وهو وان كان أحفظ من رواه عن النورى لمكن العدد المدير ، أخرجه الذائي والاسماعيلى من روايته ، وهو وان كان أحفظ من رواه عن النورى لمكن العدد المدير ، أخرجه الذائي والاسماعيلى من روايته ، وهو وان كان أحفظ من رواه عن النورى لمكن العدد المدير المهموري المناق المدورة المائي والقباط من الواحدكما قال الشافعي في غير هذا ، واقه أعلم

# ٧١ - باسب حق إجابة الوّلية والدغـــوة ومَن أَوْلم سبعة أيام ونحوَّهُ ، ولم يُو ِ قَتِ النبيُّ وَاللهِ يَوماً ولا يومَين

١٧٣ - مَرْشَنَ عبدُ الله بن يوسفَ أخبرنا مالكُ عن نافع عن عبدِ الله بن مُعرَ رضى الله عنهما أن رسول الله على قال و إذا دُعيَ أحدُ كُمُ إلى الوقمية فليأ يْها »

(الحديث ١٧٣ه \_ طرفه في ١٧٩٥)

١٧٤٥ - مَرْشُنَا مُسددُ حدثنا يخيي عن سفيانَ قال حدثني منصورُ عن أبي واثل عن أبي موسى عن النبي مَرَاكِنَةٍ قال : و كُذَكُوا الْمَانِيَ ، وأجيبوا الداعي ، وعُودوا المريض ،

٥١٧٥ - مَرْشُ الحسنُ بن الرَّبِيع جدَّننا أبو الآخوَ من عن الأَشْ َتَ عن معاوية بن سُو يَد قال البراء بن عازِب رضى الله عنهما وأَمَر نا الذي عَلَيْلِيّهِ بسبع ونهانا عن منبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة؛ وتشعيت العاطس، وإبراد المقسم، ونصر المظاوم، وإفشاء السلام، ولمجابة الدَّاعي. ونهانا عن خوابتم الذهب وعن آنية المنافِضة، وعن الميار والقسيّة، والاستَبْرَق، والديباج». تابعه أبو عو انة والشيباني عن أشعث في إفشاء السّلام المن من المورد بن أبي حازم عن أبي حازم عن سمل بن سعد قال دعا

أبو أُسَيد الساعِدِيُّ رسولَ الله وَ اللهُ وَ عَرِسه ، وكانت امرأتهُ بومَنْذِ خادَمِهمُ وهي العَرُّوس . قال سهل تدرُون ماسَقت رسولَ الله عَلَيْ ؟ أنقَمَت له تَمرات مِن الدِل ، فلما أكل سَقتْه إياه ،

( الحذيث ١٧٦ه ــ أطرافه في : ١٨٨ه ، ١٨٨ه ، ١٩٠١ ، ٩٩٠ ، ١٩٠٠ )

قله ( باب حق اجابة الوليمة والدعوة ) كذا عطف الدءوة على الوليمة فاشار بذلك الى أن الوليمة مختصة بطمام المرس ويكون عطف الدعوة عليها من العام بعد الخاص ، وقد تقدم بيان الاختلاف في وقته ، وأما اختصاص اسم الوليمة به فهو قول أهل اللغة فيها نقله عنهم ابن عبد البر ، وهو المنقول عن الخليل بن أحمد وثعلب وغيرهما وحرم به الجوهري وابن الاثير ، وقال صاحب والحكم : الولية طعام العرسَ والإملاك وقيل كل طعام صنع لعرس وغيره · وقال عياض في و المشارق، : الوليمة طعام النكاح ، وقيل الاملاك وقيل طعام العرس خاصة . وقال آلشافهي وأصحابه: تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أو ختان وغيرهما ، لـكمن الإشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح ونقيد في غيره فيقال وليم الختان ونحو ذلك . وقال الازهري : الوليمة مأخوذة من الولم وهو الجمع وزنا ومعنى لان الزوجين يجتمعان . وقال ابن الاعرابي : أصلها من تنعيم التيء واجتماعه ، وجزم المادردي ثم القرطبي بأنها لا تطلق في غير طعام العرسَ إلا بقرينة ، وأما المدعوة فهي أعم من الوليمة ، وهي بفتح الدال على المشهور ، وضمها قطرب في مثلثته وغلطوه في ذلك على ما قال النووي ، قال ودعوة النسب بكسر العالُ وعكس ذلك بنو تم الرباب ففتحوا دال دعوة النسب وكسروا دال دعوة الطعام اه. وما نسبه لبنى تيم الرباب نسبه صاحبا والصحاح، و . الحكم، لبني عدى الرباب. فالله أعلم . وذكر النووى تبعا لعياض أن الولائم ثمانية : الاعداد بعين مهملة وذال معجمة للختان ، والعقيقة للولادة ، والخرس بضم المعجمة وسكون الراء ثم سين مهملة لسلامة المرأة من الطلق وقيل هو طعام الولادة ، والعقيقة تختص بيوم السابع . والنقيعة لقدوم المسافر مشتقة من النقح وهو الغباد . والوكيرة والمادية لما يتخذ بلا سبب ودالها مضمومة ويجوز فتحها ، انتهى - والاعدار يقال فيه أيضا العدرة اعم هم سكون ، والحُرس يقال فيه أيضا بالصاد المهمسلة بدل السين، وقد "نزاد ق آخرها ما. فيقـال خرسةً وخرصة وقيل إنها لسلامة المرأة من الطلق ، وأما التي للولادة بمعنى الفرح بالمولود فهي العتميةة . واختلف في النقيمة هل التي بِصنعها القادم من السفر أو تصنع له ؟ قولان . وقيل النقيمة التي يصنعها القادم ، والتي تصنع له تسمى التحفة . وقيل إن الوليمة خاص بطعام الدخول ، وأما طعام الاملاك فيسمى الشندخ بضم المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة وقد نضم وآخره خاء معجمة مأخوذ من قولهم فرس شندخ أى يتقدم غيره سمى طعام الاملاك بذلك لانه بنقدم الدخول . وأغرب شيخنا في ﴿ التُّدريب ﴾ فقال : الولائم سبح وهو وليمة الاملاك وهو التزوج ويتال لها النقيمة بنون وقاف ، ووليمة الدخول وهو العرس وقل من غاير بينهما انتهى . وموضع اغرابه تسمية وليمة الاملاك نقيمة ، ثم رأيته تبع فى ذلك المنذرى فى حواشيه وقد شذ بذلك . وقد فاتهم ذكر الحذاق بكسر المهملة وتخميف الدال المعجمة وآخره قان : الطعام الذي يتخذ عند حذق الصي ذكره ابن الصباغ في والشامل. وقال ابن الرَّثُمة هو الذي يصنع عند الحتم أي ختم القرآن كـذا قيده ، ويحتمل ختَّم قدر مقصود منه ، ويحتمل أن يطرد ذلك م - ۲۱ ج ۹ ه فتح الباري

فى حذقه لـكل صناعة . وذكر المحامل فى د الروئق ، فى الولائم العتيرة بفتح المهملة ثم مثناة مكسورة وهى شاة تذبح فى أول رجب وتعقب بأنها فى معنى الاضحية فلا معنى لذكرها مع الولائم ، وسيأتى حكما فى أواخر كناب العقيقة والا فلتذكر فى الاضحية ، وأما المأدبة ففيها تفصيل لانها إنكانت لقوم مخصوصين فهى النقرى بفتح النون والقاف مقصور ، وأن كانت عامة فهى الجفلى بحيم وفاء بوزن الاول ، قال الشاعر :

#### نحن في المشتاة ندعو الجنلي لا ترى الآدب منا ينتقر

وصف قومه بالجود وأنهم اذا صنعوا مأدية دعوا اليها عموما لاخصوصا ، وخص الشتاء لانها مظنه قلة الشيء وكمثرة احتياج من يدعى ، والآدب يوزن اسم الفاعل من المأدية ، وينتقر مشتق من النقرى . وقد وقع فى آخر حديث أبي هريرة الذي أوله ﴿ الوَّلِيمَ حَقَّ وَسَنَّةً ﴾ أشرت إليه في ﴿ بَابِ الوَّلِمِـــة حَقَّ ، قال : والحرس والاعذار والتوكير أنت فيه بالخيار وفيه تفسير ذلك ، وظاهر سياقه الرفع ويحتمل الوقف . وفي مسند أحمد من حديث عُمَانُ بن أبي العاص في وليمة الحتان ﴿ لم يكن يدعى لها ، وأما قول المُصَنِّف ﴿ حق اجابِهُ ، فيشير الى وجوب ﴿ الاجابة ، وقد نقل ابن عبد البرثم عياض ثم النووى الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة المرس وفيه نظر ، لهم المشهور من أقوال العلماء الوجوب ، وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بانها فرض عين ونص عليه مالك ، وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة ، وذكر اللخمى من المالكية أنه المذهب ، وكلام صاحب الهداية يقتضى الوجوب مع تصريحه بأنها سنة ، فكأنه أراد أنها وجبت بالسنة و ايست فرضا كما عرف من قاعدتهم ، وعن بعض الشافمية والحنابلة هي فرض كـفاية ، وحكى ابن دقيق العيد في « شرح الالمام » أن عمل ذلك أذا عمت الدعوة أما لو خص كل واحد بالدعوة فان الاجابة تتمين ، وشرط وجوبها أن يكورب الداعي مكامًا حرا رشيدا ، وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء ، وسيأتي البحث فيه في الباب الذي يليه ، وأن لا يظهر قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه أو رهبة منه ، وأن يكون الداعى مسلما على الاصح وأن يختص باليوم الاول على المشهور ، وسيأتى البحث فيه ، وأن لا يسبق فن سبق تعينت الاجابة له دون الثاني ، و إن جاءً معا قدم الآقرب رحمًا على الآفرب جوارًا على الأصح ، فان استويا أقرع ، وأن لا يكون مناك من يتأذى بحضوره من منكر وغيره كما سيأتي البحث فيه بعد أربِّعة أبواب وأن لا يكون له عذر وضبطه الماوردي بما يرخص به في ترك الجماعة ، هذا كله في ولية العرسَ فاما الدعوة في غير العرس فسيأتي البحث فيها بعد بابين . قوله ( ومن أولم سبعة أيام ونحوه ) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت ولما تزوج أبي دعا الصحابة سبمة أيام، فلما كان يوم الانصار دعا أبي بن كمب وزيد بن ثابت وغيرهما فكان أبي صائمًا فلما طعموًا دعا أبي وأثنى، وأخرجه البيهتي من وجه آخر أتم سياقا منه ، وأخرجه غبد الرزأق من وجه آخر الى حفصة وقال فيه ثمانية أيام ، واليه أشار المصنف بقوله « وتحوه ، لأن القصة واحدة وهذا وان لم يذكره المصنف لكنه جنح الى ترجيحه لاطلاق الأس باجاية الدعوة بغير تقييدكما سيظهر من كلامه الذي سأذكره ، وقد نبه على ذلك ابن المنير. قولِه (ولم يوقت النبي بَرَاقِيَّةٍ يوما ولا يومين) أي لم يجعل للوليمة وقتامهينا يختص به الايجاب أو الاستحباب وأخذ ذلك من الاطلاق ، وقد أفضح بمراده في تاريخه فائه أورد في ترجمة زهير بن عثمان الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عبد الله بن عثمان الثقني عن رجل من ثقيفكان

يثنى عليه أن لم يكن احمه زهير بن عثمان فلا أدرى ما احمه يقوله قتادة قال و قال رسول الله عليه إلى الولاية أول يوم حتى ، والثانى ممروف ، والثالث وياء وسمعة ، قال البخارى : لا يصح اسناده ولا يصح له صحبة بعنى لزهير ، قال وقال ابن عمر وغيره عن النبي عَلِيَّةٍ واذا دعى أحدكم الى الولية فليجب، ولم يخص ثلاثة ايام ولا غيرها وهذا أصح، قال وقال ابن سيرين عن أبيه « آنه لما بنى بأهله أولم سبعة أيام فدعا فى ذلك أبى بن كعب فاجابه ، اه . وقد خالف يونس بن عبيد تتادة في إسناده فرواه عن الحسن عن النبي مَلِيَّةٍ مرسلا أو معضلاً لم يذكر عبدالله بن عثمان ولا زهيرا أخرجه النسائى ورجمه على الموصول ، وأشار أبو حاتم ألى ترجيحه ، ثم أخرج النسائى عقبه حديث أنس د ان رسول الله ﷺ أقام على صفية ثلاثة أيام حتى أعرس بها ، فأشار الى تضعيفه أو الى تخصيصه ، وأصرح من ذلك ما أخرجه أبُّو يعلى بسند حسن عن أنس قال ﴿ تَرُوجِ النِّي عِلَيْقِ صَفَية وجمل عَنْقُها صَدَاقَها ، وجمل الوائمة ثلاثة أيام ، الحديث . وقد وجهانا لحديث زهير بن عثمان شواهد ، منها عن أبي هريرة مثله أخرجه ابن ماجه وفيه عبد الملك بن حسين وهو ضعيف جدا ، وله طريق أخيرى عن أبي هريرة أشرت اليها في د باب الوليمة حق ، وعن أنس مثله أخرجه ابن عدى والبيهتي وفيه بكر بن خنيس وهو ضميف ، وله طريق أخرى ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن حديث رواه مهوان بنّ معاوية عن عوف عن الحسن عن أنس تحوه فقال اثما هو عن الحسن عن النبي ﷺ مرسل ، وعن ابن مسعود أخرجه التزمذي بلفظ د طعام أول يوم حق ، وطعام يوم الثاني سنة ، وطعام يوم الثَّالَث سمعة ، ومن سمع سمع الله به ، وقال لانعرفه الا من حديث زياد بن عبد الله البكائي وهو كثير الغرائب والْمَنَاكِيرِ . قلت : وشيخه فيه عطاء بن السائب وسماع زياد منه بعد اختلاطه فهذه علته . وعن ابن عباس رفعه « طعام فى العرس يوم سنة ، وطعام يومين فضل ، وطعام ثلاثة أيام ريا. وسمعة ، أخرجه الطبرانى بسند ضعيف ، وهذه الاحاديث وان كان كل منها لا يخلو عن مقال فمجموعها يدل على أن للحديث أصلاً ، وقد وقع فى رواية أبي داود والدارى في آخر حديث زهير بن عثمان و قال قتادة : بلغني عن سعيد بن المسيب أنه دعى أول يُوم وأجأب، ودعى ثانى يوم فأجاب ، ودعى ثالث يوم فلم يجب وقال : أهل رياء وسمعة . فكأنه بلغه الحديث فعمل بظاهره ان ثبت ذلك عنه ، وقد عمل به الشافعية والحنابلة ، قال النووي اذا أولم ثلاثا فالاجابة فى اليوم الثالث مكروهة وفى الثانى لا تجحب قطما ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الاول ، وقد حكى صاحب والتعجيز ، في وجوبها في اليوم الثاني وجهين وقال في شرحه: أصحهما الوجوب ، وبه قطع الجرجائي لوصفه بأنه مهروف أوسنة ، واعتبرالحنا بلة الوجوب فى اليوم الاول وأما الثانى فقالوا سنة تمسكا بظاهر آفظ حديث ابن مسمودونيه بحث ، وأما الكرامة فى اليوم الثالث فأطلقه بعضهم لظاهر الخير ، وقال العمرانى : إنما تـكره إذا كان المدءو فى النالث هو المدءو فى الأول ، وكذا صوره الروياني واستبعده بعض المتأخرين وايس ببعيد لأن اطلاق كونه ريا. وسمعة يشعر بأن ذلك صنع للباهاة واذاكثر الناس فدعا فى كل يوم فرقة لم يكن فى ذلك مباهاة غالبا ، والى ما جنح اليه البخارى ذهب الما لـكمية ، قال عياض استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعا، قال وقال بمضهم محله إذا دعاً في كل يوم من لم يدع أبه ولم يكرر عليهم ، وهذا شبيه بما تقدم عن الروياني،واذا حمانا الامر في كرامة الثالث على ما اذا كان هناك رياء وسممة ومباماة كان الرابع فيما بعده كذلك فيمكن حمل ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين عند الأمن من ذلك و إنما أطلق ذلك على الثالث لكونه الغالب والله أعلم . ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : أحدما حديث ابن عمر أورده

منطريق مالك عن نافع بلفظ د اذا دعى أحدكم الى الوليمة فليأتها ، وسيأتى البحث فيه بعد بابين ، وقوله د فليأتها ، أى فليأت مكانها ، والتقدير اذا دعى الى مكان ولية فليأتها ولا يضر إعادة الضمير مؤنثًا . ثانيها حديث أبي موسى أورده لقوله فيه د واجيبوا الداعي ۽ وقد تقدم في الجواد ؛ قال اين التين : قوله د وأجيبوا الداعي ۽ يريد الى وليمة العرسكا دل عليه حديث ابن عمر الذي قبله يعني في تخصيص الآمر بالانيان بالدعاء الى الوامة . وقال السكرماني : قوله د الداعي ، عام ، وقد قال الجمهور تجب في وليمة النكاح وتستحب في غيرها فيلزم استعمَّال اللفظ في الايجاب والنب وهو يمتنع قال والجواب أن الشافيي أجازه ، وحمله غيره على عموم المجاز اه . ويحتمل أن يكرن هذا اللفظ وانكان عاما ظلمراد به خاص ، وأما استحباب اجابة طعام غيرالعرس فن دليل آخر. ثالثها حديث الراء بن عازب « أمرنا الني ﷺ بسبع ونهاناً ـ وفي آخره ـ وإجا بة الداعي » أورده من طريق أبي الاحوص عن الاشعث وهو ابن أبي الشعثاء سليم المحاربي ثم قال بعده د تابعه أبو عوانة والشيباني عن أشعث في إنشاء السلام، فأما متابعة أبي عوانة نوصلها المؤلف في الاشرية عن موسى بن اسماعيل عن أبي عوالة عن أشعث بن سليم به ، وأما متابعة الشيباني وهو أبو إحمق فوصلها المؤلف في كتاب الاستئذان عن قتيبة عن جرير عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء به ؛ وحيأتي شرحه مستوق في أواخر كـتاب الأدب إن شاء الله تمالي ، وقد أخرج، في مواضع أخرى من غير رواية هؤلاء الثلاثة فذكره بلفظ دود السلام، بدل إفشاء السلام فهذه نكتة الافتصار . رابعها حديث سهل بن سعد ، قوله ( حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه ) في رواية المستملي عن أبي حازم ، وذكر الكرماني أنه وقع في رواية عن عبدالعزيز بن أبى حازم عن سهل، وهو سهو إذ لابد من واسطة بينهما إما أبوه أو غيره، قلت : لعَّل الرواية عن عبد الدريز عن أبي حازم فتصحفت دعن ۽ فصارت د ابن ۽ وسيأتي شرح الحديث بعد خمسة أبواب

#### ٧٢ - باب من ترك الدعوة فقد عمرَى الله ورسوله

عبد أنه كان يقول • شرُّ الطمام طمامُ الوّليمــــة ، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ، ومن ترك الدعوة فقد عصّى اللهُ ورسوله ﷺ ،

قوله ( باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) أورد فيه حديث ابن شهاب عن الأعرج عن أبى هريرة أنه كان يقول وشر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الآغنياء ويترك الفقراء ، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ووقع فى رواية الاسماعيلى من طريق معن بن عيدى عن مالك والمساكين، بدل الفقراء ، وأول هذا الحديث موقوف ولكن آخره يقتضى رفعه ، ذكر ذلك ابن بطال قال : ومثله حديث أبى الشعثاء وان أبا هريرة أبصر وجلا خارجا من المسجد بعد الآذان فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم ، قال : ومثل هذا لا يكون رأيا ، ولهذا أدخله الآئمة فى مسانيدهم انتهى . وذكر ابن عبد البرأن جل دواة مالك لم يصرحوا برفعه ، وقال فيه روح بن القاسم عن مالك بسنده وقال دسول الله يم النه يم الله عن مالك كا قال مالك كا قال مالك ومن ابن قعنب عن مالك ، وقد أخرجة مسلم من دواية معمر وسفيان بن عيينة عن الزهرى شبخ مالك كا قال مالك ومن

رواية أبي الزناد عن الأعرج كذلك ، والاعرج شيخ الوهرى فيــه هو عبدالرحمن كما وقع في رواية سفيان قال و سألت الزهرى فقال : حدثنى عبد الرحن الاعرج أنه سمع أبا هريرة ، فذكره . ولسفيان فيه شيخ آخر باسناد آخر الى أبى هريرة صرح فيه برفعه الى النبي مالي أخرجه مسلم أيضا من طريق سفيان و سمعت زياد بن سمد يقول سممت ثابتًا الأعرج يحدث عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال ، فذكر نحوه ، وكذا أخرجه أبو الشيخ من طريق محمد بن سيرين عن أبي هروة مرفوعاً صريحاً ، وأخرج له شاهدا من حديث ابن عمر كذلك ، والذي يظهر أن اللام في ﴿ الدَّوْةُ ﴾ للمهدُّ مَن الوَّلِمَةُ المذكورة أوَّلا ، وقد تقدم أن الوليمة اذا أطلقت حملت على طمام العرس بخلاف سائر الولائم فأنها تقيد ، وقوله . يدعى لها الأغنياء، أي انها تـكون شر الطعام اذا كانت بهذه الصغة ، ولهذا قال أبن مسعود . اذا خص الغنى وترك الفقير أمرنا أنَّ لاتجيب ، قال قال أين بطال : واذا ميز الداعي بين الاغنياء والفقراء فأطمم كلا على حدة لم يكن به بأس ، وقد فعله ابن عمر . وقال البيضاوى « من ، مقدرة كما يقال ﴿ شر الناس من أكل وحده ، أي من شرهم ، وإنما سماه شرا ال ذكر عقبه فـكأنه قال : شر العلمام الذي شأنه كـذا ، وقال العليبي : اللام في الوليمة للعهد الخارجي ، أذ كان من عادة الجاهاية أن يدعوا الأغنيا. ويتركوا الفقراء . وقوله « يدعي الح ، استثناف وبيان لـكونها شر الطعام ، وقوله ، ومن ترك الح ، حال والعامل يدعى ، أي يدعى الاغنياء والحال أن الاجابة واجبة فيكون دعاؤه سبباً لاكل المدعو شر الطعام ، ويشهد له ما ذكره ابن بطال أن ابن حبيب روى عن أبي هريرة أنه كان يقول: أنتم العاصون في الدعوة ، تدعون من لا يأتي وتدّعون من يأتي ، يعني بالاول الافنياء وبالثانى الفقراء . قولِه ( شر الطعام ) في دواية مسلم عن يحيي بن يحيي عن مالك د بئس الطمام ، والأول رواية الأكثر ، وكذا في بقية الطرق. قوله ( يدعى لها الاغنياء ، في رواية ثابت الاعرج . يمنعها من يأثيها ويدعى اليها من يأباها ، والجلة في موضع الحال لطمام الوليمة ؛ فلو دعا الداعي عاماً لم يكن طمامه شر الطعام . ووقع في رواية للطبرائي من حديث ابن عباس و بئس الطعام طعام الوليمة يدعى اليه الشبعان ويحبس عنه الجيمان . • قوله ( ومن ترك الدعوة ) أي ترك إجابة الدعوة ، وفي دواية إن عمر المذكورة ، ومن دعى فلم يجب ، وهو تفسير للرواية الآخرى . قوله (نقد عصى الله ورسوله) هذا دايل وجوب الإجابة ، لأن العصيان لا يطلق الا على ترك الواجب . ووقع في روآية لابن عر عند أبي عوانة • من دعى الى ولية فلم يأتها فقد عمى الله ورسوله ،

# ٧٣ - ياب من اجاب إلى كراع

٥١٧٨ -- مَرْشُ عَبَدَانُ عَن أَبِي حَزَة عَن الأعش عَن أَبِي حازيم عَن أَبِي هُو يَرَةً عَن النِّبِي يَمَالِكُم دُعيتُ إِلَى كُرُ اعِ لأُجَبَتُ ، ولو أهْدَى إِلَى كراع لَقبِلْتُ ،

قوله ( باب من أجاب الى كراع ) بضم الدكاف وتخفيف الراه وآخره عسين مهملة : هو مستدق الساق من الرجل و من حد الرسخ من اليد ، وهو من البقر والغنم يمثرلة الوظيف من الفرس والبعير ، وقيل السكراع مادون السكم من الدواب ، وقال ابن فارس : كراع كل شي طرفه . قوله ( حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان ، وأبو حزة بالمهملة والزاى هو البشكرى . قوله ( عن أبى حازم ) تقدم فى الهبة من رواية شغبة عرب الاعمش ، وهو لا يروى عن مشايخه إلا ماظهرله سماعهم فيه وأبو حازم هذا هو سلمان بسكون اللام مولى عزة بفتح المهملة وتشديد

الواى ، ووهم من زعم أنه سلة بن دينار الراوى عن سهل بن سعد المقدم ذكره قريبا ، فانهما وان كانا مدنيين لسكن راوى حديث الباب أكبر من ابن دينار ، قوله (ولو أهدى الى كراع لقبلت) كذا الاكثر من أصحاب الاعمس ، وتقدم في الهبة من طريق شفية عن الاعمش بلفظ ه ذراع وكراع ، بالتغيير ، والذراع أفضل من السكراع ، وفي الممثل المبدل أنفق اللبد كراعا وطلب ذراعا، وقد زعم بعض الشراح وكذا وقع للغزالى أن المراد بالكراع في هذا الحديث الممكان الممروف بكراع الغيم بفتح المعجمة هو موضع بين مكة والمدينة تقدم ذكره في المفاذى ، وزعم أنه أطأل ذلك على سبيل المبالغة في الإجابة ولو بعد المكان ، لكن المبالغة في الاجابة مع حقارة الشي وضح في المراد ، ولهذا ذهب الجمهود الى أن المراد بالكراع هذا كراع الشاة ، وقد تقدم توجيه ذلك في أو الل الهية في حديث ه با نشاء المسلمات ، لاتحقرت جارة لجارتها ولو فرسن شاة ، وأغرب الغزالى في « الاحياء ، فذكر الحديث بلفظ ه ولو دعيت المنكراع المغين المراد ، وأخرج اللبرانى من حديث أنس وصحه مرفوعا « لو أهدى الى كراع الفهم ، ولو دعيت المئلة لاجبت » وأخرج الطبرانى من حديث أم حكم بنت وادع أنها « قالت يارسول الى آن المدين عنه يول المعدية وأجابة من يدعو الرجل الى مذله ولو علم على حسن خاقه يولية و تواضعه وجره لقلوب الناس ، وعلى قبول الهدية وإجابة من يدعو الرجل الى مذله ولو علم المدعو من طعامه والنحب اليه بالمؤاكلة و توكيد النمام معه بها ، فلذلك حض يلكه على الإجابة ومرور الداعى بأكل المدعو من طعامه والنحب اليه بالمؤاكلة و توكيد النمام معه بها ، فلذلك حض قطع على المجود المدية كذلك

## ٧٤ - باب إجابة الداعي في المرس وغيره

١٧٩٥ - مَرْشَتُ على بن عبد الله بن إبراهيم حدثنا الحجّاج بن محد قال : قال ابن جُرَيْج أخبرق موسى ابن عُقبة عن نافع قال سمعت عبد الله بن مُحر رضى الله عنهما يقول : قال رسولُ الله عَلَيْ ﴿ أَجِيبُوا هذه الدعوة الذا دُعيتُم لها ، قال : كان عبدُ الله يأتي الدعوة في العُرْس وغير العُرس وهو صائمٌ

قوله (باب إجابة الداعى فى العرس وغيره) ذكر فيسه حديث ابن عر وأجيبوا هذه الدعوة ، وهذه اللام عسمل أن تكون للعهد ، والمراد وليمية العرس ، ويؤيده رواية ابن عر الآخرى ، إذا دعى أحدكم الى الوليمة فليأتها ، وقد تقرر أن الحديث الواحد اذا تعددت الفاظه وأمكن حمل بعضها على بعض تعين ذاك ، ومحتمل أن شكون اللام للعموم وهو الذى فهمه رادى الحديث فكان بأتى الدعوة العرس ولغيره . قوله (حدثنا على بن عبد الله بن ابراهيم ) مو البغدادى ، أخرج عنه البخارى هنا فقط ، وقد تقدم فى فعنائل القرآن روايته عن على بن ابراهيم عن روح بن عبادة فقيل : هو هذا نسبه إلى جده ، وقيل غيره كا تقدم بيانه ، وذكر أبو عرو والمستملي أن البخارى لما حدث عن على بن عبد الله بن ابراهيم هذا سئل عنه فقال : متقن . قوله (عن نافع ) فى رواية فضيل ابن سليان عن موسى بن عقبة دحدثنى نافع ، أخرجه الاسماعيلى . قوله (قال كان عبد الله ) القائل هو نافع وقد البن سليان عن موسى بن عقبة دحدثنى نافع ، أخرجه الاسماعيلى . قوله (قال كان عبد الله ) القائل هو نافع وقد اخرج مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عبد اله بن عبد الله بن

عرس فليجب ، وأخرجه مسلم وأبو داود من طريق أيوب عن نافع بلفظ . اذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساكان أو نحوه ، ولمسلم من طريق الزبيدي عن نافع بلفظ د من دعي الي عرس أو نحوه فليجب ، وهذا يؤيد ما فهمه ابن عمر وأن الأمر بالاجابة لايختص بطمام العرس ، وقد أخذ بظاهر الحديث بعض الشافعية فقال بوجوب الاجاية إلى الدعوة مطلقا عرسا كان أو غيره بشرطه ؛ ونقله ابن عبد البر عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين ، وبعكر عليه مانقلناه عن عثمان بن أبي العاص وهو من مشاهير الصحابة أنه قال في وليمة الختان لم يكن يدعى لها ، لكن يمكن الانفصال عنه بأن ذلك لا يمنسع القول بالوجوب لو دَّعُوا ، وعند عبد الرزاق باسناد صحيح عن ابن عمر أنه دعا بالطمام فقال رجل من القوم : اعفى ، فقال ابن عمر : انه لاعافية اك من هذا ، فقم . وأخرج الشافعي وعبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس أن ابن صفو ان دعاه فقال : إنى مشغول ، وإن لم تعفى جئته . وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح الما لكية والحنفية والحنابلة وجهور الشافعية ؛ وبالغ السرخسي منهم فنقل فيه الإجاع ، ولفظ الشافعي : إتيان دءوة الوليمه حق ، والوليمة التي تعرف وليمة العرس، وكل دعوة دعى اليها رجل وليمة فلا أرخص لاحد في تركها ، ولو تركها لم يتبين لى أنه عاص في تركها كما تبين لى في وليمة العرس • قوله ( في العرس وغير العرس وهو صائم ) في رواية مسلم عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد « ويأتيها وهو صائم » ولا بي عوانة من وجه آخر عن نافع « وكان ابن عر يجيب صائمًا ومفعارًا، ووقع عند أبي داود من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عر عن نافع في آخر الحديث الرفوع دفان كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليدع، ولمسلم من حديث أبي هريرة دفان كان صائبًا فليصل، ووقع في رواية هشام بن حسان في آخره «والصلاة الدعاء» ودو من تفسيرهشام راويه ، ويؤيده الرواية الآخرى ، وحمله بعض الشراح على ظاهره فقال: إن كان صانما فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضايها ، ويحصل لأهل المزل والحاضرين بركتها . وفيه نظر لعموم قوله د لا صلاة مجضرة طعام ، لسكن يمكن تخصيصه بغير الصائم ، وقد نقدم في د باب حق إجابة الوليمة ، أن أبي ن كعب لما حضر الوليمة وهو صائم أثني ودعا ، وعند أبي عوانة من طريق عرين محمد عن نافع : كان ابن عمر إذا دعى أجاب ، فان كان مغطرا أكل ، وان كان صائمًا دعا لهم و برك ثم انصرف . وفي الحصور فوائد أخرى كالثبرك بالمدعو والتجمل يه والانتفاع باشارته والصيانة عما لايحصل له الصيانة لو لم يحضر ، وفي الاخلال بالاجا بة تفويت ذلك ، ولا يخني مايقع للداعي من ذلك من التشويش ، وعرف من قوله د فليدع لهم ، حصول المقصود من الاجابة بذلك وأن المدعو لايجب عليه الأكل ، وهل يستحب له أن يفطر ان كان صومه تطوعاً ؟ قال أكثر الشافعية و بعض الحنا بلة : ان كان بشق على صاحب الدعوة صومه فالأفضل الفطر والا فالصوم ، وأطلق الروياني وابن الفراء استحباب الفطر ، وهذا على وأي من يجورٌ الحزوج من صوم النفل ، وأما من يوجبه فلا يجوز عنده الفطر كما في صوم الفرض، ويبعد اطلاق استحباب الفطر مع وجود الحلاف ولاسيا ان كان وقت الافطار قد قرب . ويؤخذ من فعل ابن عمر أن الصوم ايس عدرا في ترك الاجابة ولا سما مع ورود الامر الصائم بالحضور والدعاء ، نعم لو اعتذر به المدعو فقبل الداعي عذره لكونه يشق عليه أن لا يأكل اذا حضر أو الهير ذاك كان ذلك عذرا له في التأخر . ووقع في حديث جابر عند مسلم و اذا دعى أحدكم الى طمام فليجب ، فإن شاء طعم وإن شاء ترك ، فيؤخذ منه أن المفطَّر ولو حضر لا يجب عليه الأكل ، وهو أصح الوجهين عند الشاهية . وقال أين الحاجب في مختصره : ووجوب أكل المفطر محتمل ، وصرح الحنابلة بمدم الوجوب ، واختار النووى الوجوب ، وبه قال أهل الظاهر ، والحجة لهم قوله في إحدى روايات ابن عمر عند مسلم و قان كان مفطرا فليطهم ، قال النووى : وتحمل رواية جابر على من كان صائما ، ويؤيده رواية ابن ماجه فيه بلفظ دمن دعى إلى طمام وهو صائم فليجب ، فان شاء طمم وإن شاء ترك ، ويتعين حمله على من كان صائما نفلا ، ويكون فيه حجة لمن استحب له أن يخرج من صيامه لذلك ، ويؤيده ما أخرجه الطيالسي والطبراني في والأوسط، عن أبي سفيد قال و دعا رجل إلى طعام ، فقال رجل : إنى صائم ، فقال النبي علي : دعا كم أخاكم و تكلف لكم ، أفطر وضم يوما مكانه إن شئت ، في اسناده راو ضعيف لكنه توبع ، واقه أعلم

## ٧٥- باسب ذهاب النساء والصِّبيان الى العرس

٥١٨٠ - عَرْضُ عبدُ الرحن بنُ المبارك حدثنا عبدُ الوارث حدثنا عبدُ العزيز بن مُصهيب عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال وأبصر النبي عن المنهم أنتم من أحبً الناس إلى »

قوله ( باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس ) كما نه ترجم بهذا لئلا يتخيل أحد كراهة ذلك ، قاراد أنه مشروع بغير كرامة . قوله ( حدثنا عبد الرحن بن المبارك ) هو العيشى بالتحتانية والشين ، وليس هو أنحا عبد الله بن المبارك المشهود ، وعبد الوادث هو ابن سعيد ، والاسناد كله بصريون · قوله ( فقام يمتنا ) بصم الميم بعدها ميم ساكنة ومثناة مفتوحة وثون ثقيلة بعدها ألف ، أي قام قياما قويا ، مأخوذ من المنة بضم الميم وهي القوة ، أي قام إليهم مسرعاً مشتداً في ذلك فرحاً يهم ، وقال أبو مروان بن سراج ورجحه القرطبي أنه من الامتنان لأن من قام له الذي مَالِيٌّ وأكرمه بذلك فقد امتن عليه بشيء لا أعظم منه ، قال : ويؤيده قوله بعد ذلك و أنتم أحب الناس إلى ، و نقل أن بطال عن القابسي قال : قوله و ممتنا ، يعني متفضلا عليهم بذلك ، فكما نه قال : يمتن عليهم بمحبته . ووقع في رواية أخرى . متينا ، بوزن عظيم ، أى قام قياما مستويا منتصبًا طويلا ، ووقع في رواية أبن السكن دفقام يمشي ، قال عياض : وهو تصحيف . قلت : ويؤيد التأويل الأول ما تقدم في دفضائل الانصار ، عن أبي معمر عن عبد الوارث بسند حديث الباب بلفظ و فقام ممثلاً ، بضم أوله وسكون الميم الثانية العدما مثلثة مكسورة وقد تفتح ، وضبط أيضا بفتح الميم الثانية وتشديد المثلثة والمعنى منتصبا قائما ، قال ابن التين : كذا وقع في البخارى ، والذى فى اللغة : مثل بفتح أوله وضم المثلثة وبفتحها قائمًا يمثل بضم المثلثة مثولًا فهو ماثل إذا انتصب قائمًا ، قال عياض : وجاء هنا بمثلاً يمنى بالتشديد أى مكلفًا نفسه ذلك أه . ووقع في رواية الاسماعيلي عن الحسن ا بن سفيان عن ابراهيم بن الحجاج عن عبد الوارث ﴿ فَقَامَ الَّذِي مِرْاقِعٍ لِهُمْ مَثْيِلًا ﴾ بوزن عظيم وهو فغيل من ماثل ، وعن ابراهيم بن هاشم عن ابراهيم بن الحجاج مثله وزاد « يعنى ماثلاً • قوله (اللهم أنتم من أحب الناس إلى) زاد في رواية أبي معمر قالمًا ثلاث مرأت ، وتقديم لفظ اللهم يقع للتبرك أو للاستشهاد بانه في صدقه ، ووقع في رواية مسلم من طريق ابن علية عن عبد العزيز ﴿ اللهم انهم » والباق مثله وأعادها ثلاث مرات ، وقد اتفقاً كما تقدم في

فضائل القرآن على رواية هشام بن زيد عن أنس وجاءت امرأة من الأنصار الى رسول الله بِمُثَلِقٍ ومعها صبى لها فكلمها وقال : والذى نفسى بيده انكم لاحب الناس الى مرتين ، وفى رواية تأتى فى كتاب الندور و ثلاث مرات، ود من ، فى هذه الرواية مقدرة بدايل رواية حديث الباب

٨٦ - إلى هل يَرْجعُ إذا رأى مُنكرا في الدعوة ؟ ورأى ابن مسعود صُورةً في البيت فَرجَع ، ودعا ابنُ مُعر أبا أيوبَ فرأى في البيت سِتْرا على الجدار ، فقال ابنُ مُعر عَلَبَنا عليه الدِّساء ، فقال : من كنتُ أُخْشى عليه فلم أكن أخشى عليك ، والله لا أطهمُ لكم طماما فرجع

٥١٨١ - مَرْثُنَ إِمِهَاعِيلُ قَالَ حَدَثَنَى مَاكُ عَن فَافِع عَن القَاسَمِ بِن مُحَدَّ عِن عَائَشَةَ زَوْجِ النَّهِ عَلَيْ إَنْهَا الْمُعْرِقَةُ أَنْهَا الشَّرَتُ مُرُقَةً فِيها تصاويرُ ، فلما رآها رسول الله عَلَيْةِ قام على الباب فلم بدخُل ، فعرفتُ في وجهه الحراهية ، فقلت يارسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ، ماذا أذنَبَت ؟ فقال رسولُ الله عَلَيْ ؛ ما بالُ هذه المنور ويقال الله عَلَيْ ؛ إن أحمابَ هذه العنور ويمذّ بون النه عَلَيْ ؛ إن أحمابَ هذه العنور ويمذّ بون يوم الفيامة ، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ، وقال ؛ إن البيت الذي فيه العنور لا ندخله الملائدة ،

قوله ( باب هل برجع إذا رأى منكرا في الدعوة ) هكذا أورد الترجمة بصورة الاستفهام ، ولم يبت الحكم لما فيها من الاحتمال كما سأبينه ان شاء الله تعالى . قولِه ﴿ ورأى ابن مسعود صورة فى البيت فرجع﴾ كدُّا فى رواية المستملي والاصيلي والقابسي وعبدوس ، وفي رواية الباقين ﴿ أَبُّو مُسْمُودٌ ﴾ والأول تصحيف فيما أظن فانني لم أر الآثر المعلق الآعن أبي مسعود عقبة بن عمرو ، وأخرجه البهتي من طريق عدى بن ثابت عن خالد بن سعد عن أبي مسعود د ان رجلا صنع طعاما فدعاه فقال : أفي البيت صورة ؟ قال : نعم . فابي أن يدخل حتى تـكسر الصورة » وسنده صحيح . وخالد بن سعد هو مولى أبى مسمود عقبة بن عمرو الانصاري ولا أعرف له عن عبدالله بن مسمود رواية ، ويحتمل أن يكون ذلك وقع لمبدالة بن مسعود أيضا لكن لم أنف عليه . قوله ( ودعا اب عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار فقال ابن عمر : غلبنا عايه النساء . فقال : من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك ، والله لا أطعم لـكم طعاماً . قرجع ) وصله أحمد في دكتاب الورع ، ومسدد في مسنده ومن طريقه الطبراني من رواية عبد الرحمن بن اسمى عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال « أعرست في عهد أبي ، فآذن أبي الناس ، فكان أبو أيوب فيمن آذنا وقد ستروا بيتي بيجاد أخضر، فأقبل أبوأيوب فاطلع فرآه فقال : ياعبد الله اتسترون الجدر ؟ فقال أبي واستحياً : غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب ، فقال : من خشيت أن تغلبه النساء ، فذكره ووقع لنا من وجه آخر من طريق الليث عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن سالم بمعناه وفيه , فافبل أصحاب النبي مَالِيَّةٍ يَدْخُلُونَ الْأُولَ فَالْأُولَ ، حَتَى أَفْبُلُ أَبُو أَيُوبٍ ، وفيه , فقال عبد الله : أفسمت عايك الرَّجمن ، نقال : وأنَّا أعزم على نفسى أن لا أدخل يوى هذا ، ثم أنصرف، وقد وقع نحو ذلك لا بن عر فيا بعد فانكره وأزال ما أنكر ولم برجع كما صنع أبو أيوب، فروينا في دكمتابِ الزهد لاحد، من طريق عبد الله بن عتبة قال د دخل أبن عمر م ــ ٢٢ج ٩ ﴿ فتح البارى

بيت وجل دعاه إلى عرس فاذا بيته قد ستر بالكرور ، نقال ابن عر ؛ يافلان منى تحوات السكمية في بيتك؟ ثمم قال لنفر معه من أصحاب محمد مِرَاكِيم : ايمتك كل رجل ما يليه ، . و أخرج ابن وهب ومن طريقه البيمق « ان عبيد الله بن عبد الله بن عمر دعى العرس فرأى البيت قد ستر فرجع، فسئل فذكر قصة أبي أيوب، . ثم ذكر المصنف حديث عائشة في الصور وسيأتي شرحه وبيان حكم الصور مستوفي في كتاب اللباس ، وموضع الترجمة منه قولها , فام على الباب فلم يدخل ، قال ابن بطال : فيه أنه لا يجوز الدخول في الدعرة يكون فيها منكر بما نهى الله وربدوله عنه لما في ذلك من إظهار الرضايها ، ونقل مذاهب القدماء في ذلك ، وحاصله إن كان هناك محرم وقدر على 'زالته فأزاله فلا بأسَ ، وإن لم يقدر فليرجع ، وإن كان بما يكره كراهة ثنزيه فلا يخفى الورع ، وبما يؤيد ذلك ماوقع في قصة ابن عمر من اختلاف الصحابة في دخول البيت الذي سترت جدره ، ولو كان حراماً ما قمد الذين قعدوا ولا فعله ابن عمر ، فيحمل فعل أبي أيوب على كراهة التنزيه جمعاً بين الفعلين ، ويحتمل أن يكون أبو أيوب كانْ يرى التحريم والذين لم ينكروا كاثوا يرُّون الاباحة ، وقد فصل العلماء دلك على ما أشرت اليه ، قالوا ان كان لهوا بما اختلف فيه فيجوز الحصور ، والاولى الترك . وان كان حراما كشرب الخر نظر فان كان المدعو بمن اذا حصر رفع لاجله فليحضر ، وإن لم يكن كذلك ففيه للشافعية وجهان : أحدهما يحضر وينكر مجسب قدرته ، وأن كان الاولى أن لا يحضر . قال البيهق : وهو ظاهر نص الشافعي ، وعليه جرى العراقيون من أصحابه . وقال صاحب د الهداية ، من الحنفية : لا بأس أن يقمد و يأكل اذا لم يكن يقتدى به ، فانكان ولم يقدر على منعهم فليخرج لما فيه من شين الدبن و فتّح باب " المعصية . وحكى عن أبى حنيفة أنه قعد ، وهو محمول على أنه وقع له ذلك قبل أن يصير مقتدى به ، قال : وهذا كله بعد الحصور ، فإن علم قبله لم تلزمه الاجابة ، والوجه الثانى للشافعية تحريم الحضور لآنه كالرضا بالمذكر وصححه المراوزة ، قان لم يعلم حتى حضر فليتهم ، قان لم ينتهو ا فليخرج إلا إن خاف على نفسه من ذلك ، وعلى ذلك جرى الحنابلة . وكذا أء تبر الما اسكية في وجوب الاجابة أن لا يكون هناك منكر ، وإذا كان من أهل الهيئة لاينبغي له أن يحضر موضعاً فيه لهو أصلا حكاء ابن بطال وغيره عن مالك ، ويؤيد منع الحضور حديث عمران بن حصين « نهى رسول الله باللج عن إجابة طعام الفاسقين ، أخرجه العابراني في « الاوسط » ، ويؤيده مع وجـــود الاس المحرم ما أخرجه النسائى من حديث جابر مرةوعا « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار هايها الخر ، واسناده جید ، وأخرجه الترمذي من وجــه آخر نمیه ضعف عن جابر ، وأبو داود من حدیث ابن عمر بسند فيه انقطاع ، وأحمد من حديث عمر . وأما حكم ستر البيوت والجدران فني جوازه اختلاف قديم ، وجزم جمهور الشافعية بالكراهة ، وصرح الشيخ أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم ، واحتج بحديث عائشة ، ان النبي سالة قال : إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، وجذب السترحيّ هتكه ، وأخرجه مسلم. قال البيهق : هذه اللفظة تدل على كراهة ستر الجدار ، وان كان في بعض ألفاظ الحديث أن الم كان بسبب الصورة . وقال غيره : ليس في السياق مايدل على التحريم ، و إنما فيه نني الامر لذلك ، و نني الامر لايستلزم ثبوت النهيى ، لكن يمكن أن يحتج بفعله يُرَاكِيْ في هنكه. وجا. النهى عن ستر الجدر صريحاً ، منها في حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره « ولا تستروا الْجَدْرُ بِالنَّيَابِ ، وَفَى إِسْنَادُهُ صَيْفَ ، وَلَهُ شَاهُدُ مُرْسُلُ عَنْ عَلَى بِنَ الْحَسِينَ أُخْرِجِهُ أَيْنَ وَهُبُّ ثُمُّ البِّيهِ مَنْ طَرِّيقَهُ ، وعنمد سعيد بن منصور من حديث سلمان موقوفاً ، انه أنكر سنر البيت وقال : أعموم بيتكم أو تحوات الكعبة عندكم؟ قال لاأدخله حتى يهتك، وتقدم قريبا خبر أبى أيوب وابن عمر فى ذلك . وأخرج الحاكم والبهم ق من حديث محديث محديث عد بن كعب عن عبد الله بن يزيد الخطمى أنه رأى بيتا مستورا فقعد و بكى وذكر حديثا عن النبي بالح فيه وكيف بكم إذا سترتم بيو تدكم ، الحديث وأصله فى النسائ

## ٧٧ - بأسب قيام المرأة على الرجال في المُرْس وخدميّهم بالنفس

١٨٢٥ مَرْشُ سَعَيدُ بن أبى مربم حدثنا أبو غسان قال حدثنى أبوحازِم عن سهل قال « لما عَرس أبو أُمتيد الساعِدِيُّ دعا النبيَّ عَلِيْقٍ وأعمابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طُعامًا ولا قرَّ بَهُ إليهِم إلا امرأتهُ أمُّ أُسيدٍ ، 'بَّلَتُ ' مَرَاتِ فَى الساعِدِيُّ دعا النبيُّ عَلِيْقٍ وأعمابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طُعامًا ولا قرَّ بَهُ إليهِم إلا امرأتهُ أمُّ أُسيدٍ ، 'بَّلَتُ ' مَرَاتِ فَى الساعِدِيُّ دعا النبيُ عَلِيْقٍ مِن الطعام أُمانَتُهُ له فَسَقَتْهُ تَدْحُفُهُ بِذَلْكَ ،

قولِه ( باب قيام المرأة على الرجال في العرش وخدمتهم بالنفس ) أي بنفسها ، ذكر فيه حديث سهل بن سعد في قصة عرس أبي أسيد ، وترجم عليه في الذي بعده والنقيع والشراب الذي لايسكر في العرس، وتقدم قبل أبواب في و إجابة الدعوة ، ، قوله ( عن سهل ) في الرواية التي بعدها . سمعت سهل بن سعد ، . قولِه ( لما عرس ) كذا وقع بتشديد الراء ، وقد أنكره الجوهري فقال : أعرس ولا تقل عرس . قولِه (أبو أسيد) في الرواية الماضية «دعا أبو أسيد النبي يَرَافِعُ في عرسه ، وزاد في هذه الرواية . وأصحابه ، ولم يقع ذَلَكُ في الروايتين الآخر بين ، قوله (فا صنَّع لهم طعامًا وَلَاقَرَيْهِ اليهم إلاامراته أم أسيد) بعنم الحدَّة ، وهي بمن وأفقت كنيتها كنية زوجها ، واسمها سلامة بنت وهيب . قوله ( بلت تمرات ) بموحدة ثم لام ثقيلة أى أنقمت كما فى الرواية الى بعدها ، وأنما ضبطته لأنى رأيته في شرح ابن النين و ثلاث ، بلفظ العدد وهو تصحيف ، وزاد في الرواية التي بعدها و نقالت أو قال ، كنذا بالشك لغير الكشميهني وله د نقالت أو ماتدرون ، بالجزم وتقدم في الرواية الماضية د قال سهل ، وهي المعتمدة ، فالحديث من رواية سهل وايس كام أسيد فيه رواية ، وعلى هذا فقوله ﴿ أَنْدُرُونَ مَا أَنْقَعَتَ ﴾ يسكون بفتح العين وسكون التاء في الموضعين ، وعلى رواية الـكشميهني يكون بسكرن العين وضم التاء . قوله ( في تور ) بالمثناة إناء يكون من نحاس وغيره ، وقد بين هنا أنه كان من حجارة . قوله ( أمانته ) بمثلثة ثم مثناة ، قال ابن التين : كذا وقع رباعيا وأهل اللغة يقولونه ثلاثيا «ماثته، بغير ألف أي مرسته بيدها ، يقال مائه يموته ويميثه بالواو وبالياء وقال الخليل : مثت الملح في الماء ميثا أذبته وقد انمــاث هو اه ، وقد أثبت الهروى اللغتين مائه وأمانه ثلاثيا ورباعياً . قوله ( تحفة بذاك ) كذا للمستملي والسرخسي تحفة بوزن لقمة ، وللاصيلي مثله ، وعنه بوزن تخصه ؛ وهو كذلك لأبن السكن بالحاء والصاد الثقبلة ، وكذا هو لمسلم ، وفي دواية الكشميهني أتحفته بذلك ، وفي دواية النسني تتحفه بذلك. وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن بدعوه ، ولا يخني أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة مايجب عليها من الستر ، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك ، وشرب ما لا يسكر في الوليمة ، وفيه جواز إبثار كببير القوم في الوليمة بشيء دون من معه

٧٨ - باب النقيع والشراب الذي لا يُشِكِرُ في العُرْس

٥١٨٥ – عَرْشُ يمينُ بن بُركبير حدَّثَنَا يَمقوبُ بن عبد الرحمن القارئُ عن أبي حازم قال سمعتُ حملَ

ابن سعد أن أبا أسيد الساعديّ دعا النبيّ وَلَيْكَانِتُهُ لُمُرسِهِ فكانت امرأته خادِمَهم يومثذٍ وهي العروس فقالت أو قال أتدرُون ما أنفعت لرسولِ الله عَلَيْكِ ؟ أنقعت له تمراتِ من الليل في تَوْر »

قوله ( باب النقيع والشراب الذي لايسكر في العرس) تقدم في الذي قبله ، وقوله ، الذي لايسكر ، استشبطه من قرب العهد بالنقع لقوله ، أنقعته من الليل ، لآنه في مثل هذه المدة من أثناء الليل إلى أثناء النهار لايتخمر ، وأذا لم يتخمر لم يسكر

# ٧٩ - باب الداراة مع النَّساء ، وقول النبيُّ بَالِيُّ ﴿ إِنَّمَا المرأةُ كَالضَّلَم ﴾

١٨٤ - حَرِّثُ عبد الدريز بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزِّنادِ عن الأعرج عن أبي هريرة أن

رسولَ الله وَيُتَلِيِّنُو قال ﴿ المرأةُ كَالضِّلَع : إن أَفَّهَا كَسَرَّهَا ، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج ، قوله ( باب المداراة ) هو بغير همز بمعنى المجاملة والملاينة ، وأما بالهمز فعناه المدافعة ، وايس مرادا هنا . وقوله و مع النساء ، وقول النبي علي و انما المرأة كالضلع ، أورده في الباب عن أبي هريرة بلفظ و المرأة كالضلع ، وقدأخرجه الاسماعيلي من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بلفظ وانما ۽ في أوله ، وذلك أن البخاري قال وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسي قال حدثي مالك ، وأخرجه الاسماعيل من طريق عثمان بن أبي شيبة هن خالد بن مخلد ، ومن طريق إسمَق بن إبراهيم بن سويدعن الأويسي كلاهما عن مالك ، وأوله . انما ، وكذا أخرجه الدادةطني من طريق أبي اسماعيل التومذي عن الأويسي ، وأخرجه من طريق خالد بن عند وأوله . ان المرأة ، وكذا أخرجه مسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد بلفظ و ان المرأة خلقت من ضلع ، ان تستنيم الك على طريقة قوله ( عن أبي الزناد عن الاعرج ) في رواية سعيد بن داود عند الدارقطي في ﴿ الْغُرَانُبِ ، عن مالك ﴿ أُخبِرْنَيْ أبوُّ الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز وهو الاعرج أخيره أنه سمع أبا هزيرة ، وساق المتن بنحو لفظ سفيان اسكن قال « على خليقة واحدة ، إنما هي كالضلع ، الحديث . ووقع لنا بلفظ المداراة من حديث سمرة رفعه « خلقت المرأة من صلح ، فان تقمها تسكنهما ، فدارها تهش بها ، أخرجه ابن حبان والحاكم والطبراني في الأوسط وقوله دوفيها عوج ، بكسر العين وفتح الواو بعدها جيم الأكثر و بالفتح أبعضهم ، وقال أهل اللفة : الدوج بالفتح في كل منتصب كالحائط والعود وشبهه ، وبالمكمر ماكان في بساط أد أرض أو معاش أو دين . ونقل أبن قرةول عن أهل اللغة أن الفتَّح في الشخص المرثَّى والـكمر فيما ليس بمرئى . وقال القرطبي : بالفتَّح في الاجسام وبالكسر في المعانى ، وهو نحو الذي تبيله . وانفرد أبو عمرو الشيباني فقال : كلاهما بالكبير ومصدرهما بالفتح

#### ٨٠ - ياب الوصاف بالنساء

٥١٨٥ – حَرَثُنَا إسحاقُ بن نصر حدَّثنا حسينُ الجُملَىُ عن زائدةَ عن مَيسرة عن أبي حازم عن أبي هررةَ عن البي ع

٥١٨٦ – « . . واستوصوا بالنساء خيراً فانهن خُلِقنَ من ضِلَم ، وإن اعْوَجَ شيء في الضلَم أعلاه ، فان ذَهبت مُنْقَيمه كَسَرتَه ، وإن مركتَه م كَزَل أعوجَ ، فاستَوصوا بالنساء خَيرا »

٥١٨٧ - مَرْشُ أَبُو مُعَيِم حَدَّنَا سَغِيانٌ عِن عَبْدَ اللهُ بِن دِينارٍ عِن ابْ عَرَ رَضَى الله عَنهما قال وكَهَـا نَتَّقَى اللَّكِلامَ والاندِساط إلى نسائنا على عَهْدِ النبيِّ عَيَّظِيْلَةٍ هَيبةً أَن يَنزِلَ فينا شَيْء فلما تُومُنِّي النبيُّ عَيَّظِيْةٍ تَــكلمنا وانبسَطنا ﴾

الروايات . الوصاية. . قوله ( عن ميسرة) هو ابن عمار الاشجمى ، وقد تقدم ذكره فى بدء الخلق ، وأبو حازم هو الاهجمى سلمان مولى عزة بمهملة مفتوحة ثم زاى ثقيلة . قولِه ( منكان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذى جاره ، واستوصوا بالنساء خيرا) الحديث، هماحديثان يأتى شرح الاول منهم، في كناب الادب، وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبى شيبة عن حسين بن على الجعنى شيخ شيخ البخارى فيه فلم يذكر الحديث الأول ، وذكر بدله د من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فاذا شهد امرؤ فليتكلم يخير أو ليسكت ، والذي يظهر أنها أحاديث كانت عند حسين الجمني عن زائدة بهذا الاسناد فربما جمع وربما أفرّد ، وربما استوعب وربما اقتصر ، وقد تقدم في بدء الحاق من وجه آخر عن حسين بن على مقتصرا على الثانى، وكذا أخرجه النسائى عن القاسم بن زكريا عن حسين بن على ، وأخرجه الاسماعيلي عن أبن يعلى عن إسحق بن أبي إسرائيل عن حسين بن على بالآحاديث الثلاثة وزاد دومن كان يؤمن بالله واليوم الآخِر فليحسن قرى صيفه ، الحديث . قوله ( فانهن خلقن من ضلع ) بكسر الصاد المعجمة و فتح اللام وقد تسكن ، وكمأن فيه إشارة إلى ما أخرجه ابن اسحق في د المبتدأ ، عن ابن عباسَ د ان حواء خلقت من ضلع آدم الانصر الايسر وهو نائم، وكمذا أخرجه ابن أبي حازم وغيره من حديث مجاهد ، وأغرب النووى فهزاه للفقهاء أو بعضهم فكان الممئى أن النساء خلقن من أصل خلق من شيء معوج ، وهذا لايخالف الحديث الماضي من تشبيه المرأة بالضَّاح ، بل يستفاد من هذا نسكنته التشبية وأنها عوجاً. مثله لسكون أصلها منه ، وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب بدء الخلق . قوله (وأن أعوج شيء في الضلع أعلاه) ذكر ذلك تأكيدًا لمعنى الكسر ، لأن الإقامة أمرها أظهر في الجهة العليا ، أو اشاَّدة الى أنها خلقت من أعوج أجراء الصلع مبالغة في.اثبات هذه الصفة لهن ، ويحتمل أن يكون ضرب ذلك مثلاً لأعلى المرأة لان أعلاما رأسها ، وفيه لسائها وهو الذي يحصل منه الآذي ، واستعمل و أعوج ، وانكان من العيوب لأنه أفعل للصفة وأنه شاذ، وانما يمتنع عند الالتباس بالصفة فاذا تميز عنه بالقرينة جاز البناء. قولِه ( فان ذهبت تقيمه كسرته ) الضمير للضلع لا لأعلى الضلع ، وفى الرواية التي قبِله . ان أقنها كسرتها ، والضمير أيضًا للضلع وهو يذكر ويؤنك ، ويحتمل أنَّ يكون للرأة ، ويؤيده ڤوله بعده د وان استمتعت بها ، ويحتمل أن يكون المراد بكـره الطلاق، وقد وقع ذاك صريحا فى رواية سفيان عن أبى الزناد عنه مسلم , وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها ، قوله (وان تركمته لم يزل أعوج) أى وان لم نقمه ، وقوله «فاستوصوا، أى أوصيكم بهن خيرًا فاقبلوا وصيتى فيهن وأعملوا بها ، قاله البيضاوى . والحامل على هذا النقدير أن الاستيصاء استفعال ، وظاهره

طلب الوصية وليس هو المراد، وقد تقدم له توجيهات أخر فى بدء الحلق. قوله ( بالنساء خيرا )كأن فيه رمزا الى التقويم برفق بحيث لايبالخ فيه فيكسر ولا يتركه فيستمر على عوجه ، والى هذا أشار المؤلف باتباعه بالترجمة الى التقويم برفق بحيث لايبالخ فيه فيكسر ولا يتركها على الاعوجاج اذا تعدت ماطبعت عليه من النقص الى تماطى المعصية بمباشرتها أو ترك الواجب ، وأنما المراد أن يتركها على أعوجاجها فى الأمور المباحسة ، وفى المعديث الندب الى المداواة لاستمالة النفوس و تألف القلوب . وفيه سياسة النساء بأخد العفو منهن والصبر دلى عوجهن ، وأن من رام تقويمن فأنه الانتفاع بهن مع أنه لاغلى الانسان عن امراة يسكن اليها ويستمين بها على عوجهن ، وأن من رام تقويمن فأنه الانتفاع بهن مع أنه لاغلى الانسان عن امراة يسكن اليها ويستمين بها على معاشه ، فمكما نه قال : الاستمتاع بها لايتم الا بالصبر عليها . قوله ( حدثنا سفيان ) هو الثورى . قوله ( عن عبد الله بن ديناد ( ) . قوله ( كنا نتق ) أى نتجنب ، وقد بين سبب ذلك بقوله وهيه أن ينزل في ذلك منع الذى كانوا يتركونه كان من المباح ، لكن الذى يدخل تحت البراءة الأصلية ، فيكانوا يخافون أن ينزل فى ذلك منع أو تحريم ، وبعد الوفاة النبوية أمنوا ذلك ففعلوه تمسكا بالبراءة الأصلية ، فيكانوا يخافون أن ينزل فى ذلك منع أو تحريم ، وبعد الوفاة النبوية أمنوا ذلك ففعلوه تمسكا بالبراءة الأصلية .

# ٨١ - ياب ( 'قوا أنفُسَكم وأهايكم ناراً)

ه ۱۸۸ - مَرْشُنَا أبو النمان حد ثنا حَادُ بن زيد عن أيوبَ عن نافع عن عبد الله قال : « قال النبي مَرَّالِيَّةُ « كُلُّكُم راعِ وكُلُّكُم مَسْئُول : فالإمامُ راع وهو مسئول ، والرجُل راع على أهله رهو مَسْئُول ، والمرأة راعيةٌ عَلَى

بيت زوجها وهي مسئولة ، والعبدُ رأع على مال سيّده وهو مسئول ، ألا ف كلكم راع وكُلُّكم مَسْئُول »

قوله ( باب فوا أنفسكم وأهليكم نارا ) تقدم تفسيرها فى تفسير سورة التحريم ، وأورد فيه حديث ابن عر وكلـكم داع وكلـكم مسئول عن رعيته ، ومطابقته ظاهرة لآن أهل الرء ونفسه من جملة رعيته ، وهو مسئول عنهم لآنه أمر أن يحرص على وقايتهم من النار ، وامتثال أو امر الله واجتناب مناهيه ، وسيأتى شرح الحديث فى أول كتاب الاحكام مستوفى ان شاء الله تمالى

### ٨٢ - إحب حسن المعاشرة مع الأهل

٥١٨٩ - صَرِّتُ اللهِ بن عروة عن عروة عن عائشة قالت « جَلس إحدى عشرة امرأة فتماهدن و آما قَدن أن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت « جلس إحدى عشرة امرأة فتماهدن و آما قدن أن لايكتمن من أخبار أزواجهن شيئا و قالت الأولى : زوجى لم مُ جَمَل غث على رأس جَبَل ، لاسهل فير نتى ، ولا سَمِين فيُنتَقل وقالت الثانية : زوجى لا أبث خَبرَه ، إنى أخاف أن لا أذرته ، إن أذكر و عجرت أذكر عجرت و بجرته و الته الثالثة : زوجى العَشَنَّق ، إن أنطق أطلَّق ، وإن أمكات أعلَّق . قالت الرابعة : زوجى كليل و بجرت ولا توجى العَشَنَّق ، إن أنطق أطلَّق ، وإن أمكات أعلَّق . قالت الرابعة : زوجى كليل يهامة ، لا حَرَثُ ولا تخافة ولا سآمة . قالت الخامسة : زوجى إذا دَخَل فَهِدَ ، وإن خرَج أسيد ، ولا

يَسْأَلُ هَمَا عَمِدٍ . قالت السادسة : زوجي إن أكل لَفَّ ، وإن شرِبَ اشتفَّ ، وإن اضطَابَع الْبَفَّ ، ولا أبولجُ السكفُ ليم البثُّ . قالت السابعَة : زوجي غَيَاياه \_ أو عَيَاياه \_ طَباقاء ، كُلُّ داه لهُ داء ، شَجُّك أو نلّك أو جَمع كلَّ اللَّهِ . قالت الثَّامِنة : دُوجِي المسُّ مسُّ أُرنَبِ ، والرِّيخ ربحُ زَرنَب. قالت التاسمة : دُوجِي رَ فيعُ العماد ، طويل النُّجادِ ، عظيم الرُّماد ، قريب البيت من الناد . قالت الماشرة : زوجي مالك وما مالك ، مالك خير من ذلك ، له إبلُ كشيراتُ المهارِك ، قليلات المسارح ، وإذا سَمَعنَ صَوْتَ الْمِزْهِرِ ، أَيْقَنُ أَنْهُنَ هُوَ الكِ . قالت الحادية عشرة : زوجي أبو ذَرْع فما أبو زرع ، أناس من حُلِّ أذني ، وملاً من شعم عُمُندَى ، وَجَعَّخَى فَبَجِرَت إِلَى نفسي ، وجَدَني في أهل مُنتَيْمة بشق ، فجملَني في أهل صّهبل وَأُطِيط ، ودائس ٍ ومُنَق ٍ ، فعنْدَهُ أقول فلا أُغَبِّح وأرْقهُ فأنصَّبِحُ ، وأشرَبُ فأتقتَّح . أمُّ أبي ذرع ، فا أم أبي ذرع ، مُحكُومُها رَدَاحَ ، وبيتُها فَسَاح · أَبِن أَبِي ذرع فَمَا ابن أَبِي زرع ، مَضجِمه كَسَلُّ شَطْبَةٍ ، وَبُشْهِمُهُ ذراع الجَفرَةِ . بنت أبي زرج ، فما بنت أبي زرع ، طوعُ أبيها ، و طَوْعُ أمُّها ، ومل ، كِسائها ، وغيظ ُ جارَتُها . جارِية أبي زرع ، فاجارية أبي زرع ، لَا تَبْثُ حَدَيْثَنَا تَبْثَيْثًا وَلَا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنقيثًا، ولا تَمَلَّ بَيَعَنَا تَمشيشًا، قالت خَرَج أبو زرع والأوطابُ تَمْخَضُ، فَلَقَىَ امرأَهُ مَمْهَا وَلَدَانَ لِمَا كَالْفَهْدَينِ يَلْمَبَانَ مِن تَحْتُ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَين، فَطَلَقْنَى ونسكمها ، فهكَحْتُ بِمدَّهُ رَجِلاً سَرِيا ، ركب شَرِيًا ، وأَخَذَ حَطّيا ، وأراح على أما تريا ، وأعطاني من كل داعمة زوجاً ، وقال كلي ام وزع ، وميرى أهلك ، قالت فلو جمعت كلُّ شيء أعطانيه مابلغ أَصْغَرآنية ِ أَبِي زَرْعٍ . قالتَ عائشة قال رسول الله عَلَيْقِ : كنتُ لك كأبى زرع لأمِّ زرع ، قال سميد بن سلمة قال مِشام ؛ ولا تُعشِّشُ بيتَنَا تَعشيشا . قال أبو عبد الله وقال بمضهم فأتقمخ بالميم وهذا أستخ

٥١٩٠ -- وَرَشُنَا عِدُ اللَّهِ بن محمد حدَّ ثَنَا هشام أُخبرَ نا مَعمر عن الزُّهرى عن عُروة عن عائشة قالت كان الحَبَشُ بلعبون محرابهم فسترَّنى رسول الله عَلَيْنَ وأنا أنظر منا زِلْت أنظر حتى كنت أنا أَنصَرِف ، فاقدُروا قدر الجارية الحديثة السَّن تَسمعُ اللهو

قله ( بأب حسن المعاشرة مع الأهل ) قال ابن المنير: نبه بهذه النرجمة على أن إيراد النبي بالله هذه الحدكاية ويعنى حديث أم ذرع ــ ليس خليا عن فائدة شرعية ، وهى الاحسان في معاشرة الآهل. قلت : وايس فيها ساقه البخارى التصريح بأن النبي بالله أورد الحكاية ، وسيأتى بيان الاختلاف في رفعه ووقفه ، وليست الفائدة من البخارى التصريح بأن النبي بالله أو الد أخرى: منها ماترجم عليه النسائى والترهذي ، وقد شرح حديث أم الحديث محصورة فيها ذكر ، بل سيأتي له فو ائد أخرى: منها ماترجم عليه النسائى والترهذي ، وقد شرح حديث أم زرع اسماعيل بن أبي أويس شيخ البخارى ، روينا ذلك في جزء أبراهيم بن ديزيل الحافظ من روايته عنه ، وأبو

عبيد القاسم بن سلام في « غريب الحديث » وذكر أنه نقل عن عدة من أهل العلم لايحفظ عددهم ، وتمقب عليه فيه مواضع أيو سعيد الضرير النيسايوري وأيو محمد بن قتيبة كل منهما في تأليف مفرد ، والحطابي في « شرح البخاري» وثابت بن قاسم، وشرحه أيضا الزبير بن بكار ثم أحد بن عبيد بن ناصح ثم أبو بكر بن الأنبارى ثم إسحق الكاذى في جرَّء مفرد وذكر أنه جمَّه عن يمقرب بن السكيت وعن أبي عبيدة وعن غيرهما ، ثم أبو القاسم عبد الحكيم بن حبان المصرى ثم الزعشرى في • الفائق ، ثم القاضي عياض وهو أجمها وأوسعها ، وأخذ منه غالب الشراح بعده وقد لخصت جميع ما ذكروه و قوله ( حدثنا سليمان بن عبد الرحن ) في رواية أبي ذر د حدثني ، وهو المعروف بابن بنت شرحبيل الدمشتي (وعلى بن حجر) بضم المهملة وسكون الجيم وعيسى بن يونس أى ابن أبي إسمَّى السبيعي ووقع منسوبا كذلك عن الاسماعيلي . قول ( حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة ) في رواية مسلم وأبي يعلى عن أحد بن جناب بحيم و اون خفيفة عن عيسى ابن يونس عن هشام و أخبرنى أخى عبد الله بن عروة، وهذا من نوادر ما وقع لحشام بن عروة في حديثه عن أبيه حيث أدخل بينهما أنا له واسطة ، ومثله ما سيأتي في اللباس من طريق وهيب عن هشام بن عروة عن أخيه عنمان عن عروة ، ومضت له فى الحبسة رواية بواسطة اثنين بينه وبين أبيه ، ولم يختلف على عيسى بن يونس فى اسناده وسياقه ، لكن حكى عياض عن أحمد بن داود الحرائى أنه رواه عن عيسى فقال في أوله و عن عائشة عن الذي يَرْاقِع ، وساقه بطوله مرفوعاكله ، وكذا حكاه أبو عبيد أنه بلغه عن عبسى بن يو نس و تا بع عيسى بن يو نس على دوآية مفصلا فيما حـكاه الخطيب سويد بن عبد الدويز وكذا من شرح الحديث ، وخالفهم الهيثم بن عدى فيما أخرجه الدارةطنى فى الجور الثانى من د الافراد ، فرواه عن هشام بن عروة عن أخيه يحيي بن عروة عن أبيه ، وخطأه الدارةطني في د العلل ، وصوب أنه عبد الله بن عروة ، وقال عقبة بن خالد وعباد بن منصور وروايتهما عند النسائى ، والدراورهى وعبد الله بن مصعب وروايتهما عند الزبير بن بكار ، وأبو أويس فيما أخرجه ابنه عنه ، وعبد الرحن بن أبى الزناد وروايته عنـــد الطبراني ، وأبو معاوبة وروايته عند أبي عوانة في صحيحه كابهم عن هشام بن عروة عن أبيه بغير واسطة ، وأدخل بينهما واسطة ، أيضًا عقبة بن خالد أيضًا فرواه عن هشام بن عروة عن يزيد بن رومان عن عروة لـكن اقتصر على المرفوع ، وبين ذلك البزاد ، قال الدارقهاني وليس ذلك بمداوع فقد رواه أبو أديس أيضا وابراهيم بن أبي يحيى عن يزيد بن رومان اه، ورواه عن عروة أيعنا حفيده عمر بن عبد الله بن عروة وأبو الزناد وأبو الاسود عمــــــــ بن عبد الرحن بن نوفل الا أنه كان يقتصر على المرفوع منه وينكر على هشام بن عروة سياقه بطوله ويقول آنما كان عروة يحدثنا بذلك في السفر بقطعة منه ، ذكره أبو عبيد الآجري في استلته عن أبي داود . قلت : ولعل هذا هو السبب في ترك أحد تخريجه في مسدِّده مع كبره ، وقد حدث به الطبراني عن عبد آله بن أحمد لـكن عن غير أبيه ، وقال المقيلي قال أبو الأسود لم يرفعه آلا هشام بن عروة . قلت : المرفوع منه فى الصحيحين و كنت لك كأبى زرع لأم زرع، وباقيه من قول عائشة ، وجاء خارج الصحيح مرفوعا كله من رواية عباد بن منصور عند النسائى وساقه بسياق لايقبل التَّأُويل و لفظه , قال لى رسول الله يَرْكِيج : كنت لك كأبى زرع لام زرع . قالت عائشة بأبي وأمى يا رسول الله ومن كان أبو زرع؟ قال : اجتمع نساء ، فساق الحديث كله ، وجاء مرفوعاً أيضا من رواية عبد الله

أبن مصمب والدراوردي عند الزبير بن بكار ، وكذا رواه أبو معشر عن هشام وغيره من أهل المدينة عن عروة ، وهى رواية الهيثم بن عدى أيصًا ، وكـذا أخرجه النسائى من رواية القاسم بن عبد الواحد من عمر بن عبد الله بن عروة ، وقد قدمت ذكر رواية أحمد بن داو د عن عيسى بن يونس ، كذلك قال عياض ، وكذا ظاهر رواية حنبل ابن إصلى عن موسى بن اسماعيل عن سعيد بن سلمة بسنده المتقدم فان أوله عنده و قال لى رسول الله ساليم : كشت لك كما بي زرع لام زرع ، تم أنشأ يحدث حديث أم زرع ، قال عياض يحتمل أن يكون فاعل أنشأ هو حروة فلا يكون مرفوعاً . وأخذ القرطي هذا الاحتمال فجزم به وزعم أن ماعداه وهم ، وسبقه الى ذلك ابن الجوزى ، لكن يمكر عليه أن في بعض طرقه الصحيحة ، ثم أنشأ رسول الله علي يعدث ، وذلك في رواية القاسم بن عبد الواحد الى أشرت اليها و لفظه دكنت لك كأ بى زرع لام زرع ، ثم أنشأ رسول الله علي محدث، فانتنى الاحمال. ويقوى رفع جميعه أن التشبيه المتفق على رفعه يقتمني أن يكون النبي بِاللِّج سمع القصة وعرفها فأقرها فيكون كله مرفوعا من هذه الحيثية ، ويكون المراد بقول الدارقطني والخطيب وغيرهما من النقاد ان المرفوع منه ماثبت في الصحيحين والباق موقوف من قول عائشة هو أن الذي تلفظ به النبي ﷺ لما سمع الفصة من عائشة هو التشبية فقط ولم يريدوا أنه ليس بمرفوع حكما ، ويكون من عكس ذلك فنسب أص القصة من ابتدائها الى انتهائها الى النبي بالله واهما كما سيأتي بيانه . قوله ( جلس إحدى عشرة ) قال ابن النين : التقدير جلس جماعة إحدى عشرة وهو مثل ﴿ وقال أسوة في المدينة ﴾ وفي رواية أبي عوانة ﴿ جلستَ ، وفي رواية أبي على العابري في مسلم ﴿ جلسن ، بالنَّونُ وفي رواية للنسائى و اجتمع ، وفي رواية أبي عبيد و اجتمعت ، وفي رواية أبي يعلى واجتمعن ، قال القرطبي زيادة النون على لذنه أكلوني البراغيث وقد اثبتها جماعة من اثمة العربية واستشهدوا لما بقوله تعالى ﴿ وَاسْرُ وَا النَّهُويُ الذين ظلموا ﴾ وقوله تعالى ﴿ فعموا وصموا كشير منهم ﴾ وحديث . يتعاقبون فيدكم ملائكة ، وقول الشاعر : د چوزان يعصرن السليط أقاربَه ۽ و**تول**ه : .

## يلومو نني في اشتراء النخير 👚 ل قومي فسكلهم يعذل

وقد تـكلف بغض النحاة رد هذه اللغة الى اللغة المشهورة وهي أن لا يلحق علامة الجمع ولا التثنية ولا التأنيث في الفعل إذا تقدُّم على الاسماء ، وخرج لها وجوها وتقديرات في غالبها نظر ، ولا يحتاج إلى ذلك بعد ثبوتها نقلا وصحتها استعمالاً والله أعلم. وقال عياض : الآشهر ما وقع في الصحيحين وهو توحيد الفعل مع الجمع ، قالسيبويه : حذف اكتفاء بما ظهر ، تقول مثلاً قام قومك فلو تقدم الاسم لم يحذف فتقول قومك قام بل قاموا ، وبما يوجه ما وقع هنا أن يكون , إحدى عشرة ، بدلا من الضمير في , اجتمعن ، والنون على هذا ضمير لا حرف علامة ، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل : من هن ؟ فقيل : إحدى عشرة ، أو باضمار أعنى . وذكر عياض أن في بعض الروايات د احدى عشرة نسوة، قال : فإن كان بالنصب احتاج الى اضمار أعنى أو بالرفع فهو بدل من إحدى عشرة ومنه أوله تمالى ﴿ وقمطناهم اثنتي عشرة أسباطا ﴾ قال الفارسي : هو بدل من قطمناهم وليس بتمييز اه . وقد جوز غيره أن يكون تمييزا بتأويل يطول شرحه . ووقع لهذا الحديث سبب عند النسائي من طربق عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت وفحرت بمال أبي في الجاهلية وكان ألف ألف أوقية \_ وفيه \_ فقال النبي بماليَّة : اسكتى ياعائشة فانى كنت لك كابى زوع لام زوع ، ووقع له سبب آخر فيما أخرج، أبو القاسم عبد الحسكيم بن حيان بسند

له مرسل من طريق سعيد بن عفير عن القاسم بن الحسن [ عن ] عمرو بن الحارث عن الآسود بن جبر المفافري (١) قال و دخل رسول الله ﷺ على عائشة وقاطمة وقد جرى بينهما كلام ، فقال : ما أنت بمنتهبة يا حميراً عن ابنتي، ان مثلي ومثلك كما بن زرع مع أم زرع . فقالت : يارسول الله حدثنا عنهما ، فقال :كانت قرية فيها إحدى عشرة امرأة ، وكان الرجال خلوة ، فقلن تما لين نتذاكر أزواجنا بما فيهم ولا نكذب، ووقع في رواية أبي مماوية عن هيمام بن عروة عند أبي عوانة في صحيحه بلفظ دكان رجل يكنى أبا زرع وامرأته أم زرع ، فنقول : احسن لى أبو زرع ، وأعطانى أبو زرع ، وأكر ، في أبو زرع ، وفعل بى أبو زوع ، ووقع فى رواية الزبير بن بكار و دخل على وسول الله علي وعندى بعض نسائه فقال مخصى بذلك : يا عائشة أنا لك كما بي زرع لام زرع . قلت : يا رسول الله ما حديث أبي زرع وأم زرع ؟ قال : إن قرية من قرى الين كان بها بطن من بطون البين وكان منهن إحدى عشرةً إمرأة ، وانهن خرجن إلى مجاس فةان : فما لين فلنذكر بعولتنا بما فيهم ولا نسكذب ، فيستفاد من هذه الرواية معرفة جهة قبياتهن وبلادهن ، لـكن وقع في رواية الهيثم أنهن كن بمـكة . وأفاد أبو محمد بن حزم فيها نقله عياض أنهن كن من خثمم ، وهو يوانق رواية آلزبير أنهن من أهل الين ، ووقع فى روآية ابن أبي أويس عن أبيه أنهن كن في الجاهلية ، وكذا عند النسائي في رواية عقبة بن خالد عن هشام ، وحكَّى عياض ثم النووى قول الخطيب في د المبهمات ، : لا أعلم أحدا سمى النسوة المذكورات في حديث أم زرع إلا من الطريق الذي أذكره وهو غريب جدا ، ثم سافه من طريق الزبير بن مِـكار . فلت : وقد سافه أيضا أبو القاسم عبد الحكيم المذكور من الطريق المرسلة التي قدمت ذكرها فائه ساقه من طريق الزبير بن بكار بسنده ، ثم سافه من الطريق المرسلة وقال : فذكر الحديث نحوم ، وسمى ابن دريد في و الوشاح ، أم زرع عانكة ، ثم قال النووى : وفيه ـ يعنى سياق الزبير بن بكار ـ أن الثانية اسمها عرة بنت عمرو، واسم الثالثة حي بضم المهملة وتشديد الموحدة مقصور بنت كعب ، والرابعة مهدد بنت أبي هزومة ، والخامسة كبشة ، والسادسة هند ، والسابعة حبي بنت علقمة ، والثامنة بنت أوس بن عبد (٢) ، والعاشرة كبشة بنت الارقم اه ، ولم يسم الاولى ولا التاسعة ولاّ أزواجهن ولا ابنه أبي ذرع ولا أمه ولا الجارية ولا المرأة الى تزوجها أبو زرع ولا الرجل الذي تزوجته أم زرع ، وقد نبعه جماءة من الشرآح بعده وكلامهم يوهم أن ترتيبهن في رواية الزبير كمترتيب رواية الصحيحين ، وايس كذلك فان الأولى عند الزبير وهي التي لم يسمها هي الرابعة هنا ، والنانية في رواية الزبير هي الثامنة هنا ، والثالة عند الزبير هي العاشرة هنا ، والرابعة عند الزبير هي الاولى هنا ، والحامسة عنده هي التاسعة هنا ، والسادسة عنده هي السابعة هنا ، والسابعة عنده هي الحامسة هنا ، والثامنة عنده هي السادسة هنا ، والتاسعة عنده هي الثانية هنا ، والعاشرة عنده هي الثالثة هنا . وقد اختلف كثير من رواة الحديث في ترتبيهن ، ولا ضير في ذلك ولا أثر للنقديم والنأخير فيه ، إذ لم يقع تسميتهن . نعم في رواية سميد بن سلمة مناسبة ، وهي سياق الخسة اللاتي ذيمن أزواجهن على حدة والخسة اللاتي مدحن أزواجهن على حدة ، وسأشير الى ترتبيهن في الـكلام على قول السادسة منا ، وقد أبثار إلى ذلك في قول عروة عند ذكر الخامسة ، فهؤلاء خمس يشكون ؛ وإنما نبهت على رواية الزبير مخصوصها لما فيها من التسمية مع الخالفة في سياق الأعداد ، فيظن من

<sup>(</sup>١) الأسود بن جبر غير مذكور في الاسابة ، وسائر السند يحتاج إلى تحقيق

<sup>(</sup>٢) في نسخة أخرى : عبد إوه

لم يقف على حقيقة ذلك أن الثانية التي سميت عمرة بنت عمرو هي التي قالت زوجي لا أبث خيره ، وايس كذلك بل هي التي قالت زوجي المس مس أرنب ، وهكذا الح فللتنبيه عليه فائدة من هذه الحيثية . قوله (فتعاهدن وتعاقدن) أى الزمن انفسهن عهدا وعقدن على الصدق من ضماً مرهن عقدا . قوله ( أن لا يكتمن ) في رواية ابن أبي أويس وعقبة أن يتصادأن بينهن ولا يكشمن ، وفي رواية سميد بن سلة عند الطبراني أن ينمتن أدواجهن ويصدأن ، وفي رواية الزبير فتبايمن على ذلك . قوله ( قالت الأولى زوجي لحم جمل غث ) بفتح المعجمة وتشديد المثلثة ، ويجوز جره صفة الجمل ورفعه صفة للحم ، قال ابن الجوزى : المشهور في الرواية الخفض ، وقال ابن ناصر : الجيد الرفع ونقله عن التبريزي وغيره ، والغث الهزيل الذي يستنف من هزاله أي يستترك ويستكره ، مأخوذ من قولهم : غث الجرح غثا وغثيثا إذا سال منه القبح واستغثه صاحبه ، ومنه أغث الحديث ، ومنه غث فلان في خلقه ، وكثر استعماله في مقابلة السمين فيقال للحديث المختاط : فيه الغث والسمين . قوله ( على رأس جبل ) في رواية أبي عبيد والترمذي د وعر ، وفي رواية الزبير بن بكار د وءث ، وهي أونق للسجع ، والأول ظاهر أي كمثير الصَّجر شديد الغلظة يصعب الرق اليه ، والوعث بالمثلثة الصعب المرتق بحيث توحل فيه الاقدام فلا يتخلص منه ويشق فيه المشي ، ومنه وعثاء السفر . قولِه ( لا سهل ) بالفتح بلا تنوين وكذا . ولا سمــــين ، ويجوز فيهما الرفع على خير مبتدأ مضمر ، أى لا هو سهل ولا سمين ، ويجوز الجر على أنهما صفة جمل وجبل . ووقع في رواية عقبة بن خالد عن هشام عند النسائي بالنصب منونا فيهما و لا سهلا ولا سمينا ، وفي رواية عمر بن عبد الله بن عروة عنده ولابالسمين ولا بالسهل، قال عياض: أحسن الأوجه عندى الزفع في الـكلمتين من جهة سياق الـكلام و تصحيح المعني لا من جهة تقويم اللفظ ، وذلك أنها أودعت كلامها تصبيه شيئين بشيئين : شبهت زوجها باللحم الغث وشبهت سوء خلقة بالجبل الوعر ، ثم فسرت ما أجملت فسكأنها قالت : لا الجبل سهل فلا يشق ارتقاؤه لاخذ اللحم ولوكان هزيلا ، لأن الشيء المزهود فيه قد يؤخذ اذا وجد بغير نصب ، ثم قالت : ولا اللحم سمين فيتحمل المشقة في صعود الجبل لاجل تحصيله . قوله ( فيرتني ) أي فيصعد فيه وهو وصف للجبل ، وفي رواية للطبراني , لا سهل فيرتني اليه ، . قله ( ولا سمين نينتقل ) في دواية أبي عبيد « فينتق ، وهذا وصف اللحم ، والاول من الانتقال أي أنه لهزاله لأ رغب إحد فيه فينتقل اليه يقال انتقلت الشيء أي نقلته ، ومعنى « ينتني ، ليس له نتي يستخرج ، والنتي المخ ، يقال نقوت العظم ونقيته وأنتقيتــه إذا استخرجت غه، وقدكم استعماله في اختيار الجيــد من الردى. قال عياض : أرادت أنه ليس له نتى فيطلب لاجل ما فيه من النتى ، و ليس المراد أنه فيه نتى يطلب استخراجه ، قالوا آخر ما يبتى فى الجمل نخ عظم المفاصل ونخ العين واذا نفدا لم يبتى فيه خير ، قالوا وصفته بقلة الحير وبعده مع القلة ، فشبته باللحم الذي صفرت عظامه عن النتي وخبث طعمه وريحه معكو نه في مرتني يشق الوصول اليه فلايرغب أحد فى طلبه لينقله اليه مع توفر دواعي أكثر الناس على ثناول الثيء المبذول بجانا . وقال النووى : فسره الجمهور بأثه قليل الخير من أوجه : منهاكونه كلحم الجمل لاكلحم الضأن مثلا، ومنها أنه مع ذلك مهزول ردى.، ويؤيده قول أبي سميد العنوير ليس في اللحوم أشد غثاثة من لحم الجمل لآنة يجمع خيث الطمم وخيث الربح ، ومنها أنه صعب النَّاول لا يوصل اليه إلا يمثقة شديدة وذهب الحطاني الى أن تشبيها بالجيل الوَّر اشارة الى سوء خلقه ، وأنه يترفع ويتسكر ويسمو بنفسه فوق موضعها فيجمع البخل وسوء الحلق . وقال عياض : شبهت وعورة خلقه بالجبل

وبمدخيره ببعد اللحم على رأس الجيل ، والزهد فــــيا يرجى منه مع قانته وتعذره بالزهد في لحم الجمل الهزيل ، فأعطت النشبيه حقه ووفته قسطه . قولِه ( قالت الثانية زوجي لا أبث خبره ) بالموحدة ثم المثلثة وفي رواية حكاها عياض ﴿ أَنْ ﴾ بِالنَّونَ بِدَلَ المُوحِدةُ أَى لا أَظْهَرَ حَدَيْتُه ، وعلى رواية النَّونَ فمرادِها حديثه الذي لا خير فيه ؛ لأن النك بالنون أكثر ما يستعمل في الثر ، ووقع في رواية الطبراني « لا أنم ، بنون وميم من النميمة • ﴿ إِلَّهُ ﴿ انَّ أخاف أن لا أذره ) أي أخاف أن لا أثرك من خبره شيئًا ، فالضمير للخبر أي انه لطوله وكثرته أن بدأته لم أقدر على تكميله فاكتفت بالاشارة الى معايبه خشية أن يطول الخطب بايراد جميمها . ووقع في رواية عباد بن منصور عثد النسائي , أخشى أن لا أذره من سوء ، وهذا تفسير ابن السكيت ، ويؤيده أن في رُوَّاية عقبة بن خالد , انى أخاف أن لا أذره ، أذكره وأذكر عجره وبجره، وقال غيره الضمير لزوجها وعليه يعود ضمير وعجره وبجره، بلا شك كأنها خشيت إذا ذكرت ما فيه أن يولغه فيفارقها ، فكأنها قالت أخاف أن لا أقدر على تركه الهلاقي به وأولادى منه ، وأذره بمعنى أفارقه فاكتفت بالاشارة إلى أن له معايب وفاء بما التزمته من الصدق وسكتت عن تفسيرها للمني المذي اعتذرت به، ووقع في رواية الزبير و زوجي من لا أذكره ولا أبث خبره ، والاول أليق بالسجع . قوله ( عجره وبجره ) بضم أولَه وفتح الجم فيهما الاول بمين مهملة والناني بموحدة جمع عجرة وبجرة بضم ثم سكون ، فالمجر تهقد العصب والعروق في الجسد حي تصير ناتئة ، والبجر مثلها الا أنها عتصة بالى نـكون في البطن قاله الاصمعي وغيره . وقال أبن الأعرابي : العجرة نفخة في الظهر والبجرة نفخة في السرة . وقال أبن أبي أو يس : العجر العقدالتي تـكون في البطن واللسان ، والبجر العيوب . وقيل العجر في الجنب والبطن ، والبجر في السرة . هذا أصلهما ، ثم استعملا في الهموم والآحزان ، ومنه قول على يوم الجل : أشكو الى الله عجرى وبحرى • وقال الاصممى : استعملا في المعايب ، ويه جزم ابن حبيب وأبو عبيد الهروى . وقال أبو عبيد بن سلام ثم ابن السكيت : استعملا فيسما يكتمه المرء ويخفيه عن غيره ، وبه جزم المبرد . قال الخطابي : أوادت عيوبه الظاهرة وأسراره السكامنة . قال : و الهله كانمستور الظاهر ردى. الباطن . وقال أبو سميد الضرير : عنت أن زوجها كثير المعايب متعقد النفس عن المكارم . وقال الاخفش : العجر العقد تكون في سائر البدن ، والبجر تكون في القاب . وقال ابن فارس : يقال في المثل أنضيت اليه بمجرى و بجرى أي بأمرى كله . قولِه ﴿ قَالَتَ النَّا لَنْهُ رُوحِي العَشْنَقِ ﴾ بفتح المهملة ثم الممجمة وتشديد النون المفتوحة وآخره قاف ، قال أبو عبيد وجماعة : هو العلويل ، زاد الثما لي : المذموم الطول . وقال الحليل : هو الطويل العنق . وقال ابن أبي أويس : الصقر من الرجاله المقدام الجرىء . وحكى ابن الانباري عن ابن قتيبة أنه قال : هو القصير ، ثم قال : كما نه عنده من الاصداد ، قال ولم أره انهره انهى . والذي يظهر أنه تصحف عليه بما قال ابن أبي أو يس قاله عياض ، وقد قال ابن حبيب : هو المقدام على ما ربد ، الشرس في أموره . وقيسل السيء الحلق . وقال الاصمى : أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله بغير نفع . وقال غيره : هو المستكره الطول ، وقيل ذمته بالطول لأن الطول في الغالب دليل السفه ، وعلل ببعد الدماغ من القلب . وأغرب من قال : مدحته بالطول لان العرب تتمدح بذلك . وقعقب بأن سياقها يقتضى أنها ذمته . وأجاب عنه اين الانبارى باحتمال أن تكون أرادت مدح خلفه وذم خلقه ، فكأنها قالت : له منظر بلا مخبر ، وهو محتمل . وقال أبو سعيد الضرو : الصحيح أن العشنق الطويل النجيب الذي علك أمر نفسه ولا تحكم النساء فيه بل يحكم فيهن بما شاء ، فزوجته تها به

أن تنطن بحضرته ، فهي تسكت على مضض . قال الزمخشري : وهي من الشكاية البليغة انتهى . ويؤيده ما وقع في رواية يمةوب بن السكيت من الزيادة في آخره , وهو على حد السنان المذلق ، بفتح المعجمة وتشديد اللام أي المجرد بوزنه وممناه ، تشير الى أنها منه على حذر ، ومحتمل أن تسكون أرادت بهذا أنه أهوج لا يستقر على حال كالسنان الشديد الحدة . قوله ( ان ألطن أطلق ، وإن أسكت أعلق ) أي إن ذكرت عيو به فيبلغة طلقني ، وإن سكت عنها فانا عند، مملقة لا ذات زوج ولا أيم ، كما وقع في تفسير قوله تمالي (فتذروها كالمملقة) فكأنها قالت : أنا عنده لا ذات بمل فأنتفع به ، ولا معلقة فانفرغ لغيره ، فهى كالمعلقة بين العلو والسفل لا تستقر بأحدهما ، هكذا توارد عليه أكثر الشراح تبما لابي عبيد . وفي الشق النائي عندي نظر ، لانه لوكان ذلك مرادها لانظلفت ليطلقها فتستريح . والذي يظهر لي أيضا أنها أرادت وصف سوء حالها عنده ، فأشارت الى سوء خاته وعدم احتماله لكلامها ان شكت له حالها ، وأنها تعلم أنها متى ذكرت له شيئًا من ذلك بادر الى طلاقها وهي لا تؤثر تطليقه لمحبتها فيه ، ثم عبرت بالجلة الثانية إشارة الى أنها إن سكنت صايرة على تلك الحال كانت عنده كالمعلقة التي لا ذات زوج ولا أيم ، وَيحتمل أنْ يَكُونَ تُولِمًا ﴿ أُعلَقَ ﴾ مشتقًا من عُلاقة الحب أو من علاقة الوصلة ، أي إن نطقت طلقني وان سكت استمر بى زرجة ، وأنا لا أوثر تطليقه لى فلذلك أسكت . قال عياض : أوضحت بقولها , على حد السنان المذلق ، مرادما بقولها قبل د ان اسكت أءاق ، وان الطن أطلق ، أى انها إن حادث عن السنان سقطت فها كت ، وان استمرت عليه أهلكها . قوله ( قالت الرابعة : زوجي كليل تهامة ، لا حر ولا قر ، ولا مخافة ولا سآمة ) بالفتح بغير تنوين مبنية مع لا على الفتح وجاء الرفع مع التنوين فيها وهي رواية أبي عبيد ، قال أبو البقاء : وكمأنه أشبع بالمعنى أى ليس فيه حر ، فهو أسم ايس وخبرها محذوف ، قال ويقويه ما وقع من التكرير ، كذا قال ، وقد وقع في القرا آت المشهورة البناء على الفتح في الجميع والرفع مع التنوين وفتح البغض وَرفع البعض وذلك في مثل قوله تعالى ﴿ لا بيع نيه ولا خلة ولا شفاءة ﴾ ومثل ﴿ فلا رف ولا فسوق ولا جدال في الحج ﴾ ووقع في دواية عمر بن عَبِد الله عَند النسائى ﴿ وَلا بَرْدَ ، بِدَل ﴿ وَلا تَنْ ، زاد فى رواية الحَيْمُ ﴿ وَلا خَامَةُ ، بالْحَاءُ المعجمةُ أَى لاثقل عنده ، تصف زوجها بذلك وأنه لين الجانب خفيف الوطأة على الصاحب ، ويحتمل أن يكون ذلك من بقية صفة الليل ، وفي رواية الزبير بن بكار . والغيث غيث غمامة ، قال أبو عبيد أرادت أنه لا شر فيه يخاف ، وقال ابن الانبارى : أرادت بقولها ﴿ وَلَا عَانَةَ مَ أَى أَنْ أَمَلَ تَهَامَةَ لَا يَخَافُونَ لَتَحْصُهُم بِحِبَالِهَا مُ أَو أُرادت وصف زوجها بأنه حلى الذمار ما نع لداره وجاره ولا مخافة عند من يأوى اليه ، ثم وصفته بالجود . وقال غيره : قد ضربوا المثل بليل تهامة في الطبب لأنها بلاد حارة في غالب الومان ، و ايس فيها رياح باردة ، فاذا كان الليل كان وهج الحر ساكمنا فيطيب الليل لأهلما بالنسبة لما كانوا فيه من أذى حر الهار ، فوصفت زوجها بجميل العشرة واعتدال الحال وسلامة الباطن فكمانها قالت: لا أذى عنده ولا مكروه ، وأنا آمنة منه فلا أخاف من شره ، ولا ملل عنده فيسأم من عشرتى ، أو ليس بسيء الخلق فأسأم من عشرته إ، فأنا لذينة العيش عنده كلذة أهـل تهامة بليام المعتدل . قوله ( قالت الخامسة : زوجي إن دخل فهد ، وإن خرج أسد . ولا يسأل عما عهد ) قال أبو عبيد : فهد بفتح الفاء وكسر الهاء مشتق من الفهد ، وصفته بالغفلة عند دخول البيت على وجه المدح له . وقال ابن حبيب : شبهته في لينه وغفلته بالفهد ، لانه يوصف بالحياء وقلة الشر وكثرة النوم . وقوله أسد بفتح الآلف وكسر السين مشتق من الاسد أى

يصير بين الماس مثل الأسد . وقال ابن السكيت : تصفه بالنشاط في الغزو ، وقال ابن أبي أويس : معناه إن دخل البيت و ثب على، و ثوب الفهد ، و إن خرج كان في الإفدام مثل الاسد ، فعلى هذا يحتمل قوله و ثب على المدح والذم ، فالاول تشير الىكثرة جماعه لها أدا دخل فينطوى تحت ذلك تمدحها بأنها محبوية لديه بحيث لا يصبر عنها أذا رآها ، والذم أما من جهة أنه غليظ الطبع ليست عنده مداعية ولا ملاعبة قبل المواقمة ، بل يدَّب و أو با كالوحش ، أو من جهة أنه كان سيء الحلق اببطُّش بها ويضربها ، وإذا خرج عـــ لي الناسكان أمره أشد في الجرأة والإقدام والمهاية كالاسد . قال عياض : فيه مطابقة بين خرج ودخل لفظية ، وبين نهد وأسد معنوية ، ويسمى أيضا المقابلة . وقولمًا . ولا يسأل عما عهد ، يحتمل المدح والذم أيضا ، فالمدح بمعنى أنه شديد الكرم كثير النفاضي لا يتفقد ما ذهب من ماله ، وإذا جاء بشيء لبيته لا يسأل عنه بعد ذلك ، أو لا يلتفت الى ما يرى في البيت من المعايب ، بل يسامح ويفضى . ويحتمل الذم يممني أنه غير مبال بحالها حتى لو عرف أنها مريضة أو معوزة وغاب ثم جاء لا يسأل عن شيء من ذلك و لا يتفقد حال أهله و لا بيته ، بل إن عرضت له بشيء من ذلك و ثب عليها با لبعاش والضرب ، وأكثر الشراح شرحوه على المدح ، فالتمثيل بالفهد من جهة كثرة التكرم أو الوثوب ، وبالاسد من جهة الشجاعة ، وبعدم السؤال من جهة المسامحة . وقال عياض : حمله الاكثر على الاشتقاق من خلق الفهد إما من جهة قوة و ثو به و إما من كثرة نومه ، ولهذا ضربوا المثل به فقالوا أنوم من فهد ، قال : ويحتمل أن يكون من جهة كثرة كسبه لاثهم قالوا في المثل أيضا أكسب من فهد ، وأصله أن الفهود الهرمة تجتمع على فهد منها فتى فيتصيد عليها كل يوم حتى يشبعها ، فكمانها قالت : إذا دخل المنزل دخل معه بالكسب لاهله كما يجيء الفهد لمن يلوذ به من الفهود الهرمة . ثم لماكان في وصفها له بخلق الفهد ما قد يحدّمل الذم من جهة كثرة النوم رفعت اللبس يوصفها له بخلق الأسد ، فأفصحت أن الاول سِمية كرم ونزاهة شمائل ومسامحة في العشرة ، لا بِجية جين وجور في الطبع . قال عياض : وقد قالب الوصف بمض الرواة يمني كما وقع في رواية الزبير بن بكار فقال : إذا دخل أسد واذا خرج فهد ، فان كان محفوظا فعناه أنه إذا خرج الى مجلسه كان على غاية الرزانة والوقاد وحسن السمت ، أو على الغاية من تحصيل الكسب ، وإذا دخل منزله كان منفضلا مراسيا لأن الاســد يوصف بأنه إذا انترس أكل من فريسته بمضا وترك الباقي لمن حوله من الوحوش ولم يهاوشهم عايماً ، وزاد في رواية الزبير بن بكار في آخره . ولا يرفع اليوم لغد ، يعني لا يدخر ما حصل عنده اليوم من أجل الغد ، فكسنت بذلك عن غاية جوده ، ويحتمل أن يكون المراد أنه يأخذ بالحزم في جميع أموره فلا يؤخر ما يجب عمله اليوم الى غده . قوله ( قالت السادسة : زوجى ان أكل لف ، وإن شرب اشتف ، وان اضطجع النف ، ولا يولج الكف ليعلم البُّ ) في رواية عمر بن عبد الله عند النسائي . اذا أكل انتف ، وقيمه د واذا نام ، بدل د اضطجع ، وزاد د واذا ذبح اغتث ، أى تحرى الغث وهو الهزيل كما تقدم في شرح كلام الاولى . وفي رواية للطبراني دولا يدخل ، بدل ديولج ، وإذا رقد ، بدل د اضطجع ، وفي رواية الترمذي والطبراني . فيملم ، بالفاء بدل اللام في رواية غيره ، والمراد باللف الاكثار منه واستقصاؤه حتى لا يترك منه شيئاً وقال أبو عبيد : الإكثار مع التخليط ، يقال لف الكنتيبة بالآخرى اذا خلطها في الجرب ، ومنه اللفيف من الناس ؛ فأرادت أنه يخلط صنرف الطعام من نهمته وشرهه ثم لا يبتى منه شيئًا . وحكى عياض رواية من رواه درف، بالراء بدل اللام قال وهي بمعناها ، ورواية من رواه . اقتف ، بالقاف قال ومعناه التجميع ، قال الخليل : قفاف

كل شيء جماعه واستيمابه ، ومنه سميت القفة لجمها ما وضع فيها ، والاشتفاف في الشرب استقصاؤه مأخوذ مر الشفافة بالمنم والتخفيف وهي البقية تبتى في الاناء ، فاذا شربًا الذي شرب الإناء قيل اشتنها . ومنهم من دواها بالمهملة وهي بمعناها . وقوله دالتف ، أي رؤد ناحية وتلفف بكسائه وحده وانقبض عن أهله إعراضا ، فهي كشيبة حرينة لذلك ، ولذلك قالت . ولا يولج الكف ليعلم البث ، أى لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من الحزن فيزيله • ويحتمل أن تكون أرادت أنه ينام نوم العاجز الفيمل الكسل ، والمراد بالبث الحزن ويقال شدة الحزن ، ويطلق البث أيضًا على الشكوى وعلى المرض وعلى الآمر الذي لا يصبر عليه ، فأرادت أنه لا يسأل عن الامر الذي يقع اهتمامها به ؛ فوصفته بقلة الشفقة عليها وأنه إن لو رآها عليلة لم يدخل بده في أوبها ليتفقد خبرها كمادة الأجانب فمنلاً عن الأزواج ، أو هو كناية عن ترك الملاعبة أو عن ترك الجاع كما سيأتي . وقد اختلفوا في هذا فقال ابو عبيد : كان في جسدها عيب فكان لا يدخل مده في ثوبها اليلمس ذلك العيب لئلا يشتى عليها ، فمدحته بذلك . وقد تعقبه كل من جا. بعده الا النادر ، وقالوا إنمّا شكت منه وذمته واستقصرت حظها منه ، ودل على ذلك قولها قبل « وإذا اضطجع النف ، كأنها قالت انه يتجنبها ولا يدنيها منه ولا يدخل يده في جنبها فيلسها ولايباشرها ولايكون منه ما يكون من الرجال فيعلم بذلك محبتها له وحرثها لقلة حظها منه ، وقد جمت في وصفها له بين اللؤم والبخل والهمة والمهانة وسوء المشرة مع أهله ، فإن العرب تذم بكثرة الآكل والشرب وتتمدح بقلتهما وبكثرة الجاع لدلالتها على حمة الذكورية والفحولية . وانتصر ابن الآنباري لآبي عبيد نقال : لا ما نُع من أن تجمع المرأة بين مثالب ووجها ومناقبه ، لأثهن كل تعاهدن أن لا يكتمن من صفاتهم شيئًا ، فنهن من وصفَت ذوجها بالحنير في جميع أموره ، ومنهن من وصفته بضد ذلك ، ومنهن من جمت . وارتعني القرطي هذا الانتصار واستدل عياض للجمهور بما وتمع في رواية سميد بن سلمة عن أبي الحسام أن عروة ذكر هذه في الحسَّس اللاتي يشكون أزواجهن ؛ فأنه ذكر في ووايته الثلاث المذكورات منا أولا على الولاء ثم السابعة المذكورة عقب هذا ثم السادسة هذه فهى خامسة عنده والسابعة رابعة ، قال : ويؤيد أيضا قول الجهودكثرة استعمال العرب لهذه الكناية عن ترك الجماع والملاعبة ، وقد سبق ف فضائل القرآن في قصة عرو بن الماص مع زوج ابنه عبد الله بن عمرو حيث سألما عن حالمًا مع زوجها نقالت دهو كخير الرجال من رجل لم يفتش لما كنفا ، ، وسبق أيضا في حديث الافك قول صفوان بن المعطل ما كشفت كنف أنى قط ، قمير عن الأشتغال بالنساء بكشف الكنف وهو الغطاء ، ومحتمل أن يكون معنى قولما ، ولا يولج الـكف ، كناية عن ترك تفقيه أمورها وما تهتم به من مصالحها ، وهوكةُولهم لم يدخل يده في الأمر أي لم يشتغل يه ولم يتفقده ، وهذا الذي ذكره احتمالا جزم بممناه ابن أبي أو يس فانه قال : ممناه لا ينظر في أمر أهله ولا يبالى أن يجرعوا . وقال أحمد بن عبيد بن ناصح: معناه لا يتفقد أمورى ليعلم ما أكرهه فبزيله ، يقال ما أدخل يده في الأمرأى لم يتفقده . قوله ( قالت السابعة : زوجي غياياء أو عياياء ) كذا في الصحيحين بفتح المعجمة بعدها تمتانية خفيفة ثم أخرى بعد الآلف الاولى والتي بعدها بمهملة ، وهو شك من راوى الخبر عيسى بن يونس ، وقد صرح بذلك أبو يملي في روايته عن أحمد بن خباب عنه . ووقع في رواية عمر بن عبد الله عند النسائي ﴿ غياياً ، ﴾ بمعجمة بغير شك ، والغياياء الطباقاء الآحق الذي ينطبق عليه أمره . وقال أبو عبيد : العياياء بالمهملة الذي لا يضرب ولا يلقح من الابل، وبالمعجمة ليس بثيء ، والطباقاء الاحق الفدم . وقال لين فارس : الطباقاء الذي لا

محسن الضراب، فعلى هذا يكون تأكيدا لاختلاف اللفظ كقولهم بمدا وسحقاً . وقال الداودي قوله . غياياء ، بالمعجمة مأخوذ من الغي بفتح المعجمة ، وبالمهملة مأخوذ من العي بكسر المهملة . وقال أبو عبيد : العياياء بالمهملة العي الذي تعييه مباضعة النساء ، وأراه مبالغة من العي في ذلك . وقال ابن السكيت : هو العي الذي لا يهتدي . وقال عياض وغيره : الغياياء بالمعجمة يحتمل أن يكون مشتقا من الغياية وهو كل شيء أظل الشخص فوق رأسه ، فكأنه مفطى عليه من جهله وهذا الذي ذكره احتمالا جزم به الزمخشري في الفائن . وقال النووي قال عياض وغيره: غياياء بالمعجمة صحيح، وهومأخوذ من الغياية وهي الظلمة، وكلما أظل الشخص، ومغناه لايهتدي الي مسلك. أو أنها وصفته بثقل الرَّوح ، وأنه كالظل المتكاثف الظلمة الذي لا اشراق فيه ، أو انها أرادت أنه غطيت عليه أموره . أو يكون غيايا. من الغي وهو الانهماك في الثير ، أو من الغي الذي هو الحتيبة . قال تعالى ﴿ فسوف يلقون غيا ﴾ وقال ابن الاعرابي : الطباقاء المطبق عليه حمقا . وقال ابن دريد : الذي تنطبق عليه أموره . وعن الجاحظ : الثقيل الصدر عندالجاع ينطبق صدره على صدر المرأة فيرتفع سفه عنها، وقد ذمت امرأة امرأالقيس فقالت له: ثقيل الصدر، خفيف العجز ، سريع الاراقة ، بطيء الافاقة . قال عياض : ولامنافاة بين وصفها له بالعجز عند الجماع وبين وصفها بثقل الصدر فيه لاحتمال تنزيله على حالتين كل منهما مذموم ، أو يكون اطباق صدره من جملة عيبه وعجزه و تعاطيه مالا قدرة له عليه ، احكن كل ذلك يرد على من فسر عيايا. يأنه العنين . وقولها دكل دا. له دا.، أي كل شيء تفرق في الناسَ من المعايب موجود فيه . وقال الزمخشرى : يحتمل أن يكون فولها و له دا. ، خبرا لسكل ، أي ان كل دا. تفرق في الناس فهو فيه . ويحتمل أن يكون و له ۽ صفة لدا. و د دا. ۽ خبر لـكل ، أي كل دا. فيه في غاية التناهي ، كما يقال إن زيدا لزيد ، وإن هذا الفرس لفرس . قال عياض : وفيه من لطيف الوحى والاشارة الغاية لائه الطوى تحت هذه الـكامة كلام كثير . وقولها و شجك ، بممجمة أوله وجيم ثقيلة أى جرحك فى رأسك ، وجراحات الرأسَ تسمى شجاجاً ، وقولها أو فلك بفاء ثم لام ثقيله أي جرح جسدك ، ومنه قول الشاعر دبين فلول، أي ثلم جمع ثلمة ؛ ويحتمل أن يكون المراد نزع منك كل ما عندك أو كسرك بسلاطة لسانه وشدة خصومته. زاد ابن السكيت في روايته وأو بجك، بموحدة ثم جيم ، أي طعنك في جراحتك نشقها ، والبج شق الفرحة ، وقيل هو الطعنة . وقولها وأو جمع كلالك، وقع في رواية الزبير , ان حدثته سبك ، وان مازحته فلك ، وإلا جمع كلا لك ، وهي توضح أن , أو ، في وواية الاصيلي للتقسيم لا للنخيير. وقال الزمخشري : يحتمل أن تمكون أرادت أنه ضروب للنساء ، فأذا ضرب إما أن يكسر عظما أو يشج رأسا أو يجمعهما . قال . ويحتمل أن يريد بالفل الطرد والابعاد، وبالشج الكسر عند الضرب وانكان الشج إنما يستعمل في جراحة الرأس . قال عياض : وصفته بالحق ، والتناهي في سور العشرة ، وجمع النقائص بان يعجز عن قضاء وطرها مع الاذي ، فاذا حدثته سبها ، واذا مازحته شجها ، واذا أغضبته كسر عضواً من أعضائها أو شق جلدها أو أغار على مالها أو جمع كل ذلك من الضرب والجرح وكسر العضو وموجع الـكلام وأخذ المال. قوله ( قالت الثامنة : زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب ) زاد الزبير في روايته , وأنا أغلبه والناس يغلُّب ، وكـذا في رواية عقبة عند النسائي ، وفي رواية عمر عنده ، وكـذا الطبراني لـكن بلفظ « ونغلبه ، بنون الجمع ، والارنب دويبة لينة المس ناعمة الوبر جدا ،وَالزرنب بِوزن الارنب إلى أوله زاي وهو نبت طيب الربح ، وقيل «و شجرة عظيمة بالشام يحبل لبتان لا تشمر لها ورق بين الحضرة والصفرة ، كذا ذكره

عياض ، واستنكره ابن البيطار وغيره من أصحاب المفردات . وقيل هو حشيشة دقيقة طيبة الرائحة وايست ببلاد العرب ، وانكانوا ذكروها ، قال الشاعر :

### يا بأبي أنت وفوك الأشنب حكاً نما ذر عليه الورنب

وقبل هو الزعفران، وليس بشيء واللام في المس والريح نائبة عن الصدير أي مسه وريحه . أو فيهما حذف تقديره الريح منه والمس منه ، كقولهم السمن منوان بدره ، وصفته بأنه لين الجسد ناعر ، ويحتمل أن تكون كشت بذلك عن حسن خانه ولين عريكته بأنه طيب العرق لكثرة نظافته واستعماله الطيب تظرفا ، ويحتمل أن تكون كشت بذلك عن طيب حديثه أو طيب الثناء عليه لجميل معاشرته . وأما قولها ووأنا أغلبه والناس يغلب ، فوصفته مع جميل عشرته لها وصبره عليها بالشجاعة وهو كما قال معاوية ديفلبن الكرام ويفلهن اللئام، قال عياض : هذا من التشبيه بغير أداة ، وفيه حسن المناسبة والموازنة والتسجيع . وأما قولها دوالناس يغلب ، ففيه نوع من البديع يسمى التشميم ، لأنها لو افتصرت على قولها وأنا أغلبه لمثن أنه جبان ضعيف ، قالما قالت و والناس يغلب ، البديع يسمى التشميم ، لانها لو افتصرت على قولها وأنا أغلبه المبالغة في حسن أوصافه . قوله (قالت الناسمة : نوجي رفيع العماد ، طويل النجاد ، عظيم الرماذ ، قريب البيت من الناد ) زاد الوبير بن بكار في دوايته و لا يشبع ذوجي رفيع العماد ، طويل النجاد ، عظيم الرماذ ، قريب البيت من الناد ) زاد الوبير بن بكار في دوايته و لا يشبع لها يمنان ولا ينام ليلة يخاف ، وصفته بطول البيت وعلوه فان بيوت الآشراف كذلك يعلونها و بيوت غيره المراض المرتفة لم الموادة المواد قاماتهم ، وبيوت غيره الموادة وقد لهج الشعراء بمدح الاول وذم الثاني كفوله وقصار البيوت لاتري صهواتها ، وقال آخر :

### إذا ذخلوا بيوتهم أكبوا على الركبات من قصر العماد

ومن لازم طول البيت أن يكون متسما فيدل على كثرة الحاشية والفاشية ، وقيل كنت بذلك عن شرقه ووفعة قدره والنجاد بكسر النون وجيم خفيفة حمالة السيف ، تريد أنه طويل القامة محتاج الى طول نجاده ، وفي ضمن كلامها أنه صاحب سيف فأشارت الى شجاعته ، وكانت العرب تنادح بالعلول وتذم بالقصر . وقولها ، عظيم الرماد ، تعنى أنّ ناد قراء اللاضياف لا تطفأ لنهتدى الضيفان اليها فيصير وماد الناركثيرا لذلك ، وقولها ، قريب البيت من الناد ، وقفت عليها بالسكون الواخاة السجع ، والنادى والندى بحلس القوم ، وصفته بالشرف فى قومه ، فهم اذا تفاوضوا واشتوروا فى أمر أنوا لجلسوا قريبا من بيته فاعتمدوا على رأيه وامتثلوا أمره ، أو أنه وضع بيته فى وسط الناس ليسهل لقاؤه ، ويكرن أقرب الى الوارد وطالب القرى ، قال زهير :

# بسط البيوت الكي يكون مظنة من حيث توضع جفنة المسترفد

ويحتمل أن تريد أن أهل النادى اذا أتوه لم يصعب عليهم لقاؤه لمكونه لا يحتجب عنهم ولا يتباعد منهم بل يقرب و يتلقاهم و ببادر لا كرامهم ، وضد، من يتوارى بأطراف الحلل وأغوار المنازل ، ويبعد عن سمت الضيف لئلا يهتدوا الى مكانة ، فاذا استبعدوا موضعه صدوا عنه ومالوا الى غيره . وعصل كلامها أنها وصفته بالسيادة والسكرم وحسن الخانى وطيب المعاشرة . قوله (قالت العاشرة : زوجى مالك وما مالك مالك خير من ذلك ، له إبل

كشيرات المبارك فليلات المسارح ، واذا سممن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك) وقع في رواية عمر بن عبد الله عند النسائى والزبير دالمباوح، يدل دالمبارك ، وفي رواية أبي يعلى د المزاهر ، بصيغة الجمَّع ، وعند الزبير «الضيف ، بدل والمزهر، والمبارك بفتحتين جمع مبرك وهو مُوضع نزول الإبل ، والمسادح جمع مُسرح وهو الموضع الذي تطلق انزعى فيه ، والمزهر بكمر الميم وسكون الزاى وفتح الها. آلة من آلات اللمو ، وقيل هي العود وقيل دف مربع . وانكر أبو سميد الضرير تفسير المزهر بالعرد فقال : ماكانت العرب تعرف العود إلا من عالط الحضر منهم ، وانما هو بضم الميم وكسر الها. وهو الذي يوقد النار فيزهرها للضيف ، فاذا سممت الابل صوته ومعممان النار عرفت أن ضيفًا طُرق فتيقنت الحلاك . وتعقبه عياض بأن الناس كلهم رووه بكسر الميم ونتح الحاء ، ثم قال : ومن الذي أخبره أن مالـكما المذكور لم يخالط الحضر ولا سيما مع ما جاء في بعض طرق هذا الحديث أثمن كن من قرية من قرى اليمن وفي الآخرى أنهن من أهل مكة ، وقد كائر ذكر المزهر في أشعار العرب جاهليتها وإسلامها بدويها وحضريها اه . ويرد عليه أيضا وروده بصيغة الجمع فائه بمينه الآلة ، ووقع فى رواية يمقوب بن السكيت وابن الأنباري من الزيادة دوهو أمام القوم في المهالك، فجمعت في وصفها له بين الثوة والكرم وكثرة القرى والاستعداد له والمبالغة في صفاته ، ووصفته أيضا مع ذلك بالشجاعة لأن المراد بالمالك الحروب، وهو لثقته بشجاعته يتقدم رفقيَّه ، وقيل أرادت أنه ماد في السبل الحنية عالم بالطرق في البيداء ، فالمراد على هذا بالمهالك المفاوز ، والأول أليق، والله أعلم . ودما ، في قولها دوما مألك ، استفهامية يقال للنفظيم والنعجب ، والمعنى وأى شيء هو مالك ما أعظمه وأكرمه . وتسكرير الاسم أدخل في باب التمظيم . وقولما دمالك خير من ذلك، زيادة في الإعظام ، وتفسير لبعض الابهام ، وأنه خير بما أشير اليه من ثناء وطيب ذكر ، وفوق ما اعتقد فيه من سؤدد وفحر ، وهو أجل من أصفه لشهرة فضله . وهذا بناء على أن الاشارة بقولها وذلك ، إلى ما تعتقده فيه من صفات المدح . ويحتمل أن يكون المراد مالك خير من كل مالك ، والتعميم يستفاد من المقام كما قيل تمرة خير من حِرادة ، أى كل تمرة خير من كل جرادة ، وهذا إشارة الى ما في ذهن الخاطب، أي مالك خير بما في ذهنك من ما لك الأموال وهو خير بما سأصفه يه ، ويحتمل أن تـكون الاشارة الى ما تقدم من الثناء على الذين قبله ، وأن مالكا أجمع من الذين قبله لخصال السيادة والفضل . ومعنى قولها « قليلات المساوح » أنه لاستعداده للضيفان يها لا يوجه منهن الى المسارخ ألا فليلا ، ويترك سائرهن بفنائه ، فإن فاجأه ضيف وجد عنده ما يقريه به من لحومها وأ البانها ، ومنه قول الشاعر :

# حبسنا ولم نسرح لـكى لا يلومنا على حكمه صبرًا معودة الحبس

ويحتمل أن تريد بقولها و قليلات المسارح ، الاشارة الى كثرة طروق الضيفان ، فاليوم الذى يطرقه الضيف فيه لا تسرح حتى يأخذ منها حاجته للضيفان ، واليوم الذى لايعارقه فيه أحد أو يكون هو فيه غائبا تسرح كامها ، فأيام الطروق أكثر من أيام عدمه ، فهى لذلك قليلات المساوح . وبهذا يندفع اعتراض من قال : لو كانت قليلات المساوح المكانت فى غاية الهوال . وقيل المراد بكثرة المباوك أنها كثيرا ما نثاد فتحلب ثم ترك فنكثر مبادكها لذلك ، وقال ابن السكيت : ان المراد أن مبادكها على العطايا والحالات وأداء الحقوق وقرى الاضياف كثيرة ، وإنها يسرح منها ما فضل عن ذلك . فالحاصل أنها فى الاصل كثيرة ولذلك كانت مبادكها كثيرة ، ثم إذا سرحت

صارت قليلة لاجل ما ذهب منها . وأمارواية من روى د عظيات المبارك ، فيحتمل أن يكون المهني أنها من سمنم ا وعظم جثمًا تعظم مباركها ، وقيل المراد أنها إذا بركت كانت كثيرة الكثرة من ينضم اليها بمن يلتمس الفرى ، واذا سرحت سرحت وحدها فكانت قليلة بالنسبة لذلك . ويحتمل أن يكون المراد بقلة مسارحها فلة الامكنة التي ترعى فيها من الارض ، وأنها لا تمكن من الرعى إلا بقرب المنازل لئلا يشق طليها إذا احتيج اليها . ويكون ما قرب من المنزل كثير الخصب لئلا تهزل - ووقع في دواية سميد بن سلة عند الطيراني . أبغ مالك وما أبو مالك ، ذو إبل كثيرة المسالك قليلة المبارك، قال عياض أن لم نكن هذه الرواية وهما فالمني أنهاكثيرة في حال رعيها إذا ذهبت، قليلة في حال مباركها إذا قامت ، اسكثرة ما ينحر منها وما يسلك منها فيه من مسالك الجود من رؤد ومعرنة وحمل وحمالة ومحو ذلك . وأما قولها وأيقن أنهن هوالك ، فالمعنى أنه كثرت عادته بنحر الابل لقرى الضيفان ، ومن عادته أن يسقيهم ويلويهم أو يتلقاهم بالغناء مبالغة في الفرح يهم صارت الإبل إذا سمعت صوت الغناء عرفت أنها تنحر ، ويمتمل أنها لم تود فهم الأبل لهلاكها ، واسكن لما كانْ ذلك يعرفه من يعقل أضيف الى الابل ، والاول أولى . قهله (قالت الحادية عشرة ) قال النووى : وفي بعض النسخ الحادي عشرة وفي بعضها الحادية عشر ، والصحيح الاول ، وَفَ رُوايَةِ الرَّبِيرُ وَهِيْ أَمْ زُرِعَ بِنْتَ أَكْيِمِلَ بِنَ سَاعِدَةً . قَوْلِهِ ( زُوجِي أَبُو زُرَعَ ) فَى رُوايَةِ النَّسَائِقُ و نَـكُمُتُ أَبَّا ذرع ، • قوله ( فا أبو ذرع ) في دواية أبي ذر ، وما أبو ذرع ، وهو المحفوظ الاكثر ، زاد الطبرائي في رواية « صَاحِب نَمْمُ وَزُرِع » . قُولِهِ ( أَنَاسُ ) بفتح الهدرة وتخفيف النون وبعد الآلف مهملة أي حرك. قوله ( من حلى ) بضم المهملة وكسر اللام (أذنى ) بالتثنية ، والمراد أنه ملا أذنيها بما جرت عادة النساء من النحل به من قرط وشنف من ذهب و اؤ اؤ وتحو ذلك ، وقال أن السكيت : أناس أي أنقل حتى تدلى و اضعارب : والنوس حركة كل شيء متدل ، وقد تقدم حذَّيث ابن عمر أنه ﴿ دخل على حفصة ونوسانها تنطف ، مع شرح المراذ به في المفازي . ووقع في دواية ابن السكيت وأذنى وفرعي، بالتثنية ، قال عياض : يحتمل أن تربد بالفرعين اليدين لائهما كالفرعين مَن الْجَسِد ؛ تمنى أنه حلى أَدْنيُهُا وممصميها ، أو أرأدت العنق واليدين ، وأقامت اليدين مقام فرع واحدا ، أو أرادت اليدين والرجلين كذلك ، أو الغديرتين وقرئى الرأس ، فقد جرت عادة المترفات بتنظيم غدائرهن وتحلية نواصيين وقرونهن ، ووقع في دواية ابن أبي أويس دفرعي، بالافراد ، أي حل رأسي فصار يتدلى من كثرته وثقله ، والعرب تسمى شمر الرأس فرعا ، قال امرؤ ألقيس و وفرع يغثى المتن أ.. ود فاحم ، . قولِه ( وملا مر. شم عضدى ) قال أبو عبيد لم ترد العضد وحده و إنما أرادت الجسدكله ، لأن العضد اذا سمنت سمن سائر الجسد ، وخمت العضد لانه أقرب ما يل بصر الانسان من جسده . قوله (وبجحني ) بموحدة ثم نجيم خفيفة ، وفي رواية النسائى القيلة ثم مهملة . قوله ( فبجحت ) اِسكون الماثناة ، وفي رُوايَّة لمسلم ، فتبجحت الىَّ ـ بِأَ المُشْدَيد ـ نفسي ، هذا هو المصرور في الروايات ، وفي دواية النسائي و و يجح نفسي فبجحت الى ، وفي أخرى له ولابي عبيد و فبجحت ، بضم التاء والى بالتخفيف، والمعنى أنه فرحها ففرحت . وقال ابن الانبارى : المعنى نحظمنى فعظمت الى نفسى ، وقالُ ابنَ السَّكِيتِ : المُدَى فَحْرَتِ ، فَقَالَ ابنَ أَبِي أُويسٍ : مَعْنَاهُ وَسَعَ عَلَّ وَتَرَفَى . قوله ( وجدنى فى أهل غنيمة ) بالمعجمة والنون مصفر . قوله ( بشق ) بكسر المعجمة ، قال الخطابي : هكذا الرواية ، والصواب بفتح الثنين وهو موضع بعينه ، وكذا قال أبو عبيد ، وصوبه الحروى ، وقال ابن الانبارى : هو بالفتح والكمر موضع

وقال ابن أبي أويس وابن حبيب هو بالكسر والمراد شق جبل كانوا فيه لقلتهم وسعهم سكني شق الجبل أي ناحيته ، وعلى رواية الفتح فالمراد شق في الجبلكالفار ونحوم ، وقال ابن قتيبة وصوبه نفطويه : المعنى بالشق بالسكسر أنهم كانوا في شظف من الميش ، يقال هو بشق من الميش أي بشظف وجهد ، ومنه ﴿ لَمْ تَكُونُوا بِالْهَيْهِ إِلَّا اِشْق الانفس ﴾ وبهذا جزم الزمخشرى وضعف غيره . قوله ( لجعلى في أهل صميل ) أي خيل ( وأطبط ) أي أبل ، زاد في رواية للنسائي وجامل وهو جمع جمل ، والمراد اسم فاعل لما لك الجمال كـقوله لا بن و تأمر ، وأصل الأمايط صوت أعراد المحامل والرجال على الجال ، فأرادت أثهم أصحاب محامل ، تشير بذلك الى رفاهيتهم ويطلق الاطبط على كل صوت نشأ عن ضغط كما في حديث بأب الجنة و ليأ تين عليه زمان وله أطبط ، ويقال المراد بالاطبط صوت الجوف من الجوع . قوله (ودائس) اسم فاعل من الدوس ، وفي رواية للنسائى ، ودياس ، قال ابن السكيت الدائس الذي يدوس الطعام ، وقال أبو عبيد : تأوله بمضهم من دياسَ الطعام وهو دراسه ، وأهل العراق يقولون الدياس وأهل الشام الدراس ، فكأنها أرادت أنهم أصحاب زرع ، وقال أبو سميد : المراد أن عندهم طماما منتقى وهم في دياس شي. آخر فخيرهم متصل . قوليه ( ومنق ) بكسر النون و تشديد القاَّف ، قال أبو عبيد : لا أدرى معنَّاه ، وأظنه بالفتح من تنتي الطعام . وقال أين أبي أويس : المنق بالـكسر نقيق أصوات المواشى ، تصفك ثرة ماله . وقال أبو سعيد الضرير : هو بالكسر من نقيقة الدجاج يقال أنق الرجل إذا كان له دجاج ، قال القرطبي : لايقال لشيء من أصوات المواشى نق ، وإنما يقال نق الضفدع والعقرب والدجاج ، ويقال في الهر بقلة ، وأمَّا تول أبي سعيد فبعيد لأن العرب لا تتمدح بالدجاج ولا تذكرها في الأموال . وهذا الذي أنكره القرطي لم يرده أبو سعيد وانما أراد ما فهمه الزمخشري فقال : كَأَنْهَا أَرَادَت مرى يطرد الدَّجَاج عن الحبُّ فينْق ، وحكى الهروي أن المنق بالفتح الغربال ، وعن بفض المفاربة : يجوز أن يكون بسكون النون وتخفيف القاف ، أى له أنعام ذات نق أى سمان . والحاصل أنها ذكرت أنه تقلها من شظف عيش أهلها إلى النَّروة الواسعة من الحنيل والآبل والزرع وغير ذلك ، ومن أمثالهم وأن كُنت كاذبا لحلبت قاعدا، أي صار ما لك غيما مجلم القاعد ، وبالصد أهل الابل والخيل ه قوله ( نمنده أقول ) في زواية للنسائي و أنطق ، وفي رواية الزبير و أنسكام ، • قوله ( فلا أقبح ) أي فلا يفال لي قبحك الله أو لا يقبح تولى ولا يرد على ، أى لكـرَّة إكرامه لما وتدالها عليه لا يرد لما قولا ولا يقبح عليها ما تأتى به . ووقع في رواية الزبير و فبينها أنا عنده أنام الح ، قوله ( وأرقد نأتصبح ) أي أنام الصبحة وهي نوم أول النهاد فلا أوقظ ، إشارة الى أن لها من يك فيها مؤنة بيتها ومهنة أحلها . قوله (وأشرب فأتقنح )كذا وقع بالقاف والنون الثقيلة ثم المهملة ، قال عياض : لم يقع في الصحيحين إلا بالنون ، ورواه الاكثر في غيرهما بالمبم . قلت : وسيأتي بيان ذلك في آخر الكلام على هذا الحديث حيث نقل البخاري أن بمضهم رواه بالميم قال أبو عبيد: أتقمح أى أروى حتى لا أحب الشرب ، مأخوذ من الناقة الفائح وهي التي ترد الحوض فلا تشرب وترفع رأسها ريا ، وأما بالمنون فلا أعرفه انتهى . وأثبت بمصنهم أن معنى أتقنح بمعنى أتقمح لان النون والميم يتعاقبان مثل امتقع لونه وانتقع ، وحكى شمر عن أبى زيد : التقنح الشرب بعد الرى ، وقال ابن حبيب الرى بعد الرى ، وقال أبو سعيد : هو الشرب على مهل لكثرة اللبن لآنها كانت آمنة من قلته فلا تبادر اليه مخافة عجزه . وقال أبو حديثة الدينورى . قنحت من الشراب تكارميت عليه بعد الرى ، وحكى الغالى : قنحت الابل نقنح بفتح النون في الماضي والمستقبل قنحا

بسكون النون و بفتحها أيضا إذا تـكارهـ الشرب بعد الرى . وقال أبو زيد وابن السكيت : أكثر كلامهم تقنحت تقنحا بالتشديد ، وقال ابن السكيت : معنى أو لها وفأنقنح ، أي لا يقطع على شربي ، فتوارد هؤلاء كلهم على أن المهني أنها تشرب حتى لا تجد مساغا ، أو أنها لايقلل مشروبها ولايقطع عليها حتى تتم شهوتها منه ، وأغرب أوعبيد فقال : لاأراما قالت ذلك إلالعزة الماء عندهم ، أي فلذلك غرت بالري من الماء ، وتعقبوه بأن السياق ليس فيه التقييد بالماء فيحتمل أن تريد أنواع الأشربة من ابن وخمر و نبيذ وسويق وغير ذلك ، ووقع في رواية الاسماعيلي عن البغوي و فانفتح، بالفاء والمثناة، قال عياض: انَّ لم يكن وهما فعناه السُّكبر والزهر، يقال في فلان فتحة أذا قاه و تركم ، ويكون ذلك تحصل لها من نشأة الشراب ، أو يكون راجعا الى جميع ما تقدم ، أشارت به الى عزتها عنده وكثرة الحير لديها فهي تزهو لذلك ، أو معنى أتقنح كناية عن سمن جسمها . ووقع في رواية الهيثم , وآكل فأتمنح ، أي أطمع غيري يقال منحه بمنحه اذا أعطاء ، وأتت بالالفاظكلهـا بوزن أنفعل إشارة الى تكرار الفعل وملازمته ومطالبة نفسها أو غيرها بذلك ، فإن ثبتت هـذه الرواية والافنى الاقتصار على ذكر الشرب إشارة الى أن المراد به اللبن لأنه هو الذي يقوم مقام الشراب والطعام • قولِه (أم أبي ذرع فا أم أبي ذرع ، عكومها رداح ، وبيتها فساح) فى رواية أبي عبيد و فياح ، بتحتانية خفيفة من فاح يفيح اذا اتسع ، ووقع فى رواية أبى العباس العدرى فيما حكاه غياض , أم زرع وما أم زرع ، محذف أداة الكنية قال عياض : وعلى هذا فشكون كنت بذلك عن نفسها . قلت : والاول هو الذي تضافرت به الروايات وهو المعتمد ، وأما قوله , فا أم أبي زرع ، فتقدم بيانه في قول العاشرة ، والعكوم بضم المهملة جمع عكم بكسرها وسكون الكاف هي الأعدال والأحمال التي تجمع فيهسأ الامتعة ، وقيل هي نمط تجمل المرأة فيها ذخيرتها حكاه الزمخشري . ورداح بكسر الراء وبفتحها وآخره مهملة أي عظام كشيرة الحشو قاله أبو عبيد وقال الهروى : ممناه ثقيلة ، يقال للكتيبة الكبيرة رداح إذا كانت بطيئة السير لكثرة من فيها ، ويقال للمرأة اذاكانت عظيمة الكفل ثقيلة الورك رداح ، وقال أبن حبيب: انما هو رداح أى ملاى ، قال عياض رأيته مضبوطا وذكر أنه سمه من ابن أبي أو يسكذلك ، قال : و أيس كما قاله شراح العرافيين ، قال عياض : وما أدرى ما أنكره ابن حبيب مع أنه فسره بِمَا فسره به أبوعبيد مع مساعدة سائر الرواة له ، قال : ويحتمل أن يكون مراده أن يعنبطها بكسر الراء لا بفتحها جمع زادح كقائم وقيام ، ويصح أن يكون رداح خبر عكوم فيخبر عن الجمع بالجمع ، ويصح أن يكون خبر المبتدأ عذرف أى عكومها كلها رداح على أن رداح واحد جمه ردح بضمتين ، وقد سمع الخبر عن الجمع بالواحد مثل أدرع دلاص فيحتمل أن يكون هذا منه ومنه ﴿أُولِياوُمُ الطاغُوتِ ﴾ أشار إلى ذلك عياض قال: ويحتمل أن يكون مصدرًا مثل طلاق وكال ، أو على حذف المضَّاف أي عكومها ذات رداح قال الزعشري : لو جا.ت الرواية في عكرم بفتح العين لسكان الوجه على أن يكون المراد بها الجفنة التي لا تزول عن مكانها إما لعظمها وإما لآن القرى متصل دائم من قولهم ورد ولم يعكم أى لم يقف ، أو التيكير طعامها وتراكمكا يقال اعتسكم الشي. وارتكم قال : فالرداح حينائذ تسكون واقعة في مصابها من كون الجفنة موصوفة بها ، وفساح بفتح الفاء والمهملة أي واسع يقال بيت فسيح وفساح وقياح بمعناه ، ومنهم من شده الياء مبالغة والمعنى أنها وصفت والدة زوجها بأنها كثيرة الآلات والآثاث والقماش واسعة المالكبيرة البيت ، إما حقيقة فيدل ذلك على عظم النروة ، وإماكناية عن كثرة الخير ورغد الميش والبر بمن ينزل بهم لأنهم يقولون فلان رحب المنزل أى يكرم من ينزل عليــه ،

وأشارت بوصف والدة زوجها الى أن زوجها كثير البر لامه وأنه لم يطمن فى السن لان ذلك هو الغالب بمن يكرن له و الدة توصف يمثل ذلك . قوله ( ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع ، مضجمه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة ) زاد فى رواية لاين الانبارى . و ترويه فيقة اليمرة ، ويميس فى حلق النترة ، فاما مسل الشطبة فقال أبو عبيد : أصل الشطبة ما شطب من الجربد وهو سعمه فيشق منه قضبان رقاق تنسج منه الحصر ، وقال ابن السكيت : الشطبة من سدى الحصير ، وقال ابن حبيب : هي المود المحدد كالمسلة ، وقال أبن الاغرابي أرادت بمسل الشطبة سيفا سل من غمده فمضجمه الذى ينام فيه فى الصفركة. ومسل شطبة واحدة ، أما على ما قال الاولون فيلى قدر ما يسل من الحصير فيبق مكانه فارغاً ، وأما على قول ابن الاعرابي فيـكون كمغمد السيف . وقال أبو سميد الضرير : شبهته بسيف مسلول ذى شطب ، وسيوف الين كلها ذات شطب ، وقد شبهت العرب الرجال بالسيوف إما لخشونة الجانب وشدة المهاية ، وإما لجال الرونق وكمال اللالاء ، وإما لسكمال صورتها في اعتدالها واستوائها . وقال الزمخشرى : المسل مصدر يمنى السل يقام مقام المسلول ؛ والمعنى كمسلول الشطبة . وأما الجفرة بفتح الجيم وسكون الفاء فهى الآنئى من ولد المعز اذا كان أن أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخذ في الرعى قاله أبو عبيد وغـيرُه ، وقال ابن الانباري وابن دريد : ويقال لولد الصأن أيضا إذا كان ثنياً . وقال الحليل : الجفر من أولاد الثاء ما استجفر أى صار له بطن ، والفيقة بكمر الفاء وسكون التحتانية بعدها قاف ما يجتمع فى الضرع بين الحلبتين ، والفواق بضم الفاء الزمان المذى بين الحلبتين ، واليعرة بفتح التحنا نية وسكون المهملة بعدها راء : العناق ، ويميس بالمهملة أى يتبخر ، والمراد يحلق النَّرة وهي بالنون المفتوحة ثم المثناة الساكنة الدرع اللطينة أو القصيرة، وقيــــل اللينة الملس وقيل الواسعة، والحاصل أنها وصفته بهيف القد وأنه ايس ببطين ولا جاف قايل الأكل والشرب ملازم لآلة الحرب يختال في موضع القتال ، وكل ذلك ما تتمادح به العرب . ويظهر لى أنها وصفته بأنه خفيف الوطأة عليها لأن زوج الاب غالباً يستثقل ولده من غيرها فكان هذا يخفف عنها ، فاذا دخل بيتها فانفق أنه قال فيه مثلا لم يضطجع إلا قدر ما يسل السيف من غمده ثم يستيقظ مبالغة في التخفيف عنها ، وكذا فولها يشبعه ذراع الجفرة أنه لايحتاج ما عندها بالأكل فضلا عن الآخذ ، بل لو طعم عندها لاقتنع باليسير الذي يسد الرمق من المأكول والمشروب. قوله ( بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع ) في رواية مسلم و وماً ، بالواو بدل الفاء . قوله (طوع أبيها وطوع أمها) أي انها بارة بهما ، زَاد في رواية الزبير ، وزين أهلها رئسائها ، أي يتجملون بها . وفي دواية للنسائى ، زين أمها وزين أبيها ، بدل و طوح ، في الموضمين . وفي رواية للطيرا في ووقرة عين لأمها وأبيها ، وزين لاهاما ، وزاد الكاذي في روايته هن ابن السكيت و وصفر ردائها ۽ فرزاد في رواية و قباء هضيمة الحشا ، جائلة الوشاح ، عكمناء فعماء ، تجلاء دعجاء رجاء قنوا. ، مؤ نقة مفنقة ، . قولِه ( ومل كسائها )كناية عن كال شخصها و نعمة جسمها . قولِه ( وغيظ جارتها) في رواية سعيد بن سلمة عند مسلم , وعقر جارتها ، بفتح المهملة وسكون القاف أى دهشها أو قتلما ، وفي رواية للنسائل والطبراني و وحير جارتها ، بالمهملة ثم التحتانية من الجيرة ، وفي أخرى له : ووحين جارتها ، بفتح المهملة وسكرن التحتانية بعدها نون أى هلاكما ، وفي رواية الهيثم بن عنى دوعِبر جارتها ، بضم المهملة وسكون الموحدة وهو من العبرة بالفتح أى تبكى حدداً لما تراه منها ، أو بالكدر أى تعتبر بذلك . وفي رواية سعيد بن سلة دوحر لسائها ، واختاف في ضبطه فتيل بالمهملة والموحدة من انتحبير ، وقيل بالمعجمة والتحتانية من الحيرية ، والمراد

بحارتها ضرتها أو هو على حقيقته لآن الجارات من شأنهن ذلك ، ويؤيد الآول أن فى رواية حنبل و وغير جارتها ، بالفين المعجمة وسكون النحتانية من الفيرة ، وسيأتى قريباً قول عر لحفصة و لا يفرنك أن كانت جارتك أضوأ منك به يعنى عائشة ، وقولها وصفر به بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء أى عال فارغ ، والمعنى أن رداءها كالفارغ الحالى لآنة لا يمس من جسمها شيئاً لآن ردفها وكتفيها يمنع مسه من خافها شيئاً من جسمها ونهدها يمنع مسه شيئاً من مقدمها ، وفى كلام أن أبى أريس وغيره : معنى قولها صفر ردائها تصفها بأنها خفيفة موضع التردية وهو أعلى بدنها ، ومعنى قوله و مل كمائها ، أى ممثلة موضع الازرة وهو أسفل بدنها ، والصفر الثيء الفارغ ، قال عياض والأولى انه أراد أن امتلاء منسكيها وقيام "مدينها يرفعان الرداء عن أعلى جدها فهولا يمسه فيصير كالفارغ منها ،

#### أبت الروادف والنهود لقمصها من أن تمس بطونها وظهورها

وقولها د قبـاً ، بفتح القاف وبتشديد الموحـدة أى صامرة البطن ، و د هضيمة الحشا ، هو يمعنى الذى قبله و دجائلة الوشاح ، أي يُدور وشاحما لضمور بطنها ، و « عكمناء ، أي ذات أعكان ، و برفعا. ، بالمهملة أى ممثلثة الجسم ، و دنجلاء ، بنون وجيم أى واسعة العين ، وو دعجاء ، أى شديدة سواد العين ، و و رجاء ، بتشديد الجيم أى كبيرة الكفل ترج من عظمه إن كانت الرواية بالراء ، فان كانت بالزاى فالمراد في حاجبهما تقويس ، و دَمُونَةُهُ ، بِنُونَ تُقيلة وقاف و دمفنقة ، بوزنه أي مغذية بالميش الناعم ، وكلما أوصاف حسان . وفي رراية ابن الانبارى . برود الظل ، أى أنها حسنة العشرة كريمة الجوار . وفي الإلى ، بتشديد التحتانية والإلى بكسر الهمزة أى العهد أو القراية دكريم الخلء بكسر المعجمة أى الصاحب زوجا كان أو غيره ، واثما ذكرت هذه الأوصاف مع أن الموصوف مؤنث لاثما ذهبت به مذهب التشبيه أي هي كرجل في هذه الاوصاف ، أو حملته على المعنى كشخص أو شيء ، ومنه قول عروة بن حرام : « وعفراء عني المعرض المتوانى ، قال الزمخشرى : ويحتمل ان يـكون بعض الرواة نقل هذه الصفة من الابن الى البنت ، وفي أكثر هذه الاوصاف رد على الزجاجي في إنكاره مثل قولهم مردت برجل حسن وجهه وزعم أن سيبوية انفرد باجازة مثل ذلك ، وهو يمتنع لآنة أصاف الشيء إلى ئه مه ، قال الةرطبي : أخطأ الرجاجي في مو أضع في منعه و تعليله و تخطئته و دعواه الشذوذ ، وقد نقل ابن خروف أن القائلين به لا يُحمى عددهم ، وكيف يخطىء من تمسك بالسماع الصحيح كما جاء في هذا الحديث الصحيح المتفق على صمته ، وكما جاء في صفة الذي يَرَافِي وشن أصا بعه ، ( ثنبيه ) سقط من رواية الزبير ذكر ابن أبي زرع ووصف بنت أبي ذرع فجمل وصف ابن ابي ذرح ابنت أبي ذرع ، ودواية الجماعة أولى وأتم . قوله ( جارية أبي ذرع فا جارية أبي زرع) في رواية الطبراني دخادم أبي زرع، وفي رواية الزبير ،وليد أبي زرع، والوليد الحادم يطلق على الذكر والآني. قوله (لانبث حديثنا تبثيثا) بالموحدة ثم المثلثة ، وفي رواية بالنون بدل الموجدة وهما يممني : بث الجديث ونت الحديث أظهره ؛ ويقال بالنون في الشر خاصة كما تقدم في كلام الأولى . وقال إن الأعرابي : النثاث المغتاب . ووقع فى دواية الزبير د ولا تخرج ، : قوله ( يولا تنقك بتشديد القاف بعدما مثلثة أى تسرع فيه بالحيانة وتذمبه بالسرقة ، كذا في البخاري وضبطه عياض في مسلم بفتح أوله وسكون النون وضم الفاف قال : وجاء تنقيثا مصدرا على غير الأصل وهو جائزكا في قوله تمالي ﴿ فَتَقْبِلُهَا دَّبِهَا بَقِبُولَ حَسَنَ وَأُنْفِتُهَا نُبَاتًا حَسَنَا ﴾ ورقع هند مسلم في

الطريق التي بعد هذه وهي رواية سعيد بن سلة . ولا تنقث ، بالتشديد كما في رواية البخاري ا ننهي . وضبطه الزعثىرى بالفاء الثقيلة بدل القاف وقال في شرحه : النفث والتفل بمعنى ، وأرادت المبالغة في براءتها من الخيانة ، فيحتمل انكان محفوظا أن تـكون إحدى الروايتين في مسلم با لقانَّ كما في رواية البخـاري والاخرى بالإنمـاء . والميرة بكسر المم وسكون النحتانية بعدها را. الزاد وأصله مايحصله البدوى من الحضر ويحمله الى منزله لينتفع به أهله . وقال أبو سعيد : التنقيث اخراج مانى منزل أهلها إلى غيرهم ، وقال ابن حبيب : معناه لاتفسده ، ويؤيده أن رواية الزبير « ولا تفسد ، وذكر مسلم أن في رواية سعيد بن سلمة بالفاء في الموضعين ، وفي رواية أبي عبيد ه ولا تنقل ، وكذا للزبير عن عمه مصعب ، ولا بي عوانة . ولا تنتقل ، وفي رواية عن ابن الانباري . ولأ تغث بمعجمة ومثلثة أي تفسد ، وأصله من الغثة بالضم وهي الوسوسة . وفي رواية للنسائي . ولا تفش ميرتنا تفشيشا ، بفاء ومعجمتين من الافشاش طلب الاكل من هناً وهنا ، ويقال فش ما على الخران إذا أكله أجمع ، ووقع عند الخطابي د ولا تفسد ميرتنا تغشيشا ، بمعجمات ، وقال : مأخوذ مربي غشيش الخير اذا فسد ، تربيد أنها تحسن مراعاة الطمام وتتعاهده بأن تطعم منه أولا طريا ولا تغفله فيفسد . وقال القرطى : فسره الخطابي بأثها لاتفسد الطعام المخبوز بل تتعهده بأن تطعمهم منه أولا فأولا ، وتبعه المازري ، وهذا إنما يتعشى على الرواية الق وقعت الخطابي ، وأما على رواية الصحيح د ولا تملا ، فلا يستقيم د وإنمـا معناه أنهـا تتعهده بالتنظيف . والحاصل أن الرواية في الاولى كما في الأصل . ولا تنقث ميرثنا تنقيثا ، وعند الخطابي . ولا تفسد مــــيرتنا تنشيشا ، بالغين المعجمة ؛ وانفقتا في الثانية على دولا تمالًا بيتنا تعشيشا، وهي بالعين المهملة ، وعلى رواية الخطابي هي أفعد بالسجع أعنى تعشيفًا من تنقيثًا ، والله أعلم . قوله ( ولا تملأ بيتنا تعشيشًا ) بالمهملة ثم معجمتين ، أى اثهـا مصلحة للبيت مهتمة بتنظيفه وإلقاء كناسته وإبعادها منه وأنها لا تسكنني بقم كناسته وتركها في جوانبه كنانها الاعشاش ، وفي رواية الطبراني دولا تمش ، بدل , ولا تملا ، ووقع في دواية سميد برـــ سلة التي علقها البخاري بعد بالغين المحمة بدل المهملة ، وهو من الغش صد الحالص ، أي لاتماؤه بالحيانة بل هي ملازمة للنصيحة فيها هي فيه، وقال يعضهم هو كناية عن عفة فرجها ، والمراد أنها لاتملاً البيت وسخا بأطفالهـا من الزنا ، وقال بمضهم كسناية عن وصفها بأنها لا تأتيهم بشر ولا تهمة . وقال الزمخشرى في د تعشيشا ، بالمين المهملة : محتمل أن يكون من عششت النخلة إذا قل سعفها أى لاتماؤه اختزالا وتقليلا لما فيه . ووقع في رواية الهيثم و ولا تنجث أخبارنا تنجيثا ، بنون وجيم ومثلثة أي تستخرجها ، وأصل التنجثة مايخرج من البرُّ من تراب ، ويقال أيضاً بالموحدة بدل الجيم ، زاد الحارث بن أبي أسامة عن عمد بن جمفر الوركاني عن عيسي بن يونس و قالت عائشة حتى ذكرت كلب أبي زرع ، وكذا ذكره الاسماعيل عن البغوى عن الوركاني ، وزاد الميثم بن عدى في روايته , ضيف أبي زرع فما ضيف أبي زدع ، في شبع ودى ورتع . طهاة أبي زرع فا طهاة أبي زرع لاتفتر ولا تعدى تقدح قدرا وتنصب أخرى ، فنلحق الآخرة بالأولى . مال أبي زرع فما مال أبي زرع على الجم معكوس ، وعلى العفاة محبوس ، وقوله رى ورتع يفتح الراء وبالمثناة أى تنعم ومسرة والطهاة بضم المهملة الطباخون وقوله لانفتر بالفاء الساكنة ثم المثناة المضمومة

<sup>(</sup>١) كذا ، والصواب : في كلام الثانية

أى لانسكن ولا تضعف ، وقوله ولا تعدى بمهملة أى تصرف ، وتقدح بالقاف والحاء المهملة أى تفرق ، وتنصب أى ترفع على النار ، والجم بالجيم جمع جمة هم القوم يسألون في الدية ، ومعكوس أى مردود ، والعفاة السائلون ، وعبوس أى موتوف عليهم . قوله ( قالت خرج أبو زرع ) في روأية النسائي و خرج من عندي ، وفي رواية الحادث بن أبي أسامة وثم خرج من عندي . . قوله ( والآوطاب مخض) الاوطاب جمع وطب بفتح أوله وهو وعاء اللبن ، وذكر أبو سميد أن جمه على أرطاب على خلاف قياس المربية لأن فملا لا يحمم على أفمال بل على فعال ، وتعقب بأنه قال الخليل : جمع الوطب وطاب وأوطاب ، وقد جمع فرد على أفراد ، فبطل الحصر الذي ادعاه ، نعم القياس في فعل أفعل في القلة وفعال أو فعول في السكثرة ، قال عياض : ورأيت في رواية حرة عن النسامى ، والاطاب ، بغير وأو فان كان مضبوطا فهو على إبدال الواو همزة كما قالوا إكاف ووكاف ، قال يعقوب ابن السكيت : أرادت أنه يبكر بخروجه من منزلها غدوة وقت قيام الخدم والعبيد لأشفالهم ، وانطوى فى خبرها كثرة خير داره وغور ابنه وأن عندهم ما يكفيهم ويفضل حتى يمخضوه ويستخرجوا زيده ، ويحتمل أن يحكون أنها أرادت أن الوقت الذي خرج فيه كان في زمن الخصب وطيب الربيع . قلت : وكأن سبب ذكر ذلك توطئة للباعث على دؤية أبي زرع للرأة على الحالة التي رآما عليها ، أي انها من عنمس اللبن تعبيث فاستلقت تستريح، فرآما أبو درع على ذلك . قولِه ( فلق امَرُأَة معها ولدان لها كالفهدين ) في رواية الطبراني ، فأبصر امرأة لها آبنان كالفهدين ، وفي رواية آبن الانباري دكالصقرين ، وفي رواية السكاذي د كالشبلين ، ووقع في رواية اسماعيل بن أبي أويس وسارين حسَّنين نفيسين ، وفائدة وصفها لما التنبيه على أسباب تزويج أبي زرع لها لانهم كانوا برغبون في أن تسكون أولادهم من النساء المنجبات قلذلك حرَّص أبو زَرع عليها الما رآماً ، وَفي روَّاية للنسائي و فاذاً هو بأم غلامين ، ووصفها لهاً بذلك للاشارة إلى صغر سنهما واشتداد خُلقهماً ، وتواردت الروايات على أنهما ابناها ، إلا ما رواه أبو معاوية عن هشام فانه قال و فر على جارية معها أخواها ، قال عياض يتأول بأن المراد أنهما ولداها والكنهما جملا أخويها في حسن الصورة وكمال الخلقة ، فان حمل على ظاهره كان أدل على صغر سنها ، ويؤيده قوله في رواية غندر • فر يحارية شابة • كذا قال وايس المندر في مذا الحديث دواية ، وإنما مذه رواية الحارث بن أبي أسامة عن محمد بن جعفر وهو الوركائي ولم يدرك الحارث محَد بن جعفر غندرا ، ويؤيد أنه الوركاني أن غندرا ماله رواية عن عيسى بن يونس ، وقد أخرجه الاسماعيلي عن البغوى عن عمد بن جمغر الوركانى و لكن لم يسق المظه ، ثم إن كونهما أخويها يدل علىصفر سنها فيه نظر لاحتمال أن يكونا من أبيها وولدا له بعد أن طعن فى السن وهي بكر أولاده فلا تكون شابة ، ويمكن الجمع بين كوئهما أخويها وولديها بأن تكون لما وضعت ولديها كانت أمها ترضع فأرضعتهما . قوله (يلعبان من تحت خصرها برمانتين) في رواية الحادث ، من تحت درعها ، وفي رواية الهيثم و من تحت صدرها ، قال أبو عبيد يريد أنها ذات كمفل عظيم فاذا استلقت ارتفع كفلها بها من الارض حتى يصير تحتها فجرة تجرى فيها إلرمانة ، قال : وذهب بعض الناس الى الثديين وليس هذا موضعه اه ، وأشار بذلك الى ماجرم به اسماعيل بن أبي أو يس ، و يؤيد قول أبي عبيد ماوقع في رواية أبي معاوية . وهي مستلقية على قفاها ومعها رمانة يرميان بها من تحتها فتخرج من الجانب الآخر من عظم اليتيها ، الكن رجح عياض تأويل الرمانتين بالنهدين من جهة أن سياق أبي معاوية مُصدًا لايشبه كلام أم زرع ، قال : فلمله من كلام بعض روانه أورده عل

سبيل التفسير الذي ظنه فأدرج في الحبر ، وإلا لم تجر العادة بلعب الصبيان ورميهم الرمان تحت أصلاب أمهاتهم ، وما الحامل لها على الاستلقاء حتى يصنعان ذلك ويرى الرجال منها ذلك ، بل الآشبه أن يكون قولها ﴿ يَلُعُبَانَ مُنْ تحت خصرها أو صدرها ، أى أن ذلك مكان الولدين منها ، وأنهما كانا في حضنيها أو جنبيها ، وفي تشبيه النهدين بالرمانتين اشارة إلى صغر سنها ، وأنها لم تترهل حتى تنسكسر ثدياها وتندلى اه . وما رده ليس ببعيد ، أما ننى العادة فسلم ، لـكن من أين له أن ذلك لم يتع اتَّفاقا بأن تـكون لما استلقت وولداما معها شفاتهما عنما بالرمانة يلعبان بها ليتركاما تستريح فانفق أنهما لعبا بالحيثة التي حكيت ، وأما الحامل لها على الاستلفاء فقد قدهت احتمال أن يكون من التعب الذي حصل لها مرـــ المخض، وقد يقع ذلك للشخص فيستلق في غير موضع الاستلقاء، والاصل عدم الادراج الذي تخيله ، وان كان ما اختاره من أنَّ المراد بالزمانة تُديها أولى لآنه أدخل في وصف المرأة بصغر سنها ، والله أعلم . قوله ( فطلقني و نسكحها) في رواية الحارث , فأعجبته فطلفني ، وفي رواية أبي معاوية , فخطبها أبو زرع فتزوجها ، فلم تزل به حتى طلق أم زرع ، فأفاد السبب في رغبة أبي زرع فيها ثم في تطليقه أم زرع . قوله ( فنحكت بعده رجلا ) في رواية النسائى و فاستبدات ، وكل يدل أعور ، وهو مثل معناه أن البدل من الشيُّ غالبًا لا يقوم مقام المبدل منه بل هو دونه وأنزل منه ، والمراه بالاعور المعيب ، قال ثعلب : الاعور الردىء من كل شيء كما يقال كلة عورا. أي قبيحة ، وهذا إنما هو على الغالب وبالنسبة ، فأخبرت أم زوع أن الزوج الثاني لم يسد مسد أبى زرع . قله ( سريا ) بمهملة ثم راء ثم تحتانية ثنيلة أى من سراة الناس وهم كبراؤهم فى حسن الصورة والحيئة ، والسرى من كُل شيء خياره ، وفسره الحربي بالسخى ، ووقع في رواية الزبير د شابا سريا ، . قوله (دكب شريا) بمعجمة هم راء ثم تحتانية نقيلة ، قال ابن السكيت : تعني فرسا خيارا فائقا ، وفي رواية الحارث «ركب فرسا عربيا» ونى رواية الزبير و أعوجيا ، وهو منسوب الى أعوج فرس مثمور تنسب اليه العرب جياد الخيل كان لبنى كندة ثم ابنى سليم ثم لبنى هلال ، وقيل لبنى غنى وقيل لبنى كلاب ، وكل هذه القبائل بعد كندة من قيس ، قال ابن خالويه : كان ابهض ملوك كندة فغزا قوما من قيس فقتلوه وأخذوا فرسه ، وقيل إنه ركب صغيرا رطبا قبل أن يشتد فاعوج وكمر على ذلك ، والشرى الذي يستشرى في سيره أي يمضى فيه بلا فتود ، وشرى الرجل في الآمر اذا لج فيه وتمادى ، وشرى البرق اذاكثر لمانه . قوله (وأخذ خطيا) بفتح الحاء المعجمة وكسر الطاء المهملة نسبة ألى الخط ، صفة موصوف وهو الريح ، ووقع في رواية الحادث ، وأخذ رمحا خطيا ، والحط موضع بنواحي البحرين تجلب منه الرماح ، ويقال أصامًا من الهذر تحمل في البحر الى الخط المسكان المذكور ، وقيل إن سفينة في أول الزمان كانت عماره، ومالح قذفها البحر الى الخط فخرجت وماحها فيها فنسبت اليها ، وقيل إن الرماح إذا كانت على جانب البحر تصير كالخط بين البر والبحر فقيل لها الخطية لذلك ، وقيل الخط منبت الرماح ، قال عياض : ولا يصح . وقيل الخط الساحل وكل ساحل خط . قوله ( وأراح ) بمهملة بن من الرواح ومعنا، أني بها إلى المراح وهو موضع مبيت الماشية ، قال ابن أبي أويس : معناه أنه غوا فغنم ، فأتى بالنعم السكشيرة . قوله (على ) بالتشديد وف رواية الطبرانى وأراح على بيتى. قوله ( نعا ) بفتحتين ، وهو جمع لا واحد له من لفظه ، وهو الإبل عاصة ، ويطاق على جميع المواشي إذا كان فيها آبل ، وفي دواية حكاما عياض ﴿ فَهَا ، بَكُسُرُ أُولُهُ جَمَّعُ نَعْمَةً ، والأشهر الأول . قولِه ( ثَريا ) بمثلثة أي كثيرة ، والثرى المال الـكشير من الابل وغيرها ، يقال أثري فلان فلانا إذا كثره فكان

في شيُّ من الآشياء أكثر منه ، وذكر ثريا وإن كان وصف ،ؤنث لمراعاة السجع ، ولان كل ماليس تأنيثه حقيقيا يحوز فيه النذكير والنأنيث . قوله ( وأعطانى من كل رائحة ) براء و يحتانية و بهملة ، في رواية لمسلم « ذابحة » بمعجمة مم موحدة مم مهملة أي مذبوحة ، مثل عيشة راضية أي مرضية ، فالمعنى أعطاني من كل شيء يذبح زوجا ، وفي دواية الطبراني و من كل سائمة ، والسائمة الراعية والرائحة الآنية وقت الرواح وهو آخر النهاد ، قول (دوجا) أى اثنين من كُل شي من الحيوان الذي يرعى ، والزوج يطلق على الاثنين وعلى الواحد أيضا ، وأرآدت بذلك وأوسعى عليهم بالميرة بكسر الميم وهي العلمام ، والحاصل أنها وصفته بالسؤدد في ذاته والشجاعة ، والفضل والجود بكوئه أياح لها أن تأكل ماشاءت من ماله وتهدى منه ما شاءت لأملها مبالغة في إكرامها ، ومع ذلك فكانت أحواله عندها محتقرة بالنسبة لا بى زرع ، وكان سبب ذلك أن أبا زرع كان أول أزواجها فسكنت محبته في قابها كما قيل و ما الحب الا للحبيب الأول ، . زاد أبو معاوية في روايته و فتزوجها رجل آخر فاكرمها أيصا ؛ فكانت تقول : أكرمني وفعل بي ، وتقول في آخر ذلك : لوجمع ذلك كله ، . قولِه ( قالت فلو جمعت ) في رواية الهيثم ، فجمعت ذلك كله ، وف دُواية الطبرائي , فقلت لو كان هذا أجمع في أصغر ، . قولٍه (كل شيء ) في رواية للنسائي ،كل الذي، قوله ( أعطانيه ) في رواية مسلم أعطاني ، بلاما . قوله ( مابلغ أصغر آنية أبي زرع ) في رواية ابن أبي أويس و ماملًا إناء من آنية أبي زرع ، وفي رواية للنسائي و مابلغت إناء ، وفي رواية الطبرائي و فلو جمعت كل شيء أصبته منه لجملته في أصغر وعاء من أوعية أبي زرع ما ملاه ، لأن الانا. أو الوعاء لايسع ما ذكرت أنه أعطاها من أصناف النعم ، ويظهر لى حمله على معنى غير مستحيّل وهي أنها أرادت أن الذي أعطاها جملة أراد أنها توزعه على المدة ألى أن يحىء أوان الغزو ، فلو وزعته لـكان حظ كل يوم مثلا لايملا أصغرآ لية أبى زرع التي كان يطبخ فيها ف كل مِم على الدرام والاستمراد بغير نقص ولا قطع ، قوله ( قالت عائشة قال رسول الله عليه ) في رواية الترمذي و فقال لى رسول الله عليه و داد الكاذي في روايته و ياعائش ، وفي رواية ابن أبي أريس وياعائشة ، . قوله (كنت لك) في رواية للنسائي و فسكنت لك ، وفي رواية الزبير و أ نا لك ، وهي تفسير المراد برواية كنت كما جاء فُ تفسير أوله تعالى ﴿ كُنتُم خير أمة ﴾ أى أنتم ، ومنه ﴿ من كان في المهد ﴾ أى من هو في المهد ، ويحتمل أن تكون كان هنا على بابهاً والمراديها الاتصال كا في قوله تعالى ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيًّا ﴾ اذ المراد بيان زمان ماض في الجلة ، أي كنت لك في سابق علم الله . قوله ( كأبي ذرع كلم زرع ) زاد في رواية الميثم بن عدى . في الألفة والوفاء لا في الفرقة والجلاء ، ، وزاد الزبير في آخره . إلا أنه طلقها وإنى لا أطلفك ، ومثله في رواية للطبراتي ، وزاد النسائي في رواية له والطبراني وقالت عائشة : يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع ، وفي أول رواية الزبير و بأبي وأى لانت خير لى من أبي زرع لام زرع ، وكأنه برائج قال ذلك تطيبها لهـا وطَمأ نينه لقابهـا ودفعا لايهام عوم التشبيه بجملة أحوال أبي زرع إذ لم يكن فيه ما تذمه النساء سوى ذلك ، وقد وقع الافصاح بذلك ، وأجابت هي عن ذلك جواب مثلها في فضلها وعلمها . ( تنبيه ) : وقع عند أبي يعلى عن سويد بن سعيد عن سفيان ابن عيينة عن داود بن شابور عن عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عروة عن عائشة أنها حدثت عن رسول الله ما في درع وأم درع وذكرت شعر أبي درع في أم درع ، كذا فيه ولم يسق لفظه ، ولم أقف في شيء من

طرقه على هذا الشعر ، وأخرجه أيو عوانة من طربق عبد الله بن عمران والطابرانى من طريق ابن أبى عمر كلاهما عن ابن عيينة باسناده ولم يسق لفظه أيضا ، قوله (قال سعيد بن سلمة ) هو ابن أبي الحسام وهو مدنى صدوق ما له في البخاري إلا هذا الموضع . قوله ( قال هشام ) هو ابن عروة يعني بهذا الاسناد ، وقد وصله مسلم عن الحسن بن على عن موسى بن اسماعيل عنه ولم يسق لفظه بتهامه بل ذكر أن عنده عيانا ولم يشك وأنه قال و وصفر ردائها وخير لسائها وعقر جارتها ، وقال « ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ، وقال « وأعطاني من كل رائحة ، وقد بينت ذلك كله ، وهذا الذي نيه عايه البخاري من قوله و ولا تعشش بيتنا تعشيشا ، اختلف في ضبطه نقيل بالنسين المحمة وقبل بالمهملة ، وقد تقدم بيائه ، وقد وصله أبو عوانه في صحيحه والطبراني بطوله واسناده موافق الميسي بن يونس ، وأشرت الى ما فى روايته من المخالفة فيها تقدم مفصلا . وذكر الجدانى أنه وقع عند أبى زبد المروزى بَلْفظ د قال سعيد بن سلمة عن أبي سلمة وعشش بيَّانا تعشيشا ، وهو خطأ في السند وآلمَان ، والصواب د ولا تعشش ، وقال موسى و حدثنا سمَيد عن هشام ، • قوله ( قال أبو عبد الله وقال بمعنهم و فانقوج ، بالم وهذا أصح) أبو عبد الله المذكور هو البخاري المصنف وهو يوضح أن الذي وقع في أصل دوايته و اتقنح ۽ بالنون ، وقد رواه انقمح بالميم من طريق عيسى بن يونس أيمنا النساقي وأبو يعلى وابن حيان والجوزق وغيرهم ، وكذا وقع في دواية سعيد بن سلة المذكورة وفي رواية أبي عبيد أيضا ، وقد تقدم بيان الاختلاف في ضبطها ومعناها . وفي هذا الحديث من الفوائد غير ماتقدم حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يفض ذلك الى مايمنع ، وفيه المرح أحيانًا وبسط النفس به ومداعبة الرجل أمله وإعلامه بمحبته لها مالم يؤد ذلك الى مفسدة تترتب على ذلك من تحذيها عليه واعراضها عنه . وفيه منع الفخر بالمال وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين ، وإخبار الرجل أهله بصورة حاله ممهم وتذكيرهم بذلك لاسيما عند وجود ماطبعن عليه من كرنمر الاحسان. وفيه ذكر المرأة إحسان زوجها ، وفيه إكرام الرجل بعض نسائة مجصور ضرائرها بما يخصها به من قول أو فعل ، ومحله عند السلامة من الميل المفضى الى الجور ، وقد تقدم في أبواب الهبة جواز تخصيص بمض الزوجات بالتحف واللطف أذا أستوقى الآخرى حقها . وفيه جواز تحدث الرجل مع زوجته فى غير نوبتها . وفيه الحديث عن الآمم الحالية وضرب الأمثال بهم اعتباراً ، وجواز الانبساط بذكر طرف الاخبار ومستطابات النوادر تنشيطاً للنفوس . وفيه حض النساء على الوفاء لبعو لتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجيابهم ، ووصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوء ، وجواز المبالغة في الأوصاف، ومحله اذا لم يصر ذلك ديدنا لأنه يفضى الى خرم المروءة . وفيه تفسير ما يجمله الخبر من الخير إما بالسؤال عنه وإما ابتداء من تلقاء نفسه ، وفيه أن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفمل ولا يكون ذلك غيبة أشار الى ذلك الخطابي ، وتعقبه أبو عبد الله التميمي شيخ عياض بأن الاستدلال بذلك إنما يتم أن لو كان النبي مَرَائِيٌّ سمع المرأة تغذاب زوجها فأقرها ، وأما الحسكاية عمن ليس بماضر فليس كذلك وإنما هو نظيرٌ من قال في النَّاس شخص يسيء ، و لمل هذا هو الذي أراده الحُطَّابي فلا تعقب عاليه ، وقال المازري قال بعضهم : ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون ولم يكن ذلك غيبة الحكونهم لايعرفون بأعيانهم وأسمائهم قال المازري : وائما محتاج الى هذا الاعتذار لوكان من تحدث عنده بهذا الحديث سمع كلامهن في اغتياب أزواجهن مأترهن على ذلك ، فاما والوافع خلاف ذلك وهو أن عائشة حكت قصة عن نساء بجمولات غائبات فلا ، ولو أن

امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة عرمة على من يقوله ويسمعه ، إلا ان كانت في مقام الشكوى منه عند الحاكم ، وهذا في حق المعين فأما الجمهول الذي لا يعرف فلا حرج في سماع المكلام فيه لآنه لايتأذي إلا اذا عرف أن من ذكر عنده يمرفه ، ثم ان هؤلاء الرجال مجهولون لانعرف أسماؤهم ولا أعيانهم فضلا عن أسمائهم ، ولم يثبت للنسوة اسلام حتى بجرى عايهن حكم الفيبة فبطل الاستدلال به لما ذكر ، وفيه تقوية لمن كره نمكاح من كان لها زوج لما ظهر من أعتراف أم زرع باكرام زوجها الثانى لها بقدر طاقته ، ومع ذلك فحقرته وصغرته بالنسبة الى الزوج الأول ، وفيه أن الحب يستر الإساءة لأن أبا ذرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه الى أن بالهت حد الأفراط والغاو . وقد وقع في بعض طرقه إشارة الى أن أبا زرع ندم على طلاقها وقال في ذلك شعرا ، فني رواية عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عن عائشة أنها حدثت عن الني علية عن أبي زرع وأم زرع وذكرت ( شمر أبي زرع على أم زرع . وفيه جواز وصف النساء ومحاسنهن للرجل ، لكن محله اذا كن مجهولات ، والذي يمنع من ذلك وصف المرأة الممينة محضرة الرجل أو أن يذكر من وصفها مالا يجوز للرجال تعمد النظر اليه . وفيه أن النصبيه لايستلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة لقوله بالله وكنت لك كأبي زرع، والمراد ما بيئه بقوله في رواية المَيْمُ في الاالمة الى آخره لا في جميع ما وصف به أبو زرع من الرُّوة الزائدة والابن والحادم وغير ذلك وما لم يذكر من أمور الدين كاما . وفيه أن كناية الطلاق لانوقعه إلا مع مصاحبة النية فانه بها في زوع وأبو زرح قد طلق فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق اكمونه لم يقصد اليه . وفيه جواز التأسى بأهل الفعنل من كل أمة لان أم زرع أخبرت عن أبي زرع بحميل عشرته فامتئله الذي يَرَاقِين ، كذا قال المهلب واعترضه عياض فأجاد ، وهو أنه ايس في السياق مايقتضى أنه تأسى به بل فيه أنه أخير أن حاله معها مثل حال أم زرح ، نعم ما استنبطه صحيح باعتبار أن الخبر إذا سيق وظهر من الشارع تقريره مع الاستحسان له جاز التأسى به ، ونحو مما قاله المهلب أول آخر : أن فيه قبول خبر الواحد لان أم زرع أخبرت بمال أبى زرع فامتثله الذي يَلِيُّ ، وتعقبه عياض أيضاً فأجاد ، نعم يؤخِذ منه القبول بطريق أن النبي مِمَالِيٌّ أقره ولم ينكره ، وفيه جواز قول بأبي وأى ومعناه فداك أبي وأى وسيأتى نقريره فى كتاب الادب إن شأء الله تمالى . وفيه مدح الرجل في وجهه إذا علم أن ذلك لايفسده . وفيه جواز القول للنزوج بالرفاء والبنين إن تبتت اللفظة الزائدة أخيراً ، وقد تقدم البحث فيه فبل بأبواب . وفيه أن من شأن النساء إذا تحدثن أن لا يكون حديثهن غالبًا إلا في الرجال، وهذا بخلاف الرجال فإن غالب حديثهم إنما هو فيا يتعلق بأمور المعاش. وفيه جراز الكلام بالالفاظ الفريبة واستعال السجع فى السكلام إذا لم يكن مكافأ ، قال عيَّاص ما ملخصه : فىكلام هؤلاء النسوة من فصاحة الالفاظ وبلاغة المبارة والبديع ما لا مزيد عليه ، ولا سما كلام أم زوع فانه مع كثرة فصوله وقلة فصوله مختار الكلمات ، واحتح السمات نير النسمات ، قد قدرت أ الهاظه قدر مما نيه وقروت قواعده وشيدت مبانيه ، وفي كلامهن ولا سيما الاولى والعاشرة أيضا من فنون التشبيه والاستعارة والكناية والاشارة والموازنة والترصيع والمناسبة والتوسيع والمبالغة والتسجيع والتوليد وضرب المثل وأنواع الجانسة وإازام مالايلزم والايغال والمقابلة والمطابقة والاحتراس وحسن التفسير والترديد وغرابة التقسيم وغير ذلك أشياء ظاهرة لمن تأملها ، وقد أشرنا الى بمضها فيها تقدم ، وكمل ذلك أن غالب ذلك أفرغ فى قالب الانسجام ، وأتى به الحاطر بغير تسكلف ، وجاء لفظه تابعًا لمعناه منفادًا له غير مستسكره و لا منافر ، والله بمن على من يشاء بما شاء لا إله إلا هو . قوله (حدثنا

هشام) هو ابن يوسف الصنعانى. قوله (قدر الجارية الحديثة السن) أى القريبة العهد بالصفر، وقد بينت فى شرح المتن فى المتن فى العيدين أنها كانت يومئذ بنت خس عشرة سنة أو أزيد ، ووقع عند مسلم من زواية عمرو بن الحارث عن الردرى و المجادية العربة، وهى بفتح المهملة وكدر الراء بعدها موحدة، وتقدم تفسيره فى صفة الجنة مرب بدء الحلق

# ٨٣ – إسب موعظة الرجُل ابنتهُ لحال زَوجِها

١٩١٥ – حَرَثُ أبو اليمان أخبرنا تُشميب عن الزهرئ قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي تور. عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ﴿ لم أَزَل حر يصا على أَن أَسَال مُحرَ بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبئ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ الله تمالى : ﴿ إِن تَتُوبًا إِلَى اللهُ فقد صَمَت ُ للوبِكَمَا ﴾ حتى حجَّ وحَجَجْت معه ، وعدَل وعدلت معه باداوَة ، فَتبرزَ ثم جاء فسكَبت على يديه منها فتو َضاً ، فقلت له : يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النهبي النان قال الله تعالى ﴿ إِن كَتُوبًا إِلَى الله فقد صفَّت قال أَبِهَا ﴾ ، قال : واعجبًا لك يا ابن عباس ، ها عائشة وحَفصة ثم استَقبل عمر الحديث بسو قه قال: كنتُ أنا وجَارُ لي من الأنصار في بني أميةً بن زَيد وهم من عَو الى المدينة ، وكنا نَدْنَاوَبُ الْمَرُولُ عَلَى الذِي يَرَاكُ فَيَمْرِلُ يُوماً وأَنْزَلَ يُوماً ، فاذا نزلت ِجِئْنُهُ بما حَدَثمن خبر ذلك اليوم من الوّحي أو غيره ، وإذا نزل فعل مثل ذلك ؛ وكما معشر قريش تغلبُ النساء ، فلما قديمنا على الأنصار إذا قَوم تغلِبُهم نِساؤهم ، فطفِقَ نساؤنا يأخذنَ من أدَّب نساء الأنصار · فصخِبت على امرأتي فراجَعتني ، فأنسكَرتُ أن تراجعني قالت : ولم تُنكر أن أراجِعك؟ فواقه إن أزواج الذبي ﷺ كير اجمنَه ، وإن إحداهن كَمْجُرُ ، اليوم حتى الليل . فأفرَ عنى ذلك فقلت لها : قد خَاب من أمل ذلك منهن . ثم جَعمت عليَّ ثيابي ، فهزلتُ فلخلت على حفصة فقلت لها: أي حفصة أُ نفاضِ إحداكن النبي مَلِيَّ اليوم حتى البيل ؟ قالت سر، فقلت قد خبت وخسرت، أفتأمّنين أن يغضَب الله لغضب رسول الله ﷺ فتهاكى ؟ لا تَستكثرى النهي ۖ ﷺ ولا تُراجِميه في شيء ولا تُهجريه ، وسَليني مابَدَا لك ولا يَغر لك أن كانت جارتُك أوضاً منك وأحَب إلى النبي ﷺ - يُريدُ عائشة \_ قال محر وكنا قد تحدُّثنا أن غُمَّان تُنْمِلُ الخيل لَنَـ مُزونا ، فنزل صاحبي الانصاريُّ يوم نوبته ِ ، فرجع إليها عِشاء فضَرَب بابي ضربًا شديدًا وقال: أنَّم هو ؟ ففزعتُ كَفْرَجت إليه ، فقال : قد حَدَثَ اليومَ امرٌ عظيم ، قات ما هو ؟ أجاء غسانُ ؟ قال لا ، بل أعظم من ذلكِ واهوَلُ . طلقَ النبيُّ بَاللَّهِ نساءهُ \_ وقال عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر فقال : اعتمزل النبي ﷺ ازواج، \_ فغلت خابت حفصة ′ وخسيرت. وقد كنت أظن هذا ُيوشك ُ أن بكون . فجمعت على ثيابي ، فصايت صلاة الفجر مع النهي بمالي ، فدخل الذبي علي مشربة له فاعتزل

فيها ؛ ودَخَلْتُ على حفصة فاذا هي تبكي ، فقلت ما ميكيك ، ألم أكن حذ ر منك هذا ، أطلقكُن النبي والله ؟ قالت لا أدرى ، ها هو َ ذا معتزلُ في المشربة فخرجتُ فِئتِ إلى المِنْتَرِ فاذا حوله رهُطُ بَبَكَى بعضُهم فجأَسْت معهم قليلا، ثُمَّ غلبني ما أُجِد فجئت المشربة التي فيها النبيُّ عَلِيلِيَّةٍ فقلت لفلام له أسورَدَ : استأذِن لِعمر ، فدخل الفلامُ فكم النبي عَيَّالِيَّةِ ثُم رجع فقال كانت النبي عَيَّالِيَّةِ وذكر تك له فَعَرَنتَ ، قانصرفتُ حتى جلستُ مع الرهط الذبن عند المنهر . ثم عَالمِني ما أَجِدُ مُجِئت فقات للغلام استأذِن لِعُمر، فدخل ثم رجع فقال: قذ ذ كرْ تُك له فصَّمت ، فرجَّمت فجاسَت مع الرهط الذين عند المنبر ، ثم غالَبَني ما أجد ، فجئت الفلام فقلت : استأذرن لِعمر ، فدخل ثم رجّع إلى " فقال قد ذكرتك له فَصَمَت، فلما وليت منصر فا \_ قال إذا الفلام يدعُوني \_ فقال قد أذِن لك النبيُّ مَا اللهِ . فدخلت على رسول الله ﷺ قاذا هو مُضْطَجِع على رمال حَصير ليس بَينه وبينه ُ فِراش قد أثر الرِّمال بَجنبه متكنًّا على وسادَة مِن أَدَّم حَشُو ُ هَا لَيْفٍ ، فسلمت ُ عليه ثم قلت وأنا قائم ۖ : يارسول الله أطلقت َ نِساءك؟ فرفع إلى بمرَّهُ فقال لا . فقلت الله أ كبرُ . ثم قات وأنا قائم أستَأْ نِسُ : يا رسُول الله لو رأيتي و كنَّا معشَر قريش كفلبُ السَّاء فلما قدمنا المدينة إذا قوم مُ تَعْلِبهمُ نِسَاؤُهم ، فَتَدَبُّسُم النبيُّ عَلَيْكُ ثُم قلتُ : يارسول الله لورأيتني و دخلت على حفصة فقلتُ لها لاَ يَفُرُّ لَكِ أَنْ كَانْتَ جَارُ تُكِ أُو صَا مَنْكُ وأَحَبُ إِلَى النَّهِي مِلْكِ ، يُرِيدُ عائشة . فَتَكَبُسم النَّهِي تُلِشَّةً أَخْرَى فجلستُ حين رأيتهُ تَبَسم ، فرقمتُ بَمـرى في بيته ِ فوالله ما رأيتُ في بيته ِ شَيْئًا يَودُّ الهِمـر غير أُهَبَةٍ ثلاثة ٍ ، فقلت يارسونَ الله ادعُ الله فَلْيُوسِّع على أمَّتك فان فارسَ و الرُّوم قد وُسِّع عليهم وأغطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله . فجلس النهي مُ عَلَيْكِيْدُ وكان مَهَكِناً فقال: أوَق هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك أوم قدعُجاوا مايِّها مِهم ف الحياة الدُّنيا ؛ فقات يا رسولَ الله استَغْفِر لي . فامتزَل النبيُّ ﷺ نِساءهُ من أجل ذلكَ الحُديث حين أفشَتْهُ حفصهُ إلى عائشة رِيسماً وعِشرين ليلة ، وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهراً من شدَّة مَوجدَ نه عليهن حين عاتبَهُ الله عز وجل، فلما مَضَت تسعُ وعشرونَ ليلة دخل على عائشة فبدأ بها ؛ فقالت له عائشة : يار ولَ الله إنك كنتَ قد أقسَّمت أن لاتدخل علينا شهراً ، وإنما أصبَحت من تِسع وعشرين ليلة أعُدُّها عداً ، فقال: الشهر تِسع وعشرون لهلة ، نكان ذلك الشهرُ تسما وعشر بن ليلة ، قالت عائشة : ثم أَنزَل الله تمالى آية التَّخَيُّر فهدأ بي أول أمرأة من نسائه فاختَرَتُه ، ثم خيّر نساءهُ كلين فقلن مثل ما قالت عائشة

َ قُولِهِ (باب موعظهٔ الرجل ابنته لجاّل زوجها) أى لاجل زوجها · قولِه (عن ابن عباس قال لم أزل حريصا على أن أسأل عر) فى رواية عبيد بن حنين الماضية فى تفسيرالتحريم عن ابن عباس ومكشت سنة أريد أراساً ل عرم · قولِه (عن

المرأتين) في رواية عبيد دعي أية ، : قوله (اللَّذِين) كذا في جميع النسخ ، ووقع عند ابن التين والتي ، بالافراد وخطأها فقال : الصواب و اللَّذِين ۽ بالنَّذيمة . قلت : ولو كانت محفوظة لآمكن توجيها . قولِه (حتى حج وحججت معه) في رواية عبيد و فما أستطيع أن أسأله هيبـة له ، حتى خرج حاجا ، وفي رواية يزيد بن رومان عنـد ابن مردويه عن ابن عباس و أردت أن أسأل عمر فسكنت أهابه ، حتى حججنا معه ، فلما قطينا حجنا قال : مرحبا يابن عم رسول الله على ما حاجتك ، ؟ قوله ( وعدل ) أي عن العاربق الجادة المسلوكة الى طريق لا يسلك غالبا ليقضى حاجته ، ووقع في رواية عبيد و فخرجت معه ، فلما رجمنا وكنا بيمض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له ، وبين مسلم في رواية عبيد بن حنين من طربق حماد بن سلة وابن عيينة أن المسكان المذكور هو مر الظهران ، وقد تقدم ضبطه في المفاذي . قوله ( وعدلت معه باداوة فتبرز ) أي قضي حاجته ، وتقدم ضبط الاداوة وتفسيرها في كتاب العامارة ، وأصل تبرّز من البراز وهو الموضع الخالى البارز عن البيوت ، ثم أطلق على نفس الفعل ، وق رواية حماد بن سلمة المذكورة عند العايالسي و فدخل عمر الأراك فقضي حاجته ، وُقعدت له حتى خرج ، فيؤخذ منه أن المسافر إذا لم يحد الفضاء لقضاء حاجته استتر بما يمكنه الستر به من شجر البادية . قوله ( فسكبت على بديه منها فتوضأ ) في رواية عقيل عن الزهري الماضية في المظالم , فسكبت من الادارة ، . قول ( فقلت له : يا أمير المؤمنين من المرأتان ) في دواية العليالسي و فقلت يا أمير المؤونين أريد أن أسألك عن حديث منذ سنة فتمنعني هيبتك أن أسألك ، وتقدم في التفسير من رواية عبيد بن حنين و فوقفت له حتى فرغ ثم سرت ممه فقلت : يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي ﷺ من أزراجه ؟ قال : تلك حفصة وعائشة . فقلت : والله إن كنت لاريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فا أستطيع هيبة لك . قال : فلا تفعل ، ماظننت أن عندى من علم فاسألني ، فانكان لي علم خبرتك به يه وفي رواية يزيد بن رومان المذكورة فقال . ما تسأل عنه أحدا أعلم بذلك مني . قوله ( اللتان ) كَذَا فَى الاصول ، وحكى ابن الدّين أنه وقع عنده والتي ، بالافراد ، قال والصواب و اللَّمَان ، بالتَّذنية . وقوله قال الله تعالى ﴿ إِنْ تَتُوبِا الى الله أَقَدُ صَعْتَ قَالُوبِكُمَا ﴾ أى قال الله تعالى لها إن نَتُوبًا من التعاون على رسول الله عَلَيْظٍ ، ويدل عليه قوله بعد ﴿ وَانْ تَظَاهُرا عَلَيْهِ ﴾ أَى تَتَعَاوَنَا كَمَا تَقَدَمُ تَفْسِيرِهُ فَى تَفْسِيرِ السورة ، ومعنى تَظَاهُرُهُمَا أَنْهَا تماونتا حتى حرم رسول الله ﷺ على نفسه ماحرم كما سيأتى بيانه ، وتوله ﴿ قلوبكما ﴾ كثر استمالهم في موضع التثنية بلفظ الجمع كقولهم وضماً رحالها أى رحلى راحلتهما . قوله ( واعجباً لك يا ابن عباس ) تقدم شرحه في العلم وأن عمر تعجب من أبن عباس مع شهرته بعلم التفسير كيف خنى عليه هذا القدر مع شهرته وعظميّة في نفس عمر وتقدمه في العلم على غيره كما تقدم بيّان ذلك واضحا في تفسير سورة النصر ، ومع ماكان ابن عباس مشهورا به من الحرص على طلب العلم ومداخلة كبار الصحاية وأمهات المؤمنين فيه ، أو تمجّب من حرصه على طلب فنون التفسير حتى معرفة المبهم ، ووقع في و الكشاف ، كأنه كره ماسأله عنه . قلت : وقد جزم بذلك الزمري في هذه ألقصة بمينها فيم أخرجه مسلم من طريق معمر عنه قال بمد قوله و قال عمر واعجبالك يا ابن عباس ، : قال اارهرى كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه ، واستبعد القرطبي ما فهمه الزهرى ، ولا بعد فيه . قلت : ويجوز في وعجب ، التنوين وعدمه ، قال ابن مالك : دوا ، في قوله ﴿ وَاعِبا ، ان كان منونا فهو اسم فعل بمنى أعجب ، ومثله واها ووى ، وقوله بعده عِبا جيء بها تعجبا توكيدا ، وان كان بغيرتنو بن فالأصل فيه واغبي فأ بدَّلت الكسرة فتحة فصاريت الياء ألفاكةولهم يا أسفا وياحسرتا ، وفيه شاهد لجواز استمال « وا ، في منادي غير مندوب وهو مذهب المبرد وهو مذهب صميح اه . ووقع في رواية معمر « واعجي لك » . قوله ( عائشة وحفصة ) كذا في أكثر الروايات ، ووقع في رواية حماد بن سلة وحده عنه و حفصة وأم سلة وكذا حكاه عنه مسلم ، وقد أخرجه الطيالسي في مسنده عنه نقال دعائشة وحفصة ، مثل الجاءة . ( تنبيه ) : هذا هو المعتمد أن ابن عباسَ هو المبتدى " بدؤال عر عن ذلك ، ووقع عند ابن مردو به من وجه آخر ضعيف عن عمران بن الحسكم السلبي . حدثني ابن عباس قال : كنا نسير فلحقناً عمر ونحن نتحدُّث في شأن حفصة وعائشة ، فسكتنا حين لحقنا ، فدرم عليمنا أن نخبره ، فقائما : تذاكرنا شأن عائشة وحفصة وسودة ، فذكر طرفا من هذا الحديث وليس بتهامه ، ويمكن الجمع بأن هذه القصة كانت سابقة ولم يتمكن ابن عباس من سؤال عمر عن شرح القصة على وجبها الا في الحال الثاني . قوله ( ثم استقبل عر الحديث يسوقه ) أي القصة التي كانت سبب نزول الآية المسئول عنها . قولِه (كنت أنا وجار لي من الانصار) تقدم بيانة في العلم ، ومضى في المظالم بلفظ , ان كنت وجَّار لي ، بالرفع ، ويجوَّز فيـــــــه النصب عطفا على الصمير المنصوب في قوله أنى ، قوله ( في بني أمية بن زيد ) أي ابن ما لك بن عوف بن عرو بن عوف من الاوس . قوله ( وهم من عوالى المدينة ) أي السكان ، ووقع في رواية عقيل . وهي ، أي القرية ، والعوالي جمع عالية وهي قرى بقرب المدينة بما يلي المشرق وكانت منازل الآوس ، واسم الجار المذكور أوس بن خولي بن عبد الله بن الحسارث الانصاري سماه ابن سمد من وجه آخر عن الزهري عن عروة عن عائشة فذكر حديثا وقيه وكان عر مؤاخيا أُوسُ بن حُولَى لا يسمع شيئًا إلا حدثه ولا يسمع عن شيئًا الا حدثة ، فهذا هو المعتمد ، وأما ما تقدم في العلم عن قال إنه عتبان بن مالك فهو من تركيب ابن بشكوال فانه جو "ز أن يكون الجار المذكور عتبان لان الني يراجج آخي بينه وبين عمر، لكن لايلزم من الاعاء أن يتجاررا . والآخذ بالنص مقدم على الاخذ بالاستثباط . وقد صرحت الرواية المذكورة عن ابن سعد أن عمر كان مؤاخيا لأوس فهذا بمعنى الصداقة لا بمعنى الاعاء الذي كانوا يتوارثون يه ثم نسخ ، وقد صرح به ابن سعد بأن الذي عَلَيْهِ آخي بين أوسَ بن خولي وشجاع بن وهب كما صرح به بأنه آخي بين عمر وعتبان بن مالك ، فتبين أن ممنى قوله . كان مؤاخيا ، أي مصادتا ، وبؤيد ذلك أن في رواية عبيد بن حنين د وكان لى صاحب من الأفصار » . قوله (فاذا تزلتُ ) الظاهر أن إذا شرطية ، و مجموز أن تكون ظرفية . قوله ( جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحى أو غيره ) أي من الحوادث المكائنة عند النبي برائج ، وفي دواية ابن سعد المذكورة و لايسمع شيئا إلا حدثه به ولا يسمع عمر شيئا إلا حدثه به ، وسيأتي في خبر الواحد فى رواية عبيد بن حنين باغظ و إذا غاب وشهدت أتيته بما يكون من رسول الله يكلِّج، وفي رواية الطيالمي و يحضر رسول أنه مِنْكُمْ إذا غبت وأحضره إذا غاب ويخبرنى وأخبره . قوله ( وكننا معشر قريش نفلب النساء ) أى نحكم علمن ولا يمكن علينا ، يخلاف الأنصار فـكانوا بالمكس من ذلك ، وفي رواية يزيد بن رومان «كنا و نمن بمكة لايكلم أحد امرأته إلا اذا كانت له حاجة قمني منها حاجته , وفي رواية عبيد بن حنين مانعد للنساء أمرا ، وفى رواية الطيالسي دكنا لانعتد بالنساء ولا ندخلهن في أمورنا ، قوله ( فطفق) بكسر الفاء وقد تفتح أي جمل أو أخذ ، والمعنى أنهن أخذن في نعلم ذلك . قولِه ( من أدب لساء الآنصار ) أي من سيرتهن وطريقتهن ، وفي الرواية التي في المظالم و من أرب ۽ بالرا. وهو العقل ، وفي رواية معمر عند مسلم و يتعلن من نسائهم ۽ وفي م -- ١٦٦ ٩ ٠ تتخ البارى

رواية يزيد بن رومان و فلما قدمنا المدينة تزوجنا من نساء الأنصار فجملن يكلمننا ويراجمننا . قوله ( فسخبت ) بسين مهملة ثم خاء معجمة ثم موحمدة ، وفي رواية الكشميني بالصاد المهملة بدل السين وهما بممني ، والصخب والسخب الزجر من الغضب، ووقع في رواية عقيل عن الزهري الماضية في المظالم وفضحت، يحاء مهملة من الصياح وهو رفع الصوت ، ووقع في رواية عبيد بن حنين د فبينها أنا في أمر أتأمره ، أي أتفسكر فيه وأقدره د فقالت امرأتي لو صنعت كنذا وكَنَّذا ، . قولِه ( فأنكرت أن تراجعني ) أي تراددني في القول وتناظرني فيه ، ووقع في دو اية عبيد بن حنين و فقلت لها وما تكافك في أمر أريده؟ فقالت لي : عجباً لك يا بن الخطاب ، ماتريد أن تواجع ، وسيأتى في اللباس من هذا الوجه بالفظ و فلماء جاء الإسلام وذكرهن الله رأين لهن بذلك حمّا علينا من غير أن تدخلهن في شيء من أمورنا ، وكان بيني و بين امرأتي كلام فأغلظت لي ، وفي رواية يزيد بن رومان و فقمت العما بقضيب فعشر بتها به ، فقالت : يا عجبالك يا ابن الخطاب، قولِه (ولم) بكسر اللام ونسَّح الميم . قولِه (تنكر أن أراجمك فوالله إن أزواج النبي علي ايراجمنه ، وأن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل) في رواية عبيد بن حنين , وأن ابنتك لتراجع رسول الله عِزَائِيَّةٍ حتى يظل يومه غضبان ؛ ووقع في المظالم بلفظ د غضبانا ، وفيه نظر ، وفي روايته التي في اللباس وقالت: تقول لى هذا و ابنتك تؤذى رسول الله يُراقع ، وفي رو اية الطيا الـي , فقلت : متى كنت تدخاين في أمورنا؟ فقالت: يا ابرس الخطاب، مايستطبع أحد أن يكلمك، وابنتك تدكام رسول الله والله حتى يظل غضبان ، . قوله ( لتهجره اليوم حتى الليل ) بالنصب فيهما وبالجر في الليل أيضا أي من أول النهار إلى أن يدخل الليل ، ويحتملُ أن يكون المراد حتى انها لتهجره الليل مضافا إلى اليوم . قوله (فقلت لها قد خاب) كذا الاكثر و خاب ، بخاء معجمة ثم موحدة ، وفي رواية عقيل و فقلت : قد جاءت من قعلت ذلك منهن بعظيم ، بالجميم ثم مثناة فعل ماض من الجيء ، وهذا هو الصواب في هــذه الرواية التي فيها بعظيم ، وأما سائر الروايات ففيهــا دخابت وخسرت ، فحابت بالحاء المعجمة المطف وخسرت عليها ، وقد أغفل من جُزم أن الصواب بالجيم والمثناة مطلقا . قله ( من فعل ذلك ) وفي رواية أخرى د من فعلت ، فالتذكير بالنظر الى اللفظ والتأنيث بألنظر إلى المعنى . وله ( ثم جمعت على ثيابي ) أي البستها جيمها . فيه إيماء إلى أن العادة أن الشخص يضع في البيت بمض ثيابه فاذا خرج الى الناس لبسها . قوله ( فدخلت على حفصة ) يرنى ابنته ، وبدأ بها لمنزاتهـا منه . قوله (قالت : نهم ) في رواية عبيه بن حنين ﴿ إِنَا لِنَرَاجِعَهُ ۚ وَفَى رَوَايَةِ حَادَ بِنْ سَلَّمَ ۚ وَقَلْتَ ٱلْانْتَةَ فِينَ اللَّهُ ۚ . قُولُهُ ﴿ أَفَتَأْمَنَينَ أَن يَمْضُبِ اللَّهُ الهضب رسول الله بالله فنهلكي )؟ كذا هو بالنصب للاكثر ، ووقع في روآية عنيل و فنهلمين ، وهو على تقدير محذوف ، وتقدُّم في باب المعرفة من كنتاب المظالم و أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين ، قال أبو على الصدنى : الصواب و أفتأمنين ، وفي آخره و فتهاكي ، كذا قال ، و ايس بخطأ لامكان توجيمه ، وفي رواية عبيد ابن حنين د فتهلسكن ، بسكون السكاف على خطاب جماعة النساء ، وعنده د فقلت تعلمين ، وهو بتشديد اللام دائى أَحذرك عقوبة الله وغضب رسوله ، . قوله ( لاتستكثرى النبي ﷺ ) أى لاتطلبي منه الـكـثير ، وفي رواية يزيد ابن رومان «لا تكلمي رسول الله ﷺ فان رسول الله ايس عنده دنمانير ولا دراهم ، فما كان لك من حاجة حتى دهنة فسلبني ، • قوله ( ولا تراجعيه في شيء ) أي لاثرادديه في الكلام ولا تردى عليه قوله . قوله ( ولا تهجريه ) أي ولو هجــرك . قوله (مابدا لك) أي ناهر لك . قوله (ولا يغرنك أن) بفتح الآلف وبكسرها أيضا . قوله

( جارتك ) أي ضرتك ، أو هو على حقيقته لاثبا كانت مجاورة لها ، والأولى أن يحمل اللفظ هنــــا على معنييه لصلاحيته لمكل منهما ، والعرب تطلق على الضرة جارة لتجاورهما المعنوى لـكونهما عند شخص واحد وان لم يكن حسياً ، وقد تقدم شيء من هذا في أواخر شرح حديث أم زرع ، ووقع في حديث حمل بن مالك دكنت بين جارتين، يمني ضرتين ، فانه فسره في الرواية الآخرى فقال . امرأتين ، وكان ابن سيرين يـكره تسميتها ضرة ويقول : إنهـا لاتضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق الآخرى بشيُّ وانما هي جارة ، والعرب تسمى صاحب الرجل وخليطه جارا وتسمى الزوجة أيضا جارة نخا لطنها الرجل . وقال القرطى : اختار عمر تسميتها جارة أدبا منه أن يضاف لفظ الضرر إلى أحد من أمهات المؤمنين . قوله ( أوضأ ) من الوضاءة ، ووقع في روآية معمر د أرسم ، بالمهملة من الوسامة وهى العلامة ، والمراد أجمل كأن الجال وسمه أى أعلمه بعلامة ، قولَه (وأحب الى النبي سَالِكُ ) المعنى لانفترى بكون عائشة تفعل مانهيتك عنه فلا يؤ اخذها بذلك فانها تدل بجمالها ومحبة النبي على فيها ، فلا تغنرى أنت بذلك لاحتمال أن لاتكونى عنده في تلك المنزلة ، فلا يكون لك من الادلال مثل الذي لما . ووقع في رواية عبيد بن حنين أبين من هذا ولفظه ﴿ وَلَا يَمْرَنَكُ هَذَهُ الَّتِي أَعِبِهَا حَسَمُا حَبِّ رَسُولَ اللَّهِ مِرْلِكُمْ إِياهًا ﴾ ووقع في رواية سليمان بن بلال عند مسلم د أعجبها حسنها وحب رسول الله ﷺ ، بواو العطف وهي أُبين ، وفي رواية الطيا الـي د لانفتري مجسن عائشة وحب رسول الله إياما ، وعند ابن سعد في رواية أخرى د انه ايس لك مثل حظوة عائشة ولا حسن زينب ، يمني بنت جحش ، والذي وقع في دواية سلمان بن بلال والعليالسي بؤيد ما حكاء السميلي عن بمض المشايخ أنه جمله من باب حذف حرف العطف واستحسنه من سمعه وكشبوه ، حاشية ، قال السهيلي : و ليس كما قال ، بل هو مراوع على البدل من الفاعل الذي في أول الكلام وهو هذه من قوله دلا يفرنك هذه، فهذه فاعل و دالتي ، نعت ود حب ، بدل اشتمال كما تقول أعجبني يوم الجممة صوم فيه وسرئى زيد حب الناس له اه . وثبوت الواد يرد على رده ، وقد قال عياض : يجوز في د حب ، الرفع على أنه عطف بيان أو بدل اشتمال ، أو على حذف حرف العطف ، قال : وضبطه بمضهم بالنصب على نزع الخافض . وقال ابن التين : حب فاعل وحسمًا بالنصب مفعول من أجله والنقدير أعجبها حب رَسُولُ الله إياها من أجل حسنها ، قال : والضميرالذي يلي أعجبها منصوب فلا يصح بدل الحسن منه ولا الحب ، وزاد عبيد في هذه الرواية و ثم خرجت حتى دخلت على أم سلة لقرابتي منها ، يعني لآن أم عمر كانت مخرومية مثل أم سلمة ، وهي أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة ، ووالدة عمر حنتمة بذت هاشم بن المغيرة . فهي بنت عم أمه ، وفي رواية يزيد بن رومان دودخلت على أم سلمة وكانت خالتي، وكمأنه أطلق عليها خالة لكرنها في درجة أمه ، وهي بنت عمهاً . ويحتمل أن تكون ارتضمت ممها أو أختها من أمها . قوله ( دخلت فى كل شىء ) يمنى من أمور الناس ، وأرادت الغالب بدليل أو لها , حتى تبتنى أن تدخل بين رسول الله ﷺ وأزواجه ، فان ذلك قد دخل في عموم قولها وكل شيء لكنها لم ترده . قوله ( فأخذتني والله أخذاً ) أي منعتني من الذي كنت أريده ، تقول أخذ فلان على يد فلان أي منمه عما يريد أن يفعله . قوله (كسر أني عن بعض ماكنت أجد ) أي أخذ ثني بلسانها أخذا دفعني عن مقصدی وکلای ؛ وفی روایة لابن سعد و فقالت أم سلبة : أی والله ، إنا لنـکلمه ، فان تحمل ذلك فهو أولى به ، وإن نهانا عنه كان أطوع عندنا منك ، قال عمر : فندمت على كلاى لهن ، وفي رواية يزيد بن رومان د مايمنعنا أن نغار على رسول الله ﷺ وأزو اجكم يغرن عليكم ، وكان الحامل لعمر على ماوقع منه شدة شنفته وعظم نصيحته

فسكان يبسط على النبي سُلِيِّج فيقول له انعل كذا ولا تفعل كذا ،كقوله احجب نساءك. وقوله لاتصل على عبد الله ابن أبيُّ وغير ذلك ، وكَانَ النبي ﷺ يحتمل ذلك لعلمه بصحة نصيحته وقرته في الاسلام . وقد أخرج المصنف في تفسير سورة البقرة من حديث أنس عن عمر قال و وافقت الله في ثلاث ، الحديث وفيه دو بلغني معانبة النبي كل بعض نسأته فدخلت عليهن فقلت : اثن انتهيتن أو ليبدلن اقه رسوله خيرا منكن ، حتى أتبت إحدى نسائه فقالت : يا ص ، أما في رسول أنَّه ما يمظ نساءه حتى تعظهن أنت ۽ ؟ وهذه المرأة هي زينب بنت جحش كما أخرج الخطيب في والمبهمات، وجوز بعضهم أنها أم سلمة لكلامها المذكور في رواية ابن عباس عن عمر هنا ، لكن التعدد أولى ، فان فى بعض طرق هــذا الحديث عند أحمـد وابن مردويه و وبلغنى ماكان من أمهات المؤمنين فاستقريتهن أقول لشكفن ، الحديث ، ويؤيد التمدد اختلاف الآلفاظ في جوابي أم سلة وزينب والله أعلم • قوله ( وكشا قد تحدثنا أن غسان تنمل الحيل) في المظالم بالفظ , تنمل النعال ، أي تستممل النعال وهي نعال الحيل ، ويحتمل أن يكون بالموحدة ثم المعجمة ويؤيده لفظ الخيل في هذه الرواية ، و «تنعل، في الموضعين بفتح أوله ، وأنكر الجوهرى ذلك في الدابة فقال: أنعلت الدابة ولا تقل نعلت ، فيسكون على هذا بضم أوله . وحكى عياض في تنعل الخيل الوجهين ، وغفل بعض المتأخرين فرد عليه وقال : الموجود في البخاري تنعل النعال فاعتمد على الرواية التي في المظالم ، ولم يستحضر الني هنا وهي التي تـكلم عليمـا عياض . قوله ( لتغزونا ) وقع في رواية عبيد بن حنين وضن نتخوف ملحكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير الينا ، نقد امتلات صدورنا منه ، وفي روايته التي في اللباس د وكان من حول رسول الله ﷺ قد استقام له ، فلم يبق إلا ملك غسان بالشام كنا نخاف أن يأتينا ، وفى رواية الطيالسي . ولم يكن أحد أخوف عندنا مر. أن يغزونا ملك من ملوك غسان ، . قوله (فنزل صاحبي الانصاري يوم نوبته ، فرجع الينا عشاء ، فضرب بابي ضربا شديدا وقال : أثم هو) ؟ أي في البيت ، وذلك لبط. إجابهم له نظن أنه خرج من البيت ، وفي دواية عقيل و أنائم هو ، ؟ وهي أولى . قولِه ( نفزعت) أي خفت من شدة ضرب الباب بخلاف العادة . قوله ( فخرجت اليه فقال : قد حدث اليوم أم عظيم . قلت : ما هو ؟ أجاء غسان) في دواية معمره أجادت، ، وفي دواية عبيد بن حنين وأجاء الفسائي، وقد تقدمت تسميته في كتاب العلم . قولِه (لا ، بل أعظم من ذلك وأهول) هو با لنسبة الى عمر ، لكون حفصة بنته منهن . قولِه (طلق رسول الله عليه نساءه) كذا وقع في جميع الطرق عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور «طلق» بالجزم، ووقع في رواية عرة عن عائشة عند ابن سعد د فقال الانصارى: أم عظيم . فقال عمر : لعل الحارث بن أبي شمر سار الينا . فقال الانصارى : أعظم من ذلك . قال : ماهو ؟ قال : ما أرى رسول الله ﷺ إلا قد طلق نساءً ، وأخرج نحوه من رواية الوهرى عن عروة عن عائشة وسي الانصاري أوس بن خولي كما تقدم ، ووقع قوله وطلق، مةرونا بالظن . قوله (وقال عبيد ابن حنين سمع ابن عباس عن عمر) يمني جذا الحديث (فقال) يعني الانصاري (اعتزل النبي يَرْكِيُّ أَزُو اجه) لم يذكر البخاري هنا من رواية عبيد بن حنين الا هذا القدر ، وأما مابعده وهو قوله و فقلت عابت حفصة وخسرت ، فهو بقية رواية ابن أبى أور ، لأن هــــــذا التعليق قد وصله المؤلف فى تفسير سورة التحريم بلفظ و فقلت جاء الغسانى؟ فقال : بل أشد من ذلك ، اعتزل الذي يُرَائِجُ أَزُواجِهُ . فقلت : رغم أنف حفصة وعائشة ، وظن بمض الناس أن من قوله « اعتزل ، الى آخر الحديث من سياق الطريق المعلق ، و ليس كذلك لما ببنته ، والموقع في ذلك

إيراد البخارى بهذه اللفظة المعلقة عن عبيد بن حنين في أثناء المتن المساق من رواية ابن أبي ثور ، فصار الظاهر أنه تعول الى سياق عبيد بن حنين ، وقد سلم من هـذا الاشكال النسنى فلم يسق المتنَّ ولا القدر المملق بل قال و فذكر الحديث، واجترأ بما وقع من طريق ابن أبى ثور في المظالم ومن طريق عبيد بن حنين في تفسير التحريم ، ووقع في د مستخرج أبي نميم ، ذكر القدر المعلق عن عبيد بن حنين في آخر الحديث ولا إشكال فيه ، وكأن البخاري أراد أن يبين أن هذا اللفظ وهو و طاق نساءه ، لم تتفق الروايات عليه ، فلمل بعضهم رواها بالمهنى ، نهم وقع عند مسلم من طريق سماك بن زميل عن ابن عباس أن عر قال و فدخلت المسجد فاذا الناس يقولون : طاق دسول الله عَلِيَّةٍ نساءه ، وعند ابن مردويه من طريق سلمة بن كميل عن ابن عباس ان عمر قال د الميني عبد الله بن عمر ببعض طُرق المدينة فقال : ان النبي مَرَاقِيمٌ طلق نساءه ، وهذا إن كان محفوظا حمل على أن ابن عمر لاقي أباه وهو جا. من منزله فأخبره بمثل ما أخبره به الانصارى ، ولعل الجزم وقع من إشاعة بعض أهل النفاق فتناقله الناس ، وأصله ما وقع من اعتزال النبي مَرَاكِيٍّ لساء، ولم تجر عادته بذلك فظنوا أنه طلقهن ، ولذلك لم يعاتب عر الانصارى على ماجزم له به من وقوع ذلك . وقد وقع في حديث سماك بن الوليد عند مسلم في آخره . ونزلت هذه الآية ﴿ وَاذَا جاهم أس من الامن أو الخوف إذاءوا به ـ الى قوله \_ يستنبطونه منهم ) قال: فكنت أنا أستنبط ذلك الآمر، والمدنى لو ردوه الى النبي ﷺ حتى يكون هو الخبر به أو الى أولى الآسر كأكابر الصحابة لعلموه لفهم المراد منه باستخراجهم بالفهم والتلطُّف ما يخنى عن غيرهم ، وعلى هذا فالمراد بالاذاعة قولهم وإشاعتهم أنه طلق كسا.ه بغير تحقق ولا تثبُّت حتى شنى عمر في الاطلاع على حقيقة ذلك وفي المراد بالمذاع ، وفي الآية أقوال أخرى ليس هذا موضع بسطها . قوله ( عابت حفصة وخسرت ) إنما خصما بالذكر الحانبها منه لكونها بنته . والكونه كان قريب العهد بُنحذيرها من وقوع ذلك . ووقع في رواية عبيد بن حنين د فقلت : رغم أنف حفصة وعائشة، وكأنه خصهما بالذكر الكونهما كانتا السَّبب في ذلك كما سيأتي بيانه . قولِه ( قد كنت أنان هذا يوشك أن يكون ) بكسر الشين من د يوشك ، أي يقرب ، وذلك لما كان تقدم له من أن مراجعتهن قد تفضى الى الفضب المفضى الى الفرقة. قوله ( فصليت صلاة الفجر مع النبي مِلِيِّقِ ) في رواية سماك , دخلت المسجد فاذا الناس ينكشون الحصا ويقولون : طلق رسُول الله ﷺ نساءه ، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب ، كذا في هذه الرواية ، وهو غلط بين فان نزول الحجاب كان في أول زواج الذي بَالَّجِ زينب بنت جحش كما تقدم بيانه واضحا في تفسير سورة الاحراب ، وهذه القصة كانت سبب نزول آية التخيير وكانت زينب بنت جحش فيمن خير ، وقد تقدم ذكر عمر لما في قوله . ولا حسن زينب بنت جحش ، وسيأتى بعد ثمانية أبواب من طريق أبي الضحى عن ابن عباسَ قال . أصبحنا يوما ونساء النبي ﴿ لِلّ يبكين ، فخرجت الى المسجد فجاء عمر فصعد الى النبي بمالية وهو في غرفة له ، فذكر هذه القصة مختصرا ، فحضور ابن عباس ومشاهدته لذلك يقتضي تأخر هذه القصة عن الحجاب ، فان بين الحجاب وانتقال ابن عباسَ الى المدينة مع أبويه نحو أربع سنين ، لانهم قدموا بعد فتح مكة ، فآية التخيير على هذا نزلت سنة تسع لأن الفتح كان سنة تمان والحجاب كان سنة أربع أو خمس ، وهذا من دواية عكرمة بن عار بالاسناد الذي أخرج به مسلم أيضا قول أبي سفيان د عندى أجمل العرب أم حبيبة أزوجكها ، قال نعم ، وأنكره الأثمة و بالغ ابن حرّم في إنكاره ، وأجابوا بتأويلات بميدة ، ولم يتعرض لهذا الموضع وهو نظير ذلك الموضع ، والله الموفق . وأحسن محامله عندى أن يكون الراوى لما رأى قول عمر انه دخل على عائشة ظن أن ذلك كان قبل الحجاب فجزم به ، لكن جوابه أنه لإيلام من الدخول رفع الحجاب فقد يدخل من الباب وتخاطبه من وراء الحجاب ، كما لا يلزم من وهم الراوى فى لفظة من الحديث أن يطرح حديثه كله . وقد وقع في هذه الرواية موضع آخر مشكل ، وهو قوله في آخر الحديث بعد قوله فضحك الني ﷺ و فنزل رسول الله و نزلت أنشبت بالجذع ، و نزل رسول الله ﷺ كانما يمشى على الارض ما يمسه بيده ، فقلت : يا رسول الله إنما كننتَ في الغرفة تسما وعشرين ، فإن ظاهره أن الَّذي ﷺ نزل عقب ما خاطبه عر فيازم منه أن يكون عمر تأخر كلامه معه تسعا وعشرين يوما ، وسياق غيره ظاهر في أنه تـكلم ممه في ذلك اليوم ، وكيف يمهل عمر تسعا وعشرين يوما لايتكام في ذلك و هو مصرح بأنه لم يصبر ساعة في المسجد حتى يقوم ويرجع الى الفرفة ويستأذن ، و ا كن تأويل هـذا سهل ، وهو أن يحمل قوله و فنزل ، أى بعد أن مضت المدة ، ويستفاد منه أنه كان يتردد الى النبي على في تلك المدة التي حلف عليها ، فاتفق أنه كان عنده عند ارادته النزول فنزل ممه ، ثم خشى أن يكون نسى فَذكره كما ذكرته عائشة كما سيأتى ، ويما يؤيد تأخر قصة النخيير ماتقدم من قول عمر في رواية عبيمه بن حنين التي قدمت الاشارة اليها في المظالم , وكان من حول رسول الله عَلَيْ قد استقام له إلا مـلك غسان بالشام ، فان الاستقامة التي أشار اليها إنما وقعت بعد نتح مكة ، وقد مضى فى غوَّوة الفتح من حديث عمرو بن سلمة الجرى و وكانت العرب قلوهم باسلامهم الفتح فيقولون : اتركوه وقومه ، فإن ظهر عليهم فهو ني ، فلما كانت وتعة الفتح بادركل قوم باسلامهم ، اه . والفتح كان فى رمضان سنة "ممان ، ورجوع النبي ﷺ الى المدينة فى أواخر ذى القعدة منها فالهذا كانت سنة تسع تسمى سنة الوفود لكثرة من وفد عليه من العرب. فظهر أن استقامة من حوله عِلْكَةٍ إِنَّمَا كَانَتَ بِمِدِ الْفَتْحِ فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنَ التَّخْيِيرِ كَانْ فَي أُولَ سَنَةً تُسْعَكَما قدمته . وممن جزم بأن آية التَّخيير كانت سنة تسخ الدمياطي وأتباعه وهو المعتمد . قوله ( ودخلت على حفصة فاذا هي تبركي ) في رواية سماك أنه , دخل أولا على عائشة فقال : يا بنت أبي بكر ؛ أقد بلغ من شأنك أن تؤذى رسول الله علي ؟ فقالت : ما لى والك يا ابن الخطاب؟ عليك بعيبتك ، وهى بعين مهملة مفتوحة وتحتانية ساكنة بعدها موحدة ثم مثناه أى عليك بخاصتك وموضع سرك ، وأصل الحيبة الوعاء الذي تجمل نيه الثياب ونفيس المتاع ، فأطلقت عائشة على حفصة أثها عيبة عمر بطريق التشبيه ، فرم ادما عليك بوعظ ابنتك . قوله ( ألم أكن حدرتك ) زاد في رواية سماك ، لقد علمت أن رسول الله عِرْكَيْمُ لا يحبِك ، ولولا أنا لطلقك ، فبكت اشد البكاء، لما اجتمع عندها من الحزن على فراق رسول الله يَرْكِيجُ وَلَمَا تَدْوَقُعُهُ مَنْ شَدَّةً غَصْبِ أَبِيهَا عَلِيهَا ، وقد قال لها فيها أخرجه ابن مردويه : والله إن كان طلقك لا أكلمك أبدا واخرج ابن سعد والدارى والحاكم أن الذي عَلِيِّ طلق حفصة ثم راجهها ، ولابن سعد مثله من حديث ابن عباس عن عمر وأسناده حسن ، ومن طريق قيس بن زيد مثله وزاد « فقال النبي ﷺ إن جبريل أنانى فقال لى : راجع حفصة فانها صوامة قوامه، وهي زوجتك في الجنسة ، وقيس مختلف في صحبته، ونحوه عنسده من مرسل محمد بن سيرين . قوله ( ها هوذا معتزل في المشربة) في رواية سماك و نقلت لها أين رسول الله ﷺ ؟ قالت : هو في خزانته فى المشربة، وقد نقدم ضبط المشربة وتفسيرها فى كـتاب المظالم وأنها بضم الراء وبفتحها وجمعها مشارب ومشربات. قولِه ( فخرجت فجئت إلى المنبر فاذا حوله رهط يبكى بعضهم ) لم أقف على تسميتهم ، وفي رواية سماك بن الوليد « دخلت المسجد فاذا الناس ينكثون بالحصا ، أى يضربون به الارض كفعل المهموم المفكر . قوله ( ثم غلبني ما أجدٍ ) أي من شغل قلبه بما بلغه من اعتزال النبي ﷺ فساءه وأن ذلك لا يكون إلا عن غضب منه ، ولاحتمال صحة ما أشيع من تطليق نسأته ومن جملتهن حفصة بنتُّ عمر فتنقطع الوصلة بينهما ، وفي ذلك من المشقة عليه ما لا يخنى . قُولُه ( فقلت الهلام له أسود ) في رواية عبيد بن حنين و فاذا رسول الله ﷺ في مشربة يرقى عليها بمجلة وغلام لرسول الله ﷺ أسود على رأس المجلة ، واسم هذا الفلام رباح بفتح الراء وتمخفيف الموحدة سماه سماك في روايته ولفظه و فدخلت فاذا أنا برباح غلام وسول ألله ﷺ قاعد على أسكَّفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب، وهو جذع يرتى عايمه رسول الله ﷺ وينحدر، وعرف بهذا تفسير العجلة المذكورة فى رواية غيره، وسيأتى فى حديث أبى الضحى الذى أشرت آليه بحث فى ذلك . والاسكفة فى روايته بضم الهمزة والكاف بينهما مهملة ثم فاء مشددة هي عتبة الباب السفلي ، وقوله د على فقير ، بنون ثم قاف بوزن عظيم أي منقور ، ووقع في بعض روايات مسلم بفاء بدل النون وهو الذي جعلت فيه ففر كالدرج . قوله ( استأذن لَعمر ) في رواية عبيد بن حنين و فقلت له قل هذا عمر بن الخطاب ، . قوله ( فصمت ) بفتح الميم أى سكت ، وفي رواية سماك و فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر الى فلم يقل شيئًا، واتفقت الرَّوايَّتان على أنه أعاد الذَّهاب والجيءُ ثلاث مرات ، لمكن ليسُّ ذلك صريحًا في روًّاية سماك بل ظاهر روايته أنه أعاد الاستشذان فقط ، ولم يقع شيء من ذلك في رواية عبيد أبن حنين ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . و يحتمل أن يكون النبي ﷺ في المرتين الأو ليين كان نائما ، أو ظن أن عمر جاء يمتعطفه على أزواجه لكون حفصة ابنته منهن. قوله (فنكست منصرفا) أى رجعت الى ورائى (فاذا الغلام يدعونى ) وفى رواية معمر « فوليت مدبرا » وفى رواية سماك « ثم رفعت صوتى فقلت : يارباخ استأذن لى فائى أظن أن رسول الله ﷺ ظن أنى جئت من أجل حفصة ، والله اثن أمرنى بضرب عنقها لاضربن عنقها ، وهــذا يقوى الاحتمال الثاني لانه لما صرح في حق ابنته يما قال كان أبعد أن يستعطفه لضرائرها . قوله ( فاذا هو مضطجع على ومال ) بكسر الراء وقد تضم ، وفي دواية معمر دعلى ومل ، بسكون الميم والمراد به النسج تقول رملت الحصير وارملته إذا لسجته وحصير مرمول أي منسوج ، والمراد هنا أن سريره كان مرمولاً بما يرمَل به الحصير . ووقع فى رواية أخرى « على رمال سرير ، ووقع فى رواية سماك ۽ على حصير وقد أثر الحصير فى جنبه ، وكمانه أطاتى عليه حصيراً تغليبًا . وقال الحطابي : رمال الحصير ضلوعه المتداخلة بمنزلة الحيوط في الثوب ، فكما نه عنده اسم جمع . وقوله د ايس بينه و بينه فراش قد أثر الرمال بجنبه ، يؤبد ماقد، ته أنه أطاق على نسج السرير حصيرا . قوله ( فقلت وأنا قائم : أطلقت نساءك؟ فرفع إلى بصره فقال : لا . فقلت : الله أكبر ) قال الكرمائى : لمـــا ظن الانصاري أن الاعتزال طلان أو ناشي. عن طلاق أخبر حمر يوقوع الطلاق جازما به ، فلما استفسر عمر عن ذلك فلم يجد له حقيقة كبر تعجبا من ذلك اه. ومحتمل أن يكون كبر الله حامــدا له على ما أنهم به عليــه من عدم وقوع الطلاق، وفي حديث أم سلمة عند أن سعد . فيكبر عمر تبكيرة سمعناها ونحن في بيوتنا ، فعلمنا أن عمر سأله أطلقت نساءك نقال لا فعكم ، حتى جاءنا الخبر بعد ، ووقع في رواية سماك . فقلت يا رسول الله أطلقتهن ؟ قال : لا . قلت : أنى دخلت المسجد والمسلمون ينكثون الحصا يقولون طلق رسول الله عِلَيْقِيِّ نساءه ، أفأ نزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال : نعم إن شئت ۽ وفيه , فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتى : لم يطلق نساء قوله ( ثم قلت وأنا قام أستالس : يا رسول الله لو رأيتني ) يحتمل أن يكون قوله استفهاما بطريق الاستئذان ، ويحتمل أن يكرن حالًا من القول المذكور بعده وهو ظاهر سياق هذه الرواية ، وجزم القرطبي بانه للاستفهام فيسكون أصله بهموتين تسهل إحداهما وقد تحذف تخفيفا ومعناه انبسط في الحديث واستأذن في ذلك لقربنة الحال التي كان فيها المدـــه بأن بنته كانت السبب في ذلك فحشى أن يلحقه هو شيء من المعتبة ، فبتي كالمنقبض عن الابتداء بالحديث حتى استأذن فيه . قوله ( يارسول اقه ، لو رأيتني وكنا ممشر قربش نغلب النساء ) فساق ماتقدم ، وكذا فى دواية عقيل ، ووقع فى دواية معمر أن قوله ﴿ أَسْتَأْنُس ﴾ بعد سياق القصة ولفظه ﴿ فقلت : الله اكبر ، لو وأيتنا يا رسول الله وكمنا ممشر قريش ـ فساق القصة ـ فقلت أستأنس يا رسول الله ؟ قال : نعم ، وهــذا يمين الاحتمال الأول، وهو أنه استأذن في الاستثناس فلما أذن له فيه جلس . قوله (ثم قلت : يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة \_ إلى قوله \_ فتبهم تبسمة أخرى ) الجملة حالية أى حال دخولى عايها ، وفي رواية هبيد بن حنين و فذكرت له الذي قلت لحفصة وأم ُسلمة فضحك ۽ وفي روآية سماك, فلم أزل أحدثه حتى تحسر الفضب عن وجمه ، وحتى كشر فضحك ، وكان من أحسن الناس ثفرا ﷺ ، وقوله تحسر بمهملتين أى تبكشف وزنا ومعنى ، وقوله كشر بفتح الكاف والمعجمة أى أبدى أسنانه ضاحكا ، قال ابن السكيت :كشر و تبتم وابتسم وافتر بمعنى ، فاذا زاد قيل قيمة وكركر ، وقد جاء في صفته مِرَاقِيِّهِ وكان ضحكه تبسما ، . قولِه ( فتبسم الذي مُرَاقِيِّهِ تبسمة ) بتشديد السين ، وللكشمين و تبسيمة ، . قوله ( فراهت بصرى في بيته ) أي نظرت نيه . قوله ( غير أهبة ثلاثة ) فى رواية الكشميني « ثلاث ، ، الأمبة بفتح الممرّة والماء وبضها أيضا بمنى الآهب وآلها. فيه للبالغة وهو جمع أهاب على غيرً قياس ، وهو الجلد قبل الدَّباغ ، وقيل هو الجلد مطلقاً دِبخ أو لم يدبغ ، والذي يظهر أن المراد يه هنا جلد شرع في دبغه ولم يكمل ، لقوله في رواية سماك بن الوليد . فاذا أُفيق معلق ، والافيق بوزن عظيم الجلد الذى لم يتم دباغه ، يقال أدم وأديم وأنق وأفيق وأماب وأمب وعماد وعمود وحد، ولم يحى. فعيل وفعول على فعل بُفتحتين في الجم الا هذه الاحرف، والاكثر أن يجيء فعل بضمتين، وزاد في رواية عبيد بن حنين و وان عند رجليه قرظاً \_ بقاف وظاء معجمة \_ مصبوباً ، يموحدتين ، وفى رواية أبى ذر مصبوراً براء ، قال النووى ، ووقع فى بعض الأصول و مضبورا ، بضاد معجمة وهى لغة ، والمراد بالمصبور بالمهملة والمعجمة المجموع ، ولا ينافي كونه مصبوبا بل المراد أنه غير منتثر وإن كان في غير وعاء بل هو مصبوب مجتمع ، وفي رواية سماك و فنظرت في خزانة رسول الله يَرْالِيُّ فاذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ، ومثلها قرظاً في ناحية الغراة ، . قول ( ادع الله فليوسع على أمتك ) في روآية عبيد بن حنين , فبكيت ، فقال وما يبكيك ؟ فقلت : يا رسول الله أن كسرى وقيصر فيها حما فيه ، وانت رسول الله، وفى رواية سماك « فابتدرت عيناى فقال: مايبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: وما لى لا أبسكى وهـــــذا الحصير قد أثرٍ فى جنبك ، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى ، وذاك قيصر وكسرى فى الآنهار والنمار : وانت رسول الله وصفوته » . قوله ( فجلس النبي ﷺ وكان متكمنًا نقال : أو في هذا انت يا ابن الخطاب )؟ في رواية معمر عند مسلم و أوفى شك آنت يا ابن الخطاب،؟ وكذا في رواية عقيل الماضية فى كنتاب المظالم ، والمعنى أأنت في شك في أن التوسع في الآخرة خير من التوسع في الدنيا ؟ وهذا يشعر بأنه على إ ظن أنه بكى من جهة الآس الذى كان فيه وهو غضب النبي ﷺ على نسائه حتى اعتزلهن ، فلما ذكر له أمر الدنيما أجابه يما أجابه . قوله ( ان أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا ) وفي رواية عبيد بن حنين . ألا ترضى أن

تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ، ؟ وفي رواية له و لهما ، بالتثنية على أرادة كسرى وقيصر لتخصيصهما بالذكر ، والآخرى بارادتهما ومن تبعهما أوكان على مثل حالهما ، زاد فى رواية سماك د فقلت بلى ، . قولِه (فقلت يارسول الله استنفر لي ) أي عن جراءتي بهذا القول محضرتك ، أو عن اعتقادي أن التجملات الدنيوية مرغوب فيها ، أو عن إرادتي ما فيه مشابهة الكفار في ملابسهم ومعايشهم . قوله ( فاعتزل النبي برانج نساءه من أجل ذلك الحديث الذي أفشته حفصة الى عائشة) كذا في هذه الطريق لم يفسر الحديث المذكور الذي أنشته حفصة ، وفيه أيضا « وكان قال ما أنا بداخــل عليهن شهرا ، من شدة موجدته عليهن حين عاتبه اقه ، وهذا أيضا مهم ولم اره مفسرا ، وكان احتراله في المشربة كما في حديث ابن عباس عن عر ، فافاد محد بن الحسن الخزومي في كتابه وأخبار المدينة ، بسند له مرسل و أنه ﷺ كان يبيت في المشربة ويقيل عند أواكة على خلوة بتركانت هناك ، وليس في شيء من الطرق عن الزهرى باسناد حديث الباب إلا مارواه اين إسحاق كما أشرت اليه في تفسير سورة التحريم ، والمراد بالمعاتبة قولم تَمَالَىٰ ﴿ يَا أَيَّا الَّذِي لَمْ تَحْرُمُ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكَ ﴾ الآيات . وقد الختاف في الذي حرم على نفسه وعو تب على تحريمه ، كَا اختلف في سبب حلفه على أن لا يدخل على نسائه على أقرال: فالذي في الصحيحين أنه المسلكا مضى في سورة النَّحْرَجُ مختصرًا من طريق عبيد من عبير عن عائشة ، وسيأتى بأبسط منه في كتاب الطلاق . وذكرت في النفسير قولًا آخر أنه في تحريم جاريته مأدية ، وذكرت هذاك كشيرًا من طرقه . ووقع في رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند ابن مردويه ما يجمع القوالين وفيه و ان حفصة أهديت لها عكة فيها عسل ، وكان رسول الله علي اذا دخل عليها حبسته حتى تلمقه أو تسقيه منها ، فقالت عائشة لجارية عندها حبشية يقال لها خضراء : اذا دخل على حفصة فأنظرى ما يصنع ، فاخبرتها الجارية بشأن العسل ، فارسلت الى صواحبها فقالت : اذا دخل عليكن فقلن : إنَّا نجد منك ريح مغافيرً ، نقال : هو عسل . والله لا أطممه أبدا . فلما كان يوم حفصة استأذنته أن ثأتى أباها فاذن لها فذهبت فارسَل الى جاريته مارية فادخلها بيت حفصة ، قالت حفصة فرجمت فوجدت الباب مفاقا فخرج ووجهه يقطر وحفصة تبكى ، نعاتبته فقال : أشهدك أنها على حرام ، انظرى لاتخيرى بهذا امرأة وهي عندك أمانة ، فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت: ألا أبشرك؟ ان رسول الله ﷺ قد حرم أمته ، فنزلت ، وعند ابن سعد من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه دخرجت حفصة من بينها يوم عاتَّشة فدخل رسول الله بجاريته القبطية بيت حفصة فجاءت فرقبته حتى خرجت الجارية فقالت له وأما انى قد رأيت ماصنعت ، قال فاكتمى على وهي حرام ، فانطلقت حفصة إلى عائشة فاخيرتها ، فقالت له عائشة : أما يومى فتمرس فيه بالقبطية ويسلم كنسأنك سائر أيامهن ، فنزلت الآية ، وجاء في ذلك ذكر قول ثالث أخرجه ابن مردوية من طريق الصحاك عن أبن عباس قال د دخلت حفصة على النبي ﷺ بيتها فوجدت معه مادية فقال : لاتخبرى عائشة حتى أبشرك ببشارة ، ان أباك يلي هـذا الآس بعد أبي بُكر أذا أنا من ، فذهبت إلى عائشة فأخبرتها فقالب، له عائنة ذلك ، والمّست منه أن يحرم مارية فحرمها ، ثم جاء إلى حفصة فقال أمرتك ألا تخبرى عائشة فأخبرتها ، فعاتبها على ذلك ولم يعاتبها على أمر الخلافة ، فالهذا قال الله تعالى (عرف بعضه وأعرض عن بعض) وأخرج العابراني في و الاوسط ، وفي و عشرة النساء ، عن أبي هريرة نحوه بتهامه وفي كل منهما ضعف ، وجاء في سبب غضبه منهن وحلفه أن لا يدخل عليهن شهرا WHY EN - 9 E 17 - 1

قصة أخرى ، فأخرج ابن سعد من طريق عمرة عن عائشة قالت و أهديت لرسول الله مِلْكِيْجُ هدية ، فارسل إلى كل امرأة من نسائه نصيبها ، فلم تُرض زبنب بنت جحش بنصيبها فزادها مرة أخرى ، فلم تُرض فقالت عائشة : لقد أقمأت وجهك ترد عليك الهدية ، فقال : لأنتن أهون على الله من أن تقمئنني ، لا أدخل عليكن شهرا ، الحديث . ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة نحوه وفيه « ذبح ذبحا فقسمه بين أزواجه ، فأرسل الى زينب بنصيبها فردته ، فقال زيدوها ثلاثا ، كل ذلك ترده » فذكر نحوه . وفيه قول آخر أخرجه مسلم من حديث جابر قال وجماء أبو بكر والناس جلوس بباب الذي يُرَاقِعُ لم يؤذن لاحد منهم ، فأذن لا بى بكر فدخل ، ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي مَرَاكِيَّا جالسا وحوله نساؤه ، فذكر الحديث وفيه « هن حول كما ترى يسأ لنني النفقة ، فنام أبو بكو الى عائشة وقام عمر الى حفصة ، ثم اعتزلهن شهرا ، فذكر نزول آية التخيير ، ويحتمل أن يـكون بجوع هذه الأشياء كان سببًا لاعتزالهن ، وهذا هو اللائق بمكارم أخلافه علي وسعة صدره وكرثرة صفحه ، وأن ذلك لم يقع منه حق تكرر موجبه منهن يَزَالِجُ ورضى عنهن . وقصر ابن الجرزي فنسب قصة الذبح لابن حبيب بغير إسنادوهي مسندة عند ابن سعد ، وأبهم تصة النفقة وهي في صحيح مسلم ، والراجح من الأفوال كلها قصة مارية لاختصاص عائشة وحفصة بها يخلاف المسل فانه اجتمع فيه جماءة منهن كما سيأتى ، ويحتمل أن تمكون الاسباب جميعها اجتمت فاشير إلى أهمها ، ويؤيده شمول الحلف للجميع ولو كان مثلا في قصة مادية ففط لاختص بحفصة وعائشة · ومن اللطائف أن الحسكمة في الشهر مع أن مشروعية الهجر ثلاثة أيام أن عدتهن كانت تسعة فاذا صربت في ثلاثه كانت سبمة وعشرين واليومان لمارية لكونها كانت أمة فنقصت عن الحرائر والله أعلم . قوله ( فاعتزل النبي نساءه من أجل ذلك الحديث الذي أفشته حفصة الى عائشة تسما وعشرين ليلة ) العدد متعلق بقوله فاعتزل فساءه • قوله ( وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا ) في رواية حماد بن سلمة عند مسلم في طريق عبيد بن حمّين د وكان آلي منهن شهراً ، أي حلف أو أقسم ، وليس المراد به الايلاء الذي في عرف الفقهاء أنفاقاً ، وسيأتي بعد سبعة أبواب من حديث أنس قال د آلى رسول الله علي من نسائه شهرا ۽ وهذا موافق للفظ رواية حماد بن سلمة هذا ، وان كان أكثر الرواة في حديث عمر لم يعبروا بلفظ الإيلاء . قوله ( من شدة موجدته عليهن ) أي غضيه . قوله ( دخل على عائشة ) فيه أن من غاب عن أزواجه ثم حضر يبدأ بمن شاء منهن ، ولا يلزمه أن يبدأ من حيث بلغ ولا أن يقرع ، كذا قيل ، ويحتمل أن تسكون البداءة بعائشة لسكونه انفق أنه كان يومها . قوله ( فغالت له عائشة : يارسول الله إنك كنت قد أقسمت أن لاتدخل علينا شهرا ) تقدم أن في رواية شماك بن الوليد أن عمر ذكره عليه بذلك ، ولا منافاة بينهما لأن في سياق حديث عمر أنه ذكره بذلك هند نزوله من الغرفة وعائشة ذكرته بذلك حين دخل عليها فكأنهما تواردا على ذلك ، وقد أخرج مسلم من حديث چابر في هذه الفصة قال و فقلنا ، فظاهر هذا السياق يوهم أنه من تنمة حديث عمر فيكون عمر حضر ذلك من عائشة ، وهو محتمل هندى ، لكن يقوى أن يكون هذا من تعاليق الزهرى في هذه الطريق ، فان هذا القدر عنده عن حروة عن عائشة أخرجه مسلم مرس رواية معمر عنه د ان النبي عليه أنه لإيدخل على نسائه شهرا ، قال الزهرى : فأخرن عروة عرب عائشة قالت . . فذكره ي . قوله ( وأنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة ) في رواية عقيل و لتسع ، باللام ، وفي رواية السرخسي أيها د بتسع ، بالموحدة وهي متقاربة ، قال الاسماعيلي : من هنا الى آخر الحديث وقع مدرجا في رواية

شميب عن الزهري ، ووقع مفصلا في رواية معمر و قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت : لما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على رسول الله يهيكي ، الحديث . قلت : ونسبة الادراج الى شعيب فيه نظر ، فقد تقدم فى المظالم من رواية عقيل عن الزهري كذلك ، وأخرج مسلم طريق معمر كما قال الاسماعيل مفصلة ، والله أعلم . وقد تقدم في تفسير الاحزاب أن البخاري حكى الاختلاف على الزهري في قصة التخيير هل هي عن عروة عن عائشة أو عن أبي سلمة عن عائشة . قوله ( فقال : الشهر تسع وعشرون ليلة وكان ذلك الثهر تسعًا وعشرين ليلة ) في هذا إشارة الى تأويل الكلام الذي قبله وأنه لايراد به الحمر ، أو أن اللام في قوله « الشهر ، للمهد من الشهر المحلوف عليه ولا يلوم من ذلك أن تـكون الشهور كلها كذلك ، وقد أنـكرت عائشة على ابن عمر روايته المطلقه أن الشهو تسع وعشرون ، فأخرج أجمد من طريق يمي بن عبسد الرحمن عن ابن عمر رفعه « النهر تسع وعشرون ، قال فذكروا ذلك لمائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحن ، إنما قال : الشهر قد يكون تسعا وعشرين . وقد أخرجه مسلم من وجه آخر هن عمر بهذا اللَّفظ الآخير الذي جزمت به عائشة وبينته قبل هـذا عنــد الـكلام على مارقع في رواية سماك بن الوليد من الاشكال . قوله ( قالت عائشة : ثم أنزل الله آيه النخيير ) في رواية عقيل و فانزلت ، وسياتي الكلام عليه مستوفى في كناب الطلاق إن شاء الله تعالى. وفي الحديث سؤال العالم عن بعض أمور أهله واك كان عليه فيه غضاضة إذا كان في ذلك سنة تنقل ومسألة تحفظ قاله المهلب، قال : وفيه نُوڤير العالم ومهابته عن استفسار ما يخشى من تغيره عند ذكره ، وترقب خلوات العالم ليسأل عما لعله لو سئل عنه بمصرة الناسُ أنكره على السائل ، ويُؤخذ من ذلك مراعاة المروءة . وفيه أن شدة الوطأة على النساء مذموم ، لأن النبي ﷺ أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه . وفيه تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل إصلاحها لووجَّها ، وفيه سياق القصة على وجهها وان لم يسأل السائل عن ذلك إذاكان فى ذلك مصلحة من زيادة شرح وبيان ، وخصوصا إذاكان العالم يعلم أن الطالب يؤثر ذلك . وفيه مهابة الطالب للعالم وتواضع العالم له وصدِه على مساءلته وان كان عليه في شيُّ من ذلك غضاضة ، وفيه جواز ضرب الباب ودقه إذا لم يسمع الداخل بغير ذلك . ودخول الآباء على البنات ولوكان بغير إذن الزوج ، والتنقيب عن أحوالهن لاسيما ما يتعلق بالمتزوجات . و نيه حسن تلطف ابن عباس وشدة حرصه على الاطلاع على فنون التفسير ، وفيه طلب على الاسناد لأن ابن عباس أقام مدة طويلة ينتظر خلوة عمر ليأخذ عنه ب وكان يمكنه أخذ ذلك يواسطة عنه بمن لايهاب سؤاله كاكان يهاب عر. وفيه حرص الصحابة على طلب العلم والصبط بأحوال الرسول ﷺ . وفيه أن طالب الدلم يجعل لنفسه وقتا يتفرخ فيه لآس معاشه وحال أهله . وفيه البحث في العلم في الطرق والخلوات وفي حال الغمود والمشي . وفيه إيثار الاستجار في الاسفار وإيقاء الماء للوضوء . وفيسه ذكر العالم مايقع من نفسه وأهله بما يترقب عليه فائدة دينية وانكان في ذلك حكاية مايستهجن ، وجواز ذكر العمل الصالح السياق الحديث على وجهه ، وبيان ذكر وقت التحمل . وفيه الصبر على الزوجات والاغضاء عن خطاجن والصفح عما يقع منهن من زلل في حق المرء دون ما يكون من حق الله تمالي . وفيه جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوا با يمنع من يَدخل اليه بغير إذنه ، ويكون قول ألمس الماضي في كتاب الجنائز في المرأة التي وعظما النبي ﷺ فلم تعرفه وهُم جاءت اليه فلم تجد له بو ابين ، محولًا على الأوقات الن يجلس فيها للناسَ ، قال المهلب : وفيه أن للامام أن يحتجب عن بطانته وعامته عند الآمر بطرقه من جهة أمله حتى يذهب غيظه ويخرج الى الناس وهو منبسط

اليهم ، فإن السكبير إذا احتجب لم يحسن الدخول اليه بغير اذن ولوكان الذي يريد أن يدخل جليل القدر عظيم المنزلة عنده . وفيه الرفق بالأصمار والحياء منهم اذا وقع الرجل من أهله ما يقتضي معانيتهم . وفيه أن السكوت قد يكون أبلغ من السكلام وأفضل في بعض الاحايين ، لأنه عايسه الصلاة والسلام لو أمر غلامه برد عمر لم يحز لعمر العود إلى الاستئذان مرة بعد أخرى ، فلما سكت فهم عمر من ذلك أنه لم يؤثر رده مطلقاً ، أشار الى ذلك المهلب . وفيــه أن ألحاجب إذا علم منع الاذن بسكوت المحجوب لم يأذن . وفيه مشروعية الاستئذان على الانسان وان كان وحده لاحتمال أن يكون على حالة يكر. الاطلاع عليها . وفيه جواز تكرار الاستئذان لمن لم يؤذن له إذا رجا حصول الاذن ، وأن لايتجارز به ثلاث مرات كما سيأتي إيضاحـــه في كتاب الاستئذان في قصة أبي موسى مع عمر ، والاستدراك على عمر من هذه القصة لأن الذي وقع من الإذن له في المرة الثالثة وقع انفاقاً ، ولو لم يؤذن له قالذي يظهر أنه كان يعود الى الاستئذان لانه صرح كما سيأتى بانه لم يبلغه ذلك الحسكم. وفيه أن كل لذة أو شهوة قضاها المر. في الدنيا فهو استمجال له من نعيم الآخرة ، وأنه لو تُوك ذلك لادخر له في الآخرة ، أشار الى ذلك الطبرى واستنبط منه بعضهم اينار الفقر على الغنى وخصه الطبرى بمن لم يصرفه فى وجوهه ويفرقه فى سبله التي أمرالة بوضِمه فيها ، قال : وأما من فعل ذلك فهو من منازل الامتحان ، والصير على المحن مع الشكر أفضل من الصير دلى الضراء وحدم انتهى . قال عياض : هذه القصة بما يحتبج به من يفضل الفقير على الغنى لما في مفهوم قوله « أن من تنعم في الدنيا يفوته في الآخرة بمقداره ، ، قال وحاوله الآخرون بأن المراد من الآية أن حظ الكفار هو ما نالوه من نديم الدنيا اذ لا حظ لهم في الآخرة انتهى ، وفي الجواب نظر ، وهي مسألة اختلف فيها السلف والحلف، وهي طويلة الذيل سيكون لنا بها المام ان شاء الله تعالى فى كـتاب الرقاق. وفيه أن المرء إذا رأى صاحبه مهموما استحب له أن يحدثه بما يزيل همه ويطيب نفسه ، لقول عمر : لاقولن شيئًا يضحك النبي عليه . ويستحب أن يكون ذلك بعد استئذان الـكبير في ذلك كما فعل عمر . وفيه جواز الاستعانة في الوضوء بالصبُّ على المتوضىء ، وخدمة الصغير الكبير وانكان الصغير أشرف نسبًا من الكبير . وفيه التجمل إلثوب وألعمامة عند لغا. الأكابر. وفيه تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ماظاهره نسيانها لاسيما بمن له تعلق بذلك ، لأن عائشة خشيت أن يمكون ﷺ نسى مقدار ماحلف عليه وهو شهر والشهر ثلاثون يوما أو تسعة وعشرون يوما ، فلما نزل فى تسمة وعشرين ظنت أنه ذهل عن القدر أو إن الشهر لم يهل ، فأعلما أن الشهر استهل فان الذي كان الحلف وقع ثيه جاء تسما وعشرين يوما . وفيه تقوية لقول من قال إن يمينه ﷺ اتفق أنها كانت في أول الشهر ولهذا اقتصر على تسمة وعشرين والا نلو اتفق ذلك في أثناء الشهر فالجمهور على أنه لايقع البر الا بثلاثين، وذهبت طائفة في الاكتفاء بتسعة وعشرين أخذا بأقل ما ينطلق عليه الاسم ، قال ابن بطال : يؤخذ منه أن من حاف على فمل شى. يبر بفعل أقل ماينطلق عليه الاسم ، والقصة محمولة عندالشا نمى ومالك على أنه دخل أول الملال وخرج به فلو دخل في أثناء الشهر لم يهر الا بثلاثين . وفيه سكني الغرفة ذات الدرج واتخاذ الحزانة لآثاث البيت والامتمة . وفيه التناوب في مجلس العالم إذا لم تتيسر المواظبة على حضوره اشاغل شرعى من أمر ديني أو دنيوى . وفيه قبول خبر الواحد ولو كان الآخذ فاضلا والمأخوذ عنه مفضولا ، ورواية السكبير عن الصفير ، وان الاخبار التي تشاع ولو كثر ناةلوها ان لم يكن مرجمها الى أمر حسى من مشاهدة أو سَمَاع لانستلزم الصدق، فان جزم الانصارى في

رواية بوقوع التطليق وكذا جزم الناس الذين رآم عمر عند المنبز بذلك محمول على أنهم شاع بينهم ذلك من شخص بناء على التوهم الذي توهمه من اعتزال النبي ﷺ نساء، فظن اكم ثه لم تجر عادته بذلك أنه طلقهن فأشاع أنه طلقهن فشاع ذلك فتحدث الناس به وأخلق بهذا الذي ابتدأ باشاءة ذلك أن يكون من المنافقين كما تقدم ، وفيه الاكتفاء بمعرفة الحديم باخذه عن القرين مع إمكان أخذه عاليا عمن أخذه عنه القرين ، وأن الرغبة في العلو حيث لايعوق هنه عائق شرعي ، ويمكن أن يكون المراد بذلك أن يستفيد منه أصول ما يقع في غيبته ثم يسأل عنه بعد ذلك مشافهة ، وهذا أحد نوائدكـتا به أطراف الحديث . وفيه ماكان الصحابة عليه من محبة الاطلاع على أحوال النبي مَا اللهِ جلت أو قلت ، واهتمامهم بما يهتم له لإطلاق الانصاري اعتزاله نساءه الذي أشعر عنده بانه طلقهن المقتضى وقوع غمه سَالِيَّةٍ بذلك أعظم من طروق ملك الشام الغسانى يجيوشه المدينة لغزو من بها ، وكان ذلك بالنظر الى أن الانصاريكان يتحقق أن عدوهم ولو طرقهم مفارب ومهزوم واحتمال خلاف ذلك ضعيف ، بخلاف الذي وقع بما توهمه من النطليق الذي يتحقق معه حصول الذم وكانوا في الطرف الاقصى من رعاية خاطره على أن يحصل له تشويش ولو قل والقلق لما يقلقه والغضب لما يغضبه والهم لما يهمه رضى الله عنهم . وفيه أن الغضب والحزن يحمل الرجل الوقور على ترك التأنى المألوف منه لقول عمر : ثم غلبني ما أجمد ثلاث مرات . وفيه شدة الفزع والجزع للامور المهمة ، وجواز نظر الانسان الى نواحى بيت صاحبه وما فيه إذا علم أنه لا يكره ذلك ، وبهذا يجمع بين ماوقع لمس وبين ما ورد من النهي عن فصول النظر ، أشار الى ذلك النووي . ويحتمل أن يكون نظر عمر في بيت النبي علي وقع أولا انفاقا فرأى الشعير والقرظ مثلا فاستقله فرفع رأسه لينظر مل هِناك شيء أنفس منه فلم ير لملا الآهب نقال ما قال ، ويكون النهى محولًا على من تعمد النظر في ذلك والتفتيش ابتداء . وفيه كراهة سخط النعمة واحتقار ما أنعم الله به ولوكان قليلا والاستغفار من وقوع ذلك وطلب الاستغفار من أهل الفضل وإيثار القناعة وعدم الالتفات الى ماخص به الغير من أمور الدنيا الفانية . وفيه المعاقبة على إفشاء السر بما يليق بمن أفشاه

## ٨٤ - باسب صوم المرأة بإذن ِ زوجِما تعلَوْعاً

١٩٧٥ - مَرْثُ عَدُ بن مقاتل حدثنا عبدُ الله أخبرَ نا مَسَرُ عن هام بن مُنَبَّه عن أبي هريرة عن النبي عن النبي عن أبي الله عن النبي عن النبي عن أبي الله عن النبي الله عن النبي عن أبي الله عن النبي الله عن النبي الله عن النبي الله عن النبي عن أبي الله عن النبي الله عن النبي الله عن اله عن الله عن الله

قوله ( باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا ) هذا الأصل لم يذكره البخارى في كتاب الصيام ، وذكره أبو مسمود في أفراد البخارى من حديث أبي هريرة ، وليس كذلك فان مسلما ذكره في أثناء حديث في كتاب الزكاة ، ووقع للمزى في ه الاطراف ، فيه وهم بيئته فيما كتبته عليه ، قوله ( لانصوم )كذا للاكثر وهو بلفظ الخبر والمراد به النهى ، وأغرب ابن التين والقرطبي فخطآ رواية الرفع ، ووقع في دواية المستمل و لا تصومن ، يزيادة نون الثوكيد ، ولمسلم من طريق عبد الرزاق عن مصر بلفظ و لا تصم ، وسيأتي شرحه مستوفى بعد باب واحد

#### ٨٥ - باب إذا بانت الرأة مهاجرة فراش زوجها

١٩٣٥ - مَرْشُ مَمدُ بن بشار حدَّثنا ابن أبي عَدِي عن نُشعبة عن سليان عن أبي حازم عن أبي هريرة

رَضِ الله عنه عن الذبي عَلِيْنِي قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبَت أن تجيء، لمَنتُما الملائـكة حتى تصبح،

١٩٤٥ - مَرْشُ عمد بن عَرْعَرَة حدَّثنا كُمْمَة عن قَتادةً عن زُرارةً عن أبي هريرة قال : قال النبيُّ وإذا بانَتِ المرأة مهاجرةً فراشَ زوجها لَمَنتُها الملائكة مَّ حتَّى ترجعَ ،

قوله ( باب إذا بات المرأة مهاجرة فراش زوجها ) أى بغير سبب لم بجو لها ذلك ، قوله ( حدثنا محمد بن بشار ) هو بندار ، وذكر أبو على الجيانى أنه وقع فى بعض النسخ عن أبى زيد المروزى دين سنَّان، بمهملة ثم نو نين وهو غلط . قولِه ( عن سليمان ) هو الأعش ، وأبو حازم هو سُلَّان الأَثْجُمَى . وقوله في الرواية الثانية ﴿ عرب ذرارة ، هو ابن أبي أوفى قامني البصرة يكني أبا حاجب ، له عن أبي مريزة في الصحيحين حديثان فقط هذا وآخر مضى في العتنى ، وله في البخاري عن عمران بن حصين حديث آخر يأتي في الديات،و تقدم له في تفسير عبس حديث من روايته عن سمد بن هشام عن عائشة ، وهذا جميع ماله في الصحيح ، وكاما من رواية قتادة عنه . قوله ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ) قال ابن أبي جرة : الظاهر أن الفراشكناية عن الجماع ، ويقو به قوله د الولد للفراش، أى لمن يطأ فى الفراش ، والـكناية عن الأشياء التي يستحيي منها كشيرة فى القرآن والسنة ، قال : وظاهر الحديث اختصاص اللمن بما اذا وقع منها ذلك ليلا الهوله « حتى تصبُّح ، وكأن السر تأكد ذلك الشأن في الليل وقوة الباعث عليه ، ولا يلزم من ذلك أنَّه يجوز لها الامتناع في النهار ، وآنما خص الليل بالذكر لانه المظنة لذلك أه . وقد وقع فى رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم عند مسلم بلفظ . و الذى نفسى بيده ، ما من رجل يدعو امرأته الى فراشهــا فتأبى عليمه الاكان الذي في السماء ساخطا عليها حتى برضي عنها ، ولابن خريمة وابن حبان من حديث جابر رفعمه « ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم الى السهاء حسنة : العبد الآبق حتى يرجع ، والسكران حتى يصحو ، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى ، فهذُ، الاطلاقات تتناول الليل والنهار . قولِه ( فأبت أن تجى. ) زاد أبو عوانة ثيوت معصيتها ، بخلاف ما اذا لم يغضب من ذلك فانه يكون إما لأنه عذرها ، وإما لانه ترك حقه من ذلك . وأما قوله في دواية زرارة داذا بانت المرأة مهاجرة فراش زوجها ، فليس هو على ظاهره في لفظ المفاعلة ، بل الراد أنَّها هي التي هجرت ، وقد تأتَّى الفظ المفاعلة ويراد بها نفس الفعل ولا يتجه عايها اللوم الا اذا بدأت هي بالهجر فغضب هو لذلك أو هجرها وهي ظالمة فلم تستنصل من ذنبها وهجرته ، أما لو بدأ هو بهجرها ظالما لها فلا ، ووقع في رواية مسلم من طريق غندد عن شعبة و اذا بانت المرأة هاجرة ، بافظ اسم الفاعل . قوله ( لعنتها الملائك حتى تصبح ) في رواية زرادة و حتى ترجع ، وهي أكثر فائدة ، والاولى محمولة على الغالب كما تقدم . وللطبراني من حديث ابن عمو رفعه « اثنان لا تجاوَّز صلاتهما رءوسهما : عبد آبق ، وامرأة غضب زوجها حتى ترجع ، وصححه الحماكم . قال المهلب : هذا الحديث يوجب ان منع الحقوق \_ في الآيدان كانت أو في الأموال \_ بما يوجب سخط الله ، الا أن يتنمدها بعفوه ، وفيه جواز لعن العاصَى المسلم اذا كان على وجه الارماب عليه لئلا يواقع الفعل ، فاذا واقمه فانما يدعى له بالتوبة والحداية . قلت : ايس هذا التقييد مستفادا من هذا الحديث بل من أدلة أخرى ، وقد

ارتمنى بدمن مشايخنا ما ذكره المهلب من الاستدلال بهذا الحديث على جواز لعن العاصى المعين وفيه نظر ، والحق أن من منع اللمن أراد به معناه اللمزى وهو الابعاد من الرحمة ، وهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم بل يطلب له الحداية والتوبة والرجوع عن المعصية ، والذى أجازه أراد به معناه العربى وهو مطاق السب ، ولا يحنى أن محله اذا كان محيث يرتدع العاصى به و ينزجر ، وأما حديث الباب فايس فيه الا أن الملائكة تفعل ذلك ولا يلزم منه جوازه على الاطلاق . وفيه أن الملائكة تدعو على أهل المعصية ما داموا فيها ، وذلك يدل على أنهم يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيها ، وذلك يدل على أنهم يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيها ، كذا قال المهلب وفيه نظر أيضا ، قال ابن أبى جرة : وهل الملائكة الى تلمها هم الحفظة أو غيره ؟ يحتمل الأمرين . قلت : يحتمل أن يكون بعض الملائكة موكلا بذلك ، ويرشد الى التعميم قوله في دواية مسلم د الذى في الحياء، ان كان المراد به سكانها قال : وفيه دليل على قبول دعاء الملائكة من خير أو شر لكونه يتؤلي خوف بذلك . وفيه الارشاد الى مساعدة الزوج وطلب مرضاته . وفيه أن صبر الرجل على ترك الجاع أضعف من صبر المرأة . قال : وفيه أن أفوى التشويشات على التناسل ، ويرشد اليه الاحاديث الواردة في الشرغيب في ذلك كم تعدم على التناسل ، ويرشد اليه الاحاديث الواردة في الشرغيب في ذلك كما تقدم في أوائل الذكاح ، قال : وفيه إشارة الى ملازمة طاعة الله والصبر على عبادته جزاء على مراعاته لمبده حيث لم يترك شيئا من حقوقه ألا جمل له من يقوم به حتى جمل ملائكته ثلمن من أغضب عبده بمنسع شهوة من شهواته ، فعلى العبد أن يوفى حقوق دبه التي طلم امنه ، والا فما أقبح الجفاء من الفقير المحتاج الى الغنى الكثير الاحسان . اه ملخصا من كلام ابن في جرة رحه الله

## ٨٦ - إلى لاتأذَنُ المرأةُ في بيت زوجها لأَحَد إلا بإذَنِه

•١٩٥ - مَرْثُنَ أَبُو الْمَانَ أَخْبَرُنَا شَمِيبٌ حَدَّثُنَا أَبُو الزَّنَادُ عَنِ الْأَغْرَ جَ عَن أَبِى هُرِيرَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رسولَ اللَّهِ عَلَى وَلا تَأْذَنَ فَى بَيْتَهُ إِلاَ بَاذِنِهِ ، وَلا تَأْذَنَ فَى بَيْتَهُ إِلاَ بَاذِنِهِ ، وما أَنفَقَتُ مَنْ نَفْقَةً عَنْ غَيْرُ أُمْرِهِ فَإِنْهُ يُؤَدَّى إِلِيسَــه شَفْرُهُ مَ

ورواه أبو الزناد أيضا عن مُوسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصَّوم

قول (باب لا نأذن المرأة في بيت زرجها لاحد الا بإذنه ) المراد ببيت زوجها سكنه سواء كان ملدكه أو لا . قول (عن الاعرج) كذا يقول شعيب عن أبي الوناد ، وقال ابن عيبنة عن أبي الزناد و عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هربرة ، وقد بينه المصنف بعد . قول (لا يحل للرأة أن تصوم وزوجها) يلتحق به السيد بالنسبة لامته التي يحل له وطؤها ، ووقع في رواية عمام دو بعلها ، وهي أفيد لان ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن البعل اسم للزوج والسيد ، فان ثبت وإلا ألحق السيد بالزوج للاشتراك في المعنى . قوله (شاهد) أي حاضر . قوله (إلا باذنه) يعنى في غير صيام أيام دمضان ، وكذا في غير زمضان من الواجب اذا تضيق الوقت ، وقد خصه المصنف في الترجمة الماضية قبل باب بالتعلوع ، وكمأنه تلقاه من رواية الحسن بن على عن عبد الرزاق فان قيها و لا تصوم المرأة غير رمضان ، وأخرج الطبرائي من حديث ابن عباس مرفوعاً في أثناء حديث و همن حق الزوج على زوجته أن لا

تصوم تطوعاً إلا المذنه ، فإن فعلت لم يقبل منها ، وقد قدمت اختلاف الروايات في لفظ ، ولا تصوم ، ودلت وواية الباب على تحريم الصوم المذكور عليها وهو قول الجمهور ، قال النووى في • شرح المهذب ، : وقال بعض أصحابنا يكره ، والصحيح الآول ، قال : فلو صامت بغير إذنه صح وأثمت لاختلاف الجمَّة وأمر قبوله الى الله ، قاله العمرانى . قال النووى : ومقاضى المذهب عدم الثواب ، ويؤكد النحريم ثبوت الحبر بلفظ النهى ، ووروده بلفظ الحير لا يمنع ذلك ، بل هو أبلغ ، لانه بدل على تأكد الاس فيه فيكون تأكده محمله على التحريم . قال النووى في « شرح مسلم ، : وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت ، وحقه واجب على الفور فلا يفو ته بالتطوع ولا بواجب على التراخي ، و إنما لم يجز لها الصوم بغير إذنه واذا أراد الاستمتاع بها جاز و بفسد صومها لأن العادة أن المسلم يهاب انتهاك العنوم بالافساد ، ولا شك أن الاولى له خلاف ذلك إن لم يثبت دليل كراهته ، نعم لوكان مسافرا فمفهوم الحديث في تقييده بالشاهد يقتضي جواز التطوع لهـا اذاكان زوجها مسافرا ، فلو صامت وقدم في أثناء الصيام فله إنساد صومها ذلك من غير كراهة ، وفي معنى الغيبة أن يكون مريضا بحيث لا يستطيع الجماع ، وحمل المهلب النهى المذكور على التئزيه فقال : هو من حسن المعاشرة ، ولها أن تفعل من غير الفرائض بغير إذنه ما لا يضره ولا يمنعه من واجباته ، وايس له أن يبطل شيئًا من طاعة الله اذا دخلت فيه بغير إذنه اله ، وهو خلاف الظاهر . وفي الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالحديد ، لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتعلوع · قوله ( ولا تأذن في بيته ) زاد مسلم من طريق همام عن أبي مربرة « وهو شاهد الا بإذنه ، وهذا القيد لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب ، و إلا فُمْيبة الزوج لا تقتيني الاباحة للرأة أن تأذن لمن يدخل بيته، بل يتأكد حينئذ عايها المنع لثبوت الاحاديث الواردة في النهي عن الدخول على المفيبات أي من غاب عنها زوجها ، ويحتمل أن يكون له مفهرم ، وذلك أنه اذا حضر تيسر استئذانه واذا غاب تمذر فلو دعت الضرورة الى الدخول علمها لم تفتقر إلى استئذانه لتعذره . ثم هذاكله فيما يتعلق بالدخول عليها ؛ أما مطلق دخول البيب بأن تأذن لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو الى دار منفردة عن سكنها فالذي يظهر أنه ملتحق بالأول ، وقال النووى : في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالانن في بيته إلا بإذنه ، وهو محمول موضما معداً لهم سواء كان حاضراً أم غائباً فلا يفتقر ادغالهم إلى إذن خاص لذلك ، وحاصله أنه لابد من اعتبار إذنه تفصيلاً أو إجمالاً . قله ( إلا بإذنه ) أي الصريح ، وهل يقوم ما يقترن به علامة رضاه مقام النصريح بالرضا ؟ فيه الظر . قوله ( وما أنفقت من نفقة عن غير أمره قانه يؤدى اليه شطره) أي نصفه ، والمراد نصف الآجر كما جاء واضما في رواية همام عن أبي هريرة في البيوع ، ويأتى في النفقات بلفظ ﴿ إِذَا أَنفَقَتَ المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره ، في رواية أبي داود و فلها نصف أجره ، وأغرب الخطابي لحمل قوله «يؤدي اليه شطره، على المال المنفق ، وأنه يلزم المرأة إذا أنفقت بغير أمر زوجها زيادة على الواجب لها أن تغرم القدر الزائد، وإن هذا هو المراد بالشطر في الحير لأن الشطر يطلق على النصف دعلي الجرء ، قال : و نفقتها معاوضة فتقدر بما يوازيها من الفرض وترد الفضل عن مقدار الواجب ، وأنما جاز لما في قدر الواجب لقصة هند دخذي من ماله بالمعروف، اه . وما ذكرناه من الرواية الاخرى يردحليه . وقد استشمر الايراد فحمل الحديث الآخر على معنى آخر وجعلهما حديثين

مختلني الدلالة ، والحق أنهما حديث واحد رويا بألفاظ مختلفة . وأما تقييده بقوله دعن غير أمره، فقال النووى: عن غير أمره الصريح في ذلك القدر الممين ، ولا ينني ذلك وجود اذن سابق عام يتناول هذا القدر وغيره إما بالصريح ولما بالعرف ، قال : ويتمين هذا التأويل لجمل الآجر بينهما نصفين ، ومعلوم أنها إذا أنفقت من ماله بغير إذنه لا الصريح ولا المأخوذ من العرف لا يكون لها أجر بل عليها وزر ، فيتعين تأويله . قال : وأعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به عرفا ، فإن زاد على ذلك لم يجر . ويؤيده قوله .. يعني كما مر في حديث عائشة في كتاب الزكاة والبيوع ـ وإذا أنفقت المرأة من طعام بيتهـا غير مفسدة ، فأشار إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به فى العادة ، قال : ونبه بالطمام أيضا على ذلك لانه بما يسمح به عادة ، مخلاف النقدين في حق كثير من الناس وكـثير من الآحوال . قلت : وقد تقدمت في شرح حديث عائشة في الزكاة مباحث لطيفة وأجوبة في هذا ، ويحتمل أن يكون المراد بالتنصيف في حديث الباب الحل على المال الذي يعطيه الرجل في نفقة المرأة ، فاذا أنفقت منه بغير علمه كان الآجر بينهما : للرجل لكونه الاصل في اكتسابه ولكونه يؤجر على ما ينفقه على أهله كما ثبت من حديث سمد بن أبى وقاص وغيره ، والمرأة لسكونه من النفقة التي تختص بها . ويؤيد هذا الحِل ما أخرجه أبر داود عقب حديث أبي هريرة هذا قال في المرأة تصدِق من بيت زوجها ؟ قال : لا إلا من قوتها والآجر بينهما ، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه ﴿ قَالَ أَبُو دَاوِد ﴿ فَي رُوايَةُ أَنَّ الْحَسِّنِ بِنَ الْعَبِدُ عَقْبُهُ : هَـذا يضمف حديث همام اه ، ومراده أنه يعندف حمله على التعميم ، أما الجمع بينهما بما دل عليه هذا الثانى فلا ، وأما ما أخرجه أبو داود وابن خزيمة من حديث سعد قال . قالت أمرأة يا نبي الله إناكل على آباتنا وازواجنا وابنائنا ، فا يحل لنا من أموالهم ؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه ، . وأخرج النُّرمذي وابن ماجه عن أبي أمامة رفعه ﴿ لَا تَنْفَقَ امرأَةَ شيئًا من بيت نوجها إلا بإذنه ، قيل : ولا الطمام ؟ قال : ذاك أفضل أموالنا .. وظاهرهما التمارض ، ويمكن الجمع بان المراد بالرطب ما يتسارح اليه الفساد فاذن فيه ، بخلاف غيره ولو كان طعاما والله أعلم . قوله ( ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم ) يشير إلى أن رواية شعيب عن أبي الزناد عن الاعرج استملت على ثلاثة أحكام ، وإن لا بي الزناد في أحد الثلاثة وهو صيَّام المرأة إسناداً آخر ، وموسى المذكور هو ابن أبي عثمان ، وأبوه أبو عثمان يقال له التبان بمثناة ثم موحدة ثقيلة واسمه سعد ويقال عمران ، وهو مولى المغيرة بن شعبة ، ليس له في البخارى سوى هذا الموضع ، وقد وصل حديثه المذكور أحمد والنسائى والماكم والحاكم من طريق الثورى عن أبي الوناد عن موسى بن أبي عثمان بقصة الصوم فقط ، والدارى أيضا وابن خريمة وأبو عوانة وابن حبان من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الاعرج به ، قال أبو عوانة في رواية على بن المديني : حدثنا به سفيان بيد ذلك هن أبى الزناد عن موسى بن أبى عثمان ، فراجعته فيه فثبت على موسى ورجع عن الاعرج . وروبيناه عاليا في د جزء اسماعيل بن نجيد ، من رواية المفيرة بن عبد الرحن عن أبي الرناد . وفي الحديث حجة على المالكية في تجويز دخول الاب وتموم بيت المرأة بغير اذن زوجها ، وأجابوا عن الحديث بأنه معارض بصلة الرحم ، وان بين الحديثين عموما وخصوصا وجهيا فيحتاج إلى مرجح ، ويمكن أن يقال : صلة الرحم إنما تندب بما يملكه ألواصل ، والتصرف في بيت الزوج لا تماحكه المرأة إلا باذن الزوج ، فسكما لأعلما أن لا تصلهم بماله إلا باذنه فاذنها لهم في دخول اليت كذلك

[ الحديث ١٩٦٦ - طرفه في : ٦٥٤٧ ]

قوله (باب)كذا لهم بغير ترجمة ، وأورد فيه حديث أسامة لغوله فيه ، وقفت على باب النار فاذا عامة من دخلها النساء ، وسقط للنسنى لفظ ، باب، فصار الحديث المذي فيه من جملة الباب الذى قبله ، ومناسبته له من جهة الاشارة إلى أن النساء غالباً يرتسكبن النهى المذكور ، ومن ثم كن أكثر من دخل النار ، واقه أعلم

٠٨٨ - پاسي كفر ان العشير وهو الزوج وهو الخليط من الماشرة ، فيه عن أبي سعيد عن النبي الله على الله عن مراح الله الله عن إيد بن الله عن على الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله

مَابِعَهُ أَيُوبُ وَسَلَمَ بِنْ ذَرِير

قوله ( باب كفران العشير وهو الزوج والعشير هو الخليط من المعاشرة ) أى أن لفظ العشير يطلق بازاء شيئين ، فالمراد به هنا الزوج ، والمراد به في الآية وهي قوله تعالى ﴿ وَلَبْسَ الْعَشْيَرِ ﴾ المخالط ، وهذا تفسير أبي

هبيدة قال في قوله تعالى ﴿ لبئس المولى ولبئس العشير ﴾ : المولى هذا ابن العم والعشير المخالط المعاشر ، وقد تقدم شرحه مستوفى هي، من هذا في كتاب الايمان . ثم ذكر قيه حديث ابن عباس في خسوف الشمس بطوله وقد تقدم شرحه مستوفى في آخر أبواب الكسوف ، وقوله فيه ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر ، فيه إشارة الى وجود سبب التعذيب لآنها بذلك كالمصرة على كفر النعمة ، والاصرار على المصية من أسباب العذاب ، أشار الى ذلك المهلب . وذكر بعده حديث عران بن حصين بمهني حديث أسامة الماضى في الباب قبله . وقوله ، تابعه أيوب وسلم بن زدير ، يعنى أنهما نابها عوفا عن أبي رجاء وهو العطاردي في رواية هذا الحديث عن عران بن حصين ، وسيأتى في دباب فضل الفقر ، من الرقاق أن حاد بن نجيح وصخر بن جويرية خالفا في ذلك عن أبي رجاء فقالا و عنه عن ابن عباس ، ومتابعة أيوب وصلها النسامي واختلف فيه على أبوب فقال عبد الوارث عنه هكذا، وقال الثقني وابن علية وغيرهما و عن أبي رجاء عن ابن عباس » . وأما متابعة سلم بن زرير فوصلها المصنف في صفة الجنة من بدء الحلق و في و باب فضل الفقر ، من الرقاق ان شاء الله تمالى

## ٨٩ - ياب لزَوجكَ عليكَ حقٌّ . قاله أبو جُحَوفة عن النبي الله

قوله (باب لروجك عليك حق ، قاله أبو جحيفة عن الذي يَرَافِيهِ ) وهو طرف من حديثه في قصة سلمان وأبي الدرداء ، وقد مضى موسولا مشروط في كتاب الصيام ، ثم ذكر بعده حديث عبد الله بن عرو في ذلك وقد تقدم شرحه أيضا ، قال ابن بطال : لما ذكر في الباب قبله حق الزوج على الزوجة ذكر في هذا عكسه وأنه لا ينبغي له أن يجمد بنفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها من جماع واكتساب . واختاف العلماء فيمن كف عن جماع زوجته فقال مالك : ان كان بغير ضرورة ألزم به أو يفرق بينهما ، ونحوه عن أحمد ، والمشهور عند الشافعية أنه لا يجب عليه ، وقيل يجب مرة ، وعن بعض السلف في كل أدبع ليلة ، وهن بعضهم في كل طهر مرة

## • ٩ - الراةُ راعيةٌ في بيت زوجِها

٥٢٠٠ - عَرِّشُ عَبَدَانُ أَخِبرَ مَا عَبِدُ اللهِ أُخبرَ مَا مُوسى بِن عَقَبةً عَن مَافَعَ عَن ابن عَرَ رضى اللهُ عنهما عن النبي عَلِيْ قال و كَأْ كَم رَاعٍ و كُلْ مَ مَسْتُولُ عَن رَعَيْته ، والآميرُ راعٍ ، والرجلُ راعٍ على أَهلِ بيتهِ ، والمراةُ راعيةٌ على بيت نَ وَجِها ووَلِيهِ ، فَـكُلُ كُم راعٍ وكل كم مَسْتُولُ عَن رعيَّته ،

قوله ( باب المرأة راعية في بيت زوجها ) ذكر فيه حديث ابن عمر ، وسيأتي شرحه مستوفي في كتناب الاحكام ان شاء اقد تمالي

٩١ - باسب قول الله تمالى ﴿ الرِّجالُ أَوْ المُونَ على النساء بما نَضَل اللهُ به ضَهم على بَمض - إلى قوله - إن الله كان عَليّاً كبيرا ﴾

٥٢٠١ ــ مَرْشُ خَالَدُ بِنَ تَخَلِدٍ حَدَّثْنَا سَلِيمَانُ قَالِ حَدَّثْنَى تُحَيِدُ عَنَ أَنْسٍ رَضَى الله عنه قال « آلی السولُ اللهِ مِنْظِینَةِ مِن نَسَائِهِ شَهِراً ، وَقَعْدَ فَى مَشْرُ بَهْ لَهُ ، فَنزَلَ لِنَسْمٍ وعشرين ، فقيل : يارسولَ الله إنكَ آلَيْتَ شَهْراً ، قال : إنَّ الشَهْرَ تَسْعُ وعشرون ،

قوله ( باب قول الله تمالى : الرجال قوامون على النساء ) الى هنا عند أبى ذر ، زاد غيره ( بما فضل الله بمضهم على بعض \_ الى قوله \_ عليا كبيرا ) وبسياق الآية تظهر مطابقة الترجمة ، لأن المراد منها قوله تمالى ( فعظوهن واهجروهن فى المضاجع ) فهو الذى يطابق قوله و آلى الذي بَرَائِع من نسانه شهرا ، لأن مقتضاه أنه هجرهن ، وخنى ذلك على الاسماعيلي فقال : لم يتضح لى دخول هذا الحديث فى هذا الباب ولا تفسير الآية التي ذكرها ، وقد تقدم شرح حديث أنس المذكور قربها فى آخر حديث عمر الطويل وقوله فيسه و انك آليت شهرا ، فى رواية المستمل والكشميني و آليت على شهر ، وقوله و فقيل يارسول الله ، قائل ذلك عائشة كما تقدم واضحا فى آخر حديث عمر المذكور ، وتقدم فيه أن عمر وغيره أيضا سألوه عن ذلك

# 

وميذكرُ عن معاويةً بن حَيدةً رَفقه ﴿ غيرَ أَن لا يَهجُرُ إلا في البيتِ ﴾ والأولُ أصح

٥٢.٧ – وَرَشُ أَبِو عاصِم عن ابن جُرَبِج ع . وحدثنى محمدُ بن مُقاتل أخبرَ نا عبدُ الله أخبرَ نا ابنُ جُرَبِج قال أخبرَ نَى يحيىٰ بنُ عبد الله بن صيني ً أن عِكرمةَ بن عبد الرحمن بن الحارث أخبرَ هُ أن أمَّ سَلمةَ أخبرته وأنَّ الذِي وَيَظِيْقِ حَلفَ لا يَدخلُ على بعض أهله شهراً ، فلما مضى تسعة وعشرون يوماً غدا عليهن " - أو راح -فقيلَ له : يانبي الله حَلفَ أن لا تدخلَ عليهن شهراً ، قال : إن الشهر َ يكون تسعة وعشرين يوما »

٩٠٠٥ - مَرْشُ على بن عبد الله حدَّثنا مروان بن معاوية حدَّثنا أبو يَعفور قال: آذا كرنا عند أب الضحى ، فقال « حدَّثنا ابن عباس قال أصبحنا يوماً ونساء النبي عَلَيْكِيْ يَبكين عند كلَّ امراة منهن "أهكها ، فخرَجت إلى السجد فاذا هو ملآن من الناس ، فجاء عمر بن الخطاب فصَعد إلى النبي عَلَيْ وهو في عُزفة له ، فسلم فلم يُجهه أحد ، ثم سلم فلم يُجهه أحد ، فناداه ، فدَخل على النبي عَلَيْنِي فقال : له ، فسلم فلم يُجهه أحد ، ثم سلم فلم يُجهه أحد ، فسلم فلم يُجهه أحد ، فناداه ، فدَخل على النبي عَلَيْنِي فقال : الما قال : لا ؛ ولكن آليت منهن شهراً ، فكث تسماً وعشرين ثم دخل على نسائه »

قوله ( باب مجرة النبي ﷺ نساءه في غير بيوتهن )كأنه يشير الى أن قوله ﴿ واهجروهن في المضاجع ﴾ لا مفهوم له ، وأنه تجوز المجرة فيها زاد على ذلك كما وقع للنبي علي من هجره لازواجه في المشربة . والعلماء في ذلك اختلاف أذكره بعد. قوله ( ويذكر عن معاوية بن حيدة ) بفتح الحاء المهملة وسكون النحتانية صحابى مشهور ، وهو جد بهز بن حكيم بن معاوية . قوله ( دنعه ، ولا تهجر إلا في البيت ) في رواية الـكشميهني د غير أن لا تهجر إلا في البيت ، وهذا طرف من حديث طويلُ أخرجه أحمد وأبو دارد والخرائطي في و مكارم الاخلاق ، وه ابن منده في غرائب شعبة ، كلهم من رواية أبي قزعة سويد عن حكيم بن معاوية عن أبيه وفيه ، ما حق المرأة على الزوج ؟ قال : يطمعها إذا طعم ، ويكسوها إذا اكتسى ، ولا يضرب الوجه ، ولا يعبح ، ولا يهجر إلا في البيت ، • قوله ﴿ وَالْأُولُ أَمِنِ ﴾ يَمْنَ حَديثُ أَنْسُ أَصْحَ مِنْ حَديثُ مِعَاوِيةً بِنْ حَيْدَةً ، وَهُو كَذَلِكُ وَلَـكُن يُمَـكُن الجُمّع بينهما كما سأذكره ، واقتضى صنيمه أن هذه الطريق تصلح الاحتجاج بها وانكانت دون غيرها في الصحة ، وانما صدرها بصيغة التمريض إشارة الى انحطاط رتبتها . ووقع فى شرح السكرمانى قوله د ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه ولا تهجر إلا في البيت ، أي ويذكر عن معاوية ولا تهجر الآفي البيت مراوعا الى الذي عليه ، والاول أي الهجرة في غير البيوت أصح إسنادا ، وفي بعضها أي بعض النسخ من البخاري . غير أن لا تهجّر الا في البيت ، قال : فينشذ فَفَاعِلَ مِذَكَرَ هِجُرَ النِّي يَرْتِيْكِ نَسَاءًه في غير بيوتهن ، أي ويذكر عن معاوية رفعه غير أن لانتهجر ، أي رويت قصة الهجرة عنه مرفوعة إلا أنه قال لا تهجر الا في البيت ، وهذا الذي تلجه غلط محض ، فإن معاوية بن حيدة ما روى قصة هجر النبي ﷺ أزواجه ، ولا يوجد هذا في شيء من المسانيد ولا الاجزاء ، وليس مراد البخاري ما ذكره وانما مراده حكاية ما ورد في سياق حديث معاوية بن حيدة ، فان في بعض طرقه ﴿ وَلَا يَقْبُحُ وَلَا يُضِرُبُ الوجه ، غير أن لا يهجر إلا في البيت ، فظن الكرماني أن الاستثناء من تصرف البخاري ، وايس كذلك بل هو حكاية منه عما ورد من لفظ الحديث ، واقد أعلم . قال المهلب : هذا الذي أشار اليه البخاريكا نه أراد أن يستن الناس بمسا فعله الذي يَلِيُّ مِن الْهُجرُ فَي غير البيوت رفقًا بالنساء ، لأن هجرانهن مع الاقامة معهن فىالبيوت آلم لا نفسهن وأوجع لقلوبهن بما يقع من الاعراض في تلك الحال ، ولمـا في الغيبة عن الآعين من التسلية عن الرجال ، قال : و ايس ذلك بواجب لأن آلة قد أمر بهجرانهن في المضاجع فضلا عن البيوت . وتعقبه ابن المنير بأن البخاري لم يرد ما فهمه ، وانما أراد أن الهجران يجوز أن يكون في البيوت وفي غير البيوت ، وأن الحصر المذكور في حديث معاوية بن حيدة نغير معمول به بل يجوز الهجر في غير البيوت كما فعل النبي ﷺ اه . والحق أن ذلك يختلف باختلاف الآحوال ، فريمـا كان الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرماً ، وبالمكس بل الغالب أن الهجران في غير البيوت آلم للنفوس وخصوصا النساء لضعف نفوسهن ، واختلف أهل التفسير في المراد بالهجران ، فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن والاقامة عندهن على ظاهر الآية ، وهو من الهجران وهو البعد ، وظاهره أنه لا يضاجعها . وقيل المعنى يصاجعها ويوايها ظهره ، وقيل يمتنع من جماعها ، وقيل يجامعها ولا يكلمها ، وقيل «اهجروهن» مشتق هن المجر بضم الها. وهو المكلام القبيح أي أغلظوا لهن في القول ، وقيل مشتق من الهجار وهو الحبل الذي يشد به البعير يقال هجر البعير أي ربطه ، فالمغي أونقوهن في البيوت واضربوهن قاله الطبري وقواه ، واستدل له ووهاه ابن العربي فأجاد . ثم ذكر في الباب حديثين : الاول حديث أم سلمة ، قوله ( عكرمة بن عبد الرحن بن الحادث )

أى ابن هشام بن المغيرة ، وهو أخو أبي بكر بن عبد الرحمن أحد الفقها. السبعة ، و ليس له في البخاري سوى هذا الحديث ، وقد أخرجه في الصيام عن أبي عامم وحده به ، وقوله في هذه الطربق و لايدخل على بعض نسائه ، كـذا في هذه الرواية . وهو يشمر بأن اللاتي أفسم أن لا يدخل عليهن هن من وقع منهن ما وقع من سبب القسم لا جميع النسوة ، لكن اتفق أنه في تلك الحالة انفكت رجله كما في حديث أنس المتقدم في أو اثل الصيام ، فاستمر مقسيما في المشربة ذلك الشهركاه ، وهو يؤيد أن سبب الفسم ما تقدم في مارية فانها تفتضي اختصاص بعض النسوة دون بعض بخلاف قصة العسل فانهن اشتركن فيها إلا صاحبة العسل وانكانت إحداهن بدأت بذلك ، وكذلك قصة طلب النفقة والغيرة فانهن اجتمعن فيها . الحديث الثانى : قوله ( أبو يعفرر) بفتح التحتانية وسكون المهملة وضم الفاء وسكون الوَّاو وآخره را. هو الاصغر ؛ واسمه عبد الرحن بن عبيد ، كوفى ثقة ليس له فى البخارى إلا هذا الحديث وآخر تقدم في آخر ليلة الفدر حدث به أيضا عن أبي الضحى . قوله ( تذاكر نا عند أبي الضحى فقال : حدثنا ابن عباس ) لم يذكر ما تذاكروا به ، وقد أخرجه النسائى عن أحد بن عبد الحدكم عن مروان بن معاوية بالاسناد الذي أخرجه البخارى فأوضحه ، ولفظه د تذاكرنا الشهر ؛ فقال بعضنا ثلاثين ، وقال بعضنا تسما وعشرين ، فقال أبر الضحى : ابن عباس، وكذا أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن مهوان بن معاوية وقال فيه دتذاكر نا الشهر عند أبي الضحى، قولِه ( فدخلت المسجد ، فاذا هو ملَّان من الناس ) هذا ظاهر في حضور ابن عباس هذه القصة ، وحديثه الطويل ، بل الذي مضى قريبًا يشمر بأنه ما عرف القصة إلا من عمر ، لكن يحتمل أن يكون عرفها بحملة ففصالها عمر له لما سأله عن المتظاهر تين . قوله ( في غرفة ) في رواية النسائي ، في علية ، بمهملة مضمومة وقد تكسر ، وبلام ثم تحتانية ثقيلتين ، هي المـكانُّ العالى وهي الفرقة ، وتقدم أثماكانت مشربة وفسرت فيها مضي ، وزاد الاسماعيل من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن أبي يعفور . في غرفة ليس عنده فيها الا بلال ، . قوله ( فناداه فدخل على النبي وهو الذي الأصول التي وقفت عليها من البخاري مجذف فاعل و فناداه ، فأن الضمير لعمر وهو الذي دُخُلُ ، وقد وقع ذلك مبينًا في رواية أبي نميم والمظه بعد قوله فسلم ، قلم يجبه أحد ، فانصرف ، فناداه بلال فدخل، ومثله للنسامى المكن قال و فنادى بلال ، بحذف المفعول وهو الصعير في رواية غيره ، وعند الاسماعيلي و فسلم فلم يجبه أحد ، فانحط ، فدعاه بلال فسلم ثم دخل ، وقد تقدم في الحديث الطويل أن في رواية سماك بن الوليد عن أبن عباس عن عمر عند مسلم أن اسم الفلام الذي أذن له رباح ، فلولا قوله في هذه الرواية وليس عنده فيها الا بلال، لجوزت أن يكونا جميمًا كانا عنده ، أحكن يجوز أن يكون الحصر للمندية الداخلة ويكون رياح كان على أسكفة الباب كما تقدم ، وعند الاذن ناداه بلال فأسمه رباح فيجتمع الحبران . قوله ( فقال لا ، و الكن آليت منهن شهرا ) أي حلفت أن لا أدخل ءاين شهراكما تقدم بيانه واضحا في شرح حديث عمر المطول

أو تعريم على ما سنفصله . قولِه ( وقول الله تعالى ﴿ وِاعْرِبُوهِن ﴾ أى ضربا غير مبرح ) هذا التفسير منتزع من المفهوم من حديث الباب من قوله وضرب العبد ، كما سأوضحه ، وقد جاء ذلك صريحا في حديث عمرو بن الاحوس أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله مِثْلِجُ فذكر حديثًا طويلا وفيه • فان فعلن فاهجروهن فى المضاجع ، وأضربوهن ضربًا غير مبرح ، الحديث أخرجه أصحاب السنن وصححه النرمذي واللفظ له ، وفي حديث جابر الطويل عند مسلم « فان فملن فاضربوهن ضربا غير مهرح » . قلت : وسبق التنصيص في حديث معاوية بن حيدة على النهي عن ضرب الوجه . قوله ( سفيان ) هو الثورى ، وهشام هو اين عروة ، وعبد الله بن زمعة تقدم بيان نسبه في تفسير سورة والشمس . قوله ( لا يجلد أحدكم )كذا في نسخ البخاري بصيغة النهيي ، وقد أخرجه الاسماعيلي من رواية أجمد بن سفيان النسائي عن الفريابي \_ وهو محد بن يوسف شيخ البخارى فيه \_ بصيغة الحبر وليس في أوله صيغة النبي ٤ وكذا أخرجه أبو نديم من وجه آخر عن الفريابي ، وكَذا توارد عليه أصحاب هشام بن عروة ، وتقدم في التفسير من رواية وهيب ، ويأتى فى الأدب من رواية ابن عبينة ، وكذا أخرجه أحمد عن ابن عبينة وعن وكبع وعن أبي معاوية وعن ابن نمير، وأخرجه مسلم وابن ماجه من دواية ابن نمير ، والنرمذي والنسائي من رواية عبدة بن سليمان ، فني رواية أبي معاوية وعبدة د إلام يجلد ، وفي دواية وكيع وابن نمير د علام يجلد ، وفي رواية ابن عيينة أد وعظهم فَ النساء فقال : يعترب أحدكم الرأته ۽ وهو موافق لزواية أحمد بن سفيان ، وايس عند واحد منهم صيغة النهي . قولِه ( جلد العبد ) أي مثل جلد العبد ، وفي إحدى روايتي ابن نمير عند مسلم د ضرب الأمة ، والنسائي من طريق ا ين عيينة وكما يضرب العبد والآمة ، وفي رواية أجمد بن سفيان وجلد البعير أو العبد ، وسيأتى في الأدب من رواية ا بن عيينة و ضرب الفحل أو العبد ، والمراد بالفحل البعير ، وفي حديث لقيط بن صيرة عند أبي داود و ولا تضرب ظمينتك ضربك أمتك ، • قوله ( ثم يحاممها ) في رواية أبي معاوية و ولعله أن يصاجعها ، وهي رواية الأكثر ، وفي رواية لا بن عيينة في الآدب وثم لمله يما نقها ۽ . وقوله و في آخر اليوم ۽ في دواية ابن عيينة عند أحد و من آخر الليل ۽ وله عند النسائی ۽ آخر النمار ۽ وفي رواية اپن نمير والاکثر د في آخر يومه ۽ وفي رواية وکيع ۽ آخر الليل أو من آخر الليل ۽ وكلما متفارية . وفي الحديث جواز تأديب الرقيق بالضرب النديد ، والإيماء الى جواز ضرب النساء دون ذلك واليه أشار المصنف بقوله د غير مبرح ، ، وفي سياقه استبعاد وقوع الآمرين من العاقل : أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته ، والمجامعة أو المضاجعة انما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة ، والمجلود غالبا ينفر بمن جله ، فوقعت الاشارة الى ذم ذلك وأنه إن كان ولابد فليسكن التأديب بالعرب اليسير يحيث لا يحصل منه النفور التأم فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في النَّاديب ، قال المهلب : بين مَلِكُمْ بِقُولُه , جلد العبد ، أن ضرب الرقيق فوق ضرب الحر لتباين حالتيمما ، ولأن ضرب المرأة إنما أبيح من أجل عصيانها زوجها فيما يجب من حقه عليها أه . وقد جاء النهى عن ضرب النساء مطلقا ، فعند أحمد وأبي داود والنسائى وصحمه ابن حبان والحاكم من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب بضم المعجمة ويموحدتين الأولى خفيفة , لا تَصْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ ﴾ فجاء عمر فقال : قد ذئر النساء على أزواجهن ، فأذن لهم فضربُوهن ، فأطاف بآل رسول مَلْكُ نساء كشير نقال : لقد أطاف بآل رسول الله بالله سبعون امرأة كابن يشكين أزواجهن ، ولا تجمدون أولئك خياركم ، وله شاهد من حديث ابن عباس في صحيح ابن حبان ، وآخر مرسل من حديث أم كاثوم بنت أبي بكر عند

البيهق ، وقوله و ذئر ، بفتح المعجمة وكسر الهمزة بعدها راء أى نشز بنون ومعجمة وزاى ، وقيل معناه غضب واستب ، قال الشافعى : يحتمل أن يكون النهى على الاختيار والاذن فيه على الاباحة ، ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن ثم أذن بعد نزولها فيه ، وفى قوله و لن يضرب خياركم ، دلالة على أن ضربهن مباخ فى الجملة ، ومحل ذلك أن يضربها تأديبا إذا رأى منها ما يكره فيها يجب عليها فيه طاعته ، فان اكتنى بالتهديد ونحوه كان أفضل ، ومهما أمكن الوصول الى الفرض بالايهام لايعدل الى الفعل ، لما فى وقوع ذلك من الذفرة المضادة لحسن المعاشرة المطاوية فى الزوجية ، إلا إذا كان فى أمر يتعلق بمعصية اقه ، وقد أخرج النساسى فى الباب حديث عائشة و ما ضرب رسول الله يمياني الله على الله عليه وسلم أو تنتهك وسول الله في نتقم لله ، ولا خرب بيده شيئا قط إلا في سبيل الله صلى الله عليه وسلم أو تنتهك حرمات الله في نتقم لله ، وسيأتى مربد فى ذلك فى كتاب الآدب ان شاء الله تعالى

## ٩٤ - باسب لأُنطيعُ المرأةُ زرجَما في مَعْضِية

٥٢٠٥ - وَرُضُ خَلا دُونِ بِي عِي حَدَّ أَنَا إِرَاهِيمُ بِنِ نَافِعِ عِنِ الحَدِن - هو ابنُ مُسلم - عن صَفيةً عن عائشة وان المرأة من الأنصار زوجت ابنتها ، فتَمعط شعر رأسها ، فجاءت إلى النبى عَلَيْتُ فذكرَت ذلك له فقالت : إن زوجها أمر في أن أصِل في شَعرِها فقال : لا ، إنه قد كين المُوصِّلات » [الحديث ٢٠٠٥ - طرفه في : ١٩٤٤]

قوله ( باب لا تطبيع المرأة زوجها فى معصية الله ) لما كان الذى قبله يشعر بندب المرأة الى طاعة زوجها فى كل ما يرومه خصص ذلك بما لا يكون فيه معصية الله ، فلو دعاها الزوج الى معصية فعليها أن تمتنع ، فان أدبها على ذلك كان الاثم عليه . ثم ذكر فيه طرفا من حديث التى طلبت أن تصل شعر ابنتها ، وسيأتى شرحه فى كمتاب اللباس ان شاء الله تعالى . قوله ( انه قد لمن الموصلات ) كذا بالبناء للجهول ، والموصلات بتشديد الصاد المكسورة ويجوز فتحها ، وفى رواية الكشمينى ، الموصولات ، وهو يؤيد رواية الفتح

٩٥ - الحب ﴿ وإن امرأةٌ خانَت من بَعلِما نشوزاً أو إعراضاً . . . ﴾

حَرِّثُ مُحَدُّ بِنِ مَلامِ أَخْبِرَ نَا أَبُو مَعَاوِيةً عَنْ هَشَامٍ عَنْ أَبِيهِ ﴿ عَنْ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنَهَا ﴿ وَإِنْ امْرَاةً عَافَتُ مِنْ اللهُ عَنْهَا وَاللهُ عَنْهَا وَلَا يَسْتَكُثُو مَنْهَا ، فَيُرِيدُ عَافَتَ مِنْ بَعِلِما نَشُوذًا أَو إعراضاً . . . ﴾ قالت : هي المرأة تسكونُ عند الرجل لا يَستكثرُ منها ، فيريدُ طَلاقَها ويَتَرُوج غيري ، فأنت في حِل من النفقه على طلاقها ويَتَرُوج غيري ، فأنت في حِل من النفقه على والقسمة لي ، فذالك قولهُ تعالى ﴿ فَلا جُنَاحَ عليهما أَنْ يَصَالَكُا بَيْهَا صُلَحًا ، والشَّلَحُ خير ﴾ »

قوله ( بابوان امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ) ايس فى رواية أبى ذر د أو إعراضاً ، وقد تقدم الباب وحديثه فى تفسير سورة النساء ، وسياقه هنا أنم ، وذكرت هناك سبب نزولها وفيمن نزلت ، واختلف الباب وحديثه فى تفسير على أن لا قسمة لها هل لها أن ترجع فى ذلك ؟ فقال الثورى والشافسي وأحمد وأخرجه البيبقي عن على وحكاء أن المنذر عن عبيدة بن عمرو وأبراهيم ومجاهد وغيرهم : إن رجعت فعليه أن يقسم لها وإن شاء

فارقها ، وعن الحسن : ايس لها أن تنقمن ، وهو قياس قول مالك فى الانظار والعارية ، والله أعلم المحرِّل ٩٦ - باسب المَرْل

على عمد رسول الله عليه عليه على عن أسعيد عن ابن جُرَيج عن عطاء عن جابر قال ﴿ كَنَّا أَمَوْ لُهُ عَلَيْهِ ﴾

[ للحديث ٧٠٧ه \_ طرفاه في : ٢٠٨٠ ، ٩٠٠٩ ]

٥٢٠٨ - مَرْشُنَا عَلَى بِنُ عَبِدِ الله حَدَثنا سَفَيَانُ قَالَ قَالَ عَرْ وَ أَخْبِرَ فَى عَطَاءِ أَ فَهُ سَمَ جَابِراً رَضَى اللهُ عَنِهُ يَقُولُ « كَنَّا نَمْزِلُ وَالْقَرَانُ كَيْزِلُ »

٥٢٠٩ - « وعن عمرو عن عطاء عن جابر قال « كنّا نَعز لُ على عمد رسول الله على والقرآن كيز ل »
 ٥٢١٠ - حرّث عبد الله بن محد بن أسماء حدّ ثنا جُو َ برية عن مالك بن أنس عن الزهرى عن ابن محد بز عن أبي سميد أنحسدرى قال « اصّدنا سبياً ، فكنّا نعز ل ، فسألنا رسول الله على نقال : أو إنه التفعلون ؟ - قالها ثلاثاً - ما مين نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة »

قوله ( باب الدول ) أى النوع بعد الايلاج لينزل خارج الغرج ، والمراد هنا بيان حكمه وذكر فيه حديثين : الاول حديث جابر ، قوله ( يحيي بن سعيد ) هو الفطان . قوله ( عن ابن جريج عن عطاء عن جابر : كنا فمول على عهد رسول الله برائج ) في رواية أحمد عن يحي بن سعيد الأموى عن ابن جريج عن عطاء أنة , سمع جابرا سئل عن العول فقال : كنا نصنعه ، . قولِه ( حدثنا على بن عبد الله حدثنا حَفيان ) هو ابن عبينة ( قال قال عمرو ) هو ابن دينار ( أخبرنى عطاء أنه سمع جابراً يقول ) هذا بما نول فيه عمرو بن دينار ، قائه سمع الكثير من جابر نفسه ؛ ثم أدخل في هذا بينهما واسطَّة ، وقد تواردت الروايات من أصحاب سفيان على ذلك إلَّا ما وقع في دمسند أحمد، في النُّسخ المتأخرة فانه ايس في الاسناد عطاء ، المكنه أخرجه أبو نعيم من طريق المسند بإثباته وهور المعتمد . قوله (كَنَا أَهُولُ وَالْقُرَآنُ بِنُولُ ، وعن عمرو عن عطاء عن جابركنا أَهُولُ على عهد رسولُ الله بِاللَّجِ والقرآن ينزلُ) وقع فى رواية الـكشميهنى دكان يعول ، بضم أوله وفتح الزاى على البناء المجهول ، وكأن ابن عيينة حدث به مرتين : فرة ذكر فيها الاخبار والساع فلم يقل فيها على عهد رسول الله عليهم ، ومرة ذكره بالمذمنة فذكرها ، وقد أخرجه الاسماعيل من طرق هن سفيان صرح فيها بالتحديث قال وحدثنا عمرو بن دينار ، وزاد ابن أبي عمر في روايته عن سفيان ﴿ عَلَى عَهِدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وزاد ابراهيم بن موسى في روايته عن سفيان أنه قال حين روى هذا الحديث د أى لوكان حراماً لنزل فيه ، وقد أخرج مسلم هذه الزيادة عن اسحاق بن راهويه عن سفيان فسافه بلفظ , كنسا تعزل والقرآن ينزل ، قال سفيان : لو كان شيمًا ينهى هنه انها نا عنه القرآن ، فهذا ظاهر فى أن سفيان قاله استنباطا ، وأوهم كلام صاحب؛ والعمدة ، ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجها ، وليس الأمم كذلك فائى تتبعة من المسانيد فوجدت أكثر روانه عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة ، وشرحه أين دقيق العيد على ما وقع ١ - ١١ ج ٩ د اتم الماري

في و الممدة ، فقال : استدلال جابر بالتقرير من الله غريب ، ويمكن أن يكون استدل بتقرير الرسول لـكمنه مشروط بملمه بذلك انتهى . وبكني في علمه به قول الصحابي إنه فعله في عهده ، والمسألة مشهورة في الاصول وفي علم الحديث وهي أن الصحابي اذا أضافه الى زمن النبي مَرَاقِيُّ كان له حكم الرفع عند الاكثر ، لأن الظاهر أن النبي مَرَاقِيُّ اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الاحكام ، واذا لم يضفه فله حكم الرفع عند قوم ، وهذا من الاول فان جابرا صرح يوقوعه في عهده على وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك ، والذي يظهر لى أن الذي استنبط ذلك سواء كأن هو جابرًا أو سفيان أراد بنزول الترآن ما يقرأً ، أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يوحى الى النبي ﷺ، فكما نه يقول : فعلناه في زمن التشريع ولو كان حرامًا لم نقر عايمه ، والى ذلك يشير قول ابن عمر وكنا نتني الكلام والانبساط الى نسائنا هبية أن ينزل فينا شيء على عهد النبي باللج ، فلما مات النبي باللج تكلمنا و انبسطنا، أخرجه البخاري . وقد أخرجه مسلم أيضا من طريق أبي الزبير عن جابر قال دكمنا نعزل على عهد رسول الله بالله فبالغ ذلك نبى الله بالله فلم ينهنا ، ومن وجه آخر عن أبى الربير عن جابر و ان رجلا أتى رسول الله ولي فقال: أن لى جارية وأنا أطوف علمًا وأنا أكره أن تحمل ، فقال: اعزل عنها إن شتَّت ، فانه سيأتيها ما قدر لها . فلبث الرجل ثم أتاه فقال : ان الجارية قد حبلت ، قال : قد أخر تك، ووقعت هذه القصة عنده من طريق سفيان بن عيينة باسناد له آخر الى جابر وفي آخره و فقال أنا عبد الله ورسوله ، وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة بسند آخر على شرط الشيخين بممناه ، فني هذه الطرق ما أغنى عن الاستنباط ، فان في إحداها التصريح باطلاعة عليها وفى الاخرى اذنه فى ذلك و ان كان السيآق يشمر بأنه خلاف الأولى كما سأذكر البحث فيه . الحديث الثانى حُديث أبي سميد ، قوله ( جويرية ) هو ابن أسماء الصبعى يشارك مالـكا في الرواية عن نافع وتفرد عنه بهذا الحديث وبغيره ، وهو من الثقات الاثبات ، قال الدارةطني بعد أن أخرجه من طريقه : صحيح غريب نفرد به جويرية عن مالك . قلت : ولم أره إلا من رواية ابن أخيه عبد الله بن محمد بن أسماء عنه . قولِه (عن الزهرى ) لمالك فيه إسناد آخر أخرجه المصنف في العتق ، وأبو داود وابن حبان من طربق عنه عن ربيعة عن محمد بن يحيي بن حبان عن أبن عيريز ، وكذا مو في د الموطأ ، . قوله ( عن أبن محيريز ) بحياء مهملة ثم راء ثم ذاى مصفرا ، اسمه عبد الله ، ووقع كذلك في رواية يونس كما سيأتي في القدر عن الزهري وأخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي ، وهو مدني سكن الشام ، وعبريز أبوه هو ابن جنادة بن وهب وهـو من رهط أبى محذورة الؤذن وكان يتيها في حجره ، ووافق مالكا على هذا السند شعيب كما مضى في البيوع ، ويو نس كما سيأتى في القدر ، وحقيل والربيدي كلاهما عند النسامى ، وعالفهم معمر فقال د عن الوهري عن عطآء بن يزيد عن أبى سميد ، أخرجه النسائى ، وخالف الجميع الراهم بن سعد فقال و عن الرهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عبَّة عن أبي سعيد ، أخرجه النسائي أيضا ، قال النسائي : رواية مالك ومن وافقه أولى بالصواب. قوله (عن أبي سميد) في رواية يونس و ان أبا سميد الخدري أخره، وفي رواية ربيعة في المفازى و عن محمد بن يحيي من حبان عن ابن محبر بز أنه قال : دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الحدرى فجلست اليه فسألته عن الدرل ، كذا عند البخارى ، ووقع عند مسلم من هذا الوجه د دخلت أنا وأبو صر.ة على أبي سميد فسأله أبو صرمة فقال : يا أبا سميد هل سمحت رسول الله مَا اللهِ يذكر العزل ، ؟ وأبو صرمة بكسر المهملة وسكرن الراء اسمه مالك وقيل قيس محاً بي مشهور من الافصار ، وقد وقع في رواية للنسائل من طريق الصحاك بن

عَمَانَ ﴿ وَنَ مُحِدُ بِنَ يَحِيى عِنَ أَبِنَ مُعِيرِيزَ عِنَ أَبِي سَعِيدُ وَأَبِي صَرَّمَةً قَالًا : أصبنا سبايا ، والمحفوظ الآول . قوله ( أصبنا سبيا) في رواية شميب في البيوع ويو نس المذكورة أنه « بينها هو جالس عند النبي بالله ، زاد يو نس « جاء رُجِل من الْانْصَارِ ، وَقَ رُوايَة رَبِيعَة المُذَكُورَة ، خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة بني المصطلق فسبينا كرائم العرب ، وطالت علينا العزية ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل ، فقلنا نفعل ذلك ورسول الله عليم بين أظهرنا لا نسأله ، نسألناه ، قوله ( فحكنا نعزل ) في رواية يونس وشعيب فقال ، أما نصيب سبب وتحب المال فسكيف ترى فى العزل ۽ ووقع عند مسلم من طريق عبد الرحن بن بشر « عن أبي سعيد قال : ذكر العزل عند رسول الله سَالِحُ قال: وما ذله ؟ قالوا : الرجل تسكون له المرأة ترضع له فيصيب منها ويكره أن تحمل منه ، والرجل تسكون له الامة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه ، فني هذه الرواية إشارة الى أن سبب الدول شيئان أحدهما كراهة جى. الولد من الآمة وهو إما أنفة من ذلك وإما لئلا يتعذر بيع الامة اذا صارت أم ولد وإما لغير ذلك كما سأذكره بعد ، والنَّانَى كراهَةَ أَنْ تِحمل الموطوءة وهي ترضع فيضر ذلك بالولد المرضع . قولِه ( أو انسكم لتفعلون)؟ هذا الاستفرام يشعر بأنه برائي ما كان اطلع على فعلهم ذلك ، ففيه تعقب على من قال إن قول الصحابي كنا نفعل كذا فى عهد رسول الله مَالِيَّةٍ مَرْفُوع ممثلًا بأن الظاهر اطلاع الذي مِمْلِيِّةٍ كما تقدم، فني هذا الحبر أنهم فعلوا العزل ولم يعلم به حتى سألوه عنه ، نعم للقائل أن يقــــولكانت دواعهم متوفَّرة على سؤاله عن أمور الدين ، فاذا فعلوا الشيء وعلوا أنه لم يطلع عليه بادروا الى سؤاله عن الحسكم فيه فيكون الظهور من هذه الحيثية . ووقع فى رواية ربيعة « لا عليكم أن لا تفعلوا » ، ووقع في رواية مسلم من طريق أخرى عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر عن أبي سميد د لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك ، قال ابن سيرين : قوله د لا عليه كم ، أقرب الى النهلي ، وله من طريق ابن عرن عن محد بن سيرين محوه دون قول محد ، قال ابن عون لحدثت به الحسن فقال : والله لكان هذا زجر ، قال القرطي : كأن هؤلاء فهموا من و لا ، النهى عما سألوه عنه فكان عندهم بعد و لا ، حذفا تقديره لا تعزلوا وعليكم أن لا تفعلوا ، ويكون قوله . وعليسكم الح ، تأكيدا للنه ى . وتعقب بأن الاصل عدم هذا التقدير ، وأنمأ معناه : ليس عليكم أن تتركوا ، وهو الذي يساوي أن لا تفعلوا ، وقال غيره : قوله د لا عليكم أن لاتفعلوا ، أي لاحرج عِليهُ لا تَفعلوا ، ففيه ننى الحرج عن عدم الفعل فأفهم ثبوت الحرج فى فعل العزل ، وأو كان المراد ننى الحرج غن الغمل لقال : لا عليه كم ان تفعلوا إلا ان ادعى أن ولا ، زائدة فيقال الاصل عدم ذلك ؛ ووقع في رواية مجاهد الآثية فى التوحيد تعليقا ووصلها مسلم وغيره . ذكر الدول عند رسول الله ﷺ فقال : ولم يغمل ذلك أحدكم ، ؟ ولم يقل لا يفعل ذلك ، فاشار إلى أنه لم يصرح لهم با انهى ، و إنما أشار أن الاولى ترك ذلك ، لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك ، لأن الله إن كان قدد خلق الولد لم يمنع المزل ذلك فقه يسبق الماء ولا يشمر العاذل فيحصل العلوق ويلحقه الولد ولا راد لما قطى الله ، والفرار من حصول الولد يكون لأسباب : منها خشية علوق الزوجة الآمة ائتلايصير الولد رقيقا ، أو خشية دخول الضرر على الولد المرضع إذا كانت الموطوءة ترضمه ، أو فرارا من كثرة العيال إذا كان الرجل مقلا فيرغب عن قلة الولد لثلا يتضرر بتحصيل الكسب ، وكل ذلك لا يغنى شيئًا . وقد أخرج أحمد والبِّزار وصحه ابن حبان من حديث أنس « ان رجلا سأل عن العزل ؛ فقال النبي ﷺ : لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لآخرج الله منها ولدا ، وله شاهدان في و الكبير للطبراكي ، عن

ابن عباس وفي د الاوسط، له عن ابن مسمود ، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب القدر ان شاء الله تمالي ، و ليس في جميــع الصور التي يقع الدرل بسديها ما يكورـــــ العزل فيه راجحا سوى الصورة المتقدمـة من عند مسلم في طريق عبد الرحمن بن بشر عن أبي سعيد وهي خشية أن يضر الحمل بالولد المرضع لآنه بما جرب فضر غالباً ، احكن وقع في بقية الحديث عند مسلم أن العرل بسبب ذلك لايفيد لاحتمال أن يقع الحمل بغير الاختيار ، ووقع عند مسلم في حديث أسامة بن زيد وجاء رجل الى رسول الله مِنْكُمْ فَقَالَ: انَّى أَعْزَلُ عَنَ امْرَأَتَى شَفَقَةُ عَلَى ولدها ، فقال رسولُ اللَّهُ مِنْكِيُّمْ : ان كان كذلك فلا ، ما ضر ذلك فارس ولا الروم ، . وفي العزل أيضا ادخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها . وقد اختلف الساف في حكم العرل قال ابن عبد البر : لاخلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة الا باذئها ، لأن الجماع من حقها ، ولها المطالبة به وايس الجمـــاع المعروف الا ما لا يلحقه عزل . ووافقه في نقل هذا الاجماع ابن هبيرةً ، وتعقب بان المعروف عند الشانعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلا ، ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعية خلاف مشهور في جــــواز العزل عن الحرة بغير إذنها ، قال الغزالي وغيره : يجوز ، وهو المصحح عند المتأخرين ، واحتج الجمهور لذلك مجديث عن عمر أخرجه أحمد وابن ماجه بلفظ و نهى عن العزل عن الحرة إلا بأذنها يه وفى اسناده ابن لهيمة ، والوجه الآخر للشافعية الجزم بالمنع اذا امتناءت ، وفيها اذا رضيت وجهان أصمهما الجواز ، وهذا كله في الحرة وأما الامة فانكانت ذوجة فهري مرتبة على الحرة إن جاز فيها فني الامة أولى ، وان امتنع فوجهان أصحهما الجـواز تحرزا من ارقاق الولد ، وانكانت سرية جاز بلا خـلاف عندهم الا في وجه حكاه الروياتى فى المنح مطلقا كمذهب اين حزم ، وإن كانت السرية مستولدة فالراجح الجواز قبيه مطلقا لآنها ليست راسخة فى الفراش ، وقيل حكمًا حكم الامة المزوجة . هذا وأتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لايعول عنها إلا باذنها وأن الآمة يعول عنها بغير إذنها ، واختلفوا في الزوجة فعند المالكية يحتاج إلى إذن سيدها ، وهو قول أبي حنيفه ، والراجح عن محمد . وقال أبو يوسف وأحمد : الاذن لها ، وهي رواية عن أحمد ، وعنه باذنها ، وعنه يباح المزل مطاقاً ، وعنه المذع مطاقاً . والذي احتج به من جنح الى التفصيل لا يصح الا عند عبد الرزاق عنه بسند صحيح عن ابن عباس قال : تستأمر الحرة فى العزل ولا نستأمر الامة السرية ، فان كانت أمة تحت حر فعليه أن يستأمرها وهذا نص في المسألة ، فلوكان مرفوعًا لم يجز العدول عنه . وقد استنكر ابن العربي القول بمنع العزل عن يأول بأن المرأة لا حق لهـا في الوطء ، و قل عن ما لك أن لهـا حق المطالبة به اذا قصد بتركه اضرارها . وعن الشافعي وأبى حنيفة لا حق لها فيه إلا في وطشة واحدة يستقر بها المهر ، قال فاذا كان الأمركذلك فكيف يكون لها حق في العزل ، فإن خصوه بالوطئة ألاولى فيمكن والا فلا يسوغ فيها بعد ذلك إلا على مذهب ما لك با اشرط المذكور أه. وما نقله عن الشافعي غريب، والمعروف عند أسحابه أنه لا حق لها أصلا ، نعم جزم ابن حزم برجوب الوط. وبتحريم الدزل، واستند الى حديث جذامة بنت وهب و إن الني عَلِيَّتْهِ سُئُل عن العزل فقال: ذلك الواد الخني، أخرجه مسلم ، وهذا معارض بحديثين أحدهما أخرجه الترمذي والنسائي وصحعه من طريق معمر عن يحيي بن أبي كثير عرب محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال ، كانت لنا جوارى وكمنا نعزل ، فقالت اليهود إن تلك ألموءودة الصغرى ، فسئل وسول الله سُلِيَّةٍ عن ذلك فقال :كذبت اليهود ، لو أراد الله خلقه لم تستطع وده ، وأخرجه النسائى من طريق هشام وعلى بن المبارك وغيرهما عن يحيى عن عمد بن عبد الرحمن عن أبي مطيع بن رفاعة عن أبي

سعيد نموه ، ومن طريق أبي عامر عن يمي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة نموه ، ومن طريق سلميان الاحول أنه سمع عمرو بن دينار يسأل أباً سلة بن عبد الرحن عن العزل فقال : زعم أبو سعيد ، فذكر نحوه ، قال فسألت أبا سلة أسمته من أبي سعيد؟ قال لا ، ولكن أخبرنى رجل عنه . والحديث الثانى في النسامي من وجه آخر عن محمد بن عرو عن أبي سلة عن أبي هريرة ، وهذه طرق يقوى بمضها ببعض ، وجمع بينها وبين حديث جذامة محمل حديث جذامة على التنزيه وهذه طريقة البيهتي ، ومنهم من ضعف حديث جذامة بانه معارض بما هو أكثر طرقا منه ، وكيف يصرح بتكذيب اليهود في ذلك ثم يثبته ؟ وهذا دفع للاحاديث الصحيحة بالتوهم ، والحديث صحيح لا ربب فيه والجمع ممكن ، ومنهم من ادعى أنه منسوخ ، ورد بعدم معرفة الناديخ ، وقال الطحاوى : يحتمل أن يكون حديث جدَّامة على وفق ما كان عليه الأمر أولاً من موافقة أهل الكتَّاب ، وكان ﷺ يحب موافقة أهل الكرتاب فيها لم ينزل عليه ، ثم أعلمه الله بالحكم فكذب البهود فيماكانوا يقولونه . وتعقبه ابن رشد ثم ابن أأمر بى وأنه لا يجزم بثى. تبعا لليمود ثم يصرح بتكذيبهم نيه، ومنهم من وجح حديث جذامة بثبوته في الصحبح، وضعف مقابله بأنه حديث واحــد اختلف في اسناده فاضطرب ، ورد بأنَّ الاختلاف انها يقدح حيث لا يةوى بمض الوجوء قتى قوى بمضها عمل ية ، وهو هذا كذلك والجمع بمكن . ورجح ابن حزم العمل محديث جذامة بأن أحاديث غـيرها توافق أصل الاباحة وحديثها يدل على المنع قال : فن ادعى أنه أبيح بعد أن منع فعليه البيان . و تعقب بأن حديثها ليس صريحًا في المنع إذ لا يلزم من تسميته وأدا خفيًا على طريق التشبيه أن يكون حراما ، وخصه بعضهم بالعزل عن الحامل لزوال المني الذي كان يحذره الذي يعزل من حصول الحمل ، لكن فيه تعنييع الحل لأن الني يغذوه فقد يؤدى العزل الى موته أو الى صعفه المفضى الى موته فيكون وأدا غفيا ، وجمعوا أيضًا الموءودة الصغرى يقتضى أنه وأد ظاهر ، لـكمنه صغير بالنسبة الى دفن المولود بعد وضعه حيا ، فلا يعارض قوله إن المدرل وأد خنى فانه يدل على أنه ليس فى حدكم الظاهر أصلا فلا يترتب عايه حكم ، وإنما جعله وأدا من جهة اشتراكهما في قطع الولادة . وقال بعضهم : قوله الوأد الحنى ورد على طريق التشبيه لانه قطع طريق الولادة قبل مجيئه فأشبه قتل الولد بمد مجيئه ، قال ابن النبم : الذي كذبت فيه البهود زعمهم أن العزل لا يتصور ممه الحمــــل أصلا وجملوه عمزلة قطع النسل بالوأد ، فأكذبهم وأخبر أنه لا يمنع الحل اذا شاء الله خلقه ، واذا لم يرد خلقه لم يكن وأدا حقيقة ، وإنما سماه وأدا خفيا في حديث جذامة لأن الرجل إنما يعول هربا من الحمل فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد ، اكن الفرق بينها أن الواد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل ، والعزل يتعلق بالقصد صرفًا فلذلك وصفه بكونة خفيًا ، فهنم عدة أجوبة يقف معها الاستثلال مجديث جذامة على المنع. وقد جنح الى المنع من الشافعية ابن حبان فقال في صحيحه و ذكر الحبر الدال على أن هذا الفعل وزجور عنه لا يباح استعماله ، ثم ساق حديث أبى ذر رفعه ﴿ ضعه في حلاله وجنبه حرامه وأثرره ، فان شاء الله أحياء وإن شاء أماته ولك أجر ، اه . ولا دلالة فيما سافه على ما ادعاه من التحريم بل هو أمر إرشاد لما دلت عليه بقية الاخبار والله أعلم . ومن عند عبد الرزاق وجه آخر عن ابن عباس أنه أنكر أن يكون الدرل وأدا وقال : المني يكون نطفة ثم علقة ثم مضفه ثم عظما ثم يكسى لحما ، قال : والعزل قبل ذلك كله . وأخرج الطحاوى من طريق عهد الله بن عدى بن

الحيار عن على نحوه في قصة حرب عند عمر وسنده جيد . واختلفوا في علة النهى عن الدرل: فقيل لنفويت حق الرأة ، وقيل لمماندة القدر ، وهذا الثانى هو الذي يقتضيه معظم الآخبار الواردة في ذلك ، والاول مبنى على صحة الحبر الفرق بين الحرة والآمة . وقال إمام الحرمين : موضع المنع أنه ينزع بقصد الانزال خارج الفرج خشية العلوق ومتى فقد ذلك لم يمنع ، وكما نه راعى سبب المنع فاذا فقد بتى أصل الاباحة فله أن ينزع متى شا. حتى لونزع فأنزل خارج الفرج اتفاقًا لم يتعلق به النهى والله أعلم . وينتزع من حكم المزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح ، فن قال بالمنع هناك فني هذه أولى ، ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذا ، و يمكن أن يفرق بأ نه أشد لان العزل لم يقع فيه تماطى السبب ومعالجة السقط تقع بعد تعاطى السبب ، ويلتحق بمذه المسألة تعاطى المرأة ما يقطع الحبل من أصله ، وقد أفتى بعض متأخرى الشافعيَّة بالمنع ، وهو مشكل على قولهم باماحة الدول مطلقا . والله أعلم . واستدل بقوله في حديث أبي سعيد . وأصبنا كرائم العرب وطالت علينا العزبة وأردنا أن نستمتع وأحببنا الفداء ، لمن أجاز استرقاق العرب وقد تقدم بيانه في • باب من ملك من العرب رقيقا ، في كـتناب العتن ، ولمن أجاز وطء المشركات بملك اليمين وان لم يكن من أهل الكتاب لأن بني المصطلق كانوا أهل أوثان ، وقد انفصل عنه من منع باحتمال أن يكونوا بمن دان بدين أهل الكتتاب وهو باطل ، وباحتمال أن يكون ذلك في أول الاس ثم نسخ ، وفيه نظر إذ النسخ لا يُثبت بالاحتمال ، وباحتمال أن تـكون المسبيات أسلن قبل الوطء وهذا لإ يتم مع قوله في الحديث وأحببنا الفداء فإن المسلمة لاتعاد للمشرك ، فهم يمكن حمل الفداء على معنى أخص وهو أنهن يفدين أنفسهن فيمتقن من الرق ، ولا يلزم منه إعادتهن للمشركين ، وحمله بعضهم على إرادة النُّن لان الفداء المتخوف من فرته هو النُّن ، ويؤيد هذا الحل قوله في الرواية الاخرى وفقال يا رسول الله إنا أصبنا سبيا ونحب الآثمان فكيف ترى فى العزل ، ؟ وهذا أقوى من جميع ما تفدم ، والله أعلم

#### ٧٧ - باب القُرعة بينَ النساء إذا أراد سَفَرا

الذي ترافي كان إذا أراد سفراً أفرع بين نسائيه ، فطارت القُرعة ألمائشة وحفصة ، وكان النبي ترافي إذا كان بالليل النبي ترافي كان إذا أراد سفراً أفرع بين نسائيه ، فطارت القُرعة ألمائشة وحفصة ، وكان النبي ترافي إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث ، فقالت حفصة ألا تركيبن الليلة بميرى وأركب بميرك تنظرين وأنظر، فقالت بلى ، فركبت فجاء النبي ترافي إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها ثم سارَ حتى نزلوا وافتقد ته عائشة ، فلما نزلوا جمكت وجمليها بين الإذخر وتقول : ربِّ سلّط على عقر با أو حيّة تلد عنى ولا أستعليم أن أفول له شيئاً ،

قوله ( باب القرعة بين النساء اذا أراد سفرا ) تقدم في حديث الإفك في التفسير مثل ذلك من حديث عائشة أيضا ، وساق المصنف في الباب قصة أخرى ولعلها كانت أيضا في تلك السفرة ، ولكن بينت في شرح حديث الإفك في التفسير أنه لم يكن معه في غزوة المريسيع إلا عائشة ، وقد تقدم في الهبة والشهادات مثل ذلك في أول حديث آخر عن عائشة أيضا . قوله ( إن أبي مليك عن القاسم ) هو ابن أبي بكر ، وابن أبي مليكة يروى عن عائشة تارة بالواسطة و تارة بغيرها . قوله ( اذا أراد سفرا ) مفهومه اختصاص القرعة بجالة السفر ، وليس على

عمومه بل لتمين الفرعة من يسافر بها ، وتجرى القرعة أيضا فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاته فلا يبدأ بأيهن شاء بل يقرع بينهن فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة ، إلا أن يرضين بشيء فيجوز بلا قرعة . قوله ( أقرع بين نسائه ) ذاد ابن سعد من وجد آخر عن الفاسم عن عائشة « فـكان إذا خرج سهم غيرى عرف فيه الكراهية ، واستدل به على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك كما تقدم في أواخر الصهادات ، والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة ، قال غياض : هو مشهور عن مالك وأصماية لآنة من باب الحطر والقمار ، وحكى عن الحنفية أجازتها اه، وقد قالوا به في مسألة الباب، واحتج من منع من الما لكية بأن بعض النسوة قد تكون أنفع في السفر من غيرها فلوخرجت القرعة للتي لانفع بها في السفر لاضر بحال الرجل ، وكذا بالمكس قد يكون بعض النساء أفوم ببيت الرجل من الآخرى ، وقال القرطي : ينبغي أن يختاف ذلك باختلاف أحوال النساء ، وتختص مشروعية القرعة بما اذا اتفقت أحوالهن لئلا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحا بغير مرجح اه . وفيه مراعاة للذهب مع الآمن من رد الحديث أصلا لحمله على التخصيص ، فكأنه خصص العدوم بالمعنى • قوله ( فطارت القرعة لعائشة وحفصة ) أي ني سفرة من السفرات ، والمراد بقولها طارت أي حصلت ، وطير كل أنسان نصيبه ، وقد تقدم في الجنائز قول أم العلاء لما اقتسم الانصار المهاجرين قالت , وطار لنا عثمان بن مظمون ، أى حصل في نصيبناً من الماجرين . وله ( وكان النبي تلك اذا كان بالليل ساد مع عائشة يتحدث ) استدل به المهلب على أن القسم لم يكن واجبًا على النبي بَرَاكِيٍّ ، ولا دَلالة فيه لأن عماد القسم الليل في الحضر ، وأما في السفر فعماد القسم فيه النزول ، وأما حالة السير فليست منه لا ليلاولا نهارا ، وقد أخرج أبوُّ داود والبيهتي والمفظ له من طريق أبن أبي الزفاد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائمة وقل يوم إلا ورسول الله عليه علينا جميمًا فيقبل ويلس ما دون الوقاع ، فاذا جاء الى التي هو يومها بات عندها ، . قوله ( فقالت حفصة ) أي لمائشة . قوله ( ألا تركبين الليلة بميرى الح ) كمان غائشة أجابت الى ذلك لما شوقتها اليه من النظر الى ما لم تكن هي تنظر ، وهذا مشعر بأنهما لم يكونا حال السير متقاربتين بلكانت كل واحدة منهما من جهة كما جرت العادة من السير قطارين ، والا فلوكانتا معاً لم تختص إحداهما بنظر ما لم تنظره الآخرى ، ويحتمل أن تريد بالنظر وطأة البعـــير وجودة سيره . قوله ( فجاء الذي يَرَانِكُ الى جمل عائشة وعليه ) في رواية حكاما الكرماني و وعليها ، وكأنه على إرادة الناقة . قوله ( فسلم عليها ) لم يذكر في الحبر أنه تحدث معها فيحتمل أن يكون ألهم ما وقع ، ويحتمل أن يكون وقع ذلك انفاقا ، ويحتمل أن يكون تحدث ولم ينقل . تنوله ( وافتقدته عائشة ) أي حالة المسآيرة ، لان قطع المألوف صعب . قوله ( فلما تزلوا جعلت زجليها بين الإذخر) كأنها لما عرفت أنها الجانية فيها أجابت اليه حفصة عاتبت نفسها على ثلك الجناية . والإذخر نبت معروف توجد فيه الهوام غالبًا في البرية . قولِه ( وتقول رب سلط) في دواية المستملي د يارب سلط ، باثبات حرف النداء وهى رواية مسلم . قوله ( تلذغني ) بالغين المعجمة . قوله ( ولا استطيع أن أفول له شيئا ) قال الكرمانى الظاهر أنه كلام حنصة ، ويحتمل أن يكون كلام عائشة ، ولم يظهر لى هذا الظاهر بل هو كلام عائشة ، وقد وقع فى رواية مسلم في جميع ما وقفت عليه من طرقه إلا ما سأذكره بعد قوله تلدغني د رسولك لا أستطيع أن أقول له شيئًا ، ورسولك بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هو دسولك ، ويجوز النصب على نقدير فعل ، وإنما لم تتعرض لحفصة لانها من الى أجابتها طائعة فعادت على نفسها باللوم ، ووقع عند الاسماعيلي من وجهين عن أبي نعيم شبيخ

البخارى فيه بعد قوله تلدغى و ورسول الله عَلَيْتُهِ ينظن ولا أستطيع أن أقول له شيئاً وعلى هذا فيحتمل أن يكرن المراد بالقول في قولها أن أقول أى أحكى له الواقعه لأنه ماكان يعذرنى في ذلك ، وظاهر رواية غيره تفهم أن مرادها بالقول أنها لا تستطيع أن تقول في حقه شيئا كما نقدم ، قال الداودى : محتمل أن تكون المسايرة في ليلة عاشة ولذالك غلبت عليها الفيرة فدعت على نفسها بالموت ، وتعقب بأنه يلزم منه أنه يوجب القسم في المسايرة ون خفصة حتى تحتاج حفصة تتحيل على عاشة ، ولا يتجه القسم في لمنك إذ لو كان لماكان يخص عاشة بالمسايرة دون حفصة حتى تحتاج حفصة تتحيل على عاشة ، ولا يتجه القسم في المسايرة بالله المنايرة فلا ، وهذا كمله منى على أن القسم كان وأجبا على النبي علي وهو الذى فيكون حينئذ عاد القسم السير ، أما المسايرة فلا ، وهذا كمله منى على أن القسم كان وأجبا على النبي علي وهو الذى يعلى عليه معظم الاخبار ، ورؤيد القول بالقرعة أنهم انفقوا على أن مدة السفر لا يحاسب بها المقيمة بل يبتدى " إذا رجع بالقسم فيها يستقبل ، فلو سافر بمن شاه بغير قرعة فقدم بعضهن في الفرع أدم منه إذا رجع أن يوفى من تخلف عربه على ذلك من ترك العدل بينهن ، وقد قال الشافي في القديم ؛ لو كان المسافر يقسم لمن خلف لماكان المقرعة معنى عبل ممناها أن قصير هذه الايام لمن خرج سهمها خالصة انتهى ، ولا يخنى أن على الاطلاق في ترك القضاء في السفر ما ما الم ذلك عن ترك العمن في سقوط القضاء أن التي سافر راجما فعليه قضاء مدة الاقامة ، ولى مدة الرجوع خلاف عند الشافيية ، والممنى في سقوط القضاء أن التي سافرت وفازت بالصحبة لحقها من تمب السفر ومشقته ما يقابل ذلك والمقيمة عكسها في الامرين مما "

٩٨ - باسب المرأق تَهَبُ يومَها من زوجها لضَرَّتُها ، وكيف يَقسيمُ ذلك

وهبَّتْ يومها لعائشة ، وكان النهي المجاءيل حدَّثنا زُهَير عن هِشام عن أبيه عن عائشة َ « ان سَوْدَة بنت زَمْعة

قوله ( ياب المرأة تب يومها من زوجها اضرتها) و من ، يتماق بيرمها لا بيمب ، أى يومها الذى يختص يها . فوله ( وكيف يقسم ذلك ) قال العلماء : إذا وهبت يومها اضرتها قديم الزوج لها يوم ضرتها ، فان كان تاليا ليومها فذلك والا لم يقدمه عن رتبته في القدم إلا برضا من بق ، وقالوا إذا وهبت المرأة يومها اضرتها فان قبل الزوج لم يكن الموهوبة أن تمتشع وان لم يقبل لم يكره على ذلك ، واذا وهبت يومها لووجها ولم تتعرض الضرة فهل له أن يخص واحدة إن كان عنده أكثر من المنتين ، أو يوزعه بين من بق ؟ والواهبة في جميع الاحوال الرجوع عن ذلك متى احبت لمن فيا يستقبل لا فيا مضى ، وأطلق ابن بطال أنه لم يكن السودة الرجوع في يومها الذي وهبته لمائشة . احبت لمن فيا يستقبل لا فيا مضى ، وأطلق ابن بطال أنه لم يكن السودة الرجوع في يومها الذي وهبته لمائشة . فقوله ( حدثنا مالك بن اسماعيل ) هو أبو غدان الهدى ، وزهير هو ابن معاوية . قوله ( ان سودة بنت زمجة الممن طريق نوج الذي يربح المن توجها وهو بمكة بعد موت خديجة ودخل عليها بها وهاجرت معه . ووقع السلم من طريق شريك عن هشام في آخر حديث الباب و قالت عائشة : وكانت أول آمرأة تزوجها بعدى ، ومعناه عقد عليها بعد أن عقد على عائشة ، وأما دخوله على عائشة ، وأما دخوله على عائشة ، وأما دخوله على المبة من طريق الزهرى عن عروة بلفظ و يومها وليلتها ، وزاد في آخره قوله ( وهبت يومها العائشة ) تقدم في الهبة من طريق الزهرى عن عروة بلفظ و يومها وليلتها ، وزاد في آخره

وهبت ، وله نحوه من رواية جربر عن هشام ، واخرج أبو داود هذا الحديث وزاد فيه بيان سبه أوضح من رواية مربر عن هشام ، وأخرج أبو داود هذا الحديث وزاد فيه بيان سبه أوضح من رواية مسلم ، فروى عن أحد بن يونس عن عبد الرحن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة بالسند المذكور وكان رسول الله يتلجج لا يفضل بعضنا على بعض في القسم ، الحديث ، وفيه و ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وعافت أن يفارقها وسول الله يتلجج الرائم و تابعه إبن سمد عن الواقدى عن ابن أبي الزناد في وصله ، ورواه سميد بن امرأة عافت من بماها نشوزاً كم الآية ، وتابعه إبن سمد عن الواقدى عن ابن أبي الزناد في وصله ، ورواه سميد بن منصور عن ابن أبي الزناد مرسلا لم يذكر فيه عن عائمة ، وعند الزمذى من حديث ابن عباس موصولا نحوه ، وكذا قال عبد الرزاق عن معمر بمعنى ذلك ، فتو اردت هذه الروايات على أنها خشيت الطلاق فوهبت ، وأخرج ابن سعد بسند رجاله نقات من رواية القاسم بن أبي بزة مرسلا و ان النبي بياتي طلقها فقمدت له على طريقه فقالت ؛ والذى بعثيك بالحق مالى في الرجال حاجة ، ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة ، فأ نصدك بالذى أنول عليك الكتاب هل طلقتنى لموجدة وجدتها على ؟ قال : لا . قالت : ها نشدك لما داخمة بومها ويوم سودة ) في عدل عربر عن هشام عند مسلم و فكان يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة ، وقد بينت كلامهم في كيفية هذا القسم أول الباب

وله والمحلم المدل بين النساء ، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء إلى قوله واسماً حكيماً كالهدل بين الساء ، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) أشار بذكر الآية إلى أن المنتهى فيها العدل بينهن من كل جهة ، وبالحديث الى أن المراد بالعدل التسوية بينهن بما يليق بكل منهن ، فاذا وفى لسكل واحدة منهن كسوتها والفقتها والايواء اليها لم يصره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة ، وقد دوى الاربعة وصححه ابن حبان والحاكم من طريق حاد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة و النبي سلام كان يقسم بين نساته فيعدل ويقول : اللهم هذا قسمى فيما أملك ، فلا تلنى فيها تمسلك ولا أملك ، قال الترمذى يعنى به الحب والمودة ، كذلك قسره أهل العلم ، قال الترمذى : دواه غير واحد عن حاد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا وهو أصح من رواية حاد بن سلمة ، وقد أخرج البيرق من طريق على بن أبي طلحة من أبوب عن أبي علم قوله ﴿ ولن تستطيعوا ﴾ الآية ، قال : في الحب والجاع ، وعن عبيدة بن عمرو السلما في مثله ابن عباس في قوله ﴿ ولن تستطيعوا ﴾ الآية ، قال : في الحب والجاع ، وعن عبيدة بن عمرو السلما في مثله

٥٢١٣ - مَرْشُنَا مُسدَّدٌ حدَّ ثَنَا بِشَرْ حدَّ ثَنَا خَالُهُ عَنَ أَنِي فِلْابَةً عَن أَنس رَضَى الله عنه ، ولو شَبْتُ أَنَّ أَنْ وَاللهِ عَلَيْهِ وَلَا عَنْهُ ، ولو شَبْتُ أَنْ أَقَامَ عَنْدُهَا سِبِماً ، وإذَا تَرُوجَ اللهِ اللهُ أَنْ أَقَامَ عَنْدُها سِبِماً ، وإذَا تَرُوجَ اللهُ لِبُ أَقَامَ عَنْدُها ثَلاناً » عندها ثلاثاً »

[ ألحديث ٢١٣ - طرفه: ف ٢١٤ ]

قوله (بشر) هو ابن المفضل ، وخالد هو ابن مهران الحذاء . قوله (ولو شئت أن أقرل قال الذي يُرَاقِعُ و لَـكَن قال السنة ) في رواية مسلم وأبى داود من طريق هشيم عن خالد في آخر الحديث ، قال خالد : لو شئت أن أقول رفعه الصدقت ، ولكنه قال السنة ، فبين أنه قول عالد ، وهو ابن مهران الحذاء راويه عن أبي قلابة . وقد اختلف على سفيان الثورى في تعيين قائل ذلك هل هو خالد أو شيخه أبو قلابة ، ويأتى بيسان ذلك في الباب الذي يليه مع شرح الحديث

#### ١٠١ - باسب إذا نزوع ج الثيّب على البِكْرِ

عن الله عن الشُّمَّةِ إذا نَوْوجَ الرجلُ البِكرَ على الثِّيبِ أقام عندها سبماً وقَسَم، وإذا نَوْوج الثِّيبَ على البِكرَ على الثِّيبِ أقام عندها سبماً وقَسَم، وإذا نَوْوج الثِّيبَ على البِكرَ أَقَامُ عندها سبماً وقَسَم، وإذا نَوْوج الثِّيبَ على البِكرَ أَقَامُ عندها ثلاثاً ثُمَّ قَسَم، قال أبو وَالابة : ولو شِبْتُ لقلْتُ إن أنسا رفعه إلى الذي عَلَيْكُمْ ،

وقال عبدُ الرزَّاق أخبرَ مَا سَفْيَانُ عَن أَيُّوبَ وَخَالَد قَالَ خَالَهُ ۚ : وَلَوْ شَبْتَ لَقَاتُ رَفْعَهُ إِلَى النَّبِيُّ عَلَيْكُم

قوله ( باب إذا تزوج الثيب على البسكر ) أى أو عكس كيف يصنع؟ قوله ( حدثنا يوسف بن راشد ) هو يوسف بن دوسى بن واشد نسب لجده ، قوله ( حدثنا أبو أسامة عن سفيان ) ، في رواية نعيم من طريق حزة بن عون عن أبي أسامة د حدثنا سفيان ، . قولِه ( حدثنا أيوب ) هو السختياني وخالد هو الحذاء . قولِه ( عن أبي قلابة ) أي أنهما جميعاً روياه عن أبي قلابة ، أحكن الذي يظهر أنه ساقه على لفظ خالد . قوله ( قال من السنة ) أى سنة الذي مُنْكِينًا ، هذا الذي يتبادر للفهم من قول الصحابي ، وقد مضى في الحج قول سلام بن عبد الله بن عمر لما سأله الزهرى عن قول ابن عمر للحجاج و إن كنت تريد السنة هل تريد سنة النبي ﷺ ؟ فقال له سالم : وهل يمنون بذلك إلا سنته ، قوله ( إذ اتزوج الرجل البكر على الثيب ) أي يكرن عنده أمرأة فيتزوج معها بكرا كما سيأتى البحث عنه . قوله ( أقام عندها سيما وقسم ، ثم قال : أقام عندها ثلاثا ثم قسم ) كذا فى البخارى بالواو فى الأولى وبلفظ وثم، في ألثانية ، ووقع عند الاسماعيلي وأبي نعيم من طريق حزة بن عون عن أبي أسامة بلفظ وثم، ف الموضعين . قوله (قال أبو قلابة : ولو شئت الملت ان أنسا رفعه الى النبي عَلِيلَةٍ ) كأنه يشير الى أنه لو صرح برفعه الى النم، عَلِيُّ لَـكَانَ صَادَتًا وَيَكُونَ رُوى بِالمُمْنَ وَهُو جَائزَ عَنْدُهُ ، لَكُنَّهُ رَأَى أَنْ الْحَافظة عَلَى اللَّفظ أُولى . وقال ابن دنيل العيد : قول أبي قلابة يحتمل وجهين أحدهما أن يكون ظن أنه سممه عن أنس مرنوعا لفظا فتحرز عنه تورعا ، والثانى أن يكون رأى أن قول أنس د من السنة ، في حكم المرفوع ، فاو عبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده لصح لانه في حكم المرفوع ، قال : والأول أقرب ، لأن قوله دمن السنة ، يُقتضي أن يكون مرفوعا بطويق اجتهادی محتمل ، وقوله . انه رقمه ، نص فی رفعه ولیس للراوی أن ینقل ما هو ظاهر محتمل الی ما هو نص غـیر عتمل انتهى ، وهو بحث متجه ، ولم يصب من رده بأن الأكثر على أن قول الصحابي , من السنة كنذا ، في حكم المرفوع لاتجاه الفرق بين ما هو مرفوع وما هو فى حكم المرفوع ، لـكن باب الزواية بالمعنى متسع ، وقد وافق هذه الرَّواية ابن علية عن خالد في نسبة هذا القول الى أبي قلابة أخرجه الاسماعيلي ونسبه بشر بن المفصل وهشيم

الى خالد، ولا منافاة بينهما كما تقدم لاحتمال أن يكون كل منهما قال ذلك. قولِه ( وقال عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوبٍ وخالد) يمنى بهذا الاسناد والمتن . قولِه ( قال خالدولو شدَّت لقلت رفعه الى الذي ﷺ )كأن البخاري أراد أن يبين أن الزواية عن سفيان الثوري اختلفت في نسبة هــذا القول هل هو قول أبي قلابة أو قول خالد ، ويظهر لى أن هذه الزيادة في رواية خالد عن أبي قلابة دون رواية أيوب ، ويؤيده أنه أخرجه في المذكورة مــلم أقال و حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق ولفظه : من السنة أن يقيم عند البكر سبما ، قال خالد الح ، وقد رواه أبو داود الحفرى والقاسم بن يزيد الجرى عن الثورى عنهما أخرجه الاسماعيلي ، ورواه عبد الله بن الوليد المدنى عن سفيان كذلك أخرجه البيمق ، وشذ أبو قلابة الرقاشي فرواه عن أبي عاصم عن سفيان عن خالد وأيوب جميما وقال فيه د قال ﷺ ، أخرجه أبو عوانة في صحيحه عنه وقال د حدثناه الصفائي عن أبي قلابة وقال: هو غريب لا أعـلم من قاله غير أبي قلابة ، انتهى . وقد أخرج الاسمـاعيل من طريق أيوب من رُواية عبد الوهاب اللَّقِي عنه عن أبِّي قلابة عن أنسُ قال « قال رسول الله ﷺ » فصرح برقمه ، وهو يؤيد ماذكرته أن السياق في رواية سفيان لحالد ، ورواية أيوب هذه إن كانت محفوظة احتمل أن يكون أبو قلامة لما حدث به أيوب جزم برفعه الى الذي يتلق ، وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وأخرجه ابن حبان أيضا عنه عن عبد الجبار ا بن الملاء عن سفيان بن عبينة عن أيوب وصرح برفعه ، وأخرجه الدارى والدارةطنى من طريق عمد بن أسحق عن أيوب مثله ، فبينت أن رواية خالد هي الني قال فيها ومن السنة، وأن رواية أيوب قال فيها وقال النبي ﷺ ، واستدل يه على أن هذا العدل يختص بمن له زوجة قبل الجديدة ، وقال ابن عبد البر : جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف وسواء كان عنده زوج، أم لا ، وحكى النووى أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها والافيجب . وهذا يوافق كلام أكثر الأحماب ، واختار النووي أن لا نرق ، وإطلاق الشافعي يعضده ، واكن يشهد للاول قوله في حديث الباب و إذا تزوج البكر على الثيب ، ويمكن أن يتمسك الآخر بسياق بشر عن خالد الذي في الباب قبله قانه قال و اذا تزوج البكر أقام عندها سبما ، الحديث ولم يقيده بما إذا تزوجها على غيرها ، لكن القاعدة أن المطلق محول على المقيد ، بل ثبت في رواية خالد التقييد ، فعند مسلم من طريق هشيم عن خالد و اذا تزوج البكر على الثيب، الحديث. ويؤيده أيضا قوله في حديث الباب وثم قسم ، لأن القسم إنما يكون لمن عنده زوجة أخرى ، وفيه حجة على الكرفيين في قولهم : أن البكر والثيب سواء في الثلاث ، وعلى الاوزاعي في قوله للبكر ثلاث وللثيب يومان ، وفيه حديث مرفوع عن عائشة أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدًا وخص من عموم حــديث الباب ما لو أرادت الثيب أن يكمل لها السبع فانه إذا أجابها سقط حقها من الثلاث وقضى السبع لغيرها ، لما أخرجه مسلم من حديث أم سلة . ان النبي ﷺ لما تزوجها أقام عندها نلانًا وقال : انه ايس بك على أهلك هوان ، إن شتَّت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائى ، وفي رواية له دان شئت ثلثت ثم درت ، قالت ثلث، وحكى الشبخ أبو اسمق في , المهذب, وجمهين في أنه يقضى السبع أو الاربع المزيدة ، والذي قطع به الاكثر إن اختارت السبع قضاها كلها وان أقامها بغير اختيارها قضى الأربع المزيدة . ( تنبيه ) : يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلَّاة الجماعة وسائر أعمال البرالق كان يفعلها ، نص عليه الشافعي . وقال الرافعي : هذا في النهار، وأمّا في الليل فلا ، لأن المندوب لايترك

له الواجب، وقد قال الاصحاب: يسوى بين الووجات فى الحروج الى الجماعة وفى سائر أعمال البر، فيخرج فى ليالى الكل أو لا يخرج أصلا، فان خصص حرم عليه، وغدوا هذا من الاعذار فى ترك الجماعة. وقال ابن دقيق العيد: أفرط بعض الفقهاء فجمل مقامه عندها عندا فى اسفاط الجمعة، وبالغ فى التشنيع. وأجيب بأنه فياس قول من يقول بوجوب المفام عندها وهو قول الشافعية، ورواه ابن القاسم عن مالك، وعنه يستحب وهو وجه الشافعية، فعلى الاصح يتعارض عنده الواجبان، فقدم حتى الآدى، هذا توجيه، فايس بشنيع وأن كان مرجوحا، وتجب أو الات في السبع وفى الثلاث ، فاو قرق لم يحسب على الراجح لان الحشمة لا تزول به، ثم لافرق فى ذلك بين الحرة والامة، وقيل هى على النصف من الحرة وبجير الكسر

## ١٠٢ – السيب من طاف على نسائه ِ في غُمُّل واحدٍ

٥٢١٥ – مَرَشُنَا عبدُ الأعلى بن حاد حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيع حدَّثنا سعيدٌ عن قتادة أن أنسَ بن مالك حدَّثهم د أن نبيَّ الله بَرْلِيَّ كان يطوفُ على نسائه في اليلة الواحدة وله يومَئِذِ رِّسْعُ نسوَةٍ ﴾

قوله ( باب من طاف على نسانه في غسل واحد ) ذكر فيه حديث أنس في ذلك ، وقد تقدم سندا ومتنا في كتاب الفسل مع شرحه وفوائده والاختلاف على قنادة في كوتهن تسما أواحدى عشرة و بيان الجمع بين الحديثين ، وتعاقى به من قال إن القسم لم يكن واجبا عليه ، وتقدم أن ابن العربي نقل أنه كانت له ساعة من النهار لايجب عليه فيها القسم وهي بعد العصر وقلت : إن لم أجد لذلك دليلا ، ثم وجدت حديث عائشة الذي في الباب بعد هذا بلفظ وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسانه فيدنو من إحداهن ، الحديث ، وليس فيه بقية ماذكر من أن تلك الساعة هي التي لم بكن القسم واجبا عليه فيها وأنه ترك اتيان نسانه كلهن في ساعة واحدة على تلك الساعة (١) و يرد عليه قوله في حديث أنس وكان يطوف على نسانه في الليلة الواحدة ، وقد تقدهت له توجبهات غير هذه هناك ، عليه قوله في حديث أنس وكان يطوف على نسانه في الليلة الواحدة ، وقد تقدمت له توجبهات غير هنده هناك ، وذكر غياض في والشفا ، أن الحكمة في طوافه علمين في الليلة الواحدة كان لتحصيفهن ، وكأنه أواد به عسدم وذكر غياض في والشفا ، أن الحكمة في طوافه علمين في الميلة الواحدة كان لتحصيفهن ، وكأنه أواد به عسدم عليهن في ذلك وان لم يكن واجبا ، كما تقدم شي من ذلك في دباب كثرة النساء ، وفي التعليل الذي ذكره نظر لائهن سنة فما دونها وزادت آخرهن ، وتما على ذلك صورا على ذلك وعلي نقل وزادت آخرهن ، وتما على ذلك

## ١٠٣ - ياسيب دخول الرجُل على نسائدٍ في اليوم

٥٢١٦ - مَرْشُ فروَةُ حدثنا على بنُ مُسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت وكان رسولُ الله على عنها قالت الله على عنها أله على عنها أكثر ما كان يختبس ،

<sup>(</sup>١) قال مصحح طبعة بولاق: لمل نيه سقطا وتجريفا ، ولهل الاصل : وان ترك نسائه كابهن في ساعة واحدة بحول على تك الساعة أو تحو ذلك

قوله ( باب دخول الرجل على نسائه فى اليوم ) ذكر فيه طرفا مر حديث عائشة دكان رسول الله مَنْكُمْ إذا انصرف من العصر دخل على نسائه ، الحديث ، وسيأتى بأتم من هذا فى د باب لم تحريم ما أحل الله لك ، من كتاب العالماتى ، وقوله د فيدنو من إحداهن ، زاد فيه ابن أبى الزناد عن هشام بن عروة د بغير وقاع ، وقد بيئته فى د باب القرعة بين النساء ، وهو بما يؤكد الرد على ابن العربي فيما ادعاه

٤٠١ - باسب إذا اسْتَأْذَن الرجل نساءه في أن يُهر من في بيت بعضِهن فأذين له

٥٢١٧ - حَرَثُنَ إِسماعيلُ قال حدثنى سُليانُ بن بلال قال هشامُ بن عُرَوَةَ أخبرنى أبي عن عائشة رضى الله عنها وأن رسولَ الله على كان يسأَلُ في مرضه الذي مات فيه : أير أنا غداً أين أنا غداً ؟ يريد يوم عائشة ، فاذن له أزواجُه يكونُ حيث شاء ، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها ، قالت عائشة فات في اليوم الذي كان يدورُ على فيه في بيتى ، فقبضهُ الله وإن "رأسهُ لَبَينَ نحر ي وسَحْرِي ، وخالَطَ ربقهُ ربتى ،

قوله ( باب إذا استأذن الرجل نساءه فى أن يمرض فى بيب بمضمن فاذن له ) ذكر فيه حديث عائشة فى ذلك وقد تقدم شرحه فى الوفاة النبوية فى آخر المغازى ، والغرض منه هذا أن القسم لهن يسقط بإذنهن فى ذلك ، فكأنهن و مبن أيامهن تلك للتى هو فى بيتها ، وقد تقدم فى بمض طرقه التصريح بذلك

## ١٠٥ - باسب حبِّ الرجلِ بعض نساته أفضلَ من بعض

٥٢١٨ - حَرْثُ عبد الله حد ثنا سليان عن يحيى عن عُبَيدِ بن حُنَين سم ابن عباس « عن عبر رضى الله عنهم دخل على حفصة فقال: يا 'بنيّة ، لا يَغُرّ نك مذه التي أعجبها حُسنُها حب رسول الله عَيْنَاتِهِ إِنّا ها ـ 'بريد' عائشة \_ فقصصت على رسول الله عَرْئَة فَتَابِم »

قوله ( باب حب الرجل بمض نسائه أفضل من بمض) ذكر فيه طرفا من حديث ابن عباس عن عمر الذي تقدم في د باب موعظة الرجل ابنته ، وهو ظاهر فيها ترجم له ، وقد تقدم شرحه هناك

## ١٠٦ - واسب الدَّشبِّع بما لم يَنَل، وما أينهي من افتيخار الضَّرَّة

قوله ( باب المتشبع بما لم ينل ، وما ينهى من افتخار الضرة ) أشار بهذا إلى ماذكره أبو عبيد فى تفسير الحبر قال : قوله , المتشبع ، أى المنزين بما ايس عنده يتكثر بذلك ويتزين بالباطل ؛ كالمرأة تسكون عند الرجل ولها ضرة

فتدُّعي من الحظوة عند زوجها أكثر بما عنده تريد بذلك غيظ ضرتها ، وكذلك هذا في الرجال ، قال : وأما نوله «كلابس ثوبى زور » فانه الرجل يلبس الثياب المشيمة لثياب الزهاد يوهم أنه منهم ، ويظهر من التخشع والتقشف أكثر مما في قلبه منه ، قال : وفيه وجه آخر أن يكون المراد بالثياب الأنفس كقولهم فلان نتى الثوَّب إذا كان بريئًا من الدنس ، وفلان دنس الثوب إذا كان مغموصًا عليســه في دينه ، وقال الخطابي : الثوب مثل ، ومعناه أنه صاحب زور وكذب، كما يقال لمن وصف بالبراءة من الادناس طاهر النوب والمراذ به نفس الرجل ، وقال أبو سميد الضرير : المراد به أن شاهد الزور قد يستمير عوبين يتجمل بهما اليوهم أنه متبول الشهادة اه . وهــذا نقله الحطابي عن نعيم بن حماد قال :كان يكون في الحبي الرجل له هيئة وشارة ، فاذا احتيج الى شهادة زور ليس ثو بيه وأقبل فشهد فقبل لنبل هيئته وحسن ثوبيه، فيقال أمضاها بثوبيه يعني الشهادة ، فأضيف الزور اليهما فقيل كلابس ثوبي زور . وأما حكم التثنية في قوله . ثوبي زور ، فللاشارة إلى أن كذب المتحلي مثني ، لأنه كذب على نفسه يما لم يأخذ وعلى غيره يما لم يعط ، وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه . وقال الداودى : في التثنية إشارة إلى انه كالذي قال الزور مرتين مبا المة في التحذير من ذلك ، و قيل أن بعضهم كان يجعل في الكم كما آخر يوهم أن الثوب ثوبان قاله ابن المنير . قلت : ونحو ذلك ما في زماننا هذا فيما يعمل في الأطراق والمعنى الأول أليتي ؛ وقال ابن التين : هو أن يليس ثوبي وديعة أو عارية يظن الناس أنهماً له ولباسهما لايدوم ويفتضح بكـذبه . وأراد بذلك تنفير المرأة عما ذكرت خوفا من الفساد بين زوجها وضرتها ويورث بينهما البغضاء فيصيركالسحر الذي يفرق بين المرء وزوجه . وقال الزمخشرى في والفائقي: المتشبع أي المتشبه بالشبعان وليس به ، واستعير للتحلي بفضيلة لم يرزقها، وشبه بلابس ثوبى زور أى ذى زور ، وهو الذى يتزيا بزى أهل الصلاح رياء ، وأضاف الثو بين اليه لانهما كالملمزسين ، وأراد بالتثنية أن المتحلى بما ليس فيه كن لبس ثوبي الزور ارتدى بأحدهما وانزر بالآخركما قيل وَ إِذَا نَعُو بِالْجِدُ ارتَدَى وَتَأْذِرًا ﴾ فالأشارة بالأزار والرداء إلى أنه متصف بالزور من رأسه إلى قدمه ، ويحتمل أن تنكون التثنية إشارة إلى أنه حصل بالتشبع حالثان مذمومتان : فقدان مايتشبع به واظهار الباطل. وقال المطردى : هو الذي يرى أنه شبعان وايس كذلك . قوله ( عن هشام ) هو اين عروة بن الزبير ، ويمي في الزواية الثانية هو ابن سعيد الفطان، وأفاد تصريح هشام بتحديث فاطمة وهي بنت المنذر بن أأز بير وهي بنت عمَّه وزوجته، وأسماء هي بنت أبي بكر الصديق جدتهما معا . وقد اتفق الأكثر من أصحاب هشام على هذا الاسناد ، وانفرد معمر والمبارك بن فضالة بروايته عن هشام بن عروة فقالا عن أبيه عن عائشة ، وأخرجه النسائى من طريق معمر وقال : إنه اخطأ والصواب حديث أسماء . وذكر الدارقطني في ﴿ التَبْعِ ، أَنْ مَسَلَّمَا أَخْرَجُهُ مِنْ وواية عبدة بن سليان ووكيع كلاهما عن هشام بن عروة مثل رواية معمر ، قال : وهذا لايصح ، وأحتاج أن أنظر في كـتاب مسلم فانى وجدته فى رقعة ، والصواب عن عبدة ووكبع عن فاطمة عن أسماء لا عن عروة عن عائشة ، وكذا قال سائرُ أصحاب هشام . قلت : هو ثابت في النسخ الصحيحة من مسلم في كتاب اللَّباس ، أوردُه عن ابن نمير عن عبدة ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة ، ثم أورده عن ابن نمير عن عبدة وحده عن هشام عن فاطمة عن أسماء ، فاقتضى أنه عند عبدة على الوجهين ، وعند وكبيع بطريق عائشة نقط ، ثم أورده مسلم من طريق أبى معاوية ومن طريق أبي أسامة كلاهما عن هشام عن فاطمة ، وكذا أورده النسائى عن محمد بن آدم وأبو عوانة في صحيحه من طريق

أبى بكر بن أبى شدبة كلاهما عن عبدة عن هشام ، وكذا هو فى مسند ابن أبى شدبة ، وأخرجه أبو عوانة أيضا من طريق أبى ضمرة ومن طريق على بن مسهر ، وأخرجه ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن العالمارى وأبو نهيم فى و المستخرج ، ون طريق مرجى بن رجاء كلهم عن هشام عن فاطمة ، فالظاهر أن المحفوظ عن عبدة عن هشام عن فاطمة ، وأما وكميع فقد أخرج روايته الجوزق من طريق عبد اقه بن هاشم الطوسى عنه مثل ما وقع عند مسلم ، فليضم الى معمر ومبارك بن فضالة ويستدرك على الدارقطنى . قوله (إن امرأة قالت) لم أنف على تعميين هذه المرأة ولا على تعمين زوجها . قوله (ان لى ضرة) فى رواية الاسماعيلى وان لى جارة ، وهى الصرة كما تقدم . قوله (ان تشبهت من زوجي غير الذي يعطيني ) فى رواية مسلم من حديث عائشة وان امرأة قالت : يا رسول اقه أفول ان زوجي أعطائى ما لم يعطنى ، ؟ قوله (المستبع بما لم يعطه ) فى رواية معمد و بما لم يعطه ،

۱۰۷ – باسب الذيرة . وقال ورّادٌ عن للفيرة قال سعدٌ بن عُبادة : لو رأيتُ رجلاً مع امرأتي آلضربته بالسيف غير مُصْفح . فقال الذي يَرِّقِ : أنعجبون من غيرة سعد ؟ لأنا أغيرُ منه ؛ واللهُ أغيرُ منى »

٥٢٠٠ - عَرْضُ عُرُ بن حفس حدَّ ثَنَا أَبِي حدَّ ثنا الأعشُّ عن شقيقٍ عن عبدِ الله ن مسمود عن النبيِّ عَلَى قال « ما من أحدِ أُغيَرُ من الله ، من أجلِ ذُلكَ حرَّمَ الفواحشَ ، وما أحدُ أحبُّ إليه المدحُ من الله »

الله يَرْفَى قَالُهُ عَلَمُ اللهُ مِنْ مَسْلُمَةً عَنْ مَالِكُ عِنْ هَشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائْشَةً رَضَى اللهُ عَنْها وَ ان رسولَ اللهُ يَرْفَى عَلَمُ اللهُ عَنْها وَ أَمْ مَنْ اللهُ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمْتَهُ ثَرْ فَى وَ عَالُمَةً عَمْدَ ، مَا أَحَدُ أَغِيرُ مِنْ اللهُ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمْتَهُ ثَرْ فَى وَ عَالَمَةً عَمْدَ ، مَا أَحَدُ أَغِيرُ مِنْ اللهُ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمْتَهُ ثُرْ فَى وَ عَالَمَةً عَمْدَ ، مَا أَحَدُ أَغِيرُ مِنْ اللهُ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمْتَهُ ثَرْ فَى وَعَالَمَ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ اللهُ وَالْمَدِينَ مَا عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَالْمَدَى مَا أَعْلَمُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَدَى مَا أَعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

٥٢٢٢ - حَرْثُ مُوسَى بن إسماء بلَ حدَّثنا هَامُ عن يمين عن أبي سلمةَ أنَّ عُروةَ بن الزُّ بَير حدَّ له عن أمّه أسماء أنها سمَت رسولَ الله على يقول « لا شيَّ أغيرُ من الله »

٥٢٢٣ — وعن يحيى أن أبا سلمةَ حدَّثَهُ أن أبا هر يرة حدثه أنه سمع .ع . وَرَثُنَ أبو نَمَمِ حدَّ تَمَنا شَيبانُ عن يحيى عن أبى سَلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي مَنْ الله قال د ان الله كينار، وغَيرة الله أن يأتي المؤمن ماحرهم الله »

٥٢٢٤ - حَرَثْنَى مجمودُ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا هُشَامٌ قَالَ أَخْبِرَ نَى أَبِي عَن أَسَاءَ بَنْت أَبِي بِكُر رَضَى الله عَنْهِما قَالْت ﴿ تَزَوَّجَنِى الزُّ بَبِر وَمَا لَهُ فَى الأَرْضِ مِن مَالَ وَلاَ مُمْلُوكُ وَلا شَى عَبْرِ نَاضِح وَغَـير فَرَسَهِ ، وَلَمْ قَالَتُ عَنْهِما قَالْت ﴿ وَكَانَ يَخْبِرُ جَارَاتُ لَى مِنَ فَكَنْ أَحِينُ أَخْبِرُ ، وَكَانَ يَخْبِرُ جَارَاتُ لَى مِنَ فَكَنْ أَحِينُ أَخْبِرُ ، وَكَانَ يَخْبِرُ جَارَاتُ لَى مِنَ الْمُنْ الرَّفِى الزَّبِيرِ لَا الله اقطَمَهُ رَسُولُ الله بَالْتِي لَا عَلَى أَسِي وَمِنْ الله عَلَى وَمِنْ أَرْضَ الزَّبِيرِ لِللهِ الله عَلَى وَمِنْ مِنْ الرَّفِى عَلَى رَأْمِى ، فَلْقَيْتُ رَسُولُ الله عَلَى وَمِنْ مِنْ الأَنْصَار ، وكن أَنْفَى فَرَسَخ بَ فِحْبُ بُومًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْمِى ، فَلْقِيتُ رَسُولُ الله عَلَى ومعهُ نَفَرْ مِن الأَنْصَار ،

فدَعانى ، ثم قال : إخ إنح ، اليحمِلَنى خَلَفَه ، فاستحيبت أن أسير مع الرجال ، وذكرت الزُّبيرَ وغَيرَتَه - وكان أغيرَ الناس ـ فعرَف رسول اللهِ عَلَيْقِ أَنى قد استحيبت ، فمضى ، فجئت الزُّبيرَ فقلت : لَقينى رسول الله عَلَيْق وعلى رأسى النَّوى ومعه نفر من أصحابه ، فأناخ لأركب ، فاستحييت منسه وعرَفت عَبرَتك ، فقال : والله خَلَك النَّوى كان أشدً على من ركوبك معه . قالت : حتى أرسل إلى أبو بكر بعد ذلك بخادم "فكفبنى سياسة الفرس ، فكأنما أعتمنى »

٥٢٢٥ - وَرَشَ عَلَيْ حَدَثنا ابن عُلِيَة عن حيد عن أنس قال وكان النبئ وَلَيْ عند دبعض نسائه ، فأرسلَت إحدى امَّهاتِ المؤمنين بصَحْفَة فيها طعام، فضرَ بت التي النبئ وَلَيْ في بيتها بد الخادم فسقطَت الصحْفَة فانفالمَت ، فجمع النبي عَلَيْ في بيتها بد الخادم فسقطَت الصحْفَة فانفالمَت ، فجمع النبي عَلَيْ الصحَفَة ويقول : غارَت أمَّكُم ، هم حبس الخادم حتى أنى بصحفة من عند التي هو في بيتها ، فد فع الصحفة الصحيحة إلى التي كُسِرَت صحفَها ، وأمسك المكسُورة في بيت التي كبيرَت فيه »

و ۱۲۲۶ - مَرْشُنَ عَمَدُ بن أَبِي بَكُرِ الْمَقَدَّمِيُّ حَدَثنا مُعَتَمَرُ وَ مُعْبِيدٍ اللهُ عَن مَحْدِ بن المنكذر عن جابر بن عبد الله وضى الله عنهما عن النبى مُرَّئِكُ قال ﴿ دَخَلَتُ الجُنَّةُ أَوْ أَثَيْتُ الجُنَّةُ فَأَبِصرْتُ قَصَرا ، فقلت : لِمِن هذا ؟ قالوا: لممر بن الخطاب : يا رسول الله بأبي قالوا: لممر بن الخطاب : يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا نبي الله ، أو عايك أغار م ؟

مرورة حرورة حرورة عبدان أخبرنا عبد الله من يونس عن الزُّهري قال أخبرني ابنُ المسَيِّب عن أبي هريرة قال « بينها نحن عند رسول الله يَرْبُ جلوس فقال رسولُ الله يَرْبُ : بينها أنا نائم رأيدني في الجنة فاذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر ، فقلت كن هذا ؟ قال هذا إمسر ، فذكر ت عَبر نه فوليت مدبراً . فبسكي محر وهو في الجيلس مم قال : أو عليك يا رسول الله أغار » ؟

تفوله ( باب الفيرة ) بفتح المعجمة وسكون التحنانية بعدها راء ، قال عياض وغيره : هي مشتقة من تغير القلب وهيجان الفضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص ، وأشده ما يكون ذلك بين الزوجين ، هذا في حق الآسي ، وأما في حق الله فقال الخطابي : أحسن ما يفسر به ما فسر به في حديث أبي هريرة ، يمني الآتي في هذا الباب وهو قوله أو وغيرة الله أن يأتي المؤمن ماحرم الله عليه ، قال عياض : ويحتمل أن تكون الغيرة في حق الله الاشارة إلى تغير حال فاعل ذلك ، وقيل الغيرة في الآصل الحية والآنفة ، وهو تفسير بلازم التغير عالى على الفضب ، وقد نصب سبحانه و تصالى إلى نفسه في كتابه الفضب والرضا ، وقال ابن العربي : التغير محال على إلى بالدلالة القطمية

فيجب تأويله بلازمه كالوعيد أو إيقاع العقوبة بالفاعل ونحو ذلك اه . وقد تقدم في كـتـّاب الكسوف شيء من هذا ينبغي استحضاره هنا. ثم قال : ومن أشرف وجوه غيرته تعالى اختصاصه قوما بعصابته ، يعني فمن ادعى شيئًا من ذلك لنفسه عاقبه ، قال وأشد الآدميين غيرة رسول الله ﷺ لأنه كان يغار لله ولدينه ، ولهذا كان لاينتتم لنَّفَسُهُ آهَ . وأورد المصنف في الباب تسمة أحاديث : الحديث الأولُّ ، قولِه ( وقال وراد ) بفتح الواو وتشديد الراء هو كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه ، وحديثه هسذا المعلق عن المغيرة سيأتي موصولا في كتاب الحدود من طريق عبد الملك بن عمير عنه بلفظه الحن فيه و قبلغ ذلك النبي لمَنْكَ ، واختصرها هنا ، ويأتى أيضاً في كمتاب التوحيد من هذا الوجه أثم سياقا ، وأغفل المزى التنبيه على هذا التعليق في النكاح . قولِه ( قال سعد بن عبادة ) هو سيد ه قال سعد : يا رسول أنه لو وجدت مع أملى رجلا أمهله حتى آتى بأربعة شهدا. ؟ قال : نعم ، وزاد في رواية من هذا الوجه , قال كلا والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك ، وفي حديث ابن عباس عند أحمد واللقظ له وأبي داود والحاكم , لما نزلت هذه الآية ﴿ والذين يرمون الحصنات ﴾ الآية ، قال سعد بن عبادة : أهكذا أنزلت؟ فاو وجدت لكاع متفخذها رجل لم يكن لى أن أحركه ولا أهيجة حتى آتى بأربعة شهدا. ؟ فواقة لا آتى بأربمة شهداء حتى يقضى حاجته . فقال رسول الله ﷺ : يامعشر الانصار ألا تسمعون مايقول سيدكم ؟ قالوا: يارسول الله لاثلبه فائه رجل غيور ، والله ما تزوج الرآة قط إلا عذراء ، ولا طلق امرأة فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته ، فقال سعد : والله إن لأعلم يا رسول الله أنها لحق وأنها من عند الله ، ولكني عجبت . قولِه ( غير مصفح ) قال عياض : هو بكسر الغاء وسكونُ الصاد المهملة ، قال : ورويناه أيضا بفتح الفاء ، فن فتح جمله وصفا للسيف وحالا منه ، ومن كسر جمله وصفا للصارب وحالا منه اه . وزعم ابن التين آنه وقع في سائر الأمهات بتشديد الفاء وهو من صفح السيف أي عرضه وحده ، ويقال له غرار بالذين المعجمة ، وللسيف صفحان وحدان ، وأراد أنه يعتربه بحده لا بمرضه ، والذي يصرب بالحد يقصد الى القتل يخلاف الذي يصرب بالصفح فانه يقصد التأديب. ووقع عند مسلم من رواية أبي عوانة وغير مصفح عنه ، وهذه يترجح فيهاكسر الفاء ويجوز الفتح أيضا على البناء للجهول، وقد أنكرها ابن الجوزى وقال : ظن الراوى أنه من الصفح الذي هو يمعني المفو ، وليس كذلك إنما هو من صفح السيف ، قلت : ويمسكن توجيهها على المعنى الاول ، والصفح والصفحة بمعنى . وقد أورده مسلم من طريق ذائدة عن عبد الملك بن عمير وبين أنه ليس فى روايته لفظة وعنه ، وكذا سائر من رواه عن أبي عوانة في البخاري وغيره لم يذكروها . قوله ( انعجبون من غيرة سعد ) تمسك بهذا التقرير من أجاز فعل ما قال سعد وقال : ان وقع ذلك ذهب دم المقتول هدرا ؛ نقل ذلك عن ابن المواز من المالكية ، وسيأتى بسط ذلك وبيانه في كتاب الحدود ان شاء الله تعالى . الحديث الثانى ، قولِه ( شقيق ) هو أبو وائل الاسدى وعبد الله هو ابن مسمود . قوله ( ما من أحد أغير من الله ) دمن ، زائدة بدليل الحديث الذي بعده ، ويجوز في و أغير ، الرفع والنصب على الله تين الحجازية والتميمية في دما ، ويجوز في النصب أن يكون د أغير ، في موضع خفض على النص لاحد، وفي الرفع أن يكون صفة لاحد، والحير محذوف في الحااين تقديره موجود ونحوه، والكلام على غيرة الله ذكر في الذي قبله ، وبقية شرح الحديث يأتي في كتاب التوحيد ان شاء الله تمالي . ( تنبيه ) : وقع عند ١ - ١١ ٦ ٩ ٥ ١٥ ١١ - ١

الاسماعيلي قبل حديث ابن مسعود ترجمة صورتها ﴿ في الغيرة والمدح ، وما رأيت ذلك في شيء من نسخ البخاري · الحديث الثالث حديث عائشة ، قوله ( يا أمة محمد ، ما أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو أمته تزنى ) كذا وقع عنده هنا عن عبد الله بن سلمة وهو القعني عن مالك ، ووقع في سائر الروايات عن مالك ، أو تزنَّى أمنه ، على وزان الذي قبله ، وقد تقدم في كتاب الكسوف عن عبد الله بن مسلمة هذا بهذا الاسناد كالجماعة ، فيظهر أنه من سبق القلم هنا ، ولمل لفظة و تزنى ، سقطت غاطا من الأصل ثم ألحقت فأخرها الناسخ عن محلها . وهذا القدر الذي أورده المصنف من هذا الحديث هو طرف من الخطبة المذكورة في كتاب الكسوف ، وقد تقدم شرحه مستوفى هناك مجمد الله تعالى . الحديث الرابع ، قوله ( عن مجمى ) هو ابن أبي كثير . قوله ( عن أبي سلمة ) هو ابن عبد الرحن . قوله ( أن عروة ) في رواية حجاج بن أبي عَمَان عن يميي بن أبي كثير عند مسلم . حدثني عروة ، ورواية أبي سلة عن حروة من دواية القرين عن القرين لأنهما متقاربان في السن واللقاء ، وانكان عروة أسن من أبي سلة قليلاً . قولِه ( عن أمه أسماء ) هي بنت أبي بكر ، ووقع في رواية مسلم المذكورة ﴿ أَنْ أَسِمَاءُ بِنَتَ أَبِي بكر الصديق حدثنه ، قوله ( لا شيء أغير من الله ) في رواية حجاج المذكورة و ليس شيء أغير من الله ، وهما بمعني . الحديث الحامس ، قولَه ( وهن يحيي أن أبا سلة حدثه أن أبا هريرة حدثه) هكذا أورده ، وهو معطوف على السند الذي قبله فهو موصولً ، ولم يسقّ البخاري المتن من دواية هماّم بل تحول الى رواية شيبان فسافه على دوايته ، والذي يظهر أن الفظهما واحد ، وقد وقع في رواية حجاج بن أبي عثمان عند مسلم بتقديم حديث أبي سلمة عن عروة على حديثه عن أبي هريرة عكس ماوقع في رواية همام عند البخارى ، وأورده مسلم أيضا من رواية حرب بن شداد عن يحى بحديث أبي هريرة فقط مثل ما أورده البخاري من رواية شيبان عن يحيى، ثم أورده مسلم من رواية هشام الدستوائي عن يحيي بجديث أسماء فقط ، فكأن يحيى كان يجمعهما تارة ويفرد أخرى ، وقد أخرجه الاسماعيلي •ن رواية الاوزاعي من يحيي بحديث أسهاء نقط وزاد في أوله وعلى المنبره . قولِه (ان الله يغار) زاد في رواية حجاج عند مسلم د وان المؤمن يفار ، . قوله ( وغيرة الله أن يأتى المؤمن مأجرم الله )كذا للاكثر ، وكذا هو عند مسلم لكن بلفظ د ماحرم عليه ، على البنَّاء للفاعل وزيادة دعليه ، والعنمير للؤمن ، ووقع في رواية أبي ذر ﴿ وغيرة الله أن لايأتي ، بزيادة دلا ، وكذا رأيتها ثابتة في رواية النسني ، وأفرط الصفاتي فقال: كذا للجميع والصواب حذف دلاً، ،كذا قال وما أدرى ما أراد بالجميع ، بل أكثر رواة البخارى على حذفها وفاتًا لمن رواه غير البخارى كمسلم والترمذي وغيرهما ، وقد وجهما الكرماني وغيره بما حاصله : أن غيرة اقه ليست هي الإنيان ولا عامه ، فلا بد من تقدير مثل لأن لاياتي أي غيرة الله على النهى عن الاتيان أو نحو ذلك ، وقال الطيبي : التقدير غيرة الله ثابتة لاجل أن لايأتي. قال الكرماني: وعلى تقدير أن لا يستقيم المحقى باثبات و لا ، فذاك دليل على زيادتها وقد عهدت زيادتها فى الـكلام كثيرا مثل قوله ﴿ مَا مَنْهَكُ أَنْ لَا تُسْجِدَ لِمُلَّا يَعْلُمُ أَهْسُ لَ الكُمَّابِ ﴾ وغيد ذلك . الحديث السادس ، قوله (حدثني محمود ) هو ابن غيلان المروذي . قوله ( أخبرني أبي عن أسماء ) هي أمه المقدم ذكرها قبل . قوله ( تزوجني الزبير ) أي ابن العوام ( وما له في الأرضُ من مال ولا علوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه ) أما عطف المملوك على المال فعلى أن المراد بالمال الإبل أو الأراض التي تزرع ، 

والإماء . وقولما بمد ذلك و ولا شيء ، من عطف العام على الحاص يشمل كل مايتملك أو يتعول ، لكن الظاهر أنها لم ترد إدخال ما لابديله منه من مسكن وملبس ومطعم ورأس مال تجارة ، ودل سياقها على أن الاوض الى يأتى ذكرها لم تكن علوكة للزبير واتما كانت افطاعا ، فهو يملك منفعتها لا رقبتها ، ولذلك لم تستثنها كما استثنت الفرسَ والناضح ، وفي استثنائها الناضح والفرسَ نظر استشكله الداودي ، لان تزويجها كان بمكة قبل الهجرة ، وهاجزت وهي حامل بعبد الله بن الزبيركما تقدم ذلك صريحا في كنتاب الهجرة ، والناضح وهو الجمل الذي يستى عليه الماء انما حصل له بسبب الارض التي أقطعها ، قال الداودى : ولم يكن له بمكة فرس ولا ناضح ، والجواب منع مذا النني وأنه لا مانع أن يكون الفرس والجمل كانا له بمكة قبل أن يهاجر ، فقد ثبت أنه كان في يوم بدر على نرس ولم يكن قبل بدر غورة حصلت لهم منها غنيمة ، والجل يحتمل أن يكون كان له يمكه ولما قدم به المدينة وأقطع الارض المذكورة أعده لسقيها وكان ينتفع به قبل ذلك في غير الستى فلا اشكال . قولِه ( فـكنت أعلف فرسه ) ذاد مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة دو أ كفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناخه وأعلفه، ولمسلم أيضا من طريق ابن أبي مليكة عن أسماء وكنت أخدم الزمير خدمة البيت وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يسكن من خدمته شيء أَشَد عليَّ من سياسة الفرس كنت أحش له وأقوم عليه ، . قوله (وأستق الماء) كذا اللاكثر، والسرخي دوأسق، بغير مثناه وهو على حذف المفعول أي وأستى الفرش أو الناضح الماء ، والآول أشمل معنى وأكثر فائدة ، قولِه ( وأخرز ) بخاء معجمة ثم راء ثم زاى ( غربه ) بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة هو الدلو . قوله ( وأعجن ) أي الدقيق وهو يؤيد ماحملنا عليه المال ، إذ لو كان المراد نني أنواع المال لانتني الدقيق الذي يعجن ، لكن ليس ذلك مرادها ، وقد تقدم في حديث الهجرة أن الزبير لاقي النبي سَلِيَّةٍ وأبا بكر واجما من الشام بتجارة وأنه كساهما ثيابًا . قوله ( ولم أكن أحسن أخير فكان يخير جارات لى ) في دواية مسلم ، فكان يخبر لي ، وهسذا عمول على أن في كلامها شيئا محذوفا تقديره تزوجني الزبير بمكة وهو بالصفة المذكورة ، واستمر على ذلك حتى قدمنا المدينة ، وكنت أصنع كذا الح ، لأن النسوة من الأنصار إنما جاورتها بعد قدومها المدينة قطماً ، وكذلك ماسياً في من حكاية نقلها النُّوى من أرض الزبير . قوله ( وكن نسوة صدق ) أضافتهن إلى الصدق مبالغة في تلبسهن به في حسن العشرة والوقاء بالعهد . قوله (وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أفطعه رسول الله علي ) تقدم في كتاب فرض الخس بيان حال الارض المذكورة وأنها كانت عا أناء الله على رسوله من أموال بني النضير ، وكان ذلك في أو اثل قدومه المدينة كما تقدم بيان ذلك هناك . قوله ( وهي مني ) أي من مكان كناها . قوله ( فدعاني ثم قال إخ إخ) بكسر الهمزة وسكون الحاء، كلمة تقال البعير لمن أراد أن ينيخه. قوله ( ليحملني خلفه ) كمأنهـا فهمت ذلك من قرينة الحال ، وإلا فيحتمل أن يكون ﷺ أراد أن يركبها وما معها ويركب هو شيئا آخر غير ذلك . قولِه ( فاستحييت أن أسير مع الرجال ) هذا بنته على ما فهمته من الارتداف ، وإلا فعلى الاحتمال الآخر ما تنمين المرافقة . قوله (وذكرت الزبير وغيرته ، وكان أغير الناس) هو بالنسبة الى من علمته ، أى أرادت تفضيله على أبناء جنسه في ذلك ؛ أو د من ، مرادة ، ثم رأيتها ثابتة في رواية الاسماعيلي ولفظه ، وكان من أغير الناس ، قوله ( والله لحلك النوى على رأسك كان أشد على من ركوبك معه) كذا الأكثر ، وفي رواية السرخسي كان أشد عليك وسقطت هذه اللفظة من رواية مسلم ، ووجه المفاضلة التي أشار اليها الربيد أن ركوبها مع الني ﷺ لاينشأ منه

كبير أمر من الغيرة لانها أخت امرأته ، فهى فى تلك الحالة لايحل له نزويجها أن لوكانت خلية من الزوج ، وجواز أن يقم لها ماوةم لزينب بنت جحش بعيد جداً لآنه يزيد عليه لزوم فراقه لاختها ، فما بق إلا احتمال أن يقع لها من بمض الرجال مزاحة بغير قصد ، وأن ينسكشف منها حالة السير ما لا تريد انسكتافه ونحو ذلك ، وهذا كله أخف بما تحقق من تبذلها بحمل النوى على رأسها من مكان بعيد لأنه قد يتوهم خسة النفس ودناءة الحمة وقلة الغيرة ولكن كان السبب الحامل على الصبر على ذلك شغل زوجها وأبها بالجهاد وغيره بما يأمرهم به النبي بهايج ويقيمهم فيه ، وكاثرًا لايتفرغون للقيام بأمور البيت بأن يتعاطوا ذلك بأنفسهم ، ولعنيق ما بأيديهم على استخدام من يةوم بذلك عنهم ، فاعصر الآمر في نسائهم فسكن يكفينهم مؤنة المنزل ومن فيه ليتوفروا هم على ما هم فيه من لصر الاسلام مع ما ينضم إلى ذلك من العادة الما نعة من تسمية ذلك عاداً محضا . قوله ( حتى أرسل إلى أبو بكر بخذه تسكفيني سياسة الفرس فسكماً نما اعتقى ) في رواية مسلم • فكفتني • وهي أوجه ، لأن الأولى تقنضي أنه أرسلها لذلك خاصة ، يخلاف رواية مسلم ، وقد وقع عنده في رواية ابن أبي مليكة رجاء النبي عليه الله سبي فأعطاها خادما ، قالت كفتني سياسة الفرس فألقت عني مؤنته ، ويجمع بين الروايةين بأن السبي لمـا جاء أَلَى النبي عَلَيْجُ أعطى أبا بكر منه عادما ليرسله إلى ابنته أسماء فصدق أن الني سيليج هو المعطى ، ولكن وصل ذلك اليها بواسطة . ووقع عنده في هذه الرواية أنها باعتها بعد ذلك و تصدقت بشمنها ، وهو محمول على أنها استغنت عنها بغيرها . واستدل بهــذه القصة على أن على المرأة القيام بحميع ما يحتاج اليه زوجها من الخدمة ، واليه ذهب أبو ثور ، وحمله الباقون على أنها تطوعت بذلك ولم يكرب لازماً ، أشار اليه المهلب وغيره . والذي يظهر أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حال ضرورة كما تقدم فلا يطرد الحكم في غيرها بمن لم يكن في مثل حالهم ، وقد تقدم أن فاطعة سيدة نساء العالمين شكت ما تلتي يداها من الرحي وسألت أباها خادما فدلها على خير من ذلك وهو ذكر الله تعالى ، والذي يترجح حمـل الآمر في ذلك على عوائد البلاد فانها عنتلفة في هذا الباب ، قال المهلب : وفيه أن المرأة الشريفة إذا تطوعت يخدمة زوجها بشي. لايلزمها لم ينكر عليها ذلك أب ولا سلطان ، وتعقب بأنه بناء على ما أصله من أن ذلك كان تطوعا ، ولخصمه أن يمكس فيقول لو لم يكن لازما ماسكت أبوها مثلا على ذلك مع مافيه من المشقة عليه وعليها ، ولا أقر الذي عَلِيْجِ ذلك مع عظمة الصديق عنده ؛ قال : وفيه جواز ارتداف المرأة خلف الرجل في موكب الرجال ؛ قال : وليس في الحديث أنها استنرت ولا أن الني باللج أمرها بذلك ؛ فيؤخذ منه أن الحباب إنما هو في حق أذواج النبي يَمْالِيُّ خاصة اه . والذي يظهر أن القصة كانت قبل نزول الحجاب ومشروعيته ، وقد قالت عائشة كما تَقْدُم في تفسير سورة النور د لما نزلت ﴿ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾ أخذر ازرهن من قبل الحواشي فشقةتهن فاختمرن بها ، ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الاجانب ، والذي ذكر عياض أن الذي اختص به أمهات المؤمنين ستر شخوصهن زيادة على ستر أجسامهن ، وقد ذكرت البحث معه في ذلك في غير هذا الموضع . قال المهلب: وقيه غيرة الرجل عند ابتذال أهله فيما يشق من الحدمة وأنفة نفسه من ذلك لاسيما إذا كانع ذات حسب انتهى . ونيمه منقبة لاسماء وللزبير ولآبي بكر والنساء الانصار . الحديث السابع ، قوله (حدثنا على ) هو ابن المديني ، وابن علية اسمه اسماعيل . وقوله عن أنس تقدم في المظالم بيان من صرح عن حميد بُهجاعة له من أنس ، وكذا تسمية المرأتين المذكورتين ، وأن الى كانت في بيتها هي عائشة وأن الى هي أرسلت الطعام

زينب بنت جحش وقيل غير ذلك . قوله ( غارت أمكم ) الخطاب لمن حضر ، والمراد بالآم هي التي كسرت الصحفة وهي من أمهات المؤمنين كما تقدم بيانة ، وأغرب الداودي فقال : المراد بقوله و أمكم، سارة ، وكأن مدني الكلام عنده لاتتعجبوا بما وقع من هذه من الغيرة فقد غارت قبل ذلك أمكم حتى أخرج ابراهيم ولده اسماعيل وهو طفل مع أمه إلى واد غير ذي زرع ، وهذا وان كان له بعض توجيه لسكن المراد خلافه وأن المراد كاسرة الصحفة وعلى هذا حله جميع من شرح هذا الحديث وقالوا: فيه إشارة الى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها لانها في تلك الحالة يكون هقلها محجوبًا بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة . وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرةوعا د ان الغيراء لاتبصر أسفل الوادي من أعلاه ، قاله في قصة . وعن ابن مسعود رفعه . ان الله كتب الغيرة على النساء ، فن صبر منهن كان لما أجر شهيد، أخرجه البزار وأشار الى صمته ورجاله ثقات ، لكن اختلف في عبيدُ بن الصباح منهم • وف إطلاق الداودي على سارة أنها أم الخاطبين نظر أيشا ، فانهم إن كانوا من بنى اسماعيل فأمهم حاجر لا سادة ، ويبعد أن يكونوا من بني اسرائيل حتى يصح أن أمهم سارة . الحديث الثامن ، قوله (معتمر) هو ابن سليان التيمي وعبيد الله هو ابن عمر العمرى ، وقد تقدم الحديث عن جابر مطولاً في مناقب عمر مع شرحه . الحديث التاسع ، قولِه (بينما أنا نائم رأيتني في الجنة) هذا يعين أحد الاحتمالين في الحديث الذي قبله حيث قال فيه و دخلت الجنة أو أتيت الجنة ، وأنه يحتمل أن ذلك كان في اليقظة أو في النوم فبين هذا الحديث أن ذلك كان في النوم . قوله ( فاذا امرأة تتوضأ ) تقدم النقل عن الخطابي في زعمه أن هذه اللفظة تصحيف وأن القرطبي عزا هذا الكلام لاَّبن قتيبة ، وهو كذلك أورده في د غريب الحديث ۽ مَن طريق أخرى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وتلقاء عنه الخطابي فذكره في شرح البخاري وارتضاء ابن بطال فقال يشبه أن تبكون هذه الرواية الصواب. وتتوضأ تصحيف، لان الحور طاهرات لا وصوء عليهن ، وكذاكل من دخل الجنة لانازمه طمادة ، وقد قدمت البحث مع الخطابي في هذا في منافب حريما أغنى عن إعادته ، وقد استدل الداودي بهذا الحديث على أن الحور في الجنة يتوصَّان ويصلين قلت : ولا يلزم من كون الجنة لا تمكليف فيما بالعبادة أن لايصدر من أحد من العباد باختياره ماشاء من أنواع العبادة . ثم قال ابن بطال : يؤخذ من الحديث أن من علم من صاحبه خلقاً لايذبني أن يتمرض لما ينافره اه . وفيه أن من نسب إلى من اتصف بصفة صلاح مايغا ير ذلك ينكر عليه . وفيه أن الجنة موجودة وكذلك الحور ، وقد تقدم تقرير ذلك في بدء الخلق ، وسائر فوائده تقدمت في مناقب عس

#### ١٠٨ - الب غيرة النّساء ووَجْدِهن ا

م٢٢٨ - ورش عبيد بن إساعيل حدثنا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها وقالت قال لى رسول الله على إن أنى لأعلم إذا كنت على راضية ، وإذا كنت على غَضْهى ، قالت فقات من أبن تعرف ذلك ؟ فقال : أمّا إذا كنت عنى راضية فإنك تقولين لا ورب محد، وإذا كنت غَضْبى قالت لاورب إبراهيم ، قالت قلت أجل والله بارسول الله ، ما أهجر إلا اشمك »

( الحديث ٢٧٨ه \_ طرفه في : ٢٠٧٨ )

٣٢٩٥ \_ حَرِثْنَى أَحَد بن أَبِي رِجَاء حدَّثنا النَّضْرِعن هشام قال أُخبرنى أَبِي عن عائشة أَنها وقالت ما غرْتُ على امرأة لِرسول الله وَ اللهِ عَلَيْكُ كَا غرتُ على خدبجة لَكُثْرَة فِي وَكُر رسولِ الله وَ اللهِ عَلَيْكُ إِياهَا وَثنائِهِ عليها ، وقد أوحى إلى رسول الله عَلَيْكُ إِياهَا وثنائِهِ عليها ، وقد أوحى إلى رسول الله عَلَيْكُ أَن يَبِشَرَها بَدَيتِ لها في الجنة من قصب »

قوله ( باب غيرة النساء ووجدهن ) هذه الترجمة أخص من التي قبلها ، والوجد بفتح الواو الغضب ، ولم يبت المصنف حِكم الترجمة لأن ذلك يختلف باختلاف الاحوال والأشخاص ، وأصل النيرة غير مكتسب للنساء ، لكن إذا أفرطت في ذلك بقدر زائد عليه تلام ، وضابط ذلك ما ورد في الحديث الآخر عن جابر بن عتيك الأنصاري وفعه , أن من الذيرة مايحب الله ، ومنها ما يبغض الله : فأما الغيرة الني يحب الله فالغيرة في الربِّبة ، وأما الغيرة التي يبغض فالغيرة في غير رببة ، وهذا التفصيل يتمحض في حق الرجال لضرورة امتناع اجتماع رُوجين للرَّاة بطريق الحل، وأما المرأة فحيث غارت من زوجها في ارتـكاب محرم إما بالزنا مثلا وإما بنقص حقها وجوره عليها لضرتها وإيثارها عليها ، فاذا تحققت ذلك أو ظهرت القرائن فيه فهى غيرة مشروعة ، فلو وقع ذلك يمجرد التوهم عن غير دليل فهي الغيرة في غير رببة ، وأما إذا كان الزوج مقسطا عادلا وأدى لـكل من الضرَّ تين حقَّما فالغيرة منهما أن كانت لما في الطباع البشرية التي لم يسلم منها أحد من النساء فتعذر فيها مالم تشجاوز الى ما يحرم عليها من قول أو فعل ، وعلى هذا يحمل ماجاء عن السلف الصالح من النساء في ذلك . ثم ذكر المصنف في الباب حديثين عن عائشة : أحدهما قوله (حدثنا عبيد) في رواية أبي ذر وحدثني، بالإفراد . قوله ( اني لاعلم إذا كنت عني راضية الح ) يؤخذ منه استقراء الرجل حال المرأة من فعلما وقولها فيما يتعلق بالميل آليه وعدمه ، والحسكم بما تفتضيه القرائن في ذلك ، لانه ﷺ جوم برضا عائشة وغضبها بمجرد ذكرهاً لاسمه وسكوتها ، فبني على تغير الحالَتين من الذكر والسكوت تغير الحالةين من الرضا والغضب ، ويحتمل أن يكون انضم الى ذلك شي ٌ آخر أصرح منه لكن لم ينقل . وقول عائشة أجل يارسول الله ما أهجر الآاسمك ، قال الطبي : هذا الحصر لطيف جدا لانها أخبرت أنها إذا كانت في حال الفضب الذي يسلب الماقل اختياره لاقتفير عن الحبة المستقرة فهو كما قيل :

#### إنى لامنحك الصدرد وانى قسما اليك مع الصدود لأميل

وقال ابن المنير: مرادها أنهاكانت تترك التسمية اللفظية ولا يترك قلمها التعلق بذاته الكريمة مودة ومحبة أه ، وفي اختيار عائشة ذكر أبراهم عليه الصلاة والسلام دون غيره من الانبياء دلالة على مزيد فطنتها ، لأن النبي برائح الولى الناس به كا نص عليه القرآن ، فلما لم يكن لها بد من هجر الاسم الشريف أبدلته بمن هو منه بسبيل حتى لا يخرج عن دائرة التعلق في الجلة ، وقال المهلب: يستدل بقول عائشة على أن الاسم غير المسمى إذ لو كان الاسم عين المسمى لكانت بهجره تهجر ذاته وليس كذلك . ثم أطال في تقرير هذه المسألة وعمل البحث فيها كتاب التوحيد حيث ذكرها المصنف ، أعان الله تعالى على الوصول الى ذلك بحوله وقوته . ثانيهما ، قوله (حدثني أحمد بن أبي رجاء) هو أبو الوليد الهروى ، واسم أبي رجاء عبدالله بن أبوب ، قوله (ماغرت على امرأة) بينت سبب ذلك وأنه كرة ذكر رسول الله يما لها أب وهي وإن لم تكن موجودة وقد أمنت مشاركتها لها فيه لكن ذلك يفتضي ترجيحها عنه ه، فهو الذي هيهج الفضب الذي يثير الغيرة بحيث قالت ما تفذم في منافب خديجة و أبداك الله خيراً

منها . فقال : ما أبدلنى الله خيرا منها ، ومع ذلك فلم ينقل أنه واخـذ عائشة لقيام معذرتها بالغيرة التي جبل عليها النساء ، وقد تقدمت مباحث الحديث في كتاب المناقب مستوفاة

#### ١٠٩ - باب ذب الرَّجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف

٥٢٣٠ ـ حَرَثُ أَفَتَ يُبِهُ حَدَّثَنَا اللَّيْ عَن ابن أَبِي مُليكة عَن المِسْوَر بن نَخْرَمَة قال صمعت ﴿ رسولَ الله عَن المِسْوَر بن نَخْرَمَة قال صمعت ﴿ رسولَ الله عَن يَعُولُ وهو على المِنْبر: إن بنى هشام بن المغيرة استأذنوا فى أن يُنكحُوا ابنتهم على بن أبى طالب، فلا آذَن ، مُم لا آذَن ، ثم لا آذَن ، إلا أن يُريدَ ابن أبى طالب أن يُطلِّق ابنتى و يَنكحَ ابنتهم ، فإنما هى بَضمة منى يُريبنى ما أرابها ، ويُؤذينى ما آذاها ﴾

قولِه ( باب ذب الرجل عن ابنته فى الغيرة والانصاف ) أى فى دفع الغيرة عنها وطلب الانصاف لها . قولِه (عن ابن أبي مليكة عن المسور) كذا رواه الليث وتابعه عمرو بن دينار وغير واحد ، وخالفهم أبوب فقال دعن أبن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير ، أخرجه الترمذي وقال حسن ، وذكر الاختلاف فيه ثم قال : محتمل أن يكون ابن أبي مليكة حمله عنهما جميعًا اه . والذي يظهر ترجيح رواية الليث لسكونه توبع و لسكون الحديث قد جاء عن المسوّر من غير دواية ابن أبي مليكة ، نقد تقدم في فرض الخس وفي المناقب من طريق الزمري عن على بن الحسين بن على عن المسور يرزاد فيه في الخس قصة سيف الذي ﷺ ، وذلك سبب تحديث المسور لعلى بن الحسين بهذا الحديث ، وتد ذكرت ما يتعلق بقصة السيف عنه هناك ، ولا أزال أنعجب من المسور كيف بالغ في تعصيه لعلى بن الحسين حتى قال : انه لو أودع عنده السيف لا يمكر... أحدا منه حتى تزهق روحه ، رعاية لَـكُونه ابن ابن فاطمة محتجا بحديث الباب ، ولم يراع خاطره في أن ظاهر سياق الحديث المذكور غضاضة على على بن الحسين بمَّا فيه من ايهام غض من جده على ن أبي طالب حيث أقدم على خطبة بنت أبي جمل على فاطمة حتى اقتضى أن يقع من الني الله فى ذلك من الانسكار ما وقع ، بل أتمجب من المسور تمجيا آخر أبلغ من ذلك وهو أن يبذل نفسُه دون السيف رعاية لخاطر فالدابن فاطمة ، وما يذل نفسه دون ابن فاطمة نفسه أعنى الحسين والدولي الذي وقعت له معه القصة حتى قتل بأيدى ظلة الولاة ، لكن يحتمل أن يكون عدره أن الحسين لما خرج الى العراق ماكان المسور وغيره من أهل الحجاز يظنون أن أمره يترل الى ما آل اليه واقه أعلم. وقد تقدم في فرض الخس وجه للناسبة بين قصة السيف وقصة الخطبة بما يغنى عن اعادة. . قوله (سمعت رسول الله ﷺ يقول وهو على المنبر) في رواية الزهري عن على بن حسين عن المسور الماضية في فرض الخس ويخطب الناس على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم، قال ابن سيد الناس: هذا غلط ، والصواب ما وقع عند الاسماعيلي بالفظ وكالمحتلم، أخرجه من طريق يحيى بن معين عن يعقوب بن ابراهيم بسنده المذكور الى على بن الحسين قال : والمسور لم يحتام في حياة النبي علي ، لأنه ولد بعد ابن الزبير ، فيكون عمره عند وقاة الذي ﴿ إِنَّ مِمْ اللَّهِ عَالَى سَنَيْنَ . قلت : كذا جزم به ، وفيه نظر ، فإن الصحيح أن ابن الزبير ولدنى السنة الاولى فيكون عمره عند الوفاة النبوية تسع سنين فيجوز أن يكون أحتلم في أول سنى الإمكان ، أو يحمل قوله محتلم على المبالغة والمراد التشبيه فتلتم الروايتان ، والافارن ثمان سنين لايقال له محتلم ولا كالمحتلم إلا أن يريد بالتشبيه أنه كان كالمحتلم في الحذق

والفهم والحفظ ، والله أعلم . قوله ( ان بنى مشام بن المغيرة ) وقع ف دواية مسلم هاشم بن المغيرة والصواب هشام لانه جد الخطوبة . قوله ( استأذبوا) في رواية الكشميني و استأذنوني و أن أن ينكحوا ابتهم على بن أبي طالب) مكذا في رواية ابن أبِّي مليكة أن سبب الحطبة استئذان بني هشام بن المغيرة ، وفي رواية الزهري عن على بن الحسين بسبب آخر وافظه وان عليا خطب بنت أبي جمل على فاطمة ، فلما سممت بذلك فاطمة أنت الذي علي فقالت : ان قومك يتحدثون ، كذا في رواية شميب ، وفي رواية عبد الله بن أبي زياد عنه في حميح ابن حبان ، فبلغ ذلك فاطمة فقالت : ان الناس يزعمون أنك لانفضب ابناتك ، وهذا على ناكح بنت أبي جهل ، هكذا اطلقت عليه اسم فاعل بجازا لسكونه أراد ذلك وصيم عليه فنزلته منزلة من فعله ، ووقع في رواية عبيد الله بن أبي زياد وخطب، ولا إشكال فيها ، قال المسور : فقام الني على فذكر الحديث ، ووقع عند الحاكم من طريق اسماعيل بن أبي عالد عن أبي حنظلة و أن عليا خطب بنت أبي جهل ، فقال له أهلها : لا نووجك على فاطعة ، . قلت : فكأن ذلك كان سبب استئذائهم . وجاء أيضا أن عليا استأذن بنفسه ، فأخرج الحاكم باسناد صحبح الى سويد بن غفلة ـ وهو أحد المخضر مين بمن أسلم في حياة الذي عِلْجَ ولم يلقه . قال و خطب على بنت أبي جهل الى عمها الحارث بن هشام ، قاستشار الذي عَلَيْ فَقَالَ : أَعْنَ حَسِمًا قَسَا لَنَى؟ فقال : لا و الكن أتأمرني بها ؟ قال : لا ، فاطمة معنفة مني ، ولا أحسب إلا أنها تمزن أو تجزع ، فقال على لا آتى شيئا تكرمه ، ولعل هذا الاستئذان وقع بعد خطبـة النبى 🚜 بمـا خطب ولم يحضر على الخطبة المذكورة فاستشار ، فلما قال له دلام لم يتعرض بعد ذلك لطلبها ، ولهذا جاء آخر حديث شعيب عن الزهرى • فترك على الخطبة ، وهي بكسر الحاء المعجمة ، ووقع عند أبن أبي داود من طريق معمر عن الوهرى من عروة وفسكت على عن ذلك النكاح، • قوله (فلاآذن ، ثم لاآذن ، ثم لاآذن) كرر ذلك تأكيداً ، وفيه إشارة الى تأبيد مدة منع الاذن وكأنه أراد رفع الجاز لاحتمال أن يحمل النني دلى مدة بعينها فقال ثم لا آذن ، أي ولو مصنت المدة المفروصة تقديرا لا آذن بعدما ثم كذاك أبداً ، وفيه إشارة الى ماقى حديث الزهرى من أن بني هشام بن المغيرة استأذنوا ، وبنو هشام هم أعمام بنت أبي جهل لأنه أبو الحسكم عمرو بن هشام بن المغيرة وقد أسلم أخواه الحارث بن هشام وسلة بن هشام عام الفتح وحسن إسلامهما ، ويؤيد ذلك جوابهما المتقدم لعلى. وعن يدخل في اطلاق بني هشام بن المغيرة عكرمة بن أبي جهل بن هشام ، وقد أسلم أيضا وحسن اسلامه ، واسم الخطوبة تقدم بيانه في • باب ذكر أصهار النبي ﷺ ، من كتاب المناقب وأنه تزوجها عتاب بن أسيد بن أبي الديس لما تركما على وتقدم هناك زيادة في رواية الزهري في ذكر أبي العاص بن الربيع والكلام على قوله على و حدثني فصدقني ، ووعدنى ووفى لى ، وتوجيه مارقع من على فى هذه القصة أغنى عن إعادته . قوله ( الا أن يربد ابن أبي طالب أن يطلق ابني وينكح ابنتهم ) هذا محمول على أن بعض من يبغض عليها وشي به أنه مصمم على ذلك ، و إلا فلا يظن به أنه يستمر على الخطبة بمد أن استشار الني سيالي فنمه ، وسياق سويد بن غفلة يدل على أن ذلك وقع قبل أن تعلم به قاطمة ، فكأنه لما قبل لها ذلك وشكت الى الذي يَلِيُّ بعد أن أعليه على أنه ترك أنكر عليه ذلك ، وزاد في رواية الزهرى « وإنى است أحرم حلالا ، ولا أحلل حراما ، واكن والله لاتجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل أبدا ، وفي رواية مسلم «مكانا واحداً أبدا ، وفي رواية شميب «عند رجل واحد أبدا ، قال ابن التين : أصح ماتحمل عليه هذه القصة أن النبي الله حرم على على أن يجمَعَ بين ابنته و بين ابنة أبى جهل لانه

علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالانفاق ، ومعنى قوله و لا أحرم حلالا ، أى هي له حلال لو لم تسكن عنده ذلك مباح لعلى ، لكنه منعه الذي يكل رعامة لحاطر فاطمة وقبل هو ذلك امتثالاً لأمر الذي على . والذي يظهر لى أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي علي أن لا يتزوج على بناته ، ومحتمل أن يكون ذلك خاصًا بفاطمة عليها السلام . قولِه ( قائمًا هي بضمة مني) بفتح ألم حدة وسكون الضاد المجمة أي قطمة ، ووقع في حديث سويد بن غفلة كما تقدم , مصنفة ، بعنم الميم وبغين معجمة ، والسبب فيه ماتقدم في المناقب أنها كانت أصيبت بأممًا ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة فلم يبق لها من تستأنس به عن يخفف عليها الآمر عن تفعني اليه بسرما إذا حصلت لما الغيرة · قوله ( يريبني ما أرابها) كذا هنا من أراب رباعياً وفي رواية مسلم و مارابها ، من راب ثلاثيا ، وزاد في رواية الزهري و وأنا النفوف أن تفتن في دينها ، يعني أنها لاتصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال الفضب ما لا يليق بحالها في الدين ، وفي رواية شعيب د وأنا أكره أن يسومها ، أي تزويج غيرها عليها ، وفي رواية مسلم من هذا الوجه د أن يفتنوها ، وهي بمعنى أن تفتن . قوله ( ويؤذيني ما آذاها ) في رواية أبي حنظلة , فن آذاها نقد آذاني ، وفي حديث عبد الله بن الزمير و يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها ، وهو بنون ومهملة وموحدة من النصب بفتحةين وهو التُّعب ، وق رواية عبيد الله ين أبي رافع عن المسور « يقبعني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها ، أخرجها الحاكم . وبؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لو رضيت بذلك لم يمنع على من التزويج بها أو بغيرها ، وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي 🐉 بتأذية ، لأن أذى النبي 🏰 حرام اتفاقا قليله وكثيره ، وقد جزم بأنه بؤذيه مايؤذي فالحمة فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فنأذت به فهو بؤذي النبي كل بشهادة هذا الحبر الصحبح ، ولا شيء أعظم في إدخال الاذي عليها من قتل ولدها ، ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا و لعذاب الآخرة أشد . وفيه حجة بن يقول بسد النديمة ، لان تزويج مازاد على الواحدة حلال الرجال ما لم يحاوز الأربع ، ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر في المآل . وفيه بقاء عار الآباء في أعقابهم كقوله و بنت عدو الله ، فإن فيه اشعاراً بأن الوصف تأثيراً في المنع ، مع أنها هي كانت مسلة حسنة الاسلام . وقد احتج يه من منع كفاءة من مس أباه الرق ثم أعتق بمن لم يمس أباها الرق ، ومن مسه الرق بمن لم يمسما هي بل مس أباها نقط . وفيه أن الغيراء إذا خشى غليها أن تفتن في دينها كان لوليها أن يسمى في ازالة ذلك كما في حكم الناشر ، كذا قيل وفيه نظر ، و يمكن أن يزاد فيه شرط أن لا يكون عندها من تتسلى به و يخفف عنها الحلة كا تقدم ، ومن هنا يؤخذ جواب من استشكل اختصاص فاطمة بذلك مع أن الفيرة على النبي عليه أقرب الى خشية الافتتان في الدين ومع ذلك فكان ﷺ يستكثر من الزوجات وتوجد منهن الغيرة كما في هذه الاحاديث، ومع ذلك ما راعي ذلك ﷺ في حقين كما راعاه في حق فاطمة ، ومحصل الجواب أن فاطمة كانت إذذاك كما تقدم فاقدة من تركن اليه من يؤنسها و يربل وحشتها من أم أو أخت ، مخلاف أمهات المؤمنين فان كل واحدة منهن كانت ترجع الى من يحصل لهــا معه ذلك وزيادة عليه وهو زوجهن ﷺ لما كان عنده من الملاطفة وتطييب القلوب وجبر الحواطر بحيث أن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خلقه وجميل خلقه بجميع مايصدر منه مجيث لو وجد مايخثى وجوده من النيرة لزال عن قرب ، وقيل: فيه حجة بان منع الجمع بين الحرة والآمة . و يؤخذ من الحديث إكرام من ينتسب إلى الحير أو م - ١٤ ج ٩ ٥ فتع البارى

الشرف أو الديانة

١١٠ - الحسب يَقَلُ الرجال ويكثر النِّساء ، وقال أبو موسى عن النهى اللَّهِ وترى الرجُلَ الواحدَ يتهمُّهُ أُربعون نَسُوءَ كَلَدُن به من قِلةِ الرجال ، وكثرة النساء

قوله (باب يقل الرجال ويكثر النساء) أى في آخر الزمان . قوله ( وقال أبو موسى عن النبى على : وترى الرجل الواحد يتبعه أدبعون نسوة ) في دواية الكشميني امرأة ، والاول على حذف الموصوف ، وقوله ويلان يقه قبل لكونهن نساء وسراديه أو لكونهن قراباته أو من الجميع . وروى على بن معبد في كناب الطاعة والمعصية من حديث حديث حديث عنية قال : إذا عمت الغتنة مين الله أولياء ، حتى يتبع الرجل خسون امرأة تقول : ياعبد الله استر في ياعبد الله آوئى » رقد تقدم حديث أبي موسى موصولا في « باب الصدقة قبل الرد ، من كتاب الزكاة في حديث أوله د ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة ، الحديث . قوله (حدثنا هشام) هو الدستوائي كذا للاكثر ، ووقع في دواية أبي أحمد الجرجاني «همام ، والأول أولى ، وهمام وهمام كلاهما من شيوخ حفص بن عمر المذكور وهو للحوض ، وسيأتي في الاشربة عن مسلم بن أبراهيم عن همام . قوله (إن من أشراط الساعة ) الحديث تقدم في كتاب العلم من دواية شعبة عن قتادة كذلك . قوله (حتى يكون لحسين امرأة ) هذا لايناني الذي ولحمتما أن يجمع بينهما بأن الاربمين عدد من يلذن به والخسين عدد من يتبعه وهو أعم من أنهن يلذن به فلا وغمتما أن يجمع بينهما بأن الاربمين عدد من يلذن به والخسين عدد من يتبعه وهو أعم من أنهن يلذن به فلا وحراما ، وفي الحديث الإخبار بما سيقع فوقع كم أخبر ، والصحيح من ذلك ما ورد مطلقا ، وأما ما ورد مقدراً وقت معين فقال أحمد لا يصح منه شيء ، وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث في كتاب العلم ، وقد معين فقال أحمد لا يصح منه شيء ، وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث في كتاب العلم

١١١ - باسب لا يَعْلُونَ وجلُ بامراة إلا ذو تحرَّم، والدخولُ على الْمُغِيبة

٥٢٣٢ - مَرْشُ قتيبهُ بن سعبدٍ حدَّ أَمَا ليثُ عن يزيدَ بن أبى حبيب عن ابى الخبر عن عقبةَ بن عامر «ان رسول الله عليه قال : إيَّا كم والدخول على النساء • فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله ، أفر ايت الحمو؟ قال : الحمو الموت »

٥٢٣٣ – مَرْشُ على بن عبد الله حدَّ ثنا سفيانُ حدَّ ثنا عمرُ و عن أبي مَعبَد عن ِ ابن عباس عن النبيِّ مَلَالِيّ

قولِه ( باب لايخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة) يجوز فى لام والدخول، الحفض والرقع . وأحد ركني الترجمة أورده المصنف صريحًا في الباب ، والثاني بؤخذ بطريق الاستنباط من أحاديث الباب ، وقد ورد فی حدیث مرفوع صریحا أخرجه الترمذی من حدیث جا بر رفعه و لاندخلوا علی المغیبات فان الشیطان یحری من ابن آدم بحرى الدّم ، ورجاله مواثمون ، لـكن مجالد بن سعيد مختلف فيه . ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً و لايدخل رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان، ذكره فى أثناء حديث ، والمغيبة بضم الميم ثم غين معجمة مكسورة ثم تحتًّا نية ساكنة ثم موحدة :من غاب عثما زوجها ، يقال أغابت المرأة إذا غاب زوجها . ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما ، قوله ( عن يزيد بن أبي حبيب ) في رواية مسلم من طريق ابن وهب عن الليث وعمرو ابن الحارث وحيوة وغيرهم و أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم ، • قوله ( عن أبي الحير ) هو مرثد بن عبد الله اليزن قوله (عنبة بن عامر) في دواية ابن وهب عند أبي نعيم في د المستخرج ، : سمعت عقبسة بن عامر . قوله ( إباكم والدخول) بالنصب على التحذير ، وهو تنبيه الخاطب على عنور ليحترز عنه كما قيل إياك والاسد ، وقوله داياكم، مفعول بفعل مضمر تقديره أنقوا ، وتقدير الكلام اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء والنساء أن يدخلن عليكم . ووقع في رواية ابن وهب بلفظ لاتدخلوا على النساء ، و تعنمن منع الدخول منع الحاوة بها بطريق الأولى . قوله ( نقال رجل من الانصار ) لم أفف على تسميته . قوله ( أفرأيت الحو ) زاد ابن وهب في روايته عند مسلم « سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج وما أشهه مر. أقارب الزوج ابن العم ونحوه ، ووقع عند الترمذي بعد تخريج الحديث , قال الرمذى : يقال هو أخو الزوج ،كره له أن يخلو بها . قال : ومعنى الحديث على نحو مادوى لايخلون وجل باءرأة قان ثالتهما الشيطان اه. وهذا الحديث الذي أشار اليه أخرجه أحمد من حديث عامر بن ربيعة وقال النووى: انفق أهل العلم باللغة على أن الآحاء أقارب زوج المرأة كمأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه وتحوهم ، وأن الآختان أقارُب ذوجة الرجل ، وأن الآصهار تقع على النوعين اه . وقد اقتصر أبو عبيد وتبعه ابن فارس والداودي على أن الحوابو الزوجة ، زاد ابن فارس : وأبو الزوج ، يعني أن والد الزوج عمو المرأة ووالد الزوجة حو الرجل ، وهذا الذي عليه عرف الـأس اليوم . وقال الأصمى و تبعه الطبرى و الحطاً بي ما فقله النووى ، وكذا نقل عن الخليل ، ويؤيده قول عائشة « ماكان بيني وبين على الا ماكان بين المرأة وأحمائها ، وقد قال النووى : المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه ، لأنهم محارم المزوجة يجوز لهم الحلوة بها ولا يوصفون بالموت . قال وائما المراد الآخ وابن الآخ والعم وابن السم وابن الآخت ونحوهم عايحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة ، وجوت المادة بالتسامل فيه فيخلو الآخ بامرأة أخيه فشبه بالموت وهو أولى بالمنع من الآجني اه . وقد جزم الترمذى وغيره كما تقدم وتبعه المازرى بأن الحو أبو الزوج ، وأشار المازرى الله أنه ذكر للتنبيه على منع غيره جلريق الاولى ، وتبعه ابن الاثير في والنهابة ، ورده النووى نقال : هذا كلام فاسد مردود لايجوز حمل الحديث عليه أه . وسيظهر في كلام الآئمة في تفسير المراد بقوله و الحو الموت ، ما تبين منه أن كلام المازُري ليس بفاسد ، واختلف في ضبط الحو فصرح القرطبي بأن الذي وقمع في هذا الحديث حم. بالهمز ، وأما الخطابي فضبطه بواو بنير همز لائة قال وزن دلو ، وهو الذي اقتصر عليه أيُّو عبيد الحروى وان الائير وغيرهما ، وهو الذي ثبت عندنا في روايات البخاري ، وفيه لغتان أخريان إحداهما حم يوزن أخ والاخرى حمى بوزيت عصا ، ويخرج من ضبط المهموز وتحريك الميم لغة أخرى عامسة حكاها صاحب و المحكم ، قرله ( الحو الموت ) قبل الراد أن الحلوة بالحو قد تؤدى الى ملاك الدين إن وقعت المعصية ، أو الى الموت إن وقعت المصية ووجب الرجم ، أو الى هــلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته النيرة على تطليقها ، أشار إلى ذلك كاه القرطي . وقال العابري : المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تنزل منزلة الموت ، والعرب تصف الشيء المكروه بالموت ، قال ابن الأغرابي ، هي كلة تقولما الدرب مثلاكما تقول الاسد الموت أي لقاؤه فيه الموت ، والمعنى احذروه كما تحذرون الموت . وقال صاحب ه بجمع الغرائب ، : يحتمل أن يكون المراد أن المرأة اذا خلت فهي محل الآفة ولا يؤمن عليها أحد فليكن حوها الموت ، أي لايجوز لاحد أن يخلوبها إلا الموت كما قيل نعم الصهر القبر ، وهذا لائق بكال الغيرة والحية . وقال أبو عبيد : معنى قوله الحمو الموت أي فليمت ولا يفعل هذا . وتعقبه النووى فقال : هذا كلام فاسد وإنما المراد أن الحلوة بقريب الزوج أكثر من الحلوة بنيره والشر يتوقع منه أكثر من غيره والفتنة به أمكن لقكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكبر عليه بخلاف الاجنبي . وقال عياض : معناه أن الحَلوة بالاحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدينُ فجمله كمهلاك الموت وأوردالكلام مورّد التغليظ. وقال القرطبي في و المفهم ، : المدني أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه ااوت في الاستقباح والمفسدة ، أي فهو محرم معلوم التحريم ، وإنما بالغ في الزجر عنه وشبه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك حتى كأنه ايس بأجنبي من المرأة غرج هذا عرج قول العرب: الأسد الموت ، والحرب الموت ، أي لقاؤه يفضى الى الموت ، وكذلك دخوله على المرأة قد يفضى الى موت الدين أو الى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج أو الى الرجم إن وقمت الفاحشة . وقال ابن الاثير في النهاية : المعنى أن خلوة المحرم بها أشد من خلوة غيره من الآجانب ، لانه ربما حسن لها أشباء وحملها على أمور تثقل على الزوج من التماس ما ليس في وسمه ، فتسوء العشرة بين الزوجين بذلك ، ولأن الزوج قد لايؤثر أن يطلع والد زوجته أو أخوها على باطن حاله ولا على ما اشتمل عليه اه ، فكم أنه قال الحمو الموت أى لابد منه ولا يمكن حجبه عنها ، كما أنه لابد من الموت ، وأشار الى هذا الاخير الشيخ تتى الدين في شرح العمدة . ( تنبيه ) : محرم المرأة مر حرم عليه فكاحما عل التأبيد إلا أم الموطوءة بشبهة والملاعنة فانهما حرامان على التأبيد ولا محرمية هناك ، وكذا أمهات المؤمنين ، وأخرجهن بسمنهم يقوله في التمريف بسبب مباح لا لحرمتها . وخرج بقيد التأبيد أخت المرأة وعمتها وخالتها وبنتها إذا عقد على الآم ولم يدخل بها . الحديث الثاني ، قوله ( سفيان ) هو ابن هيينة ؛ وأوله : حدثنا عرو ، هو ابن ديناد . وقد وقع في الجهاد بمض هذا الحديث عن أبي نعيم عن سفيان عن أبن جريج عن عمرو بن دينار ، وسفيان المذكور هو الثوري لا أبن عبينة ، وقد تقدمت مباحث الحديث المذكور مستوفاة في أواخركتاب الحبج، وسياقه هناك أتم، والله أعلم

١١٢ - إسب ما يجوز أن يَفاوَ الرجلُ بالمرأةِ عندَ الناس

٥٢٣٤ ـ مَرْشُ عُمدُ بن بشَارِ حدَّننا عُندَرُ حدَّننا شعبةُ عن هشام قال سعتُ أنسَ بن مالك رضى الله عنه قال « جاءب المرأة من الأنصار إلى النبي مَلِيَّاتُهُ فخلا بها ، فقال : والله إنسكم لأحبُّ الناس إلى »

قوله ( باب ما يجوزُ أن يخلو الرجل بالمرأة عند الباس) أي لا يخلو بها محيث تحتجب أشخاصهما عنهم بل محيث لا يسمعون كلامهما اذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس . وأخذ المصنف قوله في الترجمة و عند الناس ، من قوله في بعض طرق الحديث و فخلا بها في بعض الطرق أو في بغض السكك ، وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالباً . قوله ( عن همام ) هو ابن زيد بن أنس ، وقد تقدم في و فضائل الأنصار، من طريق بهز بن أسد عن شعبة و أخيرتي هشام بن زيد، وكذا وقع في رواية مسلم . قوله ( جاءت امرأة من الأنصار الى النبي بالله ) زاد في روأية بهز بن أسد . ومعها صبي لما نسكامها رسول أنه بالله ، وقوله ( غلا بها رسول الله علي ) أي في بعض الطرق ، قال المهلب : لم يرد الس أنه خلا بها محيث غاب عن أبصار من كان معه ، وأنما خلا بها بحيث لا يسمع من حضر شكواها ولا ما دار بينهما •ن الـكلام ، ولهذا سمع أنس آخر الـكلام فنقله ولم ينقل ما دار بينهما لآنه لم يسمعه اه . ووقع عند مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس و ان امراة كان في عقلها شيء قالت : يارسول الله إن لي اليك حاجة ، فقال : يا أم فلان انظرى أي السكك شئت حتى أقضى لك حاجتك ، وأخرج أبو داود نحو هذا السياق من ماربق حميد عن أنس لسكن ليس فيه أنه كان في عقلها شيء . قوله ( فقال و ألله إنسكم لاحب الناس الى ) زاد في رواية بهن « مرةين ، وأخرجه في الآيمان والنذور من طريق وهب بن جرير عن شعبة بلفظ ۽ ألاث مرات ۽ وفي الحديث منقبة للائصار ۽ وقد تقدم في فضائل الانصار توجيه قوله وأنتم أحب الناس الى . . وقد تقدم فيه حديث عبد المويز بن صهيب عن أنس مثل هذا اللفظ أيضًا في حديث آخر ، وفيه سعة حلمه وتواضعه ﷺ وصبره على قضاء حوائج الصغير والـكبير ، وفيه أن مفاوضة المرأة الاجنبية سرا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة ، ولكن الامركما قالت عائشة . وأيسكم يملك اربه كما كان 🍇 يملك ادبه ،

## ١١٣ - السيب ما يُنهى من دخول المتشبِّمين بالنساء عَلَى المرأة

حرات حرات عن زينب بن أبي شيبة حدَّ ثنا عَبدة عن هشام بن عُرُوة عن أبيهِ عن زينب بنت إلم سلة وعن أم سلة عبد الله بن أبي حداً أم سلة عبد الله بن أبي مسلة عبد الله بن أبي مسلة عبد الله بن أبي أبية عن أم سلة عبد الله بن أبي أمية : إن فنتح الله لكم الطائف غدا أدالك على ابنة عَيلان ، فانها تُقبل بأربع وتُدبر بمان . فقال النبي ما الله عليه الميد خُلَن هذا عليكم »

قوله (باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة) أى بغير إذن زوجها وحيث تكون مسافرة مثلا. قوله ( حدثنا عبدة ) هو ابن سليان ( عن هشام ) هو ابن عروة ( عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة ) فى رواية سفيان دعن هشام فى غزوة الطائف عن أمها أم سلمة، مكذا قال أكثر أصحاب هشام بن عروة وهو المحفوظ

وسيأتي في اللباس من طريق زهير بن معاوية . عن هشام أن عروة أخبره أن زينب بنت أم سلمة أخررته أن أم سلة أخيرتها ، وخالفهم حماد بن سلمة عن هشام فقال عن أبيه عن عمرو بن أبى سلمة ، وقال معسر « عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، ورواه معمر أيضا عن الزهرى عن عروة ، وأرسله مالك فلم يذكر فوق عروة أحدا أخرجها النسائى ، ورواية معمر عن الوهرى عند مسلم وأبى داود أيضا . قوله ( ان النبي ﷺ كان عندها وفي البيت) أى التي مى فيه . قوله ( عنث ) تقدم في غورة الطائف أن اسمه هيت ، وان ابن عيينة ذكره عن ابن جريج بغير إسناد ، وذكر ابن حبيب في ﴿ الواضحة ، عن حبيب كاتب مالك قال ﴿ قات لمالك ان سفران بن عيينة زاد ف حديث بنت غيلان أن الخنث هيت وايس في كتابك هيت ، فقال : صدق هو كمذلك ، وأخرج الجورجاني في تاریخه من طریق الزهری عن علی بن الحسین بن علی قال و کان مخنث بدخل علی أزواج الذی ﷺ بقال له هیت ، واخرج أبو يعلى وأبو عوانة وابن حبان كلهم من طريق يونس . عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن هيثا كان يدخل، الحديث. وروى المستغفري من مرسل محمد بن المنكدر , ان النبي ملك نفي هيتا في كلمتين تكلم بهما من أمر النساء، قال لمبرد الرحمن بن أبي بكر : إذا افتتحتم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان ، فذكر نحو حديث الباب وزاد . اشتد خصب الله على أوم رغبوا عن خلق الله وتشبهوا بالنساء ، ودوى ابن أبي شيبة والدورقي وأبو يعلى والبزار من طريق عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه أن اسم المخنث هيت أيضا ، لسكن ذكر فيه قصة أخرى . وذكر ابن احق في المغاذي أن اسم الخنث في حديث البـــاب ماتع وهو بمثناة وقيل بنون ، فروى عن عمد بن ا براهيم التيمي قال دكان مع النبي برُّلِيج في غزوة الطائف مولى لحا لته فاختة بنت عمرو بن عائد عنت يقال له ماتع يدخل على نساء الني علي ويكون في بيته لا وي وسول الله علي أنه يفطن لشيء من أمر النساء بما يغطن له الرجال ولا أن له أربة في ذلك ، فسمعه يقول لخالد بن الوليد : ياخالد إن انتتجتم الطا نف فلا تنفاتن منك بادية بنت غيلان أبن سلمة ، فانها تقبل بأربع وتدبر بنبان ، نقال رسول الله مَلِيَّةٍ حين سمع ذلك منه : لا أرى هذا الحبيث يفطن لما أسمع ، ثم قال لنسائه : لاتدخلن هذا عليكن ، فحجب عن بيت رسول آلة ﷺ ، وحكى أبو موسى المديني في كون ماتع لقب هيت أو بالمكس أو أنهما اثنان خلافا ، وجوم الواقدى بالنمدد فانه قال : كان هيت مولى عبد الله بن أبي أمية ، وكان ما نع مولى فاخته ، وذكر أن النبي ﷺ نفاهما معا الى الحي ، وذكر الباوردي في • الصحابة ، من طريق ابراهيم بن مهاجر عن أبى بكر بن حفص و أن عائشة قالت لخنث كان بالمدينة يقال له أنة بفتــــــــــ الهـرة وتشديد النون : ألا تدلنا على امرأة مخطبها على عبد الرحن بن أبي بكر ؟ قال : بل ، فوصف امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان ، فسمعه النبي ﷺ فقال : يا أنة اخرج من المدينة الى حراء الآسد وليكن بها منزلك ، والراجح أن اسم المذكور في حديث الباب هيت ، ولا يمتنع أن يتواردوا في الوصف المذكور ، وقد تقدم في غزوة الطائف صبط هيت ، ووقع في أول رواية الزهري عن عروة عن عائشة عند مسلم كان يدخل على أذواج النبي علي عنث وكانو ا يعدونه من غير أولى الاربة؛ فدخل الذي ﷺ يوما وهو عند بنض نسائه وهو ينعت امرأة ، الحديث ، وعرف من حديث الباب تسمية المرأة وأنها أم سلبة والخنث بكسر النون وبفتهما من يشبه خلقه النساء في حركانه وكلامه وغير ذلك ، فانكان من أصلَ الحلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن يتـكلف أزالة ذلك ، وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم ويطلق هليه اسم عنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل ، قال ابن حبيب : المخنث هو المؤنث من الرجال

وان لم تعرف منه الفاحشة ، مأخوذ من التـكسر في المشي وغيره ، وسيأتي في كـتاب الادب لعن من فعل ذلك . وأخرج أبو داود من حديث أبى هريرة . ان النبي 🎳 أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه نقيل : يارسول الله إن هذا يتشبه بالنساء ، فنفاه الى النقيع ، فقيل ألا تقتله فقال : أنى نهيت عن قتل المصلين . قوله (فقال لاخي أم سلة) تقدم شرح حاله في غزوة الطائف ، ووقع في مرسل ابن المنسكدر أنه قال ذلك العبد الرحمن بن أبي بكر فيحمل على تمدد القول منه لكل منهما : لآخي عائشة ولآخي أم سلمة . والعجب أنه لم يقدر أن المرأة الموصوفة حصلت لواحد بنته بادية نزوجها عبد الرحمن بن عوف نقدر أنها استحيضت عنده وسألت الني علي عن المستحاضة ، وقد تقدمت الاشارة الى ذلك في كنتاب الطهارة ، وتزوج عبد الرحمن بن أبي بكر ايلى بنت الجودي وقصته معها مشهورة ، وقدوقع حديث في سعد بن أبي وقاص أنه خطب الرأة بمكة فقال : من يخبرني هما ؟ فقال يخنث يقال له هيت : أنا أصفها لك . فهذه قصص وقمت لهيت . قوله ( ان فتح الله لكم الطانف غداً ) وقع في رواية أبي أمامة عن هشام في أوله « و « و محاصر الطائف يوه ثذ ، وقد تقدم ذلك في غروة الطائف واضحاً . قوله (فعايرك) هو إغراء معناه احرص على تحصيلها والزمها . قولِه (غيلان) في رواية حماد بن سلمة ، لو قد فتحت الحَمَّ الطائف لقد أريتك بادية بنت غيلان ، واختلف في ضبط بادية فالآكثر بموحـدة ثِم تحتانية وقيل بنون بدل التحتانية حكاه أبو نعيم ، ولبــادية ذكر في المفازى ، ذكر ابن اسمى أن خولة بنت حكم قالت للنبي والله إن فتح الله عليك الطائف أعطى على بادية بنت غيلان وكانت من أحلى نساء ثقيف، وغيلان هو أبن سلمة بن معتب يمهملة ثم مثناة ثقيلة ثم موحدة ابن ما لك الثقق، وهو الذي أسلم وتحته عشر نسوة فأمره الني كل إن يختار أربعا ، وكان من رؤساء ثقيف وعاش إلى أواخر خلافة عمر رضى الله عنه . قوله (تقبل بأربع وتدير بثمان) قال ابن حبيب عن مالك معناه أن أعكانها ينعطف بمضها على بعض وهي في بطنها أربع طرائن و تبلغ أطرافها إلى خاصرتها في كل جانب أربع ، ولارادة المسكن ذكر الأربع والثمان ، فلو أرادالاطراف لقال بثمانية . ثم رأيت في دباب اخراج المتشيهين بالنساء من البيوت، عقب هذا الحديث من وجه آخر هن هشام بن عروة في غير رواية أبي ذر : قال أبو عبد أنَّه تقبل بأربع يعني بأربع عكن ببطنها فهي تقبل بهن ، وقوله وتدبر بثمان يعني أطراف هذه المكن الاربع لأنها محيطة بالجنب حين يتجعد . ثم قال : وانما قال بنمان ولم يقل بنمانية ـ وواحد الاطراف مذكر ـ لأنه لم يقل ثمانية أطراف اه . وحاصله أن لقوله ثمان بدون الهاء توجيهين إما لكوئه لم يصرح بلفظ الأطراف وإما لأنه أراد العكن ، وتفسير مالك المذكور تبعه فيه الجمهور ، قال الحطابي : يريد أن لها في بطنها أربع عكن فاذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزة متكسراً بمضها على بعض واذا أدبرت كانت أطراف هذه العكن الاربع عند منقطع جنايها ثما نية . وحاصله أنه وصفها بأنها علومة البدن بحيث يكون لبطنها عكن وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء ، وجرت عادة الرجال غالبا في الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة ، وعلى هذا فقوله في حديث سعد ﴿ إِنْ أَقْبَلْتَ قَلْتَ تَمْثَى بِسَتَ ، وَإِنْ أَدْبِرْتَ قَلْتَ تَمْشَى بِأَرْبِعِ ، كَأَنْهُ يَعْنَيْ يَدْيُهَا وَرَجَّلِيّها وطرفى ذاك منها مقبلة وردفيها مدبرة ، وانما نقص إذا أدبرت لأن النديين يحتجبان حيائذ، وذكر ابن السكلبي في الصفة المذكورة زيادة بمد قوله و تدبر بثمان وبثغر كالاقحوان ، ان قعدت تثنت ، وان تكلمت تفنت . و بين رجليها مثل 

كشيب وأعلاما عسيب ، قوله ( فغال النبي ﷺ لايدخان هذا عليكم ) في رواية الكشميمي . عليكن ، وهي رواية مسلم ، وزاد في آخر رواية الزهري عن عروة عن عائشة د فقال النبي علي : لا أرى هذا يعرف ما همنا لا يدخل عليكن . قالت فحبوه ، وزاد أبو يعلى في روايته من طريق يونس عن الزهرى في آخره . وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمية يستطمم , وزاد ابن الـكلي في حديثه و فقال النبي ركي لقد غلفلت النظر اليها يا عدو الله ، ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمي، ووقع في حديث سعد الذي أشرت اليه و أنه خطب امرأة بمـكمة ، فقال هيت ؛ أنا أنعتها لك : إذا أقبلت قلت تمثى بست ، وإذا أدبرت قلت تمثى بأربع ، وكان يدخل على سودة فقال النبي علي ما أواه إلا منكرا فنعه . ولما قدم المدينة نفاه ۽ وفي رواية يزيد بن رومان المذكورة • نقال الني كل مالك قاتلك الله ، إن كنت لا حسبك من غير أولى الاربة من الرجال ، وسيره إلى خاخ ، بمجمتين وقد ضبطت في حديث على في قصة المرأة التي حملت كنتاب حاطب إلى قريش ، قال المهاب : انما حجبه عن الدخول إلى النساء لما سمعه يصف المرأة بهذه الصفة التي تهيج قلوب الرجال فنعه ائتلا يصف الازواج للناس فيسقط معنى الحجاب اه ، وفي سياق الحديث ما يشمر بأنه حجبه لذاته أيضا لقوله ولا أرى هذا يعرف ما ههنا ، ولقوله و وكانوا يمدونه من غير أولى الاربة ، فلما ذكر الوصف المذكور دل على أنه من أولى الاربة فنفاه لذلك ، ويستفاد منه حجب النساء عن يفطن لهاسنهن ، وهذا الحديث أصل في إبعاد من يستراب به في أمر من الآمور ، قال المهلب : وفيه حجة لمن أجاز بيع العين الموصوفة بدون الرؤية انهسام الصفة مقام الرؤية في هذا الحسديث ، وتعقبه ابن المنهر بأن من اقتصر في بيسع جارية على ما وقع في الحديث من الصفة لم يكف في صحة البيع اتفاقا فلا دلالة فيه . قلت : أنما أراد المهاب أنه يستفاد منه أن الوصف يقوم مقام الرؤية فاذا استوعب الوصف حتى قام مقام الرؤية المعتبرة أجزأ ، هذا مراده ، وانتزاعه من الحديث ظاهر . وفي الحديث أيضا تعرير من يتشبه بالنساء بالإخراج من البيوت والغني إذا تعين ذلك طريقا لردعه ، وظاهر الامر وجوب ذلك ، وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء من قاصد مختار حرام اتفاقا ، وسيأتى لعن من فعل ذلك في كمتاب المياس

## ١١٤ – باسب تنظر للرأة إلى الحبَش ونحوم من غير ريبة

٥٢٢٩ - عَرِّثُ إِسحاقُ بِن إِراهِيمَ المُنظلُ عن عيسى عن الأوزاعيُّ عن الزُّهري عن عُروةَ عن عائشةَ رَضَى الله عنها قالت ﴿ رأيتُ النبيُّ يَرْفِيجُ يَستُرُنَى بردائه ، وأنا أنظرُ إلى الحبَشةِ يَلمبون في المسجد ، حتى أكونَ أنا اللي أسأَمُ . فاندُروا قَدْرَ الجارية الحديثةِ السِّنَ ، الحريصةِ على اللهو »

قوله ( باب نظر المرأة إلى الحبشة ونحوهم من غير رببة ) وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جوال فظر المرأة إلى الاجنبي بخلاف عكسه، وهي مسألة شهيرة ، واختلف الترجيح فيها عند الشافعية ، وحديث الباب يساعد من أجاز ، وقد تقدم في أبواب العيد جواب النووى عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان قبل الحجاب ، وقواه بقوله في هذه الرواية ، فافدروا قدر الجارية الحديثة السن ، لكن تقدم ما يعكر عليه وأن في بعض طرقه أن ذلك كان بعدد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة ،

ف كانت بالغة ، وكان ذلك بعد الحجاب ، وحجة من منع حديث أم سلة الحديث المشهور و أقممياوان أنها ، وهو حديث أخرجه أسحاب السنن من رواية الزهرى عن نهان مولى أم سلة عنها وإسناده قوى ، وأكثر ما عال به انفراد الزهرى بالرواية عن نهان والمست بعلة قادحة ، فان من يعرفه الزهرى ويصفه بانه مكاتب أم سلة ولم يحرحه أحد لا ترد دوايته ، والجمع بين الحديثين احتمال تقدم الواقعة أو أن يكون فى قصة الحديث الذى ذكره نبهان شىء يمنع النساء من رؤيته لكون ابن أم مكتوم كان أعى فلمله كان منه شىء ينكشف ولايشمر به ، ويقوى الجواز استسراد العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والاسواق والاسفار منتقبات اثلا يراهن الرجال ، الجواز استسراد العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والاسواق والاسفار منتقبات اثلا يراهم النساء ، فدل ملى تفاير الحسكم بين الطائفةين ، وبهذا احتج الفزالى على الجواز فقال : اسنا نقول إن وجه الرجل فى حقها عورة كوجه المرأة فى حقه بل هو كوجه الامرد فى حق الرجل الجواز فقال : اسنا نقول إن وجه الرجل فى حقها عورة كوجه المراق فى حقه بل هو كوجه الامرد فى حق الرجل في حرم النظر عند خوف الفتنة فقط وان لم تكن فتنة فلا ، إذ لم تزل الرجال على بمر الزمان مكشوفى الوجوه والنساء في عرب العيد ن

#### ١١٥ - السي خروج النساء كلوائجهن

٥٢٣٧ - حَرَّنَ فَروهُ بِن أَبِي المُنْراء حدَّ ثَنا على بِن مُسهر عن هشام عن أبيه عن عائشةَ قاات «خرَجَتْ سودةُ بنتُ زَمْمَةَ البلا فراَها عر فعر فهما فقال: إنك والله يا سودةُ ما تَعْفَينَ علينا ، فرَجَمَت إلى النبي عَلَيْهِ فَلْ يَا سُودَةُ ما تَعْفَينَ علينا ، فرَجَمَت إلى النبي عَلَيْهِ فَلْ يَا سَودَةُ بنتُ ذَلْكُ له وهو في مُحجر تى يتمشّى ، وان فى يدِهِ امَرْ قا ، فأنزل عليه فر ُ فع عنه وهو يقول : قد أذن الله لكنَّ أن تخرُجن لحو المُجكنَّ ،

قوله (باب خروج النساء لحوائجهن) قال الداودى: في صيغة هذا الجمع نظر لآن جمع الحاجة حاجات وجمع الجمع حاج ولا يقال حوائج ، وتعقبه ابن الذين فأجاد وقال: الحوائج جمع حاجة أيضا ، و دعرى أن حاج جمع الجمع ليس بصحيح ، وذكر المصنف في الباب حديث عائشة وخرجت سودة لحاجتها ،وقد تقدم شرحه و توجيه الجمع بينه و بين حديثها الآخر في نزول الحجاب في تفسير سورة الاحزاب ، وذكرت هناك التعقب على عياض في زعمه أن أمهات المؤمنين كان يحرم عايهن إبراذ أشخاصهن ولوكن منتقبات متلففات ، والحاصل في رد قوله كثرة الاخبار الواردة أنهن كن يحججن ويطفن و يخرجن إلى المساجد في عهد الذي يَرَائِيْنَ وبعده

### ١١٦ – باسب استئذان المرأة زوجها فى الخروج الى المسجد وغيره

٥٢٣٨ - مَرْثُ على بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزَّهريُّ عن سالم عن أبيه عن النبي على «اذا استأذَنتِ المرأة أُحَدَكُم الى السجد فلا يَمنَعُها ،

قوله ( باب استئذان المرأة زوجها فى الحروج إلى المسجد وغيره ) قال ابن التين : ترجم بالخروج إلى المسجد وغيره واقتصر فى الباب على حديث المسجد ، وأجاب الكرمائى بأنة قاسه عليه ، والجامع بينهما ظاهر ، ويشترط وغيره واقتصر فى الباب على حديث المسجد ، وأجاب الكرمائى بأنة قاسه عليه ، والجامع بينهما ظاهر ، ويشترط وغيره واقتصر فى الباب على حديث المسجد ، وأجاب الكرمائى بأنة قاسه عليه ، والجامع بينهما ظاهر ، ويشترط

في الجميع أمن الفيَّمَة ، وقد تقدمت مباحث حديث أبن عمر في ذلك في كتباب الصلاة

## ١١٧ - بأسب ما يجِلُ من الدُّخول ِ، والنظر ِ على النَّسَاء في الرَّضايع

٥٢٢٩ - وَرَشُ عِبدُ الله بن يوسفَ أخبرنا مالك عن هشام بن غُروة عن أبيه فن عائمة رضى الله عنها أنها قالت « جاء عى من الرضاعة فاستأذَنَ على "، فأبيت أن آذَن له حتى أسأل رسول الله وَلِيْنِي ، فأه رسول الله وَلِيْنِي ، فأه عنها رسول الله وَلِيْنِي في أذَن له ، قال فقلت : يا رسول الله ، إنما أرضَعَتنى المرأة ، ولم يُرضِعنى الرجل ، قالت فقال رسول الله وَلِيْنِي : إنه عَمْك عَليك ، قالت عائمة : وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب . قالت عائمة بحرم من الرساعة ما يحرم من الولادة و

قوله ( باب ما محل من الدخول والنظر الى النساء فى الرضاع ) ذكر فيه حديث عائشة قالت ، جاء همى من الرضاعة فاستأذن على ، وقد تقدمت مباحثه مستوفاة فى أوائل النكاح ، وهو أصل فى أن للرضاع حكم النسب من إباحة الدخول على النساء وغير ذلك من الاحكام

## ١١٨ - باب لا منهاشر الرأة المرأة فعندتها لِرَوْجها

٥٢٤٠ - مَرْشُنَا محدُ بن يوسف حدَّثنا سفيانُ عن منصور عن أبى واثل عن عبد الله بن مسمود رضى الله عنه قال : قال الذبئ بِمَنْظِيَّ ولا 'تبانيرُ المرأة 'المرأة فَتَنعَمْها لِزَوجِها كَأَنه ينظُرُ إليها ،

[ الحديث ٥٢٤٠ \_ طرفه في : ٢٤١ ]

قوله ( باب لا تباشر المرأة المرأة نتنامتها لووجها ) كذا استعمل لفظ الحديث في الترجمة بغير زيادة ، وذكر الحديث من وجهين في منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود ، والاعمل حدثني شقيق سممت عبد الله وهو ابن مسعود ، وشقيق دو أبو وائل ، فيها ( لا تباشر المرأة المرأة ) زاد النسائي في روايته و في الثوب الواحد ، فقوله ( فتهمم الوجها كأنه ينظر اليها ) قال القابسي هذا أصل لمالك في سد المندائع ، فان الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضى ذلك الى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة ، ووقع في رواية النسائي من طريق مسروق عن أبن مسعود بلفظ ولا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل ، وهذه الزيادة ثبتت في حديث أبن عباس عنده وعند مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد بأبسط من هذا ولفظه و لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة في الثوب الواحد ولا تفضى المرأة الى المرأة في الثوب الواحد ولا تفضى المرأة الى المرأة في الثوب الواحد ولا تفضى المرأة الى عورة الرجل عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة ولل عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة ولل عورة المرأة وله عورة الرجل الى عورة الرجل والمرأة الى عورة المرأة والمرأة الى عورة الرجل والمرأة الى عورة المرأة ولم عورة الرجل إلى عورة المرأة والمرأة الى عورة الرجل عورة الرجل والمرأة الى عورة الرجل إلى عورة الرجل إلى عورة المرأة والمرأة الى عورة الرجل عرام بالاجاع ، و نه منظم الرجل إلى عورة الرجل إلى عورة الرجل في النوب الواحل إلى عورة الرجل إلى الرحل إلى عورة الرجل إلى عورة الرجل إلى عورة الرجل إلى عورة الرجل إلى عورة الرجل إلى الرجل الى الرجل المرك الرجل إلى الرجل المرك الرجل الى الرجل الرجل الرجل ا

والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الاولى ، ويستشى الزوجان فلكل منهما النظر الى عورة صاحبه ، إلا أن في السوأة اختلافا والاصح الجواز لسكن يكره حيث لا سبب ، وأما المحارم فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة ، قال وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة ، ومن الجواز حيث لا شهوة . وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتى الرجلين بفير حائل الا عند ضرورة ، ويستشى المصافحة ، ويحرم لمس عورة غيره بأى موضع من بدنه كان بالإتفاق ، قال النوشى : وبما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتباع في الحمام فيجب على من فيه أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره وأن يصون عورته عن بصر غيره ، ويجب الانكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه ، ولا يسقط الانسكار بظن عدم القبول إلا أن خاف على نفسه أو غيره فتنة ، وقد تقدم كثير من مسائل هذا الباب في 'كتاب الطهارة

#### ١١٩ - باسب قول ِ الرجل لأطوفَن اليلة على ندائى

قوله ( باب قول الرجل الأطرق الليلة على لسائى ) تقدم فى كتاب الطهارة ، باب من دار على نسائه فى غسل واحد ، وهو قريب من معنى هذه الترجمة ، والحسكم فى الشريعة المحمدية أن ذلك لا يجوز فى الزوجات إلا ان ابتدأ الرجل القسم بأن تزوج دفيمة واحدة أو يقدم من سفر ، وكذا يجوز إذا أذن له ورضين بذلك . كوله ( حدثنا محود ) هو ابن غيلان وقد رواه عن عبد الرزاق شيخه عبد بن حميد عند مسلم وعباس العنبرى عند النسائى فقالا و تسعين امرأة ، و نقدم فى ترجمة سليان بن داود عليهما السلام من أحاديك الانبياء بيان الاختلاف فى ذلك مستوفى وكيفية الجمع بين المختلف مع شرح بقية الحديث . قال ابن التين : قوله فى هذه الرواية ، لم يحنث ، أى لم يتخلف مراده ، الآن الحنث لا يكون المجان حلف على ذلك . قلت : أو تزل الثاكيد المستفاد من قوله ، الأطوف ، متزلة اليمين ، واستدل به على جواز الاستثناء بعد تخلل الحكام اليسير ، وفيه نظر سيأتى إيضاحه فى كتاب الآيمان والندور ان شاء الله تعسالى ، وقال ابن الرفعة : يستفاد منه أن اتصال الاستثناء بعد يؤثر فيه وان لم يقصده قبل فراغ اليمين

٥٢٤٤ - حَرْثُ عمد بن مُقاتِلِ أخبرَ نا عبدُ اللهُ أخبرنا عاممُ بن سليانَ عن الشَّمِي اله سمع جابرَ بن عبد

الله يقول وقال رسولُ الله عَيْنَا : إذا أطالَ أحدُكُم الدِّيبة فلا يَطرُقُ أُهلُهُ ليلاً هُ

قولِه ( باب لا يظرق أهله ليلا إذا أطال النيبة مخافة أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم ) كـذا بالميم في د يتخونهم وعثراتهم ، وقال ابن التين الصواب بالنون فيهما ، قلت : بل ورد فى الصحيح بالميم فيهما على ما سأذكره وتوجيمه ظاهر، وهذه الثرجة لفظ الحديث الذي أورده في الباب في بمض طرقه ، لـكن اختلف في ادراجه فاقتصر البخاري علم القدر المتفق على رفعه واستعمل بقيته في الترجمة ، فقد جاء من رواية وكبع عن سفيان الثوري عن محارب عن جابر قال و نهى رسول الله ﷺ أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثرانهم ، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه وأخرجه النسائى من رواية أبى نعيم عن سفيان كذلك ، وأخرجه أبو عوانة من وجه آخر عن سفيان كذلك ، وأخرجه مسلم من دواية عبد الرحن بن مهدى عن سفيان به لسكن قال فى آخره د قال سفيان : لا أدرى هذا في الحديث أم لاء يعني د يتخونهم أو يطلب عثراتهم ، ثم ساقه مسلم من دواية شعبة عن عمارب مقتصراً على المرفوع كرواية البخارى ، وقوله دعثراتهم بفتح المهملة والمثلثة جمع عثرة وهى الزلة ، ووقع عند أحمد والترمذى فى رواية من طريق أخرى عن الشعبي عن جابر بَلفظ و لا تلجوا على المفيبات فان الشيطان يجرى من ابن آدم بحرى الدم ، قولِه (يكره أن يأتي الرجلُ أمله طروقًا) في حديث أنس د ان النبي ﷺ كان لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوا أوَّ عشية ، أخرجه مسلم ، قال أهل اللغة : الطروق بالعنم الجيُّ. باللِّيل من سفر أو من غيره على غفلة ، ويقال احكل آت بالليل طارق ولا يقال بالنهار الا مجازاكما تقدم تقريره فى أواخر الحج فى الكلام على الرواية الثانية حييث قال لا يطرق أمله ليلا ، ومنه حديث وطرق عليا وفاطمة ، وقال بعض أمل اللَّمة : أصل الطروق الدفع والضرب ، وبذلك سميت الطريق لان المارة تدقها بأرجامًا ، وسمى الآتى بالليل طارةًا لأنه يحتاج غالبًا الى دق الباب ، وقيل أصل الطروق السكون ومنه أطرق رأسه ، فلما كان الليل يسكن فيه سمى الآتى فيه طارقًا ، وقوله في طريق عاصم عن الشمي عن جابر د إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أمَّله ليلا ، التقييد فيه بطول الغيبة يشير الى أن علة النهى انم توجد حينئذ ، فالحسكم يدور مع علته وجوداً وعدما ، فلماكان الذي مخرج لحاجته مثلا نهادا ويرجع ليلا لا يتأتر له ما يحذر من الذي يُطيل الغيبة كان طول الغيبة مظنة الامن من الهجوم ، فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالبا ما يكره ، إما أن يجد أمله على غير أمية من التنظف والتزين المطلوب من المرأة فيكون ذلك سبب النفرة بينهما ، وقد أشار ألى ذلك بقــوله فى حديث الباب الذى بعده بقوله ﴿ كَى تَسْتَحِدُ الْمَنِيةِ ، وتَمْتَشَطُ الشمئة ، ويؤخ.ذ منا كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تـكون فيها غير مــُنظفة ائتل يطلع منها على ما يكون سببا لنفرته منها ، وإما أن يجدها على حالة غير مرضية والشرع محرض على الستر وقد أشار الى ذلك بقوله د أن يتخونهم ويتطلب عثراتهم ، فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله وأنه يقدم في وقت كذا مثلاً لا يتناوله هذا النهيي، وقد صرح بذلك ابن خزيمة في صميحه ، ثم ساق من حديث ابن عمر قال ﴿ قدم الَّذِي ﷺ من غزوة فقال : لا تطرقو ا النساء ، وأرسل من يؤذز الناس أنهم قادمون ، قال ابن أبي جمرة نفع الله به : فيه أأنهى عن طروق المسافر أهله على غرة من غير تندم إعلا منه لهم بقدومه ، والسبب فى ذلك ما وقعت اليه الاشارة فى الحديث قال : وقد خالف بعضهم فرأى عند أهله رجلا فسوقب بذلك على مخالفته اله . وأشار بذلك الى حديث أخرجه ابن خويمة عن ابن عمر قال د نهى رسول الله مَلِيَكِ

انبي را في في السكيس

أن تطرق النساء ليلا ، فطرق رجلان كلاهما وجد مع امرأته ما يكره ، وأخرجه من حديث ابن عباس نحوه وقال فيه و فسكلاهما وجد مع امرأته رجلا ، ووقع في حديث محارب عن جابر و ان عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلا وعندها امرأة تمشطها فظنها رجلا فأشار اليها بالسيف فلما ذكر للنبي برائج نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا ، أخرجه أبو عوانة في صحيحه . وفي الحديث الحث على النواد والتحاب خصوصاً بين الزوجين ، لان الشارع راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ماجرت العادة بستره حتى ان كل واحد منهما لا يخنى عنه من عيوب الآخر شي . في الغالب ، ومع ذلك فنهى عن الطروق لئلا يطلع على ما تنفر نفسه عنه فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى، ويؤخذ منه أن الاستحداد ونحوه مما تتزين به المرأة ليس داخلا في النهى عن تغيير الحلقة ، وفيه التحريف على ترك التمرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم

#### ١٢١ - باب كلب الوكد

٥٢٤٥ - مَرْشُ مسدَّدُ عن هُشَمِ عن سَيَّارِ عن الشَّهِ عن جابِ قال ﴿ كَنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهُ عَلَيْ فَى غَرْوة ، فلما قَفَلنا تَمجَّلُك ؟ فلما تَفَلنا تَمجَّلك ؟ فلتُ : إلى حَديثُ همدٍ بمُرس. قال : فبكراً نُرُوجت أم ثيبًا قلت : بل ثيبًا وقال : فهلا جارية تلاعبُها وتلاعبُك . قال : فلما قدِمنا ذَهَبنا لندخُل فقال : أميلوا حتى تدخلوا ليلاً أى عشاء - لكى تمتشِط الشَّمِنة ، وتستَحد المنبية » . قال وحد ثنى النَّفة أنه قال في هذا الحديث ﴿ الكَيْسَ الحكيس الجابِ » يعنى الولد الشَّمِنة ، وتستَحد المنبية عد بن الوليد حد ثنا محد بن جمنو حد ثنا شُمبة عن سيّار من الشعبي عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن الذبي عَلَيْ قال ﴿ إذا دخلت ليلا فلا تَدخُل على أهلك حتى تستجد المنبية و مُتشِط الله و من الله عنهما أن الذبي عَلَيْ قال ﴿ إذا دخلت ليلاً فلا تَدخُل على أهلك حتى تستجد المنبية و مُتشِط الله و هما أن الذبي عَلَيْ قال ﴿ إذا دخلت ليلاً فلا تَدخُل على أهلك حتى تستجد المنبية و مُتشِط الله عنهما أن الذبي عَلَيْ قال ﴿ إذا دخلت ليلاً فلا تَدخُل على أهلك حتى تستجد المنبية و مُتشِط

قوله ( باب طلب الولد ) أى بالاستكثار من جماع الزوجة ، أو المراد الحث على قصد الاستيلاد بالجاع لا الاقتصار على مجرد اللذة ، وايس ذلك فى حديث الباب صريحاً لكن البخارى أشار الى تفسير الكيس كما سأذكره . وقد أخرج أبو عمرو النوتانى فى دكتاب معاشرة الاهلين ، من وجه آخر عن عارب رفعه قال و أطلبوا الولد والتمسوه فانه ثمرة القلوب وقرة الآعين ، وإياكم والعاقر و وهو مرسل قوى الاسناد ، قوله ( عن سيار ) بفتح لمهملة وتشديد النحتانية ، وقد تقدم فى باب تزويج الثيبات عن أبى النعمان عن هشيم و قال حدثنا سيار ، وكذا فى لباب الذى بعده وحدثنا يعقوب الدورق حدثنا هثيم أنبأنا سيار ، قوله (عن الشعبي) فى رواية أبى عوانة من ظريق لمريح بن النعمان عن هشيم و حدثنا سيار حدثنا الشعبي ، ولاحمد من وجه آخر و سمعت الشعبي ، قوله ( قفلنا مع لني يقتح الفاف و تخفيف الفاء أى رجمنا ، وقد تقدم شرحه فى باب تزويج الثيبات ، . قوله (حتى تدخلوا لهلا أبي عشاه) هذا التبفسير فى نفس الخبر ، وفيه اشارة إلى الجمع بين هذا الآم، بالدخول لهلا والنهي عن الطروق

الشيئةُ · قال : قال رسولُ الله ﷺ : فعليكَ بالكيس الكيس » . تابعهُ عبيد الله عن وَهب عن جابرٍ عن

ليلا بأن المراد بالامر الدخول في أول الليل وبالنهي الدخول في أثنائه ؛ وقد تقدم في أواخر أبواب العمرة في طريق الجمع بينهما أن الامر بالدخول ايلا لمن أعلم أهله بقدومه فاستعدوا له ، والنهى عمن لم يفعـل ذلك . قولِه ( وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث: الكيس الحكيس ياجابر ، يعني الولد ) القائل و وحدثني ، هو هشيم ، قال الاسماعيل: كأن البخاري أشار إلى أن هشيما حل هذه الزيادة عن شعبة لأنه أورد طريق شعبة على أثر حديث هشيم . وأغرب الـكرمانى نقال: القائل و وحدثني ، هو هشيم أو البخاري اه ودو جار على ظاهر اللفظ، والمعتمد أنَّ القائل هشيم كما أشار اليه الاسماع لى . قوله ( إذا دخلت ايـلا فلا ندخل على أهلك ) معنى الدخول الاول القذوم أى اذا دخلت البلد فلا تدخل البيت . قوله ( قال قال ) في رؤاية النسائي عن أحمد بن عبد الله بن الحسكم عن محمد بن جعفر و قال وقال ، با ثبات الواو ، وكذا أخرجه أحد عن محمد بن جعفر و لفظه و قال وقال رسول الله علي إذا دخلت فعايك بالكيس الكيس . . قوله ( تابعه عبيد الله عن وهب عن جا بر عن الني رَبِيُّ في الكيس ) عبيد الله هو ابن عمر العمرى ، ووهب هو ابن كيسان ، والمنابع في الحقيقة هو وهب لسكنه نسبها إلى عبيد الله لتفرده بذلك عن وهب ، نعم قد روى عمد بن إسحق عن وهب بن كيسان هذا الحديث مطولاً وفيه مقصود الباب ، اسكن بلفظ آخركا سا بينه ، ورواية عبيد ألله بن عمر تقدمت موصولة في أوا ثل البيوع في أثناء حديث أوله وكنت مع النبي ﷺ فى غزاة فأبطأ بى جمل ، فذكر الحديث فى قصة الجمل بطولها ، وفيه قصة تزويج جابر وقوله ، أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ، وفيه وأما انك قادم ، فاذا قدمت فالكيس الكيس ، وقوله فالكيس بالفتخ فيهما على الإغراء وقيل على التحذير من ترك الجاع ، قال الخطابي : الكيس هنا بمعنى الحذر ، وقد يكون الكيس بمعنى الرفق وحسن التأتى ، وقال ابن الاعرابي : السَّكيس المقل ، كَأَنه جمل طلب الولد عقلا . وقال غيره : أراد الحذر من العجر عن الجماع فكأنه حث على الجماع ، قات : جزم ابن حبان فى صحيحه بعد تخريج هذا الحديث بأن الكيس الجماع وتوجيهه على ماذكر ، ويؤيده قوله في رواية محمد بن إسحق و فاذا قدمت فاعمل عملاكيسا ، وفيه و قال جابر : فدخلنا حين أمنينا ، فقلت للمرأة : ان رسول الله عِلْنِيِّ أمرنى أن أعمل عملا كيسا ، قالت : سمما وطاعة ، فدونك . قال: فبت معما حتى أصبحت ، أخرجه ابن خريمة في صحيحه . قال عياض : فسر البخارى وغيره الكيس بطلب الولد والنسل، وهو صحيح ، قال صاحب د الافعال ، : كاس الرجل في عمله حذق ، وكاس وإند ولداً كيسا . وقال السكسائي : كاس الرجل ولدله ولدكيس اه . وأصل الكيس العقل كما ذكر الخطابى ، لكنه بمجرده ليس المراد هنا ، والشاهد الكون الكيس براد به العقل قول الشاعر:

وائما الشعر اب المرء يعرضه على الرجال فان كيسا وان حمّا

فقابله بالحق وهو صد العقل ، ومنه حديث و الكيس من دان يُفسه ُوعل لما بُعد الموت ، والاحق من أتبع نفسه هواها ، وأما حديث وكل شيء بقدر ، حتى العجز والكيس ، فالمراد به الفطنة

#### ١٢٢ - إب تَستَجِدُ النبية وتمنشِطُ الشمِنة

٥٢٤٧ - صَرْفَىٰ يعقوبُ بن ابراهيمَ حدثنا هُشَيمُ أخبرَ نا سَيّار عن الشهبى عن جابرِ بن عبدِ الله قال «كنا مع الذي يَرُّكُمْ في فَرَوَة ، فلما قَفَلنا كنّا قريباً من المدينة ، تعجلتُ على بعير لي قطوف ، فلَحِقني راكب من خَلني

فَنَخُسَ بِمِيرِى بِمَنْزَةً كَانَتَ مِمَهُ ، فَسَارَ بِمِيرِى كَأْحَدِنَ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْإِبَلَ ، فالنَفَتُ فَاذَا أَنَا بِرَسُولَ اللّهِ فَقَلْتَ : فَارَسُولَ اللّهُ إِنِّى حَدِيثُ عَهِدِ بِعِرْسِ قَالَ : أَنْزُوجِتَ ؟ قَلْتُ : فَمَ . قَالَ : أَبِكُراً أَمْ ثُبِبًا ؟ قَالَ قَلْتُ : بَلْ ثَيْبًا . قَالَ : فَهِلًا بَكُراً تَلاعَبُها وَتَلاعَبُكَ ؟ قَالَ فَلَمَا قَدِمنَا ذَهِبنَا لِنَدْخُلُ ، فَقَالَ : أُمْ إِلَوْاحِتَى تَدَخُلُوا لِيلاً فَلَمْ عَشَاءً لَهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ ؟ وَلَمْ يَحْرُلُوا لِيلاً اللّهُ عَلَيْهِ ؟ وَلَمْ يَحْرُلُوا لِيلاً اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ ؟ وَلَمْ يَحْرُلُوا لِيلاً لَكُولُوا لِيلاً لَكُولُوا لِيلاً اللّهُ عَلَيْهِ ؟ وَلَمْ يَقْلُوا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالًا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ عَلَالَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالَا عَلَالَاءُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلْمُ عَلَّهُ عَلَالًا عَلَالْهُ عَلَالَا عَلَالَا عَلْمُ عَلَالْكُولُ عَلَيْهِ عَلَالَاعِلَالِهُ عَلَالَاعِلَاقِ اللّهُ الل عَلَيْهِ عَلَالْمُ عَلَّا عَلَالَاعِ عَلَالْمُ عَلَالَاعِلَاعِلَالِي عَلَالْمُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَالَاعِلَاعِلَاعِ عَلَاكُ عَلَالَاعِلَاعِلَاعُ عَلَالَاعِلَاعِلَاعُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَّا عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلْ

قوله ( بأب تستحد المفيبة وتمتشط الدمثة ) ضبط ذلك في آراخر أبواب الممرة ، وتقدم شرح الحديث في الباب الذي ةبله

۱۲۳ - پاسب (ولا بُهِ إِينَ زِينَتُهِنَ إلا لَبُعُولَهِنَ - إلى قوله - لم يَظهُرُوا على عَو راتِ النساء )
٥٢٤٨ - مَرْشُنَ عَنْبِهِ مُنْ سعبد حدثنا سُفيانُ عن ابى حازم قال واختَلَفَ الناسُ بأى شي دُووِى جرحُ رسولَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى النبي عليه الساعدِي - وكان من آخرِ من بَق من اصحابِ النبي النبي المادينة - فقال : ما بقى من الناس أحدُ أعلُ به منى ، كانت فاطمة عليها السلام تفسلُ الدمَ عن وَجههِ وطَلَى يُاتِي بالله عَلَى مُرسهِ ، فأخذَ حَصيرُ مُفْرِقَ ، فحشى به جُرحُه ،

قولِه ( باب ولا يبدين زينتهن الا لبعو اثمن ) في رواية أبي ذر الى قوله « عورات النَّسَاء ، وجذه الزيادة تظهر المطابقة بين الحديث والترجمة . قولِه ( سفيان ) هو ابن عيينة . قولِه ( عن أبي حازم ) هو سلمة بن دينار . ووقع فى دواية على بن عبد الله عن سفيان وحدثنا أبو حازم ، تقدم في أراخر الجماد . قولِه ( اختلف الناس الح ) فيه إشعار وأن الصحابة والتابعين كانوا يتبمون أحوال النبي على في كل شيء حتى في مثل هذا ، فان الذي يداوي به الجرح لايختلف الحسكم فيه إذا كان طاهرا ، ومع ذلك فترددوا فيه حتى سألوا من شاهد ذلك . قولِه (وكان من آخر من بق من الصحابة بالمدينة) فيه احتراز عمن بتي من الصحابة بالمدينة و بغير المدينة ، فأما المدينة فكان بها في آخر حياة سهل بن سعد محود بن الربيع ومحد بن لبيد ، وكلاهما له رؤية وعد فى الصحابة ، وأما من الصحابة الذين ثبت سماعهم من الني علي فاكان بق بالمدينــة حينتذ إلا سهل بن سعد على الصحيح، وأما بغير المدينة فبتي أنس بن مالك بالبصرة وغيره بغيرها ، وقد استوعبت الكلام على ذلك في الكلام على و علوم الحديث لابن صلاح ، . قوله ( مابق للناسَ أحد أعلم ية منى ) ظاهره أنه نني أن يكون بتي أحد أعلم منه فلا ينني أن يكون بتي ماله ، و لـكن كشّر استعال هذا التركيب في نني المثل أيضا ، وقد تقدم السكلام على شرح الحديث في د باب غزوة أحد ، والفرض منه هنا كون فاطمة عليها السلام باشرت ذلك من أبيها ﷺ فيطابق الآية وهي جواز ابداء المرأة زينتها لابها وسائر من ذكر في الآية . وقد استشكل مغلطاى الاحتجاج بقصة فاطمة هذه لانها صدرت قبل الحجاب ، وأجيب بأن التمسك منهسا بالاستصحاب ، ونزول الآية كان متراخيا عرب ذلك وقد وقع مطابقا . فان قيل لم يذكر في الآية العم والحال ، فالجواب أنه استغنى عن ذكرهما بالاشارة اليهما لأن العم منزل منزلة الآب والحال منزلة الآم . وقيل لانهما ينعتانها لولديهما ، قاله عكرمة والشعبي ، وكرما لذلك أن تضع المرأة خمارها عند عها وخالها ، أخرجه ابن أبي شيبة عنهما

## وخالفهما الجهود . قوله ( فأخذ حصير فحرق ) بضم المهملة وتشديد الراء ، وضبطه بعضهم بالتخفيف ١٢٤ – پاسب ( والذينَ لم يَبكُنوا الُـلم منكم )

قوله (باب وألذين لم يبلغوا العلم) كذا للجميع ، والمراد بيان حكهم بالنسبة إلى الدخول على النساء ورؤيتهم لمياهن ، قوله ( بالميري ، قوله ( ولولا لياهن ، قوله ( حدثنا أحد بن محمد ) هو المروزى ، وعبد الله هو ابن المبارك ، وسفيان هو الثورى . قوله ( ولولا مكانى منه الني من الني قوله ( يعنى من صغره ) فيه التفات ، ووقع فى رواية السرخسى دمن صغرى ، وهو على الأصل ، قوله ( فرأيتهن بهوين ) بكسر الواو وبفتح أوله هوى بفتح الواو ويهوى بكسرها ، قوله ( إلى المه المنه المنه المنه و بلال الى بيته آذانهن و حلوقهن ) أى يخرجن العلى ، قوله ( يدفعن ) أى ذلك ( إلى بلال ) . قوله ( ثم اد تفع هو و بلال الى بيته أى وجع : وقد تقدم شرح الحديث مستوفى فى كتاب العيدين ، والحجة منه هنا مشاهدة ابن عباس ماوقع من النساء حينئذ وكان صغيراً فلم يحتجبن منه ، وأما بلال فيكان من ملك اليمين ، كذا أجاب بمض الشراح ، وفيه نظر النساء حينئذ حراً ، والجواب أنه يجوز أن لا يكون فى تلك الحالة يشاهدهن مسفرات ، وقد أحسند بعض الظاهرية بظاهره نقال : يجوز الآجنبي وؤية وجه الاجنبية وكفيها ، واحتج بأن جابرا روى الحديث و بلال بسط الظاهرية بظاهره نقال : يجوز الآجنبي وؤية وجه الاجنبية وكفيها ، واحتج بأن جابرا روى الحديث و بلال بسط فونه الدال أنه لايتأتى ذلك إلا بظهور وجوههن وأكفهن

# ١٢٥ - باسب قول الرجل لصاحبه : هل أُعِرَسُمُ الليلة وطَّمَنِ الرجل ابنتهُ في الخاصِرةِ عندَ المتاب

٥٢٥٠ - حَرَثُ عبد اللهِ عن عائشة قالت عن عبد الرحْن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت « عاتبنى أبو بكر وجَعل يَعلَمُننى بيســــدِه فى خاصرتى ، فلا يَمنَهُى من التحرُّكِ إلا مكانُ رسولِ الله عَلَيْنَةِ ورأسُهُ على فَخِذْى »

قوله ( باب طمن الرجل ابنته فى الخاصرة عند المتاب ) زاد ا بن بطال فى شرحه هنا د وقول الرجل اصاحبه هل أعرستم الليلة ، قال ا بن المذير : ذكر فيه حديث عائشة فى قصة أ بى بكر معها ، وهو مطابق للركن الاول من السرحة . قال : ويستفاد الركن الثانى منها من جهة أن الجامع ببنهما أن كلا الامرين مستثنى فى بعض الحالات ، فامساك الرجل خاصرة ابنته عنوع فى غير حالة التأديب ، وسؤال الرجل عما جرى له مع أهله عنوع فى غير حالة

المباسطة أو التسلية أو البشارة . قات : وجدت هذه الزيادة فى نسخة الصغائى مقدمة و لفظه , باب قول الرجل الح، وبعده و وطمن الرجل الحج ، والذى يظهر لى أن المصنف أخلى بياضا ليسكتب فيه الحديث الذى أشار اليه وهو و هل أعرستم ، أو شيئًا بما يدل عليه ، ، وقد وقع ذلك فى قصة أبى طلحة وأم سليم عند موت ولديهما وكتهما ذلك عنه حتى تعشى وبات معها ، فأخبر بذلك أبو طلحة الذي يتلقع فقال , أعرستم الليلة ؟ قال نعم ، وسيأتى بهذا اللفظ فى أوائل كتاب العقيقة ، وقوله « يطمن ، هو بضم العين وسيأتى بقية شرحه فى كتاب الحدود فى « باب من أدب أمله دون السلطان ،

(خاتمة) اشتمل كتاب النكاح من الآحاديث المرفوعة على ما ثنين و ثمانية وعشرين حديثا ، المعلق منها والمتابعات خسة وأربعون والبقية موصولة ، والممكور منه فيه وفيا معنى ما ثة واثنان وستون حديثا والحالص ستة وستون حديثا ؛ وافقه مسلم على تخريجها سوى اثنين وعشرين حديثا وهى : حديث ابن عباس دخير هنه الآمة أكثرها نساه ، وحديث أبي هريرة انى دشاب أخاف العنت ، ، وحديث عائشة دلو نولت واديا ، ، وحديث دخطب عائشة فقال أبو بكر إنما أنا أخوك ، وحديث أبي هريرة و تنكح المرأة لاربع ، ، وحديث سهل دمر رجل فقالوا : هذا حرى إن خطب أن ينكح ، وحديث ابن عباس دحرم من النسب سبع ، ، وحديث و دفع النبي بي الحراة وعمها ، وحديث ابن عباس و دفع النبي بي المرأة وعمها ، وحديث ابن عباس في تفسير في المتعة ، وحديث ابن عباس في تفسير في المتعة ، وحديث ابن عباس في تفسير وحديث الربيع بنت معود في ذكر الضرب بالدف صبيحة العرس ، وحديث عائشة دفان الانصار يعجبهم الهو ، ، وحديث الربيع بنت معود في ذكر الضرب بالدف صبيحة العرس ، وحديث عائشة دفان الانصار يعجبهم الهو ، ، وحديث الربيع بنت معود في ذكر الضرب بالدف صبيحة العرس ، وحديث عائشة دفان الانصار يعجبهم الهو ، وحديث الربيع بنت معود في ذكر الضرب بالدف صبيحة العرس ، وحديث عائشة دفان الانصار يعجبهم الهو ، وحديث الربية ألى وحديث المن قصة هجر النساه . وفيه من شبية في الولية و وحديث ابن عباس في قصة هجر النساه . وفيه من وحديث ابن عباس في قصة هجر النساه . وفيه من المتحديث المتحابة والتابعين ستة و ثلاثون أثرا ، واقه سبحانه و تمال أعلم

## فيبالنا الخالجين

# 7/ ـ كتاب الطلاق

ا - ياسب قول الله تمالى ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلْقَتُم النَّسَاءَ فَطَلَّقُوهَنَ لَمَدَّتُهَنَّ ، وأخصوا المِدَّةَ ) .
 أحصيناهُ : حفظناه وعد دناه ، وطلاقُ السَّنَةِ أَن يُطلِّقُها طاهراً من غير رجاع ، ويُشهد شاهد بن

الله عبد الله عبد الله قال حد أنى مالك عن نافع و عن عبد الله بن عمر رض الله عنها أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ولي الله والله عن ذلك أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ولي الله ولي الله والله والل

وإن شاء طَّلَق قبلَ أن يَمَسُّ ، فتلك البيدُّةُ التي أمرَ اللهُ أن تُطلَّق لها النساء ،

قوله ( بهم الله الرحم الرحيم ـ كتاب الطلاق ) الطلاق في اللغة حل الوثاق مشتق من الاطلاق وهو الارسال والتركُّ. وَفَلَانُ طَلَقَ البِدُ بِالْحَيْرِ أَى كَثْيَرِ البِذَلُ وَفَى الشرع حَلَّ عَقَدَةَ النَّزويج فقط، وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوى . قال إمام الحرمين : هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره . وطلقت المرأة بمتح الطاء وضم اللام وبفتحها أيضا وهو أفصح، وطلقت أيضا بضم أوله وكسر اللام الثقيلة ، فان خففت فهو خاص بالولادة ، والمضارع فيهما بعنم اللام ، والمصدر في الولادة طاقا ساكنة اللام . فهي طالق فيهما . ثم العالاق قد يكون حراما أو مكروها أر وأجبا أو مندوبا أو جائزا ، أما الاول ففها إذا كان بدعياً وله صور ، وأما الثانى ففيها إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال ، وأما الثالث فني صور منها الشقاق إذارأى ذلك الحكمان، وأما الرابع ففياً إذاكانت غير عفيفة، وأما الخامس فنفاه النووى وصوره غيره بما أذاكان لايريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع ، فقد صرح الامام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره . قولِه ( وقول الله تعالى يا أيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لمدتهن وأحصوا العدة ) أما أوله تعالى ﴿ إِذْ طَاهَمُ النَّسَاءُ ﴾ فَطَابِ للَّهِي إِلَيْتِهِ بِلْفَظُ الجمع تعظيما أو على ارادة ضم أمته اليه ، والتقدير يا أيها النبي وأمته . وَقَيْلُ هُو عَلَى أَضَارُ قُلُ أَى قُلُ لَا مَتَّكَ ، والثانى أ أيق ، فحص النبي عليه الصلاة والسلام بالنداء لأنه أمام أمته اعتباراً بتقدمه وعم بالخطاب كما يقال لامير القوم يأقلان افعلوا كذا ، وقوله ﴿ اذا طَالَةُمْ ﴾ أي اذا أردتم التطلبق جزما ، ولا يمكن حمله على ظاهره . وقوله ﴿ لَمُدْتُهُنَ ﴾ أي عنسه ابتداء شروعهن في العدة ، واللام للنوقيت كما يقال الهيته لليلة بقيت من الشهر ، قال مجاهد في قوله تعالى ﴿ يَا أَيَّا النبي اذا طلقتم النساء أطلقوهن لعدتهن ﴾ قال ابن عباس ؛ في قبل عدتهن ، أخرجه الطبرى بسند صحيح . ومَّن وجه آخر أنه قرأها كذلك ، وكـذا وقع عنَّد مسلم من زواية أبى الوبير عن ابن غمر فى آخر حديثه قال أبِّن عمر : وقرأ رسول الله ﷺ يا أيما النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عديمن ، ونقلت هذه القراءة أيضا عن أبي وعثمان وجابر وعلى بن الحسين وغيرهم ، وسيأتي في حديث ابن عمر في الباب مزيد بيان في ذلك . قولِه (أحصيناه حفظناه) هو تفسير أبي عبيدة ، وأخرج الطبرى/مهمناه عن السدى ، والمراد الآم بمحفظ ابتدا. وقت المدة لئلا ياتبس الاس بعاول العدة فتتأذى بذلك المرأة . قوله ( وطلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع ) دوى الطبرى بسند صحيح عن ابن مسمود في قوله تمالي ﴿ فَطَلْقُوهُ نِي الْمُدَّمِينَ ﴾ قال : في الطهر من غير جماع ، وأخرجه عن جمع من الصحابة ومن بعدهم كذلك ، وهو عند أنرمذي أيضا . قول ويشهد شاهدين) مأخوذ من قوله تعالى ﴿ وأشهدوا ذوى عدل منكم ﴾ وهو واضح ، وكأنه لمح بما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس قال وكان نفر من المهاجرين يطلقون لغير عدة ويراجعون بغير شهود فنزلت ، وقد قسم الفقهاء الطلاق الى سى ، وبدعى ، والى قسم ثالث لا وصف له . فالاول ما تقدم . والثاني أن يطلق في الحيض أو في ظهر جامعها فيه ولم يتبين أمرها أجملت أم لا ، ومنهم من أضاف له أن يزيد على طلقة ومنهم من أضاف له الخلع · والثالث تطليق الصغيرة والآيسة والحامل التي قربت ولادتها ، وكذا اذا وقع السؤال منها في وجه بشرط أن تُسكون عالمة بالامر ، وكذا اذا وقع الحلع بسؤالها وقلنا إنَّة طلاق، ويستَّني من تحريم طلاق الحائض صور : منها ما لوكانت حاملًا ورأت الدم وقلنًا الحامل تحيض

فلا يكون طلاقها بدعيا ولا سيما إن وقع بقرب الولادة ، ومنها إذا طلق الحاكم على المولى واتفق وقوع ذلك في الحيض ، وكذا في صورة الحسكين إذا تمين ذلك طريقا لرفع الشقاق ، وكذلك الخلع والله أعلم . قوله (أنه طلق امرأته ) في مسلم من رواية الليث عن نافع د ان ان عمر طلق امرأة له ، وعنده من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وطلقت امر!تي، وكذا في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر ، قال ال ووى في تهذيبه : اسمها آمنة بنت غفار قاله ابن باطيش ، ونقله عن النووى جماعة عن بعده منهم الذهبي في « تجريد الصحابة ، اسكن قال في مهماته : فكأنه أراد مهمات النهذيب . وأوردها الذمي في آمنة بالمدوكسر الميم ثم نون وأبوها غفار صبطه ابن يقظة بكسر المعجمة وتخفيف الفاء ، ولكنى رأيت مستند ابن باطيش في أحاديث قتيبة جمع سعيد العيار بسند فيه ابن لهيمة أن ابن عمر طلق امرأته آمنة بنت عماد بكذا رأيتها في بغض الاصول بمهملة مفتوحة ثم ميم فقيلة والاول أولى ، وأقرى من ذلك ما رأيته في مسند أحمد قال و حدثنا يونس حدثنا الليث عن نافع أن عبدالله طلق امرأته وهي حائض ، فقال عمر : يا رسول الله ان عبد الله طاق امرأته النوار ، فأمره أن يراجعها ، الحديث ، وهذا الاسناد على شرط الشيخين، ويونس شيخ أحمد هو ابن محمد المؤدب من رجالها، وقد أخرجه الشيخان عن قتيبة عن الليث وأكن لم تسم عندهما ، ويمكن آلجمع بأن يكون اسمها آمنة واقبها النواد . قوله (وهي حائض) ق رواية قاسم بن أصبخ من طريق عبد الحميد بن جمفر عن نافع عن ابن عمر أنه طلن امر أنه وهي في دمها حائض ، وعند البهق من طريق ميدون بن مهران عن ابن عمر أنه طلق امرأته في حيضها . قوله (على عبد رسول الله مرافع كذا في رواية مالك ومثله عند مسلم من رواية أبي الزبير عن ابن عمر ، وأكثر الروَّاة لم يذكروا ذلك استغناء بما في الخبر أن عمر سأل عن ذلك رسول الله ﷺ ، فاستلزم أن ذلك وقع في عهده ، وزاد الليث عن نافع و تطلبقة واحدة ، أخرجه مسلم ، وقال في آخره و جود الليث في قوله تطليفة وآحدة ، اله ، وكذا وقع عند مسلم من طريق عمد بن سيرين قال « مكت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثاً وهي حائض فأمر أن يراجهها ، فكنت لا أتهمهم ولا أعرف وجه الحديث ، حتى لنيت أبا غلاب يونس بن جبير وكان ذا ثبت ، لحدثني أنة سأل ابن عمر فحدثه أنة وطلق امرأته تطليقة وهي حائض ، وأخرجه الدارتطني والبيهتي من طريق الشعبي قال وطلق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة ومن طريق عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عر أنه , طاق امرأته تطليقة وهي حائض، . قوله (فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عليه عن ذلك) في رواية ابن أبي ذئب عن نافع وفأتى عر النبي على فذكر له ذلك ، أخرجه الدارةطني ، وكذا سيأتي المصنف من رواية قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر ، وكذا عند مسلم من رواية يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير ، وكذا عنده في رواية طَّارس عن ابن عمر ، وكذا في رواية الشعبي المذكورة ، وزاد فيه الزهري في روايته كما تقدم في التفسير . عن سالم أن ابن عمر أخبره ، فتغيظ فيه رسول أنه عليهم ، ولم أر هذه الريادة في رواية غير سالم ، وهُو أجل من روى الحديث عن ابن عمر ، وفيه إشعار بأن الطلاق في الحيض كان تقدم النهى عنه والالم يقع التغيظ على أمر لم يسبق النهى عنه . ولا يمكر على ذلك مبادرة عمر بالسؤال هن ذلك لاحتمال أن يكون عرف حكم الطلاق في الحيض و أنه منهى عنه ولم يعرف ماذا يصنع من وقع له ذلك ، قال ابن العربي : سؤال عمر عشمل لأن يكون أنهم لم يُروا قبلها مثلها فسأل ليعلم ، ويحتمل أن يكون الحارأي في القرآن قوله ﴿ فطلقوهن لمدتهن ﴾ وقوله ﴿ يَتَرْبَصْنَ بَأَ نفسهن

ثلاثة قروم ﴾ أراد أن يعلم أن هذا قرء أم لا؟ ويحتمل أن يكون سمع من النبي ﷺ النهى فجاء ايسأل عن الحمكم بعد ذلك . وقال ابن دقيق العيد : و تغيظ النبي ﷺ إما لأن المعنى الَّذَى يَقْتَضَى الْمُنْ كَانَ ظَاهُرا فَكَانَ مَفْتَضَى الحال التثبت في ذلك ، أو لانه كان مقتضى الحال مشاورة الذي ﷺ في ذلك اذا عزم عايمه . قولِه ( مره فليراجمعا ) قال ابن دقيق العيد : يتملق به مسألة أصولية ، وهي أن الأمر بالأس بالذي. مل هو أمر بذلك أم لا ؟ فانه سالة قال احمر مره ، فأمره بأن يأمره ، قلت : هذه المسألة ذكرها ابن الحاجب فقال : الأمر بالأمر بالشيء ايس أمرا بذلك الشيء ، لنا لو كان اكمانَ مر عبدك بكذا تمديا ، و اكمان ينانَصْ قولك العبد لاتفعل . قالوا : فهم ذلك بمن أمراقه ورسوله ومن قول الملك لوزيره قل الهلان افعل . قلنا للعلم بأنه مبلغ . قلت : والحاصل أن النفي إنما هو حيث تجرد الآمر ، وأما إذا وجدت قرينة تدل على أن الآمر الاول أمر المأمور الاول أن يبلغ المأمور الثانى فلا ، وينبغى أن ينزل كلام الفريقين على هذا التنفصيل فيرتفع الحلاف . ومنهم من فرق بين الأمرين فقال: إن كان الآمر الأول محيث يسوغ له الحبكم على المأمور الثانى فهو آمر له وإلا فلا ، وهذا قوى ، وهو مستفاد من الدليل الذي استدل يه أبن الحاجب على الذني ، لأنه لا يكون متمديا الا إذا أمر من لاحكم له عليه لثلا يصير متصرفا في ملك غيره بغير إذنه ، والشارع حاكم على الآمر والمأمور فوجد فيه سلطان النكليف على الفريةين ، ومنه قوله تعالى ﴿ وأمر أهلك بالصلاة ﴾ فانكل أحد يفهم منه أمر الله لأهل بيته بالصلاة ، ومثله حديث الباب ، فان عر إنما استفتى النبي عليه عن ذلك ليمتثل ما يأمره به ويلزم ابنه به ، فن مثل بهذا الحديث لجذه المسألة فهو غالط ، فان القرينة واضحة في أن عمر في هذه السكائنة كان مأمورا بالتبليخ ، ولهذا وقع في رواية أيوب عن نافع « فأمره أن يراجعها ، وفي رواية أنس بن سيدين ويونس بن جبير وطاوس عن ابن عمر وفى رواية الزمرى عن سالم ﴿ فليراجمها ، وفي رواية لمسلم و فراجعها عبد الله كما أمره رسول الله ﷺ ، وفي رواية أبي الزبير عن ابن عمر و ليراجعها ، وفي رواية الليث عن فافع عن ابن حمر دفان النبي عَلِيَّ أمر نى بهذا، وقد اقتضى كلام سليم الرازى في و التقريب ، أنه يجب على الثانى الفمل جزماً وإنما الحلاف في تسميته آمرا فرجع الحلاف عنده لفظياً . وُقال الفخر الرازي في د المحصول ، : الحق أن الله تعالى إذا قال لزيد أوجبت على عمروكذاً وقال لممروكل ما أوجب عليــــك زيد فهو واجب عليك كان الامر بالامر بالشيء أمرا بالشيء . قلت : وهذا يمكن أن يؤخذ منه التفرقة بين الامر الصادر من وسول الله برائج ومن غيره ، فهما أمر الرسول أحدا أن يأمر به غيره وجب لأن الله أوجب طاعته وهو أوجب طاعة أميره كما ثبت في الصحيح دمن أطاعني فقد أطاع الله ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ، وأما غيره بمن بعده فلا ، وفيهم تظهر صورة التمدى التي أشاد اليها آبن الحاجب ، وقال إن دقيق العيد : لاينبغي أن بترددٌ في اقتضاء ذلك الطلب ، واتما ينبغى أن ينظر في أن لوازم صيغة الامر هسل هي لوازم صيغة الآمر بالامر أو لا ؟ يمعني أنهما يستويان في الدلالة على الطلب من وجه واحد أو لا . قلت : وهو حسن ، فإن أصل المسألة التي انبني عليها هذا الخلاف حديث د مروا أولادكم بالصلاة لسبع ، فإن الاولاد ليسوآ بمكلفين فلا يتجه عليهم الوجوب ، وا'نما الطلب متوجه على أوليائهم أن يعلوهم ذلك ، فهو مطلوب من الأولاد بهذه الطريق وايس مساويا الأمر الأول ، وهذا إنما عرض من أمر عارج وهو امتناع توجه الامر على غير المكلف، وهو مخلاف القصة التي في حديث الباب. والحاصل أن الخطاب إذا توجه لمسكلف أن يأمر مكلفا آخر بفعل شيء كان المسكلف الاول مبلغا مجضا والثانى مأمور من قبل

الشارع ، وهذا كقوله لمالك بن الحويرث وأصحابه ، ومروهم بصلاة كذا في حين كذا ، وقوله لرسول ابنته مالج « مرها فلتصبر و التحتسب » ونظائره كثيرة ، فاذا أمر الاول الثانى بذلك فلم يمتثله كان عاصيا ، وإن توجه الخطاب من الشارع لمنكلف أن يأمر غير مكلف أو توجه الخطاب من غير الشارع بأمر من له عليه الأمر أن يأمر من لا أمر الآول عليه لم يكن الأمر بالامر بالثي. أمراً بالثيء ، فالصورة الاولى هي التي نشأ هنها الاختلاف وهو أمر أولياء الصبيان أن يأمروا الصبيان ، والصورة الثانية هي التي يتصور فيها أن يكون الامر متمديا بأمره للاول أن يأمر الثاني ، فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله المستعان . واختلف في وجوب المراجعة ، فذهب اليه مالك وأحمد في رواية ، والمشهور عنه ـ وهو قول الجهور \_ أنها مستحبة ، واحتجوا بأن ابتداء النكاح لايجب فاستدامته كذلك ، لكن صحح صاحب و الهـــداية ، من الحنفية أنها واجبة ، والحجة ، لمن قال بالوجوب ورود الأمريما ، ولأن الطلاق لما كان عرما في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة ، فلو تمادي الذي طلق في الحيض حتى طهرت قال ما لك وأكثر أصحابة : يجبر على الرجمة أيضاً ، وقال أشهب منهم إذا طهرت انتهى الامر بالرجمة ، واتفقوا على أنها إذا انقضت عديمًا أنَّ لارجمة ، وأنه لو طلق في طهر قد مسهًّا فيه لايؤ.و بمراجمتها ،كذا نقله ابن بطال وغيره ، لحكن الحلاف فيه ثابت قد حكاه الحناطي من الشافعية وجها ، واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهي حائض لم زؤمر بالمراجعة إلا مانقل عن زفر فطود الباب. قوله ( ثم اليمسكم) أى يستمر بها في عصمته . قوله ( حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ) في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع د ثم ايدعها حتى أطهر ، ثم تحيض حيضة أخرى فاذا طهرت فليطلقها ، وتحوه في رواية الليث وأيوب عن نافع ، وكذا عند مسلم من دوایة عبد الله بن دینار ، وکذا عندهما من روایة الزهری عن سالم ، وعند مسلم من روایة محمد بن هبد الرحمن عن سالم بلفظ د مزه فليراجمها ، ثم ايطاقها طاهراً أو حاملاً ، قال الشافعي : غير نافع انمــ روي وحتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها . ثم ان شأء أمسك وان شاء طلق ، رواه يونس بن جبير وآنس بن سيرين وسالم فلت : وهو كما قال ، لـكن رواية الزهرى عن سالم موافقة لرواية نافع ، وقد نبه على ذلك أبو داود ، والزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما إذا كان حافظا . وقد اختلف في الحكمة في ذلك فقال الشافعي : محتمل أن يكون أراد بذلك - أي بما في رواية نَّافع ـ أن يستبرنها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر نام ثم حيض نام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها إما مجمل أو مجيَّض، أو ليكون تطليقها بعد عليه بالحل وهو غير جاهل بما صنع إذ يرغب فيمسك للحمل أو ليكرن إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه . وقيل : الحكمة فيه أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق ، فإذا أمسكما زمانا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجمة ، لأنه قد يطول مقامه ممها ، فقد يجامعها فيذهب مانى نفسه من سبب طلاقها فيمسكها . وقيل : ان العاهر الذي يلى الحيض الذي طلقها فيه كـقر. واحد ، فلو طلقها فيه لـكانكن طلق في الحيض، وهو ممتنع من العلاق في الحيض، فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثاني. واختلف ف جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجمة . وفيه للشافعية وجهان أصحهما المنع ، وبه نطح المترلي، وهو الذي يقدّضيه ظاهر الزيادة التي في الحديث . وعبارة الغزالي في و الوسيط ، و تبعه مجلي : هل يجوز أن يطلق في هذا الطهر ؟ وجهان . وكلام الما لكية يقتضي أن التَّاخير مستحب . وقال ابن تيمية في د المحرر ، : ولا يطلقها في الطهر المتمقب له فانه بدعة ، وعنه \_ أي عن أحد \_ جواز ذلك . وفي كتب الحنفية

عن أبي حنيفة الجواز ، وعن أبي يوسف ومحمد المنع ، ووجه الجواز أن النحريم إنما كان لاجل الحيض ، فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز طلاقها في هذا العامِر كما يجوز في الطهر الذي بعده ، وكما يجوز طلاقها في الطهر إن لم يتقدم طلاق في الحيض ، وقد ذكرنا حجج الما لعين ، ومنها أنه لو طلقها عقب تلك الحيضة كان قد راجمها البطلقها ، وهذا عكس مقصود الرجمة فانها شرعت لايوا. المرأة ولهذا سماها إمساكا فأمر. أن يمسكها في ذلك الطهر وأن لايطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر السكون الرجعة اللامساك لا للطلاق ، ويؤيد ذلك أن الشارع أكد هذا المني حيث أمر بأن يمسكها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه ، لقوله في رواية عبد الحميد بن جمهر همره أن يراجعها فاذا طهرت أمسكها حتى إذا طهرت أخرى فان شاء طلقها وان شاء أمسكها، فأذاكان قد أمزه بأن يمسكها في ذاك الطهر فسكيف يبيح له أن يطلقها فيه ؟ وقد ثبت النهى عن الطلاق في طهر جامعها فيه . قوله ( مم ان شاء أمسك بعد وان شاء طلق قبل أن يمس) في رواية أيوب و ثم يطلقها قبل أن يمسها ، وفي رواية عبيد الله ين عر , فاذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها ، و يحوه في رواية الليث ، وفي رواية الزهري عن سالم د فان بدأ له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمنها ، وفي دواية محمد بن عبد الرحن عرب سألم . ثم ليطلقها طاهرا أو حاملاً، وتمسك بهذه الزيادة من استثنى من تحريم الطلاق في طهر جامع فيه ما اذا ظهر الحمل فأنه لايحرم. والحكمة فيه أنه اذا ظهر الحل فقد أقدم على ذلك على بصيرة فلا يتدم على الطلاق ، وأيضا فان زمن الحمل زمن الرغبة في الوطء فاقدامه على الطلاق فيه يدل على رغبته عنها ، ومحـل ذلك أن يسكون الحمل من المطلق ، فلو كان من غيره بأن نسكح حاملاً من زنا ووطئها ثم طلقها أو وطئت منكوحة بشبهة ثم حملت منه فطلقها زوجها فان الطلاق يكون بذعياً ، لان عدة الطلاق تقع بعد وَضع الحل والنقاء من النفاص، فلا تشرع عقب الطلاق في العدة كما في الحامل منه، قال الحطابي : في قوله وثم إن شاء أمسك وان شاء طلق ، دايل على أن من قال ازوجته وهي حائض : إذا طهرت فانت طالق لا يكون مطلقا للسنة ، لان المطلق للسنة هو الذي يكون غيرا عند وقوع طلافه بين إيقاع الطلاق وتركه ، واستدل بقوله . قبل أن يمس ، على أن الطلاق في طهر جامع فيه حرام ، وبه صرح الجهور ، فلو طلق هل يجبر على الرجمة كما يجير عليها إذا طلقها وهي حائض ؟ طرده بعض الما لـكية فيهما ، والمشهور عنهم إجباره في الحائض دون الطاهر ، وقالوا فيها إذا طافها وهي حائض : يجبر على الرجمة ، فان امتنع أدبه الحاكم ، فان أصر ارتجع الحاكم عليه . وهل بجوزٌ له وطؤها ؟ بذلك روايتان لهم أسحمها الجواذ ، وعن داود يجير على الرجمة إذا طلقها حائضاً ولا يجبر إذا طاقها نفساء ؛ وهو جود . ووقع في رواية مسلم من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر د ثم ليطلقها طاهرا أو حاملاً ، وفي دوايته من طريق ابن أخي الزهري عن الزهري د فان بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضها ، واختلف الفقها في المراد بقوله طاهرا هل المراد به انقطاع الدم أو التطهر بالفسل؟ على قولين ، وهما دوايتان عن أحمد ، والراجح الثانى ، لما أخرجه النسائى من طريق معتمر بن سلمان هن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذه القصة قال و مر عبد الله فليراجعها ، فاذا اغتسلت من حيضتها الاخرى فلا يمسها حنى يطلقها ، وإن شاء أن يمسكما فليمسكما ، وهذا مفسر لقوله و فاذا طهرت ، فليحمل عليه ، ويتفرغ من هذا أن المدة هل تنقضي بانقطاع الدم وترتفع الرجمة ، أو لابد من الاغتسال؟ فيه خلاف أيضا . والحاصل أن الاحكام المرتبة على الحيض نوعان : الاول يزول با نقطاع الدم كصحة الفسل والصوم وترتب الصلاة في النمة ،

والثانى لا يزول إلا بالفسل كصحة الصلاة والطواف وجواز اللب في المسجد، قبل يكون الطلاق من النوع الاول أو من الثانى؟ وتمسك بقوله وثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً من ذهب إلى أن طلاق الحامل سنى ، وهو قول الجمهور ، وعن أحد رواية أنه ليس بسنى ولا بدعى . قوله ( فتلك العدة التي أمر اقه أن يطلى لها النساء ) أي أذن ، وهذا بيان لمراد الآية وهي قوله تعالى ( يا أيها التي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) وصرح معمر في روايتة عن أيوب عن نافع بأن هذا السكلام عن النبي ولي أي رواية الزبير عند مسلم قال ابن عمر و وقرأ الذي يتنافع بأن هذا السكلام عن النبي واستدل به من ذهب إلى أن الافراء الاطهار اللامر بطلاقها عن الطهر ، وقد جمل للمطلقة تربص ثلاثة تروء ، فلما نهى عن الطلاق في الحيض وقال أن الطلاق في الحيض وقال أن الطلاق في العلم هو الظلاق المأذون فيه علم أن الاقراء الاطهار ، قاله ابن عبد البر ، وسأذكر بقية فوائد حديث ابن عمر في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى

## ٢ - باسي إذا تُطلقت المائض تَمتد بذاك الطلاق

٥٢٥٢ - مَرْشُ سليمانُ بن حرب حدَّ ثنا شعبة عن أنس بن سِيرينَ قال : سمعتُ ابنَ عمرَ قال وطلق ابنُ عمرَ الله عمر المرأنَهُ وهي َ حائض ، فذكر عمرُ النبي علي فقال : ليراجِعها وقلتُ : "يحتسَبُ ؟ قال : فه " » ؟ وعن فتادة عن يونس بن جُبَير عن ابن عمر قال « مُرهُ فليراجِعها . قلت : تُحتَسَبُ ؟ قال : أرأيته إن عمر واستحمق »

٥٢٥٣ - مَرْثُنَ أَبِو مَعْمَرَ إِحِدَّ ثَنَا عَبِدُ الوارثِ حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَنْ سَعِيدِ بِنْ جُبَيْرِ ﴿ عَنْ ابِنْ عَرَ قَالَ : حُسِبَتَ عَلِيَّ بِتَطَلَيْقَةَ ﴾

قوله ( بأب اذا طلفت الحائض تمتد بذلك الطلاق ) كذا بت الحكم بالمسألة ، وفيها خلاف قديم عن طاوس وعن خلاس بن عمرو وغيرهما أنه لايقع ، ومن ثم فشأ سؤال من سأل ابن عمر عن ذلك . قوله ( شعبة هن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال : طلق ابن عمر امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر الذي بإلله فقال : ليراجعها . فلت : تعتسب ؟ قال : فه ) ؟ الفائل و فلت ، هو أنس بن سيرين والمقول له ابن عمر ، بين ذلك أحمد في دوايته عن محمد بن جعفر عن شعبة ، وكذا أخرجه مسلم من طريق مجمد بن جعفر ، وقد ساقه مسلم من طريق عبد الملك بن أبي سليان عن ابن سيرين مطولا كما سأذكره بعمد ذلك . قوله ( وعن قتادة عن يونس بن جبير ) هو معطوف على قوله و عن أنس بن سيرين ، فهو موصول ، دهر من دواية شعبة عن قتادة ، واقد أفرده مسلم من دواية محمد بن جعفر عن شعبة عن فتادة و سمعت يونس بن جبير » قوله ( عن ابن عمر قال : مره فليراجعها ) هكذا اختصره ، ومراده أن يونس بن جبير حكى القصة نحو ما ذكرها أنس بن سيرين سوى ما بين من سيافه . هكذا اختصره ، وقد ساقه مسلم حيث أفرده و أرأيت ان عجز واستحمق ، وقد اختصره البخارى اكتفاء بسياق أنس بن سيرين ، وقد ساقه مسلم حيث أفرده و أرأيت ان عجز واستحمق ، وقد اختصره البخارى اكتفاء بسياق أنس بن سيرين ، وقد ساقه مسلم حيث أفرده و أرأيت ان عجز واستحمق ، وقد اختصره البخارى اكتفاء بسياق أنس بن سيرين ، وقد ساقه مسلم حيث أفرده

و لفظه وسمعت ابن عمر يقول : طلقت امرأتي وهي حائض ، فأتي عمر النبي مِلْكِيْمُ فذكر ذلك له فقال : ايراجمها، فاذا طهرت فان شاء فليطلقها . قال قلت لا ين عمر : أفيحسب بها ؟ قال : مأ يمنعه ؟ أرأيت إن عجز واستحمق ، . وقال أحمد وحدثنا عجد بن جعفر وعبد الله بن بكير قالا حدثنا شعبة ، فذكره أتم منه وفي أوله أنه و سأل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض ـ وفيه ـ فقال مره فليراجهها ثم ان بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها وفي قبل طهرها . قال قات لا بن عمر : أفتحتسب طلاقها ذلك طلاقا ؟ قال : نعم ، أرأيت أن عجز واستحدق ، وقد ساقه البخاري في آخر الباب الذي بعد هذا نحو هذا السياق من رواية همام عن قتادة بطوله وفيه « قلت: فهل عد ذلك طلاقًا ؟ قال : أرأيت ان عجز واستحمق ، وسيأتي في أبواب العدد في د باب مراجعة الحائض، من طريق محد ابن سيرين عن يونس بن جبير مختصرا وفيـــه د قلت : فتعتد بتلك التطليقة ؟ قال : أرأيت أن عجو واستحدق ، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن محمد بن سيرين مطولا ولفظه وفقات له : إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أيمند بتلك التطليقة ؟ قال : فه ؟ أو ان عجو واستحمق ، وفي رواية له ﴿ فَقَلْتُ : أَفِتْحَنَّسِبُ عَلَيْهُ ، والباق مثله . وقوله دفه، أصله فما ، وهو استفهام فيه اكتفاء ، أي فما يكون إن لم تحتسب ، ويحتمل أن تكون الهاء أصلية وهي كلمة تقال للزجر أي كـف عن هذا الكلام فائه لابد من وقوع الطلاق بذلك ، قال ابن عبد البر : قول ابن عمر , فه ، مغناه فأى شيء يكون إذا لم يعتد بها ؟ انكاراً لقول السائل , أيعتد بها ، فكما نه قال : وهل من ذلك بد؟ وقوله و أرأيت ان عجز واستحمق ، أى إن عجز عن فرض فلم يقمه ، أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذرا له ؟ وقال الحطابي : في الكلام حذف، أي أرأيت إرب عجز واستحمق أيسقط عنه ألطلاق حمَّه أو يبطله عجوه ؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه . وقال الكرماني محتمل أن تكون . ان ، نافية يمعني ما أي لم يعجز ابن عمر ولا استحمق ، لأنه ليس بطفل ولا مجنون . قال : وان كانت الرواية بفتح ألف أن فعناه أظهر ، والتاء من استحمق مفتوحة قاله ابن الحشاب وقال : المعنى فعل فعلا يصيره أحمق عاَّجزا فيسقط عنه حكم الطلاق عجره أو حمقه ، والسين والدّاء فيه إشارة إلى أنه تكلف الحِق بما فعله من تطليق امرأته وهي حائمٌس. وقد وقع في بعض الأصول بضم الناء مبنيا للجهول ، أي ان الناسَ استحمقوه بما فعل ، وهو موجه . وقال المهلُّب: معنى قوله ﴿ انْ عِجْرُ وَاسْتُحْمَقُ ، يعنى عِجْرُ فَي المراجِعَةُ النَّي أَسِ بِهَا عَنِ ايقاع الطّلاق أو نقد عقله فلم تمكن منه الرجمة أتبق المرأة معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة ؟ وقــــد نهى الله عن ذلك ، فلابد أن تحتسب بتلك التطليقة التي أوقمها على غير وجهها ، كما أنه لو عجر عن فرض آخر قه فلم يقمه واستحمق فلم يأت به ماكان بعذر بذلك ويسقط عنه . قوله (حدثنا أبو معمر)كذا في رواية أبي ذر ، وهو ظاهر كلام أبي نعيم في والمستخرج، وللبانين دوقال أبو معمر » وبه جزم الاسماعيل ، وسقط هــذا الحديث من رواية النسنى أصلا · قوله ( عن ابن عمر قال : حسبت على بتطلينة ) هو بضم أوله من الحساب ، وقد أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثل ما أخرجه البخاري مختصرا وزاد . يعنى حين طلق امرأته فسأل عمر النبي سُلِّلَةٍ عن ذلك ، قال النووى : شذ بعض أهل الظاهر فقال إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لانه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الاجتبية وحكاه الحطابي عن الحوارج والروافض . وقال أبن عبد البر : لايخالف في ذلك الا أهل البدع والضلال يمني الآن . قال : وروى مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ وحكاه ابن العربى وغيره عن ابن علية يعنى ابراهيم بن

اسماعيل بن علية الذي قال الشاقعي في حقه: أبراهيم ضال ، جلس في باب الصوال يصل الناس . وكان يمصر ، وله مسائل ينفرد بها ، وكان من فقهاء المعتزلة . وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه ، وحاشاه ، فانه من كبار أمل السنة . وكأن النووى أراد ببعض الظاهرية ابن حزم ، فانه بمن جرد القول بذلك وانتصر له وبالغ ، وأجاب عن أمر ابن عر بالمراجعة بان ابن عمر كان اجتنبها فأمره أن يعيدها اليـه على ماكانت عليه من المعاشرة فحمل المراجعة على معناها اللغوى ، وتعقب بأن الحل على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية انفاقا ، وأجاب عن قول ابن عمر وحسبت على بتطليقة ، بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه ، ولا حجة في أحد دون رسول الله سَالِج ، وتعقب بأنه مثل قول الصحابي و أمرنا في عهد رسول الله علي بكذا ، فانه ينصرف الى من له الأمر حيننذ وهو النبي بَرَائِعٍ ، كذا قال بعض الشراح ، وعندى أنه لاينبغي أن يجيء فيه الحلاف الذي في قول الصحابي أمرنا بكذا قان ذاك علَّه حيث يكون اطلاع النبي مِنْ على ذلك ليس صريحًا ، وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه فان النبي مِنْ الله هو الآمر بالمراجعة وهو المرشد لابن عمر فيا يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك ، واذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي عليه الله عليه عليه المرائن في هذه القصة بذَّلك ، وكيف يتخيل أن أبن عمر يفعل في الفصة شيئًا برأيه وهو ينقل أن النبي ﷺ تغيظ من صنيمه كيف لم يشاوره فيم يفمل في القصة المذكورة ، وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب أن نافعا أخبره و أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر رسول الله بالله عن ذلك نقال : مره فليراجمها ثم يمسكها حق تطهر ، قال أبن أبي ذئب في الحديث عن الذي يَالِيُّ ﴿ وَهِي وَاحْدَةَ ، قال أَبْ أَبِي ذَئْبٍ : وحَدَّثْني حَظَّلَةً بن أَبِّي سفيان أنه سمع سالما محدث عن أبيه عن الذي يُمالِيُّ بذلك ، وأخرجه الدَّارقطني من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبى ذئب وابن إسمى جميعًا عن نافع عن ابن عمر عن الذي يَرَائِجُ قال دهي واحدة ، ، وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير اليه . وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم فأجابه بأن قوله . هي واحدة ، لعله ايس من كلام الذي مَنْكُ ، فألومه بأنه نقض أصله لأن الاصل لايدفع بالاحتمال . وعند الدارقطني في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن أبن عمر في القصة , فقال عمر : يارسول الله أفتحتسب بتلك النطلية\_ة ؟ قال : نمم ، . ورجاله الى شعبة ثقات . وعنده من طريق سعيد بن عبد الرحن الجمعي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر و ان رجلا قال : انى طلقت امرأتى البنة وهي حائض ، فقال : عصيت ربك ، وفارقت امرأتك . قال فان رسول الله علي أمر ابن عمر أن يراجع امرأته ، قال : انه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بق له ، وأنت لم تبق ماترتجع به امرأتك ، وفي هــذا السيآق رد على من حمل الرجمة في قصة ابن عمر على المعنى اللغوى ، وقــد وافق ابن حزم على ذلك من المتأخرين ابن ثيمية ، وله كلام طويل في تقرير ذلك والانتصار له . وأعظم ما احتجوا به مارقع في رواية أبي الزمير عن ابن عمر عند مسلم وأبي داود والنسائل وفيه , فقال له رسول الله برائي : اير اجمها ، فردما وقال : إذا طهرت فليطلق أو يمسك ، لفظ مسلم ، وللنسائل وأبي داود , فردما على ، زاد أبو داود , ولم يرها شيئا ، وإ-خاده على شرط الصحيح فان مسلما أخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج ، وسافه على لفظه ثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنه وقال نحو هذه القصة ، ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن أبن جريج قال مثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة ، فأشار الى هذه الزيادة ، ولعله طوى ذكرها عمدا . وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن

عبادة عن ابن جريج فذكرها ، فلا يتخيل انفراد عبد الرزاق بها . قال أبو داود : روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة ، وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبر الزبير . وقال ابن عبد البر : قوله د ولم يرها شيئًا ، منكر لم يقله غير إبى الزبير ، وايس بحجة فيا عالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه ، ولو صع فعناه عندى والله أعلم : ولم يرها شيئًا مستقيما الكونها لم تقع على السنة . وقال الحطابي قال أهل الحديث : لم يرو أبو الزبير حديثا السكر من هذا ، وقد يحتمل أن يكون ممناه : ولم يرها شيئًا تحرم معه المراجعة ، أو لم يرها شيئًا جائزًا في السنة ماضيا في الاختيار وإن كان لازما له مع الكرامة . ونقل البيهي في والمرفة، عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الربير فقال: نافع أثبت من أبي الزبير والآثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا ، وقد وانق نافعا غيره من أهل الثبت . قال : وبسط الشافسي القول في ذلك وحمل قوله لم يرها شيئًا على أنه لم يعدها شيئًا صوابًا غير خطأ ، بل يؤمر صاحبه أن لايقيم عليه لانه أمره بالمراجعة ، ولو كان طلقها طاهرا لم يؤهر بذلك ، فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ فى فعله أو أخطأ في جوابه لم يصنع شيئًا أي لم يصنع شيئًا صوابا ، قال ابن عبد البر : واحتج بعض من ذهب الى أن الطلاق لا يقع بما روى عن الشعبي قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يعتدجا في قول ابن عمر ، قال ابن عبد البر : وايس معناه ما ذهب اليه ، وانما معناه لم تعتد المرأة بناك الحيضة في العدة ، كما روى ذلك عنه منصوصًا أنه قال : يقع عليها الطلاق ولا تعتد بتلك الحبيصة أه . وقد روى عبد الوهاب الثَّنى عن غبيد الله بن عدر عن نافع عن أبن عمر نحوا بما نقله ابن عبد البر عن الشعبي أخرجــه ابن حوم بإسناد صميح ، والجواب عنه مثله . وروى سميد بن منصور من طربق عبد الله بن مالك و عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، فقال وسول الله مَالِكُ : ليس ذلك بشي. ، وهذه متابعات لابي الربير، إلا أنها قابلة للتأويل؛ وهو أولى من إلغاء الصريح في قول ابن عمر انها حسبت عليه بتطليقة . وهذا الجمع الذي ذكره ابن عبد البر وغيره يتمين ، وهو أولى من تغليط بعض الثقات . وأما قول إن عمر ﴿ انها حسبت عليه بتطايقة ، فانه وان لم يصرح برفع ذلك الى الذي عليه أن فيه تسليم أن ابن عمر قال انها حسبت عليه ، فكيف يجدُّمع مع هذا قوله إنه لم يعتدجا أو لم يرها شيئًا على المعنى الذي ذهب اليه المخالف؟ لأنه إن جمل الصمير لذبي برائج لزم منه أن ابن عمر عالف ماحكم به الذي برائج في هذه القصة مخصوصها لآنه قال إنها حسبت عليه بتطليقة فيكون من حسبها عليه عالف كونه لم يرها شيئًا ، وكيف يظن به ذلك مع اهتمامه واهتمام أبيه بسؤال النبي ﷺ عن ذلك ليفعل ما يأمره به ؟ وان جعل الصمير في لم يعتدبها أولم يرها لابن عمر ارم منه التناقض فى القصة الواحدة فيفتقر الى الترجيح ، ولا شك أن الآخذ بما رواه الآكثر والأحفظ أولى من مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور والله أعلم. واحتج ابن الغيم لترجيح ماذهب اليه شيخه بانيسة ترجع إلى مسألة أن النهى يقتضى الفساد فقال : الطلاق ينقسم الى حلال وحرام ، فالقيآس أن حرامه باطلكالنكاح وسائر المقود ، وأيضا فسكما أن النهى يقنضي التحريم فكمذلك يقتضي الفساد ، وأيضا فهو طلاق منع منه الشرع فأفاد منمه غدم جواز أيقاعــه فكـذاك يفيد عدم نفوذه والالم يكن للمنع فائدة ، لأن الووج لو وكل رجلا أن يطلق امرأته على وجه نطلةما على غير الوجه المأذرن فيه لم ينفذ، فـكنذلك لم يأذن الشارع للسكلف في الطلاق إلا إذا كان مباحاً ، فاذا طلق طلاقا محرما لم يصح . وأيضا فسكل ما حرمه الله من العقود مطلوب الاعدام ، فالحدكم بيطلان ماحرمه أقرب الى

تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه ، ومعلوم أن الحلال المأذون فيه ايس كالحرام الممنوع منه . ثم أطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة لاتنهض مع التنصيص على صريح الآمر بالرجمة فانهــــا فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصة بانها حسبت علميه تظايمة ، والقياس في معارضة النص فاسد الاعتبار والله أعلم . وقدعورض بقياس أحسن من قياسه فقال ابن عبد البر: ايس الطلاق من أعمال البر التي يتقرب بما ، وانما هو إزالة عصمة فيها حق آدى ، فكيفاً أوقعه وقع ، سواء أجر في ذلك أم أثم ، ولو ازم المطبع ولم يلزم الماصي لـكان العاصي أخف حالا من المظيع . ثم قال ابن القيم : لم يرد التصريح بان ابن عمر احتسب بتال النظايقة إلا في رواية سعيد بن جبير عنه عند البخاري ، وليس فيها تصريح بالرفع ، قال : فأنفراد سميد بن جبير بذلك كانفراد أبي الزبير بقوله لم يرها شيئًا ، فإمَّا أن يتساقطا وأما أن ترجح دواية أبي الزبير لتصريحها بالرفع ، وتحمل رواية سميد بن جبير على أن أباه هو الذي حسبها عليه بعد موت النبي بالله في الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث بعد أن كانوا في زمن الني سَرِيَّةِ لا يُحتسب عايم به ثلاثا إذا كان بلفظ واحد . قلت : وغفل رحمه الله عما ثبت في صبح مسلم من رواية أنس بن سيرين على وفاق ما دوى سعيد بن جبير ، وفي سيانه ما يشعر بأنه إنما راجمها في زمن النبي سَالِيَّةٍ و لفظه وسألت ابن عمر عن امرأته التي طلق فقال : طلقتها وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي برائخ فقال : مره فليراجعها فاذا طهرت فليطلقها اطهرها ، قال فراجعتها ثم طلِقتها اطهرها قلت فاعتددت بتلك التطليقة وهي حا تُض ؟ فقال مالي لا أعتد بها وانكنت عجزت واستحمقت ، وعند مسلم أيضا من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمد هن سالم في حديث الباب د وكان عبد أنه بن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها فراجعها كما أمره رسول الله عليه ع وله من رواية الزبيدي عن ابن شهاب دقال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها، وعند الشافعي عن مُسلم بن عالد عن ابن جريج وانهم أوسلوا إلى نافع يسألونه : هل حسبت تعليقة ابن عمر على عهد النبي سَلِيُّكُم ؟ فقال : نعمه . وفي حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدم أن الرجمة يستقل بما الزوج دون الولى ورضاً المرأة ، لأنه جمل ذلك اليه دون غيره ، وهو كـقوله تعالى ﴿ وبعو انهن أحق بردهن في ذلك ﴾ وفيه أن الآب يقوم عن اينه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له عا يحتشم الابن من ذكره ، ويتلتى عنه مالعله يلحقه من العتاب على فعله شفقة منه وبرا . وفيه أن طلاق الطاهرة لا يمكره لانه أنسكر إيقاعه في الحيض لا في غيره ، ولقوله في آخر الحديث و فان شاء أمسك وان الطلاق في زمن الحيض وأباحه في زمن الحل ، فدل على أنهما لايحتممان . وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثير في تطويل العدة ولا تخفيفها لآنها بوضع الحمل فأباح الشارخ طلاقها حاملا مطلقا ، وأما غير الحامل ففرق بين الحائض والطاهر لان الحيض يؤثر في العدة فالفرق بين الحامل وغيرها انما هو بسبب الحمل لا بسبب الحيض ولا الطهر . وفيه أن الأفراء في العدة هي الأطهار ، وسيأتي تقرير ذلك في كتاب العدة . وفيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه و به قال الجهور ، وقال المالكية لايحرم ؛ وفي رواية كالجهور ، ورجحها الفاكهاني لكو نه شرط ق الاذن في الطلاق عدم المسيس ، والمعلق بشرط معدوم عند عدمه

٣ - إلى مَن طلَّقَ ، وهل بُواجِه الرجلُ امرأتَه الطلاق ؟

٥٢٥٤ - مَرْضُ الْخَيدَىُ حَدَثنا الوليدُ حَدَّثنا الأوزاعيُّ قال ﴿ سَالَتُ الرُّهْرِيُّ أَى أَزُواجِ النَّبِّ وَلَيْنَا اللهُ وَاللَّهُ عَلَما أَنَّ ابنةَ الجُونِ لِمَا أَدْخِلَتَ عَلَى رَسُولِ اللهُ عَلَما أَنَّ ابنةَ الجُونِ لِمَا أَدْخِلَتَ عَلَى رَسُولِ اللهُ عَلَيْهُ وَنَا مَنَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا أَنَّ ابنةً الجُونِ لِمَا أَدْخِلَتَ عَلَى رَسُولِ اللهُ عَلَيْهُ وَذَا مَنِها قَالَتَ : أَعُوذُ لِمَا فَي مَنْكَ ، فَقَالَ لَمَا : لقد عُذَتَ بِعَظْمِ ، الْمَقَى بِأَهْلِكِ ،

( الحديث ٥٢٠٥ \_ طرفه في : ٢٠٢٠ )

٥٢٥٧ ، ٥٢٥٧ – وقال الحسينُ بن الوكيدِ النَّيسابوريُّ عن عبدِ الرحنِ عن عباسِ بن سهلِ عن أُبيهِ وأبى اسَيدِ قالا « تزوَّج النبيُّ بِاللَّهِ أُميمةَ بنتَ شَراحيلَ ، فلما أُدخِلَت عليهِ بَسطَ يدَهُ إليها ، فكأنها كرِهَت ذلك ، فأمرَ أبا أُسيدِ أَنْ يجيِّزَها ويكسُوها ثوبَين رازقيين »

صرَّتُ عبد الله بن محد حدَّثنا إبراهيم بن أبي الوَّ زير حدَّثنا عبدُ الرحن عن حمزةَ عن أبيه ، وعن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بهذا

(الحديثُ ٢٠١٠ \_ طرفه في : ٢٠٢٠)

٥٢٥٨ - مَرْشُنْ حَجَاجُ بن مِنهالي حد ثنا هامُ بن يمييٰ عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جُهيَر و قال قلت لابن عر : رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : تَعرفُ ابنَ عمر ؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فقال : تَعرفُ ابنَ عمر ابنَ عمر النبي مَرِّلُكُ فَهُ وَهِي حائض ، فقال : تَعرفُ ابنَ عمر النبي مَرِّلُكُ فَهُ وَلَا لَهُ ، فأمر مَ أن يُواجعها ، فاذا عَلَهُرَت فأرادَ أن يُطلِّقُها فليُطلِّقها . قلتُ : فهل عد ذلك طلاقًا ؟ قال : أرأيت إن عجز واستَحمق »

قوله ( باب من طلق ، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق )كذا للجميع وحذف ابن بطال من الترجمة قوله « من طلق ، فكأنه لم يظهر له وجهه ، وأظن المصنف قصد إثبات مشروعية جواز الطلاق وحمل حديث و أبغض الحلال الى الله الطلاق ، على ما اذا وقع من غير سبب ، وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره ، وأعل بالارسال ، وأما المواجهة فأشار الى أنها خلاف الأولى لان ترك الواجهة أرفق وألطف إلا أن احتبج إلى ذكر ذلك ، ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث عائشة ، قولِه (ان ابنة الجون) زاد في نسخة الصفاني والكلبية، وهو بميد على ماساً بينه ، ورقع في وكناب الصحابة لا بي نميم ، من طريق عبيد بن القاسم عن هشام بن عروة عن أبيه وعن عائشة أن عمرة بنت الجون تموذت من رسول الله الله عين أدخات عليه ، قال : لقد عنت بمعاذ الحديث . وعبيد متروك . و الصحيح أن اسمها أميمة بنت النعان بن شراحيل كما في حديث أبي أسيد ، وقال مرة : أميمة بنت شراحيل فنسبت لجدها ، وقيل اسمها أسماء كما سابينه في حديث أبي أسيد مع شرحه مستوفى ، وروى ابن سعد عن الواقدي عن ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت د تزوج النبي عليه المحلابية ، فعذكر مثل حديث الباب ، وقوله الكلابية غلط وانما هي الـكمندية ، فكأنما الكلمة تصحفت . نُعم الكلابية قصة أخرى ذكرها أبن سعد أيضا بهذا السند الى الزهري وقال: اسمها فاطمة بنت الصحاك بن سفيان ، فاستعاذت منه فطلقها ، فـكانت تلقط البعر وتقول: أنا الشقية . قال وتوفيت سنة سدّين . ومن طربق عرو بن شعيب عن أبيرـــه عن جده د ان الكندية لما وقع النخيير اختارت قومها ففارقها ، فكانت تقول : أنا الشقية ي . ومن طريق سعيه بن أبي هند أنها استماذت منه فأعاذها . ومن طربق المكلي اسمها العالمية بنت ظبيان بن عمرو ، وحكى ابن سعد أيضا أن اسمها عمرة بنت يزيد بن عبيد، وقيل بنت يزيد بن ألجون ، وأشار ابن سعد الى أنها واحدة اختلف في اسمها ، والصحيح أن التي استعادت مَّنه هي الجونية . وروى ابن سعد من طريق سعيد بن عبد الرحن بن أبرى قال : لم تستعد منه امرأة غيرها . قلت : وهو الذي يغلب على الظن ، لأن ذلك إنما وقع الستمينة بالخديمة المذكورة فيبعد أن تخدع أخرى بمدها بمثل ماخدعت به بعد شيوع الخبر بذلك . قال ابن عبد البر : أجموا على أن النبي كلي تزوج الجونيـــة . واختلفوا في سبب فراقه فقال قتادة: لما دخل عليها دعاها فقالت: ثمال أنت. فطلقها . وُقيل كان بها وضح كالعامرية قال وزعم بعضهم أنها قالت أعوذ بالله منك فقال قد عذت بمعاذ وقد أعاذك الله مني فطلقها . قال وهذا باطل إنما قال له هذا امرأه من بني المنبر وكانت جميلة فخاف نساؤه أن تغلبهن عليه فقان لها إنه يعجبه أن يقال له فموذ بالله منك ففطت فطلقها ،كذا قال ، وما أدرى لم حكم ببطلان ذلك مع كثرة الروايات الواردة فيه وثبوته في حديث عائشة في صحيح البخاري ، وسيأتي مزيد لذلك في الحديث الذي بعده . والقول الذي لسبه لقتادة ذكر مثله أبو سميد النيسابوري عن شرق بن قطاى.. قوله ( رواه حجاج بن أبي منهم عن جده ) هو حجاج بن يوسف بن أبي منيع وأبو منيع هو عبيد الله بن أبي زياد الوصافي بفتح الواو وتشديد المهملة وبالفاء وكان يكون بحلب، ولم يخرج له البخاري الأممامًا وكذا لجسدُه ، وهذه العاربق وصلها المنصلي في د الزهريات ، ورواه ابن أبي ذئب أيضا عن الزهري نحوه وزاد في آخره و قال الزهري جملها تطليقة ، أخرجه البيهتي ، وقوله و الحتى بأهلك ، بكسر الالف من الحتى ونتح الحاء بخلاف قوله في الحديث الثاني ألحقها فانه بفتح الهمزة وكسرا لحاء. ثانيها ، قوله (حدثنا عبد الرحن ابن غسيل ) كذا في رواية الأكثر بغير ألف ولام وفي رواية النسني و ابن النسيل ، وهو أوجه ولعلها كانت ابن غسيل الملائكة فسقط لفظ الملائكة ، والآلف واللام بدل الاضافة ، وعبد الرحمن ينسب إلى جد أبيه وهو عبد الرحمن بن سلمان بن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الانصاري ، وحنظلة هو غسيل الملائكة استشهد بأحد وهو جنب فهسلته الملائكة وقصته مشهورة ، ووقع في رواية الجرجاني عبد الرحيم والصواب عبد الرحن كما نبه عليه الجياني . قوله (إلى جا**ئط** يقال له الشوط ) بفتح المُعجمة وسكون الواو بعدها مهملة وقيل معجمة هو يُستان في المدينة معروف . **قوله** 

(حتى انتهبنا الى حائطين جلسنا بيهما ، فغال النبي علي : اجلسوا همنا ودخل) أى الى الحائط. في رواية لا بن سمد عن أبي أسيد قال د تزوج رسول الله علي المراة من بني الجون فأمرني أن آ تيه بها فأنيته بها فأنزلنها بالشوط من وراً. ذباب في أطم ، ثم أنيت النبي عَلِيْجٍ فأخبرته ، فخرج يمشي ونحن معه . وذباب بضم المعجمة وموحدتين عخففا جبل معروف بالمدينة ، والأطم الحصون وهو الاجم أيضا والجمع آطام وآجام كمنق وأعناق ، وفي رواية لابن سعد أن النمان بن الجون المكندي أتى النبي ﷺ مسلماً فقال : الآ أزوجك أجل أيم في العرب؟ فتزوجها وبعث معه أما أسيد الساعدى ، قال أبو أسيد : فأنزلها في بني ساعدة فدخل عليها نساء الحي نرحين بها وخرجن فذكرن من جَمَا لَمَا . قَوْلِهِ ﴿ فَأَنزَلْتَ فَ بِيتَ فَي نَخِلُ فَي بِيتَ أُمِيمَةً بِنْتَ النَّمَانُ بِن شراحيل ﴾ هو بالتنوين في الكل ، وأميمة بالرفع إما بدلًا عن الجونية وإما عطف بيان ، وظن بعض الشراح أنه بالأضافة فقال في الكلام على الرواية التي بعدها : تزوج رسول الله على أميمة بنت شراحيل ولعل التي نزلت في بيتها بنت أخيها ، وهو مردود فان غرج الطريةين وأحد ، وانما جاء الوهم من أعادة لفظ « في بيت » وقد رواه أبر بكر بن أبي شيبة في مسنده عن أبي نعيم شيخ البخارى فيه فقال « في بيت في النخل أميمة الح » وجزم هشام بن الكلي بانها أسماء بنت النمان بن شراحيل ابن الاسود بن الجون الكندية ، وكذا جزم بتسميتها أسماء محمد بن أسحق وعجد بن حبيب وغيرهما ، فلمل أسمها أسماء ولقبها أميمة . ووقع في المغازى دواية يونس بن بكير عن ابن إسمق وأسماء بنت كعب الجونية ، فلمل في نسبها من أسمه كمب نسبها اليه ، وقيل هي أسماء بنت الاسود بن الحادث بن النعان . قوله ( ومعها دايتهـا حاضنة لها ) الداية بالتحتانية الظائر المرضع وهي معربة ، ولم أنف على تسمية هذه الحاضنة . قوله ( هي نفسك لي الح ) السوقة بضم السين المهملة يقال للواحد من الرعية والجمع ، قيل لهم ذلك لآن الملك يسوقهم فيساقون اليه ويصرفهم على مراده ، وأما أهل السوق فالواحد ينهم سوقى ، قال ابن المنير : هذا من بقية ماكان فيهــا من الجاهلية ، والسوقة عندهم من ليس بملك كائنا من كان ، فكأنها استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس بملك ، وكان مراتج قد خير أن يكون ملكا ثبياً فاختار أن يكون عبداً نبيا تواضعاً منه ﷺ لربه ، ولم يؤاخذها النبي ﷺ بكلامها معذرة لها لقرب عبدها بجاهليتها ، وقال غيره يحتمل أنها لم تعرف علي فاما " الله ، رسياق القصة من بحوع طرقها يأبي هذا الاحتمال، نعم سيأتى في أواخر الاشربة من طريق أبي حازم س. بمل بن سمد قال و ذكر للنبي يُرَافِي امرأة من المرب ، فأمر أبا أسيد الساعدى أن يرسل اليها فقدمت ، فنزلت في أجم بني ساعدة ، غرج الذي تلك حتى جاء بها فدخل عليها فاذا أمرأة منسكسة رأسها ، فلما كلمها قالت : أعوذ بالله منك ، قال : لقد أعذتك منى . فقالوا لها أتدرين من هذا ؟ هذا رسول الله علي جاء ليخطبك ، قالت كنت أنا أشتى من ذلك ، فان كانت النصة وأحدة فلا يكون قوله في حديث الباب الحقم المالما ولا قوله في حديث عائشة الحق بأهلك تطليقا ، ويتمين أنها لم تعرفه . وان كانت القصة متعددة ولا مانع من ذلك فلعل هذه المرأة هي السكلابية التي وقع فيها الاضطراب. وقد ذكر ابن سعد بسند فيه الدورى العنميف عن ابن عر قال دكان في نساء النبي سيل سنا بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب ، قال : وكان النبي سَالِكِ بعث أبا أسيد الساعدى يخطب عليه امرأة من بني عامر يفال لها عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر ، قال ابن سعد : اختلف علينا اسم السكلابية فقيل فاطمة بنت الصحاك بن سفيان وقيل عمرة بنت يزيد بن عبيد وقيل سنا بنت سفيان بن عوف وقيل العالية بنت ظبيان بن

هرو بن عوف ، فقال بمضهم هي واحدة اختلف في اسمها ، وقال بعضهم بل كن جمعاً و لـكن لـكل و احدة منهن قصة غير قصة صاحبتها ، . ثم ترجم الجونية فقال: أسماء بنت النمان . ثم أخرج من طريق عبد الواحد بن أبي عون قال د قدم النمان بن أبى الجون المكندي على رسول الله ﷺ مسلما فقال : يا رسول الله ألا أزوجك أجل أبم في العرب، كانت تحت ابن عم لما فتوفى وقد رغبت فيك؟ قال : نعم . قال : فابعث من محملها اليك . فبعث معه أبا أسيد الساعدي . قال أبر أسيد فاقت ثلاثة أيام ثم تحملت معي في محفة فأقبلت بها حتى قدمت المدينة فانزلنها في بني ساعدة ، ووجهت إلى رسول الله ﷺ وهو في بني عمرو بن عوف فاخبرته ، الحديث . قال ابن أبي عون : وكان ذلك في ربيع الاول سنة تسع . ثم آخرج من طريق أخرى من عمر بن الحكم عن أبي أسيد قال , بمثني وسول الله ﷺ إلى الجونية فحماتها حتى نزلت بها في أمام بني ساعدة ، ثم جئت رسول الله ﷺ فاخبرته ، فحرج يمشى على وجليه حتى جاءها ، الحديث . ومن طريق سعيد بن عبد الرحن بن أبرى قال : اسم الجو نية أسماء بنت النمان بن أبي الجرن ، قيل لها استميذي منه قانه أحظى لك عنده ، وخدعت لما رؤى من جمالها ، وذكر لرسول الله وَاللَّهِ مِنْ حَلْمًا عَلَى مَا قَالَتَ فَقَالَ : انْهَنْ صُواحِب يُوسَفُ وكيدهن . فهذه تَنْزَلَ قَصْبُهَا عَلَ حَدَيْثُ أَبِي حَازَمَ عَنْ سَهُلَّ أبن سغد ، وأما القصة التي في حديث الباب من رواية عائشة فيمكن أن تنزل على هذه أيضا فانه ليس فيها إلا الاستماذة ، والقصة التي في حديث أبي أسيد فيها أشياء مفايرة لهذه القصة ، فيقوى التعدد ، ويقوى أن التي في حديث أبي أسيد اسمها أميمة والتي في حديث سهل اسمها أسماء والله أعلم. وأميمة كان قد عقد عليها ثم فارقها وهذه لم يعقد عليها بل جاء ليخطبها فقط ، قولِه ( فاهوى بيده ) أى أمالها اليها . ووقع في رواية ابن سعد ، فاهوى اليها ليُقبِلُها ، وكان إذا اختلى النساء أقمى وقبل ، وفي رواية لابن سعد « فدخل عليها داخل من النساء وكانت من أجمل النساء نقالت : انك من الملوك فان كنت تريدين أن تحظى عند رسول الله على فاذا جا.ك فاستميذي منه ، ووقع عنده عن هشام بن محد عن عبد الرحمن بن الفسيل باسناد حديث الباب وأن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت فشطتاً ها وخصبتاً ها ، وقالت لها احداهما : ان النبي علي يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك . قوله ( فقال: قد عذت بمماذ) هو بفتح المبم ما يستماذ به ، أو اسم مكان العوذ ، والتنوين فيه للنعظيم • وفى دواية ابن سَمد د فقال بكه على وجهه وقال : عَدْت مَمَاذًا . ثلاث مرات ، وفي أخرى له د فقال أن عائذ الله ، قولِه ( مُم خرج علينا فغال : ياأباأسيد اكسها رازقيين ) براء ثم زاى ثم قاف با لتثنية صفة موصوف محذوف العلم به ، والرازقية ثياب من كتان بيض ماوال قاله أبو عبيدة . وقال غيره : يكون في داخل بياضها زرقة ، والراذق الصفيق . قال ابن النين : متمها بذلك إما وجو با واما تفضلا . قلت : وسيأتى حكم المتعة في كتاب النفقات . قولِه ( وألحقها بأهلها ) قال أبن بطال: ليس في هذا أنه واجهها بالطلاق. وتعقبه أبن المنير بأن ذلك ثبت في حديث عائشة أول أحاديث الباب ، فيحمل على أنه قال لها الحق بأهلك ، ثم لما خرج إلى أبي أسيد قال له الحقها بأهلها ، فلا منافاة ، فالاول قصد به الطلاق والثاني أراد به حقيقة اللفظ وهو أن يميدها الى أهلها ، لأن أبااسيد هو الذي كان أحضرها كما ذكرناه . ووقع في رواية لابن سعد عن أبي أسيد قال • فأمرني فرددتها إلى قومها ، وفي أخرى له وفلها وصلت بها تصامحوا وقالواً : أنك الهير مباركة ، فما دهاك ؟ قالت : خدعت . قال فتوفيت في خلافة عثمان ، . قال « وحدثني هشام بن محمد عن أبي خيشمه زهير بن معاوية أنها مانت كمداً ، ثم روى بسند نيه السكلي « ان المهاجر بن

أبي أمية تزوجها ، فأراد عمر معاقبتها فقالت : ماضرب علىَّ الحجاب ، ولا سميت أم المؤمنين . فكف عنها ، وعن الواقدى : سمت من يقول إن عكرمة بن أبي جمل خلف عليها ، قال : وليس ذلك بثبت . ولمل ابن بطال أراد أنه لم يواجهها بلفظ الطلاق. وقد أخرج ابن سعد من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن الوليد بن عبد الملك كتب اليه يــأله ، فكتب اليه : ما تزوج النبي مِرَاكِيٍّ كندية إلا أخت بني الجون فلكما . فلما قدمت المدينة نظر اليها فطاقها ولم يبن بها . فقوله فطاقها يحتمل أن يكون باللفظ المذكور قبل ومجتمل أن يكون واجهها بلفظ الطلاق ، وأهل هذا هو السر في ايراد النرجمة بلفظ الاستفهام دون بت الحكم . واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها إذ لم يجر ذكر صورة المهد، وامتنعت أن تهب له نفسها فكيف يطلقها ؟ والجواب أنه ﷺ كان له أن يزوج من نفسه بغير إذن المرأة وبغير إذن وايماً ، فكان مجرد إرساله اليما واحضارها ورغبته فيها كافيا في ذلك ، ويكون قوله « هي لي نفسك: تطييبًا لحاطرها واستمالة لقلبها ، ويؤيده قوله في رواية لابن سعد وانه اتفق مع أبيها على مقدار صداقها ، وان أباها قال له : انها رغبت فيك وخطبت اليك، . قوله (وقال الحسين بن الوليد النيسا بورى عن عبد الرحمن ) هو ابن ألعُسيل (عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد ) هذا التعليق وصله أبو نعيم في د المستخرج ، من طريق أبي أحمدالفراء عن الحسين، ومراد البخاري منه أن الحسين بن الوليد شارك أبا نعبم في روايته لهذا الحديث عن عبد الرحن بن الغسيل، الكن اختلفا في شيخ عبد الرحن فقال أبونعيم حزة وقال الحسين عباس بن سهل، ثم ساقه من طريق ثالُّكة عن عبد الرحمن فبين أنه عند عبد الرحن بالاسنادين ، لكن طريق أبي أسيد عن حزة ابنه عنه وطريق سهل بن سعد عن عباس ابنه عنه ، وكأن حزة حذف في رواية الحسين بن الوايد فصار الحديث من رواية عباس بن سهل عن أبي اسيدوايس كذلك ، والتحرير ماوقع فى الرواية الثالثة وهى دواية ابراهيم بن أبى الوذير واسم أبى الوزير عمل بن مطرف ، وهو حجازى نزل البصرة ، وقد أدركه البخارى ولم يلقه فحدث عنه بواسطة ، وذكره في تاريخه فغال : مات بعد أبي عاصم سنة ائنتي عشرة ، وايس له في البخاري سوى هذا الموضع ، وؤد وافقه على إقامة إسناده أبو أحد الوبيرى أخرجه أحد في مسنده عنه . ( تنبيمان ) : الأول قال الفاضي عياض في أوائل كتاب الجهاد من وشرح مسلم ، قال البخارى فى تاريخه : الحسين بن الوليد بن على النيسا بورى القرشى مات سنة ثلاث وماثنين ، ولم يذكر في باب الحسن مكبرًا من اسمه الحسن بن الوليد ، وذكر في صحيحه في كنتاب الطلاق الحسن بن الوليد النيسا بودي عن عبد الرحن عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد و تزوج رسول اقه على أميمة بنت شراحيل ، كذا ذكره مكبراً . قلت : لم أره في شيء من النسخ المعتمدة من البخاري إلا مصفراً ، ويؤيده اقتصاره عليه في تاريخه والله أعلم . الثاني وقع في رواية أبي أحمد الجرجاني في السند الأول وعن حرة بن أبي أسيد عن عباس بن سهل عن أبيه ، ودو خطأ سقطت الواو من قوله و وعن عباس ، وقد ثبتث عند جميع الرواة ، وفى الحديث أن من قال لامرأته الحتى بأهاك وأراد الطلاق طلقت ، فإن لم يرد الطلاق لم تطلق على ماوقع في حديث كعب بن مالك الطويل في قصة توبته . أن النبي يَرَافِعُ لما أرسل اليه أن يُمتزل امرأته قال لها الحتى بأهلك فيكونى فيهم حتى يقضى الله هذا الامر، وقد مضى الكلام عليه مستوفى في شرحه . الحــــديث الثالث حديث ابن عمر في طلاق امرأته ، وقد مضى شرحه مستونى قبل ، وقوله في هـذه الرواية و أتعرف ابن عمر ، انما قال له ذلك مع أنه يعرف أنه يعرفه وهو الذي يخاطبه ايقرره على إنباع السنة ، وعلى القبول من ناقلها ، وأنه يلزم العامة الاقتداء بمشاهير العلماء ، فقرره على

ما يلزمه من ذلك لا أن ظل آنه لا يعرفه ، قال ابن المنير : ليس فيه مواجهة ابن عمر المرأة بالطلان ، وإنما فيه وطلق ابن عمر امرأته ، لكن الظاهر من حاله المراجهة لآنه إنما طلقها عن شقاق اه . ولم يذكر مسة شده في الشقاق المذكور ، فقد يحتمل أن لا تكون عن شقاق بل عن سبب آخر ، وقد روى أحمد والآربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من طريق حزة بن عبد الله بن عر عن أبيه قال وكان تحتى امرأة أحبها ، وكان عمر يكرهها فقال : عبان والحاكم من طريق حزة بن عبد الله بن عر عن أبيه قال وكان تحتى امرأة أحبها ، وكان عمر يكرهها فقال : طلقها ، فأنيه بالحق فقال : أطع أباك ، فيحتمل أن تدكون هي هذه ، ولمل عبر لما أمره بظلافها وشاور النبي بالحق فقال : أطع أباك ، فيحتمل أن تدكون هي هذه ، ولمل عبر لما أمره بظلافها وشاور النبي بالحق فامتشل أمره انفق أن الطلاق وقع وهي في الحيض فعلم عمر بذلك فكان ذلك هو السر في توليه السؤال عن ذلك لكونه وقع من قبله

إسب من جو ( الطلاق الثلاث ) لقول الله تعالى ( الطلاق مرتان ، فامساك بمفروف أو تسريح " باحسان ) ، وقال ابن الأبير فى مريض طلق : لا أرى أث ترث مَبتو ته . وقال الشعبي : "رثه . وقال ابن أشيرمة : تَزَوَّج إذا انقَضَت العد ة ؟ قال : نعم . قال : أرأيت إن مات الروّج الآخر أفرجَع عن ذلك ؟

و ٢٥٥ - وَرَضُ عِبِدُ الله بِن يوسفَ أخبرنا مالكُ عن ابن شهاب أنَّ سهلَ بن سعد الساعدى أخبره و ان عُو يمرا المجلاني جاء إلى عامم بن عَدى الأنصاري فقال له : ياعامم ، أرأيت رجلا وَجد مع امرأته رجلا أيقتكُ فتقتلونه ، أم كيف يَفعل ؟ سك لى ياعامم عن ذلك رسول الله يَلِيَّة ، فسأل عامم عن ذلك رسول الله يَلِيَّة ، فسأل عامم عن ذلك رسول الله يَلِيَّة ، فسأل عامم عن ذلك رسول الله يَلِيَّة ، فسأل جاء عُو يمر وقال : يا عامم ، ماذا قال الك رسول الله يَلِيَّة ؟ فقال عامم : لم تأتني بخير ، قد كر م رسول الله يَلِيَّة المسألة التي سألته عنها . قال عُويم : و الله لا انهى حتى اسأله عنها . فأقبل عُويم حتى الله يُلق السائل فتقالونه ، أم كيف الله يَلِيَّة وسط الناس فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاً ، أيقتله فتقالونه ، أم كيف يفسَل ؟ فقال رسول الله يَلِيَّة : قد أنزل الله في في صاحبتك ، فاذهب فأت بها . قال سهل : فقلاعنا ، وأنا يفسَل ؟ فقال من أم كيف مع الناس عند رسول الله يَلِيَّة . قلم أن وي صاحبتك ، فاذهب فأت بها . قال سهل : فقلاعنا ، وأنا مع الناس عند رسول الله يَلِيَّة . فلما فر عاقال عُو يم ناف وله عامه عليا يا رسول الله إن أمسك تُها . فطلة ها أنكا ان يأمر م رسول الله الله يُلق . قال ابن شهاب : فكانت تلك سُنَّة المتلاعنين »

٥٢٦١ - مَرَشَى محدُ بن بشّار حدَّثنا يمي عن عبيد الله قال حدثنى القاسمُ بن محمد عن عائشة وان رجلاً طانى امرأتهُ ثلاثاً ، فمزو جَتْ ، فطلّق ، فسُئل النبي على . التجلّ للأول ؟ قال : لا ، حتى يَذُوق عُسَيلتُها كا ذاق الأول ،

قله ( باب من جور الطلاق الثلاث )كذا لا بي ذر ، و للاكثر , من أجاز ، . وفي الترجمة إشارة إلى أن من السلف من لم يجز وقوع الطلاق الثلاث ، فيحتمل أن يكون مراده بالمنع من كره البينونة الـكعرى ، وهي بايقاغ الثلاث أهم من أن تسكون بحموعة أو مفرقة ، وعكن أن يتمسك له مجديث و أبغض الحلال إلى أنه الطلاق ، وقد تقدم في أوائل الطلاق، وأخرج سعيد بن منصور عن أنس , أن عمر كان إذا أتى برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره ، وسنده صميح . ويحتمل أن يكون مراده بعدم الجواز من قال لا يقع الطلاق إذا أوقعها بحرعة للنمى عنه وهو قول الشيمة وبمض أهل الظاهر ، وطرد بمضهم ذلك في كل طلاق منهى كطلاق الحائض وهو شذوذ، وذهب كثير منهم إلى وقوعه مع منع جوازه ، واحتج له بمضهم مجديث محود بن لبيد قال و أغبر النبي علي عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فقال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ، ؟ الحديث أخرجه النسامى ورجاله ثقات ، لَـكُن محمود بن لبيد ولد في عهـد النبي مِلْكِيٍّ ولم يشبت له منه سماخ ، وأن ذكره بعضهم في الصحاية فلاجــل الرؤية ، وقد ترجم له أحد في مسنده وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع ، وقد قال النسائي بعد الخريمه : لا أغلم أحداً رواه غير عزمة بن بكير يعنى ابن الاشج عن أبيه اه . ووواية عزمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث ، وقد قيل إنه لم يسمع من أبيه ، وعلى تقدير صحة حديث مجود فليس فيه بيان أنه هل أمضى عليه الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعها بجوعة أولا؟ فأقل أحواله أن يدل على تحريم ذلك وان لزم ، وقد تقدم في السكلام على حديث ابن عمر في طلاق الحائض ﴿ أَنَّ قَالَ لَمْنَ طَلَقَ ثَلَاثًا بَحُوعَةً : عصيت ربك ، وبانت منك امرأتك ، وله الفاظ أخرى نمو هذه عند عبد الرزاق وغيره . وأخرج أبو داود بسند صميح من طربق مجاهد قال دكنت عند ابن عبلسَ ، فجاءه رجـل فقال : أنه طلق أمرأته ثلاثًا ، فسكت حتى ظننت أنه سيردها اليه فقال : ينطلق أحدكم -فيركب وقد ثم يقول: يا ابن عباسَ يا ابن عباسَ ، إن الله قال ﴿ ومن يتق الله يحمل له غرجا ﴾ والله لم تتق الله معلاً أجد لك عرجاً ، عصيت ربك وبانت منك امرأتك ، وأخرج أبو داود له متا بعات غنَّ ابن عباس بُنحوه . ومن القاتلين بالتحريم واللزوم من قال : إذا طلق ثلاثا بجموعة وقعت وأحدة ، وهو قول محمد بن إسحق صاحب المفازي ، واحتج بما رواه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال ، طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثًا في مجاس واحد ، فحزن غايمًا حزنًا شديدًا ، فسأله النبي ﷺ : كيف طلقتها ؟ قال : ثلاثًا في مجلس واحد فقال الذي ﷺ : انما تلك واحدة ، فارتجمها إن شئت . فارتجمها ، وأخرجه أحمد وأبو يملى وصححه من طريق محمد ابن اسمق . وهذا الحديث قص في المسألة لا يقبل النأويل الذي في غيره من الروايات الآتي ذكرها . وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء : أحدها أن محمد بن إسمن وشيخه مختلف فيهما ، وأجيب بأنهم احتجراً في غدة من الاحكام بمثل هذا الاسناد كحديث • ان النبي ﷺ رد على أبي العاص بن الربيع زينب ابنته بالنـكاح الأول ، وليس كل عُتَلف فيه مردودا . والثانى معارضته بفتوى ابن عباس بوقوغ الثلاث كما تقدم من رواية مجاهد وغيره ؛ فلا يظن بابن

عباس انه كان عنده هذا الحسكم عن النبي يَرَاقِع ثم يفتى بخلافة إلا بمرجح ظهر له ، وراوى الحبر أخبر من غيره بما روى . وأجيب بان الاعتبار برواية الرآدى لا برأية لما يطرق وأية من احتمال النسيان وغير ذلك ، وأماكونة تمسك بمرجح الم ينحصر في المرفوع لاحتمال النمسك بتخصيص أو تقييد أو تأويل ، وليس قول مجهد حجة على بجتهد آخر . الناك أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البنة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة ، وهو تعليل قوى لجواز أن يكون بعض روانه حمل البتة على النلاث فقال طلقها ثلاثًا ، فهذه النكستة يذف الاستدلال بحديث ابن عباس . الرابع أنه مذهب شاذ فلا يعمل به ، وأجيب بأنه نقل عن على وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير مثله ، نقل ذلك ابن مغيث في دكتاب الوثائن ، له وعزاه لمحمد بن وضاح ، و نقل الغنوى ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمجمد بن تتى بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الخشنى وغيرهما ، ونقله ابن المنذر عن أصحاب أبن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار . ويتمجب من ابن التين حيث جرم بأن لزوم الثلاث لا اختلاف نيه ، وأنما الاختلاف في التحريم مع ثبوت الاختلاف كما ترى ، ويقوى حديث ابن أسحق المذكور ما أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوش عن أبيه عن أبن عباس قال د كان الطلاق على عهد دسول الله مَالِكُ وَأَبِى بِكُرُ وَسَنَدَيْنَ مَنْ خَلَافَةٌ عَمْرُ طَلَاقَ الثَّلَاثُ وَاحْدَةً ، فقال عَمْرُ بن الحُطاب : ان النَّاسَ قد استعجلوا في أمركانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاء عليهم ، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريح عن ابن طاوسَ عَن أَبِيهُ ﴿ انْ أَبَا الصهباء قال لا ين عباسَ : أَنَّمَا أَنَّمَا كَانْتَ الثَّلَاثُ تجمل واحدة على عهد رسول سَلِّطَّ وأَبِّ بكر و ثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس نعم، ومن طريق حماد بن ذيد عن أيوب عن ابراهيم بن ميسرة عن طاوس وأن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله على واحدة ؟ قال: قد كان ذلك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناسَ في الطلاق فأجاره عليهم ، وهــــذه الطربق الاخيرة أخرجها أبر داويت لكن لم يسم أبراهيم بن ميسرة وقال بدله و عن غير واحد ، ولفظ المتن و أما علمت أن الرجل كان إذا طلق ام نه ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة والحديث، فتمسك بهذا السياق من أعل الحديث وقال : انما قال أين عباسَ ذلك في غير المدخول بها ، وهــذا أحد الآجوية عن هذا الحديث وهي متعددة ، وهــو جواب إسماق بن رأهُويه وجماعة ، وبه جرم ذكريا الساجى من الشافعية ، ووجهوه بأن غير المدخول بها تبين إذا قال لها زوجهنا أنت طالق ، فاذا قال ثلاثًا لغا العدد لوقوعه بعد البينونة . وتعقبه القرطبي بأن قوله أنت طالق ثلاثًا كلام متصلّ غير منفصل ، فكيف يصح جمله كلمة بن و تعطى كل كلمة حكما ؟ وقال النووى : أنت طالق ممناه أنت ذات الطلاق ، وهذا اللفظ يصح تفسيره بالواحدة وبالثلاث وغير ذلك • الجواب الثانى دعوى شذوذ رواية طاوس ، وهي طريقة البيهتي ، فأنه ساق الروايات عن ابن عباس بلزوم الثلاث ثم نقل عن ابن المنذر أنه لا يظن بابن عباس أنه مِحفظ عن الذي عِلِيِّ شيئًا ويفتى بخلافه ، فيتمين المصير الى النرجيح ، والآخذ بقول الآكثر أولى من الآخذ بقول الواحد اذا غالفهم. وقال ابن العربي : هذا حديث مختلف في صحته ، فكيف يقدم على الاجماع ؟ قال : ويعارضه حديث محود بن لبيد ـ يعني الذي تقدم أن النسائل أخرجه ـ فان فيه التصريح بأن الرجل طلق ألانا بحوعة ولم يرده النبي مَلِيِّ بِل أمضاه ، كذا قال ، وليس في سياق الحبر تعرض لأمضاء ذلك ولا لرده . الجواب الثالث دعوى النسخ ، فنقل البيهق عن الشافعي أنه قال : يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئًا فسخ ذلك ، قال البيهقي : ويقو به ما

أخِرِجِه أبو داود من طربق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباسَ قال :كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجمتها وإن طاقها ثلاثًا ، فنسخ ذلك . وقد أنكر المازري ادعاء النسخ فقال : زعم بعضهم أن هذا الحكم منسوخ، وهو غلط فان عمر لا ينسخ ، ولو نسخ ـ وحاشاه ـ لبادر الصحابة الى أنكاره . وأن أراد القائل أنه نسخ في زمن النبي يَرَافِعُ فلا يمتنع لكن يخرج عن ظاهر الحديث ، لأنه لوكان كذلك لم يجز للراوى أن يخدر ببقاء الحسكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر . فإن قيل فقد يجمع الصحابة ويقبل منهم ذلك ، قلنا إنما يقبل ذلك لانه يستدل باجماعهم على ناسخ، وأما أثهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فماذ الله لأنه إجماع على الخطأ وهم ممصومون عن ذلك . فان قيل فلمل النسخ إنما ظهر في زمن عمر ، قلنا : هذا أيضا غلط لآنه يكون قد حصل الاجماع على الخطأ في زمن أبي بكر ، وايس انقراض العصر شرطا في صحة الاجماع على الراجح . قلت : نقل النووى هذا الفصل في شرح مسلم وأقره ، وهو متمقب في مواضع : أحدها أن الذي ادعى نسخ الحسكم لم يقل إن عمر هو الذي نسخ حتى يلزم منه ما ذكر ، وانما قال ما تقدم يشبه أن يكون علم شيئًا من ذلك لسخ ، أى اطلع على ناسخ للحكم الذى رواه مرفوعا ، ولذلك أفي بخلافه . وقد سلم المازري في أثناء كلامه أن اجماعهم يدل على ناسخ ، وهذا هو مراد من ادعى النسخ . الثانى الكار، الحروج عن الظاهر عجيب ، فإن الذي يحاول الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتما . الثالث أن تغليطه من قال المراد ظهور النسخ عجيب أيصا ، لأن المراد بظهوره انتشاره ، وكلام ابن عباس أنه كان يفعل في زمن إبي بكر محول على أن الذي كان يفعله من لم يبلغه النسخ فلا يلزم ما ذكر من إجاعهم على الخطأ ، وما أشار اليه مل مسألة انتراض العصر لا يجىء هنا ، لأن عصر الصحابة لم ينقرض فى زمن أبي بكر بل ولا عن ، فإن المراد بالعصر الطبقة من الجنهدين وهم في زمن أبي بكر وعق بل وبعدها طبقة واحدة ، الجواب الرابع دءوى الامتعاراب قال القرطبي في د المفهم ، : وقع فيه مع الاختلاف على ابن عباسَ الاضطراب في لفظه ، وظاهرَ سياقه يقتعني النقل عن جيمهم أن معظمهم كانوا يرون ذلك ، والعادة في مثل هذا أن يفشو الحسكم وينتشر فكيف ينفرد به واحد عن واحد؟ قال : فهـذا الوجه يقتضى التوثف عن العمل بظاهره ان لم يقتض القطع ببطلانه . الجواب الخامس دعوى أنه ورد في صورة عاسة ، فقال ابن سريج وغيره : يشبه أن يكون ورد في تكرير الفظ كأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، وكانوا أولا على سلامة صدورهم يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد ، فلماكثر الناس فى زمن عمر وكثر فيهم الحداع ونحوه بما يمنع قبول من ادعى التأكيد حمل عمر اللفظ على ظاهر النكرار فامضاه عليهم ، وهذا الجواب ارتضاء الفرطبي وقواء بقول عو: إنالناس استعجلوا في أمركانت لهم فيه أناة ، وكذا قال النووى ان هذا أصح الاجوبة . الجواب السادس تأويل قوله وواحدة، وهو أن معنى قوله وكأنَّ الثلاث واحدَّة، ان الناس في زمن النبي بَرَالِج كانوا يطلقون وأحدة فلباكان زمن عمر كانوا يطلقون ثلاثا ، ومحصله أن الممنى أن الطلاق الموقع فى عهد عس ثلاثا كان يوقع قبل ذلك واحدة لانهم كانوا لا يستعملون الئلاث أصلا أو كانوا يستعملونها نادرا ، وأما في عصر عر فكثر استعالهم لها ، وممنى قوله فأمضاه عليهم وأجازه وغير ذلك أنه صنع فيه من الحركم بايقاع الطلاق ما كان يصنع قبله ، ورجح هذا التأويل ابن العربي ونسبه الى أبي زرعة الرازى ، وكذا أورده البيهتي باسناده الصحيح الى أبي زرعة أنه قال : معنى هذا الحديث عندى أن ما تطلقون أنتم ثلاثًا كانوا يطلقون واحدة ، قال النووى : وعلى هذا فيكون الحير وقع عن اختلاف عادة الناس عاصة لا عن تغير الحكم في الواحدة فالله أعلم . الجواب السابع

دعوى وقفه ، فقال بمضهم : ليس في هذا السياق أن ذلك كان يبلغ النبي ﷺ فيقره ، والحجة إنما هي في تقريره . و تعقب بأن قول الصحابي وكنا نفعل كذا في عهد رسُول الله ﷺ ، في حكم الرفع على الراجح حملا على أنه اطلع على ذلك فاقره لنوفر دواعيهم على السؤال عن جليل الاحكام وحقيرها . الجواب الثامن حمل قوله و ثلاثا ، على أن المراد بها الفظ البتة كما تقدم في حديث ركانة سواء ، وهو من رواية ابن عباس أيضا ، وهو قوى ويؤيده إدخال البخارى في هذا الباب الآثار التي فيها البتة والاحاديث التي فيها التصريح بالثلاث كأنه يشير إلى عــدم الفرق بينهما وأن البنة إذا أطاقت حمل على النلاث إلا إن أراد المطلق و احدة فيقبل ، فكأن بمض رواته حمل الهظ البنة على الثلاث لاشتهار الدَّوية بينهما فرواها بلفظ الئلاث وأنما المراد لفظ البتة ، وكانوا في العصر الاول يقبلون عن قال أردت بالبَّةَ الواحدة فلما كان عهد عمر أمضى الثلاث في ظاهر الحدكم . قال الفرطبي : وحجة الجهور في اللزوم من حيث النظر ظاهرة جدا ، وهو أن المطلقة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تذكم زوجا غيره ، ولا فرق بين بحموعها ومفرقها لغة وشرعاً ، وما يتخيل من الفرق صورى ألغاه الشرع انفاقا في النكاح والعنق والاقارير ، فلو قال الولى أنكحتك هؤلاء النلاث في كلَّة وأحدة المقد كما لو قال أنكحتك هذه وهذه وهذه ، وكذا في المتق والإفرار وغير ذلك من الاحكام ، واحتج من قال إن النلاث اذا وقعت بحموعة حملت على الواحدة بأن من قال أحاف باقه ثلاثا لا يعد حلفه إلا يمينا واحدة ، فليكن المطلق مثله . وتعقب باختلاف الصيغتين فان المطاق ينشىء طلاق امرأته وقد جعل أمد طلاقها ثلاثًا ، فإذا قال أنت طالق ثلاثًا فكأنه قال أنت طالق جميع الطلاق ، وأما الحلف فلا أمد لعدد أيما نه فافزةا . وفي الجلة قالذي وقع في هذه المسألة نظير ماوقع في مسألة المتمة سواء ، أعني قول جابر إنها كانت تفعل في غهد الذي على وأبى بكر وصدر من خلافة عمر ، قال : ثم نها نا عمر عنها فانتهينا ، فالراجح في الموضعين تحريم المنعة وإيقاع الثلاث الاجماع الذي انعقد في عهد عن على ذلك ، ولا يحفظ أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة ،نهما ، وقد دِل اجماعهم على وجود ناسخ وان كان خنى عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر ، فالخالف بعد هذا الاجماع منابذ له والجهرو على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الانفاق والله أعلم . وقد أطلت في هذا الموضعُ لالتماس من النمس ذلك منى واقة المستمان . وله ( لقول الله تمالى الطلاق مرتان ، فامساك بمعروف أو السريح بإحسان ) قد استشكل وجه استدلال المصنف بهذه الآية على ما ترجم به من تجويز الطلاق الثلاث ، والذي يظهر لى أنه كان أراد بالنرجمة مطاق وجود الثلاث منرقة كانت أو بحموعة ، فالآية واردة على المانع لأنها دلت على مشروعية ذلك من غير نكير ، وان كان أراد تجويز الثلاث بحوعة وهو الآظهر فأشار بالآية إلى أنها مما احتج به المخالف للمنع من الوقوع لأن ظاهرها أن الطلاق المشروع لا يكون بالثلاث دفعة بل على الترتيب المذكور ، فاشار الى أن الاستدلال بذلك على منع جميع الثلاث غير متجه إذ ليس في السياق المنع من غير الكيفية المذكورة ، بل انعقد الاجماع على أن إيقاع المرتين ليس شرطا ولا راجحا ، بل اتفقوا هلى أن إيقاع الواحدة أرجح من إيقاع الثنتين كما تندم تفريره في الـكلام على حديث ابن عمر ، فالحاصل أن سراده دفع دليل الخالف بالآية لا الاحتجاج بها لتجويز الثلاث ، هذا الذي ترجح عندي . وقال الكرماني : وجه استدلاله بالآية أنه تعالى قال ﴿ الطلاق مرنان ﴾ فدل على جواز جمع الثنتين وإذا جاز جمع الثنتين دفعة جاز جمع الثلاث دفعة كـذا ، قال : وهو قياس مع وصوح الفارق ، لان جمع الثنين لا يستلزم البينو نة السكرى بل تهتى له الرجعة إن كانت رجمية وتجديد العقد بغير

انتظار عدة إن كانت باثنا ، مخلاف جمع النلاث . ثم قال الكرماني : أو التسريح باحسان عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة . قلت : وهذا لا بأس به الكن النسريح في سياق الآية إنما هو فيها بعد إيقاع الثنتين فلا يتناول إبقاع الطلقات الثلاث ، فإن معنى قوله تعالى ﴿ العالاق مرتان ﴾ فيما ذكر أهل العلم بالتفسير أى أكثر الطلاق الذي يكون بعده الامساك أو النسريح مرتان ، ثم حينه إما أن عناد استمراد العصمة فيمسك الزوجة أو المفارقة فيسرحها بالطلغة الثالثة ، وهذا الناويل نقله الطبري وغيره عن الجهور ، ونقاوا عن السدى والصحاك أن المراد بالتسريح في الآية ترك الرجمة حتى تنقضي العدة فتحصل البينونة ، ويرجح الآول ما أخرجه الطبري وغيره من طريق اسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال و قال رجل : يا رسول الله الطلاق مرتان ، فأين الثالثة ؟ قال : إمساك يمعروف أو تسريح باحسان ، وسنده حسن ، لكنه مرسل لأن أبا رذين لا محبة له ، وقد وصله الدارتطني من وجه آخر هن اسماعيل فقال و عن أنس ۽ لکنه شاذ ، والاول هو المحفوظ ، وقد رجح الـکيا الهراس من الشافعية في كتاب و أحكام القرآن ، له قول السدى ، ودفع الحبر لكونه مرسلا ، وأطال في تقرير ذلك بما حاصله أن فيه زيادة فائدة ، وهي بيان حال المطلقة وأنها تبين اذا انقضت عدتها ، قال : وتؤخذ الطلقة الثالثة من قوله تعالى ﴿ فَانَ طَلَقُهَا ﴾ اه والآخذ بالحديث أولى فانه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه الطبرى من حديث ابن عباس بسند صيح قال ، إذا طلق الرجل امرأنه تطليقتين فايتق الله في الثالثة ، فاما أن يمسكها فيحسن صبتها أو يسرحها فلا يظلها من حقها شيئًا ، وقال القرطبي في تفسيره : ترجم البخاري على هذه الآية من أجاز الطلاق الثلاث لقوله تعالى ﴿ الطلاق مرة ان على نفسه لامة منه الى أن هذا المدد إنما هو بطريق الفسحة لهم ، فن ضيق على نفسه لزمة ، كذا قال ولم يظهر لى وجه اللزوم المذكور ، والله المستمان . قوله وقال ابن الزبير : لا أرى أن ترث مبتوتة) كذًّا لآبي ذر ، ولغيره « مبتوتته » بريادة ضمير للرجل ، وكمأنه حذف للعلم به ، وهذا النعليق عن عبد الله بن الزبير وصَّله الشَّافعي وعبد الرزاق من طربق ابن أبي مليـكة قال: سألت هبد الله بن الزبير عن الرجل يطلق امرأته فيبتها ثم يموت وهي نى عدتها ، قال: أما عثمان فورثها ، وأما أنا فلا أرى أن أورثها لبينونته إياها . قوله ( وقال الشعبي ترثه ) وصله سعيد بن منصور عن أبي عوائة هن مغيرة عن ابرأهيم والشعبي في رجل طلق ثلاثًا في مرضه قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وترثه ماكانت في العدة . قولِه ﴿ وقال ابن شبرمة ﴾ هو عبد الله قاضي الـكوفة . قولِه ﴿ تَرْوج ﴾ بفتح أوله وضم آخره ، وهو استفهام محذوف الاداة . قوله ( اذا انقضت العدة ؟ قال : نعم ) هذا ظاهره أن الخطاب داد بين الشُّهِي و ابن شهرمة ، لكن الذي رأيت في و سنن سعيد بن منصور ، أنه كان مع غيره فقال سعيد : حدثنا حاد بن زيد عن أبي هاشم في الرجل يطلق امرأته وهو مزيض إنّ مات في مرضه ذلك ورثة.؟ فقال له ابن شيرمة : ارأيت إن انقضت العدة . قوله ( قال أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك ) مكذا وقع عند البخاري مختصراً ، والذي في رواية سعيد بن منصور المذكورة نقال ابن شبرمة : أتتزوج ؟ قال : قمم . قال : فان مات هذا ومات الاول أثرث زوجين؟ قال: لا . فرجع الى العدة فقال ترثه ماكانت فى العدة . و لعله سقط ذكر الشعبي من الرواية . وأبو هاشم المذكور هو الرمائى بصم الواء وتشديد الميم اسمه يحيى ، وهو واسطى كان يتردد الى الكوفة ، وهو ثقة . وعمل المسألة المذكورة كتاب الفرائض ، وإنما ذكرت هنا استظراداً . والمبتوتة يموحدة ومثناتين من قيل لها أنت طالق البِنة وتطلق على من أبينت بالثلاث . ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أُحاديث : الحديث الاول

حديث سهل بن سمد في قصة المتلاعنين وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب اللمان ، والفرض منه هذا قوله في آخر الحديث ، وقطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله تمالي الحديث ، وقد تعقب بأن المفادقة في الملاعنة وقعت بنفس اللمان فلم يصادف تطليقه إياما ثلاثا موقعا ، وأجيب بأن الاحتجاج به من كون الذي تمالي لم ينكر عليه إيقاع الثلاث بحرعة ، قلو كان ممنوعا لانكره ، ولو وقعت الفرقة بنفس المعان . الحديث الثاني حديث عائشة في قصة وفاعة القرظي وامرأته ، وسيأتي شرحه مستوفى في « باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها » وشاهد الترجمة منه قوله « فبت طلاق، فانه ظاهر في أنه قال لها أنت طالق البتة ، ويحتمل أن يكون المراد أنه طلقها طلاقا عصمتها منه ، وهو أعم من أن يكون طلقها ثلاثا بحوعة أو مفرقة ، ويؤيد الثاني أنه سيأتي في كتاب الأدب من وجه آخر أنها قالت طلقتي آخر ثلاث تطليقات ، وهذا يرجح أن المراد بالفرجمة بيان من أجاز الطلاق الثلاث ولم يكرمه ، ويحتمل أن يكون مراد الترجمة أعم من ذلك ، وكل حديث يدل على حكم فرد من أبحاد الطلاق الثاني عتصراً من قصة رفاعة نقد ذكرت توجيه المراد به، وان كان في قصة أخرى فائيسك بظاهر فوله و طلقها ثلاثا ، فسئل الذي يم يكون له مع امرأة نظير ما قوله و طلقها ثلانا ، قانه ظاهر في كونها بحرعة ، وسيأتي في شرح قصة رفاعة أن غيره وقع له مع امرأة نظير ما وقع لو فاعة ، فليس التعدد في ذلك بهيه

## ٥ - باسب من خَبْرَ أزواجَه ، وقول و الله تعالى :

﴿ قُلَ لَأَزُواجِكَ إِنْ كُنَانَ أَرِ دَنَ الحَيَاةَ الدُنيا وزينَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمِّتِعَكُنَّ وأُسرِّحكُنَّ سَرَاحاً جَعِيلاً ﴾ ٢٦٢ – وَرَشَا عَرُ بِنْ حَفْصِ حَدَّتُنَا أَبِي حَدَّتُنَا الْأَعْشُ حَدَّتُنَا مَالُمْ عَنْ مَسْرُوقِ عَن عَائشة رضي

الله عنها قالت لا خيَّر نا رسولُ اللهِ عَلَيْكُ ، فاخَتْرنا اللهَ ورسوله ، فلم يَعُدُّ ذلك علينا شيئا »

( الحديث ٢٦٢ه ب مارقه في ١٩٦٤ه)

قوله ( باب من خير أزواجه ، وقول الله تعالى : قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ) تقدم فى نفسير الاحراب بيان سبب التخيير المذكور ، وفيا ذا وقع التخيير ، ومتى كان التخيير ؟ وأذكر هنا بيان حكم من خير امرأ نه مع بقية شرح حديث الباب ، ووقع هنا فى نسخة الصفائى قبل حديث مسروق عن عائشة حديث أبي سلة عنها فى المعتى ، قال فيه و حدثنا أبو اليمان أنبانا شعيب عن الرحوى ح . وقال الليث حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبر فى أبو سلة بن عبد الرحن أن عائشة قالت : لما أمر رسول الله يهلي بتخيير أزواجه ، الحديث وساقه على لفظ يونس ، وقد تقدم الطريقان فى تفسير سورة الاحراب ، وساق دواية شعيب وأولها وان عائشة أخبرته أن رسول الله يهلي جاء لها حين أمره الله بتخيير أزواجه ، الحديث . ثم حاق دواية الليث معاقة أيضا فى ترجمة وسول الله يهلي جاء لها حين أمره الله بتخيير أزواجه ، الحديث ، ثم حاق دواية الليث معاقة أيضا فى ترجمة

أخرى . قوله ( حدثنا عمر بن حفص) أى ابن غياث الكونى ، وقوله و مسلم ، هو ابن صبيح بالنصفير أبر الضحى مشهور بكنيته أكثر من اسمه ، وفي طبقته مسلم البطين وهو من رجال البخارى لكنه وانَّ روى عنه الأعش لا يروى عن مسروق ، وفي طبقتهما مسلم بن كيسان الأعور و ليس هو من رجال الصحيح ولا له رواية عن مسروق . قوله (خيرنا رسول الله 🌉 ) في رواية الشعبي عن مسروق و خـــــــير نساءه ۽ أخرجه مسلم . قولِه ( فاخترنا الله ورَسُولُه ، فلم يُمِد ) بتشديد الدال وضم العين من العدد ، وفي رواية فلم • يعدد » بفك الادغام وفي أخرى • فلم يعتد » بسكون المين وفتح المثناة وتشديد الدال من الاعتداد ، وقوله ، فلم يعد ذلك علينا شيئا ، في رواية مسلم ، فلم يمده طلاقاً ، . قولِه ( اسماعيل ) هو ابن أبي عالد . قولِه ( سألت عائشة عن الخيرة ) بكسر المعجمة وفتح التحتانية بمعنى الحياد . قوله ( أفسكان طلاقًا ) ؟ هو استفهام انسكار ، ولاحمد عن وكبيع عن اسماعيل و فهل كان طلاقًا ، ؟ وكذا للنسائى من رواية يحيى الفطان عن اسماعيل . قوله ( قال مسروق : لا أَبَالَى أُخيرتُهَا واحدة أو مائة بعد أن تختارني ) هو موصول بالاسناد المذكور ، وقد أخرجه مسلم من رواية على بن مسهر عن اسماعيل فقدم كلام متروق المذكور والفظه عنى مسروق و قال ما أبالي ، فذكر مثله وزاد وأو ألفا ، ولفد سألت عائشة ، فذكر حديثها ، وبقول عائشة المذكور يقول جهور الصحابة والنـــابدين وفقهاء الامصار ، وهو أن من خير زوجته فاختارته لا يقع عليه بذلك طلاق، لكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها هل يقع طلقة وأحدة رجمية أو با ثنا أو يقع ثلاثًا ؟ وحسبكي الترمذي عن على : إن اختارت نفسها فواحدة با ثنة ، وإن اختارت زوجها فواحدة رجميةً . وعن زيد بن ثابت : ان اختارت نفسها فثلاث وان اختارت زوجها فواحدة باثنة . وهن عمر وابن مسعود : إن اختارت نفسها فواحدة باثنة ، وعنهما رجمية ، وان اختارت زوجها فلا شيء . ويؤيد قول الجمهور من حيث المعنى أن التخيير ترديد بين شيئين، فلو كان اختيارها لزوجها طلاقاً لاتحدا ، فدل على أن اختيارها لنفسها بممنى الفراق واختيارها لزوجها بمعنى البقاء فى العصمة ، وقد أخرج ابن أبى شيبة من طريق زاذان قال دكمنا جلوسا عند على فسئل عن الحيار فقال: سأ اني عنه عمر فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائن، وإن اختارت زوجها فواحدة رجمية . قال : ليسكما قلت ، إن اختارت زوجها فلا شيء . قال : فلم أجد بدأ من متابعته . فلسا وليت رجعت إلى ماكنت أعرف. قال على: وأرسل عمر إلى زيد بن ثابت فقال ، فذكر مثل ماحكاه عنه الترمذي . وأخرج ابن أبي شيبة من طرق عن على نظير ما حكاه عنه زاذان من اختياره ، وأخذ مالك بقول زيد بن ثابت واحتج بعض أنباعه لكونها إذا اختارت نفسها يقع ثلاثًا بأن معنى الخيار بت أحد الامرين : إما الآخذ ، وإما الترك . فلو قلنا إذا اختارت نفسها تكون طلقة رجعيّة لم يعمل بمفتعني اللفظ لانها تكون بعد في أسر الزوج وتكون كمن خير بين شيئين فاختار غيرهما ، وأخذ أبو حنيفة بقول عمر وابن مسعود فيها إذا اختارت نفسها فواحدة بأثنة ولا يرد هليه الايراد السابق . وقال الثانمي : النخيير كناية ، فاذا خير الزوج امرأنه وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه و بين أن تستمر في عصمته فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق طلقت ؛ فلو قالت : لم أود باختيار نفسى الطلاق صدقت ، و يؤخذ من هذا أنه لو وقع التصريح فى التخيير بالتطليق أن الطلاق يقع جزما ، نبه دلى ذلك شيخنا حافظ الوقت أبو الفضل العراق في • شرح الترمذي • ونبه صاحب • الحداية • من الحَنفية على اشتراط ذكر النفس في التخيير ، فلو قال مثلا اختاري فقالت اخترت لم يكن تخييراً بين الطلاق وعدمه وهو ظاهر ، لـكن

محله الاطلاق فلو قصد ذلك بهذا اللَّفظ ساغ . وقال صاحب ﴿ الحداية ، أيضا : أن قال ﴿ اختارى ، ينوى به الطلاق فلما أن تطلن نفسها ويقع باثنا، فلو لم ينو فهو باطل. وكذا لوقال اختارى فقالت اخترت نلو نوى فقالت اخترت نفسي وقعت طلقة رجميَّة . وقال الخطابي : يؤخذ من قول عائشة ﴿ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَكُنْ ذَلْكُ طلاقا ﴾ أنها لو اختارت نفسها لسكان ذلك طلاقاً ، ووافقه القرطى في ﴿ المفهم ﴾ فقال : في الحديث أن الخيرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلامًا من غير احتياج الى نعلى بلفظ بدل على الطلاق ، قال : وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور . قلت : لكن ظاهر الآية أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقا ، بل لابد من انشاء الزوج الطلاق ؛ لأن فيها ﴿ فتما لين أمتمكن وأسرحكن ﴾ أى بعد الاختيار ، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم ه واختلفوا في التخيير هل هو يمعني التمليك أو بمعنى التوكيل؟ والشافعي فيه قولان المصحح عند أصحابه أنه تمليك ، وهو قول المالكية بشرط مبادرتها له حتى لوأخرت بقدر ما ينقطع القبول عن الايجاب في العقد هم طلقت لم يقع ، وفى وجه لا يضر التأخير ما داما فى الجِلس وبه جزم ابن القاص ، وهوالذى رجحه الما لكية والحنفية ، وهو قول الثورى والليث والاوزاعي . وقال ابن المنذر : الراجع أنه لا يتقيد ولا يشترط فيه الفور ، بل متى طلقت نفذ ، وهو قول الحسن والزهرى ، ويه قال أبو عبيد وعمد بن نصر من الشافعية والطحاوى من الحنفية ، وتمسكوا محديث الباب حيث وقع فيه . انى ذاكر لك امراً فلا تعجلي حتى تستأمرى أبويك ، الحديث ، فائه ظاهر في أنه فسح لها إذ أخبرها أن لا تختار شيئا حتى تستأذن أبويها ثم تفعل ما يشيران به عليها ، وذلك ينتضى عدم اشتراط الفور في جواب التخيير . ثلت : ويمكن أن يقال يشترط الفور أو ما داما في المجلس عند الاطلاق ، فأما لو صرح الزوج بالفسحة في تأخيره بسبب يقتضي ذلك فيتراخى ، وهذا الذي وقع في قصة عائشة ، و لا يلزم من ذلك أن يكون كل خياركذلك ، واقه أعلم

٦ - ياسب إذا قال فارقتك ، أو سَرَّحتك ، أو الَطليَّة ، أو البَرِية ، أو ماهُنى به الطلاف ، فهو على نيته و وقول الله عز وجل ( وسرِّحوهن سَراحاً جميلا ) ، وقال ( وأسرِ حُكن سَراحاً جميلا ) ، وقال ( فاسراتُ بمروف أو تسريح باحسان ) ، وقال ( أو فارقوهن بمعروف ) . وقالت عائشة « قد علم الذي مَلَّكُ أَنْ أبوى لم يكونا يأمرانى بفراقه »

قوله ( باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخليسة أو البرية أو ما عنى به الطلاق فهو على نيسه ) مكذا بت المصنف الحكم فى هذه المسألة ، فاقتضى أن لا صريح عنده إلا لفظ الطلاق أو ما تصرف منه ، وهو قول الشافعى فى القديم ، ونص فى الجديد على أن الصريح لفظ الطلاق والفراق والسراح لورود ذلك فى القرآن بممنى الطلاق . وحجة القديم أنه ورد فى القرآن لفظ الفراق والسراح الهير الطلاق مخلاف الطلاق فانه لم يرد إلا للطلاق ، وقد رجح جماعة القديم كالطبرى فى « المدة ، و المحاملي وغيرهما ، وهو قول المنفية ، و اختاره القاضى عبد الوهاب من الما لكية ، وحمو المدارى عن ابن خير أن من لم يعرف الا الطلاق فهو صريح في حقه فقط ، وهو تفصيل قوى ، و محوه المرويانى فانه قال : لو قال عربي فارقتك ولم يعرف أنها صريحة لا يكون صريحا في حقه ، وانفقوا على أن لفظ المرويانى فانه قال : لو قال عربي فارقتك ولم يعرف أنها صريحة لا يكون صريحا في حقه ، وانفقوا على أن لفظ

الطلاق وما تصرف منه صريح ، لكن أخرج أبو عبيد في وغربب الحديث ، من طريق عبد الله بن شهاب الخولاني عن عمر أنه , رفع اليه رجل قالت له امرأته : شبني ، فقال : كأنك ظبية ، قالت : لا . قال : كأنك حمامة . قالت : لا أرضى حتى نقول أنت خلية طالق ، فقالها ، فقال له عمر : خذ بيدها فهى امرأنك ، قال أبو عبيد قوله خلية طالن أى نافة كانت معقولة ثم أطلقت من عقالها وخلى عنها فتسمى خلية لأنها خليت عن العقال ؛ وطالق لانها طلقت منه ، فأراد الرجل أنها تشبه الناقة ولم يقصد الطلاق بمعنى الفراق أصلا ، فأسقط عنه عرالطلاق . قال أبوعبيد : وهذا أصل لـكل من تـكلم بشيء من ألفاظ العالاق ولم يرد الفراق بل أراد غيره فالقول قوله فيه فيما بينه وبين الله تعالى اه . والى هذا ذهب الجهور ، لكن المشكل من قصة عمركو نه وفع اليه وهو حاكم ، فإن كان أجراه مجرى الفتيا ولم يكن هذاك حـكم فيوافق و إلا فهو من النوادر . وقد نقل الحمالي الاجماع على خلافه، لـكن أثبت غـيده الخلاف وعزاه لداود . وفي البويطي ماية عنيه ، وحكاه الروياني ، واكن أوله الجهور وشرطوا قصد لفظ الطلاق لممنى الطلاق ليخرج العجمي مثلا إذا لقن كلمة الطلاق فقالها وهو لا يعرف معناها أو العربي بالعكس ، وشرطوا مع النطق بلفظ الطلاق تعمد ذلك احترازا عما يسبق به اللسان والاختيار ليخرج المكره ، لـكن إن أكره فغالما مع القصد إلى الطلاق وقع في الأصح. قوله (وقول الله تعالى : وسرحوهن سراحا جميلا)كأنه يشير الى أن في هذه الآية لفظ التسريح بمعنى الارسال لا بمعنى الطلاق لأنه أمر من طلق قبل الدخول أن يمتع ثم يسرح ، وليس المراد من الآية تطليقها بعد التطليق قطما . قوله ( وقال : وأسرحكن ) يعنى قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِي قُل لازواجك إن كُنتن عمدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميسلا ﴾ والتسريح في هسذه الآية محتمل للنطليق والارسال، وإذا كانت صالحة للامرين انتنى أن تـكون صريحة فى الطلاق، وذلك راَّجع إلى الاختلاف فيا خير به الذي يَرَافِعُ نساء. : هل كان في الطلاق والإقامة ، فإذا اختارت نفسها طلقت وإن اختارت الاقامة لم تطلق كما تقدم نقر بره في الباب قبله ؟ أو كان في التخدير بين الدنيا والآخرة ، فن اختارت الدنيا طلقها ثم متعها ثم سرحها ، ومن اختارت الآخرة أقرها في عصمته ؟ قوله ( وقال أنعالي : فالمساك بمعروف أو تسريح باحسان ) تقدم في الباب قبله بيان الاختلاف في المراد بالنسريح منا وأن الراجع أن المراد به التطليق . **قوله** (وقال : أو فادقوهن بمعروف) يريد أن هذه الآية وردت بلفظ الفراق في موضع ورودها في البةرة بلفظ السراح ؛ والحكم فيهما واحد لآنه ورد في الموضمين بعد وقوع الطلاق ، فليس المراد به الطلاق بل الارسال . وقد اختلف السلف قديما وحديثا في هذه المسألة : فجاء عن على بأسا نيد يعضد بعضها بعضا وأخرجها ابن أبي شيبة والبيهتي وغيرهما قال «البرية والحلية والبائن والحرام والبت ثلاث ثلاث ، وبه قال مالك وابن أبى ليلى والاوزاعي ، لكن قال فى الخلية إنها واحدة رجمية ، ونقله عن الزهري وعن زيد بن ثابت في البرية والبتة والحرام ثلاث ثلاث ، وعن ابن عمر في الحلية والبرية ثلاث وبه قال قتادة ، ومثله عن الرهرى في البرية فقط ، واحتج بمض الما لـكية بأن قول الرجل لامرأته أنت بائن وبتة و بتلة وخلية و برية يتضمن إيقاع الطلاق لآن معناه أنت طالق منى طلاقا تبينين به منى، أو تبت أى يفطع عصمتك منى ، والبِتَلَة بممناه ، أو تخلين به من زوجيتى أو تبرين منها ، قال : وهذا لا يكون فى المدخول بها إلا ثلاثا إذا لم يكن هناك خلع، وتعقب بأن الحل على ذلك ليس صريحا والعصمة الثابتة لا ترفع بالاحتمال ، وبأن من يقول إن من قال لزوجته أنت طالق طلقة باثنة إذا لم يكن هناك خلع أثها تقع وجمية مع التصريح كيف لايقول يانمو مع النقدير

وبأن كل افظة من المذكر رات إذا قصد بها الطلاق ووقع وانقضت العدة أنه يتم المعنى المذكر ورا وانما النظر عند الاطلاق ، قالدى يترجح أن الألفاظ المذكورات وما فى معناها كنايات لا يقع الطلاق بها إلا مع القصد اليه ، وصابط ذلك أن كل كلام أفهم الفرقة ولو مع دقته يقع به الطلاق مع القصد ، قاما أذا لم يفهم الفرقة من اللفظ فلا يقع الطلاق ولو قصد اليه ، كما لو قال كلى أو اشربي أو نحو ذلك ، وهذا تمرير مذهب الشافعي فى ذلك ، وقاله قبله الشعبي وعطاء وحرو بن دينار وغيرهم ، وبهذا قال الأوزاهي وأسحاب الرأى ، واحتج لهم الطحاوى محديث أبي هو يرة الآنى قريبا دنجاوز اقه عن أمتى عما حدثت به أنفسها مالم تعمل به أو نسكلم ، فاله يدل فى أن النية وحدها لا تؤثر أذا تجردت عن الكلام أو الفمل ، وقال مالك : أذا عاطبها بأى الفظ كان وقصد الطلاق طلقت حتى لو قال يافلانة يريد به الطلاق فهو طلاق ، وبه قال الحسن بن صالح بن حى . قوله ( وقالت عائشة : قسه على النب يتلافح أن أبوى لم يكونا يأمرانى بفراقه ) هذا التعليق طرف من حديث التخيير ، وقد تقدم عن عائشة فى آخر حديث عر في د ياب موعظة الرجل ابنته ، من كتاب النسكاح ، وبيان الاختلاف على الزهرى فى اسناده ، وأدادت عائشة بالفراق هنا الطلاق جزما ، ولا نزاع فى الحل عليه أذا قصد اليه ، وإنما الذاع فى الإطلاق الذا تقدم ())

إلى من قال لامرأته : أنت على حرّام . وقال الحسن : نيته م وقال أهل العلم : إذا طلق ثلاثاً فقد حَرْمَت عليه ، فسموه حراماً بالطلاق والفراق . وليس هذا كالذي يُحرَّمُ الطمام لأنه لا يقال الطمام الحِل حرام ، وقال للطلقة حرام ، وقال في الطلاق ثلاثاً ﴿ لا يحل له من بعد حتى تُنكحَ ذوجاً غيرَه ﴾

٥٣٦٤ ــ وقال الميثُ من نافع قال ﴿ كَانِ ابنُ عَرَ إِذَا سُئُلَ عَنَ طَلَقَ ثَلَاثًا ، قال : لو طَلَقَتَ مَرَةً أُو مَرْتَيْن ، قان النبي ﷺ أَمرَ نَي بهذا ، قان طَلَقْتُها ثَلاثًا حرُّمَت عليك حتى تَنكِح زوجاً غير ك ،

٥٢٦٥ - عَرْشُ محدُّ حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عُووة عن أبيه عن عائشة قالت ﴿ طَلَقَ رَجَلُ الْمِرَاتَةُ ، فَهَرُوجَت زُوجًا غيراً و فطلقها ، وكانت معه مثل المدبة فلم تصل منه إلى شي مُرويده ، فلم يَلبَث أن طلقها ، فأتَت النبي عَلَيْنِيْ فقالت : يا رسول الله إن زوجي طلقي ، وإني تزوجتُ زوجًا غيراً فدخل بي ولم يكن معه إلا مثلُ المدبة فلم يقرابني إلا منه واحدة لم يَصِل مني إلى شي ، أفأحلُ لز وجي الأول ؟ فقال رسولُ الله عَلَيْن لزوجِك الأول حتى يَذوق الآخرُ عُسيلتك وتذوق عُسيَلته »

قوله ( باب من قال لامرأته : أنت على حرام ، وقال الحسن : نيته ) أى يحمل على نيته . وهذا التعلميق وصله البيهق ، ووقع لنا عاليا في و جزء محمد بن عبد الله الآنصارى ، شيخ البخارى قال و حدثنا الاشعث عن الحسن في الحرام إن نوى يمينا فيمين ، وأن طلاقا فطلاق ، وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن الحسن ، وجذا قال النخمى

<sup>(</sup>١) قال مصحح طبعة بولاق . لمله دكما تقدم .

والشائمي وإسمق ، وروى تموه عن ابن مسعود وابن عمر وطاوس ، وبه قال النووي لكن قال : ان نوى واحدة فهى بائن . وقال الحنفية مثله لكن قالوا : ان نوى ثنتين فهى واحدة باثنة ، وان لم ينو طلاقا فهى يمين وبيصير موليا ، ومو عيب والأول أعِب . وقال الاوزاعي وأبو ثور : يمين الحرام تسكفو ، وروى نحوه عن أبي بكر وعنر وعائشة وسعيد بن المسيب وعطاه وطاوس ، واحتج أبو ثور بظاهر قوله تعالى ﴿ لَمْ يَحْرَمُ مَا أَحَلُ اللهُ لَكُ ﴾ وسيأ في بيانه في الباب الذي بعده . وقال أبو قلابة وسعيد بن جبير : من قال لامرأته أنَّت على حرام لرمته كفارة الظهار . ومثله عن أحمد . وقال الطحاوى : يحتمل أثم أرادوا أن من أراد به الظهار كان مظاهرا ، وان لم ينوم كان عليه كفارة يمين مغلظة وهي كفارة الظهار ، لا أنه يصير مظاهرا ظهارا حقيقة ، وفيه بعد . وفال أبو حنيفة وصاحباه : لا يكون مظاهرا ولو أراده . وروى عن على وزيد بن ثابت وابن عمر والحـكم وابن أبي ليلي : في الحرام ثلاث تطليقات ولا يسأل عن نيته ، وبه قال مالك ، وعن •سروق والشعبي وربيعة : لا شيء فيه ، وبه قال أصبغ من المالكية . وفي المسألة اختلاف كثير عن السلف بلغها القرطي المفسر إلى ثمانية عشر قولا ، وزاد غيره عليهاً ، وفي مذهب مالك فيها تفاصيل أيضا يطول استيمابها . قال القرطبي : قال بمض علمائنا سبب الاختلاف أنه لم يقع في القرآن صريحًا ولا في السنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألة ، فتجاذبها العلماء ، فن تمسك بالبراءة الأصلية قال لا يلزمه شيء ، ومن قال إنها يمين أخذ بظاهر قوله تعالى ﴿ قد فوض الله لـ يم تحلة أيما نـ يم بعد قوله تمالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِي لَمْ تَحْرِمُ مَا أَحِلُ اللَّهِ لَكُ ﴾ ، ومن قال تجب الـكمفارة وايست بيمين بناه على أن معنى اليمين التحريم فوقعت الكفارة على المعنى ، ومن قال تقع به طلقة رجمية حمل اللفظ على أقل وجوعه الظاهرة وأقل ما تحرم به المرأة طلقة تحرم الوطء ما لم يرتجعها ، ومن قال بائنة فلاستمرار التحريم بها ما لم يجدد العقد ، ومن قال ثلاث حمل اللفظ على منتهى وجوهه ، ومن قال ظهار نظر إلى معنى التحريم وقطع النظر عن الطلاق فانحصر الامر عنده في الظهار ، والله أعلم . قوله ( وقال أهل العلم : إذا طلق ثلانا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق ) أي فلا بد أن يصرح العائل بالطلاق أو يقصد اليمه ، فلو أطلق أو نوى غير الطلاق فهو محل النظر. قوله ( وليس هذا كالذي يحرم الطعام . لأنه لايقال للطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام ، وقال في الطلاق الذا : لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) قال المهلب : من نعم الله على هذه الامة فيما خفف عنهم أن من قبام كانوا إذا حرموا على أنفسهم شيئا حرم عليهم كما وقع ليعقوب عليه السلام ، فخفف الله ذلك عن هذه الامة ، ونهاهم أن يحرموا على أنفسهم شيئا بما أحل لهم فقال تمالي ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لـكم ﴾ اه . وأظن البخاري أشار إلى ما تقدم عن أصبخ وغيره بمن سوى بين الزوجة وبين الطمام والشراب كما تقدم نقله عنهم ، فبين أن الشيئين وان استويا من جهة فقد يفترقان من جهة أخرى ، قالزوجة إذا حرمها الرجل على نفسه وأراد يذلك تطليقها حرمت ، والطمام والشراب إذا حرمه على نفسه لم يحرم، ولهذا احتج باتفاقهم على أن المرأة بالطلقة الثالثة تحرم على الزوج لقوله تعالى ﴿ فَلَا تَحَلُّ له من بعد حتى تنسكح زوجاً غيره ﴾ وورد عن ابن عباس ما يؤيد ذلك ، فاخرج يزيد بن هارون في كتاب النسكاح ومن طريقه البيهتي بسند صحيح عن يوسف بن ماهك و أن أعرابيا أتى ابن عباس نقال : أني جعلت امرأتي حراماً ، قال : ليست عليك محرَّام . قال : أرأيت قول الله تعالى ﴿ كُلُّ الطَّمَامُ كَانَ حَلَّا لَهُمُ إِسْرَائِيلَ لَمُا

على نفسه ﴾ الآية ؟ فقال ابن عباس : ان إسرائيل كان به عرق النسا فجيل على نفسه إن شفاه الله أن لا يأكل العروق من كل شيء ، واليست بحرام يعني على هذه الامة ، . وقد اختلف العلماء فيمن حرم على نفسه شيئا ، فقال الشافيي: إن حرم زوج: ، أو أمته ولم يقصد الطلاق ولا الظهار ولا العدَّق فعليه كـفارة يمين ، وأن حرم طعاما أو شرابًا فلغو . وقال أحمد : عليه في الجميع كمفارة يمين . وتقدم بيان بقية الاختلاف في الباب الذي قبله . قال البيهتي بعد أن أخرج الحديث الذي أخرجه الرّمذي وأبن ماجه بسند رجاله أقات من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق ﴿ عَنْ عَانْشَةَ قَالَتَ : آلَى الَّذِي 🌉 مَنْ نَسَاتُهُ وَحَرْمُ ، فجملُ الجرامُ حَلَالًا ، وجملُ في اليمين كفارة ، قال فان في هذا الحبر تقوية لقول من قال إن افظ الحرام لا يكون باطلاقه طلاقا ولا ظهاراً ولا يمينا . قوله ( وقال الليث عن نافع قال : كان ابن عمر إذا سئل عن طلق ثلانا قال : لو طلقت مرة أو مرتين ، فانَّ النبي على أمرنى بهذا ، فإن طالفها ثلاثا حرمت حليك حتى تذكح ذوجا غيرك )كذا اللاكثر وفي رواية الكشميه في منان طلقها و عرمت عليه، بضمير الغائب في الموضعين ، وهذا الحديث مختصر من قصة تطليق ابن عمر امرأته وقد سبق شرحه في أول الطلاق ، وظن ابن التين أن هذا جملة الخــــبر فاستشكل على مذهب مالك قولهم أن الجمع بين تطليقتين بدعة ، قال والنبي 🍇 لا يأس بالبدعة ، وجوابه أن الاشارة في قول ابن عمر د فان النبي 🍇 آمرني بذلك ، إلى ما أمره من ارتباع امرأته في آخر الحديث ، ولم يرد ابن عمر أنه أمره أن يطلق امرأته مرة أو مرتين وأنما هو كلام ابن عمر،ففصل لسائله حال المطالق . وقد روينا الحديث المذكور من طريق الليث الى علقها البخارى مطولًا مرضولًا عاليًا في د جزء أبي الجهم العلاء بن موسى الباهلي ، دواية أبي القاسم البغوى عنه عن الليث ، وفي أوله قصة ابن عمر في طلاق امرأته ، وبعده دفال نافع وكان ابن عمره الح وأخرج مسلم الحديث من طوبق الليث لكن ايس بتمامه ، وقال الكرماني: قوله ولو طلقت، جزاؤه محذوف تقديره لكان خيراً أو هو للنمي فلا يحتاج الي جواب و ليس كما قال بل الجواب: لـكان لك الرجمة لنوله و فان الني كي أمرنى بهذا ، والتقدير فان كان في طهر لم يجامعها فيه كان طلان سنة ، وان وقع في الحيضكان طلان بدعة ، ومطاق البدعة ينبغي أن يبادر إلى الرجمة . ولهذا قال « فان النبي 🏂 أمرئى بهذاً » أى بالمراجعة لما طلقت الحائض ، وقسيم ذلك قوله « وان طلقت ثلاثاً » وكأن ا بن عير ألحق الجمع بين المرتين بالواحدة فسوى بينهما ، وإلا قالذي وقع منه إنما هو واحدة كما تقدم بيانه صريحا هناك وأراد البخارى بايراد هذا هذا الاستشهاد بقول ابن عمر ﴿ حرمتُ عليك ﴾ فسماها حراماً بالتطليق للائاكأنه يريد أنها لا تصير حراما بمجرد قرله أنت على حرام حَى يريد به الطلاق أو يطلقها باثنا ، وخنى هذا على الشيخ مغاطاى ومن تبعه فنفوا مناسبة هذا الحديث للترجمة ، والكن عرج شيخنا ابن الملقن تلويحًا على شيء بما أشرت اليه . ثم ذكر المسنف حديث عائدة في قصة امرأة رفاءة لقوله فيه . لا تجلين لزوجك الاول حتى يذوق الآخر عسيلتك ، وسيأتى شرحه قربياً . وقوله في هذه الرواية « فلم يقربني إلا هنة واحدة » هو بلفظ حرف الاستثناء ، والتي بعده بفتح الماء وتخفيف النون ، وحكى المروى تشديدها وقد أ نكره الازمرى قبله ، وقال الحليل : هي كلة يكني بها عن الشيء يستحيا من ذكره باسمه ، قال ابن التين معناه لم يقاً ني إلا مرة واحدة يقال هن امرأته إذا غشيها . ونقل السكرماني أنه في أكثر النسخ بموحدة ثقيلة أي مرة ، والذي ذكر صاحب د المشارق، أن الذي رواه بالموحدة هو ابن السكن قال: وعند الكافة بالنون ، وحكم في معنى هبة بالموجدة مانةهم وهو أن المراد بها مرة واحدة ،

قال وقيل المراد بالحبة الوقعة يقال حدر هبة السيف أى وقعته ، وقيل هى من هب اذا احتاج الى الجماع يقال هب النيس بهب هبيبا . ( تنبيه ) : زعم ابن بطال أن البخارى يرى أن التحريم يتنزل منزلة الطلاق الثلاث ، وشرح كلامه على ذلك فقال بعد أن ساق الاختلاف في المسألة : وفي قول مسروق ما أبالي حرمت امرأتي أو جفنة ثريد ، وقول الشعبي أنت على حرام أهون من فعلى هذا القول شذوذ ، وعليه رد البخارى ، قال واحتج من ذهب أن من حرم زوجته أنها ثلاث تطليقات بالاجماع على أن من طلق امرأته ثلاثا أنها تحرم عليه ، قال فلما كانت الثلاث تحرمها كان التحريم ثلاثا ، قال والى هذه الحبية أشار البخارى بايراد حديث رفاعة لانه طلق امرأته ثلاثا فلم تحل له مراجعتها الا بعد زوج ، فكذلك من حرم على نفسه امرأته فهو كن طلقها اه . وفيها قاله نظر ، والذي يظهر من مذهب البخارى أن الحرام ينصرف الى نية الفائل ، ولذلك صدر الباب بقول الحسن البصرى ، وهذه عادته في موضع الاختلاف مهما صدر به من النقل عن حجابي أو تابعى فهو المحتياره ، وحاشا البخارى أن يستدل بكون في موضع الاختلاف مهما صدر به من النقل عن حجابي أو تابعى فهو المحتياره ، وحاشا البخارى أن يستدل بكون والبائن تحرم أن كل تحريم له حكم الثلاث مع ظهور منع الحصر ، لان الطلقة الواحدة تحرم غير المدخول بها مطلقا والبائن تحرم المدخول بها الا بعد عقد جديد ، وكذلك الرجمية إذا انقضت عدتها فلم ينحصر التحريم في الثلاث ، والبائن تحرم أن كل تحريم ما أحل الله لك ، وساق فيه قول ابن عباس و اذا حرم امرأته فليس بشيء ، كا البخارى الباب بترجمة و لم تحرم ما أحل الله لك ، وساق فيه قول ابن عباس و اذا حرم امرأته فليس بشيء ، كا البخارى البائه ان شاء الله تعالى

## ٨ - باسبه لم تمريم ما أحلَّ الله ك ؟

٣٦٦٥ – صَرَثَتَىٰ الحَسنُ بن الصَبّاح سم الربيع بن نافع حدَّثنا معاوية ُ عن يجيى ٰ بن أبى كثير عن يعلى ٰ بن حكيم عن سعيد بن جُبَير أنه أخبرَ هُ أنه ﴿ سمع ابن عباس ِ يقول : إذا حرَّمَ اصمأتَهُ ليس بشي ُ ، وقال ﴿ لقد كان السم في رسول الله أسوة ُ حسَمة ﴾ ﴾

٥٢٦٧ - حَرَثَى الحَسنُ بن عمدِ بن الصباح حدثنا حجاجٌ من أبن جرّ بج قال زعم عطاء أنه سمع عُهيدً بن عمر يقول « سمعتُ عائشة رضى الله عنها أن النبي على كان يَمكُتُ عند زينب ابنة جحش و بشرب عند عالم عسلاً ، فتواصّيتُ أنا وحَفصة أن أيتنا دخل عليها النبي على فلتقل: إنى لأجدُ منك ربح مَنافير ، أكات منافير فدخل على إحداها فقالت له ذلك . فقال : لا بأس ، شربتُ عَسَلاً عند زينب ابنة جَحش ، ولن أعود له . فنزكت فدخل على إحداها فقالت له ذلك . فقال : لا بأس ، شربتُ عَسَلاً عند زينب ابنة حِفصة ﴿ وإذ أسر النبي إلى بعض ﴿ وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً ﴾ لقوله : بل شربتُ عسلاً ،

٥٢٦٨ - مَرْشُنَ فَرَوَةُ بِن أَبِي الْمَثْرِ اهِ حَدَثْنَا عَلَى بِنِ مُسهرٍ عَن هَثَام بِن عَرُوةً عَن أَبِيهِ عَن عَائَشَة رضَى الله عنها قالت «كان رسولُ الله عَلَيْكُيْ يُحِبُ العسل والحلويُ ، وكان إذا انصرَ فَ مَن العصرِ دَخلَ عَلَى نَسَائُهِ

فيد أو من إحداهن ، فدخلَ على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ماكان كيمتبس ، فيرت ، فسألت عن ذلك ، فقيل لمن : أهدَ من أومها محكة عَسَل ، فسقت الذي عَلَيْنَ منه شَرِبة ، فقلت أما والله فقيل لمن نقلت ألما اسرأة من قومها محكة عَسَل ، فسقت الذي عَلَيْنِ منه شَرِبة ، فقلت أما والله المنحتال له ، فقلت السودة بنت زمّعة : إنه سيدنو منك ، فاذا دَنا منك فقولى : أكلت مَفافير ، فانه سيقول لك : لا ، فقولى له : ها مأهذه الربح التي أجد منك ؟ فانه سيقول الك : سَقَتني حفصة شربة عسل ، فقولى له : جَرَست نحله المُرفط ، وسأفول ذلك . وقولى أنت ياصفية ذاك ، قالت تقول سودة : فوافى ماهو إلا أن قام على الباب فأردت أن أباديه كما أمر تني به فرقاً منك . فلما دَنا منها قالت له سودة : يا رسول الله ، أكلت مَفافير قال : لا . قالت فا هذه الربح التي أجد منك ؟ قال : سقتني حفصة شربة عسل ، فقالت : جَرَست نحله المُرفط . فلما دار إلى قلت أنه المن الله المراقل الله على الما دار إلى حفصة قالت : يا رسول الله ألا أسقيك منه ؟ قال : لا حاجة لى فيه . قالت نقول سودة : والله لقد حرّ مناه ، قلت كما : اسكري »

قولِه ( باب لم تحرُّم ما أحل الله لك ) كذا للاكرثر وسقط من رواية النسني لفظ د باب ، ووقع بدله د أوله تمالى » . قوله ( حدثني الحسن بن الصباح ) هو البزار آخره راء مهملة وهو واسطى نزل بفداد ، و ثقه الجهور ولينه النسائي فليلا ، وأخرج عنه البخاري في الايمان والصلاة وغيرهما فلم يكثر ، وأخرج البخاري عن الحسن ا بن الصباح الزعفراني ، اسكن اذا وقع مكذا يكون اسب لجده فهو الحسّن بن عمد بن الصباح وهو المروى عنه في الحديث الثانى من هذا الباب ، وفي الرواة من شيوخ البخارى ومن في طبقتهم عمد بن الصباح الدولابي أخرج عنه البغارى في الصلاة والبيوغ وغيرهما ، وليس هو أخا للحسن بن الصباح ومحد بن الصباح الجرجرائي أخرج عنه أبو داودوابن ماجه، وهو غير الدولابي ، وعبد الله بن الصباح العطار أخرج عنه البخارى في البيوع وغيره و ليس آحد من هؤلاء أخا للآخر . قولِه (سمع الربيع بن نافع ) أي أنه سمع ولفظ , أنه ، محذف خطا وينطن به ، وقل من نبه عليه كما وقع التنبيه على لفظ وقال. • والربيع بن نافع هو أبو توبة بفتح المثناة وسكون الواو بعدها موحدة مشهور بكمنيته أكثر من اسمه ، حلمي نزل طرسوس ، أخرج عنه الستة الا النرمذي بواسطة إلا أبا داود نأخرج عنه الكشير بغير واسطة وأخرج عنه بواسطة أيضا . وأدركه البخارى و لكن لم أر له عنه في هذا الك.تاب شيئا بغير واسطة ، وأخرج عنه يواسطة الا الموضع المتقدم في المزارعة فانه قال فيه , قال الربيع بن نافع ، ولم يقل رحدثنا، فا أدرى لقيه أو لم يلقه ، واليس له عنده الا هذان الموضعان . قولِه ( حدثنا معاوية ) هو ابن سلام بتشديد اللام وشيخه يحيي ومن فوقه ثلاثة من التابعين في نسق . قوله ( اذا حرم أمرأته ليس بشيء )كذا للكشميهني والاكثر « ليست » أي الـكلمة وهي قوله أنت على حرام أو عمرمة أو نحو ذلك . قوله ( وقال ) أي ابن عباسَ مستدلًا على ماذهب اليه بقوله تعالى ﴿ لقد كان لـكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ يشيعًا بذلك الى قصة التحريم ، وقد وقع بسط ذلك في تفسير سورة النحريم ، وذكرت في « باب موعظة الرجل ابنته ، في كناب النكاح في شرح الحديث المطول في ذلك من رواية ابن عباس عن حمر إيان الاختلاف هل المراد تحريم العسل أو تحريم مارية وأنه قيل في

السبب غير ذلك ، واستوعبت مايتملق بوجه الجمع بين تلك الأفوال مجمد اقه نمالي . وقد أخرج النسائل بسند صيح عن أنس د ان الذي ﷺ كانت له أمة يطؤها ، فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرَّمها ، فأنزل الله تعالى هذه الآية : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ، وهذا أصح طرق هذا السبب ، وله شاهد مرسل أخرجه الطبرى بسند صميح عن زيد بن أسلم التابعي الشهير قال و أصاب رسول الله علي أم ابراهـ يم ولده في بيت بعض نسائه ، نة الت : يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي ، فجعلها عليه حراما ، فقالت : يا رسول الله كيف تحرم عليك الحلال ا قلف لها بالله لايصيبها ، فزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ، قال زبد بن أسلم: فقول الرجل لامرأته أنت على حرام لغو ، وانما تلزمه كفارة يمين إن حلف . وقوله و ليس بشيء ، محتمل أن يريد بالذبي التطلبق، ومحتمل أن يريد به ماهو أعم من ذلك والآول أقرب ، ويؤيده مانقدم في التفسير من طريق هشام الدستوائي عن يحيي بن أبي كثير بهذا الاسناد موضعها , في الحرام يكفر ، وأخرجه الإسماعبلي من طريق محمد بن المبارك الصوري عن معاوية بن سلام بأسناد حديث الباب بلفظ و اذا حرم الرجل امرأته فانما هي يمين يكفرها، فعرف أن المزاد بقوله د ايس بشيء ۽ أي ايس بطلاق . وأخرج النسائي واپن مردويه من طريق سالم الأفطس عن سميد بن جبير عن ابن عباس د ان رجلا جاءه فقال: اني جعلت امرأتي على حراماً ، قال : كذبت ماهي عليك بحرام ، ثم تلا ﴿ يَا أَيَّا النبي لم تحرم ما أحل الله الك ﴾ ثم قال له و عليك رقبة ، ، اه وكانه أشار عليه بالرقبة لانه عرف أنه مُوسر ، فأراد أنْ يَكُفَرُ بِالْأَعْلِظُ مِن كَفَارَةُ الْبِينُ لَا أَنْهُ تَمِينَ عَلَيْهِ عَتَّى الرقبة ، ويدل عليه مانقدم عنه من التصريح بكفارة اليمين . ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قصة شرب النبي بتلكي العسل عند بعض فسائه فأورده من وجهين: أحدهما من طُويق عبيد بن عبير عن عائشة وفيه أن شرب العسلكان عند زينب بنت جعش ، وَالثانى من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقيه أن شرب العسل كان عند حفصة بنت عمر ، فهذا ما في الصحيحين . وأخرج ابن مردوية من طريق أبن أبي مايكة عن ابن عباس أن شرب العسل كان هند سودة ، وأن عائشة وحفصة هما اللتان تواطأتًا على ونق مانى رواية عبيد بن حمير وان اختلفا في صاحبة العسل ، وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعدد فلا يمتنع تعدد السبب الأمر الواحد ، قان جنح الى الترجيح فرواية عبيد بن عمر أثبت لموافقة ابن عباس لها على أن المتظاهر تين حفصة وعائشة على ما تقدم في التفسير وفي الطلاق من جزم عمر بذلك ، فلو كانت حفصة صاحبة العسل لم تقرن في النظاهر بعائشة ، لـكن يمكن تعدد القصة في شرب العسل وتحريمه واختصاص النزول بالقصة الني فيها أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتانُ ، ويمكن أن تبكون القصة التي وقع فيها شرب العسل عند حفصة كانت سابقةً ، ويؤبد هذا الحِل أنه لم يقع في طريق هشام بن عروة التي فيها أن شرب العسل كان عند حفصة تعرض للآية ولا لذكر سبب الزول ، والراجح أيضا أن صاحبة العسل زينب لاسودة لأن طريق عبيد بن عمير أثبت من طريق ابن أبي مليكة بكثير، ولا جائز أن تتحد بطريق هشام بن عروة لأن فيها أن سودة كانت بمن وافق عائشة على قولها وأجدريح مفافير ، ويرجحه أيضا ما مضى في كتاب الهبة عن عائشة وان لساء النبي سَالِكُ كُن حزبين : أنا وسودة وحفصة وصفية في حزب ، وزينب بنت جحش وأم سلة والباقيات في حزب ، فهذا يرجح أن زينب هي صاحبة العسل ولهذا غارت عائشة منها لكونها من غير حربها والله أعلم، وهذا أولى من جوم الداودي بأن تسمية الى شربت العسل حفصة غاط وانما هي صفية بنت حيي أو زينب بنت جحش ، وبمن جنح الى الترجيح عياض ،

ومنه تلقف القرطبي ، وكذا نقله النووى عن عياض وأقره فقال عياض : دواية عبيد بن عمير أولى لموافقتها ظاهر كتاب الله ، لأن فيه ﴿ وَإِنْ تَظَاهُرَا عَلَيْهِ ﴾ فهما ثنتان لا أكثر ، ولحديث ابن عباس عن عمر ، قال فكا أن الآسماء انقلبت على راوي الرواية الآخري ، وتعقب الكرماني مقالة عياض فأجاد فقال : متى جوزنا هذا ادتفع الوثوق باكثر الروايات . وقال القرطي: الرواية الى فيها أن المنظاهرات عائشة وسودة وصفية ليست بصحيحة لانها ع لفة للنلارة لجيئها بلفظ خطاب الاثنين ولوكانت كذلك لجاءت بخطاب جماعة المؤنث. ثم نقل عن الاصيلى وغيره أن رواية عبيد بن عمير أصح وأولى ، وما المانع أن تـكون قصة حفصة سابقة ، فأسا قيل له ما قيل ترك الشرب من غير تُصريح بتحريم ولم ينزل في ذلك شيء ، ثم لما شرب في بيت زينب تظاهرت عائشة وحفصة على ذلك القول فرم حينئذ العسل فنزلت الآية . قال : وأما ذكر سودة مع الجــــرم بالتثنية فيمن تظاهر منهن فياعتبار أنهاكانت كالنابعة لعائشة ولهذا وهبت يومها لها ، فإن كان ذلك قبل الهبة فلا اعتراض بدخوله عايها ، وان كان بعده فلا يمتنع هبتها يومها العائشة أن يتردد إلى سودة . قلت : لاحاجة الى الاعتذار عن ذلك ، فان ذكر سودة انما جا. في قصة شرب العسل عند حفصة ولاتثنية فيه ولا نزول على ماتقدم من الجمع الذي ذكره ، وأما قصة العسل عند زبنب بنت جحش أقد صرح فيه بأن عائشة قالت و تواطأت أنا وحفصة ، فهو مطابق لما جزم يه عمر من أن المتظاهرتين عائدة وحفصة وموافق لظاهر الآية واقه أعلم. ووجدت لقصة شرب العسل عند حفصة شاهدا في تفسير ابن مردويه من طريق يزيد بن رومان عن ابن عباس ورواته لابأس بهم ، وقد أشرت إلى غالب ألفاظه ، ووقع في تفسير السدى أن شرب العسل كان عند أم سلة أخرجه العابري وغيره وهو مرجوح لإرسأله وشذوذه ، والله أعلم . قوله (حدثنا حجاج) هو ابن محمد المصيمى . قوله ( دعم عطاء ) هو ابن أبي رباح ، وأهل الحجاز يطلقون الزعم على مطلق القول . ووقع في رواية هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء وقد مضي في التفسير . قوله ( ان النبي ﷺ كان يمك عند زينب بنت جحش ويشرب عندما عملا ) في رواية هشام , يشرب عسلا عند زينب ثم يمك عندها ، ولا مغايرة بينهما لأن الواو لاثرتب . قوله ( فتواصيت ) كذا هنا بالصاد من المواصاة ، وفى رواية هشام « فتواطيت » بالطاء من المواطأة ، وأصله تواطآت بالحمزة فسهلت الهمزة فصادت ياء ، وثبت كذلك في رواية أبي ذر . قوله ( أن أيتنا دخل ) في رواية أحمد من حجاج بن محمد . أن أيتنا مادخل ، بزيادة ما وهي زائدة . قوله ( اني لآجد منك ربح مغافير ، أكلت مغافير ) في رواية هشام بتقديم أكات مغافير وتأخير ائى أجد ، وأكلت أستفهام محذوف الأداة ، والمفافير بالذين المعجمة والفاء وباثبات النحتانية بمد الفاء في جميع نسخ البخارى ، ووقع فى بعض النسخ عن مسلم فى بعض المواضع من الحديث مجذفها ، قال هياض والصواب إثباتها لانها عوض من الواو التي في المفرد واتما حذَّفت في ضرورة الشَّعر اه ، ومراده بالمفرد أن المفافير جمع مغفور بضم أوله ويقال بثاء مثلثة بدل الفاء حكاه أبو حنيفة الدينوري في النبات ، قال ابن قتيبة : ليس في الكلام مفهول بضم أوله الا مففور ومفرول بالغين المعجمة من أسماء السكمأة ، ومنخور بالخسساء المعجمة من أسماء الانف ، ومفلوق بالغين المعجمة واحد المغاليق ، قال : والمغفور صمغ حلو له رائحة كريمة ، وذكر البخارى أن المغفور شبيه بالصمغ يكون في الرمث بكسر الراء وسكون الميم بمدما مثلثة وهو من الشجر التي ترعاها الإبل وهو من الحض ا وفي الصَّمَعُ المذكور حلاوة ، يقال أغفر الرمث إذا ظهر ذلك فيه . وذكر أبو زيد الانصاري أن المغفود يكون م ۔ ٥٨ ج ٩ ﴿ فتع الباري

أيضاً في العشر بعنم المهملة وفتح المعجمة ، وفي الثمام والسلم والطلح ، واختلف في ميم مغفور فقيل زائدة وهو قول الفراء وعند الجهود أنها من أصل الكلمة ، ويقال له أيضا منفاد بكسر أوله ومنفر بضم أوله و بفتحه و بكسره هن الكمائي والفاء مفتوحة في الجبيع ، وقال عياض : زعم الهلب أن رائحة المفافير والعرفط حسنة وهو خلاف مايقتضيه الحديث وخلاف ماقاله أهل اللغة اه ، و اهل المهلب قال و خبيثة ، بممجمة ثم موحدة ثم محتانية ثم مثلثة فتصحفت ، أو استند إلى مانقل عن الخليل وقد نسبه ابن بطال الى العين أنَّ العرفط شجر العصاء والعصاء كل شجر له شوك وإذا استيك به كانت له رائحة حسنة آشبه رائحة طيب النبيذ اه، وعلى هذا فيكون ريح عيدان المرفط طيبًا وريح الصمغ الذي يسيل منه غير طيبة ولا منافاة في ذاك ولا تصحيف ، وقد حكى القرطبي في ﴿ المفهم ، أن رائحة ورق العرفط طيبة فاذا رعته الابل خبثت رائعته ، وهذا طريق آخر في الجمع حسن جداً ، قوله ( فدخل على إحداهما ) لم أقف على تغيينها ، وأظنها حفصة . قوله ( فقال لا بأش شربت عسلاً )كذا وقع منا في رواية أبي ذر عن شيوخه ، ووقع للباةين ولابل شربت عسلاء وكذا وقع في كتاب الآيمان والنَّدُور للجميع حيث ساقه المصنف من هذا الوجه اسنادا ومتنا ، وكذا أخرجه أحد عن حجاج ومسلم وأصحاب السنن والمستخرجات من طربق حجاج ، فظهر أن لفظة د بأس ، هنا مفيرة من لفظة د بل ، وفي رواية هشام د فقال لا والكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جمحش ، . قوله ( وان أعود له ) زاد في رواية هشام . و قد حلفت لاتخبري بذلك أحداً ، وبهذه الزيادة تظهر مناسبة قوله في رُو اية حجاج بن محمد فنزلت , يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله الله ، قال عياض حذفت هذه الزيادة من وواية حجاج بن محمد فصار النظم مشكلا ، فوال الاشكال برواية هشام بن يوسف . واستدل الةرطبي وغيره بقوله د حلَّفت ، على أن الكفارة التي أشير اليها في أوله تمالي ﴿ للد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ هي عنَّ اليمين التي أشار اليها بقوله وحلفت، فتكون الكفارة لأجل اليمين لا لمجردَ التحريم، وهو استدلال قوى لمن يقول ان التحريم لغو لاكفارة فيه بمجرده ، وحمل بمضهم قوله , حلفت ، على التحريم ولا يخني بعده ، والله أعلم قوله ( إن تتوباً إلى الله ) أي تلا من أول السورة إلى هــذا الموضع ( فقال الهائشة وحفصة ) أي الخطاب لها ، ووقع في رواية غير أبي ذر « فنزلت ، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك\_ إلى قوله \_ إن تشوبا إلى الله ، وهــذا أوضح من رواية أبى ذر . قوله ( وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً ، لقوله بل شربت عسلا ) هذا القدر بقية الْحَديث ، وكَنت أظنه من ترجمة البخاري على ظاهر ما سأذكره عن رواية النسني حتى وجدته مذكوراً في آخر الحديث عند مسلم وكدأن المعنى : وأما المراد بقوله تعالى ﴿ وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً ﴾ فهو لاجل أوله د بل شربت عسلا ، ، والنكتة فيه أن هذه الآية دَأَخَلَة في الآيات الماضية لانها قبل أوله ﴿ إن تتوبا إلى الله ﴾ واتفقت الروايات عن البخارى على هذا إلا النسنى فرقع عنده بمد قوله , فنزلت : يا أيما النبي لم تحرم ما أحل الله لك ، ماصورته . قوله تعالى ﴿ ان تُتُوبًا الى الله ﴾ لعائشة وحفصة ﴿ واذ أسر النبي الى بعض أزواجه حديثاً ﴾ أقوله دبل شربت عسلاء فجمل بقيَّة الحديث تزجمة للحديث الذي يليه ، والصواب ماو قع عند الجماعة لموافقة مسلم وغيره على أن ذلك من بقية حديث ابن عمير . قوله (كان رسول الله على يحب العسل والحلوى) قد أفرد هذا القدر من هذا الحديث كما سيأتى في الأطعمة وفي الأشربة وفي غيرهما من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة ، وهو عنده بتقديم الحلوى على العسل ، والتقديم كل منهما على الآخر جمة من جمات التقديم ؛ فتقديم العسل لشرفه

ولانه أصل من أصول الحلوي ولانة مفرد والحلوي مركبة، وتقديم الحلوي اشمولها وتنوعها لانها تتخذ من العسل ومن غيره ، وليس ذلك من عطف العام على الحاص كما زعم بعضهم واتما العام الذي يدخل الجميع فيه ، الحلو بضم أوله وايس بعد الواوشيء ، ووقعت الحلواء في أكثر الروايات عن أبي أسامة بالمد وفي بعضها با أقصر وهي رواية على بن مسهر ، وذكرت عائشة هذا القدر في أول الحديث تمهيداً لما سيذكره من قصة العسل، وسأذكر ما يتعلق بالحلوى والعسل مبسوطا في كتاب الاطعمة ان شا. الله تعالى . قوله (وكان اذا انصرف من العصر )كذا للاكثر ، وعالفهم حاد بن سلمة عن مشام بن عروة فقال و الفجر ، أخرجه عبد بن حميد فى تفسيره عن أبى النعبان عن حماد ، ويساعده رواية يزيد بن رومان عن ابن عباس ففيها ﴿ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا صَلَ الصَّبَح جَلَّسَ فَي مصلاه وجلس الناسَ حوله حتى تطلع الشمس ، ثم يدخل على نسائه امرأة إمرأة يسلم عليهن ويدعو لهن : فأذاكان يوم إحداهن كان عندما ، الحديث أخرجه ابن مردوية ، ويمكن الجمع بأن الذي كان يقع في أول النهار سلاما ودعاء محضاً ، والذي في آخره معه جلوس واستثناس ومحادثة ، لكن المحفوظ في حديث عائشة ذكر العصر ورواية حادُ بن سلة شاذة . قوله ( دخل على نسانة ) في رواية أبي أسامة أجاز الى نسائه أي مشي ، ويجيء بمعنى قطع المسافة ومنه فا كون أنا وأمتى أول من يجيز أي أول من يقطع مـافة الصراط . قوله ( فيدنو منهن ) أي فبقبل ويباشر من غير جماع كما في الرواية الآخرى . قوله (فاحتبس) أي أقام ، زاد أبو أسامة دعندها ، . قوله ( فسألت عن ذلك ) ووقع في حديث ابن عباس بيان ذلك ولفظه و فأنكرت غائشة احتباسه عند حفصة فقالت لجويرية حبشية عندها يقال لها خضرا. : إذا دخل على حفصة فادخلي عليها فانظري مايصنع ، : قوله ( أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل ) لم أقف على اسم هذه المرأة ووقع في حديث ابن عباس دانها أهديت لحفصة عكة فيها عسل من الطائف ه • قوله ( فقلت اسودة بنت زمعة انه سيدنو منك ) في رواية أبي أسامة , فذكرت ذلك لسودة وقلت لهــا : انه إذا دخل عليك سيدنو منك ، وفى رواية حماد بن سلمة ﴿ إذا دخل على إحداكن فلتأخذ بأنفها ، فاذا قال : ماشأنك ؟ فقولى : ربح المغافير ، وقد تقدّم شرح المغافير قبل . قوله (سقتنى حفصة شربة عسل) في رواية حماد بن سلبة ، انما هي عسيلة سقتنيها حفصة ، . قولِه ( جرست ) بفتح الجيم والراء بعدها مهدلة أي رعت نحل هذا العسل الذي شربته الشجر المعروف بالعرفط ، وأصل الجرسَ الصوت الحنى ، ومنه في حديث صفة الجنة « يسمع جرس الطير، ولا يقال جرس بمعنى رعى الا للنحل ، وقال الخليل جرست النحل العسل تجرسه جرسا إذا لحسته، وَفَى رواية حماد بن سلمة » جرست نحلها العرفط إذا ، والضمير للعسيلة على ماوقع فى روايته ، قوله ( العرفط ) بضم المهملة والفاء بينهما راء ساكنة وآخره طاء مهملة هو الشجر الذي صمغه المفاقير ، قال ابن قتيبة : هوَ نبات مر له ورقة عريضة تفرش بالارض وله شوكة و ثمرة بيضاء كالقطن مثل زر القميص ، وهو خبيث الرائحة . قلت : وقد تقدم في حكاية عياض عن المهلب ما يتملن برائمة العرفط والبحث معه فيه قبل . قوله ( وقولى أنت يا صفية ) أي بنت حبي أم المؤمنين ، وفي رواية أبي أسامة دوقوليه أنت ياصفية ، أي قولي الكلام الذي علمته لسودة ، زاد أبو أسامـــة في روايته « وكان رسول الله ﷺ يشتذ عليه أن يوجد منه الريح » أى الغير الطيب ، وفي رواية يزيد بن رومان عن ابن عباس دوکان آشد شیء علیه آن یوجد منه ریح سیء، وفی روایة حماد بن سلمة دوکان یکره آن یوجد منه ریح كريهة لآنه يأتيه الملك ، وفي رواية ابن أبي مليكة عن ابن عباس و وكان يعجبه أن يوجه منه الريح الطيب ، قوله

( قالت تقول سودة : فواقه ماهو الا أن قام على الباب فاردت أن أبادئه بالذي أمرتني به فرقا منك ) أي خوفا ، وفي رواية أبي أسامة و فلما دخل على سودة قالت تقول سودة : واقه لةدكدت أن أبادره بالذي قلت لي ، وضبط د أبادئه ، في أكثر الروايات بالموحدة من المبادأة وهي بالهمزة ، وفي بعضها بها لنون بغير همزة من المناداة ، وأما إبادوه في دواية أبي أسامة فن المبادرة ، ووقع فيها عندالكشميهني والأصبل وأبي الوقت كالأول بالحدزة بدل الراء ، وفي رواية ابن عساكر بالنون. قوله (قلما دار الى قلت نحو ذلك ، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك ، كذا في هذه الرواية بلفظ نحو عند اسناد القول لعائشة وبلفظ مثل عند اسناده لصفية ، و لعل السر فيه أن عائشة لما كانت المبتكرة لذلك عبرت عنه بأى افظ حسن ببالها حينئذ فلم ــــذا قالت نحو ولم تقل مثل ، وأما صفية قانها مأمورة بقول شيء فليس لها فيه تصرف ، إذ لو تصرفت فيه لخشيت من غضب الآمرة كما ، فلهذا عبرت عنه بلفظ مثل ، هذا الذي ظهر لى فى الفرق أولا ، ثم راجمت سياق أبى أسامة فوجدته عبر بالمثل فى الموضعين ، فغلب على الظن أن تغيير ذلك من تصرف الرواة والله أعلم . قوله ( فلما دار الى حفصة ) أى فى اليوم الثانى . قوله ( لاحاجة لى فيه )كأنه أجنبه لما وقع عنده من توارد النسوة الثلاث على أنه نشأت من شربه له ريح منسكرة فتركه حسما المادة . قوله ( تقول سودة ) ذاد ابن أبي أسامة في روايته و سبحان الله ، . قوله ( والله لقد حرمناه ) بتخفيف . الراء أي منعناه . قولِه ( قلت لها اسكنى ) كأنها خشيت أن يغشو ذلك فيظهر ما دبرته من كيدها لحفصة . وفي الحديث من الفوائد مأجبل عليه النساء من الغيرة ، وأن الغيراء تعذر فيما يقع منها من الاحتيال فيما يدفع عنها ترفع ضرتها عليها بأى وجه كان ، وترجم عليه المصنف في كتاب ترك الحيلَ ﴿ مَا يَكُرُهُ مَنَ احْتَيَالُ المُرَأَةُ مَنَ الزوجَ والضرائر، وفيه الآخذ بالحوم في الأمور وترك ما يشتبه الامرفيه من المباح خشية من الوقوع في المحذور. و فيه ما يشهد بعلو مرتبة عائشة عند الذي علي علي حتى كانت ضرتها تهابها وتطيعها فى كل شيء تأمرها به حتى في مثل هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قُدراً . وفيه إشارة إلى ورع سودة لما ظهر منها من التندم على مافعلت لأنها وافقت أولاً على دفع ترفع حفصة عليهن بمزيد الجلوس عندها بسبب العسل ، ورأت أن الترصل الى بلوغ المراد من ذلك لحسم مادة شرب العسل الذي هو سبب الاقامة ، لمكن أنكرت بعد ذلك أنه ينز تب عليه منع النبي مَالِيٍّ من أمركان يشتهيه وهو شرب العسل مع ماتقدم من اعتراف عائشة الآمرة لما بذلك في صدر الحديث ، فأخذت سودة تتعجب بما وقع منهن في ذلك ، ولم تَجسر على التصريح بالانسكار ، ولا راجعت عائشة بعد ذلك لما قالت لها , اسكني ، بل أطاعتها وسكتت لما تقدم من اعتذارها في أنها كانت تهابها وإنما كانت تهابها لما تعلم من مزيد حب النبي سالج لهما أكثر منهن ، فخشيت إذا خالفتها أن تغضبها ، واذا أغضبتها لاتأمن أن تغير عليها خاطر الني تألي ولا تحتمل ذلك ، فهذا معنى خرفها منها . وفيه أن عماد القدم الليل ، وأن الهار يجوز الاجتماع فيه بالجميع لـكن بشرط أن لاتقع المجامعة إلا مع التي هو في نوبتها كما تقديم تقريره . وفيه استمال الكنايات فيما يستحيا من ذكره لقوله في الحديث وفيدنو منهن ، والمراد فيقبل ونحو ذلك ، ويحقق ذلك قول عائشة لسودة . اذا دخل عليك فانه سيدنو منك ، فقولى له إنى أجد كذا ، وهذا أنما يتحقق بقرب الفم من الانف ، ولا سيما إذا لم تمكن الرائحة طالحمة ، بل المقام يقتضي أن الرائحة لم تكن طافحة لآنها لوكانت طافحة لكانت بحيث يدركها النبي باللج ولانكر عليها عدم وجودها منه ، فلما أثر على ذلك دل على ماقررناه أنها لو قدر وجودها لسكانت خنية وإذا كانت خفية لم تدرك بمجرد المجالسة والمحادثة

من غير قرب الفم من الانف ، والله أعلم

قولِه ( باب لاطلاق قبل نـكاح ، وقول الله تعالى : يا أيما الذين آمنوا إذا نـكحتم المؤمنات ثم طلةشموهن من قبل أن تمسكوهن قا لكم عليهن من عدة تعتدونها فتتعوهن وسرحوهن سراحا جميلاً ) سقط من رواية أبى ذر و لاطلاق قبل نكاح، وثبت عنده و باب يا أيها الدين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، فساق من الآية إلى قوله ومن عدة، وحذف الباقى وقال: الآية . وافتصر النسني على قوله , باب يا أيها الذين آمنوا إذا نـكحتم المؤمنات الآية، قال ابن الذين : احتجاج البخاري بهذه الآية على عدم الوقوع لا دلالة فيه ؛ وقال ابن المنير : ليس فيها دليل لأنها إخبار عن صورة وقع فيها الطلاق بمد النسكاح ، ولا حصر هناك ، وليس فى السياق مايقتضيه . قات : المحتج بَالَّاية لذلَّك قبلَ البخاري ترجمان القرآن غبد الله بن عباس كما سأذكره . قولِه ( وقال ابن عباس جمل الله الطلاق بعد النكاح ) هذا النعايق طرف من أثر أخرجه أحد فيما رواه عنه حرب من مسائله من طريق قتادة عن عكرمة عنه وقال : سنده جيد ، وأخرج الحاكم من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال : ما قالها ابن مسعود وان يكن قالها فزلة من عالم فى الرجل يقول إذا "زوجت فلانة فهى طالق ، قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا إذا نسكحتم المؤمنات ثم طلفتموهن ﴾ ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم فكحتموهن ؛ ودوى أبن خزيمة والبيمق من طريقه من وجه آخر عن سعيد بن جبير و سئل ابن عباس عن الرجل يقول : إذا تزوجت فلانة فهي طالق ، قال : ليس بشيء ، إنما الطلاق لما ملك . قالوا فابن مسمود قال إذا وقت وقتا فهو كما قال ، قال : يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال الله اذا طلقتم المؤمنات ثم نـكحتموهن ، وروى عبد الرزاق عن الثورى عن عبد الأعلى ٥ن سعيد ابن جبير وعن ابن عباس قال سأله مروان عن نسيب له وقت امرأة ان أتزوجها قمى طالق ، فقال ابن عباس : لا طلاق حتى تذكح ، ولا عتق حتى تملك ، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق آدم مولى خالد عرب سميد بن جبير دعن ابن عباس فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق: ليس بشيء ۽ من أجل أن الله يقول ياأيها الذين آمنوا إذا نسكحتم المؤمنات الآية ، وأخرجه ابن أبي شبهة من هذا الوجه بنحوه ، ورويناه مرفوعاً في « فوائد أبي اسحق ابن أبي نا بْت ۽ بسنده إلى أبي أمية أبوب بن سلمان قال : حججت سنة ثلاث عشرة ومائة قدخات على عطاء فسمُل عن رجل عرضت عليه امرأة ليتزوجها نقال: هي يوم أتروجها طالق البتة ، قال : لاطلاق فيما لايملك عقدته ، يأثر ذلك عن ابن عباس عن النبي برائج ، وفي اسناده من لايعرف • قل (وروى في ذلك عن على وسعيد بن المسيب وحروة

ابن الوبير وأبى بكر بن هبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلى بن حسين وشريح وسعيد ابن جبير والقاسم وسالم وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد و نافع بن جبير ومحمد ابن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والفاسم بن عبد الرحن وعمرو بن هرم والشعبي أنها لا تطاق ) قلم: انتصر البخارى في هذا الباب على الآثار التي ساقها فيه ولم يذكر فيه خبراً مرفوعاً صريحاً ، رمزاً منه إلى ماساً بينه في ضمنها من ذلك ، فأما الآثر عن على فى ذلك فروا. عبد الرّزاق من طريق الحسن البصرى قال . سأل رجل عليا قال : قلت إن تزوجت فلانة فهي طالق، فقال على : ليس بشيء ، ورجاله ثفات إلا أن الحسن لم يسمع من على . وأخرجه البهمتي من وجه آخر عن الحسن عن على ، ومن طريق النزال بن سبرة عن على ، وقد روى مرفوعاً أيضا أخرجه البهتي وأبو داود من طريق سعيد بن عبيد الرحن بن رقيش أنه سمع عاله عبيد الله بن أبي أحمد بن جحش يقول وقال على بن أبي طالب : حفظت من رسول الله كل لا طلاق إلا من بعد ذكاح ، ولا يتم بعد احتلام ، الحديث لفظ البهتي ، ورواية أبي داود عنتصرة . وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر عن على مطولا ، وأخرجه ابن ماجَّه مختصراً وفي سنده ضعف ، وأما سعيد بن المسبب فرواه عبد الرزاق عن ابن جريج ۥ أخيرتى عبد الكريم الجزرى أنه سأل سعيد بن المسيب سعيد بن جبير وعطاء بن أبى رباح عن طلاق الرجل ما لم ينكح ، فكام قال : كاطلاق قبل أن ينكح إن سماها وان لم يسمها، واستاده صحيح . وروى سعيد بن منصورمن طريق داود ابن أبي هند , عن سميد بن المسيب قال: لاطلاق قبل نكاح ، وسنده صحيح أيمنا ، ويأتى له طريق أخرى مع بجاهد ، وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا محمد بن عاله قال د جا. رجّل الى سعيد بن المسيب فقال : ماتقول فى رجل قال إن تزوجت فلانة فهى طالق، فقال له سميد: كم أصدتها ؟ قال له الرجل، لم يتزوجها بعد فكيف يصدقها ؟ فقال له سميد : فسكيف يطلق من لم يتزوج ، ؟ وأما عروة بن الزبير فقال سميد بن منصور حدثنا حماد ابن زيد , عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول : كل طلاق أو عتق قبل الملك فهو باطل ، وهذا سند صحيح . وأما أبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله لجاء في أثر واحد بحموعا عن سعيد بن المسيب والثلاثة المذكورين بعده وزيادة أبى سلة بن عبد الرحمن ، فرواه يعقوب بن سفيان والبيهتى من طريقه من دواية يزيد بن الهاد و عن المنذر بن على بن أبي الحكم أن ابن أخيه خطب بنت عمه فتشاجرواً في بمض الامر . فقال الفتى : هي طالق إن نسكحتها حتى آكل الغضيض ، قال : والغضيض طلع النَّخل الذكر ، ثم ندموا على ماكان من الأمر ، فقال المنذر : أنا آتيكم بالبيان من ذلك فانطلق إلى سعيد بن المسيب فذكر له فقال ابن المسيب: ليس عليه شيء ، طلق مالم يملك . قال ثم إنى سألت حروة بن الزبير فغال مثل ذلك . ثم سألت أبا سلة بن عبد الرحمن فقال مثل ذلك . ثم سألَّت أبا بكر بن عبد الرحن بن الحارث بن مشام فقال مثل ذلك . ثم سألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسمود فقال مثل ذلك . ثم سألت عمر بن عبد العريز فقال : هل سألت أحداً ؟ قلت نعم ، فسماهم ، قال : ثم رجعت الى القوم فاخبرتهم ، وقد روى عن عروة مرفوعاً فذكر الترمذي في « العلل ، أنه سأل البخاري : أي حديث في الباب أصح ؟ فقال : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وحديث هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة . قلت : إن البشر بن السرى وغيره قالوا عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عزوة مرسلا ، قال : فان حماد بن خالد رواه عن هشام بن سعد فوصله . قلت : أخرجه ابن أبي شيبة عن حماد بن خالد كـذلك ، وخالفهم على بن الحسين بن واقد

فرواه عن هشام بن سمد عن الزهري عن عروة عن المسور بن غرمة مرفوعا أخرجه ابن ماجه وابن خريمة في صيحه ، لكن هنمام بن سعد أخرجا له في المتابعات ففيه ضعف ، وقد ذكر ابن عدى هذا الحديث في مناكيره ، وله طريق أخرى عن عروة عن عائشة أخرجه الدارقطني من طريق معمر بن بكار السعدى عن أبراهيم بن سعه عن الزهرى فذكره بلفظ و أن النبي علي بعث أبا سفيان على نجران ، فذكر قصة وفى آخره و فكان فيما عهد الى أبي سفيان أوصاء بتقوى الله وقال : لايطلقن رجل ما لم ينكح ، ولا يعتق مالم يملك ، ولا نذر في معصية الله ، ومهمر ايس بالحافظ . وأخرجه الدارقطني أيضا من رواية الوليد بن سلة الأردن عن يونس عن الزهرى . والوايد واه ، ولما أورد الترمذي في الجامع حديث عمرو بن شعيب قال : ليس بصحيح . وفي الباب عرب على ومعاذٌ وجابر وابن عباس وعائشة . وقد ذكرت في أثناء الكلام على تخريج أفوال من علق عنهم البخارى في هذا الباب روايات هؤلاء المرفوعة ، وقات الرّمذي أنه ورد من حسديث المسور بن مخرمة وعائشة كا تقدم ، ومن حديث هيد الله بن عمر ، ومن حديث أبى ثعلمة الخشني ، فحــــديث ابن عمر يأتى ذكره في أثر سعيد بن جبير ، وحديث أبي تعلية أخرجه الدارقطني بسند شامي فيه بقية بن الوليد وقد عنعنه وأظن فيه إرسالا أيضا ، وأما أبان ا بن عَبَانَ فَلَمْ أَفْفَ إِلَى الآنَ عَلَى الاسناد اليه بذلك ، وأما على بن الحسين فرويناه في « الغيلانيات، من طريق شعبة عن الحكم هو ابن عتيبة وسممت على بن الحسين يقول : لاطلاق إلا بعد نكاح ،وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن غندر عن شعبة ، وروينا في و نوائد عبد الله بن أيوب الخرى ، من طريق أبي إسمن السبيعي عن على بن الحسين مثله وكلا السندين صحيح ، وله طريق أخرى عنه تأتى مع سعيد بن جبير ، ورواه سعيد بن منصور عن حماد بن شعيب عن حبيب بن أبى ثابت قال د جاء رجل الى على بن الحسين فقال : انى قلت يوم أتزوج فلانة نهى طلاق ، فقرأ هذه الآية ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَـكُحَتُم المؤمِّنَاتُ ثُمُ طَلَّفَتَّمُوهُنَ مِن قبل أَن تمسوهن ﴾ قال على بن الحسين : لا أرى الطلَّاق الا بعد نكاح ، . وأما شريح فرواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من طريق سعيد بن جبير عنه قال و لاطلاق نبل نكاح ، وسنده صميح والفظ ابن أبي شبية في رجل قال يوم أنزوج فلانة فهي طالق ثلاثا ، ، وأما سعيد بن جبير فرواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن ممير عن عبد الملك بن أبي سلمان عن سعيد بن جبير « في الرجل يقول يوم أنزوج فلانة فهي طلاق ، قال : ليس بشيء ، انما الطلاق بعد النكاح ، وسنده ضميح . وله طريق أخرى تأتى مع مجاهد. وقال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي المفيرة «سألت سعيد بن جبيد وعلى بن حسين عن الطلاق قبل النكاح فلم يرياه شيئاء وقد روى مرفوعا أخرَّجه الدادقطي من طريق أبي عاشم الرمائى عن سميد بن جبير دعن أبن عمر عن ألني علي أنه سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهى طالق، ، فقال : طلق مالا يملك ، وفي سنده أبو خالد الواسطى ، وهو واه . ولحديث ابن عمر طريق أخرى أخرجها أبن عدى من رواية عاصم بن هلال . عن أيوب عن الفع عن ابن عمر دفعه لاطلاق الا بعد نكاح ، قال ابن عدى قال ابن صاعد لما حدث به : لا أعلم له علة . قلت : استنكروه على ابن صاعد ولا ذنب له فيه وانما علته ضعف حفظ عاصم . وأما القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم وهو ابن عبد الله بن عمر فرواه أبو عبيد في كتاب النكاح له عن هشيم ويزيد بن هارون كلاهما عن يمي بن سعيد قال ﴿ كَانَ القاسم بن محمد وسالم بن حبد الله وعمر بن عبد العزيز لايرُونَ الطَّلَاقَ قبل النَّكَاحِ ، وهذا إسناد صحيح أيضا . وأخرجه ابن أبي شيَّة من وجه آخر عن سألم والقاسم

وقوعه في الممينة ، وقال ابن أبي شيبة حدثنا حفص هو ابن غياث عن حنظلة قال , سئل القاسم وسالم عن رجل قال: يوم أنزوج فلانة فهي طالق ، قالا : هي كما قال، وعن أبي أسامة , عن عر بن حزة أنه سأل سالما والفاسم وأبا بكر بن عبد الرحن وأبا بكر بن عمد بن عمرو بن حزم وعبد الله بن عبد الرحن عن رجل قال : يوم أنزوج فلانة فهى طالق البنة ، فقال كلهم : لا يتزوجها ، وهو محمول على السكراهة دون التحريم ، لما أخرجه اسماعيل القاضى في و أحكام القرآن ، من طريق جرير بن حازم عن يحيي بن سعيد أن القاسم سئل عن ذلك فكرهه ، فهذا طريق التوفيق بين مانقل عنه من ذلك . وأما طاوس فأخرجه عبد الرزاق عن معمر قال وكتب الوليد بن يزيد الى أمراء الأمصار أن يكتبوا اليه بالطلاق قبل النكاح وكان قد ابتلي بذلك ، فكتب الى عامله بالين فدعا ابن طاوس واسماعيل بن شروس وسماك بن الفضل فأعبرهم ابن طاوس عن أبيه واسماعيل بن شروس عن عطاء وسماك بن الفصل عن وهب بن منبه أنهم قالوا : لاطلاق قبل النكاح . قال سماك ،ن عنده : انما النكاح عقدة تعقد والعلاق بِحَامًا ، فَسَكَيْفَ يَحِلُ عَقْدَةً قَبِلُ أَنْ تَعَقَّدَ ﴾ وأخرجه سعيد بن منصور من طربق خصيف وابن أبي شيبة من طربق الليث بن أبي سليم كلاهما عن عطاء وطاوس جيما ، وقد روى مرفوعا ، قال عبد الرزاق عن الثوري عن ابن المذكدر عن سمع طاوسا محدث ، عن الذي ﷺ أنه قال : لاطلاق لمن لم ينكح ، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن وكبع عن الثورى ، وهذا مرسل وفيه واوكم يسم ، وقيل فيه عن طاوس عن ابن عباس أخرجه الدارةطني وابن عدى بسندين صميفين عن طاوس ، وأخرجه الحاكم والبهق من طريق ابن جريج د عن عرو بن شميب عن طاوس عن مماذ بن جبل قال : قال رسول الله على الله للطلاق إلا بعد نـكاح ، ولا عتق الا بعد ملك ، ورجاله ثقات الا انه منقطع بين طاوس ومعاذ ، وقد اختاف فيه على عمرو بن شميب فرواه عام الاحول ومطر الوراق وعبد الرحن ابن الحارث وحسين المملم كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والاربنة ثقات وأحاديثهم في السنن ، ومن مم صححه من يقوى حديث عمرو بن شميب وهو قوى لكن فيه علة الاختلاف ، وقد اختلف عليه فيه اختلاقا آخر فأخرج سميد بن منصور من وجه آخر د عن عمرو بن شعبب أنه سئل عن ذلك فقال : كان أبي عرض على " امرأة يزوجنها ، فأبيت أن أتزوجها وقلت : هي طالق البتة يوم أتزوجها ، ثم ندمت ، فقدمت المدينة قسألت سعيد أين المسيب وعروة بن الزبير فقالا قال رسول الله على : لاطلاق إلا بمد نسكاح ، وهذا يشعر بأن من قال فيه عن أبيه عن جده سلك الجادة ، والا فلو كان عنده عن أبيه عن جده لما احتاج أن يرحل فيه الى المدينة ويكـتني فيه بحديث مرسل ، وقد تقدم أن الترمذي حكى عن البخاري أن حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده أصح شيء في الباب ، وكذلك نقل ما هنا عن الامام أحد فاقه أعلم . وأما الحسن فقال عبد الرزاق , عن معمر عن الحسن وقتادة قالاً: لا طلاق قبل النكاح ، ولا عتق قبل الملك ، وهن هشام عن الحسن مثله . وأخرج ابن منصور عن هشيم عن منصور ويونس . عن الحسن أنه كان يقول : لا طلاق الا بعد الملك ، وقال أبن أبي شببة حدثنا خلف بن خليفة د سألت منصورا عن قال يوم أتزوجها فهي طالق فقال : كان الحسن لايراه طلاقا ، وأما عكرمة فرواه أبو بكر الاثرم عن الفضل بن دكين عن سويد بن نجيح قال و سألت عكرمة مولَّى ابن عباس قلت : رجل قالوا له تزوج فلانة قال هي يوم أتزوجها طالق كذا وكذاً ، قال : انما الطلاق بعد النكاح ، وأما عطاء فتقدم مع طاوس ويأتى له طريق مع مجاهد ، وجا. من طريقه مهنوعا أخرجه الطبراني في د الاوسط ، عن موسى بن هارون حدثنا

مجد بن المنهال حدثنا أبو بكر الحننى عن ابن أبي ذئب من عطاء و عن جابر أن رسول الله عليه قال : لا طلاق الا بعد النكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك ، قال الطبراتى : لم يروه عن ابن أبي ذئب إلا أبو بسكر الحنني ووكيسع ، ولا رواه عن أبي بكر الحنق الا عمد بن المنهال اه. وأخرجه أبو يملى عن محد بن المنهال أيضا وصرح فيه بتحديث عطا. من ابن أبي ذئب، ولذلك قال أيوب بن سويد عن ابن أبي ذئب وحدثنا عطاء ، لكن أيوب بن سويد ضميف. وكذاً أخرجه الحاكم في و المستدرك ، من طريق محد بن سنان الةزاز عن أبى بكر العنبي وصرح فيه بتحديث عطاء لابن أبي ذئب وتحديث جابر المطاء وفي كل من ذلك نظر ، والمحفوظ فيه المنهنة ، فقد أخرجه الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب عن سمع عطاء ، وكذلك رويناء في « الغيلانيات » من طريق حسين بن محمد المروزي عن ابن أبي ذئب ، وكذلك أخرجه أبو قرة في السنن عن ابن أبي ذئب ، ورواية وكيَّع التي أشار اليها الطبراني أخرجها أبن أبي شيبة عنه عن ابن أبي ذئب عن عطاء وعن محد بن المنكدر وعن جابر قال : لَاطلاق قبل نكاح ، ولرواية محمد بن المنكند عن جابر طريق أخرى أخرجها البيهتي من طريق صدقة بن عبد الله قال . جئت عمد بن المنكدر وأنا مغضب فقلت : أنت أحلك للوليد بن يزيد أم سلة ؟ قال : ما أنا ، ولكن رسول الله عليه عليه عابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله على يقول: لاطلاق لمن لاينكح ، ولا عتق لمن لايملك، وأما عام بن سعد فهو البجل الـكوفي من كبار التابعين، وجزم الكرمائى فى شرحه بأنه أين سعد بن أبى وقاص وفيه نظر ، وأما جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء البصري فأخرجه سميد بن منصور من طريقه وفي سنده رجل لم يسم ، وأما نافع بن جبير أي ابن مطعم وعمد بن كعب أى القرظى : فأخرجه ابن أبي شيبة عن جعفر بن عون عن أسامة بن زيد عنهما قالا لاطلاق إلا بعد نكاح ، وأما سلمان بن يسار فأخرجه سميد بن منصور عن حتاب بن بشير عن خصيف ءن سلمان بن يسار أنه حلف في امرأة إنَّ أتزوجها فهي طالق فتزوجها ، فأخير بذلك عر بن عبد الدويز وهو أمير على المدينة ، فأرسل اليه : بلغني أنك حلفت في كـذا ؛ قال نعم ، قال : أفلا تخلى سبيلها ؟ قال : لا . فتركه عمر ولم يفرق بينهما . وأما بجاهد فرواه ابن أبي شيبة من طريق الحسن بن الرماح سألت سعيد بن المسيب وبجاهداً وعطاء عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهى طالق ، فكلهم قال ليس بشيء ، زاد سميد : أيكون سيل قبل مطر ؟ وقد روى عن مجاهد خلافه أخرجه أبو عبية من طريق خصيف أن أمير مكه قال لامرأته كل امرأة أتزوجها فهى طالق ، قال خمتيف فذكرت ذلك لمجاهد وقلت له إن سميد بن جبير قال : ايس بشيء ، طلق ما لم يملك . قال : فكره ذلك مجاهد وعايه . وأما القاسم بن عبد الرحن وهو ابن عبد الله بن مسمود فرواه ابن أبى شيبة عن وكيع عن معروف بن واصل قال سأ لت القاسم ابن عبد الرحمن فقال : لا طلاق إلا بعد نكاح . وأماً عمرو بن هرم وهو الازدى من أنباع التابعين فلم أقف على مقالته موصولة ، إلا أن في كلام بعض الشراح أن أبا عبيد أخرجه من طريقه . وأما الشعبي فرواه وكبح في مصنفه هن اسماعيل بن أبي عالد عن الشمي قال : ان قال كل امرأة أنزوجها فهي طالق فليس بشي. ، واذا وقت لزمه ، وكفلك أخرجه عبد الرزاق عن النوري عن زكريا بن أبى زائدة واسماعيل بن أبى خالد عن الشمي قال : اذا عمم فليس بثى. . وبمن رأى وقوعه فى المعينة دون التعميم ـ غير من تقدم ــ ابراهيم النخمى أخرجه أبن أبي شيبة عن وكميع عن سفيان عن منصور عنه قال : اذا وقت وقع ، وباسناده اذا قال وكل ، فليس بشيء ، ومن طريق حماد ابن أبي سليان مثل قول ابراهيم ، وأخرجه من طريق الأسود بن يزيد عن ابن مسعود ، والى ذلك أشار ابن ۲ – ۱۶ ج ۹ ۶ نصم المياري

عباس كما تقدم . فابن مسعود أقدم من أفتى بالوقوع ، وتبعه من أخذ يمذهبه كالنخمى ثم حماد ، وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن القاسم أنه قال هي طالق ، واحتج بأنَّ عمر سئل عن قال يوم أتزوج فهي على كظهر أمي ، قال : لاينزوجها حتى يكفر فلا يصح عنه ، فأنه من رواية عبد الله بن عمر العمرى عن الغاسم والعمرى ضعيف والقاسم لم يدرك عمر ، وكمان البخاري تبع أحد في تكثير النقل عن النابعين ، فقد ذكرعبد الله بن أحمد بن حنبل في والعلل، أن سفيان بن وكميع حدثه قال: أحفظ عن أحمد منذ أربعين سنة أنه سئل عن الطلاق قبل النكاح فقال: يروى عن النبي عليه وعن على و ابن عباس وعلى بن حسين و ابن المسيب و نيف وعشرين من التابعين أنهم لم يروا به بأساً ، قال عبد الله فسألت ابى عن ذلك فقال: أنا قاته . فلت: وقد تجوز البخارى فى نسبة جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع مطلقاً ، مع أن بعضهم يفصل و بعضهم يختلف عليه ، ولعل ذلك هو النكتة في تصديره النقل عنهم بصيغة التمركيض ، وهذه المسألة من الحلافيات الشهيرة ، والعلماء فيها مذاهب : الوقوع مطلقا ، وعدم الوقوع مطلقًا، والتفصيل بين ما إذا عين أو عمم ، ومنهم من توقف: فقال بعدم الوقوع الجمهوركما تقدِّم وهو قول الشافعي وا بن مهدى وأحمد وإسحق وداود واتباعهم وجهور أصحاب الحديث ، وقال بالوقوع مطلقا أبو حنيفة وأصحابه ، وقال بالتفصيل دبيعة والثورى والليث والاوزاعى وابن أبى لبلى ومن قبلهم عن تقدم ذكره وهو ابن مسعود وأثباعه ومالك في المشهور عنه ، وعنه عدم الوقوع مطلقاً ولو عين ، وعن ابن القاسم مثله ، وعنه أنه توقف ، وكذا عن الثورى وأبي عبيد . وقال جمهور الما الحكية بالتفصيل ، فان سمى امرأة أوطائفة أو قبيلة أو مكانا أو زمانا يمكن أن يميش اليه لزمه الطلاق والمدَّق ، وجاء عن عطاء مذهب آخر مفصل بين أن يشرَّط ذلك في عقد نكاح امرأته أو لا ، فان شرطه لم يصح تزويج من عينها و إلا صح أخرجه ابن أبى شيبه ، و تأولُ الزهرى و من تبعه قوله ولاطلاق قبل نكاح ، أنه محمول على من لم يتزوج أصلا ، فاذا قيل له مثلا نزوج فلانة فقال هي طالق البتة لم يقع بذلك شيء وهو الذي ورد فيه الحديث ، وأما إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فان الطلاق انما يقع حين تزوجها ، وما ادعاء من التأويل ترده الآثار الصريحة عن سعيد بن المسيب وغيره من مشايخ الزهرى في أنهم أرادوا عدَّم وقوح الطلاق عمن قال إن تزوجت فهي طالق سواء خصص أم عمم أنه لايقع ، واشهرة الاختلافكره أحمد مطلقا وقال إنّ "زوج لا آمره أن يفارق ، وكذا قال إمحق فى المعينة . قال البيمتى بعد أن أخرج كثيراً من الآخبار، ثم من الآثار الواردة في عدم الوقوع : هذه الآنار تدل على أن معظم الصحاّبة والنابعين فهموا من الآخبار أن الطلاق أو العناق الذي علق قبل النكاح والملك لا يعمل بعد وقوعهما ، وأن تاويل الخالف في حمله عدم الوقوع على ما إذا وقع قبل الملك ، والوةوع فيها إذا وقع بعده ، ليس بشيء . لأن كل أحد يعلم بعدم الوةوع قبل وجود عقد النكاح أو الملك فلا يبق فى الاخبار فائدة ، بخلاف ماإذا حملناه على ظاهره فان فيه فائدة وهو الاعلام بمدم الوقوع ولو بعد وجود المقد ، فهذا يرجح ماذهبنا اليه من حمل الاخبار على ظاهرها واقه أعلم . وأشار البيهق بذلك الى ماتقدم عرب الزهرى وإلى ماذكره مالك في الموطأ أن قوما بالمدينة كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ثم حنث لزم إذا نحمها ، حكاه ابن بطال قال : وتأدلوا حديث و لاطلاق قبل نـــكاح ، على من يقول امرأة فلان طالق ، وعورض من ألزم بذلك بالاتفاق على أن من قال لامرأة : اذا قدم فلان فاذنى لوليك أن يزوجنيك ، فهالت : اذا قدم فلان فقد أذنت لو لي في ذلك ، أن فلانا إذا قدم لم ينمقد التزويج حتى تنشىء عقداً جديدا . وعل

أن من باع سلمة لا يملكها ثم دخلت في ملكه لم يلزم ذلك البيع . ولو قال لامرأته: إن طلقتك فقد واجعتك فطلقها لا تكرن مرتجعة ، فكذلك الطلاق . وبما احتج به من أوقع الطلاق قوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالمةود ﴾ قال : والتعليق عقد النزمه بقوله ووبطه بنيته وعلقه بشرطه ، فان وجد الشرط نفذ. واحتج آخر بقوله تعالى ﴿ يوفون بالنذر ﴾ وآخر بمشروعية الوصية ، وكل ذلك لاحجة فيه لأن الطلاق اليس من المعقود ، والنذو يتقرب به إلى اقد يخلاف الطلاق قانه أبغض الحلال إلى اقد ، ومن ثم فرق أحمد بين تعليق العتق وتعليق الطلاق أوقود ويؤيده أن من قال : ته على عتق لزمه ، ولو قال : ته على طلاق كان المور ، والوصية الما تنفذ بعد الموت ، ولو علق الحي الطلاق بما العلاق بما المعتقد بعد الموت ، ولو علق الحرف العلاق بوان من قال لامرأته : إن دخلت المدار فأنت طاق ، فدخلت طلقت ، والجواب أن الطلاق حق ملك الووج ، فله أن ينجزه ويؤجله وأن يعلم وأن يجمله بيد غيره كما يتصرف المالك في ملكه ، قاذا لم يكن زوجا فأى شيء ملك حق يتضيه مطاق المدفق المن الورع يقتضى التوقف عن المرأة التي يقال فيها ذلك وان كان الأصل تجويزه والغاء يقتضيه مطاق المدفظ ، لكن الورع يقتضى التوقف عن المرأة التي يقال فيها ذلك وان كان الأصل تجويزه والغاء الذى نعب الله الها ونظر مالك ومن قال بقوله في مسألة الفرق بين المعينة وغيرها أنه إذا عم سد على نفسه باب النكاح الذى نعب الله الها لافركان هذا لازماً في الحصوص الازم في العموم والله أصل مختلف فيه وهو تخصيص الأدلة بالمصالح ، الذى نعب الله الها نفاذ هذا لازماً في الحصوص الزم في العموم والله أعل

## إلى إذا قال لامرأته وهو مكرم : لهذو أختى ، فلا شئ عليه قال النب على الله على ال

قوله (باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختى ، فلا شيء عليه . قال الذي يُلِطّي : قال ابراهيم لسادة هذه أختى ، وذلك في ذات الله ) قال ابن بطال : أراد بذلك رد من كره أن يقول لامرأته يا أختى ، وقد روى عبد الرزاق من طريق أبي تميمة الحجيمى و مر الذي يَلِطُ على رجل وهو يقول لامرأته . با أخية ، نزجره » قال ابن بطال : ومن ثم قال جماعة من العلما : يصير بذلك مظاهراً إذا قصد ذلك ، فأرشده الذي يَلطُ إلى اجتناب اللفظ المشكل . قال : وليس بين هذا الحديث وبين قصة ابراهيم معارضة ، لأن ابراهيم إنما أواذ بها أخته في الدين ، فن قال ذلك ونوى أخوة الدين لم يضره . قلت : حديث أبي تميمة مرسل ، وقد أخرجه أبو داود من طرق مرسلة ، وقد بعضها و عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع الذي يَلِينِ وهذا متصل ، وذكر أبو داود قبله حديث أبي هريرة في قصة ابراهيم وسارة ، فكانه وافق البخارى ، وقد قيد البخارى بكون قاتل ذلك إذا كان مكرها لم يضره وتمقيه بعض الشراح بأنه لم يقع في قصة ابراهيم إكراه ، وهو كذلك لمكن لاتعقب على البخارى لأنه أداد بذكر قسة ابراهيم ، لأنه الما في خوا من الملك أن يظبه على سارة ، وكان من شأنهم أن لايقربوا الحلية الا يخطبة ووصنا ، مخلاف المتروجة فكانوا يغتصبونها من زوجها إذا أحبوا ذلك كما تقدم تقربره في المكلام على الحديث في المناقب ، فلخوف ابراهيم في سارة قال إنها أخته وتأول أخوة الدين ، واقه أعلم . ( تغيبه ) : أورد النسني في هذا الباب جميع ما في النرجة على سارة قال إنها أخته وتأول أخوة الدين ، واقه أعلم . ( تغيبه ) : أورد النسني في هذا الباب جميع ما في النرجة

التي بمده ، وعكس ذلك أبر نديم في د المستخرج ، وأنه أعلم

١١ – بإسب الطلاق في الإغلاق والسكره والسكران والجنون وأمرها والغَاطِ والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، لقول الذي عَيْظِيُّة ﴿ الأعمالُ بالنَّيِّةِ ﴾ ولكلُّ امري ما نَوَى ﴾ وتلا الشَّعبيُّ ﴿ لاتُواخِذنا إِن نَسِينا أَو أَخْطَأْنا ﴾ وما لا بجوز من إقرارِ الموسوس . وقال النبئُ ﴿ لِلَّذِي أَفَرٌ عَلَى نفسه ﴿ أَبِكَ جُنُونَ ﴾ ؟ وقال على ﴿ بقرَ حزة ُ خَواصر شارِق ، فعلنِقَ النبي كل يَلومُ حزةً ، فاذا حزة ثملٌ محرة عيناه ، ثم قال حزة : وهل أنتم إلا عَبَيدٌ لأبي ؟ فعرفَ النبي ﷺ أنه قد تُملِّ ، فخرجَ وخرَّجنا معه » • وقال عُمَّان : ليسَ لجنون ولا لسَكُرانَ طَلَاقَ . وقال ابنُ عبَّاس : طلاقُ السكرانِ والمستكرَ ، ليس بجائز . وقال مُعقبةٌ بن عامم : لا يجوزُ طلاقُ الموسوَس . وقال عطاء : إذا بدا بالطلاق فله شرطه . وقال نافع : طلقَ رجلٌ إسرأتَهُ البتةَ إن خرَجت ، فقال ابنُ عمرَ : إن خرَجَت فقد ُبتت منه ، وإن لم نخرُج فليس بشي . وقال الزُّ هري فيمن قال إن لم أنمل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثًا ؛ 'يسألُ عا قال وعقد عليه قلبَهُ حين حلفَ بتلكَ البين ، قان سمى ٰ أَجَلاً أرادَهُ وعقد عليه قابه حين حلَفَ رُجلَ ذلك في دِينهِ وأمانته . وقال إبراهيمُ : إن قال لا حاجةً لي فيك نِيتُهُ . وطلاقُ كلُّ قوم بلسانهم . وقال قتادة : إذا قال إذا حلَّت فأنت طالقُ ثلاثًا كَيْفشاها عندَ كل طهر ِ مرةً ، قان استَبانَ حمُّلها فقد بانَت منه . وقال الحسن ، اذا قال الحَتى بأهلك نيتهُ : وقال ابنُ عباس ٍ: الطلاق عن وَطَر ، والعناق ما أريدَ به وجهُ الله . وقال الزُّهرئ : إن قال ما أنتَ ِ بامرأتى نِيتهُ ، وإن نَوى طلاقًا فهو مانَوى . وقال على " : ألم تَعلم أن القلم رُفعَ هن ثلاثة : عن المجنونِ حتى ''يغيق ، وعن الصبي ُ حتى 'يدرك ، وعن الـ ائم حتى كِستيقظ . وقال على ت وكلُّ المللاق ِ جَائِزُ إِلاَّ طَلَاقَ المُمْتُوهُ

٥٣٦٥ - حَرَثُ مُسلمُ بن إبراهيمَ حدثنا هشام حدثنا قتادةُ عن زُرارةَ بن أوفى عن أبى هريرةَ رضىَ الله عنه « عن النبي على عنه أبي الله عن النبي على عنه الله عن النبي على عنه الله عن النبي على الله عن النبي عنه الله عن النبي عنه الله عن النبي عنه الله عنه ال

٥٧٠ - مَرْشِ أَصَبَعُ أَخِبرَ نَا ابنُ وَهِبٍ عِن يُونَسَ عِن ابنِ شَهَابِ قَالَ أَخِبرَ نِي أَبُو سَلَمَةً بن عبد الرحن عن جابر « ان " رجُلا من أسلم أنى النبي " يَرْفِي وهو في المسجدِ فقال : إنه قد زَنَى العَرضَ عنه ، فَتنَحَّى الشِقه الذي أعرضَ فشهد عَلَى نفسهِ أربع شهادات فدعاهُ فقال : هل بك جُنون ؟ هل أحصنت ؟ قال : نعم ، فأمرَ به أن يُرجَمَ بالمصلى . فلما أذ لَقَتْه الحجارة جَزَحتى أُدرِكَ باكرَّةِ فَقُتِل » [ الحديث ٢٧٠ م - أطرافه في : ٢٧٢ م ١٨٢٠ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ م ٢٨٢ ]

مرده - ورش أبو الميمان أخبر نا شعب عن الزهرى قال أخبر نى أبو سَلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسبب ان أبا هربرة قال و أني رجل من أسلم رسول الله يالي وهو فى المسجد فعادا فقال: يا رسول الله إن الآخر قد زَني معنى نفسه في فاعرض عنه ، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال: يا رسول الله إن الآخر قد زنى، فأعرض عنه . فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له الرابعة . فلما شهد قلى نفسه أربع شهادات دعاه فقال : هل بك جنون ؟ قال: لا . فقال النبي من اذهبوا به قار جموه . وكان قد أحصن يه

[ الحديث ٢٧١ - أطرأله في : ١٨٥٠ ، ١٨٦٠ ، ٢٢١٧]

ومن الرُّهريِّ قال فأخبرَ في من سمع جابرَ بن عبد الله الأنصاريُّ قال و كنتُ فيمن رَجمهُ ، فرجناهُ بالمدينة ، فلما أذ َلقته الحجارة جَرَ حتى أدركناهُ بَالحرَّة ، فرَجمناهُ حتى مات »

قولِه ( باب الطلاق في الاغلاق والكره والسكران والجنون وأمرهما ، والغلط والنسيان في الطلاق ، والشرك وغيره ، المول النبي سُلِيِّع : الأعمال بالنية و لـكل امرى مانوى ) اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أرب الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر ، وشمل ذلك الاستدلال بالحديث لأن غير العاقل المختار لا نية له أيما يقول أو يفعل ، وكذلك الغالط والناسي والذي يكره على الشيء . وحديث الاعمال بهذا اللفظ وصله المؤلِّف في كتاب الإيمان أول الـكتاب، ووصله بألفاظ أخرى في أماكن أخرى، وتقدم شرحه مستوتى هناك. وقوله الإغلاق هو بكمار الهمزة وسكون المعجمة الإكراء على المشهور ، قيل له ذلك لآن المكره يتغلق عليه أمره و يتضيق عليه تصرفه ، وقيل هو العمل في الفضب ، وبالأول جزم أبو عبيد وجماعة ، والى الثاني أشار أبو داود فانه أخرج حديث عائشة و لاطلاق ولا اعتاق في غلاق ۽ قال أبو داود : والغلاق أظنه الغضب ، وترجم على الحديث و الطلاق على غيظ ، ووقع عنده بغير ألف في أوله ، وحكى البيهق أنه روى على الوجهين ، ووقع عند ابن ماچه في هذا الحديث الاغلاق بالآلف وترجم عليه د طلاق المكره، فأن كانت الرواية بغير ألف هي الرَّاجِحة فهو غير الاغلاق ، قال المطردى : قولهم إياك والغلق أى العنجر والغضب ، ورد الفادسي في و بحمع الغرائب ، على من قال الاغلاق الغضب وغلطه في ذلك وقال : إن طلاق الناس غالبًا إنما هو في حال الغضب . وقال أبن المرابط : الاغلاق حرج النفس، و ليس كل من وقع له قارق عقله ، ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان المكان لكل أحد أن يةول فيها جناه :كنت غضبانا أه . وأراد بذلك الرد على من ذهب الى أن الطلاق في الفضب لايقع ، وهو مروى عن بعض متأخرى الحنابلة ولم يوجد عن أحد من متقدمهم الا ما أشار اليه أبو داود ، وأما قوله في و المطالع ، الاغلاق الاكراه وهو من أغلقت الباب ، وقيل الغضب واليه ذهب أمل العراق ، فليس بمعروف عن الحنفية ، وعرف بملة الاختلاف المطلق إطلاق أهل العراق على الحنفية ، وإذا أطلقه الفقيه الشافعي فراده مقابل المراوزة منهم . ثم قال : وقيل معناه النهى عن إيقاع الطلاق البدعي مطلقا ، والمراد النفي عن فعله لا النبي لحسكمه ، كمأنه يةول بل بطلق للسنة كما أمره الله . وقول البخارى « والسكره » هو فى النسخ بضم السكاف وسكون الراء ، وفى عطفه

على الاغلاق نظر ، إلا إن كان يذهب الى أن الاغلاق النضب ، ومحتمل أن يكون قبل الكاف مم لائه عطف عليه السكران فيكون التقدير باب حكم الطلاق في الاغلاق وحكم المكّره والسكران والجنون الح. وقد اختلف السلف في طلاق المسكره ، فروى أبن أبي شيبة وغيره عن ابراهيم النخعي أنه يقع ، قال لانه شيء أفتدى به نفسه ، وبه قال أهل الرأى ، وعن ابراهيم النخعي تفصيل آخر إن ورى المسكره لم يقع و إلا وقع ، وقال الثميي : إن أكرهه اللصوص وقع وان أكرهه السلطان فلا أخرجه ابن أبي شيبة ، ووجه بأن اللصوص من شأنهم أن يقتلوا مِن يخالفهم غالبًا بخلاف السلطان . وذهب الجهور إلى عدم اعتبار مايقح فيه ، واحتج عطا. بآية النحل ﴿ الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ﴾ قال عطاء : الشرك أعظم من العلاق ، أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح ، وقرره الثانمى بأن انه لما ومنع الكفر عن تلفظ به حال الاكراء وأسقط عنه أحكام الكفر فسكذاك يسقط عن المكره ما دون الكفر لأنَّ الاعظم إذا سقط سقط ماهو دو نه بطريق الأولى ، والى هذه النكبتة أشار البخارى بعطف الشرك على الطلاق فى الترجمة . وأما قوله . والسكران ، فسيأتى ذكر حكمه فى الـكلام على أثر عثمان فى هذا الباب، وقد يأتى السكران في كلامه وفعله بما لا يأتى به وهو صاح أةوله تعالى ﴿ حتى تعلموا ما نقولون ﴾ فان فيها دلالة على أن من علم ما يقول لا يكون سكرانًا ، وأما المجنون فسيآتى فى أثر على مُع عر ، وقوله ، وأمرهما ، فعناه هل حكمهما واحِدُ أو يختلف ؟ وقوله « والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره ، أي إذا وقع من المسكلف ما يقتضى الشرك غلطا أو نسيانا هل يحكم عليه به و إذا كان لايحكم عليه به فليكن الطلاق كذلك ، وقوله . وغيره ، أى وغير الشرك ما هو دونه ، وذكر شيخنا ابن الملقن أنه في بعض النسخ « والشك ، بدل الشرك ، قال : وهو الصواب، وتبعه الزركثي لسكن قال : وهو أليق، وكمان مناسبة لفظ الشرك خفيت عليهما ، ولم أره في شيء من النسخ التي وقفت عليها بلفظ الشك ، فإن ثبتت فنكون معطوفة على النسيان لا على الطلاق . ثم رأيت سلف شيخنا وهو ټول این بطال : وقع فی کثیر من النسخ د والنسیان فی الطلاق والشرك ، وهو خطأ والصواب د والشك ، مكان الشرك اه ، ففهم شيخنا من قوله في كثير من النسخ أن في بعضها بلفظ الشك فجزم بذلك . واختلف السلف في طلاق الناسي فكان الحسن براه كالعمد إلا إن اشترط نقال إلا أن أنسي ، أخرجه أبن أبي شببة ، وأخرج أبن أبي شيبة أيضا عرب عطاء أنه كان لايراه شيئا و يحتج بالحديث المرفوع الآنى كما سأفرره بعد وهو أول الجهور، وكذلك اختلف في طلاق الخطيء فذهب الجهور الى أنه لايقع ، وعن الحنفية عن أراد أن يقول لامرأته شيئًا فسبقه لسانة فقال أنت طالق يلزمه الطلاق ، وأشار البخارى بقوله « الغلط والنسيان ، الى الحديث الواردعن ابن عباس مرفوعاً د أن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، فأنه سوى بين الثلاثة في التجاوز ، فن حمل النجاوز على رفع الإثم خاصة دون الوقوع في الاكراء لزم أن يقول مثل ذلك في النسيان ، والحديث قد أخرجه ابن ماجه وصمحه ابن حبان . واختلف أيضا في طلاق المشرك فجاء عن الحسن وفتادة وربيعة أنه لايقع ، ونسب الى مالك وداود . وذهب الجمهور الى أنه يقع كما يصح نكاحه وعتقه وغير ذلك من أحكامه . قوله ( و للا الشمي : لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) رويناه موصولا في د فوائد هناد بن السرى الصغير ، من رواية سليم مولى الشعبي عنه بممناه . قوله ( وما لا يجوز من إقرار الموسوس ) بمهملتين والواو الاولى مفتوحة والثانية مكسورة . قوله ( وقال النبي ﷺ للذي أفر على نفسه : أبك جنون )؟ هو طرف من حديث ذكره المصنف في هذا الباب بلفظ

و هل بك جنون ، وأورده في الحدود ، ويأتي شرحه هناك مستوفي إن شاء الله تعالى . ووقع في بعض طرقه ذكر السكر . قوله ( وقال على : بقر حزة خواصر شارق ) الحديث هو طرف من الحديث العاويل في قصة الشادفين وقد تقدم شرحه مستنوفي في غزوة بدر مرح كتاب المغازي . ود بةر ، بفتح الموحدة وتمخفيف القاف أي شق ، والخواصر بمعجمة ثم مهملة جمع خاصرة ، وقوله في آخره وانه ثمل ، بفتح المثلثة وكسر الميم بعدها لام أي سكران ، وهو من أقوى أدلة من لم يؤاخذ السكران بما يقع منه في حال سكره من طلاق وغيره واعترض ، المهاب بأن الحنر حينئذ كانت مباحة ، قال : فبذلك سقط عنه حكم مانطق به في تلك الحال ، قال : وبسبب هذه القصة كان تحريم الخر اه. وفيها قاله نظر ، أما أولا فان الاحتجاج من هذه القصة إنما هو بعدم مؤاخذة السكران بما يصدر منه ، ولا يفترق الحال بين أن يكون الشرب مباحا أو لا ، وأما ثانيا فدعواء أن تحريم الحنر كان بسبب قصة الشارفين ايس بصحيح ، فان قصة الشارفين كانت قبل أحد اتفاقا لأن حرة استشهد بأحد وكان ذلك بين بدر وأحد عند تزويج على بفاطمةً وقد ثبت في الصحيح أن جماعة اصطبحوا الخريوم أحد واستشهدوا ذلك اليوم ، فكان تحريم الخر بعد أحد لهذا الحديث الصحيح . قوله ( وقال عُمَان : ليس لمجنون ولا لسكران طلان ) وصله ابن أبي شيبة عن شبابة ، ورويناه في الجزء الرابع من و تاريخ أبي زرعة الدمشتي ، عن آدم بن أبي إياسَ كلاهمًا عن ابن أبي ذئب عن الوهرى قال دقال رجل لعمر بن عبد العربز: طلقت امرأتي وأنا سكران ، فكان رأى عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده ويفرق بينه وبين امرأته ، حتى حدثه أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه أنه قال : ايس على المجنون ولا على السكران طلاق ، فقال عمر : تأمرونني وهذا يحدثني عن عثمان؟ فجلده.، ورد اليه امرأته ، وذكر البخاري اثر عبَّان ثم ابن عباس استظهارا لما دل هليه حديث على في قصة حزة ، وذهب الى عدم وقوع طلاق السكران أيضا أبو الشعثاء وعطاء وطاوس وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيز ، ذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحه ، وبه قال ربيعة والليث و(سمق والمرنى-، واختاره الطحارى واحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لايقع قال : والسكران معتوه بسكره . وقال بوقوعه طائفة من النابعين كسعيد بن المسيب والحسن وابراهيم والزهرى والشعبي، وبه قال الأوزاهي والثوري ومالك وأبو حنيفة، وعرب الشافعي قولان: المصحح منهما وقوعه، والخلاف عند الحنابلة لكن الترجيح بالعكس ، وقال ابن المرابط : إذا تيقنا ذهاب عقل السكران لم يلزمه طلاق ، وإلا لزمه . وقد جمل اقه حد السكر الذي تبطل به الصلاة أن لايملم مايقول ، وهذا النفصيل لاياً باه من يقول بعدم طلاقه ، وا مَا استدل من قال يوقوعه مطلقاً بأنه عاص بفعله لم يزل عنه الخطاب بذلك ، ولا الإثم لأنه يؤس بقضاً. الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في السكر أو قيه ، وأجاب الطحاوى بأنه لاتختلف أحكام فاقد المقل بين أن يكون ذهاب دقله بسبب من جهته أو من جهة غيره ، إذ لا فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله أو من قبل نفسه كن كسر رجل نفسه فانه يسقط عنه فرض القيام ، وتعقب بان القيام انتقل الى بدل وهو القعود فافترقا . وأجاب اين المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بأن النائم يجب عليه قضاء الصلاة ولا يقع طلاقه فافترقا . وقال ابن بطال : الأصل في السكران المقل ، والسكر شيء طرأ على عقله ، فهما وقع منه من كلام مفهوم فهو محول على الاصل حتى يثبت ذهاب عقله . قوله ( وقال ابن عباس : طلاق السكران والمستسكره ليس بجائزٍ ) وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور جميعًا عن مشيم عن عبد الله بن طلحة الحزاعي عن أبي يزيد المزنى عن

عكرمة عن ابن عباس قال دليس لسكران ولا لمضطهد طلاق، المضطهد: بضاد معجمة ساكنة ثم طاء مهملة مفتوحة ثم هاء ثم مهملة هو المفاوب المقهور ، وقوله , ايس بجائز ، أى بواقع ، إذ لاعقل للسكران المفلوب على عقله ولا اختيار للسنكره. قوله (وقال عقبة بن عامر: لايجوز طلاق الموسوسُ) أي لا يقع ، لأن الوسوسة حديث النفس، ولا مؤاخذة بما يقع في النفس كما سياتي . قولِه ( وقال عطاء : اذا بدا بالطلاق فله شرطه ) تقدم مشروحا في د باب الشروط في الطلاق ۽ وتقدم عن عطاء وسعيد بن المسيب والحسن ، وبينت من وصله عنهم ومن خالف في ذلك . قوله ( وقال نافع : طلق رجل امرأته البتة إن خرجت ، فقال ابن عمر : إن خرجت فقد بتت منه ، وإن لم تخرج قليس بشيء ) أما قوله و البتة ، فانه بالنصب على المصدر ، قال الـكرماني هنا قال النحاة : قطع همزة البتة يمعزل عن القياس اله ، وفي دعوى أنها تقال بالقطع نظر فان ألف البِّنة ألف وصل قطعا ، والذي قاله أهل اللغة البتة القطع وهو تفسيرها بمرادفها لا أن المراد أنَّها تفال بالقطع ، وأما قوله و بتت، فبعنم الموحدة وتشديد المثناة المفتوحة على البناء للجهول ، ومناسبة ذكر هذا هنا \_ وإنَّ كانت المسائل المتعلقة بالبتَّة تقدمت \_ موافقة ابن عمر للجمهور في أن لافرق في الشرط بين أن يتقدم أو يتأخر ، ويهـذا تظهر مناسبة أثر عطاء وكذا مابعد هذا . وقد أخرج سميد بن منصور من وجه صميح عن ابن عمر أنه قال وفى الحلية والبنة ثلاث ، . قوله (وقال الزهرى فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا قارآتي طالن ثلاثا : يسال عما قال وعقد عليه قابه حين حلف بتلك اليمين ، فان سمى أجلا أرادُه وعقد عايه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته ) أي يدين فيما بينه وبين الله تعالى ، أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى بختصرا ولفظه و في الرجلين يحلفان بالطلاق والمتاقة على أمر يختلفان فيه ولم يقم على واحد منهما بينة على قوله قال : يدينان ومجملان من ذلك ماتحملاً . وعن معمر عمن سمع الحسن مثله . . قولِه ( وقال ابراهيم : ان قال لاحاجة لى فيك نيته ) أى إن قصد طلافا طلقت والا فلا ، قال ابن أبي شاية حدثنا حفص هو ابن غياث عن اسماعيل عن ابرامسيم في رجل قال لامر أنه لا حاجه لي فيك قال : نيته . وهي وكيع عن شعبة سألت الحـكم وحمادا قالا : إن نوى طلاقا فواحـدة ، وهو أحق بها ، قوله ( وطلاق كل قوم بلسانهم ) وصله ابن أبي شيبة قال وحدثنا إدريس قال حدثنا ابن أبي ادريس وجرير قالاول عن مطرف والثاني عن المفيرة كلاهما عن ابراهيم قال : طلاق المجمى بلسانة جائز ، ومن طريق سميد بن جبير قال ، إذا طلق الرجل بالفارسية يلزمه، . قوله (وقال فتادة : إذا قال إذاحلت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عندكل طهرمرة ، فان استباف حماما فقد بانت منه ) وصله آبن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن سميد بن أبي عروة عن قتادة مثله لكن قال و عند كل طهر مرة ثم يمسك حتى تطهر ، وذكر بقيته نحوه ، ومن طريق أشعث عن الحسن و يغشاها إذا طهرت من الحيض ثم بمسك عنها الى مثل ذلك ، وقال ابن سيرين دينشاها حتى تجمل ، وبهذا قال الجمهور ، واختلفت الرواية عن مالك : ففى دواية ابن القاسم إن وطئها مرة بعد التعليق طلقت سواء استبان بها حملها أم لا ، وان وطئها فى الطهرالذى قال لها ذلك بعد الوطء طلَّقت مكانها . وتمقيه الطحاوى بالاتفاق على أن مثل ذلك إذا وقع فى تعليق العتق لا يقع الا إذا وجد الشرط ، قال : فكذلك الطلاق فليكن . قوله ( وقال الحسن : إذا قال الحق بأهلك نيته ) وصله هبد الرزاق بلفظ دهو مانوى، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن الحسن، في رجل قال لامرأته اخرجي استبرق، اذهبي لا حاجة لى فيك هي تطليقة إن نوى الطلاق. . قول (وقال ابن عباس : الطلاق عن وطر ، والعتاق مأأريد به

وجه الله) أى أنه لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته إلاعند الحاجة كالنشوز، بخلاف العلق فانه مطلوب دأتما . والوطر بفتحتين الحاجة، قال أهل اللغة: ولا يبنى منها فعل. توله (وقال الوهرى: إن قال ما أنت بامرأتي نيته، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى) وصله ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمرعن الزهرى .في رجل قال لامرأته لست لى بامرأة قال : هو مانوی ، ومن طریق قتادة « اذا و اجبها به وأراد الطلاق فهی و احدة، وعن ابراهیم « إن كرو ذلك مراراً ماأراه أراد الا الظلاف ، وعن قتادة « إن أواد طلاقا طلقت ، وتوقف سعيد بن المسيب ، وقال الليث « هي كذية ، وقال أبو يوسف وعمد ولا يقع بذلك طلاق . . قلِّه ( وقال على: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق ، وعن المسي حتى يدرك ، وعن النائم حتى يستيقظ) وصله البغوى في دالجعديات، عن على بن الجمد عن شعبة عن الأعش عن أبي ظبيان عن ابن عباس وان عر أتى بمجنونة قد زنت وهي حبلي ، فأراد أن يرجها فتال له على : أما بلغك أن القلم لمد وضع عن ثلاثة ، فذكره ، وتابعه ابن تمير ووكيع وغير واحد عن الأعمش ، ودواه جرير ابن حازم عن الأعش فصرح فيه بالزفع أخرجه أبو داود وابن حبانٌ من ظريقه ، وأخرجه النسائى من وجهين آخرينَ عن أبي ظبيان مرفوعا وموقوفا لكن لم يذكر فيهما ابن عباس ، جعله عن أبي ظبيان عن على ورجح الموقوف على المرقوع ، وأخذ بمقتضى هذا الجديث الجهور ، لكن اختلفوا في إيقاع طلاق الصبي ، قمن ابن المسيب والحسن يلزمه اذا عَمَل وميز ، وحَدَم عند أحد أن يطيق الصيام ويحصى الصلاة ، وعند عطاء إذا بلغ اثنتي عشرة سنة ، وعن مالك رواية إذا ناهر الاحتلام : قوله ( وقال على : وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ) وصله البغوى في و الجفديات ، هن على بن الجدد عن شعبة هن الأعش عن ابراهيم النخمي عن عابس بن ربيعة و ان عليا قال : كل طلاق جائز الاطلان المعتوه ، وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عن جماعة من أصبحاب الأحمش عنه صرح في بعضها بسماع عابس بن ربيعة من على ، وقد ورد فيه حديث مرفوع أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة مثل قِرل على وزاد في آخره و المغلوب على دقله ، وهو من رواية عطاء بن عجلان وهو ضغيف جدا . والمراد بالمعتوه ـ وهو بفتح الميم وسكون المهملة وضم المثناة وسكون الواوبعدها ها. ـ الناتص العقل ، فيدخل فيه الطفل والمجنون والسكران؛ والجهور على عدم اعتبار ما يصدر منه ، وفيه خلاف قديم ذكر ابز أبي شيبة من طريق نافع أن الحبر بن عبد الرحن طلق امرأته وكان معتوها فأمرها ابن عمر بالعدة ، نقيل له : انه معتوه ، فقال : انى لم أسمَع الله استثنى للممتوه طلاقا ولا غيره . وذكر ابن أبي شبية عن الشعبي و إبراهيم وغير واحد مثل قول على . قولِه (حدثنا مسلم) هو ابن ابراهيم ، وحشام هو الدستوائى . قوله ( عن زُرَارة ) تقدّم القول فيه فى أوائل العتق ، وذَكرت فيه بعض فوائده ، ويا في بقيتها في كتاب الآيمـان وآلنذور ، وقوله « ماحدثت به أنفسها ، بالفتح على المفعولية ، وذكر المطرزى من أهل اللغة أنهم يقولونه بالعنم يريدون بغير اختيارها ، وقد أسند الاسماعيلي عن عبد الرحمن بن مهدى قال ايس عند قتادة حديث أحسن من هذا ، وهذا الحديث حجة فى أن الموسوس لايقع طلاته والمعتوه والجنون أولى منه بذلك ، واحتج الطحاوى بهذا الحديث للجمهور فيمن قال لامرأته أنت طلاق ونوى فى نفسه ثلاثا أنه لايقع إلا واحدة ـ خلافا للشافعي ومر\_ وافقه ـ قال : لأن الحبر دل على أنه لايجوز وقوع الطلاق بنية لا لفظ معهاً ، وتمقب بأنه لفظ بالطلاق ونوى الفرقة التامة فهى نية صحيها لفظ ؛ واحتج به أيضًا لمن قال فيمن قال لامرأنه يافلانة ونوى بذلك طلاقها انها لاتطلق ، خلافا لما لك وغيره ، لأن الطلاق لَايقع بالنية دون اللفظ ولم

يأت بصيغة لاصريحة ولاكناية ، واستدل به على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته لانه عزم بقلبه وعمل بكمتابته وهو قول الجمور ، وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك ، واحتج من قال : إذا طلق في نفسه طلقت \_ وهو مروى عن أبن سيرين والزهرى ـ وعن ما الك رواية ذكرها أشهب عنه وقو اها ابن المربي ، بأن من اعتقد الكفر بقلبه كفر ومن أصر على المعصية أثم ، وكذلك من راءى بعمله وأعجب ، وكذا من قذف مسلما بقابه ، وكل ذلك من أعمال القلب دون اللسان . وأجيب بأن العفو عن حديث النفس من فضائل هذه الأمة ، والمصر على الكفر ليس منهم ، وبأن المصر على المصية الآثم من تقدم له عمل الممصية لامن لم يعمل ممصية قط ، وأما الرياء والعجب وغير ذلك فكله متعلق بالاعمال . واحتج الخطابي بالاجماع على أن .ن عوم على الظهار لايصير مظاهراً قال : وكذلك الطلاق ، وكذا لو حدث نفسه با لقذف لم يكن قاذفا ، ولو كان حديث النفس يؤثر لا بطل الصلاة ، وقد دل الحديث الصحيح على أن ترك الحديث مندوب فلو وقع لم تبطل ، و تقدم البحث في الصلاة في ذلك في قول عمر وأنى لاجهز جيثي وأنا في الصلاة، . الحديث النَّاني حديث جابر في قصة الذي أقر بالزنا فرجم ، ذكرها من طريق يونس عن الزهري عن أبي سلة عن جابر ، وسيأتي شرحه مستوني في كتاب الحدود ، والراد منه ما أشار البه في الترجمة من قوله د هل بك جنون ، فإن مقتضاه أنه لو كان مجنو نا لم يعمل بافراره ، ومعنى الاستفهام هلكان بك جنون أو هل تجن تارة وتفيق تارة؟وذلك أنه كان حين الخاطبة مفيقا . ويحتمل أن بكون وجه له الخطاب والمراد استفهام من حضر بمن يعرف حاله ، وسيأتى بسط ذلك ان شاء الله تعالى . الحديث الثالث حديث أبي هريرة فى القصة المذكورة ، أوردها من طريق شعيب عن الزهرى عن أبي سلة وسعيد بن المسيب جميعًا عن أبي هريرة ، وسيأتى شرحها أيضا في الحدود ، وقوله في هذه الرواية و إن الآخر قد زني ، بفتح الحمزة وكسر الخاء المعجمة أي المتأخر عن السمادة وقيل معناه الارذل . قوله ( وقال تتادة إذا طلق في نفسه فليس بشيء ) وصله عبد الرزاق عن معمر هن قتادة والحسن قالا : من طلق سراً في نفسه فليس طلائه ذلك بشيء ، وهذا قول الجهور وعالفهم ابن سيرين وأبن شهاب فقالا تطلق ، وهي رواية عن مالك . ( تنبيه) : وقع هذا الاثر عن فنادة في رواية النسني عقب حديث قتادة المرفوع المذكور هنا بعد ، فلما ساقه من طريق قتادة عن زرارة عن أبي هريرة فذكر الحديث المرفوع قال بعده ﴿ قَالَ فَتَادَةً ﴾ فَذَكُرُه . ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : الحديث الأول ، قولِه ( وعن الزهرى قال فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله ) هو معطوف على أوله ﴿ شعيب عن الزهرى الح ، وقد نقدم من رواية يو نس عن الزهري عن أبي سلمة فيحتمل أن يكون أبهمه لما حدث به شعيبًا ، ويحتمل أن يكون هذا القدر عنده عن غير أبي سلمة فأدرج في رواية يونس عنه ، وقوله في هذه الزيادة ﴿ أَذَلَهُ هُ بِذَالَ مُعَجِّمَةٌ وَقَافَ أَي أَصَابَتُه بِجَدُهَا ، وقوله و جمز ، بفتح الجيم والميم وبزاى أى أسرع حاربا

١٣ - أسيب الخلع، وكيف الطلاق فيه ؟ وقول الله تعالى ﴿ لا يَحِلُ لَـكُمُ أَن تَاخَذُوا مِمَا اللّهِ عَبَانُ الْخَلْعَ، وكيفَ الطلاق فيه ؟ وقول الله تعالى . وأجاز عبّانُ الخلع دونَ عِقاصِ السّعان . وأجاز عبّانُ الخلع دونَ عِقاصِ رأسها . وقال طاوسُ : إلا أن يخافا أن لا يُقيا حُدُودَ الله فيما افترَضَ لكلَّ واحدٍ منهما عَلَى صاحبهِ في العشرة والصّحبة ، ولم يَقُل قولَ السّفَهَاء لا يُحِلُّ حتى تقول : لا أغدَسلُ لك من جنابة

٣٧٧٥ \_ مَرْثُ أَزَهِ مِن جميل حد ثنا عبد الوهاب المُنْفَقُ حد ثنا خالد عن عِكرمة عن ابن عباس دان امراة ثابت بن قيس ما أعتِب عليه في خلق دان امراة ثابت بن قيس ما أعتِب عليه في خلق ولا دين ، والكني الكرّمُ الكنفر في الإسلام . فقال رسول الله عَيْظَانِهُ : أثر دُننَ عليه حديقتَهُ ؟ قالت : نعم . قال رسول الله عَيْظَانِهُ : أثر دُننَ عليه حديقتَهُ ؟ قالت : نعم . قال رسول الله عَيْظَانِهُ : اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة . قال أبو عبد الله لا بناتِ فيه عن ابن عباس »

[ الحديث ٢٧٣ - الحرافة في : ٢٧٤ ، ٢٧٥ ، ٢٧٦ - ٢٧٢ ]

٩٧٤ - صَرَحْنَى إسحاقُ الواسطِى حدَّثَنَا خالدُ عن خالدِ الحَدَّاء عن عِكْرِمةً وأنَّ أَخْتَ عَبِدِ الله بن أبي . بهذا . وقال : مرُدِّن حدِيقته ؟ قالت : نعم . فردَّتها ، وأَمَرَه يُطلِّقها . وقال إراهيمُ بن طهمانَ عن خالد عن عِكْرِمَةَ عن الذي مَنْ في وطلِّقها »

٥٢٧٥ - وعن أيوب بن أبي تميمة عن عِكرمة عن ابن عباس أنه قال و جاءتِ امرأة كابت بن آيس إلى رسول الله عَيَّالِيَّةِ نقالت : يارسول الله عَيِّالِيَّةِ نقالت : يارسول الله عَيِّالِيَّةِ نقالت : يارسول الله عَيِّالِيَّةِ : فَتَرُدَّين عليه حديقته ؟ قالت : نمم ،

٥٢٧٧ – مَرْثُ سلمان مدُّ ثنا حادٌ عن أَبُوبَ مَن عِكْرِمةَ وَأَن جَيلة ﴾ فذكر الحديث

قوله (باب الحلع) بعنم المعجمة وسكون اللام، وهو فى اللغة فراق الزوجة على مال ، مأخوذ من خلع الثوب لأن الرأة لباس الرجل معنى ، وضم مصدره تفرقة بين الحسى والمعنوى . وذكر أبو بكر بن دريد فى أماليه أنه أول خلع كان فى الدنيا أن عامر بن الظرب \_ بفتح المعجمة وكسر الراء ثم موحدة \_ زوج ابنته من ابن أخيه عام بن الحارث بن الظرب ، فلما دخلت عليه نفرت منه ، فشكا إلى أبها فقال : لا أجمع عليك فراق أهاك ومالك ، وقد خامتها منك بما أعطيتها ، قال فزعم العلماء أن هذا كان أول خلع فى العرب اه . وأما أول خلع فى الاسلام فسيأ فى ذكره بعد قليل . ويسمى أيضا فدية وافتداء . وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزفى التابعى المشهور فانه قال : لا يحل الرجل أن يأخذ من امرأته فى مقابل فراقها شيئا لقوله تعالى (فلا تأخذوا منه شيئا) ، فأوردوا عليه ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) فادعى فسخها بآية النساء . أخرجه إبن أبي شيبة وغيره عنه ، وتعقب مع شذوذه بقوله تعالى فى النساء أيضا ( فإن طبن لمك عن شيء منه نفساً فكلوه ) وبقوله فيها ( فلا

جناح عليهما أن يصالحا ﴾ الآية ، وبالحديث وكأنة لم يثبت عنده أو لم يبلغه ، وانمة. الاجماع بعده على اعتباره وأن آية النساء مخصوصةً بآية البقرة وبآيتي النساء الآخر تين ، وضابطه شرعا فراق الرجل زوجته ببذك قابل للموضُّ محصل لجهة الزوج . وهو مكروه إلا في حال عافة أن لايقيها ـ أو واحد منهما ـ ما أمر به ، وقد ينشأ ذلك عن كراهة العشرة إما لسوء خلق أوخلق ، وكذا ترفع الكراهة إذا احتاجا اليه خشية حنث يثول الى البينونة الكبرى . قوله (وكيف الطلاق فيه) أي هل يقع الطلاق بمجرده أو لايقع حتى يذكر الطلاق إما باللفظ وإما بالنية ، وللعلماء فيما إذا ورَّع الحلع مجردا عن الطَّلاق لفظا ونية ثلاثة آراء وهي أقوال للسَّافعي : أحدها ما نص عليه فَ أَكْثَرُ كُنَّبُهِ الجَّدَيدة أَنَ الْخَلْحَ طَلَاقَ وهو قول الجهور ، فاذا وقع بافظ الحلع وما تصرف منه نقص العدد ، وكمذا إن وقع بغير لفظه مقرونا بنيته ، وقد نص الشافعي في « الإملاء ، على أنه من صرائح الطلاق ، وحجة الجمهور أنه لفظ لا يملك إلا الزوج فكان طلاقا ، ولو كان فسخا لما جاز على غير الصداق كالإقالة ، لكن الجمهور على جوازه بما قل وكثر فدل على أنه طلاق . والثانى وهو قول الشافعي في القديم ذكره في و أحكام القرآن، من الجديد أنه فسنعُ و ليس بطلاق ، وصع ذلك عن إن عباس أخرجه عبد الرزاق ، وعن ابن الزبير ، ودوى عن عثمان وعلى وعكرمة وطاوس ، وهو مشهور مذهب أحد ، وسأذكر في الكلام على شرح حديث الباب ما يةويه ، وقد استشكله اسماعيل القاضي بالاتفاق على أن من جمل أمر المرأة ببدها ونوى الطلاق فطالقت نفسها طلقت ، وتعقب بأن محل الحلاف ما إذا لم يقع لفظ طلاق ولا نية وإنما وقع لفظ الحلع صريحا أو ما قام مقامه من الالفاظ مع النية فانه لايكون فسخا تقع به الفرقة ولا يقع به طلاق ، واختلف الشافعية فيما اذا نوى بالخلع الطلاق وفرعنا على أنه فسخ هل يقع الطلاق أو لا؟ ورجح الامام عدم الوقوع، واحتج بأنه صريح في با به وجد نفاذا في محله فلا ينصرف بالنية إلى غيره ، وصرح أبو حامد والأكثر بوقوع العالماق ، ونقله الخوارزى عن نص القديم قال : هو فسخ لاينقص عدد الطلاق إلا أن ينويا به الطلاق و ويخدش فيها اختاره الامام أن الطحاوى نقل الاجماع على أنه إذا نوى بالخلع الطلاق وقع الطلاق ، وأنْ عل الحلاف فيما إذا لمّ يصرح بالطلاق ولم ينوه .والثالث إذا لم ينو الطلاق لايقع به فرقة أصلا ونص عليه في دالام، وقواه السبكيُّ من المتأخرين ، وذكر محمدٌ بن نصر المروزي في دكتاب اختلاف العلما. ، أنه آخر أولى الشافعي. قولِه ( وأوله عن وجل : ولا يحل الم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا أن لاية يا حدود الله) زاد غير آبي ذر وإلى قوله الظالمون، وعند النسنى بعد قوله يخافا و الآية ، وبذكر ذلك يتبين تمام المراد وهو بقوله و فلا جناح عليهما فيها افتدت به ، وتمسك بالشرط من ثوله و فان خفتم ، من منع الحلع إلا اذا حصل الشقاق من الزوجين مما ، وسأذكر في الكلام على أثر طاوس بيان ذلك . قولِه ( وأجاز عمر الخلع دون السلطان ) أى بغير إذنه ، وصله ابن أبي شيبة من طريق خيشمة بن عبد الرحمن قال « أتى بشر بن مروان في خلع كان بين رجل وامرأه فلم يجزه ، فقال له عبد الله بن شهاب الحولاني : قد أتى عمر في خلع فأجازه ، وأشار المصنف إلى خلاف فى ذلك أخرجه سعيد بن منصور , حدثنا هشيم أنبأنا يونس عن الحسن البصرى قال : لايجوز الخلع دون السلمان ، وقال حماد بن زيد ﴿ عن يحيي بن عتيق عن محمد بن سيرين : كانو ا يقولون ، فذكر مثله ، واختاره أبو عبيد واستدل بقوله تعالى ﴿ فَانْ خَفْتُمْ أَنْ لَا يَقِيهَا حَدُودَ اللَّهَ ﴾ وبقوله تعالى ﴿ وَانْ خَفْتُم شَقَاقَ بَيْتُهِمَا فَابِعِشُوا حْكًا من أهله وحكما من أملها ﴾ قال : لجملُ الحوف لفير الزوجينَ ؛ ولم يقل فان خافًا ، وقوى ذلك بقراءة حمزة في

آية الباب , إلا أن يخافا ، بضم أوله على البناء للجهول قال : والمراد الولاة ، ورده النحاس بأنه قول لا يساعده الإعراب ولا اللفظ ولا المهني ، والطحاوى بأنه شاذ يخالف لما عليه الجم الغفير ، ومن حيث النظر أن العالاق جائز دون الحاكم فكذلك الحلع. ثم الذي ذهب اليه مبنى على أن وجود الشقاق شرط في الحلع والجهور على خلافه وأجابوا عن الآية بأنها جرت على حكم الغالب ، وقد أنكر قتادة هذا على الحسن فأخرج سعيد بن أبي عروبة في وكتاب النكاح ، عن قتادة عن الحسن فذكره ، قال قتادة : ما أخذ الحسن هذا الا عن زياد ، يعنى حيث كان أمير المراق لمعاوية . قلت : وزياد ليس أملا أن يقتدى به . قوله ( وأجاز عثمان الحلع دون عقاص رأسها ) العقاص بكسر المهملة وتخفيف القاف وآخره صاد مهملة جمع عقصة وهو ما يربط به شمر الرأس بعد جمعه ، وأثر عثمان هذا رويناه موصولا في و أمالي أبي القاسم بن بشران ، من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل و عن الربيع بنت معوِّذ قالت : اختلمت من زوجی بما دون عقاص رأمی فأجاز ذلك عثمان ، وأخرجه البهتی من طریق روح ابن القاسم عن ابن عقيل مطولا وقال في آخره و فدفعت اليه كل شيء حتى أجفت الباب بيني وبينه ۽ وهذا يدل على أن معنى , دون ي سوى ، أي أجاز للرجل أن يأخذ من المرأة في الخلع ماسوى عقاص رأسها ، وقال سعيد بن منصور و حدثنا هشام عن مفيرة عن ابراهيم : كان يقال الحلم ما دون عقاص رأسها ، وعن سفيان و عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يأخذ من المختلمة حتى عقاصها، ومن طريق أبيصة بن ذويب و اذا خلمها جاز أن يأخذ منها أكثر بما أعطاها . ثم تلا : فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، وسنده صحيح . ووجدت أثر عثمان بلفظ آخر أخرجه ابن سعد في ترجة الربيع بنت معود من و طبقات النساء ، قال أنبأنا يحيى بن عباد حدثنا فابيح بن سليمان حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل , عن الربيع بنت معود قالت : كان بيني وبين ابن عبي كلام ، وكان زوجها ، قالت نقلت له : لك كل شيء وفارقني . قال : قد فعات . فأخذ والله كل شيء حتى فراشي ، فجئت عثمان وهو محصور فقال : الشرط أملك، خذكل شيء حتى عقاص رأسها، قال ابن بطال ذهب الجهور الى أنه يجوز الرجل أن يأخذ في الحلع أكثر بما أعطاه ، وقال مالك : لم أر أحدا بمن يقتدى به يمنع ذلك . لكنه ايس من مكارم الاخلاق . وسيأتى ذكر حجة القائلين بعدم الزيادة في الكلام على حديث الباب . قوله ( وقال طاوس : الا أن يخافا ألا يقيها حدود الله فيها افترض لكل واحد منهما على صاحبه في المشرة والصحبة ، ولم يقل قول السفهاء لا يمل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة ) هذا التعليق اختصره البخارى من أثر وصله عبد الرزاق قال و أنبأنا ابن جريج أخبرنى ابن طاوش وقلت له : ماكان أبوك يقول في الفداء ؟ قال : كان يقول ماقال الله تعالى ﴿ الا أن يخافا أن لا يقيا حدود الله ﴾ ولم يكن يقول قول السفهاء : لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة ، ولكُّنه يقول الا أن يخافًّا أن لا يقيا حدود الله فيما افترض الكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة ، . قال ابن التين : ظاهر سياق البخارى أن قوله « ولم يقل الح ، من كلامه ، و لكن قد نقل الـكلام المذكور عن ابن جريج ، قال : ولا يبعد أن يكون ظهر له ما ظهر لابن جريج . قلت : وكمأنه لم يقف على الآثر موصولا فتكلف ما قال ، والذي قال « ولم يقل » •و ابن طاوش ، والحسكى عنه النبي هو أبره طاوس ، وأشار ابن طاوس بذلك إلى ماجاء عن غير طاوس وأن الفداء لايجوز حتى تعصى المرأة الرجل فيما يرومه منها حتى تقول لا أغتسل لك من جناية ، وهو منقول عن الشعبي وغيره ، أخرج سعيد بن منصور عن هشيم . أنبأنا اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن امرأة قالت لزوجها : لا أطبع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا

! غتسل لك من جنابة ، قال : اذا كرهته فليأخذ منها و ليخل عنها <sub>ع</sub> . وأخرج ابن أبي شيبة عن وكيع عن يزيد بن ا براهيم عن الحسن في قوله ﴿ الا أن يخافا أن لايقيها حدود الله ﴾ قال : ذلك في الخلع إذا قالت لا أغتسل لك من جنابة . ومن طريق حميد بن عبد الرحن قال « يطيب الخلع اذا قالت لا أغتسل الك من جنابة . نحوه ، ومن طريق على نحوه والكن بسند واه ، والظاهر أن المنقول في ذلك عن الحسن وغيره ماهو إلا على سبيل المثال ولا يتعين شرطًا في جواز الحُلِع ، والله أعلم . وقد جاء عن غير طاوس تحو قوله ، فروى ابن أبي شيبة من طريق القاسم أنه سئل عن قوله تعالى ﴿ الا أن يخافا أن لاية يم حدود الله ﴾ قال فيها افترض عليهما فى العشرة والصحبة . ومن طريق هشام بن عروة عن أبيَّه أنه كان يقول : لايحل له الفدا. حتى يكون الفساد من قبلها ، ولم يكن يقول لا يحل له حتى تقول لا أبر الى قسبًا ولا أغتسل لك من جنابة . قوله (حدثني أذهر بن جميل) هو بصرى يكني أبا محمد ، مات سنة احدى وخمسين وما تثنين ، ولم يخرج عنه البخارى في د الجامع ، غير هذا الموضع ، وقد أخرجه النسامي أيضا هنه ، وذكر البخادي أنه لم يتابع على ذكر ابن عباس فيه كما سيأتى ، الـكن جاء الحديث موصولا من طريق أخرى كاذكره في الباب أيضا . قوله (حدثنا خاله) هو ابن مهران الحذاء . قوله (ان امرأة ثابت بن قيس) أي ابن شماس بمعجمة ثم مهملة خطيب الأنصار ، تقدم ذكره في المناقب ، وأبهم في هذه الطريق اسم المرأة وفي الطرق التي بعدها ، وسميت في آخر الباب في ماريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا جميلة ، ووقع في الرواية الثانية أن أخت عبد الله بن أبيٌّ يعني كبير الحزرج ورأس النفاق الذي تقدم خبره في تفسير سورة براءةً وفي تفسير سورة المنافقين ، فظاهره أنها جميلة بنت أبيّ ويؤيده أن في رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس . ان جميلة بنت سلول جاءت ۽ الحديث أخرجه ابن ماجه والبيهق، وسلول امرأة اختلف فيها عل هي أم أبي أو امرأته . ووقع في رواية النسائي والطبراني من حديث الربيع بنت معوِّذ أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها ، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوهاً يشتمكي الى رسول الله ﷺ الحديث ، وبذلك جزم ابن سمد في ﴿ الطبقات ، فقال : جميلة بنت عبد الله بن أبي أسلمت وبايمت وكانت تحت حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة فقتل عنها بأحد وهي حامل قولدت له عبد الله بن حنظلة فخامه عليها ثابت بن قيس أولدت له ابنه محمدا ثم اختلفت منه فتزوجها ما لك من الدخشم ثم خبيب بن أساف ، ووقع في رواية حجاج بن محد عن ابن جريج : أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي ابن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهمه ، الحديث أخرجه الدارقطني والبيهق وسنده قوى مع ارساله ، ولا تنانى بينه وبين الذي قبله لاحتمال أن يكون لها اسمان أو أحدهما لقب ، وإن لم يؤخذ بهذا الجمع فالموصول أصح ، وقد اعتضد بقول أهل النسب ان اسمها جميلة ، وبه جرم الدمياطي وذكر أنها كانت أخت عبد الله بن عبد الله بن أبيّ شتيقة أمهما خولة بنت المنذر بن حرام . قال الدمياطي والذي وقع في البخاري من أنها بنت أبي وهم . قلت : ولا يليق اطلاق كونه وهما فإن الذي وقع فيه أخت عبد الله بن أبُّ وهي أخت عبد الله بلاشك ، لـكن نسب أخوها في هذه الرواية الى جده أبي كما نسبت هي في رواية قتادة الى جدتها سلول ، فبهذا يجمع بين الختلف من ذلك . وأما ابن الاثير و تبعه النووى فجزما بأن قول من قال انها بنت عبد الله بن أبي وهم وان الصواب أنها أخت عبد الله بن أبي ، وليس كما قالا بل الجمع أولى ، وجمع بمضهم باتحاد اسم المرأة وعمتها وأن ثابتا خالع الثنتين واحدة بعد أخرى ، ولا يخني بعده ، ولا سيما مع اتحاد

المخرج. وقد كثرت نسبة الشخص الى جده اذا كان مشهوراً ، والاصل عدم النعدد حتى يثبت صريحاً . وجاء في اسم أمرأة ثابت بن قيس قولان آخران أحدهما أنها مريم المفالية أخرجه النسائى وابن ماجه من طريق محمد بن اسمق رحدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت مموِّذ قالت اختلعت من زوجي ، فذكرت قصة فيها , وائما تبع عنمان في ذلك قضاء رسول الله علي في مريم المغالية ، وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلمت منه ، واسناده جيد ، قال البيهتي : اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابت ، ويمكن أن يكون الخلع تعدد من ثابت انتهى . وتسميتها مريم يمكن رده للاول لأن المغالبة وهي بفتح الميم وتخفيف الغين المعجمة نسبة الى مغالة وهي امرأة من الحزرج ولدت لعمرو بن مالك بن النجار ولده عديا ، فبنو عدى بن النجار يعرفون كامِم ببني مفالة ، ومنهم عبد الله بن أبيّ وحسان بن ثابت وجماعة من الحزرج ، فاذا كان آل عبد الله بن أبي من بني مُعَالَة فيكون الوهم وقع في اسمها ، أو يكون مريم اسما ثالثا ، أو بمضها لقب لها . والفول الثاني في اسمها أنها حبيبة بنت سهل أخرجه ما لك في • الموطأ ۽ عن يحيي بن سعيد الانصاري عن عمرة بنت عبد الرحن عن حبيبة بنت سمِل أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس ، و أن رسول الله ﷺ خرج الى الصبح فوجد حبيبة عند بابه فى الغلس [ قال] : من هذه ؟ قالت : أنا حبيبة بنت سهل. قال : ماشأ نك؟ قالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس . لزوجها ، الحديث ، وأخرجه أصحاب السنن الثلاثة ، وصححه ابن خزيَّة وابن حبان من هذا الوجه ، وأخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن أبي بكر بن عرو بن حزم د عن عمرة عن عائشة أن حبيبة بئت سهل كانت عند ثابت ، قال ابن عبد البر اختلف في امرأة ثابت بن قيس ، فذكر البصريون أنها جميلة بنت أبيٌّ وذكر المدنيون انها حبيبة بنت سهل . قلت : والذي يظهر أنهما قصتان وتمتا لامرأتين لشهرة الحبرين وصحـــة الطريقين وأختلاف السياقين، يخلاف ما وقع من الاختلاف في تسمية جميلة و نسبها فان سياق قصتها متقارب المكن رد الاختلاف فيه الى الوفاق ، وسأ بين اختلاف . القصتين عند سياق ألفاظ قصة جميلة ، وقد أخرج البزار من حديث عمر قال د أول مختلمة في الاسلام حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس الحديث ، وهذا على تقدير التعدد يقتضى أن ثابتا تزوج حبيبة قبل جميلة ، ولو لم يكن في ثبوت ماذكره البصريون إلا كون محمد بن ثابت بن قيس من جميلة لكان دليلا على صحة تزوج ثابت بحميلة ، ( تنبيه ) : وقع لابن الجوزى في تنقيحه أنها سهلة بنت حبيب ، فما أظنه إلا مقلوبا ، والصواب حبيبة بنت سهل ، وقد ترجم لها آبن سعد في ﴿ الطبقات ﴾ فقال : بنت سهل بن ثعلبة بن الحــــادث ، وساق نسبها الى مالك بن النجار واخرج حديثها عن حماد بن زيد عن يحيي بن سعيد قال دكانت حبيبة بنت سهل تحت ما بت بن قيس ، وكان في خلقه شدة ، فذكر نحو حديث مالك وزاد في آخره « وقدكان رسول الله ﷺ هم أن يتزوجها ثم كره ذلك الهيرة الانصار وكره أن يسوءهم في نسائهم . قوله ( أنت النبي علي فغالت : يادسول الله ثابت بن قيس ) في دواية ابراهيم بن طهمان عن أيوب وهي الى علقت هنا ووصلها الآسماعيلي «جاءت أمرأة ثابت بن قيس بن شماس الانصاري »، وفي رواية سميد عن قتادة عن عكرمة في هذه القصة ﴿ فقالت بأبي وأى ، أخرجها البيهق . قولِه ( ما أعتب عليه ) بضم المثناة من فوق ، ويجوز كسرها من العتاب يقال عتبت على فلان أعتب عتبا والاسم المعتبة ، والعتاب هو الخطاب بالادلال ، وني رواية بكسر العين بعدها تحتانية ساكنة من العيب وهي أليق بالمراد ، قوله (ف خلَّى ولادين) بعنم الحاء المعجمة واللام ويجوز إسكائها ، أي لا أريد مفارفته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه ، زاد في رواية أيوب

المذكورة , ولكنى لا أطيقه ، كذا فيه لم يذكر بميز عدم الطاقة ، وبينه الاسماعبلي في دوايته ثم البهبق بلفظ و لا أطيقه بغضا ، وحذا ظاهره أنه لم يصنع بها شيئًا يةتعنى الشكوى منه بسببه ؛ لكن تقدم من دواية النسائى أنه كسر يدها ، فيحمل على أنها أرادت أنه سيُّ الحلق ، لكنها ماتعيبه بذلك بل بشيء آخر ، وكذا وقع في قصة حبيبة بنت سهل عند أبي داود أنه ضربها فـكسر بعضها لـكن لم تشكه واحدة منهما بسبب ذلك ، بل وقع التصريح بسبب آخر وهو أنه كان دميم الخلفة ، فني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه دكانت حبيبة بنت سهل عند ثابت بن قيس وكان رجلا دميها ، فقالت : ولقه لولا مخافة الله اذا دخل على لبصقت في وجهه ، وأخرج عبد الرزاق عن معمر قال و بلغني أنها قالت : يارسول الله بي من الجمال ماتري ، وثابت رجل دميم ، وفي رواية معتمر بن سليان عن فضيل عن أبي جرير عن عكرمة عن ابن عباس و أول خلع كان في الاسلام امرأة "ابت بن قيس ، أنت النبي ﷺ فقالت : يا رسول الله لايحتمع رأسي ورأس ثابت أبداً ، إنى رفعت جانب الحباء فرأيته أقبل في عدة ، فأذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها . فقال : أنردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، وإن شاء زدته . ففرق بينهما ع . قوله ( و لكنى أكره الكفر في الاسلام ) أي أكره إن أقت عنده أن أقع أما يقة عنى الكفر ، وانتنى أنها أرادت أن يحملها على الكفر ويأمرها به نفأنا بقولها و لا أعتب هليه في دين ، فتمين الحمل على ماقلناه . ورواية جرير بن حازم في أواخر الباب تؤيد ذلك حيث جاء فيها و إلا أني أخاف الـكفر، وكأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدة كراهتها له على إظهار الكفر اينفسخ نـكاحها منه ، وهي كانت تعرف أن ذلك حرام لكن خشيت أن تحملها شدة البغض على الوقوع فيه ، ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير اذ هو تقصير المرأة في حق الزوج . وقال العايمي : المعنى أخاف على نفسى في الاسلام ماينافي حكمه من نشور وفرك وغيره مما يتوقع من الشابة الجيلة المبغضة لزوجها اذاكان بالصد منها ، فأطلقت على ماينافى مقتضى الاسلام السكمفر . ويمتمل أن يكون في كلامها اخبار ، أي أكره لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة ، ووقع في دواية ابراهيم بن طهمان و ولكنى لا أطيقه ، وفي دواية المستثملي و ولكن ، وقد تقدم ما فيه . قوله ( أمردين ) ف رواية آبراهيم بن طهمان و فتردين ، والفاء عاطفة على مقدر محذوف ، وفي رواية جرير بن حازم وحمدين ، وهي استفهام محذُّونَ الآداة كما دات عليه الرواية الآخرى . قوله (حديثته) أى بستانه ، ووقع في حديث هو أنه كان أصدقها الحديقة المذكورة ولفظه و وكان تزوجها على حديقة نخل ، . قوله ( قالت نعم ) ذاه في حديث عمر « فتال ثابت أيطيب ذلك يا رسول الله ؟ قال نعم » · قولِه ( اقبل الحديقة وطَّلَة ها تطليقة) هو أمر ادشاد واصلاح لا إيجاب ، ووقع في رواية جرير بن حازم و فرنت عليه وامره بفراقها ، واستدل بهذا السياق على أن الحلع ليس بملاق ، وفيه نظر فليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه ، فان أوله وطلقها الح ، يحتمل أن يراد طلقها على ذلك فيكون طلاقا صريحا على عوض ، وليس البحث فيه إنما الاختلاف فيها إذا وقع لفظ الحلع أو ماكان في حكمه من غير تعرض اطلاق بصراحة ولا كناية مل يكون الحلم طلاقا وفسخا؟ وكذلك أيس فيه التصريح بأن الحلم وقع قبل الطلاق أو بالمكس ، نعم في رواية خالد المرسلة نانية أحاديث الباب . فردتها وأمره فطلقها، وكيس صريحاً في تقديم العطية على الأمر بالطلاق ، بل يحتمل أيضا أن يكون المراد إن أعطنك طلقها ، وليس فيه أيضا التصريح بوقوع صيفة الخلع ، ووقع في مرسل أبي الزبير عند الدارقطني . فأخذها له وخلي سبيلها ، وفي حديث حبيبة بنت سهل

و فأخذها منها وجلست في أهامًا ، لمكن معظم الروايات في الباب تسميته خلما ، فني رواية عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس و انها اختلمت من زوجها ، أخرجه أبو داود والنرمذي . قوله ( قال أبو عبد الله ) هو البخاري . قوله (لايتابع فيه عن ابن عباس) أي لايتابع أزهر بن جميل على ذكر ابن عباس في هذا الحديث بل أرسله غيره ، ومراده بذلك خصوص طريق عالد الحذاء عن عكرمة ، ولهذا عقبه برواية عالد وهو ابن عبد الله الطحان عن خالد وهو الحذاء عن عكرمة مرسلا ثم برواية ابراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء مرسلاوعن أيوب موصولا ، ورواية ابراهيم بن طهمان عن أبوب الموصولة وصلما الاسماعيلي . قوله ( حدثنا قراد ) بضم الفاف وتخفيف الرا. وآخره دال مهملة وهو لقب واسمه عبد الرحمن بن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاى وأبو نوح كمنيته ، وهو من كبار الحفاظ وثقوه ، و لكن خطئوه في حديث واحد حدّث به عن الليث خوانف فيه ، و ليس له في البخاري سوى هذا المومنع ، ووقع عنده في آخره و قردت عليه وأمره ففارقها ۽ كذا فيه و فردت عليه ۽ مجذف المفعول والمراد الحديقة التي وقع ذكرها . ووقع عند الاسماعيلي من هذا الوجه وفأمره أن يأخذُ ما أعطاها ويخلى سبيلها ، • قولُه ف هذه الرواية (كَا أَطْيَقُهُ ) تقدم بيانه وهو في جميع النسخ بالقاف ، وذكر الـكرماني أن في بعضها و أطيعه ، بالعين المهملة وهو تصحيف . ثم أشار البخارى إلى أنه آختلف على أيوب أيضا في وصل الخبر و إرساله فانفق أبراهيم بن طهمان وجرير بن حازم على وصله ، وعالفهما حاد بن زيد نقال دعن أيوب عن عكرمة ، مرسلا . ويؤخذ من اخراج البخاري هذا الحديث في الصحيح فوائد : منها أن الأكثر إذا وصلوا وأرسل الاقل قدم ألواصل ولو كان الذي أرسل أحفظ ، ولا يلزم منه أنه تقدم رواية الواصل على المرسل دائمًا . ومنها أن الراوى إذا لم يكن في الدوجة العلميا من العنبط ووافقه من هو مثله اعتضد وقاومت الروايتان رواية العنابط المتةن . ومنها أن أحاديث الصحيح متفاوتة المرتبة إلى صميح وأصح . وفي الحديث من الفوائد ـ غير ما تقدم ـ أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية ، ولا يتقيد ذلك بوجوده منهما جميما ، وأن ذلك يشرع إذا كرهت المرأة عشرة منها إلا أن يرى على بطائما رجلا ، أخرجه ابن أبي شيبة ، وكأنهما لم يبلغهما الحديث ، واستدل ابن سيرين بظاهر قوله تعالى ﴿ إِلَّا أَن يَا تَبِن بِفَاحِشَةً مَبَيْنَةً ﴾ وتعقب بأن آية البقرة فسرت المراد بذلك مع ما دل عليه الحديث. مم ظهر لى لما قاله ابن سيرين توجيه ، وهو تخصيصه بما إذاكان ذلك من قبل الرجل بأن يكرهها وهي لا تـكرهه فيضاجرها لتنتدى منه . فوقع النهى عن ذلك إلا أن يراها على فاحشة ولا يجد بينة ولا يحب أن يفضحها فيجوز حينئذ أن يفتدى منها و يأخذ منها ماتراضيا عليه ويطلقها ، فليس فى ذلك مخالفة للحديث لأن الحديث ورد فيما اذا كانت الكرامة من قبلها ، واختار ابن المنذر أنه لايجوز حتى يقع الشقاق بينهما جميعا ، وأن وقع من أحدهما لايندفع الاثم ، وهو قوى موافق اظاهر الآيتين ولا يخالف ما ورد فيه ، وبه قال طاوس والشعبي وجماعة من التا بهين ، وأجاب الطبرى وغيره عن ظاهر الآية بأن المرأة إذا لم تقم محقوق الزوج الى أمرت بهــاكان ذلك منفرا الزوج عنها غالبًا ومقتضيًا لبغضه لها فنسبت الخافة اليهما لذلك ، وعن الحديث بأنه عِلَيْكُم لم يستفسر ثابتًا هل أنت كارهها كما كرحتك أم لا؟ وفيه أن المرأة إذا سألت زوجها العلاق على مال فطلقها وقع العلاق . فان لم يقع العلان صريحا ولا م - ٩٦ ٦ ٥ و فتع الباري

نوياه ففيه الخلاف المتقدم من قبل . وأستدل لمن قال بأنه فسخ بما وقع فى بعض طرق حديث الباب من الريادة ، فني رواية عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس عند أبي داود والترمذي في قصة امرأة ثابت بن قيس و فأمرها أن تعتد مجيضة ، وعند أبي داود والنسائي وابن ماجـــه من حديث الرابع بنت معوذ د ان عثمان أمرها أن تعتد يحيضة ، قال ، و تبع عثمان في ذلك قضاء وسول الله على في المرأة ثابت بن قيس ، وفي دواية النسائي والطبرى من حديث الربيع بنت معوِّدْ و ان ثابت بن قيس ضرب امرأته ـ فذكر نحو حديث الباب وقال في آخره ـ خذ الذي لها وخل سبيلها ، قال : نعم ، فأمرها أن تتربص حيضة وتلحق بأهلها ، قال الحطابي في هذا أقوى دليل لمن قاله ان الحلع نسخ وايس بطلاق ، إذ لو كان طلاقا لم تكتف بحيضة للمدة اه . وقد قال الامام أحمد إن الخلع نسخ . وقال في رواية : وأنها لاتحل لغير زوجها حتى يمضى ثلاثة أقراء . فلم يكن عنده بين كونه نسخا وبين النقص من العدة تلازم ، واستدل به على أن الفدية لاتكون الا بما أعطى الرجل المرأة عينا أو قدرها لفوله برائع وأتردين عليه حديفته ، وقد وقع في رواية سعيد عن فتادة عن عكرمة عن ابن عباس في آخر حديث الباب، عند ابن ماجه والبهتي د فأمره أن يأخذ منها ولا يزداد ، وفي رواية عبد الوماب بن عطاء عن سعيد قال أيوب لا أحفظ دولا تزدد ، ورواه ابن جريج عن عطاء درسلا فني رواية إن المبارك وعبــد الوهاب عنه , أما الزيادة فلا ۽ ، زاد ابن المبارك عن مالك وني رواية ااوري . وكره أن يأخذ منها أكثر بما أعطى ، ذكر ذلك كله البيهتي ، قال ووصله الوليد بن مسلم عن ابن جريج بذكر ابن عباس فيه أخرجه أبو الشيخ قال : وهو غير محفوظ ، يعنى الصواب أرساله . وفي مرسل أبي الربير عند الدارقطني والبهق و أتردين عليه حديثته التي أعطاك؟ قالت ، نعم وزيادة . قال النبي عليه ع أما الزيادة فلا ، ولكن حديقته . قالت نعم . فأخذ ماله وخلى سبيلها ، ورجال اسناده ثقات . وقد وقع في يمض طرقه سممه أبو الزبير من غير واحد فان كان فيهم صحابي فهو صحيح والا فيمتضد بما سبق ، لسكن ايس فيَّه دلالة على الشرط ، فقد يكون ذلك وقع على سبيل الاشارة دفقًا بها . وأخرج عبد الرزاق عن على « لايأخذ منها فوق ما أعطاماً ، وعن طاوس وعطاء والزهرى مثله ، وهو أول أبي حنيفة وأحمد واسحق ، وأخرج اسماعيل بن اسحق عن میمون بن مهران و من أخذ أكثر بما أعطى لم يسرح باحسان ، ومقابل هذا ما أخرج عبد الرزاق بسند صحبح عن سعيد بن المسيب قال دما أحب أن يأخذ منها ما أعطاما ليدح كما شيئًا ، وقال مالك لم أذل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق وباكثر منه لقوله تعالى ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ ولحديث حبيبة بنت سهل، فاذا كان اللشوز من قبلها حل للزوج ما أخذ منها برضاها ، وان كان من قبله لم يحل له و يرد عليها إن أخذ وتمضى الفرقة . وقال الشافسي : إذا كانت غير مؤدية لحقه كارهة له حل له أن يأخذ ، فانه يجوز أن يأخذ منها ما طابت به نفسا بغير سبب فبالسبب أولى . وقال اسماعيل القاضى : ادعى بعضهم أن المراد بقوله تعالى ﴿ فَيَا افْتَدْتُ بِهِ ﴾ أي بالصداق وهو مردود لآنه لم يقيد في الآية بذلك . وفيه أن الخلع جائز في الحيض لآنه بِمُلِيِّةٍ لم يستفصلها أحائض هي أم لا؟ لكن يجوز أن يكون ترك ذلك لسبق العلم به أو كان قبل تقريره فلا دلالة نيه لمن يخصه من منع طلاق الحائض ، وهذا كله نفريع على أن الحلع طلاق. وفيه أن الآخبار الواردة فى ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتمني ذلك لحديث ثوبان « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رامحة الجنة ، دواه

إصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان ؛ ويدل على تخصيصه قوله فى بعض طرقه و من غير ما بأس ، ولحد يك أى هريرة و المنتزعات والمختلمات هن المناهات ، أخرجه أحمد والنسائى ، وفى سحته نظر لان الحسن عند الآكثر لم يسمع من أبى هريرة غيرهذا الحديث . وقد تأوله بسمع من أبى هريرة غيرهذا الحديث . وقد تأوله بعضهم على أنه أداد لم يسمع هذا إلا من حديث أبى هريرة ، وهو تركلف ، وما المانع أن يمكون سمع هذا منه فقط وصار يرسل عنه غير ذلك فتكون قصته فى ذلك كقصته مع سموة فى حديث المقيقة كا يأتى فى با به إن شاء 'لله تعالى . وقد أخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر عن الحسن مرسلا لم يذكر فيه أبا هريرة . وفيه أن الصحابي إذا أفتى مغلاف ما روى أن المهتبر ما رواه لامارآه ، لان ابن عباس روى قصة امرأة نابت بن قيس الدالة على أن الحلم طلاق وكان يفتى بأن الحلم ليس بطلاق بالا طاوش ، وفيه نظر لان طاوسا ثفة حافظ فقيه فلا يضره تفرده ، وقد تلقى المساء ذلك المنبول ، ولا أعلم من ذكر الاختلاف فى المسألة إلا وجزم أن ابن عباس كان يراه فسخا . نعم أخرج اسماعيل بالقبول ، ولا أعلم من ذكر الاختلاف فى المسألة إلا وجزم أن ابن عباس كان يراه فسخا . نعم أخرج اسماعيل وقال : إنما قاله أب ن بند صحيح عن ابن أبي نجيح و ان ابن عبد البر عن مالك أن الختلامة هى التي اختلامت من جميع مالها ، وأن الختلامة على القائدة الى المتلمة على المنادة الى المنتدية التى افتدت بيمض مالها ، وان المبارئة التى بارأت زوجها قبل الدخول . قال ابن عبد البر : وقد يستعمل المفقدية التى افتدت بيمض مالها ، وان المبارئة التى بارأت زوجها قبل الدخول . قال ابن عبد البر : وقد يستعمل بمض ذلك موضح بمض

قوله ( باب الشقاق ، وهل يشير بالخلع عند الضرورة ؟ وقوله تمالى : وإن خفتم شقاق بينهما الآية ) كذا لأبى ذر والنسنى ، ولسكن وقع عنده و الضرر ، وزاد غيرهما ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها .. الى قوله يخبيرا ) قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن المخاطب بقوله تعالى ( وإن خفتم شقاق بينهما ) الحكام ، وأن المراد بقوله ( إن يريدا إصلاحا ) الحكمان ، وأن الحسكين يكون أحدهما من جهة الرجل والآخر من جهة المرأة الا ان لا يوجد من أهلهما من يصلح فيجوز أن يكون من الأجانب بمن يصلح لذلك ، وأنهما إذا اختلفا لم ينفذ قولهما ، وأن المنقا نفذ في الجمع بينهما من غير توكيل . واختلفوا فيما إذا أتفقا على الفرقة ، فقال مالك والاوزاعي وإسحى : يفغذ بغير توكيل ولا إذن من الزوجين ، وقال السكوفيون والشافعي وأحمد : يحتاجان إلى الاذن ، فأما مالك ومن تابعه فألحقوه بالمنين والمولى فان الحاكم يطلق عليهما فسكذلك هذا ، وأيضا فلماكان المخاطب بذلك الحسكام وأن تابعه فألحقوه بالمنين والمولى فان الحاكم يطلق عليهما فسكذلك هذا ، وأيضا فلماكان المخاطب بذلك الحسكام وأن الارسال اليهم دل على أن بلوغ الغاية من الجمع أو النفريق اليهم ، وجرى الباقون على الأصل وهو أن الطلاق بيد

الزوج فان اذن فى ذلك و إلا طلق عليه الحاكم . ثم ذكر طرقا من حديث المسور فى خطبة على بنت أبى جهل وقد تقدمت الاشارة اليه فى النسكاح ، واعترضه ابن التين بأنه ايس فيه دلالة على ما ترجم به ، و نقل ابن بطال قبله عن المهلب قال : إنما حاول البخارى بايراده أن يجعل قول الني على و فلا آذن ، خاما و لا يقوى ذلك لانه قال فى الحبر والا أن يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى ، فدل على الطلاق ، فان أراد أن يستدل بالطلاق على الخلع فهو ضعيف وإنما يؤخذ منه الحديم بقطع المدرائع . وقال ابن المنير فى الحاشية : يمكن أن يؤخذ من كونه على أشار بقوله و فلا آذن ، إلى أن عليا يترك الخطبة ، فاذا ساغ جواز الاشارة بعدم الذكاح التحق به جواز الاشارة بقطع الذكاح . وقال السكرمانى تؤخذ مطابقة الترجمة من كون فاطمة ما كانت ترضى بذلك ، فى كان الشقاق بينها و بين على مترقعا ، فأراد المكرمانى تؤخذ مطابقة الترجمة من كون فاطمة ما كانت ترضى بذلك ، فى كان الشقاق بينها و بين على مترقعا ، فأراد يرافع وقوعه بمنع على من ذلك بطربق الايا ، والاشارة ، وهى مناسبة جيدة ، و يؤخذ من الآية ومن الحديث العمل بسد الذرائع ، لأن الله تعالى أمر ببعثة الحكين عند خوف الشقاق قبل وقوعه ، كذا قال المهلب ، و يحتمل أن يكون المراد بالحوف وجود علامات الشقاق المقتصى لاستدرار النكد المعاشرة

## ١٤ - باب لا يكون بيعُ الأمَةِ طلافا

٥٢٧٩ - حَرَّثُ أَسَاءِ لَ بَن عَبِدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَى مالكُ عَن رَبِيعةً بن أَبِي عَبِد الرحمنِ عن القاسم بن عمد عن عائشة َ رضى الله عنها زوج النبي علي قالت ﴿ كَانَ فَى بَرِيرَ ةَ ثَلَاثُ مُسَن : إِحْدى السَّن أَنها أَعِتقَت فَخُيرَ تَ فَي رَوْجِها . وقال رسول الله على : أَلُو لا عَلَى أَن أَعَتَى . ودخل رسولُ الله عَلَيْ والبُرُمة تَفُور بَلَحم ، فَقُرُّ بَ إِلَيه خُبرُ وأَدم من أَدم البيت ، فقال : أَلَم أَرَ الأَبُرُمَة فَيها لحم ؟ قالوا : بلى ؟ ولسكن ذاك لحم مُ نَصُدُ قَى به على بَرِيرة وأنت لا تأكل الصَّدَّقة ، قال : عليها صدقةٌ ولنا هَدِية ،

قوله (باب لا يكون بيح الامة طلاقا) في رواية المستملي و طلاقها ، ثم أؤرد فيه قصة بريرة ، قال ابن التين ؛ لم يأت في العاب بشيء مما يدل عليه الشبويب ، لسكن لو كانت عصمتها عليه باقية ما خيرت بعد هتقها ، لان شراء عائشة كان العتق بازاته ، وهذا الذي قاله عجيب ، أما أو لا قان الترجة مطابقة فان العتق إذا لم يستلزم الطلاق فالبيع بطريق الأولى ، وأيضا فان التخيير الذي جر الى الفراق لم يقع إلا بسبب العتق لا بسبب البيع ، وأما ثانيا فانها لو طلقت بمجرد الهيع لم يكن المنخيير فائدة ، وأسا ثالثا فان آخر كلامه يرد أوله ، فانه يشبت ما نفاه من المطابقة ، قال ابن بطال : اختلف السلف هل يكون بيع الامة طلاقا ؟ فقال الجمهور : لا يكون بيعها طلاقا ، وروى عن ابن مسمود وابن عباس وأبي بن كمب ومن التابعين عن سعيد بن المسيب والحسن ومجاهد قالوا : يكون طلاقا وتمسكوا بظاهر قوله تعالى فر والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كي وحجة الجمهور حديث الباب ، وهو أن بريرة عتقت فجيرت في ذوجها ، الموكن طلاقها يقع بمجرد البيع لم يكن المتخيير مهني . ومن حيث الباب ، وهو أن بريرة عتقت فجيرت بيع الرقبة كما في المين المؤجرة ، والآية نزلت في المسبيات فهن المراد بملك اليمين على ما ثبت في الصحيح من سبب موما نقله عن المين فيه بأسانيد فيها انقطاع ، وفيه عن جابر وأنس أيضا ، وما نقله عن النامين فيه بأسانيد فيها انقطاع ، وفيه عن جابر وأنس أيضا ، وما نقله عن النامين فيه بأسانيد فيها انقطاع ، وفيه عن جابر وأنس أيضا ،

ابن عباس بسند صميح ، وروى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا زوج عبده بأمته فالطلاق بيد العبد وإذا اشترى أمةً لما زوج فالطلاق بيد المشترى . وأخرج سعَيد بن منصور من طريق الحسن قال : إباق العبد طلاقه . وحديث عائشة في قصةً بريرة أورده المصنف في أول الصلاة وفي عدة أبواب مطولًا ومختصراً ، وطريق ربيعة التي أوردما هنا أوردها موصولة من طريق مالك عنه عن القاسم عن عائشة ، وأوردها في الأطعمة من طريق اسماعيل ا بن جعفر عنه عن القاسم مرسلا ، ولايضر إرساله لآن ما لكا أحفظ من اسماعيل وأتنن ، وقد وافقه أسامة بن زيد وغير واحد عن القاسم، وكذلك رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عاتشة ، لكن صدره بقصة اشتراط الذين باعوها على عائشة أن يكون لهم الولاء ، وقد تقدم مستوفى فى كـتـّاب الـتـق ، وكـــذا رواه عروة وعمرة والأسود وأيمن المسكى عن عائشة ، وكذا رواه نافع عن ابن عمر أن عائشة ، ومنهم من قال عن ابن عمر عن عائشة ، وروى قصة البرمة واللحم أنس وتقدم حديثه في آلهبة ويأتي ، وروى ابن عباس قصة تخييرها لما عتقت كما يأتي بعد وطرقه كلها صحيحة . قولِه (كان في بريرة) تقدم ذكرها وضبط اسمها في أواخر العنق، وقيل انها نبطية بغتج النون والموحدة وقيل إنها قبطيةً بكسر القاف وسكون المرحدة ، وقيل أن اسم أبيها صفوان وأن له صحبة ، واختلف في مواليها فني رواية أسامة بن زيد عن عبد الرحن بن القاسم عن القاسم عن عائشة أن بريرة كانت لناسَ من الانصار ، وكذَّا عند النسائى من روأية سماك عن عبد الرحمن ، ووقع في بعض الشروح لآل أبي لحب وهو وهم من قائله انتقل وهمه من أيمن أحد رواة قصة بريرة عن عائشة الى بريرة ، وقيل لآل بني هلال أخرجه الترمذي من رواية جرير عن هشام ابن عروة . قوله ( الله سنن ) وفي رواية هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه و الله قضيات ، وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود ﴿ قضى فيها النبي عَلَيْهِ أَدْبِعِ قَصْيَاتُ ﴾ فذكر نحو حديث عائشة وزاد و وأمرها أن تمتد عدة الحرة، أخرجه الدارقطني ، وهــــنه الزيادة لم تقع في حديث عائشة فلذلك اقتصرت على ثلاث ، الكن أخرج أبن ماجه من طريق الثورى عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت و أمرت بريرة أن تمتد بثلاث حيض ، وهذا مثل حديث ابن عباس في أوله ﴿ تَمَتَّكُ عَدَةَ الْحَرَةُ ﴾ ويخالف مأوقع في رواية أخرى عن ابن عباس و تمتد بحيضة ، وقد تقدم البحث في عدة المختلمة وأن من قال الخلع فسخ قال تمتَّد مجيضة ، وهنا ايس اختيار المتيقة نفسها طلاقا فكان القياس أن تمتد يحييضة ، لكن الحديث الذي أخرجه ابن ماجه على شرط الشيخين بل هو في أعلى درجات الصحة ، وقد أخرج أبو يعلى والبيهتي من طريق أبي معشر عن هشام بِنعروة عن أبيه عن عائشة ﴿ أَنْ النِّي ﷺ جمل عدة بِربِرة عدة المطلقة ، وهو شاهد قوى ، لأن أبا معشر وأن كان فيه ضعف لكن يصلح في المنابعات .وأخرج ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عثمان وابن عز وزيد بن ثابت وآخرين « ان الامة اذا عُتقت تحت العبد فطلاقها طلاق عبد وعدتها عدة حرة » وقد قدمت في العتق أن العلماء صنفوا في قصة بريرة تصانيف ، وأن بمضهم أوصلها الى أربعمائة فائدة ، ولا يخالف ذلك قول عائشة . ثلاث سأن ، لأن مراد عائشة ما وقع من الاحكام فيها مقصودا خاصة ، لكن لما كان كل حكم منها يشتمل على تقميد قاعدة يستنبط العالم العطن منها فو أثد جمة وقع التكثر من هذه الحيثية ، وانضم الى ذلك ماوقع فى سياق القصة غير مقصود ، فان فى ذلك أيضا فوائد تؤخذ بطريق التنصيص أو الاستنباط ، أو اقتصر على الثلاث أو الاربع لـكونها أظهر ما فيها وما عداها إنما يؤخذ بطريق الاستنباط ، أو لانها أهم والحاجة اليها أمس . قال الفاضي عياض : معني ثلاث أو أربع

أنها شرعت فى قصتها ، وما يظهر فيها بما سوى ذلك فكان قد علم من غير قصتها ؛ وهذا أولى من قول من قال : ليس فى كلام عائشة حصر ، ومفهوم العدد ليس مججة وما أشبه ذلك من الاعتدارات التي لا تدفع سؤال ما الحكمة في الاقتصار على ذلك . قوله ( إنها أعتقت فحسيرت ) زاد في رواية اسماعيل بن جمفر , في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه ، وتقر بفتج وتشديد الراء أي تدوم ، وتقدم في العتق من طريق الأسود عن عائشة ، فدعاها الني علي فيرها من زوجها فاختارت نفسها ، وفي رواية للدارةطني من طريق أبان بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه هن عاتشة و أن الني علي الله على المريرة: اذهبي فقد عتق معك بضعك وزاد ابن سعد من طريق الشعبي مرسلا و فاختارى ه ويأتى تمام ذلك فى شرح الباب الذى بعد هذا ببابين . قولِه ( وقال رسول الله ﷺ : الولاء لمن أعتق ) هذه السنة الثَّانية ، وقد تقدم بيان سبيها مستوفى فى العتق والشروط ، وفى رواية نافـــــع عن ابن عر الماضية وكذا فى عدة طرق عن عائشة ﴿ إِنَّمَا الولاء لمن أعتق ، ويستفاد منه أن كلة ﴿ إِنَّمَا ، تغيد الْحَصر وإلا لمساكزم من إئيات الولاء للمتق نفيه عن غيره وهو الذي أريد من الحبر ، ويؤخذ منه أنه لا ولاء للانسسان على أحد بغير العتق فينتني من أسلم على يده أحد، وسيراتي البحث فيه في الفراتض وأنه لا ولاء للملتقط خلافا لاسمتي ، ولا لمن حالف إنسانا خلافا لطائفة من السلف ، وبه قال أبو حنيفة . ويؤخذ من عمومه أن الحربي لو أعتق عبدا ثم أسلما أنه يستمر ولاؤه له وبه قال الشافعي ، وقال ابن عبد البر إنه قياس قول مالك ، ووافق على ذلك أبو يوسف ، وخالف أصحابه فانهم قالوا العتيق في هذه الصورة أن يتولى من يشاء . قوله ( ودخل رسول الله ﷺ) زاد في رواية إسماعيل بن جمفر « بيت عائشة ، . كذله (والبرمة تفور بلحم ، فقرب اليه خبز وأدم) في رواية اسماعيل بن جمفر . فاعا بالفداء فأتى بخبز ه قَوْلِهِ ﴿ أَلَمْ أَدَّ البِرَمَةَ فَيِهَا لَحْمَ ؟ قَالُواْ : بلي ، واحكَنْ ذَاكَ لَحْمَ تَصَدَقَ به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة ) وقع في رواية الأسود عن عائشة في الزكاة , و أتى النبي عَلِيَّ بلحم فقالوا هذا ما تصدق به على بريرة ، وكذا في حديث أنس في الهبة ، ويجمع بينهما بأنه لما سأل عنه أتى به وقيـل له ذلك . ووقع في رواية عبد الرحمن بن الةـاسم عن أبيه عن عائشة في كتاب الهبة , فأهدى لها لحم فقيل هذا تصدق به على بريرة ، فاركان الضمير ليريرة فكمأنه أطلق على الصدقة عليها هدية لها ، وان كان لمائشة فلأن بربرة لما تصدقوا عليها باللحم أهدت منه لمائشة . ويؤيده ما وقع في رواية أسامة بن زيد عن القاسم عند أحمد وابن ماجه و ودخل على رسول الله على والمرجل يفور بلحم ، فقال: من أين لك هذا؟ قلت : أهدته لنا بريرة وتصدق به عليها ، وعند أحمد ومسلم من طريق أبى مماوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة و وكان الناس يتصدَّون عليها فتهدى لنا ، وقد تقدم فى الزكاة ما يتعلق جذا المعنى ، واللحم المذكور وقـع فى بعض الشروح أنه كان لحم بقر ، وفيه نظر بل جاء عن عائشة د تصدق على مولاتى بشاة من الصدئة ، فهو أولى أن يؤخذ به ، ووقع بعد قوله دهو عليها صدقة وانسا هدية ، من رواية أبي معاوية المذكورة . فسكلوه ، وسأذكر فوائده بعد بابين ان شاء الله تعالى

### ١٥ - باب إخيار الأمَةِ تحت العبد

٥٢٨٠ - حَرْشُ أبو الوَ ليد حدَّ ثَنَا شعبةً وهامُ عن قتادةً عن عَكرمةً عن ابن عباس ِ قال : رأيتُه عبدا ،
 يمنى زوج بريرة

[ الحديث ٢٨٠ مـ أطرافه في = ٢٨١ ، ٢٨٢ م ٢٨٢ ]

٥٢٨١ ــ مَرْشُ عبدُ الأعلى بن حاد حدَّ ثَنَا وُهَيب حَدَّنَا أَبُوبُ عن عِكرمةَ عن ابن عباس قال : دالتَ مُفِيثُ عبدُ بَنِي فلان ــ يَعني زوجَ جَريرةَ ــ كأبي أنظر إليه يتبعها في سِككُ المدينة يبكي عليها

٥٢٨٢ - حَرْشُ فَقيبَةُ بن سعيد حدثنا عبدُ الوهاب عن أيُّوبَ عن عـكرمةَ عن ابن عباس رضى اللهُ عنهما قال : كان زوجُ بَريرة عبداً أسور د يفال له مُغِيث ، عبداً لبنى فلان ، كأنى أنظر ُ إليه يَطوف ُ وراءها في سكك المدينة

قولِه ( باب خيار الآمة تحت العبد ) يمنى إذا عتقت ، وهذا مصير من البخارى الى ترجيح قول من قال إن زوج بُريرة كان عبدا ، وقد ترجم في أوائل النـكاح بحديث عائشة في قصة بريرة ، باب الحرّة تحت العبد ، وهـو جرم منه أيضا بأنه كان عبدا ، ويأتى بيان ذلك في الباب الذي يليه ، واعترض عليه هناك ابن المنير با نه ايس في حديث الباب أن زوجها كان عبدا ، وإثبات الحيار لها لا يدل لأن الخالف يدعى أن لا فرق في ذلك بين الحر والعبد ، والجواب أن البخارى جرى على عادته من الاشارة الى ما فى بمض طرق الحديث الذي يورده ، ولا شك أن قصة بريرة لم تتمدد ، وقد رجح عنده أن ووجها كان عبدا فلذلك جرم به ، واقتضت الترجمة بطريق المفهوم أن الآمة إذا كانت تحت حر فعتقت لم يكن لها خيار ، وقد اختلف العلماء في ذلك : فذهب الجهور الى ذلك ، وذهب الكرفيون الى إثبات الخيار لمن عتقت سوا. كانت تحت حر أم عبد ، وتمسكوا محديث الاسود بن يزيد عن عائشه أن زوج بريرة كان حرا ، وقد اختلف فيه على راويه هل هو من قرل الأسود أوَّ بوَّاه عن عائشة أو هر قول غيره كما سأبينه ، قال ابراهيم بن أبي طالب أحد حفاظ الحديث وهو من أفران مسلم فسيما أخرجه البيهق عنه : خالف الاسود الناس في زوج بريرة. وقال الإمام أحد إنما يصح أنه كان حرا عن الأسُود وحده، وماجاء عن غيره فأيس يذاك ، وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدا ، ورواه غلاء المدينة ، وإذا روى علاء المدينة شيءًا وحملوا به فهو أصح شيء، وإذا عتقت الآمة تحت الحر فمقدها المتفق على صمته لايفسخ بامر مختلف فيه اه. وسياتي مزيد لهذا بمد بابين . وحاول بعض الحنفية ترجيح رواية من قال كان حرا على رواية من قال كان عبدا فقال : الرق تمقبه الحرية بلا عكس ، وهو كما قال ، لكن محل طريق الجمع إذا تساوت الروايات فى القوة أما مع التفرد فى مفابلة الاجتماع فتنكون الرواية المنفردة شاذة والشاذ مردود ، ولمذا لم يعتبر الجهوز طريق الجمع بين الروايتين مع قولهم إنه لا يصار الى الترجيح مع إمكان الجمع، والذي يتحصل من كلام محققهم وقد أكثرمنه الشافعي ومن تبعه أن محل الجمع اذا لم يظهر الغلط في إحدى الروايتين ، ومنهم من شرط التساوى في القوة ، قال ابن بطال : أجمع العلماء أن الأمة اذا عتقت تحت عبد فان لها الخيار ، والممنى فيه ظاهر لأن العبد غير مكافى. للحرة فى أكثر الاحكام ، فاذا عتقت ثبت لما الحيار من البقاء في عصمته أو المفارقة لآنها في وقت العقد عليها لم تسكن من أهل الاختيار ، واحتج من قال إنَّ لها الحيَّار ولو كانت تحت حر بأنها عند الرَّويج لم يكن لها رأى لاتفاقهم على أن لمولاها أن يزوجها بغير رضاها فاذا عتقت تجدد لها حال لم يكن قبل ذلك . وعارضهم الآخرون بأن ذلك لوكان مؤثرا لثبت الحيار للبكر اذا زوجها أبوها ثم بلغت رشيدة و ليس كذلك فكذلك الامة تحت الحر فأنه لم يحدث لها بالمتق حال ترتفع به عن

الحر فكانتكالكتابية تسلم تحت المسلم ، واختلف في التي تختار الفراق مل يسكون ذلك طلاقا أو فسخا ؟ فقال مالك والاوزاعي والليث: تَـكُون طلقةً باثنة ، وثبت مثله عن الحسن وابن سيرين أخرجه ابن أبي شيبة ، وقال البانون يكون فسخا لا طلاقاً . قوله ( عن ابن عباس قال : رأيته عبدا يمنى زوج بريرة ) هكذا أورده مختصرا من هذا الوجه وهو لفظ شعبة ، وكذا أخرجه الاسماء لي من طريق مربع عن أبي الوليد شيخ البخاري فيه عن شعبة وحده ، وزاد الاسماعيلي من طريق عبد الصمد عن شعبة د رأيته يبكي ، وفي رواية له د لقد رأيته يتبعها ، وأما لفظ همام فأخرِجه أبو داود من طريق عفان عنه بلفظ . ان زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثًا ، فخيرها النبي بَلِيْجَ وأمرها أن تعتد ، وسافه أحمد عن عفان عن همام مطـــولا وفيه أنها تعتد عدة الحرة . ثم أورد البخارى الحديث من وجهين عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال في أحدهما ﴿ ذَاكَ مَفْيِثُ عَبِدَ بَنِي فَلَانَ ﴾ يعني زوج بريرة ، وفي الآخرى ﴿ كَانَ رُوحِ بِرَيْرَةَ عَبِدًا ۚ أَسُودَ يَقَالَ لَهُ مَفْيَتَ ﴾ وهكذا جاء من غير وجه أن اسمه مغيث ، وصبط في البخاري بضم أوله وكسر المعجمة ثم تحتانية ساكنة ثم مثلثة ، ووقع عند العسكري بفتح المهملة وتشديد التحتانية وآخره موحدة ، والاول أثبت وبه جزم ابن ماكولاً وغيره ، ووقع عند المستغفري في والصحابة ، من طريق محد بن عجلان عن يحيي بن عروة عن عروة من عائشة فى قصة بريرة أن اسم زوج بريرة مقسم ، وما أظنه الا تصحيفًا . قوله ( عبدًا لبني فلان ) عنه الترمذي من طربق سميد بن أبي عروبة عن أيوب وكان عبدًا أسود لبنى المفيرة ، وفي رواية هثيم عن سعيد بن منصور « وكان عبدا لآل المفيرة من بني عزوم ، ووقع في المعرفة لابن منده مغيث مولى أحمد بن جحش ، ثم ساق الحديث ،ن طريق سميد بن أبي عروبة مثل ماوقع في الترمذي ، لـكن عند أبي دارد بسند فيه ابن إسحق . وهي عند مفيث عبد لآل أبي أحد ، وقال ابن غبد البر . مولى بني مطيع ، والأول أثبت اصحة إسناده ويبعد الجمع لأن بني المغيرة من آل ُ عزوم كما في رواية هذيم وبني جحش من أسد بن خريمة وبني مطبع من آل عدى بن كمب، ويمكن أن يدعى أنه كان مشتركا بينهم على بعده ، أو انتقل

## ١٦ – باب شفاعة الذي يَرْكِيُّ فِي زُوج بَرِيرةَ

٣٨٨٣ – صَرَتُنَى مُحَدُّ أَخِبرَ ال عبدُ الوهابِ حدثنا خاله عن عكرمة عن ابن عباس ﴿ أَنَّ رُوحَ بربرةَ كَانَ عبداً يُقالَ له مُغِيثُ ، كَأْنَى أَنْظُرُ إليه يَعلوف خُلْفَها يبكى وَدُموعه تسيل على لِحليته ِ ، فقال النبيُّ بَالْكُ لعباس : يا عباسُ ألا تعجبُ من حُبِّ مُغِيثِ بَربرةً ، ومن بُغضِ بريرةَ مُغيثًا . فقال النبيُّ بَالْكُ : لو راجعتِهِ . قالت : يا رسولَ الله تأمرُ في ؟ قال : إنما أنا أشْفَع ، قالت : لاحاجَةً لي فيه

قوله ( باب شفاعة الذي يُظِلِّع في زوج بريرة ) أى عند بريرة لترجع إلى عصمته ، قال ابن المذير : موقع هذه الترجمة من الفقه تسويغ الشفاعة المحاكم عند الحصم في خصمه أن يحط عنه أر يسقط وتحو ذلك ، وتعقب بأن فصة بريرة لم تقع الشفاعة فيها عند الترافع ، وفيه نظر لأن ظاهر حديث الباب أنه بعد الحسكم ؛ لسكن لم يصرح بالترافع إذ رؤية أبن عباس لووجها يبكى ، وقول العباس و بعده لو راجعته ، فيحتمل أن يكون القول عند الترافع لأن الواو لا نقتضى الترتيب ، قوله ( حدثني محمد ) هو أبن سلام على ما بينت في المقدمة وقد أخرجه النساني عن محمد بن بشار

وابن ماجه عن محمد بن المثنى ومحمد بن خلاد الباهلي قالوا ﴿ حدثنا عبد الوهاب الثقنى ، وابن بشار وابن المثنى من شيوخ البخارى فيحتمل أن يكون المراد أحدهما . قول (حدثنا عبد الوهاب) هو أبن عبد الجميد الثقني وحالد شيخه هو الحذاء ، وقد سبق في الباب الذي قبله عن قتيبة عن عبد الوهاب وهوالثقني هذا عن أيوب ، فكأن له فيه شيخين لكن دواية خالد الحذا. أتم سيامًا كما ترى ، وطريق أيوب أخرجها الاسماعيلي من طريق محمد بن الوليد البصرى عن عبد الوَّهاب النَّهَني ، وطُريقٌ غالد أخرجها من طريق أحمد بن ابراهيم الدورق عن الثَّقني أيضاً وساقه عنهما نحو ما وقع عند البخارى . قيله ( يطرف خلفها ببسسكى ) فى رواية وهبب عن أيوب فى الباب الذى قبله د يتبعها في سكَّك المدينة يبكي عليها "، والسكك بكسر المهملة وفتح السكاف جمع سكة وهي الطرق ، ووقع في رواية سعيد بن أبي عروبة . في طرق المدينة ونواحيها ، وإن دموعه تسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل ، وهذا ظاهره أن سؤاله لها كان قبل الفرنة ، وظاهر قول النبي ﷺ في دواية الباب , لو راجعته ، أن ذلك كان بعد الفرقة ، و به جزم ابن بطال فقال: لوكان قبل الفرقة لقال لو اخترته ، قلت : ويحتمل أن يكون وقع له ذلك قبل وبعد . وقد "عسك برواية سعيد من لم يشترط الفور في الخيار هنا ، وسيأتي البحث فيه بعد . قوله ( يا عباس ) هو ابن عبد المطلب والدراري الحديث ، وتقدم ما فيه ، وفي دواية ابن ماجه ﴿ فَقَالَ الَّذِي ﷺ الْعَبَاسُ يَا عَبَاسُ ، وعند سميد بن منصور عن هشيم قال و أنبأنا عالد هو الحذاء بسنده أن العباس كان كلم النبي علي أن يطلب اليما في ذلك ، وفيه دلالة على أن قصَّةُ بريرة كانت متأخرة في السنة التاسعة أو العاشرة ، لأنَّ العبَّاسَ إنَّمَا سكن المدينة بعد رجوههم من غزوة الطَّانِف وكان ذَّلك في أواخر سنة ثمان ، ويؤيده أيضا قول ابن عباس انه شاهد ذلك ، وهو إنَّما قدم المُدينة مع أبويه . ويؤيد تأخر قصتها أيضا ـ بخلاف قول من زعم أنهاكانت قبل الافك ـ أن عائشة في ذلك الرمان كانت صَغيرة ، فيبعد وقوع ثلك الأمور والمراجمة والمسارعة الى الشراء والعنق منها يومئذ ، وأيضا فقول عائشة د إن شاء مواليك ان أعدها لهم عدة واحدة ، فيه إشارة إلى وقوع ذلك في آخر الامر لانهم كانوا في أول الامر في غاية العنيق ثم حصل لهم التوسع بعد الفتح ، وفي كل ذلك رد على من زعم أن قصتها كانت متقدمة قبل قصة الافك ، وحمله على ذلك وقوع ذكرها في حديث الافك ، وقد قدمت الجواب عن ذلك هناك . ثم رأيت الشيخ تتى ألدين السبكى استشكل القصة ثم جوز أنها كانت تخدم عائشة قبل شرائها أو اشغرتها وأخرت عتقها الى بعد الفتح أو دام حون زوجها عليها مـــدة طويلة أو كان حصل الفسخ وطلب أن ترده بمقد جديد أوكانت لمائشة ثم باعتها ثم استعادتها بعد الكتابة اه ، وأقوى الاحتمالات الأولكا ترى . قوله (لو راجعته )كذا في الاصول بمثناة واحدة ووقع في رواية ابن ماجه , لو راجمتيه ، باثبات تحتانية ساكنة بعد المثناة وهي لغة ضميقة ، وزاد ابن ماجه , فانه أبو ولهك ، وظاهره أنه كان له منها ولد . قولِه ( تأمرنى ) ذاد الاسماعيلي وقال لا ، وفيه إشعار بان الأس لا ينحصر في صيغة افعل لانة غاطبها بقوله و لو راجمته . فقالت : أناس بي ، أي تربد بهذا القول الاس فيجب على ؟ وعند ابن مسمود من مرسل ابن سيرين بسند محيح و فقالت: يا رسول الله . أشىء واجب على ؟ قال : لا ، . قوله (قال: إنها أنا أشفع ) في رواية ابن ماجه وإنما أشفع ، أي أقول ذلك على سبيل الشفاعة له لا على سبيل الحتم عليك . قوله ( فلا حاجة لى فيه ) أى فاذا لم تلزمني بذلَّكَ لاأختار المود اليه . وقد وقع في الباب الذي بعده و لو أعطاني كذا وكذا ماكنت عنده ،

١٧ - إلى ه ١٨٤ - مرتف عبد الله بن رجاء أخبرنا سُمهة عن الحكم عن إبراهم عن الأسود « أن عائشة أرادت أن تَشترى بَريرة فأبى مو اليها إلا إن بَشترطُوا الوَلاء ؛ فذكرت ذلك للنبي بي فقال : اشتريها وأعنقها ، فأنما الولاء كمن أعتق ، وأنى النبي عَلَيْتُ بِلحم ، فقيل : إن هذا ما تصدّق به على بريرة ، فقال : هو لها صدّقة ولنا هدية ،

# مَرْشُ الدَّمُ حَدَّثنا شمهة ، وزاد ﴿ تُغَيِّرَت مِن زوجها »

قولِه ( باب )كذا لهم بغير ترجمة ، وهو من متعلقات ما قبله ، وأورد فيه قصة بربرة عن عبد الله بن رجاء عن شعبة عن الحسكم وهو ابن عتيبة بمثناة وموحدة مصغر عن ابراهـيم وهو النخسى عن الاسود وهو ابن يزيد « ان عائشة أرادت أن تشترى بريرة ، فساق النصة مختصرة وصورة سياقه الارسال ، لكن أورده فى كفارات الأيمان مختصراً عن سليمان بن حرب عن شعبة فقال فيه دعن الاسود عن عائشة ، وكمذا أووده فى الفرائض عن حفص بن عمر عن شعبة وزاد فى آخره و قال الحسكم : وكان زوجها حرا ، ثم أورده بعده من طريق منصور عن ابراهيم عن الاسود أن عائشة فساق نحر سياق الباب وزاد فيه و وخيرت فاختارت نفسها وقالت : لو أعطيت كذا وكذا ماكنت معه ، قال الاسود : وكان زوجها حرآ . قال البخارى : قول الاسود منقطع ، وقول ابن عباس « رأيته عبداً » أصح ، وقال فى الذى قبله فى قول الحكم نحو ذلك ، وقد أورد البخارى عقب رواية عبد الله بن رجاء هذه عن آدم عن شعبة ولم يسق الفظه لكن قال ﴿ وَزَادَ : فَيْرِتَ مِنْ زُوجِهَا ، وقد أُورِد، في الزكاة عن آدم بهذا الاسناد فلم يذكر هذه الريادة ، وقد أخرجه البيهتي من وجـه آخر عن آدم شيخ البخارى فيه فجعل الزيادة من قـول أبراهيم ولفظه في آخره « قال الحسكم قال ابراهيم : لاكان زوجه ما حرا فخيرت من زوجها ، نظهر أن هــذه الويادة مدرجة وحذفها فى الزكاة لذلك ، وانما أوردما هنا مشيرا الى أن أصل النخيير فى تصة بريرة ثابت من طريق أخرى وقد قال الدارقطني في «العلل »: لم يختلف على عروة عن عائشة أنه كان عبدا ، وكذا قال جمفر بن محمد بن على عن أبيه عن عائشة ، وأبو الأسود وأسامة بن زيد عن القاسم. قلت: وقع ابعض الرواة فيه غاط، فأخرج قاسم بن أصبغ فى مصنفه وابن حزم من طربقه قال أنبأنا أحمد بن يزبد المملم حدثنا موسى بن معاوية عن جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة دكان زوج بريرة حرا ۽ وهذا وهم من موسى أو من أحمد ، فان الحفاظ من أصحاب هشام ومن أصحاب جرير قالواكان عبداً ، منهم إسحق بن راهو يه وحديثه عند النسائى ، وعثمان بن أبي شيبة وحديثه عند أبي داود ، وعلى بن حجر وحديثه عندالترمذى ، وأصله عند مسلم وأحال به على دواية أبى أسامة عن هشام وفيه أنه كان عبدا ، قال الدارقطني : وكذا قال أبومعاوية عن هشام بن عورة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه . قلت : ورواه شعبة عن عبد الرحمن نقال كان حرا ، ثم وجع عبد الرحن فقال ما أدرى ، وقد تقدم فى العَسَن قال الدارقطنى وقال عران بن حدير عن عكرمة عن عائشة كان حرا وهو وهم ، قلت : في شيئين في قوله حر وفي قوله عائشة ، وإنما هو من رواية عكرمة عن ابن عباسَ ، ولم يختلف على ابن عباس في أنه كان عبدا ، وكذا جزم به الترمذي عن ابن عمر وحديثه عندالشافعي والدارقطني وغيرهما ، وكذا أخرجه النسائي من حديث صفية بنت أبي عبيد قالت كان زوج بربرة عبدا

وسنده صحيح ، وقال النووى : يؤيد قول من قال انه كان عبدا قول عائشة كان عبدا ، ولوكان حرا لم يخيرها ، فأخبرت وهي صاحبة القصة بأنه كان عبدا ، ثم عللت بقولها وولو كان حرا لم يخيرها، ومثل هذا لايكاد أحد يقوله إلا توقيفا ، وتمقب بأن هذه الزيادة في رواية جرير عن هشام بن عروة في آخر الحديث ، وهي مدرجة من قول هروة ، بين ذلك في رواية مالك وأبي داود والنسائي . نعم وقع في رواية أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت دكانت بريرة مكاتبة لأناس من الانصار وكانت تحت عبد، الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والبيبق، وأسامة فيه مقال ، وأما دعوى أن ذلك لا يقال الا بتوقيف فردودة فان للاجتهاد فيه بحالًا ، وقد تقدم قريباً توجيهه من حيث النظر أيضا ، قال الدارقطاني « وقال ابراهيم عن الأسود عن عائشة : كان حرا يه . قلت : وأصرح ما رأيته في ذلك رواية أبي معاوية وحدثنا الاعش عن الراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كان ذوج بريرة حرآ فلما عتقت خيرت ، الحديث أخرجه أحمد عنه ، وأخرج ابنُ أبي شيبة عن إدريس عن الاعمش بهسذًا السند عن عائشة قالمه دكان زوج بريرة حرا ، ومن وجه آخر عن النخمي عن الاسود أن عائشة حدثنه و ان زوج بريرة كان حرا حين أعتقت ، فدلت الروايات المفصلة التي قدمتها آنفا على أنه مدرج من قول الأنتهود أو من دوَّنه فيسكون من أمثلة ما أدرج في أول الحبر وهو نادر فان الاكثر أن يكون في آخره ودونه أن يقع في وسطه ، وعلى تقدير أن يكون موصولاً فترجح رواية من قال كان عبدا بالكثرة ، وأيضا فآل المر. أعرف مجديثه ، فإن القاسم ابن أخي عائشة وعروة ابن أختها وتابعهما غيرهما فروايتهما أولى من دواية الاسود فانهما أفعد بعائشة وأعلم بحديثها والله أعلم . ويتوجح أيضا بأن عائشة كمانت تذهب الى أن الامة إذا عنتت تحت الحر لا خيار لها ، وهذا بخلاف ماروى العراقيون عنها فسكان يلزم على أصل مذهبهم أن يأخذوا بقرلها ويدعوا ما روى عنها لا سيها وةد اختلف عنها فيه، وادعى بعضهم أنهُ يمكن الجمع بين الروايتين مجمل قول من قالكان عبدا على اعتبار ماكان عليه ثم أعتق ه فلذلك قال من قال كان حرا ، ويرد هذا الجمع ما تقدم من قول عروة وكان عبدا ولوكان حرا لم تخير ، وأخرجه الترمذي بلفظ وان زوج بريرة كان عبدا أسرد يوم أعتقت ، فهذا يعارض الرواية المتقدمة عن الآسود ، ويعارض الاحتمال المذكور احتمال أن يكون من قال كان حرا أراد ما آل اليه أمره ، وإذا تمارضا إسنادا واحتمالا احتميج الى الترجيح ، ورواية الأكثر يرجح بها وكذلك الاحفظ وكذلك الالزم ، وكل ذلك موجود في جانب من قال كان عبداً . وفي قصة بريرة من الفوائد وقد تقدم بمضها في المساجد وفي الزكاة والكثير منها في العنق : جواذ المكانبة بالسنة تقريرا لحمكم الكتاب ، وقد روى ابن أبي شيبة في والأوائل ، بسند صحيح أنها أولكتابة كانت في الاسلام ، ويرد عليه قصة سلمان ، فيجمع بأن أوايته في الرجال وأولية بريرة في النساء ، وقد قيل إن أول مكانب في الاسلام أبو أمية عبد عر ، وادعى الزوياني أن الكتابة لم تكنُّ تعرف في الجاهلية وخولف . ويؤخذ من مشروعية نجوم الكتابة البيع الى أجل والاستقراض ونحو ذلك ، وفيه إلحاق الاماء بالمبيد لأن الآية ظاهرة في الذكور ، وفيه جواز كتابة أحد الزوجين الرقيقين ، وياحق به جواز بيع أحدهما دون الآخر ، وجوازكتابة من لا مال له ولا حرفة ، كذا قيل وفيه نظر لانه لا يلزم من طلبها من عائشة الاعانة عل حالها أن يكون لا مال لها ولا حرفة ، وفيه جواز بيع المسكاتب إذا رضى ولم يعجر نفسه إذا وقع التراض بذلك ، وحمله من منع على أنها عجزت نفسها قبل البيع ويحتاج الى دليل ، وقيل إنما وقع البيع على نجوم الكتابة وهو

بعيد جدا ويؤخذ منه أن المكانب عبد ما بق عليه شيء ، فيتفرع منه أجراء أحكام الرقيق كلما في النكاح والجنايات والحدود وغيرها . وقد أكثر بسردها من ذكرنا أنهم جمعوا الفوائد المستنبطة من حديث بريرة . ومن ذلك أن من أدى أكثر نجومه لا يُمتق تغليبًا لحسكم الاكثر ، وأن من أدى من النجوم بقدر قيمته يمتق ، وأن من أدى بمض نجومه لم يمتق منه بقدر ما أدى ، لأن النبي مِلْكِيِّ أذن في شرا. بريرة ،ن غير استفصال . و فيه جواز بيع المكاتب والرقيق بشرط العتق ، وأن بيع الآمة المزوجة ليس طلاقاكما تقدم تقريره قريبا وأن عنقها ايس طلاقاً ولا فسخا لثبوت التخيير ، فلو طلقت بذلك واحدة لكان لزوجها الرجمة ولم يتوقف على اذنها ، أو ثلاثًا لم يقل لها لو راجمته لأنها ماكانت تحل له إلا بعد زوج آخر ، وأن بيعها لا يبيح لمشتريها وطأها لان تخييرها يدل على بقاء علقة العصمة وأن سيد المكانب لا يمنعه من الاكتساب وأن اكتسابه من حين الكتابة يكون له جو از سؤال المكانب من يعينه هلى بمض نجومه وأن لم تحل، وأن ذلك لا يقتضى تعجيزه، وجواز سؤال ما لا يضطر السائل اليه في الحال، وجواز الاستعانة بالمرأة المزوجة ، وجواز تصرفها في مالها بغير اذن زوجها ، و بذل المــال في طلب الاجر حتى في الشراء بالزيادة على ثمن المثل بقصد النقرب بالعتق ، ويؤخذ منه جواز شراء من يكون مطلق النصرف السلمة بأكثر من ثمنها لأن عائشة بذلت نقدا ما جعلوه نسيئة في تسع سنين لحصول الرغبة في النقد أكثر من النسيئه ، وجواز السؤال في الجلة لمن يتوقع الاحتياج اليه فيتحمل الإخبار الواردة في الزجر عن السؤال على الاولوية . وفيه جواز سمى المرقوق في فـكاك رقبته ولوكان بسؤال من يشتري ليمتق وإن أضر ذلك بسيده المشوف الشارع الى العتق ، ونيه بطلان الشروط الفاسده في المعاملات وصحة الشروط المشروعة لمفهوم قوله علي على شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وقد تقدم بسطه في الشروط ، ويؤخذ منه أن من استثنى خدمة المرقوق عند بيمه لم يصح شرطه ، وان من شرَّط شرطاً فاسدا لم يستحق العقوبة إلا ان علم بتحريمه وأصر عليه ، وان سيد المسكانب لا يمنعه من السمى في تحصيل مال الكتابة ولوكان حقه في الخدمة ثابتا ، وأن المسكانب إذا أدى نجرمه من الصدقة لم يردها السبد واذا أدى تجومه قبل حلولها كذلك ، ويؤخذ منه أنه يعتق أخذا من قول موالي بريرة . إن شاءت أن تحتسب عليك، فان ظاهره في قبول تمجيل ما انفقوا على تأجيله ومن لازمه حصول المتني ، ويؤخذ منه أيضا أن من تبرع عن المكانبُ بما عليه عتق ، واستدل به على عدم وجوب الوضع عن المـكانب لقول عائشة . أعدما لهم عبدة واحدة ، وَلَمْ يَسْكُر ، وأجيب بجواز قصد دفعهم لها بعد القبض . وفيه جراز إبطال الكتابة وفسخ عقدها إذا تراضى السيد والعبد ، وان كان نيه ابطال التحرير التقرير يريرة على السعى بين عائشة ومواليها في فسخ كتابتهــا المشتريما عائشةً . وفيه نبوت الولاء المعتق والرد علىمن خالفه ، ويؤخذ من ذلك عدة مسائل كعتق السائبة واللقيط والحليف ونحو ذلك كثر بهـا العدد من تكلم على حديث بريرة . وفيه مشروعية الخطبة في الأمر المهم والقيام فيها ، ونقدمة الحمد والثناء ، وقول أما بعد عند ابتداء الكلام في الحاجة ، وأن من وقع منه ما ينكر استحب عدم تعيينه ؛ وأن استعمال السجع في الكلام لا يكره إلا إذا قصداليه ووقع متكلفًا . وفيه جواز اليمين فيها لاتجب فيه ولا سيما عند العزم على فعل الشيء ، وأن لغو البيين لاكفارة فيه لأن ءائشة حلفت أن لا تفترط ثم قال لها النبي براتيج إشترطي ولم ينقل كفارة . وفيه مناجاة الاثنين بمضرة الثالث في الامر يستحي منه المناجي ويعلم أن من ناجاه يعلم الثالث به ويستثنى ذلك من النهي الوارد فيه ، وفيه جواز سؤال الثالث عن المناجاة المذكورة إذا ظن أن له تعلقا به وجواز إظهار السر في ذلك ولا سيما إن كان فيه مصلحة للمناجي. وفيه جواز المساومة في المعاملة والتوكيل فيها ولو الرقيق، واستخدام الرقيق في الامر الذي يتعلق بمواليه وان لم يأذنوا في ذلك بخصوصه . وفيه ثبوت الولاء المرأة الممتَّهَة فيستشى من عموم الولاء لحمة كلحمة النسب فان الولاء لا ينتقل إلى المرأة بالارث يخلاف النسب . وفيه أن السكافر يرث ولاء عتيقه المسلم وان كان لا يرث قرببه المسلم ، وأن الولاء لا يباع ولا يوهب وقد تقدم في باب مفرد في العتق ، ويؤخذ منــه أن معنى قوله في الرواية الآخرى ، الولاء لمن أعطى الورق ، أن المراد بالمعطى المالك لا من باشر الاعطاء مطلقاً فلا يدخل الوكيل ، ويؤيده قوله في رواية الثوري عند أحد و لمن أعطى الورق وولى النعمة ، وفيه ثبوت الخيار للامة إذا عتقت على التفصيل المتقدم وأن خيارها يكون على الفور لقوله في بمض طرقه د انها عتقت قدعاها فخيرها فاختارت نفسها ، وللعلماء في ذلك أقوال : أحدها وهو قول الشافعي أنه على الفور ، وعنه يمتد خيارها ثلاثًا ، وقيل بقيامها من بجلس الحاكم وقيل من بجلسها وهما عن أهل الرأى ، وقيل يمتد أبدا وهو قول مالك والاوزاعي وأحمد وأحد أقرال الشافعي ، واتفقرا على أنه ان مكنته من وطئها سقط خيارها ، وتمسك من قال به بما جاء في بعض طرقه وهو عند أبي داود من طريق ابن إسمـــق بأسانيد عن عائشة أن بريرة أعتقت ة نكر الحديث و في آخره « ان قربك فلا خيار الك، وروى ما لك بسند صيح عن حفصة أنها أفتت بذلك ، وأخرج سميد بن منصور عن ابن عمر مثله ، قال ابن عبد البر : لا أعلم لحما مخالفاً من الصحابة ، وقال به جمع مِن التابعين منهم الفقهاء السبعة ، واختلف فيها لو وطئها قبل علمها بأن لها الجيار هل يسقط أو لإ؟ على قو ابن للعلماء أصهما عند الحنابلة لا فرق ، وعند الشافعية تعذر بالجهل ، وفي رواية الدارقطني : إن وطنك فلا خيار لك ، ويؤخذ من هذه الزيادة أن المرأة إذا وجدت بزوجها عيبا ثم مكمنته من الوط. بطل خيارها . وفيه أن الحيار فسخ لا يملك الزوج فيه رجمة ، وتمسك من قال له الرجمة بقول الذي يَرَاجِعُ و لو راجعته ، ولا حجة فيه والا لمــاكان لها اختيار فتمين حمل المراجعة في الحديث على معناها اللغوى والمراد رجوعها إلى عصمته ، ومنه قوله تعالى ﴿ فلا جناحٌ عليهما أن يتراجعا ﴾ مع أنها في المطلق ثلاثا . وفيه ابطال قول من زعم استحالة أن يحب أحد الشخصين الآخر والآخر يبغضه لقول النِّي ﷺ و ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثًا ع؟ لعم يؤخذ منه أن ذلك هو الاكثر الاغلب، ومن ثم وقع التفجب لانه على خلاف المعتاد، وجوز الشيخ أبو عمد بن أبي جرة نَفع الله به أن يكون ذلك بما ظهر من كـ ثرة أستمالة مغيث لها بأ نواع من الاستمالات كاظهاره حبها وتردده خلفها و بسكانه عليها مع ما ينضم إلى ذلك من استمالته لها بالقول الحسن والوعد الجميل ، والعادة في مثل ذلك أن يعيسل القلب ولوكان نافراً فلما خالفت العادة وقع التمجب ، ولا يلزم منه ما قال الاولون . وفيه أن المر. إذا خير بين مباحين فآثر ما ينفعه لم يلم ولو أضر ذلك برقيقه . وفيه اعتبار الكفاءة في الحرية . وفيه سقوط الكفاءة برضا المرأة التي لا ولى لها ، وأن من خير امرأته فاختارت فراقه وقع وانفسخ النكاح بينهما وقد تقـدم ، وأنها لو اختارت البقاء معه لم ينقص عدد الطلاق. وكمثر بعض من تكام على حديث بريرة هنا في سرد تفاريع التخيير. وفيه أن المرأة إذا ثبت لها الخيار فقالت لا حاجة لى يه ترتب على ذلك حسكم الفراق ، كذا قيل وهو مبنى على أن ذلك وقع قبل اختيارها الفراق ولم يقع إلا بهذا الكلام وفيه من النظر ما تقدم . وفيه جراز دخول النساء الاجانب بيت الرجل سواء كان فيه أم لا . وفيه أن المسكانبة لا يلحقها في العتق ولدها ولا زوجها . وفيه تحريم الصدقة على النبي

مَرَاكِيْهِ مطافًا ، وجواز التطوع منها على ما يلحق به في تحريم صدقة الفرض كأزواجه ومواليه ، وأن موالى أزواج عليها الذي يَرَاكِي لا تحرم عليهن الصدقة وان حرمت على الازواج ، وجواز أكل الغني ما تصدق به على الفتير إذا أهداه له وبالبيع أولى، وجواز قبول الغني هدية الفقير . وفيه الفرق بين الصدقة والهدية في الحكم . وفيه نصح أهل الرجل له في الآمور كاما وجواز أكل الانسان من طعام من يسر بأكله منه ولو لم يأذن له فيه مخصوصه ، وبأن الامة إذا عتقت جاز لها التصرف بنفسها في أمورها ولا حجر لمعتقها عليها إذا كانت رشيدة ، وأنها تتصرف في كسيها دون اذن زوجها ان كان لها زوج . وفيه جواز الصدقة على من يمونه غيره لأن عائشة كانت تمون بريرة ولم ينسكر عليها قبولها الصدقة ، وأن لمن أهدى لأهله شيء أن يشرك نفسه معهم في الاخبار عن ذلك لقوله و وهو لنا هدية ، وان من حرمت عليه الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغير حكمها ، وأنه يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها مالا يملمكم بغير علمه ، وأن تتصرف في بيته بالطبخ وغيره بآلاته ووقوده ، وجواذ أكل المرء مايجده في بيته إذا غلب الحل في العادة ، وأنه ينبغي تعريفه بما يخثى توقفه عنه ، واستحباب السؤال عما يستفاد به علم أو أدب أو بيان حكم أو رفع شبهة وقد يجب ، وسؤال الرجل عما لم يعهده في بيته ، وأن هدية الآدنى للأعلى لانستارم الإنابة مطلقًا ، وقبول الهدمة وإن نزر قدرها جبر البهدى ، وأن الهدية تمـــلك بوضعها في بيت المهدى له ولا محتاج الى التصريح بالنبول، وان لمن تصدق عليه بصدقة أن يتصرف فيها بمـا شاء ولا يننص أجر المتصدق، وأنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل اذا لم يكن فيه شبهة ، ولا عن الذبيحة إذا ذبحت بين المسلمين، و أن من تصدق عليه قليل لا يتسخطه . وفيـه مشاورة المرأة زوجها في النصرفات ، وسؤال العالم عن الأمور الدينية ، ولمعـلام العالم بالحسكم إن رآه يتماطى أسبا به ولو لم يسأل ، ومشاورة المرأة إذا ثبت لها حكم التخيير في فراق زوجها أو الاقامة عنده ، وأن على الذي يشارر بذل النصيحة . وفيه جواز مخالفة المشير فيها يشير به في غير الواجب ، واستحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم حيث لا ضرر ولا إلزام ، ولا لوم على من خالف ولا غضب ولو عظم قدر الشافع ، وترجم له النسائى و شفاعة الجاكم في الخصوم قبل فصل الحكم ولا يجب على المشفوع عنده القبول، ، و يؤخذ هذه أن التصميم في الشفاعة لا يسُوخ فيها نشق الاجابة فيه على المسؤول بل يكون على وجه العرض والترغيب . وفيه جواز الشفاعة قبل أن يسالها المشفوع له لآنه لم ينقل أن مغيثًا سأل الذي عليه أن يشفع له ، كذا قبيل ، وقد قدمت أن في بعض الطرق أن العباس هو الذي سأل الذي رفي في ذلك فيحتمل أن يكون مغيث سأل العباس في ذلك ويحتمل أن يكون العباسَ ابتدأ ذلك من قبل نفسه شفقة منه على منيث ، ويؤخذ منه استحباب ادخال السرور على قلب المؤمن . وقال الشيخ أبو محد بن أبي جمرة نفع الله به : فيه ان الشافع يؤجر ولو لم تحصل اجابته ، وأن المشفوع عنده إذا كان دون قدر الشافع لم تمتنع الشفاعة ، قال : وفيه تنبيه الصاحب صاحبه على الاعتبار بآيات الله وأحكامه لنعجيب الذي مِمْ اللَّهِي مُمْالِقِهِ العباس مَن حَبُّ مَمْنِثُ بِرِيرَةً ، قال : ويؤخذ منه أن نظره بِمِالِيِّ كَانْ كُلَّه بِحضور وفسكر ، وأن كل ما خالف المادة يتمجب منه ويمتبر به . وفيه حسن أدب بربرة لانها لم تفصح برد الشفاعة وانما قالت ﴿ لَا حَاجَةُ لَى فيه ع . وقيه أن فرط الحب يذهب الحياء لمنا ذكر من حال مغيث وغلبة الوجد عليه حتى لم يستطع كرتمان حبها ، وفي ترك النُّـكير عليه بيان جواز قبول عدر من كان في مثل حاله عن يقع منه ما لا يليق بمنصبه إذا وقع بغير اختياره ، ويستنبط من هذا معذرة أهل الحبة في الله اذا حصل لهم الوجد من سماع ما يفهمون منه الاشارة آلى أحوالهم حيث

يظهر منهم مالا يصدر عن اختيار من الرقص ونحوه ، وفيه استحباب الاصلاح بين المتنافرين سواء كانا زُوجين أم لا ، و تأكيد الحرمة بين الزوجين اذا كان بينهما ولد لفوله ﷺ . انه أبو ولدك ، و يؤخذ هذه أن الشافع يذكر المشفوع عنده ما يبعث على قبوله من مقتضى الشفاعة والحامل عليها ، وفيه جواز شراء الامة دون ولدها وان الولد يثبت بالفراش والحسكم بظاهر الامر في ذلك . قلت : ولم أقف على تسمية أحد من أولاد بريرة ، والكلام محتمل لان يريد به أنه أبو ولدمًا بالقوة لكنه خلاف الظاهر. وفيه جواز نسبة الولد الى أمه. وفيه أن المرأة الثيب لا اجبار عليها ولوكانت معتوقة ، وجواز خطبة الكبير والشريف لمن هو دونه . وفيه حسن الادب في المخاطبة حتى من الآعلى مع الآدني ، وحسن التلطف في الشفاعة . وفيه أن للعبد أن يخطب مطلقته بغير أذن سيده ، وأن خطبة المهتدة لا تحرم على الاجنبي اذا خطبها لمطلقها ، وأن فسخ النكاح لا رجمة فيه إلا بنكاح جديد ، وأن الحب والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على واحد منهما لآنه بغير اختيار ، وجؤاز بكاء الحب على فراق حبيبه وعلى ما يفوته من الأمور الدنيوية ومن الدينية بطريق الاولى ، وأنه لا عار على ألرجل في إظهار حبه لزوجته ، وأن المرأة اذا أبغضت الزوج لم يكن لواجاً إكراهما على عشرته ، وإذا أحبته لم يكن لواجاً التفريق بينهما ، وجواز ميل الرجل الى امرأة يطمع في تزويجها أو رجمتها ، وجواز كلام الرجل لمطلقته في الطرق واستمطافه لهـا وانباعها أين سلكت كذلك ، ولا يخنى أن محل الجواز عند أمن الفتنة ، ولجواز الاخبار عما يظهر من حال المرء وأن لم تفصح به لقوله مَالِيَةٍ للمباس ما قال . وفيه جواز رد الشافع المنه على المشفوع اليـــه بة بول شفاعته ، لأن قول بريرة للنبي عليه مي . د اتأمرني ، ظاهر في أنه لو قال د نعم ، لقبلت شفاعته ، فلما فال د لا ، علم أنه رد علما ما فهم من المنه في امتثال الآمر ، كنذا قيل وهو متكلف ، بل يؤخذ منه أن بريرة علت أن أمره واجب الامتثال ، فلما عرض عليها ماعرض استفصلت هل هو أمر فيجب عليها امتثاله ، أو مشورة فتتخير فيها؟وفيه أن كلام الحاكم بين الخصوم في مشورة وشفاعة ونحوهما ليس حكما . وفيه أنه بجوز لمن سئل قضاء حاجة أن يشترط على الطالب ما يعود عليه نفعه ، لأن عائشة شرطت أن يكون لها الولاء إذا أدت الئن دفعة واحدة . وفيه جواز أداء الدين على المدين ، وأنه يبرأ بأداء غيره هنه ، وافتاء الرجل زوجته فيما لها فيه حظ وغرض اذاكان حقا ، وجواز حكم الحاكم لووجته بالحق ، وجواز قول مشترى الرقيق أشتريته لاعتقه ترغيباً للبائع في تسهيل البيع ، وجواز المعاملة بالدراهم والدنانير عددا اذا كان قدرها بالكنتاية معلوما لغولها وأعدها ، ولقولها وتسع أوان، ويستنبط منه جواز بيع المعاطاة . وفيه جواز عقد البيع بالكمتابة لقوله وخذيها ، ومثله توله ملك لابى بكر في حديث الهجرة و قد اخذتها باليمن ، وفيه أن حق الله مقدم علىحق الآدى لقوله و شرط الله أحق وأوثق ، ومثله الحديث الآخر و دين الله أحق أن يقضى ، وفيه جواز الاشتراك في الرقيق لتكرو ذكر أمل بريرة في الحديث ، وفي رواية دكانت لناس من الأنصار ، ويحتمل مع ذلك الوحدة وإطلاق ما في الحبر على الجباز . وفيه أن الآيدي ظاهرة في الملك ، وأن مشتري السلمة لايسأل عن أصلها إذا لم تكن ربية . وفيه استحباب إظهار أحكام المقد للمالم بها اذا كان العاقد يجهلها . وفيه أن حكم الحاكم لا يغير الحسكم الشرعي فلا محل حراما ولا عكسه . وفيه قبول خبر الواحد الثقة وخبر العبد والامة وروايتهما . وفيه أن البيان بالذمل أفوى من القول ، وجواز تأخير البيان الى وقت الحاجة والمبادرة اليه عند الحاجة ، وفيه أن الحاجة إذا اقتصت بيان حكم عام وجب إعلانه أو ندب محسب الحال . وفيه جواز الرواية بالمعنى والاختصار من الحديث ،

والاقتصار على بعضه بحسب الحاجة ، فإن الواقعة واحدة وقد رويت بألفاظ مختلفة وزاد بعض الرواة ما لم يذكر الآخر ولم يقدح ذلك في صحته عند أحد من العلماء . وفيه أن العدة بالنساء لما تقدم من حديث ابن عباس أنها أمرت أن تعتد عدة الحرة ، ولوكان بالرجال لأمرت أن تعتد بعدة الاماء . وفيه أن عدة الأمة اذا عتقت تحت عبد فاختارت نفسها ثلاثة قروم ، وأما ماوقع في بمض طرة، ﴿ تَمَتَّدُ مِحْيَضَةً ﴾ فهو مرجوح ، ويحتمل أن أصله « تُعتَه بحيض ، فيكون المراد جنس ما تستبرى \* به رحمًا لا الوحدة . وفيه تسمية الأحكام سننا وان كان بمضهًا واجباً ، وأن تسمية ما دون الواجب سنة اصطلاح حادث . وفيه جراز جبر السيد أمته على تزويج من لا تختاره إما لسوء خلقه أو خلقه وهي بالصد من ذلك ، نقد قيل ان بريرة كانت جميلة غير سودا. بخـلاف زوجها وقد زوجت منه وظهر عسدم اختيارها لذلك بعد عنقها . وفيه أن أحــد الزوجين قد يبغض الآخر ولا يظهر له ذلك ، ويحتمل أن تـكون بريرة مع بفضها مغيثًا كانت تصبر على حكم الله عليها في ذلك ولا تعامله بما يقتضيه البغض الى أن فرج الله عنها . وفيه تنبيه صاحب الحق على ماوجب له اذا جهله ، واستقلال المكانب بتمجيز نفسه ، وإطلاق الأهل على السادة وإطلاق العبيد على الأرقاء ، وجواز تسمية العبد مغيثًا ، وأن مال الكتابة لاحد لأكثره ، وأن للمتن أن يقبل الهدية من معتقه ولا يقدح ذلك في ثواب العتق ، وجواز الهدية لأهــل الرجل بغير استئذانه ، وقبول المرأة ذلك حيث لا رببة . وفيه سؤال الرجل عما لم يعهده في بيته ، ولايرد على هذا ما تقدم في قصة أم زرح حيث وقع في سياق المدح « ولا يسأل عما عهد ، لأن معناه كما تقدم ولا يسأل عن شيء عهده وفات فلا يقول لأهله أين ذهب ؟ وهذا سألهم النبي علي عن شي. وآه وعاينه ثم أحضر له غيره فسأل عن سبب ذلك لانه يعلم أنهم لا يَركُونِ إَحْسَارُهُ لَهُ شَحَا عَلَيْهُ بِلَ لَتُومُ تَحْرِيمُهُ ، فأراد أن يبين لهم الجواز . وقال ابن دقيق العيد : فيه دلالة على تبسط الأنسان في السؤال عن أحوال منزله وما عهده فيه قبل والاول أظهر ، وعندي أنه مبني على خلاف ما انبني عليه الأول ، لأن الأول بني على أنه علم حقيقة الأمر في اللحم وأنه بما تصدق به على بريرة ، والثاني بني على أنه لم يتحقق من أين هو فجائز أن يكون بما أهدى لأهل بيته من بعض الزامها كأفاريها مثلاً ولم يتعين الاول. وفيه أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل اليه اذا لم يظن تحريمه أو تظهر فيه شبهة . اذ لم يسأل عليه عن تصدق على بريرة ولا عن حاله ، كذا قيل ، وقد تقدم أنه عليه هو الذي أرسل الى بريرة بالصدقة فلم يتم هذا

#### ١٨ - باسب قول الله تمالي :

( ولا تَنكِحُوا المشركاتِ حتى أيؤمن ، وَلَأَمَةُ مُؤْمِنة خسب بر من مُشركة ولو أَعْجَهُمْ ﴾

٥٢٨٥ - حَرَثُن أَقْتَيبَة حدَّنا البثُ عن نافع و ان ابن عمر كان إذا سُثل عن نِسكاح النَّصرانية والبهودِية ، قال : إن الله حرام المشركات على المؤمنين ، ولا أعلمُ من الإشراك شيئًا أكبرَ من أن تقول المرأة وبها عيسى ، وهو عبد من عبادِ الله »

قوله ( باب قول الله سبحانه ولا تنسكحوا المشركات )كذا الأكثر ؛ وساق فى رواية كريمة الى قوله ( ولو أعبتكم ) ولم يبت البخارى حكم المسألة لقيام الاحتمال عنده فى تأويلها ، فالأكثر أنها على العموم وأنها خصت

بآية المائدة ، وعن بعض السلف أن المراد بالمثركات هنا عبدة الاوثان والمجوس حكاً. ابن المنذر وغيره . ثم أورد المصنف فيه قول ابن عمر فى نكاح النصرانية و قوله لا أعلم من الاشراك شيئًا أكثر من أن تقول المرأة ربها عيسى ، وهذا مصير منه الى استمرار حكم عموم آية البقرة ، فكما نه يرى أن آية المائدة منسوخة وبه جزم أبراهيم الحربى ، ورده النحاس فحمله على التورع كما سيأتى ، وذهب الجمهور الى أن عموم آية البقرة خص بآية المائدة وهى قوله ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا المكتاب من قبله كم فبق سائر المشركات على أصل التحريم . وعن الشافعي قول آخر أن عموم آية البقرة أويد به خصوص آبة المائدة ، وأطلق ابن عباس أن آية البقرة منسوخة بآية المائدة ، وقد قيل ان ابن عمر شذ يذلك فقال ابن المنذر لا محفظ عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك اه، لكن أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن أن عطاء كرم نكاح اليهوديات والنصرانيات وقال : كان ذلك والمسلمات قليل ، وهذا ظاهر في أنه خص الإباحة بحال دون حال . وقال أبو عبيد : المسلمون اليوم على الرخصة . وروى عن عمر أنه كان يأمر بالننزه عنهن من غير أن يحرمهن . وزعم ابن المرابط تبعا للنجاش وغيره أن هذا مراد ابن عمر أيضا لكمنه خلاف ظاهر السياق ، لكن الذي احتج به ابن عمر يقتضي تخصيص المنع بمن يشرك من أهل الكتاب لا من يوحد ، وله أن يحمل آية الحل على من لم يبدل دينه منهم ، وقد فصل كثير من العلماء كالشافعية بين من دخل آباؤها في ذلك الدين قبل التحريف أو النسخ أو بعد ذلك ، وهو من جنس مذهب ابن عمر بل يحكن ان يحمل عليه ، وتقدم بحث فى ذلك في السكلام على حديث هرقل في كتاب الايمان ، فذهب الجهور الى تحريم النساء المجوسيات ، وجاء عن حذيفة أنه تسرى بمجوسية أخرجه اين أبي شيبة وأورَّده أيضا عن سعيد بن المسيبُ وطائفة وبه قال أبو ثور ، وقال ابن بطال هو محجوج بالجماعة والتنزيل، وأجيب بأنه لا إجماع مع ثبوت الخلاف عن بعض الصحابة والنابعين، وأما التنزيل فظاهره أن المجوس ليسوا أهلكتاب لقوله تمالى ﴿ أَنْ تقولوا اثما أَثْرَلَ السَّمَتَابِ على طَا تفتين من قبلنا ﴾ لكن لما أخذ النبي ﷺ الجوية من المجوس دل على أنهم أمّل كتاب، ف كان القياس أن تجرى عليهم بقية أحكام الكتاببين ، لكن أُجيب عن أخذ الجزية من المجوس أنهم اتبعوا فيهم الخبر ، ولم يرد مشل ذلك في النكاح والذبائح ، وسيأتى تمرض لذلك في كتاب الذبائح ان شاء الله تُعالى

# 19 \_ باب نكاج من أسلم من المشركات وعد تهن "

٣٨٥ - حَرَثَىٰ لَمِرَاهِمُ بِن موسى أخبرنا هشائم عن ابن جُرَيج. وقال عطايا عن ابن عهاس ﴿ كَانَ المَسْرِكُونَ عَلَى مَنْ النّبَى النّبَى اللّهِ والمؤمنين ، كانوا مشركى أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ، ومشركى أهل عهد لايقاتكهم ولا يُقاتلونه . وكان إذا هاجَرَت امرأة من أهل الحرب لم تخطَب حتَى تحيض و تطهُر، فاذا طهرت حل الما النسكاح ، فان هاجر ورُخها قبل أن تنكح رُدَّت إليه ، وإن هاجر عبد منهم أو أمَة فهما حرَّان ، ولها ما المهاجرين ، ثم ذكر من أهل الممهد مثل حديث تجاهد ، ولن هاجر عبد أو أمَة المشركين أهل العهد لم يُرَدُوا ورُدَّت أثمانهم »

٥٢٨٧ ـ وقال عطاء عن ابن عباس «كانت قريبة ابنة أبى أميّة عند مُحرّ بن الخطاب ، فطلقها ، فنزَوَّجها معاوية بن أبى سفيان . وكانت أمُّ الحسكم بنتُ أبى سفيان تحت عِياض بن عَنْم الفِرْمِيِّ ، فطلقها ، فتزوَّجها عبدُ اللهُ بن عُبان اللهُ فَيْ "

قوله ( باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن ) أى قدرها ، والجمهور على أنها تمتد عدة الحرة ، وعن أبي حنيفة يكدنى أن تستبرأ بحيضة . قولِه ( أنبأنا هشام ) هو ابن يوسف الصنعانى . قولِه ( وقال عطاء ) هو معطوف على شيء محذوف ، كأنه كان في جملة أحاديث حدث بها ابن جريج عن عطاء ثم قال ﴿ وَقَالَ عَطَاءَ ﴾ كما قال بعد فراغه من الحديث وقال وقال عطا. ۽ فذكر الحديث الثاني بعد سياقه ما أشار اليه من أنه مثل حديث مجاهد. وفي هذا الحديث بهذا الاسناد علة كالتي تقدمت في تفسير سورة نوح ، وقد قدمت الجواب عنها ، وحاصلها أن أبا مسمود المستقى ومن تبعه جزموا بأن عطاء المذكور هو الخراساتي ، وأن ابن جرير لم إسمع منه التفسير وإنما أخذه عن أبيه عثمان عنه ، وعثمان ضعيف ، وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس . وحاصل الجواب جواز أرب يكون الحديث عند أبن جريج بالاسنادين ، لأن مثل ذلك لايخني على البخارى مع تشدده في شرط الاتصال ، مع كون ألذى نبه على العلة المذكورة هو على بن المديني شيخ أابخارى المشهور به ، وعليه يعول غالبًا في هذا الفن خصوصا علل الحديث . وقد ضاق مخرج هذا الحديث على الاسماعيلي ثم على أبي نميم فلم يخرجاه إلا من طريق البخاري نفسه . قوله (لم تخطب) بضم أوله (حتى تحيض وتطهر ) تمسك بظاهره الحنفية ، وأجاب الجمهور بأن المراد تحيض ثلاث حيض ، لأنها صارت باسلامها وهبرتها من الحرائر يخلاف ما لو سبيت . وقوله د قان هاجر زوجها معها ۽ يأتى الـكلام عليه في الباب الذي بعده . قوله ( وان هاجر عبد منهم ) أي من أهل الحرب . قوله ( ثم ذكر من أمل العهد مثل حديث بجاهد ) يحتمل أن يُمنى بجديث مجاهد الذي وصفه بالمنلية المكلام المذكور بعد هذا وهو قوله دوان هاجر عبد أو أمة للمشركين الخ ، ، ويحتمل أن يريد به كلاما آخر يتعلق بنساءً أهل العهد وهو أولى ، لأنه قسم المشركين الى قسمين : أهل حرب ، وأهل عهد . وذكر حكم نساء أهل الحرب ثم حكم أرقائهم ، فكأنه أحال بحكم نساء أهل العهد على حديث مجاهد ، ثم عقبه بذكر حكم أرقائهم . وحديث مجاهد في ذلك وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عنه في قوله ﴿وان قائدِكُم شيء من أزواجِكُمُ الى السكمةار فعاقبتُم﴾ أي إن أصبتُم مغنيا من تريش فاعطوا الذين ذهبت أزراجهم مثل ما أنفقوا عوضاً ، وسيأتي بسط هذا في الباب الذي يليه . قوله ( وقال عطاء عن ابن عباس ) هو موصول بالاسناد المذكور أولا عن ابن جريج كما بينته نبيل . قوله ( كانت قريبة ) بالقاف والموحدة مصفرة في أكثر النسخ ، وضبطها الدمياطي بفتح القاف وتبعه الذهبي ، وكذلك هو في نسخة معتمدة من طبقات ابن سعد . وكذا للـكمشميهني في حديث عائشة الماضي في الشروط . واللاكثر بالتصغير كالذي هنا ، وحكى ابن الذين في هذا الاسم الوجهين ، وقال شيخنا في القاءوس بالتصفير وقد نفتح . قوله ( ابنة أبى أمية) أى ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وهي أخت أم سلمة زوج الذي يهل ، وهذا ظاهر في أنها لم تمكن أسلت في هذا الوقت، وهو ما بين عمرة الحديبية وفتح مكة ، وفيه نظر لآنه ثبت في النسائي بسند صحيح من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحادث بن هشام عن أم سلمة في قصة تزويج الذي عَلَيْ بها ففيه , وكانت أم سلمة

ترضع زينب بنتما فجاء عمار فأخذها ، فجاء النبي يَلِيُّ فقال : أين زناب ؟ فقالت قريبة بنت أبى أمية صادفها عندها : أخذها عمار ، الحديث فهذا يفتضى أنها هاجرت قديما لان تزويج الذي يَرَائِجُ بأم سلمة كان بعد أحد وقبل الحديبية بثلاث سنين أو أكثر ، لـكن يحتمل أن تـكون جارت الى المدينة زائرة لاختما قبل أن تسلم ، أوكانت مقيمة عند زوجها عمر على دينها قبل أن تنزل الآية ، وليس في مجردكونها كانت حاضرة عند تزويج أختها أن تكون حينئذ مسلمة . احكن يردُّه أن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى لما نزلت ﴿ وَلَا تَمْسَكُوا بِمُعْمُ الْحُوافِر ﴾ فذكر القصة وفيها وفطلى عمر امرأتين كانتا له بمكته فهذا يرد أنهاكانت مقيمة ولا يردَ أنها جاءت زائرة، ويحتمل أن يكون لام سلمة أختان كل منهما تسمى قريبة تقدم اسلام احداهما وهي التيكانت حاضرة عند تزويج أم سلمة وتأخر إسلام الآخرى وهي المذكورة هنا ، ويؤيد هذا الثانى أن ابن سعد قال في والطبقات، قريبة الصغرى بنت أبي أمية أخت أم سلمة "زوجها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فولدت له عبد الله وحفصة وأم حكيم ، وساق بسند صحيح أن قريبة قالت العبد الرحمن وكان في خلقه شدة و لقد حذروني منك ، قال : فأمرك بيدك ، قالت : لا أختار على آبن الصديق أحداً . فأقام عليها ، و تقدم في الشروط من وجه آخر في هذه القصة في آخر حديث الزهري عن عروة عن مروان والمسور فذكر الحديث ثم قال دوبلغنا أن عمر طلق امرأتين كانتا له في الشرك قريبة وابنة أبي جرول ، فتزوج قريبة معاوية وتزوج الآخرى أبو جهم بن حذيفة ، وهو مطابق لما هنا وزائد عليه ، وتقدم من وجه آخر مثله لكن قال د وتزوج الآخرى صفوان بن أميَّة، فيمكن الجمع بأن يكون أحدهما تزوج قبل الآخر . وأما بنت أبي جرول فوقع في المغازي السكيري لابن إسمق و حدثني الزهري عن عروة أنها أم كلثوم بنت عمرو بن جزول ، فـكـأن أباهاكني باسم والمده ، وجرول بفتح الجيم ، وقد بينت في آخر الحديث الطويل في الشروط أن القائل دوبلغنا، هو الزهري وبينت هناك من وصله عنه من الرواة ، وأخرج ابن أبي حاتم بسند حسن من رواية بني طلحة مسلسلا بهم هن موسى بن طلحة عن أبيه قال دلما تزلت هذه الآية ﴿ وَلَا تُمْسَكُوا بِمُعْمَ الْسَكُوافَرَ ﴾ طلقت امرأتى أروى بنت ربيمة بن الحارث بن عبد المطلب وطلق عمر قريبة وأمّ كلثوم بنت جرول ، وقد رُوى الطبرى من طريق سلمة بن الفضل عن عمد بن إسحق قال د قال الزهرى : لما تزلت هذه الآية طلق عمر قريبة وأم كلئوم وطلق طلعة أروى بنّت ربيمة فرق بينهما الاسلام ، حتى تزلت ﴿ولا تمسكوا بعصم السكوافرَ﴾ ثم تزوجها بعد أن أسلمت عالمد بن سعيد بن المامى، واختلف في ترك رد النساء إلى أهل مكة مع وأوع الصلح بينهم وبين المسلمين في الحديبية على أن من جاء منهم إلى المسلين ودوه ومن جآء من المسلمين اليهم لم يردوه عل نسخ حكم النساء من ذلك فنع المسلون من ودهن أو لم يدخلن في أصل الصلح أو هو عام أريد به الخصوص وبين ذلك عند نزول الآية ؟ وقد تمسك من قال بالثاني بما وُقع في بعض طرقه « عَلَى أن لا يأتيك منا رجل إلا رددته ، ففهومه أن النساء لم يدخلن . وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان دان المشركين قالوا للنبي ﷺ: رد علينا من هاجر من قسائنا ، فان شرطن أن من أناكُ منا أن ترده علينا . فقال : كان الشرط في الرجال ولم يكن في النساء ، وهذا لو ثبت كان قاطعا للزاع ، لـكن يؤيد الاول والثالث ماتقدم في أول الشروط أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط لما هاجرت جاء أهلها يسألون ودها فلم يردها لما نزلت ﴿ أَذَا جَامَكُمُ المؤمنات مهاجرات ﴾ الآية ، والمراد قوله فيها ﴿ فلا ترجموهن الى الكفار ﴾ وذكر ابن الطلاع في أحكامه أن سبيمة الاسلمية هاجرت فأفيل زوجها في طلبها ، فنزات الآية ، فرد على زوجها

بهرها والذي أنفق عليها ولم يردها ، واستشكل هذا بما في الصحيح أن سبيعة الأسلمية مات عنها سعد بن خولة وهو من شهد بدرا في حجة الوداع ، فانه دال على أنها تقدمت هجرتها وهجرة زوجها ، ويمكن الجمع بأن يكون سعد بن خولة إنما تزوجها بعد أن هاجرت ، ويكون الزوج الذي جاء في طلبها ولم ترد عليه آخر لم يسلم يومئذ ، وقد ذكرت في أول الشروط أسماء عدة عن هاجر من نساء السكفار في هذه القصة

و ح به المسلم المارة المسلم ا

٣٨٨٥ - عَرَّثُ يَحِي بِنُ بِكِيرِ حَدَّ ثَنَا اللَّيْتُ عَنَ عُقَيلِ عِنِ ابِنْ شَهَابِ حَ وَقَالَ ابْرَاهِيمُ بِنِ اللَّهُ أَوْرَ اللَّهُ وَهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مِنْ الزَّبَيرِ أَنْ عَائِشَةً وَمَى اللهُ عَنَا زُوجَ النَّي عَلَيْكُمْ قَالْتَ المؤمناتُ إِذَا هَاجَرَنَ إِلَى النَّبِي عَلَيْكُمْ يَتَحَنَّهِنَ عَقِلْ اللهُ تَعَالَى ﴿ فِيا أَيّهَا الْهُنِ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المؤمناتُ مُماجِرات المؤمناتُ إِذَا هَاجَرَنَ إِلَى النَّبِي عَلَيْكُمْ يَتَحَنَّهِنَ عَقِلْ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ فِيا أَيّهِا اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ المؤمنات فقد أقرَّ بالحَمنة ، فَكَانَ مُهَاجِرات فَامتَ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْ مَا مُسْتُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مَا أَخَذَ وَمُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مَا أَخَذَ وَمُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَلَا لَمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مَا أَخَذَ وَمُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَلَا لَمْنَ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَوْلُ لَمْنَ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهُ وَلَا لَمُنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَلَا لَمُنْ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَاللهُ عَلَا عَلَاللهُ ا

قوله (باب إذا أسلت المشركة أو النصرانية تحت الذي أو الحديم) كذا اقتصر على ذكر النصرانية وهو مثال وإلا فاليهودية كذلك ، فلو عير بالكنتابية لكان أشل ، وكأنه راعي لفظ الآثر المنقول في ذلك ولم يجزم بالحمكم لإشكاله ، بل أوردالترجمة مورد السؤال فقط ، وقد جرت عادته أن دليل الحمكم إذا كان محتملا لايجزم بالحمكم ، والمراد بالترجمة بيان حكم إسلام المرأة قبل زوجها هل تقع الفرقة بينهما بمجرد إسلامها ، أو يثبت لها الحيار ، أو يوقف في العدة فان أسلم استمر النسكاح والاوقعت الفرقة بينهما ؟ وفيه خلاف مشهور وتفاصيل يطول شرحها ، وميل البخاري الى أن الفرقة تقع بمجرد الاسلام كاسابينه . قوله (وقال عبد الوارث عن خالد) هو

الحناء عن عكرمة عن أبن عباس لم يقع لى موصولا عن عبد الوارث ، الكن أخرج ابن أبي شيبة عن عباد بن العرام عن خالد الحذاء نحوه . قوله ( اذا أسلت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه ) وهو عام في المدخول بها وغيرها ، واحكن قوله و حرَّمت عليه ، ليس بصريح في المراد . ووقع في رواية ابن أبي شيبة و فهي أملك بنفسها ، وأخرج الطحاوي من طريق أيوب عن عكرمة عرب ابن عباس في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتسلم فقال و يفرق بينهما الاسلام ، يعلى ولا يعلى عليه ، وسنده صحيح . قوله (وقال داود) هو ابن أبي الفرات ، واسم أبي الفرات عمرو بن الفرات ، وأبراهيم الصائخ هو ابن ميمون • وله ( سئل عطاء ) هو ابن أبي رباح ( عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته ؟ قال : لا ، إلا أن تشاء هى بنسكاح جديًّاد وصداق ) وصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء بمعناه ، وهو ظاهر في أن الفرقة تمتع باسلام أحد الزوجين ولا تنتظر انقضاء العدة - قوله ( وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها ) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه . قولِه ( وقال الله الح ) هذا ظاهر في اختياره القول الماضي فانه كلام البخاري ، وهو استدلال منه لتقوية قول عطاء المذكور في هذا الباب، وهو معارض في الظاهر لروايته عن ابن عباس في الباب الذي قبله وهي قوله ، لم تخطب حتى تحيض و تطهر ، و يمكن الجمع بينهما لأنه كما يحتمل أن يريد بقوله ، لم تخطب حتى تحيض و تطهر ، انتظار اسلام زوجها مادامت في عدتهـا يحتمل أيضا أن تأخير الخطبة آنماً هو اكون المعتدة لاتخطب مادامت في العدة ، فعلى هذا الثاني لايبق بين الحبرين تعارض ، وبظاهر قول ابن عباس في هذا وعطاء قال طاوس والثوري وفقهاء الكوفة ووافقهم أبو ثور واختاره ابن المنذر واليه چنح البخاري ، وشرط أهل الـكوفة ومن وانقهم أن يعرض على زوجها الاسلام في ثلك المدة فيمتنع إن كانا مماً في دار الاسلام ، وبقول مجاهد قال قتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحق وأبو عبيد ، واحتج الشافعي بقصة أبي سفيان لما أسلم عام الفتح يمر الظهران في ليلة دخول المسلمين مكة في الفتح كما تقدم في المفازي ، فانه لما دخل مكة أخذت امرأته هند بنت عقبة بلحييَّه وأنكرت عليه إسلامه فأشار عليها بالاسلام فأسلت بعد ولم يفرق بينهما ولا ذكر تجديد عقد، وكذا وقع لجماعة من الصحابة أسلت نساؤهم قبلهم كحكيم بن حرام وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما ولم ينقل أنه جددت عةود أنكحتهم ، وذلك مشهور عند أهل المفازي لا اختلاف بيتهم في ذلك ، إلا أنه محمول عند الاكثر على أن اسلام الرجل وقع قبل انقضاء عدة المرأة التي أسلمت قبله ، وأما ما أخرج ما لك في , الموطأ ، عن الزهري قال: لم يبلغنا أن اسرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الحرب الا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها ، فهذا محتمل للفولين لأن الفرقة يحتمل أن تكون قاطعة ويحتمل أن تكون موقوفة . وأخرج حماد بن سلمة وعبد الرزاق في مصنفيهما باسناد صحيح عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن نصرانيا أسلت امرأته فحيرها عر إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه . قوله (وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما : هما على نسكاحهما فاذا سبق أحدهما صاحبه) بالاسلام (لاسبيل له عليها). أما أثر الحسن فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه بالفظ , فإن أسلم أحدهما تبل صاحبه فقد انقطع مابينهما من النكاح ، و من وجه آخر صحيح عنه بلفظ ، فقد بانت منه ، وأما أثر فتادة فوصله ابن أبي شببة أيضًا بسند صحيح عنه بلفظ و فاذا سبق أحدهما صاحبه بالاسلام فلا سبيل له عليها إلا بخطبة ، وأخرج أيضا عن عسكرمة وكناب عمر بن عبد العزيز تحو ذلك . قوله (وقال ابن جريج : قلت المطاء امرأة من المشركين جاءت

إلى المسلمين أيماوض ذوجها منها ) وقع في رواية ابن عساكر أيماض بغير واو . وقوله (لقوله تعالى ﴿وآتُوهُ ما أنفقوا ﴾ قال لا إنما كان ذلك بين النبي برئيلتي و بين أهل العهد ). وصله عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قَلت لعطاء أرأيت اليوم امرأة من أهل الشرك فذكره سوا. ، وعن معمر عن الزهري محوقول مجاهد الآتي وزاد : وقد انقطع ذاك يوم الفتح فلا يعاوض زوجها منها بشيء . قوله (وقال مجاهد هذاكله في صلح بين النبي يُرَالِكُ وبين قريش) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي تجيح عن مجاهد في قوله تعالى ﴿ واسألُوا مَا أَنْفَقَتُم ؛ و ليسألُوا مَا أنفقوا ﴾ قال : من ذهب من اذواج المسلين الى السكفار فليعطهم الكفار صدقاتَهن وليسكوهن ، ومن ذهب من أزواج الكفار الى أصحاب محمد ﷺ فكـذاك ، هذا كله في صلح كان بين النبي علي و بين قريش ، وقد تقدم في أواخر الشروط من وجه آخر عن الزهري قال : بلغنا أن الكفار لما أبوا أن يقروا بما أنفق المسلمون على أزواجهم ، أي أبوا أن يعملوا بالحكم المذكور في الآية وهوأن المرأة اذا جاءت من المشركين إلى المسلمين مسلة لم يردها المسلمون إلى زوجها المشرك بل يعطونه ما أنفق عليها من صداق ونحوه وكذا بعكسه ، فامتثل المسلمون ذلك وأعطوهم ، وأبي المشركون أن يمتثلوا ذلك فحبسوا من جاءت البهم مشركة ولم يعطوا زوجها المسلم ما أننق عليها ، فلمذا نزات ﴿ وَانْ فَانْكُمْ شيء من أذو اجكم إلى الكفار فعاقبتم) قال والعقب ما يؤدى المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار الى الكفار . وأخرج هذا الآثر الطبري من طُرَبق يونس عن الزهري وفيه . فلو ذهبت إمرأة من أزواج المؤمنين الى المشركين رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمن وهاجرن ، ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بتي لهم ، ووقع في الاصل و فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الـكمفار اللاتي هاجرن ۽ ومعناء أن العقب المذكور في قوله ﴿ فعاقبتم ﴾ أي أصبتم ،ن صدقات المشركات عوض ما فات من صدقات المسلمات ، وهذا تفسير الزهرى ، وقال مجاَّهُد أي أَصْبتم غنيمة فاعطوا منها . وبه صرح جماعة من التابعين كما أخرج، الطبرى ، لمكن حمله على ما أذا لم يحصل من الجمة الاولى شيء ، وهو حمل حسن . وقوله في آخر الحبر المذكور . وما يعلم أن أحسدا من المهاجرات ارتذت بعد إيمانها ، وهذا النفي لايرده ظاهر ما دلت عليه الآية والقصة ، لأن مضمون القصة أن بمض أذواج المسلمين ذهبت الى زوجها الكافر فأبي أن يعطى زوجها المملم ما أنفق عليها ، فعلى تقدير أن تـكون مسلمة فالنفى مخصوص بالمهاجرات فيحتمل كون من وقع منها ذلك من غير المهاجرات كالأعرابيات مثلا، أو الحصر على عمومه فتكون نزلت في المرأة المشركة إذا كانت تحت مسلم مثلا فهربت منه الى الكفار ، ويؤيده رواية يو نس الماضية . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أشعث عن الحسن في قرله تعالى ﴿ وَإِنْ فَاتَّكُمْ شَيُّ مَنْ أَزُو اجْكُمُ ﴾ قال نزلت في أم الحبكم بفت أبي سفيان ارتدت فتزوجها رجل ثقني ، ولم ترتد امرأةً من قريش غيرها ، ثم أسلمت مع ثقيف حين أسلموا ، فإن ثبت هذا استثنى من الحصر المذكور في حديث الزهرى ، لأن أم الحبكم هي أخت أم حبيبة زوج النبي ﷺ ، وقد تقدم في حديث ابن عباس أنها كانت تحت عياض بن غنم ، وظاهر سياقه أنها كانت عند نزول قوله تمالي ﴿ وَلا تَمْسَكُوا بِمُصِّمُ الْسَكُوافَرِ ﴾ مشركة وأن عياض بن غيم فارقها لذلك فتزوجها عبد اقه ابن عثمان الثقني ، فهذا أصح من رواية الحسن . ( تنبيه ) : استطرد البخاري من أصل ترجمة الباب الى شيء بما يتعلق بشرح آية الامتحان ، فذكر أثر عطا. فيما يتعلق بالمعاوضة المشار اليما في الآية بقوله تعالى ﴿ وَان فَانْكُم شيء

من أزواجكم الى الكفار فعاقبتم ﴾ ثم ذكر أثر مجاهد المقوى لدعوى عطاء أن ذلك كان عاصا بذلك العهد الذي وقع بين المسلمين و بين قريش وأنَّ ذلك انقطع يوم الفتح ، وكأنه أشار بذلك الى أن الذي وقع في ذلك الوقت من تقرير المسلمة تحت المشرك لانتظار إسلامه مادامت في العدة منسوخ لما دلت عليه هذه الآثار من اختصاص ذلك بأولئك ، وأن الحكم بعد ذلك فيمن أسلت أن لاتقر تحت زوجها المشرك أصلاً ولوأسلم وهي في العدة ، وقد ورد في أصل المسألة حديثان متمارضان: أحدهما أخرجه أحد من طريق محد بن إسحق قال دحد ثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله برائج رد ابنته زينب على أبى العاص وكان إسلامها قبل اسلامه بست سنين على النكاح الاول ولم يحدث شيئًا ، وأخرجه أصحاب السنن إلا النسائي ، وقال الترمذي لا بأس باسناده ، وصححه الحاكم ، ووقع في رواية بمضهم و بعد سنتين ، وفي أخرى و بعد ثلاث ، وهو اختلاف جمع بينه على أن المراد بالست مابين هجرة زينب وإسلامه وهو بين في المغازي فأنه أسر ببدر فأرسلت زينب من مكمًا في فدائه فأطلق لها بغير فداء ، وشرط النبي عليه أن يرسل له زينب فوق له بذلك ، واليه الاشارة في الحديث الصحيح بقوله عليه في حقه , حدثني فصدقني ، ووعدني فوقي لي ، والمراد بالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى (لا هن حل لهم) وقدومه مسلما فان بينهما سنتين وأشهرا . الحديث الثانى أخرجه الترمذي وابن ماجه من دواية حَجاج بن أَرْطَأَة عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده و ان الذي يُظلِي رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد و نكاح جدید ، قال الترمذی : وفی اسناده مقال . ثم أخرج عن پزید بن هارون أنه حدث بالحدیثین عن ابن اصحی وعن حجاج بن أرطاة ثم قال يزيد: حديث ابن عباسَ أقوى اسنادا ، والعمل على حديث عمرو بن شعيب ، يريد عمل أهل المراق . وقال الترمذي في حديث ابن عباس : لايمرف وجهه ، وأشار بذلك الى أن ردها اليه بعد ست سنين أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل لاستبعاد أن تبتى فى العدة هذه المدة ، ولم يذهب أحد الى جواز نقرير المسالة تحت المشرك اذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها ، وبمن نقل الاجماع في ذلك ابن عبد البر ، وأشار الى أن بعض أهل الظاهر قال بجوازه ووده بالاجماع المذكور ، وتمقب بثبوت الحلاف فيه قديما وهو منقول عن على وعن ا براهيم النخمى أخرجه ابن أبي شيبة عنهما بطرق نوية ، وبه أنتى حماد شيخ أبي حنيفة ، وأجاب الخطابي عن الاشكال بأن بقاء العدة في ثلك المدة عكن وإز لم تجر العادة غالباً به ولا سيما إذا كانت المدة إنما هي سنتان وأشهر فان الحيض قد يبطى عن ذوات الافراء لعارض علة أحيانا , وعماصل هذا أجاب البيهتي ، وهو أُولى ما يعتمد في ذلك . وحكى الترمذي في د العلل المفرد ، عن البخاري أن حديث ابن عباس أصح من حديث عرو بن شعيب ، وعلمة تدليس حجاج بن أرطاة ، وله علة أشد من ذلك وهي ماذكره أبو هبيد في كتاب النكاح عن يخي القطان أن حجاجًا لم يسمعه من عمرو بن شعيب وإنما خمله عن الدورى والدورى ضعيف جدا ، وكذا قال أحمد بغد تخريجه ، قال : والعزرى لايساوى حديثه شيئا ، قال : والصحيح أنهما أثراً على النكاح الأول . وجنح ابن عبد البر الى ترجيح حديث مادل عليه حديث غرو بن شعيب وأن حديث ابن عباس لايخالفه قال : والجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما ، فحمل قوله في حديث أبن عباس . بالنكاح الاول ، أي بشروطه ، وأنَّ معنى قوله , لم يحدث شيئًا ، أي لم يزد على ذلك شيئًا ، قال : وحديث عزو بن شعيب تفصده الاصول ، وقد صرح فيه يوقوح عقد جديد ومهر جديد والآخذ بالصريح أولى من الآخذ بالمحتمل ، ويؤيده مذهب ابن عباس المسكى

عنه في أول الباب فأنه موافق لما دل عليه حديث عمرو بن شعيب ، فإن كانت الرواية الخرجة عنه في السنن ثابتة فلعله كان يرى تخصيص ماوقع في قصة أبي العاص بذلك العهد كما جاء ذلك عن أتباعه كمطاء وبجاهد ، ولهذا أفتى بخلاف ظاهر ماجاء عنه في ذلك الحديث ، على أن الخطابي قال في إسناد حديث ابن عباس : هذه نسخة ضعفها على بن المديني وغيره من علماء الحديث ، يشير الى أنه من رواية داود بن الحصين عن عكرمة ، قال : وفي حديث عمرو بن شميب زيادة ايست في حديث ابن عباس ، والمثبت مقدم على الناني ، غير أن الأثمة رجحوا إسناد حمديث ابن عباس اه . والمعتمم ترجيح إسناد حديث ابن عباس على حمديث عرو بن شعيب لما تقدم ، ولامكان حمل حديث ابن عباس على وجه بمكن . وادعى الطحاوى أن حديث ابن عباس منسوخ وأن النبي ﷺ ود ابنته على أبي العاص بعد رجوعه من بدر لما أسر فيها ثم افتدى وأطلق ، وأسند ذلك عن الزهري وقَيه نظر ، فان ثبت عنه فهو مؤول لأنها ،كانت مستقرة عنده بمكة ، وهي التي أرسلت في افتدائه كما هو مشهور في المفاذي ، فيسكون معنى قوله « ردها ، أقرها . وكان ذلك قبل التحريم . والثابت أنه لما أطاق اشترط عليه أن يرسلها ففمل كما تقدم، وإنما ردها عليه حقيقة بمد اسلامه. ثم حكى الطحاوى عن بعض أصحابهم أنه جمع بين الحديثين بطريق أخرى ، وهي أن عبد الله بن عمرو كان قد اطلع على تحريم نكاح السكفار بعد أن كان جامزا للذلك قال دردها عليه بنكاح جديد، ولم يطلع ابن عباس على ذلك فلذلك قال دردها بالنكاح الاول، وتعقب بأنه لايظن بالصحابة أن يجزموا مجكم بناء على أن البناء بشيء قد يكون الآمر مخلافه ، وكيف يظن با بن عباس أن يشتبه عليه نزول آية الممتحنة والمنةول من طرق كشيرة عنه يقتمني اطلاعه على الحبكم المذكور وهو تحريم استقرار المسلمة تحت الكافر ، فلو قدر اشتباهه عليه في زمن النبي ﷺ لم يجو استدرار الاشتباء عليه بعده حتى يحدث به بعد دهر طويل ، وهو يوم حدث به يكاد أن يكون أعلم أهل عصره . وأحسن المسالك في هذين الحديثين ترجيح حديث ابن عباس كما رجحه الائمة وحمله على تطاول العدة فيها بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص ، ولا مانع من ذلك من حيث العادة فضلا عن مطلق الجواز . وأغرب ابن حزم فقال ما ملخصه : ان قوله و ردها اليه بعد كـذا ، مراده جمع بينهما ، وإلا فاسلام أبي العاص كان قبل الحديبية ، وذلك قبل أن ينزل تحريم المسلمة على المشرك . هكذا زعم وهو مخالف لما أطبق عليه أهل المفازى أن اسلامه كان في الهدئة بعد نزول آية التحريم . وقد سلك بعض المتأخرين فيه مسلمكا آخر فقرأت في و السيرة النبوية للماد بن كثير ، بعد ذكر بعض ماتقدم قال : وقال آخرون بل الظاهر انفضاء عدتها ، وضعف رواية من قال جدد عقدها ، وإنما يستفاد منه أن المرأة إذا أسلمت وتأخر لمسلام زوجها أن نكاحها لاينفسخ بمجرد ذلك بل تتخير بين أن تتزوج غيره أو تتربص الى أن يسلم فيستمر عقده عليها ، وحاصله أنها زوجته مَّالم نتزوج ، ودليل ذلك ما وقع في حديث الباب في عموم قوله , فان هاجر زوجها قبل أن نشكح ردت اليه ، والله أعلم. ثم ذكر البخارى حديث عائشة في شأن الامتحان وبيانه اشدة تعلقه بأصل المسألة . قوله ( وقال ابراهيم بن المنذر حداني ابن وهب ) ذكر أبو مسعود أنه وصله عن ابراهيم بن المنذر، وقد وصله أيضا الذهلي في والزهريات، عن ابراهيم بن المنذر وسيأتي اللفظ في البخاري كرواية يونس ، قان مسلما أخرجه عن أبى الطاهر بن السرح عن ابن وهب كَذَلك ، وأما لفظ رواية عقيل فتقدمت في أول الشروط ، وأشار الاسماعيلي إلى أن رواية عقيل المذكورة في الباب لاتخالفها ، قوله (كانت المؤمنات إذا هاجرن ) أي من

مكة الى المدينة قبل عام الفتح . قولِه ( يمتحنهن بقول الله تعالى ) أى يختبرهن فيما يتعلق بالايمان فيما يرجع الى ظاهر الحال دون الاطلاع على ما في القلوب ، و الى ذلك الاشارة بقوله تعالى ﴿ الله أعلم با يمانهن ﴾ . قوله (مهاجرات) جمع مهاجرة والمهاجرة بفتح الجيم المفاضبة ، قال الازهرى : أصل الهجرة خروج البدوى من البادية الى الفرية واقامته بها ، والمراديها هينا خروج النسوة من مكة الى المدينة مسلمات قولِه (الى آخر الآية) يحتمل الآية بعينها وآخرها ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ ﴾ ويحتمل أن يريد بالآية القصة وآخرها ﴿ غفور رحيم ﴾ وهذا هو المعتمد ، فقد تقدم في أوائل الشروط من طربق عقيل وحده عن ابن شهاب عقب حديثه عن عروة عن المسور ومروان ﴿ قَالَ عَرُوهُ فَأُحْبُرُ آنَى عائشة أن رسول الله سَالِيِّ كان يمتحنهن بهذه الآية : يا أيهـا الذين آمنوا إذا جامكم المؤمنات مهاجرات ـ الى ـ غفور رحيم ، وكذا وقع في رواية ابن أخي الزهري عن الزهري في تفسير المتحنة ، قوله ( قالت عائشة) هو موصول بالاسنادِ المذكور . قوله (فن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة) يشير آلَى شُرط الايمان ، وأوضح من هذا ما أخرجه الطبرى من طريق العونى عن ابن عباسَ قال و كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله، وأما ما أخرجه الطبرى أيضا والبزار من طريق أبى فصر عن ابن عباس دكان يمتحنهن : والله ماخرجت من بنض زرج ، والله ماخرجت رغبة عن أرض الى أرض، والله ماخرجت التماس دنيا ، والله ماخرجت الا حبا لله ولرسوله ، ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد تحو هذا ولفظه , فاسألوهن عما جاء بهن ، فان كان من غضب على أزواجهن أو سخطه أو غيره ولم يؤمن " فأرجموهن الى أزواجهن ، ومن طريق فنادة وكانت محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن نصورُ ، وما أخرجكن الاحب الاسلام وأهله . فاذا قلن ذلك قبل منهن ، فكل ذلك لاينا في رواية العوفى لاشتمالها على زيادة لم يذكرها . قوله ( انطلةن نقد بايعتكن ) بينته بمد ذلك بقولها في آخر الحديث ( فقد بايعتكن كلامًا) أى كلامًا بقوله . ووقع في دواية عقيل المذكورة وكلامًا يكلمها به ولا يبايع بضرب اليد على اليد ، كا كان يبايع الرجال، وقد أوضحت ذلك بقولها ، ما مست يد رسول الله على يد امرأة قط ، زادنى رواية عقيل في المبايعة غير أنه بأيعهن بالكلام . وقد تقدم في تفسير الممتحنة وفي غير موضع حديث ابن عباس وقيه دحتي أتى النساء فقال : يا أيها الني إذا جاءك المؤمنات يبايعنك \_ الآية كلها . ثم قال حين قرغ \_ : أنتن على ذلك ؟ فقالت امرأة منهن نهم ، وقد ورد مَّاقد يخالف ذلك ، ولملها أشارت الى رده ، وقد تقدم بيان ذلك مستوفى فى تفسير سورة الممتحنة . واختلف في استمرار حكم امتحان من هاجر من المؤمنات: فقبل منسوخ ، بل أدعى بمضهم الاجماع على نسخه ، وانة أعلم

## ٢١ - ياسب قول ِ الله تعالى :

﴿ للذينَ أيولونَ من نسأتهم آرَبُّصُ أربعةِ أشهر - إلى قوله - سميعٌ عليم ﴾ فان فادوا: رجعوا ٥٢٨٩ - مرتث اسماعيل بن أبى أويس عن أخيهِ عن سليان عن محيد الطويلِ أنه سمع أنس بن مالك يقول « آلى رسولُ الله يَرْكُ من نسائهِ ، وكانت انفكت رجلهُ ، فأقامَ في مَشرُ بَةٍ له تسماً وعشرين ثم نزل ، فقالوا: يا رسولَ الله آليت شهراً ، فقال : الشهرُ تسم وعشرون »

٥٢٩٠ - مَرْشُ تقيية ُحدَّثنا الليثُ عن نافع «انَّ ابنَ عررضَ اللهُ عنهما كان يقول في الإيلاء الذي ضمّى اللهُ تعالى: لا يجلُ لأحدِ بعد الأجلِ إلا أن يُمسِك بالمعروف أو يَعزِمَ بالطلاق كما أمر الله عزَّ وجل » ضمّى اللهُ تعالى: لا يجلُ لأحدِ بعد الأجلِ إلا أن يُمسِك بالمعروف أو يَعزِمَ بالطلاق كما أمر الله عزَّ وجل »
 ٥٢٩١ - وقال لى إسماعيلُ حدَّثنى مالكُ عن نافع عن ابن عمر « إذا مَضَت أربعة ُ أشهر يُبوقَفُ حتى ُ يُطلِّق »
 يُطلِّق ، ولا يتم عليه الطلاق حتى يُطلِّق »

وبذكرٌ ذلك عن عَمَانَ وعلى وأبي الدَّرداء وعائشةً وإثنَى عشرَ رجلاً من أصاب النبي علي ﴿ قوله ( باب تول الله تعالى الذين يولون من نسائهم تربص أدبعة أشهر )كذا للاكثر ، وساق في رواية كريمة الى (سميح عليم) . ووقع فى « شرح ابن بطال » : باب الايلاء وقوله تمالى الح . ووقع لابى ذر والنسنى بمد قوله ﴿ فَانَ فَامُوا ﴾ : رجمُوا . وهذا تفسير أبي عبيدة قاله في هذه الآية قال : فان فادوا أي رجمُوا عن البيين ، فاء بنيء فيثًا وفيوءًا أه . وأخرج الطبرى عن ابراهيم النخمي قال : النيُّ الرجوع باللسان ، ومثله عن أبي قلابة ، وعن سميد إن المسيب والحسن وعكرمة : الغيء الرجوع بالقلب واللسان لمن به مانع عن الجماع ، وفي غيره بالجاع . ومن طريق أصحاب أبن مسعود منهم علقمة مثله ، ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا ؛ إن حاف أن لايسكلم امرأته يوماً أو شهرا فهو إيلاء ، الا ان كان يجامعها وهو لا يكلمها فليس بمول . ومن طريق الحسكم عن مقسم عن ابن عباس : النيء الجماع ، وعن مسروق وسعيد بن جبير والشمى مثله ، والاسانيد بكل ذلك عنهم قوية . قال الطبرى : اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف الإيلاء ، فن خصه بترك الجاع قال : لايفيء الا بفعل الجاع ، ومن قال : الايلاء الحاف على ترك كلامها أو على أن يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك لم يشترط في الفيء الجاع، بل رجوعه بفعل ماحاف أن لا يفعله . و نقل عن ابن شهاب : لا يكون الإبلاء الا أن يحلف المر. بالله فيما يريد أن يصار به امرأته من اعتزالها ، فاذا لم يقصد الاضرار لم يكن إيلاء . ومن طريق على وابن عباس والحسنُ وطائفة : لا إيلاء إلا في غضب ، فأذا حلف أن لايطأها بسبب كالحوف على الولد الذي يرضع منها من الغيلة فلا ايلاء . ومن طريق الشعي : كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهي ايلا. : ومن طريق الفاسم وسالم فيمن قال لامرأته ان كلمتك سنة فأنت طالق : ان مضت أربعة أشهر و لم يكلمها طلقت ، وان كلمها قبل سنة فهى طالق . ومن طريق يزيد بن الاصم أن ابن عباسَ قال له : مافعات اسرأتك ، لعهدى بها سيئة الخلق؟ قال : لقد خرجت وما أكلم\_ا. قال : أُدرَاهَا قبل أن يمضى أدبعة أشهر فان مصنت فهى تطليقة . ومن طريق أبيٌّ بن كعب أنه قرأ ﴿ للذين يُولُون مر نسائهم ﴾ يقسمون ، قال الفراء : التقدير على نسائهم ، و «من» بمعنى على . وقال غيره بل فيه حذف تقديره : يقسمون على الامتناع من نسائهم ، والايلاء مشتن من الآلية بالتشديد وهي اليمين ، والجمع ألايا بالتخفيف وزن عطايا ، قال الشاعر:

#### قليل الآلايا حافظ ليمينه فان حبقت منه الآلية برت

فِهُمع بين المفرد والجمع ، ثم ذكر البخارى حديث أنس وآلى رسول الله على من نسائه ، الحديث ، وإدخاله في هذا الباب من من هذا الباب من يعني من الباب على طريقة من لا يشقرط في الايلاء ذكر الجماع ، ولهذا قال إن العربي : ليس في هذا الباب من يعني من

المرفوع ـ سوى هذه الآية وهذا الحديث . أ ه ، وأنكر شيخنا في والندريب، إدعال هذا الحديث في هذا الباب فقال : الايلاء المعقود له الباب حرام يأثم به من علم بحاله فلا تجوز نسبته الى النبي على أله ، وهو مبنى على اشتراط ترك الجماع فيه ، وقدكنت أطلقت في أوائل الصلاة والمظالم أن المراد بقول أنس . آلى ، أي حلف ، وليس المراد بة الايلاء العرفي في كتب الفقه اتفاقا ، ثم ظهر لي أن فيه الخلاف قديما فليقيد ذلك بأنه على رأى معظم الفقهاء ، فأنه لم ينقل عن أحد من فقهاء الامصار أن الايلاء ينعقد حكمه بغير ذكر توك الجاع إلا عن حماد بن أبي سليمان شيخ أبى حنيفة ، وإن كان ذلك قد ورد عن بعض من تقدمه كما تقدم . وفي كو نه حرّاما أيضا خلاف ، وقد جرم ابن بطال وجماعة بأنه بِاللَّهِ امتنع من جماع نسائه في ذلك الشهر، ولم أقف على نقل صريح في ذلك ، فانه لا يازم من ترك دخوله عليهن أن لا تدخل إحداهن عليه في المكان الذي اء زل فيه ، إلا إن كان المذكور من المسجد فيتم استازام عدم الدخول عايهن مع استمرار الاقامة في المسجد الدرم على ترك الوطء لامتناع الوطء في المسجد ، وقد تقدم في النكاح في آخر حديث عمر مثل حديث أنس في أنه آلى من نسائه شهراً ، ومن حديث أم سلة أيضا آلى من نسائه شَهَوا أُ وَمَنَ حَدَيْثُ ابْنُ عِبَاسَ أَقْبَمِ أَنْ لَا يَدْخُلُ عَلِيهِنَ شَهْرًا ، وَمَنْ حَدَيْثُ جَابِر عند مسلم اعتزل نساءه شهراً ﴿ ا وأخرج الرمذي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت و آلى وسول الله علي من نسائه وحرم لجمل الحرام حلالاً ، ورجاله موثقون ، لكن رجح الترمذي إرساله على وصله . وقد يتمسك بقوله دحرم ، من أدعى أنه امتنح من جاعهن ، امكن تقدم البيان الواضح أن المراد بالتحريم تحريم شرب العسل أو تحريم وطـ. مارية سريته فلا يتم الإستدلال لذلك مجديث عائشة ، وأقوى مايستدل به لفظ واعتزل، مع مافيه . قول (حدثنا اسماعيل بن أبي أويس عن أخيه ) هو أبو بكر بن عبد الحميد بن أبي أو يس عبد الله بن عبد آلله الأصبحي أبن عم مالك، وسليمان هو ابن بلال ، وقد نزل البخارى في هذا الاسناد با انسبة لحيد درجتين ، لانه أخرج في كتابة عن بعض أصحابه بلا واسطة كمحمد بن عبد الله الانصارى ، ودرجة بالنسبة لسلَّيان بن بلال فانه أخرج عنه الكثير بواسطة واحد فقط ، وقد تقدم في هذا الحديث بعينه في الصيام وفي النكاح كذلك ، والنكتة في اختيار هذا الاسناد النازل التصريح فيه عن حميد بسباعه له من أنس ، وقد تقدم بيان قوله وآلى من نسائه شهراً ، وشرحه في أواخر الكلام على شرح حديث عمر في المنظاهر تين في النكاح ، ووقع في حديث أنس هذا في أو ائل الصلاة زيادة قصة مشهورة سقوطه ﷺ عن الفرس وصلانه بأصحابه جالساً ، وتقدم شرح الزيادة هناك. ومن أحكام الايلاء أيضا عند الجهور أن يُحالف على أربعة أشهر فصاعدا فان حلف على أنقص منها لم يكن موليا ، وقال إسحق إن حاف أن لايطاً على يوم فصاعدا ثم لم يطأ حتى مضت أربهة أشهر كان إيلاء ، وجاء عن بعض النابعين مثله وأنكره الأكثر ، وصنيع البخارى ثم الرمذى في إدخال حديث أنس في باب الايلاء يقتضي موافقة إسحق في ذلك ، وحمل مؤلاء قوله تمالي ﴿ تُربِصِ أَربِعةَ أَشهر ﴾ على المدة التي تضرب للمولى ، فان فاء "بمدها والا ألزم بالطلاق . وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وإذا حلف أن لايقرب امرأته ـ سمى أجلا أو لم يسمه ـ فان مضت أديمة أشهر، يدنى الزم حكم الايلاء . وأخرج سعيد ا ين منصور عن الحسن البصرى . إذا قال لامرأته : والله لا أقربها الليلة ، فتركما أربعة أشهر من أجل يمينه تلك فهو إيلاء، وأخرج الطبرى من حديث ابن عباس دكان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين ، فوقت الله لهم أدبعة أشهر، فن كان إيلائه أفل من أربعة أشهر فليس بايلاء ، • قوله (أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى

الله تمالى: لايحل لاحد بعد الاجل ) الذي يُعلف عليه بالامتناع من زوجته ( إلا أن يمسك بالمعروف ، أو يهوم بِالطُّلَقُ كَمَّا أَمْ اللَّهُ عَزْ وَجُلُّ ) هُو تُولُ الجُمُهُورُ فَي أَنْ المُهُ إِذَا انقَضَتَ يخير الحالف: فاما أَن بنيء ، وإما أَن يطلق . وذهب الكوفيون إلى أنه إن فا. بالجماع قبل انقضاء المدة استمرت عصمته ، وان مضت المدة وقع الطلاق بنفس مضى المدة قياسا على العدة ، لأنه لاتربص على المرأة بعد انقضائها . وتعقب بأن ظاهر القرآن التفصيل في الإيلاء بعد مضى المدة ، يخلاف العدة فانها شرعت في الآصل للبائنة والمتوفي عنها بعد انقطاع عصمتها ابرا.ة الرحم قلم يبق بعد مضى المدة تفصيل . وأخرج الطبرى بسند صحيح عن ابن مسعود ، وبسند آخر لا بأس به عن على ﴿ إِن مضت أربعة أشهر ولم يني طلقت طلقة باثنة ، و بسند حسن عن على وزيد بن ثابت مثله ، وعن جماعة من النا بعين من الكوفيين ومن غيرهم كابن الحنفية وقبيصة بن ذؤيب وعطاء والحسن وابن سيرين مثله ، ومن طريق سعيد بن المسيب وأبى بكرَّ بن عبد الرحمن وربيعة ومكحول والزمرى والاوزاعي تطلق لكن طلقة رجعية . وأخرج سميد ابن منصور من طريق چابر بن زيد و إذا آلى فمضت أربعة أشهر طلقت بأثنا ولا عدة عليهـــــا ، وأخرج اسماعيل القاضي في و أحكام القرآن ۽ بسند صحيح عن ابن عباس مثله ، وأخرج سعيد بن منصور من طريق مسروق و اذا مضت الاربمة بانت بطلقة وتمتد بثلاث حيض ، وأخرج اسماعيل من وجه آخر عن مسروق عن ابن مسمود مثله ، وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي قلابة . أن النَّمَان بن بشير آلي من أمرأته ، فقال ابن مسعود : أذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة ، ﴿ تنبيه ﴾ : سقط أثر ابن عمر هذا وأثره المذكور بعد ذلك وكذا ما بعده إلى آخر الباب من رواية النسنى ، وثبت للباةين . قوله ( وقال لى اسماعيل ) هو ابن أبى أو يس المذكور قبل ، وفى بعض الروايات . قال اسماعيل ، بحردا وبه جزم بعض الحفاظ فعلم عليه علامة انتحايق ، والاول المعتمد ، وهو ثابت في رواية أبي ذر وغيره . قُولُه ( اذا مضت أربعة أشهر يوقف ) ، في زواية الكشميمي يوقفه ( حتى يطلق ، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ) كَـذا وقع من هذا الوجه مختصرا ، وهو في د الموطأ ، عن مالك أخصر منه ، وأخرجه الاسماعيل من طريق معن بن عيسى عن مالك بلفظ « انه كان يقول : أيما رجل آلى من امرأته فاذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق أو ينيء ، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت حتى يوقف ، وكذا أخرجه الشافعي عن مالك وزاد ﴿ فَإِمَا أَنْ يَطِلْقَ وَإِمَا أَنْ يَنِّيءَ ﴾ وهذا تفسير الآية من ابن عمر ، وتفسير الصحابة في مثل هذا له حكم الرفع عند الشيخين البخارى ومسلم كما نقله الحاكم ، فيبكون فيه ترجيح لمن قال يوقف . قوله ( ويذكر ذلك ) أى الايقاف ( عن عَبَان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واننى عشر رجلا من أسحاب النبي برائج ) أمَّا قول عثمان فوصله الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق طاوس . ان عال بن عفان كان يوقف آلمولى ، فاما أن يفي. و إما أن يطلق ، وفي سماع طاوس من عثمان نظر ، الكن قد أخرجه اسماعيل القاضي في والاحكام، من وجه أخر منقطع عن عنمان د انه كان لا يرى الإيلاء شيئًا وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف ، ومن طريق سعيد بن جبير عن عمر نحوه ، وهذا منقطع أيضا ، والطريقان عن عثبان يعضد أحدهما الآخر . وجاء عن عثبان خلافه : فأخرج عبد الرزاق والدارقطني من طريق عطاء الحراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحن عن عثمان وزيد بن ثابت و إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ، وقد سئل أحمد عن ذلك فرجح رواية طاوسَ . وأما قول على فوصله الشافعي وأبو بكر بن أبي شببة من طريق عمرو بن سلمة . ان عليا وقف المولى ، وسنده صحيح . وأخرج مالك عن جعفر بن محمد

عن أبيه عن على نحو قول ابن عمر « إذا مضت الأربعة أشهر لم يقع عليه الطلاق حتى يوقف ، فاما أن يطاق وإما أن يفيء ، وهذا منقطع يعتضد بالذي قبله . وأخرج سعيد بن منصور من طربق عبد الرحمن بن أبي لبلي و شهدت عليا أوقف رجلا عند الاربعة بالرحبة إما أن يفي. وإما أن يطلق ، وسنده صحيح أيضا . وأخرج اسماعيل الفاضي من وجه آخر عن على مجموء وزاد في آخره « ويجبر على ذلك » . وأما قول أبي الدرداء فرصله ابن أبي شيبة واسماعيل الفاضي من طريق سميد بن المسيب . ان أبا الدرداء قال يوقف في الايلاء عند انقضاء الاربعة ، فاما أن يطلق واما أن يفيء ، وسنده صحيح ان ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبى الدداء . وأما قول عائشة فأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة , إنَّ أبا الدردا. وعائشة قالاً ، فذكر مثله ، وهذا منقطع . وأخرجه سعيد إِن منصور بسند صحيح عن عائشة بالفظ وانهاكانت لا ترى الايلاء شيئًا حتى يوقف ، وللشافعي عنها نحوه وسنده صحبح أيضاً . وأما الرواية بذلك عن انني عشر رجلًا من الصحابة 'فأخرجها البخارى في التاريخ من طريق عبد ربه بن سعيد , عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت عن اثنى عشر رجلا من أصحاب رسول الله مالي قالوا : الايلاء لا يكون طلافا حتى يو قف ، و أخرجه الشافعي من هذا الوجه فقال , بضعة عشر ، و أخرج اسماعيل القاضي من طريق يحيي بن سعيد الانصاري وعن سايمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله يَرْا عَلَيْهِ عَالَمُ اللَّهِ لَا يَكُونَ طَلَاقًا حَى يُوقَف ، وأخرج الدارقطني من طريق د سهل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال سَأَلَتَ اثنى عشر رجلًا من الصحابة عن الرجل يولى ، فقالوا : ايس عليه شيَّ حتى تمضى أربعة أشهر فيوقف ، فان فا. وإلا طاق ، وأخرج اسماعيل من وجه آخر عن يحيي بن سعيد دعن سليمان بن يسار قال : أدركنا الناس يقفون الإيلاء اذا مضت الأربعة ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد واسحق وسائر أصحاب الحديث ، الا أن للمالكية والشافعية بعد ذلك تفاريع يطول شرحها : منها أن الجمهور ذهبوا الى أن الطلاق يكون فيه رجفيا ، لـكن قال ما لك لا تصبح رجمته الا ان جامع في العدة . وقال الشافعي : ظاهر كتاب الله تعالى على أن له أربعة أشهر، ومن كانت له أربعة أشهر أجلا فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضى ، فاذا انقضت فعليه أحد أمرين : اما أن يفي. واما أن يطلق ، فلهذا قلمًا لايلزمه العلاق بمجرد مضى المدة حتى يحدث رجوعاً أو طلاقًا ، ثم رجح قول الوقف بأن أكثر الصحابة قال به ، والترجيح قد يقع بالاكثر مع موافقة ظاهر القرآن . ونقل ابن المنذر عن بعض الأثمة قال لم يجد في شي من الأدلة أن المريمة على الطلاق تكون طلاقا ، ولو جاز الكان المزم على الفي. يكون فيمًا ولا قائل به ، وكمذلك ايس في شيُّ مِن اللغة أن اليمين التي لاينوى بها الطلاق تقتضي طلاقًا . وقال غيره : العطف على الأربعة أشهر بالفاء يدل على أن التخيير بعد مضى المدة ، والذي يتبادر من لفظ التربص أن المراد به المدة المضروبة ليقع التخيير بمدعاً . وقال غيره : جعل الله الغيء والطلاق معلقين بفعل المولى بعد المدة ، وهو من قوله تعالى ﴿ فَانْ فا.وا ، وان عزموا ﴾ فلا يتجه قول من قال أن الطلاق يقع بمجرد مضى المدة . والله أعلم

٣٣ - وأسب حبكم المفقود في أهله وماله · وقال ابنُ المستيب إذا ُفقد في الصف عند الفتال تر بص مراته منه منه . واشترك ابنُ مسمود جارية فالتمس صاحبها سنة فلم يجد مُ وفقد ، فأخذ يمعلى الدرهم والدرهمين وقال : المهم عن فلان فإن أتى فلان فلي وعَلَى ، وقال : همكذا فافقلوا باللَّقَطة · وقال ابن عباس بحوم . وقال

الزُّهرى في الأسير يُعلمُ مكانَّه : لا تَنزَوَّج امرأتُه ولا يُقسَمُ ماله . فاذا انقطعَ خبرُه فسُنَّتهُ سُنَّة المفقود

٥٢٩٢ - مَرْشَنُ على بن عبد الله حد ثنا سفيانُ عن يميى بن سعيد عن يزيدَ مولى المنبَوثُ أن الذي يَلِكُ مُم من من منالة الفنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أوللذئب. وسُئِل عن ضالة الابل، فغضب و احر ت وَجنتاهُ وقال : مالكَ ولها، مقم الخذاء والسقاء، تشربُ الماء وتأكلُ الشجر، حتى بلقاها ربُّها. وسئِل عن اللّقطة وقال اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة ، فإن جاء من يعرفها ، وإلا فاخلطها بمالك. قال سفهان : فلقيتُ ربّهمة بن أمر أب عبد الرحن - قال سفهانُ : ولم أحفظ عنه شيئًا غير مذا .. فقلتُ : أرأيت حديث يزيد مولى المنبَعث في أمر المضالة هو عن زيد بن خالد ؟ قال : نهم ، قال يحهي : ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبَعث من زيد بن خالد ؟ قال : نهم ، قال يحهي : ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبَعث من زيد بن خالد ، قال

قُولِه ( باب حكم المفقود في أهله وماله )كذا أطلق ولم يفصح بالحسكم ، ودخول حسكم الآهل يتعلق بأبواب الطلاقُ بخلاف المال ، لمكن ذكره معه استطرادا . قولِه ( وقال ابن المسيب : إذا فقد في الصف عند الفتال حربص امرأته سنة) وصله عبد الرزاق أتم منه عن الثورى عن داود بن أبي هند عنه قال داذا فقد في الصف تربصت امراته سنة ، واذا فقسد في غير الصف فاربع سنين ۽ وقوله في الأصل ۽ تربص ۽ بفتح أوله على حذف إحمدي التاءين ، وأتفقت النسخ والشروح والمستخرجات على قوله دسنة، إلا ابن التين فوقع عنده دستة أشهر، ولفظ سنة تصحيف وأَفِظ أَشْهِر زيادة . وألى قول سعيد بن المسيب في هذا ذهب مالك، لكن قرق بين ما إذا وقع الفتال في دار الحرب أو ف دار الاسلام. قوله (و اشترى ابن مسمود جارية فالنمس صاحبها سنة فلم يحده وفقد ، فأخذ يعطى الدرهم والدرهمين وقال: اللهم عن فلان فان أتى فلان فلى وعلى) وقع في رواية الاكثر وأتى، بالمثناة بمعنى جاء ، وللـكشميهني بالموحدة من الامتناع، وسقط هذا التعليق من رواية أبي ذر عن السرخسي، وقد وصله سفيان بن عيينة في جامعه رواية سعيد ا بن عبد الرحمن عنه ، وأخرجه أيضا سعيد بن منصور عنه بسند له جيد ﴿ انْ ابن مسعود اشترى جارية بسبعمائة درهم ، فاما غاب صاحبها و إما تركها ، فنشده حولا فلم يجده ، فحرج بها الى مساكين عند سدة با به فجمل يقبض و يعطى ويقول : اللهم عن صاحبها ، فان أنَّى فني وعلى الفرم ، وأخرجه الطبراتي من هذا الوجه أيضا وفيه , أبي ، بالموحدة . قولِه ( وقال مُكذا فافعلوا باللقطة ) يشير الى أنه انتزع فعلم في ذلك من حـكم اللفطة للامر بتعريفها سنة والنصرف فيها بعد ذلك فان جاء صاحبها غرمها له ، فر<sup>ا</sup>ى ابن مسعود أن يجعل التصرف صدقة فان أجازها صاحبها اذا جاء حصل له أجرها وان لم يجزها كان الاجر المتصدق وعليه الفرم لصاحبها ، والى ذلك أشار بقوله ، فلى وعلى ، أى فلى الثواب وعلى الغرامة . وغفل بعض الشراح فقال : معنى قوله فلى وعلى لى الثواب وعلى العقاب أي أنهما مكتسبان له بفعله . والذي ثلثه أولى لآنة ثبت مفسراً في رواية ابن عيبنة كما ترى . وأما قوله في رواية الباب ونلي، فمناه فلى ثواب الصدقة ، وانما حذفه للملم يه . قوله ( وقال ابن عباس نحوه ) ثبت هذا التعليق في رواية أبي ذر فقط عن المستملي والكشميهي خاصة ، وقد وصله سعيد بن منصور من طريق عبد العزيز بن رفيع عن أبيه , انه ابتاع ثوبا من رجل بمكة نصل منه في الرحام ، قال فأنيت ابن عباس فقال : اذا كان العام المقبل فانشد الرج.ل في

المسكان الذي اشتريت منه ، فان قدرت عليه و إلا تصدق بها ، فان جاء فخيره بين الصدقة و إعطاء الدراه ، و أخرج دعلج في و مسند ابن عباس ، له بسند صحيح عن ابن عباس قال و انظر هذه الصوال فشد بدك ما عاما ، فان جاء ربها فادفعها اليه ، والا فجاهد بها وتصدق ، فان جا. فخيره بين الآجر والمال . قوله ( وقال الزهرى في الأسير يعلم مكانه : لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله ، فاذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود ) وصله ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي قال . سألت الزهري عن الاسير في أرض العدو متى تزوج امرأنه ؟ فقال : لا تزوج ماعلمت أنه حي ، ومن وجه آخر عن الزهري قال : يوقف مال الاسير وامرأته حتى يسلما أو يمونا . وأما قوله فسنته سنة المفقود فان مذهب الزهري في امرأة المفقود أنها تربص أربع سنين ، وقد أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صميحة عن عر ، منها لعبد الرزاق من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب « ان عمر وعثمان قضيا بذلك ، وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عمر وابن عباس قالا دتنتظر امرأة المفةود أربع سنين، وثبت أيضا عن عثمان وابن مسعود في رواية وعن جمع من النابعين كالنخمي وعطاء والزهري ومكحول والشعبي واتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم ترفع أمرها للحاكم ، وعلى أنها تعتد عدة الوفاة بعد مضى الأربع سنين . واتفقوا أيضا على أنها إن تزوجت فجاء الزوج الآول خير بين زوجته وبين الصداق ، وقال أكثرهم إذا اختسار الأول الصداق غرمه له الثانى ، ولم يفرق أكثرهم بين أحوال الفقد إلا ما نقدم عن سعيد بن المسيب ، وفرق مالك بين من فقد في الحرب فتؤجل الأجل المذكور ، وبين من فقد في غير الحرب فلا تؤجل بل تنتظر مضى العمر الذي يغلب على الظن أنه لا يميش أكثر منه . وقال أحمد وإسحق : من غاب عن أهله فلم يعلم خبره لا تأجيل فيه ، وإنما يؤجل من فقد في الحرب أو في البحر أو في نحو ذلك . وجاء عن على : اذا فقلت المرأة زوجها لم تزوج حتى يقدم أو يموت أخرجه أبو عبيد في كتاب النـكاح ، وقال عبد الرزاق : بلغني عن أبن مسعود أنه و أفق عليا في امرأة المفقود أيَّها تنتظره أبدا . وأخرج أبو عبيد أيضا بسند حسن عن على ؛ لو تزوجت فهى امرأة الاول دخل بهــا الثانى أو لم يدخل ، وأخرج سعيد بن منصور عن الشعى : اذا تزوجت فبالها أن الأول حى فرق بينها وبين الثانى واعتدت منه ، فإن مات الاول اعتدت منه أيضا وورثته . ومن طريق النخس : لاتزوج حتى يستبين أمره ، وهو قول فقهاء الكوفة والشافمي وبعض أصحاب الحديث ، واختار ابن المنذر التأجيل لاتفاق خملة من الصحابة عليه والله أعلم . قوله ( حدثنا على بن عبد الله ) هو ابن المديني ، وسفيان هو ابن عبينة . قوله ( عن يحيي بن سعيد ) هو الانصاري ، وفي رواية الحميدي عن سفيان و حدثنا يحيي بن سعيد ، . قوله (عن يزيد مولى المنبعث أن النبي مَا اللَّهِ سَمَّلُ ) في رواية الحميدي و سممت يزيد مولى المنبعث قال جاء رجل الى الذي عَلِيَّةِ ، فذكر حديث اللَّفطة ، وهذا صورته الارسال ، ولهذا قال بعد فراغ المآن : قال سفيان فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، قال سفيان : ولم أحفظ عنه شيئًا غير هذا ، فقلت : أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة هو عن زيد بن خالد؟ قال : نعم . قال سفيان : قال يحيي يمني ابن سعيد الذي حدثه مرسلا ، ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال سفيان : فلقيت ربيعة فقلت له ، أي قلت له الكلام الذي تقدم وهو قوله ﴿ أُرأَيت حديث يزيد الح ، وحاصل ذلك أن يحيي بن سعيد حدث به عن يزيد مولى المنبعث مرسلا، ثم ذكر اسفيان أن ربيعة محدث به عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن عالد فيوصله فحمل ذلك سفيان على أن لتى ربيعة فسأله عن ذلك فاعترف له به ، وقد أخرجه

الاسماعيلي من وجه آخر عن سفيان عن يحيي بن سعيد عن يزيد مرسلاوعن ربيمة موصولا وسافه بسيافة واحدة ، وما وقع في دواية ابن المديني من التفصيلُ أتقن وأضبط ، فانه دل على أن السياق ليحيي بن سميد وأن ربيعة لم يحدث سفيان الا باسناده فقط . وأخرجه النسامي عن إسحق بن أسماعيل عن سفيان عن يحيي بن سعيد عن ربيعة قال سفيان : فلةبت ربيعة فقال حدثني به يزيد عن زيد ، وهذا أيضا فيه ايهام ، ورواية أبن المديني أوضح . وقد وافقه الحميدي والفظه : قال سفيان فأتيت وبيمة فقلت له : الحديث الذي عدئه يزيد مولى المنبعث في اللقطة هو عن ذيد بن خالد عن الذي مِنْ إِنْهُم ؟ قال : نعم . قال سفيان : وكنت أكرهه للرأى ، أي لاجل كثرة فتواه بالرأى ، قال فلذلك لم أسأله إلا عن أسناده . وهذا السبب في قلة رواية سفيان عن ربيعة أولى من السبب الذي أبداه ابن التين فقال : كان قصد سفيان اطلب الحديث أكثر من قصده اطلب الفقه ، وكان الفقه عند ربيعة أكثر منه عند الزهرى فلذلك أكثر عنه سفيان دون ربيعة ، مع أن الزهرى تقدمت وفاته على وفاة ربيعة بنحو عشر سنين بل أكثر اه . واقتضى أول سفيان بن عيينة هذا أن يحيي بن سعيد ما سمعه من شيخه يزيد مولى المنبعث موصولا وإنما وصله له ربيمة ، ولكن تقدم الحديث في اللقطة من طريق سليمان بن بلال عن يحيي بن سعيد عن يزيد عن زيد موصولا ، فلمل يحيي بنسميد لما حدث به ابن عيينة ماكان يتذكر وصله أو دلسة لسليمان بن بلال حين حدثه به موضولا وانما سمع وصله من ربيعة فأسقط ربيعة . وقد أخرجه مسلم من رواية سليمان بن بلال موصولا أيضا ، ومن وواية حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة جميعًا عن يزيد عن زيد موصولًا ، وهذا يقتضي أنه حمل إحدى الروايتين على الآخرى . وقد تقدم شرح حديث اللفطة مستوفى في بابها ، وأداد المصنف بذكره همنا الاشارة الى أن التصرف في مال الغير اذا غاب جائز ما لم يكن المال بما لا يخشى ضياعه كما دل عايمه التفصيل بين الإبل والغنم . وقال ابن المنير : لما تعارضت الآثار في هذه المسألة وجب الرجوع إلى الحديث المرفوع فسكان فيه أن ضالة الغنم يجوز التصرف فيها قبل تحقق وفاة صاحبها ، فـكان إلحاق المال المفقود بها متجها. وفيه أن ضالة الإبل لا يتعرضُ لها لاستقلالها بأمر نفسها فاقتضى أن الزوجة كمذلك لا يتمرض لها حتى يتحقق خبر وفانه ، فالضابط أن كل شيء يخشى ضياعه يجوز التبصرف فيه صونا له عن الصياع ، ومالا فلا . وأكثر أهل العلم على أن حكم ضالة الغنم حكم المــال في وجوب تعويضه لصاحبه اذا حضر . والله أعلم

٣٣ - إسب الظمار . وقول الله تعالى ﴿ قد سَمِع اللهُ قولَ الذي مُتَجَادِكَ فَى زوجها - إلى قوله - فَن لَم يَستَطع قاطعامُ سَتِين مسكينا ﴾ وقال لى إسماعيل : حدثنى مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد ، فقال نحو ظهار أكرً ، قال مالك : وصيام العبد شهران ، وقال ألحسن بن الحر": ظهار الحر والعبد من الحر"ة والأمة سواء ، وقال عكرمة : إن ظاهرَ من أمّتِه فايس بشيء إنما الظهار من النساء ، وفي القربيَّة لما قالوا أي فيما قالوا ، وفي نقض ما قالوا ، وهذا أولى ، لأن الله تعالى لم يَدُلُ عَلَى المنكر وقول الزُّور

قله (باب الظهار) بكسر المعجمة ، هو قول الرجل لامرأته : أنت على كظهر أى . و إنما خص الظهر بذلك دون سائر الاعضاء لانه محل الركوب غالبا ، ولذلك سمى المركوب ظهرا ، فشبهت الزوجة بذلك لانها مركوب الرجل ، فلو أضاف لغير الظهر - كالبطن مثلا ـ كان ظهارا على الأظهر عند الشافعية . واختلف فيها اذا لم يعين الام كأن قال : كظهر أختى مثلا فعن الشافعي في القديم لا يكون ظهارا بل يختص بالأم كما ورد في القرآن ، وكذا في حديث خولة ائتي ظاهر منها أوس. وقال في الجديد : يكون ظهارا ، وهو قول الجمور لكن اختلفوا فيمن لم تحرم على التأبيد : فقال الشافعي لا يكون ظهارا ، وعن ما لك هو ظهار وعن أحمد روايتان كالمذهبين ، فلو قال كُظهر أبي مثلا فليس بظهار عند الجمهور ، وعن أحمد رواية أنه ظهار ، وطرده في كل من يحرم عليه وطؤه حتى في البهيمة. ويقع الظهار بكل لفظ يدل على تحريم الزوجة لكن بشرط اغترانه بالنية ، وتجب الكفارة على قائله كما قال الله تعالى الكنّ بشرط العود عند الجهود . وعند الثوري وروئ عن مجاهد : تجب الكفارة بمجرد الظهار. قوله (وقول الله تعالى ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها \_ الى قوله \_ فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ﴾ كـذا لا بي ذر و الاكثر ، وساق في رواية كريمة الآيات الى الموضع المذكور وهو قرله ﴿قاطعام ستين مسكينا﴾ واستدل بقوله تعالى ﴿وانهم ايتمولون منكرا من القول وزورًا ﴾ على أن الظهار حرام . وقد ذكر المصنف في البآب آثارًا افتصر على الآية وعليها ، وكأنه أشار بذكر الآية الى الحُديث المرفوع الوارد في سبب ذلك ، وقد ذكر بعض طرقه تعليقًا في أو أنل كمَّاب التوحيد من حديث عائشة وسيأتى ذكره ، وفيه تسمية المظاهر ، وتسمية المجادلة وهي الني ظاهر منها وأن الراجح أنها خولة بنت ثملبة ؛ وأنه أول ظهاركان في الاسلام كما أخرجه الطبراني وابن مردويه من حديث ابن عباس قال . كان الظهار في الجاهلية يحرم النساء ، فـكان أول من ظاهر في الاسلام أرس بن الصامت ، ركانت امرأ ته خولة ، الحديث وقال الشافعي : سممت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول : كان أهل الجاهاية يطلقون بثلاث الظهار والايلاء والطلاق، فأفر الله الطلاق طلاقا وحكم في الآيلا. والظهار بمـا بين في القرآن انتهى . وجاء من حديث خولة بنت أهلبة نفسها عند أبى داود قالت وظاهر منى زيرجي أوس بن الصامت ، فجئت رسول الله ﷺ أشكو اليه ، الحديث . وأخرج أصحاب السنن من حديث سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته ، وقد تقدمت الاشارة الى حديثه في كنتاب الصيام في قصة الجامع في رمضان ، وأن الاضح أن قصته كانت نهارا . ولابي داود والترمذي من حديث ابن عباس « أن رجملا ظاهر من أمرأته فوقع عليها قبل أن يكفر ، نقال له الذي يَرَائِكُم : فاعتزلها حتى تَكْفُر هذك ، وفي رواية أبي داود ﴿ فَلَا تَقُرُ بِهَا حَتَّى تَفْعُلُ مَا أَمْرِكَ اللَّهِ ﴾ وأسانيد هذه الأحاديث حسان . وحكم كنفارة الظهار منصوص بالقرآن ، واختلف السلف في أحكامه في مواضع ألم البخاري ببعضها في الآنار التي أورَّدُها في الباب ، واستدل بآية الظهار و بآية المان على القول با لعموم ولو وود في سبب خاص ، واتفقوا على دخول السبب ، وأن أوس بن الصامت شمله حكم الظهار ، احكن استشكله السبكي من جهة نقدم السبب و تأخر النزول فكيف ينعطف على ما مضى مع أن الآية لا تشمل الا من وجد منه الظهار بعد نزولها ، لأن الفاء في قوله تمالي ﴿ فَمُحْرَبِرُ رَقِّبَةٌ ﴾ يدل على أن المبتدأ نضمن معنى الشرط والخبر تضمن معنى الجزاء ومعنى الشرط مستقبل ، وأجاب عنه بان دخول الغاء في الحبر يستدى العموم في كل مظاهر ، وذلك يشمل الحاضر والمستقبل ، قال : وأما دلالة الفاء على الاختصاص بالمستقبل ففيه نظر ، كذا قال ، ويمكن أن يحتج للالحاق بالاجماع . قوله ( و تال لى اسماعيل ) هو ابن أبي أويس كذا للاكثر ، ووقع في رواية النسني « وقال أسماعيل ، بدون حرف الجر ۖ ، والأول أولى ، وهو موصول ، فعند جماعة أنه يستعمل هذه الصيغة فيها تحمله عن شيوخه مذاكرة ، والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما يستعمل ذلك فيها

يورده موصولا من الموقوقات أو بما لا يكون من المرفوعات على شرطه . وقد أخرجه أبو نميم في « المستخرج ، من طريق القمني عن مالك أنه سأل ابن شهاب فذكر مثله وزاد « وهو عليه واجب » . قولِه ( قال مالك ) هــو موصول بالاستاد المذكور . قوله ( وصيام العبد شهران ) يحتمل أن يكون ابن شهاب الذي نقل مالك عنه أن ظهار العبد نحو ظهار الحركانو يعملي العبد في ذلك جميع أحكام الحر ، ويحتمل أن يكرن أراد بالتشبيه مطلق صحة الظهار من العبدكما يصبح من الحر ولا يلزم أن يعطى جميع أحكامه ، إلكن نقل ابن بطال الاجماع على أن العبد إذا ظإهر لزمه ، وأن كفارته بالصيام شهران كالحر . نعم آختلفوا في الاطعام والعتق ، فقال الكوفيون والشافعي : لا يجزئه إلا الصيام فقط ، وقال ابن القاسم عن مالك : إن أطعم باذن مولاً، أجزأه . وما ادعاه من الاجماع مردود فقد نقل الشيخ الموفق في و المغنى ، عن بعضهم أنه لا يصح ظهار العبد لأن الله تعالى قال ﴿ فتحرير رقبة ﴾ والعبد لا يملك الرقاب ، وتمقيه بأن تحرير الرقبة إنمياً هو على من يجدها فسكان كالمصر ففرضه الصيام . وأما ما ذكره من قدر صيامه نقد أخرج عَبِد الرزاق عن معمر عن قنادة عن ايراهيم ؛ لو صام شهرا أجزأ عنه . وعن الحسن يصوم شهرين . وعن أبن جريج عن عطاء في رجل ظاهر من زوجة أمةً قال : شطر الصوم . قوله (وقال الحسن ين الحر )كذا للاكثر ، وفي رواية أبي ذر عن المستملى د الحسن بن حي ، وفي رواية دوقال الحسن ، فقط ، فأما الحسن بن الحر فهو بضم المهملة وتشديد الراء ابن الحسكم النخمي السكونى نزيل دمشق ، ثقـة عندهم ، وايس له في البخاري ذكر إلا في هذا الوضع إن ثبت ذلك ، وأما الحسن بن حي فبفتح المهملة وتشديد التحتانية نسب لجد أبيه وهو الحسن بن صالح بن صالح بن حي واسم حي حيان ،كونى ثقة فقيه عابد من طبقة سفيان الثورى ، وقد تقدم ذكر أبيه في أوائل هذا الكتاب ، وقد أخرج الطحاوى في كتاب د اختلاف العلماء، هذا الأمر دعن الحسن بن حى ، وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابراهيم النخمى قال د الظهار من الأمة كالظهار من الحرة ، وقد وقع لنا الكلام المذكور من أول الحسن البصرى وذلك أيما أخرج، أن الاعرابي في معجمه من طريق همام « سئل قنادة عن رجل ظاهر من سريته ، فقال : قال الحسن وابن المسيب وعطاء وسليمان بن يسار : مثل ظهار الحرة ، وهو قول الفقهاء السبعة ، ويه قال مالك وربيعة والثوري والليث ، واحتجوا بأنه فرج حلال فيحرم بالتحريم . وأخرج سميد بن منصور بسند صحيح عن الحسن : إن وطئها فهو ظهاد ، وان لم يكن وطئها فلا ظهار عليه ، وهو قول الأوزاعي . قوله ( وقال عكرمة : إن ظاهر من أمته فليس بشيء ، إنما الظهار من النساء ) وصله اسماعيل القاضي بسند لا بأس به ، وجاء أيضا عن مجاهد مثله أخرجه سعيد بن منصور من رواية دارد بن أبي هند سألت مجاهدا عن الظهار من الأمة فكأنه لم يره شيئًا . فقلت : أايس الله يقول ﴿ من نسائهم ﴾ أفليست من النساء ؟ فقال: قان الله تعالى ﴿ وَاسْتَشْهُدُوا شُهِّيدِينَ مَن رَجَالُـكُمْ ﴾ أوايس العبيد من الرجال؟ أفتجوز شهادة العبيد ؟ وقد جاء عن عكرمة خُلافه ، قال عبد الرزاق أنبأمًا أبن جريج أخبر في الحسكم بن أبان عن عكرمة مولى ابن عباس قال ، يكفر عن ظهار الأمة مثل كفاره الحرة ، ويقول عكرمة الأول قال الكوفيونُ والشاقى والجهور ، واحتجوا بقوله تمالى ﴿ مَنْ نَسَائَهُمْ ﴾ و ليست الآمة من النساء ، واحتجوا أيضًا بةول ابن عباس : ان الظهار كان طلاقًا ثم أحل بالكفارة ، فـكما لا حظ للامة في الطلاق لاحظ لها في الظهاد ، ويحتمل أن يكون المنفول عن عكرمة في الامة المررجة فلا يكون بين قوليه اختلاف . قوله ( وفي العربية لما قالوا أي فيما قالوا ) أي يستعمل في كلام العرب

عاد لمكذا بممنى أعاد فيه وأبطله . قوله ( وفي نقض ما قالوا )كذا اللهكثر بنون وقاف ، وفي رواية الاصيل والـكشمهني و بعض ، بموحدة ثم مهملة والأول أصح ، والمعني أنه يأتي بفعل ينقض قوله الاول . وقد اختلف العلماء هلَّ يشترط الفعل فلا يجوز له وطؤها إلا بعد أن يكفر ، أو يكنى الدرم على وطئها ، أو العزم على إمساكها وترك فراقها ؟ والاول قول الليك والثانى قول الحنفية ومالك ، وحكى عنه أنه الوط. بُعينه بشرط أن يقدم عليه الـكفارة ، وحكى عنه العزم على الامساك والوطء معا وعليه أكثر أصحابه ، والثالث قول الشافعي ومن تبعه ، وثم قول رابع سنذكره منا . قولِه ( وهذا أولى لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور ) هذا كلام البخارى ومهاده الرد على من زعم أن شرط العود هنا أن يقع بالقول وهو إعادة لفظ الظهار ، فأشار الى هذا القول وجزم بأنه مرجوح وان كان هو ظاهر الآية وهو قول أهلُّ الظاهر ، وقد روى ذلك عن أبى العالمية وبكير بن الاشج من التابعين وبه قال الفراء النحوى ، ومعنى قوله ﴿ ثم يعودون لما قالوا ﴾ أى الى قول ما قالوا : وقد بالغ ابن العربي في إنسكاره و نسب قائله الى الجهل لآن الله تعالى وصفه بأنه منسسكر من القول وزور نسكيف يقال اذا أعاد القول المحرم المنسكر يجب عليه أن يكفر ثم تحل له المرأة ؟ انتهى. والى هذا أشار البخارى بقوله ﴿ لَأَنَ الله لم يدل على المنسكر والزور ، وقال اسماعيل القاضى : لما وقع بعد قوله ﴿ ثم يعودون فتسمرير رقبة ﴾ دل على أن المداد وأوح ضد ماوقع منه من المظاهرة ، فان رجلا لو قال آذا أردت ان تمس فأعتن وقبة قبل أن تُجس لـكان كلاما **سحيحــا** ، يخلاف ما لو قال إذا لم ترد أن تمس فأعتق رقبة قبل أن تمس . وقد جرى بحث بين أبى العباس بن سريج ومحمد بن داود الظاهري فاحتج عليه ابن سريج بالاجماع ، فأنكره ابن داود وقال : الذين عالفوا القرآن لا أعد خلافهم خلافا. وأنسكر ابن الغربي أن يصح عن بكير بن الآشج ، واختلف المعربون في معنى اللام في قوله ﴿ لِمَا قَالُوا ﴾ فقيل معناها مم يعودون الى الجماع فتحرير رقبة لما قالوا أي فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالوا ، قادعوا أن اللام في قوله ﴿ لما قالوا ﴾ متعلق بالمحذوف وهو قوله عليهم قاله الآخفش ، وقيل المعنى الذين كانوا يظاهرون في الجاهلية ثم يعودون لما قالوًا أي الى المظاهرة في الاسلام ، وقيل اللام يممنى عن أي يرجعون عن قولهم ، وهذا مُوافَق قول من يوجب . الكفارة بمجرد وقوع كلة الظهار . وقال ابن بطال : يشبه أن تكون ما بمعنى من ، أي اللواتي قالوا لمن أنَّن علينا كظهور أمها تنا ، قال ويجوز أن يكون قالوا بتقدير المصدر أى يعودون للقول فسمى المقول فيهن بأسم المصدو وهو القوَل كما قالوا درهم ضرب الآمير وهو مضروب الآمير ، والله أعلم بالصواب

٧٤ - ياب الإشارة في الطلاق والأمور . وقال ابن محمر قال النبي عَلَيْنِ لا يُعذبُ الله بدمع العين وقالت ولسكن يعذّبُ بهذا ، فأشار إلى لسانه . وقال كعبُ بن مالك أشار النبي عَلَيْنِي إلى أن خُذ النّصف ، وقالت أسماه صلّ النبي عَلَيْنِي إلى الشمس ، فقلت آية ؟ فأومَات برأسها وهي تصليّ ، أي نتم ، وقال إنس أوما النبي عَلَيْنِي بيده لملى أبي بكر أن يتقدم . وقال ابن عباس أوما النبي عَلَيْنِي بيده لملى أبي بكر أن يتقدم . وقال ابن عباس أوما النبي عَلَيْنِي في الصيد للمحرم آحدُ منسكم أمرَه أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا : لا ، قال : فسكلُوا »

عبدُ الله بن عمد حدَّثنا أبو عامر عبدُ الله بن عمد حدَّثنا أبو عامر عبدُ الملك بن عمر و حدَّثنا إبراهيمُ عن خالد عن عكرمةَ عن ابن عباس قال « طاف رسولُ الله عَلَيْتُ على بَعير هِ ، وكان كلا أَنَى على الرُّكن أشار إليه وكبَّر وقالت زينبُ قال الذي مُنْ الله عن رَدْم يأجوجَ ومأجوجَ مثلُ هذه . وعقدَ يَسعين »

٥٢٩٤ - عَرْشُ مسدَّدُ حدَّثنا بِشرُ بن المفضل حدَّثنا سلمة ُ بن علقمةَ عن محمد بن سِيرِينَ عن أبى هريرةَ قال « قال أبو المقاسم عَلِيَّةٍ : في الجمعةِ ساعةُ لا يُوافقها عبد مسلم قائم يُصلِّى فسألَ الله خيراً إلا أعطاهُ ، وقال بيده ووضع أنملَتَهُ على بطن الوُسطى والجنعر . قلنا يُزَهِّدُها »

٥٢٩٥ - وقال الأويسي حد أنها إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجّاج عن هشام بن زيدٍ عن أنسِ بن مالك قال و عَدَا يهودي في عهد رسول الله عليه على جاربة فأخذ أوضاحاً كانت عليها ، ورضح رأسها ، فأنى بها أهلها رسول الله عليه وهى في آخر رَمَق وقد أُصِيتَ - فقال لها رسول الله عليه : من قتلك ؟ فلان ؟ - لنبر الذي قناها - فأشارت برأسها أن لا . قال فقال لرجل آخر - غير الذي قَتلها - فأشارت أن لا . فقال : ففلان ؟ إقاتاها ، فأشارت أن نعم ، فأمر به رسول الله عليه فرضخ رأسه بين حَجَرين ؟

٣٩٩٥ - مَرْشُ قَبِيصَةُ حَدَّثنا سفيانُ عن عبدِ الله بن دِينار عن ابن عمر رضى الله عنهما قال «سمعت اللهي يقول: الفتنةُ من ها هنا . وأشار إلى المشرق»

٥٢٩٧ - مَرْشُ عَلَى بَن عَبِدِ الله حد أَمَنا جربر بن عَبِدِ الحَمِيد عن أَبِي إسحاق الشيباني عن عَبِدِ الله بن أَبِي أُوفي قال و كنا في سَفَرِ مع رسولِ الله وَ الله وَ الله عَلَيْ ، فلما غَرَبَتِ الشمس قال لرجل : الزل فاجد على . قال : يا رسول الله لو أمسيت ، إن عليك نهارا . ثم قال : يا رسول الله لو أمسيت ، إن عليك نهارا . ثم قال : أزل فاجد ع ، فنزل فجد ع له في الثالثة ، فشرِب رسول الله والله ، ثم أوماً بيده إلى المشرق نقال : إذا رأيتم اليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم ،

مهره - حرّث عبد ألله بن مسلمة حدّثنا يزيد بن زريع عن سليان التّبي عن أبي عبان عن عبد الله بن مسمود رضى الله عنه قال د قال النبي عليه الله بن مسمود رضى الله عنه قال د قال النبي عليه بلاك من الله بن مسمود رضى الله عنه قال د قال النبي عليه بلاك من أحدا منسبكم نداه بلاك او قال أذانه من من من الصبح أو الفجر ، من من الما بن يقول من المنبح أو الفجر ، وأظهر يزيد يد يه ثم مد إحداها من الأخرى ،

٢٩٩ - وقال الليث حدَّ ثني جعفرُ بن ربيعة عن عبدِ الرحمن بن هُرمزَ سمعت أبا هريرة « قال رسولُ

اللهِ عَلَيْكُ ؛ مَثْلُ البخيل والمنفق كمثلِ رجلَين عليهما جُبَّتانِ من حديد من لَمَدُن ثَدَيبهما إلى تراقيهما ، فأما المنفق فلا 'ينفِق الا مادت على جلدِه حتى ُ تجِنَّ بَنانَه و تَعفو آثرَه ، وأما البخيلُ فلا يُريدُ مُنفِق الا لَزِمَت كلُّ حَلْقة موضِقها ، فهو يوسِمُها فلا تَدَّسع ، ويشيرُ باصبَهِهِ الى حلقه ِ »

قوله ( باب الإشارة في الطلاق والأمور ) أي الحكمية وغيرها ، وذكر فيه عدة أحاديث معلقة وموصولة : أرلها قوله ﴿ وَقَالَ ابْنَ عَمْ ﴾ هو طرف من حديث تقدم موصولًا في الجناس ، وفيه قصة لسعد بن عبادة وفيها و و لكن يعذب بهذا وأشار الى لسانه ، . ثانيها و وقال كعب بن مالك ، هو أيضًا طرف من حديث تقدم موصولًا في الملازمة وفيها « وأشار الى أن خذ النصف » . ثالثها « وقالت أسماء » هي بنت أبي بكر · قولِه ( صلى النبي سالية في السكسوف ) الحديث تفدم موصولا في كتاب الإيمان بلفظ ، فاشارت الى السماء ، وفيه ، فأشارت برأسها أي أمم، وفي صلاة الكسوف بمعناه، وفي صلاة السهو باختصار . رابعها دوقال أنس أوماً النبي ﷺ إلى أبي بكر أن يتقدم، هو طرف من حديث ابن عباس . خامسها « وقال ابن عباس ، هو طرف من حديث تقدّم موصولاً في العلم في د باب من أجاب الفتيا باشارة اليد والرأس ، وفيه د وأوماً بيده ولا حرج ، ، سادسها د وقال أبو قتادة ، هو أيضًا طرف من حديث تقدم موصولًا في دياب لا يشير المحرم الى الصيد ، من كنَّاب الحج ، وفيه د أمره أن يحمل عليها أو أشار اليها ، . الحديث السابع ، قوله ( أبو عاس) هو العقدى ، وابراهيم شيخه جزم المذى بأنه ابن طهمان، وزعم بعض الشراح أنه أبو إسحق الفزارى والاول أرجح. وقد أخرجه الاسماعيل من طربق يحيى بن أبي بكير عن ابراهيم بن طهمان عن خالد وهو الحذَّاء ، وتقدم الحديث مشروحاً في كتاب الحج ، وفيه ﴿ كُلَّما أَق على الركن أشار اليه ، . الثامن ، قوله ( وقالت زينب ) هي بنت جحش أم المؤمنين . قولِه ( مثل هذه وهذه وعقد تسمين) تقدم في أحاديث الانبياء وعلامات النبوة موصولاً ، ويأتى في الفتن لكن بلفظ ووحلن باصبعه الابهام والى تليها وهي صورة عقد التسعين ، وسيأتي في الفتن من حديث أبي هريرة بلفظ دوعقد تسعين، ووجه ادخاله في الترجمة أن العقد على صفة مخصوصة لارادة عدد معلوم يتنزل منزلة الاشارة المفهمة ، فاذا اكتنى بها عن النعلق مع القدرة عليه دل على اعتبار الاشارة بمن لا يقدر على النطق بطريق الأولى . التاسع ، قولِه ( سلمة بن علقمة) بفتح المهملة واللام شيخ ثقة ، وهو بصرى وكذا سائر رواة هذا الاسناد ، وقد يلتبس بمسلَّة بن علقمة شيخ بصرى أيضا لكن في أرلَ اسمه زيادة ميم والمهملة ساكنة . وهو دون سلمة بن علقمة في الطبقة والثقة . قوله ( وقال بيده ) أي أشاد جا وهو من اطلاق القول على الفعل . ﴿ لِلهِ ﴿ وَوَضَعَ أَنْمُلْتُهُ عَلَى بَطْنَ الْوَسَطَى وَالْحَنْصَرُ قَلْنَا يَزَهَدُهَا ﴾ أي يقللها ، بين أبو مسلم الـكمجي في روايته عن مسدد شيخ البخاري أن الذي فعل ذلك هو بشر بن المفضل راويه عن سلمة بن علقمة ، فعلى هذا أنى سياق البخارى إدراج . وقد قيل ان المراد يوضع الآنملة فى وسط الكف الاشارة الى أن ساعة الجرمة في وسط يوم الجمعة ، وبوضعها على الحتصر الاشارة الى أنها في آخر النهار لأن الحنصر آخر أصابع الكف، وقد تقدم بسط الاقاويل في تعيين وقتها في كشاب الجمعة . الحديث العاشر ، قولِه ( وقال الأويسي ) هو عبد الدين بن عبد الله شيخ البخاري ، أخرج عنه المكشير في العلم وفي غيره ، وقد أورده أبو نعيم في « المستخرج ، من طريق يعقوب بن سفيان عنه ، ويأتى في الديات من رجه آخر عن شعبة مع شرحه . وقوله فيه ﴿ أُوصَاحًا ﴾

جمع وضح بفتح أوله والمعجمة ثم مهملة هو البياض ، والمراد هنا حلى من فضة . وقوله ﴿ رضح ، براء مهملة ثم صاد وخاء معجمتین أی كسر راسها ، وهی فی آخر رمق أی نفس و زنا ومعنی ، وقوله و أصتت ، بهنم أوله أی وقع بها الصمت أي خرسَ في لسانها مع حضور ذهبها ، وفيه و فأشارت أن لا ، وفيه وفأشارت أن نعم. الحديث الحادى عشر حديث ابن عمر في ذكر المنتن ، يأتي شرحه في الفتن ، وفيه , وأشار الى المشرق ، . الحديث الثاني عشر حديث عبد الله بن أبي أونى . قوله ( فاجدح لى ) بجيم ثم مهملة أى حرك الدويق بمود ليذوب في الماء ، وقد تقدم شرحه في د باب متى يحل نظر الصَّائم ، من حديث عبد الله بن أبي أو في من كـناب الصيام ، والمراد منه هنا قوله « ثم أوماً بيده قبل المشرق ، . الثالث عشر حديث أبي عثمان وهو النهدى ءن ابن مسعود . قوله ( ايرجع ) بفتح أوله وكسر الجيم ، و « قائمـكم ، بالنصب على المفعولية ، وقوله « وليس أن يقول ، هو من إطلاق القول على الفعل ، وقوله دكأنه يعنى الصبح أو الفجر ، شك من الرارى ، وتقدم فى باب الآذان قبل الفجر من كتاب الصلاة بلفظ ديقول الفجر ، بغير شك . قوله ( وأظهر يزيد ) هو ابن ذريع راويه . قوله ( مم مد إحداهما من الآخرى ) تقدم في الآذان على كيفية أخرى ، ووقع عند مسلم بلفظ د ايس الفجر المعترض واسكن المستطيل ، وبه يظهر المراد من الاشارة المذكورة . الحديث الرابع عشر ، قوله ( وقال الليث ) تقدم التنبيه على إسناده في أوائل الزكاة مع شرحه ، وقوله هنا . حبتان، بجيم ثم موحدة ، وقوله والامادس، بتشديد الدال من المد ، وأصله ماددت فأدغمت . وذكره ابن بطال بلفظ « مارت ، براء خفيفة بدل الدال ، ونقل عن الخايل مار الثي. يمور مورا إذا تردد ، وقوله د من لمن تدييهما ۽ كذا لايي ذر بالتثنية ولفيره د تديهما ، بصيغة الجمع ، قال ابن التين وهو الصواب فأن لسكل رجل ثديين فيسكون لهما أربعة ، كذا قال ، وليست الرواية بالتثنية خطأً بل هي موجهة والتقدير ثديي كل منهما . وقوله « تجن ، بفتح أوله ومنم الجيم قيده ابن النين قال ويجوز بضم أوله وكسر الجيم من الرباعي "، قلت : وهو الثابت في معظم الروايات ، وموضع أأرجة منه قوله فيه . ويشير بإسبمه الى حلقه ، قال ابن بطال : ذهب الجمهور الى أن الاشارة اذاكانت مفهمه تتنزل منزلة النعاق ، وخالفه الحنفية في بعض ذلك ، ولعل البخاري ود عليهم بهذه الأحاديث التي جعل فيها النبي يُراتِيِّتِ الاشارة قائمة مقام النطق ، وإذا جازت الاشارة في أحكام مختلفة في الديانة فهي لمن لا يمكنه النطق أجوز . وقال ابن المنير: أراد البخاري أن الاشارة بالطلاق وغيره من الأخرس وغيره أأتى يفهم منها الآصل والعدد نافذ كاللفظ اھ . ويظهر لى أن البخارى أورد هذه الترجة وأحاديثها توطئة لمسا يذكره من البحث في الباب الذي يلميه مع من فرق بين لمان الآخرس وطلاقه راقة أعلم . وقد اختلف العلماء في الإشارة المفهمة ، فأما في حقوق الله فقالوا يكني ولو من القادر على النطق ، وأما في حقوق الآدميين كالمقدود والافرار والوصية ونحو ذلك فاختلف العلماء فيمن اعتقل لسانه ، ثالثها عن أبي حنيفة : ان كان مأبوسا من نطقه ، وعرب بعض الحنا بلة : إن اتصل بالموت ، ورجحه الطحاوى . وعن الاوزامى: ان سبقه كلام ، ونقل عن مكحول إن قال فلان حر ثم أصمت فقيل له: وفلان؟ فأومأ صح. وأما القادر على النعاق فلا تقوم اشارته مقام نطقه عند الاكثرين واختلف هل يقوم مقام النية كما لو طاق امرأته فقيل له : كم طلقة ؟ فأشار باصبعه

٢٥ - باسيب العان ، وقول ِ الله تعالى ﴿ والذين يَرمونَ أَذُواجِهِم وَلَمْ يَكُن لَمْم شُهَدَاهِ الا أَنفُسُهُم

- الى قوله - من الصادقين عن قاذا قَذَ ف الأخرَسُ امر أنهُ بكتابة أو اشارة أو إيماء مَعروف فهو كالمتكام ، لأن الذي تلكي قد أجاز الإشارة في الفرائض ، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم ، وقال الله تعالى ﴿ فأشارت الله ، قالوا : كيف نكلم من كان في المهدِ صَبيًا ع ؟ وقال الضحاك ﴿ الا رمزاً ﴾ : اشارة . وقال بعض الناس : لاحد ولا إمان . ثم زءم أن الطلاق بكتاب أو اشارة أو إيماء جائز . وليس بين الطلاق والقذف فرق . فأن قال : القذ في لا يكون إلا بكلام ، قيل له : كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام ، وإلا بعال الطلاق والقذف ، وكذلك المتق . وكذلك الأمم يلاعن . وقال الشعبي وقتادة : إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه باشارته ي وقال إبراهيم : الأخرس والأمم إن قال برأسه جاز

• ١٣٠٠ - حدَّ ثنا كُتنبة مُحدَّ ثَنا كَيثُ عن يحبي بن سعيدِ الأنصاريُّ أنه سمعَ أنسَ بن مالك يقول و قال رسولُ الله على الا أخبرُ كم بخيرِ دُورِ الأنصار؟ قالوا: بلي يارسولَ الله و قال: بنو النجار، ثم الذين يَلونهم بنو عبد الأشهل ، ثم الذين يَلونهم بنو الحارث بن الخزرَج ، ثم الذين يَلونهم بنو ساعدة . ثم قال بيدِه فقبض أصابعه ، ثم بسطهن كارامي بهدِه ، ثم قال: وفي كلِّ دُورِ الأنصار خير »

وه و مرتف على بن عبد الله حدَّنها سفيانُ قال أبو حازِم سمتُه من سهل بن سّعد الساعدِي صاحب رسولِ الله على يقولُ : قال رسولُ الله على و ترسَّ أنا والساعة كهذِه من هٰده أو كهاتين ، وقر َنَ بين السبّابةِ والوُسطَى ،

٣٠٠٧ - مَرَشُنَ آدَمُ حدَّننا شعبة حدَّننا جَبَلةُ بن سُحَيم سمعتُ ابن ُ هُرَ يقول و قال النبي عَلَيْ الشهرُ ا هُكذا وهُكذا وهُكذا وهُمَكذا، يعنى ثلاثينَ ، ثُم قال وهكذا وهكذا وهكذا، يعنى تِسعا وعشرين يقول مَرَّةً ثلاثين ومرَّة تِسعا وعشرين ،

٥٣٠٣ - عَرَشَى محدُ بن المَنَى احدُّنا يحيى بنُ سعيد عن إسماعيلَ عن قيس عن أبي مسمود قال دو أشارً النبي على المدر أبين عبد من المين المين المين المين المين المين المين عبد المين ال

ع ٣٠٥ - وَرَشْنَ عُرُو بِنُ زُرَارَةَ أُخبِرِنَا عَبِدُ المُؤيْرِ بِنُ أَبِي حَازِمٍ عِن أَبِيهِ عِن سَهِل و قال رسولُ الله عَنْ أَبِي حَازِمٍ عِن أَبِيهِ عِنْ سَهِل و قال رسولُ الله وأنا وكافل اليتيم في الجنةِ هَكذا، وأشارَ بالسهابة والوُسطى! وفَرَّحَ بينهما شيئًا،

[ الحديث ٢٠٠٤ \_ طرفه في : ٦٠٠٠ ]

قوله ( باب اللمان ) هو مأخوذ من اللمن ، لأن الملاعن يقول . لعنة الله عليه ان كان من الـكاذبين ، واختير لفظ اللَّمَن دون الغضب في التسمية لآنه ثول الرجل ، وهو الذي بدي. به في الآية ، وهو أيضا يبدأ به ، وله أن يرجع عنه فيسقط عن المرأة بغير عكس ، وقيل سمى الهانا لان اللمن الطرد والإبعاد وهو مشترك بينهما ، وإنما خصت المرأة بلفظ الغضب لمظم الذنب بالذسبة اليما ، لأن الرجل اذا كان كاذبا لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف ، وانكانت هي كاذبة فذنها أعظم لمـــا فيه من تلوبك الفراش والتمرض لالحاق من ليس من الزوج به ، فتنتشر المحرمية ، وتثبت الولايَّة والميراث لمن لا يستحتهما . واللمان والالنعان والملاعنة بمعنى ، ويقال تلاعنا والتعنا ولاعن الحاكم بينهما والرجل ملاءن والمرأة ملاءنة لوةرعه غالبًا من الجانبين . وأجمعوا على مشروعية اللمان وعلى أنه لا يجوز مع عدم النحقق ، واختلف في وجوبه على الزوج ، لكن لو تحقق أن الولد ليس منه قوى الوجوب . قوله ( وقول آله تعالى : والذين يرمون أزراجهم \_ إلى قوله \_ ان كان من الصادقين ) كذا الاكثر ، وساق في رواية كريمة الآيات كاما ، وكأن البخارى تمسك بعموم قوله تعالى ﴿ يرمون ﴾ لانه أعم من أن يكون باللفظ أو بالاشارة المفهمة ، وقد "عملك غيره للجمهور بها في أنه لا يشترط في الالثمان أنْ يقول الرجل رأيتها تزني ، ولا أن ينني حملها ان كانت حاملاً أو ولدما إن كانت وضعت خلافا لمالك ، بل يكمني أن يقول إنها زانية أو زنت ، وبؤيد. أن الله شرع حد القذف على الاجنبي برى المحصنة ، ثم شرع اللمان برى الزوجة ، فلو أن أجنبيا قال يازانية وجب عليه حد القذف ، فكذلك حكم اللمان . وأوردوا على الما لكية الاتفاق على مشروعية اللمان للاعمى فانفصل عنه ابن الفصار بأن شرطه أن يقول لمست فرجه في فرجما ، والله أعلم . قوله ( فاذا قذف الاخرس امرأته بكـتماية ) بمثناه ثم وحدة ، وعند الكشميري و بكتاب، بلا هاء . قوله (أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكام ، لأن النبي و المرائض المرائض ) أي في الأمور المفروضة . قوله ( ودو قول بمض أهل الحجاز وأهل العلم ) أى من غيرهم ، وخالف الحلفية والأوزاعي وإسحق ، وهي رواية عن أحمد اختارها بعض المتأخرين . قوله (وقال الله أهالي : فأشارت اليه . قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ) أخرج ابن أبي حاتم من طريق ميمون بن ممران قال : لما قالوا لمريم ﴿ الله جنَّت شيئًا فريا الح ﴾ أشارت الى عيدى أن كذُّوه ، فغالوا : تأمرنا أن ندكمام من هو في المهد زبادة على ما جاءًت به من الداهيه . ووجه الاستدلال به أن مريم كانت نذرت أن لا تنكلم فكانت في حسكم الآخرس فأشارت إشارة مفهمة اكتفوا بها عن معاودة سؤالها وإنكانوا أنكروا عليها ما أشارت به ، وقد ثبت من حديث أبي "بن كسب وأنس بن مالك أن معنى قوله تعالى ﴿ انَّى نَدْرِت الرحمٰن صوما ﴾ أي صمًّا أخرجه الطبراني وغبره . قوله ( وقال الضحاك ) أى ابن «زاحم ( إلا رمزاً اشارة ) وصله عبد بن حميــد وأبو حذيفة في تفسير سفيان الثوري ولفظهما عنه في قوله تعالى ﴿ آيتكُ أن لا تسكلم الناس ثلاثة أيام الا رمزا ﴾ فاستثنى الرور من السكلام فدل على أن له حكمه . وأغرب السكرماني فقال : الضحاك هو أبن شراحيل الهمداني ، فلم يصب فان المشهور بالتفسير هو ابن مزاحم ، وقد وجه الاثر المذكور عنه مصرحاً أنه ابن مزاحم ، وأما ابن شراحيل وبقال ابن شرحبيل فهو من النابعين لكن لم ينغلوا عنه شيئًا من النفسير ، بل له عند البخاري حديثان فقط أحدهما في فضائل القرآن والآخر في استتابة المرتدين وكلاهما من روايته عن أبي سعيد الخدري قال : الرمز الاشارة . قوله ( وقال بعض الناس لا حد ولا لعان ) أي بالاشارة من الاخرس وغيره ( ثم زعم إن طلق بكتابة أو إشارة

أَوْ إِيمَاءُ جَازَ ﴾ كــذا لابي ذر ، ولغيره أن الطلاق بـكتماية الح . قوله ( وليس بين الطلاق والغذف فرق ، فان قال القذف لايكون إلا بكلام قيل له : كذلك الطلاق لا يكون إلاً بكلام ) أي وأنت وافقت على وقوعه بغير السكلام فيلزمك مثله في المان والحد . قوله ( والا بطل الطلاق والقذف ، وكذلك العتق ) يعني إما أن يقال باعتباد الإشارة فيما كلما أو بترك اءتبارها فنبطل كلما بالاشارة ، والا فالنفرقة بينهما بغير دليل تحكم ، وقد وافقه بعض الحنفية على هذا البحث وقال : الفياس بطلان الجميع ، اسكن عملنا به فى غير اللعان والحد استحسانا ، ومنهم من قال : منعناه في اللمان والحد للشبهة كانه يتعلق بالصريح كالقذف فلا يكـتني فيه بالاشارة لانها غير صريحة ، وهذه عمدة من يرافق الحنفية من الحنا بلة وغــــــيرهم ، ورده ابن النين بأن المسألة مفروضة فيما إذا كانت الإشارة مفهمة إنهاما واضحا لا يبق معه رببة ، ومن حجتهم أيضا أن القذف يتعلن بصريح الزنا دون معناء ، بدايل أن من قال لآخر وطئت وطءاً حرامًا لم يكن قذفًا لاحتمال أن يكون وطيء وط. شبهة فاعتنسد الفائل أنه حرام ، وألاشارة لا يتضح بها التفصيل بين المعنيدين، ولذلك لا يجب الحدد في التعريض، وأجاب ابن القصار بالنقض عليهم بنفوذ القذف بغير اللسان العربي وهو ضعيف ، ونقض غيره بالقتل فانه ينقسم الى عمد وشبه عمد وخطأ ويتميز بالاشارة وهو قوى، واحتجوا أيضا بأن اللمان شهـــادة وشهادة الآخرس مردودة بالإجماع، وتعقب بأن مالـكا ذكر قبولما فلا إجمـاع ، وبأن اللمان عنـد الأكثر يمين كما سيأتى البحث فيه . قوله ( وكذلك الاصم يلاءن ) أي إذا أشير اليه حتى فهم ، قال المهلب : في أمره إشكال ، لـكن قد يرتفع بترداد الاشادة إلى أن تفهم معرفة ذلك عنه . قلت : والاطلاع على معرفته بذلك سهل لأنه يعرف من نطقه . قولَه ( وقال الشعبي وقتادة : إذا قال أنت طاأن فأشار بأصابعه تبين منه باشارته ) وصله ابن أبي شببة بلفظ : سئل الشمي فقال سئل رجل مرة أطلقت امرأتك قال فأوماً بيده بأربع أصابح ولم يتكلم ففارق امرأته . قال ابن الذين : معناه أنه عبر عما نواه من المدد بالاشارة فاعتدُّوا عليه بذلك . قوله ( وقال أبراهم : الآخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه ) وصله ابن أبي شيبة بالهظه ، وأخرجه الآثرم عن ابن آب شيبة كدلك ، وأخرجه عبد الرزاق بلفظ الرجل يكتب الطلاق ولا يلفظ به أنه كان يراه لازما ، وأنقل ابن التين عن مالك أن الآخرس إذا كتب الطلاق أو نواه لزمه ؛ وقال الشافعي : لا يكون طلافا ، يعني أن كلا منهما على انفراده لا يكون طلافا ، أما لو جمعهما فان الشافعي يقرل بالوقوع سواء كان ناطقا أم أخرس . قوله ( وقال حاد : الآخرس والاصم إن قال برأسه جاذ ) هو حماد بن أبي سليمان شبخ أبي حنيفة ، فكأن البخاري أراد الوام الكوفيين بقول شيخهم ، ولا يخني أن محل الجواز حيث يسبق ما ينطبق عليه من الايماء بالرأس الجواب. ثم ذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث تنعلق بالاشارة أيضاً : الحديث الاول منها حَدَيْثُ أَنْسُ فَي فَصَلَ دُورِ الْأَنْصَارُ وَقَدْ تَقْدُم شُرِحَهُ فَي الْمُنَاقَبِ ، فَأَنَّهُ أُورِدِه هَنَاكُ مِنْ وَجِهُ آخَرُ عَنْ أَنْسُ عَنْ أَيْن أسيد الساعدي ، وأورده هنا عن أنس بغير واسطة والطربقان صحيحان ، وفي زيادة أنس هذه الاشارة وليست في ررايته عن أبى أسيد ، وفي رواية عن أبي أسيد من الزيادة قصة لسعد بن عبادة كما تقدم . والمقصود من الحديث هذا قوله . ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطون كالراى بيده ، ففيه استعمال الإشارة المفهمة مقرونة بالنطق ، وقوله كالرامى بيده أى كالذي يكون برده الثيء ند ضم أصابعه عليه ثم رماه فانتشرت . الثانى حديث سهل ، قوله (قال أبو حازم)كذا وقع عنده و أخرجه الاسماع لي من وجهين عن سفيان بلفظ « عن أبي حازم » وصرح الحميدي م \_ ، ٥٦ كم في فتح الباري

عن سفيان بالتحديث فقال في روايته و حدثنا أبو حازم أنه سمع سهلا ، أخرجه أبو نميم . قوله (كهذه من هذه أو كهاتين ) شك من الراوى ، واقتصر الحيدى على قوله وكهذه من هذه » . قوله ( وفرق وأشار سفيان بالسبابة ) سيأتى شرحه مستوفى في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى ، قال الكرمانى : قد انقضى من يوم بعثته إلى يومنا هذا بيمنى سنة سبع وستين وسبعمائة بسبعمائة و ثمانون سنة ، فكيف تكون المقاربة ؟ وأجاب الحطابي أن المراد أن الذي بتى بالنسبة الى مامضى قدر فضل الوسطى إلى السبابة . قلت : وسيأتى البحث فى ذلك حيث أشرت الله . الناك حديث ابن عمر و الشهر هكذا وهكذا وهكذا » تقدم شرحه مستوفى في كتاب الصيام ، والرابع حديث أبى مسمود - وهو عقبة بن عمرو سووقع فى رواية القابسي والكشميني و ابن مسمود » قال عياض : وهو وهم ، وهو كا قال ، فقد تقدم كذلك فى بده الحلق والمناقب والكشميني و ابن مسمود » وقد تقدم شرحه أبن أبي حاذم ، وصرح فى بده الحلق باسمه و لفظه و حدثنى قيس عن عقبة بن عمرو أبي مسمود » وقد تقدم شرحه في ذلك راجن في بده الحلق باسمه و لفظه و حدثنى قيس عن عقبة بن عمرو أبي مسمود » وقد تقدم شرحه في ذكر الجن في بده الحلق باسمه و لفظه و حدثنى قيس عن عقبة بن عمرو أبي مسمود » وقد تقدم شرحه في دياب الأدب إن شاء الله تعالى ، وقوله فيه و بالسبابة ، فى رواية الكشمينى و بالسباحة » وهما بمعنى شرحه فى كتاب الآدب إن شاء الله تعالى ، وقوله فيه و بالسبابة ، فى رواية الكشميني و بالسباحة » وهما بمعنى

### ٢٦ - باب إذا عَرَ من بنَفي الولد

٥٣٠٥ - حَرَثُنَا يَجِي لَمِ مَ فَرَعَةَ حَدَّمُنا مَالِكُ عَن ابن شهابِ عِن سعيدِ بِن المسيبِ عِن أَبِي هُرِيرةَ و أَن رجلاً أَنِي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّ

قوله ( باب إذا عرّض بنى الولد ) بتشديد الراء من التعريض ، وهو ذكر شى . يفهم منه شى آخر لم يذكر ، ويفارق الكناية بانها ذكر شي ، بغير لفظه الموضوع يقوم مقامه ، وتزجم البخارى لهذا الحديث في الحدود و ما جا . في التعريض ، وكما نه أخذه من قوله في بعض طرقه و يعرض بنفيه ، وقد اعترضه ابن المنير فقال : ذكر ترجمة التعريض عقب ترجمة الاشارة الاشتراكهما في افهام المقصود ، الكن كلامه يشعر بالفاه حكم التعريض فيتناقض مذهبه في الإشارة . والجواب أن الإشارة المعتبرة هي التي لا يفهم منها إلا المني المقصود ، بخلاف التعريض فان الاحتمال فيه إما راجح واما مساو فافترقا ، قال الشافعي في و الأم ، : ظاهر قول الأعرابي أنه التمريض المرأته ، لكن لما كان لقوله وجه غير القذف لم يحكم الله المائية فيه محكم القذف فدل ذلك على أنه لاحد في التعريض ، وما يعلى حكم النصر بح الإذن مخطبة المعتدة بالتعريض لا بالتصريح فلا يجوز ، والله أعلم . قوله ( عن ابن شهاب ) قال الدارقطني : أخرجه أبو مصحب في و الموطأ ، عن مالك ، وتا بعه جماعة من الرواة عارج الموطأ ، ثم سافه من رواية محمد بن الحسن عن مالك وأنا الزمرى ، ومن طريق عبد الله بن عبد بن الحسن عن مالك ، أنا الزمرى ، ومن طريق عبد الله بن عبد بن الحسن عن مالك ، ومن طريق ابن وهب و أخبرتى ابن أبي ذئب ومالك كلاهما عن ابن شهاب ، وطريق ابن وهب هذه أخرجها أبو داود . قوله ( ان سعيد بن المسيب أخبره ) كذا لا كثر أصحاب الزهرى ، وخالفهم يونس فقال هذه أخرجها أبو داود . قوله ( ان سعيد بن المسيب أخبره ) كذا لا كثر أصحاب الزهرى ، وخالفهم يونس فقال

عنه دعن أبي سلة عن أبي هر يرة، وسيأتى في كتاب الاعتصام من طريق ابن وهب عنه ، وهو مصير من البخاري الى أنه عند الوهري هن سعيد وأبي سلة مما ، وقد وافقه مسلم على ذلك ، ويؤيده وواية يحيي بن الضحاك عن الإوزاعي هن الزهري عنهما جميعاً ، وقد أطلق الدارقطي أن الحفوظ روآية مالك ومن تابعه، وهو محول على العمل بالنرجيح ، وأما طربق الجمع فهو ماصنعه البخاري ، و بتأيد أيضا بأن عقيلارواه عن الزهري قال • بلغنا عن أبي هربرة ، فان ذلك يشمر بأنه عند، عن غير واحد ؛ وإلا لوكان عن واحد فقط كسميد مثلاً لافتصر عليه . قوله ( ان رجلا أتى الني يَنْ إِنْ رُواية أَبِي مصعب و جاء اعرابي ، وكذا سيأتي في الحدود عن اسماعيل بن أني أو يس عن مالك ، والنسائل دجاء رجل من أمل البادية، وكذا في رواية أشبب عن ما لك عند الدارتطني ، وفي رواية إين وهب التي عند أبي داود دأن أعرابيا من بني فزارة ، وكذا عند مسلم وأصحاب السنن من رواية سفيان بن عيينة عن ابن شهاب ، واسم هذا الاعرابي ضمضم بن قتادة أخرج حديثه عبد الغنى بن سميد في «المبهمات» له من طريق قطبة بنت عمرو بن هرم أن مدلوكا حدثها . أنْ ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من أمرأة من بني عجل فشسكا النبي ﴿ اللَّهِ عَالَمْ ال لك من إبل ، ؟ موله ( أن النبي سَرَائِي ) في رواية ابن أبي ذئب و صرخ بالنبي بَرَائِيٌّ ، . قوله (فقال : بأدسول الله أن امراتي ولنت غلاما أسود) لم أقف على اسم المرأة ولا على اسم الغلام ، وذاد في دواية يونس دواني أنكرته ، أي استنكرته بقلى ولم يرد أنه أنكركونه ابنه بلسانه وإلا لكان تصريحا بالنني لا تعريضًا، ووجه التعريض أنه قال غلاما أسود أي وانا أبيض فكيف يكون متى ؟ ووقع في رواية معمر عن الرهري عند مسلم دوهو حينئذ يعرض بأن ينفيه ، ويؤخذ منه أن التمريض بالقذف ليس قذفاً وبه قال الجهور، واستدل الشافعي بهذا الحديث لذلك ، وهن المالكية يجب به الحد إذا كان مفهوماً ، وأ جابوا عن الحديث بما سيأتى بيانه في آخر شرحه . وقال ابن دقيق العيد : في الاستدلال بالحديث أظر ، لأن المستفي لا يجب عليه حد ولا تعزير ، قلت : وفي هذا الاطلاق نظر ، لأنه قد يستفتى بلفظ لا يقتضى القذف وبلفظ يقتضيه ، فن الأول أن يقول مثلا إذا كان زوج المرأة أبيض فأتت بول أسود : ما الحكم ؟ ومن الثاني أن يقول مثلاً : ان امرأتي أنت بولد أسود وأنا أبيض فيسكون تعريضا ، أو يزيد فيه مثلا زنت فيكون تصريحاً ، والذي ورد في حديث الباب هو الثاني فيتم الاستدلال . وقد نبه الحطابي على حكس هذا فقال : لا يلزم الزوج إذا صرح بأن الولد الذي وحملته امرأته ليس منه حدقدف لجواز أن يريد أنها وطئت بشبهة أو وضعته من الزوج الذي قبله إذا كان ذلك ممكنا . قولِه ( قال : فما ألوانها ؟ قال : حمر ) في رواية محمد بن مصعب عن مالك عند الدارتطني و قال رمك ، والأرمك الأبيض إلى حرة ، وقد تقدم تفسيره في شرح حديث جمل جابر في الشروط . قال ( فهل فيها من أورق ) بوزن أحمر . قوله (ان فيها لورة) بضم الواو بوزن حمر ، والأورق الذي فيه سواد ليس بممالك بل يميل إلى الغبرة ، ومنه قبل الحمامة ورقاء . قول (قان ذلك ) بفتح النون الثقيلة أي من ابن أتاما اللون الذي عالفها ، هل هو بسبب لحل من غير لونها طرأ عليها أو لامر آخر ؟ . قوله ( لعل نزعه هرق ) في رواية كريمة . لعله ، ولا اشكال فيها بخلاف الاول فجزم جمع بأن الصواب النصب أى لمَّل عرقا نزعه ، وقال الصغائى : ويحتمل أن يكون في الآصل د امله ، فسقطت الحاء ، ووجهه ابن مالك باحتمال أنه حذف منه ضمير الشأن ، ويؤيد توجيه ماوقع في رواية كريمة ، والمني يحتمل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور فاجتذبه اليه لجاء على لونه ، وادعى الداودي أنَّ لعل هنا التحقيق . قولِه ( ولعل ابنك هذا نزعه )كذا في رواية أبي ذر

يحذف الفاعل ، ولفيره « نزعه عرق » وكذا في سائر الروايات ، والمراد بالعرق الأصل من النسب شبه بعرق الشجرة ، ومنه قولهم : فلان عريق في الأصالة أي ان أصله متناسب ، وكذا معرق في السكرم أو المؤم ، وأصل النزع الجنب ، وقد يطلق على الحيل ، ومنه ما وقع في قصة عبد الله بن سلام حين سئل عن شبه ألولد بأبيه أو بأمه: نزع إلى أبيه أو إلى أمه ، وفي الحديث ضرب المثلُّ ، وتشبيه الجهول بالمعلوم تقريبًا لفهم السائل ، واستدل به لصحة العمل بالقياس ، قال الخطابي : هو أصل في قياس الشبه . وقال ابن العربي : فيه دليل على صحة القياس والاعتباد بالنظير؛ وتوقف فيه أبن دقيق العيد فقال : هو تشبيه في أمر وجودي ، والنزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية . وفيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن ، وأن الولد يلحق به ولو عالف لونه لون أمه . وقال القرطي تبما لابن رشد: لا خلاف في أنه لا يحل نني الولد باختلاف الآلوان المنقاربة كالآدمة والسمرة ، ولا في البياض والسُّواد إذا كان قد أقر بالوطء ولم تمضمدة الاستبراء ، وكأنه أراد في مذهبه ، والا فالخلاف البي عند الشافعية بتفصيل فقالوا : إن لم ينضم اليه قرينة زنا لم يجز النبي ، فإن اتهمها فأتب بولد على لون الرجل الذي أتهمها به جاز النتي على الصحيح ، وفي حديث ابن عباس الآثي في اللمان ما يقويه . وعند الحنابلة يجوز النني مع القرينة مطلقا ، والحلاف إنما هو عند عدمها ، رهو عكس ترتيب الحلاف عند الشافعية . وفيه تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه . وفيه الاحتياط الأنساب وإبقائها مع الامكان ، والزجر عن تحقيق ظن السوم. وقال القرطي : يؤخذ منه منع التسلسل ، وأن الحوادث لابد لها أن تُستند الى أول ليس بحادث . وفيه أن التعريض بالقذف لا يثبت حكم القذف حتى يقع التصريح خلافا للمالكية ، وأجاب بعض المالكية أن النعريض الذي يحب به القذف عندهم هو ما يفهم منه القــذف كما يفهم من النصريح ، وهذا الحديث لا حجة فيه لدفع ذلك ، فان الرجل لم يرد قذفًا ، بل جاء سائلًا مستفتيًا عن الحسكم لما وقع له من الربية ، فلما ضرب له المثل أذعن ، وقال المهلب : التعريض اذا كان على سبيل السؤال لاحد أنيه ، وإنما يجب الحد في التعريض اذا كان على سبيل المواجهة والمشائمة • وقال ابن المنسير : الفرق بين الزوج والاجنبي في النعريض ان الآجنبي يقصد الاذية المحصة • والزوج قد يعذر بالنسبة الى صيانة النسب ، والله أعلم

### ٢٧ - إسب إخلاف اللامين

٥٣٠٦ - وَرَشُ مُوسَى مِن إِن إِسماعيلَ حدثنا تُجوَيرَيَّةٌ عن نافع عن عبد اللهِ رضى الله عنه دان رُجلا مِن الأنصار قَذَ فَ امرأَتَهُ فَأَخْلَمَ مَا النبي مَلِكُ ثُم فرَّق بينُهما ،

قوله ( باب إحلاف الملاعن ) ذكر فيه حديث ابن عمر من رواية جوبرية بن أسماء عن نافع مختصرا بالفظ و فأحلفهما ، وكذا سيأتى بعد ستة أبواب من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع ، وتقدم فى تفسير النور من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ ولاعن بين وجل وامرأة، والمراد بالإحلاف هنا النطق بكلمات اللمان ، وقد تمسك به من قال ان اللمان يمين ، وهو قول مالك والشافمي والجمهسور ، وقال أبو حنيفة : اللمان شهادة وهو وجه الشافعية ، وقيل شهادة فيها شائبة اليمين ، وقيل بالمكس ، ومن ثم قال بعض العلماء : ليس بيمين ولا شهادة ، وانبني على الحلاف أن اللمان يشرع بين كل زوجين مسلمين أو كافرين حرين أو عبدين عدلين أو فاسقين بناء على أنه

عين ، فن صح يمينه صح لما نه ، وقيل لا يصح اللهان إلا من زوجين حرين مسلمين ، لان اللمان شهادة ولا يصح من محدود في قذف ، وهذا الحديث حجة الاولين التسوية الراوى بين لاعن وحلف ، ويؤيده ان اليمين ما دل على حد أو منع أو تحقيق خبر وهو هنا كذلك ، ويدل عايه قوله والتيمين في بعض طرق حديث ابن عباس و نقال له : احلم بالله الذي لا إله الاهو انى لصادق ، يقول ذلك أربع مرات ، أخرجه الحاكم والبيهي من دواية جرير ابن حازم عن أيوب عن عكرمة عنه ، وسيأتى قربيا ولولا الآيمان لكان لى ولها شأن ، واعتل بعض الحنفية بأنها لوكانت يمينا لما تكررت ، وأجيب بأنها خرجت عن القياس تغليظا لحرمة الفروج كما خرجت القسامة لحرمة الانفس ، وبأنها لوكانت شهادة لم تكرر أيضا ، والذي تحرو لى أنها من حيث الجزم بنني الكذب وإثبات الصدق يمين ، لكن أطلق عليها شهادة لاشتراط أن لا يكتني في ذلك بالمان بل لابد من وجود علم كل منهما بالامرين علما يصح معه أن يشهد به ، وبؤيد كونها يمينا أن الشخص لو قال أشهد بالله الهدكان كذا لعد حالفا . وقد قال القفال في وعاسن الشريعة ، : كررت أيمان اللهان لانها أقيمت مقام أربع شهود في غيره ليقام عليها الحد ، ومن شم سيت شهادات

## ٢٨ - إلى يبدأ الرجل بالتَّلا عن

٣٠٧ - حَرَثْنَى محدُ بن بَشَار حدَّ ثنا ابنُ أَبى عَدِى عن هشام بنِ حسَّان حدثنا عـ كمرمةُ عنِ ابنِ عباس رضى الله عنهما دان هلال بن أُمَيَّة قد فَ امرأ له فجاء فشَهِدَ والنهى يَرْالِكُ يقول : انَّ اللهَ يعلمُ أنَّ أَحدَ كَاكَاذِبُ مَنْ عَلَى عَلَم اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

قوله ( باب يبدأ الرجل بالتلاءن ) ذكر فيه حديث ابن عباس فى قصة علال بن أمية مختصرا وكما نه أخذ الترجة من قوله و ثم قامت فشهدت ، فانه ظاهر فى أن الرجل بقدم قبل المرأة فى الملاعنة ، وقد ورد ذلك صربحا من حديث ابن عمر كما سأذكره فى و باب صداق الملاعنة ، وبه قال الشاقمي ومن تبه وأشهب من المالكية ورجحه ابن العربى وقال ابن القاسم لو ابتدأت به المرأة صح واعند به وهو قول أبى حنيفة ، واحتجوا بأن الله عطفه بالواو وهى لا وقال ابن القاسم لو ابتدأت به المرأة الحان شرع لدفع الحد عن الرجل ، ويؤيده قوله مين لهلال و البينة وإلا حد فى ظهرك ، ، فلو بدى بالمرأة الحكان دفعا لامر لم يشبت ، وبأن الرجل يمكنه أن يرجم بعد أن يلتمن كما تقدم في دفع عن المرأة ، يخلاف ما لو بدأت به المرأة . قوله (عن عكرمة عن ابن عباس ) كذا وصله هشام بن حسان عن عكرمة ، وتأبمه عباد بن منصور عن عكرمة أخرجه أبو داود فى السنن ، وساقه أبو داود الطيالسى فى مسنده مطولا ، واختلف على أبوب : فرواه جرير بن حازم عنه موصولا أخرجه الحاكم والبهتى فى و الحلافيات ، وغيرها وكذا أخرجه المنسان وابن أبى حاتم وابن المنسلة عند وابن مردويه من رواية حماد بن زيد عن أبوب موصولا ، واخرجه الطهرى من طريق حاد مرسلا ، قال النرمذى سألت عمداً عن هذا الاختلاف فقال : حديث عكرمة عن ابن عباس فى هذا محفوظ . قوله ( البينة أو حد فى ظهرك ، وفيه قول هلال و ليزلن الله ما يبرى ظهرى من تفسير النور مطولا ، وفيه شرح فوله و البينة أو حد فى ظهرك ، وفيه قول هلال و ليزلن الله ما يبرى ظهرى من تفسير النور مطولا ، وفيه شرح فوله و البينة أو حد فى ظهرك ، وفيه قول هلال و ليزلن الله ما يبرى ظهرى من

الجلد فنزلت ، ووقع قيه أنه أنهمهما بشريك بن سحماء ، ووقع في رواية مسلم من حديث أنس و ان شريك بن سحماء كان أخا البراء بن مالك لآمه ، وهو مشكل فأن أم البراء هي أم أنس بن مالك وهي أم سلم ولم تسكن سحماء ولا تسمى سحماء فلمل شريكاكان أخاه من الرضاعة . وقد وقع عند البيهي في الحلافيات من مرسل محمد بن سيرين و ان شريكاكان يأوى إلى منزل هلار ، وفي تفسير مقاتل : أن والدة شريك الني يقال لها سحماء كانت حبشية وقيل كانت بمائية ، وعند الحاكم من مرسل ابن سيرين و كانت أمة سوداء ، واسم والد شريك عبدة بن مفيث بن الجد بن المعجلان ، وحكى عبد الفني بن سعيد وأبو نعيم في الصحابة أن لفظ شريك صفة لا اسم ، وأنه كان شريكا لرجل بهودى يقال له ابن سعماء ، وحكى البيهي في و المعرفة ، عن الشائمي أن شريك بن سعماء كان يهوديا ، وأشاد عياض بهودى يقال له ابن سعماء ، وحكى البيهي في و المعرفة ، عن الشائمي أن شريك بن سعماء كان يهوديا ، وأشاد عياض الى بطلان مذا القول وجوم بذلك النروى تبعا له وقال : كان صحابيا ، وكذا عده جمع في الصحابة فيجوز أن يكون أسلم بعد ذلك . ويعكر على هذا قول ابن السكلي : انه شهد أحدا ؛ وكذا قول غيره أن أباه شهد بعدا وأحدا ؛ فاقد أعلم . قرام في هذه الرواية ( لجاء فشهد والذي يكافي يقول ؛ اقد يعلم أن احدكما كاذب ) ظاهره أن هذا الرجه بعد قوله فيما ، وزاد في تفسير النور من هذا السكام صدر منه عرف في المن عند الحامسة وقدوها وقالوا : إنها موجبة ، ووقع عند النسائي في هذه القصة و فأم رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه ، ثم على فيها ، وقال : انها موجبة ، قال ابن بحباش و فيه أيضا قوله و فلكات و فيكان جاءت الح و وساذكر شرحه في و باب التلاعن في المسجد ،

### ٢٩ - باب اللهان ، ومن طَلَّن بعد اللَّمان

٥٣٠٨ - وَرَضُ الماعيلُ قال حدانى مالكُ عن ابن شهاب أن سهلَ بن سعد الساءدى أخبره أن عويرا العبدلانى جاء الى عامم بن عدى الأنصارى فقال له : يا عامم أرأيت رجلا وَجِدَ مع امرأه رجلا أيقنه وفقتكُونَه أم كيف يقمل ؟ سل لى يا عامم عن ذلك رسول الله يَكِيّ فسأل عامم رسول يَكِيّ عن ذلك ، فكره رسول الله يَكِيّ المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ماسمع من رسول الله يَكِيّ . فلما رجع عاصم الى أهله جاءه عو يَبر " فقال يا عاصم ماذا قال الك رسولُ الله يَكِيّ ؟ فقال عاصم الموجر : فم تأتني بخير ، قد كره رسول الله يَكِيّ المسألة التي سألته عنها ، فقال محوير "والله لا أنتهى حتى أسألهُ عنها . فأقبل محوير حتى جاء رسول الله يَكِيّ المسألة الذي سألته عنها ، فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مَع امرأته رُجلا أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ فقال رسولُ الله يَكِيّ قد أنزلَ الله فيك وفي صاحبةك فأذهب فأت بها ، قال سهل فتلاعنا وأنا مع للناس عند رسول الله يَكِيّ قد أنزلَ الله فيك وفي صاحبةك فأذهب فأت بها ، قال سهل فتلاعنا وأنا مع للناس عند رسول الله يَكِيّ . فلما فرغا من تَلا عنها قال مُوعِر" : كذبتُ عليها يا رسول الله ان أمسكتها . فطلقها ثلاثا ، قبلَ أن يأمره رسولُ الله يَكِيّ ، قال ابن شهاب : فسكانت سُعة المتلاعدين

قولِه ( باب اللمان ) تقدم معنى اللمان قبل ، وهو ينقسم إلى واجب ومكروه وحرام ، فالاول أن يراها تونى أو أقرَّت بالزنا فصدقها ، وذلك في طهر لم يجامعها فيه ثم أعتزلها مدة العدة فأقت بولد لزمه قذفها لنني الولد لثلا يلحقه فينرزب عايره المفاسد . الثاني أن يرى أجنبيًا يدخل عليها بحيث يغلب على ظنه أنه زني بهــــا فيجوز له أن فوجهان لاصحاب الشافمي وأحمد ، فن أجاز تمسك يحديث , انظروا فان جاءت به ، فجعل الشبه دالا على نفيه منه ، ولا حجة فيه لانه سبق اللمان في الصورة المذكورة كما سيأني ، ومن منع تمسك بحديث الذي انكر شبه ولده به . قوله (ومن طلق ) أي بعد أن لاعن ، في هذه الترجمة إشارة الى الخلاف هل تقع الفرقة في اللمان بنفس اللمان أو بايقاع اَكْمَاكُمْ بِعِدِ الْفُرَاعُ أُو بِايقَاعِ الرَّوْجِ ، فذهب مالك والشافعي ومن تبعيهما الى أن الفرقة تقع بنفس اللعان ، قال مالك وغالب أصحابه : بعد فراغ المرأة ، وقال الشافعي وأثباعه وسعنون من المالكية : بعد فراغ الزوج ، واعتل بأن النعان المرأة إنما شرع لدفع الحد عنها . بخلاف الرجل فانه يزيد على ذلك في حقه نني النسب ولحاق الولد وزوال الفراش ، وتظهر فائدة الحَلاف في التوارث لو مات أحدهما عقب فراغ الرجل ، وفيما اذا علق طلان امرأة يفراق أخرى ثم لاعن الاخرى . وقال الثورى وأبو حنيفة وأنباعهما لانقع الفرقة حتى يوقعها عليهما الحاكم ، واحتجوا بظاهرماوُقع في أحاديث اللمانكاسيأتي بيائه ، وعن أحد روايتان ، وسيأتي مزيد بحث في ذلك بعد خمسة أبواب . وذهب عثمان البق أنه لا تقع الفرقة حتى يوقعها الزوج ، واعتل بأن الفرقة لم تذكر فى الفرآن ، ولأن ظاهر الاحاديث أن ااروج هو الذي طلق آ بتداء ، ويقال إن عثمان تفرد بذلك لـكن نقل الطبرى عن أبي الشعثاء جابر بن زيد البصرى أحد أصحاب ابن عباس من نقهاء التابعين نجوه ، ومقابله قول أبي عبيد : ان الفرقة بين الزوجين تقع بنفس القذف ولو لم يقع اللمان ، وكأنه مفرع على وجوب اللمان على من تحقق ذلك من المرأة ، قاذا أخل به عوقب بالعرقة تغليظا عَليه . قوله ( عن ابن شهاب ) في رواية الشافعي عن ما لك . حدثني ابن شهاب ، • قوله ( ان عويمرا المجلاني ) في رواية القعني عن مالك وعويمر بن أشقر ، وكنذا أخرجه أبو داود وأبو عوانة من طريق عياض بن عبد الله الفهرى عن الزهرى ، ووقع فى د الاستيعاب، عويمر بن أبيض ، وعند الخطيب فى دالمبهمات ، عويم بن الحارث ، وهذا هو المعتمد فإن العابري نسبه في و تهذيب الآثار ، فقال : هو عويمر بن الحارث بن زيد بن الجد بن عجلان ، فلمل أباه كان يلقب أشقر أو أبيض ، وفي الصحابة ابن أشقر آخر وهو مازني أخرج له ابن ماجه . وأتفقت الروايات عن أبن شهاب على أنه في مسند سهل إلا ما أخرجه النسائي من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة وابراهيم بن سعد كلاهما عن الوهري فقال فيه د عن سهل عن عاصم بن عدى قال : كان عويمر رجلا من بني العجلان، فقال، أي قاصم فذكر الحديث، والمحفوظ الاول، وسيأتى عن سهل أنه حضر القصة، فستأتى في الحدود من رواية سفيان بن عيينة عن الرهرى قال وقال سهل بن سعد شهدت المتلاعذين وأنا ابن خمس عشرة سنة، ورقع في نسخة أبي اليان عن شعيب عن الزهري عن سهل بن سعد قال د "وفي رسول الله ﷺ وأنا ابن خس عشرة سنة ، فهذا يدل على أن قصة اللعان كانت فى السنة الاخيرة من زمان النبي عَلَيْتُم ، لكن جزم العابرى و أبو حاتم وابن حبان بأن اللمانكان فى شعبان سنة تسع ، وجزم به غير واحد من المتَّاخرين ، ووقع فى حديث عبد الله بن جمفر عند الدارةطنى أن قعمة اللمان كانت يمنصرف الني يُلِيُّجُ من تبوك ، وهو قريب من أول الطبرى ومن وافقه ،

لكن في إسناده الواقدي فلا بد من تأويل أحد القولين ، فإن أمكن والا فطريق شعيب أصح . وبما يوهن دواية الواقدى ما اتفق عايه أهل السير أن التوجه الى تبوك كان في رجب ، وما ثبت في الصحيحين أن هلال بن أمية أحد الثلاثة الذين تيب عليهم ، وفي قصته أن امرأته استأذنت له الني عَلَيْتُهِ أن تخدمه فاذن لها بشرط أن لايقربها فقالت: انه لاحراك به ، وفيه أن ذلك كان بعد أن مضى لهم أربعون يُومًا ، فكيف تقع قصة اللمان في الشهر الذي انصرفوا فيه من تبوك ويقع لهلال مع كونه فيما ذكر من الشغل بنفسه وهجران الباس له وغير ذلك ، وقد ثبت في حديث ابن عباس أن آية اللمان نزلت في حقه ، وكذا هند مسلم من حديث أنس أنه أول من لاعن في الاسلام ، ووقع في دواية عباد بن منصور في حديث ابن عباس عند أبي داود وأحمد ﴿ حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم فوجد عند أهله رجلا ، الحديث ، فهذا يدل على أن قصة اللعان تأخرت عن قصة تبوك والذي يظهر أن الفصة كانت متأخرة ، ولعلما كانت في شعبان سنة عشر لاتسع ، وكانت الوفاة النبوية في شهر دببع الآول سنة إحدى عشرة باتفاق ، فيهاتئم حينتذ مع حديث سهل بن سعد . ووقع عند مسلم من حديث ابن مسمود «كنا اليلة جمعة فى المسجد اذ جاء رجل من الانصار فذكر القصة فى اللمان باختصار ، فعين اليوم اكمن لم يعين الشهر ولا السنة . قوله ( جاء الى عاصم بن عدى ) أي ابن الجد بن المجلان العجلاني ، وهو ابن عم والدعويمر ، وفي رواية الأوزاعي عن الزهري الني مضت في التفسير و وكان عاصم سيد ، في عجلان ، والجد بفتح الجيم وتشديد الدال والعجلان بفتح المهملة وسكون الجيم هو ابن حارثة بن ضبيعة من بنى بلى بن عمرير بن الحافّ بن قضاعة ، وكان المجلان حالف بق عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس من الانصار في الجاهلية وسكن المدينة فدخلوا في الانصار : وقد ذكر ابن الكلبي أن امرأة عويمر هي بنت عاصم المذكور و أن اسمها خولة ، وقال ابن منده في دكتاب الصحابة : خولة بنت عاصم التي قذنها زوجها فلاعن النبي عَلَيْتُهِ بينهما ، لها ذكر ولا تعرف لها دواية ، وتبعه أبو نعيم ، ولم يذكرا سلفهما في ذلك وكمأ له ابن الكلبي ، وذكر مَقَاتُل بن سلمان فيما حكاه القرطي أنها خولة بنت قيس ، وذكر ابن مردويه أنها بنت أخي عاصم ، فأخرج من طريق الحمكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلي د ان عاصم بن عدى لما نزلت ﴿ وَالَّذِينَ يُرْمُونَ الْحَصْنَاتَ ﴾ قال : يارسول الله أين لأحدنا أربعة شهدا. ؟ فا يُتَّلَّى به فى بنت أخيه ، وفي سنده مع إرَّساله ضعف . وأخرج ابنَ أبي حاتم في التفسير عن مقاتل بن حيان قال « لما سأل عاصم عن ذاك ابتلى به في أهل بيته ، فأناه ابن عمه تحته ابنة عمه رماها بابن عمة المرأة والزوج والحليل ثلاثهم بنوعم عاصم ، وعن ابن مردويه في مهسل بن أبي لبلي المذكور أن الرجل الذي رمي عريم امرأته به هو شريك بن سحا. . وهو يشهد لصحة هذه الرواية لأنه ابن عم عريمر كما بينت نسبه في الباب الماضي ، وكذا في مرسل مقاتل بن حيان عند أبي حاتم ، فقال الزوج لعاصم : يا أبن عم أقسم بالله لقد رأيت شريك بن سحاء على بطنها وانها لحيل وما قربتها منذ أربعة اشهر ، و في حديث عبد الله بن جمفر عند الدار قطني و لاعن بين عو يمر المجلاني و امرأته ، فأ نكر حملها الذي في بطما وقال: هو لابن سحاء ، ولا يمتنع أن يتهم شريك بن سحا. بالمرأتين معا . وأما قول ابن الصباغ في دانشامل ، ان المزكن ذكر في ﴿ المختصر ﴾ أن العجلائي قدّف زوجته بشريك بن سجاء وهو سهو في النقل ، وانما القاذف بشريك هلال بن أمية ، فسكداً نه لم يعرف مستند المزنى في ذلك واذا جاء الحبر من طرق متعددة فان بعضها يعضد بعضا ، والجمع نمكن فيتمين المصير اليه فهو أولى من التغليط . قوله (أرأيت رجلا) أي أخبرنى عن حكم رجل · قوله (وجد مع أمرأته

رجلا)كذا اقتصر على قوله ومع، فاستعمل الكناية ، فإن مراده معية خاصة ، ومراده أن يكون وجده عند الرؤية قوله (أيقتله فنقتلونه) أى تصاصاً لنقدم علمه بحكم القصاص لعموم قوله تعالى ﴿ النفس بِالنفس ﴾ اسكن في طرقه احتمال أنَّ يخص من ذلك ما يقع بالسبب الذي لا يقدر على الصبر عليه غالبا من الغيرة التي في طبع البشر ، ولاجل هذا قال « أم كيف يفعل »؟ وقد تقدم في أول « باب الغيرة » استشكال سعد بن عبادة مثل ذلك وقوله « لو رأيته لضربته بالسيف غير مصفح ، وتقدم في تفسير النور قول النبي ﷺ لهلال بن أمية لما سأله عن مثل ذلك ﴿ البينة ، وإلا حد ق ظهرك ، وذلك كله قبل أن ينزل اللمان . وقد اختلف العلماء فيهن وجد مع امرأنه رجلا فتحقق الامر فقتله عل يقتل به ؟ فمنع الجمهور الاقدام وقالوا : يقتص منه الا أن يأتى بعينة الزنا أو على المقتول بالاعتراف أو يمترف به ورثته فلا يقتل القائل به بشرط أن يكون المقتول محصنا ، وقيل بل يقتل به لانه ليس له أن يقبم الحد بغير اذن الإمام ، وقال بعض السلف : بل لايقتّل أصلاويه زر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صدقه ، وشرط أحد وإسحق ومن تبعهما أن يأتى بشاهدين أنه فتله بسبب ذلك ، ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب من المالكية ، لـكن زاد أن يكون المفتول قد أحصن ، قال القرطبي : ظاهر نقرير عويمر على ما قال بؤيد قولهم ،كذا قال والله أعلم. وقوله , أم كيف يفعل ، ؟ يحتمل أن تحكون . أم ، متصلة والتقدير : أم يصبر على ما به من المضض ، ويحتمل أن تكون منقطمة بمعنى الاضراب أي بل هناك حكم آخر لايمرقه ويريد أن يطلع عليه ، فلذلك قال: سل لى ياعاصم . وانما خص عاصمًا بذلك لما تقدم من أنه كان كبير قومه وصهره على ابنته أو آبنة أخيه ، ولعله كان اطلع على مخايل ماسأل عنه لكن لم يتحققه المذلك لم يفصح به ، أو اطلع حقيقة لـكن خيى اذا صرح به من العقوبة التي تضمنها من رمى المحصنة بغير ببنة ، أشار لل دلك أبن ألعربي قال : ويحتمل أن يكون لم يقع له شيء من ذلك لكن اتفق أنه وقع في نفسه ارادة الاطلاع على الحكم فابتلى به كما يقال البلاء موكل بالمنطق ، ومن ثم قال : ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به . وقد وقع في حديث ابن عمر عند مسلم في قصة العجلاني , فقال : أوأيت إن وجد رجل مع امرأته رجلا ، فاف تمكلم به تكلم بأمر عظيم ، وإن سك سكت على مثل ذلك ، . وفي حديث ابن مسمود عنده أيضا , إن تكلم جلدتموه ، أو فتل قتلتموه ، وإن سكت سكت على غيظ ، وهذه أتم الروايات في هذا المهنى . قوله (فكره رسول الله سَالِيَّةِ المسائل وعابًا حتى كبر ) بفتح الكاف وضم الموحدة أى عظم وزنا ومنى ، وسبيه أن الحامل الهاصم على السؤال غيره فاختص هو بالانكارعليه، ولهذا قال لُمريم لما رجع فاستفهمه عن الجواب: لم تأتني مخير. (تنبيهان): الأول تقدم في تفسير النوران النروى نقل عن الواحدي أن عاصما أحد من لاعن ، و تندمُ انكار ذلك . ثم وقفت على مستنده وهومذكور في دمعائي القرآن للغراء، لكنه غلط. الثاني وقع في السيرة لابن حبان في حوادث سنة تسع دثم لاعن بين عريمر بن الحارث العجلانى وهو الذي يقال له عاصم وبين آمراً نه بعد المصر في المسجد ، وقد أنكر بمض شيوخنا قوله . وهو الذي يقال له عاصم ، والذي يظهر لي أنه تحريف . وكـا نه كان في الاصل . الذي سأل ممنوعة لئلا بنزل الوحى بالنحريم فيما لم يكن قبل ذلك محرما فيحرم ، ويشهد له الحديث المخرج في الصحيح و أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته ، وقال النووى : ااراد كراهة المسائل التي لايحناج ايها ، لاسما ماكان فيه هنك ستر مسلم أو اشاعة فاحشة أو شناعة عليه ، وايس المراد المسائل المحتاج اليهما إذا

وقمت ، فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل فيجيبهم ﷺ بغير كراهة ، فلما كان فى سؤال عاصم شناءة ويترتب عليه تسليط البهود والمنافقين على أعراض المسلمين كره مسألته ، وربماكان فى المسألة تضييق، وكان بالله يحب التيسير على أمته وشواهد ذلك في الآحاديث كِشيرة ، وفي حديث جابر و مانزلت آية اللمان الا لكثرة السؤال ، أخرجه الخطيب في والمبهمات ، من طريق مجالد عن عام، عنه ، قولِه ( فقال عويمر : والله لا أنتهى ) في رواية الكشميني و ما أنتهي ، أي ما أرجع عن السؤال ولو نهيت عنه ، زاد أبن أبي ذئب في روايته عن أبن شهاب في هذا الحديث كما سيأتى في الاعتصام وفأ نزل الله القرآن خلف عاصم، أي بعد أن رجع من عند رسول الله ما في ، وفي وواية ابن جريج في الباب الذي بعد هذا مفانول الله في شأنه ماذكر في القرآن من أمر الملاعنة، وفي رواية ابراهيم بن سعد و فأناه فوجده قد أنزل الله عليه ، . قوله ( فاقبل عو يمر حتى جاء رسول الله عليه ) بالنصب ( وسط الناس ) بفتح السين وبسكوتها . قوله ( فقال د-ول الله ما عليه : قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك ) ، ظاهر هذا السياق أنه كان تقدم منه إشارة الى خصوص ما وقع له مع امرأنه، فيترجح أحد الاحتمالات الى أشار اليها ابن العربي، لكن ظهر لى من بقية الطرق أن في السياق اختصارا ، ويوضح ذلك ماوقع في حديث ابن عمر في قصة العجلائي بعد قوله د ان تكلم تمكلم بأمر عظيم ، وان سكت سكت على مثل ذلك ، فسكت عنه النبي بالله ، فلما كان بعد ذلك أناه فقال : ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به ، قدل على أنه لم يذكر امرأته الا بعد أن الصرف ثم عاد . ووقع في حديث ابن مسعود د ان الرجل لما قال : وان سكت سكت على غيظ ، قال الذي على : اللهم أفتح ، وجمل يدعو ، فنزلت آية اللمان ، وهذا ظاهره أن الآية نزلت عقب الدؤال ، لكن يحتمل أن يتخلل بين الدعاء والذول زمن بحيث يذهب عاصم ويعود عويمر ، وهذا كله ظاهر جداً في أن القصة نزلت بسبب عريمو ، ويعارضه ماتقدم في تفسير النور من حديث أبن عباس و أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سماء ، فقال النبي مُنْ اللهِ ، البينة أو حد في ظهرك . فقال ملال : والذي بعثك بالحق إنى اصادق ، و لينزلن الله في ما يبرىء ظهرى من الحد ، فنزل جهريل فأنزل عليه : والذين يرمون أزواجهم ، الحديث . وفي رواية عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في هذا الحديث عند أبي داوه وفقال ملال : وأني لأرجو أن يحمل اقدلي فرجا . قال فبينا رسول أف يربي كذلك إذ نزل عليه الوحى ۽ وفي حديث أنس عند مسلم و ان هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سماء وكان أعا البراء بن مالك لأمه ، وكان أول رجل لاعن في الاسلام ۽ فهذا يدل على أن الآية نزلت بسبب ملال ، وقد قدمت أختلاف أمل العلم فى الراجيح من ذلك ، وبينت كيفية الجمع بينهما فى تفسير سورة النور بأن يكون ملال سأل أولا ثم سأل عويمر فنزات في شأنهما معا ، وظهر لى الآن احتمال ان يكون غاصم سأل قبل النزول ثم جاء هلال بعده فنزلت عند سؤاله ، لجاء عريمر في المرة الثانية التي قال فيها وان الذي سأ لنك عنه قد ابتليت به، فوجد الآية نزلت في شان ملال ، فأعلم بأنها نزلت فيه ، يعني أنها نزات في كل من وقع له ذلك ، لأن ذلك لا يختص بهلال . وكذا يجاب على سياق حديث ابن مسمود محتمل أنه لما شرع يدعو بعد توجه العجلاني جاء هلال نذكر قصته فنزلت ، فجاء عويمر فقال : قد نول فیك وفی صاحبتك . قولِه ( فاذهب فأت بها ) یعنی فذهب فأنی بها . واستدل به علی أن اللمان یكون عند الحاكم وبامره ، فلو تراضيا بمن يلاعن بينهما فلاعن لم يصح ، لأن في اللمان من النفليظ ماية تنفي أن يختص به الحسكام . وفي حديث ابن عمره فتلامن عليه ، أي الآيات التي في سورة النور ؛ ووعظه وذكره ، وأحبره أن عذاب

الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، قال : لا والذي بعثث بالحق ماكذبت عليها . ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قالت : والذي بعثك بالحق انه لـكاذب . قولِه ( قال سهل ) هو موصول بالاسناد المبدأ به . قوله ( فتلاءنا ) فيه حذف تقديره فذهب فاتى بها فسألها فأنكرت ، فأم باللمان فتلاعنا ، قوله ( وأنا مع الناس عند رسول الله علي ) زاد ابن جريج كما في الباب الذي بعده ﴿ فِي المسجدِ ، وزاد ابن إسحق في روايته عن ابن شهاب في هذا الحديث ؛ بعد النصر ، أخرجه أحمد • وفي حديث عبد الله بن جمفر «بعد النصر هند المنبر ، وسنده ضعيف ، واستدل بمجموع ذلك على أن اللمان يكون بحضرة الحكام وبمجمع من الناس ، وهو أحد أنواع التغليظ . ثانيها الزمان . ثانها المكان . وهذا التغليظ مستحب وقيل واجب . ( تنبيه ): لم أر في شيء من طرق حديث سهل صفة تلاعنهما إلا ما في رواية الأوزاعي الماضية في النَّفسير قانه قال , فأمرهما بالملاعنة بما سمى في كتابٍ ، وظاهره أنهما لم يزيدا على ما فى الآية ، وحديث ابن عمر عند مسلم صريح فى ذلك فان فيه ﴿ فَبِدَأَ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه إن الصادة إن ، والحامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ، ثم ثنى بالمرأة ، الحديث . وحديث ابن مسعود نحوم اكمن زاد فيه وفذهبت لنلتمن فقال النبي بما في ما بنا بيت ، فالتمنت، وفي حديث أنس عند أبي يه لى وأصله في مسلم و قدعاه النبي عَنْ فقال : أنشهد بالله أنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا؟ فشهد بذلك أربعا ثم قال له في الحامسة : وامنة الله عليك ان كئت من الكاذبين؟ ففعل ، ثم دعاما فذكر نحوه ، فلما كان في الخامسة سكنت سكنة حتى ظنوا أنها ستعترف ، ثم قالت : لا أفضح قوى سائر اليوم ، فعنت على الغول ، • و في فشهد أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ، فأمر به فأسلك على فيه ، فوعظه فقال : كل شيء أهون عليك من لعنة الله . هم أرسله فقال : أهنة ألله عليه ان كان من الـــكاذبين ، وقال في المرأة نحو ذلك ، وهذه الطريق لم يسم فيها الزوج ولا الزرجة ، يخلاف حديث أنس فصرح فيه بأنها في قصة هلال بن أمية ، قان كانت القصة واحدة وقع الوهم في تسمية الملاعن كما جزم به غير واحد عن ذكرته في النَّفسير . فهذه زيانة من أنمة فتعتمد ، وانكانت متمددة نقد ثبت بعضها في قصة امرأة هلال كما ذكرته في آخر د باب يبدأ الرجل بالثلاعن ، . قوله (فلما فرغا من تلاعتهما قال عويمر : كذبت عليها يا رسول أنه إن أمسكتها ) في رراية الاوزاعي و أن حبستها فقد ظلمتها ، • قوله ( فطلقها ثلاثًا) في رواية ابن اسحن و ظلمتها إن أمسكها فهي الطلاق عرود تفرد بهذه الزيادة ولم يتنابع عليها ، وكما نه رواه بالممنى لاعتفاده منع جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة ، وقد تقدم ألبحث فيه من قبل في أوائل الطلاق ، واستدل بقوله د طلقها ثلاثا ، أن الفرقة بين المتلاعذين تتوقف على تطليق الرجل كما تقدم نقله عن عثمان البتي، وأجيب بقوله في حديث ابن عمر ﴿ فرق النبي ﷺ بين المتلاعنين ، فان حديث سهل وحديث ابن عمر في قصة واحدة ، وظاهر حديث ابن عمر أن الفرقة وقعت بتفريق النبي بالله ، وقد وقع في « شرح مسلم للنووي » قوله «كذبت عليها يا رسول الله ان أمسكتها » هو كلام مستقل ، وقوله « فطلقها » أى ثم عقب قوله ذلك بطلاقها وذلك لانه ظن أن اللمان لا محرمها عليه ، فاراد تحريمها بالطلاق فقال . هي طالق ثلاثًا . فقال له الذي علي السبيل لك عليها ، أي لاملك لك عليها فلا يقع طلافك انتهى . وهو يوهم أن قوله ، لا سبيل لك عليها ، وقع منه عليه

عقب قول الملاعن هي طالق ثلاثا وأنه موجود كمذلك في حديث سهل بن سعد الذي شرحه، وليسكذلك فان قوله لاسبيل لك عليها لم يقع في حديث سهل، وانما وقع في حديث ابن عمر عقب قوله . الله يعلم ان أحدكما كاذب، لاسبيل لك عليها ، وفيه « قال يار-ول الله مالي ، الحديث كذا في الصحيحين ، وظهر من ذلك أن قوله « لاسبيل لك عليها ، انما استدل من استدل به من أصحابنا لو توع الفرقة بنفس الطلاق من عموم لفظه لا من خصوص السياق والله أعلم. قوله ( قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين ) زاد أبو داود عن القمني عن مالك , فكانت تلك , وهي اشارة الى الفرقة ، وفي رواية ابن جريج في الباب بعده و فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره وسول الله على حين قرغا من التلاعن ، ففارقها عند النبي ﷺ فقال : ذلك تفريق بين كل منلاعنين، كذا للستملي ، وللباةين وفكان ذلك تذريقًا ، والـكشميهني و فصار ، بدل و فكان ، وأخرجه مسلم من طريق ابن جريج بلفظ و لقال النبي سَائِيَّةٍ : ذلك التَّمْريق بين كل متلاعنين ، وهو يؤيد رواية المستملى ، ومن طريق يونس عن ابن شهاب قال ؟ثل حديث مالك ، قال مسلم : المكن أدرج قوله . وكان فرافه إياها بعد مسنة بين المتلاعنين ، وكذا ذكر الدارقطني في . غرائب مالك ، اختلاف الرواة على أبن شهاب ثم على مالك في تعيين من قال ، فكان فراقهـا سنة ، هل هو من قول سهل أو من أول ابن شهاب، وذكر ذلك الشانعي وأشار الى أن نسبته الى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سهل، ويؤيده ما وقع عند أبى داود من طربق عياض بن عبد الله الفهرى عن ابن شماب عن سهل قال و فطلقها ثلاث تظليمات عند رسول الله عليه منا أغذه وسول الله عنه وكان ماصنع عند رسول الله علي سنة ، قال سهل «حضرت هذا عند رسول الله علي ، فضت السنة بمد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لايجتمعان أبدا ، فقوله , فضت السنة ، ظاهر ف أنه من تمام أول سهل، ويحتمل أنه من أول ابن شهاب ، ويؤيده أن ابن جريج كما في الباب الذي بعده أو رد قول ابن شهاب في ذلك بعد ذكر حديث سهل فقال بعد قوله ذلك تفريق بين كل متلاعذين : قال ابن جريج قال ابن شهاب كانت السنة بعدهما أن يفرق بين المثلاعنين . ثم وجدت في نسخة الصفائي في آخر. الحمديث و قال أبو عبد الله : قوله وذلك تفريق بين المتلاعثين، من قول الزمرى وايس من الحديث ، التهى ، وهو خلاف ظاهر سياق ابن جريج ، فكأن الصنف رأى أنه مدرج فنبه عليه

### ٣٠ - باب النلاعن في المسجد

٥٣٠٩ - حرَّث يهي أخبرنا عبد ألر زاق أخبرنا ابن مُجريج قال أخبرنى ابن شهاب عن الملا عنة وعن السّنة فيها عن حديث مهل بن سعد أخى بني ساءدة أن وجلا من الأنصار جاء الى رسول الله يكل فنال السّنة فيها عن حديث مهل بن سعد أخى بني ساءدة أن وجلا من الأنصار جاء الى رسول الله وجد مع امرأته رجلا أيقتله ام كيف يفدل وأنزل الله في شأنه ما ذكر في الارآن من أمر المتلاعنين ، فقال النبي ميكلي قد قفى الله فيك وفي امرأ تك ، قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد ، فلما فرغا قال : للمتلاعنين ، فقال النبي ميكلي حين فرغا من المتلاعن ، كذ بث عليها يا رسول الله يكل حين فرغا من المتلاعن ، ففار قم عند النبي الله فكانت الشنة بعدها ففار قم عند النبي المتلاعنين ، وكانت حاملاً ، وكان ابنها يُدعى لأمة . قال من جرئ السنّة في ميرانها أنها ترثه أن يفرق بين المتلاعنين ، وكانت حاملاً ، وكان ابنها يُدعى لأمة . قال مع جرئ السنّة في ميرانها أنها ترثه أن يفرق بين المتلاعنين ، وكانت حاملاً ، وكان ابنها يُدعى لأمة . قال مع جرئ السنّة في ميرانها أنها ترثه

وَيَرِثُ منها ما فَرَضَ اللهُ له . قال ابنُ جربج عن ابن شهاب عن سهل بن سَدِ السَّاعِدِي في هذا الحديث انَّ النب يَلِيُّةِ قال : إن جاءت به أحر قصيرا كأنه وَحَرَةُ فلا أراها الا قد صدَّقت وكذَبَ عليها ، وإن جاءت به أسودً أَغْيَنَ ذَا اليّتِينِ فلا أَرَاهُ إلا قد صدَّق عليها ، فجاءت به على المسكرُ وه من ذيك ،

﴿ وَإِلَّهِ ﴿ وَابِ النَّلَاعَنَ فَي الْمُسجِدِ ﴾ أشار بهذه النرجة الى خلاف الحنفية أن اللمان لا يتمين في المسجد وانما يكون حيث كان الامام أو حيث شاء . قوله ( حدثنا يحيي ) هو ابن جعفر . قوله ( أخبرتي ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة ) وقع عند الطبري في أول الاسناد زيادة ؛ فانة أخرج من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عكرمة في هذه الآية ﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ أَزُواجُهُم ﴾ نزلت في هلال بن أمية فذكره مختصراً، قال ابن جريج: وأخرني ابن شهاب فذكره، فكمان ابن جريج أشارالي بيان الاختلاف في الذي نزل ذلك فيه ، وقد ذكرت ما في رواية ابن جريج من الفائدة في الباب الذي قبله . قوله ( قال وكانت حاملاً وكان ابنها يدعى لأمه ، قال : ثم جرت السنة في ميرائها أنها ترثة ويرث منها مافرض الله لها) هذه الافوال كلما أقوال ابن شهاب ، وهو موصول اليه بالسند المبدأ به ، وقد وصله سويد بن سعيد عن مالمك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد ، قال الدارقطنى نى د غرائب مالك ، : لا أعلم أحدا رواه عن مالك غيره ، قلت : وقد تقدم فى التفسير من طربق فلبح بن سليمان عن الزهرى عن سهل ، فذكر قصة المتلاعنين مختصرة وفيه ، ففارقها ، فـكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين ، وكانت حاملاً - الى قوله ــ مافرض الله لها ، ، وظاهره أنه من قول سهل مع احتمال أن يكون من قول ابن شهاب كما تقدم ، وهذا صريح في أن اللمان بينهما وقع وهي حامل ، وبتأيد بما في رُوايَة العباس بن سمل بن سعد عن أبه عند أبي داود « فقال النبي على لعاصم بن عدى : أمسك المرأة عندك حتى تلد ، ، و تقدم في أثناء الباب الذي قبله من مرسل مة ألل بن حيان ومن حديث عبد الله بن جعفر أيضا التصريح بذلك. قوله (قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل ابن سعد الساعدى في هذا الحديث) هو موصول بالسند المبدأ بة. قوله (ان جاءت به أحر) في رواية أبي داود من طريق ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب و أحيس ، بالتصغير ، وفي مرسل سميد بن المسيب عند الشافعي و أشقر ، قال ثملب المراد بالاحر الابيض ، لأن الحرة انما تبدو في البياض، قال : والعرب لا تعلق الابيض في اللون وانما تقوله في نعت الطاهر والنتي والـكريم ونحو ذلك . قوله ( قصيراكما نه وحرة ) بفتح الواو والمهملة : دويبة تترامي على الطعام واللحم فتفسده ، وهي من نوع الوذغ . قوله (فلا أداها إلا صدقت ) في رواية عباس بن سهل عن أبيه عند أبي داود نهر لابيه الذي انتني منه . قوله (وان جاءت به اسود أعين ذا أليتين) أي عظيمتين ، ويوضحه ماني رواية أبى دارد المذكورة من طريق ابراهيم بن سعد , أدعج العينين عظيم الآليةين ، ومثله في رواية الاوزاعي الماضية في التفسير وزاد . خدلج السافين ، و الدعج شدة -واد الحدقة والاعين الكبير العين ، وفي رواية عباس بن سهل المذكررة . و أن ولدته قطط الشعر أسود اللسان فهو لابن سحاء ، والفطط تغلفل الشعر . قوله ( فجاءت به على المكروه من ذلك) في رواية الاوزاعي ﴿ فِحَامَتُ بِهُ عَلَى النَّعَ الذي نَعْتُ رَسُولًا اللَّهِ ﷺ من تصديق عويمر ، وفي رواية عباس المذكورة « قال عاصم : فلما وقع أخذته الى فاذا رأسه مثل فروة الحمل الصغير ، ثم أخذت بفقميه فاذا هو مثل النبمة ، واستقبلني اسانه أسرد مثل الترة نقات : صدق رسول الله على ، ، والحمل بفتح المهملة والميم ولد الضأن ، والنبعة واحدة النبع بفتح النون وسكون الموحدة بعدما مهملة ، وهو شجر يتخذ منه القسى والسهام ، ولون قشره أحر الى الصفرة

# ٣١ - إسب قول ِ النبيِّ عَلَيْهِ : لو كنتُ راجًا بغير بَيْنَة . .

٥٣١٠ - مَرْشُ سعيدُ بن عَنير حدثى الميثُ عن يحيى بن صعيد عن عبد الرحمٰن بن القاسم عن القاسم بن محد عن ابن عباس أنه ذ كر التلاعن عند النبي على فقال عاصم بن عدى في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وَجَد مع أمرأته رجلا، فقال عاصم : ما ابتليت بهذا إلا يقولى . فذهب به إلى اللبي على فأخبر م بافذى وجد عليه امر أنه ، وكان ذلك الرجل مُصفرًا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهلي آدم خدلا كثير اللحم، فقال النبي على اللهم بَيِّن ، فجاءت شبها بالرجل الذي ذكر زو جها أنه وجده ، فلا عن النبي على بينهما . قال رجل لابن عباس في المجلس : هي التي قال النبي على وعبد الحم بنير بينة رجت عذه عذه عدا النبي عنها النبي المرأة كانت منظهر في الإسلام السوم ، قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف « آدم خدلا »

[ الحديث ١٣١٠ أطرافه في : ١٣١٠ ، ١٨٥٠ ، ١٨٥١ ، ١٩٢٨ ]

قوله ( باب قول الذي يكل لوكنت راجما بغير بينة ) أى من أنسكر ، والا ظلمترف أيضا برجم . قوله ( عن يعي بن سعيد ) هو الالصارى . قوله (عن عبد الرحن بن القاسم ) في دواية سليان بن بلال عن يحي بن سعيد وهو والد عبد الرحن بن القاسم ، وسيأتى بعد ستة أبواب . قوله (عن القاسم بن عمد ) أى ابن أبي بكر الصديق وهو والد عبد الرحن راوية عنه ، ووقع في رواية النسائى وعن أبيه ، قوله ( عن ابن عباس أنه ذكر النلاص ، يعني أنه قال ذكر فحذف افظ وقال ، وصرح بذلك في رواية سليان الآتية ، وقوله وذكر ، بضم أوله علي البناء للميهول ، وقوله و التلاعن ، وقع في رواية سليان و المتلاعنان ، والمراد ذكر حكم الرجل برى اسمأته بالزنا فعبر عنه بالتلاعن باعتبار ما آل اليه الآس بعد نرول الآية . قوله ( فقال عامم بن عدى في ذلك قولا ثم المسرف ) فال الكرمانى : معني قوله وقولا ، أى كلاما لايليق به كميب النفس والنخوة والمبالغة في الميرة وعدم المرد إلى الكرمانى : معني قوله وقولا ، أى كلاما لايليق به كميب النفس والنخوة والمبالغة في الميرة وعدم المرد إلى أنه سأل عن الحكم الذي أسمو عويمر أن يسأل له عنه . وانما المراد بقول عاصم ما تقدم في حديث سهل بن سعد وابن عباس من رواية القاسم بن عبد الله أن القاسم روى قصة العان عن ابن عباس فانها في قصة أخرى كما تقدم في نفسير النور هن ابن عبد البرأن القاسم روى قصة العان عن ابن عباس كانها في قصة أخرى كما تقدم في دواية القاسم هسته هو قوله وأرايت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه ، ؟ الحديث ، ولا مانع أن يروى أبن عباس القاسم عن المنايرة كما أبينه . قوله ويؤيد التعدد اختلاف السيافين وخلو أحدها عما وقع في الآخر وما وقع بين القصدين من المنايرة كما أبينه . قوله ويؤيد التعدد اختلاف السيافين وخلو أحدها عما وقع في الآخر وما وقع بين القصدين من المنايرة كما أبينه . قوله ويؤيد

( فأتاه رجل من قومه ) هو عويمركما تقدم ، ولا يمكن تفسيره بهلال بن أمية لآنه لا قرابة بيئه وبين عاصم ، لآنه هلال بن أمية بن عام، بن عبد قيس من بني واقف ، وهو حالك بن امرى القيس بن مالك بن الاوس ، فلا يحتمع مع بني عمرو بن عوف الذي ينتهى عاصم الى حلفهم الا في مالك بن الاوسَ لأن عمرو بن عوف هو ابن مالك . قوله (فقال عاصم ما ابتليت بهذا الا لقولي) تقدم بيان المراد من ذلك ، لأن عو بمر بن عمرو كانت تحته بنت عاصم أو بنت أخيه فلذلك أضاف ذلك الى نفسه بقوله , ما ابتليت ، وقوله ,الا بقولى، أي بسؤالى عما لم يقع ،كما نه قال فموقبت بوقوع ذلك في آل بيتي ، وزعم الداودي أن معناه أنه قال مثلا لو وجدت أحداً يفعل ذلك القتلته ، أو عير أحداً بذلك فابتل به ، وكلامه أيضاً بمعزل عن الواقع ، فقد وقع في مرسل مقاتل بن حيان عند ابن أبي حاتم « فقال عاصم : إنا لله وإنا اليه واجمون ، هذا والله بسؤالي عن هذا الآمر بين الناس فابتايت به ، والذي كان قال د لو رأيته لضربته بالسيف ، هو سعد بن عبادة كما تقدم في « باب الغيرة ، وقد أورد الطبرى من طريق أيوب عن حكرمة مرسلا ، ووصله ابن مردويه بذكر ابن عباس قال « لما نزلت ﴿ والذين يرمون المحسنات ﴾ قال سعد بن عبادة : ان أنا رأيت لـكاع يفجر بها رجل ، فذكر القصة وفيه و فوالله مالبئوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية فذكر قصته ، وهو عند أبي داود في رواية عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباسَ ، فوضح أن قول عاصم كان في قصة عويمر وقول سعد بن عبادة كان في قصة هلال ، فالكلامان مختلفان ، وهو عا يؤيد تعدد القصة ، ويؤيد الثعدد أيضًا أنه وقع في آخر حديث ابن عباس عند الحاكم وقال ابن عباس : فاكان بالمدينة أكثر غاشية منه ، وعند أبي داود وغيره • قال عكرمة : فكان بعد ذاك أميرا على مصر وما يدعى لأب ، فهذا يدل على أن ولد الملاهنة عاش بعد النبي سَالِيِّةٍ زمانًا ، وقوله , على مصر ، أي من الأمصار ، وظن بعض شيوخنا أنه أراد مصر البله المشهور فقال : قيه نظر ، لأن أمراء مصر معروفون معدودون ليس فيهم هذا ، ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند أبن سعه قَ ﴿ الطَّبْقَاتِ ﴾ أن وقد الملاعنة عاش بعد ذلك سنة بن ومات ، فهذا أيضاً بما يقوى التعدد والله أحلم . قوله (وكان ذلك الرجل) أى الذى رى امرأته . قوله ( مصفرًا ) بعنم أوله وسكون الصاد المهملة وفتح الفاء وتشديد الراء ، أى قوى الصفرة ، وهذا لا يخالف قوله في حديث سهل انه كان أحر أو أشقر لأن ذاك لونه الاصلى والصفرة عارضة ، وقوله قليل اللحم أى تحيف الجسم ، وقوله سبط الشمر بفتح المهملة وكسر الوحدة هو ضد الجمودة . قوله (وكان الذي ادعى عايه أنه وجده عند أمله آدم ) بالمد أي لونه قريب من السواد ، قوله ( خدلا ) بفتح المعجمة ثم المهملة وتشديد اللام أي يمثل. الساةين ، وقال أبو الحسين بن قارسَ ديمتل. الاعصاء ، ، وقال الطبرى : لا يكون الأ مع غلظ العظم مع اللحم . قوله (كثير اللحم) أي في جميع جسده . محتمل أن تكون صفة شارحة لقوله وخدلاء بناء على أن الحدل الممثلي. البدن ، وأما على قول من قال أنه الممثل. الساق فيسكرن فيه تعميم بعد تخصيص ، وزاد في رواية سليان بن بلال الآتية و جعدا قططا ، وقد تقدم تفسيره في شرح حديث سهل قريبا ، وهذه الصفة موافقة للتي في حديث سهل بن سمد حيث فيه وعظيم الاليتين محدلج السافين الح. . قوله ( فقال النبي برايع : اللهم بين ) يأتى السكلام عليه بعد أربعة أبواب . قوله ( فجاءت ) في دواية سليان بن بلال و فوضعت ع. قوله ( فلاعن النبي مَا الله منه على عنه الله عنه الله عنه الله عنه الماخرت عنى وضعت ، فيحمل على أن قوله و فلاعن ، معقب بقوله فذهب به الى النبي عليه فأخيره بالذي وجد عليه امرأته ، واعترض قوله ، وكان ذلك الرجـل الح ، والحامل على ذلك

ماقد مناه من الأدلة على أن رواية القاسم هذه موافقة لحديث سهل بن سعد . قوله (لوكنت راجما بغير بينة) تمسك يه من قال إن نكول المرأة عن اللهان لايوجب عليها الحد ، وهو قول الاوزاعي وأسحاب الرأى ، واحتجوا بأن الحدود لا تثبت بالنكول ، و بأن قوله برائح لوكنت راجما لم يقع بسبب اللمان فقط . وقال أحد : اذا امتنعت تحبس ، وأهاب أن أقول ترجم ، لانها لو أقرت صريحا ثم رجمت لم ترجم فكيف ترجم اذا أبت الالنمان . قوله (فقال رجل لابن عباس في المجلس) يأتى بيانه في د باب قول الامام اللهم بين ، قريبا ، وقوله (قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف : آدم خدلا) يعني بسكون الدال ويقال بفتحها محففا في الوجهين وبالسكون ذكره أهل اللغة . وأبو صالح هذا هو عبد الله بن صالح كاتب الليث ، وقد وقع في بعض النسخ عن أبي ذر « وقال لنا أبو صالح » ورواية عبد الله بن يوسف وصلها المؤلف في الحدود

#### ٣٢ - باسب صداق الملاعنة

٥٣١١ - حَرَثْنَى عَرُو بِن زُرَارةَ أَخبرنا إسماعيلُ عن أَبُوبَ عن صعيد بن جبير قال: قلت لابن عرر رجل قذف امرأته ، فقال: فرّق النبي عَلَيْكِيْ بِين أُخَوَى بنى العَجلان ، وقال: الله يعلمُ أنَّ أَحدَكا لكاذب فهل منكما تائب؟ فأبيا ، فقال: الله يعلم أن أحدكا لكاذب فهل منكما تائب؟ فأبيا ، فقال: الله يعلم أن أحدكا لكاذب فهل منكما تائب؟ فأبيا ، فقال: الله يعلم أن أحدكا لكاذب فهل منكما تائب فأبيا ، فقال الله يعلم أن أحدكا لكاذب فها منكما تائب فأبيا ، فقال الله يعلم أن أحدكا لكاذب فهل منكما تائب فأبيا ، فقر قل بينهما ، قال أيوب فقال لى عرو بن دينار: إنَّ في الحديث شيئًا لا أراك "تحدَّثُهُ ، قال: قال الرجل مالى ، قال قيل لا مال لك ، إن كنت صادِقا فقد دخلت بها ، وان كنت كاذبًا فهو أبعد منك إلى الحديث المارانة في ١٣٥٠ ، ٢١٥ ، ٢٥٠ ]

قوله ( باب صداق الملاعة ) أى بيان الحسكم فيه ، وقد انعقد الاجماع على أن المدخول بها تستحق جميعه ، واختلف في غير المدخول بها : فالجهور على أن لها النصف كنفيرها من المطلقات قبل الدخول ، وقبل بل لها جميعه قاله أبو الزناد والحدكم وحاد ، وقبيل لا شي لها أصلا قاله الزهرى وروى عن مالك ، قوله (أخبرنا اسماعيل) هو المعروف بابن علية . قوله ( قات لابن عر : رجل قذف امرأته ) أى ما الحدكم قيه ؟ وقد أورده مسلم من وجه آخر عن سعيد بن جبير نواد في أوله و قال لم يفرق المصعب بهني ابن الزبير – بين المتلاعنين ، أى حيث كان أميرا على العراق ، قال سعد فذكرت ذلك لابن عر ، ومن وجه آخر عن سعيد و سئلت عن المتلاعنين في امرأة مصعب بن الزبير فيا دريت ما أول ، فضيت الى منزل ابن عر ، بحكه الحديث وفيه و فقلت يا أبا عبد الرحر ... ، المتلاعنان أيفرق بينهما ؟ قال : سبحان الله ، نهم ، ان أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان ، وعرف من قوله المتلاعنان أيفرق بينهما ومان عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال ، كنا بالكوفة تختلف في الملاعنة ، يقول بعضنا فيرق بينهما ويقول عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال ، كنا بالكوفة تختلف في الملاعنة ، يقول بعضنا فيرق بليض بينهما ويقول بعضنا لايفرق ، ويؤخذ منه أن الحلاف في ذلك كان قديما ، وقد استمر عثمان البتي من فقهاء البصرة على أن المان بمضنا لايفرق ، ويؤخذ منه أن الحلاف في ذلك كان قديما ، وقد استمر عثمان البتي من فقهاء البصرة على أن المان المنقى المنونة كا تقدم نقله عنه ، وكانه لم يبلغه حديث سهل بن سعد، ووقع في وواية أبي احمد الجرباني المنجلان) سيأتي البحث فيه بعد باب ، وتقدمت تسميتها في حديث سهل بن سعد، ووقع في وواية أبي احمد الجرباني

 د بين أحد بنى العجلان ، بجاء ودال مهملة ين وهو تصحيف . قوليه (رقل : الله يعلم أن أحدكما الحاذب) كذا للستملى وسقطت اللام لغيره . قوله ( فهل منسكما تائب؟ فأبيا ) ظاهره أن ذلك كان قبل صدور اللمان بينهما ، وسيأ تن أيضًا . قوله ( قال أيوب ) هو موصول بالسند المبدأ به . قوله (فقال لى عمرو بن دينار ان في الحديث شيئًا لا أراك تحدثه ، قال قال الرجل : مالى ، قال قيل لا مال لك إلى آخره ) حاصله أن عمرو بن دينار وأبوب سمما الحديث جميعًا من سعيد بن جبير لحفظ فيه عمرو ما لم يحفظه أيوب ، وقد بين ذلك سفيان بن عيينة حيث رواه عنهما جميعًا في الباب الذي بعد هذا ، فوقع في روايته عن عمرو بسنده قال الذي كل المتلاعنين : حسابكما على الله ، أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها . قال : مالى قال لا مال لك ، أما معنى قوله « لا سبيل لك ، أى لا تسليط ، وأما قوله , مالى ، فانه فاعل فعل يجذوف ، كما نه 11 سمع لا سبيل لك عليها قال : أيذهب مالى ؟ والمراد به الصداق • قال أبن العربي : قوله « مالى » أى الصداق الذي دفعته اليها ، فأجرب بأنك استوفيته بدخولك عليها ، وتمكينها لك من نفسها . ثم أرضح له ذلك بتقسيم مستوعب فقال : إن كنت صادتًا فيها ادعيته عليها فقد استو فيت حقك مُنهَا قبل ذلك ، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك من مطالبتها لئلا تجمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بمال فبصته منك قبضا صحيحاً تستحقه . وعرف من همـذه الرواية اسم القائل ﴿ لَا مَالَ لَكُ ﴾ حيث أبهم في حديث الباب بلفظ ﴿ قيـل لا مال لك ، مع أن النسائى رواه عن زياد بن أيوب عن ابن علية بلفظ ﴿ قال لامال لك ، وقوله ﴿ فقــد دخلت بها ، فسره فى رواية سفيان بلفظ دفهو بما استحللت من فرجها ، وقوله دفهو أبيد منك ، كذا عند النسائى أيضا ، ووقع عند الاسماعيل من رواية عثمان بن أبي شببة عن ابن علية ﴿ فهو أَبِمِدُ لَكُ ﴾ وسيأتي قبدل كتاب النفة ات سواء من طريق عرو بن دينار عن سعيد بن جـ جير بلفظ وقذلك أبعد وأبعد لك منها ، وكرر لفظ أبعد تأكيدا ، قوله ﴿ ذَلَكُ ﴾ الأشارة الى الكندب ، لأنه مع الصدق يبعد عليه استحقاق إعادة المال فني الكذب أبعد ، ويستفاد من قدله و فهو بما استحللت من فرجها ، أن الملاعنة لو أكذبت نفسها بعد اللمان وأقرت بالزنا وجب عليها الحد ، اكن لا يسقط مهرها

سم - أب قول الامام للمتلاعني إن أحد كا كاذب فهل ممن من نائب المدلاعنين إن أحد كا كاذب فهل ممن كا من نائب المعلم عن معر عن المتلاعني فقال قال الذي على بن عبد الله حد ثنا سفيان قال عرو و سمت سعيد بن جبير قال ساً لت أبن معمر عن المتلاعني فقال قال الذي على المتلاعني الله أحد كا كاذب الاسبيل لك عليها، قال: مالي. قال: لا مال لك ، إن كذت صد قت عليها فهو بما أشتحلات من فرجها، و إن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك . لا مال لك ، إن كذت عليها فالله بما أستحلات من فرجها، و إن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك . قال قال سفيان حفظته من عمرو وقال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال : قلت لابن عمر رجل لا من امرا أنه . فقال باصبعيه السبابة والوسطى : فرق الذي علي بن أخوى بني المجلان، وقال : الله يعلم باصبعيه أن أحد كا كاذب في ما منكا نائب ؟ ثلاث مرات . قال سفيان حفظته من عمر و وأيوب كا أخبر تك قوله ( باب قول الامام للمتلاء بن أحد كا كانب ) فيه تغليب المذكر على المؤنث، وقال عياض و قبعه قوله ( باب قول الامام للمتلاء بن أحد كا كانب ) فيه تغليب المذكر على المؤنث، وقال عياض و قبعه قوله ( باب قول الامام للمتلاء بن أحد كا كانب ) فيه تغليب المذكر على المؤنث، وقال عياض و قبعه قوله ( باب قول الامام للمتلاء بن أحد كا كانب ) فيه تغليب المذكر على المؤنث، وقال عياض و قبعه قوله ( باب قول الامام للمتلاء بن أحد كا كانب ) فيه تغليب المذكر على المؤنث ، وقال عياض و قبعه

النووى : في « قوله أحدَكما » رد على من قال من النحاة إن لفظ أحد لا يستعمل الا في النني ، وعلى من قال منهم لا يستعمل الا في الرصف ، وأنها لا توضع موضع واحد ولا توقع موقعه . وقد أجلاء المبرد . وجاء في هذا الحديث فى غير وصف ولا ننى و بمعنى و احد أه . قال الفاكهي : هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته وحذقه ، فان الذي قاله النحاة إنما هو في وأحد ، التي الغموم تحو ما في الدار من أحد وما جاءتي من أحد ، وأما أحد بمعني واحد فلا غلاف في استعمالها في الاثبات تمو ﴿ قُلْ هُو الله أحد ﴾ ونحو ﴿ فشهادة أحدهم ﴾ ونحو ﴿ أحدكما كانب ، • قوله ( فهل منه كما من نائب ) ؟ يُعتمَل أن يكون إرشاداً لا أنه لم يَعصل منهما ولا من أحدهما اعتراف ، ولان الزوج لو أكذب نفسه كانت توبة منه . قول ( سفيان قال غرو) هو ابن دينار ، وفي رواية الحميدي وعن سفيان أنبأنا عمرو ، فذكره . وقد بينت ما فيه في آلذي قبله . قوله ( قال سفيان حفظته من عمرو ) هذا كلام على بن عبد الله يريد بيان سماع سفيان له من عمرو . قوله "( قال آيوب ) هو موصول بالسند المبدأ به وليس إنتعليق ه وحاصه أن الحديث كان عند سفيان عن حرو بن دينار وجن أيوب جيما عن ابن عمر ، وقد وقع في رواية الحيدى عن سفيان « قال وحدثنا أبوب في مجلس حمرو بن دينار فحدثه عمرو بحديثه هذا فقال له أيوب : أنت أحسن حديثا مَى ، وقد بينت في الذي قبلًا سبب ذلك ، وهو أن فيه عند حرو ما ليس عند أيرب . قولِه (فتال باصبعيه) مو من أطلاق القول على الفعل ، وقوله درقرق سقيان بين السبابة والوسطى، جملة ممترضة أراد جما بيان الكيفية ، والذي يظهر أنه لا يجزم بذلك إلا عن توقيف ، وقوله فرق النبي ﷺ الح هو جواب السؤال . قوله ( وقال : الله يعلم أن أحدكا كاذب ) قال عياض ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللمان، فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب ولو بطريق الاجمال ، وأنه يلزم من كذبه التوبة من ذلك . وقال الداودى : قال ذلك قبل اللمان تحذيرا لهما منه ، والاول أظهر وأولى بسياق الـكلام . قلت : والذي قاله الداودي أولى من جهة أخرى وهي مشروعية الموعظة قبل الوقوع في المعصية ، بل هو أحرى بما بعد الوقوع ، وأما سياق السكلام فحتمل في رواية ابن عمر للامرين ، وأما حديث ابن عباس فسياقه ظاهر فيها قال الداودي ، فني رواية جرير بن سادم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عند العابري والحاكم والبَهِتي في قصة ملال بن أمية . قال فدعاهما حين نزلت آية الملاعنة فقال : الله يعلم أن أحدكما كاذَب ، فهل منكما تائب ؟ فقال هلال : واقه انى لصادق ، الحديث ، وقد قدمت أن حديث ابن عباس من رواية عكرمة فى قصة غير القصة التي فى حديث سهل بن سعدوا بن عمر ، فيصح الأمران معا باعتبار التعدد

### ٣٤ - إلى التفريق بين المتلامنين

٥٣١٣ - حَرَثْنَ إبراهيمُ بن المنذرِ حدَّثَنَا أنسُ بن عياضِ عن عُبيد الله عن نافع أنَّ ابنَ عمرَّ رضى الله عنها اخبرَهُ « انَّ رسول الله علي فرَّقَ بين رجل وامرأة يَّ قَذَفها ، وأحلفَها »

٥٣١٤ – صَرَتْمِيْ مُسدَّدُ حَدَّثَنَا بِمِي عن عَبَيدِ اللهُ أُخبرَ لَى نَافَعَ عَنِ ابنَ عَمرَ قَالَ « لا عَنَ النبيُّ بَلِيْكِي بين رجل وامرأة من الأنصار وفرَّق بينتها ،

قولِه (باب التفريق بين المتلاعنين) ثبتت هذه الترجمة للستملى ، وذكرها الاسماعيلى ، وثبت عند النسنى دباب،

بلا ترجمة ، وسقط ذلك للباقين ، والاول أنسب ، وقيه حديث ابن عمر من طريق عبيد أله بن عر العسرى هن نافع من وجهين ، ولفظ الاول د فرق بين رجل وامرأة قذفها فأحلفهما ، ولفظ الثانى دلاعن بين رجل وامرأة فأحلفهما ، ويؤخذ منه أن إطلاق يمي بن معين وغيره تخطئة الرواية بلفظ دفرق بين المتلاعنين ، انما المراد به في حديث مهل بن سعد مخصوصه، فقد أخرجه أبو داود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عنه بهذا اللفظ وقال بعده دلم يتابع ابن عبينة على ذلك أحده مم أخرج من طريق ابن عبينة عن عرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن أبن عمر وفرق رسول الله مَا لِيْ عَلِي الْحُوى بني المجلان، قال ابن عبد البر: لمل ابن عبينة دخل عليه حديث في حديث. وذكر ابن أبي خيشمة أن يحي بن معين سئل عن الحديث فتال: أنه غلط. قال ابن عبد البر: أن أراد من حديث سهل فسهل ، والا فهو مردود . قلت : تقدم أيعنا في حديث سهل من طريق ابن جريج و فكانت سنة في المتلاحنين لايجتمعان أبدا ، ولسكن ظاهر سياقه أنه من كلام الوهرى فيكون مرسلا ، وقد يينت من وصله وأُرسله في د باب اللمان ومن طلق ، ، وعلى تقدير ذلك فقد ثبت هذا اللفظ من هذا الوجه فتمسك به من قال إن الفرقة بين المتلاعثين لا تقع بنفس اللمان حتى يوقعها الحاكم، ورواية ابن جريج المذكورة تؤيد ان الفرقة تقع بنفس اللمان، وعلى تقدير ارسالها فقد جاء عن ابن عمر بلفظه عند الدارقطني، ويتأيذ بذلك قول من عمل التفريق في حديث الباب على أنه بيان حكم لاإيتاع فرقة، واحتجوا أيضا بقوله في الرواية الآخرى ولاسبيل لك عليها، وتعقب بأن ذلك وقع جوابا كسؤال الرجل عن ماله الذي أخذته منه ، وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ وهو نكرة في سياق الذني فيشمل المال والبدن ، ويقتضى نني تسليطه عليها بوجه من الوجوه. ووقع في آخر حديث ابن عباس هند أبي داود «وقضي أن ليس عليه نفقة ولاسكني من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنها ، وهو ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما بنفس اللمان ، ويستفاد منه أن قوله في حديث سهل و فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله علي بفراقها ، أن الرجل انما طلقها قبل أن يعلم أن الفرقة تقع بنفس اللمان فبادر إلى تطليقها اشدة نفرته منها ، واستدل بقوله ولايمشمان أبداً ، على أن فرقة اللمان على التأبيد دوأن الملاعن لو أكذب نفسه لم يحل له أن يتزوجها بعد ، وقال بعضهم : يحوز له أن يتزوجها ، وإنما يقع باللمان طلقة واحدة باثنة ، هذا قول حاد وأبي حنيفة وعجد بن الحسن ، وصح عن سعيد بن المسيب ؛ قالوا : ويكون الملاعن إذا أكذب نفسه عاطبًا من الخطاب ، وعن الدمى والصحاك : إذا أكذب نفسه ودت اليه امرأته . قال ابن عبد البر : هذا عندى قول ثالث ، قلت : ويحتمل أن يكون معنى قوله ، ودت اليه ، أى بعد العقد الجديد فيو أفق الذي قبله ، قال أبن السمعاني: لم أفف على دليل لتأبيد الفرقة من حيث النظر ، وأنما المتبع ف ذلك النص ، وقال أبن عبد البر أبدى بعض أحماينا له فائدة وهو أن لا يحتسع علمون مع غير ملعون ، لأن أحدهما ملمون في الجلة بخلاف ما إذا تزوجت المرأة غير الملاعن فانه لا يتحقق . وتعقب بأنه لوكان كذلك لامتنع عليهما معا النَّرويج لانه يتحقق أن أحدهما ملمرن ، ويمكن أن يجاب بأن في هذه الصورة افزيًّا في الجلة . قال السمعاني : وقد أورد بعض الحنفية أن قوله و المتلاعنان ، يقتضى أن قرقة التأبيد يشترط لها أن يقع التلاعن من الزوجين ، والشافعية يكتفون في التأبيد بلمان الزوج فقط كما تقدم ، وأجاب بأنه لما كان لمائه بسبب لمانها وصريح لفظ اللمن يوجد في جانبه دونها سمى الموجود منه ملاءنة ، ولأن لعانه سبب في إثبات الزنا عليها فيستلزم انتفاء نسب الولدية فينتني الفراش فاذا انتنى الفراش انقطع النكاح ، فان قيل إذا أكذب الملاعن نفسه يلزم ارتفاع الملاعنة حكما واذا

اوتفعت صارت المرأة محل استمتاع ، قلنا : اللمان عنكم شهادة ، والشاهد إذا رجع بمد الحكم لم يرتفع الحكم ، وأما عندنا فهو يمين واليمين إذا صارت حجة وتعلق بها الحكم لا ترتفع ، فاذا أكذب نفسه فقد زعم أنه لم يوجد منه ما يسقط الحد عنه فيجب عليه الحد ولا يرتفع موجب اللمان

### ٣٥ - باب يلحقُ الولدُ بالملاعِنة

٥٣١٥ - مَرْشُنْ بِحِي ٰ بن مبكير حدثَنا مالك ُ قال حد ُ نبى مَافعُ عن ِ ابن عمرَ ﴿ انَّ النبيَّ ﷺ لاَ عَنَ بين رجل ٍ وامرأته ِ ، فانتفی ٰ من ولدِها ، ففرقَ بينهما ، وألحقَ الوَلدَ بالمرأة »

قولِه ( باب يلحق الولد بالملاءنة ) أى إذا انتنى الزوج منه قبل الوضع أو بدره . قولِه ( ان النبي عَلَيْتُ لاعن بين رجل وامرأته قانتني من ولدها ) قال الطبي : الفاء سببية أي الملاعنة سبب الانتفاء ، قان أراد أن الملاهنة سبب ثبوت الانتفاء فجيد ، وإن أراد أن الملاءُنة سبب وجود الانتفاء فليس كمذلك ، فانه أن لم يتنعرض لنني الولد في الملاعنة لم ينتف ، والحديث في الموطأ بلفظ « وانتني » بالواو لا بالفاء . وذكر ابن عبد البر أن بمض الرواة عن مالك ذكره بلفظ . وانتقل ، يعني بقاف بدل الفاء ولام آخره وكأنه تصحيف ، و إن كان محةوظا فمناه قريب من الأول ، وقد تقدم الحديث في تفسير النور من وجه آخر عن نافع بلفظ . ان رجلا رمي امرأته وانتني من ولدها ، فامرهما الذي على فتلاعنا ، فوضح أن الانتفاء سبب الملاعنة لا العكس ، واستدل بهــذا الحديث على مشروعية اللمان المني الولد ، وعن أحمد ياتني الولد بمجرد اللمان ولو لم يتعرض الرجل لذكره في اللمان ، وفيه نظر لأنه لو استلحته لحقه ، وانما يؤثر امان الرجل دفع حدالقذف عنه وثبوت زنا المرأة ثم يرتفع عنها الحد بالنعانها . وقال الشافعي : أن نني الولد في الملاعنة انتني وأن لمّ يتعرض له فله أن يميد اللمان لانتفائه ولا إعادة على المرأة ، وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فاخر بفسير عذر حتى ولدت لم يكن له أن ينفيه كما فى الشفوة . واستدل به على أنه لا يشترط فى ننى الحمل تصريح الرجل بأنها ولدت من زنا ، ولا أنه استبراها بحيضة ، وعن الما لكية يشترط ذلك ، واحتج بمض من خالفهم بأنه ننى الحمل عنه من غير أن يتمرض لذلك بخلاف اللعان الناشىء عن قذفها ، واحتج الشافعي بأن الحامل قد تحيض فلا معنى لاشتراط الاستبراء ، قال ابن العربي : ايس عن هذا جواب مقنع . قوله ( ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة ) قال الدارڤطني : تفرد مالك يهذه الزيادة ، قال ابن عبد البر : ذكروا أن ما لكا تفرد بهذه اللفظة في حديث ابن عمر ، وقد جاءت من أوجه أخرى في حديث سهل بنِ سعدكما تقدم من رواية بولس عن الزهرى عند أبى داود بلفظ و ثم خرجت حاملا فـكان الولد إلى أمه ، وَمَنْ دُولَايَة الاوزاعي عن الزهري و وكان الولد يدعى الى أمه ، و معنى قوله ألحق الولد بأمه أى صيره لها وحدها ونفاه عن الزُّوج فلا توارث بينهما ، وأما أمه فترث منه ما فرض الله لها كما وقع صريحا في حديث سهل بن سعد كما تقدم في شرح حديثه في آخره ، وكان ابنها يدعى لامه ، ثم جرت السنة في ميراتُهما أنها ترثه و برث منها ما فرض الله لها . وقيل معنى إلحاقه بأمه أنه صيرها له أبا وأما فترث جميع مأله إذا لم يكن له وارث آخر من ولد ونحوم ، وهو قول ابن مسعود وواثلة وطائفة ورواية عن أحمد وروى أيضا عن ابن القاسم ، وعنه معناه أن عصبة أمه تصير عصبة له وهو قول على وابن عمر والمشهور عن أحمد ، وقيل ترثه أمه وإخوته منها بالفرض والرد وهو قول أبي عبيد وعمد بن الحسن ورواية عن أحمد ، قال : فان لم يرثه ذر فرض مِحال فمصبته عصبة أمه ، واستدل به على أن الولد المننى باللمان لوكان بنثا حــل للملاعن نـكاحها ، وهو وجه شاذ لبعض الشافعية ، والاصحكةول الجهور أنها تحرم لانها ربيبته فى الجملة

### ٣٦ - باب قول الإمام : الألم المرابع الما

٥٣١٦ - مَرَشُ اسماعيلُ قال حدَّ ثني سلبانُ بن بلال من يجي بن سميد قال أخبر بن عبدُ الرحن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال « ذُكرَ التلاعنان عند رسول الله مَلَكُ ، فقال عاصم بن عدى في ذلك قولا ثم انصر ف ، فأناهُ رجلٌ من قومه فذكر له أنه وَجد مع امرأته رجلا ، فقال عاصم ؛ ما ابتُليتُ بهذا الأمر إلا نقولى . فذهب به إلى رسول الله عليه فأخبر م بالذي وجد عليه امرأتهُ - وكان ذلك الرجلُ مُصفرًا قابلَ اللحم جَمْداً سَبطَ الشمر ، وكان الذي وَجدَه عند الهله آدم خدلا كثير اللحم جمدا وَلما انه فقال رسول الله عليه اللهم بين ، فو ضعت شبها بالزجل الذي ذكر زوجها أنه وَجد عندها ، فلاعن رسولُ وقله عليه الله من عباس في الجلس : هي التي قال رسولُ الله من المورق المورك الدي في الإسلام »

قوليه ( ياب قول الامام اللهم بين ) قال ابن العربي : ايس معنى هذا الدعاء طلب ثبوت صدق أحدهما فقط بل معناه أن تلد ليظهر الشبه، ولا يمتنع دلالتها يموت الولد مثلا فلا يظهر البيان ، والحكمة فيه ردع من شاهد ذلك عن التلبس بمثل ماوقع لما يترتب على ذلك من القبح ولو اندرا الحد . قوله (حدثنا اسماعيل) هو ابن أبي أويس ويحيى ابن سميد هو الانصارى . قوله ( أخبرنى عبد الرحمن بن القاسم ) ثبتت هذه الرواية وكذا رواية الليث السابقة قبل أربعة أبواب أن رواية ابن جريج عن يحيي بن سعيد عن القاسم التي أخرجها الشافعي وغيره وقعت فيها تسوية ، ويحيى وان كان سمع من القاسم السكمنه ما سمع هذا الحديث إلا من ولده عبد الرحمن عنه . قوله ( فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها فلاعن رسول الله علي بينها ) ظاهره أن الملاعنة تأخرت الى وضع المرأة لكن قد أوضحت أن رواية ابن عباس هذه هي في النصة التي في حديث سهل بن سعد ، و تقدم قبل من حديث سهل أن اللمان وقع بينهما ثبل أن تضع ، فعلى هذا تكون الفاء فى قوله وفلاعن ، معقبة بقوله وفاخيره بالذى وجد عايه امرأته ، وأما قوله د وكان ذلك الرجل مصفرا الخ ، فهو كلام اعترض بين الجملتين ، ويحتمل ــ على بعد ــ أن تكون الملاعنة وقمت مرة بسبب القذف وأخرى بسبب الانتفاء والله أعلم. قولِه ( فقال رجل لابن عباس ) هذا السائل هو عبد الله بن شداد بن الهاد ، وهو ابن خالة ابن عباس ، سماه أبو الزناد عن الفاسم بن محمد في هذا الحديث كما سيأن في كنتاب الحدود . قولِه (كانت تظهر في الاسلام السوء ) أي كانت تعلن بالفاحشة ، ولسكن لم يثبت عليها ذلك ببينة ولا اعتراف. قال الداودى : فيه جواز عيب من يسلك مسالك السو. ، وتعقب بان ابن عباس لم يسمها فان أراد اظهار العيب على الابهام فمحتمل ، وقد مضى فى النفسير فى رواية عكرمة عن ابن عباس , ان النبي كا قال: لولا ما مضى من كتاب الله لـكان لى ولها شأن ، أى لولا ما حبق من حكم الله ، أى ان اللمان يدفع الحد عن

المرأة لاقت عليها الحد من أجل الشبه الظاهر بالذي رميت به ، ويستفاد منه أنه عليه كان يحكم بالاجتهاد فيها لم ينزل عليه فيه وحي خلص فاذا أنزل الوحى بالحسكم في تلك المسألة قطع النظر وعمل بما نزل وأجرى الام، على الظاهر ولو قامت قرينة تقتضي خلاف الظاهر ، وفي أحاديث اللمان من الغوائد غير ما تقدم أن المفتى إذا سئل عن واقعة ولم يعلم حكمًا ورجا أن يجد فيها فصا لا يبادر الى الاجتهاد فيها . وفيه الرحلة في المسألة النازلة ، لان سعيد بن جبير رحل من العراق الى مكة من أجل مسألة الملاعنة . وفيه اثيان العالم في منزله ولوكان في قائلته إذا عرف الآتي أنه لا يشق عليه . وفيه تعظيم العالم ومخاطبته بكذيته . وفيه التسبيح عند النمجب ، واشعار بسعة علم سعيد بن جبير لآن ابن عمر عجب من شخفاء مثل مذا الحسكم عليه ، ويمتمل أن يكون تسجيه لعله بأن الحسكم المذكور كان مشهورا من قبل فتعجب كيف خني على بعض الناس . وفيه بيان أوليات الاشياء والعناية بمعرفتها المول ابن عمر « أول من سأل عن ذلك فلان ، وقول أنس « أول لعانكان ، وفيه أن البلاء موكل بالمنطق ، وأنه أن لم يقع بالناطق وقع يمن له به وصلة ، وإن الحاكم يردع الحصم عن البمادى على الباطل بالموعظة والتذكير والنحذير ويكرَّر ذلك ليسكون أبِلغ . وفيه ارتكاب أخف المفسدتين بترك أئقلهما ، لأن مفسدة الصبر على خلاف ما توجبه الغيرة مع قبحه وشديم أسهل من الإقدام على القتل الذي يؤدي الا الاقتصاص من الغائل ، وقد نهج له الشارع سبيلا إلى الراحة منها إما بالطلاق وإما باللمان . وفيه أن الاستفهام بأرأيت كان قديما ، وأن خبر الواحد يعمل به إذا كان نقة ، وأنه يسن المحاكم وعظ المتلاعثين عند ارادة التلاعن ، ويتأكد عند الخامسة ، ونقل ابن دقيق العيد عن الفقياء أنهم خصوه بالمرأة عند إرادة تلفظها بالنصب، واستشكله بما في حديث ابن عمر ، لكن قد صرح جماعة من الشافعية وغيرهم باستحباب وعظهما معا . وفيه ذكر الدليل مع بيان الحكم . وفيه كراهة المسائل الق يترتب عليها هتك المسلم أو التوصل إلىأذيته بأى سبب كان ، وفى كلام الشانعي اشارة إلى أن كرامة ذلك كانت عاصة بزمنه بالتي من أجل نزول الوحى لئلا تقع المسألة عن شىء مباح فيقع التحريم بسبب المسألة ، وقد ثبت فى الصحيح د أعظم المسلبين جرما من سأل عن شيء لم يحرم غرم من أجل مسألته ، وقد استمر جاعة من السلف على كراهة السؤال عما لم يقع ، لكن عمل الأكثر على خلافه فلا يحصى ما فرعه الفقهاء من المسائل قبل وقوعها . وفيه أن الصحابة كما نوا يسألون عن الحسكم الذي لم ينزل فيه وحي ، وفيه أن للعالم إذا كره السؤال أن يميبه ويهجنه ، وأن من اتى شيئًا من المسكروه بسبب خيره يعاتبه عليه ، وأن الحتاج إلى معرفة الحسكم لا يرده كرامة العالم لما سأل عنه ولا غضبه عليه ولا جفاؤه له بل يماود ملاطفته إلى أن يقضى حاجته ، وأن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سراً وجهراً ، وأن لا عيب في ذلك على السائل ولوكان بما يستقبح . وفيه التحريض على النوبة ، والعمل بالستر ، وانحصار الحق في أحد الجانبين هند تعذر الواسطة لقوله د أن أحدكما كاذب ، وأن الحصمين المتـكاذبين لا يعاقب واحد منهما وإن أحل العلم بكذب أحدهما لا بعينه . وفيه أن اللمان إذا وقع سقط حد القذف عن الملاعن للبرأة وللذى رميت به ، لأنه صرح فى بعض طرقه بتسمية المقذوف ، ومع ذلك لم ينقل أن الفاذف حد ، قال الداردى : لم يقل به مالك لانه لم يبلغه الحديث ولو بلغه لقال به،وأجاب بمض من قال يحد من المالكية والحنفية بأن المقذوف لم يطلب وهو حقه فلذلك لم ينقل أن القاذف حد لآن الحد سقط من أصله باللمان . وذكر عياض أن بعض اصمابهم اعتذر عن ذلك بأن شريكا كان يهوديا ، وقد بينت ما فيه في و باب يبدأ الرجل بالتلاعن ، . وفيه أنه ليس على الإمام أن يعلم المقذوف بمسا

وقع من قاذفه . وفيه أن الحامل تلاعن قبل الوضع لقوله في الحديث ، انظروا نان جارت به الح ، كما تقدم في حديث سهل وفي حديث ابن عباس . وعند مسلم من حديث ابن مسعود و فجاء يمني الرجل هو وامرأته فتلاعنا ، فقال النبي رَالِيُّ : لعلما أن تجيء به أسود جعدا ، فجاءت به أسود جعدا ، وبه قال الجمهور خلافًا لمن أبي ذلك من أهل الرأى ممثلًا بأن الحمل لا يعلم لانه قد يكون نفخة ، وحجة الجمهور أن اللمان شرع لدفع حد القذف عن الرجل ودفع حد الرجم عن المرأة ، فلا فرق بين أن تكون حاملا أو حائلا ، ولذلك يشرع اللَّمان مع الآيسة . وقد اختالف في الصغيرة : فالجهور على أن الرجل اذا قذفها فله أن يلنعن لدفع حد القذف عنه دونها . واستدل به على أن لاكفارة فى اليمين الغموس لانها لو وجبت لبينت فى هذه القصة ، وتمقب بأنه لم يتعين الحانث ، وأجيب بأنه لو كان واجبا لبينه بحملا بأن يقول مثلا فليكفر الحانث منكما عن يمينه كما أرشد أحدهما الى النوبة ، وفي قوله عليه السلام و البينة وإلا حد في ظهرك ، دلالة على أن القاذف لو عجز عن البينة فطلب تحايف المقذرف لا يجاب ، لأن الحسر المذكور لم يتغير منه الا زيادة مشروعية اللمان . وفيه جواز ذكر الأوصاف المذمومية عند الضرورة الداعية الم ذلك ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة ، واستدل به على أن اللعان لا يشرح إلا لمن ليست له بيئة ، وفيه نظر لآنه لو استطاع إقامة البينة على زناها ساغ له أن يلاعنها لنني الولد لآنه لا ينحصر في الزنا ، وبه قال ما لك والشافعي ومن تبعهما . وفيه أن الحسكم يتعلق بالظاهر وأمر السرائر موكول الى الله تعالى ، قال ابن النين وبه احتج الشافعى على قبول توبة الزنديق ، رُفيه نظر لآن الحكم يتعلق بالظاهر فيما لا يتعلق فيه حكم للباطن ، والزنديق قدعلم باطنه بما تقدم فلا يقبل منه ظاهر ما يبديه بعد ذلك كذا قال ، وحجه الشافعي ظاهرة لأنه مِرْائِيٍّ قد تحقق أن أحدهما كاذب وكان قادرًا على الاطلاع على عين السكاذب لسكن أخبر أن الجسكم بظاهر الشرع يقتضى أنه لا ينقب هن البواطن ، وقد لاحت القرائن بتعيين الكاذب في التلاعنين ومع ذلك فأجراهما على حكم الظاهر ولم يعاقب المرأة . ويستفاد منه أن الحاكم لا يكتنى بالمظنة والاشارة في الحدود إذا عالفت الحسكم الظاهر كيمين المدعى عليه اذا أنكر ولا بينة ، واستدل به الشافعي على إبطال الاستحسان لقوله , لولا الايمانُ لكان لى ولها شأن ۽ . وفيه أن الحاكم ادا بذل وسعه راستونى الشرائط لا ينقض حكه إلا إن ظهر عليه إخلال شرط أو نفريط في سبب . وفيه أن اللمان يشرع في كل امرأة دخل بها أو لم يدخل ، ونقبل فيه ابن المنذر الإجماع ، وفي صداق غير المدخول بها خلاف للحنابلة تقدمت الاشارة اليه في بايه . فلو نكح فاسدا أو طلق باثنا فولدت فاراد نني الولد فله الملاعنة ، وقال أبو حنيفة : يلحقه الولد ولا نني ولا لعان لانها أجنبية . وكذا لو قذفها ثم أبانها بثلاث فله اللعان ، وقال أبو حنيفة : لا ، وأد أخرج أبن أبي شيبة عن هشيم عن مفيرة قال الشعبي إذا طلقها ثلاثًا فوضعت قانتني منه فله أن يلاَّعن ، فقال له الحارث : أن الله يقول ﴿ والذِّينَ يرمون أزواجهم ۚ ﴾ أفتراها له زوجة ؟ فقال الشعبي : الل لاستحى من الله أذا رأيت الحق أن لا أرجع اليه ، فلو النَّمن ثلاث مرات فقط فالتمنت المرأة مثله ففرق الحاكم بينهما لم تقع الفرقة عنــد الجهور لأن ظآهر القرآن أن الحد وجب عليهما وأنه لا ينــدفع إلا يما ذكر فيسمين الاتيان بحميمه . وقال أبو حنيفة : أخطأ السنة وتحصل الفرقة لأنه أتى بالأكثر فتعلق به الحسكم ، واستدل به على أن الالتعان ينتني به الحمل خلافا لابي حنيفة ورواية عن أحد لقوله و انظروا فإن جاءت به ، الح ، فإن الحديث ظاهر في أنها كانت حاملاً وقد ألحق الولد مع ذلك بأمه . وفيه جواز الحلف على ما يغلب على الظن ويكون المسقند

التمسك بالأصل أو توة الرجاء من اقه عند تحقق الصدق لقسول من سأله هلال و والله ليجلدنك ، واقول هلال و واقة ليجلدنك ، واقول هلال و واقة لا يضربني وقد علم انى رأيت حتى استفتيت ، وفيه أن اليمين الى يعتد بها فى الحسكم ما يقع بعد إذن الحاكم لأن هلالا قال و والله انى لصادق ، ثم لم يحتسب بها من كلمات اللمان الحنس . و تحسك به من قال بالفاء حكم القافة ، وتعقب بأن الفاء حكم الشبه هذا إنما وقع حيث عارضه حكم الظاهر بالشرع ، وإنما يعتبر حكم القافة حيث لا يوجد ظاهر يتمسك به ، ويقع الاشتباه فيرجع حينئذ الى الفافة ، واقة أعلم

٣٧ - باسب إذا طلَّقَهَا ثلاثًا ثمَّ تزوَّجت بعد العدُّ في زوجاً غيرَ ، فلم يَمسها

٥٣١٧ - صَرَتُمَى عَرُو بن على حد ثنا يحيى حد ثنا هشام قال حد أبى أبي عن عائشة عن النبي مَلِيْكُمْ وَوَجِ عَلَم مَانُ بن أبي شببة حد ثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أن رفاءة القر ظي روج على مد أنه الله عن المرأة ثم طلقها ، فمزوجت آخر ، فأت النبي مَلِيُكُمْ فَذَكَرَت له أنه لا يأتيها ، وأنه ليس معه إلا مثل هذبة . فقال : لا ، حتى نذوق عُسَيلتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيلتَكُ »

قولِه ( بابُّ أذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها ) أي هل تحل الأول إن طلقها الشائي بغير مسيس ؟ ( تنبيه ) : لم يفرد كتتاب العدة عن كـتاب اللمان فيما وقفت عليه من النسخ . ووقع في شرح ابن بطال قبل الباب الذي يلي هذا وهو « باب واللائي يدَّسن من المحيض ّ ، : «كتاب العدة » و لبمضهم « أبواب العدة » والأولى إثباب ذلك هنا ، فإن هذا الباب لانعلق له باللمان لان الملاعنة لاتمود للذي لاعن منها ولو "تزوجت غيره سواء جامعها أم لم يجامع . قوله ( يحى ) هو ابن سعيد القطان ، وهشام هو ابن عروة . وفوله و حدثني عثمان بن أبي شيبة الح ، ساقه على لفظ عبدة ، وإنما احتاج الى رواية يحيي لتصريح هشام فى روايته بقوله وحدثني أبي ، . قوله ( ان رفاعة القرظى ) هو رفاعة الفرظى بن سموأل بفتح المهملة والميم وسكون الواو بعمدها همزة ثمم لام ، والقرظى بالقاف والظاء المعجمة وقد تقدم ضبط قريظة والنَّضير في أوائل المغازي . قولِه (تزوج امرأة) في رواية عمرو بن على عند الاسماعيلي و امرأة من بني قر بظة ، وسماها مالك من حديث عبد الرحن بن الزبير نفسه كما أخرجه ا بن وهب والطرائى والدارتطني في • الغرائب ، موصولاً وهو في الموطأ مرسل تميدـــة بنت وهب ، وهي بمثناة واختلف هل هي بفتحها أو بالتصفير والثاني أرجح ووقع مجزوما به في النكاح لسميد بن أبي عروبة من روايته عن قتادة ، وقيل اسمها سهيمة بدين مهملة مصغر أخرجه آبو نعيم وكنَّانه تصحيف ، وعند ابن منده أميمة بألف أخرجها من طريق أبي صالح عن ابن عباس وسمى أباها الحارث ، رهى واحدة اختلف في التلفظ باسمها والراجح الاول • قولِه ( ثم طلقها فتزوجت آخر ) سماء مالك في روايته عبد الرحمن بن الوبير وأبوه بفتح الزاي ، واتفقت الروايات كلها عن هشام بن عروة أن الزوج الاول رفاعة والثائى عبد الرحمن ، وكذا قال عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبى عروبة فى كتاب النـكاح له عن قتادة أن تميمة بنت أبى عبيد القرظية كانت تحت رفاعة فطلقها فخلف عليها عبد الرحمن بن الزبير ، وتسميته لابيها لاتنافى رواية مالك فلمل اسمه وهب وكنيته أبو عبيد الا ما وقع عند ابن إصمَّى في المفازي من رواية سلمة بن الفضل عنه وتفرد به عنه عن هشام عن أبيه قال كانت امرأة من قريظة

يقال لها تميمة تحت عيد الرحمن بن الزبير فطلقها ، فتزوجها رفاعة ثم فارقها ، فأرادت أن ترجع الى عبد الرحمن بن الزبير ، وهو مع ارساله مقلوب ، والمحفوظ ما اتفق عليه الجماعة عن هشام ، وقد وقع لامرأة أخرى قريب من قصتها فأخرج النسائي من طريق سليمان بن يسار عن عبيد الله بن العباس أي ابن عبد المطلب و إن الفميصاء أو الرميصاء أنت النبي بمِنْظِيرٍ تشكو من زُوجها أنه لايصل اليها ، فلم يلبث أن جاء فقال : إنها كاذبة و لـكنها تويد أن ترجع الى زرجها الاول ، فقال : ليس ذلك لها حتى تذوق عسياته ، ورجاله ثقات لـكن اختلف فيه على سليمان بن يسار . ووقع هند شیخنا فی شرح الترمذی دعبد الله بن عباس، مکبر و تعقب علی ابن عساکر و المزی أنهما لم یذکرا هذا الحديث في د الأطراف ، ولا تمقب عليهما فالمهما ذكراه في مسند عبيد أنه بالتصغير وهو الصواب ، وقد اختلف في سماعه من الذي يَرْفِي إلا أنه ولد في عصره فذكر الذلك في الصحابة ، واسم زوج الغميصاء هذه عمرو بن حزم أخرجه الطبراني وأبو مسلم السكجي وأبو نعيم في الصحابة من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن عرو بن حرم طلق الغميصاء فتزوجها رجل قبل أن يمسها فأرادت أن ترجع الى زوجها الأول الحديث ولم أعرف اسم زوجها الثانى، ووقمت لثالثة قصة أخرى مع رفاعة رجل آخر غير الاول والزوج الثانى عبد الرحن بن الزبير أيضا أخرجه مقاتل بن حيان في تفسيره ومن طريقه ابن شاهين في و الصحابة ، ثم أبو موسى في قوله تمالى ﴿ فَلا تَحْلُ لَهُ مِن بِعِد حَى تَسْكُمْ زُوجًا غَيْرِهُ ﴾ قال ﴿ نزلت في عائشة بِنت عبد الرحمن بن عقيل النضرية كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمها فطلقها طلاقا بائنا فتزوجت بعده عبد الوحق بن الزبير ثم طلقها فأنت الذي مَنْ فَقَالَت إنه طُلقني قبل أن يمسى أفارجع إلى ابن عمى زوجي إلاول؟ قال: لا ، الحديث وهذا الحديث أن كأن محفوظا فالواضع من سياقه أنها قصة أخرى وانكلامن رفاعة القرظى ورفاعة النضرى وقع له مع زوجة له طلاق فتزوج كلا منهما عبد الرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسها فالحبكم فى قصتهما متحد مع تغاير الآشخاص، وبهذا يتبين خطأ من وحد بينهما ظنا منه أن رفاعة بن سموأل هو رفاعة بن وهب فقال اختلف في امرأة رفاعة على خمسة أقوال ، فذكر الاختلاب في النطق بتميمة وضم اليها عائشة والنحةيق ماتقدم ، ووقعت لا بي ركانة قصة أخرى سأذكرها آخر هذا الباب. قوله (فأنت الذي يَلِيُّ ) في المكلام حذف نقديره يظهر من الروايات الآخرى ، فعند المصنف من طريق أبي معارية عن هشام , فتزوجت زوجا غيره فلم يصل منها الى شيء يريده ، وعند أبي عوانة من طربق الدراوردي عن هشام . فنسكمهما عبد الرحن بن الزبير فاعترض عنها ، وكـذا في رواية مالك ابن عبد الوحن بن الربير نفسه وزاد , فلم يستطع أن يمسها ، وقوله فاعترض بسَمَ المُشَاة وآخره ضاد معجمة أي حصل له عارض حال بينه و بين إنيانها إما من الجن وإما من المرض . قوله (مدكرت له أنه لا يأنيها ) وقع في رواية أبى معاوية عن هشام , فلم يقر بنى إلا هنة واحدة ولم يصل منى الى شيء ، والهنة بفتح الهاء وتخفيف النون المرة الواحدة الحقيرة . قوله ( وانه ليس معه الا مثل هدية ) بضم الها . وسكون المهملة بعدها موحدة مفتوحة هو طرف الثوب الذي لم ينسج مأخوذ من هدب المين وهو شعر الجفن ، وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار، واستدل به على أن وطم الزوج الثاني لا يكون محللا ارتجاع الزوج الاول للمرأه إلا إن كان حال وطئه منتشرا فلوكان ذكره أشل أوكان هو عنينا أو طفلا لم يكف على أصح قولى العلماء ، وهو الأصح عند الشافهية أيضاً . قوله ( فقال لا ) مكذا وقع من هذا الوجه مخنصراً ، ووقع في رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة كما

تقدم قريباً في د باب من قال لامرأته أنت على حرام » : دولم يكن معه الامثل الحديث فلم يقربني الاهنة وأحدة ولم يصل منى الى شيء أفأحل ازوجي الاول؟ فقال رسول الله ﷺ: لاتحاين لزوجك الاول ، الحديث ، وفي رواية الزهرى عن عروة كما تقدم أيضا في أوائل الطلاق و وانما معه مثل الجسيدية . فقال رسول الله والله عن الملك تريدين أن ترجمي الى رفاعة ، لا ، الحديث . وسيأتي في اللباس مر طربِق أيوب عن عكرمة . ان رفاعة طلق امرأته فتُروجها عبد الرحمن بن الزبير ، قالت عائشة : فجاءت وعليها خار أخضَّر فشكت اليها ـ أي الى عائشة ـ من روجها وأرتها خضرة بحلدها ، فلما جاء رسول الله ﷺ والنساء يبصرن بمضهّ ن بعضا قالت عائشة د ما رأيت مايلتي المؤمنات ، لجلدها أشد خضرة من ثوبها . وسمع زوجها لجاء ومعه ابنان له من غيرها ، قالت : والله مالى اليه من ذنب الا أن ما معه ليس بأغنى عنى من هذه \_ وأخذت هدبة من ثوبها \_ فقال : كذبت والله يارسول الله ، انى لانفضها نفض الاديم ، والكنها ناشرة تريد رفادة . قال : فانكان ذلك لم تحل له ، الحديث وكنان هذه المراجعة بيتهما هي التي حملت خالد بن سعيد بن العاص على قوله الذي وقع في رواية الزهري عن عروة فأن في آخر الحديث كاسيأتى فى كنتاب اللباس من طريق شعبب عنه، ﴿ قال فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب فقال : يا أبا بمكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول علي ؟ فوالله ما يزيد رسول الله على على البنيسم. . وفيه ما كان الصحابة عليه من سلوك الآدب محضرة الذي يرتيج و انكارهم على من خالف ذلك بفعله أو قوله القول خالد بن سميد لابى بكر الصديق وهو جالس و ألا نتمى هذه ، ؟ وإنما قال خالد ذلك لانه كان خارج الحجرة ، فاحتمل عنده أن يكون هناك ما يمنمه من مباشرة نهيها بنفسه ، فأمر به أبا بكر لكونه كان جالسا عند النبي على مشاهدا لصورة الحال ، ولذلك لما وأى أبو بكر النبي ﷺ يتبسم عند مقالتها لم يزجرها ، وتبسمه ﷺ كان تعجبا منها ، إما لتصريحها بما يستحى النساء من النصريح به غالبًا ، وإمَّا اضعف عقل النساء ليكون الحامل لها على ذلك شدة بغضها في الزوج الثاني ومحبتها في الرجوع الى الزوج الأول ، ويستفاد منه جراز وقوع ذلك . ( تنبيه ) ﴿ وَقَعَ فِي جَمِيعِ العَارِق مِن قُول خالد بن سميد لابي بكر . ألا تنهى هذه عما تجهر به ، ؟ أي ترفع به صوتها ، وذكره الدَّاوْدي بَلْفظ . تهجر ، بتقديم التَّاء على الجيم ، والهجر بضم الهاء الفحش من القول ، والمعنى هنا عليه ، الكن الثابت في الروايات ما ذكرته ، وذكر عياض أنه وقع كذلك في غير الصحيح . وتقدم البحث في الشهادات مع من إستدل بكلام خالد هذا لجواز الشهادة على الصوت . قوله (حتى تذرق عسيلته ويذوق عسيلتك )كذا في الموضِّمين بالتصَّفير ، واختلف في توجيهه فقيل: هي تصفير العسل لان العسل مؤنث جزم به القراز ثم قال وأحسب النذكير المة . وقال الازهري يذكر ويؤنث ، وقيل لان العرب إذا حةرت الشيء أدخلت فيه هام التأنيث ، ومن ذلك قولهم دريهمات فجمعوا الدرهم جمع المؤنث عند ارادة النحتير ، وقالوا أيضا في تصغير هند هنيدة . وُقِيلِ التَّانيث باعتبار الوطأة إشارة إلى أنها تبكني في المقصود مر. تحليلها المزوج الأول ، وقيل المراد قطعة من العسل والتصغير للتقليل إشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل الحل ، قال الازهرى : الصواب أن معني العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج ، وأنت تشبيها بقطعة من عسل وقال الداودي : صفرت لشدة شبهها بالمسل وقيل: مهنى العسيلة النطفة ، وهذا يوافق قول الحسن البصري . وقال جمهور العلماء : ذرق العسيلة كناية عن المجامعة وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة ؛ وزاد الحسن البصري : حصول الانزال ، وهذا الشرط انفرد به

عن الجماعة قاله ابن المنذر وآخرون . وقال ابن بطال : شذ الحسن في هذا ، وخالفه سائر الفقهاء وقالوا : يكني من ذلك ما يوجب الحد و يحصن الشخص و يوجب كمال الصداق و يفسد الحج والصوم . قال أبو عبيد : العسيلة لذة الجاع والعرب تسمى كل شيء تستلذه عسلا، وهو في التشديد يقابل قول سعيد بن المسيب في الرخصة . ويرد قول الحسن أن الإنزال لو كان شرطًا لكان كافيا ، و ايس كذلك لأن كلا منهمًا إذا كان بعيد العهد بالجاع مثلا أنزل قبل تمام الايلاج ، وإذا أنزل كل متهما قبل تمام الايلاج لم يذق عسيلة صاحبه ، لا إن فسرت المسيلة بالإمناء ولا بلذة الجماع قال أبن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل اللاول ، إلا سعيد بن المسيب. ثم ساق بسنده الصحيح عنه قال : يقول الناس لاتحل الدول حتى يجامعها الثاني ، وأنا أقول : اذا تزوجهــــــا تزويجا صحيحا لايريد بذلك إحلالها اللاول فلا بأس أن يتزوجها الاول. وهكذا أخرجه ابن أبي شببة وسميد بن منصور ، وفيه تعقب على من استبعد صحته عن سعيد ، قال ابن المنذر : وهذا القول لانعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الحوارج ، وامله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن. قلت: سياق كلامه يشهر بذلك. وفيه دلالة على ضعف الحبر الوارد في ذلك. وهو ما أخرجه النسائى من رواية شعبة عن علقمة بن مرثد عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المديب دعن ابن عمر رفعه في الرجل تـكون له المرأة فيطلقها ثم ينزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بهما فترجع الى الأول، فقال: لا، حتى تذوق العسيلة، وقبد أخرجه النسائي أيضا من رواية سفيان الثوري عن علقمة بن مرأد فقال عن رزين بن سليمان الاحرى عن أين عمر نحوه ، قال النسائي : هذا أولى بالصواب ، وانما قال ذلك لآن الثوري أتقن وأحفظ من شعبة ، وروايته أولى بالصواب من وجهين : أحدهما أن شيخ علقمة شيخهما هو رزين بن سليمان كما قال الثورى لا سالم بن رزين كما قال شعبة ، فقد رواه جماعة عن عاقمة كذلك ، منهم غيلان بن جامع أحد الثقات . ثانيهما أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعاً مانسبه الى مقالة الناس الذين خالفهم ، ويؤخِّذُ من كلام ابن المنذر أن نقل أبي جعفر النحاسُ في ﴿ مَعَانِي القرآنِ ﴿ وَتَهِمُهُ عَبِدُ الوهابِ الما الحكي في و شرح الرسالة ، القول بذلك عن سعيد بن جبير وهم ؛ وأعجب منه أن أبا حيان جزم به عن السعيدين سعيمه بنَّ المسيب وسعيد بن جبير ، ولا يعرف له سند عن سعيد بن جبير في شيء من الصنفات ، وكرني أول ابن المنذر حجة في ذلك . وحكى ابن الجوزى عن داود أنه وافق سعيد بن المسيب على ذلك ، قال القرطبي : ويستفاد من الحديث على أول الجهور أن الحكم يتعلق بأقل ماينطلق عليه الاسم ، خلافًا لمن قال لابد من حصول جميمه . وفى قوله وحتى تذوقى عسيلته الح ، إشعار بامكان ذلك ، لكن قولها و ايس معه إلا مثل هذه الهدبة ، ظاهر في تعذر الجماع المشترط ، فأجاب الكرماني بأن مرادها بالحدية التشبيه بها في الدقة والرقة لافي الرخاوة وعدم الحركة واستبعد مَا قال ، وسياق الحبر يعطى بأنها شكت منه عدم الانتشار ، ولا يمنح من ذلك قوله ﷺ , حتى تذوقى ، لانه علمة على الامكان وهو جائز الوقوع ، فحكماً نه قال اصبرى حتى يتأتى منه ذلك ، وإن تفارقا فلا بـ لها من إرادة الرجوع الى رفاعة من زوج آخر يحصل لها منه ذلك . واستدل باطلاق وجود الذبرق منهما لاختراط علم الزوجين به حتى لو وطائها نائمة أو مغمى عليها لم يكف ولو أنزل هو . وبالغ ابن المنذر فنقله عن جميع الفقها. . وتمقب . وقال القرطى : فيه حجة لأحد القولين في أنه لو وطئها نائمة أو مغمى عايها لم تحل . وجزم ابن القاسم بأن وط. الجنون محال ، وخالفه أشهب ، واستدل به على جواز رجوعها لزوجها الاول إذا حصل الجاع من الثاني ، الكن شرط المالكية ونقل عن عثمان وزيد بن ثابت أن لا يكون فى ذلك مخادعة مرى الزوج الثانى ولا ارادة تحليلها للاول. وقال الاكثر : إن شرط ذلك في المقد فسد والا فلا ، واتفقوا على أنه إذا كان في نكاح فاسد لم يحلل ، وشذ الحكم فقال يكنى ، وأن من تزوج أمة ثم بت طلافها ثم ملكها لم يحل له أن يطأها حتى تتزوج غيره . وقال ابن عباس وبمض أصحابه والحسن البصرى : تمل له بملك اليمين ، واختلفوا فيما إذا وطنها حاتضا أو بعد أن طهرت قبل أن تطهر أو أحدهما صائم أو عرم . وقال ابن حزم : أخذ الحنفية بالشرط الذي في هذا الحديث عن عائشة ، وهو زائد على ظاهر القرآن ، ولم يأخذوا مجديثها في اشتراط خس رضعات لآنه زائد على ماني القرآن ، فيلزمهم الاخذ به أو ترك حديث الباب ، وأجابِوا بأن النكاح عندهم حقيقة في الوطء فالحديث موافق اظاهر القرآن ، واستدل بتولها ﴿ بِتَ طَلَاقَ ﴾ على أن البتة ثلاث تطليقات ، وهو عجب من استدل به فان البت بمعنى القطع والمراد به قطع العصمة ، وهو أعم من أن يكون بالثلاث بحموعة أو بوقوع الثالثة التي هي آخر ثلاث تطليقات ، وسيأتي فى اللباس صريحًا أنه طلقها أآخر ثلاث تطليقات فبطل الاحتجاج به . ونقل ابن العربي عن بمضهم أنه أورد على حديث الباب ما ملخصه أنه يلوم من القول به إما الزيادة بخبر الواحد على مانى القرآن فيستلزم نسخ القرآن بالسنة التي لم تتواتر ، أو حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين مع ما فيه من الالباس. والجواب عن الأول أن الشرظ إذاكان من مقتضيات اللفظ لم تمكن إضافته أسخا ولا زيادة ، وعن الثانى أن النكاح في الآية أضيف اليها وهي لاتنولى العقد بمجردها فتمين أن المراد به في حقها الوطء ، ومن شرطه اتفاقا أن يكون وطأ مباحا فيحتاج الى سيق العقد. ويمكن أن يقال: لما كان اللفظ محتملا للمعنيين بينت السنة أنه لابد من حصولها ، فاستدل به على أن المرأة لاحق لها في الجماع لأن هذه المرأة شكت أن زوجها لايطؤها وأن ذكره لاينتشر وأنه ليس معه مايغني عنها ولم يفسخ النبي على الله من على الله عنه عنه على الله المراهيم بن إسماعيل بن علية وداود بن على: لا يفسخ با الهنة ولا يضرب للمنين أجَل . وقال اين المذِّذر : اختلفواً في المرأة تطالب الرجل بالجماع ، فقال الآكثر إن وطثما بعد أن دخل بها مرة واحدة لم يؤجل أجل العنين ، وهو قول الارزاعي والنوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسمق . وقال أبو ثور : إن ترك جماعها لعلة أجل له سنة ، وإن كان لغير علة فلا تأجيل ، وقال عياض ، أتفق كافة العلماء على أن للمرأة حمًّا في الجماع ، فينْبت الحيار لها اذا "نزوجت الجبوب والمسوح جاهلة بهما ، ويضرب للمنين أجل سنة لاحتمال زوال ما به . وأما استدلال داؤد ومن يقول بقوله بقصة امرأة رفاعة فلا حجة فيها ، لأن في بعض طرقه أن الزوج الثانى كان أيضا طلقها كما وقع عند مسلم صريحا من طريق القاسم عن عائشة قالت و طلق رجل امرأته ثلاثا فتزرجها رجل آخر فطلقها قبل أن يدخل بها مأراد زوجها الاول أن يتزوجها ، فسئل الني ﷺ عن ذلك نقال: لا ، الحديث ، وأصله عند البخاري وقد تقدم في أرائل الطلان . ووقع في حديث الزهري عن عروه كما سيأتى فى اللباس فى آخر الحديث بعد قوله : لاحتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك و قال ففارقنه بعد ، زاد ابن جريج عن الزهرى فى هذا الحديث أنها دجاءت بعد ذلك الى الذي يملِّج فَعَا لَتْ إِنَّهُ - يَمَى زُوجُهَا الثَّانَى - مسمأ فمنعها أن ترجع الى زوجها الاول ، وصرح مفائل بن حيان فى تفسيره مرسلا أنها و قالت : يارسول الله إنه كان مسنى ، فَهَالَ كَذَبِتَ بِقُولُكُ الْأُولُ فَلَنَ أَصَدَقُكُ فَى الْآخِرِ ، وأَنَّهَا أَنْتَ أَبًّا بِكُر ثم عمر فنعاها ، وكذا وقعت هذه الزيادة الاخيرة في دواية اين جريج المذكورة أخرجها عبد الززاق عنه ، ووقع عند مالك في والموطأ ، عن المسور

أبن وفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير ، زاد خارج الموطأ فيما دواء ابن وهب عنه و تابعه ابراهيم بن طهمان عن مالك عند الدارقطني في والفرائب، عن أبيه وان رفاعة طاق اررأته تميمة بنت وهب ثلاثاً ، فنسكمها عبد الرحمن، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسما ففارقها ، فأراد رفاعة أن يتزوجها ، الحديث . ووقع عند أبي داود من طريق الاسود عن عائشة دسمُل وسول الله مِرْالِيُّهُ عن رجل طلق امرأته فتزوجت غيره فدخل بها وطلقها قبل أن يواقعها أتحل الاول؟ قال : لا، الحديث . وأخرج العابرى وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة نحوه ، والعابرى أيضا والبيمتي من حديث أنسكذلك ، وكمذا وقع في رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة « ان عمرو بن حزم طلق الغميصاء فنسكحما زجل أطلقها قبل أن يمسما ، فسأ لت النبي مِثْلِيُّ فقال : لا ، حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته ، وأخرجه الطبراني ورواته ثقات ، فإن كان حماد بن سلمة حفظه نهو حديث آخر لعائشة في قصة أخرى غير قصة امرأة رفاعة ، وله شاهد من حديث عبيد الله ـ با لتصغير ـ ابن عباس عند النسائي في ذكره النميصاء ، لكن سيافه يشبه سياق قصة رفاعة كما تقدم في أول شرح هذا الحديث ، وقد قدمت أنه وقع الحكل من رفاعة بن سمو أل ورفاعة بن وهب أنه طلق امرأته وأن كلا منهما تزوجها عبد الرحمن بن الزبير وأنب كلامنهما شكت أنه ليس معه الامثلُ الهدبة ، فلمل احدى المرأتين شكته تبل أن يفارقها والآخرى بعد أن فارتها ، ويحتمل أن تكون القصة واحدة ووقع الوهم من بعض الرواة فى النسمية أو فى النسبة وتكون المرأة شكت مرتين من قبل المفارقة ومن بعدها ، وآنة أعلم . وأما ما أخرجه أبر داود من حديث ابن عباس قال وطاق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة و نكح امرأة من مزينة ، فجاءت إلى الني يُرَائِيَّةٍ فقالت : ما يغني عنى إلا كما تغنى هذه الشعرة ـ لشمرة أخذتها مر رأسها ـ نقرق بإنى و بينه ، قال فنال النبي علي لعبد يزيد : طاتها وراجع أم ركانة ، ففعل ، فليس فيه حجة لمسألة المنين ، والله أعلم بالصواب

٣٨ - پاپ (واللائي آيئيس من الحيض من نسائي إن ارتبتم) قال مجاهد:
 إن لم تعلموا كيضن أو لا يحضن ، واللائي قَمدن عن الحيض واللائي لم يحضن فعد تهن ثلاثة أشهر
 ٣٦ - پاپ (وألاتُ الأحمالِ أَجَلُهنَ ان يَضَمَنَ حَمَلَهنَ )

٥٣١٨ - حَرَثُنَا يَحِي أَبِنَ بُكِيرِ حَدَّثُنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعَفَرُ بِنَ رَبِيعَةً عَنْ عَبِدَ الرَّحِنِ بِنْ هُرَمَزَ الأَعْرِجِ وَاللَّهِ عَلَيْكُ وَلَا أَخْبِرَتُهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةً زُوجِ النَّهِي مَلِّكُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَنْ عَبْدَا وَهِي حُبِلَى اللَّهِ السَّمَا اللَّ السَّمَا اللَّهِ السَّمَا اللَّهِ السَّمَا اللَّهِ السَّمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَمْلًا وَهُ عَنْهَا وَهِي حُبِلَى اللَّهِ اللَّهِ السَّمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

٥٣١٩ - مَرْشُ يحيى بن بُركبر عن الليث عن يزيدَ أنَّ ابن شهاب كتب إليه أنَّ عُبَيدَ الله بن عبدِ الله أخبرَهُ عن أبيهِ أنه «كتب إلى ابن الأرقم أن يَسألَ سُنِيمة الأسلمية كيف أفناها النبي مَيَّظِينَةٍ ، فقالت:

أفتاني إذا وَضَمَتُ أَنْ أَنكِعَ »

٥٣٢٠ - مَرْشُ بِي بِن قَرَعَهُ حدَّثَنا مالكُ عن هشام بِن عُروةَ عن أبيهِ عن المسور بن تخرَمة « ان سُبيعة الأسلمية أنفست بعد وفاه زَوجها بليال ، فجاءت النبي مَسِيَّةٍ فاستأذَنته أن تنكح ، فأذن لله ، فنكعت »

قوله (باب واللائل يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم) سقط الهظ . باب ، لا بي ذر وكريمة و اببت للباقين ، ووقع عند ابن بطال وكمناب العدة ــ باب قول الله الح ، والعدة اسم لمدة تتربص بها المرأة عن النزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إما بالولادة أو بالآثراء أو الاشهر . قولِه (قال مجامد : إن لم تملموا يحضن أو لا يحضن . أي فسر ثوله تعالى ﴿إِنَ ارْتَبِتُمْ ﴾ أى لم تعلموا ، وقوله ﴿واللائن قَمدن عن الحيض ﴾ أى حكمهن حــــــكم اللائل يئسن . وقوله ﴿ وَاللَّكُ لَمْ مِحْضَنَ فَمَدَّتُهِنَ ثَلَاثُهُ أَشْهِرٍ ﴾ أى أن حكم اللائى لم يحضن أصلًا ورأسا حكمهن في العدة حكم اللائي يتسن ، فكان تقدير الآية واللائي لم يحضن كنلك ، لانها وقعت بعد قوله (فعدتهن ثلاثه أشهر ) . وأثر مجاهد هذا وصله الفريابي ، وتقسده بيانه في تفسير سورة الطلاق . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق يونس عن الزهرى قال : الارتياب واقه أعلم في المرأة التي تشك في قدودها عن الولد وفي حيضها أتحيض أو لا ، وتشك في انقطاع حيضها بعد أن كانت تحيضُ وتشك في صغرها هل بالفت المحيض أم لا ؟ و تشك في حمامًا أبلغت أن تحمل أو لا ؟ فما ارتبتم فيه من ذلك فالمدة فيه ثلاثة أشهر ، وهذا الذي جزم به الزهري مختلف فيه فيمن انقطع حيضها بعد أن كانت تحيض، فذهب أكثر فنهاء الامصار إلى أنها تنتظر الحيض الى أن تدخل في السن الذي لايحيض فيه مثاما فتعتد حينتُذ تسمة أشهر . وعن مالك والاوزاعي تربص تسمة أشهر ، فإن حاضت والا اعتدت ثلاثة . وعن الاوزاعي إن كانت شابة فسنة ، وحجة الشانعي والجمهور ظاهر الفرآن ، فانه صريح في الحمكم للايسة والصغيرة ، وأما الق تحيض ويتأخر حيضها فليست آيسة ، لـكن لما لك في قوله سلف وهو عمر ، فقد صح عنه ذلك . وذهب الجهور إلى أن المونى في قوله ﴿ إِنْ ارتبتِم ﴾ أي في الحبكم لا في اليأس. قولِه ﴿ إِنْ زَيْنِ بِنْتَ أَبِي سلمة أخبرته ﴾ أي ابن عبد الاسد الخزومي ، وقد تقدم الحديث في تفسير الطلاق من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن كريب عن أم سلمة ، وذلك لما وقمت المراجعة بيث وبين ابن عباس في ذلك ، وتقدم بيان ذلك مشروحاً هناك. وقد رواه مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة وفيه وفدخل أبو سلمة على أم سلة ۽ أورده المصنف هنا عتصرا ، وأورد القصة من وجهبن آخربن باختصار أيضاً . الطربق الاولى طريق الاعرج وأخبرنى أبو سلمة بِن عبد الرحمن أن زينب بنت أبى سلمة أخرته عن أمها أم سلمة ، كمذا رواه الأعرج عن أبى سلَّمة ، ورواه يحيى بن أبىكثير ﴿ عن أبى سلمة عن كريب عن أم سلة ، كما تقدم في تفسير سورة الطلاق ، وفيه قصة لأبي سلبة مع أين عباس وأبي هريرة . وأخرجه مسلم من طريق سلمان بن يسار . أن ابن عباس وأبا سلة اجتمعا عند أبي هريرة ، فبعثوا كريبا لملي أم سلمة يسألَما عن ذلك ، فذكرت القصة ، وهو شاهد لرواية الاعرج . وأخرجه مالك في و الموطأ ، عن عبد ربه بن سعيد دعن أبى سلمة قال : دخلت على أم سلمة ، ، وأخرجه النسائى من طريق داود بن أبي عاصم « ان أبا سلمة أخبره ، فذكر قصته مع ابن عباس وأبي هربرة ، قال د فاخبرني رجل من أصحاب النبي بالله ، وأخرجه أحمد من طريق ابن إسمق حدثني محمد بن ابرأهم التيمي . عن أبي سامة قال : دخات على سبيمة ، وهذا الاختلاف على أبي سلمة لايقدح في صحة الحبر ، فإن لا في سلمة اعتناء بالقصة من حين تنازع هو وابن عباس فيها ، فكمأنه لما بلغه الحبر من كريب عن أم سلمة لم يقتنع بذلك حتى دخل عليها ثم دخل على سبيعة صاحبة القصة نفسها ثم تحملها عن رجل من أصحاب الذي ﷺ ، وهذا ألرجل يحتمل أن يكون هو المسور بن مخرمة كما يأنى فى الطريق الثالثة ، ويحتمل أن يكون أبا هريرة فأن في آخر الحديث عند النسائي و نقال أبو هريرة أشهد على ذلك ، فيحتمل أن يكون أبو سلمة أجمه أولا لما قال و أخبرتى رجلٍ من أصاب رسول الله مِثَلِيَّةٍ ، . وأما ما أخرجه عبد بن حميد من رواية صالح بن أبي حسان هن أبي سلمة فذكر قصته مع ابن عباس وأبي هربرة قال و فارسلوا إلى عائية فذكرت حديث سبيمة فهو شاذ ، وصالح بن أبي حساس مختلف فيه ، ولمل هذا هو سبب الوهم الذي حكاه الحميدي عن ابن مسعود وذكرته في تفسير الطلاق ، ووقع في رواية أبان المطار عن يمي بن أبي كثير في هذا الحديث , ان ابن عباس احتج بقوله تمالى ﴿ والذين يَتُوفُونَ مَنْكُمُ ويَدْرُونَ أَزُواجًا ﴾ وأن أبا سلمة قال له: يا ابن عباس أقال الله آخر الاَجْلَينَ؟ أَوَأَيْتَ لُوَ مَضْتَ أُوبِمَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَ وَلَمْ تَضْعَ أَتَنْوَجٍ؟ نَقَالَ لَفُلامه : اذهب الى أم سلمة ، • الطربق الثانية ، قوله ( الليث عن يزيد؛) قال الدمياطي في حواشيه : هو ابن عبد الله بن الهاد ، ووهم في ذلك وانما هو ابن أبي حبيب ، كذا أخرجه أبو نعيم في والمستخرج ، من طريق أحد بن ابراهيم بن ملحان عن يحيي بن بسكير شبخ البخارى فيه ، وكذا أخرجه الطبراني من طربق عبد الله بن صالح عن الليث . قوله ( ان ابن شهاب كتب اليه ) هو حجة في جواز الرواية بالمنكاتبة ؛ وقد سبق في غزوة بدر من المفازي معلقا عن الليك عن يونس عن ابن شهاب لتم سياقا عا هنا ، ووصله مُسلم من ماريق ان وهب عن يو نس كذلك ، ووانقه الزبيدى عن ابن شهاب أخرجه ابن حبان ، وأخرجه الطبراني من طريق عقيل عن ابن شهاب فخالف في بمض رواته . قوله ( عن أبيه ) هو عبد الله بن عتبة بن مسمود ، وقد سلف في تفسير الطلاق أن ابن سيرين حدث به عن عبد الله بن عتبة عن سبيمة ، فيحتمل أن يكون عبد الله بن عتبة لتي سبيعة بعد أن كان بلغه عنها عن سيذكر من الوسائط. ويحتمل أن يكون أرسله عنها لا بن سيرين ، وأخرجه أحمد من طربق قتادة وعن خلاس عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد اقه بن مسعود أن سبيعة بنت الحارث، الحديث. قوله ( انه كتب الى ابن الارقم ) جزم جمع من الشراح أنه عبد الله بن الارقم الزهري الصحابي المشمور ، ووهموا في ذلك ، وإنما هو ولده عمر بن عبد الله ، كذلك وقع واشحا مفسراً في رواية يونس ، وليس لعس المذكور في الصحيحين سوى هذا الحديث الواحد . ووقع في رواية عقيل دعن ابن شماب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباء كتب اليه أن الق سبيعة فسلما كيف قضى لها ، قال فأخبر ني زفر بن أوس بن الحدثان أن سبيعة أخبرته ، والقائل . أخبرنى زفر ، هو عبيد الله بن عبد الله ، بين ذلك النسائى فى دوايته من طريق أبى زيد بن أنيسة عن يزيد بن أبى حبيب عن ابن شهاب ، ووضح بذلك أن لابن شهاب عن عبيد أنه بن عبد الله بن عتبة فيه طريقين . الطريق الثالثة رواية هشام بن عروة عن أبيه وعن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست، وهذأ يحتمل أن يكون المسور حمله أو أرسله عن سبيعة أو حضر القصة ، فانه حفظ خطبة النبي لمَالِيٌّ في شأن فاطمة الرهراء وكانت تبل قصة سبيعة ، فلمله حضر قصة سبيعة أيضا . قولِه في الطريق الاولى ( أن أمرأة من أسلم يقال للما سبيعة ) هي عهملة وموحدة ثم مهملة تصغير سبع ، ووقع في المفاذي و سبيعة

بنت الحارث ، وذكرها ابن سعد في المهاجرات ، ووقع في رواية لابن إسمق عند أحمد د سبيعة بنت أبي برزة الاسلمي، فان كان محفوظا فهو أبو برزة آخر غير الصحابي المشهور ، وهو إماكنية للحادث والد سبيمة أو نسبت في الرواية المذكورة الى جد لها . قوله (كانت تحت زوجها ) تقدم في غزوة بدر أيضا تسميته د سعد بن خولة ، وفيه أنه من بني عامر بن اۋى ، وثبت فيه أنه كان من حلفاتهم . قوله ( توفى عنها ) تقدم هناك أنه توفى فى حجة الوداع ، ونقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك ، وفي ذلك نظر فقد ذكر ، محمد بن سعد أنه مات قبل الفتح ، وذُذكر الطبرى أنه مات سنة سبع ، وقد ذكرت شيئا من ذلك في كتاب الوصايا ، وتقدم في تفسير الطلاق أنه قتل ، ومُعظم الروايات على أنه مات وَهُو المعتمد، ووقع للسكرماتي : لمل سبيعة قالت قتل بناء على ظن منها في ذاك فتبين أنه لم يقتلُ ، وهذا الجمع بمجه السمع ، واذا ظنت سببعة أنه قتل ثم تبين لها أنه لم يقتل فكيف تجزم بعد دهر طويل بأنه قتل؟ قالمتمد أن الرواية التي فيها قتل ان كانت محفوظة ترجمت لانها لاتنافي مات أو تونى ، وإن لم يكن في نفس الامر نشل فهي رواية شاذة . قوله ( فخطبها أبو السنابل ) يمهملة ونون ثم موحدة جمع سنبلة ، اختلف في اسمه فقيل عمرو قاله ابن البرقى عن ابن هشام عمن يثق به عن الزهرى ، وقيل عامر روى عن ابن إسحاق ، وقيل حبة بموحدة بمد المهملة ، وقيل بنون وقيل البيدريه ، وقيل أصرم ، وقيل عبد الله ، ووقع في بمض الشروح وقيل بغيض . قلت : وهو غلط والسبب فيه أن بعض الائمة سئل عن اسمه فقال : بغيضَ يسأل عن بغيض ، فظن الشارح أنه اسمه ، و ايس كذلك لان في بقية الخبر اسمه لبيدريه ، وجزم المسكري بأن اسمه كـنيته ، و بمكك بموحدة هم مهملة ثم كافين بوزن جعفر بن الحارث بن عميلة بن السباق بن عبد الدار ، وكذا نسبه ابن اسحق ، وقيل هو ابن بمكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق نقل ذلك عن ابن الكلى ابن عبد البر قال : وكان من المؤلفة وسكن الكوفة ، وكان شاعرًا ، ونقل الرمذي عن البخاري أنه قال : لايعلم أن أبا السنابل عاش بعد النبي علي ، كذا قال ، لكن جرم ابن سعد أنه بق بعد الني ﷺ زمنا ، وقال ابن منده في ﴿ الصحابة ، عداده في أهل الكوفة ، وكذا قال أبو أهيم أنه سكن الكوفة ، وفيه أظر لأن خليفة قال : أقام بمكة حتى مات ، و تبعه ابن عبد البر ، ويؤيد كونه عاش بعد النبي علي قول ابن البرقي : ان أبا السنابل تزوج سبيعة بعد ذلك ، وأولدها سنابل بن أبي السنابل ، ومة يعنى ذلك أن يكون أبو السنابل عاش بعد النبي ﷺ ، لانه وقع في دواية عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة أنها تزوجت الشاب ، وكذا في رواية داود بن أبي عاصم أنها تزوجت في من قومها ، وتندم أن قصتها كانت بعد حجة الوداع فيحتاج \_ انكان الشاب دخل عليها ثم طلقها \_ الى زمان عدة منه ثم الى زمان الحل حتى تضع وتلد سنابل حتى صار أبوه يكني به أبا السنابل، وقد أفاد محمد بن وضاح فيما حكاه ابن بشكوال وغيره عنه أن اسم الشاب \_ الذي خطب سبيمة بعو وأبو السنابل فآثرته على أبي السنابل \_ أبو البشر بن الحارث ، وضبطه بكُسر الموحدة وسكون المعجمة ، وقد أخرج الترمذي والنسائي قصة سبيمة من رواية الآسود عند أبي السنابل بسند على شرط الشيخين إلى الاسود وهو من كبار التابعين من أصحــــاب ابن مسعود ولم يوصف بالتدليس ، فالحديث صحيح على شرط مسلم ، لكن البخارى على قاعدة في اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة فلمَّذا قال مانقله الترمذي . قولِه ( فأبِّت أن تنكحه ) وقع في رواية , الموطأ ، فخطها رجلان أحدهما شاب وكهل ، فحطت إلى الشاب ، فقال السَّمَهِلُ لم تحلي ، وكان أهامًا غيبًا فرجًا أن يؤثروه بها . قولِه ( فقالت والله مايصلح أن تسكحيه

حتى تمتدى آخر الاجلين ، فحكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت الذي ﷺ فقال انكحى ) قال عياض : مكذا وقع عند جميمهم . فقا لت والله ما يصلح ، الا لا بن السكن فعنده . فقال ، مكان . فقالت ، وهو الصواب . قلت : وكذا في الأصل الذي عندنا من رواية أبي ذر عن مشايخـــه ، بل قال ابن التين انه عند جميعهم و فقال ، الا عند القابسي ﴿ فَقَالَتَ ، بِزِيادَةَ النَّاءَ ، وهذا أقرب بما قال عياض . ثم قال عياض : والحديث مبتور نقص منه قولها د فنفست بعد أيال فخطبت الح. . قلت : قد ثبت المحذوف في رواية ابن ملحان التي أشرت اليها عن يحي بن بكير شيخ البخاري فيه ولفظه و فمكثت قريبًا من عشرين ايلة ثم نفست ، وقد وقع للبخارى اختصار المآن في الطريق الثانية بأبلغ من هذا ، فانه اقتصر منه على قوله ﴿ انه كُنتُبِ الى ابن أرقم أن يَسَأَلُ سَهْيِمَة الْأسلمية كيف أفتاها النبي على ؟ فقالت ؛ أفتاني إذا حلك أن أنكح ، فأبهم اسم ابن أرقم ونسبه الى جده كما نبهت عليه وطوى ذكر أكثر القصة و تقديره : فأتاها فسألها ، فأخبرته ، فكتب اليه الجواب : انى سألتها فذكرت القصة ، وفى آخرها و فقالت الح. . وقد وقع بيانه واضحا في تفسير الطلاق من رواية يونس عن الزهري وفيه و فكتب عمر بن عبد الله بن الارقم الى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كما نت تحت سعد بن خولة فاوفى عنها في حجة الوداع وهي حامل ، فلم تنشب أن وضعت حملها ، فلما أنعات من نفاسها تجملت للخطاب ، فدخل عليها أبو السنابل بن بمكك رجل من بني عبد الدار نقال: مالى أراك تجمات للخطاب ترجين النكاح؟ فانك والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر ، قالت سبيعة : فلما قال لى ذلك جمعت على ثيابى حين أمسيت فأتيت رسول الله عَلَيْ فَسَأَلَتُهُ عَنْ ذَلِكُ ، فَأَنْتَانَى بَأَنَى قَدْ حَلَلْتَ حَسَـ بِن وَضَعْتَ حَلَّى ، وأَ.ر نى بالتزويج إن بدا لى ، . وقوله فى هذه الطريق الثانية , فكشت قريبا من عشر ايال ثم جاءت الذي يَلِظِ ، قد يخالف في الظاهر قوله في رواية الزهرى المذكورة , فلما قال لى ذلك جمعت على ثيما بى حين أمسيت ، فانه ظاهر فى أنها توجهت الى النبي يوليج فى مساء اليوم الذي قال لها فيه أبو السنابل ما قال ، ويمكن الجمع بينهما أن يحمل قرلها حين أمسيت على ارادة وقت توجهها . ولا يلزم منه أن يكون ذلك في اليوم الذي قال لها فيه ما قال . قوله في الرِّراية الثالثة ( أن سبيعة نفست ) بضم النون وكسر الفاء أي ولدت . قوله ( بعد وفاة زوجها بليال) كذا آبهم المدة ، وكذا في رواية سليان بن يسار عنْد مسلم مثله دو في رواية اازهري و فلم تنشب أن وضعت ۽ . ويرقع في رواية عجد بن ابراهيم التيمي عن أبي سلمة عن سبيعة عند أحد , فلم أمكث إلا شم ين حتى وضعت ، وفي رواية داود بن أبي عاصم و فولدت لأدنى من أربعة أشهر ، وهذا أيضًا مهم ، وفي رواية يمني بن أبي كـ ثبير الماضية في تفسير الطلاق , فوضمت بعد مو ته بأربعين ليلة ، كذا في رواية شيبان عنه ، وفي رواية حجاج الصواف عند النسائي . بمشرين ليلة ، ووقع عند أبن أبي حاتم من رواية أيوب عرب يحيى و بعشرين ليلة أو خمس عشرة ، ووقعت في رواية الاسود و فوضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوما أوَّ خمسة وعشرين يوما ، كذا عند الترمذي والنسائي ، وعند ابن ماجه ﴿ بيضع وعشرين ليلة ، وكأن الراوى ألغى الشك وأتى بلفظ يشمل الأمرين . ووقع فى دو أية عبد دبه بن سعيد ، بنصَّف شهر ، لاكذا فى رواية شعبة بافظ و خمسة عشر، نصف شهر ، وكذا فى حديث ابن ،سعود عند أحمد ، والجمع بين هذه الروايات متمدّد لاتحاد القصة ، والمل هذا هو السر في أيهام من أيهم المدة ، اذ محل الحلاف أن تضع لدُّون أربَّمة أشهر م - .٦ ٦ ٥ فتع البادى

وعشر ، وهو هنا كذلك ، فأقل ماقيـــل في هذه الروايات نصف شهر ، وأما ماوقع في بعض الشروح أن في البخارى رواية عشر ليال وفي رواية للطبراتي عمان أو سبع نهو في مدة إقامتها بعد الوضع الى أن استفتت النبي كا لا في مدة بقية الحمل ، وأكثر ماقيل فيه بالتمسريح شهرين و بغيره دون أربعة أشهر، وقد قال جمهور العلما. من السلف وأئمة الفتوى في الامصار : ان الحامل اذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحل وتنقضي عدة الوفاة ، وخالف في ذلك على فقال : تمتد آخر الاجلين ، ومعناه أنها ان وضعت قبل مضى أربعة أشهر وعشر تربصت الى آنةصائهــا ولا تحل بمجرد الوضع ، وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت الى الوضع أخرجه سهيد بن منصبور وعبد بن حميد عن على بسند صحيح وبه قال ابن عباس كما في هذه القصة ، وبقال إنه رجع عنه ، ويقويه أن المنقول عن أتباعه وَفَاقَ الجَمَاعَةُ فَى ذَلِكَ ، و تقدم فى تُفسير الطلاق أنِ عبد الرحمن بن أبى لبل أنسكر على ابن سيرين القول بانقضاء عدتها بالوضع، وأنكر أن يكون ابن مسعود قال بذلك، وقد ثبت عن ابن مسمود من عدة طرق أنه كان يوافق الجماعة حتى كان يقول ﴿ مَن شَاءَ لاعنته على ذلك ، ويظهر من مجموع الطرق في قصة سبيعة أن أبا السنا بل رجع عن فتواه أولا أنها لاتحل حتى تمضى مدة عدة الوفاة لآنه قد زوى قصة سبيعة ورد الذي سُلِقِهِ ما أنتاها أبو السّنابل به من أنها لاتحل حتى يمنى لها أربعة أشهر وعشر ولم يرد عن أبى السنابل تصريح في حكَّمًا لو انقضت المدة قبل الوضع هلكان يقول بظاهر اطلاقه من انقضاء العدة أو لا؟ لـكن نقل غير واحد الاجماع على أنها لاتنقضي في هذه الحالة الثانية حتى تضع ، وقد و افق سحنون مرب الماليكية عليا نقله المازري وغيره . وهو شذوذ مردود لآنه إحداث خلاف بعد استقرار الاجماع ، والسبب الحامل له الحرص على العمل بالآيةين اللَّذين تعارض عمومهما ، فقوله تمالي ﴿ وَالذِن يَتُوفُونَ مَنْكُمْ وَيُدُونُ أَزُواجًا يَتَرْبِصِنَ بَأَنْفُسَهِنَ أَدْبِمَةَ أَشْهِرَ وَعَشَرًا ﴾ عام في كل من مات عنها زوجهاً ، يشمل الحامل وغيرها ، وقوله تعالى ﴿ وأولات الآحال أجابن أن يضعن حمابَّن ﴾ عام أيضا يشمل المطلقة والمتوفى عِنها ، فجمع أولئك بين الدمومين بقصَر الثانية على المطاقة بقرينة ذكر عدد المطَّلقات كالآيسة والصفيرة قبامِما ، ثم لم يهملوآ ما تناولته الآية الثانية من العموم ، لـكن قصروه على من مضت عليها المدة ولم تضع ، فـكان تخصيص بدض العموم أولى وأقرب الى العمل يمقتنضى الآيتين من إلغاء أحدهما في حق بعض من شمله العموم ، قال القرطي : هذا نظر حسن ، فإن الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الاصول ، لكن حديث سبيعة نص بأنها تحل بوضع الحل فكان فيه بيان للمراد بقوله تعالى ﴿ يَتْرَبُّصَنَ بِٱنْفَسَهِنَ أَرَبِّمَةَ أَشْهِرَ وغشرا ﴾ أنه في حق من لم تمنع ، وإلى ذلك أشار ابن مسعود بقوله « ان آية العَلاق نزلت بعد آية البقرة ، وفهم بعضهم منه أنه يرى نسخ الأولى بالآخيرة ، وليس ذلك مراده ، وانما يمني أنها مخصصة لها فانها أخرجت منها بمض متناولاتها . وقال ابن عبد البرُّ: لولا حديث سبيعة لـكان القول ما قال على وأبن عباس لانهما عدنان مجتمعان بصفتين وقد اجتمعتا في الحامل المترفى عنها زوجها فلا تخرج من عدتها إلا بيةين واليةين آخر الأجلين . وقد اتفق الفتهاء من أهل الحجاز والمراق أن أم الولد لوكانت متزوجة فات زوجها ومات سيدها مما أن عليها أن تأتى بالعدة والاستبراء بأن تتربص اربعة أشهر وعشرا فيها حيضة أو بعدها ، ويترجح قول الجمهور أيضا بأن الآيتين وانكانتا عامةين من وجه خاصةين من وجه فكان الاحتياط أن لاننقضي العدة الا بآخر الاجلين ، لكن لماكان المعنى المقصود الأصلي من العدة براءة الرحم .. ولاسيا فيمن تحيض ـ يحصل المطاوب بالوضع ؛ ووافق مادل عليه حديث سبيعه ، ويقويه قول ابن مسعود

فى تأخر نزول آية الطلاق عن آية البقرة . واستدل بقوله ، فأفتانى بأنى حللت حين وضعت حملي ، بأنه يجوز العقد عليها أذا وضعت ولو لم تطهر من دم النفاس ، وبه قال الجهور، والى ذلك أشار ابن شهاب فى آخر حديثه عند مسلم بقوله وولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت ران كانت في دمها غير أنه لايقربها زوجها حتى تطهر . وقال الشعبي والحسن والنخمي وحماد بن سلمة : لا تذكح حتى تطهر ، قال القرطي : وحنديث سبيعة حجة عليهم ، ولا حجة لهم في قوله في بمض طرقه وفاما تعلت من نفاسها، لأن لفظ تعلت كما يجور أن يكون معناه طهرت جاز أن يكون استعلت من ألم النفاس ، وعلى تقدير تسليم الأول فلا حجة فيه أيضا لانها حكاية واقعة سبيعة ، والحجة انما هو في قول النبي مِ اللهِ وَ المَا حَلَتَ حَدِينَ وَضَمَتَ مُكُمًّا فَي حَدِيثُ الزهرِي المُتقدم ذكره ، وَفَي رَوَّا يَة معمر عن الزهري و حالت حديث وضعت حلك ، وكذا أخرجه أحمد من حديث أبي بن كعب و أن امرأته أم الطفيل قالت لعمر قد أهم وشؤل الله مِيْلِيَّةٍ سبيمة أن تذكح إذا وضعت ، وهو ظاهر القرآن في قوله تعالى ﴿ أَنْ يَضْمَنْ حَمْلُونَ ﴾ فعلق الحل مجين الوضع وقصره عليــه ولم يقل إذا طهرت ولا اذا انقطع دمــك، قصح ما قال ألجهور . وفي قصة سبيعة من الفــوائد أن الصحابة كانوا يفترن في حياة النبي يَرَافِقُهِ ، وأن المفتى إذا كان له ميل الى الشيء لاينبغي له أن يفتي، هيه لئلا محمله الميل اليه على ترجيح ما هو مرجوح كما وقع لا بى السنا بل حيث أفنى سبيعة أنها لا تحل بالوضع لكونة كان خطبها فنمته ورجا أنها آذا قبلت ذلك منه وانتظرت مضى المسدة حضر أهلهـا فرغبوها فى زواجَّه درنهـغييــه . وفيــه ماكان في سبيعة من الشهامة والفطنة حيث ترددت فيما أفتاها به حتى حماما ذلك على استيضاح الحبكم من الشارع ، ومكذا ينبغى لمن ارتاب في فتوى المفتى أو حكم الحاكم في مواضع الاجتهاد أن يبحث عن النص في تلك المسألة ، و لعل ماوقع من أبى السنابل من ذلك هو السر في اطلاق النبي عَلَيْكُم أنه كذب في الفتوى المذكورة كما أخرجه أحمد من حديث أبن مسمود ، على أن الخطأ قد يطلق عليه الكندب وهو في كلام أهل الحجاز كثير ، وحمله بمض العلماء على ظاهره فقال : انماكنذبه لأنه كان عالما بالقصة وأفتى بخلافه حكاه ابن داود عن الشافعيُّ في دشرح المختصر، وهو بميد . وفيه الرجوع في الوقائع الى الأعلم ، ومباشرة المرأة السؤال عمَّا ينزل بها ولوكان بما يستحى النساء من مثله لكن خروجها من منزلها ايلاً يكون أستر لهاكما نملت سبيمة . وفيه أن الحامل تنقضي عدتها بالوضع على أى صفة كان من مضغة أو من علقة ، سُواء استبان خلق الآدى أم لا ، لأنه مِثَالِيٍّ رئب الحل دلى الوضع مِن غير تفصيل ، وتوةف ابن دثيق الميد فيه من جهة أن الغالب في إطلاق وضع الحامل هو الحل التام المتخلق، وأما خروج المضفة أو العلقة فهو نادر ، والحل على الغالب أقوى ، ولهذا نقل عن الشافعي قول بأن العدة لاتنقضي بوضع قطعة لحم ليس فيم.ا صورة بينة ولا خفية ، وأجيب عن الجم-ور بأن المقصود في انقضاء العدة براءة الرحم ، وهو حاصلُ بخروج المضغة أو العلقة، مخلاف أم الولد فان المقصود منها الولادة ، وما لا يصدق عليه أنه أصل آدى لايقال فيــه ولدت . وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها ، لأن في رواية الزهرى الني في المفازي و فقال ما لي أراك تجملت للخطاب ۽ وفي رواية ابن إصمق « فتمبأت للنسكاح واختضبت ۽ وفي رواية معمر عن الزهري عنسه أحمد و فاقيها أبو السنابل وقد اكتحلت ، وفي روآية الاسود و فتطيبت وتصنعت ، وذكر السكرماني أنه وقع في بعض طرق حديث سبيمة أن زوجها مات وهي حاملة وفي معظمها حامل وهو الاشهر لان الحل من صفات النساء فلا يحتاج الى علامة التأنيث ، ووجه الاول أنه أريد بانهأ ذات حمل بالفمل كما قيل فى قرله تمالى ﴿ تَذَهُّلُ كُلّ

مرضعة ﴾ فلو أريد أن الارضاع من شأنها لقيل كل مرضع اه • والذي وقفنا عليه في جميع الروايات دو هي حامل، وفي كلام أبي السنابل ولست بناكح ، واستدل به على أن المرأة لا يجب عليها التزويج لقولها في الحبر من طريق الزهرى و وأمرتى بالتزويج إن بدا لى ، وهو مبين للمراد من قوله في دواية سليمان بن يسار و وأمرها بالتزويج ، فيكون معناه وأذن لها ، وكذا ماوقع في الطريق الاولى من الباب و فقال انكحى ، وفي دواية أبن إسحق عند أحمد و فقد حلك فتزوجي ، ووقع في رواية الاسود عز , أبي السنابل عند ابن ماجه في آخره و فقال إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي ، وفي حديث ابن مسعود عند أحمد و اذا أتاك أحد ترضينه ، وفيه أن الثيب لاتزوج إلا برضاها من ترضاه ولا إجباد لاحد عليها ، وقد تقدم بيانه في غير هذا الحديث

• ٤ \_ ياسب قول الله تمالى ﴿ والمطالقاتُ يَلِرَ بَصَنَ بَانَفُسِمِنَ لَلاَئَةَ كُوو • ﴾ . وقال إبراهيمُ فيمن تروَّج في المدَّق فحاضَت عندَهُ للاث حيض بانَتْ من الأول ، ولا تحتسبُ به لمن بعدَه . وقال الزهرى تحتسب وهذا أحب إلى شفيان يمنى قول الزهرى . وقال مَعمر : يقال أقر أت المرأة إذ دنا حَيضها ، وأقرأت إذا دنا مُهمرُها ، ويقال ما قرأت بسَلى قط إذا لم تجمع ولداً في بطنِها

قوله ( باب قول الله تمالى، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو. ) سقط لفظ د باب ۽ لابي دُر ، والمراد بالمطلقات هنا ذرات الحميض كما دلت عليه آية سورة الطلاق المذكورة تمبل ، والمراد بالتربص الانتظار وهو خبر بمعنى الأمر ، وقرأ الجهور . قروم ، بالحمز وعن نافع بتشديد الواو بغير همز . قولِه ( وقال ابراهيم ) هو النخمي ( فيمن تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بآنت من الاول ولا تحتسب به لمن بعده ، وقال الزهرى : تِحَلَّشُب ، وهذا أحب الى سفيان ) زاد فى نسخة الصفائى « يعنى قول الزهرى ، وصله ابن أبى شيبة عن عبد الرحن ﴿ أبن مهدى دعن سفيان وهو الثورى عن مغيرة عن ابراهيم في رجل طاق فحاضت انزوجها رجل فحاضت ، قال : ﴿ بانت من الأول ، ولاتحتسب الذي بعده ، وعن سفيان عن معمر عن الرهري « تحتسب ، قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا بمن قال الأفراء الاطمار يقول هذا غير الزهرى. قال : و يلزم على قوله أن الممتدة لا تحِل حتى تدخل فى الحيضة الرابعة ، وقد اتفق علىاء المدينة من الصحابة فن بعدهم وكذا الشافعي ومالك وأحمد وأتباعهم على أنها اذا طعنت في الحيضة الثالثة طهرت بشرط أن يقع طلائها في الطهر ، وأما لو وقع في الحيض لم تعتد بتلك الحيضة . وذهب الجهور الى أن من اجتمعت عليها عدمًان أنها تمتد عدمين ، وعن الحنفية ورواية عن مالك يكني لها عدة واحدة كقول الزهرى والله أعلم . قوله ( وقال معمر : يقال أقرأت المرأة الح ) معمر هو أبو عبيدة بن المثنى ، وقد تقدم بيان ذلك عنه في أوائل تفسير سورة النور ، وقوله , بسلى ، بكسر الموحدة وفتح المهملة والثنوين بغير همز ، السلى هو غشاء الولد. وقال الاخفش : أقرأت المرأة اذا صارت ذات حيض ، والقرء انقضاء الحيض ويقال هو الحيض نفسه ، ويقال هو من الاصداد . ومراد أبي عبيدة أن القرء يكون بمغنى الطهر وبمعنى الحيض وبمعنى الضم والجمع وهو كذلك ، وجزم به ابن بطال وقال : لما احتملت الآية واختلف العلماء في المراد بالأقراء فيها ترجح قُول من قال إن الافراء الاطهار بمحديث ابن عمر حيث أمره رسول الله علي أن يطلق في الطهر ، وقال في حديثه و فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لهـــا النساء ، فدل على أن المراد بالآقراء الاطهار والله أعلم

١٤ - باب قصة فاطمة بنت قيس وقوله ﴿ واتقوا الله ربكم ، لاتخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن للاأن يأتين بفاحشة مُبينة . وتلك حدود الله ، ومَن يتمد حدود الله فقد ظلم نفسه ، لاتدري لمل الله أيحيث بعد ذلك أمرا . أسكنوهن من حيث سكنتم من و جدكم ولا تُضارَّرُهن لتضيِّقوا عليهن ، وإن كن أولات حمل فأففقوا عليهن حتى يضمن حامن - إلى قوله - بعد عُسر يُسرا ﴾

المحروب القاسم بن محمد وسلمان بن يسار العاص طلق بنت عبد الرحن بن الحسم بن محمد وسلمان بن يسار أنه سمتهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحن بن الحسم ، فانتقلَها عبد الرحن ، فاردُدها الى بيتها ، قال مروان في فارسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروات وهو أمير المدينة \_ انق الله وأردُدها الى بيتها ، قال مروان في حديث سلمان : ان عبد الرحن بن الحديم غلبنى ، وقال القاسم بن محمد : أو مابلغك شأن فاطمة بنت قبس المحديث سلمان : ان عبد الرحن بن الحديث فاطمة . فقال مروان بن الحسم : إن كان بك شر فحسهك مابين هذين من الشر " »

[ الحديث ٢٧٩ م \_ أطرافه في : ٢٧٣ ، ٢٧٥ ، ٢٧٥ ]

[ الحديث ٢٣٧ - أطرافه في : ٣٢٤ ، ٣٢٦ ، ٣٢٨ ]

٣٢٣٥ ، ٣٢٣٥ – حَرَثُثُ محمدُ بن بشار حدَّ ثَنا تُخدَ رُ حدثنا مُشعبةً عن عبد الرحمٰن بن اللقاسم عن أبيه دعن عائشةَ أنها قالت : مالفاطعةَ ، ألا تتقى الله ؟ يعنى في قولها : لاسكني ولا نفقة »

قوله (قصة فاطمة بنت قيس) كذا الاكثر، ولبعضهم دباب ويه جزم ابن بطال والاسماعيل و وفاطمة هي بنت قيس بن خالد من بني محارب بن فهر بن مالك ، وهي أخت الضحاك بن قيس الذي ولي العراق ايزيد بن معاوية وقتل بمرج راهط ، وهو من صفار الصحابة ، وهي أسن منه وكانت من المهاجرات الاول ، وكان لها عقل وجمال و تزوجها أبو عمرو بن حفص و ويقال أبو حفص بن عمرو بن المفيرة المخزوى وهو ابن عم خالد بن الوليد بن المفيرة فرج سع على لما بعثه الذي مراقية الى اليمن فبعث البها بتطليقة ثالثة بقيت لها ، وأمر ابن عميه الحارث بن هشام وهياش بن أبي ربيعة أن يدنعاً لها تمرا وشعيرا ، فاستقلت ذلك وشكت الى الذي مراقية فقال لها : ايس لك

سكنى ولا نفقة ، هكذا أخرج مسلم قصتها من طرق متعددة عنها . ولم أرما فى البخارى وإنما ترجم لها كما ترى ، وأورد أشياء من قصتها بطريق الاشارة اليما ، ووهم صاحب و العمدة ، فأورد حديثها بطوله فى المتفق . وانفقت الروايات عن فاطمة على كثرتها عنها أنها بانت بالطلاق ، ووقع في آخر صحيح مسلم في حديث الجساسة عن فاطمة بنت قيس ﴿ نَكْحَتَ ابْنَ المَغْيَرَةَ ، وهو من خيار شباب قريش يُومَدُ ، فأصيب في الجهاد مع رسول الله عَرْكَةً ، فلما تأيمت خطبني أبو جهم ، الحديث . وهذه الرواية وهم ، ولكن أولها بمضهم على أن المراد أصيب بجراحة أو أصيب في ماله أو نحو ذلك حكاه النووي وغيره ، والذي يظهر أن المراد بقولها , أصيب ، أي مات على ظاهره ، وكان في بعث على الى الين ، فيصدق أنه أصيب في الجهاد ،ع رسول الله عِلَيْج أي في طاعة رسول الله عَلَيْتُم ، و لا يلزم من ذلك أن تسكون بينونتها منه بالموت بل بالعلاق السابق على الموت ، فقد ذهب جمع جم الى أنه مات مع على بالين وذلك بعد أن أرسل اليها بطلاقها ، فاذا جمع بين الروايتين استقام هــذ؛ التأويل وأرتفع الوهم ، وأكن يبعد بذلك قول من قال إنه بق الى خلانة عمر . قوله (وأول الله عر وجل : والقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن الآية ) كذا اللكثر ، وللنسنى بعد قوله بيوتهن ، الى قوله بعد عسر يسرا ، ، وساق الآيات كلمًا الى د يسرًا ، في دواية كريمة . قوله (إسماعيل) هو ابن أبي أويس . قوله (يحيي بن سميد بن العاص ) أي ابن سميد ا بن العاص بن أمية ، وكان أبوه أمير المدينة لمعاوية ؛ ويحى هو أخو عرو بن سعيد المعروف بالاشدق . قوله ( طلق بنت عبد الرحمن بن الحسكم ) هي بنت أخي مروان الذي كان أمير المدينة أيضا لمعاوية حيائذ وولى الخلافة بُعد ذلك ، وَاسْمُما عمرة فيها قبيل ، وسيأتى في الخبر الثالث أنه طلقها البتة . قوله ( قال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحن غالبني ) وهو موصول بالاسناد المذكور الى يحى بن سميد ، وهو الذي فصل بين حديثي شيخيه فساق ما انفقا علمة ثم بين افظ سليمان وهو ابن يسار وحده و لفَّظ القاسم بن محمد وحده ، وقول مروان ان عبد الرحمن غلبني أي لم يطعني في ردها الى بيتها ، وقيل مراده غلبني بالحجة لآنه احتج بالشرالذي كان بينهما. قوله (قالت لايضرك أن لاتذكر حديث فاطمة ) أي لأنه لا حجة فيه لجراز انتقال المطلقة من منزلها بغير سبب؛ قوله ( فقال مروان بن الحكم انكان بك شر ) أى إنكان عندك أن سبب خروج فاطمة ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر فهمذا السببُ موجود ولذلك قال وفحسبك ما بين هذين من ااشر ۽ ، وهذا مصير من مروان الى الوجوع عن ردخبر فاظمة فقد كان أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس كما أخرجه النسائى من طريق شعيب عن الزهرى و أخبرنى عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عمرو بن عـثمان بن عفان طلق بنت سعيد بن زيد البتة وأمها حزمة بنت قياس ، فامرتهـا خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال ، فسمع بذلك مروان فأنكر ، فذكرت أن خالتها أخبرتها أن رسول الله ﷺ أنتاها بذلك ، فأرسل مروان فبيصة بن ذوبب الى فاطمة يسألها عن ذلك فذكرت ، الحديث ، وأخرجه مسلم من طريق معمر عن الزهرى دون مانى أوله وزاد , فقال مروان لم يسمع هذا الحديث إلَّا من امرأة فسنأخذ بالمصمة التي وجدنا عليها الناسَ ، وسيأتى له طريق أخرى في الباب الذي بعده ، فكأن مروان أنكر الحروج مطلقا ثم رجع الى الجواز بشرط وجودعارض يقتضى جواز خروجها من منزل الطلاق كاسيأتى. قوله (حدثنا محمد بن بشار) كذاً في الزوايات التي اتصلت لنا من طريق الفربرى ، وكذا أخرجه الاسماعيلي ءن ابنَ عبد الـكريم عن بندار وهو عمد بن بشار ، وقال المزى في د الاطراف ۽ أخرجه البخاري ءن عمد غير منسوب وهو عمد بن بشاركذا

نسبه أبو مسمود . قلت ولم أره غير منسوب إلا في رواية النسني عن البخاري ، وكأنه وقع كذلك في ﴿ أَطْرَاف خلف، ومنها نقـل الزي ، ولم أنبه على هـذا الموضع في المقدمة اعتمادا على ما اتصلُّ انا من الروايات إلى الفربرى . قولِه ( عن عائشة أنها قالت : ما لفاطمة ، ألا تنتى الله ؟ يعنى في قولها : لا سكني ولا نفقة ) وقع في رواية مسلم من هذا الوجه و ما الفاطمة خير أن تذكر هذا ، كأنها تشير الى أن سبب الإذن في انتقال فاطمة ماتقدم في الخيبر الذي قبله ، ويؤيده ما أخرج النسائي من طريق هيمون بن مهران قال « قدمت المدينة فقلت لسميد بن المسيب : ان فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتما ، فقال : انها كانت لسنة ، ولأبي داود من طريق سلبمان بن يسار . انما كان ذلك من سوء الحلق ، . قوله ( سفيان ) هو الثورى ، وله ( قال عروة ) أى ابن الزبير ( لعائشة : ألم ترى الى فلانة بنت الحسكم ) نسبُّها الى جدما ، وهي بنت عبد الرحمن بن الحسكم كما في الطريق الأولى . قوله ( فقالت بدَّس ما صنعت ) في رواية الكشميهي , ما صنع ، أي زوجها في تمكينها من ذلك ، أو أبوها في موافقتها ، ولهذا أرسلت عائشة الى مروان عمها وهو الامير أن يردها الى منزل الطلاق . قولِه ( ألم تسمعيُّ أول فاطمة ) يحتمل أن يكون فاعل , قال ، هو عروة . قوله ( قالت : أما انه اليس لها خير في ذكر هذا الحديث ) في رواية مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه و تزوج يحيي بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحسكم فطلقها وأخرجها ، فأتيت عائشة فاخبرتها نقالت : ما الفاطَّمة خير في أن تذكر هذا الحديث ، كأنها تشير ألى ما تقدم وأن الشخص لا يذبغي له أن يذكر شيئًا عليه فيه غضاضة . قوله ( وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه : عابت عائشة أشد العيب وقالت : ان فاطمة كانت في مكان وحش ، فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لهـا الذي يَرْكِيُّهُ ) وصله أبو داود من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الوناد بلفظ د لقد عابت ، وزاد . يمني فأطمة بنت قيس ، وقوله ورحش، بفتح الوار وسكون المهملة بمدها معجمة أي خال لا أنيس به ، ولرواية ابن أبي الزناد هذه شاهد من رواية أبي أسامة عن هشام بن حروة لكن قال • عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت: قلت يُؤرسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا فأخاف أن يِقتحم على ، فأمرها فتحولت ، وقد أخذ البخاري الترجمة من بحموع مُا ورد في قصة فاطمة قر تب الجواز على أحد الأمرين : إما خشية الافتحام عليها وإما أن يقع منها على أهل مطاة ما فحش من القول ، ولم بر بين الأمرين في قصة فاطمة معارضة لاحتمال وقوعهما معا في شأنها . وقال ابن المنير : ذكر البخاري في الترجمة علتين وذكر في الباب واحدة فقط ، وكمأنه أوماً إلى الآخري إما لورودها على غير شرطه وإما لأن الخوف عليها اذا اقتضى خروجها ، فئله الحوف منها ، بل لمله أولى فى جواز إخراجها ، فلما صع عند، معنى العلة الآخرى ضمنها الترجمة . وتعقب بأن الافتصار في بعض طرق الحديث على بعضه لا يمنع قبول بمض آخر اذا صح طريقه ، فلا مانع أن يكون أصل شكواها ما تقدم من استقلال النفقة ، وأنه اتفق أنه بدأ منها **بسبب ذلك شر لاصهارها واطلع الني برئيج عليه من قبلهم وخشى علميدا إن استمرت مناك أن يتركوها بغير أنيس** فأمرت بالانتقال. قلت : و لعل البخاري أشار بالثاني ألى ما ذكره في الباب قبله من قول مروان لعائشة و أن كان بك شر ، فانه يوم " الى أن السبب في ترك أمرها بملازمة السكن ما وقع بينها و بين أقارب زوجها من الشر . وقال ابن دقيق العبيد : سياق الحديث يقتضي أن سبب الحكم أنها اختلفت مع الوكيل بسبب استقلالها ما أعطاها ، وأنها لما قال لها الوكيل لا نفقة لك سألت الذي يَرَاكِي فأجابِها بأنهـ الا نفقة لها ولا سكني ، فاقتصى أن التعليل إنما هو

بسبب ما جرى من الاختلاف لا بسبب الاقتحام والبذاءة ، فان قام دليل أفوى من هذا الظاهر عمل به . قلت : المتفق عليه في جميع طرقه أن الاختلاف كان في النفقة . ثم اختلفت الروايات : فني بعضها , فقال لا نفقة لك ولا سكنى ، وفي بعضها أنه لما قال لها . لا نفقة لك ، استأذنته في الانتقال فاذن لها ، وكام ا في صحيح مسلم ، فاذا جمعت ألفاظ الحديث من جميع طرقه خرج منها أن سبب استئذانها في الانتقال ماذكر من الحوف عليها ومنها ، واستقام الاستدلال حينتُذ على أن السكني لم تسقط لذاتها وإنما سقطت للسبب المذكور . نعم كانت فاطمة بنت قيس تجزم باسقاط سكنى البامن ونفقتها وتستدل لذلك كما سيأتى ذكره ، ولهذا كانت عائشة تنسكر عليها . ( تنبيه ) :طعن أبو محمد بن حزم في رواية ابن أبي الزناد المعلقة فقال : عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف جدا ، وحكم على روايته هذه بالبطلان ، وتمقب بأنه مختلف فيه ، رمن طمن فيه لم يذكر مايدل على تركه فضلا عن بطلان روايته . وقد جزم يحيي بن معين أنه أثبت الناس في هشام بن عروة ، وهذا من روايته عن هشام ، فلله در البخاري ما أكثر استحضاره وأحسن تصرفه في الحديث والفقه . وقد اختلف السلف في نفقة المطلقة البائن وسكناها : فقال الجهور لا نفقة لها ولها السكني ، واحتجراً لإثبات السكني بقوله تعالى ﴿ أَسْكَنُوهُن مِن حَيْثُ سَكَنْتُم مِن وَجَدَكُم ﴾ ولاسقاط النفقة بمفهوم قوله تمالي ﴿ وَانْ كُنْ أُولَاتَ حَلَّ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَ حَتَّى يَضَعَنْ حَلَّمِنَ ﴾ فان ، فهومه أن غير الحامل لا نفقة لها وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر معنى، والسياق يفهم أنها في غير الرجمية ، لأنَّ نفقة الرجمية واجبة لو لم تكن حاملا. وذهب أحمد وإسحق وأبو ثور الى أنه لا نفقة لها ولا سَدَّىٰ على ظاءر حديث فاطمة بنت قيس ، ونازعوا في تناول الآية الاولى المطالقة البائن ، وقد احتجت فاطمة بنت قيس صاحبة القصة على مروان حين بلغها إنكاره بقولها : بيني و بينكم كمتاب الله ، قال الله ثمالي ﴿ لاتخرجوهن من بيوتهن ـ الى قوله ـ يحدث بمد ذلك أمرا ﴾ قالت هذا لمن كانت له مراجعة ، فأى أمر يحدث بعد الشيلاث ؟ وإذا لم يكن لها نفقة واليست حاسلا فعلام يحبونها ؟ وقد وافق فاطمة على أن المراد بقوله تعمالي ﴿ يحدث بمد ذلك أمرا ﴾ المراجعة فنادة والحسن والسدى والصحماك أخرجه الطبرى عنهم ولم محك عن أحد غيرهم خلافه ، وحكى غيره أن المراد بالاس ما يأتى من قبل الله تعالى من نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك فلم ينحصر ذلك في المراجعة ، وأما .ا أخرجه أحمد من طريق الشعبي عن فاطمة في آخر حديثها مرفوعاً . انما السكرني والنفقة لمن ٢- لك الرجمة ، فهو في أكثر الروايات موقوف عليها ، وقد بين الخطيب في ﴿ المدرج ﴾ أن مجالد بن سعيد تفرد برفعه وهو ضعيف ، ومن أدخله في وواية غير رواية بجالدعن الشعبي فقد أدرجه ، وهو كما قال ، وقد ثابع بعض الرواة غن الشمي في رقعه مجالدا لـكنه أضعف منه . وأما قولها « أَذَا لَمْ يَكُنْ لِمَا نَفَقَهُ فَعَلَامٌ يَحْبُسُونُهَا » ؟ فأجاب بمض العلماء عنه بأن السكني التي تتبعها النففة هو حال الزوجية الذي يمـكن معه الاستمتاع ولوكانت رجمية ، وأما السكني بعد البينونة فهو حق لله تعالى بدليل أن الزوجين لو ا تفقًا على إسفاط العدة لم تسقط بخلاف الرجعية فدل على أن لاملازمة بين السكنى والنفقة . وقد قال بمثل قول فاطمة أحد واسحق وأبو ثور وداود وأتباعهم . وذهب أهل الـكوفة من الحنفية رغيرهم الى أن لهــا النفقة والـكسوة ، وأجابوا عن الآية بأنه تعالى إنما قيد النفقة بحالة الحل ليدل على إيجابها في غير حالة الحمل بطريق الاولى ، لأن مدة الحل تطول غالبًا . ورده أبن السمعاني يمنع العلة في طول مدة الحمل ، بل تكون مدة الحمل أقصر من غيرها تارة وأطول أخرى فلا أولوية ؛ وبأن قياس الحائل على الحساس فاسد ، لآنه يتضمن إسقاط تقييد ورد به النص في

القرآن والسنة . وأما قول بعضهم إن حديث فاطمة أنكره السلف عليها كما تقدم من كلام عائمة ، وكما أخرج مسلم من طريق أبي اسحق وكنت مع الاسود بن يزيد في المسجد فحدث الشعبي محديث فاطمة بنت قيس ان وسول الله عليه لم يحمل لها سكني و لا نفقة ، فأخذ الاسودكفا من حصى فحصبه به وقال : ويلك تحدث مهذا؟ قال عمر : لا فدع كتاب ربنا وسنة نبينا القول امرأة لا ندرى لعلها حفظت أو نسيت ، قال الله تعالى ﴿ لا تخرجوهن من ببوتهن فالجواب عنه أن الدارقطني قال : قوله في حديث عمر و وسنة نبينا ، غير محفوظ والمحفوظ و لا ندع كتاب و بنا ، وكأن الحامل له على ذلك أن أكثر الروايات ليست فيها هذه الزيادة ، لكن ذلك لا يرد رواية النفقة ، ولعل عمر أراد بسنة النبي تألي ما دلت عليه أحكامه من اتباع كتاب الله ، لا أنه أراد سنة خصوصة في هذا ، ولقد كان الحق ينطق على السان عمر ، فان قوله و لا ندرى حفظت أو نسيت ، قد ظهر مصداقه في أنها أطلقت في موضع التقييد أو ينطق على السان عمر ، فان قوله و لا ندرى حفظت أو نسيت ، قد ظهر مصداقه في أنها أطلقت في موضع التقييد أو السكني . وادعى بعض الحنفية أن في بعض طرق حديث عمر و للطلقة ثلاثا السكني والدفقة ، ورده ابن السمعائي طريق ابراعيم النخمى عن عمر أحلان عار وامله أراد ما ورد من طريق ابراعيم النخمى عن عمر لكونه لم يلقه ، وقد بالغ الطحاري في تقرير مذهبه فقال : عالهت فاطمة سنة رسول الله أصلا ، وحدته على ماذكر من المخالفة مادوى عمر بن الخطاب ، فانه أورده من طريق ابراهيم النخمى عن عمر اله يتاتي ماذكر من المخالفة مادوى عمر بن الخطاب ، فانه أورده من طريق ابراهيم النخمى عن عر قال و سمت وسول الله يتاتي العمل به أصلا ، وعدته على ماذكر من المخالفة مادوى عمر بن الخطاب ، فانه أورده من طريق ابراهيم النخمى عن عر قال د سمت وسول الله يتقول به طريق ابراهيم النخمى عن عر قال د سمت وسول الله يتقول به طريق المنافقة على وهذا من طريق ابراهيم النخمى عن عر قال د سمت وسول الله يتقوم به حجة

٢٤ - باسيب المطلقة إذا خُشى عليها فى مَسكن زوجها أن 'يقتحم عليها ، أو تَبذُو على أهلها بفاحشة
 ٣٢٧ - حَرَثْنَى حِبَّانُ أُخبرَ نا عهدُ اللهِ أُخبرَ نا ابنُ 'جرَبِج عن ابن شِهابٍ عن عروة « ان عائشة أنكرَتْ ذاك على فاطمة »

قوله ( باب المطبقة إذا خيمي عليها في مسكن زوجها أن يفتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة ) في رواية الكشميميني و على أهله ، والاقتحام الهجوم على الشخص بغير إذن ، والبذاء بالموحدة والمعجمة القول الفاحش ، قوله ( حبان ) بكسر أوله والموحدة هو ابن موسى ، وعبد الله هو ابن المجارك . قوله ( ان عائشة أنكرت ذلك على فاطمة ) كذا أورده من طريق ابن جريج عن ابن شهاب مختصرا ، وأورده مسلم من طريق صالح بن كبيسان عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخيره و ان فاطمة بنت قيس أخسيرته أنها جاءت وسول الله على تستفتيه في شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخيره و ان فاطمة بنت قيس أخسيرته أنها جاءت وسول الله على خروج المطلقة عن خروجها من بيتها ، فأمرها أن تنتقل الى ابن أم مكتوم الاعمى ، فأبي مرء أن أن يصدق في خروج المطلقة عن بيتها ، وقال عروة و ان عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس ،

على ﴿ وَلا يَكُنُّ مَنْ الْمُعَلِّ لَمُنَّ أَنْ يَكُنُّمَنَ مَا خَلَقَ اللهُ فَي أَرْحَامَهُن ﴾ مِن الحيض والحبَل

٣٢٩ - وَرُشُ سليمانُ بن حربِ حدَّثنا شعبة من الحَسَمَ عن الراهيمَ عن الأسودِ عن عائشة رضي البديم

الله عنها قالت « لما أراد رسولُ اللهِ عَلَيْكُ أَن يَنْفِرَ ، إذا صَفَيْهُ عَلَى باب خِبالْها كَنْبَهَ ، فقال لها : عَقَرَى ـ أُو حَاقِيْ ـ إنكِ لِحَابِسُنَهَا ، أَكنتِ أَفْضَتِ يومَ النحرِ ؟ قالت : نعم . قال : فانفرى إذاً ،

قوله (باب قول الله (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) من الحيض والحمل ) كذا اللاكثر وهو تفسير مجاهد، وقصل أبو ذر بين وأرحامهن ، وبين و من ، بدائرة إشارة الى أنه أريد به التفسير لا أنها قراءة ، وسقط حرف و من بم للنسنى ، وأخرج الطبرى عن طائفة أن المراد به الحيض ، وعن آخرين الحمل ، ومن الحريف الماسم عالم ذلك يقسع من جهة علمه كلاهما ، والاطلاع على ذلك يقسع من جهة النساء غالبا ، جملت المرأة ، وتمنة على ذلك . وقال اسماعيل القاضى : دلت الآية أن المرأة الممتدة مؤتمنة على رحمها من الحل والحيض ، إلا أن تأتى من ذلك بما يعرف كذبها نيه ، وقد أخرج الحاكم فى والمستدوك ، من حديث أبي ان كمب و أن من الامانة أن ائتمنت المرأة على فرجها ، هكذا أخرجه موقوفا فى تفسير سورة الآحراب ورجاله ورجال الصحيح ، وقد تقدم بيان مدة أكثر المحيض وأقله فى كتاب الحميض والاختلاف فى ذلك . ثم ذكر المصفف دجال الصحيح ، وقد تقدم بيان مدة أكثر المحيض وأقله فى كتاب الحميض والاختلاف فى ذلك . ثم ذكر المصفف حديث عاشة فى قول الذي يتنافج اصفية لما حاضت فى أيام منى وانك لحابستنا ، وقد تقدم شرحه فى كتاب الحج . حديث صفية ، ولم يمتحنها فى ذلك ولا أكذبها . وقال ابن المنبر : لما رتب الذي بالحج على مجرد قول صفية إنها حائض ناخيره السفر أخذ منه تعدى الحركم الى الزوج ، فتصدق المرأة فى الحيض والحل باعتبار رجعة الورج وسقوطها والحاق الحل به

٤٤ - إلى المعرب ﴿ و أبعو انتهن أحق الرحة من ﴾ في العيدة و كين أحق المعربة و كين أبيرة المعربة و كين أبواجع المراء ألا أمّ إذا طلقها واحدة أو ثِنتَين ، وقوله فلا تعضلوهُن أختَهُ المع المعربة ال

٥٣١١ - و حَرَثْنَى عَدُ بِن الثَّنَى حدَّ ثَمَا عبد الأهلى حدَّثنا سعيدٌ عن قَتادةَ حدَّ ثنا الحسنُ و ان مَعقلَ من ابن بَسار كانت أختُهُ ثَعَتَ رجل فطلقها ، ثم خلي عنها حتى انقضَت عدَّتها ، ثم خطبها ، تخمى مَعقلُ من ذلك أنها فقال : خلى عنها وهو يَقدرُ عليها ثم يخطبُها ، فحال بينَه وبينها ، فأنزل الله أو إذا طلقمُ النساء فبلغن أجلهن ولا تَعضاوهن ﴾ إلى آخر الآية ، فدعاه رسول الله ميسيد فقرأ عليه ، فترك الحية ، واستقاد لأمر الله »

٥٣٢٧ – مَرْشُنُ أُنتيبة ُ حدثنا الليثُ عن نافع و ان ابنَ عَرَ بن الخطابِ رضى الله عنهما طاق أمرأةً له وهي حائض تطابقة واحدة ، فأمرَ هُ رسولُ الله علي أن يراجِمها ثمَّ كَيسكَها حتى تطهر َ ، ثم تحيضَ عنده حَيضة أخرى ، ثم يُمهِلَمها حتى تطهر من حَيضتها ، فان أراد أن يُطلِّقها فليُطلِّقها حينَ تطهر من قبل أن يُجامعها ، فتلك المدَّةُ التي أمرَ اللهُ أن يطلَّق لما النساء . وكان عبدُ اللهِ لمذا سئلَ عن ذلك قال لأحدهم : إن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرَّمَت عليك حتى تلكح زوجاً غيرَك . وزاد فيه غيرُهُ عن الليث : حدَّنى نافعُ قال ابنُ هم َ : لو طلقت مرَّةً أو مرَّتين فان الهي مَنْ إليَّةٍ أُمرَني بهذا »

قوله ( باب ﴿ وَبِسُوانَهُنَ أَحَقَ بِرَدِمِنَ ﴾ في العدة ، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو انتين ، وقوله : فلا تمضَّلُوهُن ﴾ كمذًا للاكثر ، وفصل أبو ذر أيضًا بين قوله ﴿ بِردهنَ ﴾ وبين قوله ﴿ في العدة ، بدائرة إشارة الى تمضلوهن ﴾ من رواية النسنى . ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث معقل بن يسار في تزويج أخَّته ، أورده من طريقين : الأولى قوله و حدثني محد ، كذا للجميع غير منسوب وهو ابن سلام ، وعبد الوهاب شيخه هو ا بن عبد الجميد الثقني ، ويونس هو ابن عبيد البصرى . الطريق الثانية من طريق سميد وهو ابن أبي عروبة عرب قتادة قال في روايته و حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخنه تحت رجل ، وقال في رواية يونس عن الحسن د روج معقل أخته ، وقد تقدم هذا الحديث وشرحه في د باب لإ نكاح إلا بولي ، من كتاب النسكاح وبينت هناك من وصله وأدسله ، وتقدم في تفسير البقرة أيضا موصولاً ومرسلا ، وقوله « فحمي » يوزن علم بكسر ثانيه ، وقوله وأنفاء بفتح الهمزة والنمون منون أي ترك الفمل غيظا وترفعا ، وقوله وفترك الحمية ، بالتشديد، وقوله دواستقاد لامر الله يُكذا للاكثر بقاف أي أعطى مقادته ، والمعنى أطاع والمقتل . وفي دواية الكشميني « واستراد ، براء بدل القاف من الرود وهو الطلب ، أو المعنى أراد رجوعها ورضى به . ونقل ابن التين عن رواية القابسي واستقاد بتشديد الدال ، ورده بأن المفاعلة لاتجتمع مع سين الاستفعال . الحديث الثانى حديث ابن عمر في طلاق الحائض ، وتغدم شرحه مسترفى في أول كمناب الطلاق ، وقوله , وزاد فيه غيره عن الليث ، تقدم بيانه في أول الطلاق أيضا حيث قال فيه , وقال الليث آلخ ، وفيه تسمية الغير المذكور ، وقال ابن بطال ما ملخصه : المراجعة على ضربين ، إما في العدة نهى على ما في حديث ابن عمر لأن النبي عَلَيْنَةٍ أمره بمراجعتها ولم يذكر أنه احتاج إلى عقد جديد ، وإما بعد العدة فعلى مانى حديث معقل . رقد أجمعوا على أن الحر إذا طاق الحرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها ولوكرهت المرأة ذلك، فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبية فلا تحل له الا بنكاح مستأنف واختلف السلف فيما يكون به الرجل مراجعًا ، نقال الأوزاعي إدا جامعها فقد راجعها وجاء ذلك عن بعض التابعين وبه قال مالك و إسمَى بشرط أن ينوى به الرجعة ، وقال الـكموفيون كالاوزاعي وزادوا : ولو لمسها بشهرة أو نظر الى فرجها بشهرة ، وقال الشافعي لا تـكون الرجعة إلا بالكلام ، وأنبني على هذا الخلاف جوأز الوطء وتحريمه ، وحجة الشافعي أن الطلاق مزيل للنكاح ، وأقرب ما يظهر ذلك في حل الوط. وعدمه ، لأن الحل معني بجوز أن يرجع في النـكاح ويعود كما في اسلام أحد المشركين ثم اسلام الآخر في العدة ، وكما يرتفع بالصوّم والإحرام والحيض ثم يعود بزوال هـنـنـه المعانى . وحجة من أجاز أن النـكاح لو زال لم تعد المرأة إلا بعقد جديد وبصحة الحلع في الرَّجمية ولو قوع الطنقة الثانية ، والجواب عن كل ذلك أنَّ النَّكاح مازال أصله وإنما زال وصفه . وقال

ابن السمعائى : الحق أن الفياس يقتضى أن الطلاق إذا رقع زال النـكاح كالعتق ، لـكن الشرع أثبت الرجمة فى النـكاح دون العتق فافترقا

#### ٤٥ - باب مراجعة الحائض

و مالت مر فقال : طلق ابن عر امر أنه وهي حائض ، فسأل صر الذي من سيرين حد أنى يونس بن جُبير و سألت ابن عر فقال : طلق ابن عر امر أنه يُولِع من قبل عد أنه الناس من الله الناس ال

قوله ( باب مراجعة الحائض ) ذكر فيه حديث ابن عمر فى ذلك ، وهو ظاهر فيها ترجم له ، وقد تقدم شرحه مستوفى فى أوائل الطلاق

٢٦ - إلى أن تقرب الصبية المايية ال

٥٣٣٤ - قالت زينبُ لا دخلتُ على أمِّ حَبِيبةً زَوج ِ النبي ُ وَيَشَيَّقُو حَينَ مُنوفَى أَبُوها أَبُو سُفيانَ بنُ حرب ، فلاَعت أمُّ حبيبةً بطِيبٍ فيه صُفرة - خَلوق أو غـيرُه - فدهنت منه جارية ثم مَسَّت بعارضهما ثم قالت : والله مالى بالعايب من حاجة ، غير أنى سمعتُ رسولَ الله مَرْافِي يقول : لا يحلُّ لا مرأة يُرتؤمنُ بالله واليوم الآخر أن تُحِدً على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرا "

٥٣٥٥ - قالت زينبُ و فدخاتُ على زينبَ ابنة جحش حينَ توفى أخوها ، فدَعَت بطِيب فست منه ثم قالت : أما والله مالى بالطيب من حاجة ، غير أنى سمعتُ رسولَ الله عَلَيْنَ يقول على المنبر : لا يَجِلُ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرِ أن ُ تحيدً فوقَ ثلاثِ ليال ، إلا على زوج أربعة َ أشهر وعشراً »

٥٣٣٦ - قالت زينبُ ﴿ وسمعتُ أمَّ سلمةَ تقول : جاءت امرأةُ الى رسول الله عَلَيْ فقالت : يارسولَ الله الله عَلَيْ الله على الله عَلَيْ الله الله عليه الله عنه ال

[ الحديث ٢٣٦٠ ــ طرقاه في : ٢٣٨٠ ، ٧٠٦٠ ]

٣٠٥٧ \_\_ قال ُحيد ﴿ فقلتُ لَوْ يَنْبَ ۚ : وَمَا تُرْمَى بِالْبِعْرِةَ عَلَى رَأْسِ الْحُولُ ؟ نَقَالُت زينبُ : كانت المرأة

اذا تو ُ فَى غنها زوجها دخلت حِفْشًا و كَبِسَت شرَّ ثيابها ولم تمسَّ طيبًا حتى ثمرٌ بها سنة ، ثم ُ تؤتَّى بدابة \_ حِمارٍ أو شاة أو طائر \_ فتَفتضُ به ، فقاما تفتضُ بشىء الا مات ، ثم تخرُج فتعطى بعرةً فقرى بها ، ثم تراجعُ بعدُ ما شاءت من طِهِبِ أو غيره » شُئلَ مالك : ما تفتضُ به ؟ قال : تمسّخُ بة يجلدَها»

قولِه ( باب تحد ) بضم أوله وكسر ثانيه من الرباعي ، ويجوز بفتهمه ثم ضمة من الثلاثي ، وقد تقدم ببان ذلك في و بأب احداد المرأة على غير زوجها ، من كتاب الجنائز ، قال أمل اللغة : أصل الاحداد المنع ، ومنه سمى البواب حدادًا لمنعه الداخل، وسُميت العقوية حدًا لانها تردع عن المعصية . وقال ابن درستويه: معنى الاحداد منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب ومنع الخطاب خطيتها والطمع فيها كا منع الحد المعصية . وقال الفراء : سمى الحديد حديدًا للامتناع به أو لامتناعه عَلَى عَاوله ، ومنه تحديد النظرُ بمعنى امتناع تقلبه في الجمات ، ويروى بالجيم حـكاه الخطابي قال: يروى بالحاء والجيم ، وبالحـاء أشهر ، والجيم مأخوذ من جددت الشيء اذا قطعته ، فكأن المرأة انقطعت عن الزينة . وقال أبو حاتم : أنكر الأصمى حدثُ ولم يعرف الا أحدث . وقال الفراء كان القدماء يؤثرون أحدت والآخرى أكثر مافى كلام العرب. قوله (وقال الوهرى لا أرى أن تقرب الصببة الطيب) أى إذا كانت ذات زوج فإت عنها ﴿ وقوله ﴾ لأن عليها العدة ، أظنه من تصرف المصنف ، فان أثر الزهرى وصله ابن وهب في موطئه عن يونس عنه بدونها ، وأصله عند عبد الرزاق عن معمر عنه باختصار . وفي التعليل إشارة إلى ان سبب إلحاق الصبية بالبالخ في الاحداد وجرب العدة على كل منهما اتفاقاً ، وبذلك احتج الشافعي أيضاً ، واحتج أيضا بأنه يحرم الدقد عليما بل خطبتها فى العدة ، واحتج غيره بقوله فى حديث أم سلمة فى الباب. أفنكحلها ، فانه يشمر بأنهاكانت صَفيرة ، أذ لوكانت كبيرة لقالت أفتكتجل هي ؟ وفي الاستدلال به نظر لاحتمال أن يكون معنى قولها , أفنكحلما ، أي افنهكنها من الاكتحال . ﴿ إِنَّهِ ( عن زينب بنت أبي سلمة) أي ابن عبد الاسد . وهي بنت أم سلة زوج النبي مِنْكِ ، وهي ربيبة النبي مِنْكِ ، وزعم ابن التين أنها لارواية لما عن رسول الله مِنْكِ ، كذا قال ، وقد أخرج لها مسلم حديثها وكان اسمى برة أسهانى رسول الله على زينب ، الحديث ، وأخرج لها البخارى حديثًا تقدم في أوائل السيرة النبوية . قوله ( انها أخبرته هذه الاحاديث الثلاثة ) تقدم منها الحديثان الأولان في كتاب الجنائز مع كشير من شرحهما ، والكلام على قوله فى الاول حين توفى أبوها وفى الثانى حين توفى أخوها وأنه سمى فى بمض الموطآت عبد الله ، وكذا هو فى صحيح ابن حبان من طريق أبى مصعب ، وأن المعروف أن عبد الله بن جحش قنل بأحد شهيدا وزينب بنت أبى سلمة يومئذ طفلة فيستحيل أن تكون دخلت على زينب بنت جحش في تلك الحالة ، وأنه يجوز أن يكون عبيد الله الصغر فان ذخول زينب بنت أبي سلمة عند بلوغ الحبر الى المدينة بوفاته كان وهي مميزة ، وأن يكون أبا أحمد بن جحش فان اسمه وعبد، بذير إضافة لانه مات في خلافة عمر فيجوز أن يكون مات قبل زينب ، لكن ورد مايدل على أنه حضر دفنها . ويلزم على الأمرين أن يكون وقع في الاسم تغيير أو الميت كان أخا زينب بنت جحش من أمها أو من الرضاعة . قوله ( لايحل ) استدل به على تحربم الإحداد على غير الزوج وهو واضح ، وعلى وجرِب الإحداد المدة المذكورة على الزوج واستشكل بان الاستثناء وقع بعد النني فيدل على الحل فوق الئلاث على الزوج لا على الوجوب ، وأجيب بأن الوجوب استفيد من دليل

آخر كالاجماع ، وود بأن المنقول عن الحسن البصرى أن الإحداد لايجب أخرجه ابن أبي شيبة ، ونقل الخلال بسنده عن أحمد عن هشيم عن داود عن الشمي أنه كان لايعرف الإحداد ، قال أحمد : ماكان بالمراق أشد تبحرا من هذين \_ يعني الحسن والشعبي ـ قال : وخَني ذلك عليهما اه ، ومخالفتهما لاتقدح في الاحتجاج وان كان فبها رد على من ادعى الاجماع . وفي أثر الشمي تعقب على ابن المنذر حيث نني الحلاف في المسألة إلا عن الحسن ، وأيضا فحديث التي شكت عينُها \_ وهو ناك أحاديث الباب \_ دال على الوجوب ، وإلا لم يمتنع النداوي المباح ، وأجيب أيضا بأن السياق يدل على الوجوب، فإن كل مامنع منه إذا دل دليل على جوازه كان ذلك الدليل دالا مِمينه على الوجوب كالحتان والزيادة على الركوع في الـكسوف ونحو ذلك . ﴿ لَاسَأَةً ﴾ تمسك بمفهومه الحنفية فقالوا : لايجب الاحداد على الصغيرة ، وذهب الجهير الى وجوب الاحداد عايماً كما تجب العدة ، وأجابوا عن التقبيد بالمرأة أنه خرج عزج الغالب ، وعن كونها غير مكلفة بأن الولى هو المخاطب بمنعها مما تمنع منه المعتدة ، ودخل في عموم قوله « امرأة » المدخول بها وغير المدخول بها حرة كانت أو أمة ولو كانت مبعضةً أو مكانبة أوأم ولد اذا مات عنها زوجها لاسيدها لنقييده بالزوج في الحبر خلافا للحنفية . قوله ( تؤمن بالله والبوم الآخر ) استدل به الحنفية بأن لا إحداد على الذمرة التفييد بالإيمان ، وبه قال بعض الما الحكيَّة وأبو ثور ، وترجم عليه النسائى بذلك ، وأجاب الجمور بأنه ذكر تأكيدا للبالغة في الوجر فلا مفهوم له ، كما يقال هذا طريق المسلمين وقد يسلكه غيرهم · وأيضا فالاحداد من حتى الروج ، وهو ملتحق بالمدة في حفظ النسب ، فتدخل الكافرة في ذلك بالمهني كما دخل الـكافر في النهى عن السوم على سوم أخيه ، ولانة حتى للزوجية فأشبه النفقة والسكني ، ونقل السبكي في فتاوية عن بمضهم أن الذمية داخلة في قوله . تؤمن بالله واليوم الآخر ، ورد على قائله و بين فساد شيمته فأجاد ، وقال النووى : قيد الما اسكية أن الذمية المتوفى عنهما تعتد بالأقراء، قال ابن الحربي : هو قول من قال لا إحداد عليهما . قوله (على ميت ) استدل به لمن قال لا إحداد على امرأة المفقرد لانه لم تتحقق وناته خلافا للمالكية . قوله ( الا على ذوج ) أخذ من هذا الحصر أن لايزاد على الثلاث في غير الزوج أباكان أو غيره، وأما ما أخرجه أبو داود في والمراسيل، من رواية عرو بن شميب د ان النبي ﷺ رخص للمرآة أن تحد على أبيها سبعة أيام ، وعلى من سواه اللائة أيام ، فلو صح الكان خصوص الآب يخرج من هذا العموم، الكنه مرسل أو معضل، لأن جل رواية عمرو بن شعيب عن التَّابِمين ولم يرو دن أحد من الصحابة إلا الشيء اليسير عن بعض صفار الصحابة . ووهم بعض الشراح فتعقب على أبي داود تخريجه في • المراسيل ، فقال : عمرو بن شعيب ايس تا بعيا فلا يخرج حديثه في المراسيل ، وهدذا التعقب مردود لما قلناه ، ولاحتمال أن يكون أبو داردكان لا يخص المراسيل برو اية التابعي كما هو منقول عن غيره أيضًا ، واستدل به للاصم عند الثناقمية في أن لا إحداد على المطلقة ، فأما الرجمية فلا إحداد عليها إجماعا ، وإنما الاختلاف في البائن ، فقال الجمهور لا إحداد ، وقالت الحنفية وأبو عبيــد وأبو ثور : علمــا الإحداد قياسا على المتوفى عنها ، وبه قال بعض الشافعية والما لـكية ، واحتج الاولون بأن الإحداد شرع لأن تركه من التطيب واللبس والترين يدءو الى الجماع فنعت المرأة منه زجرا لها عن ذلك . فكان ذلك ظاهرا في حق الميت لآنه يمنعه الموت عن منع المعتدة منه عن التزويج ولا تراعيه هي ولا تخاف منه ، بخلاف المطلق الحي في كل ذلك ، ومن ثم وجبت العدة

على كل متوفى عنها وإن لم تكن مذخولا بها وبخلاب المطلقة قبل الدخول فلا إحداد عليها اتفاقاً ، وبأن المطلقة البائن يمكنها العود الى الووج بمينه بعقد جديد ، وتعقب بأن الملاعنة لا إحداد عليها ، وأجيب بأن تركه لفقدان الزوج بمينه لا الهقدان الزوجية واستدل به على جواز الإحداد على غبر الزوج من قربب ونحوه ثلاث ايال فما دونهــا وتعريمه فيما زاد عليها ، وكأن هذا القدر أبيح لاجل حظ النفس ومراعانها وغاية الطباع البشرية ، ولهذا تناولت أم حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما الطيب لتخرجا عن عهدة الإحداد، وصرحت كل منهما بانها لم تنظيب لحاجة ، إشارة الى أن آنار الحزن باقية عندها ، لكمنها لم يسمها إلا المتثال الآمر . قوله ( أربعة أشهر وعشرا ) قيل الحيكمة فيه أن الولد يتـكامل تخلبقه وتنفخ فيه الروح بعد مضى ماءًا وعشرين يوماً ، وهي زيادة على أربعة أشهر بنقصان الأهلة فجاب الكسر الى العقد على طزيق الاحتياط ، وذكر العشر مؤ نثا لارادة الليــالى والمراد مع أيامها عند الجهور ، فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشرة وعن الأوزاعي وبمض السلف تنقضي بمضى الليالي المشر بعد مضى الاشهر وتحل في أول اليوم العاشر ، واستثنيت الحامل كما تقدم شرح حالها قبدل في السكلام على حديث سبيعة بنت الحارث ، وقد ورد في حديث قوى الاسناد أخرجه أحمد وصححه ابن حبان عن أسماء بنت عميس قالت د دخل على وسول الله عليه اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبى طالب فقال : لا تحدى بعد يومك ، هذا لفظ أحمد ، وفي رواية له ولابن حبان والطحاوى و لما أصيب جعفر أتمانا النبي ﷺ فقال: تسلمي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت ، قال شيخنا في د شرح القرمذي ، : ظاهره أنه لا يجب الاحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث لان أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر إن أبي طالب بالانفاق وهي والدة أولاده عبد الله ومحمد وعون وغيرهم، قال: بل ظاهر النهى أن الإحداد لا يجوز، وأجاب بأن هذا الحديث شاذ مخالف للاحاديث الصحيحة، وقد أجموا على خلافه . قال و يحتمل أن يقال : إن جعفرا قتل شهيدا والشهداء أحياء عند ربهم . قال : وهذا ضعيف لأنه لم يرد في حق غير جمفر من الشهداء بمن قطع بأنهم شهداء كما قطع لجمفر -كحمزة بن عبد المطلب عمه وكمبد الله بن عمرو بن حرام والدجابر \_ اه كلام شيخنا ملخصا . وأجاب الطحاوى بأنه منسوخ ، وأن الإحداد كان على المعتدة نى بعض عــدتها نى وقت ثم أمرت بالإحداد أربعة أشهر وعشراً ، ثم ساق أحاديث الباب و ايس فيهــا مايدل على ما ادعاه من النسخ . لـكنه يكثر من ادعاء النسخ بالاحتمال فجرى على عادته ، ويحتمل وراء ذلك أجوية أخرى : أحدها أن يكون المراد بالإحداد المقيد بالثلاث قدرا زائدا على الاحداد المعروف فعلته أسماء مبالغة في حزنهــا على جمفر فنهاها عن ذلك بعد الثلاث . ثانيها أنهاكانت حاملا فوضعت بعد ثلاث فانقصت العدة فنهاها بعدها عن الإحداد ، ولا يمنع ذلك قوله في الرواية الآخرى , ثلاثًا ، لأنه يحمل على أنه ﷺ اطلع على أن عدتهـا تنقضي هذه الثلاث. ثالثها المله كان أبانها بالطلاق قبل استشهاده فلم يكن عليها احداد. رابعها أن البيهق أعل الحديث بالانقطاع فقال: لم يثبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء ، وهذا تعليل مدفوع ، فقد صححه أحمد الكمنه قال: انه عالف للاحاديث الصحيحة في الاحداد ، قلت : وهو مصير منه الى أنه يعله بالشذوذ. وذكر الاثرم أن أحمد سئل عن حديث حنظلة عن سالم عن ابن عمر رفعه و لا احداد فوق ثلاث ، فقال : هذا منكر ، والمعروف عن ابن عمر من رأيه اه . وهذا يحتمل أن يكون لغير المرأة المعتدة فلا نسكارة فية ، بخلاف حديث أسماء واقه أعلم . وأغرب

ابن حبار فساق الحديث بلفظ «تسلمي، بالميم بدل الموحدة وفسره بأنه أمرها بالتسليم لأمر الله ، ولا مفهوم لتقييدها بالثلاث بل الحكمة فيه كون القلق يكون في ابتداء الامر أشد فلذلك قيدها بالثلاث، هذا معني كلامه، فصحف السكامة وتسكاف التأويلها . وقد وقع في رواية البيهتي وغيره و فأمرتي رسول الله ﷺ أن أتسلب ثلاثًا ، فتبين خطؤه . فوله (قالت زينب وسمعت أم سلمة ) هو موصول بالاسناد المذكور وهو الحسديث الثالث ، ووقع في الموطأ وسمعت أمى أم سلة ، زاد عبد الرزاق عن مالك , بنت أبي أميـة زوج الني يَرْكِيُّ ، . قولِه ( جاءت آمراًة ) زاد النسائى من طريق الليث عن حميد بن نافع , من قريش ، وسماها ابن وهب فى موطئه ، وأُخرجه اسماعيل القاضي في أحكامه من طريق عائـكة بنت نعيم بن عبد الله أخرجه ابن وهب وعن أبي الاسود النوفلي عن القاسم بن محمد عن زينب عن أمها أم سلة أن عاتـكة بنت نعيم بن عبد الله أنت تستفتي رسول الله وهَكَذَا أَخْرَجُهُ الطَّبْرَانَى مَن رُوايَةً عَمْرَانَ بِنَ هَارُونَ الرَّمَلَى عَنَ ابْنَ لَمِّيمَةً لَـكَنَّهُ قالَ ﴿ بِنْتَ نَعْيَمُ ۚ وَلَمْ يُسْمُمُ ۗ ، وأخرجمه ابن منده في ﴿ المعرفة ، من طريق عثمان بن صالح ﴿ عن عبــد الله بن عقبة عن محمــد بن عبد الرحن عن حميد بن نافع عن زينب عن أمها عن عاتدك بنت نعيم أخت عبد الله بن نعيم جارت الى رسول الله مالي فقالت ان ابنتها توفى زوجها ، الحديث . وعبسد الله بن عقبة هو ابن لهيمة نسبه كجسده ، ومحمد بن عبد الرَّحن هو أبو الاسود، فان كان محفوظا فلابن لهيمـة طريقان ، ولم تسم البنت التي توفى زوجمـا ولم تنسب فيها وقفت عليه . وأما المغيرة الخزوى الم أقف على اسم أبيه ، وقد أغفله ابن منده في الصحابة وكذا أبو مُوسَى في الذبل عليه وكذا ابن عبدااب ، لكن استدركه ابن فتحون عليه . قوله (وقد اشتكت عينها) قال ان دقيق العيد يجوز فيــه وجهان ضم النون على الفاعلية على أن تكون المين هي المشتكية و فتحما على أن يكون في اشتكت ضمير الفاعل وهي المرأة ورجح هذا ، ووقع في بعض الروايات وعيناما ، يعني وهو يرجح الضم وهذه الرواية في مسلم ، وعلى العنم اقتصر النووي وهو الارجح ، والذي رجح الاول هو المنذري . قوله ( أفنسكملها) بعنم الحاء . قوله ( لا ، مرأين أو الاناكل ذلك يقول لا ) في دواية شعبة عن حميد بن نافع فقال ولا تسكنتحل ، قال النووى : فيه دليل على تحريم الاكتبعال على الحادة سواء احتاجت اليه أم لا . وجله في حديث أم سلمة في الموطأ وغيره . اجمليه بالليل وامسحيه بالهار ، ووجه الجمع أنها اذا لم تحتج اليه لا يحل ، واذا احتاجت لم بجز بالنمار ويجوز بالليل مع أن الاولى تركه ، فان فعلت مسحته بالنهار . قال وتأول بعضهم حديث الباب على أنه لم يتحقق الحوف على عينها ، وتعقب بأن في حديث شعبة المذكور و فخشوا على عينيها ، وفي رواية ابن منده المقدم ذكرُها ورمدَت رمدا شديدا وقد خشيت على بصرها ، وفي رواية الطبراني أنها قالت في المرة الثانية ﴿ إِنَّهَا تَشْتُـــكَي عَيْمًا فَرَقَ مَا يَظُنَّ ، فَقَالَ لا ، وق رواية القاسم بن أصبخ أخرجها ابن حزم دانى أخشى أن تنفق. عينها ، قال لا وان انفقأت ، وسنده صحيح ، وبمثل ذلك أفتت أسماء بنت عميس أخرجه ابن أبي شيبة ، وبهذا قال مالك في رواية عنه بمنعه مطلقا ، وعنه يجوز اذا خافت على عينها بما لاطيب فيه ، وبه قال الشافمية مقيدًا بالليل ، وأجابوا عن قصة المرأة باحتمال أنه كان يحصل لها البرء بغير المكحل كالتضميد بالصبر ونحوه ، وقد أخرج ابن أبي شيبة عن صفية بنت أبي عبيد أنها أحدت على ابن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها تزيغان فسكافت تقطر فيهما الصبر ، ومنهم من تأول النهى على كحل مخصوص وهو ما يقتضى التزين به لأن

محض النداوي قد يحصل بما لا زينة فيه فلم ينحصر فيما فيه زينة . وقالت طائفة من العلماء : يجوز ذلك ولوكان فيه طيب ، وحملوا النهى على التنزية جمعا بين الادلة . قولِه ( انما هي أوبِمة أشهر وعشرا ) كذا في الآصل بالنصب على حكاية لفظ القرآن ، و لبمضهم بالرفع وهو واضح ، قال ابن دقبق العيد : فيه اشارة الى تقليل المدة بالنسبة لما كان قبل ذلك وتهوين الصبر عليها ولهذا قال بعده ديرةدكانت احداكن في الجاعاية ترى بالبعرة على رأس الحول، وفي التقييد بالجاهلية اشارة الى أن الحكم في الاسلام صار مخلافة ، وهو كمذلك بالنسبة لما وصف من الصنيع ، لكن التقدير بالحول استمر في الاسلام بنص قوله تعالى ﴿ وصية لازواجهم متاعاً الى الحول ﴾ هم نسخت بالآية التي قبل وهي ﴿ يَتُوبِهِن بِأَنْفُسُهِن أَرْبِمَةُ أَشْهِر وَعَشَرًا ﴾ . قوله ( قال حميد ) هو ابن نافع راوي الحديث ، وهو موصول بالاسناد المبدوء به . قوله ( فقلت لزينب ) هي بنت أبي سلة ( وماترى بالبعرة )؟ أي بيني لي المراد بهذا السكلام الذي خوطبت يه هذه المرأة . قوله (كانت المرأة اذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا الخ) هكـذا في هذه الرواية لم تسنده زينب، ووقع في رواية شمية في الباب الذي يليه مرةوعاكله الحكنه باختصار وافظه وفقال لا تكتمحل، قدكانت إحداكن تمك في شر أحلاسها أو شر بيتها ، فاذاكان حول فمركاب رمت ببعرة ، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر، وهذا لا يقتضي إدراج رواية الباب لأن شعبة من أحفظ الناس فلا يقضي على روايته برواية غيره بالاحتمال، والهل الموقوف ما في رواية الباب من الزيادة التي ايست في رواية شعبة . والجفش بكسر المهملة وسكون الفاء بعدها معجمة فسره أبو داود في روايته من طربق مالك : البيت الصفير ، وعند النسائي من طريق ابن القاسم عن مالك : الحفش الخص بضم المعجمة بعدها مهملة ، وهو أخص من الذي قبله . وقال الشافعي : الحفش البيت الدليل الشعث البناء، وقيل هو شيَّ من خوص يشبه القفة تجمع فيه المعتدة مناهما من غزل أو نحوه، وظاهرسياق القصة يأبي هذا خصوصاً رواية شعبة ، وكذا وقع في رواية للنسائي , عمدت الى شر بيت لهـا فجلست فيه ، ولمل أصل الحفش ماذكر ثم استعمل في البيت الصغير الحقير على طريق الاستعارة ، والاحلاس في رواية شعبة بمهملتين جمع حلس بكسر ثم سكونَ وهو الثوب أو الـكساء الرقيق يكون تحت البرذعة ، والمراد أن الراوى شك في أي اللفظينَ وقع وصف ثيابها أو وصف مكانها ، وقد ذكرا معا فى رواية الباب . قوله ( حتى يمر بها ) فى دواية الكشميهني و لها ، قوله ( ثم تؤتى بداية ) بالتنوين ( حمار ) بالجر والتنوين على البدل ، وقوله ﴿ أَوْ شَاءَ أُو طَاثُرُ ﴾ للتنويع لا للشك ، واطلاق الدابة على ماذكر هو بطربق الحقيقة اللغوية لا العرفية . قوله ( فتفاتض ) بفاء ثم مثناة ثم ضاد معجمة ثقيلة ؛ فسره مالك في آخر الحديث فقال : تمسح به جلدها ، وأصل الفض الكسر أي تكسر ماكانت فيه وتخرج منه بما تفعله بالدابة . ووقع في رواية للنسائل و تقبص ، بقاف ثم موحدة ثم مهملة خفيفة ، وهي رواية الشافعي ، والقبص الاخذ بأطراف الانامل ، قال الاصيهائي و ابن الاثير : هو كناية عن الاسراع ، أي تذهب بعدو وسرعة الى منزل أبويها ليكثرة حيائها لقبح منظرها أو اشدة شوقها الى الزويج فبعد عهدها به . والباء في قولها «به» سببية ، والضبط الاول أشهر . قال ابن قتيبة : سألت الحجازيين عن الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لاتمس ماء ولا نقلم ظفوا ولا تزيل شمرا ثم تخرج بعد الحول باقبح منظر ثم تفتيض أي تـكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يميش بعد ما تفتض به . قلت : وهذا لايخالف تفسير مالك ، لكنه أخص منه ، لانه أطلق الجلد وتبين أن المراد به جلد القبل ، وقال ابن وهب : معناه أنها تمسح بيدها على الدابة وعلى ظهره ، م - ١٢ ج ٩ ٥ فيم البادي

وقيل المراد تمسح به ثم تفتض أى تفتسل ، والافتضاض الاغتسال بالماء العنب لازالة الوسخ وارادة النقاء حتى تصير بيضاء نقية كالهضة ، ومن ثم قال الاخفش : معناه تتنظف قتنتق من الوسخ فتشبه الفضة في نقائما وبياضها ، والفرض بذلك الإشارة الى اهلاك ماهى فيه ، ومن الرمى الانفصال منه بالكلية . ( تنبيه ) . جوز الكرماني أن شكون الباء في قوله وقتقض به ، للنعدية أو تمكون واثمة أى تفتض الطائر بأن تمكسر بمض أعضائه انتهى ، ويوده ما تقدم من تفسير الافتضاض صريحا . قوله ( ثم تمزج فتعطى بعرة ) بفتح الموحدة وسكون المهملة ويجوز فتحويا . قوله ( فترى بها ) في رواية معارف وابن الماجشون عن مالك و ترمى ببعرة من بعر الغنم أو الابل فترى بها أهامها فيسكون ذلك أحلالا لها ، وفي رواية ابن وهب و فترى ببعرة من بعر الغنم من وراء ظهرها ، ووقع في رواية شعبة الآنية و فادا كان حول فركل رمت ببعرة ، وظاهره أن رميها البعرة يتوقف على مرور المكلب سواء طال زمن انتظار مروره أم تصر ، وبه جزم بعض الشراح . وقيل ترمى بها من عرض من كلب أو غيره ترى من من المراء وقيل ترمى بها من عرض من كلب أو غيره ترى من المراء ، وقال عياض : يمكن الجمع بأن السكلب إذا من افتفت به ثم رمت البعرة . قات : ولا يحنى بعده ، والزيادة من البعرة فقيل : هو أشارة إلى أنها رمت العدة من البعرة ، وقيل السارة الى أن الغمل الذى فعلته من الربص والصبر على البلاء الذى كانت فيه لما انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها استعقارا له و تعظيا لحق روجها ، وقيل بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك الله مثل ذلك الله من المرة ذلك العمل المناء الله و تعظيا لحق وهما المناه والمناه والماء الله و تعظيا المناه المناه المناه المناه والم المناه المناه والمناه والمناه والمناه والماء والمناه والماء والمنال المناه والماء المناه والماء والماء المناه المناه والماء المناه المناه والماء والماء المناه المناه المناه المناه والماء الماء المناه والماء والماء الماء والماء المناه والماء والماء المناه المناه والماء وا

## ٧٤ - باب الـ كمحل المحادّة

٥٣٣٩ \_ ﴿ وسمعتُ زَينبَ ﴾ ابنةَ أمَّ سلمةَ تحدَّثُ عن أمِّ حَبيبةَ أن النبي عَلَيْكِ قال ﴿ لا يَجلُ لامرأة مسلمةِ تؤمنُ بالله واليوم الآخرِ أن "نحِدً" نوق الائةِ أيام ، إلا على زوجها أربعة أشهر ِ وعشرا »

٥٣٤٠ - مَرْثُنَ مسدَّدُ حدَّنَا بِشرُ حدَّنَا سَلمةُ بنُ علقمةً عن محمد بن سِيرِينَ «قالت أمُّ عطيةً: - نُنهينا أن ُنجِد أكثر من ثلاث إلا بزَوج »

قوله ( باب الكمل للحادة )كذا وقع من الثلاثى ، ولوكان من الرباعى لقال المحدة . قال ابن التين : الصواب الحاد بلا ها ـ لانه نعت للمؤنث كطالق وحائض . قلت : لكنه جائز فليس بخطأ وانكان الآخر أرجح . ذكر فيه حديث أم سلة الماضى في الباب قبله ، وكذا حديث أم حبيبة ، أوردهما من طريق شعبة باختصار ، وقد تقدم

مافيه قبل . وقوله ولا تـكمـتـــ مل ، في رواية المستملي بلا تاء بين السكاف والحاء . ثم أررد حديث أم عطية مختصرا ، وفي الباب الذي يليه مطولا ، وقوله و إلا بزوج ، في وتراية الـكمشميهني و إلا على زوج ،

### ٨ ٤ - بأسب النُّسُط للحاد في عند الطهر

٥٣٤١ - صَرَثَتَى عبدُ الله بن عبد الوهاب حدَّ ثَنَا حَادُ بن زيدٍ من أيوبَ عن حَفَصةَ عن أمَّ عطيةَ قالت ولا كنّا أنهى أَن تُحِدً على ميّت فوق اللاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ، ولا نسكة حِل ولا تطيّب ولا المبس أبوباً مصبوعاً إلا توب عَصْب . وقد رُخِصَ لنا عند العَّلم إذا اغتسلت إحدانا من تحييضها في تُنبذة من كست أظفار ، وكنّا أنهى عن اتباع الجنائز »

قوله ( باب القسط للحادة عند الطهر ) أي عند طهرها من الحيض اذا كانت عن تحيض. قوله ( كنا نهى ) بضم أوله ، وقد صرح برفعه في الباب الذي بعده . قوله ( ولا نلبس ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب حصب ) بمهماتينِ مفتوحة ثم ساكنة ثم موحدة وهو بالاضاءة وهي برود الين يعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبا فيخرج موشى لبقاء ماعصب به أبيض لم ينصبخ ، وانما يعصب السدى دون اللحمة . وقال صاحب والمنتهى، العصب هو المفتول من برود البن . وذكر أبو موسى المدنى في د ذيل الغريب ۽ عن بعض أهل البين انه من داية بحرية تسمى فرس فرعون يتخذ منها الحرز وغيره ويكون أبيض، وهذا غريب، وأغرب منه قول السميلي : انه نبات لاينبت الا بالين وعزاء لا بى حنيفة الدينوري ، وأغرب منه ۋول الداودي : المراد بالثوب العصب الخضرة وهي الحسيرة ، واليس له سلف في أن العصب الآخضر ، قال ابن المنهذر : اجمع العلماء على أنه لايجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة ، الا ماصبخ بسواد فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لايتخذ الزينة بل هو من اباس الحون ، وكره عروة العصب أيضاً ، وكره مالك غليظه . قال النووى : الاصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا ، وهذا الحديث حجة لمن أجازه . وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ وهي الثياب البيض، ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به، وكذاك الأسود إذا كان مما يتزين به، قال النووي: ورخص أصحابنا فيما لايتزين به ولو كان مصبوغا . واختلف في الحرير فالأصح عند الشافعية منمه مطلقا مصبوغا أد غير مصبوغ ، لانه أبيح للنساء للزين به والحادة بمنوعة من التزين فـكان في حقها كالرجال ، وفي التحلي بالذهب والفضة وباللزاؤ ونحوه وجهان الاصح جوازه ، وفيه نظر من جمٍـــة الممنى في المقصود بلبسه ، وفي المقصود بالاحداد ، فأنه عند تأملها يترجح المنع والله أعلم . قوله ( وقد رخص الما ) بضم أوله أيضا وقد صرح برفسه في الباب الذي بمده. قوله ( عند الطهر اذا اغتسلت إحدانا من محيضها ) في رواية الـكشميهني وحيضها ، وفي الذي بعده دولا تمس طيباً الا أدنى طهرها اذا طهرت . قوله (في نبذة) بضم النون وسكون الموحدة بعدها معجمة أي قطمة ، و تطاق على الشيُّ اليسير . قوله ( من كست أظفار )كذا فيه بالكاف وبالاضافة ، وفي الذي بعده , من قسط وأظفار ، بقاف وواو عاطفة وهو أوجه ، وخطأ عياض الاول، وقد نقدم بيانه في كمناب الحيض . وقال بعده وقال أبو عبد الله ، وهو البخارى و القسط والكست مثل الـكافور والقافور ، أي يجوز في كل متهما الـكاف

والقاف وزاد القسط أنه يقال بالتاء المثناة بدل الطاء ، فأراد المثلية فى الحرف الاول فقط ، قال النووى : القسط والاظفار نوعان معروفان من البخوو وليسا من مقصود الطيب ، رخص فيه للمفتسلة من الحبيض لازالة الرائحة الحكريمة تتبع به أثر الدم لا للتطيب . قلت : المقصود من التطيب بهما أن يخلطا فى أجزاء أخر من غيرهما ثم تسحق فتصير طيبا ، والمقصود بهما هنما كما قال الشيخ أن تتبع بهما أثر الدم لازالة الرائحة لاللتطيب ، وزعم المداودى أن المراد أنها تسحق القد وتلقيه فى الماء آخر غسلها لتذهب رامحة الحيض ، ورده وياض بأن ظاهر الحدبث يأباه ، وأنه لايحصل منه رامحة طيبة إلا من التبخر به ، كذا قال وفيه نظر ، واستدل به على جواذ استمال مافيه منفعة لها من جنس مامنعت منه إذا لم يكن المتزين أو التطيب كالمتدهن بالزيت فى شهر الرأس أو غيره

#### ٩ ٤ - باب تلبس الحادة أياب العمس

٣٤٧ - مَرْشُ الفضلُ بن دُكتِين حدَّ ثنا عبدُ السلام بنُ حرب عن هشام عن حفصة عن أمَّ عطية قالت وقال النبيُ عِلِيَّ ؛ لا يَحِلُ لامرأة يُ تَوْمَن بالله واليوم الآخر أن تُحِدِ فوقَ ثلاث ، إلا على زَوج، فانها لا تَحَدِّ ولا تَلْبَسُ ثُوبًا مَصِبُوعًا إلا ثُوبَ عَصْب،

٣٤٣٥ ـ وقال الأنصارئ حدثنا هشام حدثننا حفصة حدثنى أم عطية «نهى النبي بيني ولا بمس طيبا إلا أدنى طهر ها إذا طَهُرت نبذة من تحسط وأظفاره . قال أبو عبد الله : القسط والمكست مثل المكافور والقافور قوله ( باب تلبس الحادة ثبياب العصب ) ذكر فيه حديث أم عطيمة مصرحا برفعه ، وزاد فى أوله « لايحل لامرأة ، الحديث مثل حديث أم حبيبة الماضى قبله ، وزاد بعد قوله إلا على زوج « فإنها لا تدخيحل ولا تلبس ثوبا مصبوط الاثوب عصب » وقد تقدم شرحه فى الذى قبله ، ووقع فيه « فوق ثلاث » وتقدم فى حديث أم حبيبة فى الطريق الأولى « ثلاث ليال » وفى الطربق الثانية « ثلاثة أيام » وجع بارادة الليالى بأيامها ، ويحمل المطلق هنا على المهد الألول ولذلك أن ، وهو محمول أيضا على أن المراد ثلاث ايال بأيامها ، وقعب الاوزاعي إلى أنها تحد ثلاث المهاد نقط ، فا فن أول النهار أوفى أثنائه لم ليال فقط ، فان مان فى أول النهار أوفى أثنائه لم تقل فى صبيحة اليوم الرابع ، ولا تلفيق . قوله (وقال الانصارى) هو محمد بن عبد الله بن المثنى شبخ البخارى ، وقد أخرج عنه المحكثير بواسطة وبلا واسطة ، وهمشام هو الدستوائى المذكور فى الذى قبله . قوله ( ثهى الذي يكن وقد الموسل على المديث الذى قبله ، وقد وصله البيهى من طربق أبي علي الرازى عن الانصارى بلفظ « ان رسول الله يكل نهى أن تحد المرأة فوق ثلاثة أيام ، إلا على زوج فانها تحد عليه الرازى عن الأنصارى بلفظ « ان رسول الله يكل نهب أن تحد المرأة فوق ثلاثة أيام ، إلا على زوج فانها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا أوب عصب . ولا تكتحل ، ولا تمس طيبا » . قوله ( إلا أدنى طريق طهيان وهو اللورى عن عبد الله بن أبى بكر وهو ابن محد بن عرو بن حرم شبخ مالك فيه ، وقد مصنى شرحه أبينا صفيان وهو الثورى عن عبد الله بن أبى بكر وهو ابن محد بن عرو بن حرم شبخ مالك فيه ، وقد مصنى شرحه أبينا

٥٠ - باسب ﴿ وَالَّذِينَ مُنِتَوَانُونَ مَنكُم وَيَذَرُونَ أَزُواجًا \_ إِلَى قُولُه \_ بِمَا تَعْمَلُونَ خَهِيرٍ ﴾

وقالت: مالى بالطبيب من حاجة ، لولا أنى سممت النهي وعشرا » الله بن الله بن عرو بن حزم حدان حميد بن بن من الله والميوم الآخر وقالت: مالى بالطبيب من حاجة ، لولا أنى سممت النبي وقالت: مالى بالطبيب من حاجة ، لولا أنى سممت النبي وقالت: مالى ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا »

قوله ( باب والذين يتوفون منكم ويذرون أذواجا به إلى قوله به خبير ) كذا لابى ذر والاكثر ، وساق فى رواية كريمة الآية بكالها . قوله ( حدثنى إسمق بن منصور ) تقدم فى تفسير البقرة هذا الحديث بهذا السفد ، وبينت هناك مافيل فيه من تعليق وغيره ، ووقع هناك و إسحق ، غير منسوب وفسر بابن راهويه ، وقد ظهر من هسنه الطريق أنه ابن منصور ، ولعله كان عنده عنها جميعا . وقوله وكانت هذه العدة ، تعتد عنه أهل زوجها واجبا » الطريق أنه ابن ذر عن الكشميني ، وذكر و واجبا ، إما لانه صفة محذوف أى أمرا واجبا ، أو ضمن العدة معنى الاعتداد . وفى رواية كريمة و واجب ، على أنه خبر مبتسدا عدوف ، قال ابن بطال : ذهب مجساهد الى أن الآية الاعتداد . وفى رواية كريمة و واجب ، على أنه خبر مبتسدا عدوف ، قال ابن بطال : ذهب مجساهد الى أن الآية الحول غير إخراج ) كما هي قبلها في القلاوة ، وكمان الحامل له على ذلك استشكال أن يكون الناسخ قبل المنسوخ ، أرأى أن استمالها عكن مجمع غير متدافع ، لجواز أن يوجب الله على ذلك استشكال أن يكون الناسخ قبل المنسوخ ، أرأى أن استمالها عكن مجمع غير متدافع ، لجواز أن يوجب الله على المعتدة تربص أربعة أشهر وعشرين ليلة تمام الحول ان أقامت عنده اه ملخصا . قان : وهو قول لم يقله أحد من المفسرين غيره ولا تابعه عليها من الفقهاء أحد ، وأطبقوا على أن آية الحول منسوخة وأن السكنى تبع للمدة ، فلما نسخ الحول في العدة بالاربعة أشهر وعشر ، وإنما اختلفوا في قوله ( غير اخراج ) فالجهور على أنه أسخ أيضا ، بالحول في العدة وأن المهر على أنه أسخ أيضا ،

وروى ابن أبى نجيح عن مجاهد فذكر حديث الباب قال : ولم يتابع على ذلك ، ولا قال أحد من علماء المسلمين من الصحابة والتابمين به فى مدة المدة ، بل دوى ابن جريج عن مجاهد فى قدرها مثل ماعليه الناس . فارتفع الخلاف واختص ما نقل عن مجاهد وغيره بمدة السكنى ، على أنه أيضا شاذ لا يعول عليه . والله أعلم

#### ٥١ - ياسيب مَهر البغيُّ والنكاح الفاسدِ . وقال الحسن :

إذا تَزوَّجَ محرَّمةً وهو لا يَشعر فُرَّقَ بينهما ، ولها ما أُخذَت ، وليس لها غيرُ . . ثم قال بمدُ : لها صَدَا قها ٥٣٤٦ هـ مَرَّمُنَ على بن عبد الرحن عن أبى مسعود ٥٣٤٦ هـ مَرْمُن على بن عبد الرحن عن أبى مسعود رضى الله عنه قال ﴿ نهى النهى مَلَّلِيَّ عَن ثَمَن السَكَابِ ، وَخُلُوانَ الْكَاهِنِ ، وَمَهْرِ الْبَغَى ﴾

٥٣٤٧ - مَرْثُنَا آدَمُ حدَّننا شعبة ُ حدَّننا عونُ بن أبى جُحَيفةَ عن أبيه قال ﴿ لَعنَ النبيُّ مَا اللهِ المُمَةَ والمستوشمةَ وآكِل الرّبا ومُوكلة · ونهى عن ثمن السكلب ، وكسب البغى ، ولعن المصوَّرين »

٥٣٤٨ - مَرْثُ على بن الجمد أخبر أنا شعبة عن محمد بن مُجحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة « سي النبي و النبي الإماء »

قوله ( باب مهر البغي والنكاح الفاسد ) البغي بكسر المعجمة وتشديد التحتانية بوزن فعيل من البغاء وهو الزنا ، يستنوى في الفظه المذكر و الترنث ، قال الكرمائي : وقيل و زبه فعول ، لأن أصله بغوى أبدلت الواو ياء ثم كسرت الغِين لاجل الياء التي بعدها ، والتقذير ومهر من نـكحت في النكاح الفاسد، أي بشبهة من إخلال شرط أو نحو ذلك. قوله (وقال الحسن) هو البصرى (اذا تزوج محرمة ) بتشديد الراء والمستمل بفتح الميم والراء وسكون الحاء بينهما وبالصمير، وبهذا الثاني جزم ابن التين وقال: أي ذا محرمه • قوله ( وهو لا يشعر ) احتراز عما اذا تممد ، وبهذا القيد ومفهومه يطابق الترجمة . وقال ابن بطال : اختلف العلماً. فيها على قولين : فمنهم من قال لهما المسمى، ومنهم من قال لها مهر المثل وهم الأكثر . قوله ( فرق بينهما ) بضم أوله . قوله ( و أيس لها غيره . ثم قال بعد : لما صدائها ) هذا الآثر وصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن يونس عن الحسن مثله إلى قوله ، و ليس لها غيره ، ومن طريق مطر الوراق عن الحسن تحوه وقال : لها صداقها ، أى صداق مثاما . ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : الأول حديث أبي مسمود ـ وهو عقبة بن عمر و الانصاري ـ في النهي عن ثمن الكلب و-لموان الكاهن ومهر البغي ، وأوله « عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحن ، هو ابن الحارث بن هشام ، فى رواية الحريدى « عن سفيان حدثنا الزهرى أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحن . . الثانى حديث أبى جحيفة فى لعن الواشمة الحديث ، وفيه « ونهى هن ثمن الـكلب وكسب البغى و لمن المصورين » . الثالث حديث أبي هريرة في النهى عن كسب الإماء ، وقد تقدم شرح الاحاديث الثلاثة في آخر البيوع . قال ابن بطال : قال الجم ـــور من عقد على محرم وهو عالم بالتحريم وجب عليه الحد الاجماع على تحريم العقد ، فلم يكن هذاك شبهة يدراً بها الحد . وعن أبي حنيفة العقد شبهة ، واحتج له بما لو وطيء جارية له فيها شركة فانها بحرمة عليه بالاتفاق ولا حد عليه للشبهة . وأجيب بأن حصته من الملك

اقتضت حصول الشبهة ، بخلاف المحرم له فلا ملك له فيها أصلا فافترقا . ومن ثم قال ابن القاسم من الما لكية : يجب الحد في وطء الحرة ولا يجب في المحلوكة . والله أعلم

٥٢ - باسب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول، أو طلَّةَ با قبلَ الدخول والمـيس

٥٣٤٩ - مَرْضُ عرُو بن زُرارةً أخبرنا إسماعيلُ عن أيوبَ عن سعيد بن جُبيَر قال وقلت لابن هر : رجل وَذَفَ امرأته وقال : الله عن الله وأن الله وأن كنت عاد أو بن دينار : في الحديث شيء لا أراك تحد أنه . قال قال الرجل : مالى . قال : لا مال المك وأن كنت صادقاً فقد دخلت بها ، وأن كنت كاذباً فهو أبعد منك ،

قوله ( باب المهر للمدخول علمها) أي وجوبه أواستحقاقه . وقوله « وكيف الدخول » يشير الى الحلاف فيه ، وقد تمسك بقوله في حديث الباب و فقد دخلت بها ، على أن من أغلق بابا وأرخى ستراً على المرأة فقد وجب لها . الصداق وعليها المدة ، وبذلك قال الليث والأوزاعي وأهل الكوفة وأحمد ، وجاء ذلك عن عمر وعلى وزيد بن ثا بت ومعاذ بن جبل و ابن عر ، قال الكوفيون : الحلوة الصحيحة بجب معما المهركاملا سواء وطلى أم لم يطأ ، إلا ان كان أحدهما مريضا أو صائما أو عرما أو كانت حائضا فلما النصف وعليها العدة كاملة ، واحتجوا أيضا بأن الفالب عند اغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة وقوع الجماع فأقيمت المظلة مقام المثنة لما جبلت عليه الغفوس في تلك الحالة من عدم الصبر عن الوقاع غالبًا لغابة الشهوة وتوفر الداعية . وذهب الشافعي وطائفة الى أن المهر لايجب كا،لا إلا بالجاع ، واحتج بقوله تعالى ﴿ وَانْ طَاهَ مُوهَنَّ مِنْ قَبَلُ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُم لَحن فريضة فَنْصَفَّ مَا فرضتم ﴾ وقال ﴿ ثم طلقتموهن من قبل أن تمدوهن فا اسكم عليمن من عدة تعتدونها ﴾ وجاء ذلك عن ابن مسهود وابن عباس وشريح والشمي وابن سيرين . والجـواب عن حديث الباب أنه ثبت في الرواية الآخرى في حديث الباب و فهو بما استحللت من فرجها ، فلم يكن في قوله و دخلت عليها ، حجة لمن قال ان مجرد الدخول يكني . وقال ما لك : إذا دخل بالمرأة في بيته صدقت عليه ، وإن دخل بها في بيتها صدق عليها ، ونقله عن ابن المسيب . وعن ما لك رواية أخرى كـ قول الـكوفيين . قولِه ( أو طلقها قبل الدخول ) قال ابن بطال : التقدير أو كيف طلاقها ؟ فاكتنى بذكر الفمل عن ذكر المصدر لدلالته عايه . قلت : ويحتمل أن يكون التقدير : أو كيف الحسكم إذا طلقها قبل الدخول؟ قوله ( والمسيس ) ثبت هذا في رواية النسني والنقدير وكيف المسيس؟ وهو معطوف على الدخول أى اذا طلقما قبل الدخول وقبل المسيس . ثم ذكر فيه حديث ابن عمر من رواية سعيد بن چبير عنه في قصة الملاعنة وقد تقدم شرحه مستوفى فى أبواب اللمان

٥٣ - ياب المتعة للتي لم يُفرَض لها ، لقوله تمالي ﴿ لاجُناحَ عليكم إِنْ طَلَقَمُ النَسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُن أو تفرضوا لهنَّ فريضة ّ - إِلَى قوله – بصير ﴾ وقوله ﴿ وللمطلقات مَتَاعٌ بالمعروف حقاً على المتقين : كذلك يُبيّنُ اللهُ لَـكُمُ آيَاتُه لِعالَمُ تَمْقُلُونَ ﴾ ولم يذكر ِ النبي مَا اللهِ في الملاعنة مُتمة حين طلقها زوجها

٥٣٥٠ - وَرَشُنُ تَعْيِبَة بن سعيد حدَّ ثَنَا سَغِيانُ عن عرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر « ان النبي وي النبي النبي الله على الله و الله

قوله ( باب المتمة للتي لم يفرض لها ، لقوله تعالى ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن أريَّضة ـ الى أوله ـ بصير ) كذا الاكبر ، وساق ذلك في رواية كريمة ، وساق ابن بطال في شرحه الى قوله ﴿ وعلى الموسع قدره - ثم قال : الى قوله ـ تعتملون ﴾ ولم أر ذلك لغيره ، وهو بعيد أيضا لأنّ المصنف قال بعد ذلك ﴿ وَقُولُهُ تَمَالَى : وَلَلْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعَ بِالْمُمُوفِ ﴾ . وتقييده في النرجمة بالتي لم يفرض لها قد استدل له بقوله في الآية ﴿ أُوتَهْرِضُوا لَمْنَ فَرِيضَةً ﴾ وهو مصير منه إلى أن د أو ، للتنزيع ، فننى الجناح عمن طلقت قبل المسيس فلا متعة لها ، لانها فقصت عن المسمى فـكيف يثبت لها فندر زائد عمن فرض لها قدر معلوم مع وجود المسيس؟ وهذا أحد قولى العداء وأحد قولى الشائمي أيضا ، وعن أبي حنيفة تختص المتمة بمن طاقها قبل الدخول لم يسم لها صداقا ، وقال الليث : لا تجب المتمة أصلاً، وبه قال مالك ، واحتج له بمض أنباء، بأنها لم تقدر ، وتعقب بأن عدم التقدير لايمنع الوجوبكنفقة القريب. واحتج بمضهم بأن شريحاً يقول: متبع انكفت محسناً ، متبع إنكفت متقياً . ولا دلالة فيه على ترك الوجوب . وذهبت طائفة من السلف الى أن لـكل مطلقة متعة من غير استثناء ، وعن الشافعي مثله وهو الراجح، وكذا تجب في كل فرقة إلا في نرقة ونعت بسبب منها . قولِه ( وقوله تعالى : للمطلقات متاع بالممروف) تمسك به من قال بالمموم ، وخمه من نصل بما تقدم في الآية الاولى . قوله ( ولم يذكر النبي مُنْكِينٍ في الملاعنة متمة حين طنقها زوجها ) قعد تقدمت أحاديث اللمان مسترفاه الطرق ، وايس في شيء منها للمتمة ذكر ، فكمأنه تمسك في توك المتمة للملاعنة بالمدم ، وهو مبنى على أن الفرقة لا تقع بنفس اللمان ، فأما من قال إنها تقع بنفس اللمان فأجاب عن قوله في الحديث و فطنقها ، بأن ذلك كان قبل علمه بالحكم كما تقدم تقريره ، وحينئذ فلم تدخل الملاعنة في عموم المطلقات . ثم ذكر حديث ابن عمر في قصة الملاعن وقوله فيه ﴿ وَأَنْ كُنْتَ كَاذْهَا ﴾ وقع في رواية الكشميني , وان كنت كذبت عليها ،

(خاتمة) : أشتمل كتاب الطلاق وتوابعه من اللمان والظهار وغير ذلك من الأحاديث المرفوعة على مائة وثمانية عشر حديثا ، المحكرد منه فيه رفيا مضى اثنان وتسمون حديثا والجاتى موصول ، المحكرد منه فيه رفيا مضى اثنان وتسمون حديثا والحالص ستة وعشرون حديثا ، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة وحديث أبى أسيد وحديث سهل بن سمد اللائتها في قصة الجونية ، وحديث على وألم تعلم أن الفلم رفع عن النائم ، الحديث وهو معلق ، وحديث ابن عباس فى قصة أابت بن قيس فى الحالع ، وحديث فى زوج بريرة ، وحديثه وكان المشركون على منزاذين ، وحديث أبن عبر فى نكاح الذمية ، وحديث فى تفسير الإيلام ، وحديث المسور فى شأن سبيعة ، وحديث عائشة وكانت فاطمة بنت قيس فى مكان وحش ، وهو معلق ، وفيه من الآثار عن الصحابة فن بعدهم تسمون أثراً . واقه أعلم بنت قيس فى مكان وحش ، وهو معلق ، وفيه من الآثار عن الصحابة فن بعدهم تسمون أثراً . واقه أعلم

#### بنيالنيا اعتالهم

# 79\_ كتاب النفقات

## ١ - باب فضل النفقة على الأهل، وقول الله عز وجل:

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذًا كَيْفَقُونَ ؟ قِلِ الدَّفُو ۚ ، كَذَلِكَ كُيْبِينَ اللَّهِ لَـكُمَ الْآيَاتِ ِ العَلَ وقال الحسن : الدَّفُو ُ الفضل

٥٣٥١ - مَرْشُنَ آدَمُ بِنَ أَبِي لَمِياسَ حَدَّثَمَنَا شُعبَهُ مِن عَدَى بِنِ ثَابِتَ قَالَ سَمَّتَ عَبَدَ الله بِن يَزِيدَ الأنصارى عن ابي مسمود الأنصارى وقلت ؟ عن النبي عَلَيْتُهُ ؟ فقال : عن النبي عَلَيْتُهُ قال « إذا أَنفق للسلمُ نفقة على أهله - وهو يحتَسِبها - كانت له صدقة »

٥٣٥٧ \_ حَرْشُ اسماعيلُ قال حدثى مالك عن ابى الزنادِ عن الأعرج عن أبى هريرة َ رضى الله عنه أنَّ رسولَ الله قال « قال اللهُ أَنفَقُ يا ابنَ آدمَ أُنفِقُ عليك »

٥٣٥٣ - مَرْشُ يِي أَبِنُ قَزَءَة حدَّ ثَنَا مالكُ عن ثور بن زبد عن أبي الفَيث عن أبي هريرة رضى الله عنه قال ه قال الذبي سَلِيَّ : الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيلِ الله ، أو القائم البيل ، الصائم النهار » [ الحديث ٢٠٠٣ - طرفاه في ت ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ]

افله عن عامر بن سعد عن سعد رضى الله عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضى الله عنه قال و كان الذي علي الله ؟ قال : لا . قلت ؛ عنه قال و كان الذي علي على كله ؟ قال : لا . قلت ؛ فالشطر ؟ قال : لا . قلت أن الشطر ؟ قال : لا . قات نا فالله ؟ قال : الثلث ، واثنات كثير ، أن تدّع وَرَثنك أغنياء خير من أن تدّعهم عالة يتكنفون الناس في أيديهم . ومهما أنفقت فهو لك صدّقة ، حتى القمة ترفعها في في امر أنيك ، وامل الله يرقعك ، يَنتَهْمُ بك ناس و يُضر بك آخرون »

قوله (بهم الله الرحم الرحم كتاب النفقات وفضل الذفقة على الآهل ) كذا لكريمة ، وقد تقدم في دواية أبي ذر والنسنى وكتاب النفقات » ثم البسملة ثم قال و باب فضل النفقة على الآهل ، وسقط لمفظ و باب ، لآبي ذر ، قول ( وقول الله عز وجل : ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل العفو ، كذلك يبين الله له كم الآيات الملهم تتفكرون في الدنيا والآخرة ) كذا الجميع ، ووقع النسفى عند قوله ( قل العفو ) وقد قرأ الأكثر وقل العفو ، بالنصب أي تنفقون العفو أو أنفقوا العفو ، وقرأ أبو عرو وقبله الحسن وقتادة وقل العفو ، بالرفع أي هو العفو ، ومثله قولهم : ماذا ركبت أفرس أم بعير ؟ يجوز الرفع والنصب . قوله ( وقال الحسن : العفو الفضل ) وصله عبد ابن حميد وعبد الله بن أحمد في زيادات الوهد بسند صحيح عن الحسن البصرى وزاد : ولا لوم على الكفاف ، مديد وعبد الله بن أحمد في زيادات الوهد بسند صحيح عن الحسن البصرى وزاد : ولا لوم على الكفاف ،

وأخرج عبد بن حميد أيضًا من وجه آخر عن الحسن قال و أن لا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس ، فمرف بهذا المراد بقوله والفضل، أي ما لا يؤثر في المال فيمحقه . وقد أخرج ابن أبي حائم من مرسل يحيي بن أبي كمثير بسند صحيح اليه أنه ﴿ بَاهُهُ أَنْ مَعَاذَ بِنَ جَبِلُ وَتُعَلِّمَ سَأَلًا وَسُولُ اللَّهِ يَرْائِكُمْ لَقَالًا : إن لنا أَرقاء وأهابين ، فما ننفق من أموالنا ؟ فنزلت ، . وبهذا يتبين مراد البخاري من ايرادها في هذا الباب . وقد جاء عن ابن عباس وجماعة أن المراد بالمفو ما فضل عن الأهل ، أخرج، ابن أبي حاتم أيضا ، ومن طربق بجاهد قال : المفو الصدقة المفروضة . ومن طريق على بن أبي طلحة عن أبن عباس العفو ما لا يُتبين في المال ، وكان هذا قبل أن تفرض الصدقة . فلما اختلفت هذه الأفوال كان ما جاء من السبب في نزولها أولى أن يؤخذ به ، ولوكان مرسلا. ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث: الاول حديث أبي مسمود الانصاري يرهو عقبة بن عمرو ، قوله ( عن عدى بن ثابت ) تقدم في الإيمان من وجه آخر عن شمبة و أخبر ني عدى بن ثابت ، . قوله (عن أبي مسعود الانصارى فقلت : عن النبي مُلِلَّةِ ؟ فقال : عن الذي الله الله على مو شعبة ، بينه الاسماعيل في رواية له من طريق على بن الجعد عن شعبة فذكره الى أن قال , عن أبي مسمود فقال . قال شعبة : قالت قال عن الذي علي الذي علي على أبي مسمود عن الذي على بذير مراجعة ، وذكر الماتن مثله . وفي المفازي عن مسلم بن أبراهيم عن شعبة عن عدى عن عبد ألله بن يزيد أنه سمع أبا مسعود البدري عن الذي يَرْكِيُّ ، وذكر المآن مختصراً ليس فيه د وهو محتسبها ، وهذا مقيد لمطلق ما جاء في أن الانفاق على الأهل صدفة كحديث سعد رابع أحاديث الباب حيث قال فيه دومهما أنفقت فهو لك صدقة ، والمراد بالاحتباب الفصد الى طلب الآجر ، والمرآد بالصدقة الثواب واطلاقها عليه مجاز وقرينته الاجماع على جواز الانفاق على الزوجة الهاشمية مثلاً . وهو مر بجاز النشبيه والمراد به أصل الثواب لا في كميته ولاكيفيته ، ويستفاد منه أن الاجر لا يحصل بالممل إلا مقرونا بالنية ، ولهذا أدخل البخارى حديث أبي مسمود المذكور في و باب ما جاء أن الأعمال با لنية و الحسبة ، وحدف المقدار من قوله ، إذا أنفق ، لارادة التعميم المشمل الكثير والقليل. وقوله وعلى أهله ، يحتمل أن يشمل الزوجة والاقارب؛ ومحتمل أن يختص الزوجة ويلحق به من عداها بطريق الأولى ، لأن الثواب أذا ثبت فيها هو واجب فثبرته فيها ليس بواجب أولى . وقال الطبرى ما ماخصه : الانفاق على الأمل واجب ، والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده ، ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة ، بل هي أفضل من صدقة التطوع ، وقال المهلب : النفقة على الأهل واجبة بالاجماع ، وأنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه ، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر فعرفهم أنهاً لهم صدقة ، حتى لا يخرجوها الى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم ؛ ترغيبًا لهم فى تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة النطوع ، وقال ابن المنير : تسمية النفقة صدقة من جنس تسمية الصداق تحلة ، فلما كان احتياج المرأة الى الرجل كاحتماجه اليها ـ في اللذة والنَّانيس والتَّحصين وطلب الولد ـ كان الأصل أن لا يجب لها عليه شيء ، إلا أن الله خص الرجل بالفضل على الرأة وبالقيام عليها ورقعه عليها يذلك درجة ، فن ثم جاز أطلاق النحلة على الصداق ، والصدقة على النفقة . الحديث الثانى ، قوله ( حدثنا اسماعيل) هو ابن أبي أويس ، وهذا الحديث ايس في « الموطأ ، وهو على شرط شيخنا في « تقريب الاسانيد » ، لكنه لما لم يكن في « الموطأ ، لم يخرجه كـا أظاره ، لكنه أخرجه من وراية همام عن أبي هريرة ، وقد أخرجه الاسماعيل من طربق عبــد الرحمن بن الفاسم ، وأبو نعيم من

طريق عبـد اقه بن يوسف كلاهما عن مالك . قوله ( قال اقه أنفق يا ابن آدم أنفق عليـك ) أنفق الأولى بفتح أوله وسكون النَّـاف بصيغة الآمر بالانفاق ، والثَّـانية بضم أوله وسـكون الفاف على الجواب بصيغة المضادع ، وهو وعد بالخلف ، ومنه قوله تعالى ﴿ وَمَا أَنْفَقَتُم مِن شَيْءَ فَهُو يَخْلُفُهُ ﴾ ، وقد نقدم القدر المذكور من هذا الحديث في تفسير سورة هود من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد في أثناء حمديث ولفظه وقال الله أنفق أنفق عليك، وقال , يد الله ملاى ، الحديث وهذا الحديث الثانى أخرجه الدارقطنى في , غرائب مالك ، من طريق سعيد ابنُ داود هن مالك وقال صحيح تفرد به سعيد عن مالك ، وأخرج مسلم الآول من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ د ان الله تمالى قال لى : أنفق أنفق عليك ، الحديث ، وفرقه البخاري كما سيأتى فى كتاب التوحيد، وليس فى روايته دَمَال لي ، فدل على أن المراد بقوله في رواية الباب « يا ابن آدم ، النبي مَالِيَّةٍ ، ويجتمل أن يراد جنس بني آدم ويكون تخصيصه باللَّهِ باضافته الى نفسه لكونه وأس الناس ، فتُوجِه الخطاب اليه ليعمل به وببلخ أمته ، وفي توك تقبيد النفقة بشيء معين ما يرشد الى أن الحث على الإنفاق يشمل جميع أنواع الخير ، وسيأتى شرح حديث شعيب مبسوطًا ف التوحيد إن شاء الله تعالى . الحديث الناك ، قوله ( عن ثور بن زيد ) فى رواية محمد بن الحسن فى د الموطأ ، عن مالك و أخبرني ثور ، . قوله ( الساعي على الارملة والمسكين كالجاهد في سبيل الله ) كنذا قال جميع أصحاب مالك عنه في ﴿ الموطأ ۚ ، وغيره ، وآكثرهم سافه على الفظ رواية مالك عن صفوان بن سلم به مرسلا ثم قال ﴿ وعن ثوو بسنده مثله ، وسيأتى فى كتاب الآدب عن اسماعيل بن أبي أو يس عن مالك كذلك ، واقتصر أبو قرة موسى بن طارق على رواية مالك عن ثور فقال والساعي على الارملة والمسكين له صدَّقة ۽ بين ذلك الدارتطني في ء الموطآت ۽ . قوله ( أو القائم الليل الصائم النهار ) مكذا للجميع عن مالك بالشك لـكن لاكثرهم ـ مثل معن بن عيْسَى وابن وهب وابن بكير في آخرين ـ بلفظ د أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل ، ، وقد أخرجه ابن ماجه مـــــ دواية الدراوردي عن ثور بمثل هذا اللفظ ، لكن قاله بالواو لا بلفظ أو ، وسيأتي في الادب من رواية القعني عن مالك بلفظ و وأحسبه قال : كالفائم لا يفتر ، والصائم لايفطر ، شك القمنى ، وقد ذكره الأكثر بالشك عن مالك الحن بممناه ، فيحمل اختصاص القمني باللفظ الذي أورده ، ومعنى الساعى الذي يذهب و يجي. في تحصيل ما ينفع الأرملة والمسكين. والأرملة بالراء المهملة التي لازوج لحا ، والمسكينُ تقدم بيانة في كتاب الزكاة ، وتوله دالقائم الليل، يجوز في الليل الحركات الثلاث كما في قولهم الحسن الوجه ، ومطابقة الحديث للترجمة من جهة إمكان انصاف الآمل أي الأقارب بالصفتين المذكورتين ، فاذا ثبت هـذا الفضل لمن ينفق على من ليس له بقريب بمن اتصف بالوصفين فالمنفق على المنصف أولى . الحديث الرابسع حديث سعد بن أبي وقاص في الوصية بالثلث ، وقد تفدُّم شرحه في الوصايا ، والمراد منه هنا قوله و ومهما أنفقت فهو اك صدقة ، حتى اللقمة ترفعها في في امرأتك ، وقد أخرج مسلم مرب حديث مجاهد عن أبي هريرة رفعه و دينار أعطيته مسكينا ، ودينار أعطيته في رقبة ، ودينار أعطيته في سبيل الله ، ودينار أنفقته على أهلك ، قال : الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظم أجرا ، ومن حديث أبي فلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رفعه و أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، قال أبو قلابة بدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله يعفهم وينفعهم الله به ؟ قال الطبري : البداءة في الانفاق بالعيال يتناول النفس ، لان نفس المرء من جملة عياله بل هي

أعظم حمّا عليه من بقية عياله ، اذ ليس لأحد إحياء غيره باتلاب نفسه ، ثم الانفاق على عياله كذلك العظم حمّا عليه على الأهل والميال حرّ جوب النفقة على الأهل والميال

٥٣٥٥ - صرَّتَ عمرُ بن حفص حدَّثَنا أبي حدَّثنا الأعشُ حدَّثنا أبو صالح قال حدَّثني أبو هر برة رضى الله عنه قال « قال النبي عَيَّنِيَّةٍ ؛ أفضل الصدقة مترك غني، واليدُ العليا خبرُ من اليدِ السفلي ، وابدا بن تمول ، تقولُ المرأة : إما أن تُطمَّني وإما أن تُطمَّقني ويقولُ العبدُ : أطمني واستعملني . ويقول الابن المعدني ، المعدني الى من تدعني ؟ فقالوا : يا أبا هر برة ، سمعت هذا من رسول الله عَيْسَاتِهُ ؟ قال : لا . هذا من كيس أبي هربرة ،

٥٣٥٦ – مَرْنُثُ سَعِيدٌ بن ُعَنَير قال حدثنى البيث قال حدَّثنا عبدُ الرحنِ بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيّب عن أبى هريرة أنَّ رسولَ الله عَلَيْتِيْ قال ﴿ خيرُ الصدفةِ ماكان عن طَهْر غِني ، وأبدأ بمن تَعسـول ﴾

قوله ( بأب وجرب النفة: على الامل والميال ) الظاهر أن المراد بالآهل في الترجمة الزوجة ، وعطف الميال عليها من العام بعد الخاص ، أو المراد بالأهل الزوجة والأفارب والمراد بالعيال الزوجه والخدم فتسكون الزوجـة ذكرت مرتين تأكيدا لحقها ، ووجوب نفقة الزوجة تقدم دايله أول النفقات . ومن السنة حديث جابر عند مسلم « ولمن عليه كم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ومن جهة المدنى أنها عبوسة عن التكسب لحق الزوج، والمعقد الإجماع على الوجوب، لـكن اختلفوا في تفديرها فذهب الجمهور إلى أنها بالـكفاية، والشافمي وطائفة ـ كما قال ابن المنذر ــ إلى أنها بالأمداد ، ووانق الجهور من الشافعية أسحاب الحديث كابن خزيمً وابن المنذر ومن غيرهم أبو الفضل بن عبدان ، وقال الروياني في د الحلية ، هـو القياس ، وقال النـووي في د شرح مسلم ، ما سيأتي في د باب اذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ ، بعد سبعة أيواب . وتمسك بعض الشافعية بأنها لو فدرت بالحاجة لسقطت نفقة المريضة والغنية في بمض الأيام ، فوجب الحافها بما يشبه الدوام وهو الكيفارة لاشتراكهما في الاستقرار في الذمة ، ويقويه قوله تعالى ﴿ مِن أُوسِطُ مَا تَطْعِمُونَ أَعْلَيْهِ ﴾ فاعتبروا الـكفارة بها , والأمداد معتبرة في الكفارة ، ويخدش في هذا الدلبل أنهم صحورا الاعتياض عنه ، وبأنها لو أكلت معه على العادة سقطت بخلاف الـكفارة فيهما ، والراجح من حيث الدليل أن الواجب الكفاية ، ولا سيما وقد نقل بعض الأنمة الإجماع الفعلي في زمن الصحابة والتابعين على ذلك ولا يحفظ عن أحد منهم خلافه . قوله (أفضل الصدقة ما نرك غنى ) تقدم شرحه في أول الزكاة وبيان اختلاف الفاظه وكنذا قوله و واليد العلميا ، وقوله و وابدأ بمن تعول ، أى بمن يجب علميك نفةة ، يقال عال الرجل أهله اذا مانهم ، أي قام بمـا يحتاجون اليه من قوت وكسوة . وهو أمر بتقديم ما يجب على ما لا يجب . وقال ابن المنذر اختلف في نفقة من بلغ من الاولاد ولا مال له ولا كسب ، فأرجبت طائفة النفقة لجميع الاولاد أطفالا كاثوا أر بالغين إنانا وذكراما إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها ، وذهب الجهور الى أن الواجب أن ينفق عليهم

حتى يبلغ الذكر أو تزوج الآنثي ثم لا نفقة على الآب إلا إن كانوا زمنى ، قان كانت لهم أموال فلا وجوب على الآب . وألحق الشافعي ولد الولد وان سفل بالولد في ذلك ، وقوله • تقول المرأة ، وقع في رواية للنسائي من طريق مهد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح به و فقيل من أعول بارسول الله؟ قال أمرأنك ، الحديث ، وهو وهم والصواب ما أخرجه هو من وجد آخر عن ابن عجلان به وفيه د فسئل أبو هريرة : من تعول يا أبا هريرة ، وقد تمسك يهذا بعض الشراح وغفل عن الرواية الآخرى ، ورجح ما فهمه بما أخرجه الدارتطني من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هر برة عن الذي سُرِيِّج قال : المرأة تنول لزرجها أطعمني ، ولا حجة فيه لأن في حفظ عاصم شيئًا ، والصواب التفصيل، وكذا وقع للاحماعيلي من طربق أبي معاوية عن الأعش بسند حديث الباب و قال أبو هريرة تقول امرأتك الح، وهو معنى قوله في آخر حديث الباب ولا هذا من كيس أبي هريرة ، فوقع في رواية الاسماعيل المذكورة وقالوا يا أبا هريرة شيء تقول من رأيك أومن قول رسول الله عليه عال : هذا من كبسي ، وقوله من كيسى هو بكسر الكاف للاكثر أي من حاصله إشارة إلى أنه من اسدَّنباطه عا قهمه من الحديث المرقوع مع الواقع ، ووقع في رواية الاصيل بنتح السكاف أي من نطانته . قوله ( نقول المرأة إما أن تطعمي ) في دواية النسائي عن محمد بن عبد العزيز عن حفص بن غياث بسند حديث الباب ﴿ أَمَا أَنْ تَنْفَقَ عَلَى ﴾ . قولِه ﴿ وَبِقُولُ العبد أطعمني واستعملني ) في رُواية الاسماعيلي . و بقول عادمك أطعمني و الا فبعني ، . قوله ( ويقول الابن أطعمني ، الى من تدعني ) ؟ في رواية النسائي والاسماعيلي , تسكلني ، وهو بمعناه . واستدل به على أن من كان من الاولاد له مال أو حرفة لا تجب نفقته على الآب ، لأن الذي يتول والى من تدعي، ؟ إنَّمَا هو من لا يرجع الى ثيء سوى نفقة الآب ، ومن له حرفة أو مال لا يحتاج الى قول ذلك . واستدل بقوله . اما أن تطعمني و إما أن تطلقني ، من قال يفرق بين الرجل و امرأته إذا أعسر بالنفقة واختارت فرافه ، وهو قول جهور العلماء . وقال الكوفيون : يلزمها الصبر ، وتتملق النفغة بذمته. واستدل الجمور بقوله تعالى ﴿ وَلَا تَمْسَكُوهُنَ صَرَارًا لَنْمَتْدُوا ﴾ ، وأجاب المخالف بأنه لو كان الفراق واجْبا لما جاز الإبقاء إذا رضيت ، ورد عَايه بأن الاجاع دل على جواز الإبقاء إذا رضيت فبتي ماعداه على عيوم النهيى . وطمن بعضهم في الاستدلال بالآية المذكورة بأنَّ ابن عباس وجماعة من التابِمين قالوا : نزلت فيمن كان يطلق فاذا كادت المدة ترةعني راجع ، والجواب أن من قاعدتهم وان العبرة بعموم اللفظ ۽ . حتى تمسكوا يحديث جابر بن سمره ، اسكنوا في الصلاة ، أثرك رفع اليدين عند الركوع مع أنه انما ورد في الاشارة بالايدي في التشهد بالسلام على فلان وفلان ، وهذا تمسكوا بالسبب. واستدل للجمهور آيضا بالفياسَ على الرقيق والحيوان ، فان من أعسر بالإنفاق عليه أجير على بيعه اتفاقا . واقه أعلم

٣ - إلى حبس الرجل أقوت سنة على أهله ، وكيف نفقات الميال ؟

٥٣٥٧ - صَرَشَىٰ عَمَدُ بن سلام أُخبرنا وَكَيْمْ عن ابن عُييّنةً قال : قال لى مَعمر قال لى الثورى : هل سيمت في الرجل يجمعُ لأهله ُ قوت سنتهم أو بعض السنة ؟ قال معمر : فلم يحضرني . ثمَّ ذكرت حديثًا حدّ ثناهُ ابن شهاب الزُّهرى عن مالك بن أوس عن عرر رضى الله عنه أنَّ النبيَّ عَلَيْتُهُ كَانَ يَبِيعُ نَحْلَ بنى النَّضهر ،

ويحبس لأهلهِ قوتَ سَنَتهم »

٥٣٥٨ - وَرُحْنَ سعيدُ بن مُعتَبر قال حدَّثني الليثُ قال حدَّثنا مُعقَيلٌ عن ابن شهاب قال أخبر في مالك ان أوس بن الحد ثان - وكان عمد بن مُجبير بن مُطعم ذكر لي ذكراً من حديثه و فانطنقت حتى دَخاتُ عَلَى مالك بن أوس ِ فسألتهُ ، فقال مالك : الطَّلَقت حتى أدخلَ على عمر َ إذ أتاه حاجبه كيرٌ فأ فقال : هل لك في عبمان وعبد الرحن والزُّ بير وسعد كيستأذنون ؟ قال : نعم ، فأذين لهم · قال : فلاخلوا وسلموا فجلَسوا . ثمُّ كبث كرفأ قليلا فقال الممر : هل لك في على وعبَّاس ؟ قال : نعم ، فأذ ِمث لمها - فلما دَخلا سَلما وجَلَّسا . فقال عباسُ : يا أميرَ المؤمنين ، افض بيني وبينَ لهذا . فقال الرَّ هط ُ ـ عثمانُ وأصحابه ُ ـ : يا أميرَ المؤمنين ، اقض بينهما وأرحَ أحدًا من الآخر . فقال عمر : اتَّشِدوا . أنشدُكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض ، هل تملُّون أن " رسولَ الله وَ اللَّهُ عَلَى ؛ لا تُنورَتُ ، ما تر كنا صدَّقة . تريدُ رسولُ الله وَ الله عَلَيْ نَفْسَة . قال الرهطُ ؛ قد قال ذلك . فأقبل عمرُ على على وعباس ِ فقال : أنشدُ كما بالله ، هل تعلمان أنَّ رسولَ الله عَلَيْجَ قال ذلك ؟ قالا : قد قال ذلك • قال عمر : فاني أحد "أحكم عن هذا الآمر : إنَّ اللَّهَ كان خصَّ رسولَهُ مَا لِلَّهِ في هذا المال بشي لم يُعطِهِ أحداً غيرَه ، قال اللهُ ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولُهِ مَنْهُمْ فَا أُوجَفَّمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رَكَابٍ - إِلَى قُولُهِ \_ قَدَيْرٍ ﴾ • فسكانت هذه خالصة لرسول الله على من والله ما احتازَها دُونكم ، ولا استأثرَ بها عليكم ، لقد أعطا كموها وبثما فيكم حتى بني منها هذا المال ، فحكان رسولُ الله على أمل الفقة سنتهم من هذا المال ، ثم يأخذُ ما بقى فيجمله تَجْعل مال الله . فعملَ بذلك رسولُ الله برا حياتَه . أنشُدُ كم باقي ، هل تسلمون ذلك ؟ قالوا : نعم . قال لعلى وعباس : أنشُدُكا بالله ، هل تمامان ذلك ؟ فالا : نهم . ثم تَوَفَى اللهُ نبيَّهُ ﷺ ، فقال أبو بكر : أناولي رسول الله يرايي ، فقبضها أبو بكر أهدلُ فيها بما عمل به فيها رسولُ الله على وأنها حيناذ \_ وأفيلَ على على وعباس \_ تزُّ عمانِ أنَّ أَبا بكر كذا وكذا، واللهُ يعلمُ أنه فيها صادقٌ بارُّ راشدٌ ثابعٌ للحقّ . ثمَّ تَوَفَى اللهُ أَبا بكر، فقلتُ : أنا ولى رسولِ الله الله وأبي بكر ، فقبضها سَنَتين أعملُ فيها بما عمل رسولُ الله ﷺ وأبو بكر . ثم جنَّماني وكليُّد كما واحدة وأمركا جميم . حِبْمَنَني نَسْأَلني نصيبَك من ابن أخيك ، وأتي هذا يسأني نصيبَ امرأته من أبيها ، فقلت : إن شئمًا دفعتهُ إليكها ، على أنَّ عليكُما عهدَ اللهِ وميثاقَهُ كتعملان فيها بما حملَ به رسولُ الله على ، وبما عمل به فيها أبو بكر ، وبما عملتُ به فيها مُنذُ وليتُها ، وإلا فلا تسكلماني فيها . فقلتما با ادَّفُهما إلينا بذلك . فد فعتُهما البكما بذلك. أنشدكم بالله دفسها اليها بذلك؟ فقال الرَّهُمُل : نعم . قال فأقبلَ على على وعباسٍ فقال : أنشدُ كما بالله ، هل دَفعتها إليكما

بذلك؟ قالاً : نعم . قال : أفتلتَمِسان منى قضاء غيرَ ذلك ؟ فوَ الذي باذنه ِ تَنومُ الساء والأرض لا أفضى فيها قضاء غير ذلك حتى تقومَ الساعة ، فان عَجَزتُما عنها فادفعاها فأنا أكفيكهاها »

قوله ( باب حبس الرجل قوت سنة على أهله ، وكيف نفقات العيال ) ؟ ذكر فيه حديث عمر ، وهو مطابق لركن الترجمة الأول ، وأما الركن الثانى وهو كيفية النفة، على العيال فلم يظهر لى أولا وجه أخذ، من الحديث ، ولا رأيت من تمرض له، ثم رأيت أنه يمكن أن يؤخذ منه دليل النقدير لأن مقدار نفةة السنة إذا عرف عرف منه توزيمها على أيام السنة فيعرف حصة كل يوم من ذلك ، فكمأنه قال : الـكل واحدة في كل يوم قدر ممين من المغل المذكور ، والاصل في الاطلاق التسوية . قوله ( حدثني محد بن سلام ) كذا في رواية كريمة ، والأكثر « حدثني محمد ، حسب . قوله ( قال لى معمر قال لى الثورى ) هذا الحديث بما فات ابن هيينة سماعه من الزهرى فرواه عنه بواسطة معمر ، وقد رواه أيضا عن عمرو بن دينار عن الزهري بأتم من سياق معمر ، وتقدم في تفسير سورة الحشر . وأخرج الحيدي وأحمد في مستديهما عن سفيان عن معمر وعمرو بن دينار جميعا عن الزهرى ، وقد أخرج مسلم رواية معمر وحدماً عن يحيى بن يحيى عن سفيان عن معمر عن الزهرى و لكمنه لم يسق لفظه وقد أخرج إسحق بن راهويه رواية معمر منفردة عن سفيان عنه عن الزهرى بلفظ دكان ينفق على أهله نفقة سنة من مال بني النضير ويجمل ما بتي في الكراع والسلاح ، وقد أخرج مسلم الحديث مطولًا من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، وفي كل من الاستادين رواية الأقران ، فان ان عيينة عن معمر قرينان ، وعمرو بن دينار عن الزهرى كذلك ، ويؤخذ منه المذاكرة بالعلم و إلقاء العالم المسألة على نظيره ليستخرج ما عنده من الحفظ ، و تثبت معمر وإنصافه لكونه اعترف أنه لا يستحضر اذ ذاك في المسألة شيئًا ، ثم لما تذكرها أخبر بالواقعة كما هي ولم يأنف بما تقدم . قولِه (كان يبيع نخل بني النصير ويحبس لامله قدت سنتهم ) كـذا أورده مختصرا ثم ساق المصنف الحديث بطوله من طريق عميل عن ابن شهاب الزهرى ، وقد ققدم شرحه مستوفى في أو اثل فرض الحنس . قال ابن دقيق المميد : في الحديث جواز الادخار الأهل قوت سنة ، وفي السياق ما يؤخذ منه الجمع بينه وبين حديث ، كان لا يدخر شبئًا لغد ، فيحمل على الادخار إنفسه وحديث الباب على الادغار لغيره ، ولوكان له في ذلك مشاركة ، الكن المهنى أنهم المقصد بالادخار دونه حتى لوكم يوجدوا كم يدخر ، قال : والمتكلمون على لسان الطريقة جملوا أو بعضهم ما زاد على السنة خارجا عن طربةة التوكل انهى . وفيه إشارة الى الرد على الطبرى حيث استدل بالحديث على جواز الادخار مطلقا خلافا ان منع ذلك ، وفي الذي نقله الشيخ تقييد بالسنة ا نباعا للخبر الوارد ، لكر استدلال الطبرى قوى ، بل التقييد با لسنة إنما جاء من ضرورة الواقع ، لأن الذي كان يدخر لم يكن يحصل إلا من " السنة الى السنة ، لانه كان إما تمرا وإما شعيرا ، فلو قدر أن شيئًا بما يدخر كان لا يحصل إلا من سنتين الى سنتين لافتخى الحال جواز الادغار لاجل ذلك ، والله أعلم . ومع كونه يَرَاقِيُّوكَان مِحتبِس قوت سنة لحياله فسكان في طول السنة ربما استجره منهم لمن يردعليه و يعوضهم عنه ، ولذلك مات رفي ودرعه مرهونة على شعير افنرضه قر تا لاهله . واختلف في جراز ادعار القوت لمن يشتريه من السوق ، قال عياض : أجازه قوم واحتجوا بهذا الحديث ، ولاحجة نهيه لانه إنماكان من مغل الارض ، ومنعه قوم إلا إن كان لا يضر بالسعر ، وهو متجه ارفاقا بالناس . ثم محل هذا

الاختلاف اذا لم يكن في حال الصيق ، و إلا فلا يجوز الادعار في تلك الحالة أصلا

## ٥ باب نفقة للرأة إذا غابَ عنها زوجُها ، ونفقة الولد

٥٣٥٩ - مَرْشُ ابنُ مُقاتل أخبرَ نا عبدُ الله اخبرنا يونسُ عن ابن شهابِ أخبرَ نى عروةُ عن عائشةَ رضى اللهُ عنها قالت « جاءت هندُ بنتُ عُتبةَ فقالت ؛ يا رسولَ الله ، إنَّ أبا سفيانَ رجلُ مِسِّيك ، فعل على حَرَجُ أن أطعِمَ منَ الذى له عِياكنا ؟ قال : لا ، إلا بالمعروف »

٥٣٦٠ – مَرْشُنا يحِي حَدَّثُنا عَبَدُ الرِزَّاقَ عَن مَعَمَر عِن أَهَامُ قَالَ سَمَتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النبيِّ مَلَّالِيٍّ قَالَ ﴿ إِذَا انْفَقَتِ المَرَاةُ مِن كَسَبِ زَوجِهَا مِن غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نَصْفُ أُجْرِهِ،

قوله ( باب نفقة المرأة أذا غاب عنها ذوجها و نفقة الولد) ذكر فيه حديث عائشةً فى قصة هند أمرأة أبى سفيان وسيأتى شرحه بعد أربعة أبواب ، وحديث أبى هربرة ، اذا أنفقت المرأة من كسب زوجها ، وقد مر شرحه فى أواخر النكاح . ( تنبيه ) : وقعت هذه النرجة وجديثها متأخرة عن الباب الذى بعده عند النسنى

٤ - باسب وقال اقه تمالى ( والوالدات أيرضمن أولادهن حواتين كامكين لن أراد أن يُم الرضاعة - إلى قوله - بما تعملون بصير ) وقال ( وحله وفصاله ثلاثون شهراً ) . وقال ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ، ليُنفق دو سَمة من سَمته ، ومن قدر عليه رزقة - إلى قوله - بعد عسر أيسرا ) . وقال يونس عن الزّهري : نَمى الله تعالى أن تضار والدة بولدها ، وذلك أن تقول الوالدة : لست مرضعته ، وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها ، فليس لها أن تأبي بعد أن أيمطيها من نفسه ماجمل الله عليه ، وليس للمولود له أن يُصار بولده والدته فيمنكما أن ترضعه ضراراً لها إلى غيرها ، فلا جناح عليهما أن يَسترضعا عن طيب نفس الوالد والواقدة ، فان أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور . فعاله : فطامه

قوله ( باب والوالدات يرضعن أولادهن حولين كلماين ـ الم قوله ـ بصير ) كذا لابى ذر والاكثر، وفى رواية كرية و الى قوله بما نعملون بصير ، وقال ﴿ وحمله وفصاله نملائون شهرا ﴾ وقال ﴿ وان تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذر سعة من سعته ﴾ قيل دلت الآية الاولى على ايجاب الانفاق على المرضمة من أجل ارضاعها الولد، كانت فى العصمة أم لا . وفى الثانية الاشارة الى قدر المدة التي يجب ذلك فيها . وفى الثالثة الاشارة الى مقدار الانفاق وأنه بالنظر لحمال المنفق . وفيها أيضا الاشارة الى أن الارضاع لا يتحتم على الآم ، وقد تقدم فى أوائل النكاح فى واب لا رضاع بعد حولين ، البحث فى معنى قوله تعالى ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ﴾ وأخرج الطبرى عن ابن عباس أن إرضاع الحولين مختص بمن وضعت لستة أشهر نقص من مدة

الحولين تمسكا بقوله تعالى ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ﴾ . وتعقب بمن زاد حملها على ثلاثين شهرا فأنه يلزم اسقاط مدة الرضاعة ولا قائل به ، والصحيح أنها محمولة على الغالب وأخذ من الآية الأولى والثانية أن من ولد لستة أشهر فا فوتها التحق بالزوج . قوله ( وقال يونس ) هو ابن يزيد ، وهذا الآثر وصله ابن وهب في جامعه عن يونس قال وقال أن شهاب ـ فذكره الى قوله ـ و تشاور ، وأخرجه ابن جرير من طريق عقبل عن أبن شهاب نحوه . وقوله « ضرارا لها الى غيرها » يتملق يمنعها أى منعها ينتهى الى رضاح غيرها ، فاذا رضيت فليس له ذلك · ووقع في رواية عقيل والوالدات أحق برضاع أولادهن ، وليس لوالدة أن تضار ولدها فتأ بي رضاعه وهي تعطى عليه ما يمطى غيرها ، و ليس المولود له أن ينزع ولده منها ضرارا لها وهي تقبل من الأجرما يعطى غيرها ، فإن أوادا فصال الولد عن تراض منهما وتشاور دون الحولين فلا بأس ، • قوله في آخر السكلام ( فصاله فطامه ) هو تفسيم أبن عباس ، أخرجه الطبرى عنه وعن السدى وغيرهما ، والفصال مصدر يقال فاصلته أفاصله مفاصلة وفصالا اذا فارقته من خاطة كانت بينهما ، وفصال الولد منه، من شرب اللبن ، قال ابن بطال : قوله تعالى ﴿ وَالرَّالِدَاتِ يُرضُعُنُ ﴾ لفظه لفظ الحبر ومعناه الامر لما فيه من الالزام ، كقولك حسبك درهم أى اكتف بدرهم ، قال : ولا يجب على الوالدة إرضاع ولدها اذاكان أبوه حيا موسرا بدليــل قوله تمالى ﴿ فَانَ أَرْضَمَنَ لَــكُمْ فَآتُوهُنَ أَجُورُهُنَّ ﴾ قال ﴿ وَانْ يُمَاسِرَتُمْ فَسَنْرَضُعَ لِهُ أُخْرَى ﴾ فدل على أنه لا يجب عليها إرضًاع ولدها ، ودل على أن قوله ﴿ والوَالدات يرضمن أولادهن ﴾ سيق لمبلغ غاية الرضاعة التي مع اختلاف الوالدين في رضاع المولود جملت حدا فاصلا . قلت : وهذا أحد القواين عن ابن عباس أخرجه الطبري من طريق على بن أبي طلحة عنه ، وعن ابن عباس أبه عنتص بمن ولدت لسنة أشهركا تقدم قريبا أخرَجه العابري أيضا بسند صحيح ، إلا أنه اختلف في وصله أو وقفه على عكرمة ، وعن ابن عباس قول ثالث أن الحولين لذاية الارضاغ وأن لآ رضاع بعدهما أخرجه الطبرى أيضا ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين الزهري وابن عباس ، ثم أخرج باسناد صحيح عن ابن مسمود قال : ماكان من رضاعة بعد الحواين فلا رضاع ، وعن ابن عباس أيضا بسند صحيح مثله ، ثم أسند عن قنادة قال :كان ارضاعها الحولين فرضا ثم خفف بقوله تعالى ﴿ إِن أَرَادَ أَن يَتُمُ الرَضَاءَ ﴾ والنَّول الثانى هو الذي عول عليه البخاري ، ولهذا عقب الآية الأولى بالآية الثانية وهَى قُوله تمالى ﴿وَجَلَّهُ وَفَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهِرًا﴾ وما جزم به أبن بطال من أن الخبر بممنى الأمر هو أول الأكثر ، لكن ذهب جماعة آلى أنها خبر من المشروعية ، فان بعض ألو الدات يجب عليهن ذلك و بعضهن لا يحب كما سيأتى بباله ، فليس الأمر على عمومه ، وهـــنا هو السر في العدول عن التصريح بالإلزام كأن يقال ؛ وعلى الوالدات ارضاع أولادهن كما جاء بمده ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ قال ابن بطال : وأكثر أهل النفسير على أن المراد بالوالدات هنا المبترتات المطلقات ، وأجمع العلماء على أن أُجَرة الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلقة من العدة ، والأم بعد البيزونة أولى بالرضاعة إلا إن وجد الاب من يرضع له بدرَن ما سألت ، إلا أن لا يقبل الولد غيرها فتجير بأجرة مثلها ، وهو موافق للمنقول هنا عن الزهرى . وآختلفوا في المنزوجة : فقال الشافحي وأكثر المكوفيين لا يلزمها إرضاع ولدها ، وقال ما الك وابن أبي ليلي من الكوفيين تجبر على ارضاع ولدها ما دامت منزوجة بوالده ، واحتج القائلون بأنها لا تجير بأن ذلك إن كان لحرمـة الولد فلا يتجه لانها لا تجبر عليه اذا كانت مطلقة ثلاثًا باجماع ، مَع أن حرمة الولدية موجودة ، وإن كان لحرمة الزوج لم يتجه أيضًا لأنه لو أراد أن يستخدمها في م - عاج ] \* انتج البادي

حق نفسه لم يكن له ذلك فني حق غيره أولى اه . ويمكن أن يقال ان ذلك لحرمتهما جميعاً ، وقد تقدم كثير من مباحث الرضاع في أوائل النهكاح ، والله أعلم

### ٦ - باب مل الرأةِ في بيتِ زوجها

٥٣٦١ - وَرَشُنَا مِسَدَّدُ حَدَّ ثَنَا يُحِيْ عَنْ شَعْبَةً قَالَ حَدَّ ثَنَى الحَسَمُ عَنِ ابن ابي لبلي حَدَّ ثَنَا عَلَى ﴿ أَنَ اللَّهِ مَا تَلَقَى فَى يَدِهَا مِنَ الرَّحَى \_ وبَلَمْهَا الله جاء و رَفْقَى \_ فَلَمْ عَلَيْهَ السّلامُ أَنَّتِ النّبِيَ عَلَيْتِهِ تَشْكُو إليه ما تَلقَ فَى يَدِهَا مِنَ الرَّحَى \_ وبَلَمْها الله جاء و رَفْقَى \_ فَلْمَ عُلَامَ وَقَدْ أَخَذُنَا مَضَاجَمَنَا ، فَلَا هُذَا فَلَمْ مُ مُنَا فَقَهُ ، فَذَكُرَت ذُلك لمائشة . فلما جاء اخبرَته عائشة و قال فجاء فا وقد أُخَذُنا مَضَاجَمَنا ، فَلَا مُنَا عَلَى خيرٍ فقال : الا أَدُلْ كَمَا عَلَى خيرٍ فقال : الا أَدُلْ كَمَا عَلَى خيرٍ عَلَى مَكَا نِكُما ، فَجَاء فقمد بيني وبينها حتى وَجَدت بَرْدَ قد مَيه على بَطْنِي ، فقال : الا أَدُلْ كَمَا على خيرٍ عالمائها ؟ إذا أُخذتما مَضَاجَمَكَا \_ أَو أَوْبَهَا إلى فِراشَكَا - فَسَبِّحا ثلاثًا وثلاثين ، واحدا ثلاثًا وثلاثين ، فهو خير لَكُا من خادم ﴾

قوله ( باب عمل المرأة فى بيت زوجها ) أورد فيه حديث على فى طلب فاطمة الخادم ، والحجة منه أوله فيه وتشكو اليه ما تلقى فى يدها من الرحى ، وقد تقدم الحديث فى أوائل فرض الخس وأن شرحه يأتى فى كتناب الدعوات ان شاء الله تعالى ، وسأذكر شيئًا عما يتعلن بهذا الباب فى الباب الذى يليه . ويستفاد من قوله وألا أدلكما على خير نجما سأاتباء أن الذى يلازم ذكر الله يعطى قوة أعظم من القوة التى يعملها له الخادم ، أو تسهل الأمور عليه بحيث يكون تعاطيه أموره أسهل من تعاطيه أنه الخادم عنا المراد أن نفع الخادم عنص بالدار الدنيا ، والآخرة خير وأبق

#### ٧ - باب خادم المرأة

٥٣٦٢ - وَرَشُنَ الْحَدِيُّ حدَّثنا سفيانُ حدَّثنا عُبَهُ الله من أبي يزيدَ سمع عباهدا سمتُ عبد الرحمٰن ابن أبي لبلي عُيطِيَّتُهِ تَسألهُ خادِماً ، فقال : ابن أبي لبلي عُيطِيَّتُهُ تَسألهُ خادِماً ، فقال : أبي لبلي عُيطِيَّتُهُ تَسألهُ خادِماً ، فقال : ألا أُخبرُكِ ماهوَ خير لك منه ، تسبّحينَ الله عند منامك ثلاثاً وثلاثين ، وتحمد من الله ثلاثا وثلاثين ، وتحمد من الله ثلاثا وثلاثين ، وتحمد من الله ثلاثا وثلاثين ، وتحمد من الله عنه أربع وثلاثون ، فما تركتها بمد . قبل ، ولا ليلة صَفين ؟ قال : ولا ليلة صفين »

قوله ( باب عادم المرأة ) أى هل يشرع ويلزم الزوج إخدامها ؟ ذكر فيه حديث على المذكور في الذى قبدله وسياقه أخصر منه ، قال الطبرى : يؤخذ منه أن كل من كانت لها طأقة من النساء على خدمة بيتها في خرزاو طحن أو غير ذلك أن ذاك لا يلزم الزوج اذا كان معروفا أن مثلها يلى ذلك بنفسه . ووجه الاخذ أن فاطمة لما سألت أباها على المحادم لم يأمر زوجها بأن يكسفيها ذلك إما باخدامها عادما أد باستشجار من يقدوم بذلك أو بتماطى ذلك

بنفسه ولو كانت كفاية ذلك الى على لامره به كما أمره أن يسوق اليها صداقها قبل الدخول ، مع أن سوق الصداق البس بواجب اذا رضيت المرأة أن تؤخره ، فكيف يآمره بما ليس بواجب عليه ويترك أن يأمره بالواجب؟ وحكى ابن حبيب عن أصبغ وابن الماجئون عن ما لك أن خدمة البيت نلزم المرأة ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف اذا كان الزوج معسرا ، قال : ولذلك أازم النبي يتلقي فاطمة بالحدمية الباطنة وعليا بالحدمة الظاهرة . وحسكى ابن بطال أن بعض الشيوخ قال : لا نعلم فى شيء من الآثار أن النبي يتلقي قضى على قاطمة بالحدمة الباطنة ، واتما جرى الامراز بينهم على ما أمار فوه من حسن العشرة وجبل الاخلاق ، وأما أن تجبر المرأة على شيء من الحدمة فلا أصل أنه ، بل الاجماع منهقد على أن على الزوج مؤنة الزوج، كلها . و نقل الطحاوى الاجماع على أن الزوج ابس له إخراج عادم المرأة من بيته ، قدل على أنه بلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليه . وقال الشافعي والكوفيون : يفرض لما ولحادمها النفة أذا كانت عن تخدم . وقال ما لك والليث ومحد بن الحسن : يفرض لها ولحادمها إذا كانت خطيرة وشد أهل الظاهر فقالوا ليس على الزوج أن يخدمها ولو كانت بنت الحنف : وقد تقدم كثير من مباحث هذا الباب في بالمهروف واذا احتاجت إلى من يخدمها قامتنع لم يعاشرها بالمهروف : وقد تقدم كثير من مباحث هذا الباب في بالمهروف عن أواذا احتاجت إلى من خدمها قامتنع لم يعاشرها بنت أبى بكر في ذلك

### ٨ -- باب خِدمة ِ الرجل ِ في أهله ِ

٣٦٣ - مَرْشُ مُمدُ بن عَرْعَرَةً حدَّثنا شعبة من الحسكم بن عُتَدِيةً عن إبراهيمَ عن الأسودِ بن يزيدَ وسألتُ عائشةَ رضى الله عنها : ما كان النبي عَلَيْتِهِ يَصنعُ في البيت ؟ قالت كان يكون في مهنة أهــــه، فاذا سمعَ الأذانَ خرج »

قول (باب خدمة الرجل في أهله) أى بنفسه . قول (كان يكون) سقط افظ ويكون ، من رواية المستدلى والسرخسى ، وقد تقدم ضبط المهنة وأنه بنتح الميم ويحرز كسرها في كتاب الصلاة ، وقال ابن التين : ضبط في الامهات بكسر الميم ، وضبطه الهروى بالفتح ، وحكى الازمرى عن شمر عن مشايخه أن كسرها خطأ . قول ( فاذا سمع الاذان خرج) نقدم شرحه مع شرح بقية الحديث مستوفى في أبواب فضل الجماعة من كتاب الصلاة . (تنبيه) : وقع هذا للنسنى وحده ترجمة فصها و باب هل لى من أجر في بني أبي سلمة ، وبعده الحديث الآتي في و باب ودلى الوارث مثل ذلك ، بسنده ومتنه ، والراجح ما عند الجماعة

٩ - واسب إذا لم يُنفِق الرجل ، فيلمرأة أن تأخذَ بغير علمه مايكفيها ووَلَدَها بالمعروف

٥٣٦٤ – صَرَشَىٰ محدُّ بن المُنَى حد ثنا يحيى عن هشام قال أخبَرَ نَى أَبِي عَن عَائَشَةَ ﴿ إِنَّ هَنداً بَنْتَ عَتْبَةَ قالت : يا رسولَ الله ، إِنَّ أَبا سفيانَ رجلُ شحيح ، وليس يُعطيني ما يكيفيني ووَلَدَى إلا ما أخذتُ منه وهو لايعلم . فقال : تُخذى ما يَكفيكِ ووَلَدَكِ بالمعروف »

قوله ( باب اذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف ) أخذ المصنف هذه

الترجمة من حديث الباب بعار بق الأولى ، لأنه دل على جواز الآخذ لتكملة النفقة فكذا يدل على جواز أخذ جميع النفقة عند الامتناع . قوله ( يحيي ) هو ابن سعيد القطان ، وهشام هو ابن محروة . قوله ( أن هندا بنت عتبة ) كذا في هذه الرواية هنداً بالصرف ، ووقع في رواية الزهري عن عروة الماضية في المظالم بغير صرف و هند بنت عتبة بن ربيعة ، أي ابن عبد شمس بن عبد مناف . وفي رواية الشاذمي عن أنس بن عياض عن هشام و ان هندا أم مماوية وكانت هند لما قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليديوم بدر شق عليها ، فلما كان يوم أحد وقتل حَرَةً فرحت بذلك وحمدت إلى بطنه فشقتها وأخذت كبده فلاكتها ثم لفظتها ، فلما كان بوم الفتح ودخل أبو سفيان مكة مسلماً ـ بعد أن أسرته خيل النبي بَرَائج تلك الليلة فأجاره العباس ـ غضبت هند لأجل إسلامه ، وأخذت بلحيته . مم انها بعد استقرار النبي سَالِيٍّ بمكة جاءت فأسلت وبايمت ، وقد نقدم في أواخر المنافب أنها قالت له ه يارسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلى أن يذلوا من أهل خبائك ، وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب إلى أن يعزوا من أهل خبائك . فقال : أيضا والذي نفسي بيده . ثم قالت : يارسول الله ، إن أبا سفيان الح، وذكر ابن عبد البر أنها ماتت في الحرم سنة أربع عشرة يوم مات أبو قحافة والد أبي بكر الصديق . وأخرج ابن سعد في د الطبقات ، ما يدل على أنها عاشت بمد ذَّلك ، فروى عن الوافدى عن ابن أبي سبرة عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم و ان عمر استحمل معاوية على عمل أخيف، فلم يزل واليا العمر حتى قتل واستخلف عثمان فأقره على عمله وأفرده بولاية الشام جيماً ، وشخص أبو سفيان إلى مماويةً ومعه ابناه عتبة وعنبسة ، فكتبت هند إلى معاوية قه قدم عليك أبوك وأخواك ، فاحل أباك على فرس وأعطه أربعة آلاف دره ، واحمل عتبة على بغل وأعطه أاني درهم ، واحمل عنبسة على حمار وأعطه ألف درهم ، ففعل ذلك ، فقال أبوسفيان : أشهد بالله ان هذا عن رأى هند ، قلت : كان عتبة منها وعنبسة من غيرها أمه عانـكة بنت أبي أزيهر الازدى. وفي والأمثال السيداني ، أنها عاشت بعد وفاة أبي سفيان ، فانه ذكر قصة فيها أن رجلا سأل دمارية أن يزوجه أمه فقال : انها قمدت عن الولد . وكانت وقاة أبى سفيان في خلافة عِنْمان سنة المنتين واللائين ، قوله ( ان أبا سفيان ) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس زوجها ، وكان قد رأس في قريش بعد وقعة بدر ، وسار جم في أحد ، وساق الاحراب يوم الحندق ، ثم أسلم ليلة الفتح كما تقدم مبسوطا فى المغازى . فوكه ( رجل شحيّح ) تقدم قبل بثلاثه أبواب . وجل مسيك ، واختاف فى منبطه فالآكث بكسر المبم وتشديد السين علَّ المبااغة ، وقبل يوزن شحيح ، قال النووى : هذا هو الآصح من حيث اللغة وانكان الاول أشهر في الرَّواية ، ولم يَظهر لي كون النَّاني أصح فأن الآخر مستعمل كـثيرا مثل شريب وسكير وانكان الخفف أيضا فيه نوع مبالغة لكن المشدد أبلغ ، وقد تقدمت عبارة النهاية في كتاب الاشخاص حيث قال : المشهور في كتب اللغة الفتح والنخفيف وفي كتب الحدثين البكسر والتشديد . والشح البخل مع حرص ، والشح أعم من البخل لأن البخل يختص بمنع المال والشح بـــكل شيء، وقيل الشح لازم كالطبع والبخل غير لازم ، قال القرطبي : لم نرد هند وصف أبي سفيان بالشح في جميع أحواله ، وانما وصفت حالها معه وأنه كان يقتر عليها وعلى أولادها ، وهذا لا يستلزم البخل مطلقا فان كشيرا من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله ويؤثر الآجانب استئلافا لهم . قات : وورد في بعض الطرق لقول هند هذا سبب يأني ذكره قربباً . قولِه ﴿ اللَّا مَا أَخَذَتَ مَنْهُ وَهُو لا يَمْمُ ﴾ زاد · الشافعي في روايته دسرا ، فهل على في ذلك من شي ، ؟ ووقع في رواية الزُّموي د فهل على حرج أن أطعم من الذي له عيالها ، ؟ قوله ( ففال : خذى ما يكفيك ورلدك بالمعروف ) ف روأية شعيب عن الزهرى التي تقدمت في المظالم و لاحرج عَلَيك أن تطعمهم بالمعروف ، قال القرطبي : قوله وخذى ، أمر إباحة بدليل قوله و لا حرج ، والمرأد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية قال : وهذه الإباحة وانكانت مطلقة لفظا لكنها مقيدة معنى ، كأنه قال : إن صم ما ذكرت . وقال غيره : يحتمل أن يكون برائج علم صدقها فيها ذكرت فاستنفى عن النقييد . واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الانسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك ، وهو أحد المواصّع الني تباح فيها الغيبة . وفيه من الفوائد جواز ذكر الاندان بالتّمطُيم كاللقب والكذية ، كذا قيل وفيه نظر ، لآن أبا سفيان كان مشهورا بكنيته دون اسم، فلا يدل قولها . إن أبا سفيان ، على ارادة التعظيم . وُقيه جواز استاع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر . وفيه أن من نسب الى نفسه أمرا عليه فيه غضاًضة فليقرته يما يقيم عذره في ذلك . وفيه جواز سماع كلام الاجنبية عند الحكم والافتام عند من يقول ان صوتها عورة ويقول جاز هنا الضرورة . وفيه أن القول قول الزوجة في قبض النفقة ، لأنه لو كان القول قول الزوج إنه ، نفق لـ كافت هذه البينة على اثبات عدم الحكماية . وأجاب المازري عنه بأنه من باب تعليق الفتيا لا القضاء . وفيه وجوب نفقة الزوجة وأنها مقدرة بالكفاية ، وهو قول أكثر العلماء ، وهو قول الشاؤمي حكاه الجويني ، والمشهور عن الشافعي أنه قدرها بالأمداد فعلى الموسركل يوم مدان والمتوسط مدو نصف والمصر مد ، وتقريرها بالامداد رواية عرب مالك أيضا ، قال النووى في وشرح مسلم ، : وهذا الحديث حجة على أصحابنا . قلت : وُليْسُ صريحًا في الرَّد عليهم ، لسكن التقدير بالامداد محتاج الى دايل قان ثبت حملت السكمفاية في حديث الباب على القدر المقدر بالأمداد ، فكما نه كان يمطيها وَهُو مُومَرُ مَا يَعْطَى المُنْوسِط فأذن لها في أخذ البكمة ، وقد تقدم الاختلاف في ذلك في ء باب وجوب النفقة على الأهل ، وفيه اعتبار النفقة بحال الزوجة ، وهو قول الحنفية ، واختار الخصاف منهم أنها معتبرة بحسال الووجين مما ، قال صاحب , الهداية ، وعليه الفنوى ، والحجة فيه ضم قوله تعالى ﴿ لَيْنَفِّقُ دُو سَعَةً من سَعْتُهُ ﴾ الآية الى هذا الحديث ، وذهبت الشافعية الى اعتبار حال الورج تمسكا بَالآية ، وهـــو قول بمض الحنفية ۖ . وقيه وجوب نفقة الاولاد بشرط الحاجة ، والأصح عند الشافعية اعتبار الصفى أو الزمانة . وفيه وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج ، قال الخطابي : لأن أبا سفيان كان رئيس قومه ويبعد أن يمنع زوجته وأولاده النفقة ، فسكما له كان يعطيها قدر كمفايتها وولدها دون من يخدموسم فأضافت ذلك الى نفسها لآن خادمها داخل في جملتها . فلت : ويحتمل أن يتمسك لذلك بقوله في بعض طرقه د أن أطعم من الذي له عيالنا ، واستدل به على وجوب نفئة الابن على الآب ولو كان الابن كبيرا ، وتمقب بأنها واقعة عين ولا عموم في الافعال ، فيحتمل أن يكون المراد بقولها د بني ، بمضهم أي من كان صفيرا أو كبيرا زمنا لا جميمهم . واستدل به على ان من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حمَّه بغـ ير إذنه ، وهو قول الشافعي وجمَّاعة ، وتسمى مسألة الظفر ، والراجح عندهم لا يأخذ غير جنس حقه إلا إذا تمذر جنس حقه ، وعن أبي حنيفة المنع ، وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه الا أحد النقدين بدل الآخر ، وعن مالك ثلاث روايات كهذه الآراء ، وعن أحد المنع مطلقا وقد نقدمت الاشارة الى شيُّ من ذلك في كتاب الاشخاص والملازمة ، قال الخطابي يرَّخذ من حــديث هند جواز أخسد الجنس وغير الجنس، لان منزل الشحيح لا يجمسع كل ما يحناج اليه من النفقة والـكسوة وسائر

المرافق اللازمة وقد أطلق لها الآذن في أخذ الكفاية من ماله ، قال : ويدل على صحة ذلك قولها في رواية أخرى و وانه لا يدخل على بيني ما يكنفيني وولدي ۽ . قلت : ولا دلالة فيه لما ادعاء من أن بيت الشحيح لا محتوى على كل ما يحتاج اليه لانها نفت الكفاية مطلقا فتناول جنس مايحتاج اليه ومالا يحتاج إليه ، ودءراء أن منزل الشحيح كذلك مسلة لكن من أين له أن منزل أبي سفيان كان كذلك؟ والذي يظهر من سياق القصة أن منزله كان فيه كل ما يحتاج اليه إلا أنه كان لا يمكنها إلا من القدر الذي أشارت اليه فاستأذنت أن تأخذ زيادة مل ذلك بغير علمه ، وقد وجه ابن المنير قوله أن في قصة هند دلالة على أن لصاحب الحق أن يأخذ من غير جنس حقه بحيث يحتاج الى النقويم ، لأنه عليه الصلاة والسلام اذن لهند أن تفرض لنفسها وعيالها قدر الواجب، وهذا هو التقويم بمينه بل هو أدق منه وأعسر. واستدل به على أن للمرأة مدخلا في الفيام على أولادها وكفالتهم والانفاق عليهم ، وفيه اعتباد العرف في الأمور. التي لا تحديد فيها من قبل الشرع . وقال القرطي فيه اعتبار العرف في الشرعيات خلافًا لمن أنكر ذلك لفظا وعمل به معنى كالشافعية ، كذا قال ، والشافعية إنما أنكروا العمل بالمرف إذا عارضه النص الشرعي أو لم يرشد النص الشرعى الى العرف ، واستدل به الخطابي على جواز القضاء على الغائب ، وسيأني في كتاب الاحكام أن البخاري ترجم والقضاء على الغائب ، وأورد هذا الحديث من طريق سفيان النورى عن هشام بلفظ و ان أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله ، قال : خذى ما يَكفيك ورلدك بالمعروف ، وذكر النروى أن جمعا من العلماء من أصحاب الشافعي ومن غيرهم استدلوا بهذا الحديث لذلك ، حتى قال الرافعي في , الفضاء على الفائب ، : احتج أصحا بذا على الحنفية في مندهم القضاء على الفائب بقصة هند ، وكان ذلك قضاء من الذي يَرْكِيُّهُ على زوجها وهو غائب ، قال النووى : ولا يصح الاستدلال ، لان هذه القصة كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضرًا بها ، وشرط الفضاء على الفائب أن يكون غائبًا عن البلد أو مستترًا لا يقدر عليه أو متوززًا ، ولم يكن هـذا الشرط في أبي سفيان موجودا فلا يكون قضاء على الغائب بل هو إفتاء ، وقد وقع في كلام الرافعي في عدة مواضح أنه كان إفتاء اه. واستدل بمضهم على أنه كان غائبًا بقـــول هند و لا يعطيني ، إذ نوكان حاضرًا لقالت لا ينفق على ، لأن الزوج هو الذي يباشر الإنفاق. وهذا ضعيف لجواز أن يكون عادته أن يعطيها جملة ويأذن لها فى الانفاق مفرقاً . فعم قول النووى ان أبا سفيان كان حاضرًا بمكة حق ، وقد سبقه الى الجزم بذلك السهيلي ، بل أورد أخص من ذلك وهو أن أ با سفيان كان جالسا معها في المجلس ، لمكن لم يستى إسناده ، وقد ظفرت به في • طبقات ابن سعد ، أخرجه بسند رجاله رجال الصحيح ، إلا أنه مرسل عن الشمي د ان هندا لما بايعت وجاء قوله ولا يسرقن قالت : قد كنت أصبت من مال أبي سفيان فقال أبوسفيان : فما أصبت من مالى فهو حلال لك ، . قلت : و يمكن تعدد القصة وان هذا وقع لما بايعت ثم جاءت مرة أخرى فسألت عن الحكم ، وتكون فهمت من الأول إحلال أبي سفيان لها ما مضى فسألت عما يستقبل ، الكن يشكل على ذلك ما أخرجه ابن منده في والمعرفة ، من طريق عبد الله بن محمد بن زاذان عن هشام بن عروة عن أبيه قال وقالت هند لابي سفيان : إني أريد أن أبايع ، قال : فان فعلت فاذهبي معك برجل من قومك ، فذهبت الي عُمَانَ فَذَهِبِ مِعْهَا ، فَدَخَلْتُ مَنْتُقَبَّة فَقَالَ : با يَعْنَى انْ لا تَشْرَكَى ، الحديث ، وفيه ﴿ فالمأ فرغت قالت : يا رسول الله لمن أبا سفيان رجل بخيل ــ الحديث ــ قال : ما تقول يا أبا سفيان ؟ قال : أما يابسا فلا ، وأما رطبا فأحله ، وذكر أبر نميم في د المعرفة ، أن عبد الله تفرد به بهذا السياق وهو ضعيف ، وأول حديثه يقتضي أن أبا سفيان لم يكن

معها وآخره يدل على أنه كان حاضرا ، لكن يحتمل أن يكون كل منهما توجه وحده أو أرسل اليه لما اشتكت منه ، ورؤيد هذا الاحتمال الناني ما أخرجه الحاكم في تفسير الممتحنة من والمستدرك ، عن فاطمة بنت عتبة و أن أبا حذيفة ابن عتبة ذهب بما و بأختها هند ببايعان ، فلما اشترط ولا يسرقن قالت هند : لا أبايعك على السرقة ، انى أسرق من زوجي ، فكف حتى أرسل الى أبي سفيان يتحلل لها منه فقال : أما الرطب ننمم وأما اليابس فلاء والذي يظهرلى أن البخاري لم يرد أن قمة هند كانت قضاء على أبي سفيان وهو غائب ، بل استدل بما على صحة الفضاء على الفائب ولو لم يكن ذلك قضاء على غائب بشرطه ، بل لما كان أبو سفيان غير حاضر معها في المجلس وأذن لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه قدر كفايتها كمان في ذلك نوع قضاء على الغائب فيحتاج من منعه أن يجيب عن هذا ، وقد انبني على هذا خلاف يتفرع منه وهو أن الآب إذا غاب أو امتنع من الانفاق على ولده الصغير أذن القاضي للأم إذا كما نت فيها أهلية ذلك في الآخذ من مال الآب ان أمكن أو في الاستقراض عليه والانفاق على الصغير ، وهل لما الاستقلال بذلك بغير اذن القاطى ؟ وجهان ينبنيان على الخلاف في قصة هند ، فان كانت افتاء جاز لها الآخـد بغير إذن ، وانكانت قضاء فلا يجرز إلا باذن القاضى . وبما رجح به أنه كان قضاء لافنيا النمبير بصيغة الأمر حيث قال لها د خذى ، ولو كان فتيا لقال مثلا : لا حرج عليك إذا آخذت ، ولأن الأغلب من تصرفاته ﷺ أنها هو الحسكم · وبما رجح به أنه كان فتوى وقوع الاستفهام في القصة في قولها ﴿ مَلْ عَلَى جِنَاحٍ ، ؟ وَلَا لَهُ فُوضَ تقدير الاستحقاق اليها ، وَلُوكَانَ قَصَاءَ لَمْ يَفُوضُهُ إِلَى المدعى ، ولانه لم يُستَحَلُّهُما على ما أدَّمَتُهُ ولا كلفها البيَّلة ، والجواب أن في ترك تُعليفها أو نـكليفها البينة حجة لمن أجاز للفاضي أن يحـكم بعلمه فكانه على علم صدقها في كل ما ادعت به ، وعن الاستفهام أنه لا استحالة فيه من طالب الحسكم ، وعن تفويض قدر الاستحقاق أن المراد الموكول إلى العرف كما تقدم ، وسيأتى بيان المذاهب فى القضاء على الغائب فى كتاب الاحـكام إن شاء الله تعالى . ( تنبيه ) : أشكل على بمضهم استدلال البخارى بهذا الحديث على مسألة الظفر في كتاب الاشخاص حيث ترجم له , قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه ، واستدلاله به على جواز القضاء على الغائب ، لأن الاستدلال به على مسألة الظفر لانـكون الأعلى القول بأن مسألة هندكانت على طريق الفتوى ، والاستدلال به على مسألة القضاء على الغائب لا يكون الاعلى القول بأنهاكانت حكما . والجواب أن يقال: كل حكم يصدر من الشارع فانه ينزل منزلة الانتاء بذلك الحـكم في مثل تلك الواقعة ، فيصح الاستدلال بهذه القصة للسألتين والله أعلم . وقد وقع هذا الباب مقدماً على بابين عند أبي نعيم في و المستخرج ،

### ١٠ - باب حفظ المرأة زوجها في ذات يدم والنفقة

٥٣٦٥ - حَرَثُنَا عَلَى بَن عَبِدِ الله حَدَّنَا سَفَيَانُ حَدَّنَا ابنُ طَاوُسٍ عِن أَبِيهِ وأَبُو الزِّنَادَ عَن الأَعْرِجِ عَن أَبِي هُرِيَةً أَنَّ رَسُولَ اللهَ وَيَشَلِحُ قَالَ ﴿ خَيرُ نَسَاءِ رَكَبْنَ الإِبلَ نَسَاءً قَرِيشَ - وقال الآخرُ : صَالحُ نَسَاءً قَرِيشَ - أَخَاهُ عَلَى وَلَد فَى صَفَرِهِ ، وأَرعاهُ عَلَى زُوجٍ فَى ذَاتِ يَدُه ﴾ ويُذكرُ عن معاويةً و ابن عباسٍ عن النبي مَرَافِقَةً أَخَاهُ عَلَى وَوَجِها فَى ذَات يَدُه ، والنفقة ) المراد بذات اليد المال ، وعطف النفقة عليه من عطف الخاص على العام . ووقع في شرح أبن بطال ، والنفقة عليه ، وزيادة لفظة ﴿ عليه ﴾ غير محتاج اليها في هذا الموضع الخاص على العام . ووقع في شرح أبن بطال ، والنفقة عليه ، وزيادة لفظة ﴿ عليه ﴾ غير محتاج اليها في هذا الموضع

والمست من حديث الباب فى شىء : قوله ( حدثنا ابن طاوس ) اسمه عبد الله . قوله (عن أبيه ، وأبر الزناد ) هو عطف على ابن طاوس لا على طاوس . وحاصله أن لسفيان بن عبينة فيه اسنادين الى أبى هربرة . ووقع فى مسند الحيدى عن سفيان و وحدثنا أبو الزناد وأخرجه أبو نعيم من طريقه · قوله (خير نساء ركبن الابل نساء قريش ، وقال الآخر : صالح نساء قريش ) في رواية الكشميهي , صلح ، بعنم الصاد وتشديد اللام بعدها مهملة وهي صيغة جمع ، وحاصله أن أحد شيخي سفيان انتصر على نساء قريش وزاد الآخر صالح ، ووقع عند مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان ,قال أحدهما : صالح نساء قريش ، وقال الآخر : نساء قريش، ولم أره عن سفيان إلا مهما ، لكن ظهر من رواية شميب عن أبي الزناد الماضية في أول النسكاح ومن رواية مغمر عن ابن طاوس عند مسلم أن الذي زاد لفظة ﴿ صَالَحَ، هُو ابنَ طَاوَسَ . وَوَقَعَ فَيَ أَوَلَهُ عَنْدُ مَسَلَّمُ مَنْ طَرِيقَ الرَّهْرِي عَنْ سَعِيد بن المسيب عن أبي هُريرة بيان سبب الحديث و لفظه . أن الذي يَرَاكُ خطب أم ها ني مِنت أبي طالب فقالت : يادسول الله إن قد كبرت ولى عيال ، فذكر الحديث ، وله . أحناه على ، يمهملة ثم نون من الحنو وهو العظف والشفقة . وأوعاه ، من الرعاية وهى الابقاء ، قال ابن النين: الحانية عند أمل اللغة التي تقيم على ولدها فلا تتزوج ، فان تزوجت فليست بحانية . قوله (ف ذات يده ) قال قاسم بن ثابت في و الدلائل ، : ذات يده وذات بيننا ونحو ذلك صفة لمحذرف مؤنث كأنه يمني الحال التي هي بينهم ، والمراد بذات يده ماله ومكسبه . وأما قولهم لقيته ذات يوم فالمراد لفاة أومرة ، فلما حذف الموصوف وبقيت الصفة صارت كالحال . قوله (ويذكر عن معارية وابن عباس عن النبي ﷺ) أما حديث معاوية وهو ابن أبي سفيان فأخرجه أحمد والطبرانى من طريق زيد بن أبى غياث عن معاوية « سمعت رسول الله برائج ، فذكر مثل رواية ابن طاوس في جملة أحاديث ورجاله •و ثقون ، وفي بعضهم مقال لا يقدح . وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد أيضا من طريق شهر بن حوشب حدثني ابن عباس و ان النبي ﷺ خطب امرأة من قومه يقال لها سودة وكاري لها خمية صبيان أو ستة من بعل لها مات ، فقالت له : ما يمنعني مناك أن لا تكون أحب البرية الى إلا أنى أكرمك أن تضفو هذه الصبية عند رأسك ، فغال لها : يرحمك إلله إن خير نسا. ركبين أعجاز الإبل صالح نساء قريش ، الحديث وسنده حسن ، وله طريق أخرى أخرجها قاسم بن ثابث في و الدلائل ، من طريق الحكم بن أيان عن عكرمة عن ابن عباس باختصار الفصة ، وهذه المرأة يحتمل أن نكون أم هائيء المدكررة في حديث أبي هريرة فلملها كانت تلقب سودة فان المشهور أن اسمها فاخنة وقيل غير ذلك ، ويحتمل أن تـكون امرأة أخرى ، وايست سودة بنت زمعة زوج النبي مَرَافِعُ فإن النبي مِرَافِعُ تزرجها قديمًا بمسكة بعد موت خديجة ودخل بها قبل أن يدخل بِمَا نُشَةَ وَمَاتَ وَهِي فَي عَصَمَتُهُ ، وقد تقدم ذلك وأضحا ، وتقدم شرح المنن مستوفى في أوائل كمتاب النـكاح

## ١١ – باب كسوة المرأة بالمعروف

٥٣٦٦ - مَرْشُ حَبْجَاجُ بن مِنهالِ حدثنا شعبة أقال أخبر َف عبد الملك بن مَيسرة قال سمت زيد بن وَهب من مَيسرة قال سمت زيد بن وَهب عن على رضى الله عنه قال ﴿ آتَى النَّي مُؤَلِّنَا وَ حُلَةً سِيراء فلبِسْها ، فرأيت الفَضَب في وَجه ، فشققها بين نسائى »

قوله ( بأبكروة المرأة بالممروف ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم من حديث جابر المطول في صفة

الحج، ومن جملته فى خطبة الذي كل بعرفة و اتفوا الله فى النساء، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولما لم يكن على شرط البخارى أشار اليه واستنبط الحدكم من حديث آخر على شرطه، فأورد حديث على فى الحلة السيراء وقوله و فشقة بها بين نسائى ، قال ابن المنير وجه المطابقة أن الذى حصل ازوجته فاطمة عليها السلام من الحلة قطمة فرضيت بها اقتصادا بحسب الحال لا إسرافا، وأما حكم المسألة فقال ابن بطال : أجمع العلماء على أن للرأة مع النفقة على الروج كسوتها وجوبا، وذكر بعضهم أنه يلزمه أن يكسوها من الثياب كذا، والصحيح فى ذلك أن لا يحمل أهل البلدان على تمط واحد، وأن على أهل كل بسلد ما يحرى فى عادتهم بقدر ما يطبقه الزوج على قدر الكفاية لها، وعلى قدر يسره وعسره أه وأشار بذلك الى الرد على الشافعية، وقد تقدم البحث فى ذلك فى النفقة قريبا والكسوة فى معناها، وحديث على سيأتى شرحه مستوفى فى كتاب اللباس إن شاء الله تمالى . وقوله وأتى الله النبي يتابع و بلدث أعلى من أعلى مدن أعلى مدن أعلى من أعلى عدوس وأهدى ، ولا تضمين فيها ، ومن قرأ و الى ، بالمتخفيف بلفظ حرف الجمر و وأنى يمتفي جاء لزمه أن يقول و حاة سيراء ، بالوقع ويكون فى الدكلام حذف تقديره فاعطانها خليستها الى آخره، قال ابن الذين : ضبط عند الشيخ أبى الحسن وأتى ، بالقصر أى جاء ، فيحتمل أن يكرن المفى عالم على بالم الذي المن الذي يتابع الله قرادا، والسيراء بكسر المهلة وفتح جاء في المداد من أنواع الحرير، وقوله و بين نسائى ، يوهم زوجانه وليس كذلك ، فإنه لم يكن له حينشذ زوجة التحتافية وبالمد من أنواع الحرير، وقوله و بين نسائى ، يوهم زوجانه وليس كذلك ، فإنه لم يكن له حينشذ زوجة إلا فاطمة ، فالمراد بذاتة زوجته مع أقاريه ، وقد جاء فى رواية و بين الفواطم ،

### ١٢ - باسب عون الراة زوجها في وَلَدِه

٣٦٧ - حَرَثُنَ مسدَّدُ حدَّ ثنا حادُ بن زيدِ عن همرو عن جابر بن عبدِ الله وضى الله عنهما قال « هلك أبي وترك سبع بنات \_ أو تِسع بنات \_ فتروَّجت امرأة ثيبا . نقال لى رسول الله عَيَّلِيَّةِ : تزوَّجت َ ياجابر ؟ فقلت : نعم . فقال : يكراً أم ثيباً . قلت بل ثيباً . قال : فهلا جارية تلاعبها و تلاعبُك ، وتضاحِكها وتضاحكك ؟ قال فقلت له : إن عبد الله هلك وترك بنات ي وإنى كرهت أن أُجِيبُهن عملهن ، فتزوجت امرأة تقوم عليهن و تصليحُهن ، فقال : بارك الله لك . أو خيرا »

قوله ( باب عون المرأة زوجها فى ولده ) سقط فى ولده من رواية النسنى ، وذكر فيه حديث جابر فى تزويجه الثيب لنقوم على أخواته وتصلحهن ، وكأنه استنبط فيام المرأة على ولد زوجها من قيام امرأة جابر على أخواته ووجه ذلك منه بطريق الآولى ، قال ابن بطال : وعون المرأة زوجها فى ولده ليس براجب عليها وإنما هو من جمبل العشرة ومن شيمة صالحات النساء ، وقد تقدم الـكلام على خدمة المرأة زوجها هل تجب عليها أم لا قريبا

### ١٣ - إسب تُقتة المسرِّ على أهله

۱۲۹۸ - حررش أحمد ُ بن يونس َحد ثنا إبراهيم ُ بن سعدِ حد ثنا ابن ُ شهابِ عن حُميدِ بن عبد الرحمٰن ٢٠٠٠ - حررش أحمد ُ بن يونس َحد ثنا إبراهيم ُ بن سعدِ حد ثنا ابن ُ شهابِ عن حُميدِ بن عبد الرحمٰن

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال و أتى النبي عَيَّظِيَّةِ رجلٌ فقال : هلَـكت · قال : ولم ؟ قال : و قمت على أهلى في رمضان · قال : فأعتى رقبة · قال : ليس عندى . قال : فصُم شهر ين مُتتابعين . قال : لا أستطيع . قال : فأطمم سقين مسكينا . قال : لا أجد . فأتي النبي النبي النبي بمرق فيه تمر ، فقال : أين السائل ؟ قال : ها أنذا . قال : قال

قول ( باب نفقة المصر على أهله ) ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة الذي وقع على أمرأته في رمضان ، وقد تقدم شرحه مسترفي في كنتاب الصيام ، قال ابن بطال : وجه أخذ الترجة منه أنه بيائي أباح له إطعام أهله التمر، ولم يقل له أن ذلك يجزيك عني الكفارة لآنه قد تمين عليه فرض النفقة على أهله بوجود التمر وهو ألزم له من الكفارة ، كذا قال ، وهو يشبه الدعوى فيحتاج الى دليل ، والذي يظهرأن الاخذ من جهة اهتمام الرجل بنفقة أهله حيث قال لما فيل له تصدق به فقال و أعلى أفقر منا ، ؟ فلولا اهتمامه بنفقة أهله لبادر وتصدق

١٤ - إسب ﴿ وعلى الوارث مثلُ ذاك ﴾ وهل على المرأة منه شي ؟
 ﴿ وضرَبَ اللهُ مثلا رجُلَين أحدُ ١٩ أيكمُ - إلى قوله - صراط مستقيم ﴾

٣٦٩ - حَرَشُ موسى ابنُ إسماعيل حدَّ ثناؤُهَيبُ اخبرَ نا هشامٌ عن أبيه عن زينب أبنة أبي سلمة «عن أم سلمة : قات يارسولَ الله ، هل لى من أجر في بني أبي سلمة ان أنفق عليهم ، ولست بتاركتهم هكذا وهكذا ، إنما هم بنيَّ. قال : نعم ، لك أجرُ ما أنفقت عليهم »

٥٣٧٠ ــ صَرِّشُ عَمَدُ بن يوسفَ حدَّننا سفيانُ عن هشام بن عُروةَ عن أبيهِ عن عائشة َ رضى الله عنها ﴿ قالت هند : يا رسولَ اللهَ إِنَّ أَبا سفيانَ رجلُ شَجِيح ، فهل عليَّ جُناحُ أَن آخذَ من مالهِ مايكفهني وبني ؟ قال : تُخذى بالمعروف »

قوله (باب وعلى الوارث مثل ذلك ، وهل على المرأة منه شيء ؟ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم الآية ) كذا لا بي ذر ولفيره بعد قوله أبكم والى قوله صراط مستقيم ، قال ابن بطال ما ماخصه : اختلف السلف في المراد بقوله في وعلى الوارث مثل ذلك ) فقال ابن عباس : عليه أن لايضار ، وبه قال الشعبي ومجاهد ، والجهور قالوا : ولا غرم على أحد من الورثة ، ولا بلزمه نفقة ولد الموروث ، وقال آخرون : على من يرث الاب مثل ماكان على الاب من أجر الرضاع اذاكان الولد لا مأل له . ثم اختلفوا في المراد بالوارث فقال الحسن والنخمى : هو كل من يرث الاب من الرجال والنساء ، وهو قول أحد وإسحق ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : هو منكان ذا رحم محرم المولود دون غيره ، وقال قبيصة بن ذؤيب : هو المولود نفسه ، وقال زيد بن ثابت : اذا خلف أما وعما فعلى كل منهما إرضاع الولد بقدر ما يرث ، وبه قال الثورى . قال ابن بطال : والى هذا القول أشار البخارى بقوله وعلى ، وهل على

المرأة منه شيء؟ ثم أشار الى رده بقوله تعالى ﴿ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم ﴾ فنزل المرأة من الوادث منزلة الابكم من المتكلم أه وقد أخرج الطبرى هذه الَّاقوال عن قائلها، وسبب الاختلاف حمل المثلية في قوله ﴿مثل ذلك﴾ على جميع ما تقدم أو على بعضه ، وألذى تقدم الارضاع والانفاق والسكسوة وعدم الاضرار ، قال أبن العربي : قالت طائفة لا يرجع إلى الجميع بل الى الآخير ، وهذا هو الاصل ، فن ادعى أنه يرجع الى الجميع فعلميه الدليل لآن الإشارة بالافراد ، وأقرب مَذكور هو عدم الاضرار فرجح الحمل عليه . ثم أورد حديث أم سلة في سؤالها : هل لها أجر فى الانفاق على أولادها من أبى سلمة ولم يكن لهم مال ؟ فأخبرها أنَّ لها أجرا ، فدل عن أن نفقة بنيها لا تجب عليها ، اذ لو وجبت عليها لبين لها النبي يَهِلِيُّن ذلك ، وكذا قصة هند بذت عتبة فانه أذن لها في أخذ نفقة بنيها من مال الآب فدل على أنها تجب عليه دونها ، فأراد البخارى أنه لما لم يلزم الامهات نفقة الأولاد في حياة الآباء فالحسكم بذلك مستمر بعد الآباء ، ويقوية قوله تعالى ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ﴾ أى رزق الامهات وكسوتهن من أجل الرضاع للابناء ، فكيف يجب لهن في أول الآية وتجب عليهن نفقة الابناء في آخرها ؟ وأما أول قبيصة فيرده أن الوارث لفظ يشمل الولد وغيره فلا يخص به وارث دون آخر إلا بحجة ولوكان الولد هو المراد لقيل وعلى المولود ، وأما قول الحنفية فيلزم منه أن النفقة تجب على الحال لابن أخته ولا تجب على العم لابن أخيه وهو تفصيل لا دلالة عليه من الكتاب ولا السنة ولا القياسَ قاله اسماعيل القاضي ، وأما قول الحسن ومن تا بعــه فتمةب بقوله تعالى ﴿ وَأَنْ كُنْ أُولَاتَ حَمَّلُ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَ حَتَّى يَضَمَنَ حَلَّمِنَ ه فان أرضمن لكم فآتوهن أجورهن ﴾ فلما وجب على الآب الانفاق على من يرضع ولده ليهذى ويربى فكذلك يجب عليه اذا فطم فيغذيه بالطعام كما كأن يغذيه بالرضاع ما دام صغيراً ، ولو وجبُّ مشـــل ذلك على الوادث لوجب اذا مات عن الحامــل أنه يلزم العصبة بالانفاق عليها لأجل ما فى بطنها ، وكذا يلزم الحنفية إلزام كل ذى رحم محرم . وقال ابن المنير : أنما قصر البخارى الرد على من زعم أن الام يحب عليها نفقة ولدها وارضاعه بعد أبيه لدخولها فى الوارث ، فبين أن الام كانت كلا على الاب واجبة النفقة عليه ؛ ومن هو كل بالأصالة لايقدر على شيء غاابا كيف يتوجه عليه أن ينفق على غيره؟ وحديث أم سلمة صريح في أن انفائما على أولادهاكان على سبيل الفضل والنطوع ، فدل على أن لا وجوب عليها . وأما قصة هند فظاهرة في سقوط النفقة عنها في حيام الاب فيستصحب هذا الأصل بعد وفاة الآب ، وتعقب بأنه لا يلزم من السقوط عنها في حياة الآب السقوط عنها بعد فقده ، والا فقد القيام يمصالح الولد بفقده ، فيحتمل أن يكون مراد البخاري مر. الحديث الأول وهو حديث أم سلمة في إنفاقها على أولادها الجزء الاول من الترجمة وهو أن وارث الآب كالآم يلزمة نفقة المولود بعد موت الآب ، ومن الحديث الثانى الجز الثانى وهو أنه ايس على المرأة شيء عند وجود الآب ، وليس فيه تعرض لما بعد الآب ، والله أعلم

## ١٥ - بأسب قول النبي عَيَّالِيَّةِ ﴿ مَن رَكَ كَالاً أَو صَبِاعاً قالي ،

٥٣٧١ - صَرِّمُنْ يحيى بنُ بُكِيرِ حدَّمَنا الليثُ عن تُعقيلِ عن ابن شهابِ عن ابى سلمة عن أبى هريرة وضى اللهُ عنه «ان رسول اللهِ عَلَيْهُ كان يُؤتَى اللهِ بالرجل المتوَفى عليه الدَّين، فيسألُ : هل ترك لِدَينهِ فضلاً ؟ فان حدُثُ أنه ترك وَفاء صلى ، وإلا قال المسلمين : صلوا على صاحبِكم · فلما وَنتح اللهُ عليه الفتوحَ قال : أنا أولى ا

بالمؤمنين من أنفُسِهم ، فمن تُورُفي من المؤمنين فترك دَينًا فعليَّ قَضاؤه ، ومن ترك مالا فلو رَثته ،

قوله (باب قول الذي ملي من ترك كلا) بفتح السكاف والتشديد والتنوين (أو ضياعا) بفتح الصاد المعجمة (فالى) بالتشديد . ذكر فيه حديث أبي هريرة بلفظ و من توفى من المؤمنين فترك دينا فعلى قضاؤه ، ومن توك مالا فلوراته ، وأما لفظ الترجمة فأورده فى الاستقراض من طريق أبي حازم عن أبي هريرة بلفظ و من ترك مالا فلوراته ، ومن ترك كلا فالينا ، ومن طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة وومن ترك دنيا أو ضياعا فليا تنى فأنا مولاه ، والضياع تقدم ضبطه و تفسيره فى الكفالة وفى الاستقراض ، وتقدم شرح الحديث فى الكفالة وفى تفسير الاحزاب ، وياتى بقية الكلام عليه فى كتاب الفرائض ان شاء الله تعالى . وأراد المصنف بادخاله فى أبواب النفقات الاشارة الى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيئافان نفقتهم تجب فى بيت مال المسلمين والله أعلم

### ١٦ - بأب المراضع من المواليات وغيرهن

٥٣٧٧ - حَرَشُنَا يَحْبَى بِنُ بَكِيرِ حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ عَنَ عَقَيلَ عَنَ ابن شَهَابِ أَخَبَرَ نَهِ عُرُوةً أَن زَينْبَ بَنتَ أَبِى مَامَةً أَخِبرَ لَهُ \* انكَحْ أُخْتَى ابنةَ أَبِي سَفَيانَ ، قال : مامة أَخْبرَ لَهُ \* انكَحْ أُخْتَى ابنةَ أَبِي سَفَيانَ ، قال : وُ تُحَبِّينَ ذَلْك ؟ قلت نَعَم ، لست الكَ يَمُخْلِيَة ، وأحَبُّ مَن شَارَ كَنَى فَى الخَيرِ أُخْتَى ، فقال : إن ذَلك لا يَحلُ لَى . فقات : يا رسولَ الله فَو الله إِنَا نَتَحَدَّتُ أَنْكَ تَرِيدُ أَنْ تَنكَحَ دُرَّةً بنت أَبِي سَلَمَة ، فقال : ابنة أَمَّ سَلَمَة ؟ فقات : نعم . فقال : فو الله إِنَا نَتَحَدَّتُ أُنْكَ تَرِيدُ أَنْ تَنكَحَ دُرَّةً بنت أَبِي سَلَمَة ، فقال : ابنة أَمَّ سَلَمَة ؟ فقات : نعم . فقال : فو الله لو لم تكن رَبيبتي في حَجْري ماحلّت لى ، إنها ابنة أخى من الرَّضاعة ، أرضَعَنْني وأبا سلمة يُ ثُو يَبِي يَن عَن الرَّعُونَ عَلَى بَنا نِكنَ ولا أخوا أَنكَ نُو يَبِهُ أَخِي مِن الرَّضاعة ، أرضَعَنْني وأبا سلمة يُ ثُو يَبِي عَن الرَّعْوِنَ عَلَى بَنا نِكنَّ ولا أخوا أَنكَ نُو يَبِهُ أَنْ عَن الرَّعْرِي قَالَ عَرُوهُ : ثويبة أَعْتَقَهُما أَبِو لمُب

قولة (باب الراضع من المواليات وغيرهن) كذا للجميع ، قال ابن النين : ضبط في رواية بعنم الميم و بفتحها في أخرى ، والاول أولى لأنه اسم فاعل من والت توالى . قلت : وليس كا قال ، بل المعنبوط في معظم الروايات با الفتح ، وهو من الموالى لا من الموالاة . وقال ابن بطال : كان الأرلى أن يقول الموليات جمسع مولاة ، وأما المواليات فهو جمع الجمع جمع مولى جمع المواليات فهو جمع الجمع جمع مولى جمع السلامة بالالف والناء فصار مواليات ، ثم ذكر حديث أم حبيبة في قولها و انكح أختى ، وفي قوله بيائي لما ذكرت له درة بنت أبي سلمة فقال و بنت أم سلمة ، كان الأنها استثبتها في ذلك لير تب عليه الحكم ، لأن بنت أبي سلمة من غير أم سلمة تحل له لو لم يكن أبو سلمة رضيمه ، لأنها ليست ربيبة ، مخلاف بنت أبي سلمة من أم سلمة . وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب النكاح . وقوله في اخره وقال شعيب عن الزهري قال عروة ثويبة أعتقها أبولهب، تقدم هذا التعليق موصو لا في جملة الحديث الذي اشرت اليه في أوائل الذيكاح ، وسياق مرسل عروة أتم ما هنا ، وتقدم شرحه ، وأداد بذكره هنا إيضاح أن ثويبة كانت أو مولاة ليطابق الترجمة ، ووجه ابرادها في أبواب النفقات الإشارة الى أن إرضاع الآم ليس متحتما بل لها أرب موجه ولها أن تمتذع ، فإذا المتنعت كان للأب أو الولى إرضاع الولد بالاجنبية حرة كانت أو أمة متهرعة كانت أو

بأجرة والاچرة تدخل فى النفقة . وقال ابن بطال : كانت العرب تكره رضاع الإماء وترغب فى رضاع العربية لنجابة الولد، فأعلمهم الذي يُؤلِج أنه قد رضع من غير العرب وأنجب وأن رضاع الاماء لا يهجن اه . وهو معنى حسن ، إلا أنه لا يفيد الجواب عن السؤال الذى أوردته ، وكذا قول ابن المنير : أشار المصنف الى أن حرمة الرضاع تنتشر ، سواء كانت المرضمة حرة أم أمة . واقه أعلم

(خاتمة): اشتمل كتاب النفقات من الأحاديث المرفوعة على خمسة وعشرين حديثا، المملق منها ثلاثة وجيمها مكرد إلا ثلاثة أحاديث وهي حديث أبي هريرة والساعي على الأرملة ، وحديث ابن عباس ومعادية في نساء قريش وهما معلقان ، وافقه مسلم على تخريج حديث أبي هريرة دونهما ، وفيسسه من الآثار الموقوفة عن الصحابة والتابعين ثلاثة آثار: أثر الحسن في أوله ، وأثر الزهري في الوالدات يرضمن ، وأثر أبي هريرة المتصل بحديث وأفعل الصدقة ما ترك عن غنى ، الحديث ، وفيه و تقول المرأة إما أن تعطيني وإما أن تطلقني الخ ، وبين في آخره أنه من كلام أبي هريرة فهو موقوف متصل الاسناد ، وهو من أفراده عن مسلم، بخلاف غالب الآثار التي يوردها فانها معلقة ، واقة أعلم

# نِنْوُلِهُمُولِيَّا لِيَّالِكُولِيُّالِيَّا لِيُعْلِيْكُونِيُّ • ٧ - كتاب الأطعمة

﴿ يَاسِبُ قُولُ اللهُ تَعَالَى ﴿ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَّنَا كُم ﴾ الآية وقوله ﴿ أَنفَقُوا مِن طَيْبَاتِ مِا كُسْبُتُم ﴾ وقوله ﴿ كُلُوا مِن الطَيْبَاتِ وَاعْلُوا صَالِحاً ، إنى بَا تَعْلُونَ عَلَيم ﴾ ٥٣٧٣ – عَرْضُ عَمْدُ بِن كَثْيَرِ أُخْبِرَ نَا مِفْيَانُ عِن مَنصُور عَن أَبِي وَائْلُ عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْمِى فَنَ رَضَى اللهُ عَنه وعَن النَّبِي عَلَيْنِي قَالَ : أَطْمُمُوا الْجَائِم ، وعودوا المريض ، وفكوا الماني » قال سَفْيَاتُ : والماني الأُسْيَر

٥٣٧٤ ـ مَرْشُ يوسفُ بن عيسي حدثنا محدُ بن فُضَيل عن أبيه عن أبى حازم عن أبى هريرة قال «ماشَبع آلُ محد على الله عن أبي عن أبي على على الله عن أبي على على الله عن أبي على على الله عن أبي عن الله عن أبي على عن أبي على على الله عن أبي عن الله الله عن أبي عن الله الله عن أبي عن الله الله عن الله عن الله عن أبي عن الله الله عن أبي عن الله الله عن أبي عن

٥٣٧٥ ــ وعن أبى حازم عن أبى هريرة و أصابتى جَهدُ شديدٌ ، فَلَقيتُ عمر بن الخطاب ، فاستَقر أنهُ آية من كتاب الله ، فد خل دارَهُ و فَتَحها على ، فشيت غير بغيد تخرر ث لوجهى من الجهد والجوع ، فاذا رسولُ الله وسَعدَ يك ، فأخذ بيدى فأقامنى رسولُ الله وسَعدَ يك ، فأخذ بيدى فأقامنى وعرف الله وسَعدَ يك ، فأخذ بيدى فأقامنى وعرف الله وسَعدَ يك ، فأخذ بيدى فأقامنى وعرف الله وسَعدَ يك ، فانظلق في إلى رَحله فأمر في بعُس من ابن فشر بت منه ، ثم قال : عُد فاشرب يا اباهر ، فمُدتُ فشر بت ، ثم قال عد فمُدت فشر بت حتى استوى تبطنى فصار كالقدح ، قال فلقيت عمر وذكرت له الذي

كان من أمرى وقلت له : تُولَّى ذلك من كان أحق به منك ياعر ، واللهِ لقد استقر َأَتَكَ الآية َ ولأنا اقر َ ألما منك . عنك قال عمر : والله لأن أكون أدخلتُك أحبُّ إلى من أن يكون كى مثِلُ حرُّ النَّمَ »

[ الحديث ٥٣٥٠ \_ طرفاه في = ٦٤٥٢ ، ٢٥٦٢ ]

(بسم الله الرحمن الرحيم ـكتاب الاطممة ، وقول الله تعالى : كلوا من طيبات مارزقناكم الآية . وقوله : أنفقوا من طيبات ماكسبتم . وقوله: كلوا من الطيبات واعلوا صالحًا)كذا في أكثر الروايات في الآية الثانية ﴿ أَنفَقُوا ﴾ على وفق التلاوة ، ُ ووقع في رواية النسني « كلوا ، بدل أنفقوا ، وهكذا في بعض الروايات عن أبي الُوقت وفي قايل من غيرها وعليها شرح ابن بطال ، وأنكرها وتبعه من بعده ، حتى زعم عياض أنها كذلك للجميع ، ولم أرها فى دواية أبى ذر الاعلى وفق التلارة كما ذكرت ، وكذا فى نسخة معتمدة من رواية كريمة ، ويؤيد ذلك أن المصنف ترجم بهذه الآية وحدها في كتاب البيوع فقال و باب قوله أنفقوا من طيبات ماكسبتم ، كذا وقع على ونق التلاوة للجميع إلا النسنى ، وعليه شرح آبن بطال أيضا ، وفى بعض النسخ من رواية أبي الوقت وزءم عياض أنه وقع للجميع , كلوا ، إلا أبا ذر عن المستملي فقال , أنفقوا ، ، وتقدم هنــاك التنبيه على أنه وقع على الصواب في كتِرَب الزَّكاة حيث ترجم . باب صدقة الـكسب والتجارة ، لقول اقه تعالى ﴿ يَا أَيُّمَا الذَّبِّنَ آمنوا أنفقوا من طيباتَ ماكِسبتم ﴾ ولا اختلاف بين الرواة في ذلك ، ويحسن التمسك به في أن التَّفيير فيها عداء من النساخ ، والطيبات جمع طيبة وهي تطلق على المستلذ بمـا لا ضرر فيه ، وعلى النظيف ، وعلى ما لا أذي فيه ، وعلى الحلال . فن الأولُّ قوله تعالى ﴿ يَسَالُونَكَ مَاذَا أَحَلَ لَهُم ؟ قُلَ أَحَلَ لَـكُمُ الطَّيْبَاتَ ﴾ وهذا هو الراجح في تفسيرها ، اذ لو كان المراد الحلال لم يزد الجواب على السؤال، ومن الشائي ﴿ فَتَيْمِمُوا صَعِيدًا طَيْبًا ﴾ ، ومن الثالث : هذا يوم طيب وهذه ليلة طَّيبة ، ومن الرابع الآية الثانية في الترجمة ، فقد تقــدم في تفسيرها في الزكاة أن المراد بالتجارة الحلال، وجاء أيضا ما يدل على أن المراد بهـا الجيد لافترانها بالنهى عن الانفــاق من الخبيث والمراد به الردى. ،كذلك فسره ابن عباسَ ، وورد فيه حديث مرفوع ذكره في و باب تعليق الفنو في المسجد ، من أوائل الصلاة من حديث عوف بن ما لك ، وأوضح منه فيما يتملق بهذه الترجمة ما أخرجه الترمذي من حديث البراء قال دكينا أصحاب نخل فكان الرجل بأتى بالقنو فيعلقه في المسجد؛ وكان بمض من لا يرغب في الحير يأتي بالقنو من الحشف والشيص فيعلمُه ، فنزلت هذه الآية ﴿ولا تيمهوا الحبيث منه تنفقون﴾ فكننا بعد ذلك يجي. الرجل بصالح ما عنده ، ، ولا بى داود من حديث سهل بن حنيف و فكان الناس يتيممون شرّار "مارهم شم يخرجونها فى الصدقة ، فنزلت هذه الآية ، وليس بين تفسير الطيب في هذه الآية بالحلال وبما يستلذ منافاة ، ونظيرها قوله تعالى (يحدل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) وقد جعلها الشافعي أصلا في تحريم ما تستخبثه العرب بما لم يرد فيه نص بُشرط سيأتى بيا نه ، وكأن المصنف حيث أورد هذه الآيات ـ لمع بالحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال و قال رسول الله عِلْمَ عِلَيْهِ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ الله طيب لايقبل إلا طيبًا ، وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسَلُّ كُلُوا مِن الطَّيْبَاتِ واعملوا صالحا ﴾ وقال ﴿ يَا أَيَّا الَّذِينَ آمنُوا كُلُوا مِن طيبات مارزنناكم الحديث، وهو من رواية فضيل بن مرزوق ، وقد قال الترمذي انه تفرد به ، وهوَ عن انفرد مسلم بالاحتجاج به دوري

البخارى ، وقد وثقه ابن معين ، وقال أبو حاتم : يهم كثيرا ولا يحتج به ، وضعفه النسائى ، وقال ابن حبان :كان يخطىء على النقات ، وقال الحاكم : عيب على مسلم اخراجه . فكأنّ الحديث ١١ لم يكن ٥لى شرط البخارى اقتصر على الراده في النرجمة . قال ابن بطال لم يختلف أهل التأويل في قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا لاتحرموا طبجات ما أحلُّ الله اسكم ﴾ وأنها نزلت فيمن حرم على نفسه لذيذ الطعام واللذات الَّمباحة . ثم ذكر المصنف ثلاثة أحاديث تتعلق بالجوع والشبع: الاول حديث أبي موسى ، قوله ( أطعموا الجائع ، وعودوا المريض ) الحديث تقدم في الوليمة من كتاب النَّكاح بَلفظ ﴿ أَجِيبُوا الدَّاعَى ﴾ بدُّل أطمعُوا الجائع ومخرجهما واحد ، وكأن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر ، قال السكرمانى : الامر هنا لاندب وقد يكون واجبا فى بمض الاحوال اه . ويؤخذ من الامر باطعام الجائع جواز الشبع لآنه ما دام قبل الشبع فصفة الجوع قائمة به والامر باطماءه مستمر . قوله ( وفكوا العانى ) أى خلصوا الاسير ، من فككت الثيُّ فانفك . قوله ( قال سفيان : والعانى الاسير ) تقدُّم بيان من أدرجه في النـكاح ، وقيل للاسير عان من عنا يعنو اذا خضع . آلحديث الثاني حديث أبي هريرة ، قوله ما شبع آل محمد من طعام اللائة أيام حتى قبض ) في رواية مسلم من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم بلفظ , ما شبع محمد وأهله ثلاثه أيام تباعا ، أى متوالية ، وسياتى بمد هذا من حديث عائشة التقييد أيضا بثلاث ، أحمن فيه « من خيز أأب ، وهند مسلم ، ثلاث ليال ، ويؤخذ منها أن المراد بالايام هنا بلياليها ، كما أن المراد بالليالى هناك بأيامها ، وأن الشيخ المنني بقيد التوالى لا مطلقا . ولمسلم والترمذى من طريق الأسود عن عائشة . ما شبخ من خير شمير يومين متتابعين ، ويؤخذ مقصوده من جواز الشبع في الجملة من المفهوم ، والذي يظهر أن سبب عدَّم شهعهم غالباكان بسبب قلة الشيُّ عندهم ، على أنهم كانوا قد يجدُّون والكن يؤثرون على أنفسهم ، وسياتى بعد هذا وفي الرقاق أيضا من وجه آخر عن أبي مريرة و خرج النبي عَلِيَّتٍ من الدنيا ولم يشبع من خبر الشهير ، ويأتى بسط النول في شرحه في كنتاب الرقاق ان شاء الله تعالى . الحديث الثَّالَث ، قولِه ( وعن أبي حازمٌ عن أبي هريرة قال : أصابني جهد شدید ) هو موصول بالاسناد الذي قبله ، وذكر محدث الدّيار الحلبية برهان الدّين أن شيخنا الشيخ سراج الدين البلقيني استشكل هذا النركيب وقال : قوله ﴿ وَعَنْ أَبِي حَادَمَ ﴾ لا يصح عطفه على قوله عن أبيه لأنه يلزم منه إسقاط فضيل فيكون منقطما إذ يصير التقدير عن أبيه وعن أبي حازم ، قال : ولا يُصح عطفه على قوله د وعن أبي حازم ، لان المحدث الذي لم يمين هو محمد بن نصيل فيلزم الانقطاع أيضا . قال : وكان اللائق أن يقول : وبه الى أبي حازم انتهى. وكأنه تلقفه من شيخنا في مجلس بسهاءه للبخاري، وإلا فلم يسمع بان الشبخ شرح هذا الموضع، والاول مسلم ، والثانى مردود لانه لا ما نع من عطف الراوى لحديث على الراوى بمينه لحديث آخر ، فسكمان يوسف قال : حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم بكذا وعن أبي حازم بكذا ، واللائق الذي ذكره صحيـح لكنه لا يتعين ، بل لو قال : وبه الى أبيه عن أبى حازم لصح ، أو حذف قوله , عن أبيه ، فقال : وبه عن أبى حازم لصح ، وحدثنا تنكون به مقدرة والمقدر في حكم الملفوظ . وأوضح منه أن قوله , وعن أبي حازم ، معطوف على قرله د حدثنا محمد بن فضيل الح ۽ فحذف ما بِينهما للعلم به ، وزعم بعض الشراح أن هذا متعلق ، وايس كما قال ، فقد أخرجه أبر يملي عن عبد الله بن عمر بن أبان عن محمد بن قضيل بسند البخاري فيه ، فظهر أنه ممطوف على السند المذكروكما قلته أولا ولله الحرد . قوله ( أصابني جهد شديد ) أى من الجوع ، والجهد تقدم أنه بالضم و بالفتح بمعنى

والمراد به المشقة ، وهو في كل شيء بحسبه . قوله ( فاستقرأته آية ) أي سألته أن يقرأ على آية من القرآن معينة على طريق الاستنفادة ، وفي غالب النسخ و فاستقريته ، بغير همزة ، وهو جائز على التسهيل وان كان أصله الهمزة . قوله ( فدخل داره و فتحها على ) أى قرأها على وأفهمني إباها ، ووقع في ترجمة أبي هريرة في ﴿ الحلية لا بي نعيم ، من وجه آخر عن أبي هريرة أن الآية المذكورة من سورة آل عمران ، وفيه دفقات له أفر ثني وأنا لا أديد القراءة وإنما أريد الاطعام ، وكأنه سهـــل الحمزة فلم يفطن غمر باراده . قوله ( فخررت لوجهى من الجهد ) أى الذي أشار اليه أولا وهو شدة الجوع ، ووقع في الرواية التي في ﴿ الحلية يَ أَنْهُ كَانَ يُومَنَّذُ صَامْمًا وأنه لم يجد ما يفطر عليه . قوله ( فأمر لى بعس ) بضم العين المهملة بعدها مهملة هو القدح الكبير . قوله ( حتى استوى بطني ) أى استقام من امتلائه من اللبن . قوله ( كالقدح ) بكسر الفأف وسكون الدال بعدها حاء مهملة هو السهم الذي لأ ريش له ، وسيأتى لا بى هريرة قصة فى شرب اللبن مطولة فى كتاب إلرقاق ، وفيها أنه قال . اشرب ، فقال : لا أجدله مساغا ۽ ويستفاد منه جواز الشبع ولو حمل المراد بنني المساغ على ما جرت به عادته لا أنه أراد أنه زاد على الشبع ، واقة أعلم . ( تنبيه ) : ذكر لى عدد الديار الحلبية برهان الدين أن شيخنا سراج الدين البلةيني قال : ليس ف هذه الاحاديث الثلاثة ما يدل على الاطعمة المترجم عليها المتلو فيما الآيات المذكورة . قلت : وهو ظاهر إذاكان المراد بجرد ذكر أنواع الأطعمة ، أما اذا كان المراد بها ذلك وما يتعلق 4 من أحوالها وصفاتها فالمناسبة ظاهرة ، لأن من جملة أحوالها الناشئة عنها الشبع والجوع ؛ ومن جملة صفاتها الحلُّ والحرمة والمستلذ والمستخبث ، ومما ينشأ عنها الإطعام وتركه ، وكل ذلك ظاهر من الآحاديث الثلاثة . وأما الآيات فانها تضمنت الإذن في تناول الطيبات ، فكما نه أشار بالاحاديث الى أن ذلك لا يختص بنوع من الحلال ولا المستلذ ولا بحالة الشبع ولا بسد الرمق ، بل يتناول ذلك بحسب الوجدان وبحسب الحاجة ، والله أعلم . قوله ( تولى ذلك ) أى باشره من إشباعي ودفع الجوع عنى رسول الله سِمَالِيِّةٍ ، وحكى السَّكرماني أن في رواية و تولى الله ذاك ، قال وومن ، على هذا مفعول ، وعلى الأول فاعل انتهى . ويَكُون د تولى ، على الثانى بممنى و لى . قولِه (ولانا أقرأ لها منك) فيه إشعار بأن عمر لما قرآها عليه توقف فيها أو في شيء منها حتى ساغ لابي هريرة ما قال ، ولذلك أفره عمر على قوله . قوله ( أدخلتك ) أي الدار واطمعتك . قولِه ( حمر النعم ) أي الإبل ، وللحمر منها فضل على غيرها من أنواعها ، وقد تقدم في المنهاقب البحث في تخصيصها بالذكر والمراد به ، وتقدم من وجه آخر عن أبي هريرة وكنت أستقرى الرجل الآية وهي معي كى ينقلب معى فيطعمني ، قال ابن بطال : نيه أنه كان من عادتهم إذا استقرأ أحدهم صاحبه القرآن أن يحمله الى منزله ويطممه ما تيسر ، ويحمل ماوقع من عمر على أنه كان له شغل عاقه عن ذلك ، أو لم يكن عنده ما يطممه حينئذ انتهى ويبعد الآخير تأسف عمر على فوت ذلك . وذكر لى محدث الديار الحلبية أن شيخنا سراج الدين البلةيني استبعد أول أبي هريرة العمر و لانا أقرأ لها منك يا عمر ۽ من وجهين : أحدهما مهاية عمر ، والناتي عدم اطلاغ أبي هريرة على أن عمر لم يكن يقرؤها مثله . قلت : عجبت من هذا الاعتراض ، فانة يتضمن الطمن على بعض رواة الحديث المذكور بالفلط مع وضوح توجيهه ، أما الأول فان أبا هريرة خاطب عمر بذلك فى حياة الذي يُزالج وفي حالة كان عمر فيها فى صورة الحنجلان منه فجسر عليه ، وأما النائر فيمكس ويقال : وماكان أبو هويرة ليقول ذلك إلا بعد اطلاعه ، فلمله سممها من لفظ رسول أقد ملك حين أنزلت وما سممها عمر مثلا إلا بواسطة

# ٢ - إسمالتسمية على الطمام ، والأكل بالمين

٥٣٧٦ - صَرَّتُ عَلَى بِن عَبِدِ اللهُ أَحَبِهَا سَفَيَانُ قَالَ الوليدُ بِن كَثَيْرِ أَخْبِرَ فَى أَنَهُ سَمَعَ وَهُبَ بِن كَيْسَانَ أَنَهُ سَمِع عُرَ بِنَ أَبِى سَلَمَةً يَقُولُ : كَنْتُ عَلَاماً فَى مَجْرِ رسولِ اللهُ وَلَيْظِيْرٍ ، وَكَانَتُ يَدَى تَطَيْشُ فَى الصَّحَفَةِ ، فقال لى رسولُ اللهُ وَلَيْظِيْرٍ ، وَكَانَتُ يَدَى تَطَيْشُ فَى الصَّحَفَةِ ، فقال لى رسولُ اللهُ وَلَيْنِ : يَا عَلَام ، مَمَّ اللهُ ، وكربيمينكِ ، وكل مما يَايِك . فما ذلات تلك طعمتى بعد مُ ي

[ الحديث ٢٧٦ - طرفاه في : ٢٧٧ ، ٢٧٨ ]

قوله ( باب التسمية على العامام ، والأكل بين ) المراد بالتسمية على العامام قول بسم الله في ابتداء الأكل ، وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما أخرجه أبو درد والترمذي من طريق أم كلئوم عن عائشة مرفوعا ﴿ أَذَا أَكُل أحدكم طعاما فليقل بسم الله ، فإن نسى في أوله فليـل : بسم الله في أوله وآخره ، وله شاهد من حديث أمية بن عشى عند أبي داود والنسائي ، وأما قول النووي، أدب الأكل من د الأذكار ۽ : صفة القسمية من أهم ما ينبغي معرفته ، والأفضل أن يقول بسم الله الرحن الرحيم فإن قال بسم الله كـ فياه وحصلت السنة . فلم أد لما أدعاه من الافضاية دليلا خاصا ، وأما ما ذكره الغزالي في آدابالاكل من ﴿ الاحياء ﴾ أنه لو قال في كل لقمة بسيم الله كان حسنا ، وأنه يستحب أن يقول مع الاولى بسم الله ومعالثا نية بسم الله الرحمن ومع الثالثة بسم الله الرحم، فلم أو لاستحباب ذلك دليلا، والتكرار قد بين هو وجهه تبوله حتى لا يشغله الاكلُّ عن ذكر الله . وأما قوله « والأكل باليمين » فيأنى البحث فيه ، وهو يتناول من يتاطى ذلك بنفسه ، وكذا بغيره بأن يحتاج الى أن يلقمه غيره ولكنه بيمينه لا بشماله . قوله ( أخبرنا سفيان ، قالاالوليد بن كشير أخبرنى )كذا وقع هنا وهو من تأخير الصيفة عن الراوى ، وهو جائز . وقد أخرجه الحيدى في مسنده وأبو لعيم في د المستخرج ، من طريقه عن سفيان قال دحدثنا الوليد بن كشير ، وأخرجه الاسماعيلي من رواية محمد بن خلاد عن سفيان عن الوليد بالمنعنة ثم قال في آخره دفسألوه عن اسناده فقال: حدثني الوايد بن كثير ۽ ولعل هذا هو السر في سياق على بن عبد الله له على هذه الكيفية ، ولسفيان بن عيينة في هذا الحديث سند آخر أخرجه النسائي عن محمد بن منصور وابن ماجه عن محمد بن الصباح كلاهما عن سفيان عن هشام عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة ، وقد اختلف على هشام في سنده فكمأن البخارى عرج عن هذه الطريق لذلك . قوله ( عمر بن أبي سلة ) أي ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن عزوم ، واسم أبي سلة عبد الله ، وأم عمر المذكور هي أم سلة زوج النبي بِاللهِ ، ولذلك جاء في آخر الباب الذي يليه وصفه بأنه و ربيب النبي على ، قول (كنت غلاما ) أى دون البلوغ، يقال للصبي من حين يولد الى أن يبلغ الحلم غلام ، وقد ذكر ابن عبد البر أنه ولد في السنة الثانية من الحجرة الى المدينة بأرض الحبشة ، وتبعه غير واحد ، وفيه نظر بل الصواب أنه ولد قبل ذلك ، فقد صح في حديث عبد الله بن الزبير أنه قال . كنت أنا وعمر بن أبي سلة مع النسوة يوم الحندق ، وكان أكبر منى بسنتين ، انتهى . ومولد أبن الزبير فى السنة الأولى على الصحيح فيكون مولد عمر قبل الهجرة بسنتين . قوله ( في حجر رسول الله عليه ) بفتح الحاء المهملة وسكون الجبم ، أى في تربيته وتحت نظره وأنه يربيـه في حضنه تربية الولد ، قال عياض : الحجــر يطلق على الحصن وعلى الثوب فيجوز فيــه الفتح والسكسر ، واذا أديد به معنى الحضانة فبالفتح لا غـــــير ؛ فإن أريد به المنع من التصرف فبألفتح في المصمر م ــ ١٦ ج ٩ \* فتع الباري

وبالكسر في الاسم لا غير . قوله ( وكانت يدى تطيش في الصحفة ) أي عا الأكل ، ومعنى تطيش ـ وهو بالطاء المهملة والشين المعجمة بوزن تطير ـ تتحرك فتميل إلى نواحى القصعة و لانتصرعلى موضع واحد ، قاله الطيبي قال : والاصل أطيش بيدى فأسند الطيش الى يده مبالغة ، وقال غيره : معنى لميش تخف وتسرع وسيأتى فى الباب الذى يليه بلفظ وأكلت مع النبي مِرَاقِيم طعامًا فجملت آكل من نواحي الصحفة رهو يفسر المراد ، والصحفة ما تشبع خمسة وتحوماً ، وهي أكبر من القصمة . ووقع في رواية الزمذي من طريةِعروة ﴿ عن عمر بن أبي سلة أنه دخل على رسول الله على وهنده طعام فقال : ادن يا بني ، ويأتى في الرواية التي، آخر الباب الذي يليه وأتى النبي يُراتِين بطعام وعنده ربيبه ، والجمع بينهما أن مجىء الطمام وافق دخوله . قوله ( غلام سم الله ) قال النووى : أجمع العلماء على استحباب النسمية على الطمام في أوله ، وفي نقل الإجماع على الاستباب نظر ، إلا إن أريد بالاستحباب أنه راجح الفعل ، وإلا فقد ذهب جماعة الى وجوب ذلك ، وهو قضية القولوا يجاب الاكل باليمين لأن صيغة الأمر بالجيسع واحدة . قوله (وكل ببمينك وبما يليك) قال شيخنا في وشرح الترندي، : حمله أكثر الشافمية على الندب، وبعجوم الغزالى ثم النووى ، لمكن نص الشافعي في د الرسالة ، وفي مُوضِّع آخر من د الآم ، على الوجوب . قلت : وكمذأ ذكره عنه الصيرف في د شرح الرسالة ، و نقل د البوبطي في شصره ، أن الأكل من رأس الثريد والندريس على الطريق والقران في التمر وغير ذلك بما ورد الآمر بضده حرا، ومثل البيضاوي في منهاجه للندب بقوله مَالِيَّةٍ وكل ىما يليك ، وتعقبه تاج الدين السبكي في شرحه بأن الشافعي نس في غير موضع على أن من أكل بما لا يليه عالما بالنهى كان عاصياً آثمًا . قال : وقد جمع والدى نظائر هذه المسألة في كتاب له سمآه . كشف اللبس عن المسائل الحنس ، و نصر القول بأن الامر فيها للوجوب . قلت : ويدل على رجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال فني صحيح مسلم من حديث سلمة بن الاكرع وان النبي برايج رأى رجلا يأكل بشاله فقال : كل بيمينك . قال : لا أستطيع . قال: لا استطعت. فما رفعها الى فيه بعد، وأخرج الطبراني من حديث سبيعة الاسلمية من حديث عقبة بن عام وان النبي ﷺ رأى سبيمة الاسلمية تأكل بشهالها فقال: أخذها داء غزة ، فقال : ان بها قرحة ، قال : وان ، فرت بغزة فاصابهاً طاعون فانت ، وأخرج محمد بن الربيع الجديزي في « مسند الصحابة الذين نزلوا مصر ، وسنده حسن . وثبت النهى عن الأكل بالشال وانه من عمل الشيطان من حديث ابن عمر ومن حديث جابر عند مسلم وعند أحد بسند حسن عن عائشة رفمته « من أكل بشماله أكل معه الشيطان ، الحديث . و نقل الطيبي أن معني قوله « ان الشيطان يأكل بثماله أى يحمل أو لياءه من الانس على ذلك ليضاد به عباد الله الصالحين ، قال الطبيع : وتحريره لا تأكلوا بالشال ، فان فعلتم كمنتم من أولياء الشيطان ، فان الشيطان يحمل أولياءه على ذلك انتهى . وفيه عدول عن الظاهر ، والاولى حمل الحبر على ظاهره وأن الشيطان يأكل حقيقة لأن العقل لا يحيل ذلك ، وقد ثبت الحبر به فلا يحتاج الى تأويله ، وحكى القرطبي فى ذلك احتمالين ثم قال : والقدرة صالحة . ثم ذكر من عند مسلم أن الشيطان يستحل الطعام اذا لم يذكر اسم الله عليه ، قال : وهذا عبارة عن تناوله ، وقيل معناه استحسانه رفع البركة مر. ذلك الطمام اذا لم يذكر اسم الله . قال القرطبي : وقوله علي « فان الشيطان يأكل بشماله ، ظاهره أنَّ من فعل ذلك تشبه بالشيطان ، وأبعد وتعسف من أعاد الضمير في شماله على الآكل ، قال النووى : في هذه الاحاديث استحباب الاكل والشرب باليمين وكراهة ذلك بالشمال ، وكذلك كل أخذ وعطاء كما وقع في بعض طرق حديث ابن عمر ، وهذا اذا لم يكن عذر من مرض أو جراحة فان كان فلا كراهة كذا قال ، وأجاب عن الاشكال في الدعا. على الرجل الذي فعل ذلك واعتذر فلم يقبـــل عذره بأن عياضا ادعى أنه كان منافقاً ، وتعقبه النووي بأن جماعة ذكروه في الصحابة وسموه بسرا بضم الموحدة وسكون المهملة ، واحتبج عياض بما ورد في خبره أن الذي حمله على ذلك الـكمبر. ورده النووى بأن الـكهر والمخالفة لا يقتضى النفاق لـكمنه معصية ان كان الامر أمر إيجاب. قلت : ولم ينفصل عن اختياره أن الامر أمر ندب ، وقد صرح ابن العربي بإثم من أكل بشماله ، واحتج بأن كل فعل ينسب الى الشيطان حرام . وقال الفرطي هذا الامرعلي جهة الندب لانه من باب تشريف اليمين على الشال لانها أقوى في الفالب واسبق الاعمال وأمكن في الاشغال ، وهي مشتقة من البين ، وقد شرف الله أحجاب الجنة اذ نسبهم الى البمين ، وعكسه في أصحاب الشمال . قال : وعلى الجملة فاليمين وما نسب اليها وما اشتق منها محمود لغة وشرعا ودينا ، والشمال على نةيض ذلك ، واذا تفرر ذلك فن الآداب المناسبة لمكارم الاخلاق والسيرة الحسنة عند الفضلاء اختصاص اليمين بالاعمال الشريفة والاحوال النظيفة ؛ وقال أيضا : كل هذه الاوامر من المحاسن المكملة والمكارم المستهجسنة والاصل فيماكان من هذا الترغيب والندب قال : وقوله ، كل مما يليك ، محله ما اذاكان الطمام نوعا وأحدا ، "لأن كل أحدكا لحائز لما يليه من الطعام ، فأخذ الذير له تعد عليه ، مع ما فيه من تقذر النفس بمـا خاصت فيه الأيلمي ، ولما فيه من اظهار الحرص والنهم ، وهو مع ذلك سوء أدب بغير فائدة ، أما اذا اختلفت الانواع فقد أباح ذلك العلماء . كذا قال . قوله ( فما زالت تلك طعمتي بعد ) بكسر الطاء أي صفة أكلى ، أي لزمت ذلك وصار عادة لي . قال السكرمائى : وفي بعض الروايات بالضم يقال طهم اذا أكل والطعمة الاكلة ، والمراد جميع ما تقدم من الابتدا. بالتسمية والاكل باليمين والآكل بما يليه . وقوله بعد بالضم على البناء أي استمر ذلك من صنيعي في الاكل ، وفي الحديث أنه ينبغي اجتناب الأعمال التي تشبه أعمال الشياطين والسكفاد ، وأن للشيطان يدين ، وأنه يأكل ويشرب ويأخذ ويعطى . وفيه جواز الدعاء على من خالف الحسكم الشرعى . وفيه الآمر بالممروف والنهى هن المنسكر حتى في حال الأكل . وفيه استحباب تعلُّيم أدب الاكل والشرب . وفيه منقبة لعمر بن أبي سلمة لامتثاله الأس ومواظبته على مقتضاه

### ٣ - باب و الاكل عا يليه

وقال أنسُ : قال النبيُّ ﷺ و اذكروا أسمَ الله ، وثياً كل كلُّ رجل مما يليه »

٥٣٧٧ - عَرْثُ عبدُ العزيز بن عبد الله قال حدَّ ثنى محدُ بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حَلْحلةَ الدُّ يل عن وهب بن كيسان أبى تُنعيم عن عمرَ بن أبي سامة \_ وهو ابنُ أمٌّ سلمة َ زوج النبيُّ على \_ قال و أكات يوماً مع رسول ِ الله على طعاماً ، فجعلتُ آكلُ من أواحى الصحفة ، فقال لى رسولُ الله على : كل مما يليك ،

٥٣٧٨ - حَرِّثُ عبدُ الله بن يوسف اخبرَ نا مالك عن وَهبِ بن كيسان أبي نسيم قال و أنى رسولُ الله عَلَيْكَ بطمام ومعهُ رَبيبهُ عَرُ بن أبي سلمةً ، فقال : سَمَّ الله ، وكل مما يَليك ، قوله (بَاب الآكل مما يليه ، وقال أنس قال النبي يَمَالِيَّةٍ : اذكروا اسم الله ، وليأكل كل رجل مما يليه ) هذا التعليق

طرف من حديث الجعد أبي عنان عنى أنس في قصة الوليمة على زينب بنت جعش، وقد تقدم في دباب الحدية للعروس، في أو اثل النكاح معلقا من طريق ابراهيم بن طهمان عن الجعد، وقيه دهم جعل يدهو عشرة عشرة يأكلون ويقول لحميم : اذكروا اسم الله ، و ليأكل كل رجل بما يليد ، وقد ذكرت هناك من وصله ، وسيأتى أصله موصولا بعد با بين من وجه آخر عن أنس لكن ايس فيه مقصود النرجة ، وعزاه شيخنا ابن الملقن تبما لمفاطاى لتخريح ابن أبي عاصم في الاطعمة من طريق بكر وثابت عن أنس ، وهو ذهول منهما ، فليس في الحديث المذكور مقصود النرجة ، وهو عند أبي يعلى والبزار أيضا من الوجه الذي أخرجه ابن أبي عاصم ، قوله (حدثني محد بن جمفر) يعنى ابن أبي كثير المدنى ، وحلحلة بمهملتين مفتوحتين بينها لام ساكنة ثم لام مفتوحة . قوله (عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال : أبي وسلم المواطئى فقالاً وعن مالك عن وهب بن كيسان عن عربن أبي سلمة ، وخالف الجميع إسمق بن ابراهيم المنافي أبي صالح الوحاظي فقالاً وعن مالك عن وهب بن كيسان عن عربن أبي سلمة ، وخالف الجميع إسمق بن ابراهيم الحذيثي أحد الصنعفاء فقال وعن مالك عن وهب بن كيسان عن عربن أبي سلمة ، وخالف الجميع إسمق بن البراهيم سلمة ، والقيم المنافي على منافي المنافي على منافي المدين المورية الأصل موصول ، و لعله وصله مربن أبي سلمة ، واقتص ابن كيسان عن عربن أبي علمه عماع وهب بن كيسان عن عربن أبي سلمة ، والمناف الموري النباد عن عرب بن أبي سلمة ، والمناف المنافي عن مالك الارسال . لأنه تبين بالطريق الذي قبله صمة سماع وهب بن كيسان عن عرب بن أبي عند المن عبد الرب في خلك عنه عالد ويمي بن صالح وهما ثقتان ، أخرج ذلك الدارقطني في و الغرائب ، وعهما ، واقتصر ابن عبد الرب فلك عنه عالد ويمي بن صالح وهما ثقتان ، أخرج ذلك الدارقطني في و الغرائب ، وعهما ، واقتصر ابن عبد الرب في ذلك عنه عالد ويمي بن صالح وهما ثقتان ، أخرج ذلك الدارقطني في و الغرائب ، وعهما ، واقتصر ابن عبد الرب فيد

# ٤ - ياسب من تتبّع حَوالَى القَصمة مع صاحبه إذا لم يَعرف منه كراهية

٥٣٧٩ - مَرْشُ تُقَيِّبَةُ عَن مَالَكِ عِن إِسَّحَاقَ بِنِ أَبِي عَالَحَةَ أَنَهُ سَمَعَ أَنْسَ بِن مَالَكِ يَقُولُ ﴿ إِنَّ خَيَاطاً دَعَا رَسُولَ اللهِ مِنْ أَنِهُ مَن اللهُ بِنَاءَ مَن خَيَاطاً دَعَا رَسُولَ اللهِ مِنْ أَنْ لَهُ أَحِبُ اللهُ بَاء مِن حَوالَى النَّهِ مِنْ اللهُ بَاء مِن يَوْمِنْذِ ﴾ حوالَى النَّهُ مَن أَنْ أُحَبُ الدّباء مِن يَوْمِنْذِ ﴾

قوله (باب من تتبع حوالى القصعة مع صاحبه) حوالى بفتح اللام وسكون التحتانية أى جوانب ، يقال رأيت الناس حوله وحواليه ، واللام مفتوحة فى الجميع ولا يجوز كسرها . قوله (اذا لم يعرف منه كراهية) ذكر فيه حديث أنس فى تتبع النبي براتي الدباء من الصحفة ، وحذا ظاهره يعارض الذى قبله فى الآمر بالأكل بما يايه ، فيهم البخارى بينهما بحمل الجواز على ما اذا علم رضا من يأكل معه ، ورمز بذلك إلى تضعيف حديث عكراش الذى أخرجه الترمذي حيث جا. قيمه التفصيل بين ما اذاكان لونا واحدا فلا يتعدى ما يليه ، أو أكثر من لون فيجوز ، وقد حمل بعض الشراح فعله براتي في هذا الحديث على ذلك فقال :كان الطعام مشتملا على مرق ودباء فيجوز ، وقد حمل بعض الشراح فعله براتي في هذا الحديث على ذلك فقال :كان الطعام مشتملا على مرق ودباء وقديد فكان يأكل بما يعجبه وهو الدباء ويترك ما لا يعجبه وهو القديد ، وحمله الكرما في كما تقدم له في دباب الحياط ، من كتاب البيع على أن الطعام كان الذي يراتي وحده ، قال : فلوكان له و لغيره الكان المستحب أن يأكل بما يليه . من كتاب البيع على أن الطعام كان الذي يراكل معه فردود الآن أنسا أكل معه ، وان أراد به المالك وأذن الآس أن يأكل معه فل طيطرده فى كل مالك جوابا يجمع الجوابين معه فليطرده فى كل مالك ومضيف ، وما أظن أحدا يو افته عليه . وقد نقل ابن بطال عن مالك جوابا يجمع الجوابين معه فليطرده فى كل مالك جوابا يجمع الجوابين

المذكورين فغال: أن المؤاكل لأهله وخدمه يباح له أن يتبع شهوته حيث رآها اذا علم أن ذلك لا يكره منه ، فاذا علم كراهتهم لذلك لم يأكل الا بما يليه . وقال أيضا انما جالت يد رسول الله على في الطعام لانه علم أن أحدا لا يتكره ذلك منه ولا يتقذره ، بل كانوا يتبركون بريقه وعاسة يده ، بل كانوا يقبادرون الى نخامته فيتداكرون بها ، فكذلك من لم يتقذر من مؤاكله يجوز له أن تجرل يده في الصحفة . وقال ابن التين : اذا أكل المرء مع خادمه وكان في الطمام نوع منفرد جاز له أن ينفرد به . وقال في موضع آخر : انما فعل ذلك لأنه كان يأكل وحدّه فسيأتي في رواية أن الخياط أقبل على علم. قات : هي رواية ثمامة عن أنس كما سيأتي بعد أبواب، لكن لا يثبت المدعى لأن أنسا أكل مع النبي عَلِيُّ ، قولِه ( أن خياطا ) لم أفف على اسمه لكن في رواية تمامة عن أنس أنه كان غلام النبي وفي الفظ و أن مولى له خياطا دعاه ، . قوله ( لطعام صنعه ) كان الطعام المذكور ثريدا كما سأبينه . قوله ( قال أنس فذهبت مع رسول الله على فرأيته ينتبع الدياء) مكذا أورده مختصرا ، وأخرجه مسلم عن فتيبة شيخ البخارى فيه بتمامه ، وقد تقدم في البيوع عن عبد الله بن يوسّف عن مالك بالزيادة والفظة « فقرب إلى رسول الله عَلِيْكُ خَبْرًا ومرقا فيه دباء وقديد ، وأفاد شيخنا ابن الملَّفن عن , مستخرج الاسماعيلي ، أن الحير المذكور كان خبر شمير ، وغفل عما أورده البخاري في د باب المرق ، كما سيأتي عن عدد الله بن مسلبة عن مالك بلفظ د خبز شعير ، والثانى مثله ، وكمذا أورده بعد باب آخر عن اسماعيل بن أبي أويس عن مالك بتمامه ، وهو عند مسلم عن قتيبــة أيضًا ، وقد أفرد البخاري لسكل واحدة ترجمة ، وهي المرق والدباء والثريد والقديد ، قوله ( الدباء ) بعنم الدال المهملة وتشديد الموحدة بمرود و يجوز القصر حكاه الفزاز وأنكره القرطبي هو الفرع ، وقيل خاص بالمستدير منه ، ووقع في • شرح المهذب للنووى • أنه القرع اليابس ، وما أظنه إلاسهوا ، وهو اليقطين أيضا واحده دباة ودبة ، وكلام أبي عبيد الهروى يقتضي أن الهمزة زائدة فانه أخرجه في د دبب، وأما الجوهري فأخرجه في الممتل على أن همزته منقلبة ، وهو أشبه با اصواب ، لـكن قال الزيخشرى : لا ندري هي منقلبة عن واو أو ياء ، ويأتى في رواية ثمامة عن ألس رفنا رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه ، وفي رواية حيد عن أنس و فجلت أجمه وأدنيه منه، . قوله ( فلم أزل أحب الدباء من يومنذ ) في رواية ثمامة وقال أنس : لا أزال أحب الدباء بعد مارأيت وسول الله عليم صنع ما صنع ، وفي رواية مسلم من طريق سليمان بن المفيرة عن ثابت عن أنس لجملت ألقيه إليه ولا أطعمه ، ولم من طريق معمر عن ثابت وعاصم عن أنس فذكر الحديث د قال ثابت فسمعت أنسا يقول : فــا صنع لى طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع ، ولا بن ماجه بسند صميح عن حيد عن أنس قال و بعثت معي أم سايم عكمتل فيه رطب الى رسول الله يُرَاقِعُ فلم أجده ، وخرج قريبا الى مولى له دعاه فصنع له طماما ، قا تيته وهو يأكل فدعانى فأكلت معه ، قال وصنع له تُريَّدة بلحم وقرع فاذا هو يعجبه النرع ، فجملت أجمع فأدنيه منه ، الحديث ، وأخرج مسلم بعضه من هذا ألوجه بلفظ دكان يعجبه القرع ، وللنسائى . كان يحب القرع ويقول : إنها شجرة أخى يو أس ، ويحمع بين قوله في هذه الرواية . فلم أجده ، و بين حديث الباب . ذهبت مع رسول الله علي ، أنه أطلق المعية باعتبار ما آل اليه الحال ، ويحتمل تعدد القصة على بعد ، وفي الحديث جواز أكل الشريف طعام من دونه من محترف وغيره وإجابة دعرته ، ومؤاكلة الحادم ، وبيان ماكان في النبي بماليَّة من التواضع واللطف بأصمابه وتماهدهم بالمجيء الى منازلهم ، وفيه الإجابة الى الطعام ولوكان قليلا ، ومنَّاولة الضيفان بعضهم بعضا بمــا

وضع بين أيديهم، وإنما يمتنع من يأخذ من قدام الآخر شيئا لنفسه أو الهيره، وسيأتى البحث فيه فى باب مفرد. وفيه جواز ترك المضيف الآكل مع الضيف لآن فى رواية ممامة عن أنس فى حديث الباب و ان الحياط قدم لهم الطعام ثم أقبل على عمله ، فيؤخذ جواز ذلك من تقرير النبي يَرَائِقٍ ، ويحتمل أن يكون الطعام كان قليلا فآثرهم به ، ويحتمل أن يكون كان مكتفيا من الطعام أو كان صائما أو كان شفله قد تحتم عليه تدكيله . وفيه الحرص على القشبه بأهل الحير والاقتداء بهم فى المطاعم وغيرها . وفيه فضيلة ظاهرة لانس لاقتفائه أثر النبي يَرَائِعٍ حتى فى الآشياء الجبلية ، وكان يأخذ نفسه با تباعه فيها ، رضى الله عنه . قول (قال عرب نرأبي سلة قال لى الذبي يَرَائِعٍ : كل بيمينك ) كذا ثبت هذا التعليق فى رواية أبى ذر عن الحرى والكشمينى وسقط للبافين وهو الآشيه وقد مضى موصولا قبل باب ، والذي يظهر لى أن محله بعد الترجمة التي تليه

و النبي الدّيثن في الأكل وغيره . قال عر من أبي سلمة « قال لي النبي النبي النبي النبي النبي الله الم المدينك »
 ٥٣٨٠ - ورش عبدان أخبر منا عبد الله أخبر منا أشعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت « كان النبي على النبية أيحب النبية ما استطاع في طهوره و تَنعَله و تر جُله » . وكان قال بواسيط قبل هذا « في شأنه كله »

قوله ( باب التيمن في الاكل وغيره ) ذكر فيه حديث عائشة وكان رسول الله على يحب النيمن به الحديث ، وهو ظاهر فيها ترجم له ، وظن بعضهم أن في هذه الترجمة أحم من الاولى ، لأن الأولى لفعل الآكل فقط وهذه والاكل باليمين ، وقد أجاب عنه ابن بطال بأن هذه الترجمة أحم من الاولى ، لأن الأولى لفعل الاكل فقط وهذه جليع الأفعال فيدخل فيه الاكل والشرب بطريق التمميم اه ، ومن جملة العموم عموم متعلقات الاكل كالاكل من جهة اليمين وتقديم من على اليمين في الاتحاف ونحوه على من على الشمال وغير ذلك . قوله (وكان قال بواسط قبل هذا في شأنة كله ) القائل هو شعبة ، والمقول عنه انه قال بواسط هو أشعث وهو ابن أبي الشعثاء ، وقد تقدم بيان ذلك مع مباحث الجديث في و باب التيمن ، من كتاب الوضوء ، وقال الكرمائي قال بعض المشايخ : القائل بواسط هو أشعث ، كذا نقل ، وليس بصواب عن قال

## ٦ - پاسيس من أكل حتى كشبع

طلحة : يا أُمَّ سُلَمِ ، قَدْ جاء رسواللهُ يَلِيَّةِ بالناس ، وليس عند نا من الطعام ما تطعيمهم . فقالت : الله ورسوله الله يَلِيَّةٍ حتى دَخَلا ، فقال أعلم . قال قانطلَقَ أبو طلحة حتى رسول الله يَلِيَّةٍ عنى دَخَلا ، فقال رسول الله يَلِيَّةٍ : هله عند له ما عند له ، فأتت بذلك الخبز ، فأمر به فأمت ، وعَصَرَت عليه أمْ مُكَمِم عُكَةً لَما فأدَمَته ، ثم قال فيه رَ الله يَلِيَّةٍ ماشاء الله أن يقول ، ثم قال : انذَن لعشرة ، فأذِن لهم ، فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ، ثم قال : ائذَن لعشرة ، فأذَن لهم ، فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ، ثم قال : ائذَن لعشرة ، فأذَن لهم ، فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ، ثم قال : ائذَن لعشرة ، فأذَن لهم ، فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ، ثم قال : ائذَن لعشرة ، فأذِن لهم ، فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ، ثم قال : ائذَن لعشرة ، فأذِن لهم ، فأكل القوم كلهم وشبعوا ،

٥٣٨٢ - حَرَّتُ موسِدٌ ثنا مُعتبِرٌ عن أبيه . قال وحدَّثُ أبو عَبَانَ أبضا عن عبد الرحْن بن أبي بكر رضى الله عنهما قال و بع النبي عَرَائِي الاثبين ومائة ، فقال النبي عَرَائِي : هل مع أحد منكم طمام ؟ قاذا مع رجل صاغ من طعام نحو م ، فعين ، ثم جاء رجل مشرك مشمان طويل بغنم يسو قما ، فقال النبي عَرَائِي : أبيع أم عَطِية بال : هبة - ؟ قال : لا ، بل بيع . قال فاشترى منه شاة فصفت ، فأمر نبي الله عَرَائِي بسواد البطن يُشووام الله ما من الثلاثين ومائة إلا قد حَرَ له حُرَّة من سواد بطنها ، إن كان شاهدا أعظاها إياه ، وإن غائباً خَبَأها له ، ثم جمل فيها قَسْمَتين ، فأ كانا أجمون وشَهِمنا ، وفضل في القصمة بن في البعير كا قال »

٥٣٨٣ – مِرْشُنَ مُدَّننا وُهيب حدَّننا منصور عن أمهِ عن عائشة َ رضي الله عنها و مُنو ُفَى النبي َ يَرْالِنَهُ حينَ شَهِينا من الأَسْوَالنَّمِ والماء »

[الحديث ٣٨٣ ــ طرفه ٥٤٤ ]

قوله (باب من أكل جع ) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الاول حديث أنس في تكثير الطعام ببركة النبي وقد تقدم شرحه في تالنبرة وفيه و فأكلوا حتى شبعوا ، الثانى حديث عبد الرحن بن أبى بكر في إطعام القوم من سواد بطن ، وكانوا ثلاثين ومائة رجل ، وفيه و فأكانا أجمعون وشبعنا ، وقد تقدم شرحه في كتاب الهبة ، الثالث حعائشة و توفى النبي برائع حين شبعنا من الاسودين التمر والماء ، وفيه إشارة الى أن شبعهم لم يقع قبل زمان و في الحرماني . قلت : لحن ظاهره غير مراد ، وقد تقدم في غزوة خيبر من طريق عكرمة عن عائشة قالت و لمت خيبر قلمنا الآن نشبع من التمر ، ومن حديث ابن عمر قال و ما شبعنا حتى فتحنا خيبر ، فالمراد أنه برائي الله من السبع مو من التمر عاصة دون الماء الكن قرنته به إشارة إلى أن تمام الشبع سنين ، ومراد عائشة بما أم الله من الشبع هو من التمر عاصة دون الماء لكن قرنته به إشارة إلى أن تمام الشبع حصل بجمعهما ، ولما عبرت عن التمر بوصف

واحد وهو السواد عبرت عن الشبع والري بفعل واحد وهو الشبع ، وقوله في يث أنس عن أبي طلحة وسمعت صوت الذي ﷺ ضعيفًا أعرف فيه الجوع ، كأنه لم يسمع في صوته لما تـكلمذاك الفخامة المألوفة منه ، فحمل ذلك على الجوع بقرينة الحال الى كانوا فيها ، وفيه رد على دعوى ابن حبان انه لم يجوع ، واحتج بحديث وأبيت يطعمني ربي ويسقيني ، وتمقب بالحل على تعدد الحال : فسكان يجوع أحيانا لي به أصحابه ولا سيما من لا يجد مددا وأدركه ألم الجوع صبر فضوعف له ، وقد بسطت هذا في مسكان أخر • يخذ من قصة أبي طلحة أن من أدب من يضيف أن يخرج مع الضيف الى باب الدار تـكرمة له ، قال ابن بطالـفي هذه الاحاديث جواز الشبع وان تركه احيانا أفضل ، وقد ورد عن سلمان وأبي جحيفة أن النبي ﷺ قال : أكثر الناس شبعا في الدنيك أطولهم جويًّا في الآخرة ، قال الطبري غير أن الشبع وان كان مباحا فإن له حدا ، اليه ، وما زاد على ذلك فهو سرف ؛ والمطلق منه ما أعان الآكل على طاعة ربه ولم يشغله ثقله عن أداء ماوجبه اله . وحديث سلمان الذي أشار البه أخرجه ابن ماجه بسند ابن ، وأخرج عن أبن عمر نحوه وفى سنده مأيضا ، وأخرج البزار نجوه من حديث أبي جحيفة بسند ضعيف ، قال القرطي في المفهم لما ذكر قصة أبي الحيثم بح النبي علي وأصاحبيه الشاة فأكارًا حتى شبعوًا : وفيه دليل على جو از الشبع، وما جاء من النهى عنه تحمول علبع الذي يثقل المعدة ويثبط صاحبه عن القيام للمبادة ويفضى الى البطر والآشر والنوم والكسل، وقد تنتهى كراتي التحريم محسب ما يترتب عليه من المفندة . وذكر السكرماتي تبعا لابن المنير أن الشبع المذكور عمول على شالمعتاد منهم وهو أن الثلث للطعام والثلثُ للشراب والثلث للنفس ، ويحتاج في دعوى أنَّ تلك عادتهم الى نقل خو و إنما وردُّ في ذلك حديث حسن أخرجة الترمذي والنسائل وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث المقدام بن معب وسمعت رسول الله مالية يقول : ما مَلًا آدى وعاء شرا من بطن ، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، فإن الآدى نفسه فثلث للطمام وثلث للشرابُ وثلث للنفس ، قال القرطي في « شرح الاسما. ، لو سمع بقراط بهذه اله لعجب من هذه الحكمة . وقال الغزالى قبله في ياب كسر الشهو تين من « الإحياء » ذكر هذا الحديث لبعض الف فقال : ما سمعت كلاما في قلة الآكل أحكم من هذا • ولا شك في أن أثر الحكمة في الحديث المذكور واضح ، خص الثلاثة بالذكر لإنها أسباب حياة الحيوان ، ولأنه لا يدخل البطن سواها . وهل المراد بالثلث التساوى عمر الحبر ، أو التقسيم الى ثلاثة أقسام متقاربة ؟ محل احتمال ، والاول أولى . ويحتمل أن يكون لمح بذكر الثا، قوله في الحديث الآخر و الثلث كمثيرً ، وقال ابن المنبر : ذكر البخارى في الآشربة في و باب شرب اللبن للم حديث أنس وفيه قوله و لجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه ، فيحتمل أن يكون الشبع المشار اليه في أحايث الني ذلك لانه طعام بركة ، قلت : وهو محتمل إلا في حديث عائشة ثا اث أحاديث الباب ، فإن المراد به الشبع المهمّ، والله أعلم. واختلف في حد الجوع على رأيين ذكرهما في ﴿ الاحياء ، أحدهما أن يشتهي الحنِّز وحده ، فب الآدم فليس بجائع . ثانيهما أنه إذا وقع ريقه على الارض لم يقع عليه الذباب. وذكر أن مرانب الشبع تنحسبعة: الأول ما تقوم به الحياة ، الثانى أن يزيد حتى يصوم ويصلى عن قيام وهذان واجبان ، الثَّالث لَـ حتى يقوى على أداء النوافل، الرابع أن يزيد حتى يقدر على الشكسب وهذان مستحبان، الخامس أن يملاً، وهذا جائز، السادس أن يزيد على ذلك و به يثقل البدن ويكثر النوم وهذا مكروه ، السابح أن يزيد حتى ينوهي البطنة المنهي عنها

وهذا حرام اه. ويمكن دخول الثالث في الرابع والاول في الثاني والله أعلم، تنبيه : وقع في سياق السند معتمر وهو ابن سليمان التيمي عن أبيه قال وحدثني أبو عثمان أيضا ، فزعم الكرماني أن ظاهره أن أباه حدث عن غير أبي عثمان ثم قال وحدث أبو عثمان أيضا . قلت :وليس ذلك المراد ، وإنما أراد أن أبا عثمان حدثه مجديث سابق على هذا ثم حدثه بهذا فلذلك قال وأيضا ، أي حدث مجديث بعد حديث

٧ - ياب ( ليس على الأعمى حرّج - إلى قوله - لمله على النّه على الطعام ١٠٥٥ - مرتش على الطعام ١٠٥٥ - مرتش على بن عبد الله حد أنا سفيات أن قال يجيى بن سعيد مهمت أشير بن يسار يقول درد الله سويد بن النمان قال : خر جنا مع رسول الله علي الله عبر الله عبر الله عبر الله عبى وهى من خوبر على روحة - دَعا رسول الله عربي بطعام ، فما أنى إلا بسويق ، فلكناه فا كنا منه ، شم دَعا بماه فمضمض ومضمضنا ، فعالى بنا المفرب ولم يتوضًا . قال سفيان : سممته منه عوداً وبَدْءا ،

قولِه ( ياب ايس على الاعمى حرج ) الى هنا الذكثر ، وساق في رواية أبي ذر الصنفين الآخرين ثم قال , الآية « وأراد بِهَيَّةُ الآيةِ الَّى فَ سُورَةُ النَّورُ لَا النَّى فَي الفَتْحَ لَانْهَا المَنَاسِيَّةِ لَأَجُوابُ الأطميةِ ، ويؤيد ذَلَكُ أَنْهُ وقع عند الاسماعيل الى أوله ﴿ لَمُلَّكُمُ تَمْقُلُونَ ﴾ وكنا أبعض رواة الصحيح . قوله ( والنهد والاجتماع على الطمام ) ثبتت هذه الترجمة في رواية المستملي وحده ، والنهد بكسر النون وسكون الماء تقدم تفسيره في أول الشركة حيث قال وباب الشركة في الطمام والنهد، وتقدم هناك بيان حكمه، وذكر فيه عدة أحاديث في ذلك ، ثم ذكر حديث سويد بن النهمان وفيه و دعا رسول الله على بطعام فلم يؤت إلا بسويق الحديث ، وايس هو ظاهرا في المراد من النهد لاحتمال أن يكون ماجيء بالسويق الا من جهة واحدة ، لـكن مناسبته لاصل الترجمة ظاهرة في اجتباعهم على لوك السويق من غير تميَّز بين أعمى وبصير وبين صبح ومريض ، وحكى ابن بطال عن المهلب قال : مناسبة الآية لحديث سويد ما ذكره أهل التفسير أنهم كانوا اذا اجتمعوا الأكل عزل الأعمى على حدة والأعرج على حدة والمريض على حدة لتقصيرهم عن أكل الأصحاء فـكانوا يتحرجون أن يتفضلوا عليهم وهذا عن ابن الـكلبي ، وقال عطاء بن يزيد :كان الأعمى يتحرج أن يأكل طعام غيره لجعله يده في غير موضعها ، والاعرج كذلك لاتساعه في موضع الأكل ، والمريض لرائحته ، فنزلت هذه الآية ، فأباح لهم الآكل مع غيرهم . وفي حديث سويد معنى الآية ، لانهم جملوا أيديهم فــــيا حضر من الزاد سواء ، مع أنه لا يمكن أن يكون أكلهم بالسواء لاختلاف أحوال الناس في ذلك ، وقد سوغ لهم الشارع ذلك مع مافيه من الزيادة والنقصان ، فكان مباحًا والله أعلم . اهكلامه . وقد جاء في سبب نزول الآية أثر آخر من وجه صحيح ، قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد « كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض الى بيت أبيه أو أخيه أو قربيه ، فـكان الزمني يتحرجون من ذلك ويقولون : أنما يذهبرن بنا ألى بيوت غيرهم ، فنزلت الآية رخصة لهم ، وقال أبن المنير : موضع المطابقة من النرجمة وسط الآية وهي قوله تعالى ﴿ ليس عليكم جناح أن تأكلوا جيعًا أو أشنانًا ﴾ وهي أصَّل في جواز أكل الخارجة ، ولهذا ذكر في الترجة النهد ، والله أعلم

# ٨ - إسب الطبر للرقي ، والأكل على الطوان والشفرة

ه همه حرَّرُثُنَا محمدُ بن سِنانِ حدَّدُننا هَامٌ عن قَتادَةَ قال دكنّا عندَ أنس ِ وعندَهُ خَبَازُ لهُ ، فقال: ما أكلَ الذي تَمَالِيَّ خُبرًا مُرَقِقاً ، ولا شاةً مَشْهُوطةً ، حتَّى لَقِيَ الله ،

[ الحديث ٢٨٥٠ ــ طرفاه في : ٢٤١١ ؟ ١٣٥٧ ]

٣٨٦٥ - مَرَشُنَا على بن عبدِ الله حداثنا مُمـــاذُ بن هِشامِ قال حداثني أبي عن يونس - قال على هو الإسكاف ـ عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال « ما علمت النبي عَلَيْ أَكُلَ على سُكُرُّجة مِ قطه ، ولا خُرِزً له مُرافق فطه ولا أكل على سُكُرُّجة من قطه ، ولا خُرِزً له مُرافق فطه ولا أكل على خوان قط . قيل لقتادة : فعلى م كانوا يأكلون ؟ قال : على السُّفَر ،

[ الحديث ٢٨٦ - طرة. في : ١١٥٠ ، ١٩٥٠ ]

٣٨٧ - صَرَشُنَ ابنُ أَبِي مَرِيمَ أَخَبِرَ نَا عَمَدُ بِن جَعَفِرٍ أَخَبِرِنَا حَمِدُ أَنه سِمَ أَنَسَا يقول « قام النبيُّ تَبْنِي بِصَغَيَّةَ ، فَدَّ عُوتُ المسلمينَ الى وَلِيمَةِ ، أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ فَبْسِطَتْ ، فَأَلَقَى عَلِيهَا النَّهُ والأَفْطُ والسَّمَن ، عَلَيْ بَعْنَ عَلَيها النَّهُ والأَفْطُ والسَّمَن ، عَلَيْ بَعْنَ عَلَيها عَلَيْهِ ، ثُمَّ صَنعَ حَيْسًا فَى نِفْع » وقال عمرٌ و عن أنسَ « بَني بها النبئ عَلَيْهِ ، ثُمَّ صَنعَ حَيْسًا فَى نِفْع »

قوله ( بأب الخبر المرقق و والآكل على الحوان والسفرة ) أما الحنبر المرقق فقال عياض قوله مرققا أى ملينا عسنا كخبر الحوارى وشبه ، والترقيق التليين ، ولم يكن عندهم مناخل . وقد يكون المرقق الرقيق الموسع أه . وهذا هو المتمارف ، وبه جزم أبن الاثبرقال : الرقاق الرقيق مثل طوال وطويل ، وهو الرغيف الواسع الرقيق ، وأغرب ابن الذين فقال : هو السميد وما يصنع منه من كمك وغيره . وقال أبن الجوزى : هو الحقيف كأنه مأخوذ من الرقاق وهى الحشبة الني يرقق بها . وأما الحنوان فالمشهور فيه كسرالمعجمة ، ويجوز ضمها ، وفيه لغة ثالثة إخوان بكسر الحمزة وسكون الخاء ، وسئل ثملب : هل يسمى الخوان لأنة يتخون ما عليه أى ينتقص ؟ فقال : ما يبعد - قال الجواليق : والصحيح أنه أعجمي معرب ، ويجمع على أخونة في الفلة ، وخون مضموم الاول في الكثرة . وقال غيره : الحوان المائدة ما لم يكن عليها طعام ، وأما السفرة فاشتهرت لما يوضع عليها الطعام ، وأصلها الطعام نفسه . قولِه (كنا عند أنس وعنده خياز له ) لم أقف على تسميته ، ووقع عند الإسماعيلي عن قتادة , كنا نأتى أنسا وخبازه قائم ، ذاد ابن ماجه , وخوانه مُوضوع ، فيقول : كاوا ، وفى الطبرانى من طريق راشد بن أبى راشد قال « كان لانس غلام يعمل له النقانق ويطبخ له لونين طعاما و يخبز له الحوارى ويعجنه بالسمن ، اه . والحوارى بعنم المهملة وتشديد الواو وفتح الراء : الحالص الذي ينخل مرة بعد مرة . قوله ( مَا أَكُلُ النِّي ﷺ خَبْرًا مرفَّهَا ولا شأة مسموطة ) المسموط آلذي أزيل شعره بالماء المسخن وشوى بجلده أو يُطَّبِخ ، وأنما يصنّع ذلَّك في الصغير السن العارى ، وهو من فعل المترفين من وجهين : أحدهما المبادرة الى ذبح ما لو بتى لازداد ممنه ، وثا نيهما أن المسلوخ ينتفع بجلده في اللبس وغـيره والسمط يفسده ، وقد جرى أين بطال على أن المسموط المشوى ، فقال ما ملخصه : يجمع بين هذا وبين حديث عمرو بن أمية د انه رأى النبي ﷺ يحتز من كتف شاة ، وحديث أم سلمة الذي أخرجه الترمذي و انها قربت النبي بَرَائِي جنبًا مشويا فأكل منه ، بأن يقال : يحتمل أن يكون لم يتفق أن تسمط له شاة بكالها ، لأنه قد احتز من السكتف مرة ومن الجنب أخرى ، وذلك لحم مسموط . أو يقال : ان أنسا قال و لا أعلم ، ولم يقطع به ، ومن علم حجة على من لم يعلم . وتعقبه ابن المنير بأنه ليس في حو الكتف ما مدل على أن الشاة كانت مسموطة ، بل انما حزها لان العرب كانت عادتها غالبا أنها لا تنضج اللحم فاحتبج الى الحر ، قال : ولعل ابن بطال لما رأى البخارى ترجم بعد هذا . باب شاة مسموطة ، والـكتف والجنب ، ظن أن مقصوده إثبات انه أكل السميط. قلت: ولا يلزم أيضا من كونها مشوية واحتر من كتفها أو جنبها أن تكون مسموطة ؛ فان شي المسلوخ أكثر من شي المسموط ، لكن قد ثبت أنه أكل الكراع وهو لا يؤكل إلا مسموطا . وهذا لا يردعلي أَنْسَ فِي نَقَ رُواية الشاة المسموطة ، وقد وافقه أبو هريرة على نني أكَّل الرقاق أخرجه ابن ماجه من طريق ابن عطاء عِن أَبِيهِ عن أَبِي هريرة أنه وزار تومه فأتوه برقاق فبكي وقال : ما رأى رسول الله ﷺ هذا بعينه ، قال الطبيي : قول ألمس , ما أعلم رأى الذي يَرْفِجُ الح ، فني العلم وأراد نني المعلوم ، وهو من باب نني الشيء بنني لازمه ، وانما صح هذا من أنس لطول لزومه النبي ما وعدم مفارقته له إلى أن مات . فيه (عن يونس قال عن على : هو الإسكاف) على أنس هو شيخ البخارى فيه وهو ابن المديني و ومراده أن يوفس وقع في السند غير منسوب فنسبه على ليتميز ، فان في طبقته يولس بن عبيد البصرى أحد النفات المكثرين ، وقد وقع في رواية ابن ماجه عن محد بن مثني عن معاذ بن هشام عن أبيه عن يونس بن أبي الفرات الإسكاف ، وليس ليونس هذا في البخاري إلا هذا الحديث الواحد ، وهو بصرى وثقه أحمد وأين معين وغيرهما ، وقال ابن عدى : ليس بالمشهور ، وقال ابن سعد : كان معروفا وله أحاديث ، وقال ابن حبان : لا يجوز أن يحتج به ،كذا فال ومن وثقه أعرف بحاله من ابن حبان ، والراوى عنه حشام هو الدسترائى وهو من المسكرين عن قتادة وكمأنه لم يسمع منه هذا ، وفى الحديث رواية الاقران لآن حشاما ويونس من طبقة واحدة ، وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وصرح بالتحديث كما سيأني في الرقاق ، لـكن ذكر ابن عدى أن يزيد بن زريع رواه عن سعيد فقال و عن يونس عن قتادة ، فيحتمل أن يكون سمعه أولا عن ةنادة بواسطة ثم حمله عنه بغير واسطة فكان يجدث به على الوجهين . **قول**ه (عن أنس) هذا هو المحفوظ ورواه سعيد ابن بشر عن قتادة فقال , عن الحسن قال دخلمًا على عاصم بن حدرة فقال : ما أكل النبي مَرَاقِيْهِ على خوان قط ، الحديث أخرجه ابن منده في والمعرفة، فإن كان سعيد بن بشر حفظه فهو جديث آخر لقتادة لاختلاف مساق الحبرين . قوله ( على سكرجة ) بضم السين والـكاف والراء الثقيلة بعدها جبم مفتوحة ، قال عياض :كذا قيدناه و نقل عن ابن مكى أنه صوب فتح الراء ، قلت : وبهذا جزم التوربشتي وزاد : لانه فارسى معرب ، والراء في الاصل مفتوحة ولا حجة فى ذلك لان الاسم الاعجمى اذا نطقت به العرب لم تبقه على أصله غالبًا . وقال ابن الجوزى : قاله اننا شيخنا أبو منصور اللغرى يمنى الجواليتي بفتح الراء ، قال : وكان بعض أهل اللغة يقول : الصواب أسكرجة وهي فارسية معربة ، وترجمتها مقرب الحل ، وقد تكلمت بها العرب قال أبو على فان حقرتَ حدَّفت الجيم والراء (١) ، وقلت اسكر ، ويجوز اشباع الـكاف حـتى تزيد ياء ، وقيـاس ما ذكره سيبويه في و بريهم بريهيم ، أن يقال في سكيرجة سكيريجة ، والذي سبق أولى . قال ابن مكى وهي صحاف صغار يؤكل فيها ، ومنها الكبير والصغير ، فالـكبيرة تحمل قدر سَتَّ أُواق وقيل مابين ثلثى أوقية إلى أوقية ، قال : ومعنى ذلك أنَّ العجم كانت تستعمله فى الكواميخ والجوارش للنشهى والهمنم ، وأغرب الداودي فقال : السكرجة قصعة مدهونة ، و نقل ابن قرقول عن غيره أنها قصمة ذات قوائم من عودكما ئدة صغيرة والأول أولى ، قال شيخنا في و شرح الترمذي . : تركه الأكل في السكرجة إما الحونها لم تكن تصنع عندهم اذ ذاك او استصغاراً لها لان عادتهم الاجتماع على الاكل، أو لانها ـكما نقدم ـكانت تعد لوضع الاشياء التي تمين على الهضم ولم يكونوا غالبها يشبعون ، فلم يكن لهم حاجة بالحضم . قوله (قيل لقنادة ) الفائل هو الراوى . قوله ( فعلام ) كذا اللاكثر ووقع في رواية المستمل بالاشباع . قوله ( يأكلون ) كذا عدل عن الواحد الى الجمع ، اشارة الى أن ذلك لم يكن مختصا بالذي ترائح وحده بل كان أصحابه يفتفون أثره ويقتدون بفعله. قوله (على السفر) جمع سفرة وقدد تقدم بيانها فى المكلَّام على حديث عائشة ألطويل فى الهجرة الى المدينة ، وإن أصَّامها الطمام الذى يتخذه المسافر ، وأكثر ما يصنع في جلد فنقل اسم الطعام الى ما يوضع فيه كما سميت المزادة راوية . ثم ذكر المصنف حديث أنس في قصة صفية فسافة مختصرا ، وقد سأنه في غزوة خيير بالاسناد الذي أوردم هناً بعينه أثم من سياقه هذا والفظه ﴿ أَقَامَ النَّبِي رَبِّكُمْ إِن حُبِهِ والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية ، وزاد فيه أيضا بين أقوله الى وليمته وبين قوله أمر بالانطاع ، وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها الا أن أمر ، فذكره وزاد بعد قوله والسمن ، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين ، الحديث ، وقد تقدم شرحه مستوفى هناك . قوله ( وقال عمرو عن أنس : بنى بها النبي مَالِنَةٍ ثم صنع حيدًا في نطع) هو أيضًا طرف من حديث وصله المؤلف في المفازي مطؤلًا من طربق عمرو ابن أبي عُرُو مولى المطلب عن أنس بن مالك بتمامه. قوله ( هشام عن أبيه وعن وهب بن كديسان ) هشام هو ابن عروة حمل هذا الحديث عن أبيه وعن و هب بن كيسان ، وأخرجه أبو نعيم في و المستخرج ، من طربق أحمد بن يونس عن أبي معاوية نقال فيه وعن دشام عن وهب بن كيسان ، فقط وتقدم أصل هذا الحديث في و باب الهجرة

<sup>(1)</sup> lale • والهاء »

الى المدينة ، من طريق أبى أسامة عن هشام عن أبيه وعن امرأنه فاطمة بنت المنذر كلاهما عن أسماء ، وهو محمول على أن هشاما حمله عن إبيه وعن الرأته وعن وهب بن كيسان ولعل عنده عن بعضهم ماايس عند الآخر ، فان الرواية التي تقديمت ليس فيها قوله يعيرون وهو بالعين الهملة من العار ، وابن الزبير هو عبد الله ، والمراد بأهل الشام عسكر الحجاج بن يوسف حيث كانوا يقاتلونه من قبل عبد الملك بن مروان ، أو عسكر الحصين بن نمير الذين قانلوه قبل ذلك من قبل يزيد بن معاوية . قوله ( يعيرونك بالنطاقين ) قيل الأفصح أن يعدى التميير بنفسه تقول عيرته كمذا ، وقد سمع هكذا مثل ما هنا . قوله ( وهل تدرى ما كان النطاقين ) كذا أووده بعض الشراح ، وتعقبه بأن الصواب النطاقان بالزفع ، و أنا لم أفف عليه في النسخ الا بالرفع ، فإن ثبت رواية بغير الآلف أمكن توجيها ، ويحتمل أن يكون كان في الأصل . وهل تدرى ما كان شأن النطافين ، فسقط الفظ شأن أو نحوه . قوله ( انماكان نط قى شققته نصفين فأوكيت ) تقدم فى الهجرة الى المدينة أن أبا بكر الصديق هو الذى أمرها بذلك لما ماجر مع الني عَلِيِّ إلى المدينة . قوله ( يقول إيها)كذا للاكثر والبعضهم د ابنها ، وحدة ونون وهو تصحيف ، وقد وجه بأنه مقول الراوى والضمير لاسماء وأبنها هو أبن الزبير ، وأغرب ابن التين فقال : هو في سائر الزوايات د ابنها » وذكره الخطابي بلفظ د إيها ، اه ، و أوله (والإله) في رواية أحمد بن يونس د ايها ورب الكعبة، قال الخطابي إيها بكسر الهمزة وبالتنوين معناها الاعتراف بمساكانوا يقولونه والتقرير له، تقول العرب في استدعاء القول من الانسان : إما وإيه بغير تنوين ، وتعقب بأن الذي ذكره ثعلب وغيره اذا استزدت من الكلام قلت إيه ؛ واذا أمرت بقطعه قلت إيها أه . وُ ايس هذا الاعتراض بجيد لأن ، غير ثعلب قد جزم بأن إيها كلمة استزادة ، وارتضاه وحرره بعضهم فقال : إيها بالتنوين للاستزادة وبغير التنوين لفطع الكلام ، وقد تأتى أيضا بمعنى كيف. قوله (تلك شكاة ظاهر عنك عارها ) شكاة بفتح الثمين المجمة معناه رفع الصوت بالقول القبيح، ولبعضهم بكس الشين، والاول أولى . وهو مصدر شكا يشكو شكاية وشكوى وشكاة ، وظاهر أى زائل ، قال الخطابي أى ارتفع عنك فلم يملق بك، والظهور يطلق على الصمود والارتفاع، ومن هذا قول الله تعالى ﴿ فَمَا اسْطَاءُوا أَنْ يَظْهُرُوهُ ﴾ أي يهلوا عليه ومنه ﴿ ومِعادِج عايها يظهرون ﴾ قال : وتمثل ابن الزبير بمصراعً بيت لابي ذوبب الهذلي وأوله د وعيرها الواشوَن أنى أحيها ، يعني لا بأس بهذا القول و لا عار فيه ، قال مغلطاى : وبعد بيت الهذلى :

فان أعتذر منها فائى مكذب وإن تعتذر يردد عليك اعتذارها وأول هذه القصيدة: هل المدهر إلا ليلة ونهارها والاطلوع الشمس ثم غيارها أبي القلب إلا أم عمرو فاصبحت تحرق نادى بالشكاة وثارها

و بعده , و عيرها الواشون أنى أحيما ، البيت ، وهى قصيدة تزيد على ثلاثين بيتاً . و تردد ابن قتيبة هل أنشأ ابن الزبير هذا المصراع أو أنشده متمثلاً به ؟ والذى جزم به غيره الثانى وهو المعتمد ، لان هذا مثل مشهور ، وكان ابن الزبير يكثر التمثل بالشعر ، وقلما أنشأه ، ثم ذكر حديث ابن عباس فى أكل خالد الضب على مائدة رسول الله بياتي ، وسيأتى شرحه بعد فى كتاب الصيد والذبائح . وقوله ، على مائدته ، أى الشيء الذى يوضع على الارض صيانة للطعام كالمنديل والطبق وغير ذلك ، ولا يعارض هذا حديث أنس ، ان النبي بياتي ما أكل على الحوان ، لان .

الحتران أخص من المائدة ، ونني الاخص لا يستلزم نني الاعم ، وهذا أولى من جواب بعض الشراح بأن أنسا إنما في علمه قال : ولا يعارضه قول من علم . واختلف في المائدة ففال الزجاج هي عندي من ماد يميد اذا تحرك . وقال غيره : من ماد يميد اذا أعطى . قال أبو عبيد : وهي فاعلة بمعني مفعولة من العطاء قال الشاعر و وكنت للمنتجمين مأدا ،

#### ٩ - باسيب الديويق

• ٥٣٩ \_ حَرَثُ اللهِ اللهِ عَلَى أَبِن حَرِبِ حِدَّ مَنا حَادٌ عَن يَحِي عَن أَبَشَيرِ بِن يَسَارِ عِن أَسَوَ يَد بِن النَّمان أَنه أَخبرَ أَ ﴿ أَنهُم كَانُوا مِع النَّبِي ۚ بِالصَّمْبِاءِ \_ وهي عَلَى رَوحة مِن خَبِرَ \_ فَضَرَتُ الصلاة ، فَدَعا بطمامٍ ، فَل الْخبرَ أُ إلا سويقاً ، فلاكَ منه ، فك كُنا معه . ثم دَعا بماء تَفضْهُ ضَ ، ثم صلى وصليّنا ، ولم يَعُوضاً » كَبُدْهُ إلا سويقاً ، فلاكَ منه ، فكر فيه حديث سويد بن النّمان ، وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة اللهوبق ) ذكر فيه حديث سويد بن النّمان ، وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة اللهوبق ) - إسب ما كان النبي مَنْ الله كَا كُلُ حَتَى يُسِمَّى له فيدلم ماهو

٥٣٩١ - حرّشُ محدُ بن مُقاتل أبو الحسن أخبرَ ناعبدُ الله أخبرنا يونسُ عن الزُهوى قال أخبرنى أبو أمامة بن سهل بن حُنيف الأنصارى أن ابن عباس أخبرَه أن خالد بن الوليد - الذي يُقال له سيفُ الله أخبرَه أنه دخل مع رسول الله مَنِي على مَبمونة - وهي خالته وخالة ابن عباس - فو جَدعندَها ضبّا محنوذا قدمت به أختُها حُنيدة بنتُ الحارثِ من تجدٍ ، فقد مت الضب لرسول الله عن مُنافق، وكان قلما بقدم يده لهام حتى تجد ت به ويُسمى له ، فأهوى رسولُ الله عن يده إلى الفيب ، فقالت امرأة من الدّسوق الحضور : أخبرن رسول الله عن المن عن الفب ، أخبرن رسول الله عن الله عن الفب ، فوال الله عن الوليد : أحرام الفي عن الف عن الف عن الف المن عن الوليد : أحرام الفي عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الوليد : أحرام الله عن الوليد : أحرام الله عن الله عنه الله عنه الله عن الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله ع

[ الحديث ٢٩١ ـ مارفاه في : ١٠٠٠ ، ٢٩١ ]

قوله (باب ماكان الذي يَلِيُّج لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو) كذا فى جميع النسخ التى وقفت عليها بالإضافة ، وشرحه الزركشي على أنه و بأب ، بالتنوين فقال قال ابن التين : انهاكان يسأل لآن العربكانت لا تعاف شيئا من المآكل لقلتها عندهم ، وكان هو يُلِيِّج قد يعاف بعض الشيء فلذلك كان يسأل . قلت : ويحتمل أن يكون سبب السؤال أنه يَلِيُّ عماكان يكثر السكون في البادية فلم يكن له خسرة بكثير من الحيوا بات ، أو لآن الشرع ورد بتحريم بعض الحيوانات وإباحة بعضها وكانوا لا يحرمون منها شيئا ، وربحا أنوا به مشويا أو مطبوحا فلا يتميز عن غيره الا بالسؤال عنه ، ثم أورد فيه حديث ابن عباس في قصة الضب ، وسيأتي شرحه في كتاب الصيد والذبائح . ووقع بالسؤال عنه ، ثم أورد فيه حديث ابن عباس في قصة الضب ، وسيأتي شرحه في كتاب الصيد والذبائح . ووقع

فيه د فقالت امرأة من النسوة الحضور، كذا وقع بلفظ جمع المذكر ، وكأنه باعتبار الاشخاص ، وفيه د أخبرن رسول اقه على المستران و المنظم عنه و فقالت ميمونة أم المؤمنين في رواية الطبراني و المنظم و فقالت ميمونة : أخبروا رسول الله على بما هو ، فلما أخبروه تركه، وعند مسلم من وجسه آخر عن ابن عباس د فقالت ميمونة : يارسول الله إنه لميم ضب ، فكف يده ،

## ١١ - باب طمامُ الواحد يَكني الإِنتَينِ

٣٩٢ - حدَّثنا عبدُ الله بن يوسُفَ أخبرنا مالك · ح . وحدَّثنا إسماعيلُ حدَّثنى مالكُ عن أبى الزِّناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى اللهُ عنه أنه قال « قال رسولُ اللهُ ﷺ : طمامُ الإِننَين كانى الثلاثة ، وطمام الثلاثة كانى الأربعة » الثلاثة كانى الأربعة »

قوله ( باب طعام الواحد يسكني الاثنين ) أورد فيه حديث أبي هريرة وطعام الاثنين يكني الثلاثة وطعام الثلاثة يكنى الاربعة ، واستشكل الجمع بين الترجمة والحديث ، فإن قضية الترجمة مرجعها النصف وقضية الحديث مرجعها الثلث ثم الربع . وأجيب بأنه أشار بالنرجمة إلى لفظ حديث آخر ورد ليس على شرطه . و بأن الجامع بين الحديثين أن مطلق طماّم الفليل يكنى الـكـثير لـكن إقصاء الضمف ، وكو نه يكنى مثله لايننى أن يكنى دونه . نمم كون طمام الواحد يكنى الاثنين يؤخذ منه أن طعام الاثنين يكنى الثلاثة بطربق الاولى بخلاف عكسه . ونقل عن اسحق ابن راهو يه عن جرير قال : معنى الحديث أن الطمام الذي يشبع الواحد يكني قوت الاثنين ، ويشبع الاثنين ثوت الاربعة . وقال المهلُّب المراد بهذه الآحاديث الحصّ على المكارم والنقنع بالكفاية ، يهنى وايس المراد الحصر في مقداد السكمفاية . وانما المراد المواساة وأنه ينبغي للاننين إدخال نا لث الممامهما وإدخال رابع أيضا مجسب من يحضر. وقد وقع في حَدَيث عمر عند ابن ماجه بلفظ و طعام الواحد بكني الاثنين وان طعام الاثنين يكني الثلاثة والاربمة وأن طعام الآديمة يكنى الخسة والسنة ، ووقع في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في قصة أمنياف أبي بكر « نقال الني كان عنده طمام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طمام أربمة فليذهب مخامس أو سادس، وعند الطبرانى من حديث ابن عمر مايرشد الى العلة في ذلك وأوله وكلوا جميعًا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكني الاثنين، الحديث فيؤخذ منه أن الـكمفاية تنشأ عن بركة الاجتماع ، وان الجمع كلماكثر ازدادت البركة وقد اشار الترمذي الى حديث ا بن عمر وعند البزار من حديث سمرة نحو حديث عمر وزاد في آخره دويد الله على الجماعة ، وقال ابن المنذر يؤخذ من حديث أبي هريرة استحباب الاجتماع على الطعام ، وأن لاياً كل المرء وحده اه. وفي الحديث أيضا الاشارة الى أن المواساة اذا حصلت حصلت معها البركة فتدم الحاضرين . وفيه أنه لاينبغي للمر. أن يستحقر ماعنده فيمتنع من تقديمه ، فإن القليل قد محصل به الاكتفاء ، بمعنى حصول سد الرمق وقيام البنية ، لاحقيقة الشبع . وقال ابن المنير : ورد حديث بلفظ النرجمة لكنه لم يوافق شرط البخاري فاستقرأ ممناه من حديث الباب ، لآن من أمكنه ترك الثلث أمكنه ترك النصف لنقاربهما انتهى . وتعقبه مفلطاي بأن الترمذي أخرج الحديث مرب طريق أبي سفيان عن جابر ، وهو على شرط البخاري انتهى . وايس كما زءم فان البخاري وانكان أخرج لابي سفيان ، اسكن أخرج له مقرونا بأن صالح عن جابر ثلاثة أحاديث فقط ، فليس على شرطه . ثم لا أدرى لم خصه بتخريج الترمذى مع ان مسلما أخرجه من طريق الآعمش عن أبي سفيان أيضا ، ولعل ابن المنير اعتمد على ما ذكره ابن بطال أن ابن وهب روى الحديث بلفظ الترجمة عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر ، وابن لهيعة ليس من شرط البخارى قطما ، لسكن يرد عليه أن ابن بطال قصر بنسبة الحديث ، وإلا فقد أخرجه مسلم أيضا من طريق ابن جريج ومن طريق سفيان الثورى كلاهما عن أبي الزبير عن جابر وصرح بطريق ابن جريج بسماع أبي الزبير عن جابر ، فالحديث صحيح لسكن لا على شرط البخارى والله أعلم . وفي الباب عن ابن عمر وسمرة كما تقدم ، وفيه عن ابن مسعود أيضا في الطبراني

## ١٢ – ﴿ سِي النَّوْمِنُ يَأْكُلُ فَي مِنَى وَاحْدِ . فَيَهُ أَبُو هُرَيْرَةُ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ

٥٣٩٣ - مَرْشُنَا مُحَدُّ بِنَ بَشَارِ حدَّنَا عبدُ الصَّمَد حدثنا شُعبةُ عن وافِدِ بِن مُحَدِّ عن نافع قال «كان ابنُ عمرَ لا يَأْ كُلُّ حتى يُوْتِي بَسَكِينِ يَا كُلُ مِعه ، فأدخلتُ رجُلاً يأ كُلُ مِعه ، فأكلَّ كثيرا . فقال : يانافع ، لا مُدخِلُ لهذا على "سمعت النبي مَرَّكُ يقول : المؤمن يأكل في مِعي واحد ، والسكافر يأكلُ في سبعة أشعاء » لا مُدخِلُ لهذا على "سمعت النبي مَرَّ رضي الله عنها ه قال ١٩٩٥ - مَرَشُن مُحدُ بن سَلام أخبرَنا عَهدة عن عُبيدِ الله عن نافع عن ابن هر رضي الله عنهما « قال رسولُ الله عَلِيدِيّ : إن المؤمن يأكلُ في مِعي واحد ، وإن السكافر - أو المنافِق ، فلا أدرِي أيّهما قال عُبيدُ الله - يأكلُ في سبعة أمما . »

وقال ابن مُ بَكِير : حد ثَمَنا مالك من نانم عن ابن عمر عن النبي على . . بمله

[ الحديث ٣٩٣ \_ طرفاه في : ٣٩٤ ، ٩٩٠ ]

٥٣٩٥ – مَرْشُنَا عَلَى بَنِ عَبِدِ الله حَدَّ ثَنَا سُفَيانٌ عَن همرِو قال «كان أبو سَمِيكِ رَجُلاً أكولاً ، فقال له ابنُ عَرَ أن رسول الله عَرَاقِينِ قال : إن السكافر يأكلُ في سبعة أمعاء . فقال : فأنا أوْمِنُ بالله ورسولهِ » له ابنُ عَرَ أن رسول الله عَرَاقِينَ عَالَ : إن السكافر يأكلُ في سبعة أمعاء . فقال : فأنا أوْمِنُ بالله ورسولهِ »

٥٣٩٦ - مَرْشُنَا إسماعيلُ حدَّ ثنى مالكُ عن أبى الزِّنادِ عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه قال د قال رسولُ الله يَرْكِيُّ : يأكلُ المسلمُ في مِعي واحد ، والسكافرُ يأكلُ في سبعةِ أمعاء »

[ الحديث ٢٩٦ه \_ طرفه في : ٣٩٧ه ]

٥٣٩٧ - مَرْشُ مليانُ بن حرب حدَّ ثنا تُشعبةُ عن عَدِى بن ثابتِ عن أبى حازم عن أبى هريرة و ان رجلاً كان يأ كل أكلاً كثيراً ، فأسلَم فكان يأكل أكلا قليلا ، فذُ كر ذلك النبي مَرَافِي فقال : إن المؤون يأكل في مبعي واحد ، والكافرُ يأكل في سبعة أمعاد،

قوله ( باب المؤمن يأكل في معى واحد ) المعى بكسر الميم مقصور ، وفي المة حكاما في المحكم بسكون العين بعدها تحتانية ، والجمع أمما محدود وهي المصادين . وقد وقع في شعر القطاى بلفظ الافراد في الجمع فقال في أبيات له حكاما أبو حاتم وحوالب غيرا و معى جياعا ، وهو كقوله تعالى ( ثم يخرجكم طفلا ) واتما عدى يأكل بني لانه بمهني يوقع الاكل فيها وتجعلها ظرفا للمأكول ، ومنه قوله تمالى ( انما يأكلون في بطونهم ) أى مل مطونهم قال أبو حاتم السجستائي : المعي مذكر ولم أسمع من أثني به يؤنثه فيقول معيى واحدة ، لسكن قد رواه من لايوثق به . قوله ( حدثنا عبد الصد ) هو ابن عبد الوارث ، ووقع في رواية أبي نعيم في و المستخرج ، منسوبا ، قوله ( عن وافد بن محمد ) هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر ، قوله ( فأدخلت رجلا ياكل معه فأكل كشيرا ) لعله أبو غيمك المذكور بعد قليل . ووقع في رواية مسلم و فجعل ابن عمر يضع بين يديه ويضع بين يديه فجمل يأكل أكلا كشيرا . قوله ( لاتدخل هذا على ) وذكر الحديث هكذا حل ابن عمر الحديث على ظاهره ، و العله كره دخوله عليه لما رآه متصفا بصفة وصف بها الكافر

قولِه ( باب المؤمن يأكل في معي واحد ، فيه أبو هريرة عن النبي ﷺ )كذا ثبت هذا الكلام في دواية أبي ذر عن السرخسي وحده ، و ليس مو في دواية أبي الوقت عن الداردي عن السرخسي ، ووقع في دواية النسني ضم الحديث الذي قبله الى ترجمة د طعام الواحد يكنني الاثنين ، وإيراد هذه النرجمة لحديث أبن عمر بطرقه وحديث أبي هريرة بطريقيه ولم يذكر فيها التعليق، وهذا أوجه فانه ليس لاعادة النرجة بلفظها معنى، وكذا ذكر حديث أبي العمرى . قوله ( وان الكافر ، أو المنافق فلا أدرى أيهما قال عبيد الله ) هذا الشك من عبدة ، وقد أخرجه مسلم من طريق يمي القطان عن عبيد الله بن عمر بلفظ . الكافر ، بغير شك ، وكذا رواه عمرو بن دينار كما يأتى في الباب ، وكمذاً هو في رواية غير ابن عمر بمن زوى الحديث من الصحابة ، الا أنه ورد عند الطيراني في رواية له من حديث سمرة بلفظ د المنافق ، بدل الـكافر . قوله ( وقال ابن بكير ) هو يحيى بن عبد الله بن بكير ، وقد وصله أبو نميم في المستخرج من طريقه ، ووقع انا في الموطأ من دوايته عن مالك والفُّظه د المؤمن يأكل في معي واحد ، والـكافر يأكل في سبمة أمماء ، وأخرجه الاسماعيلي من طريق ابن وهب ، أخبرنى مالك وغير واحد أن نافعا حدثهم ، فذكره بلفظ د المسلم ، فظهر أن مراد البخارى بقوله د مثله ، أى مثل أصل الحديث لاخصوص الشك الواقع في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع . قوله ( سفيان ) هو ابن عبينة . قوله ( غن عمرو ) هو ابن دينار ، ووقع النصريح بتحديثه لسفيان في رواية الحميدي في مسنده ومن طريقه أبو نهيم في د المستخرج ، . قوله ( كان أبو نهيك ) بفتح النون وكسر الها. ( رجلا أكولا ) في رواية الحميدي وقيل لابن عمر إن أبا نهيك رجل من أهل مكه يأكل أكلاً كثيرا ، قولِه ( فغال فأنا أومن بالله ورسوله ) في رواية الجميدي . فقال الرجل أنا أومن بالله ، الح ومن ثم أطبق العلماء على حمل الحديث على غير ظاهره كما سيأتى إيضاحه . قولِه في حديث أبي هريرة (بأكل المسلم في معي واحــد ) في رواية مسلم من وجــه آخر عن أبي هريرة و المؤمن يشرب في معي واحد ، الحديث . **قولِه** في الطريق الآخري ( عن أبّي حازم ) هو سلمان بسكون اللام الأشجمي و ليس هو سلمة بن دينار الزاهد فانه أصغر من الاشجمي ولم يدرك أباهريرة . قوله ( إن رجـلاكان يأكل أكلا كـشيرا فأسلم ) وقع في رواية مسلم من طريق أبي م سے ۱۷ ہے ۹ ہ تتع البادی

صالح عن أبي هريرة و أن رسول الله علي صافه ضيف وهو كافر فامر له بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى ثم أخرى حتى شرب حلاب سبع شياه ، ثم أنه أصبح فأسلم فأمر له بشاة فشرب حلابها ثم بأخرى فلم يستشمها، المديث وهذا الرجل يشبه أن يكون جَهجاء الغفاري ، فأخرج أبن أبي شنبة وأبو يعلى والبزار والطبراني من طريقه أنه قدم قى أنهر من قومه يريدون الاسلام، فحمنروا مع رسول الله عليها المغرب، فلما سلم قال: ليأخذ كل رجل بيد جليسه، فلم يبق غيرى ، فكنت رجلا عظما طو يلا لايقدم على أحد ، فذهب بى رسول الله ﷺ الى منزله لحلب لى عنزا فأتبت عليه ثم حلب لي آخر حتى حلب لي سبعة أعز فاتبت عليها ، ثم أنبت بصنيع برمة فأتبت عليها ، فقالت أم أيمن : أجاع الله من أجاع رسول الله ، فقال : مه يا أم أيمن ، أكل رزقه ، ورزقناً على الله . فلما كانت الليلة الثانية وصلينا المغرب صنع ماصنع في التي قبلها لحلب لي عازاً ورويت وشبعت ، فقالت أم أيمن : أليس هذا ضيفنا ؟ قال: أنه أكل في معي واحد الليلة وهو مؤمن، وأكل قبــــل ذلك في سبعة أمعاء، الـكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في ممي واحد ، وفي إسناد الجميع موسى بن عبيدة وهر ضميف . وأخرج الطبراتي بسندجيد عن عبد الله بن عمر وقال د جاء الى النبي برائي سبعة رجال ، فاخذكل رجل من الصحابة رجلا وأخذ النبي برائج رجلا ، فقال له ما اسمك؟ قال : أبو غزوان . قال فحلب له سبع شياه فشرب ابنهاكله ، فقال له الذي يُؤَلِّج : هُلَ لَكُ يا أبا غزوان أن تسلم؟ قال: نعم . فأسلم ، فسح رسول الله على صدره ، فلما أصبح حلب له شأة واحدة فلم يتم لبنها ، فقال: مالك يا أبا غزوان؟ قال : والذي بعثك نبيا المدرويت . قال : إنك أمس كان لك سبعة أمعاء و ايس لك اليوم للا معي واحد ، وهذه الطريق أقوى من طريق جهجاه ، ويحتمل أن تـكون تلك كنيته ، لـكن يتوى التمدد أن أحمد أخرج من حديث أبي بصرة الغذاري قال و أتيت النبي بالله ماجرت قبل أن أسلم ، فحالب لي شويمة كان يمليها لأهله فشربتها ، فلما أصبحت أسلمت حلب لى فشربت منها فروبت ، فقال : أروبت؟ قلت : قد روبت ما لا رويت قبل اليوم ، الحديث ، وهذا لايفسر به المبهم في حديث الباب وأن كان المعنى واحدا ، لكن ليس في قصته خصوص المدد، ولاحد أيضا ولابي مسلم الكجي وقاسم بن ثابت في والدلائل، والبغوى في والصحابة، من طريق محمد بن معن بن نضلة الغفادى و حدثني جدى نضلة بن عمرو قال : أقبلت في الماح لي حتى أتبيت رسول الله مرالي فأسلمت ثم أخذت علبة فحلبت فيها فشر بتما فقلت : يارسول الله إن كهنت الأشربها مرارا لا أمتلي.، وفي المطر إن كمنت لأشرب السبعة فما أمثلي. ، فذكر الحديث . وهذا أيضا لا ينبغي أن يفسر به مبهم حديث الباب لاختلاف السياق . ووقع في كلام النووي تبعا لعياض أنه نضرة بن نضرة الففاري ، وذكر ابن اسحق في السيرة من حديث أبي هريرة فى قصة عمامة بن أثال أنه لما أسر هم أسلم وقعت له قصة تشبه قصة جهجاه ، فيجوز أن يفسر به ، و به صدر المازرى كلامه • واختلف في معنى الحديث فقيل : ايس المراد به ظاهره وانما هر مثل ضرب المؤمن وزهده في الدنيا والكافر وحرصه عليها ، فـكان المؤمن لنقلله من الدنيا يأكل في معي واحد ، والـكافر لشدة رغبته فيها واستـكشاره منها يأكل في سبعة أمعاء ، فليس المراد حقيقة الامعاء ولا خصوص الاكل وانما المراد التقال من الدنيا والاستكثار منها ، فكما نه عبر عن تناول الدنيا بالاكل وعن أسباب ذلك بالامعاء ، ووجه العلاقة ظاهر ، وقيل المعنى أن المؤمن يأكل الحلال والـكافر ياكل الحرام ، والحلال أقل من الحرام في الوجود نقله أن التين ، ونقل الطحاوى نحو الذي قبله عن أبي جعفر بن أبي عمران فقال : حمل قوم هذا الحديث على الرغبة في الدنيا كما تقول فلان يأكل

الدنيا أكلا أي يرغب فها ويحرص عليها ، فعني المؤمن يأكل في معي واحد أي يزهد فيها فلا يتناول منها الا قليلا ، والـكافر في سبمة أي يرغب فيها فيستـكـشر منها . وقيل المراد حصّ المؤمن على قلة الآكل اذا علم أن كثرة الآكل صفة الكافر ، فإن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكافر ، وبدل عل أن كثرة الاكل من صفة الكفاد قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا يَتَمْتَعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَّا تَأْكُلُ الْانْعَامُ ﴾ وقيــــل بل هو على ظاهره . ثم اختلفوا ف ذلك على أقرَال : أحدها أنه ورد قى شخص بعينه واللام عهدية لأجنسية ، جرم بذلك ابن عبد البرفقال : لاسبيل الى حله على العموم لأن المشاهدة تدفعه ، فكم من كافر يكون أقل أكلا من مؤمن وعكمه ، وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله ، قال : وحديث أبي هرمرة يدل على أنه ورد في رجل بعينه ، ولذلك عقب به مالك الحديث المطلق، وكذا البخاري، فكأنه قال: هذا إذا كان كافرا كان يأكل في سبعة أمعاء فلما أسلم عوفي وبورك له في نفسه مُكنفاه جزء من سبعة أجزاء بماكان يكنفيه و هو كافر آه . وقد سبقه الى ذلك الطحاوي في د مشكل الآثار ، فقال : قيل إن هذا الحديثكان في كافر مخصوص وهو الذي شرب حلاب السبع شياه ، قال : و ايس للحديث عندنا محل غير هذا الوجه ، والسابق الى ذلك أولا أبو عبيدة ، وقد تمقب هذا الحلُّ بأن ابن عمر راوى الحديث فهم منه العموم قلذلك منع الذي رآه يأكل كثيرا من الدخول عليه واحتج بالحديث . ثم كيف يتأتى حمله على شخص بهينه مع مانقدم من ترجيح تعدد الواقعة ويورد الحديث المذكور عقب كل واحدة منها في حق الذي وقع له نحــو ذلك. القول الثاني أن الحديث خرج غرج الغالب، وايست حقيقة العدد مرادة، قالوا تخصيص السبعة للبااغة في التكثير كما في قوله تمالي ﴿ والبحر عِده من بعده سبعة أبحر ﴾ والمعنى أن من شأن المؤمن النقلل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة والعلُّمه بان مقصود الشرع من الأكل مايسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبــادة ، ولخشيته أيضا من حساب مازاد على ذلك ، والسكآفر بخلاف ذلك كله فانه لايقف مع مقصود الشرع ، بل هو تأبع لشهوة نفسه مسترسل فيها غير عائف من تبعات الحرام، فصار أكل المؤمن ـ لما ذكرته ـ إذا نسب ألى أكل الكافر كأنه بقدر السبع منه ، ولا يلزم من هذا اطراده في حق كل مؤمن وكافر ، فقد يكون في المؤمنين من ياكل كشيرا إما بحسب العادة وإما لعارض يغرض له من مرض باطن أو لغير ذلك ، ويكون في الـكمفار من ياكل ةلميلا إما لمراعاة الصحة على رأى الأطباء، وإما للرياضة على رأى الرهبان، وإما لمارض كضمف المعدة. قال الطبي : ومحصل القول أن من شان المؤمن الحرص على الوهادة والافتناع بالباغة ، بخلاف السكافر ، فاذا وجد مؤمن أو كَافِر على غيرهذا الوصف لايقدح في الحديث . ومن هذا قوله تمالي ﴿ الزاني لاينكح الا زانية أو مشركة ﴾ الآية ، وقد يوجد من الوائل نكاح الحرة ومن الزانية نكاح الحر . القول النَّالث أن المرآد بالؤمن في هذا الحديث التَّام الايمان ، لأن من حسن إسلامه وكمل إيمائه اشتخل فكره فيها يصير اليه من الموت وما بعده فيمنعه شدة الخوف وكثرة الفكر والاشفاق على نفسه من أستيفاء شهوته ، كما ورد في حديث لآبي أمامة رفعه , من كثر تفكره قل طممه ، ومن قل تفكره كثر طعمه وقسا قلبه ، ويشير الى ذلك حديث أبي سميد الصحبح ، أن هذا المأل حلوة خضرة ، فن أخذه باشراف نفسكان كالذي يأكل ولا يشبع ، فدل على أن المراد بالمؤمن من يقتصد في مطعمه ، وأما الكافر فن شأنه الشره فيأكل بالنهم كما تأكل البهيمة ولا يأكل بالمصلحة لقيام البنية ، وقد رد هذا الخطابي وقال : قد ذكر عن غير واحد من أفاضلُ السلف الآكلُ السكثير ، فلم يكن ذلك نقصا في إيمانهم ، الرابع أن المراد

أن المؤمن يسمى الله تعالى عند طمامه وشرابه فلا يشركه الشيطان فيكه فيه الغليل ، والكافر لايسمى فيشركه الشيطان كما تقدم تقريره قبل ، وفي سحيح مسلم في حديث مرفوع وان الشيطان يستحل الطعام ان لم يذكر اسم الله تعالى عليه، . الخامس أن المؤمن يممّل حرصة على الطعام فيبارك له فيه وفي مأكله فيشبع من القليل، والكافر طامح البصر الى الماكلكانمام فلا يشبعه القليل، وهذا يمكن ضمه الى الذي قبله ويجملان جوابا واحدا مركبا . السادس قال النووي المختار أن الراد أن بيض المؤمنين ياكل في مغي واحد وأن أكثر الكفار يأكلون في سيمة أمعاء ، ولا يلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل معي المؤمن اه ، و يدل على تفاوت الأمعاء ماذكره عياض عن أعل التشريح أن أمعاء الانسان سبعة : المعدة ، ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها : البواب ، ثم الصائم . ثم الرقيق والثلانة رقاق ، ثم الاعور ، والقولون ، والمستقيم وكاما غلاظ ، فيكون المعنى أن الكانر الكونه يأكل بشراهة لا يشبِمه الامل. أممائه السبعة ، والمؤمن يشبعه ملء معى واحد . ونقل الكرماني عن الأطباء في تسمية الأمعاء السبعة أنها المعدة ، ثم ثلاثة متصلة بها رقاق وهي الاثنا عشري؛ والصائم، والقولون، ثم ثلاثة غلاظ وهي الفانني بنون وفاءين أو قافين ، والمستقيم ، والأعود . السابع قال النووى يحتمل أن يريد بالسبعة في الكافر صفات هي الحرص والشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد وحب السمن ، وبالواحد في المؤمن سدخلته . الثامن قال الهرطبي : شهوات الظَّمَامُ سبع . شهوة الطبع ، وشهوة النفس ، وشهوة الدين ، وشهوة الذم ، وشهوة الآذن ، وشهوة الآنف ، وشهرة الجوع وهي الضرودية الني يأكل بها المؤمن ، وأما الكافر فياكل بالجميع . ثم وأيت أصل ماذكره في كلام القاضي أبي بكر بن العربي ماخصا وهو أن الأمعاء السبعة كذاية عن الحواس الخس والشهوة والحاجة ، قال العلماء يؤخذ من الحديث الحض على التقلل من الدنيا والحث على الزهد فيها والقناعة بما تيسر منها ، وقد كان العقلا. في الجاهلية والاسلام يتمدحون بقلة الأكل ويذمون كثرة الأكل كا تقدم في حديث أم زرع أنها قالت في معرض المدح لابن أبي زرع و ويشبعه ذراح الجفرة ، وقال حانم الطائي :

فانك ان أعطيت بطَّنك سؤله و فرجك نالا منهى الذم أجما

وسيأتى مزيد لهذا فى الباب الذى يليه ، وقال ابن التين : فيل ان الناس فى الآكل على ثلاث طبقات : طائفة تأكل مطعوم من حاجة وغير حاجة وهذا فعل أهل الجهل ، وطائفة تأكل عند الجوع بقدر مايسد الجوع حسب ، وطائفة يجوعون أنفسهم يقصدون بذلك قمع شهوة النفس واذا أكلوا أكلوا مايسد الرمق اه ملخصا . وهو صحيح ، لكنه لم يتمرض لتنزيل الحديث عليه وهو لائق بالقول الثائى

١٢ - إب الأكل مُتَكِينًا

٥٣٩٨ – مَرْثُنَ أَبُو ُنَمَيم حدَّ ثَنَا مِسْمَرَ عَن عَلَيٍّ بِنَ الْأَقْرَ سِمَمَتُ أَبَا جُنَّمَيْمَةً يَقُولُ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَيَّالِيَّةٍ : إِنِّى لا آكُلُ مُثَّكِنًا ﴾

[ الحديث ٢٩٨ ـ طرفه في ٢٩٩٠ ]

٥٣٩٩ – صَرَثَىٰ عُمَانُ بن أَبِي شَيبةً أخبرَنا جريرٌ عن منصور عن على بن الأَقْرِ عن أَبِي جُحَيفةَ، قال وكنتُ عندَ النبي مُلِيَّةٍ، فقال لرجُلِ عندَهُ : لا آكلُ وأَنا مُثَّكِئُ ،

قوله ( باب الأكل متكسًا ) أى ماحكمه ؟ وانما لم يجزم به لأنه لم يأت فيه نهى صريح . قوله ( حدثنا مسعر ) كذا أُخرجه البخاري عن أبي نميم ، وأخرجه أحمد عن أبي نميم نقال وحدثنا سفيان هو الثوري ، فكا ن لابي نميم فيه شيخين . قوله ( عن على بن الأقر ) أي ابن عمرو بن الحارث بن معاوية الهمداني بسكون البيم الوادعي الكونى ، ثقة عند الجميع ، وماله فى البخارى سوى هذا الحديث . قوله (سمعت أبا جحيفة ) فى رواية سفيان عن على بن الاقر , عن عون بن أبى جحيفة ، وهذا بوضح أن رواية رقية لهذا الحديث عن على بن الآقر عن عون ابن أبي جمعيفة عن أبيه من المزيد في متصل الاسانيد لتصريح على بن الاقر في رواية مسمر بسهاعه له من أبي جحيفة بدون واسطة . ويحتمل أن يكون سمعه من عون أولا عن أبيه ثم لتى أباه ، أو سمعه من أبي جحيفة وثبته فيه عون . قوله ( انى لا آكل متكشا ) ذكر فى الطربق التى بعدها له سببا مختصراً ولفظه . فقال لرجل عنده لا آكل وأنا متكَّى. ، قال الـكرمانى : اللفظ الثانى أبلغ من الاول فى الاثبات ، وأما فى النبى فالاول أبلغ اه . وكان سبب هذا الحديث قصة الاعرابي المذكور في حديث عبد الله بن يسر عند ابن ماجه والطبراني باسناد حسن قال و أهديت للنبي عَرَائِتُهِ شاة فجنًا على ركبتيه يأكل ، فقال له أعرابي : ماهذه الجلسة ؟ فقال ان الله جملني عبداكريما ولم يجملني جباراً عنيدا. قال ابن بطال: انما فعل النبي مِنْ إِلَيْ ذلك تواضعا لله. ثم ذكر من طريق أيوب عن الزهري قال و أى النبي مالية ملك لم يأته قبلها فقال: ان ربك يخيرك بين أن تمكون عبدًا نبيا أو ملكا نبيا ، قال فنظر الى جبريل كالمستشير له ، فأوما اليه أن تواضع ، فقال : بلُّ عبدا نبيا . قال فما أكل متكمنًا اه . وهذا مرسلُ أو معضل ، وقد وصله النسائى من طريق الزبيدى عن الزهرى عن محمد بن عبد الله بن عباس قال : كان ابن عباس يحدث ، فذكر تموه . وأخرج أبو داود مر. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال د مارؤى النبي برائج يأل ما مسكماً قط ، وأخرج ابن أبي شببة عن مجاهد قال ، ما أكل النبي مِمَالِيَّةٍ مَدَّ كَدُمَّا إلا مرة ثم نزع فقال : اللهم انى عبدك ورسولك ، وهذا مرسل، ويمكن الجمع بأن تلك المرة التي في أثر مجاهد ما اطلع عليها عبد آلله بن عمرو ، فقد أخرج ابن شاهين فى ناسخه من مرسل عطا. بن يسار و أن جبريل رأى النبي للله يألين يأكل متكشأ فنهاه ، ومن حديث أنس و أن النبي وَ اختلف في صفة الانكا مستكمنا لم يأكل مشكمنا بعد ذلك ، واختلف في صفة الانكاء فقيل : أن يتمكن في الجَلُوسُ الْأَكُلُ عَلَى أَى صَفَةً كَانَ ، وقيلُ أَن يميلُ على أحد شقيه ، وقيل أن يعتمد على يدم اليسري من الأرض ، قال الخطابي تحسب العامة أن المتكيء هو الآكل على أحد شقيه ، وايس كنذلك بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته ، قال ومعنى الحديث انى لا أقعد متكمنًا على الوطاء عند الأكل فعل من يستمكش من الطعام ، فانى لا آكل إلا البلغة من الزاد فلذلك أفعد مستوفزا . وفي حديث أنس , انه عَلِيَّةٍ أكل تمرا وهو مقع ، وفي رواية , وهو عتفر، والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن، وأخرج ابن صدّى بسند ضميف : زَجَر النِّي ﷺ أن يُعتمد الرجل على بده اليسرى عند الأكل ، قال مالك هو نوع من الاتكاء . قلت : وفي هذا إشارة من مالك الى كراهة كل ما يعد الآكل فيه متكمًّا ، و لا مختص بصفة بعينها . وجزم ابن الجوزى فى تفسير الانكاء بأنه الميل على أحد الشقين ، ولم يلتفت لانكار الخطابي ذلك . وحكى ابن الآثير في والنهاية ، أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشةين تأوله على مذهب الطب بانه لاينحدر في مجارى الطمام سهلا ولا يسيغه هنيئًا وربما ِ تاذي به ، واختلف الساف في حكم الآكل متدكمنًا فزعم ابن الفاص أن ذلك من الخصائص النبوبة ، وتعقبه البيهةَ فقال : قد يكره لغيره

أيضا لآنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من الوك العجم ، قال فان كان بالمر مانع لايتمكن معه من الاكل إلا متكمنا لم يكن فى ذلك كراهمة ، ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك ، وأشار الى حمل ذلك عنهم على الفرورة ، وفى الحمل نظر . وقد أخرج ابن أبى شيبة عن ابن عباس وخالد بن الوليد و عبيدة السلمانى و محمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهرى جواز ذلك مطلقا ، واذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى فالمستحب فى صفة الجلوس للاكل أن يكون جائيا على ركبتية وظهور قدميه ، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى ، واستثنى الغزالى من كراهة الاكل مصطحما أكل البقل ، واختلف فى علة الكراهة ، وأقوى ماورد فى ذلك ما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق ابراهيم النخمى قال «كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخانة أن تعظم بطونهم ، والى ذلك يشير بقية ماورد فيه من الاخبار فهو المعتمد ، ووجه الكراهة فيه ظاهر . وكذلك ما أشار اليه ابن الاثير من جهة الطب والله أعلم

١٤ - إُسِب الشُّواء ، وقول الله تعالىٰ ﴿ فِهَاءَ بِمِجْلِ حَنِيذً ﴾ أى مَشْوِى

• • ٥٠٠ حرَّثُ على بن عبد الله حد ثنا هِشَامُ بن يوسُفَ أخبرَ نا مَعْمَرُ عَن الزَّهْرَى عَن أَبِي أَمَامَةً بن سَهِلَ عَن ابن عباس عن خالد بن الوليد قال و أَتَى النبي يَرْالِيَّ بِعْمَبِ مَشُوى ۖ ، فأهوى إليه ليأكل ، فقيل له : إنهُ ضَبّ ، فأمسك يَدَه . فقال خاله : أحرام هُو ؟ قال : لا ، ولَـكنَّهُ لا يحكون بأرض قومى ، فقيل له : إنهُ ضَبّ ، فأكل خاله ورسولُ الله يَرْالِيَ يَنظر ، . قال مالك عن ابن شِهاب وبغَبَ يحنوذ ، فأجدُنى أعافُه . فأكل خاله ورسولُ الله يَرْالِيَ يَنظر ، . قال مالك عن ابن شِهاب وبغَبَ يَحنوذ ،

قوله ( باب الشواء ) بكسر المعجمة وبالمد معروف . قوله ( وقول ألله تعالى لجاء بعجل حنيذ ) كذا الاصل وهو سبق فلم والمتلاوة د ان جاء ، كا سيأتى . قوله ( مشوى ) كذا البت قوله مشوى في رواية السرخيى ، وأورده النسفي بلفظ د أى مشوى ، وهو تفسير أبي عبيدة قال في قوله تعالى ( فا لبت أن جاء بعجل إحنيذ ) أى محنوذ وهو المشوى مثل فتيل في مقتول ، وروى الطبرى عن وهب بن منبه عن سفيان الثورى مثله عدوعن ابن عباس أخص من قال حنيذ أى نضيج ، ومن طريق ابن أبي نجيج عن مجاهد الحنيذ المشوى النضيج ، ومن طرق عن فتادة والضحاك وابن إسمى مثله ، ومن طريق السدى قال : المنيذ المشوى في الرضف أى الحجارة المجاة ، وعن مجاهد والضحاك تحوه ، وهذا أخص من جهة أخرى وبه جزم الحايل صاحب الملغة . ومن طريق شمر بن عطية قال : الحنيذ قال الذى يقطر ماق ، بعد أن يشوى ، وهذا أخص من جهة أخرى والله أعلم . ثم ذكر المصنف علية قال : الحنيذ قال الذى يقطر ماق ، بعد أن يشوى ، وهذا أخص من جهة أخرى والله أعلم . ثم ذكر المصنف وأشار ابن بطال إلى أن أحذ الحد في الصب ، وسيأتي شرحها في كتاب الصيد والذبائح ان شاء الله تعالى . وأشار ابن بطال إلى أن أحذ الحد في الصب ، وسيأتي شرحها في كتاب الصيد والذبائح ان شاء الله تعالى . كان غير ضب لاكل . قوله في آخره ( وقال مانك عن ابن شهاب بصب محدوث ) يأتى موصولا في الذبائح من طريق مانك عن ابن شهاب بصب محدوث ) يأتى موصولا في الذبائح من طريق مانك

١٥ - ياسب الخزيرة . قال النَّضر : الخزيرة من النَّخالة . والحريرة من اللبن ١٥ - والحريرة من اللبن عمود بن ٥٤٠١ - حَدَّثْنَا اللبثُ عن عُقَيلٍ عنِ ابن شهابٍ قال الخبرَني محمودُ بن

قوله (باب الحذيرة) بخاء معجمة عفتوحة ثم زاى مكدورة وبعد النحانية الساكنة راء هي ما يتخذ من الدقيق بحلى هيئة الدصيدة لكنه أرق منها قاله العابرى؛ وقال ابن فارس: دنيق بخاط بشجم، وقال الفتي وتبعه الجوهرى: الحزيرة أن يؤخذ اللحم فيقطع صفارا ويصب عليه ماء كثير فاذا نضج ذر عليه الدقيق، فان لم يكن فيها لحم فهى عصيدة، وقيل مرق يصفى من بلالة النخالة ثم يطبخ، وفيل حساء من دقيق ودسم، قوله (فل النضر) هو ابن شميل النحوى اللغوى المحدث المشمور. قوله (الحزيرة) يعنى بالإعجام (من الدخالة، والحريرة) يعنى بالاهمال (من اللبن) وهذا الذي قاله النضر وافقه عليه أبو الهيئم، المكن قال من الدفيق بدل المابن رهذا هو المعروف، ويحتمل أن يكون معنى المبن أنها تشبه المابن في البياض لئدة تصفيتها واقد أعلم. ثم ذكر المصنف حديث عبان بن مالك في صلاة الذي يماني في بيته، وقد نقدم شرحه مستوفى في باب المساجد في البيوت في أو ائل كتاب الصلاة، والمرض منه قرله و وجسناه على خرير صنعناه ه أى منعناه من الوجرع عن منزلنا لاجل خزير صنعناه له ليأكل منه. قوله (أخبرتي محود بن الربيع الانصاري أن عتبان بن مالك ـ وكان من أصحاب الذي يمانية عن عنبان وهو أن تكون وأن المانية توكيدا كقوله تعالى (أيعدكم انكم إذا متم وكنتم ترا با وعظاما أوضح قال: وللاول وجه وهو أن تكون وأن الثانية توكيدا كقوله تعالى (أيعدكم انكم إذا متم وكنتم ترا با وعظاما أنكم عزجون كى . قلمت : فيصير التقدير ان عتبان أن الذي يمانية ، وهذ معن بيان ذلك باوضح من بيق ظاهره أنه من مسند محود بن الربيع فيسكون مرسلا لانه ذكر قصة ما أدركها ، وهذا محلاف ما لوقال إن عتبان ابن مالك قال أني يمانية والذي بان ذلك بأوضح من بيان ذلك بأوضح من

هذا في الباب المذكور . قوله (قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين) هو موصول بالاسناد المذكور ، والحصين بمهملتين مصفر ، وقد قدمت في الصلاة أن القابسي رواه بضاد معجمة ولم يوانق على ذلك ، ونقل ابن التين عن الشيخ أبي عمران قال : لم يدخل البخاري في جامعه الحصير يه في بالهملة ثم الضاد وآخره راء وأدخل الحصين بمهملتين وثون يشير بذلك إلى أن مسلما أخرج الآسيد بن حضير ولم يخرج له البخاري ، وهذا قصور بمن قاله ، فان أسيد بن حضير وان لم يخرج له البخاري من روايته موصولا المكنه على عنه ووقع ذكره عنده في غير موضع فلا يليق نني إدخاله في كتابه ، على أنه قلما يلتبس من أجل تفريق النون وانما اللبس الحصين بمهملتين ونون وهم جماعة في الاسماء والكني والآباء ، والحضين مثله لكن بصاد مدجمة ، وهو واحد أخرج له مسلم وهو حصين بن منذر أبو ساسان له صحبة ، وقد نبه على وهم القابسي في ذلك عياض وأضاف اليه الأصيلي فقال : قال القابسي الي البخاري بالمضاد المعجمة سوى الحضين بن محمد ، قال عياض : ركذا وجدت الاصيلي قيده في أصله وهو وهم والصواب ما للجاعة بصاد مهملة أه . وما نسبه الى الاصيلي ليس بمحقق ، لان النقطة فوق الحرف لا يتعين أن والصواب ما للجاعة بصاد مهملة أه . وما نسبه الى الاصيلي ليس بمحقق ، لان النقطة فوق الحرف لا يتعين أن تكون من كانب الأصل بخلاف القابسي فانه أفصح به حتى قال أبو لبيد الوقشي : كذا قرئ عليه ، قالوا وهو خطأ واقه أعل

17 - باسب الأقبط ، وقال مُحيدُ سمعت ُ أَنَساً ﴿ بَنَى الذِي ۚ يَرْكِيْ بِصَغْيَةَ ، فَالقَىٰ النُهرَ والأقبط والسمن، وسَنعَ الذِي يَرْكِيْ حَيْساً ﴾

٥٤٠٢ - مَرْثُ مسلمُ بن إبراهيمَ حدَّثنا شُعبة عن أبي بِشر عن سعيد عن ابن عباس رضى اللهُ عنها اللهُ عنها الله عنها ا

قوله ( باب الأفط ) بفتح الحمرة وكسر القاف وقد تسكن بعدها طاء مهملة ، وهو جين اللبن المستخرج زيده وقد تقدم تفسيره في و باب النخز المرقق » . وقد تقدم تفسيره في و باب النخز المرقق » . قوله ( وقال حميد الح ) تقدم موصولا في و باب النخز المرقق » . قوله ( وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس ) تقدم أيضا في الباب المذكور لكن معلقا . و بينت الموضع الذي وصله فيه مع شرحه ، ثم ذكر طوفا من حديث ابن عباس في الضب لقوله فيه وأهدت خالتي ضبا با وأنطا ولبنا ، وسيأتي شرحه في الذبائح

#### ١٧ - باسب السَّاق والشَّعبر

٥٤٠٣ - حَرَّثُ يَحِيْ بِن بُـكَيرِ حدَّثنا يعقوبُ بِن عبدِ الرحْن عن أبى حازم عن سهلِ بن سعدِ قال د إن كنّا لَنفرَ عُ بيوم الجمعة ، كانت لنا عجوزٌ تأخذُ أصولَ السِّلقِ فتجعلُهُ في قدرٍ لها ، فتجعل فيه حَبّاتٍ من شعيرٍ ، إذا صَلَّبنا زُرناها فقرَّ بَنْهُ إلينا ، وكنّا نفرَحُ بيوم الجمعة من أجلِ ذلك ، وما كنّا فتفدَّى ولا تَفيلُ إلا بعد الجمعة ، والله مافيه شحم ولا وَدَك ،

قوله ( باب الساق ) بكسر السين المهملة ثوع من البقل معروف ، فيه تحليل لسدد الكبد ، وهنه صنف أسود يعقل البطن . ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في قصة العجوز التي كانت تصنع لهم أصول السلق في قدر يوم الجمعة ، وقد نقدم شرحه في كتاب الجمعة ، وأحيل بهي منه على حسكتاب الاستئذان ، وقد فرقه البخارى حديثين من رواية أبي غسان عن أبي حازم ، ووقع هنا من الزيادة في آخر الحديث و والله مانيه شحم ولا ودك ، ونقدم في تلك الرواية أن السلق يكون عرقه أي عوضا عن عرقه ، فإن العرق بفتح العين وسكون الراء بعدها قاف العظم عليه بقية اللحم ، فإن لم يكن عليه لحم فهو عراق ، وقسد صرح في هذه الرواية بأنه لم يكن فيه شحم ولاودك ، وهو بفتح الواو والمهملة بعدها كاف وهو الدسم وزنا ومعني ، وعطفه على الشحم من عطف الاعم على الاخص والله أعلم . وفي الحديث ما كان الساف عليه من الاقتصاد والصبر على قلة الثيء الى إن فتح الله تعالى لهم الفترح العظيمة ، فنهم من تبسط في المباحات منها ، ومنهم من افتصر على الدون مع القدرة زهدا وورعا

#### ١٨ – إحب النَّهش، وانتشال اللحم

٥٤٠٤ - حَرَثُ عبدُ اللهِ بن عبد الوَهاب حدَّثنا حَمَادُ حدثنا أيوبُ عن محمدِ عن ابن عباس رضيَ اللهُ عنهما قال و تَمرَّقَ ر-ولُ اللهُ عَرَاقِيَّ كنفاً ، ثم قام فصلّى ولم يَتَوضاً »

٥٤٠٥ – وعن أيوبَ وعاصم عن عِكرِمةً عن ِ ابن عباس ِ قال ﴿ انْشَلَ النَّبِيُ مَرَّقَتُهُ عَرْقاً من قيدرِ فأكل ، ثم صلَّى ولم يتوضأ ،

قوله ( باب النهش وانتشال اللحم ) النهش بفتح النون وسكون الهاء بعدها شين معجمة أو مهملة ، وهما بمهنى عند الاصمى وبه جرم الجوهرى ، وهو القبض على اللحم بالفهم وازالته عن العظم وغيره ، وقيل بالعجمة هذا وبالمهملة تناوله بمقدم الفم ، وقيل النهس بالمهملة القبض على اللحم ونبره عند الاكل ، قال شيخنا فى وشرح الترمذى ، الأمر فيه محول على الإرشاد ، فانه علله بكونه أهنا وأمرا أى أشد هناء ومراءة ، ويقال هنى صار هنيئا ومرىء صار مريئا وهو أن لايثقل على المعدة وينهضم عنها ، قال : ولم يثبت النهى عن قطع اللحم بالسكين بل ثبت الحر من الكرتف ، فيختلف باختلاف اللحم كما إذا عسر نهشه بالسن تطع بالسكين ، وكذا إذا لم تحصر السكين ، وكذا المنتفق المناول والقالم والتأثى والله أخذت بيدك عضوا فتركت ماعليه ، وأكثر مايستعمل فى أخذ اللحم قبل أن ينضج ، ويسمى اللحم في اللحم ، قلت : فإصله أن النهش بمد الانتشال ، ولم يقع فى شيء أخذ اللحم قبل أن ينضج ، ويسمى المحم في اللحم ، قلت : فحاصله أن النهش بمد الانتشال ، ولم يقع فى شيء من الطريقين المذين ساقهما البخارى بلفظ النهش وانما ذكره بالمنى حيث قال ، تدرق كرتما ، أى تناول اللحم الذى عليه بفهه ، وهذا هو النهش كما تقدم ، ولمل البخارى أشار بهذه الترجمة الى تضميف الحديث الذى سأذكره فى عليه بفهه ، وهذا هو النهش كما تقدم ، ولمل البخارى أشار بهذه الترجمة الى تضميف الحديث الذى سارت عمر ، ووقع عليه بفهه ، وواية الاسماعيلى ، قال ابن بعال : لا يصح لابن سيرين سماع من ابن عباس ولا من ابن عمر ، قلت : سبق منسوبا فى رواية الاسماعيلى ، قال ابن بعال : لا يصح لابن سيرين سماع من ابن عباس ولا من ابن عمر ، قلت : سبق منسوبا فى رواية الاسماعيلى ، قال ابن بعال : لا يصح لابن سيرين سماع من ابن عباس ولا من ابن عمر ، قلت : سبق منسوبا فى رواية الاسماعيلى ، قال ابن بعال المات المن المناح و المن

الى ذلك يحيى بن معين ، وكذا قال عبد الله بن أحد عن أبيه: لم يسمع مجمد بن سيرين من أبن عباس ، يقول : بلغنا . وقال ابن المديني قال شعبة : أحاديث محمد بن سيرين عن عبد الله بن عباس إنما سمعها من عكرمة ، لقيه أيام الخذاد . قلت : وكذا قال خالد الحــذاء : كل شيء يقول ابن سيرين و ثبت عن ابن عباس ، سمعه من عــكرمة اه . واعتماد البخارى في هذا المتن إنما هو على السند الثاني ، وقد ذكرت أن ابن الطباع أدخل في الأول عكرمة بين ابن سيرين وابن عباس ، وكمان البخارى أشار بايراد السند الثانى الى ماذكرت من أن ابن سيربن لم يسمع من ابن عباس ، قلت : وما له فى البخارى عن ابن عباس غير هذا الحديث ، وقد أخرجه الإسماعيل من طريق محمد بن عيسى بن الطباح عن حماد بن زيد فأدخل بين محمد بن سيرين وابن عباس عكرمة ، وإنما صح عنده لجيئه بالطريق الآخرى الثانيــة فأورده على الوجه الذي سمعه . قوله ( تعرق رسول الله ﷺ كُنْفًا ) في رواية عطاء بن يسار عن ابن عباس كما تقدم في الطهارة وأكل كتفا ، وعند مسلم من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس وأتى النبي علي بعدية خير ولم م فأكل ثلاث لقم ، الحديث ، فأفادت تعيين جمة اللحم ومقدار ما أكل منه . قوله ( وعن أيوب ) هو معطوف على السند الذي قبله ، وأخطأ من زعم أنه معلق . وقد أورده أبو نعيم في د المستخرج ، من طريق الفضل ابن الحباب عن الحجي وهو عبد الله بن عبد الوهاب شيخ البخارى فيه بالسند المذكور ، حاصله أن الحديث عند حماد بن زيد عن أيوب بسندين على لفظين : أحدهما عن أبن سيرين باللفظ الأول ، والثانى عنه عن عكرمة وعاصم الاحول باللفظ الثانى، ومفاد الحديثين واحدوهو ترك إيجاب الوضوء بما مست النار، قال الاسماعيلي : وصله ا يراهيم بن زياد وأحد بن ابراهيم الموصلى وعادم ويحيى بن غيلان والحوضى كامٍم عن حماد بن زيد ، وأرسله عمد ابن عبيد بن حساب فلم يذكر قيه ابن عباس . قلت : ورصله صحيح (تفاقا لأنهم أكثر وأحفظ وقد وصلوا وأرسل فالحسكم لهم عليه ، وقد وصله آخرون غير من سمى عن حماد بن زيد ، والله أعلم

#### ١٩ - باسب تمرق العَصُد

٥٤٠٩ - حَرَثْنَى محمد بن المائني قال حدَّثني عثمانُ بن عمرَ حدَّثَنَا كُلَيحُ حدَّثَنَا أَبُو حازيم المدَّنَى حدَّثَنَا عبدُ الله بن أبي تقادةً عن أبيه ِ قال و خرجنا مع النبئ ﷺ نحو مكة . . . »

مَمَسكم منه شي ؟ فناوَلْتُه العضدَ فأكلَها حَتْى تَمرَّ قَها وهو تُحريمٌ » . قال مُخَّدُ بنُ جَمَفر ٍ : وحدَّ ثنى زيدُ بن أَمْلُمَ عن عَطاء بن آيسار عن أبى قتادةَ . . مِثْلَهَ

قوله ( بأب تمرق العصد) معنى تفسير التمرق ، وأما العصد فهو العظم الذى بين الكتف والمراق . وذكر المصنف حديث أبي فتادة في قصة الحمار الوحشى ، وقد مضى شرحه مستوفى في كتاب الحج . وأبو حازم المدئى في المسنف حديث أبي فتادة في قصة الحمار بن سعد ، ومراده منه قوله في آخره و فناولته العصد فأكلها حتى تعرقها ، السند أى حتى لم يبق على عظمها لحما . وقوله في آخره وقال محد بن جمفر وحداني زيد بن أسلم ، هو معطوف على السند الذي قبله . والحاصل أن لمحمد بن جمفر سأي ابن أبي كثير شيخ شيخ البخارى \_ فيه إسنادين ، ووقع للنسني والآكثر وقال ابن جمفر ، غير مسمى ، وفي رواية أبي ذر عن الكشميني وقال أبو جمفر ، فان كان محمد بن جمفر يكنى أبا جعفر صحت رواية الكشميني ، والا فهو ابن لا أب . والله أعلم

## ٢٠ - بات قطع الحم بالسَّكِّين

٥٤٠٨ - حدَّثنا أبو البمان أخبرَنا تُشعَيبُ عن الزهمريُّ قال ﴿ أَخبرَ نَى جَمَفُرُ بِن عَمْرُو بِنِ أُمَيَّةَ أُنَّ أَبَاهُ عَمْرُ وَبِ أُمِيَّةً أَنْ أَبَاهُ السَّلَاةِ ، فأَلَقاها والسَّكَيْنَ عَمْرُ وَبِ أُمِيَّةً أَنْ السَّلَاةِ ، فأَلَقاها والسَّكَيْنَ النِّي يَعْرُنُها وَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوَضَأً ﴾ اللتي يَعْرُنُها و ثُمَّ قام فصلَّى و لم يَتُوَضَأً ﴾

قوله ( باب قطع اللحم بالسكين) ذكر فيه حديث عمرو بن أمية أنه رأى الذي يرائج يحتزمن كتف شاة الحديث وقد تقدم مشروحا في كتاب الطهارة ، ومعنى يحتز يقطع . وأخرج أصحاب السنن الثلانة من حديث المفيرة بن شعبة و بت عند رسول الله يرائج وكان يحز لى من جنب حتى أذن بلال ، فطرح السكين وقال : ما له تربت يداه ؟ قال ابن بطال : هذا الحديث يرد حديث أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رفعة و لاتفطموا اللحم بالسكين فانه من صفيع الاعاجم ، وانهشوه فانه أهنأ وأمرأ ، قال أبو دارد : هو حديث ليس بالقوى ، قلت : له شاهد من حديث صفوان بن أمية أخرجه الزمذى بلفظ و انهشوا اللحم "بمثا فانه أهنأ وأمرأ ، وقال لانمرفه إلا من حديث عبد الكريم اه . وعبد الدكريم هو أبو أمية بن أبى الخارق ضعيف ، لسكن أخرجه ابن أبى عاصم من من حديث عبد الدكريم اه . وعبد الدكريم هو أبو أمية بن أبى الخارق ضعيف ، لسكن أخرجه ابن أبى عاصم من وجه آخر عن صفوان بن أمية فهو حسن ، لكن ليس فيه ما ذاده أبو معشر من التصريح بالنهى عن قطع الملحم بالسكين وأكثر ما في حديث صفوان أن النهش أولى ، وقد وقع في أول حديث الشفاعة الطويل الماضى في التفسير من طريق أبى زرعة عن أبى هريرة و أقي النهي يرائج بلحم الذراع فنهش منها "بهشة ، الحديث

٢١ – إلب ما عابَ النبيُّ ﷺ طماما

٥٤٠٩ - مَرْشُنَا محدُّ بن كثير أخبرَ نا سُفهان عن الأعش عن أبى حازمٍ عن أبى هريرة قال « ماعابُّ النبيُّ عَلِيْ طعاماً قَلَّم : إن اشتهاهُ أَ كلَه ، ولمن كرِهَهُ تَرَّكَه »

قوله ( باب ما عاب النبي ﷺ طعاماً ) أي مباحاً ، أما الحرام فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه ، وذهب بعضهم

الى أن العيب إن كان من جمة الخلقة كره وان كان من جهة الصفعة لم يحكره ، قال : لأن صفعة الله لا العام المتأكدة الآدميين نماب . قلب . قلب الصانع ، قال النووى : من آداب الطعام المتأكدة أن لايماب ، كقوله مالح حامض قليل الملح غليظ رقيق غير ناضج ونحو ذلك . قوله (غن أبي حازم) هو الأشجعى أن لايماب ، كقوله مالح حامض قليل الملح غليظ رقيق غير ناضج ونحو ذلك . قوله (غن أبي حازم) هو الأشجعى وللاعمس فيه شيخ آخر اخرجه مسلم من طريق أبي معاوية عنه عن أبي حيى مولى جمعة عن أبي حازم المرابع اليضا من طريق أبي معاوية وجماعة عن الاحمش عن أبي حازم ، واقتعمر البخارى على أبي حازم المحديث ، وقد أشار أبو أبي مواية وإن أبي شيء أبي حازم ، وأبي يحيى ، وأبي يحيى ، وقد أشار أبو بكر بن أبي شببة فيا رواه ابن ماجه عنه الى أن أبا معاوية تفرد بقوله وعن الاعدش عن أبي يحيى ، فقال لما أورده من طريقة الني ذكر مسلم في خطبة كتابه أنه يوردها ويبين علنها ، كذا قال ، والتحقيق أن هدذا لاعدة فيه لمواية أبي معاوية المحللة التي ذكر مسلم في خطبة كتابه أنه يوردها ويبين علنها ، كذا قال ، والتحقيق أن هدذا لاعدة فيه لمواية أبي معاوية المحاوية ورف بقية أصحاب الاعدش ، وهو من أحفظهم عنه فيقبل ، على أبي حازم فتدكون زيادة محضة حفظها أبو معاوية دون بقية أصحاب الاعدش ، وهو من أحفظهم عنه فيقبل ، على ابن حازم فتدكون زيادة محضة حفظها أبو معاوية دون بقية أصحاب الاعدش ، وهو من أحفظهم عنه فيقبل ، والله أعلى والنه يشتهه سكت ، على أبي طال ابن بطال : هذا من حسن الادب ، لان المرء قد لابشتهى الشيء ويشتهيه غيره ، وكل مأذون في أكله من قبل الشرع ايس فيه عيب

#### ٢٢ - باب النفخ في الشمير

٠٤١٠ - صرَبَّنَ سعيدُ بن أبي مربمَ حدَّثنا أبو غَسَّانَ قال وحدَّثني أبو حازم أنه سألَ سَمِلاً : هل رأيتم في زمانِ النبي مَرِّكِيِّ النَّقِيَّ ؟ قال : لا ، فمل : كنتم تنخلون الشَّمير ؟ قال : لا ، ولـكن كـتا ننفُخهُ ؟ [ الحديث ٢٠١٠ - طرفه في : ٢١٣ - ]

قوله ( باب النفخ في الشمير ) أي بعد طحنه لنطير منه قشوره . وكأنه نبه بهده الترجة دلى أن النهى عن النفخ في الطعام خاص بالطعام المطبوخ . قوله ( أبو غسان ) هو محمد بن مطرف ، وأبو حازم هو سلمة بن دينار وهو غير الذي قبله وهو أصغر منه وان اشتركا في كون كل منهما تابعيا . قوله ( الذي ) بفتح النون أي خبر الدقيق الحوارى وهو النظيف الأبيض ، وفي حديث البعث و يحشر الناس على أرض عفراء كفره آلذي ، وذكره في الباب الذي بعده من وجه آخر عن أبي حازم أثم منه . قوله ( قال لا ) هو موافق لحديث أنس المتقدم و مارأى مرقفا الذي بعده من وجه آخر عن أبي حازم أثم منه . قوله ( ولكن كنا ننفخه ) ذكره في الباب الذي بعده بالفظ و هل كانت لكم في عهد رسول الله به الحق مناخل ؟ قال : مارأى الذي يتحقل من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله تعالى، وأظنه احترز عا قبل البعثة لكو ته يتالي منافل عارف الدة الى الشام تاجرا وكانت الشام إذ ذاك مع الروم ، والحبر وأظنه احترز عا قبل البعثة لكو ته يتالي كان سافر في تلك المدة الى الشام تاجرا وكانت الشام إذ ذاك مع الروم ، والحبر الذي عنده كشير ، وكذا المناخل وغيرها من آلات الترفه ، فلا رب أنه رأى ذلك عنده ، فأما بعد البعثة الم يكن الكرماني : نخلت المناخل وغيرها من آلات الترفه ، فلا رب أنه رأى ذلك عنده ، فأما بعد البعثة الم يكن وقول المكرماني : نخلت المدقيق أى غربلته ، الاولى أن يقول : أى إخرجت منه النخالة وقول المكرماني : نخلت المدقيق أى غربلته ، الاولى أن يقول : أى إخرجت منه النخالة

٢٣ - إحب ماكان الذي مَرَاكِيْ وأصحابه يأكاون

٥٤١١ - مَرْشُنَ أُبُو النعان حدَّ ثَنَا حَادُ بِن زِيدِ عِن عَبَاسِ الْجُرَبِيِّ عِن أَبِي عَمَانَ النَّهْدِيِّ عِن أَبِي هُمُ اللهُ عَمَانَ النَّهُ دِيٍّ عِن أَبِي هُمُ اللهُ عَمَا أَكُلُ إِنسَانَ سَبِعَ تَمُواتَ مَ فَاعَطَانَى سَبِعَ تَمُواتُ مِمَا اللهُ مَنْهَا ؟ سُدَّت في مَضَاغي مَ اللهِ عَلَى فَيْهِن ثَمُرةٌ أُعِبَ إِلَى مِنْها ؟ سُدَّت في مَضَاغي مَ

[ الحديث ١١١ه ـ طرقاه في ١٤٤١ و ١٤١١ م ]

٥٤١٢ - حَرْثُ عَبِدُ اللهِ بن عجدٍ حَدْثَنا وهِ بن جرير حدثنا 'شعبة' عن اسماعيلَ عن قبيس عن سعدِ قال «رَأْيُدُنى سابع سبعةِ مع النبي عَلِيْكِ ، مالنا طعام إلا ورَقُ الْمَبْلة - أو الحَبَلة - حتى بَضَع أحدُنا ما تَضَعُ الشاة ، شم أصبحت بنو أسّدٍ تُعزُّ رُنى على الإسلام ، خَسِرتُ إذَن وضل " ــَه بي »
 الشاة ، شم أصبحت بنو أسّدٍ تُعزُّ رُنى على الإسلام ، خَسِرتُ إذَن وضل " ــَه بي »

٥٤١٣ - مَرْشُ فَتَدِيُهُ بن سعيد حدَّننا يعقوبُ عن أبى حازم قال و سَالَتُ سهلَ بن سعد فقاتُ :
هل أكلَ رسولُ الله عَلَى النّبِي ؟ فقال سهل : مار أى رسول الله على النّبي مِن حِينِ ابتَمَنهُ اللهُ حَى فَبضَهُ الله ،
قال فقلت : هل كانت لسم فى عهد رسول الله على مَناخِلُ ؟ قال : مار أى رسول الله عَلَى مُنخُلاً من حين ابتَمَنهُ الله حتى قبضَه الله ، قال قلت وكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول ؟ قال : كنّا تطحنه و تَنفَخُه ،
فيطيرُ ما طار ، وما بقى ثَرَّ يْنَاه فأكلناه ،

٥٤١٥ – مَرْنَثُ عَبِدُ اللهِ بنُ أَبِى الأسود حدَّثنا مُعاذُ حدَّثنى أَبِى عن يونُسَ عن قَتادةً عن انَس بن مالك قال \* ما أكلَ النبيُّ على غِوان ، ولا في سُكرُّجة ، ولا خُبِزَ له مُمرٍ "قَى · فقات القتادةَ : على ما يأ كاون ؟ قال : على الشُفَرَ »

٥٤١٦ ــ مَرْشُ مُقَدِّبِهُ حَدَّننا جريرٌ عن مَنصورٍ عن إبراهيمَ عن الأسودِ عن عائشةَ رضَىَ اللهُ عنهما قالت « ما شبِحَ آلُ محمد على منذُ أَدِمَ المدينةَ من طمامِ النُبرُ ثلاثَ لَيالَ تِباعاً حتى ُقبِض »

[ الحديث ١٦٦٥ \_ طرفه في ١٤٥٤ ]

قوله ( باب ماكان النبي برائج وأصحابه يأكلون ) أى فى زمانه برئيج ، وذكر فيه ستة أحاديث : الأول حديث أبي هريرة فى قسمة التمر ، وسيأتى شرحه فى باب بمد « باب الفثاء والرطب ، وقوله فى هذه الرواية « شدت من مضاغى » بفتح الميم وقد تسكسر وتخفيف الضاد المعجمة وبعد الالف غين معجمة هو ما يمضغ أو هو المضغ نفسه

ومراده أنها كانت فيها فوة عند وضفها فطال مضغة لحاكالعلك ، وسيأتى بعد أبواب بلفظ وهي أشدهن لضرسي . . الثانى حديث اسماعيل وهو ابن خالد عن قيس وهو ابن أ بى حازم عن سعد وهو ابن أبى وقاص ، ووقع فى شرح ابن بطال و تبعه ابن الملقن و عن تيس بن سعدَ عن ﴿ أَبِيهِ مِ كَنَّانُهُ تُوهُمُهُ تَيْسُ بِنَ سعد بن عبادة ، وهو غلط فاحش ، نقد مضى الحديث في مناقب سعد من طربق قيس وهو ابن أبي حازم و سمَّت سعدا ، ووقع في رواية مسلم عن قيس وسمعت سمد بن أبي وقاص ، . قوله ( رأيتني سابع سبعة مع رسول الله براي ) هذا فيسمه إشارة الى قدم إسلامه ، وقد تقدم بيان ذلك في مناقبه من كتاب المناقب ، ووقع عند ابن أبي خيشة أن السبمة المذكورين أبو بكر وعثمان وعلى وزيد بن حادثة و الزبير وعبد الرحن بن عوف وسعد بن أبى وقاص ، وكان إسلام الأدبعة بدعاء أبى بكر لهم الى الاسلام في أو ائل البعثة ، وأما على وزيد بن حارثة فأسلما مع النبي ﷺ أول مابعث . قوله ( الا ودق الحبلة أو الحبلة) الاول بفتح المهملة وسكون الموحدة ، والثانى بضمهما وقيل غيرذلك ، والمراد به عمر العضاء وممر السمر، وهويشبه اللوبيا ، وقيل المراد عروق الشجروسيأتى بسطه فىكتاب الرقاق ان شاء الله تعالى . الثالث حديث سهل في النقي والمناخل ، تقدم في الباب الذي قبله ، وقوله في آخره . وما بتي ثريناه ، بمثلثة وراء ثقيلة أي بللناه بالماء . قوله ( فأكلناه ) يحتمل أن يريد أكاره بغير عجن ولا خبز ، ويحتمل أنه أشار بذلك الى عجنه بعد البل وخبره ثم أكله . والمنخل من الادوات التي جاءت بضم أولها . الرابع حديث أبى هريرة أنه « مر، بقوم بين أيديهم شاة مصلية ، أى مشوية ، والصلاء بالكسر والمد الثي قول ( ندعوه فأبى أن يأكل ) ليس هذا من ترك إجابة الدعوة لانه في الوليمة لا في كل الطعام ، وكأن أبا هريرة استحضر حينتذ ما كان النبي ﷺ فيه من شدة العيش فزهد في أكل الشاة ولذلك قال و خرج ولم يشبع من خبز الشمير ، وقد مضت الاشارة الى ذلك في أول الاطممة ، ويأتى مزيد له في كتاب الرةاق . الحامس حُديث أنس في الحوان والسكرجة ، تقدم شرحه قريبا . السادس حديث ا عائشة في طعام البر ، تقدّمت الاشارة اليه في أول الاطعمة ، ويأني في الرقاق أيضا إن شاء الله تمالى

### ٢٤ - باب التّلبينة

٥٤١٧ - مَرْشُنَا يحِي ٰ بن بُكر حدثنا الليثُ عن عُقَيل عن ابن شهاب عن عُروَةَ ﴿ وَن عَائَشَةَ رُوجِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

[ الحديث ٤١٧ه \_ طرفاه في ١٨٦ه و ١٩٠٠ ]

قوله ( باب التلبينة ) بفتح المثناة وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية سأكنة ثم نون : طعام يتخذ من دقيق أو نخالة وربما جمل فيها عسل ، سميت بذلك السبها بالمان في البياض والرقة ، والنافع منه ماكار رقيقا تعنيجا لا غليظا نيئا . وقوله و بحمة ، بفتح الجيم والميم الثقيلة أى مكان الاستراحة ، ورويت بعنم الميم أى مريحة ، والجمام بكسر الجيم الراحة ، وجم الفرس أذا ذهب إعياؤه ، وسيأني شرح حديث عائشة في كتاب الطب أن

شاء الله تعالى

## ٢٥ - باب الرُّيد

عن أبي موسى الأشعرى عن النبي على الله عن المدان عند رَ حدَّننا تُشعبة عن عرو بن مُرَّةَ الجليِّ عن مرَّةَ الهُمْدانيُّ عن أبي موسى الأشعرى عن النبي عَلَيْكِيْ قال ﴿ كُلَ مَنَ الرِّجالِ كَثَيْرِ ، وَلَمْ يَدَكُلُ مَنَ النساء إلا مَريمُ بنتُ عِران ، وآسية المراة ُ فِرعَون ، وفضلُ عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام »

٥٤١٩ – مَرْشُ عُرُو بِنُ عَوَنِ حَدَّثنا خَالَهُ بِنْ عَبِدِ الله عَنْ أَبِي طُوالَةَ عَنْ أَنسِ عَنْ ِاللَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ « فَصْلُ عَائشة عَلَى النّساء كَفَصْل اللَّهُ بِلِهِ عَلَى سَائَر الطعام »

٥٤٠٠ - وَرَضُ عبدُ اللهِ بِن مُنير سَمعَ أَبا حاتم ِ الأَشْهِلَ بِن حاتم ِ حدَّ ثنا ابنُ عَونَ عن عُمامةً بِنِ أَنسِ عن أُنسِ رضى اللهُ عنه قال « دخلتُ مع النبي وَقَلَ على عُلام له خَيَاط ؛ فقدَّمَ إليه قَصْمةً فيها تَريد ، قال وأقبل على على مله ، قال فجمل النبي عَلَيْكُ يَنتبعُ الدُّبّاء ، قال فجملتُ أُنتبَّه أُفاضَمهُ بينَ يديهِ ، قال : فما زاتُ بعد أُجِبُ الدُّبّاء ،

قوله (باب الثريد) بفتح المثلثة وكر الراء معروف وهو أن يثرد الخبر بمرق اللحم، وقد يكون معه اللحم، ومن أمثالهم الثريد أحد اللحمين، وربما كان أففع وأقوى من نفس اللحم النضج اذا ثرد بمرقته. وذكر المصنف فيه ثلاثة أحاديث: الأول والثانى عن أبي موسى وأنس في فضل عائشة، وقد تقدما في المنساقب وفي أحاديث الأنبياء في ترجة موسى عليه السلام عند ذكر امرأة فرعون وفي ترجمة مريم. والجلي في إسناد حديث أبي موسى بفتح الجيم وتخفيف الميم نسبة الى بني جمل حي من مراد، وقد تقدم شرح الحديث هناك، وتقرير فضل الثريد، وورد فيه أخص من حدثا: فعند أحمد من حديث أبي هريرة و دعا رسول الله يهل بالبركة في السحور والثريد، وقي سنده ضعف، والطبراني من حديث سلمان وقعه و البركة في ثلاثة: الجاعة والسحور والثريد، وأبو طوالة في حديث ألمس هو عبد الله بن عبد الرحمن بن حزم، وزعم عياض أنه وقع في رواية أبي ذر هنا وعن ابن أبي طوالة وهو خطأ ولم أره في النسخة التي عندنا من طريق أبي ذو الإعلى الصواب، وذكر القابسي و حدثنا خالد بن عبد الله بن أبي طوالة ، ثالثها حديث انس في الخياط، قوله (سمع أبا الله بن حاتم البصرى ، ووقع في نسخة الصفائي تسميته وتسمية أبيه في الأصل وفي نسخة حدثنا أشهل بن حاتم ، وابن عون هو عبد الله - قوله (على غلام له خياط) تقدم أنه لم يسم ، وتقدم شرح الحديث في أشبل بن حاتم ، وابن عون هو عبد الله - قوله (على غلام له خياط) تقدم أنه لم يسم ، وتقدم شرح الحديث في أسبل بن حاتم ، وابن عون هو عبد الله - قوله (على غلام له خياط) تقدم أنه لم يسم ، وتقدم شرح الحديث في رباب من تتميم حوالي القصعة ،

٢٦ - باب شام مشوطة والكُتِف والجنب

٥٤٢١ - وَرُشُ مُدْبَةٌ بن خاله مداننا عام بن يمي عن قتادة قال و كنّا أنى أنس بن مالك رضى

المَّهُ وَ اللهِ عَلَى مُعَدَّ بِن مُقَاتِلَ أَخْبَرَنَا عَبِدُ اللهُ أُخْبَرَنَا مَفْمَرُ عَنِ الزَّ هِرَى عَن جَعَفَرِ بِن عَمْرِو بِن أُمِيةً الصَّمْرَى عن أُبِيهِ قال درأيتُ رسولَ اللهِ عِلْقِ يَحْبَرُ مِن كَتِفِ شَاةً إِنَّا كُلَّ مِنْها ، فَدُعَى الى الصلاة ، فقامَ فطرح السكين ، فصلى ولم يتوضأ »

قوله ( باب شاة مسموطة والسكستف والجنب) ذكر فيه حديث أنس وفيه و ولا وأي شاة سميطة ، وفي رواية الكشميني و مسموطة ، وحديث عمرو بن أمية و يحتز من كتف شاة ، وقد تقدما قريبا . وأما الجنب فاشار به إلى حديث أم سلمة و انها قربت الى النبي برائي جنبا مشويا فأكل منه ثم قام الى الصلاة ، أخرجه انترمذي وصححه ، وتقدم في و باب قطع اللحم بالسكين ، الاشارة إلى حديث المغيرة بن شعبة ، وفيه عند أبى داود والنسامى و ضفت النبي برائي فأمر بجنب فشوى ، فاخذ الشفرة به فجعل يحتز لى بها منه ، قال ابن بطال : يجمع بين هذا الحديث وكذا حديث عرو بن أمية و بين قول أنس و انه برائي ما وأى شاة مسموطة ، فذكر ماتقدم في و باب الخبر الرقق ، وقد مضى البحث فيه مستوفى

٧٧ - باسب ، اكان السَّلَفُ مَدَّخِرُونَ فَى بُيُومَهُمْ وأَسْفَارُهُمْ مِن الطَّمَامُ واللحمُ وغيرُهُ وقالت عائشة وأسماه : صَنَفْنا لانبيُّ مَلِّكِ وأَبِى بكر ِ سُفْرة

٥٤٢٣ - وَرَشُنَا خَلَادُ بِن يمهِي حدَّثنا سفيانُ عن عبدِ الرحْنِ بِن عابسِ عن أبيه قال و قلتُ لعائشةَ أَنهِي النهِي وَلَيْ أَنهُ مِن النهِي وَلَيْ النّهُ اللهِ وَ قَلْتُ النّهُ أَنهُ اللّهِ وَ اللّهُ اللهِ وَ قَلْتُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَقَلْ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّ

وقال ابنُ كَثَيْرٍ أَخْبِرُنَا سَفِيانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحَٰنِ بِنَ عَابِسٍ بِهِذَا

[ الحديث ٢٢٣ \_ أطرافه في ٢٦٥٥ ، ٧٠٠ ٧٨٦٠ ]

٥٤٢٤ ﴿ صَرَتَىٰ عَهِدُ اللَّهِ بِنُ مَحْدِ حَدَّثنا سَفَيانُ عَن عَمْرٍ وَ عَن عَطَاءِ عَن جَابِر قال و كُنّا ۖ اَنَّرَ وَدُ لَحُومَ اللَّهِ عَلَى عَهِدِ النَّبِيِّ إِلَى المَدِينَة ،

تَابِعُهُ مُحَدُّ عَنِ ابن عُيَينةً • وقال ابنُ جُرَيجٍ , قلت لعطاء : أقال حتى جثنا المدينة ؟ قال : لا ،

قوله ( باب ماكان الساف يدخرون فى بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم ) ليس فى شى. من أحاديث الباب للطعام ذكر ، وإنما يؤخذ منها بطريق الالحاق ، أو من مقتضى قول عائشة د ماشبع من خبر البر المأدوم ثلاثا ، فانه لابلزم من ننى كونه مأ دوما ننى كونه مطلقا ، وفى وجود ذلك ثلاثًا مطلقاً دلالة على جراز تناوله وإبقائه فى البيوت ، ومحتمل أن يكون المراد بالطعام ما يطعم فيدخل فيه كل إدام . قولِه ( وقالت عائشة وأسماء : صنعنا للنبي يمالي وأبي بكر سفرة) تقدم حديث عائشة موصولا في دباب الهجرة إلى المدينة ، مطولا ، وحديث أسماء تقدم في الجهاد وسبق المكلام فيه قريبًا . ثم ذكر فيه حديثين : أحدهما عن عائشة ، قوله ( عن عبد الرحن بن عابس عن أبيه) هو عابس بمهملة ثم موحدة ثم مهملة ابن ربيعة النخمي الكونى ، تابعي كبير ، ويلتبس به عابس بن ربيعة الفطيني صحابي ذكره أبن يونس وقال : له صحبة وشهد فتح مصر ، ولم أجد لهم عنه رواية . قوله ( قالت مافعله إلا في عام جاع الناس فيه ، فاراد أن يطعم الذي الفقير ) بيّنت عائشة في هذا الحديث أن النه ي عن ادخار لحوم الاضاحي بعد ثلاث نسخ وأن سبب النهى كان خاصا بذلك العام للعلة التي ذكرتها ، وسياتى بسط هذا في أو اخر كتاب الاضاحي ان شاء الله تعالى . وغرض البخاري منه قولها , وان كنا الرقع الـكراع الح ، فان فيه بيان جواز ادخار اللحم وأكل القديد ، وثبت أن سبب ذلك قلة اللحم عندهم بحيث انهم لم يكونوا يشبعون من خبر البر ثلاثة أيام متوالية. قولِه (وقال ابن كثير ) هو مجمد وهو من مشايخ البخارى ، وغرضه تصريح سفيان وهو الثورى باخبار عبد الرحمن بن عابس له به و وقد وصله الطبراني في و الكبير ، عن معاذ بن الماني عن محمد بن كثير به . قوله في حديث جابر (حدثنــا سفيان ) هو ابن عيينة ، وسفيان الذي قبله في حديث عائشة هو الثوري كما بينته . قولَه (تا بعه محد عن ابن عيينة ) قيل ان محدا هذا هو ابن سلام . وقد وقع لى الحديث فى مسند محمد بن يميي بن أبي عمرَ عن سفيان و لفظه وكناً نه زل عن عهد رسول الله على والهرآن ينزل ، وكنا النزود لحوم الهدى الى المدينة ، . قول (وقال ابن جريج الح وصل المصنف أصل الحديث في « باب ما يؤكل من البدن ، من كتباب الحج و لفظه « كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث . فرخص لنا النبي ﷺ فقال : كلوا وتزودوا ، ولم يذكر هذه الزيادة ، وقد ذكرها مسلم في روايته عن محمد بن حاتم عن يحيي بن سعيد بالسند الذي أخرجه به البخاري فقال بعد قوله كاوا وتزودوا . قلت لعطاء : أقال جابر حتى جثنا المدينة ؟ قال : نعم ، كذا وقع عنده بخــــــلاف ماوقع عند البخاري , قال لا ، والذي وقع عند البخاري هو المعتمد ، فإن أحمد أخرجه في مسنده عن يحيي بن سميدكذلك ، وكذلك أخرجه النسائي عن عمرو ابن على هن يحيي بن سميد ، وقد نبه على اختلاف البخارى ومسلم في هذه اللفظة الحيدي في جمعه و تبعه عياض ولم يذكرا ترجيحاً ، وأغفل ذلك شراح البخارى أصلا فيا وقفت عليه . ثم ليس المراد بقوله و لا ، نني الحسكم بل مراده أن جابرا لم يصرح باستمرار ذلك منهم حتى قدمواً ، فيكون على هذا معنى أوله في رواية عمرو بن دينار عن عطاء دكمنا نتزود لحوم الهدى الى المدينة ، أى اتوجم:ا الى المدينة ، ولا يلزم من ذلك بقاؤها ،مهم حتى يصلوا المدينة واقه أعلم ، لكن قد أخرج مسلم من حديث ثوبان قال , ذبح النبي 🎳 أضحيته ثم قال لى: ياثوبان أصلح لحم هذه ، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة . قال ابن بطال : في الحديث رد على من زعم من الصوفية أنه لايجوز ادخار طعام لغد ، وأن اسم الولاية لايستحق لمن ادخر شيئًا ولو قل ، وأن من ادخر أساء الظن باقه . وفي هذه الاحاديث كفاية في الرد على من زعم ذلك

٢٨ - باب الخيس

٥٤٢٥ - صَرِّثُنَ أُقْتَلِبَةُ حَدَّثُنا إسماعيلُ بن جعفر عن عمرِو بن أبي حمر و مَولَى المَّطلبِ بن عبد الله بن مودو بن أبي حمر و مَولَى المَّطلبِ بن عبد الله بن مودو بن أبي حمر و مَولَى المُطلبِ بن عبد الله بن ١٤٥٠ - مرثُثُن أُقْتَلِبَةً عبد الله بن ١٤٥٠ - مرثُثُن أَقْتَلِبَةً مُعْلِمِ اللهُ عبد الله بن معبد الله بن عبد الله بن معبد الله بن

حَنْطِبِ أَنه سَمَ أَنسَ بِنِ مَالِكِ يَقُولَ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لَأَبِي طَلَحةً : النّبِينُ تُخلاماً مِن غَلَمانِ عَلَمْ مَن فَرَجَ بِي أَبُو طَلَحة بُردِ فَنَى وراء م، فَكُنت أخدم رسولَ الله عَلَيْ كَلَمَا نَزَلَ فَكُنتُ أَسْمَهُ يُسكُنُو أَن يَقُولَ : فَلَمِم إِنِي أَعُوذُ بِكَ مَنَ اللّم والحَزَن ، والعجز والكسّل ، والبُخْل والجَبِن ، وصَلَم الدّبن وغلبة الرّجال ، فلم أَذَلُ أَخِدُ مُه حتى أَ وَبَلْنا مِن خيبر ، وأقبلَ بصَفية بَنت حُبَي قد حازَها ، فكنتُ أَراهُ مُحومى لما وراء م به باءة - أو بكساء - ثم يُرد فها وراء م حتى إذا كنّا بالصّهباء صَنَعَ حَيسًا في نِطْع ، ثم أَرسَلني فَدَعُوتُ وجالا فأكلوا ، وكان ذلك بيناء مُ بها ، ثم أقبلَ حتى إذا بَدا له أُحد قال : هذا جبَلْ مُ يَجَبُنا ونحبُه . فلما أَشرَف على المدينة قال : اللهم بادِك لهم في مُدّم وصاعبم ،

قوله (باب الحيس) بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها مهملة ، تقدم تفسيره مع شرح حديث الباب في قصة صفية في غزوة خيبر من كتاب المفازى ، وأصل الحيس ما يتخذ من التمر والأفط والسمن ، وقد يجعل عوض الأفط الفتيت أو الدقيق . وقوله فيه ، وصلع الدين ، بفتح الصاد المعجمة واللام أى ثقله ، وحكى ابن التين سكون اللام وفسره بالميل ، ويأتى ، زيد اشرح هذا الدعاء في كتاب الدعوات ان شاء الله تعالى . وقوله و يحوى ، بحاء مهملة وواد ثقيلة أى يجمل لها حوية ، وهو كساء محشو يدار حول سنام الراحلة مجفظ راكبها ، ن السقوط ويستريح بالاستناد اليه ، قوله ( ثم أقبل حتى بدا له أحد ) نقدم السكلام عليه في أواخر الحج ، وقوله ومثل ماحرم به ابراهيم مكة ، قال السكرماني و مثل ، منصوب بنوع الخافض أى يمثل ماحرم به ، وليست لفظة و به ، زائدة

# ٢٩ - إسب الأكل في إناء مفضَّض

الرحن بن المجان عند حدثنا سيف بن أبي سليان قال سممت مجاهدا يقول « حدثني عبد الرحن بن أبي الميل أنهم كانوا عند حدثني عبد السبق ، فسقاه تجوسي ، فلما وضع القدّح في يده رماه به وقال : لولا أبي الميل أنهم كانوا عند حدّنين ، كأنه يقول لم أفك هذا ، وأحمني سممت النبي كل يقول ؛ لا تلبّسوا الحرير ولا تميينه غير مرة ولا مرتين ، كأنه يقول لم أفك هذا ، وأحمني سممت النبي كل يقول ؛ لا تلبّسوا الحرير ولا الحديث ؟ ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها ، فانها لهم في الد نيا ولنا في الآخرة ، الحديث ٢٦٤ه - ١٩٢١ ، ١٩٨٥ ]

قوله ( باب الاكل في إناء مفضض) أى الذي جملت فيه الفضة ،كذا اقتصر من الآنية على هذا ، والأكل في جميع الآنية مباح إلا إناء الذهب وإناء الفضة ، واختلف في الاناء الذي فيه شيء من ذلك إما بالنصبيب وإما بالحلط وإما بالطلاء ، وحديث حذيفة الذي ساقه في الباب فيه النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة ، ويؤخذ منع الاكل بطريق الالحاق وهذا بالنسبة لحديث حذيفة ، وقد ورد في حديث أم سلة عند مسلم كما سيأتي التنبيه عليه في كتاب الاشربة ذكر الاكل ، فيكون المنع منه بالنص أيضا ، وهذا في الذي جميعه من ذهب أو فضة أما المخلوط أو المضبب

أو المموه وهو المعالى فورد فيه حديث أخرجه الدارقطنى والبيهتى عن ابن عمر رفعه د من شرب فى آنية الذهب والفضة أو إناء فيه شيء من ذلك فاتحما بحرجر في جوفه نارجهنم ، قال البيهتى : المشهور عن أبن عمر موقوف عليه ، ثم أخرجه كذلك وهو عند ابن أبي شيبة من طريق أخرى عنه أنه كان لايشرب من قدح فيه حلقة فضة ولاضية فضة ، ومن طريق أخرى عنه وأنه كان يكره ذلك ، وفي و الاوسط الطبراني ، من حديث أم عطية و نهى وسول الله بالله عن تفضيض الاقداح ، ثم رخص فيه النساء . قال مفاطاى : لايطابق الحديث النرجمة إلا إن كان الإناء الذي ستى فيه حذيفة كان مضبها قان الضبة موضع الشفة عند الشرب ، وأجاب الكرماني بأن لفظ مفضض وان كان ظاهرا فيا فيه فضة لكنه يشمل ما اذا كان متخذا كله من فضة ، والنهى عن الشرب في آنية الفضة يلحق به الاكل الملة الجامعة فيطابق الحديث الترجمة ، والغة أعلم

### ٣٠ - پاسب ذيكر العلمام

و و الله على الله على المؤمن الذي يقوأ الفرآن كُفل الا ترجّة : رَّيُهما طبّب وطَّمْهُما طبّب، ومَثَلُ الوَّمن الذي لا يقوأ الفرآن كُفل الا ترجّة : رَّيُهما طبّب وطَّمْها طبّب، ومَثَلُ الوَّمن الذي لا يقوأ الفرآن كُفل المؤمن الذي لا يقوأ القرآن كُفل الرَّيما على المنافق الذي يَقرأ القرآن كَفل الرَّيما الذي يعمل المنافق الذي يَقرأ القرآن كَفل الرَّيما المنافق الذي لا يقرأ القرآن كَفل المنافق الذي المنافق الذي لا يقرأ القرآن كُفل الحَفظلة : اليس لها دِ مِح وطَّمَهما مُرَّ »

٥٤٢٨ - مَرْشُنَ مسدَّدُ حدَّثنا خالهُ حدَّثنا عبدُ الله بن عبد الرحن عن أنسِ عن ِ النبيُّ مَنْكُ قال « فضلُ عائشةَ على النساء كفضل الثريد على سائر الطمام »

٥٤٢٩ - مَرْشُنَ أَبُو نُسِمَ حَدَّثْنَا مَالِكُ مَنَ شَمَى عَنَ أَبِي صَالِحُ عَنَ أَبِي هُرِيرَةً عَنَ النّبي مَلَيْظُ قَالَ « السَّفَرُ ُ قِطْمَةٌ مَنَ العَذَابِ: يَمِنَعُ أَحَدَكُم نُومَهُ وطَعَامَهُ ، فاذا قضى نهدتَهُ مِن وَجِهِ عَلْيُعجِلُ لَلَي أَهْلِهِ »

قوله ( باب ذكر الطعام ) ذكر فيه ثلائة أحاديث : أحدها حديث أبي موسى و مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ، وقد سبق شرحه في فضائل القرآن ، والفرض منه تكرار ذكر الطعم فيه ، والطعام يطلق بمني الطعم ، ثانها حديث أنس في فضل عائشة ، وقد مضى التنبيه عليه قريبا وذكر فيه الطعام . ثانها حديث أبي هريرة و الد في قطعة من العذاب ، ذكره المولد فيه و يمنع أحدكم تومه وطعامه ، وقد مضى شرحه في أواخر أبواب العمرة بعسد كتاب الحج ، قال ابن بطال : مهني هذه الترجمة إباحة أكل الطعام الطيب ، وأن الزهد ايس في خلاف ذلك ، فان في تشبيه المؤمن بما طعمه طيب وتشبيه المكافر بما طعمه من ترغيبا في أكل الطعام الطيب والحلو ، قال : وأنما كره السلف الإدمان على أكل الطيبات خشية أن يصير ذلك عادة فلا تصر النفس على نقدها . قال : وأما حديث أبي هريرة ففيه إشارة الى أن الآدى لابد له في الدنيا من طعام يقيم به جسده ويقوى به على طاعة ربه ، وأن الله جل وعلا جبل النفوس على ذلك لقوام الحياة ، لكن المؤمن يأخذ من ذلك بقدر إيثاره أمر الآخرة على الدنيا ، وزعم مفلطاى أن ابن بطال قال قبل حديث أبي هريرة مامعناه : ايس فيه ذكر الطعام ، قال مفلطاى : قوله و ليس

فيه ذكر الطعام ، ذهول شديد ، فإن لفظ المتن ، يمنع أحدكم نومه وطعامه ، اه و تعقبه صاحبه الشيخ سراج الدين ابن الملةن بأنه لا ذهول ، فإن عبارة ابن بطال ليس فيها ذكر أنضل الطعام ولا ادناه ، وهو كما قال فلم يذهل ابن الملةن بأنه لا ذهول ، فإن عبارة ابن بطال اليس فيها ذكر أنضل الطعام ولا ادناه ، وهو كما قال فلم يذهل ابن المأذم .

• ٥٤٣٠ - حَرَثُ فَتَنِبة بن سويد حد ثنا اسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سم القاسم بن محمد يقول ه كان في تربيرة ثلاث سُنَن : أرادت عائشة أن تشتربها فته شقها ، فقال أهارها : ولنا الولاه . فذكر ت ذلك لرسول الله يتالي فقال : لو شئت شرطتيه لهم ، فانما الولاه لمن أعتق . قال وأعيقت تخيرت في أن تقر تموت زوجها أو تفارقه و دخل رسول الله يتالي يوماً بيت عائشة وعلى النار برمَة تفور ، فذ عا بالغداء فأتى بخبر وأدم من أدم البيت ، فقال : ألم أر لحا؟ قالوا : بلي بارسول الله ، والكيّه لهم م تصدّق به على بربرة فأهدته لنا ، فقال : هو صدّقة عليها وهدية لنا ،

قوله ( باب الآدم) بضم اله.زة والدال المهملة ويجوز إسكانها ، جمع إدام ، وقيل هو بالاسكان المفرد وبالضم الجمع . ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة ، وفيه ،فأتى بأدم من أدم البيت، وفيه ذكر اللحم الذي تصدق به على بريرة وقد ،ضي شرحه مستوفى في السكلام على قصة بريرة في الطلاق . وحكى ابن بطال عن الطبرى قال : دات القصة ه لى إيثاره عليه الصلاة والسلام اللحم إذا وجد إليه السبيل. ثم ذكر حديث بريرة رفعه . سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم، وأما ماورد عن عمر وغيره من السلف من إيثار أكل غير اللحم على اللحم فاما الهمع النفس عن تعاطى الشهوات والادمان عليها ، وإما لكراهة الاسراف والاسراع في تبذير المال لقلة الشيء عندهم اذ ذاك . ثم ذكر حديث جابر لما أضاف النبي علي وذبح له الشاة ، فلما قدمها اليه قال له :كما نك قد علمت حبنا للحم . وكان ذلك لفلة الشيء عندهم فكان حبهم له لذلك أه ملخصا . وحديث بريرة أخرجه ابن ماجه ، وحديث جابر أخرجه احمد مطولا من طريق نبيح العنزى عنه ، وأصله في الصحيح بدون الزيادة . وقد اختلف الناس في الآدم : فالجهور ا نه ما يؤكل به الخبر يما يطيبه سواء كان مرقا أم لا ، واشترط أبو حنيفة وأبو يوسف الاصطناع ، وسيأتى بسط ذلك في كـتاب الآيمــان والنذور ان شاء الله تعالى . ووقع في حديث عائشة وفقال أهلها و لنا الولاء، هو معطوف على محذوف تقديره نبيهما و انا الولاء، وفيه دفقال لو شئت شرطتير، باثبات النحتانية وهي ناشئة عن اشباع حركة المثناة ، وفيه دواعتقت ، فخيرت بين أن تقر تحت زوجها أو تفارقه ، قال ابن الذين : يصح أن يكون أصله من وقر فتـكون الراء مخففة يعني والقاف مكسورة ، يقال وقرت أقر إذا جلست مستقرا والمحذوف فاء الفعل ، قال : ويصح أن تـكون القاف مفتوحة ـ يعنى مع تشديد الرأء ـ من قولهم قررت بالمسكان أثر ، يقال بفتح القاف ويجوزُ بكسرها من قريقر اه ملخصاً ، والناك هو المحفوظ في الرواية . ( تنبيه ) : أورد البخاري هذا الحديث هنا من طريق اسماعيل بن جمفر عن ربيعة عن القاسم بن محمد قال : كان في بريرة ثلاث سنن . وساق الحديث . وليس فيه أنه أسنده عن عائشة و تعقبه الاسماعيلي فقال : هـذا الحديث الذي صححه مرسل . وهو كما قال من ظاهر سياقه ، اـكن البخاري اعتمد على ايراده موصولًا من طريق مالك عن ربيعة عن القاسم عن عائشة كما تقدم في النـكاح والطلاق ، ولكمنه جرى على عادنة من تجنب ايراد الحديث على هيئته كلها فى باب آخر ، وقد بينت وصل هــذا الحديث فى « باب لا يكون بيع الامة طلاقاً ، من كناب الطلاق ، والله أعلم

#### ٣٢ - باسب المأوى والعَسَل

٥٤٣١ - صَرَتَتَى إِسحاقُ بِن إِبراهِيمَ الْمُنْظَلَى عَن أَبِي أَساءَةَ عَن هَشَامِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَن عَانشَةَ رَضَى اللهُ عَن عَانشَةَ رَضَى اللهُ عَن عَلَيْ عَانشَةَ وَفَى اللهُ عَلَيْ عَبْ الْمُلُوى والعسلَ اللهُ عَمَا قَالتَ وَكَانَ رَسُولُ اللهُ يَرْبُطِي عِبْ الْمُلُوى والعسلَ

المتركة الماس المساكين جعفر أبن أبي طالب: يَنقلِبُ بنا فيطيمُ الماكن في بيئه أبي الفُدَّ بك عن ابن أبي ذاب عن المقبري عن أبي هو بردة قال و كنت ألزَّمُ النبي عَلَيْ لِشَبَع بطني ، حين لا آكلُ الخير ، ولا ألبَسُ الحرير ، ولا يَخدُمُنى فلانُ ولا فلانة ، وألصق بطنى بالحصباء ؛ وأستقرى الرجل الآية ـ وهي معي ـ كي ينقلِب بي فيطيمنى وخير الناس المساكين جعفر بن أبي طالب: يَنقلِبُ بنا فيطيمُنا ما كان في بيته ، حتى إن كان ليُخرِج اليها المُكرة ايس فيها شي ، فَنَشتَقُها ، فَنَلْتَقُ ما فيها »

قَوْلِهُ ( بأب الحلوى والعسل )كذا لأبى ذر مقصور ، و لغيره عدود وهما لغتان ، قال ابن ولاد : هي عند الاصمَى بالنصر تكتب بالياء، وعند الفراء بالمد تكتب بالالف، وقيل تمد ونقصر. وقال الليث: الأكثر على المد ، وهو كل حلو يؤكل . وقال الخطابي : اسم الحلوى لايقع إلا على ما دخلته الصنمة . وفي المخصص لابن سيده : هي ما عولج من الطعام بحلاوة ، وقد تطلق على الفاكمة ، قُولِه ( يحب الحدلوي والعسل ) كذا في الرواية للجميع بالقصر ، وقد تقدم في أبواب الطلاق بالوجهين. وهو طرفٌ من حديث نقدم في قصة التخيير ، قال ابن بطال : الحلوى والعسل من جملة الطيبات المذكورة فى توله تعالى ﴿ كُلُوا مِن الطَّيبات ﴾ وفيه تقوية اقول من قال المرأد به المستلذ من المباحات . ودخل في معنى هذا الحديث كل مايشابه الحلوى والعسل من أنواع المآكل اللذيذة كما تقدم تقريره في أول كتاب الاطعمة . وقال الخطابي و تبعه ابن النين : لم يكن حبه ﷺ لما على معنى كثرة التشهى لها وشدة نزاع النفس اليما ، وإنما كان ينال منها اذا أحضرت اليه نيلاصالحا فيعلم بذلك أنها تهجيه . ويؤخذ منه جواز اتخاذ الاطعمة من أنواع شتى ، وكان بعض أهل الورع يكره ذلك ولا يرخص أن يأكل من الحلاوة إلا ماكان حلوه بطبعه كالتمر والعسل، وهذا الحديث يردعليه ، وأنما نورع عن ذلك من الساف من آثر تأخير تناول الطيبات الى الآخرة مع القدرة على ذلك في الدنيا تواضعا لا شحا . ووقع في كتاب و فقه اللَّمة للثمالي ، أن حلوى النبي بَرْفِيجُ التي كان يحبها هي الجميع بالجميم وزن عظيم ، وهو عمر يعجن بابن ، وسيأتي في باب الجمع بين لو نين ذكر من روى حديث أنه كان يحب الزبد والتمر ، وفيه رد على •ن زعم أن المراد بالحلوى أنه كل يَشرب كل يوم قدح عسل يمزج بالماء ، وأما الحلوى المصنوعة فما كان يعرفها . وقيل المراد بالحلوى الفالوذج لا المعقودة على النار والله أعلم . قوله ( حدثنا عبد الرحمن بن شيبة ) هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن محمد بن شيبة الحزاى بالمهملة والزاى المدنى نسبة الى جد أبيه ، وغلط بعضهم نقال : عبد الرحمن بن أبي شيبة والفظ وأبي،

زبادة على سبيل الغلط المحض ، وما لعبد الرحمن في البخاري سوى موضعين هذا أحدهما . قوله ( ابن أبي الفديك ) هو محمد بن اسماعيل، وأكثر ما يرد بذير ألف ولام . قوله (كنت ألزم) تقدم هذا الحديث في المنافب من وجــه آخر عن ابن أبي ذئب وأوله ويقول الناس أكثر أبو هريرة ، الحديث . قوله ( السبع بطني ) في دواية الكشميني و بشبع، بالموحدة والمعنى مختلف، فإن الذي بالباء يشعر بالمعاوضة لكن رواية اللام لاتنفيها . قوله (ولا ألبس الحرير )كذا هنا للجميع . وتقدم في المناقب بلفظ و الحبير ، بالمرحدة بدل الراء الاولى ، وتقدم أنه الكشميهي مِراءين : وقال عياض: هُو بالموحدة في رواية القابسي والاصيلي وعبدوس ، وكــذا لابي ذر عن الحموى وكــذا هو للنسني ، وللباقين براءين كالذي هنا ، ورجح عياض الرواية بالموحدة وقال : هو الثوب الحبر ؛ وهو ألمرين الملون مأخوذمن التحبير وهو التحسين، وقيل الحبير ثوب وشي غطط، وقيل هو الجديد. وانما كانت رواية الحرير مرجوحة لان السياق يشعر بأن أبا هريرة كان يفعل ذلك بعد أن كان لا يفعله ، وهو كان لا يلبس الحرير لا أولا ولا آخرا ، مخلاف أكله الحنير ولبسه الحبير فانه صار يفعله بعد أنكان لا يجده . قوله ( ولا يخدمني فلان و فلانة ) يحتمل أن يكون أبو هويرة هو الذي كني وقصد الابهام لادادة النمظيم والنهويل ، ويحتمل أن يكون سمى معينا وكني عنه الراوى . وقد أخرج ابن سعد من طريق أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال و ولقد وأيتني واني لاجير لابن عفان وبنت غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي أسوق بهم اذا ارتحلوا وأخدمهم اذا نزلوا ، فقالت لي يوما ، لنردن حافيا ولنركبن قائما ، فزوجنها الله تعالى نقلت لها لزرن حافية ولنركبن قائمة ، وسنده صحيح ، وهو فى آخر حديث أخرجه البخارى ، والترمذي بدون هذه الزيادة . وأخرج ابن سعد أيضا وابن ماجه من طريق سليم ابن حيان سممت أبي يقول وسممت أبا هريرة يقول : نشأت يتيما ، وهاجرت مسكينا ، وكمنت أجيرا لبسرة بنت غزوان ، الحديث . قوله (وأستفرى الرجل الآية وهي معي) تقدم شرح قيمته في ذلك مع عمر في أوائل الاطعمة ، وقصته في ذلك مع جعفر في كتاب المناقب ، قوله ( وخير الناس الدساكين جعفر ) تقدم شرحه في المناقب ، ووقع ف رواية الاسماعيلى من الزيادة في هذا الحديث من طريق ابراهيم الخزومي عن سميد المقبري عن أبي هريرة «وكان جعفر محب المساكين وبجلس اليهم ومحدثهم ويحدثونه ، وكان رسول الله باللج يكنيه أبا المساكين ، فلت : وأبراهيم المخزومي هو ابن الفضل ويقال ابن اسحق المخزومي مدنى ضعيف ليس من شرط هذا الكنتاب ، وقد أوودت هذه الزيادة في المنافب عن الترمذي وهي من دواية ابراهـــــيم أيضا وأشاد الى ضعف ابراهيم ، قال ابن المنير : مناسبة حديث أبي عريرة للترجمة أن الحلوى تطلن على الشيء الحلوّ ، ولما كانت العكة يكون فيها غالبًا العسل وربما جاء مصرحا به في بعض طرقه ناسب التبويب . قلت : اذا كان ورد في بعض طرقه العسل طابق الترجمة لأنها مشتملة على ذكر الحلوى والعسل معا ، فيؤخذ من الحديث أحد وكرني الرجمة ولا يشترط أن يشتملكل حديث في الباب على جميع ما تضمنته النرجمة بل يكـنى التوزيع ، وإطلاق الحلوى على كل شيء حلو خلاف العرف ، وقد جزم الخطابي بخلافه كما تقدم فهو المعتمد . قوله ( فنشتفها ) قيده عياض بالشين المعجمة والفاء ، ورجح ابن التين انه بالقاف لأن معنى الذي بالفاء أن يشرب ما في الآماء كما تقدم ، والمراد هنـا أنهم المقوا ما في العـكة بعد أن قطموها ليتمـكنوا من ذلك

ه ان رسولَ الله عَلَى أَنَى مَولَى له خَيَّاطاً ، فأنَى بُدَبّاء فِعلَ يأ كله ، فلم أزل أحبَّه منذ رأيتُ رسولَ اللهِ عِنْ كله ، فلم أزل أحبَّه منذ رأيتُ رسولَ اللهِ عَلَى يأكله ،

قوله ( باب الدباء ) ذكر فيه حديث أنس في قصة الحياط من طريق عمامة عن أنس وقد تقدم شرحه وضبطه ، و تقدمت الإشارة الى موضع شرحه قريبا ، وأخرج الرّمذي والنسائي وأبن ماجه من طريق حكيم بن جابر عن أبيه قال و دخلت على النبي بالحج في بيته وعدده هذا الدباء فقلت ماهذا ؟ قال القرع ، وهو الدباء ، نكثر به طعامنا »

٢٤ - باب الرجُلِ يَتكَانُّكُ الطعامَ لإخوانه

علاه حريث محد بن يوسُفَ حد ثنا سُفيانُ عن الأعمس عن أبي وائل عن أبي مَسمود الأنصاريُّ قال وكان من الأنصار رجل يقال له أبو شُمَيب، وكان له تُغلام لهام، نقال: اصنَع لي طعاماً أدعو رسول الله مَنْ خامس خمبة عن فتيمم رجل ، فقال النبي مُنْ الله عن الله عن المائم وهذا رجل قد تبعنا ، فان شِئت أذ نت له وإن شئت تركته . قال: بل أذ نت له »

قال محمد بن يوسف سَمَمت محمد بن اسماعيل يقول ؛ إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يتناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى ، والكن يناول بعضهم بمضا في تلك المائدة أو يدّعوا

قوله ( باب الرجل يتكاف الطمام لاخوانه ) قال الكرمان وجه الذكاف من حديث الباب أنه حصر العدد بقوله عامس خسة ، ولولا تكافه لما حصر ، وسبق الى نحو ذلك ابن الذين وزاد أن التحديد ينا في البركة ، ولذلك لما لم يحدد أبو طاحة حصلت في طمامه البركة حتى وسع العدد الكثير ، قوله ( عن أبي واثل عن أبي مسفود ) في رواية أبي أسامة عن الاعمس ، حدثنا شقيق وهو أبو وائل حدثنا أبو مسمود ، وسيأتي بعد اثنين وعشرين با با ، والاعمس فيه شيخ آخر نبجت عليه في أوائل البيوع أخرجه مسلم من طريق زهير وغيره عن أبي سفيان عن جابر مقرونا برواية أبي واثل عن أبي مسمود وهو عقبة بن عمرو ، ووقع في بعض النسخ المتأخرة ، عن أبي مسمود ، وهو تصحيف ، قوله (كان من الانصار رجل يقال له أبو شعيب ) لم أقف على اسمه ، وقد تقدم في أوائل البيوع شعيب ، جمله من مسند أبي شعيب ، خمله من عياث عن الاعمش معند ، وقوله (وكان له غلام لحام) لم إقف على اسمه ، وقد تقدم في البيوع من طريق حفص بن غياث عن الاعمش حفس ، وقوله (وكان له غلام لحام) لم إقف على اسمه ، وقد تقدم في البيوع من طريق حفص بن غياث عن الاعمش حفس ، وقوله أن أدي أن أدعو رسول الله به المناق وجهه الجوع ، وفي دواية أبي أسامة ، اجمل لي طماما يكني خمسة غاني أريد أن أدعو رسول الله بها وقد عرف في وجهه الجوع ، وفي دواية أبي أسامة ، اجمل لي طماما يكني خمسة غاني أريد أن أدعو من الاعش عند مسلم والنرمذي وساق لفظها ، وصرح بذلك في رواية أبي أسامة ، وكانهم كانوا أربعة وهو المياء عن الاعمش عند مسلم والنرمذي وساق لفظها ، فدعاه وجلساء الذين معه ، وكانهم كانوا أربعة وهو المعرفي عن الاعمش عند مسلم والنرمة وساق لفظها ، فدعاه وجلساء الذين معه ، وكانهم كانوا أربعة وهو

خامسهم ، يقال خامس أربعة وخامس خمســـة بمعنى ، قال الله تعالى ﴿ ثَانَى اثنين ﴾ وقال ﴿ ثالث ثلاثة ﴾ وفي حديث أبن مسمود درابع أربعة، ومعنى خامس أربعة أي زائد عليهم ُوخا،س خسة أي أحدُم ، والاجود لُهب خامس على الحال ، ويجوز الرفع على تقدير حذف أى وهو خامس أو وأنا خابس والجلة حينتذ حالية . قوله ( فتبعهم وجل ) في رواية أبي عوانة عن الاعمش في المظالم . فانبعهم ، وهي بالتشديد بممنى تبعهم وكمذا في رواية جرير و أبى معاوية ، وذكرها الداودي جمعزة قطع ، وتـكاف ابن التين في توجيعها ، ووقع في رو اية حناص ابن غياث وفجاء مفهم رجل، قوله ( وهذا رجل تبعنا ) في رواية أبي عوانة وجرير و انبعنا ، بالتشديد ، وفي دواية أبي معادية , لم يكن معنا حين دعو تنا ، . قوله ( فان شئت أذنت له وإن شئت تركبته ) في رواية أبي عوانة دوان شئت أن يرجع رجع، وفي رواية جرير ووآن شئت رجع ، وفي رواية أبي مماوية و فانه انبعنا ولم يكن معنا حين دعو تنا فان أذنت له دخل، . قوله (بل أذنت له) في رواية أبي أسامة , لا بل أذنت له، وفي رواية جرير ,لا بل أذنت له يارسول الله ، وفي دو اية أبي معاوية وفقد أذتا له فليدخل، ولم أقف على اسم هذا الرجل في شيء من طرق هذا الحديث ولا على اسم واحد من الأربعة . وفي الحديث من الفوائد جواز الاكتساب بصنعة الجزارة واستعمال العبد فيما يطيق من الصفائع وانتفاعه بكسبه منها . وفيه مشروعية الضيانة وتأكد استحبابها لمن غلبت حاجته لذلك . وفيه أنَّ من صنع طعاماً لغيره فهو بالخيار بين أن يرسله اليه أو يدعوه الى منزله ، وأن من دعا أحدا استحب أن يدهو ممه من يرى من أخصائه وأهل بحالسته ، وفيه الحكم بالدليل لقوله وانى عرفت فى وجهه الجوع ، . وان الصحابة كانوا يديمون النظر الى وجهه نبركا به ، وكان منهم من لا يطيل النظر فى رجمه حياء منه كما صرح به عمرو بن الماص فيما أخرجه مسلم ، وفيه أنه كان ﷺ يجوع أحيانًا ، وفيه إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دوتهم وأكلهم طُمام ذى الحرفة غير الرفيعة كالجزار وأن تعاطى مثل تلك الحرفة لا يضع قدر من يتوتى فيها ما يكره ولا تسقط بمجرد تماطيها شهادته ، وأن من صنع طعاما لجماعـة فليـكن على قدرهم إن لم يقدر على أكثر ولا ينقص من قدوهم مستندا الى أن طعام الواحد يكني الآثنين ، وفيه أن من دعا قوما متصفين بصفة ثم طرأ عليهم من لم يكن مهرم حينئذ أنه لا يدخل في عموم الدعوة ، وان قال أوم إنه يدخــل في الهدية كما تقدم أن جلساء المر. شركاؤه فيما يهدى اليه ، وأن من أطفل في الدعوة كان لصاحب الدحوة الاختيار في حرمانه فان دخل بغير اذته كان له إخراجه، وان من قصد التطفيل لم يمنع ابتداء لان الرجـل تبع الذي يَرَاقِيمُ فلم يرده لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالاذن له ، وينبغي أن يكون هذا الحديث أصلا في جواز التطفيل أكمن يقيد بمن احتاج اليه ، وقد جمع الخطيب غطفان كثر منه الإنيان الى الولائم بغير دعوة فسمى و طغيل العرائس ، فسمى من اتصف بعد بصفته طفيليا ، وكانت العرب تسميه الوارش بشين ممجمة و تقول لمن يتبع المدءو بغير دعوة . ضيفن ، بنورس زائدة ، قال الكرمانى: في هذه التسمية مناسبة اللفظ للمني في التبعية من حيث انه تابع للضيف والنون تابعة للسكامة ، واستدل ية على منع استتباع المدعو غيره إلا اذا علم من الداعي الرضا بذلك ، وأنَّ الطَّفَيلي يأكل حراما ، ولنصر بن على الجهضمي في ذلك قصة جرت له مع طفيلي ، واحتج نصر بحديث ابن عمر رفعه « من دخـل بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيراً ، وهو حديث ضعيف أخرجه أبو داود ، واحتج عليه الطفيلي بأشياء يؤخذ منها تنيبد المنع بمن لا يحتاج الى ذلك بمن يتطفل ، وبمن يتسكره صاحب الطعام الدخول اليه إما لفلة الشيء أو استنقال الداخــل، وهو يوافق قول الشافعية لا يجوز التطابيل إلا لمن كان بينسه وبين صاحب الدار انبساط . وفيه أن المددو لا يمتنع من الاجابة اذا امتنع الداعي من الاذنّ لبعض من صحبه ، وأما ما أخرجه مسلم من حديث أنس و ان فارسيا كأن طبيب المرق صنع للنبي يَرَائِكُ طَعَامًا ثم دعاه ، فقال الذي يَرَائِكُم : وهذه لعائشة ؟ قال : لا ، فقال النبي يَرَائِع : لا ، فيجاب عنه بأن الدعوة لم تـكن لوليمة وانما صنع الفارشي طعاما بقـدر ما يكني الواحد فخشي إن أذن لعائشة أن لا يمكني النبي بَيْلِيِّم ، ويحتمل أن يكون الفرق أن عائشة كانت حاضرة عند الدعوة يخلاف الرجل ، وأيضا فالمستحب للداعى أن يدعو خواص المدعو معه كما فعل اللحام بخلاف الفارسي فلذاك امتنسع من الاجابة إلا أن يدعوها ، أو علم حاجة عائشة لذلك الطمام بمينه ، أو أحب أن نأكل معه منه لأنه كان موصوفاً بالجودة ولم يعلم مثله في قصة اللحام ، وأما قصة أبي طلحة حيث دعا الذي مُراتِيِّ إلى العصيدة كما نقدم في علامات النبوة فذال لمن معه: قوموا، فاجاب عنه الماذري أنه يحتمل أن يكون علم رضاً أبي طلحة فلم يستأذنه ولم يعلم رضا أبي شعيب فاستأذنه ، ولان الذي أكله القوم عند أبي طلحة كان بما خرق الله فيه العادة لنبيه ﷺ ، فسكان جل ما أكاوه من البركة التي لا صنيع لابي طلحة فيها فلم يفتة ر الى استنذانه ، أو لانه لم يكن بينه وبين القصاب من المودة ما بينه وبين أبي طاحة ، أو لان أبا طلحة صنع الطعام للنبي مَرَائِجٍ فَتَصَرَفَ فَيهُ كَيْفَ أَرَادُ وَأَبِو شَعِيبُ صَنَّمَهُ لَهُ وَانْفُسَهُ وَلَذَلِكُ حَدَدُ بِعَدْدُ مَعَيْنَ لَيْحَكُونَ مَا يَفْضُلُ عَنِّهُمْ لَهُ ولمياله مثلا واطلع الذي يَرَاكِع على ذلك قاستاً ذنه لذلك لانه أخبر بما يصلح نفسه وعياله . وقيه أنه ينبغي لمن استؤذن في مثل ذلك أن يأذن للطارى كما فعل أبو شعيب وذلك من مكارم الاخلاق ، و لمله سمح الحديث الماضي و طعام الواحد يكنى الإننين، أو رجا أن يعم الزائد بركة النبي بَرَائِيٌّ ، وإنما استأذنه النبي يَرَائِيُّ تطييباً لنفسه ، والعله علم أنه لا يمنع الطارى" . وأما توقف الفارسي في الاذن لما ثُنـة ثلاثا والمتناع الذي يَرَائِيُّ من إجابته فأجاب عياض بأنه لعله إنما صنع قدر ما يكنى الذي يُؤلج وحده وعلم حاجته لذلك ذلو تبعه غيره لم يسد حاجته ، والذي علي اعتمد على ما ألف من إمداد الله تمالي له بالبركة وما اعتاده من الايثار على نفسه ومن مسكارم الاخلاق مع أهله ، وكان من شأبه أن لا يراجع بعد ثلاث فلذلك رجع الفارمي عن المنع ، وفي قوله عَلَيْكُمْ ، أنه أتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعو تنا ، إشارة الى أنه لو كان معهم حالة الدعوة لم يحتج الى الاستئذان عليه ، فيؤخذ منه أن الداعي لو قال لرسوله ادع فلانا وجلسامه جاز لسكل من كان جليسا له أن يحضر معمه ، وان كان ذلك لا يستحب أو لا يجب حيث قلنا بِوَجُوبِهِ إِلَّا بِالتَّمِينِ . وفيه أنه لا ينبغي أن يظهر الداعي الاجابة رفي نفسه الكراهة لئلا يطعم ما تكرهه نفسه ، ولئلا يجمع الرياء والبخل وصفة ذي الوجهين ، كذا استدل به عياض ، وتعقبه شيخنا في و شرح الترمذي ، بأنة ليس في الحديث ما يدل على ذلك ، بل فيه مطلق الاستئذان والاذن ولم يسكلفه أن يطلع على رضاه يقلبه ؛ قال : وعلى تقدير أن يكون الداعي يكره ذلك في نفسه فينبغي له مجاهدة نفسه على دفع نلك الـكراهة . وما ذكره من أن النفس تكون بذلك طيبة لاشك أنه أولى لكن ليس في سياق هذه القصة ذلك فـكما نه أخذه من غير هذا الحديث، والتمقب عليه واضح لانه سانه، مساق من يستنبطه من حديث الباب وايس ذلك فيه ، وفي قوله ﷺ وانبعنارجل، فأبهمه ولم يمينه أدب حسن لئلا ينكسر خاطر الرجل ، ولابد أن ينضم الى هذا أنه اطلع على أن الداعى لا يرده والا فسكأن يُتمين في ثاثى الحال فيحصل كسر خاطره ، وأيضا فني رواية لمسلم. ان هذا اتبعنا ، ويجمع بين الروايتين

بأنه أبهمه لفظا وعينه اشارة ، ونيه نوع رنق به بحسب الطانة . (ننبيه) : وقع هذا عند أبي ذر عن المستملي وحده وقال محمد بن يوسف وهو الفريا بي سمعت محمد بن اسماعيل هو البخاري يقول : اذاكان القوم على المائدة فليس لهم أن يناولوا من مائدة الى مائدة أخرى ، ولكن يناول بعضهم بعضا في نلك المائدة أو يدعوا ، أي يتركوا ، وكأنه استنبط ذلك من استئذان الذي يتلق الداعي في الرجل الطارئ ، ووجه أخذه منه أن الذين دعوا صار لهم بالدعوة عوم إذن بالنصرف في الطعام المدعو اليه بخلاف من لم يدع فيتنزل من وضع بين يديه الشيء منزلة من دعى له أو ينزل الشيء الذي وضع بين يدى غيره منزلة من لم يدع اليه ، وأغفل من وقفت على كلامه من الشراح التنبيه على ذلك

## ٣٠ -- باسب مَن أضاف رجلاً الى طمام ، وأقبلَ هو على عمه

٥٤٣٥ - صَرَتَّتَى عَبِدُ الله بنُ مُنِير ِ سمعَ النَّصَرَ أَخبرَ نا ابنُ عون ٍ قال أَخبرَ بَى مُمَامَةُ بنُ عبدِ الله بن مُنير ِ سمعَ النَّصَرَ أخبرَ نا ابنُ عون ٍ قال أخبرَ بَى مُمَامَةُ بنُ عبدِ الله بن أنس رضى الله عنه قال حكنتُ علاماً أمشى مع رسول الله عبد الله بن بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن بن بدَيه ، قال فافهل النُهامُ على عمله ، قال أنس : لا أزالُ أحبُ الله باء بعد مارأيتُ رسولَ الله عَنْ ماصنع "

قوله (باب من أضاف وجلا وأقبل هو دلى عمله) أشار بهذه الفرجة الى أنه لا يتدتم على الداى أن يأكل مع المدعو ، وأورد فيه حديث أنس فى قصة الخياط، وقد تقدم شرحه مستوفى ، وقد تعقبه الاسماعيل بأن قوله دو أقبل على عمله ، ايس فيه قائدة ، قال : وإنما أراد البخارى إبراده من رواية النضر بن شميل عن ابن عون ، قالت : بل الترجقة فائدة ، ولا ما نع من إرادة العائدتين الاسنادية والمتنية ، ومع اعتراف الاسماعيلي بغرابة الحديث من حديث النضر فانما أخرجه من رواية أزهر عن ابن عون فكما أنه لم يقع له من حديث النضر ، وقال ابن بطال : لا أعلم فى اشتراط أكل الداءى مع الضيف الا أنه أبرط لوجهه ، وأذهب لاحتشامه ، فن فعل نهر أبلغ فى قرى العنيف ومن ترك لجائز ، وقد تقدم فى قصة أضياف أبى بهر أنهم امتنعوا أن يا كلوا حتى يا كل معهم وأنه أنكر ذلك

#### ٣٦ - ياب المرق

 والزيادة من الثقة مقبولة ، قال الداودى : وانما كان ذلك لأنهم لم يكونوا يكتبون فربما غفل الرادى عند ما محدث عن كلمة ، يمنى ويحفظها غيره من الثقات فيعتمد عليها ، قات : أنم الروايات ما وقع فى حدا الباب عن مالك ، فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد ، فلم يفتها إلا ذكر الثريد ، وفى خصوص التنصيص على المرق حديث صريح ليس على شرط البخارى أخرجه النسائى والترمذى وصحه وكذلك ابن حبان عن أبى ذر رفعه وفيه ، واذا طبخت قدرا فأكثر مرقته ، واغرف لجارك منه ، وعند أحد والبزار من حديث جابر نحوه . وفى الباب عن جابر فى حديثه العاويل فى صفة الحج عند مسلم وأصحاب الدنن ، ثم أخذ من كل بدنة بضعة وجعلت فى قدر وطبخت ، فأكل رسول الله والله المن عن عمال من مرقها ،

#### ٣٧ - باسي القديد

٥٤٣٧ - مَرْشُنَ أَبُو نُمَيم حدَّثنا مالكُ بن أنس عن إسحاقَ بن عبدِ الله عن أنس رضى اللهُ عنه قال « رأيتُ النبي عَلَيْ أَنَى بَمرَة، فيها دُبالا وقد بِدُ ، فرأيتهُ يتنتَبُّمُ الدُّباء يأكمُها »

٥٤٣٨ – مَرْثُنَا فَبيصة حدَّمَنا سفياتُ عن عبدِ الرحن بن عابس عن أبيه عن عائشةَ رضَى اللهُ عنها قالت و ما فعلهُ إلا في عام جاع الناسُ، أراد أن يُطعمَ الفنيُ الفقيرَ، وإن كَنَا أَمْرَ فَعُ السكراعَ بعد خس عَشْرة، وما شبع آل عجدِ عَلَيْ من خُبرِ بُرِ مَأدوم اللهُ اللهِ اللهُ على اللهُ الل

قوله (باب القديد) ذكر فيه حديث أنس المذكور وهو ظاهر فيه ، وحديث عائشة د مافعله الا في عام جاع الغاس أواد أن يطعم الغنى الفقير ، الحديث ، قلت : وهو مختصر من حديثها الماضى في د باب ماكان السلف يدخرون ، وقد تقدم قريبا وأوله سؤال التابعي عن النهى عن الاكل من لحوم الاضاحى فوق ثلاث فأجابت بذلك ، فيعرف منه أن مرجع العنمير في قولها دما فعله ، الى النهى عن ذلك

## ٣٨ - باسب من ناوَلَ \_ أو قدُّمَ إلى صاحبه \_ عَلَى المائدةِ شيئًا

قال وقال ابن المبارك: لا بأس أن يُناول بعضهم بعضاً ، ولا يُناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى موده الله وقال ابن المبارك: لا بأس أن يُناول بعضهم بعضاً ، ولا يُناول من عبد الله بن أبى طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول « إن خَياطاً دَعا رسول الله عَلَيْ الطعام صَنَعه ، قال أنس ؛ فذهبت مع رسول الله عَلَيْ إلى ذلك مالك يقول « إن خَياطاً دَعا رسول الله عَلَيْ الطعام ، فقر ب إلى رسول الله عَلَيْ مُخبراً من تشعير ، ومر قا فيه دُباء وقديد ، قال أنس ؛ فرأيت رسول الله عَلَيْ يُنتبع الدُباء من حول المقصمة ، فلم أزل أحب الدُباء من يومِئذ يه وقال مُعامة عرب أنس « فجملت المجمع الدباء بين يديه »

قوله (باب من ناول أو قدم الى صاحبه على المائدة شيئا . قال ابن المبارك لا بأس أن يناول بمضهم بمضا ولا يناول من هذه المائدة الى مائدة أخرى ) تقدم هذا المعنى قريبا والآثر فيه عن ابن المبارك موصول عنه في كشاب البر والصاة له ، ثم ذكر فيد حديث أنس في قصة الخياط وقيه دوقال ثمامة عن أنس : لجملت أجمع الدباء بين يديه ، وصله قبل با بين من طريق ثمامة ، وقد تقدم في دباب من تقبع حوالي القصمة، أن في رواية حميد عن أنس ولجملت أجمعه فأدنيه منه ، وهو المطابق للترجمة ، لآنه لا فرق بين أن يناوله من إناء أو يضم ذلك اليه في نفس الاناء الذي وأكل منه ، قال أن بطال : إنما جاز أن يناول بعضهم بعضا في مائدة واحدة لآن ذلك الطمام قدم لهم بأعيائهم ، فلهم أن يا كلودكله وهم نبيه شركاء ، وقد تقدم الاس بأكل كل واحد بما يليه فن ناول صاحبه بما بين يديه فكانه آثره بنصيبه مع ما له فيه معه من المشاركة ، وهذا يخلاف من كان على مائدة أخرى فأنه وان كان المناول حق فيما بين يديه فيها بين يديه المناول حق فيما يديه لكن لاحق الآخر في تناوله منه اذ لا شركة له فيه ، وقد أشار الاسماعيل الى أن قصة الخياط لا حجة فيما لجواز المناولة الضيفان بعضهم بعضا مطلقا

## ٢٩ - ياسيب الفتاء بالرسطب

• ١٤٤٥ - عَرْضُ عبدُ المعزيز بن عبد الله قال حدَّنى ابراهيمُ بن سعدٍ عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب رضى الله عنهما قال « رأيت النبي عَرَائِقَةٍ يَأْ كُلُّ الرُّطَبَ بالقَدَّاء »

[ الحديث ١٤٤٠ \_ طرقاء في : ٤٤٧ ، ١٤٤٠ ]

قوله ( باب القداء بالرطب ) اى أكلهما معا ، وقد ترجم له بعد سبعة أبواب و الجمع بين اللونين ، قوله (هن ابيه) هو سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من صغار التابعين ، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب من صغار السماية قوله ( رأيت النبي بيالية يأكل الرطب بالفئاء ) قال الكرماني : في الحديث أكل الرطب بالفئاء والترجمة بالمكس ، وأجاب بأن الباء للصاحبة أو للملاصفة ، فيكل منهما مصاحب الآخر أو ملاصق . قلت : وقد وقعت الترجمة في رواية النسني : لي وقت لفظ الحديث ، وهو عند مسلم عن يحيي بن يحيي وعبد الله بن عون جميما عن ابراهيم ابن سعد بسند البخاري فيه بلفظ و يأكل الفئاء بالرطب ، كافظ الترجمة ، وكذلك أخرجه الترمذي ، وسيأتي الكلام على الحديث في وباب الجمع بين اللونين »

٤٠ - باسب \* ١٤٤١ - مَرْشُنَا مسدَّدُ حدَّ ثنا حَمَّادُ بن زبدِ عن عبّاسِ الْجرَبرِيُّ عن أبى عُمَانَ قال \* تَضَيَّمْتُ أَبا هربرةَ سَهِماً ، فسكان هو واسمأته وخادمُهُ يَه تقبونَ الليلَ أثلاثاً : يُصلِّى هٰذا ، ثم يُوقِظُ هٰذا . وسمتهُ يقول : قسمَ رسولُ اللهُ مَلِّئَا بينَ أصحابه تمراً . فأصابنى سبعُ تَمرات لِمحداهن مَشَفَة \*

وه الله عنه عنه أبي عمل بن الصبّاح حد ثنا اسماعيل بن ذكربّاء عن عاصم عن أبي عمّانَ عن أبي هريرة رضى الله عنه و نسم النبي عمليّ بن المسبّات الحشفة هي رأيت الحشفة هي أشدهن الفيرسي "

قوله (باب) كذا هُ فَ رُواية الجميع بغير ترجمة ، وسقط عند الاسماعيلي فاءترض بأنه ايس فيه للرطب والقثاء

ذكر ، والذي أظنه أنه أراد أن يترجم به للتمر وحده أو لنوع منه وذكر فيه حديث أبي هربرة دقهم رسول الله مَلِكُ تُمرا فأصابي سبع تمرات إحداهن حشفة ، وهو من رواية عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عنه ، وقد تقدّم قبل بثمانية أبواب، ثم ساقه من رواية عاصم الأحول عن أبي عـثمان بلفظ . فأصابتي خمس تمرات أدبع تمر وحشفة ، قال أبن النين : اما أن تكون إحدى الرواية بن وهما أو يكون ذلك وقع مرتين . قلت : الثانى بعيد لاتحاد الخرج ، وأجاب الكرماني بأن لا منافاة إذ التخصيص بالمدد لا ينني الزائد ، وَفيه نظر ، والا لما كان لذكره فائدة والأولى أن يقال : ان القسمة أولا اتفقت خميا خمسا ثم فضلت فضلة فقسمت ثنتين ثنتين فذكر أحد الراوبين مبتدأ الامر والآخر منتهاه ، وقد وقع في الحديث اختلاف أشد من هذا فان الترمذي أخرجه من طريق شعبة عن عباس الجريرى بلفظ و أصابهم جوع فأعطاهم الذي سَالِيَّةٍ "بمرة تمرة » وأخرجه النسائى من هذا الوجه بلفظ و قسم سبع تمرات بين سبمة أنا فيهم ، وأبن ماجه وأحد من هذا الوجه بلفظ ، أصابهم جوع وهم سبمة فأعطائى النبي مَرِّلِتِهِ سبع تمرات لـكل انسان تمرة ، وهذه الروايات متفادية المعنى ومخالفة لرواية حمادً بن زيد عن ابن عباس ، وكمأنها رجعت عند البخارى على رواية شعبة فافتصر عليها وأبدها برواية عاصم لآنها توافقها من حيثية الزيادة على الواحدة في الجملة . قوله في الرواية الأولى ( تضيفت ) بضاء معجمة وقاء أي نزلت به ضيمًا ، وقوله د سبعا ، أي سبع ليال . قوله ( فَـكَانَ هُو وَامْرَأَتُهُ ) تقـــدم أنها بسرة بضم الموحدة وسكون المهملة بنت غزوان بفتح الغين المعجمة وسكونُ الزاى ، وهي صحابية أخت عتبة الصحاب الجليل أمير البصرة . قولِه ( وخادمه ) لم أقف على أسمها. قولِه ( يمتقبون ) بالقاف أي يتناوبون قيام الليل وقوله . أثلاثا ، أي كل واحد منهم يقوم ثلث الليل ، فن بدأ اذاً فرغ من ثلثه أيقظ الآخر . قوله ( وسممته يقول ) القائل أبو عثمان النهدى والمسموع أبو هربرة ، ووقع عند أحد والاسماعيلي في هذه الرواية بعد فوله ثم يوقظ هذا , قلت : يا أبا هريرة كيف تصرُّم؟ قال : أما أنا فأصوم من أول الثهر ثلاثاً . فإن حدث لى حدث كأن لى أجر شهر ۽ قال و وسمته يقرل قسم ۽ وكـأن البخاري حـذف هذه الزيادة لسكونها موقوفة . وقد أخرج بهذا الاسئاء في الصلاة التحريض على صيام ثلاثة أيام من كل شهر مرقوعاً ، وأخرجه في الصيام من وجه آخر عن أبي عثمان ، وهو السبب في سؤال أبي عثمان أبا هريرة عن كيفية صومه ـ يمنى من أي الشهر تصوم الثلاث المذكورة \_ وقد سبق بيان ذلك في كتاب الصيام . قوله (إحداهن حشفة) زاد في الرواية الماضية . فلم يكن فيهن تمرة أعجب الى منها ، الحديث ، وقد تقدم شرحه هذاك . قولٍه في الرواية الثانية (أربع تمر ) بالرفع والتنوين فيهما وهو واضح ، وفي رواية . أربع تمرة ، بزيادة ها. في آخره أي كل واحدة من الأربع تمرة ، قال الحكرماني : قان وقع بالإضافة والجر فشاذ على خلاف القياس ، وانما جاء في مثل ثلاثمائة وأدبعمائة . قوله (وحشفة) بمهملة ثم معجمة مفتوحتين ثم فاء : أي رديثة ، والحشف رديء النمر ، وذلك أن تيبس الرطبة في النَّخلة قبل أن ينتهى طيبها ، وقيل لها حشفة ايبسها ، وقيل مراده صلبة ، قال عياض : فعلى هذا فهو بسكون الشين ، قلت : بل الثابت في الروايات بالتحريك ، ولا منافاة بين كونها رديثة وصلبة . ( تنبيه ) : أخرج الاسماعيلي طريق عاصم من حديث أبي يعلي عن محمد بن بكار عن اسماعيل بن زكريا بسند البخاري فيه وزاد في آخره « قال أ بو هريرة : إنْ أَبْخِلَ النَّاسَ مَن بَخْلُ بِالسَّلَامِ ، وأَعِمْ النَّاسَ مَن عِمْدِ عَن الدَّعَاءِ ، وهذا موقوف محبح عن أبي هريرة ، وكأن البخاري حذفه لكونه موقوة ولمدم تعلقه بالباب، وقد روى مرفوعا والله أعلم

إلى المنظم المنظم والتمر، وقول الله تعالى (وهُزَمَى إليك بِجِدْع النَّخلة تَسْاقَطْ عليك رُطبًا جنيا)
 وقال محد بن يوسُن عن سفيان عن منصور بن صفية حدَّثَتنى أمَّى عن عائشة رضى الله عنها قالت " تو في رسولُ الله عَمَّا من الأسو دَين: التمر والماء "

الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيمة عن جابر بن عبد الله رخي الله عنها قال حدّ تني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي ربيمة عن جابر بن عبد الله رخي الله عنها قال أكان بالمدينة يهودي ، وكان يُسلِمُني في تمرى الى الجِذاذ وكانت لجابر الأرض الى بطريق رووة ، فجلست فخلا عاما ، فجافي اليهودي أسلَمُني في تمرى الى الجِذاذ ولم أجد منها شيئا ، فجلت أستنظر والى قابل ، فأبي أو بذلك النهي تالي ، فقال الأصحابي ، المشوا أستنظر البري من اليهودي ، فقول : أبا القام المشوا أستنظر البري من اليهودي ، فقول : أبا القام المشوا أستنظر م . فلم رأى النبي تلكي قام فعال في النخل ، ثم جاءه فكامه . فأبي . فقمت فيحث بقليل رُطَب فوضت في النخل ، ثم جاءه فكامه . فأبي . فقمت فيحث بقليل رُطَب فقال المؤرث في النخل ، ثم قال : أبن عربشك يا جابر ؟ فأخبرته ، فقال : أبن عابه ، فقال المؤرث أبن عابه ، فقال النائية ، ثم قال : يا جابر ، تجذّ واقض . فوقف في الجذاذ ، فجذذ ت منها ماقضيته وتَضَل فقام في النخل الثانية ، ثم قال : يا جابر ، تجذّ واقض . فوقف في الجذاذ ، فجذذ ت منها ماقضيته وتَضَل منه ، فقال عد بن يوسف قال ابن عباس عندى مُقيداً : ثم قال ؛ فجل اليس فيه شك

قوله ( باب الرطب و التمر ) كذا للجميع فيا وقفت عليه ، إلا ابن بطال قفيه د باب الرطب بالتمر ، وقع فيه بموحدة بدل الواو ، ووقع لمياض في باب ح ل ان في البخارى د باب أكل التمر بالرطب ، وليس في حديثي الباب ما يدل لالك أصلا . قوله ( وقول الله تعالى : وهزى اليك بجذع النخلة الآية ) وروى عبد بن حميد من ظريق شقيق بن سلة قال د لو علم الله أن شيئا المنفساء خير من الرطب لأمر مريم به ، ومن طريق عرو بن ميمون قال د ليس النفساء خير من الرطب أو التمر ، ومن طريق الربيع بن خثيم قال د ليس النفساء مثل الرطب ، ولا للمريض مثل العسل ، أسانيدها صحيحة ، وأخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلى من حديث على رفعد قال د أطعموا نفساء كم الولد الرطب قان لم يكن رطب فتمر ، وليس من الشجر شجرة أكرم على اقه من شجرة تزلع تحتها مريم ، نفساء كم الولد الرطب قان لم يكن رطب فتمر ، وليس من الشجر شجرة أكرم على اقه من شجرة تزلع تحتها مريم ، وفي اسناده ضعف . وقد قرأ الجهور ( تساقط ) بتشديد السين وأصله تنساقط ، وقراءة حزة وهي رواية عن أبي عرو التخفيف على حديث إحدى اتناء بن ، وفيها قرأ آت أخرى في الشواذ . ثم ذكر فيه حديثين : الأول حديث عائشة ، قوله ( وقال عمد بن يوسف ) هو الفريان شيخ البخارى ، وسفيان هو الثورى ، وقد تقدم الحديث عائشة ، قوله ( وقال عمد بن يوسف ) هو الفريان شيخ البخارى ، وسفيان هو الثورى ، وقد تقدم الحديث

وشرحه في أوائل الأطعمة من طريق أخرى عن منصور وهو ابن عبد الرحمن بن طلحة العبدرى ثم الشبي الحجي وأمه هي صفية بنت شيبة من صغار الصحابة ، وقد أخرجه أحد عن عبد الرزاقي ومن رواية ابن مهدى كلاهما عن سفيان الثورى مثله ، وأخرجه مسلم من دواية أبى أحد الزبيرى عن سفيان بلفظ « وما شبعناً » والصواب دواية الجماعة ، فقد أخرجه أحمد ومسلم أيضا من طريق داود بن عبد الرحن عن منصور بلفظ وحين شبع الناس، وإطلاق الأسود على الماء من باب التغليب ، وكذا إطلاق الشبع موضع الرى ، والعرب تفعل ذلك في الشيئين يصطحبان فقسميهما معا باسم الأشهر منهما ، وأما النسوية بين المآء والتمر مع أن الماءكان عندهم متبسرا لأن الرى منه لا يحصل بدون الشبع من الطعام لمضرة شرب الماء صرفًا بغير أكل، لـكنَّهَا قرنت بينهما لعدم التمتُّع بأحدهما إذا فات ذلك من الآخر ، ثم عبرت عن الأمرين الشبع والرى بفعل أحدهما كما عبرت عن التمر والمآء بوصف أحدهما ، وقد تقدم شيء من هذا في و باب من أكل حتى شبع ، . الثانى حديث جابر ، قوله ( أبو غسان ) هو محمد ابن مطرف ، وأبو حازم هو سلمة بن ديناد . قوله (عن أبراهيم بن عبد الرحن بن عبد الله بن أبي دبيمة ) هو الخزوى ، واسم أبي ربيمة عرو ويقال حذية، وكان يلقب ذا الرعين ، وعبد الله بن أبي ربيمة من مسلة الفتح وولى الجنَّـد من بلاد اليمن لمس فلم يزل بها إلى أن جاء سنة حصر عبَّان لينصره فسقط عن راحلته فات ، ولا براهيم عنه رواية في النسائي ، قال أبو حاتم إنها مرسلة ، وليس لابراهيم في البخاري سوى هذا الحديث ، وأمه أم كلئوم بنت أبى بكر الصديق ، وله رواية عن أمه وخالته عائشة . قوله (كان بالمدينة يهودى ) لم أقف على اسمه . قوله ( وكان يسلفني في "بمرى الى الجذاذ ) بكسر الجيم و يجوز فنحها والذال معجمة ويجوز إهمالها ، أي زمن قطع "بمر النخل وهو الصرام ، وقد استشكل الاسماعيلي ذلك وأشار الى شذوذ هذه الرواية فقال : هذه القصة ـ يمني دعاء النبي عَلَيْكُ فَ النَّجُلُ بِالبِّرِكَةُ \_ رواها الثَّقات المعروفون فيما كان على والدِّجارِ من الدِّين ، وكذا قال ابن التين : الذي في أكن الاحاديث أن الدين كان على والدجابر قال الاسماعيلي والسلف الى الجذاذ مما لايجيزه البخارى وغيره . وفي هــذا الاسناد نظر . قلت : ليس في الاسناد من ينظر في حاله سوى أبراهيم ، وقد ذكره أبن حبان في ثقات التابعين ، وروى هنه أيضا ولده اسماعيـل والزهرى ، وأما ابن القطان ففال : لايعرف حاله . وأما السلف الى الجذذ فيعارضه الآمر بالسلم الى أجل معلوم فيحمل على أنه وقع فى الافتصار على الجذاذ اختصار ، وأن الوقت كان في أصل العقد معينا ، وأما الشنوذ الذي أشار اليه فيندفع بالتعدد ، قان في السياق اختلافا ظاهرا ، فهو محمول على أنه سُؤِيِّةٍ بُوك في الدِّخل المخلف عن والدُّجابِر حتى وفي ماكان على أبيه من البُّر كما تقدم بيان طرقه واختلاف ألفاظه في علامات النبوة ، ثم يرك أيضا في النحل المختص بجابر فياكان عليه هو من الدين والله أعلم. قوله (وكانت لجابر الارض الى بطريق رومة ) فيه التفات ، أو هو مدرج من كلام الراوى ، لكن يرده ويعضد الآول أن في رواية أبي نميم في « المستخرج ، من طريق الرمادي عن سعيد بن أبي مريم شيخ البخاري فيه « وكانت لي الأوض الى بطريق رومة ، ورومة بضم الراء وسكون الواو هي البئر التي اشتراها عَبَانَ وَضَى الله عنه وسبلها وهي في نفس المدينة ، وقد قيل إن رومة رجل من بني غفاركانت له البئر قبل أن يشتريها عثمان نسبت اليه ، ونقل الكرماني أن في بعض الروايات ددومة ، بدال بدل الراء قال ولعلما دومة الجندل . قلت : وهو باطل فان دومة الجندل لم تسكن اذذاك فتحت حتى يمكن أن يكون لجابر فيها أرض ، وأيضا فني الحديث أن الذي علي مشى الى أرض جابر وأطعمه

من رطبها و نام فيها و قام فبرك فيها حتى أوفاه ، فلو كانت بطريق دومة الجندل لاحتاج الى السفر ، لأن بين دومة الجندل وبين المدينة عشر مراحل كما بينه أبو عبيد البـكرى ، وقد أشار صاحب و المطالع ، الى أن دومة هذه هي بو رومة التي اشتراما عنهان وسبلها وهي داخل المدينة فكأن أرض جابر كانت بين المسجد النبوى ورومة • قولِه ( فجلست فخلا عاما ) قال عياض : كذا للقابسي وأبي ذر وأكثر الرواة بالجيم واللام ، قال : وكان أبو مروان بن سراج يصوب هذهُ الرواية الا أنه يضبطها لجَمَاست أي بسكون السين وضمُ الناء على أنها مخاطبة جابر وتفسيره . أي تأخرت عن القضاء ، فحلا بفاء معجمة ولام مشددة من التخلية أو مخففة من الحلو أي تأخر السلف عاما ، قال عياض: لمكن ذكر الارض أول الحديث يدل على أن الحبر عن الارض لاعن نفسه انتهى ، فاقتضى ذلك أن ضبط الرواية عند عياض بفتح السين المهملة وسكون التاء والضمير للارض، وبعده نخلا بنون ثم معجمة ساكنة أي تأخرت الارض عن الاثمار من جهة النخل، قال: ووقع اللصيلي وفحبست، مجاء مهملة ثم موحدة ، وهند أبي الهيثم و فحاست، بعد الحا. المعجمة أان أي خالفت معمودها وحملها ، يقال خاس عهده أذا خانه أو تغير عن عادتة وخاس الشيء اذا تغير ، قال وهذه الرواية اثبتها . قلت : وحكى غيره و خنست ۽ بخاء معجمة ثم نون أي تأخرت ، ووقع في رواية أبي نعيم في و المستخرج ، بهذه الصورة ، فها أدرى مجاء مهملة ثم موحدة أو بمعجمة ثم نون ، وفي رواية الاسماعبلي فخنستُ على عاما وأظنها مجمعهمة ثم سين مهملة ثقيلة وبعدها على بفتحتين وتشديد النحتانية، فكأن الذي وقع في الأصل بصورة نخلا وكذا فخلا تصحيف من هـذه اللفظة ، وهي على كنتب الياء بألف ثم حرف المين والعَمْ عند الله . ووقع في رواية أبي ذر عن المستملي , قال محمد بن يوسف هو الفريري قال أبو جمفر محمد ابن أبي حاتم وراق البخاري قال محد بن اسماعيل وهو البخاري فحلا ايس عندي مقيدا أي مضبوطا ثم قال . فخلا ليس فيه شك ، . قلت : وقد تقدم توجيه ، الكنى وجدته فى النسخة بحيم وبالخاء المحجمة أظهر . قوله ( ولم أجد ) بفتح الهمزة وكسر الجيم وتشديد الدال . قوله (أستنظره) أى أستمهله ( الى قابل ) أى الى عام ثان . قولِه (فأخبر) بضم المدرة وكسر الموحدة وفتح آلراء على الفعل المباضى المبنى للمجهول، ويحتمل أن يكون بضم الرا. على صيغة المضارعة والفاعل جابر ، وذكره كذلك مبالغة في استحضار صورة الحال ، ووقع في دواية أبي نعيم في والمستخرج، فأخبرت . قوله ( فيقول أبا القاسم لا أنظره )كذا فيسه بحذف اداة النداء ، قوله ( أين عريشك ) أي المكان الذي اتخذته في البستان المستظل به وتقيل فيه ، وسيأتي الـكلام عليه في آخر الحديث . قوله ( لجئته بقبضة أخرى ) أى من رطب. قوله ( نقام في الرطاب في النخل الثانية ) أي المرة الثانية ، وفي وواية أبي نديم و فقام فطاف ، بدل قوله في الرطاب . قوله (ثم قال ياجابر جد ) فعل أمر بالجداد ( واقض ) أي أوف. قولِه ( فقال أشهد أنى رسول الله ) قال ذلك ﷺ لما فيه من خرق العادة الظاهر من إيفاء الكثير من القليل الذي لم يكن يظن أنه يونى منه البعض فضلاءن الكل فضلاءن أن تفضل فضلة فضلاعن أن يفضل قدر الذي كان هليه من الدين . قوله ( عرش وعريش بناء ، وقال ابن عباس : معروشات مايعرش من الكرم وغير ذلك ، يقال دروشها أبنيتها ) ثبت هذا في رواية المستملي ، والنقل عن ابن عباس في ذلك تقدم موصولا في أول سورة الأنمام ، وفيه النقل عن غـيره بان المعروش من الـكرم مايقوم على ساق ، وغـير المعروش مايبسط على وجه الارض ، وقوله عرش وعريش بناء هو تفسير أبي عبيدة ، وقد تقدم نقله عنمه في تفسير الأعراف ، وقوله وعروشها أبنيتها ، هو تفسير قوله وخاوية على عروشها ، وهو تفسير أبى عبيدة أيضا ، والمراد هنا تفسير عرش جابر الذي رقد الذي برائج علميه ، فالآكثر على أن المراد به ما يستظل به ، وقيل المراد به السربر ، قال أبن المتين : في الحديث أنهم كانوا لا يخلون من دين لقلة الشي وذاك عندهم ، وأن الاستعادة من الدين أريد بها السكثير منه أو ما لا يحد له وفاء ، ومن ثم مات الذي يرائج ودرعه مرهونة على شعير أخذه لاهله . وفيه زيارة الذي ما المحابة ودخول البساتين والقيلولة فيها والاستظلال بظلالها ، والشفاعة في إنظار الواجد غير العين الني استحقت عليه الميكون أرفق به

## ٤٢ - باب أكل الباد

عَهِدِهِ اللهِ عَلَمَ مَنَ عَلَمُ مِن حَفَسِ بِن غِياتُ حِدَّ ثَنَا أَبِي حَدَّ ثَنَا الْأَعْسُ قَالَ حَدَّ ثَنَا عِهِدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ مَنَ عَلِمُ اللهُ عَلَمُ مَنَ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الله

قوله ( باب أكل الجمار ) بضم الجيم وتشديد الميم ، ذكر فيه حديث ابن عمر فى النخلة ، وقد تقدم شرحه فى كتاب العلم مستوفى ، وتقدم السكلام على خصوص الترجة بأكل الجمار فى كتاب البيوع

#### ٣٤ - إب العَجوة

مد و مد أنها جعة بن عبد الله حد أنها مروات أخبرنا هائم بن هائم أخبرنا عامر بن سعد عن أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه قال رسول الله عن تصبّح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضر و في ذلك اليوم مم في ولا سيخر المدين وي مداله في عداله ، ١٧١٠ ، ١٧٩٠ ]

قوله ( باب العجوة ) بفتح الدين المهملة وسكون الجيم نوع من التم معروف قوله ( حدثنا جمعة ) بضم الجيم وسكون الميم ( ابن عبد الله ) أى ابن زياد بن شداد السلمي أبو بكر البلخي ، يقال ان اسمه يحيي وجمعة الهبه . ويقال له أيضا أبو حاقان ، كان من أثمة الرأى أولا ثم صار من أثمة الحديث قاله ابن حبان في الثقات ، ومات سنة ثلاث و ثلاثين وماثتين ، وماله في البخاري بل ولا في الكتب الستة سوى هذا الحديث ، وسيأتي شرح حديث العجوة في كتاب الطب ان شاء الله تعالى ، وقوله هنا و من تصبح كل يوم سبح تمرات ، وقع في نسخة الصفائي بزيادة الباء في أوله فقال و بسبع ،

#### ٤٤ - باب القران في النمر

٥٤٤٩ - مَرْشُ آدمُ حدَّ ثنا شُعبةُ حدَّ ثنا جَبَلَةً مِن مُتَحَيم قال ﴿ أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابن الزُّ بَهِر ﴾ فرَزَقَنَا تمراً ، فكان عبدُ اللهِ بن عررَ يمرُ بنا - ونحن نأ كلُ - ويقول : لا تُقارِ نوا ، فانَ النّي وَلِيَالِنَهُ مَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلّ

مهى عن الإقران ، ثمَّ يقول : إلا أن يستأذِن الرجل أخاه ، قال نُسمه : الإذن من قول إن عر قوله ( باب القرآن ) بكسر الفاف وتخفيف الراء ، أي ضم تمرة الى تمرة بان أكل مع جماعة . قوله ( جبلة ) بفتح الجيم والموحدة الحفيفة . ﴿ إِنْ سَحِيمٍ ﴾ يمهملة بن مصغر كوفى تا بعى ثقة ما له فى البخارى عن غير ابن عمر رضى الله عنهما شيء . قوله (أصابنا عام سنة) بالاضانة أي عام قحط ، وقع في رواية أبي داود الطيالسي في مسنده عن شعَبة ﴿ أَصَا بَتَنَا مُخْصَةً ﴾ . قوله ( مع ابن الزبير ) يعني عبد الله لما كان خايفة ، و تقدم في المظالم من وجه آخر عن شعبة بلفظ وكنا بالمدينة في بعض أهل العراق، • قوله ( فرزقنا تمرا ) أي أعطانا في أرزاقنا تمرا ، وهو القدر الذي يصرف لهم في كل سنة من مال الخراج وغيره بدّل النقد تمرا لقاة النقد أذذاك بسبب المجاعة التي حصلت قوله (ويتول لا تفارنوا) في دواية أبي الوليد في الشركة دفيةول لا تقرنوا ، وكذا لأبي داود الطيالمي في مسنده . قولِه ( عن الإفران )كنذا لاكثر الرواة وقد أوضح في كتاب الحج أن اللغة الفصحي بغير ألف ، وقد أخرجه أُوُّ داُود الطيالسي بلفظ والقران ، وكمذلك قال أحمد عن حجاج بنَ محمد عن شعبة ، وقال عن محمد بن جعفر عن شمبة د الإقران ، قال القرطبي : ووقع عند جميع رواه مسلم والإقران ، وفي ترجمة أبي داود و باب الإقران في المتر وليست هذه اللفظة معروفة ، وأقرن من الرباعي وقرن من الثلاثي وهو الصواب ، قال الفراء : قررب بين الحج والعمرة ولا يقال أفرن ، وانما يقال أقرن لما قوى عليه وأطاقه ، ومنه قوله تعالى ﴿ وَمَا كُنَّا لَهُ مَقرنَين ﴾ قال : لكن جاء في اللغة أقرن الدم في العرق أي كثر فيحمل حمل الاقران في الحتير على ذلك ، فيبكون معناه أنه تهمي عن الإكثار من أكل التمر إذا كان مع غيره ، ويرجع معناه إلى القرآن المذكور . فلت : لكن يصير أهم منه . والحق أن هذه اللفظة من اختلاف الرَّواة ، وقد ميز أحمد بين من رواه بلفظ أقرن وبلفظ قرن من أحماب شعبة ، وكنذا قال الطيالسي عن شعبة القرآن ، ووقع في رواية الشيباني الإفرآن ، وفي رواية مسعر القرآن . ﴿ لَهُ ( مُ يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه ) أي فاذاً أذن له في ذلك جار ، والمراد بالاخ رفيقه الذي اشترك معه في ، ذلك النَّمر . ﴿ إِلَّهِ ﴿ قَالَ شَعْبَةَ : الآذَنَ مَن قُولَ أَيْنَ عَمْرٍ ﴾ هو موصول بالسند الذي قبله ، وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة مدرجا ، وكذا تقدم في الشركة عن أبي الوليد وللاسماعيلي ، وأصله لمسلم كذلك عن مماذ بن معاذ ، وكسذا أخرجه أحمد عن يزيد وبهو وغيرهما عن شعبة ، وتابع آدم على فصل الموقوف من المرفوع شباية بن سوار عن شعبة أخرجه الخطيب من طريقه مثل ماساقه آدم الى قوله . الإفران ، قال ابن عمر إلا أنَّ يسنأذن الرجل منكم أخاه ، وكنذا قال عاصم بن على عن شعبة و أرى الاذن من قول ابن حمر ، أخرجه الخطيب ، وقد فصله أيضا عن شعبة سعيد بن عامر الضبعي نقال في روايته ، قال شعبة ﴿ إِلَّا أَنْ يُستأذن أحدكم أخاه، هو من قول ابن عمر ، أخرجه الخطيب أيعنا إلا أن سميدا أخطأ في اسم التابعي فقال وعن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ، والمحفوظ ، جبلة بن سحيم ، كا قال الجاعة . والحاصل أن أصحاب شعبة اختالهوا فأكبرهم رواه عنه مدوجا : وطائنة منهم رووا عنه التردد في كون هــذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة ، وشبابة فصل عنه ، وآدم جزم عنه بأن الزيادة من قول ابن عمر ، وتابعه سعيد بن عامر إلا أنه خالف في النابعي ، فلما اختلفوا على شعبة وتعارض جزمه وتردده وكان الذي رووا عنه التردد أكثر نظرنا فيمن رواه غيره من التابعين فرأيناه قد ورد عن سفيان الثورى وابن اسمق الشيبانى ومسعر وزيد بن أبى أنيسة ، فاما الثورى

فتقدمت روايته في الشركة و الفظه د نهيي أن يقرن الرجل بين التمر نين جميعًا حتى يستأذن أصحابه ، وهذا ظاهره الرفع مع احتمال الادراج ، وأما رواية الشيبائى فاخرجها أحد وأبو داود بلفظ . نهى عن الإقران الا أن تستأذن أصحابك ، والقول فيها كالقول في رواية الثوري ، وأما رواية زبد بن أبي أنيسة فأخرجهــــــا أبن حبان في النوع الثامن والخسين من الفسم الثانى من صحيحه بلفظ « من أكل مع قوم من تمر فلا يقرن ، فان أراد أن يفعل ذلك فليستأذنهم ، فإن أذنوا فليفعل ، وهذا أظهر في الرفع مع احتمال الأدراج أيضاً . ثم نظرنا فيمن رواه عن النبي مُرَاكِع غير ابن عمر فوجدناه عن أبي هريرة وسياقه يقتيني أن الأمر بالاستئذان مرفوع ، وذلك أن إسحق في مسنده ومن طريقه ابن حبان أخرجا من طريق الشعبي عن أ بي.وريرة قال كنت في أصحاب الصَّفة فبعث الينا وسول الله مثلِكِيج تمر عموة فكب بيننا فكنا فأكل الثنتين من الجوع، فيمل أصحابنا إذا قرن أحدهم قال اصاحبه إنى قد قرنت فاقرنوا ، وهذا الفعل منهم في زمن النبي علي وال على أنه كان مشروعًا لهم معروفًا ، وقول الصحابي وكنا المعال فى زمن النبي على كذاء له حكم الرفع عند الجمهور . وأصرح منه ما أخرجه البزار من هذا الوجه ولفظه دقسم رسول الله علي تمرأ بين أصحابه في كان بمضهم يقرن ، فنهى رسول الله علي أن يقرن إلا باذن أصحابه ، قالذي ترجح عندى أن لا إدراج فيه . وقد اعتمد البخاري هذه الزيادة وترجم علمها في كتاب الظالم وفي الشركة ، ولا يلزم من كون ابن همر ذكر الإذن مرة غيرمرفوع أن لا يكون مستنده فيه الرفع ، وقد ورد أنه استفتى فى ذلك فأفق ، والمفتى قد لا ينشط فى فتواء الى بيان المستند، فأخرج النسائى من طريق مسمر هن صلة قال « سئل ابن عمر عن قران النمر قال : لاتقرن ، إلا أن تستأذن أصمابك ، ، فيحمل على أنه لما حدث بالقصة ذكرها كلها مرفوعة ، ولما استفتى أنتى بالحسكم الذي حفظه على وقفه . ولم يصرح حينتذ برفعه والله أعلم . وقد اختلف في حكم المسألة : قال النووى : اختافوا في هـذا النهى هل هو على التحريم أو الكراهة ؟ والصواب التفصيل ، قان كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام الا برضاهم، و يحصل بتصريحهم أو بما يقوم مقامه من قرينة حال بحيث يغلب على الظن ذلك ، فان كان الطعام لغيرهم حرم وان كان لاحدهم وأذن لهم في الأكل اشترط رضاه ، ويحرم لغيره ويجوز له هو إلا أنه يستحب أن يستأذن الآكلين ممه ، وحسن للمضيف أن لايقرن ليساوى ضيَّفه ، إلا إن كأن الشيء كشيرا يفضل عنهم ، مع أن الأدب في الأكل مطنقا ترك ما يقتضي الشره ، إلا أن يكون مستعجلاً يريد الاسراخ اشغل آخر . وذكر الحطابي أن شرط هذا الاستئذان إنماكان في زمنهم حيث كانوا في قلة من الثيُّ . فأما اليوم مع اتساع الحال فلا يحتاج الى استئذان . وتعقبه النووي بأن الصواب التفصيل ، لان العبرة بعموم اللفظ لايخصوص السبب ، كيف وهو غير ثابت . قلت : حديث أبي هريرة الذي قدمته يرشد اليه وهو قوى ، وقصة ابن الزبير في حديث الباب كذلك . وقال ابن الأثيرق النهاية : انما وقع النهى عن القران لأن فيه شرها وذلك يزرى بصاحبه ، أو لان فيه غبنا برفيقه ، وقيل انما نهى عنه لما كانوا فيه من شدة العيش وقلة الشيء ، وكانوا مع ذلك يواسون من القليل وإذا اجتمعوا ربما آثر بمضهم بمضا ، وقد يكون فيهم ،ن اشتد جوعه حتى محمله ذلك على القرن بين التمرتين أو تعظيم اللقمة فأرشدهم الى الاستئذان في ذلك تطييبا لنفوس الباقين ، وأما قصة جبلة بن سحيم فظاهرها أنها من أجل الغبنُ واكمون ملكهم فيه سوا. ، وروى نحوه عن أبي هريرة في أحجاب الصفة انتهى . وقدُّ أخرج ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ وهو في « مسند البزار ، من طريق ابن بريدة عن أبيه رقعه «كنت نهيتكم عن القران في التمر ، وان

الله وسمع عليكم فافرنوا ، فلمل النووى أشار إلى هذا الحديث فان في اسناده ضعفًا ، قال الحازى : حديث النهى أصح وأشهر ، الآ أن الخطب فيه يسير ، لأنه ليس من باب العبادات وانما هو من قبيل المصالح الدنيوية فيكـــنى فيه بمثل ذلك ، ويعضده إجراع الامة على جو از ذلك . كـذا قال ، ومراده بالجو از في حال كون الشخص ما لـكا لذلك المأكول ولو بطريق الاذن له فيه كما قرره النووى ، والا فلم يجز أحد من العلما. أن يستأثر أحد بمال غيره بفير إذنه ، حتى لو قامت قرينة تدل على أن الذي وضع الطمام بين الضيفان لايرضيه استمثثار بمضهم على بمض حرم الاستنثار جزمًا ، و إنما تقع المسكارمة في ذلك إذا قامت قرينة الرضا · وذكر أبو موسى المديني في • ذبل الغريبين ، عن عائشة وجابر استقباح القران لما فيه من الشره والعاسع المزرى بصاحبه . وقال مالك : ايس مجميل أن يأكل أكثر من رفقته . ( تنبيه ): في معنى التمر الرطب وكـذا آلزىيب والعنب ونحوهما ، لوضوح العلة الجامعة . قال القرطبي : حمل أمل الظاهر هذا النهى على التحريم ، وهو سهو منهم وجهل بمساق الحمديث وبالمهني ، وحمله الجمهور على حال المشاركة في الآكل و الاجتباع عليه بدليل فهم ابن عمر راويه وهو أفهم المقال وأقعد بالحال. وقد اختلف العلماء فيمن يوضع الطعام بين يديه متى يملمكه ؟ فقيل بالوضع ، وقيل بالرفع الى فيه و قيل غير ذلك ، فعلى الأول فلكم منيه سوا. ، فلا يجوز أن يقرن إلا باذن الباقين ، وعلى الثانى يجوز أن يقرن ؛ لـكن التفصيل الذي تقدم هو الذي تقتضيه القواعد الفقهية . نعم مايوضع بين يدى الضيفان وكسذلك النثار في الاعراس سبيله في العرف سبيل المكارمة لا التشاح ، لاختلاف الناس في متدار الاكل ، وفي الاحتياج الى التناول من الثيُّ ، ولو حمل ألامر على تساوى السهمان بينهم لضاق الامر على الواضع والموضوح له ، ولما ساغ لمن لايسكمفيه اليسير أن يتناول أكثر من نصيب من يشبعه اليسير ، ولما لم يتشاح الناس في ذلك وجرى عملهم على المساعة فيه عرف أن الآمر في ذلك ليس على الاطلاق في كل حالة ، واقد أعلم

## ه ٤ - باب القيفاء

عدد الله عن أبيه قال سمت عبد الله قال حد أبي إبراهيم بن سمد عن أبيه قال سمت عبد الله بن جمور قال « رأيتُ النبي ﷺ يأ كلُّ الرُّطبَ بالقِيثاء »

قوله ( باب الفثاء ) يأتي شرح حديثه في الباب الذي بعده ان شاء الله تعالى

## ٤٦ - إلى بركة النخلة

٥٤٤٨ – مَرْشُنَّ أَبُو نُمَيم ِ حدَّثنا محمدُ بن طلحة عن زُبيد ِ عن مجاهدِ قال سمعتُ ابن عمرَ عن ِ الذبيُّ مَرْكِيْهِ قال « منَ الشجرِ شجرُ أَهُ تـكون مثلَ المسلم ، وهي النخلة »

قوله ( باب بركه النخلة ) ذكر فيه حديث ابن عمر مختصرا وقد تقدم التنبية عليه قريبا وأنه مر شرحه مستوفى ف كنتاب العلم

٧٤ - باسب جع اللَّهِ نَين \_ أوالطعامين \_ بمرَّة

٥٤٤٥ - مَرْشُ ابنُ مُنائل أخيرَ نا عبدُ الله أخبرَ نا إبراهيمُ بن سعدِ عن أبيهِ عن عبد الله بن جعفر رضى اللهُ عنهما قال « رأيتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يَأْ كُلُ الرَّطبَ بِالفثاء »

قوله ( باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة ) أي في حالة واحدة ، ورأيت في بعض الشروح ﴿ بمرة مرة ، ولم أر السَّكرار في الأصول، ولعل البخاري لمح الى تضعيف حديث أنس و إن النبي عليه أنى بالماء أو بقعب فيه لبن وعسل فقال : أدمان في إنا. ، لا آكاه ولا أحرمه ، أخرجه العابراني وفيه رأو بجهول . قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك ، وقد تقدم اخراج البخارى لهذا الحديث قبل هذا الباب سواء وكذا فيما قبله بأ يواب بأعلى من هذا درجة والسبب في ذلك أن مداره على ابراهيم بن سعد ، قال الترمذي صحيح غربب لانعرفه الا من حديثه . وفي ( يأكل الرطب بِالقَمَّاء ) وقع في رواية الطبراني كيفية أكله لحا ، فاخرج في و الأوسط، من حديث عبد الله بن جعفر قال « وأيت في يمين الذي يَرَافِعُ فئاء وقى شماله رطبا وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة، وفي سنده ضعف ، وأخرج فيه وهو في الطب لا بي نعيم من حديث أنس وكان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساده ، فيأكل الرطب بالبعايخ ، وكان أحب الذاكمة اليه ، وسنده ضعيف أيضاً ، وأخرج النسائي بسند صحيح عن حيد عن أنس ، وأيت رسول الله علي يجمع بين الرطب والحريز ، وهو بكسر الحاء المعجمة وسكون الراء وكسر الوحدة بعدها ذاى أوع من البطيخ الأصفر ، وقد تسكير القثاء فتصفر أن شدة الحر فتصير كالخريز كأ شاهدته كذلك بالحجاز ، وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث الاخضر ، واعتل بأن في الاصفر حرارة كما في الرطب ، وقد ورد النعليل بأن أحدهما يطنيء حرارة الآخر ، والجواب عن ذلك بأن في الاصفر بالنسبة للرطب برودة وان كان فيه ـ لحلاوته ـ طرف حرارة ، والله أعلم . وفالنسائى أيضا بسند محيح عن عائشة « ان النبي عَلِيُّةً أكل البطيخ بالرطب ، وفي دواية له جمع بين البطيخ والرطب جميعاً ، وأخرج أبن ماجه عن عائشة وأرادت أمى تعالجني للسدَّة لندخلني على النبي سُلِيًّا فما استقام لها ذلك حتى أكات الرطب بالقثاء فسمنت كمأحسن سمنة ، وللنسائى من حديثها ﴿ لِمَا تَرُوجَى النِّي مُنْكُ عالجونى بغير شيء ، فأطعمونى الفثاء بالتمر فسمنت عليه كاحسن الشحم ، وعند أبي نعيم في الطب من وجه آخر عن عائشة و إن الذي يُرَافِعُ أمر أبويها بذلك ، ولابن ماجه من حديث ابنى بسر و أن الذي يُرَافِعُ كان يحب الزبد والتمر ، الحديث ، ولاَّحمد من طريق اسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال . دخلت على رجل وهو يتمجع لبنا بتمر فقال : ادن ، فان رسول الله عليه عاهما الاطيبين ، واسناده قوى ، قال النووى : في حديث الباب جواز أكل الشيئين من الفاكمة وغيرها معا وجواز أكل طعامين معا ، ويؤخذ منه جواز التوسع في المطاعم ، ولا خلاف بين العلماء ق جواز ذلك . وما نقل عن السلف من خلاف هذا محمول على السكرامة منعا لاعتباد النوسع والترفه وألاكشار لغير مصاحة دينية . وقال القرطبي ، يؤخذ بنه جواز مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها واستعالها على الوجه اللائق بها على قاعدة الطب، لأن في الرطب حرارة وفي الفثاء يرودة ، فاذا أكلا معا اعتدلا ، وهذا أصل كبير في المركبات من الادوية . وترجم أبو نعيم في الطب د باب الآشياء التي تؤكلَ مع الرطب ليذهب ضروه ، فساق هذا الحديث ، لـكن لم يذكر الزيادة التي ترجم بها ، وهي عند أبي داود في حديث عائشة بلفظ . كان يأكل البطيخ بالرطب فيقول : يكسر حر هذا بيرد هذا ويردهذا بحر هذا ، والطبيخ بتنديم الطاء لغة في البطيخ بوزنه ، والمراد

به الاصفر بدايدل ورود الحديث بالفظ الخريز بدل البطيخ ، وكان يكثر وجوده بأرض الحجاز بخلاف البطيخ الاخضر . ( تأبيه ) : سقطت هذا النرجمة وحديثها من رواية الندنى ، ولم يذكرهما الاسماعيلي أيضا

٨٤ - باك من أدخلَ الضَّيفانَ عشرةً عثمرة ، والجاوسِ على الطعام عشرةً عشرة

٥٤٥٠ - حَرَثَى الصَّلَتُ بن محمدٍ حدَّثنا حَمادُ بن زبد عن الجَمْدِ أبى عَبَانَ عن أنس ، وهن هشام عن محمدِ عن أنس ، وعن سِنان أبى ربيعة عن أنس و أن أم سُليم للهم الله علم الله محمد عن أنس ، وعن سِنان أبى ربيعة عن أنس و أن أم سُليم الله علم الله علم الله عند عا ، ثم بَعَمَّننى إلى النبي الله على النبي الله عن أصحابه الله ، إنما هو شي صَنَعَمْهُ أمْ سَليم . فَخْرَجَ إليه أبو طلحة قال : بارسول الله ، إنما هو شي صَنَعَمْهُ أمْ سَليم . فَخْرَجَ إليه أبو طلحة قال : بارسول الله ، إنما هو شي صَنَعَمْهُ أمْ سَليم . فَخْرَجَ إليه أبو طلحة قال : بارسول الله ، إنما هو شي صَنَعَمْهُ أمْ سَليم . فَخْرَة ، فأَدْخُلُوا فأ كلوا حتى شَبِهُ وا . ثم قال : أدخِلُ على عشرة ، فلا خلوا فأ كلوا حتى شَبِهُ وا . ثم قال أدخل على عشرة ، حتى عد اربعين ، ثم أكل الذي عليه أنه م قام ، فَجَعات أنظر هل تقص منها شيء ، ؟

قوله ( باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة ، والجلوس على الطعام عشرة عشرة ) أى اذا احتيج الى ذلك لصيق الطعام أو مكان الجلوس عليه . قوله ( عن الجعد أبي عُبَانُ عن أنس ، وعن هشام عن محمد عن أنس ، وعن سنان أبي ربيمة عن أنس ) هذه الاسانيد الثلاثة لحماد بن زيد ، وهشام هو ابن حسان ، ومحمد هو ابن سيرين ، وسنان أبو ربيعة قال عياض وقع فى رواية ابن السكن سنان بن أبى ربيعة وهو خطأ وانما هو سنان أبو ربيعة وأبو ربيمة كنيته . قلت : الخطأ فيه عن دون ابن السكن ، وسنان هو ابن ربيمة وهو أبو ربيعة وافقت كنيته اسم أبيه ، وايس له في البخاري سوى هذا الحديث ، وهو مقرون بغيره ، وقد تـكلم فيه أبن معين وأبر حاتم ، وقال ابن عدى : له أحاديث قليلة، وأرجو أنه لا بأس به . قوله (جشته) بجيم وشين معجمة أى جعلته جشيشا ، والجشيش دقيق غير ناعم . قوله ( خطيفة ) بخاء معجمة وطَّاء مهملة وزن عصيدة ومعناه ،كـذا تقدم الجرم به ف وعلامات النبوة ، وقيل أصله أن يؤخذ لبن ويدر عليه دقيق ويطبخ ويلعقها الناس فيخطفونها بالاصابع والملاعق فسميت بذلك ، وهي فميلة يمعني مفعولة ، وقد نقدم شرح هذه القصة مستوفى في وعلامات النبوة، وسياق الحديث هناك أتم بما هنا . وقوله في هذه الرواية . انما هو شيء صنعته أم سليم . أي هو شيءٌ قليل ، لأن الذي يتولى صنعته امرأة بمفردها لا يكون كشيرا في العادة ، وقد قدمت في د علامات النبوة ، أن في بعض روايات مسلم مايدل على أن في سياق الباب هنا اختصارا مثل قوله في رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس و فقال أبو طاحة يارسول الله إنما أرسلت أنسا يدعوك وحدك ، ولم يكن عندنا ما يشبع من أرى ، وفي رواية عمرو بن عبد الله عن أنس , فقال أبو طلحة : إنما هو قرص ، فقال : إن الله سيبارك فيه ، قال ابن بطال : الاجتماع على الطمام من أسباب البركة ، وقد روى أبو داود من حديث وحثى بن حرب وفعه . اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك المُم قال : وائما أدخلهم عشرة عشرة والله أعلم لانها كانت قصمة واحدة ولا يمكن الجاعة الكشيرة أن يقدروا

هل النناول منها مع قلة الطمام ، فجعامِم عشرة عشرة ليتمكنوا من الأكل ولا يزدحموا ، قال : وأيس في الحديث المنع عن اجتماع أكثر من عشرة على الطمام

# ١٩ - باسب ما يُكرَهُ من الثومِ والبُقولِ. فيه ابن عرَ عن النبيُّ مَا اللهِ عَلَيْهِ

اه، ه مرش مسدَّدُ حدَّنا عبدُ الوارثِ عن عبدِ العزيزِ قال ﴿ قِيلَ لأنَسِ : ماسمتَ النبيَّ مَلَيْكُ يقول في الثُّوم ؟ فقال : مَن أ كلَ فلا يَقرَبنُ مَسجِدَنا ﴾

٥٤٥٧ - وَرَشُنَا عَلَى بَنَ عَهِدِ اللهُ حَدَّثُنَا أَبُو صَفُوانَ عَبْدُ اللهِ بِن سَمِيدِ أَخْبَرَنَا بُونَسُ عَن ابن شَهَابِ قَالَ حَدَّثُنَا أَنْ عَلَمُ اللهُ عَنْمَا زَعَمَ عَن النّبِيّ عَلِيْكِيّ قال ﴿ مَن أَكُل ثُوماً أَو بَصَلا فَاليَعْمَرُلُنَا ، أَو لِيَعْمَرُ لَ \* مَسَجِدَنَا ، فَا لَمُ عَنْمَ اللّهُ عَنْمَا أَوْ بَصَلا فَاليَعْمَرُلُنَا ، أَو لِيَعْمَرُ لَ \* مَسَجِدَنَا ،

قوله ( باب ما يكره من الثوم والبقول ) أي التي لها رامحة كريمة ، وهل النهي عن دخول المسجد لآكلها على المَّديم آو على من أكل النيء منها دون المطبوخ ؟ وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الصلاة . ثم ذكر المصنف ثلاثة الحاديث . أحدها ، قوله ( فيه ابن عمر عن النبي ﷺ ) تقدم في أواخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة من رواية نافع عن ابن عمر أن الذي باللج قال في غزوة خبير و من أكل من هذه الشجرة ـ يعني الثوم ـ فلا يتربن مسجدنا ، ووقع لنا سبب هذا الحديث : فأخرج عثمان بن سعيد الدارى في دكتاب الأطعمة ، من دواية أبي عمرو هو بشر ابن حرب عنه قال و جاء قوم مجلس النبي علي وقد أكلوا الثوم والبصل ، فكمأنه تأذى بذلك فقال، فذكره . ثا نيها حديث أؤس أوردة خن مسدد ، وتقدم في أأصلاة عن أبي معمر ، كلاهما عن عبد الوارث وهو ابن سعيد عن عبد المزيز هو ابن ضهيب . اثالثها حديث جابر ، وقد تقدم أيضا هناك موصولا ومعلقا وفيه ذكر البقول ، ولكنه اختصره هنا . وقوله وكل فان أناجي من لا ثناجي، فيه إباحته لغيره كل حيث لايتأنى به المصلون جما بين الاحاديث . واختلف في حقه هو علي فقيل : كان ذلك محرما عليه ، والأصح أنه مكروه اممرم أوله و لا ، في جواب أحرام هو ؟ وحجة الأول أن العلة في المنع ملازمة الملك له على ، وأنه ما من ساعة إلا وملك يمكن أن ياتماه فيها . وفي هذه الأحاديث بيان جواز أكل الثوم والبصل والكراث ، إلا أن من أكلها يكره له حصور المسجد، وقد ألحق بها الفقهاء ما في معناها من البقول الكريمة الرامحة كالفجل ، وقد ورد فيه حديث في الطبراني وقيده عياض بمن يتجشى منه ، وألحق به بعض الشافعية الشديد البخر ومن به جراحة تفوح رائحتها ، واختلف في الكراهية : فالجمهور على التنزيه ، وعن الظاهرية التحريم ، وأغرب عياض فنقل عن أهـل الظاهر تخريم تناول هـذه الاشياء مطلقاً لأنها تمنع حضور الجماعة ، والجماعة فرض عين ، واكن صرح ابن حزم بالجواز ، ثم يحرم على من يتعاطى ذلك حضور المسجد ، وهو أعلم بمذهب من غيره

### ٥٠ - باب الكباث ، وهو ورق الأراك

٥٤٥٣ - حَرْشُ سعيدٌ بن عُمَير حدَّثنا ابنُ وَهبٍ عن يونُسَ عن ابن شهابٍ قال أخبرَ ني أبو سَلمةَ قال

أُخبرَ نَى جَابِرُ بَنْ عَبِدِ اللهُ قَالَ ﴿ كُنَّا مِعَ رَسُولِ اللهِ بِيَالِيَّةٍ بَمَرٌ للشَّامْرِانِ بَجْنى الكَّبَاثَ فَقَالَ : عليه بَالأَسُودِ منه فانهُ أيطَبُ . فقيلَ : أكنتَ ترعىٰ الغنمَ ؟ قالَ : نعم، وهل من َنبيٍّ إلاّ رَعاها ﴾ ؟

قوله ( باب الكباث ) بفتح المكاف وتخفيف الموحدة وبعد الالف مثلثة ( قوله رهو ورق الأراك ) كمذا وقع في رواية أبي ذر عن مشايخه وقال: كذا في الرواية ، والصواب ثمر الاراك انتهى . ووقع للنسني ثمر الأراك وللباةين على الوجهين . ووقع عند الاسماعيلي وأبي نعيم وابن بطال ورق الاراك ، وتعقبه الاسماعيلي نقال : انما هو ثمر الاراك وهو البرير \_ يمني بمرحدة وزن الحرير \_ فاذا اسود فهو الكباث. وقال أبن بطال : الكباث ثمر الاراك الغض منه ، والبرير ثمره الرطب واليابس . وقال ابن التين : قوله ودق الاراك ايس بصحبح ، والذي في اللغة أنه تمر الآراك، وقيل هو نضيجه ، فاذا كان طريا فهو موز، وقيل عكس ذلك وأن الكباث الطرى ، وقال أبو عبيد : هو ثمر الاراك اذا يبس وايس له عجم. قال أبو زياد : يشبه التين يأكله الناس والإبل والغنم ، وقال أبو عرو هو حار كأن فيه ملحا أنتهي . وقال عياض : الكباث ثمر الاراك وقيل نضيجه وقيل غضه ، قال شیخنا ابن الملتن : والذي رأیناه من نسخ البخاري ، وهو ممر الاراك ، على الصواب ، كذا قال ، وقال الكرماني وقع في نسخة البخاري و وهو ورق الارآك ، قيل وهو خلاف اللغة . قوله ( يمر الظهران ) بتشديد الراء قبلها ميم مفتوحة والظاء ممجمة بلفظ نثنية الظهر ، مكان معروف على مرحلة من مكة . قوله ( نجنى ) أى نقتطف . فوله ( فانه أيطب )كذا وقع هنا ، وهو المه بمعنى أطيب وهو مقلوبه ، كما قالوا جذب وجبدً . قوله فقيل أكنت ترعى الَّهُمْ )؟ في السؤال اختصار والتقدير : أكنت ترعى الغنم حتى عرفت أطيب السكباث؟ لأن راعي الغنم يـكثر تردده تحت الاشجار لطلب الرعى منها والاستظلال تحتياً ، وقد تقدم بيان ذلك في قصة موسى من أحاديث الانبياء ، وتقدم الـكلام على الحـكمـة في رعى الانبياء الغنم في أوائل الإجارة ، وأفاد ابن التين عن الداودي أن الحسكمة في اختصاصها بذلك لكونها لا تركب فلا تزءو نفس واكبها ، قال : وفيه إباحة أكل تمر بالحنطة والحبوب الكثيرة وسعة الرزق فلا حاجة يهم الى ثمر الاراك . قلت : ان أراد بهذا السكلام الإشارة الى كرامة تناوله فليس بمسلم ، ولا يلزم من وجود ما ذكر منع ما أبيح بغير ثمن ، بل كثير من أهل الورع لهم دغبة فى مثل هذه المجاحات أكثر من تناول ما يشترى والله أعلم . تكلة : أخرج البيهتي هذا الحديث في كتتاب والدلائل، من طريق عبيد بن شريك عن يحيي بن بكير بسنده الماضي في أحاديث الانبياء الى جابر ، فذكر هذا الحديث وقال فى آخره « وقال إن ذلك كان يوم بدر يوم جمعة لثلاث عشرة بقيت من رمضان » قال البيهتى : رواه البخارى عن مي بن بكير دون التاريخ ، يعنى دون قوله ، ان ذلك كان الح ، وهو كما قال ، ولعل هذه الزيادة من ابن شهاب أحذرواته

١٥ - باب المنتفة بعد الطمام

٥٤٤٥ – مَرْشُنَا على بن عبد الله حدَّثنا سُفيانُ سمتُ بحي بنَ سميدِ عن بُشَير بن بَسار وعن سُوَبد ابن النّمانِ قال : خَرَجنا مع رسولِ الله عَلَيْكِيْ لمل خيبرَ، فلمّا كنّا بالعدّهباء دَعابطمام فعا أَنِيَ إلاّ بسويق، فأكلنا،

#### نقام الى الصلاة فتمضَّمَن ومَضْمضا ،

٥٤٥٥ – قال يحيي سمعت ُ بشيرا يقول : ﴿ حدَّ ثَنَا سُو يَدْ خرجنا مع رسول اللهِ وَ اللهِ عَلَيْكَ إِلَى خير ، فلما كنّا بالصَّبْباء .. قال يحيي : وهي من خير على رَوْحة .. دعا بطعام ، فما أين إلا بسويق ، فلكناه فاكلنا منه ، ثمّ دَعا بماء فنصَمَض ومَضْمضنا معه ، ثم صلّى بنا الغرب ولم يَتَوضا ﴾ وقال سفيان ؛ كأنك تسمّه من يحيى قول ( باب المضمضة بعد العامام) ذكر فيه حديث سويد بن النعان في المضمضة بعد السويق ، وساقه بسند واحد المفظين قال في أحدهما و فأكلنا ، وزاد في الآخر و فلكناه ، وقد تقدم باسناده و متنه في أوائل الأطممة ، وقال في آخره هنا و قال سفيان : كما نك نسمه من يحيي بن سعيد ، وهو محول على ان عليا وهو ابن المديني سمعه من سفيان مهارا فربما غير في بعضها بعض الالفاظ

# ٢٥ - إب أَنْ الأصابع ومَصِّها قبلَ أَن مُسَحَ بالمُندبل

٥٤٥٦ – مَرْشُ على بن عبد الله حدثنا سفيانُ عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابنِ عبّاس أنّ النبيُّ قال « إذا أ كل أحدُ كم فلا تَمِسحُ يدَه حتى عَلِمةَ مها أو مُلِمِقها »

قولِه (باب لمن الاصابع ومصها قبل أن "بمسح بالمنديل)كذا قيده بالمنديل ، وأشاد بذلك الى ما وقع في بمض طرق الحديث كما أخرجه مسلم من طربق سفيان الثورى عن أبي الزبير عن جابر بلفظ و ألا يمسح يده بالمنديل حتى ياءن أصابعه ، لكن حديث جابر المذكور في الباب الذي يليه صريح في أنهم لم يكن لهم مناديل ، ومفهومه يدل على أنهم لو كانت لهم مناديل لمسجوا بها ، فيحمل حديث النهي على من وجد ولا مفهوم له بل الحـكم كـذلك لو مسح بغير المنديل، وأما قوله في الترجمة ﴿ ومصها ، فيشير الى ما وقع في بمض طرقه عن جابر أيضا ، وذلك فيما اخرجه ابن أبي شيبة من رواية أبي سفيان عنه بلفظ . اذا طعم أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصها ، وذكر القفال في « محاسن الشريمة » أن المراد بالمنديل هنا المنديل المعد لا زالة الزهومة ، لا المنديل المعد للسح بعد الغسل . قوله ( عن عمرو بن دينار عن عطاء ) في رواية الحبيدي ومن طريقه الاسماعيلي و حدثنا عمرو بن دينار أخبرني عطاءً ، قوله (غن ابن عباس) في رواية ابن جريج عند مسلم و سمعت عطاء سمعت ابن عباس ۽ زاد ابن أبي عمر في روايته عن سفيان سممت عمر بن قيس يسأل عرو بن دينار عن هذا الحديث فقال : هو عن ابن عباس ، قال : فان عطاء حدثناه عن جابر ، قال حفظناه عن عطاء عن ابن عباس قبل أن يقدم علينا جابر، اه . وهذا ان كان عمر بن قيس حفظه احتمل أن يكون عطاء سمعه من جابر بعد أن سمعه من ابن عباس ، ويؤيده ثبوته من حديث جابر عند مسلم وان كان من غير طريق عطاء ، وفي سيافه زيادة ليست في حديث ابن عباس ، فني أوله , اذا وقمت لقمة أحدكم فليمط ماكان بها من أذى ولا يدُّعها الشيطان، ثم ذكر حديث الباب، وفي آخره زيادة أيضا سأذكرها ، فلمل ذلك سيب أخذ عطاء له عن جابر . قوله (إذا أكل أحدكم) زاد مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وآخرين عن سفيان وطعاما ، ، وفي رواية ابن جريج و اذا أكل أحدكم من الطعام ، . قوله (فلا يمسح يده ) في حديث كعب بن م ــ ۲۲ م ۹ دمع البادي

مالك عند مسلم وكان رسول الله عليه عليه الكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقما ، فيحتمل أن يكون أطلق على الاصابع اليد، ويحتمل وهو الاولى أن يكون المراد باليد الكف كلها فيشمّل الحكم من أكل بكفه كلها أو بأصابعه فقط أو ببعضها : وقال ابن الحربي في وشرح الترمذي، : يدل على الأكل بالكمف كلها أنه يَالِيُّ كان يتمرق العظم وينهش اللحم، ولا يمكن ذلك عادة إلا بالكف كلما . وقال شيخنا : فيه نظر لانه يمكن بالنلاث ، سلمنا لسكن هو ممسك بكفه كام الآآكل بها ، سلمنا لكن محل الضرورة لايدل على عموم الاحوال . ويؤخذ من حديث كعب بن مالك أن السنة الأكل بثلاث أصابع وإن كان الأكل بأكثر منها جائزًا ، وقد أخرج سعيد بن منصور عن سفيان دعن عبيد الله بن أبي يزيد أنه رأى ابن عباس إذا أكل لعق أصابعه الثلاث ، قال عياض : والأكل بأكثر منها من الشره وسوء الآدب و تكبير اللقمة ، و لا نه غير مضطر الى ذلك لجمه اللقمة و إمساكما من جهاتها الثلاث ، فان اخطر الى ذلك لحفة الطمام وعدم تلفيفه بالثلاث فيدهمه بالرابعة أو الخامسة ، وقد أخرج سميد بن منصور من مرسل ابن شهاب . ان الذي يَلِي كان اذا أكل أكل مخمس ، فيجمع بينه و بين حديث كمب باختلاف الحال . قوله ( حتى يلمقها ) بفتح أوله من الثلاث أي يلمقها هو ( أو يلمقها ) بضم أوله من الرباعي أي يلمقها غيره ، قال النووى : المرأد إلماق غيره بمن لايتقذر ذلك من زوجة وجادية وعادم وولد ، وكذا من كان في ممناهم كتلميذ يمتقد البركة بلمتها ، وكذا لو ألمقها شاة وتحوها . وقال البيهتي : ان قوله , أو ، شك من الراوى ، ثم قال : فان كَانَا جَمِيمًا مُحَمِّوظَينَ فَانَمَا أَرَادَ أَنْ يَلِمُقُهَا صَغِيرًا أَوْ مِن يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَتْقَذَّر بِهَا ، ويحتَّمَلُ أَنْ يَكُونُ أَرَادُ أَنْ يُلْمَق إصبعه فم فيكون بمدى يلعقها ، يعنى فتسكون وأو ، الشك . قال ابن دقيق العيد : جاءت علة هذا مبينة في بعض الروايات فانه و لايدري في أي طعامه البركة ، وقد يعال بان مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما يمسح به مع الاستفناء عنه بالريق ، الكن إذا صح الحديث بالتعليل لم يعدل عنه . قلت : الحديث صحيح أخرجه مسلم في آخر حديث جابر و افظه من حديث جابر د اذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما أصابِها من أذى و ايأكابها ، و لا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها ، فانه لايدري في أي طعامه البركة ، زاد فيه النسائي من هـذا الوجـه ، ولا يرفع الصَّحفة حق يلمقها أو يلمقها ، ولاحد من حديث ابن عمر نحوه بسند صحيح ، وللطبراني من حديث أبي سعيد نحوه بلفظ ه قانه لايدرى في أي طعامه ببارك له، والسام نحوه من حديث أنس ومن حديث أبي مريرة أيضاً ، والعلة المذكورة لا يمنع ماذكره الشيخ ، فقد يكون للحكم عالمًان فأكثر ، والتنصيص على واحدة لاينني غيرها ، وقد أبدى عياض علة أخرى فقال: إنما أمَّر بذلك لمثلا يتهاون بقايل الطعام . قال النووى : منى قوله , فى أى طعامه البركة ، : ان الطعام الذي يحضر الالسان فيه بركة لايدرى أن تلك البركة فيما أكل أو فيما بتي على أصابعه أو فيما بتي في أسفل القصمة أو في اللقمة الساقطة ، فيذبني أن يحافظ على هذا كله لتَّحصيل البركة أه . وقد وقع لمسلم في رواية أبي سفيان عن جابر في أول الحديث و أن الشيطان يحض أحدكم عند كل شيء من شأنه ، حتى يحضره عند طعامه ، فاذا مقطت من أحدكم اللقمة فليمط ماكان بهـا من أذى ثم ليأكلهـا ولا يدعهـا للشيطان، وله تحوه في حديث أنس وزاد، وأمر بأن تسلت القصمة ، قال الخطابي : السلم تتبع ما بق فيها من الطعام ، قال النووى : والمراد بالبركة ماتحصل به التغذية وتسلم عاقبته من الآذي ويقوى على الطاعة ، والملم عند الله . وفي الحديث رد على من كره العتي الأصابع استقذارا ، نهم يحصل ذلك لو نمله في أنناء الأكل لانه يعيد أصابعه في العامام وعليها أثر ريقه، قال الخطابي : عاب قوم أفسد عقلهم الترقه فرعموا أن لهتى الاصابع مستقيح ، كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالاصابع أو الصحفة جزء من أجواء ما أكلوه ، وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقدرا لم يكن الجزء اليدير منه مستقدرا ، وليس في ذلك أكبر من مصه أصابعه بباطن شفتيه . ولايشك عاقل في أن لابأس بذلك ، فقد يمضمض الانسان فيدخل إصبعه في فيه فيدلك أسنانه وباطن فه ثم لم يقل أحد إن ذلك قذارة أو سوء أدب . وفيه استحباب مسح اليد بعد الطعام ، قال عياض : محله في لم يحتج فيه الى الفسل بما ليس فيه غمر ولزوجة بما لايذهبه إلا الفسل ، لما جاء في الحديث من النرغيب في غسله والحدر من توكه . كذا قال وحديث الباب يقتضي منع الفسل والمسح بغير لهق لأنه صريح في الأمر باللمق دونهما تحصيلا للبركة ، نعم قد يتمين الندب الى الفسل بعد اللمق لاز أله الرائحة ، وعليه يحمل الحديث الذي أشار اليه ، وقد أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة رفعه و من بات وفي يده غمر ولم يفسله فأصابه شيء أخرجه الترصدي دون توله و لم يفسله » وفيه المحافظة على عدم اهمال شيء من فضل افة فلا يلومن الا نفسه ، أخر وان كان تافها حقيرا في العرف . ( تسكملة ) : وقع في حديث كعب بن عجرة عند الطبراني في والاوسطى ، ثم رأيته يلمق أصابعه الثلاث : بالإبهام والتي تابها والوسطى ، ثم رأيته يلمق أن الوسطى أكثر تلوبك لانها أطول فيبيق فيها من الطعام أكثر من غيرها ، ولانها الطولها أول مانزل في الطعام ، ويحتمل أن الذي يلمق يسكون بعان كفه الى جهة وجهه ، فإذا ابتدأ بالوسطى انتقل الما المول مانزل في الطعام ، ويحتمل أن الذي يلمق يسكون بعان كفه الى جهة وجهه ، فإذا ابتدأ بالوسطى انتقل الم المون أول مانزل في الطعام ، ويحتمل أن الذي يلمق يسكون بعان كفه الى جهة وجهه ، فإذا ابتدأ بالوسطى انتقل الم المون الم المون الله المون الم من الم الم المراه المراه من المناه المون القام المرب والته أعلم المون المان كفه الى جهة وجهه ، فإذا ابتدأ بالوسطى انتقل الم المون المناه كم المهم والته أعلم

#### ٥٣ - إب المنديل

٥٤٥٧ - مَرْشُ ابراهم بن المنذر قال حد أنى محمد بن مُفَلَيح قال حدانى أبي عن سعيد بن الحارث دعن جابر بن عبد الله رضى الله في فيهما أنه سأله عن الوُضُوء ممّا مَسَّت النار ، فقال : لا ، قد كنّا زمان النبي مَنْ الله عن جابر بن عبد الله رضى الله فيهما أنه سأله عن الوُضُوء ممّا مَسَّت النار ، فقال : لا ، قد كنّا زمان النبي مَنْ الله الله عنه وأقدامنا ، لا يجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا ، فاذا نحن وجَدناه م يكن لنا مَنادِبل إلا أكفّنا وسَواعد نا وأقدامنا ، ثمّ نُصلّى ولا نَتَوضا ،

قوله ( باب المنديل ) ترجم له ابن ماجه و مسح اليه بالمنديل ، قوله ( حدثني محمد بن فليح ) أى ابن سليان المدنى . قوله ( حدثني أبي عن سعيد بن الحادث ) أى ابن أبي المعلى الانصاري ، وقد أخرجه ابن ماجه من رواية ابن وهب عن محمد بن أبي يحيي عن أبيه عن سعيد ، فجزم أبو أهيم في والمستخرج ، بأن محمد بن أبي يحيي هو ابن فليح لان فليحا يكني أبا يحيي وهو معروف بالرواية عن سعيد بن الحادث . وقال غيره : هو محمد بن أبي يحيي الآسلى والد ابراهيم شيخ الشافعي ، واسم أبي يحيي سمعان ، وكأن الحامل على ذلك كورب ابن وهب يروى عن فليح نفسه فاستبعد قائل ذلك أن يروى عن ابنه محمد بن فليح عنه ، ولا عجب في ذلك . والذي ترجح عندى الأول فان لفظهما واحد . قوله ( سأله عن الوضوء مما مست الذار ) في رواية الاسماعيلي من طريق أبي عام عن فابح عن سعيد و قلت لجابر : هل على فيا مست الذار وضوء ، ؟ وقد تقدم حكم المسح في الباب الذي قبله ، وحكم الوضوء مما مست

النار في كتاب العاوارة

# ٥٤ - بأسب مايقولُ إذا فَرَغَ من علماميه

٥٤٥٨ - حَرَثُنَ أَبُو نُعِيم حدَّ ثنا سفيانُ عن ثَوْر مِ عن خاله ِ بن مَعْدان ﴿ عن أَمامَةَ أَن النبي مَنْ الله عَلَى الله عَن أَبِي الله عَلَى الله عَلَ

٥٤٥٩ - مَرْشُنَ أَبِو عاصم عَن تَورِ بِن يَزِيدَ عَن خَالَدِ بِنْ مَعَدَانَ عَن أَبِي أَمَامَةُ \* أَنَّ النّبي كَانَ إِذَا فَرَغَ مِن طَعَامَهِ - وَقَالَ مَرَّةً : إِذَا رَفَعَ مَائَدَ تَهَ - قَالَ : الحَدُنَّةُ الذّي كَفَانَا وَأَرُوانَا ، غَيْرَ مَكَفِى وَلا مَكْفُورٍ . وقالَ مَرَّةً : لك الحَدُّ رَبَّنَا ، غَيْر مَكِني ولا مُودَّع ولا مُستَغَنَّ رَبَّنَا ،

قولِه ( باب ما يقول اذا فرغ من طعامه ) قال ابن بطال : انفقوا على استحباب الحمد بعد الطعام ، ووردت في ذلك أنواع ، يمنى لا يتمين شىء منها . قوله ( سفيان ) هو الثورى ، وثور بن يزيد هو الشاى ، وأول اسم أبيه ياء تحتانية . وقد أورد البخاري هذا الاسناد عن ثور نازلا ثم أورده عاليا عنه ومداره في أكثر الطرق عليه ، وقد تابعه فى بعضه عامر بن حشيب وهو بفتح الجيم وكسر الشين المعجمة وآخره موحدة وزن عظيم ، أخرجه الطبرائى وابن أبي عاصم من طريقه فقال في سياقه , عن عامر عن خالد قال : شهدنا صنيعا \_ أي وليمة \_ في منزل عبد الاعلى ومعنا أبر أمامةً ، وذكره البخارى في تاريخه من هذا الوجه نقال وعبد الاعلى بن هلال السلمي ، . قوله (اذا رفع مائدته) قد ذكره فى الباب بالهظ و اذا فرغ من طمامه ، وأخرجه الاسماعيلي من طريق وكيبع عن ثور بلفظ و اذا فرغ من طمامه ورفعت مائدته ، فجمع اللفظين ، ومن وجه آخر عن ثور بلفظ ، اذا رفع طَّمامه من بين يدية ، ووقَّع فى رواية عامر بن جشيب بسنده عن أبي أمامة ﴿ على رسول الله عَلَيْكُ أَوْرُلُ عَنْدُ فَرَاغَى مِنَ الطَّمَامُ وَرَفْع المَـائِدَةُ ﴾ الحديث ، وقد تقدم أنه ﷺ لم يأكل على خوان قط ، وقد فمروا المائدة بأنها خوان عليه طعام ، وأن بعضهم أجاب بان أنسا ما رأى ذلك ورآه غيره ، والمثبت مقدم على النانى ، أو المراد بالخوان صفة مخصوصة ، والمائدة تُطلق على كل ما يوضع عليه الطءام لآنها إما من ماد يميد إذا تحرك أو أطعم ، ولا يختص ذلك بصفة مخصوصة ، وقد تطلق المائدة ويراد بهـًا نفس الطعام أو بقيته أو إناؤه ، وقد نقل عن البخارى أنه قال : اذا أكل الظعام على شيء ثم رفع قيل رفعت المائدة . قوله ( الحم- لله كـ ثيرا ) في رواية الوليد عن ثور عند ابن ماچه , الحمد لله حمدا كـ ثيرا ، قولِه (غير مكنى) بفتح المبم وسكُّون الكاف وكسر الفاء وتشديد التحتا نية ، قال ابن بطال محتمل أن يكون من كنفأت الاناء ، فالمعنى : غير مردود عليه إنعامه . ويحتمل أن يكونَ من الـكمفاية أى ان الله غير مكنى رزق عباده ، لانه لا يكنفيهم أحد غيره . وقال ابن الذين : أي غير محتاج الى أحد ، لـكنه هو الذي يطمم عباده ويكلفيهم ، وهذا قول الخطابي . وقال الفزاز : ممناه أنا غير مكتنف بنفسي عن كفايته . وقال الداودي: معناه لم أكتف من فضل الله و نممنه . قال ابن الذين : وقول الخطابي أولى لان مفعولاً بمعنى مفتعل فيه بعد وخروج عن الظاهر ، وهذا 

مقلوب من الاكفاء وهو القاب غير أنه لايكني الإناء الاستفناء عنه . وذكر ابن الجوزي عن أبي منصور الجوالبق أن الصواب غير مكافأ بالممزة ، أي أن ثممة آلة لا تكافأ . قلت : وثبتت هذه اللفظة هكذا في حديث أبي هريرة ، الكن الذي في حديث الباب غير مكنى بالياء ، و الـكل معنى . قولِه في الرواية الاخرى (كفانا وأروانا ) هذا يؤيد عود الصمير الى الله تمالى لأنه تمالى هو الـكانى لا المـكـنى ، وكَفَانًا هو من الـكـفاية ، وهي أعم من الشبع والري وغيرهما ، فأروانا على هذا من الحاص بعد المام . ووقع في دواية ابن السكن عن الفربري « وآوانا ، بالمد من الإيواء . ووقع في حديث أبي سميد عند أبي داود د الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ، ولابي داود والنرمذي من حديث أبي أيوب د الحد قه الذي أطعم وستى وسوغه وجعل له مخرجاً ، وأخرج النسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة ما في حديث أبي سعيد وأبي أمامــــة وزيادة في حديث مطول، وللنسائق من طريق عبد الرحن بن جبير المصرى أنه حدثه رجل خدم الذي ﷺ ثمان سنين أنه وكان يسمع الذي ﷺ اذا قرب اليه طعامه يقول : بسم الله ، قاذا فرغ قال : اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وهديت وأحييت ، فلك الحمد على ما أعطيت ، وسنده صحيح . قوله في الرواية الاخرى (ولا مكنفور) أي مجمود فضله و نعمته ، وهذا بما يةوى ان الضمير لله تمالى . قولِه ( ولا مودع ) بفتح الدال النقيلة أي غير متروك ، ويحتمل كسرها على أنه حال من القائل أي غير تارك . قَوْلَه ( ولا مستغنى عنه ) بفتح النون وبالتنوين . قولِه ( ربنا ) بالرفع على أنه خبر مبتدأ يحذوف ، أي هو ربنا ، أر على أنه مبتدأ خبره متقدم ، ويجوز النصب على المدح أر الاختصاص أو إضمار أعنى ، قال أبن النين ويجوز الجر على أنه يدل عن الضمير في عنه ، وقال غيره على البدل من الاسم في قوله والحد لله ، وقال ابن الجوزي د وبنا ، بالنصب على النداء مع حذف أداة النداء ، قال الكرماني : محسب وفع غير أي و نصبه ووفع ربنا ونصبه، والاختلاف في مرجع الضمير يكمان التوجيمات في هذا الحديث

# ه ٥ - باب الأكل مع الخادم

٥٤٦٠ - مَرْشُنَا حَفَّ بن عَرَ حَدَّثُنَا شُمِهُ عَن محمد ـ هو ابن زياد ـ قال « سمعتُ أَبا هويرة عن النبي عَلَيْ قال : إذا أَنَى الحدَّكُم خادمُه بطعامهِ قان لم يُجلِينُهُ معهُ فَلْيَنَاوِلُهُ أَكَانًا أَو أَكَانَا وَ لَوَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْنَاوِلُهُ أَكَانًا أَو أَكَانَا وَ لَوْ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا وَلَهُ أَلُو اللهِ اللهُ عَلَيْنَا وَلَهُ وَلَى حَرَّهُ وَعَلَاجِه ،

قوله (باب الآكل مع الخادم) أى على قصد النواضع ، والخادم يطلق على الذكر والانثى أعم من أن يكون رقيقا أو حرا ، عله فيما اذاكان السيد رجلا أن يكون الخادم اذاكان أنثى ملك أو محرمه أو ما في حكه وبالمكس في الهر عد بن زياد) هو الجمعي . قوله (اذا أتى أحدكم) بالنصب (عادمه) بالرفع ، قوله (فان لم يجلسه معه) في رواية مسلم وفلية عده معه فليأكل ، وفي رواية اسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة عند أحمد والترمذي وفليجلسه معه ، فان لم يجلسه معه فليناوله ، وفي رواية لاحد عن عجلان عن أبي هريرة وفادعه فان أبي فأطعمه منه ولا بن ماجه من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة و فليدعه فلياً كل معه ، فان لم يفعل ، وفاعل أبي وكذا ان لم يفعل يحتمل أن يكون الخادم اذا وكذا ان لم يفعل يحتمل أن يكون الخادم اذا تواضع عن مؤاكلة سيده ، ويؤيد الاحتمال الأول أن في رواية جابر عند أحمد وأمرنا أن فدوه ، فان كره أحدنا

أن يطعم معه فليطعمه في يده ، واسناده حسن · قوله ( فليناوله أكلة أو أكلنين ) بضم الهمزة أي اللقمة ، وأو للتقسيم بحسب حال الطعام وحال الحادم ، وقوله وأر لفمة أو لفمتين ، هو شك من الراوى وقد رواه الترمذي بلفظ د لقمة ، فقط وفي رواية مسلم تقييد ذلك بما إذا كان الطعام قليلا و لفظه . فان كان الطعام مشفوها قليلا، وفي رواية أبي داود . يعني قليلا فليضع في يده منه أكله أو أكلتين ، قال أبر داود : يعني لقمة أو لقمتين ، ومقتضي ذلك أن الطمام اذا كان كثيرا فاما أن يقعده معه وإما أن يجعـــل حظه منه كشيرا . قوله ( فانه ولى حُره ) أي عند الطبخ ( وعلاجه ) أي عند تحصيل آلاته ، وقبل وضع القدر على النار ، ويؤخذ من هذا أن في معنى الطباخ حامل الطمام لوجود المعنى فيه وهو تعلق نفسه به ، بل بؤخذ منه الاستحباب في مطلق خدم المرء بمن يعانى ذلك ، والى ذلك يومي إطلاق الترجمة ، وفي هذا تعليل الآمر المذكور ، وأشارة الى أن للعين حظا في المأكول فينبغي صرفها باطعام صاحبها من ذلك الطمام لتسكن نفسه فيكون أكف اشره . قال المهلب: هذا الحديث يفسر حديث أبي ذر في الامر بالتسوية مع الخادم في المطمم والملبس ، فائه جعل الحيار الى السيد في اجلاسَ الحادم معه وتركه . قلمت : و ايس في الآمر في قوله في حديث أبي ذر . أطعموهم بما تطعمون ، إلزام بمؤا كلة الخادم ، بل فيه أن لا يستأثر عليه بشيء بل يشركه في كل شيء ، المكن بحسب ما يدفع به شر عينه . وقد نقل ابن المنذر عن جميع أهل العلم أن الواجب إطمام الحادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلد ، وكذلك القول في الآدم والكسوة ، وأن للسيد ارب يستأثر بالنفيس من ذلك وان كان الافصل أن يشرك معه الحادم في ذلك والله أعلم. واختلف في حسكم هذا الأمر بالاجلاس أو المناولة ، فقال الشافعي بعد أن ذكر الجديث : هذا عندنا والله أعلم على وجهين : أولهما بمعناه أن إجلاسه معه أفضل ، فان لم يفعل فليس يواجب ، أو يكون بالخيار بين أن يجاسه أو يناوله ، وقد يكون أمره اختيارا غير حتم اه . ورجح الرافعي الاحتمال الآخير ، وحمل الاول على الوجرب ، ومعناه أن الإجلاس لايتمين ، اكن إن فعله كان أفضل و الا تعينت المناولة ، ويحتمل أن الواجب أحدهما لا بعينه . والثاني أن الأس للندب مطلقا . ( تنبيه ): في قوله في دواية مسلم د فان كان الطعام مشفوها ، بالشين الممجمة والفاء نسره بالقليل ، وأصله الماء الذي أكمثر عليه الشفاء حتى يقل إشارة الى أن محل الاجلاس أو المناولة ما إذا كان الطمام قليلا وإنما كان كمذلك لانه اذا كان كثيرًا وسع السيد والخادم ، وقد تقدم أن العلة في الامر بذلك أن تسكن نفس الحادم بذلك ، وهو حاصل مع الحكثرة دون القلة ، فإن الفلة مظنة أن لا يفضل منه شيء . ويؤخذ من قوله . فإن كان مشفوها ، أن الام الوارد لمن طبخ بتكثير المرق ليس على سبيل الوجوب، والله أعلم

# ٥٦ - إسب • الطاءمُ الشاكر ، مثلُ الصائم الصابر . فيه عن أبي مريرةً عن النبيُّ عن النبيُّ عن النبيُّ عن

قوله (باب الطاعم الشاكر ، مثل الصائم الصابر ، فيه عن أبي هربرة عن النبي برائع) هذا الحديث من الآحاديث المعلقة الني لم تقع في هذا الكتاب موصولة ، وقد أخرجه المصنف في و التاريخ ، والحاكم في و المستدرك ، من رواية سلمان بن بلال عن عمد بن عبد الله بن أبي حرة بضم المهملة و تشديد الراء عن عمد حكيم بن أبي حرة عن سلمان الآغر عن أبي هربرة ولفظه و ان للطاعم الشاكر من الآجر مثل ما للصائم الصابر ، وقد اختلف فيه على محد فأخرجه ابن ما جه من رواية الدراوردي عنه عن عمه حكيم عن سفان بن سنة الاسلى ، وقيل عن الدراوردي عن موسى بن عقبة

عن محمد عن عمه عن رجل من أسلم، لـكن صرح الدراوردى في رواية أحمد بأن محمد بن أبي حرة أخبره، فلعله كان حمله عن موسى بن عقبة عنه ثم سمعه منه ، وقد رجح أبو زرعة رواية الدراوردي هذه ، وذكر البخاري في التاريخ من رواية وهيب عن موسى بن عقبة عن حكيم بن أبي حرة عن بعض الصحابة ، وأخرجه ابن خزيمة وابن ماجه من رواية محمد بن معن بن محمد الغفارى عن أبيه عن حنظلة بن على الأسلى عن أبى هريرة ، وأخرجه الترمذي و ابن ماجه والحاكم من رواية كحد بن معن عن أبيه عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة ، وأخرجه ابن خزيمة من رواية عمر بن على عن معن بن محد عن سعيد المقيري قال وكنت أنا وحنظلة بن على الاسلىي بالبقيع مع أبي هريرة ، فحدثنا أبو هريرة به ۽ وهذا محمول على أن معن بن محمد حمله عن سعيد شم حمله عن حنظلة ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية معتمر بن سليمان عن معمر عن سعيد المقبرى به اسكن في هذه الرواية انقطاع خني على ابن حبان فقد رويناه ق , مسند مسدد ، عن معتمر عن معمر عن رجل من بني غفار عن المقبرى ، وكمنَّلك أخرجه عبد الرزاق في جامعه عن مممر ، وهذا الرجل هو معن بن محمد الغفارى فيها أظن لاشتهار الحديث من طريقه ، قال ابن الناين : الطاعم هو الحسن الحال في المطمم ، وقال ابن بطال : هذا من تفضل الله على عباده أن جمل للطاعم اذا شكر ربه على ما أنهم به عليه ثواب الصائم الصابر . وقال الكرماني : التشبيه هنا في أصل الثواب لافي البكية ولا الكيفية ، والتشبيه لا يستلزم المماثلة من جميع الأوجه . وقال الطبي : ربما توهم متوهم أن قواب الشكر يقصر عن ثواب الصبر فأزيل توهمه ، أو وجه الشبه اشتراكهما في حبس النفس ، فالصابر يحبس نفسه على طاعة المنعم والشاكر يحبس نفسه على محبته اه . وف الحديث الحث على شكر الله على جميع نعمه اذ لايختص ذلك بالأكل . وفيه رفع الاختلاف المشهور في الغني الشاكر والفقير الصابر وأنهمنا سواء ، كذاً قيل ، ومساق الحديث يقتضى تفضيل الفقير الصابر لأن الاصل أن المشبه بة أهلى درجة من المشبه ، والتحقيق عند أمل الحذق أن لا يجاب في ذلك بجواب كلى ، بل مختلف الحال باختلاف الاشخاص والاحوال. أم عند الاستواء من كل جهة ، وقرض رفع العوارض بأسرها ، فالفقير أسلم عافبة في الدار الآخرة ، ولا ينبغي أن يُعدل بالسلامة شيء ، والله أعلم . وسيكون لنا عودة الى السكلام على هذه المسألة في كتاب الرقاق ان شاء الله تعالى . وقدتقدم القول فيها في أواخر صفة الصلاة قبيل كمتاب الجمعة في الـكلام على حديث د ذهب أهل الدئور بالدرجات العلى ،

وقال أنس إذا دخلت على مسلم لا يتمم فيكم من طمام فيقول: وهذا مي تشرابه

٥٤٦١ - حَرَشُ عِدُ اللهِ بِنُ أَبِي الأَسُود حدَّثُنا أَبِو أَسَامة حدَّثنا الأَهْسُ حدَّثنا كُفَيقَ حدَّثنا أبو مسعود الأَنصاريُّ قال و كان رجلُ من الأَنصار يُكني أَبا كُنميب ، وكان له عُلام علم ، أني النبي في وهو في أُصابه ، نعرف الجوع في وجه النبي في ، فذهب إلى عُلامه المعام فقال: اصنَع لي طُميّا يَكني خسة لملي أُدعو النبي في خامس خسة . فصنَع له طُعيّما ، ثم أَتَاهُ فَدَعاهُ فَتَبِعَهُم رجلٌ ، فقال النبي في : يا أَبا شُعيب ، إن رجلا تبعنا ، قان شِبْت أَذِنت له وإن شِبْت تُوكنه . قال : لا بل ، اذِنت له ،

قوله ( باب الرجل يدعى الى طعام فيقول: وهذا معى ) ذكر فيه حديث أبي منعود في قصة الغلام اللحام ، وقد معنى شرحه مستوفى قبل أكثر من عشرين بابا ، واعترضه الاسماعيلى فقال: ترجم الباب بالطاعم الشاكر ولم يذكر فيه شيئا وقال و وهذا معى » ثم نازعه في أن القصة ليس فيها ما ذكر ، وأن الرجل تبعهم من تلقاء نفسه . قلت : أما الجواب عن الاول فكأنه سقط من روايته قول البخارى و فيه عن أبي هريرة ، وأما الثانى فأشاد به البخارى الم حديث أنس في قصة الحنياط الذي دعا النبي على فقال و وهذه ، يعنى عائشة ، وقد تقدم شرح ذلك مستوفى ، وانما عدل البخارى عرب ايراد حديث أبل هنا الى حديث أبي مسعود إشارة منه الى تفاير القصتين واختلاف الحالين . قوله ( وقال أنس اذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه ) وصله ابن أبي هريرة مرفوعا أخرجه أحد والحاكم والطبراني من طريق أبي صالح عن أبي هريرة باغظ و اذا دخل أحدكم على أبي هريرة موفوعا أخرجه أحد والحاكم والطبراني من طريق أبي صالح عن أبي هريرة باغظ و اذا دخل أحدكم على الكن أخرج له الحاكم شاهدا من رواية ابن مجلان عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة رواية بنحوه ، وأخرجه ابن الكن أخرج له الحاكم شاهدا من رواية ابن مجلان عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة رواية بنحوه ، وأخرجه ابن الكن أخرج له الحاكم شاهدا من رواية ابن مجلان عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة رواية بنحوه ، وأخرجه ابن طعامه و لم يسأله ، وعلى هذا الوجه موقوفا ، ومطابقة الأثر للحديث من جهة كون اللحام لم يكن متهما ، وأكل النبي يؤلئ من طعامه ولم يسأله ، وعلى هذا القيد يحمل مطلق حديث أبي هريرة ، واقه أعلم

# ٨٥ - باب إذا حضر العشاه فلا يَعجَلُ عن عشائه

عن ابن شهاب مرقف أبو اليمانِ أخبرَ نا تُشميبُ عن الزُّهرى مَّ . وقال الليثُ حدَّ ثنى يونسُ عن ابن شهاب قال أخبرَ أنه رأى رسولَ الله عَلَيْكُ يَعْمَرُ من كَيْفَ قال أخبرَ أنه رأى رسولَ الله عَلَيْكُ يَعْمَرُ من كَيْفَ شاةٍ في يدِه ، فدُعى إلى الصلاة في فالقاها والسَّكينَ التي كان يَعْمَرُ مِها ، ثم قام فصلٌ ولم يَتوضاً »

عنه صلى الله عنه الله عنه الله على الله على الله عنه الله الله عنه الله عن

وعن أبوب عن نافع عن ابن عر عن النبيِّ مِلْكِيِّ . . نحوه

١٤٦٤ - وعن أيوب عن نافع و عن إبن عمر أنه تَعشَّى مراةً وهو يَسبعُ قراءة الإمام »

٥٤٦٥ - مَرْضُ عُدُ بن يوسفَ حدَّ ثنا شُفيانُ عن فِشام بن عُروةً عن أبيهِ عن عائشة عن ِ النهي مَنْ النّهي مَنْ مَنْ النّهي مَنْ مَنْ النّهي مَنْ النّه مَنْ النّه مَنْ النّهم مُنْ النّهم مُنْ النّهم مُنْ مُنْ أَلّه مِنْ النّهم مَنْ أَلّهم مُنْ مُنْ أَلّهم مُنْ مُنْ أَلّهم مُنْ أَلّهم

قال ﴿ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابِدَءُوا بِالْمَشَاءُ ﴾

كال وُهيب ويحيى بنُ سعيد عن هشام ﴿ إِذَا وُرِضَعَ الْعَشَاءَ ﴾

قوله ( باب اذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه ) قال الكرمانى العشاء فى النرجمة يحتمل أرب يراد به ضه الغداء وهو بالفتح ، ويحتمل أن يراد به صلاة العشاء وهى بالكسر ولفظ « عن عشائه ، بالفتح لا غير . قلت : الرواية عندنا بالفتح ، واتما في الترجمة عدول عن المضمر الى المظهر لمعني قصده ، ويبعد الكسر أن الحديث إنما ورد في صلاة المغرب ، وقد ورد النهي عن تسميتها عشاء ، والفظ هذه الترجمة وقع ممناه في حديث أورده المصنف في الصلاة في أوائل صلاة الجماعة من طريق ابن شهاب عن أنس بلفظ . اذا قدم العشاء فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المفرب، ولا تفجلوا عن عشائكم ، وأورده فيه من حديث ابن غمر بلفظ . إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء ولا يعجل حق ينرغ منه ، • قوله ( وقال اللبث حدثني يونس ) أي أبن يزيد (عن ابن شهاب) وصله الذه لي في الزهربات عن أبي صالح عن الليث وأخرجه الاسماعيلي من رواية أبي ضمرة عن يولس . قولِهِ ( فَالقاها ) أَى القطمة اللحم الني كان احتزها ، وقال الكرماني : الضمير للكتف ، وأنث باعتبار أنه اكتسب التَّا نيث من المضاف اليه أو هو مؤنث سماعي ، قال: ودلالته على النرجمة من جهة أنه استنبط من اشتغاله على بالأكل وقت الصلاة . قلت : ويظهر لى أن البخارى أراد بتقديم هذا الحديث بيان أن الامر في حديث ابن عمر وعائشة بترك المبادرة الى الصلاة قبل تناول الطعام ليس على الوجوب . قوله ( وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي عُوه ) هو معطوف على السند الذي قبله ، وهو من رواية وهيب عن أيوب ، وكذا أثر ابن عمر أنهُ تعثى مرة وهـو يسمع قراءة الامام ، وقد أخرجه الاسماعيل من رواية محـد بن سهل بن عسكر عن معلى بن أسد شيخ البخارى فيه بهذا الاسناد الثانى و لفظه « اذا وضع العشاء ، الحديث ، وأخرج أثر ابن عمر من طريق عبد الوارث هن أيوب والفظه . قال فتعشى ابن عمر ايلة وهو يسمع قراءة الامام ، . قولِه في الطربق الاخرى من دواية عائشة ( قال وهيب ويحيي بن سميد عن هشام ) يمنى ا بن عروة ( اذا وضع العشاء ) يمنى أن هذين روياء عن هشام بلفظ و اذا وضع ، بدل و اذا حضر ، وهي التي وصلها في الباب من رواية سفيان وهو الثوري عن هشام ، فاما رواية وهيب فوصالها الاسماعيلي من رواية يحيي بن حسان ومعلى بن أسد قالا حدثنا وهيب به ولفظه ﴿ اذَا وَضَعَ العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ، وأماً رواية يحى بن سميد وهو القطان فوصلها أحمد عنه بهذا اللفظ أيضاً ، وقد أخرجها المصنف بلفظ داذا حضره وفى بمض الروايات عنه دوضع وأخرجه الاسماعيلي من رواية غمرو بن على الفلاس عن يحيى بن سميد بلفظ د اذا أقيمت الصلاة وقرب المشاء فيكلوا ثم صلوا ، وذكر الاسماعيلي أن أكثر أصحــاب هشآم رووه عنه بافظ و اذا وضع ، وأن بعضهم قال و اذا حضر ، وجاء عن شعبة وضع وحضر ، وقال ابن أسخق و أذا قدم » . قلت: قدم وقرب ووضع متقادبات المني ، فيحمل حضر عليها ، وأن كان ممناها في الاصل أهم ، والله أعلم

# ٥٩ - إسب قول الله تعالى ﴿ فَاذَا مُعْمِمُتُم فَانْتَشْرُوا ﴾

و ان أنسا قال: أنا أعلم الناس بالحجوب ، كان أبي بن كسب يَسالني عنه ، أصبح رسول الله عن ابن شهاب و ان أنسا قال: أنا أعلم الناس بالحجاب ، كان أبي بن كسب يَسالني عنه ، أصبح رسول الله على عروساً برّينب بنت جَدش \_ وكان تزوجها بالمدينة \_ فدعا الناس العامام بعد ارتفاع النهاد ، فجلس رسول الله وجلس معه رجال بعد ما قام القوم ، حتى قام رسول الله عَمَا فَهُ هُمَى ومَشَيت معه ، حتى بلغ باب حجرة عائشة ، مم معه رجال بعد ما قام القوم ، حتى قام رسول الله عَمَا فَهُ هُمَى ومَشَيت معه ، حتى بلغ باب حجرة عائشة ، مم على المارى

ظن أنهم خَرَجُوا ، فرجَعَ فرجَعتُ معه ، فاذا هم جُلُوسٌ مَكَا نَهم ، فرجَعَ ورَجِعتُ معه النانية حتى النَّ باب حُجرةِ عائشة ، فرجعَ ورجعتُ معه فاذا مُم قد قاموا ، فضَرَبَ بَيني وبينه سِترًا ، وأنزِلَ الحجاب ،

قوله ( باب قول اقد تعالى : فاذا طعمتم فانتشروا ) ذكر فيه حديث أنس فى قصة زينب بنت جحش والبناء عليها و تزول آية الحجاب وقوله و أصبح رسول الله تراتي عروسا بزينب ، العروس نعت يستوى فيه الرجل والمرأة والعرس مدة بناء الرجل بالمرأة وأصله المارم ، وقد تقدم بيان الاختلاف فى الأمر بالانتشار بعد صلاة الجمة فى أول البيع فى قوله تعالى ( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ) وأما الانتشار هنا بعد الآكل فالمراد به التوجه عن مسكان الطعام المنخفيف عن صاحب المزل كا هو مقتضى الآية ، وقد س مستوفى فى تفسير سورة الاحزاب (خاتمة) : اشتمل كتاب الاطعمة من الاحاديث المرفوعة على مائة حديث وإثنى عشر حديثا ، المعلق منها أربعة عشر طريقا والباقى موصول ، المكرر منه فيه وفيها منى تسعون حديثا والخالص اثنان وعشرون حديثا ، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبى هريرة فى استقرائه عمر الآية ، وحديث أنس و ما رأى شاة سميطا ، وحديث أبى جحيفة و لا آكل متكما ، وحديث أنس و اذا حضر العامام والصلاة ، وحديث جابر فى وفاء دينه لما تقرر أنها قصة لمه غير قصته فى وفاء دين أبيه ، وحديث أنس و اذا حضر العامام والصلاة ، وحديث جابر فى المناديل ، وحديث أبى أمامة فى الدعا. بعد الاكل ، وحديث أبى هريرة فى الطاعم الشاكر . وفيه من الآثار عن الصحابة فن بعده ستة آثار . واقد أعلم

## سالبالخالجة

# ٧٧-كتاب العقيقة

(بسم الله الرحمن الرحيم \_ كتاب المقيقة ) بفتح العين المهملة ، وهو اسم لما يذبح عن المولود . واختلف في المتبقاقها ، نقال أبو عبيد والاصمى : أصلها الشمر الذي يخرج على رأس المولود ، وتبعه الزمخشرى وغيره ، وسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقة لآنه يملق عنه ذلك الشعر عند الذبح . وعن أحمد أنها مأخوذة من العق وهو الشق والقطع ، ورجعه ابن عبد البر وطائفة ، قال الحطابي : العقيقة اسم الشاة المذبوحة عن الولد ، سميت بذلك لآنها تمق مذابحها أي تشق وتقطع ، قال : وقيل هي الشعر الذي يملق . وقال ابن فارس : الشاة التي تذبح والشمر كل منهما يسمى عقيقة ، يقال عق يعق اذا حلق عن ابنه عقيقته وذبح للساكين شاة . وقال القزاز : أصل العق الشق ، فكما نها عقيقة بمنى معقوقة ، وسمى شعر المولود عقيقة باسم ما يعق عنه ، وقيل باسم المكان الذي انتى عنه فيه ، وكل مولود من البهائم فشعره عقيقة ، فاذا سقط و بر البعيد ذهب عقه . ويقال : أعقت الحامل نبقت عقيقة ولدما في بطنها قلت : ومما ورد في تسمية الشاة عقيقة ما أخرجه البزار من طريق عطاء عن ابن عباس رفعه ، للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة ، وقال : لا نعله بهذا اللفظ الا بهذا الاسناد اه . ووقع في عدة أحاديث و عن الغلام عقيقتان وعن الجارية شاة ،

### ١ - إسب تسمية المولود عَداة أبولَد لن لم يَعن عنه ، وتحنيكه

٥٤٦٧ – صَرَحْنَى إسحاقُ بن نَصر حدَّثنا أبو أَسامة قال حدَّثنى بُرَ بِدُّ عن أبى بُردة عن أبى موسى أ رضى اللهُ عنه قال \* وُلدَ لى تُخلامٌ ، فأتيتُ به النبي يَرَافِيْ ، فشاهُ إبراهيم ، فَخَنَّكُهُ بشرة ، ودَعاله بالبركة ؛ ودَفعهُ إلى . وَكان أَكبرَ ولدِ أبى موسى "

[ الحديث ١٩٦٧ \_ طرفه في : ١٩٨٨ ]

١٤٦٨ هـ مَرْشُنَ مُسدَّدُ حدَّنَا مِحِي عن هِشام عن أبيه ِ عن عائشة َ رضى اللهُ عنها قالت و أَتَى النبيُّ عَلِيْكُ بِصَبِي مُحِنِّـكُهُ ، فبال عليه ، فأنبَعَهُ الماء ،

١٤٦٥ - عَرَضَ اللهُ عَنهما أنها حَمَلَت بعبد اللهِ بن الز أبير بمكة ، قالت : فخرجت وأنا مُتم ، فأنيت المدينة ، في بكر رضى الله عنهما أنها حمَلَت بعبد الله بن الز أبير بمكة ، قالت : فخرجت وأنا مُتم ، فأنيت المدينة ، فنزلت أنهاء ، فو لَدت بقباء ، ثم أتيت به رسول الله يَلِي فو صَمَته في حَجره ، ثم دَعا بتمرة فضَفَها ثم أفل في فيه ، ف حكان أول شي دخل جوفه ريق رسول الله يَلِي ، ثم حنّك بالنمرة ، ثم دَعا له فبر لا عليه ، وكان أول مولود ولد في الإسلام . ففرحوا به فرحاً شديداً ، لأنهم إيل لهم : إن المهود قد سَحرت كم فلا يوله لكم ، أن اليهود قد سَحرت كم فلا يوله لكم ، وي سيرين وي من عن أنس بن سيرين سيرين

حدثنا محمد بن المثنى حدَّثنا ابن أبي عدى عن ابن عَون عن محمد عن أنس . . وساق الحديث

قوله (باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعنى عنه) كذا فى رواية أبى ذر عن الكشميمى ، وسقط لفظة دعن، للجمهور، واللسنى دوان لم يعق عنه، بدل دلمن لم يعق عنه، ورواية الفربرى أولى لأن قضية رواية النسنى تعين التسمية غداة الولادة سواء حصلت العقيقة عن ذلك المولود أم لا ، وهذا يعارضه الآخبار الواددة فى اتسمية يوم السابع كما

سأذكرها قربباً . وقضية رواية الفريرى أن مر. لم يرد أن يتق عنه لا بؤخر تسميته الى السابع كما وقع في قصة ابراهيم بن أبي موسى وعبد الله بن أبي طلحة وكذلك ابراهيم ابن النبي ﷺ وعبد الله بن الزبير، فأنه لم ينقل أنه عق لطيف لم أره لغير البخارى . قوله ( وتحنيكه ) أى غداة يولد ، وكأنَّه قيد بالغداة اتباعا للفظ الخبر . والفداة تطلق ويراد بها مطاق الوقت وهو المرّاد هنا ، وانَّمَا اتفق تأخير ذلك لضرورة الواقع ، فلو اتفق أنها تلد نصف النهـاد مثلاً فوقت النجزيك والتسمية بعد الغداة قطما . والنحنيك مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي ودلك حنكه به ، يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الاكل ويقرى عليه . وينبغي عند التحنيك أن يفتح فاه حتى ينزلُ جرفه ، وأولاه التمر فان لم يتيسر تمر فرطب، والا فشيء حلو ، وعسل النحل أولى من غيره ، ثم ما لم تمسه ناركما في نظيره بما يفطر الصائم عليه . ويستفاد من قوله « وان لم يمق عنه ، الاشارة الى أن العقيقة لا تجب ، قال الشاقمي أفرط فيها رجلان قال أحدهما هي بدعة والآخر قال واجبة ؛ وأشار بقائل الوجوب الى الليث بن سعد ، ولم يعرف إمام الحرمين الوجوب الا عن داود فقال : الهل الشافعي أراد غير داود انما كان بعده ، وتعقب بأنه ايس للعلَّ هنا معنى بل هو أس محقق فإن الشافعي مات ولداود أربع سنين ، وقد جاء الوجوب أيضا عن أبي الزناد وهي رواية عن أحمد . والذي نقل عنه أنها بدعة أبو حنيفة قال ابن المنذر : أنكر أضحاب الرأى أن تكون سنة وخالفوا في ذلك الآنار الثابتة ، واستدل بعضهم بما رواه مالك في « الموطأ ، عن زيد بن أسلم عن رجل من بئي ضمرة عن أبيه « سئل النبي تمالي عن المقيقة نقال : لا أحب المقوق ، كـا نه كره الاسم وقال , من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفمل . وفي رواية سميد بن منصور عن سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن عمه ﴿ سمعت رسول الله عَلَيْكُم يَسْأَلُ عن المقية، وهو على المنهر بمرفة فذكره ، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أبو داود ، ويقوى أحد الحديثين بالآخر ، قال أبو عمر : لا أعلمه مرفوعا إلا عن هذين . قلت : وقد أخرجه البزار وأبو الشيخ في العقيقة من حديث أبي سعيد ، ولا حجَّ فيه انني مشروعيتها . بل آخر الحديث يثبتها ، وانما غايته أن يؤخذ منه أن الاولى أن تسمى نسيكة أو ذبيحة وان لا نسمى هقيقة . وقد نقله أين أبي الدم عن بعض الأصحاب قال كَا فَى تَسْمِيةِ العَشَاءُ عَتْمَةً ، وادعى محمد بن الحسن نسخها مجديث , نسخ الآضي كُلُّ ذبح ، أخرجه الدارقطني من حديث على وفي سنده ضفف . وأما نني ابن عبد البر وروده فمنعقب ، وعلى تقدير أن يثبت أنها كانت واجبة ثم نسخ وجوبِما فيبق الاستحباب كما جاء في صوم عاشوراء ، فلا حجة فيه أيضًا لمن نَني مشروعيتها . ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : الاول حديث أبي موسى ، قوله ( بريد ) بالموحدة والراء مصفر هو ابن عبد الله بن أبي بردة وهو يروى هن جده أبي بردة عن أبي مومى الاشعري تُسخه(۱)وابراهيم بن أبي مومى المذكور في هذا الحديث ذكره جماعة في الصحابة لما وقع في هذا الحديث ، وذلك يقتضي أن تكون له روًّا ية ، وقد ذكره ابن حبان في الصحابة وقال: لم يسمع من الذي يَرَافِعُ شيئًا ، ثم ذكر، في ثقات التابعين وليس ذلك تناقضا منه بل هو بالاعتبارين . قولِه (فأ نيت به الذي برائج فساه أبراهيم فحكم) فيه إشمار بأنه أسرع باحضاره الى الذي برائج ، وأن تحنيكه كان بعد تسميته ،

<sup>(</sup>١)كذا في النسخ ، والذي يظهر أنها زائدة

ففيه تمجيل تسمية المولود ولا ينتظر بهـا الى السابع . وأما مارواه أصحاب السنن الثلاثة من حـديث الحسن عن سمرة فى حديث العقيقة و تذبح عنه يوم السابع ويسمى ، فقد اختلف فى هذه اللفظة هل هى ويسمى ، أو ويدى ، بالدال بدل السين؟ وسيأتى البحث فى ذلك فى الباب الذى يليه . ويدل على ان التسمية لا تختص بالسابع ما تقدم فى النسكاح من حديث أبي أسيد أنه و أتى النبي برائج با بنه حين ولد فيهاه المنذر ، وما أخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس رفعه قال د ولد لى الليلة غلام فسميته بأسم أبى ابراهيم ، ثم دفعه الى أم سيف ، الحديث . قال البيهق : تسمية المولود حين يولد أصح من الآحاديث في تسميته يوم السابع . فلت : قد ورد فيه غير ما ذكر ، فني البزار وصميحي ابن حبان والحاكم بسند صحيست عن عائشة قالت ، عق رسول الله برائج عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما ، وللقرمذى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، د أمرنى رسول الله بمائج بتسمية المولود اسابعه ، وهذا من الأحاديث التي يتمين فيها أن الجد هو الصحابى لا جد عمرو الحقيق محمد بن عبد الله بن عمرو . وفي الباب عن ابن عباس قال د سبعة من السنة في الصبي: يوم السابع يسمى ويختن ويمـاط عنه الآذي و تلقب أذنه و يدق عنه و يحلق رأسه وبلطخ من عقيقته ويتصدق بُوزن شعر رأسه ذهبا أو فعنة ، أخرجه الطبراني في د الاوسط ، وفي سنده ضعف ، وفيه أيضا عن ابن عمر رفعه داذا كان يوم السابع المولود فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الاذى وسموه به وسنده حسن ٠ الحديث النانى ، قوله ( يحيي ) هو الفطأن وهشام هو ابن عروة . قوله ( أنّى النِّي يَمْلِكُمْ بِصِي يحد كم ) تقدم في العامارة من وجه آخر عن هشام بن عروة ليس فيه ذكر التحنيك ، وبينت هناك ما قبل في اسمه . الحديث الثالث حديث أسماء في ولادة عبد الله بن الزبير ، وقد تقدم شرحه مستوفى في باب هجرة النبي علي ال المدينة ، وبيان الاختلاف في سنده . ووقع في آخره هنا من الزيادة . ففرحوا به فرحا شديدا ، لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد الـكم ، وهذا يدُّل على ما قدمته أن ولادته كانت بعد استقرارهم بالحديثة ، وما وقع فى أول الحديث أنه ولدته بقياء ثم أتت به النبي بتاليج لم يرد أنها أحضرته له بقياء ، وانما حملته من قباء الى المدينة . وقد أخرج و ا إن سعد في الطبقات ، من وبراية أ بي الاسود محمد بن عبد الرحن قال ﴿ لمَا قَدُمُ المَهَاجِرُونَ المدينة أقامو ا لا يولد لهم ، فقالوا : سحرتنا يرود ، حتى كثرت فى ذلك القالة . فـكان أدل مولود بعد الهجرة عبد الله بن الزبير ، فكُبر المسلمون تـكبيرة واحدة حتى ارتجت المدينة تكبيرا ، وقوله ، وأنا متم ، بكسر المثناة أى شارفت تمام الحمل ، وقوله د تفل ، بشناة ثم فا. د و برك ، بالتشديد أى دعا له بالبركة . الحديث الوابع حديث الس في قصة ابن أبي طلحة واسمه عبد الله وهو والد إسحق ، وقد نقدم شرحه في الجنائز وفي الزكاة . قوله ( أعرستم ) ؟ هو استفهام محذوف الاداة والدين ساكنة ، أعرس الرجل اذا بني بامرأته ، ويطلق أيضا على الوطء لانه يتبع البناء غالبا ، ووقع فى رواية الاصيلى ﴿ أَعْرَسُمْ ﴾ ؟ بفتح العين وتشديد الراء فغال عياض : هو غلط لان النعريس النزول ، وأثبت غيره أنها لغة ، يقال أعرش وعرس اذا دخل بأمله والأفصح أعرس قاله ابن التيمي في كذاب التحرير في شرح مسلم له . قوله ( قال لى أبو طلحة احفظه ) في رواية الكشميهني و احفظيه ، والأول أولى . قوله ( حدثني عمد بن المثى ـ الى ان قال ـ وسأن الحديث) هذا يوهم أنه يريد الحديث الذى قبله و ايس كذلك لان لفظهما عُتلف، وهما حديثان عند ابن عون : أحدهما عنده عن أنس بن سيرين وهو المذكور هنا ، والثاني عنده عن محمد بن سيرين عن أنس، وقد ساقه المصنف في اللياس بهذا الاسناد ولفظ ﴿ أَنْ أَمْ سَلِّمَ قَالَتَ لَى : يَا أَنْسَ ، الظُّن هذا الفلام

فلا تصبین شیئا حتی تفدو به الی الذی و الله الذی و فلیلته مناور الله و الله الله و الله خیصة و هو بسم الظهر الذی قدم علیه فی الفتح، ثم و جدت فی نسخة الصفائی بعد قوله و ساق الحدیث وقال أبو عبد الله اختلفا فی أنس بن سیرین و عمد بن سیرین أی أن ابن أبی عدی و یزید بن هارون اختلفا فی شبخ عبد الله بن عون و هذا یتهین أنهما عنده حدیث اختلفت ألفاظه . و ذكر المزی أن حاد بن سعد و افق ابن أبی عدی أخرجه مسلم من طريقه لسكنی لم أره فی كتاب مسلم مسمی بل قال و عرب ابن سیرین ، و یؤید روایة ابن أبی عدی أن أحمد أخرج الحدیث مطولا من طریق همام عن محمد بن سیرین

# ٢ - باسب إماماني الأذَى عن الصبيُّ في المَقيقة

النها معلمة المناف من المناف على المناف الم

على السّختياني عن محمد بن سيرين عن تجرير بن حازم عن أيوب السّختياني عن محمد بن سيرين حدّثنا سلمان بن عامر الفنّبي قال سمت رسول الله عَلَيْكَا يقول « مع النّلام عَقيقَةُ ، فأهريقوا عنه دَماً ، وأميطوا عنه بالأذَى » . حدثنى عبد الله بن أبي الأسود حدّثنا تقريش بن أنس عن حَبيب بن الشّهيد قال « أمراني ابن سيرين أن أسأل الحسن : ممن سمع حديث المقيقة ، فسألته فقال : من سَمُرة بن جُندب »

قوله ( باب إماطة الآذى عن الصبى فى العقيقة ) الاماطة الإزالة . قوله ( عن محمد) هو ابن سيرين . قوله ( عن سلمان بن عامر ) هو الضبى ، وهو صحابى سكن البصرة ، ما له فى البخارى غير هذا الحديث ، وقد أخرجه من عدة طرق موقوقاً ومرفوعاً موصولاً من الطريق الاولى لكنه لم يصرح برفعه فيها ، ومعلقاً من الطرق الاخرى صرح فى طريق منها بوقفه وما عداها مرفوع ، قال الاسماعيلى لم يخرج البخارى فى الباب حديثاً صحيحاً على شرطه ، أما حديث حماد بن زيد يعنى الذى أورده موصولاً فجاء به موقوفاً وليس فيه ذكر إراطة الآذى الذى ترجم به ، وأما حديث جميع بن حرير بن حازم فذكره بلاخير ، وأما حديث حماد بن سلمة فليس من شرطه فى الاحتجاج . قلت : أما حديث جميع بدن زيد فهو المعتمد عليه عند البخارى ، لكنه أورده يختصرا ، فكأنه سعمه كذلك من شيخه أبى حديث حماد بن زيد فهو المعتمد عليه عند البخارى ، لكنه أورده يختصرا ، فكأنه سعمه كذلك من شيخه أبى يونس بن محمد عن حماد بن زيد نواد فى المتن و فاهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الآذى ، ولم يصرح برفعه ، وأخرجه أيضا عن عبد الوهاب عن ابن عور وسعيد عن حماد بن زيد عن حماد بن ويد عن حماد بن ويد عن حماد بن ويد عن حماد بن ويد ما ما ورد عن عمد بن سيرين فصرح برفعه ، وأخرجه أيضا عن عبد الوهاب عن ابن عون وسعيد عن حماد بن سيرين عن سلمان مرفوعا، وأخرجه الاسماعيلى من طربق ساجان بن حرب عن حماد عن ابن عون عد بن سيرين فصرح برفعه ، وأخرجه أيضا عن عبد الوهاب عن ابن عون وسعيد عن عمد بن سيرين عن سابان مرفوعا، وأخرجه الاسماعيلى من طربق ساجان بن حرب عن حماد

ابن زيد عن أبوب فقال فيه , رفعه , . وأما حديث جرير بن حازم وقوله انه ذكره بلا خبر ، يعني لم يقل في أول الاسناد أنبأنا أصبغ بل قل و قال أصبغ ، اكن أصبغ من شيوخ البخارى قد أكثر عنه في الصحيح ، فعلى قول الاكثر هو موصول كما قرره ابن الصلاح في و علوم الحديث، وعلى قول ابن حزم هو منقطع وهذا كلام الاسماعيلي يشير الى موافقته ، وقد زيف الناس كلام ابن حزم في ذلك ، وأماكون حماد بن سلمة على شرطه في الاحتجاج فمسلم ، اكن لا يضره إيراد، للاستشمادكمادته . قوله ( وقال حجاج ) هو ابن منهال ، وحماد هو ابن سلمة ، وقد وصله الطحاوى وابن عبد البر والبيهق من طربق اسماعيل بن إصحاق القاضي عن حجاج بن منهال وحدثنا حماد بن سلمة به ، وقد أخرجه النسائى من رواية عفان والاسماعيلى من طريق حبان بن هلال وعبدالاعلى بن شماد وا براهيم بن الحبحاج كلهم عن حماد بن سلمة فزادوا مع الآربعة الذين ذكرهم البخارى ـ وهم أيوب وقتادة وهشام وهو ابن حسان وحبيب وهو ابن الشهيد ـ يونس وهو آبن عبيد ويحيي بن عتيق ، اـكن ذكر بعضهم عن حماد ما لم يذكر الآخر ، وساق المتن كله على لفظ حيان ، وصرح برفعه والفظه , في الفلام عتيقة فأهريةوا عنه الدم ، وأميطوا عنه الآذى ، قال الاسماعيلي: وقد رواه الثوري موصولا مجردا ثم ساقه من طريق أبي حذيفة عن سفيان عن أيوب كذلك، فانفق هؤلاً. على أنه من حديث سلمان بن عامر ، وعالفهم وهيب فقال وعن أيوب عن محمد عن أم دهلية قالت : سممت رسول الله سَالِيَّةِ يَهُولُ مَعَ الغَلَامِ ، فَذَكُرُ مِثْلُهُ سُواءً ، أخرجه أبو نَعْيَمُ فَي مُسْتَخْرَجِهُ مِن رُوايَةٍ حُوثُرة بن مجمَّدُ عِن أبى هشام عن وهيب به ، ووهيب من رجال الصحيحسين وأبو هشام اسمه المضيرة بن سلمة احتج به مسلم وأخرج له البخاري تعليقًا ووثقه ابن المديني والنسائي وغيرهما ، وحوثرة بحـاء مهملة ومثلثة وزن جوَّهرة بصرى يكني أبا الازهر احتج به ابن خزيمة في صحيحه ، وأخرج عنه من السنة ابن ماجه ، وذكر أبو على الجياني أن أبا داود روى عنه في كتاب بد. الوحي خارج السنن ، وذكره ابن حبان في الثقات ، فالاسناد قوى إلا أنه شاذ ، والمحفوظ عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عاس ، فلعل بعض رواته دخل عليه حديث في حديث . قوله ( وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عام العنبي عن النبي على قلت من الذين أبهمهم عن عاصمُ سفيانُ بن عيينة أخرجه أحد عنه مهذا الاسناد نصرح برفعه ، وذكر المتن المذكور وحديثين آخرين :أحدهما في الفطر على التمر ، والناني في الصدقة على ذي الفرابة ، وأخرجـه الترمذي من طريق عبد الرزاق والنسائي عن عبد الله بن محمد الزهري كلاهما عن ابن عبينة بقصة العقيقة حسب ، وقال النسائي في ووايته عن الرباب عن غمها سلمان به ، والرباب بفتح الراء و بموحدتين مخففا مالها في البخاري غير هذا الحديث ، ومن دواه عن هشام بن حسان عبد الرزاق أخرجه أحمد عنه عن هشام بالاحاديث الثلاثة ، وأخرج، أبو داود والترمذي من طريق عبد الرزاق ، ومنهم عبد الله بن نمير أخرجه ابن ماجه من طريقه عن هشام به ، وأخرجه أحمد أيضا عن يحيي القطان ومحمد بن جعفر كلاهما عن هشام لـكن لم يذكر الرباب في اسناده ، وكذا أخرجه الدارى عن سعيد بن عامر والحارث بن أبي أسامة عن عبد الله بن بكير السهمي كلاهما عن هشام . قوله ( ورواه يزيد بن ابراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله ) قلت : وصله الطحاوى في و بيان المشكل ، فقال وحدثناً محمد بن خريمة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا يزيدبن ابراهيم به موقوقاً ، . قوله (وقال أصبغ أخبرني ابن وهب الخ ) وصله الطحاوى عن يونس بن عبد الأعلى عن أبن وهب به قال الاسماعيلي : ذكر البخاري حديث ابن وهب بلا خبر ، وقد قال أحمد بن حنبل : حديث جرير بن حادم

كَأَنَّهُ عَلَى النَّوْمُ أُوكِمَا قَالَ . قلت : لفظ الاثرم عن أحمد حدث بالوهم بمصر ولم يكن يحفظ ، وكذا ذكر الساجي اه وهذا بما حدث به جرير بمصر ، لـكن قد وافقه غيره على رفعه عن أيوب ، إنهم أوله عن محمد ﴿ حدثنا سلمان بن عامر ، هو أنذى تفرد به ، وبالجلة فهذه الطرق يتوى بعضها بعضا ، والحديث مرفوع لا يضره رواية من وقفه . قوله (مع الغلام عقيقة) تمسك بمفهومه الحسن وقنادة فقالا : يعق عن الصبي ولايعتي عن الجارية ، وخالفهم الجمهور فقالوا : يمق عن الجارية أيضا ، وحجتهم الاحاديث المصرحة يذكر الجارية ، وسأذكرها بعد هذا ، فلو ولد اثنان في بطن استحب عن كل وأحد عقيفة ، ذكره ابن عبد الرعن الليث وقال : لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه . قوله ( فأهريقوا عنه دما )كذا أيهم ما يهراق في هذا الحديث وكذا في حديث سمرة الآتي بعده ، وفسر ذلك في عدة أحاديث منها حديث عائشة أخرجمه الترمذي وصححه من رواية يوسف بن ماهك ﴿ انْهُمْ دَحْمَلُوا عَلَى حَفْصَة بنت عبد الرحن \_ أى ابن أب بكر الصديق \_ نسأوها عن العقيقة ، فأخبرتهم أن الذي عليه أمرهم عن الفلام شاتان مكافئتان ، وعَن الجارية شاه ، وأخرجه أصحاب السنن الاربعة من حديث أم كرز أنها سالت النبي بالله عن العقيقة فقال هن الفلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة ، ولا يضركم ذكرانا كن أو إناثا ، قال الترمذي صحيح ، وأخرجه أبو داود والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفعه أثناء حديث قال د من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل : عن الغلام شأتان مكافئهان ، وعن الجارية شأة يا قال داود بن أيس وأويه عن عرو وسألت زيد بن أسلم عن قوله مكافئتان ففال : متشاجِتان تذبحان جميما أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الاخرى لم وحكى أبو داود عن أحمد المـكافئتان المتقاربتان ، قال الخطابي : أي في السن . وقال الزغشري : معناه متعادلتان لما يجزي في الزكاة وفي الاضحية ، وأولى من ذلك كله ما وقع في رواية سعيد بن منصور في حديث أم كرز من وجه آخر عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ و شانان مثلان ، ووقع عند الطبراني في حديث آخر و قبل : ما المـكافئتان ؟ قال المثلاث، وما أشار اليه زيد بن أسلم من ذيح إحداهما عقب الآخرى حسن ، ويحتمل الحمل على المعندين معا، وروى البزار وأبو الشيخ من حديث أبي هريرة رءه، ﴿ إِنَّ البِّهُودُ نَمَّى عَنَ الْعَلَّامُ كَبُشًا وَلَا تَمق عَن الجارية ، فمقوا عن الغلام كبشين وعن الجارية كبشا ، وعند أحمد من حديث أسماء بنت يزيد عن الذي يُرَافِع و العقيقة حق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجادية شاة ، وعن أبي سميد نحو حديث عمرو بن شعيب أخرجه أبو الشيخ ، وتقدم حديث ابن عباس أول الباب، وهذه الاحاديث حجه للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية ، وعن مالك هما سواء فيعق عن كل واحد منهما شاة ، واحنج له يما جاء د ان الني يَرْتَيْ عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا ، أخرج، أبو داود ولا حجة فيه هذ أخرجه أبر الشيخ من وجه آخر عن علرمة عن ابن عباس بلفظ وكبشين كبشين ، وأخرج أيضا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله ، وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما يرد يه الاحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام ، بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار ، وهو كذلك ، فات العدد ليس شرطًا بل صححب . وذكر الحليمي أن الحكمة في كون الأنثى على النصف من الذكر أن المقصود استيقاء النفس فأشبهت الدية ، وقراه ابن القيم بالحديث الوارد في أن من أعتق ذكرا أعتق كل عضو منه ، ومن اعتق جاريتين كذلك ، الى غير ذلك مما ورد . ويحتمل أن يكون في ذلك الوقت مانيسر المدد . واستدل باطلاق الشاة والشاتين على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الانحية ، ونيه وجهان للشانعية ، وأصمهما يشترط وهو بالقياس

لا بالخبر ، وبذكر الشاة والكبش على أنه يتعين الغنم للعقيقة ، وبه ترجم أبو الشيخ الاصبهانى ونقله ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ، وقال البندنيجي من الشافعية : لا نص للثافعي في ذلك ، وعندي أنه لا يجزي غيرها ، والجمهور على إجراء الإبل والبقر أيضا ، وفيه حديث عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنس رفعه « يعق عنه من الابل والبقر والغنم ، وفص أحمد على اشتراط كاملة ، وذكر الرافعي بحثًا أنها نتأدى بالسبع كما في الاضحية والله أعلم . قوله (وأميطواً) أي أزيلوا وزنا ومعنى . قوله ( الآذي ) وقسم عند أبي داود من طريق سعيد بن أبي عروبة وآبن عون عن محمد بن سيرين قال و إن لم يكن آلاذي حلق الرأس فلا أدرى ما هو ، و أخرج الطحاوى من طريق يزيد بن ابراهيم عن محد بن سيرين قال ولم أجد من يخبرنى عن تفسير الاذى ، أه . أوقد جزم الاصممى بأنه حلق الرأس ، وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كـذلك ، ووقع في حديث عائشة عند الحاكم دوأم أن يماط عن رءوسهما الآذى، ولسكن لا يتعين ذلك فى حلق الرأس ، فقد وقع فى حديث ابن عباس عند الطبرائى ءويماط عنه الاذي ويحلق رأسه ، فعطفه عليه ، فالأولى حمل الآذي على ما هو آعم من حلق الرأس ، ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب . ويماط عنه أقذاره ، رواه أبو الشيخ . قوله ( حدثنا عبد الله بن أبي الأسود ) هو عبد الله بن محمد بن حميد بن الاسود بن أبي الاسود \_ نسب لجد جده \_ وربما ينسب لجد أبيه فقيل عبد الله بن الاسود معروف من شيوخ البخارى ، وشيخه قريش بن أنس بصرى ثقة يكنى أباً أنس ، كان قد تغيّر سنة ثلاث ومائتين ، واستمر على ذلك ست سنين ، فن سمع منه قبل ذلك فسماعه صحيح ، وليس له فى البخارى سوى هذا الموضع ، وقد أخرجه الترمذي عن البخاري عن على بن المديني عنه ، ولم أره في نسخ الجامع إلا عن عبد الله بن أبي الاسود ، فسكمان له فيه شيخين . وقد توقف البرزنجي في صحة هذا الحديث من أجل اختلاط قريش ، وزعم أنه تفرد به وأنه وهم ، وكأنه تبع في ذلك ما حكاه الاثرم عن أحمد أنه ضعف حديث قريش هذا وقال : ما أراه بشيء لكن وجدنا له مُتابِما أخرجه أبو الشيخ والبزار عن أبي هريرة كما سأذكره ، وأيضا فسهاع على بن المديني وأفرانة من قريش كان قبل اختلاطه ، فلمل أحمد إنما ضعفه لأنه ظن أنه انمــــ احدث به بعد الاختلاط . قيله (حديث العقيقة ) لم يقع في البخاري بيان الحديث المذكور وكمأنه اكتنى عن إيراده بشهرته ، وقد أخرجه أصحاب السنن من روآية فتأدة عن الحسن عن سمرة عن النبي علي قال و الفلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنه يوم السابع ، ويحلق رأسه ، ويسمى، قال الترمذي : حسن صحيح ، وقد جاء مثله عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أخرجه البزار وأبو الشيخ فى كـةاب العقيقة من رواية اسرائيل عن عبد الله بن الختار عنه ورجاله ثقات ، فـكـأن ابن سيرين لمـا كان الحديث عنده عن أبي هريرة وبلغه أن الحسن يحدث به احتمل عنده أن يكون يروية عن أبي هريرة أيضا وعن غيره فسأل فأخبر الحسن أنه سمعه من سمرة فقوى الحديث برواية هذين التابعيين الجليلين عن الصحا بيين . ولم تقع في حديث أبي هريرة هذه السكارة الاخيرة وهي و ويسمى ، وقد اختلف فيها أصحاب قنادة فقال أكثرهم و يُستَى، بالسين ، وقال همام عن قتادة « يدى » بالدال ، قال أبو داود : خواف همام وهو وهم منه ولا يؤخذ به ، قال : ويسمى أصح . ثم ذكره من رواية غير قتادة بلفظ « ويسمى » واستشكل ما قاله أبو دارد بما فى بقية رواية همام عنده أنهم سألوا فتادة عن الدم كيف يصنع به فقال اذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به أرداجها ثم توضع على يافوخ العبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق . فيبعد مع هذا الضبط أن يقال إن هماما وهم عن WILL BY O A E YO - C

قتادة في قوله و ويدَّى ، إلا أن يقال إن أصل الحديث و ويسمى ، وان نتادة ذكر الدم حاكيا عما كان أهل الجاهاية يصنمونه ، ومن ثم قال ابن عبد البر : لا يحتمل همام في هذا الذي انفرد به ، قانكان حفظه فهو منسوخ اه . وقد وجح ابن حوم رواية همام وحمل بعض المتأخرين قوله دويسمى ۽ على التسمية عند الذيح ، لما أخرج ابن أبي شببة من طريق هشام عن قتادة قال ﴿ يسمى دلى المقينة كما يسمى على الانحية : بسم الله دقيقة نلان ، ومن طريق سعيد عن قنادة نحوه وزاد و اللهم منك ولك ، عقيقة فلان ، بسم الله والله أكبر . ثم يذبح، وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : يسمى يوم يعق عنه ثم يحلق ، وكان يقول : يطلى رأسه بالدم . وقد ورد ما يدل على النسخ في عدة أحاديث ، منها ما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عائشة قالت . كانوا في الجاهلية اذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم المقيقة ، فاذا حلقوا رأس الصي وضعوها على رأسه ، فقال النبي ﷺ اجالوا مكان الدم خلوقاً ، زاد أبو الشيخ , و نهى أن يمس رأس المولود بدم ، . وأخرج ابن ماجه من رواية أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد الله المزتى أن الذي علي على عن الفلام ، ولا يمس رأسه بدم ، وهذا مرسل ، فان يزيد لا صحبة له ، وقد أخرجه البرار من هذا الوجه نقال دعن يزيد بن عبد الله المرنى عن أبيه عن النبي بالله، ومع ذلك فقالوا إنه مرسل، ولا بي داود والحاكم من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال دكنا في الجاهلية و فذكر نحو حديث عائشة ولم يصرح برفعه ، قال « فلما جاء الله بالاسلام كنا نذبح شاه رنحاق رأسه و نلطخه بزعفران ، وهذا شاهد لحديث عائشة ، ولهذا كره الجهور الندمية . و نقل ابن حوم استحباب التدمية عن ابن عمر وغطاء ولم ينقل ابن المنذر استحبابها إلا عن الحسن وقتادة ، بل عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن أنه كره التدمية ، وسيأتى ما يتعلق بالتسمية وآدامها في كتاب الأدب ان شاء الله تعالى . واختناف في معني قوله « مرتهن به قيفته » قال الخطابي : اختلف الناس في هذا ، وأجود ما قيل فيه ما ذهب اليه أحمد بن حنبل قال : هذا في الشفاعة ، بريد أنه إذا لم يعق عنه فات طفلا لم يشفع في أبويه ، وقيل معناء أن العقيقة لازمة لابد منها ، فشبه المولود في لزومها وعدم لنفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن ، وهذا يقوى قول من قال بالوجوب ، وقيل المهني أنه مرهون بأذى شعره ، ولذلك جاء . فأميطوا عنه الاذي ، اه والذي لقل عن أحمد قاله عطاء الحراساني أسند، عنه البهق، وأخرج ابن حزم عن يريدة الأسلمي قال : ان الناس يه رضون يوم القيامة على المة يقه كما يعرضون على الصلوات الخس ، وهذا لو ثبت الـكان قولا آخر يتمسك به من قال بوجوب العقيقة ، قال ابن حزم : ومثله عن فاطمة بنت الحسين . وقوله د يذبح عنه بوم السابع ، "تمسك به من قال إن العقيقة مؤفتة باليوم السابع ، وان من ذبح قبله لم يقع الموقع ، وانها تفوت بعده ، وهو قول مالك . وقال أيضاً : إن مات قبل السابع حقطت المقيقة . وفي رواية إن وهب عن مالك : إن من لم يعق عنه في السابع الأول عق عنه في السابع الثاني ، كال ابن وهب: ولا بأس أن يمق عنه في السابع الثالث . ونقل انترمذي عن أهل العلم انهم يستحبون أن تذبح المقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ على عنه يوم أحدوعشرين ولم أر هـذا صريحاً الاعلى أبي عبد ألله البوشنجي ، ونقله صالح بن أحمد عن أبيه . وورد فيه حديث أخرجـه الطبرانى من رواية اسماعيل بن مسلم عن عبدالله بن بريدة عن أبيه ، واسماعيل ضعيف ، وذكر الطبرانى أنه تفرد نه . وعند الحنا لة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك رو أيتان ، وعند الشافعية أن ذكر الاسا بيع الاختيار لا للنعيين ، فنقل الرَّافعي أنه يدخل رقتها بالولادة ، قال : وذكر الساجع في الحبر بمعني أن لا تؤخر عنه اختيارا ، ثم قال :

والاختيار أن لا تؤخر عن البلوغ فان أخرت عن البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه ، الكن إن أراد أن يمق عن نفسه أمل. وأخرج أبن أبي شيبة عن محمـــد بن سيرين قال : لو أعلم أنى لم يعن عني لمققت عن نفسي . واختاره القفال . ونقل عن نص الشافعي في البويطي أنه لايعق عن كبير ، وليس هذا نصا في منع أن يعق الشخص عن نفسه ، بل محتمل أن يريد أن لا يعق عن غيره إذا كبر ، وكمأ نه أشار بذلك الى أن الحديث الذي ورد أن الني عق عن نفسه بعد النبوة لا يشبت . وهو كذلك ، نقد أخرجه الزار من رواية عبد الله بن عرر .. وهو بمهملات \_ عن قتادة عن أنس ، قال البزار : تفرد به عبد الله وهو ضعيف اه . وأخرجه أبو الشبيخ من وجهين آخرين : أحدهما من رواية اسماعيل بن مسلم عن قنادة واسماعيل ضعيف أيضا ، وقد قال عبد الرزاق : إنهم تركوا حديث عبد الله بن محرر من أجل هذا الحديث ، فلعل اسماعيل سرقه منه . ثانيهما من رواية أبي بكر المستملي عن الهيثم بن جميل وداود بن الحبر قالا حدثنا عبد الله بن المثنى عن تمامة عن أنس، وداود صعيف الحكن الهيثم ثفة ، وعبد الله من رجال البخارى ، فالحديث قوى الاسناد ، وقد أخرجه محمد بن عبد الملك بن أيمن عن ابراهيم بن إسحق السراج عن عمرو الناقد، وأخرجه الطبراني في د الأوسط ، عن أحمد بن مسعود كلاهما عن الهيثم بن جميل وحده به ، فلولا ما في عبد الله بن المثنى من المقال المكان هذا الحذيث صحيحا ، لكن قد قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال النَّمَانُى : ليس بقوى ، وقال أبو داود : لا أخرج حديثه ، وقال الساجى : فيه ضَّعف لم يكن من أهل الحديث دوى مناكير ، وقال العقبلي : لايتابع على أكثر حديثه ، قال ابن حبان في الثقات : ربما أخطأ ، ووثقه العجلي والترمذي الاسناد فأخرج هذا الحديث في الاحاديث الختارة بما ليس في الصحيحين ، ويحتمل أن يقال : إن صع هذا الحبركان من خصائصه على قالوا في تضحيته عن لم يضح من أمته ، وعند عبد الرزاق عن معمر عن فتادة , من لم يعق عنه أجزأته أخيته ، وعندُ ابن أبي شيبة عن محد بن سيرين والحسن « يجزي. عن الغلام الأخية من العقيقة ، وقوله ديوم السابع، أي من يوم الولادة ، وهل يحسب يوم الولادة ؟ قال ابن عبد البر نص مالك على أن أول السبعة اليوم الذِّي يلي يوم الولادة ، إلا إن ولد قبل طلوع الفجر ، وكهذا نقله البويطي عن الشافعي ، و نقل الرافعي وجهين ورجح الحسبان، واختلف ترجيح الووى. وقوله « يذبح ، بالضم على البناء للجهول ، فيه أنه لا يتمين الذابح ، وهند الشافمية يتمين من تلزمه نفقة المولود ، وعن الحنابلة يتمين الآب إلا إن تعذر بموت أو امتناع ، قال الرافعي : وكأن الحديث أنه علي عق عن الحسن والحسين مؤول ، قال النووى : يحتمل أن يكون أبواه حينتذكانا ممسرين أو تبرع باذن الآب، أو قوله دعن، أي أمر، أو هو من خصائصه ﷺ كما شحى عن لم يضح من امت، ، وقد عده بعضهم من خصائصه ، و نص مالك على أنه يعق عن اليتيم من ماله ، ومنعه الشافعية ، وقوله ، و يحاق وأسه ، أي جميعه لثبوت النهى عن الةزع كما سيأتى في اللباس ، وحكى الماوردي كراهة حلق رأس الجارية ، وعن بعض الحنا بلة يحلق ، وفي حديث على عند النرمذي والحاكم في حديث العقيقة عن الحسن والحسين . يافاطمة احاتي رأسه وتصدق برنة شعره ، قال فوزناه فـكان درهما أو بعض دره ، وأخرج أحمد من حديث أبي رافع د لمـا ولدت فاطمة حسنا . قالت : يا رسول الله الا أعق عن ابني بدم ؟ قال : لا و لكن احلق رأسه و تصدقي بوزن شعره فضة ، ففعلت ، فلما ولدت حسينا فملت مثل ذلك ، قال شيخنا في و شرح النرمذي ، يحمل على أنه كل كان عن عنه مم استأذنته فاطمة أن تمق هى عنه أيضا فنعها ، قلت : ويحتمل أن يكون منعها لضيق ما عندهم حينئذ فأرشده الى نوع من الصدقة الحف ، ثم تيسر له عن قرب ما عق به عنه ، وعلى هذا فقد يقال مختص ذلك بمن لم يعق عنه ، لكن أخرج سعيد ابن منصور من مرسل أبى جعفر البافر سحيحا وان فاطمة كانت إذا ولدت ولدا حلقت شعره و تصدقت بزنته ورقاء واستدل بقوله و يذبح ومحلق ويسمى ، بالواو على أنه لا يشترط الترتيب فى ذلك ، وقد وقع فى رواية لآبى الشيخ في حديث سمرة و يذبح يوم سابعه ثم محلق ، وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج ببدأ بالذبح قبل الحلق ، وحمى عن عطاه عكمه ، و نقله الروياني عن نص الشافعي ، وقال البغوى في و النهذيب ، يستحب الذبح قبل الحلق ، وصححه النووى في و شرح المهذب ، والله أعلم

#### ٣ - باب الفرع ،

مع٧٥ – مَرْشُنَ عَبِدَانُ حدَّثنا عبدُ الله أخبرنا مَثْمَرُ حدَّثنا الزُّهرَىُّ عن ابن المسيَّبِ عن أبي هريرةَ رضى اللهُ عنه عن الذي عَرِّكِ قال ﴿ لاَ فَرَعَ ولا تَعتبرة ﴾

والفرَع أُوَّل النِّمَاج ، كانوا يَذْبحونهُ لطَواغيَّهم . والمَتيرةُ في رجب [الحديث ٤٧٣ - طرفه : ٤٧٤ ]

قوله ( باب الفرع ) بفتح الفاء والراء بعدها مهملة ، ذكر فيه حديث أبي هريرة د لا فرع ولا عتيرة ، من رواية عبد الله \_ وهو ابن المبارك \_ عن معمر حدثنا الزهرى ، وفيه تفسير الفرع والعتيرة ، وظاهره الرفع . ووقع في د الحديم ، أن انفرع أول نتاج الابل والغنم ، كان أهل الجاهلية يذبحونه لاسنامهم ، والفرع ذبح كانوا إذا بلفت الابل ما ته يعتر منها بميرا كل عام ولا يا كل منه هو ولا أهل بيته ، والفرع أيضا طعام يصنع لنتاج الابل كالحرس للولادة ، وسياً ني القهول في العتيرة آخر الباب الذي يليه ، ويؤخذ من هذا مناسبة ذكر البخارى حديث الفرع مع العقيقة

#### ٤ - بأب المتيرة،

٥٤٧٤ - مَرْشُنَ على بن عهدِ الله حدَّثنا سفيانُ قال الزُّهرَى مُ حدَّثنا عن سعيدُ بن المستيبِ عن أبي هريرةَ عن النبي مَلِيَّ قال ﴿ لا فَرَعَ ولا عَتبرة ﴾

قال: والفرعُ أولُ النِتاجِ كان يُنتَجُ لهم، كانوا يذَّبِحُونُهُ لطَواغِيْهُم. والعَتيرةُ في رجب

ثم قال : ( باب العتيرة ) ، وذكر فيه الحديث بعينه من رواية سفيان وهو ابن عيينة عن الزهرى ، ووقع فى رواية الحيدى عن سفيان و حدثنا الزهرى ، وأخرجه أبو نعيم من طريقه ، وشذ ابن أبي عمر فرواه عن سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أخرجه ابن ماجه وقال إنه من فرائد أبن أبي عمر . قوله ( ولا عتيرة ) بفتح المهملة وكسر المشاة بوزن عظيمة ، قال القزاز سميت عتيرة بما يفعل من الذبح وهو العتر ، فهي فعيلة بمنى مفعولة مكذا جاء بلفظ الذبي والمراد به النهى ، وقد ورد بصيغة النهى في رواية للنسائى وللاسماعيل بلفظ ونهى رسول الله

يَلِيُّهِ ، ووقع في رواية لاحد , لافرع ولا عتيرة في الاسلام ، • قولِه ( قال والفرع ) لم يتعين هذا القائل هذا ، ووقع في رواية مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر موصولا التفسير بالحديث ، ولا بي داود من رواية عبسد الرزاق غن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال و الفرع أول النتاج ، الحديث جمله موقوفاً على سميد بن المسيب، وقال الخطابي: أحسب النفسير فيه من قول الوهري. قلت: قد أخرج أبو قرة في د أأسنن، الحديث عن عبد الجبيد بن أبي داود عن معسر ، وصرح في روايته أن تنسير الفرع والعتيرة من قول الزهري والله أعلم . قوله ( أول النتاج ) في رواية الـكشميني و نتاج ، بغير ألف ولام ، وهو بكسر النون بعدها مثناة خفيفة وآخره جيم . قوله (كان ينتج لهم ) بضم أوله و نتح ثالثه ، يقال نتجت الناقة بضم النون وكسر المثناة إذا ولدت ، ولا يستعمل هذا الفعل إلا مكذا وان كان مبنياً للفاعل. قولِه (كانوا يذبحونه لطواغيتهم) زاد أبو داود عن بمضهم « ثم يأكلونه ويلق جلده على الشجر » فيه إشارة الى علة النهى ، واستنبط الشافعي منه الجواز اذا كان الذبح لله جماً بينه وبين حديث والفرع حق، وهو حديث أخرجه أبو داود والنسائى والحاكم من دواية داود بن قيس عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ، كذا في رواية الحاكم وسئل رسول الله مالي عن الفرع قال : الفرع حق، وأن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو ابن اجون فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه يلصق لحمه بو بره و توله ناقتك ، ، وللحاكم من طريق عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة من قوله « الفرعة حق ؛ ولاتذبيها وهي تلصق في يدك ، و لكن أمكمتها من اللبن حتى اذا كما نت من خيار المال فاذبحها، قال الشافعي فيما نقله البيهق من طريق المزنى عنه : الفرع شيء كان أمل الجاهلية يذبحونه يطلبون به البركة في أموالهم ، فحكان أحدهم يذبح بكر نافته أو شاته رجاء البركة فيما يأتى بعده ، فسألوا النبي سُلِيِّج عن حكمًا فأعلمهم أنه لاكراهة عليهم فيسه ، وأمرهم استحبابا أن يتركوه حتى يحمل عليه في سبيل الله . وقوله وحق ، أي ايس بباطل ، وهو كلام خرج على واجبة . وقال غيره معنى أوله « لافرع ولا عتيرة ، أى ليساً فى تأكيد الاستحباب كالاضحية ، والاول أولى . وقال النووى : نص الشافعي في حرملة على أن الفرع والعقيرة مستحبان ، ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصحه الحاكم وابن المذنر عن نبيشة ـ بنون وموحدة ومعجمة مصفر ـ قال و نادى رجل رسول الله في الجاهلية . قال : في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه ، قان ذلك خير ، وفي رواية أبي داود عن أبي قلابة والسائمة مائة ، فني هذا الحديث أنه على لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما ، وإنما أبطل صفة من كل منهما ، فن الفرع كو نه يذبح أول ما يولد ، ومن العتيرة خصوص الذبح في شهر وجب . وأما الحديث الذي أخرج أصحاب السنن من طريق أبي رملة عن مخنف بن محمد بن سليم قال دكرنا وقوفا مع النبي الله بعرفة ، فسممته يةول : يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ، هل تدرون ما المتيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية ، فقسد ضعفه الخطابي ، اسكن حسنه الترمذي . وجاء من وجه آخر عن عبسد الرزاق عن عنف بن سلم . ويمكن رده الى ما حمل عليه حديث نبيشة . ودوى النسائى وصححه الحاكم من حديث الحسارث بن عمرو انه « لَقَ رسول الله علي في حجة الوداع ، فقال رجل : يارسول الله العتائر والفرائع ؟ قال : من شاء عتر ومن شاء لم يعتر

الاستحباب من حديث آخر . وقد أخرج أبو داود من حديث أبي العشراء عن أبيه و أن الذي مُرَافِعُ سُمُلُ عن العديدة فحسنها، وأخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حيان من ماريق وكبع بن عديس عن عمه أبي رزين العقيلي قال وقلت يارسول الله إناكينا لذبح ذبائح في رجب فناكل و نطعم من جاءنا ، فقال : لا بأس به . قال وكبيع بن عديس : فلا أدعه ، وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب ، وفي هذا تعقب على من قال : إن ابن سيرين تفرد بذلك . و نقل الطحاوي عن ابن عون أنه كان يفعله ، ومال ابن المنذر الى هذا وقال : كانت العرب تفعلهما وفعلهما بعض أهــل الاسلام بالاذن ، ثم نهى عنهما ، والنهى لا يكون الا عن شيء كان يفعل ، وما قال أحد إنه مهى عنهما ثم أذن في فعلمها ثم نقل عن العلما. تركهما الا ابن سيرين ، وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النسخ ، وبه جزم الحازى ، وما تقدم نقله عن الشافعي يرد عليهم . وقد أخرج أبو داود والحاكم والبيهق\_ واللفظ له \_ بسند صحبح عن عائشة د أمرنا وسول الله يُزَلِيجُ بالفرعة في كل خماين واحدة » . قوله ( والعتيرة في رجب ) في وواية الحميدي « والعتيرة الشاة تذبح عن أهل بيت في رجب ۽ وقال أبو عبيد : العتيرة هي الرجبية ذبيحة كانو ا يذبحونها في الجاهلية في رجب يتقربون بها لاصناعهم ، وقال غيره : العتيرة نذر كانوا يتذرونه ، من بلغ ماله كذا أن يذبح «ن كل عشرة منها رأسا فى رجب. وذكر ابن سيده أن المتيرة أن الرجل كان يقول فى الجاهلية إن بلخ إلى مائة عترت منها عتيرة، زاد فى الصحاح في رجب . و نقل أبو داود تقبيدها بالمشر الاول من رجب ، ونقل النووي الانفاق عليه ، وفيه نظر (خاتمة ): اشتمل كتاب المقيقة وما معه من الفرع والعتيرة على اثنى عشر حديثًا ، المملق منها المائة

والبقية موصولة ، المكرر منهما فيه و فيما مضى ثما نية والحالص أربعة ، وافقه مسلم على تخريج حديث أنس وأبي هريرة واختص بتخريج حديث سلمان وسمرة . وفيه من الآثار قول سلمان في المقيقة ، وتفسير الفرع والعتايرة . والله أعلم

# 

# ٧٢ - كتاب الذبائع والصيل

قوله (كتاب الذبائح والصيد )كذا الكريمة والاصبلي ودواية عن أبي ذر ، وفي أخرى له ولابي الوقت د باب ، وسقط للنسني ، و ثبتت له البسملة لاحقة ، ولا بي الوقت سابقة

١ -- باسب النسمية على الصيد، وأوله ِ تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بشي من الصيد تَناله أيديكم ورماحُكم - الى قوله - عذابُ أليم ﴾ ، وقوله جل ذ كرهُ ﴿ أُحَّلَتُ لَكُم بَهِيمَهُ الأنعام إلاّ ما يُتلي عليكم - الى قُولهِ - فلا تَخَشُّوهم واخشُون ﴾ وقال ابن عبَّاس المقودُ : العمود ، ما أُحِلُّ وحُرُّم ، إلاّ ما يُتلَى عليكم : الخِنزيرُ، يَجْرِمَنَّكُم : يحملنكم . شنآنُ : عَدَاوة ، الْمُنخِيقة مُتَخْنَق فنموت . المَوقوذة : تُضرَبُ بالخشَّب، يُوفِذُها فنموت . والْمَرَدِّية : كَترَدَّى مِن الجهل . والنَّطيحة : تُنطَّحُ الشَّاةُ ، فما أدركتهُ يتحرَّكُ بذنهمِ أو

بِعَينِهُ إِفَاذَ بِعُ وَكُلُ ﴾

٥٤٧٥ - مَرْمَنَ أَبُو نُسِمِ حدَّ ثَنَا زَكَرِيَّاء عَن عَامِ عَن عَدِيٍّ بِن حَامَ رَضَى الله عَنه قال ﴿ سَأَلَتُ النبِيَّ عِن صَيْدِ المَمَرَانِ قَال ؛ مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَرَكُهُ ، ومَا أَصَابَ بِعَرْضَهِ فَهُو وَقِيدَ . وسَأَلتُه عَن صَيْدِ الدَكلِبِ وَقَال : مَا أَمَسَكَ عَايِك فَـكُل ، فَأَن أَخَذَ السَكَابِ ذَكَاةٌ . وإن وَجدتَ مَع كَابكَ \_ أُو كِلابك \_ كَابًا فَقَال : مَا أَمَسَكَ عَايِك فَـكُل ، فَأَن أَخَذَ السَكَابِ ذَكَاةٌ \_ فَلا نَأْكُل ، فَأَنمَا ذَكرتَ امْمَ الله عَلى كَابِك ، ولم غَيْره ، فَخشيت أَن يكونَ أَخَسَدَ أَن يكونَ أَخَسَد أَنْ يكونَ أَخَسَد أَنْ يكونَ أَخَسَد أَنْ يَكُونَ عَلى كَابِك ، ولم قَدْ كُرْتُ عَلَى غَيْره ،

قوله ( باب التسمية على الصيد ) سقط . باب ، لـكريمة والاصيلى وأبى ذر ، و ثبت البافين . والصيد فى الاصل مصدر صاد يصيد صيدا ، وعومل معاملة الاسماء فأرقع على الحيران المصاد . قوله وقول الله تعالى ﴿ حرمت عليكم الميئة ـ الى قوله ـ فلا تخشوهم واخشون ﴾ وقول آلة نمالى ﴿ يَا أَيْهِـا الذِينَ آمَنُوا لَيْبَلُونَـكُم الله بَشَيْء من الصيد ﴾ كـذا لابي ذر ، وقدم وأخر في رواية كريمة والاصيلي ، وزاد بعد قوله والصيد ، ﴿ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ ورماحكم ـ الآية الى قوله ـ عذاب اليم ﴾ وعند النسنى من قوله ﴿ أَحَلَتَ لَـكُمْ بِهِيمَةَ الْأَنْمَامُ ﴾ الآيتين ، وكذأ لابى الوقت لكن قال د الى قوله : فلا تُخشوهم واخشون ، وفرقهمًا في دواية كريمة والاحميل ، قوله ( قال ابن عباس: المقود العبود ، ما أحل وحرم) وصلُه ابن أبي حاتم أتم منه من طريق على بن أبي طلحة عن آبن عباس قال فى قوله تعالى ﴿ يَا أَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُوفُوا بِالْعَقُودِ ﴾ : يعنى بالعهود ، ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد ق القرآن ، ولاً تفدروا ولا تشكثوا . وأخرجه الطَّرى من هذا الوجمه مفرقا ، ونقل مثله عن مجاهد والسدى وجماعة ، ونقل عن قتادة : المراد ماكان في الجاهلية من الحلف . ونقل عن غيره : هي العقود التي يتما قدها الناس . قال : والأول أولى ، لان الله أتبع ذلك البيان عما أحل وحرم ، قال : والعقود جمع عقد ، وأصل عقد الشيُّ بغيره وصله به كما يعقد الحبل بالحبل . قوله ( إلا ما يتلى عليكم الحنزير ) وصله أيضا ابن أبي حاتم عنه من هذا الوجه بلفظ ، إلا مايتلي عليكم يمنى الميتة والدم ولحم الحنزير ، . قولِه ( يجرمنكم : محملنكم ) يعنى قوله تعالى ﴿ ولا يحرمنكم شنآن قوم) أى لايحملنـكم بفض قوم على العدوان ، وقد وصله ابن أبي حاتم أيينا من الوجه المذكور الى ا بن عباس ، وحكى الطبرى عن غيره غير ذلك لكمنه راجع الى ممناه . قوله ( المنخنة، الح) وصله البهتي بتمامه من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس وقال في آخره و فما أدركته من هذا يتحرك له ذنب أو تطرف له هين فاذبح واذكر اسم الله عليه فهر حلال ، وأخرجه الطايري من هــــذا الوجه بلفظ والمنخنفة التي تخنق فتموت ؛ والموقوذة التي تضرب بالخشب حتى يوقذها فتموت ، والمتردية التي تتردى من الجبل ، والنطيحة الشاة تنطح الشاة ، وما أكل السبع ما أخذ السبع ، إلا ماذكيتم إلا ما أدركتم ذكانه من هذا كله يتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر آسم الله عليه فهو حلال ، ومن وجه آخر عن أبن عباس أنه قرأ . وأكيل السبع ، ومن طربق قتادة وكلُّ ماذكر غير الخنزير اذا أدركت منه عينا تطرف أو ذنباً يتحرك أو قائمة ترتَّكَض فذكيته فقد أحل لك ، ومن طريق على نحو قول ابن عباس ، ومن طريق قنادة : كان أهل الجاهلية يضربون الشاة بالمصاحتي اذا ماتت أكلوها

قال: والمتردية التي تتردي في البئر . قوله (حدثنا ذكريا) هو ابن أبي زائدة ، وعام هو الشمبي ، وهذا السند كوفيون . قوله (عن عدى بن حاتم) هو الطائى ، فى رواية الاسماعيلى من طريق عيسى بن يونس عن ذكريا حدثنا عامر حدثنا عدى قال الاسماعيلي ذكرته بقوله وحدثنا عام حدثناعدى، يشير الى أن زكريا مدلس وقد عنه؛ . قلت: وسيأتي و رواية عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي و سمت عدى بن حاتم ، وفي رواية ــميد بن مسروق وحد أني الشعبي سممت بيني بن حاتم وكان لنا جارا ودخيلاً وربيطا بالنهرين، أخرج مسلم ، وأبرء حاتم هو المشهور بالجود ، وكان هو أيضا جوادا ، وكان اسلامه سنة الفتح ، وثبت هو رقرمه على الاـــلام ، وشهد الفتوح بالمراق ، ثم كان مع على وعاش الى سنة ممان وستين. قوله (المسراض) بكسر المبم وسكون المهملة وآخره معجمة، قال الخليل وتبعه جماعة : سهم لا ربش له ولا نصل . وقال ابن دريه و تبعه ابن سيده : سهم طويل له أربع قذذ رقاق ، فاذا ومي به اعترض . وقال الخطابي : الممراض نصل عريض له الهل ورزانة ، وقيل عود رقيق الطرفين غليظ الوسط وهو المسمى بالحذافة ، وقيل خشبة ثنيلة آخرها عصا محدد رأسها وقد لا يحدد ؛ وقوى هذا الآخير النووى تبعا لعياض، وقال القرطبي : انه المشهور . وقال ابن الةين : المعراض عصا في طرفها حديدة يرمى الصائد بما الصيد، ف اصاب محده فهو ذكى فيؤكل، وما أصاب بنير حدم فهو وقيد . قوله (وما أصاب بعرضه فهو وقيد) في رواية ابن أبي السفر عن الشعبي في الباب الذي يليه . بعرضه فقتل فانه وقيذ فلا تأكل ، وقيذ بالقاف وآخره ذال معجمة وزن عظيم ، قميل بممنى مفعول ، وهو ماقتل بمصا أو حجر أو ما لا حد له ، والموقوذة تقدم تفسيرها وأنهـــا الى تعترب بالخشبة حتى تموت . ووقع في رواية همام بن الحارث عن عدى الآتية بعد باب « قلت إنا نرمى بالمعراض قال : كل ماخزق ، وهو بفتح المعجمة والواى بعدها قاف أى نفذ ، يقال سهم خازق أى نافذ ، ويقال بالسين المهملة بدل الزاي ، وقيل الخزق ـ بالزاى وقيل تبدل سينا ـ الخدش ولا يثبت فيه ، فان قيل بالراء فهو أن يثقبه . وحاصله أن السهم وما في ممناء إذا أصاب الصيد بحدء حل وكما نت تلك ذكما ته ، واذا أصابه بعرضه لم يحل لانه قى معنى الخشبة الثقيلة والحجر ونحو ذلك من المئقل ، وقوله « بمرضه ، بفتح العين أى بغير طرفه المحمد ، وهو حجة للجمهور في التفصيل المذكور ، وعن الارزاعي وغيره من فتهاء الشام حل ذلك ، وسيأتى في الباب الذي يليه إن شاء اقد تعالى. قوله ( وسألنه عن صير الـكلب نقال: ما أمسك عليك فـكل، فان أخذ الـكلب ذكاة) في رواية ابن أبي السفر ﴿ إِذَا أَرْسَلْتَ كَابِكُ فَسَمِيتَ فَسَكُلُ ﴾ وفي رواية بيان بن عمرو عن الشعبي الآتية بعد أبواب واذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل بما أمسكن عليك ، والمراد بالمعلمة التي اذا أغراها صاحبها على ألصيد طلبته، وإذا زجرها الزجرت وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبها . وهذا النا اث مختلف في اشتراطه، واختلف متى يعلم ذلك منها فقال البغوى في « التهذيب » : أقله ثلاث مرات ، وعن أبي حنيفة وأحمد يكني مرتين ، وقال الرافعي : لم يقدره المعظم لاضطراب العرف واختلاف طباع الجوارح فصار المرجع الى العرف. ووقع في رواية بجالد عن الشعبي عن عدى في هذا الحديث عند أبي داود والرَّمني أما الرَّمني فلفظه دساً لت و- ول الله والله عن صيد البازي فقال : ما أمسك عليك فكل ، وأما أبو داود فلفظه , ماعلت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فـكل ما أمسك عليك . قلت : وأن قتل ؟ قال : أذا قتل ولم يأكل منه ، قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل أأهلم لايرون بصيد الباز والصقور بأسا اه . وفي معنى الباز الصقر والعقاب والباشق والشاهين ، وقد فسربجاهد الجوارح في الآمة

بالكلاب والطيور ، وهو قول الجمهور إلا ماروى عن ابن عمر وابن عباس من التفرقة بين صيد الكلب والطير . قوله ( اذا أرسات كلابك المملة فان وجدت مع كابك كلبا غيره) في رواية بيان . وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ، وزاد في روايته بعد قوله بما أمسكن عليك , وان قتلن ، إلا أن يأكل السكلب فاتى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ، وفي رواية ابن أبي السفر ﴿ قلت ، فإن أكل ؟ قال : فلا تأكل ، فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه ، ، وسيأتى بعد أبواب زيادة فى رواية عاصم عن الشعبي فى دى الصيد اذا غاب هنه ووجده بعد يوم أو أكثر . وفي الحديث اشتراط التسمية عند الصيَّد ، وقد وقع في حديث أبي ثملَّبه كما سيأتي بمد أبواب . وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فـكل ، وقد أجمعوا على مشروعيتها إلا أنهم اختلفوا في كونها شرطا في حل الأكل فذهب الشانسي وطائفة ـ وهي رواية عن مالك وأحد ـ أنها سنة ، فن تركها عمدا أو سهوا لم يقدح في حل الأكل . وذهب أحمد في الراجح عنه وأبو ثور وطائفة الى أنها واجبة لجملها شرطاً في حديث عدى ، ولايقاف الاذن في الاكل عليها في حديث أبي ثعلبة ، والمعلق بالوصف ينتني عند انتفائه عند من يتول بالمفهوم ، والشرط أقوى من الوصف ، ويتأكد القول بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة ، وما أذن فيه منها تراعى صفته ، فالمسمى عليها وافق الوصف وغير المسمى باق على أصل التحريم . و ذهب أبح حنيفة ومالك والثورى وجماهير العلماء الى الجواز لمن تركها ساميا لاعدا ، لكن اختلف عن المالكية : مل تحسّرم أو تكره ؟ وعند الحنفيسة تحرم ، وعند الشافعية في العمد ثلاثة أوجه : أصمها يكره الآكل ، وقيل خلاف الأولى ، وقيل يأثم بالنزك ولا يحرم الأكل ، والمشهور عن أحمد التفرقة بين الصيد والذبيحة ، فذهب في الذبيحة الى هذا القول الثالث ، وسيأتي حجة من لم يشترطه فيهــا في الذبائح مفصلة ، وفيه إباحة الاصطياد بالكلاب المهلة ، واستثنى أحد وإسحق الكاب الاسود وقالا : لايحــل الصيد به لأنه شيطان و نقلءن الحسنوا براهيم وقتادة نحوذلك . وفيه جوازاً كل ما أمسكه الكلب بالشروط المتقدمة ولو لم يذبح الموله , ان أخذ الكلب ذكاةً ، فلو قتل الصيد ظفره أو نا به حل ، وكنذ! بثقله على أحد المو لين للشافعي وهو الراجح عندهم ، وكنذا لو لم يقتله السكاب الحكن تركه وبه رمق ولم يبق زمن يمكن صاحبه فيه لحاقه وذبحه فمات حل، لعموم قوله « فان أخذ الـكلب ذكاة ، وهذا في المعلم ، فلو وجده حياحياة مستقرة وأدوك ذكاته لم يحل إلا بالتذكية ، فلو لم يذبحه مع الإمكان حرم ، سواء كان عدم الذبح اختيادا أو اضطراراكمدم حضور آلة الذبح ، فان كان الكلب غير معلم اشترط إدراك تذكيته ، فاو أدركه ميتا لم يحل . وفيه أنه لا يحل أكل ماشاركه فيه كاب آخر في اصطياده ، وعمله مااذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاة . فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حل ، ثم ينظر فان أوسلاهما مما فهو لها و إلا فللأول ، ويؤخذ ذلك من التعليل في قوله . فائما سميت على كابك ولم تسم على غيره ، فانة يفهم منه أن المرسل لو سمى على السكلب لحل . ووقع فى رواية بيان عن الشعبي «وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فيؤخذ منه أنه لو وجده حيا وفيه حياة مستقرة فذكاه حل ، لأن الاعتباد في الاباحة على التذكية لا على إمساك السكلب . وفيه تحريم أكل الصيد الذي أكل السكلب منه ولو كان السكلب معلما ، وقد علل قى الحديث بالخوف من أنه . انما أمسك على نفسه ، وهذا قول الجمهور ، وهو الراجح من قولى الشانعي ، وقال في القديم ... وهو قول مالك ونقل عن بعض الصحابة .. يحل ، واحتجوا بما ورد في حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده , أن أعرابيا يقال له أبو ثملبة قال : يا رسول الله ، إن لي كلابا مكلبة ، فأنتني في صيدها . قال : كل بما المالك في والمالية

أمسكن عليك . قال : وإن أكل منه؟ قال : وإن أكل منه ، أخرجه أبو داود . ولا بأمن بسنده . وسلك الماس في الجمع بين الحديثين طرقا : منها للقائلين بالتحريم حمل حديث أبى ثعلبة على ما اذا قتله وخلاه ثم عاد فأكل منه ، ومنها الرَّجيح فرواية عدى في الصحيحين متفق على صحتها ، ورواية أبي ثملية المذكورة في غير الصحيحين مختلف في تضميفها ، وأيضا فرواية عدى صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم وهوخوف الامساك على نفسه متأيدة بأن الأصل في الميتة النحريم ، فاذا شككنا في السبب المبيح رجعنا الى الاصل وظاهر القرآن أيضاً وهو قوله تعالى ﴿ فكاوا ما أمسكن عليكم ﴾ فأنْ مقتضاها أن الذي يمسكم من غير إرسال لايباح ، ويتنفوى أيضا بالشاهد من حديث ابن عباس عند أحمد وإذا أرسلت المكلب فأكل الصيد فلا تأكل ، فانما أمسك على نفسه . وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فـكل ، فائما أمسك على صاحبه ، وأخرَجه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وابن أبي شببة من حديث أبي وافع بمعناه ، ولوكان مجرد الامساك كافيا لما احتيج الى زيادة ﴿ عليكم ﴾ . ومنها للقائلين بالاباحة حمل حديث عدى على كراهة التنزيه ، وحديث أبى ثملبة على بيان الجواز . قال بعضهم : ومناسبة ذلك أن عديا كان موسرا فاختير له الحمل على الأولى ، بخلاف أبي ثعلبة قانه كان بمكسه . ولا يخنى ضعف هذا التسك مع النصريح بالتعايل في الحديث يخوف الإمساك على نفسه. وقال ابن التين : قال بعض أسحا بنا هو عام فيحمل على آلذي أدركه ميتا من شدة العدو أو من الصدمة فأكل منه ، لأنة صار على صفة لايتملق بها الإرسال ولا الامساك على صاحبه ، قال : ويحتمل أن يكون معنى قوله د فان أكل فلا تأكل أي لايوجد منه غير مجرد الأكل دون ارسال الصائد له ، و تـكون هذه الجلة مقطوعة عما قبلها . ولا يخنى تعسف هذا وبعده . وقال ابن القصار : مجرد إرسالنا الكلب إمساك علينا ، لان الكلب لانية له ولا يصح منه ميزها ، وانمـا يتصيد بالنعلم ؛ فاذا كان الاعتبار بأن يمسك علينــا أو على نفسه واختلف الحسكم في ذلك وجب أن يتميز ذلك بنية من له نية وهو مرسله ، فاذا أرسله نقد أمسك عليه واذا لم يرسله لم يمسك عليه، كذا قال، ولا يخني بعده أيضا ومصادمته لسياق الحديث. وقد قال الجمهور : إن معني قوله ﴿ أمسكن عليكم ﴾ صدن لـكم ، وقد جمل الشارع أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسه لا اصاحبه فلا يعدل عن ذلك ، وقد وقع في رواية لابن أبي شيبة . ان شرب من دمه فلا تأكل فانه لم يعلم ماعلمته ، وفي هذا إشارة إلى أنه إذا شرع في أكلُّه دل على أنه ليس بمملم النمايم المشترط . وسلك بعض الما الحكية الترجيح فقال : هذه اللفظة ذكرها الشعبي ولم يذكرها همام ، وعارضها حديث أبى ثعلبة ، وهذا ترجيح مردود لما تقدم . وتمسك بعضهم بالاجماع على جواز أكله إذا أخذ، الكلب بفيه رهم بأكله فأدرك قبل أن يأكل ، قال فلوكان أكله منه دالا على أنه أمسك على نفسه لكان تناوله بفيه وشروعه في أكله كذلك ، و لكن يشترط أن يقف الصائد حتى ينظر هل يأكل أو لا و الله أعلم . وفيه إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد الأكل والبيع وكمذا اللهو . بشرط قصد التذكية والانتفاع ، وكرهه مالك ، وخالفه الجمور . قال الليك : لا أعلم حقا أشبه بباطل منه ، فلو لم يقصد الانتفاع به حرم لانه من الفساد في الارض با ثلاف نفس عبثًا . وينقدح أن يقال : يباح ، فإن لازمه وأكثر منه كره ، لأنه قد يشغله عن بعض الواجبات وكثير من المندوبات. وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس وفعه , من سكن البادية جفا ، ومن اتبع الصيد غفل، وله شاهد عن أبي هريرة عند النرمذي أيضا وآخر عند الدارقطني في و الأفراد، من حديث آلبرا، بن عازب وقال : تفرد به شريك . وفيه جواز افتناء الـكتاب المعلم للصيد ، وسيأتي البحث فيه في حديث , من افتني كلبا ، واستدل به على جواز بيع كاب الصيد للاضافة فى قوله و كلبك ، وأجاب من منع بأنها اضافة اختصاص ، واستدل به على طهاوة سؤر كاب الصيد دون غيره من الدكلاب الإذن فى الآكل من الموضع الذى أكل منه ، ولم يذكر الفسل ولوكان واجبا ابيئه لآنه وقت اخاجة الى البيان . وقال بعض العلماء : يعنى عن معض الكلب ولوكان نجسا لهذا الحديث ، وأجاب من قال بنجاسته بأن وجوب الفسل كان قد اشتمر عندهم وعلم فاستفى عن ذكره ، وفيه نظر ، وقد يتقوى الفول بالعفو لآنه بشدة الجرى يجف ريقه فيؤمن معه ما يخشى من إصابة لعابة موضع العض ، واستدل بقوله وكل ما أمسك عليك ، بأنه لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره حل ، المعموم الذى فى قوله و ما أمسك وهدا أقول الجمهور ، وقال مالك : لا يحل ، وهو رواية البويطى عن الشافعى . ( تنبيه ) : قال ابن المنير البس فى جميع ما ذكر من الآى والاحاديث تعرض الفسمية المزجم عليها إلا آخر حديث عدى ، فكما نه عده بيا ما لما أجملته الأدلة من التسمية ، وعند الاصوليين خداف فى المجمل اذا افترنت به قرينة افظية مبيئة هل يكون ذلك العمل المدايل المجمل معها أو إباها عاصة ؟ انتهمى . وقوله و الاحاديث ، يوهم أن فى الباب عدة أحاديث ، ومحمد فى التسمية للذكورة فى آخر حديث عدى ، نعم ذكر فيه القاسمية المذكورة فى آخر حديث عدى مردود ، وابس ذلك مراد البخارى ، وانما جرى على عادته فى الاشارة الى ما ورد فى بعض طرق الحديث الذي الشفر عن الشعي واذا أرسلت كلبك وسميت فكل ، ومن رواية بيان عن الشعبى واذا أرسلت كلابك المملة وذكرت اسم الله فكل ، فلما . أن الآلاخذ بقيد و المام ، منفقا عايه وإن لم يذكر فى الطريق الأولى كانت التسمية كذلك ، واقه أعلم

#### ٢ - يامي مَبدِ المراض

وقال ابنُ عرَ في المفتولة ِ بالبُندُقةِ ؛ تلك الموقوذة . وكرهَه سالم والقاسمُ ومجاهدُ وإبراهيمُ وعطا؛ والحسنُ وكرهَ الحسن رمىَ المُبْدقةِ في القُرَى والأمصار ، ولا يرَى به بأساً فيما سِواه

٥٤٧٦ - حَرَشُ سلمانُ بن حرب حدَّ أَنَا تُشعبةُ عن عبدِ الله بن أَبِي السَّفَر عن السَّعبي قال و سمعتُ عَدِي الن حاتم رضي الله عنه قال سألتُ رسول الله علي عن المعر اض فقال : إذا أصبت مجدَّ فكل ، فاذا أصاب بعرضه فقتل فانه وقيد فلا تأكل ، فقلت أ : أرسِل كلي . قال : إذا أرسلت كلبك وسمَّيت فكل ، قلت أ : فان أكل ؟ قال : فلا تأكل ، فانه لم يُعسِك عليك ، إنما أمسك على نفسه . فلت أ : أرسِل كلي فأجد معه كلباً آخر . قال : لا تأكل ، فانك إنما سمَّيت على كلبك ، ولم تُسمَّ على الآخر

قوله ( باب صيد المدراض ) تقدم تفديره في الذي قبله . قوله ( وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة : تلك المرةوذة ، وكرهه سالم والفاسم ومجاهد وابراهم وعطاء والحسن ) . أما أثر ابن عمر قوصله البيه في من طريق أبي عامر العقدي عن ذهير هو ابن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أنه كان يقول و المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة ، عن وأخرج ابن أبي شيبة من طريق نافع عن ابن عمر أنه وكان لا يأكل ما أصابت البندقة ، ولمالك في الموطأ ، عن

نافع و رميت طائرين محجر فأصبتهما ، فاما أحدهما فات فطرحه ابن هر ي . وأما سالم وهو ابن حبد الله بن عمر عنهما و انهما كانا والقاسم وهو ابن محد بن أبى بكر الصديق فأخرج ابن أبى شيبة عن الثقني عن عبيد الله بن محد كان يكره ماقتل بالممراض يكرهان البندقة ، إلا ما أدركت ذكانه ي . و لمالك في والموطأي انه و باخه أن القاسم بن محد كان يكره ماقتل بالممراض والبندقة ي وأما مجاهد فأخرج ابن أبي شيبة من وجهين أنه كرهه ، زاد في أحدهما ولا نأكل إلا أن يذكى . وأما ابراهيم وهو النخمى فأخرج ابن أبي شيبة من رواية الأعش عنه ولا تأكل ما أصبت بالبندقة إلا أن يذكى . وأما مطاء فقال عبد الرزاق عن ابن جربج و قال عطاء : ان رميت صيدا ببندقة فأدركت ذكانه فكله ، وإلا فلا تأكله وأما الحسن وهو البصرى فقال ابن أبي شيبة و حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن : إذا رمى الرجل الصيد وأما الحسن وهو البصرى فقال ابن أبي شيبة و حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن : إذا رمى الرجل الصيد بالجلاهة فلا تأكل ، إلا أن تدرك ذكاته ، والجلاهة بضم الجيم وتشديد اللام وكسر الها. بعدها قاف هى البندقة بالفارسية والجمع جلاهتى . قوله (وكره الحسن رمى البندقة في القرى والأمصار ، ولا يرى به بأسا فيا سواه ) بالفارسية والجمع جلاهتى . قوله (وكره الحسن رمى البندقة في القرى والأمصار ، ولا يرى به بأسا فيا سواه ) وقد تقدم وصله () ثم ذكر حديث عدى بن حاتم من طريق عبد الله بن أبي السفر عن الشمى ، وقد تقدم شرحه مستوفى في الباب الذى قبله

#### ٣ - باسب ما أصاب المراض بمرضه

٥٤٧٧ - حَرْشُ تَمْبِيمَةُ مُحَدُّ ثنا سفيانُ عن منصورِ عن ابراهيم عن هام بن الحارثِ عن عَدِى بن حاتم رضى الله عنه قال « قالت أن يارسول الله ) إنّا أنرسل الكالاب المعلّمة . قال : كل ما أمسكن عليك . قلت أن وإن قتان ؟ قال : وإن قتان أن قلت أوإنا نرمى بالمراض وقال : كل ما خَرَق ، وما أصاب بعرضه فلا تأكل ، وقال نا قول ( باب ما أصاب المعراض بعرضه) ذكر فيه حديث عدى بن حاتم من طريق همام بن الحارث هنه مختصرا وقد بينت مافية في الباب الأول

على رجل من آل عبد الله عار ، وقال الحسن وإبراهيم : إذا ضرب صَيداً فبانَ منه يد أو رجل لانا كل الذى بان ، وكل سائر م وقال إبراهيم : إذا ضربت عن قه أو وَسطة فدكله ، وقال الاعش عن زيد : استَعْمى على رجل من آل عبد الله حار ، فأصرهم أن يضر بوه حيث تَدِسَر ، دَعُوا ماستَقط منه وكُاوه

٥٤٧٨ - وَرَشُ عِبدُ اللهُ بنُ يَزِيدَ حِدِ ثَنا حَيْوَةُ قال أُخبر في ربيعة بنُ يَزِيدَ الدِّمَشَقَ عَن أَبِي إدريس عن أَبِي تَعلَمةَ النَّخَشَقِيُّ عَالَ : قاتُ : يَانِهِيَّ اللهُ ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهِل كَتَاب ، أَفَنا كُلُّ فِي آنِيَتِهِم ؟ وَبأَرْضَ عَن أَبِي تَعلَم النَّخَلِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ عَلَم اللهُ عَلَمُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ عَلَم اللهُ عَلَمُ عَلَم اللهُ عَلَم الله عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلْم اللهُ عَلَم اللهُ عَلْمُ عَلَم اللهُ عَلْمُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم

<sup>(</sup>١) بياض باصله

اسمَ الله فكلُ ؛ وما صدتَ بكابكَ المعلم فذكرتَ اسمَ اللهِ فكلُ ، وما صدتَ بكلبكَ غير معلم فأدركتَ ذَكانَهُ فكلُ ،

( الحديث ٤٧٨ - طرفاه في : ٤٨٨ ، ٤٩٦ )

قوله ( باب صيد القوس ) القوس معروفة ، وهي مركبة وغير مركبة ، ويطلق لفظ القوس أيضا على الثمر الذي يبتى في أسفل النخلة (١) و ليس مرادا هنا . قوله ( وقال الحسن و ابراهيم : اذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وكل سائره ) في رواية الـكشميهني , ويأكل سائره ، أما أثر الحسن فوصله ابن أبي شيبة بسند صميح عن الحسن قال في رجل ضرب صيدا فأبان منه يدأ أو رِجلا وهو حيى ثم مات قال : لا تأكله ولا تأكل ما بان منه إلا أن تضريه فتقطمه فيموت من ساعته ، فاذا كان كذلك فلياً كله . وقوله في الاصل وسائره ، يعني بانيه . وأما أثر ابراهيم فرويناه من روايته لا من رأيه ، الكنه لم يتعقبه فكأنه رضيه ، وقال ابن أبي شيبة دحداثنا أبو بكر بن عياش عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال : إذا ضرب الرجل الصيد فبان منه عضو ترك ما سقط واكل ما بق ، قال ابن المنذر : اختلفوا في هذه المسألة فنال ابن عباس وعطاء : لا تأكل العضو منه ، وذك الصيد وكله . وقال عكرمة إن عدا حيا بعد سةوط العضو منه فلا تأكل العضو وذك الصيد وكله ، وإن مات حين ضربه فكله كله وبه قال الشافعي وقال : لا فرق أن ينقطع قطعة بن أو أقل إذا مات من تلك الضربة وعن الثورى وأبى حنيفة ان قطعه نصفين أكلا جميما ، وإن قطع الثلث عا يلي الرأس فكـذلك ، وبما يلي العجز أكل الثنثين بمايلي الرأس ولا يأكل الثلث الذي يلى العجز. قوله (وقال ابراهيم) هو النخمي (إذا ضربت عنقه أو وسطه) هو بفتح المهملة ، وأما الوسط بالسكون فهو المكان. قوله ( وقال الاعش عن زيد: استعصى على رجل من آل عبد الله حمار الح ) وصله ابن أبي شببة عن عيسى بن يونس عن الاعش عن زيد بن وهب قال : سئل ابن مسهود عن رجل ضرب رجل حمار وحشى فقطهما فقال : دعوا ما سقط وذكوا ما بق وكلوه . فيستفاد منه نسبة زيد وأنه ابن وهب التابعي السكبير وأن عبد الله هو ابن مسعود وأن الحاركان حماروحش . وأما الرجل الذي من أن ابن مسعود فلم أعرف اسمه . وقد ردد ابن النين في شرحه النظر هل هو حمار وحشى أو أعلى؟ وشرع في حكاية الخلاف عن الما اسكية في الحار الأهل ومطابقة هذه الآثار لحديث الباب من جهة اشتراط الذكاة في قوله و فأدركت ذكاته فكل ، فان مفهومه أن الصيد إذا مات بالصدمة من قبل أن يدرك ذكاته لا يؤكل ، قال ابن بطال : أجمعوا على أن السهم اذا أصاب الصيد فجرحه جاز أكله ولو لم يدو هل مات بالجرح أو من سقوطه في الهواء أو من وقوعه على الارض ، وأجمعوا على أنه لو وقع على جبل مشلا فتردى منه فمات لا يؤكل ، وأن السهم اذا لم ينفذ مقاتله لا يؤكل الا اذا أدركت ذكاته . وقال ابن التين اذا قطع من الصيد ما لا يتوهم حياته بعده فكأنه أنفذه بتلك الضربة فقامت مقام النذكية ، وهذا مشهور مذهب مالك وغيره . قولِه ( حدثنا عبد الله بن يزيد ) هـو المقرى ، وحيوة هو ابن شريح ، قولِه ( عن أبى تعلبة الحشنى ) بضم الحناء وفتح الشين الممجمتين ثم نون ، نسبة الى بنى خشين بطن من النمر بن وبرة بن تغلب بفتح المثناة وسكون الممجمة وكسر اللام بعدها موحدة ابن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . قوله ( قلت يانبي الله إنا بأرض قدم أهل

<sup>(</sup>۱) في نسخة « الحلة »

كتاب) يعنى بالشام ، وكان جماعة من قبأ ثل العرب قد سكنو االشام و تنصروا منهم آل غسان و تنوخ وبهز و بطون من قضاعة منهم بنو خشين آل أبى ثعلبة ، واختلف في اسم أبي ثملبة فقيل جرثوم وهو قول الأكثر وقيل جرهم وقيل ناشب وقيل جرثم وهو كالأول لكن بغير اشباع وقيل جرثومة وهر كاڭول لـكن بزيادة ها. وقيل غرنوق وقيل ناشر وقيل لاشر وقيل لاش وقيل لاشن وقيل لآشومة ، واختلم في اسم أبيه فقيل عرو وقيل ناشب وةيل ناسب بمهملة وقيل بمعجمة وقيل ناشر وقيل لاشر وثيل لاش وقيل لاشن وفيل لاشم وقيل لاسم وقيل جامهم وقيل حير وقيل جرهم وقيل جرثوم ، ويجتمع من اسمه واسم أبيه بالنركيب أقرال كيثيرة جدا ، وكان اسلامه قبل خيبر وشهد بيمة الرضوان وتوجه الى قومه فأسلوا ، وله أخ يقـــال له عرو أسلم أيضا . قوله ( في آنيتهم ) جمع إناء والأواني جمع آنية ، وقد وقع الجواب عنه « فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوآ فيها، فتمسك بهذا الامر من رأى أن استعمال آنية أهل الكتأب تنوقف على الغسل لسكشة استعمالهم النجاسة . ومنهم من يتدين بملابستها ، قال ابن دة بق العيد : وقد اختاف الفقهاء في ذلك بناء على تعارض الاصل والغالب . واحتج من قال بما دل عليه هذا الحديث بأن الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الاصل ، وأجاب من قال بأن الحديم للاصل حتى تتحقق النجاسة بجوابين : أحدهما أن الأس بالفسل محول علىالاستحباب احتياطا جمعا بينه وبين ما دُل على التمسك بالاصل ، والنَّاني أن المراد بحديث أبي ثملية حال من يتحقق النجاحة فيه ، و يؤيده ذكر المجوس لأن أوانيهم نجسة الكوتهم لاتحل ذبائحهم . وقال النووى ؛ المراد بالآنية في حديث أبي ثعلبة آنية مر يطبخ فيها لحم الحنزير ويشرب فيها الخركا وقع التصريح به في رواية أبي دارد . انا نجارر أهل الكتاب ، وهم يطبخون في قدورهم الحنزير ويشربون في آنيتهم الخر فقاًل ۽ فذكر الجواب . وأما الفقهاء فرادهم مطلق آنية الكماذار الني ليست مستعملة في النجاسة فانه يجوز استعمالها ولو لم تغسل عندهم ، وان كان الاولى الغسل للخروج من الخلاف لا لثبوت السكراهة في ذلك ، ويحتمل أن يكون استعمالها بلاغسل مكروها بناء على الجواب الاول وهو الظاهر من الحديث ، وأنَّ استعمالها مع الفسل رخصة إذا وجد غيرها كان لم يجد جاز بلا كراهة للنهى عن الاكل فيها مظلقاً وتعليق الاذن على عدم غيرها مع غسلماً ، وتمسك بهذا بعض المالكية لفولهم أنه يتمين كسر آنية الخر على كل حال بناء على أنها لا تطهر بالغسل، واستدل بالتفصيل الذكور لأن النسل لوكان مطهرًا لها لما كان للتفصيل معني، و تعقب بأنه لم ينحصر في كون العين تصير نجسة بحيث لا تطهر أصلا بل يحتمل أن يكون التفصيل للاخذ بالأولى ، فان الاناء الذي يطبخ فيه الخنزير يستقذر ولو غسل كما يكره الشرب في المحجمة ولو غسلت استقذارا ، ومشي ابن حرم على لهاهريته فقال: لا يحوز استعمال آنية أهل الكتاب إلا بشرطين أحدهما أن لا يجد غيرها والثانى غسلها. وأجيب بما تقدم من أن أمره بالفسل عند فقد غيرها دال على طهارتها بالفسل، والاس باجتناجا عند وجود غيرها المبالغة في التنفير عنها كما في حديث سلمة الآتي بعد في الامر بكسر القدور التي طبخت فيها الميته ، فه ل رجل أو الهسلما؟ فقال : أو ذاك . فأمر بالكمر للمبالغة في التنفير عنها ثم اذن في الفسل توخيصا ، فكذلك يتجه هذا هذا والله أعلم . قوله ( و بأرض صيد أصيد بقوسى ) فقال في جوابه , و ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله فـ كل ، تمسك به من أوجب التسمية على الصيد وعلى الذبيحة ، وقد تقدمت مباحث في الحديث الذي قبله ، وكذاً تقدمت مباحث السؤال الثالث وهو الصيد بالكلب، وقوله وفكل، وقع مفسرا في رواية أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن

جده وان اعرابيا يقال له أبو ثملية قال: يا رسول الله إن لى كلابا مكلية \_ الحديث وقيه \_ وأفتن في قوسى ؛ قال: كل ما ردت عليك قوسك ذكيا وغير ذكى . قال وان تغيب عنى ؟ قال وان تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك ، وقوله يصل بصاد مهملة مكسورة ولام ثقيلة أى ينتن ، وسيأتي مباحث هذا الحديث بعد ثلاثة أبواب في و باب الصيد أذا غاب يومين أو ثلاثة ، وفي الحديث من الفوائد جمع المسائل وايرادها دفعة واحدة وتفصيل الجواب عنها واحدة واحدة بلفظ أما وأما

#### ٥ - إسب الخذف والبندُقة

قهله (باب الخذف والبندقة) أما الحذف فسيأتى تفسيره في الباب ، وأما البندقة معروفة تتخذمن طين وتيبس فيرى بَمَا ، وقد تَقَدَمت أشياء تنتعلق بها في « باب صيد المعراض » . قولِه ( حدثني يوسف بن راشد) وهو يوسف ابن موسى بن راشد بن بلال القطان الرازى نزبل بغداد ، نسبه البخارى الى جده ، وفي طبقته يوسف بن موسى التسترى نزبل الرى . فلمل البخارى كان يخشى أن يلتبس به . قوله ( واللفظ ليزيد ) قلت قد أخرج أحمد الحمديث عن وكبيع مقتصرا على المانن دون الفصة ، وأخرجــه الاسماعيلي من رواية يحى القطان ووكيــع كلاهما عن كهمس مقرونا وقال : ان السياق ليحيى والممنى واحد . قوله ( أنه رأى رجلا ) لم أنَّف على اسمه ، ووقع فى رواية مسلم من رواية مماذ بن مماذ عن كهمس , رأى رجلا من أصحابه ، وله من رواية سميد بن جبير عن عبد الله بن مغفل آنه قريب لعبد الله بن مففل . قوله ( يخذف ) بخاء معجمة وآخره فاء أى يرمى مجصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين الابهام والسبابة أو على ظاهر الوسطى و باطن الابهام ، وقال ابن فارس : خذفت الحصاة رميتها بين أصبعيك ، وقيل في حمى الحذف : أن يجمل الحصاة بين السباية من اليمني والابهام من اليسرى ثم يقذفها بالسباية من اليمين ، وقال ابن سيده : خذف بالثيء يخذف فارسى وخص بمضهم به الحصى ، قال : والخذفة ألى يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير و يطلق على المقلاع أيضا قاله فى الصحاح. قوله (نهمى عن الحذف ، أو كان يكره الحذف) فى رواية أحمد عن وكيع « نهى عن الخذف ، ولم يشك ، وأخرجه عن محمد بن جمهر عن كممس بالشك وبين أن الشك من كممس . قولِه ( أنه لا يصادبه صيد ) قال المهلب : أباح الله الصيد على صفة فقال ﴿ تَنَالُهُ أَيْدِيدُكُمُ وَرَمَاحُكُم ﴾ وليس الرى بالبندقة ونحوها من ذلك واتمـا هو وتيذ ، وأطلق الشارع أن الحذف لا يصاد به لانه ليس من الجروات ، وقد اتفق العلماء \_ إلا من شذ منهم \_ على تجريم أكل ما فتلته البندنة والحجر اننهى . وانما كانكذلك لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده . قولِه ( ولا ينـكمأ به عدو ) قال عياض : الرواية بفتح الـكاف وبهمزة في آخره وهي لغة ،

والأشهر بكسر الـكاف بغير همز ، وقال في شرح مسلم : لا ينكماً بفتح الـكاف مهموز ، ودوى لا ينــكى بكسر الكاف وسكون النَّحتانية ، وهو أوجه لأن المهموز إنما هو من نـكـأت الفرحة وايس هذا موضعه فانه من النكاية ، لكن قال في ﴿ الدِّينِ ﴾ نكأت لغة في نكيت ، فعلى هذا تتوجه هذه الرواية قال : ومعناه المبالغة في الآذي . وقال ابن سيده ، نكماً العدو نكاية أصاب سنه ، ثم قال : نكأت العدو أنكروهم لغة في نكيتهم ، فظهر أن الرواية صحيحة المعنى ولا معنى لتخطئتها . وأغرب ابن النَّين فلم يُعرج على الرواية التي بالهمز أصلا بل شرحه على الني بكسر السكاف بغير همر ، ثم قال : ونكمأت القرحة بالهمز . قوله ( ولكنها قد تكسر السن ) أى الرمية ، وأطلق السن فيشمل سن المرى وغيره من آدى وغيره . قوله ( لا أكامك كذا وكذا ) في رواية معاذ وعمد بن جعفر « لا أكلَّك كلَّهُ كَذَا وكذا، وكلَّة با لنصب والتَّنويُّن ، كذا وكذا أيهم الزمان ، ووقع في رواية سميد بن جبير عند مسلم و لا أكلمك أبدا ، وفي الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه ، ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فوق ثلاث فانه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه ، وسيأتى بــط ذلك في كتاب الآدب ، وفيه تغيير المنــكر ومنح الرمى بالبندقة لأنه اذا نني الشارع أنه لا يصيد فلا معنى الرمى به بل فيه تعريض للحيوان بالتلف لغير مااسكه وقد ورد النهى عن ذلك ، نعم قد يدرك ذكاة ما رى بالبندقة فيحل أكله ، ومن ثم اختلف فى جوازه فصرح مجلى فى و الذعائر ، بمنعه ربه أفتى ابن عبد السلام ، وجزم النووى بحله لأنه طريق الى الاصطياد ، والتحقيق التفصيل : فانكان الاغلب من حال الرى ما ذكر في الحديث المتنع ، وانكان عكسه جاز ولا سيما انكان الرى بما لا يصل اليه الرى الا بذلك ثم لا يقتله غالبا ، وقد تقدم قبـل با بين من هذا الباب قول الحسن في كراهية رمى البندقة في القرى والأمصار، ومفهومه أنه لا يكره في الفلاة ، فجمل مدار النهى على خشية ادخال الضرر على أحد من الناس واقه أعلم

# ٦ - إسب . من ِ اثَّةَىٰ كَابًا ليسَ بكابِ صيدٍ أو ماشِية

٥٤٨٠ - حَرَثُنَا موسى بن إسماعيلَ حَدْثنا عبدُ العزيزِ بنُ مُسلمٍ حدثنا عبدُ الله بنُ دينارِ قال «سمستُ ابن عمرَ رضى اللهُ عنهما من ِ النبي عَرَبِيلِينِ قال : مَن ِ اقتنى كلباً لبس بكلبِ ماشية أو ضارية تقس كل يوم من عمله قبراطان »

[ المَديث ٤٨٠ - طرفاه في : ٤٨١ ، ٢٨٥ ]

٥٤٨١ - عَرْثُ اللَّهُ بِنُ إِبِرَاهِمَ أَخْبِرَ نَا حَنظَلَةُ بِنَ أَبِي سَفَيَانَ قَالَ سَمَتُ سَالِمًا يَقُولَ سَمَتُ عَبِدَ اللهُ ابْنَ عَرَ يَقُولَ سَمَتُ النَّهِ عَلَى اللهُ عَرَ يَقُولَ سَمَتُ النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَل عَلَى اللّهُ عَلَى

٥٤٨٢ - مَرْشُ عبدُ الله بنُ يوسفَ أخبرَ نا مالكُ عن نافع من عبد الله بن عر قال « قال رسولُ الله مَلَا الله مَلَا عن الله مَلَا الله مَلْ الله مَلْ الله مِلْ الله مَلْ الله مِلْ ا

قوله ( باب من اقتنى كابا ليس بكلب صيد أو ماشية ) يقال اقتى الشيء اذا اتخذه للادخار ، ذكر نيه حديك ابن عمر فى ذلك من ثلائة طرق عنه ، ووقع فى الرواية الاولى وليس بكلب ماشية أو ضارية ، وفى الثانية والاكلبا ضاريا لصيد أو كلب ماشية ، وفى الثانية ، فالاولى والثائلة ، فالاولى ضاريا لصيد أو كلب ماشية ، وفى الثائلة ، فالاولى المتادة الضارية على الصيد ، يقال ضرا على المستحارة على أن ضاريا صفة للجماعة الضارين أصحاب السكلب وأضراه صاحبه أى عوده وأغراه بالصيد ، والجمع الصيد ضراوة أى تعود ذلك واستمر عليه ، وضرا السكلب وأضراه صاحبه أى عوده وأغراه بالصيد ، والجمع ضواد ، واما للتناسب للفظ ماشية مثل لا دريت ولا تايت والاصل نلوت ، والرواية الثالثة فيها حذف نقد يره أو كلبا ضاريا ، ووقع فى الرواية الثانية فى غير رواية أبى ذر و الاكلب ضارى ، بالاضافة وهو من إضافة الموصوف كلبا ضاديا ، ونبوت الياء فى الاسم المنقوص الى صفته ، أو لفظ ضارى صفة لملرجل الصائد أى الاكلب دجل معناد للصيد ، ونبوت الياء فى الاسم المنقوص الى صفته ، أو لفظ ضارى صفة لمرجل الصائد أى الاكلب دجل معناد للصيد ، ونبوت الياء فى الاسم المنقوص الحدف الالف واللام منه الهرب المستف حديث الباب من حديث أبى هر يرة فى المزارعة وفى بدء الحلق ، وأورده فيهما أيضا من حديث سفيان بن أبى زهبر ، وتقدم شرح المن مستوفى فى كستاب الزارعة ، وفيه المنبيه على زيادة أبى هر يرة وسفيان بن أبى زهبر ، وتقدم شرح المن مستوفى فى كستاب الزارعة ، وفيه النبيه على زيادة أبى هر يرة وسفيان بن أبى زهبر ، وتقدم شرح المن معديث عبد الله بن مففل عند الترمذى

اجترحوا: اكنسبوا: ﴿ تُعلِقُونَهِنَ مَا عَامَكُمُ الله ؛ فَكَاوا مِمَا أَنْسَكَنَ عَادِمُ أَجِلُ لَمْم ﴾ مكابين: الدكواسب.
 اجترحوا: اكنسبوا: ﴿ تُعلِقُونَهِنَ مَمَا عَامَكُمُ الله ؛ فَكَاوا مِمَا أَنْسَكَ عَلَيْمَ لَهِ قُولُه لِهِ تَعلَيْ الحساب ﴾
 وقال ابنُ عَبّاس : إن أ كل الكابُ نقد أَفسَدَه ، إنما أَمْسَكَ على نفسه ، والله يُقول ﴿ تعلمُونَهِنَ مَما عَلَمُكُمُ الله عَنْ فَتُصْرَبُ وَتُعلُ حَتَى تَدَرُكَ . وكر هَهُ ابنُ عَرَ . وقال عطالا لمن شَرِبَ الدَّمَ ولم يأكل فكل .

٥٤٨٣ - حَرَثُنَا وُمَنِيدِ حدَّثنا محدُ بن فُضَيل عن بَيان عن الشَّرَجيِّ عن عدي بن حاثم قال « سألتُ رسولَ الله عَيَظِيْةٍ قاتُ : إنَّا قومٌ نَصِيدُ بهذه الـجكلاب ، قال : لهذا أرسات كلابك المعلمة وذكرت اسمَ الله فحكلُ مما أمسكن عليك وان قتان ، إلا أن يأكلَ الكلبُ ، فاني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسِه ، وإن خالطها كلابُ من غير ها فلا تأكلُ »

قوله ( باب اذا أكل السكلب ) ذكر فيه حديث عدى بن حاتم من رواية بيان بن عمرو عن الشمي عنه ، وقد تقدم شرحه مسترفى فى الباب الاول . قوله ( وقوله تعالى ﴿ يَسَالُونَكُ مَاذَا أَحَلَ لَمْ ﴾ الآية . مكابين الكواسب) فى رواية السكشميني و الصوائد ، وجمهما فى نسخة الصغائى ، وهو صفة عيدوف تقديره السكلاب الصوائد أو السكواسب ، وقوله و مكلبين به أى مؤدبين أو معودين ، قيل وليس هو تفعيل من الكاب الحيوان الممروف وا بما هو من السكلب بفتح اللام وهو الحرص ، لهم هو راجع الى الآول لآنه أصل فيه لما طبع عليه من شدة الحرص ، هو من السكلب بفتح اللام وهو الحرص ، فن علم السيد من غيرها كان فى معناها . وقال أبو عبيدة فى قوله و مكابين ، ولان الصيد غالبا أنما يكون بالكلاب ، فن علم السيد من غيرها كان فى معناها . وقال أبو عبيدة فى قوله و مكابين » أى أصحاب كلاب ، وقال الراغب : السكلاب والمسكلب الذى يعلم السكلاب . قوله ( اجترحوا اكنسبو ا ) هو تفسير

أبي عبيدة ، وليست هذه الآية في هذا الموضع وانما ذكرها استطرادا لبيان أن الاجتراح يطلق على الاكتساب وأن المراد بالمكابين المعلمين ، وهـــو وان كان أصل المادة الـكلاب لـكنّ ليس الـكلب شرطا فيصح الصيد بغير الـكلب من أنواع الجوارح ، ولفظ أبي عبيدة : وما علتم من الجوارح أي الصوائد ، ويقال فلان جارحة أهله أي كاسبهم ، وفي رواية أخرى : ومن يجنرح أي يكتسب ، وفي رواية أخرى : الذين اجترحوا السيآت اكتسبوا . ( تنبيه ) : اعترض بعض الشراح على أوله د الكواسب والجوادح ، فانه قال في تفسير براءة في الهوالك ما تقدم ذكره فألزمه الثناتض، وليسكما قال، بل الذي عنا على الأصل في جمع المؤنث. قوله ( وقال ابن عباس : إن أكل السكلب فقد أفسده ، انما أمسك على نفسه ، واقه يقول ﴿ تَعلُّونَهُن مَا عَلَمْكُمُ اللَّهُ ﴾ فتضرب وأملم حتى آرك ) وصله سعيد بن منصور مختصرا من طريق عرو بن ديناً عن ابن عباس قال : اذا أكل الـكتاب فلاً تأكل، فانما أمسك على نفسه . وأخرج أيضا من طريق سميد بن جبير عن ابن هباس قال : اذا أرسلت كلبك المعلم فسميت فأكل فلا تأكل ، واذا أكل فبل أن يأتى صاحبه فليس بعالم لقول الله عز وجل ﴿ مَكَابِينَ تَعْلُـونَهن بما علمكم الله ﴾ ويذبني اذا فعل ذلك أن يضربه حتى يدع ذلك الحلق ، فعرف يهذا المراد بقوله ﴿ حتى يترك ، أي يترك خلقه في الشره و يتمرن على الصبر عن تناول الصيد حتى يجيء صاحبه . قوله ( وكرهه ابن عمر ) وصله ابن أبي شيهة من طريق مجاهد عن ابن عمر قال : اذا أكل الـكلب من صيده فانه ليس بمعلم . وأخرج من وجه آخر عن ابن عم الرخصة فيه . وكذا أخرج سعيد بن منصور وعيد الرزاق . قوله ( وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل ) وصله ابن أبي شيبة من طريق آبن جريج عنه بلفظ د اس أكل فلا تأكل وان شرب فلا، وتقدمت مباحث هذه المسألة في الباب الاول

#### ٨ - باسب الصيد إذا غاب عنه يومَين أو ثلاثة

٥٤٨٤ - حَرَشُ مُوسَى مِن اسماعيلَ حدَّثنا ثابتُ بن يزيدَ حدَّ ثنا عاصم مِن الشَّمبي من عَدِي بن حائم رضي الله عنه عن الذي يَرَفِي قال و إذا أرسلت كابك وسمَّيت فأمسك وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل ، فإنما أمسك على نفسه . وإذا خالط كلاباً لم يُذكر اممُ الله عليها فأمسكن فقتان فلا تأكل ، فانك لا تدري أسها قتل . وإن رَميت الصيد فوجد ته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سممك فكل ، وإن وَتع في الماء فلا تأكل ، قتل . وإن رَميت الصيد فوجد ته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سممك فكل ، وإن وَتع في الماء فلا تأكل ، وإن رَميت الصيد فوجد ته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سممك فكل ، وإن وَتع في الماء فلا تأكل ، قتل . وقال عبد الأعلى عن داوُدَ عن عامر « عن عَدِي أنه قال النبي عَلَيْكُونَ : يَرمي الصَّيد فيَه تَقِرُ الرَّهُ المُومِين والثلاثة مُمَّ بِحِدُ مُ مَيْتاً وفيه سَمه ، قال : يأكل إن شاء »

قوله ( باب الصيد اذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ) أى عن الصائد . قوله ( نابت بن يزيد ) هو أبو زيد البصرى الأحول وحكى الكلاباذى أنه قيل فيه ثابت بن زيد قال والاول أصع . قلت : زيد كنيته لا اسم أبيه ، وشبخه عاصم هو ابن سليمان الاحول وقد زاد عن الشعبي فى حديث عدى قصة السهم ، قوله ( وان رميت الهبيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك في في مكل ) ومفهومه أنه إن وجد فيه أثر غير سهمه لا يأكل ، وهو نظير ما تقدم فى الكاب من التفصيل في مسألة المكاب فيا اذا

شارك السكلب في قاله كلب آخر ، وهنا الآثر الذي يوجد فيه من غير سهم الراي أعم من أن يكون أثر سهم رام آخر أو غير ذلك من الاسباب الفاقلة فلا يحل أكله مع الردد ، وقد جاءت قيه زيادة من رواية سميد بن جبير عن عدى بن حاتم عند الترمـذي والنسائي والطحاوى بلفظ , اذا وجدت سهمك نيـه ولم تجد به أثر سبع وعلت أن سهمك قتله فكل منه ، قال الرافعي : يؤخذ منه أنه لو جرحه ثم غاب ثم جاء فوجده ميتا أنه لا يحل ، وهو ظاهر نص الشافعي في د المختصر ، . وقال النووى : الحل أصح دليلاً . وحكى البيهتي في د المعرفة ، عن الشافعي أنه قال في قول ابن عباس وكل ما أصميت ودع ما أنميت ، : معنى دما أصميت، ما قتله الـكلب وأنت تراه ، وما د أنميت ، ما غاب عنك مفتله . قال وهذا لايجوز عندى غيره إلا أن يكون جاء عن النبي ﷺ فيه شيء فيسقط كل شيء خالف أمر الني علي ولا يقوم معه رأى ولا قياس ، قال البيهتي : وقد ثبت الخبر يعني حديث الباب فينبغي أن يكون هو قول الشافعي . قوله ( وان وقع في الماء فلا تأكل) يؤخذ سبب منع أكاه من الذي قبله ، لانه حينتذ يقع التردد هل قتله السهم أو الغرق في الماء ؟ فلو تحقق أن السهم أصابه فمات فلم يقع في الماء الا بعد أن قتله السهم فهذا يحل أكاء ، قال النووى في « شرح مسلم » اذا وجد الصيد في الماء غريقا حرم بالانفاق اه ، وقد صرح الرافعي بأن عمل ما لم ينته الصيد بتلك الجراحة الى حركة المذبوح ، فان انتهى اليما بقطع الحلقوم مثلاً فقد تمت زكاته ، ويؤيده قوله في رواية مسلم و فانك لا تدرى الماء قتله أو سهمك ، فدل على أنه اذا علم أن سهمه هو الذي قاله أنه يمل. قوله (وقال عبد الأعلى ) يمنى ابن عبد الاعلى السام بالمهملة البصرى ، وداود هو ابن أبي هند ، وعام هو الشعبي ، وهذا التعليق وصله أبو داود عن الحسين بن معاذ عن عبد الاعلى به . قوله ( فيفتقر ) بفاء ثم مثناة ثم قاف أى يتبع فقاده حتى يتمكن منه ، وعلى هذه الرواية افتصر ابن بطال ، وفي رواية الكشميهني فيقتني أي يتبع ، وكذا لمسلم والاصيلي وفي رواية و نية فو ، وهي أوجه . قوله ( اليومين والثلاثة ) فيه زيادة على رواية عاصم بن سليمان و بعد يوم أو يومين ، ووقع في رواية سميد بن جبير . فيغيب عنه الليلة والليلتين ، ووقع عند مسلم في حديث أبي ثملبة بسند فيه مماوية بن صاَّح ﴿ اذا رميت سهمك فغاب عنك فأدركته ف كل مالم ينتن ، وفي لفظ في الذي يدرك الصيد بعد اللث وكله مالم ينتن ، و نحوه عند أبى داود من طريق عمرو بن شميب عن أبيـــه عن جده كما تقدم التنبيه عليه قريبا ، فجمل الغاية أن ينتن الصيد فلو وجده مثلا بعد ثلاث ولم ينتن حل ، وإن وجده بدونها وقد أنتن فلا ، هذا ظاهر الحديث ، وأجاب النووي بأن النهي عن أكله اذا أنتن للننزيه ، وسأذكر في ذلك بحثًا في . باب صيد البحر ، واستدل به على أن الرامى لو أخر الصيد عقب الرمى الى أن يجده أنه يحل بالشروط المنقدمة ولايحة اج الى استفصال عن سبب غيبته عنه أكان مع الطلب أو عدمه ، احكن يستدل للطلب بما وقع في الرواية الاخيرة حيث قال وفيقتني الاستفصال . واختاف في صفة الطلب : فمن أبي حثيفة إن أخر ساعة فلم يطلب لم يحل ، وأن أتبعه عقب الرمى فوجده ميتًا حل. وعن الشافعية لابد أن يتبعه . وفي اشتراط العدر وجهان أظهرهما يكني المشي على عادته حتى لو أسرع وجده حيا حل ، وقال امام الحرمين : لابد من الإسراع قليلا ليتحقق صورة الطاب ، وعند الحنفية نحو مذا الاختلاف ٥٤٨٦ - مَرْضُ آدَمُ حدَّ ثَهَا شُعبة ُ عن عبدِ الله بن أبي السَّفَرِ عن الشَّعبي عن عدي بن حاتم قال وقات يا رسول الله ، إني أرسل كابي وأسمى ، فقال الذي تَرَافِي : إذا أرسلت كلبك وسمَيت فاخذ فقتل فأكل فلا تأكل ، فانما أمسك على نفسه ، قلت : إني أرسِل كابي أجد منه كلباً آخر لا أدرى أيمما أخذه ، فقال : لا تأكل ، فانما سمَّيت على كلبك ولم تُسمَّ على غيرِه ، وسألته عن صيد الدراض فقال : إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بحده فلا تأكل ،

قوله ( باب اذا وجد مع الصيد كلبا آخر ) ذكر فيه حديث عدى بن حاتم من رواية عبد الله بن أبى السفر عن الشعبي ه وقد تقدم البحث فى ذلك فى الباب الاول

#### ٠١ - ياب ماجاء في التصيد

مه ه من ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمت ربيعة بن يزيد المدهشق قال أخبر ني أبو ادريس عائد الله صليان عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمت ربيعة بن يزيد المدهشق قال أخبر ني أبو ادريس عائد الله قال سمت أبا شملية الخشني رضى الله عنه يقول و أتيت رسول الله يقل الملم والذي الله إنّا بأرض قوم أهل المملم والذي اليس معلما ، قوم أهل المملم والذي اليس معلما ، فأخبر في ما الذي يمل أنا من ذلك ؟ فقال : أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيمهم فان وَجَدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها ، وأن لم شجدوا فاغساوها ثم كلوا فيها ، وأما ماذكرت من أنك بارض صيد ، فا صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل ، وما صدت بكلبك المهلم فاذكر اسم الله ثم كل ، وما صدت بكلبك المن الميس معلماً فادركت ذكاته فكل ،

٥٤٨٩ – مَرْشُنَ مَسدَّدُ حدَّ ثَمَا بِحِيْ عَن تُشْعِبَةً قالَ حدَّ ثَنَى هَشَامٌ بِن زَيْدٍ عَن أُنسِ بِنِ مَالَكُ رَضَى اللهُ عنه قالَ ﴿ أَنفَجْنَا أَرْنَبًا بَهِ الطَّهْرِانَ ، فَسَعُوا عليها حتى أَفِبُوا ، فَسَعَيتُ عليها حتى أَخَذُ ثَها ، فِجْتُ بِها إلى أَبِي طَلَحَةً ، فَبَعْثَ إِلَى النَّبِيَّ عَلِيْكِيْنِهِ وَرَكِيها أَوْ فَخِذَ يَهَا ، فَقَبِلُه ﴾

/ ١٩٩٥ - مرتش إسماعيلُ قال حدَّنى مالكُ من زيد بن أسلمَ عن عطاء بن أبسارِ عن أبى قتادة . . مثلَه . إلا أنه قال : « هل ممكم من لحمِ دى " ؟ ؟

قوله ( باب ما جاء في التصيد ) . قال ابن المنسير مقصوره بهدنه الترجمة التنبيه على أن الاشتفال بالصيد لمن عيشه به مشروع ، ولمن عرض له ذلك وعيشه بغيره مباح ، وأما التصيد لمجرد اللهو فهو محل الحلاف ، قلت : وقد تقدم البحث في ذلك في الباب الاول . وذكر فيه أربعة أحاديث : الاول حديث عدى بن حاتم من رواية بيان بن عرو عن الشعبي عنه وقد تقدم ما فيه ، الثاني حديث أبي ثملية أخرجه عاليا عن أبي عاصم عن حيوة ، وناذلا من رواية ابن المبارك ، وسيأتي الهظ أبي عاصم حيث أفرده بهد ثلاثه أبواب ، وقد تقدم قبل خسة أبواب من وجه آخر عاليا . الثالث حديث أنس وأنفجنا أرنباء يأتي شرحه في أواخر الذبائح حيث عقد الارنب ترجمة مفردة ، ومعني وأنفجنا ، أثرنا . وقوله هنا و انهوا ، بغين معجمة بعد اللام أي تعبوا وزنه ومعناه ، وثبت بلفظ تعبوا في رواية الكشميني ، وقوله و بوركها ي كذا الذكثر بالافراد ، والمكتميني و بوركها ي كذا الذكثر بالافراد ، والمكتميني و بوركها ي ونقدم شرحها مستوفى في المكتميني و بوركها ي و وقدم شرحها مستوفى في حديث الحج

## ١١ - باب التعييد على الجبال

٧٩٥ - صرَّتُ يمي أبن أمايان الجمع قال حدَّ أبي أبن أحرَ المنافع حدَّ أبا وهب أخبر أعروان أبا النّفس حدَّ أبا فافع مَولى التو أمّة سمعت أبا قتادة قال «كنت مع النبي وللله فيما ببن مكة والمدينة وهم محر مون وأنا رجل حل على فرسى، وكنت رُقاء على الجهال، فبينا أنا على ذلك إذ رأيت الناس مُتَشوِّ فِين لشيء، فذهبت أنظر فاذا هو حار وحش ، فقلت لهم : ماهذا ؟ قالوا : لاندرى ، قلت : هو حار وحشى ، فقالوا : لا ندرى ، قلت : هو عار أبت . وكنت نسبت سوطى ، فقلت لهم : ناولوني سوطى ، فقالوا : لا نعينك عليه ، فنزلت فأخذته ، ثم ضربت في أثره ، فلم يكن إلا ذلك حتى عقرته ، فأتيت إليهم فقات لهم : قوموا فاحتم الم المنافقة على أثره ، فلم يكن إلا ذلك حتى عقرته ، فقلت : أنا أستوقيف لهم فاحتم الوا ؛ لا نعشهم ، فقلت : أنا أستوقيف لهم فاحتم الم قالوا ؛ لا أستوقيف لهم فاحتم وا كل بعضهم ، فقلت : أنا أستوقيف لهم فاحتم الموا المنافقة الم

النبيُّ وَلِيْكُ ، فأدرَ كَتُه ، فحدَّ ثَنَهُ الحديث ، فقال لى : أبقى معكم شيٌّ منه ؟ قات : نعم . فقال : كلوا ، فهو مطمم أطبعه أطبعه الله »

قوله ( باب التصيد على الجبال ) هو بالجيم جم جبل بالتحريك . أورد فيه حديث أبي قتادة في قصة الحمار الوحشي لقوله فيه و كنت رقاء على الجبال ، وهو بتشديد القاف مهموز أى كشير الصعود عليها . قوله ( أخسبرنا عمرو ) هو ابن الحارث المصرى ، وأبو النضر هو المدنى واسمه سالم . قوله ( وأبي صالح ) هو مولى التوأمة واسمه بهان ، ليس له في البخاري الاهذا الحديث ، وقر نه بنافع مولى أبي قتادة . وغفل الداودي فظن أن أبا صالح هذا هو ولده صالح مولى التوأمة فقال : انه تغير بأخرة ، فن أخذ عنه قديما مثل ابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث فهؤ محيح ، وذكر أبو على الجياني أن أبا أحد كتب على حاشية نسخته مقابل ، وأبي صالح ، قذا خطأ ، يمني أن الصواب عن نافع وصالح ، قال : وليس هو كا ظن ، قان الحديث محفوظ لنبهان لا لابنه صالح ، وقد نبه على ذلك عبد الغني بن سعيد الحافظ فانه سئل عن روى هذا الحديث فقال ، عن صالح مولى التوأمة ، والتوأمة ضبطت في عبد الغني بن سعيد الحافظ فانه سئل عن روى هذا الحديث فقال ، عن طالحديث فلذلك غلط فيه . والتوأمة ضبطت في بعض النسخ بضم المثناة حكاء عياض عن الحدثين قال : والصواب بفتح أوله ، قال : ومنهم من ينقل حركه الهمزة بعض المناخ ، وحكى ابن التين التومة بوزن الحطمة ولعل هذه الصنمة أصل ما حكى عن المحدثين ، وقوله ، رقاء فيفتح بها الواو ، وحكى ابن التين التومة بوزن الحطمة ولعل هذه الصنمة أصل ما حكى عن الحدثين ، وقوله ، رقاء فيفتح بها الواو ، وحكى ابن التين التومة بوزن المعلمة ولعل هذه الصنمة أصل ما حكى عن الحدثين ، وقوله ، رقاء المشاقى لمن له غرض لنفسه أو لدابته اذا كان الغرض مباحا ، وأن التصيد في الحبال كهو في السهل ، وأن إجراء المشاقى لمن له غرض لنفسه أو لدابته اذا كان الغرض مباحا ، وأن التصيد في الحبال كهو في السهل ، وأن إجراء

١٢ - إسب قول الله تعالى ﴿ أُحِلَّ لَـكُم صَيدُ البحر ﴾

وقال عراً: صيدُهُ ما اصطِيدً، وطَعامهُ مارَى به وقال أبو بكر: الطافى حلال وقال ابنُ عباس: طعامه مَينتهُ ، إلا ماقدرت منها . والجرائ لا تأكله اليهود، ونحن أكله وقال ابنُ عباس: طعامه مَينتهُ ، إلا ماقدرت منها . والجرائ لا تأكله اليهود، ونحن أكله وقال شريح صاحب النبئ والمنتجة في البحر مَذبوح . وقال عطاء : أما الطير فأركى أن نذمه وقال ابن حريج : قلت له طاء صَيدُ الأنهار وقلات السّيل أصيدُ بحريه و ؟ قال : نعم . مم تلا : وقال ابن حريج : قلت له طاء صَيدُ الأنهار وقلات السّيل أصيدُ بحريه و ؟ قال : نعم . مم تلا : ( هُ الله عنه عنه أرات ، وهذا مِلح أجاج سائغ شرابه ، ومن كل تأكلون لحا طريا ) وركب الحسن على صرح من جُلود كلاب الماء

وقال الشَّمِيُّ: لو أَن أَهُلَى أَ كَلُوا الضَّفَادَعِ لِأَطْمَتْهُمْ . ولم يَرَ الحَسنُ بِالسُّلَحَفَاةِ بِأَساً وقال ابنُ عباس : كلُّ من صَيدِ البحرِ ، نعمراني أو بهودي أو مجوسي وقال أبو الترداء : في المُرِي ذَبِحَ الحَرَّ النِّينانُ والشمسُ عنه صحرت الله عنه عن الله عنه عمر والله سمع جاراً رضى الله عنه يقول « غَزَ وَنَا جَيْشَ ٱلْخُبَطَ ، وأَشَرَ أَبُو عبيدة ، كُفِمنا جوعاً شديداً ، فأاتى البحرُ حُوتاً مَيْتاً لم يُرَ مِثلهُ كَيقالُ له المَعْبِر ، فأكلنا منه نصف شهر ، فاخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه فر الراكبُ تحته »

قوله ( باب قول الله تعالى : أحل لسكم صيد البحر وطعامه متاعا لسكم ) كذا للنسنى ، واقتصر الباقون على ﴿ أَحَلُّ لَـكُمْ صَيْدَ البَحْرِ ﴾ . قولِه ( وقال عمر ) هو ابن الخطاب ( صيده ما اصطيد ، وطعامه ما رى به ) وصله المُصنف في و التاريخ ، وعبد بن حميد من طريق عمر بن أبي سلة عن أبيه عن أبي هريرة قال : لما قدمت البحرين سألني أهلها عما قذف البحر فأمرتهم أن يأكاوه ، فلما قدمت على عمر \_ فذكر قصة \_ قال فقال عمر قال الله هو وجل ف كتابه ﴿ أَحَلَ الْـُكُمُّ صَيْدَ البَّحْرُ وَطُعَامُهُ ﴾ فصيده ما صيد ، وطعامه ما قذف به ، . قوله ( وقال أبو بكر ) هو الصدُّ يق ( الطاني حلال) وصله أبو بكر بن أبي شببة والطحاوي والدارقطني من رواية عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال : أشهد على أبي بكر أنه قال و السمكة الطافية حلال ، زاد الطحاوى و لمن أراد أكله ، وأخرجه الدارةطني وكدنا عبد بن حميد والعابري منها وفي بمضها وَ أشهر على أبي بكرأنه أكل السمك الطافي على الماء، اه والطانى بغير همز من طفا يطفو إذا علا الماء ولم يرسب، وللدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس عن أبي بكر : ان الله ذيح الـكم ما فى البحر ، فـكلوه كاه فانه ذكى . قوله ( وقال ابن عباس : طعامه ميتته إلا ماقدرت منها ) وصله الطبرى من طريق أبي بكر بن حفص عن عكرمة عن أبن عباس في فوله تعالى ﴿ أَحَلَ لَـكُمْ صِيدَ البَحْرُ وطعامه ﴾ قال طمامه ميرتته . وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عباس وذكر صيد البحر : لا تأكل منه طافيا . في سنده الأجلح وهو لين ، ويوهنه حديث ابن عباس الماضي قبله . قولِه ( والجري لا تأكاء اليهود ونحن نأكله ) وصله عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجوري عن عكرمة عن آبن عباس أنه سئل عن الجري فقال: لا بأس به، إنما هو شيء كرهته اليهود ، وأخرجه أبن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري به ، وقال في روايته : سألت ابن عباس عن الجرى فقال : لا بأس به ، إنما تحرمه اليهود ونحن ناكلَه . وهذا على شرط الصحيح . وأخرج عن على وطائفة نحوه • والجرى بفتح الجيم قال ابن النين : وفي نسخة بالكسر وهو ضبط الصحاح وكسر الراء الثقيلة قال : ويقال له أيضا الجريت وهو مالاً قشر له . قال وقال ابن حبيب من الما لكية : أنا أكرهه لأنه يقال أنه من الممسوخ . وقال الأزهرى : الجريت نوع من السمك يشبه الحيات ، وقيل سمك لا قشر له ، ويقال له أيضا المرماهي والسلور مثله . وقال الخطابي : هو ضرب من السمك يشبه الحيات . وقال غيره : نوع عريض الوسط دقيق الطرفين . قوله ( وقال شريح صاحب الذي را على: كل شيء في البحر مذبوح. وقال عطاء : أما الطير فأرى أن تذبحه ) وصله المصنف في « التَّاديخ ، وأبنُ منده في « المعرفة ، من دواية ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبى الزبير أنهما سمعا شريحا صاحب النبي بَرَالِيُّ يَقُولُ وَكُلُّ شَيْءً فَى البحر مَذْبُوحٍ . قال : فَذَكَّرْتِ ذَلِكَ لَعَظَاءً فَقَالَ : أما الطبير فأرى أن تذبحه . وأخرجه الدارقطني وأبو نميم في والصحابة، مرفوعاً من حديث شريح ، والموقوف أصح . وأخرجه ابن أبي عاصم في الأطممة من طريق عمرو بن دينار سممت شبخا كبيرا يحلف بالله مانى البحر دابة إلا قد ذبحها الله ابني آدم. وأخرج الدارقطني من حديث هبد الله بن سرجس رفعه و ان الله قد ذبح كل مانى البحر لبنى آدم ، وفي سنده ضعف . والطبرائي من حديث ابن عمر رفعه نحره وسنده ضعيف أيضا . وأخرج عبد الرزاق بسندين جيدين عن عمر ثم عن على : الحوت ذكى كله . (تنبيه ) : سقط هذا التعليق من رواية أبي زيد وابن السكن والجرجاتي ، ووقع في رواية الأصيلي « وقال أبو شریح » وهو وهم نبه على ذلك أبو على الجيائى وتبعه عياض وزاد : وهو شريح بن هانى ۖ أبو هانى ً كذا قال ، والصواب أنه غيره وايس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع ، وشريح بن هاني لابيه صحبة ، وأما هو فله إدراك ولم يثبت له سماع ولا الها. . وأما شريح المذكور فذكره البخارى في « الثاريخ ، وقال : له صحبة · وكذا قال أبو حاثم الرازى وغيره . قولِه ( وقال ابن جريج : قلت العطاء صيد الانهار وَقلات السيل أصيد بحر هو ؟ قال : لهم ، ثم تلا ﴿ هذا عذب فرات سائغ شرابه ، وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا ﴾ وصله عبد الرزاق في التفسير عن أبن جريج بهذا سواء ، وأخرجه الفاكهي في دكتاب مكة ، من رواية عبد الجيد بن أبي داود عن ابن جریج أنم من هذا و فیه : وسأ فنه عن حیتان بركة التشیری ـ وهی بئر عظیمة فی الحرم ـ أتصاد ؟ قال: نعم . وسألته عن ابن الما. وأشباهه أصيد بحر أم صيد بر ؟ فقال حيث يكون أكثر فهو صيد . وفلات بكسر القاف وتخفيف اللام وآخره مثناة ، ووقع في رواية الاصيلي مثلثة والصواب الأول : جمع قلت بفتح أوله مثل محر وبحاد هو النترة فى الصخرة يستنقع فيها الماء . قوله ( وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء ، وقال الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لآطعمتهم ، ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا ) أما قول الحسن الأول فقيل إنه ابن على وقيل البصرى ؛ ويؤيد الأول أنه وقع في دواية ﴿ وَرَكِبُ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلَامِ ، وَأَوْلُهُ ﴿ عَلى سرج مَن ﴿ جلود ، أَى مَتَخَذَ مِن جَلُود ، كلاب الماء ، ، وأما قول الشمى فالضفادع جمع ضفدع بكسر أوله وبفتح الدال وبكسرها أيضا ، وحكى ضم أوله مع فقح الدال ، والصفادى بغير عين لغة فيه ، قال ابن التين . لم يبين الشعبي هل تذكى أم لا ؟ ومذهب مالك أنها تؤكل بغير قدكية ، ومنهم من فصل بين ما مأواه الما. وغيره ، وعن الحنفية ورواية عن الشافعي لابد من التذكية ، وأما قول الحسن في السلحفاة فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى بأكل السلحفاة بأسا ، ومن طريق مبارك بن فضالة عن الحسن قال : لا وأس بها ، كلها . والسلحفاة بضم المهملة وفتح اللام وسكون المهملة بعدها فاء ثم ألف ثم هاء، ويجوز بدل الهاء همزة حكاه ابن سيده وهي رواية عبدوس ، وحَلَى أيضا في و الحدكم ، سكون اللام ونتح الحاء ، وحكى أيضا سلحفية كالأول لكن بكسر الفاء بعدما تحتانية مفتوحة . قوله ( وقال ابن عباس : كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو بجوسي ) قال الكرماني : كذا في النسخ القديمة وفي بعضها ﴿ مَا صَادَهِ ، قَبِلَ الْمُظْ نُصِرَانِي . قلت : وهذا التعليق وصله البهيق من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال : كل ما أاتي البحر وما صيد منه صاده يهودي أو اصراني

أو مجوسي ، قال ابن الناين : مفهومه أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء ، وهو كذلك عند قوم ، وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عطاء وسعيد بن جبير ، وبسند آخر عن على كراهية صيد المجوسي السمك. قوله (وقال أبو الدرداء في المرى ذبح الحزر النينان والشمس ) قال البيضاوى : ذبح بصيغة الفعل الماضي ونصب راء الحزر على أنه المفعول ، قال : ويروى بـكون الموحدة على الاضافة والخر بالكمر أي تطهيرها . قلت : والاول هو المشهور وهذا الآثر سقط من رواية النسنى ، وقد وصله إبراهم الحربي في • غريب الحديث ، له من طريق أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء فذكره سواء ، قال الحربي : هذا مرى يعمل بالشام : يؤخذ الخر فيجمل فيمه الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتنفير عن طعم الخر . وأخرج أبو بشر الدولاني في . الكني ، من طريق يونس بن ميسرة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه قال في مرى النينان : غيرته الشمس . ولابن أبي شيبة من طريق مكحول عن أبي الدرداء : لابأس بالمرى ذبحته النار والملح . وهذا منقطع ، وعليه اقتصر مفلطاى ومن تبعه ، واعترضوا على جزم البخاري به وما عثروا على كلام الحربي، وهو مراد البخاري جزماً ، وله طرق أخرى أخرجها الطحاوي من طريق بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الحولاني : ان أبا الدرداء كان يأكل المرى الذي يجعل فيه الخرويقول ذبحته الشمس والملح . وأخرجه عبد الرزاق من طريق سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس قال : مر رجل من أصحاب أبي الدرداء بآخر \_ فذكر قصة في اختلافهم في المرى \_ فأنيا أبا الدرداء فسألاه فقال : ذبحت خرها الشمس والماح والحيتان . ورويناه في جرء إسحق بن الفيض من طريق عطاء الحراساني قال : سنَّل أبو الدرداء عن أكل المرى فقال : ذبحت الشمس سكر الخر ، فنحن نأكل ، لا نرى به بأسا . قال أبو موسى في د ذبل الغريب ، : عبر عن قوة الملح والشمس وغلبتهما على الخر وإزالتهما طعمها ورائحتها بالذيح ، وإنما ذكر النينان دون الملح لأن المقصود من ذلك محصل بدونه ، ولم يرد أن النينان وحدها هي التي خللته . قال : وكان أبو الدرداء عن يفتى بجواز تخليل الخر نقال : ان السمك بالآلة التي أمنيفت اليه يغلب على ضراوة الجر ويزيل شدتها ، والشمس تؤثر في تخلياما فتصير حلالاً . قال : وكان أهل الريف من الشام يعجنون المرى بالخر وريما يجعلون فيه أيضا السمك الذي يربى بالملح والابزار بما يسمونه الصحناء ، والقصد من المرى هضم الطعام فيضيفون اليه كل ثقيف أو حريف ليزيد في جلاء المعدة واستدعاء الطعام بحرانته . وكان أبو الدرداء وجماعة من الصحابة يأكلون هذا الري المعمول بالخر وأدخله البخاري في طهارة صيد البحر يريد أن السمك طاهر حلال وأن طهارته وحله يتعدى الى غيره كالملح حتى يصير الحرام النجس باضافتها اليه طاهرا حلالا ، وهذا رأى من يجوز تحليل الحنر ، وهو قول أبي الدردا. وجماعة . وقال ابن الاثير في و النهاية ، استعار الذبح الاحلال فكأنه يقول : كما أن الذبح يحل أكل المذبوحــة دون الميتة فكذلك هذه الأشياء اذا وضعت في الخر قامت مقام الذبح فاحلتها . وقال البيضاوي : يريد أنها حلت بالحوت المطروح فيها وطبخها بالشمس ، فكان ذلك كالذكاة للحيوآن ، وقال غيره معنى ذبحتها أبطلت فعلما . وذكر الحاكم في النوع العشرين من وعلوم الحديث ، من حديث ابن وهب عن يونس عن ابن شماب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع عَمَّان بن عَمَان يقول : اجتنبوا الخر فأنها أم الحبائث . قال ابن شماب : في هذا الحديث أن لا خير في الخر، وأنها اذا أفسدت لا خير فيها حتى يكون الله هو الذي يفسدها فيطيب حينتذ الحل. قال ابن وهب : وسمعت مالكا يقول سمعت ابن شهاب يسدّل عن خمر جعلت في قلة رجعل معها ملح وأخلاط كشيرة ثم تجعل في الشمس حتى م \_ ۲۸ م ۹ \* فتع الباري

تعود مريا ، فقال ابن شهاب : شهدت قبيصة ينهي أن يجمل الخر مريا اذا أخذ وهو خر . قلت : وقبيصة من كبار الثابعين وأبوء هخابي وولدهو في حياة النبي كل فذكر في الصحابة لذلك ، وهذا يعارض أثر أبي الدرد!. المذكور ويفسر المراد به . والنيذان بنونين الاولى مكسورة بينهما تحتانية ساكنة جمع نون وهو الحوت ، والمرى بضم الميم وسكون الراء بمدها تمتانية ، وضبط في والنهاية، تبعا للصحاح بتشديد الراء نسبة الى المر وهو الطعم المشهور ، وجزم الشيخ عي الدين بالاول ، ونقل الجواليتي في دلحن العامة، أنهم يحركون الراء والاصل بسكونها . ثم ذكر المصنف حديث جابر في قصة جيش الخبط من طريقين : إحداهما رواية أبن جريج : أخبرتي عمرو وهو ابن دينار أنه سمع جابراً ، وقد نقدم بسنده ومثنه في المغازى ، وزاد هناك عن أبي الزبير عن جابر ، و تقدمت مشروحة مع شرح سائر الحديث . الطريق الثانية رواية سفيان عن عمرو بن دينار أيضاً ، وفيه من الزيادة . وكان فينا رجل محر ثلاث جزائر ثم ثلاث جزائر ثم نهاه أبو عبيدة ، وهذا الرجل هو قيس بن سعد بن عبادة كما تقدم إيضاحه في المفازي ، وكان اشترى الجزر من أعرابي جمنيكل جزور بوسق من تمر يوفيه إياه بالمدينة ، فلما رأى عمر ذلك \_ وكان في ذلك الجيش ـ سأل أبا عبيدة أن ينهي قيسا عن النحر ، فعزم عليه أبو عبيدة أن ينتهى عن ذلك فأطاعه ، وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك هناك أيصًا . والمراد بقوله وجزائر، جمع جزور ، وفيه نظر فان جزائر جمع جزيرة والجزور إتما يجمع على جزر بضمةين ، فلمله جمع الجمع ، والفرض من ايراده هذا قصة الحوت فانه يستنفأد منها جواز أكل ميتة البحر لتصريحه في الحديث بقوله وفالتي البحر حوتا ميتا لم ير مثله يقال له العنبر، و نقدم في المغازي أن في بمض طرقه في الصحيح أن النبي ﷺ أكل منه ، وبمانا تتم الدلالة ، والا فجرد أكل الصحابة هذه وهم في حالة الجاعة قد يقال إنه للاضطرار ، ولا سيّماً وفيه قول أبي عبيدة وميتة ، ثم قال ، لا بل نحن رسل رسول الله ﷺ وفي سبيل الله وقد اضطروتم فـكلوا ، وهذه رواية أبى الوبير عن جابر عند مسلم ، وتقدمت للصنف في المفازي من هذا الوجه ، لسكن قال • قال أبو عبيدة كاوا ، ولم يذكر بقيته . وحاصل قول أبي عبيدة أنه بناه أولا على عموم تحريم الميتة ، ثم تذكر تخصيص المضطر باباحة أكلها اذاكان غير باغ ولاعاد ، وهم يهذه الصفة لانهم في سبيل الله وفي طاعة رسوله وقد تبين من آخر الحديث أن جمة كونها حلالا ليست سبب الاضطرار بل كونهـا من صيد البحر ، فني آخره عندهما جمبِها , فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله مِلْكِيِّ فقال : كلوا رزقا أخرجه الله ، أطممو نا ان كان معكم فاتاه بمضهم بعضو فأكله ، فتبين لهم أنه حلال مطلقاً . وبالغ في البيان بأكله منها لأنه لم يكن مضطرا ، فيستفاد هنه إباحة ميتة البحر سوا. مات بنفسه أو مات بالاصطياد ، وهو قول الجمهور . وعن الحنفية يكره ، وفرقوا بين ما لفظه فمات وبين ما مات فيه من غير آنة ، وتمسكوا مجديث أبي الزبير عن جابر . ما ألقاء البحر أو جزر عنه فكاوه ، وما مات فيه فطفا فلا تأكاوه ، أخرجه أبو داود مرفوعا من رواية يحيي بن سليم الطائني عن أبى الزبير عن جابر ثم قال : رواه الثوري وأيوب وغيرهما عن أبي الزبير هذا الحديث موقوفا . وقد أسند من وجه ضميف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا ، وقال الترمذي : سألت البخاري عنه فقال ايس بمحفوظ ، و روى عن جابر خلافه اه. ويحيي بن سليم صدوق وصفوه بسوء الحفظ. وقال النسائي: ايس بالقوى . وقال يعقوب بن سفيان : اذا حدث من كمتا به فحديثه حريج ، واذا حدث حفظا يعرف وينكر . وقال أبو حازم : لم يكن بالحافظ . وقال ابن حبان في الثقات : كان يخطىء ، وقد توبع على رفعه . وأخرجه الدارقطني من رواية أبي أحمد الزبيري عن

الثورى مرفرعا لـكن قال : خالفه وكميع وغـيره فوقفوه عن الثورى وهو الصواب ،-وروى عن ابن أبي ذئب واسماعيل بن أمية مرفوعا ولا يصح والصحيح موقوف ، واذا لم يصح إلا موقوفا نقد عارضه قول أبى بكر وغيره ، والقياس يقتضي حله ، لأنه سميك لو مات في البر لاكل بغير تذكية ، ولو نضب عنه المياء أو قتلته سمكة أخرى فات لأكل ، فـكذلك إذا مات وهو في البحر ، وبِمنتفاد من قوله وأكانا منه نصف شهر ، جواز أكل اللحم ولو أنَّن ، لأن الذي مِمْ اللهِ قد أكل منه بعد ذلك ، واللحم لا يبق غالبًا بلا نتن في هذه المدة لاسمًا في الحجاز مع شدة الحر ، لـكن يُعتمل أن يكونوا ملحوه وقددوه فلم يدخله ننن ، وقد تقدم قريبا قول النووى : أن النهى عن أكل اللحم أذا أنتن للتنزيه إلا إن خيف منه الضرر فيحرم ، وهذا الجواب على مذهبه ، ولكن المالكية حملوه على التحريم مُطلقًا . وهو الظاهر والله أعلم . ويأتى فى الطانى نظير ما قاله فى النئن اذا خشَّى منه الضرر ، وفيه جواز أكل حيوان البحر مطلقا لأنه لم يكن عند الصحابة نص يخص العنبر وقد أكلوا منه ، كذا قال بعضهم ، ويخدش فيه أنهم أولا إنما أقدموا عليه بطريق الاضطرار ، ويجاب بأنهم أقدموا عليه مطلفا من حيث كو نه صيد البحر ثم توقفوا من حيث كونه ميتة ، فدل على إباحة الاقدام على أكل ما صيد من البحر ، وبين لهم الشادع آخر ا أن ميتته أيضا حلال ، ولم يفرق بين طاف ولا غيره . واحتج بعض الما لكية بأنهم أقاموا يأ كلون منه أياما ، فلو كانوا أكلوا منه على أنه ميتُه بطريق الاضطرار ما داوموا عليه ، لأن المضطر اذا أكل الميته يأكل منها بحسب الحاجة ثم ينتقل لطلب المباح غيرها ، وجمع بعض العلماء بين مختلف الآخبار في ذلك يحمل النهى على كراهة التنزيه وما عدا ذلك على الجواز ، ولا خلاف بين العلما. في حل السمك على اختلاف أنواعه ، واتما اختلف فها كان على صورة حيوان البركالآدى والسكلب والحنزير والثعبان ، فعند الحنفية \_ وهو قول الشافعيّة \_ يحرم ما عــــدا السمك ، واحتجرا عليه بهذا الحديث ، فإن الحوت المذكور لا يسمى سمكا . وفيه نظر ، فإن الحبر ورد في الحوت نصا ، وعن الشافعية الحل مطلقا على الاصح المنصوص . وهو مذهب المالكية إلا الحنزير فى رواية ، وحجتهم قوله تعالى ﴿ أحل الم صيد البحر ﴾ وحديث . هو الطهور ماؤه ، الحل ميتنه ، أخرجه مالك وأصحاب الدنن وصححه ابن خزيمة وابن حبّان وغيرهم ، وعن الشافعية ما يؤكل نظيره في البر حلال ومالا فلا ، واستثنوا على الأصح ما يميش في البحر والبر وهو نوعان : النوع الأول ما ورد في منع أكله شيء يخصه كالصفدع ، وكذا استثناء أحد للهي عن قتله ورد ذلك من حديث عبد الرحمَن بن عثمان التيمي أخرجه أبو داود والنسائى وصححه والحاكم ، وله شاهد من حديث ابن عر عند أبن أبي عامم ، وآخر عن عبد الله بن عمر ، وأخرجه الطبراني في د الاوسط، وزاد : فأن نقيقها تسبيح . وذكر الأطباء أن الصَّفَدع نوعان برى وبحرى ، فالبرى يقتل آكله والبحرى يضره . ومن المستثنى أيضا التمساح اكموته يعدو بنابه . وعند أحد فيه رواية ، ومثله القرش في البحر الملح خلافًا لما أفتى به الحجب الطبرى ، والثعبان والعقرب والسرطان والسلحفاة للاستخباث والضرر اللاحق من السم ، ودنيلس قيل إن أصله السرطان فان ثبت حرم. النوع الثانى ما لم يرد فيه ما نع فيحل لـكن بشرط التذكية ،كالبط وطير الماء واقه أعلم. ( تنبيه ): وقع في أواخر صميح مسلم في الحديث العلويل من مار بق الوليد بن عبادة بن الصامت أنهم . دخلوا على جابر فرأوه يصلى في ثوب ، الحديث ونيه قصة النخامة فى المسجد ، وفيه أنهم خرجوا فى غزاة ببطن بواط ، وقيه قصة الحوض ، وفيه قيام المأمومين خلف الإمام كل ذلك مطول ، وفيه قال و سرنا مع رسول الله علي وكان قوت كل رجل منسأ تمرة

كل يوم فكان ينصها وكذا نختبط بقسينا ونأكل ، وسرنا مع وسول الله بالله حتى نزلنا واديا أفيح ، فذكر قصة الشجر تين اللَّذين التَّمَدَّا بأس الذي مِمْ اللَّهِ حتى تستر جما عند قضاء الحاجة ، وفيه قصة القبرين اللذين غرس في كل منهما غصنا، وفيه و فأتينا العسكرُ فقال : يا جاءر ناد الوضوء ، فذكر القصة بطولها في نبح الماء من بين أصابِمه ، وفيه د وشكا الناس الى رسول الله ﷺ الجرع ، فقال : على الله أن يطممكم . فأتينا سيف البحر، فزجر البحر زجرة فألتي دابة فأورينا على شقها النار فاطبخنا واشتوينا وأكلنا وشبعنا . وذكر أنه دخل هو وجماعة في عينها ، وذكر قصة الذي دخل تحت ضلعها ما يطاطيء رأسه وهو أعظم رجل في الركب على أعظم جمل ، وظاهر سياق هذه النصة يقتضي مغايرة القصة المذكورة في هذا الباب وهي من رواية جاء أيضا ، حتى قال عبد الحق في و الجمع بين الصحيحين ، : هذه واقعة أخرى غير تلك ، فإن هذه كانت محضرة النبي باللج . وما ذكره ليس بنص في ذلك لاحتمال أن تـكون الفاء في قول جابر و فأتينا سيف البحر ، هي الفصيحة وهي مُعقبة لمحذوف تقديره فأرسلنا النبي مَالِئَةٍ مع أبي عبيدة فانينا سيف البحر فتتحد القصتان ، وهذا هو الراجح عندي ، والأصل عدم التعدد . وبما ننبه عليه هنا أيضا أن الواقدي زءم أن قصة بعث أبي عبيدة كانت في رجب سنة ثمان ، وهو عندي خطأ لأن في نفس الحبر الصحيح أنهم خرجوا يترصدون عير قريش وقريش في سنة عمان كانوا مع النبي براي في هدنة ، وقد نبهت على ذلك في المفاذي ، وجوزت أن يكون ذلك قبل الهدنة في سنة ست أو قبلها ، ثم ظهر لي الآن تة وية ذلك بقول جابر قى رواية مسلم هذه أنهم خرجوا فى غزاة بواط وغزاة بواطكانت فى السنة الثانية من الهجرة قبل وقمة بدر ، وكأن النبي ﷺ خرج في مانتين من أصحابه يمترض عيرا لةريش فيها أمية بن خلف فبلخ بواطا ، وهي بضم الرحدة جبال لجهينة بما إلى الشام ، بينها و بين المدينة أربعة برد ، فلم يلق أحدا فرجع ، فكمأنه أفرد أبا عبيدة فيمن معـه يرصدون الدير المذكورة . ويؤيد تقدم أمرها ما ذكر فيها من القلة والجهد ، والواقع أنهم في سنة ثمـانكان حالهم اتسع بفتح خيير وغيرها ، والجهد المذكور في القصة يناسب ابتداء الآمر فيرجح ما ذكرته ، والله أعلم

### ۱۳ - إب أكل اكبراد،

٥٤٩٥ – صَرِيْتُ أَبُو الوليد حدثَنا مُسَعِبَةٌ عن أَبِي يَعَفُور ِ قال سمعتُ ابنَ أَبِي أُوفَى رضى اللهُ عَنهما قال « غَزَ ونا مع النبي مِنْلِيْنِ سبع غَزَ وات \_ أو سِتاً \_ كنا نأكلُ معه الجراد »

قال سفيانُ وأبو عوانةَ وإسرائيلُ عن أبي يعفور عن ابن أبي أوف ﴿ سبعَ غزوات ﴾

قوله ( باب أكل الجراد ) بفتح الجيم وتخفيف الراء معروف والواحدة جرادة والذكر والانثى سواء كألحامة ويقال انه مشتنى من الجرد لانه لا ينزل على شيء إلا جرده ، وخلقة الجراد عجيبة فيها عشرة من الحيوانات ذكر بمضها ابن الشهرزوري في قوله:

لها فخذا بكر وسافا نعامة وقادمتا نسر وجؤجؤ ضيغم حبتها أفاعى الرمل بطنا وأنعمت عليما جياد الحيل بالرأس والفم

قيل وفاته عين الفيل وعنق الثور وقرن الاعيل وذنب الحية . وهو صنفان طيار ووثاب ، ويبيض في الصخر

. (1) واختلف فى أصله فقيل فيتركه حتى بيبس وينتشر فلا يمر بزرع الا اجتاحه ، وقيل إنه نثرة حوت فلذلك كان أكله بغير ذكاة ، وهذا ورد في حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه عن أنس رفعه « ان الجراد نثرة حوت من البحر ، ومن حديث أبي هريرة , خرجنا مع رسول الله عليه في حج أد عمرة فاستقبلنا رجل من جراد ، فجملنا نضرب بنما إذا وأسواطنا ، فقال : كلوه فانه من صيد البحر ، أخرجه أبو داود والنرمذي وابن ماجه وسنده ضعيف؛ ولو صع لكان فيه حجة لمن قال لاجزاء فيه اذا فتله المحرم، وجمهور الغلماء على خلافه، قال ابن المنذر : لم يقل لا جزاء فيه غير أبي سعيد الخدري وعروة بن الزبير ، واختلف عن كعب الاحبار ، واذا ثبت فيه الجزاء دل على أنه برى . وقد أجمع العلماء على جراز أكله بغير تذكية إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط تذكيته . واختلفوا في صفتها ففيل بقطع رأسه وقيل إن وقع في قدر أو ناد حل ، وقال ابن وهب أخذه ذكانه ، ووائق مطرف منهم الجهور في أنه لا يفتقر الى ذكاته لحديث ابن عمر وأحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد والحكبد والطحال، أخرجه أحمد والدارقطني مرفوعا وقال ان الموقوف أصح ، ورجح البهتي أيمنا الموقوف إلا أنه قال إن له حكم الرفع . قولِه ( عن أبي يعفور ) بفتح النَّحتَّا نية وسكون المهملة وضم الفاء هو العبدي ، واسمه وقدان وقيل واقد ، وقال مسلّم اسمه واقد ولقيه وقدان ، وهو الاكبر ، وأبو يعذور الأصفر اسمه عبد الرحن بن عبيد، وكلاهما ثقة من أهل الكوفة، و ايس للاكبر في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في الصلاة فيأبواب الركوع من صفة الصلاة ، وقد ذكرت كلام النووى فيه وجزمه بأنه الأصفر وأن الصواب أنه الاكبر ، وبذلك جرم الـ كلاباذي وغيره والنووي تبع في ذلك ابن العربي وغيره ، والذي يرجح كلام الـكلاباذي جزم الترمذي بعد تخريجه بأن رارى حديث الجراد هو الذي اسم، واقد ويقال وقدان وهذا هو الاكبر، ويؤيده أيضا أن ابن أبي حانم جزم فى ترجة الاصغر بأنه لم يسمع من عبد الله بن أبي أوفى . قوله (سبح غزوات أو ستا )كذا للاكثر ولا إشكال فيه ، ووقع فى دواية النسنى • أوَّ ست ، بغير تنوين ، ووقع فى • توضيح ابن مالك ، سبع غزوات أو ثمانى ، وتسكلم عليه نقال : الاجود أن يقال سبع غزوات أو ثمانيه بآلتنوين لان آفظ ثمان وان كان كالهظ جوار في أن ثالث حروفه ألف بعدها حرفان ثانيهما يآء فهو يخالفه في أن جوارى جمع وممانية ليس بجمع واللفظ بهما في الرفع والجر سواء ، ولكن تنوين ثمان تنوين صرف وتنوين جواد تنوبن عُوض ، وإنما يفترقان بالنصب . واستمر يتكلم على ذلك ثم قال : وفي ذكره له بلا تنوين ثلاثة أرجه أجودها أن يكون حذف المضاف اليه وأبتى المضاف على ما كان عليه قبل الحذف ، ومثله قول الشاعر ﴿ خمس ذود أو ست عوضت منها ، البيت . الوجه الثانى أن يكون المنصوب كتب بذير ألف على لغة ربيمة ، وذكر وجهـا آخر يخص بالثمان ، ولم أره في شيء من طرق الحديث لا في البخاري ولا في غيره بلفظ ثمان ، فما أدرى كيف وقع هذا . وهــذا الشك في عدد الفروات من شعبة ، وقد أخرجه مسلم من رو اية شعبة بالشك أيضا ؛ والنسائى من روايته بالهظ الست من غير شك ، والترمذي من طريق غندر عن شعبة فقال . غزوات ، ولم يذكر عددا . قوله (وكنا ناكل معه الجراد) يحتمل أن يريد بالممية بجرد الغزو درن ما تبعه من أكل الجراد ، و يحتمّل أن يريد مع أكاه ، ويدل على الثانى أنه وقع فى رواية أبى نعيم

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل

في الطب دوياً كل ممنا ، وهذا إن صح يرد على الصيمري من الشاقعية في زعمه أنه يُرَائِجُ عافه كما عاف الضب. ثم و أنت على مستند الصيمري وهو ما أخرجه أبو داود من حديث سلمان وسئل بالله عن الجراد فقال: لا آكله ولا أحرمه، والعدواب مرسل، ولابن عدى في ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر . انه على سئل عن الضب فقال : لا آكله ولا أحرمه ، وسئل عن الجراد فقال مثل ذلك ، وهذا ليس ثابتًا لان ثابتًا قال فيه النسائى ليس بثقة ، ونقـل النووى الاجماع على حل أكل الجراد ، ايكن فصـل ابن العربي في شرح الترمِذي بين جراد الحجـاز وجراد الاندلس فقال في جراد الانداس : لا يؤكل لانه ضرر محض . وهذا ان ثبت أنه يَضر أكاه بأن يكون فيه سمية تخصه دون غيره من جراد البلاد تمين استثناؤه واقه أعلم فوله (وقال سفيان) هو الثورى وقدوصله الدارى عن محمد بن يوسف وهوالفريابي عن سفيان وهو الثوري ولفظه وغزونا مع النبي الله سبع غووات نأ كل الجراد، وكـذا أخرجه الترمذي من وجه آخر عن النوري وأفاد أن سفيان بن عيينة روى هذا الحديث أيضا عن أبي يعفور الكن قال دست غزوات ، . قلت : وكذا أخرجه أحمد بن حنبل عن ابن عيينة جازما بالست ، وقال الترمذي : كذا قال ابن عيينة ست وقال غيره سبع . فلمت : ودلت رواية شعبة على أن شيخهم كان يشك فيحمل على أنه جوم مرة بالسبع ثم لما طرأ عليه الشك صار يجزم بالست لآنه المتيةن ، و يؤيد هذا الحل أن سماع سفيان بن عبينة عنه متأخر دون الئوري ومن ذكر معه ، و لـكن وقع عند ابن حبان من رواية أبي الوليد شيخ البخاري فيه د سبما أو ستا ، يشك شعبة ، . قوله ( وأبو عوانة ) وصله مسلم عن أبى كامل عنه و لفظه مثل الثورى ، وذكره البزار من رواية يحيى بن حماد عن أبى هوانة نقال مرة عن أبى يعفور ومرة عن الشيبانى ، وأشار الى ترجيح كونه عن أبى يمفور ، وهو كذلك كما تقدم صريحا أنه عند أبي داود . قوله ( واسرائيل ) وصله الطبراني من طريق عبد الله بن رجاء عنه و لفظه و سبع غزوات فكنا نأكل معه الجراد ،

#### ١٤ - ياب آنية المجوس ، والميتة

٥٤٩٧ - صَرَتُنَى المسكَنُّ بن إبراهيمَ قال حدَّ ثنى يزيدُ بن أبى عُبيَدٍ عن سَلمةَ بن الْآكُوعَ قال د لما أمسَوا - يومَ فَتَحوا خيبر - أوقَدُوا النِّيرانَ، قال النبيُّ عَيَيْكِيْ : علام أو قَدْثُم هٰذَهُ النَّيرانَ ؟ قالوا : لحومِ الْحَرِ الإنسِيَّة قال : أهرِيقوا ما فيها، واكبيروا قدورَها . فقامَ رجلٌ من القوم فقال : مُهرِيقُ مافيها، وتَغسِلها . فقال

#### النبي عَالِينٍ : أو ذاك،

قوله ( باب آنية المجوس ) قال ابن التين : كذا ترجم وأتى بحديث أبى ثملبة وفيه ذكر أهل الكتاب فلمله يرى أنهم أهل كتاب ، وقال ابن المنير : ترجم للجوس والاجاديث في أهل الكتاب لأنه بني على أن المحذور منهما وآحد وهو عدم توقيم النجاسات . وقال الكرمانى : أو حكمه على أحدهما بالقياس على الآخر، أو باعتبار أن الجوس يزعون أنهم أهل كتاب . قلت : وأحسن من ذلك أنه أشار الى ماورد في بعض طرق الحديث منصوصا على المجوس ، فعند الرَّمَدَى من طريق أخرى عن أبي ثمامة ، سئل رسول الله علل عن قدور المجوس ، فقال : أنقوها غسلا واطبخوا فيها ، وفي لفظ من وجه آخر عن أبي ثملية . قلت إنا تمر بهذا البهود والنصاري والمجوس فلا تجد غير آنيتهم ، الحديث ، وهذه طربقة يكثر منها البخاري فما كان في سنده مقال يترجم به ثم يورد في الباب ما يؤخذ الحــكم منه بطريق الإلحاق ونحوه ، والحــكم في آنية المجوس لا يختلف مع الحــكم في آنية أهل الكتاب لأن الملة ان كانت الحونهم تعل ذبا محمم كأ هل الكتاب فلا إشكال ، أو لا تحل كما سيأتى البحث فيه بعد أبواب فتكون الآنية اتى يطبخون فيها ذائحهم ويغرفون قد تنجست بملاقاة الميتة ، فأهل الكتابكذلك باعتبار أنهم لا يتدينون باجتناب النجاسة وبأنهم يطبخون فيها الحنزير ويضعون فيهــــا الخر وغيرها ، ويؤيد الثانى ما أخرجه أبو داود والبزار عن جابر دكنا نغزو مع رسول الله علي فنصاب من آنية المشركين فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا ، لفظ أبي داود ، وفي رواية البزار و فنفسلها و ناكل فيها ، . قوله ( والميتة ) قال ابن المنير : ثبه بذكر الميتة على أن الحير لما كانت محرمة لم تؤثّر فيها الذكاة ف-كانت ميتة ، ولذلك آمر بغسل الآنية منها . ثم أورد حديث أبي ثعلبة عن أبي عاصم عاليا وساقه غلى الفظه ، وقد تقدم شرحه قبل ، ثم حديث سلمة بن الاكوع في الحر الاهلية أورده عاليا وهو من ألاثياته ، وسيأتي شرحه بعد الائة عشر بابا

## ١٥ - ﴿ سِي الدُّسيةِ على الذَّبيحة ، ومن ترك مُتعمداً

#### الظفر فُدَى الحبشة »

قوله ( بأب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا ) كنذا للجميع ووقع في بعض الشروح دنا وكتاب الذبائح. وهو خطأً لانه ترجم أولاً كتاب الصيد والذبائح أوكتاب الذبائح والصيد فلا يحتاج الى تـكرار ، وأشار بقوله متعمدا الى ترجيح النفرقة بين المتعمد الرك التسمية فلا تحل تذكيته ومن نسى فتحل، لأنه استظهر لذلك بة ول ابن عباس ويما ذكر بَعده من قوله تعالى ﴿ وَلا تَأْكُلُوا عَالَمْ يَذَكُرُ اسْمُ اللهُ عَلَيْهُ ﴾ ثم قال ﴿ والناسي لا يسمى فابْنَقًا ﴾ يشير الى قوله تعالى في الآية ﴿ وَانْهُ لَفُسَقَ﴾ فاستنبط منهــــا أن الوصف للعامد فيختص الحــكم به ، والتفرقة بين الناسي والعامد في الذبيحة قولَ أحمد وطائمة وقواه الغزالي في ﴿ الاحياء ﴾ محتجا بان ظاهر الآية الايجاب مطلقا وكذلك الاخبار ، وان الاخبار الدالة على الرخصة تحتمل التعميم وتحتمل الاختصاص بالناسي فمكان حمله عليه أولى النجرى الادلة كلما على ظاهرها ويعذر الناسي دون العامد . قوله (وقال ابن عباس : من نسي فلا بأس) وصله الدارقطني من طريق شعبة عن مغيرة عن ابراهيم في المسلم يذبح وينسي التسمية قال : لا بأسَ به . وبه عن شعبة عن سفيان بن عيينة عن عرو بن دينار عن أبي الشعثاء حدثني (ع) عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا ، وأخرج سميد ابن منصور عن ابن عيينة بهذا الاسناد فقال في سنده عن (ع) يعني عكرمة عن ابن عباس فيهن ذبح و أسى التسمية فقال : المسلم فيه اسم الله وان لم يذكر التسمية ، وسنده صحيح ، وهو موقوف . وذكره مالك بلاغا عن ابن عباس ، وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً . وأما قول المصنف وقوله تعالى ﴿ وَانَ الشَّيَاطِينَ ليوحون الى أولياتهم ﴾ فكما نه يشير بذلك الى الزجر عن الاحتجاج لجواز ترك التسمية بتأويل الآية وحملها على غير ظاهرها لمُثلاً يكون ذلك من وسوسة الشيطان ليصد عن ذكر الله تعالى ، وكانه لمح بما أخرجه أبو داود وابن ماجه والطبرى بسند صبح عن ابن عباس في قوله ﴿ وان الشياطين ليوحون الى أو لياتم ليجادلوكم ﴾ قال ، كانوا يقولون ماذكر عليه اسم الله فلا تأكلوه وما لم يذكر عليه اسم الله ف كلوه ، قال الله تمالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ، وأخرج أبو داود والطبرى أيضًا من وجه آخر عن ابن عباسَ قال دجاءت اليهود الى رسول الله ﷺ فقالوا : تأكل مما قتلنا ولا تأكل مما قتله اقه ؟ فنزلت : ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الى آخر الآية . وأخرج الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه وساق الى قوله ﴿ لمشركون ﴾ ان أطعتموهم فيها نهبته عنه ، ومن طريق معسر عن قتادة في هذه الآية ﴿ وان الشياطين ليوحونَ الى أولياتُهُم ليجادلوكم ﴾ قال جادلهمُ المشركون في الذبيحة فذكر نحوه، ومن طريق أسبًاط عن السدى نحوه، ومن طريق ابن جريج قلت لمطاء: ما قوله ﴿ فَكُلُوا ما ذكر اسم الله عليه ﴾؟ قال : يامركم بذكر اسمه على الطمام والشراب والذبح ، قلت : فما قوله ﴿ وَلَا تَاكَلُوا مَا لم يذكر اسم ألله عليه ﴾ قال ينهى عن ذبا محكانت في الجاهلية على الأوثان . قال العابري : من قال إن ما ذبحه المسلم فنسى أن يذكر اسم ألله عليه لا يحل فهو قول بعيد من الصواب لشذوذه وخروجه عما عليه الجماعة ، قال : وأما قوله ﴿ وَانْهُ لَفُسُقُ ﴾ قانه يمني أن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الميتة وما أهل به اله يو الله فسق ، ولم يحك الطبرى عن أحد خلاف ذلك . وقد استشكل بعض المناخرين كون قوله ﴿ وَانْهُ الْهُسُقُ ﴾ منسوقًا على ما قبله ، لأن الجلة الاولى طلبية وهذه خبرية وهذا غير سائخ ، ورد هذا القول بان سيَّبو به ومن تبعه من المحتقين بجيزون ذلك ، ولهم شواهد كثيرة ، وادعى المائع أن الجملة مستانفة ، ومنهم من قال الجملة حالية أى لا تاكلوه والحال أنه فسق

أى لا تاكيلوه في حال كونه فسقا ، والمراد بالفسق قد بين في قوله تعالى في الآية الآخرى ﴿ أَوْ فَسَمَّا أَهُلَّ لَغَيْر الله به ﴾ فرجع الزجر الى النهى عن أكل ما ذبح لغير الله . فليست الآية صريحة في فَسق من أكل ما ذبح بغير تسمية آه ، ولعل هذا القدر هو الذي حذرت منه الآية ، وقد نوزع المذكور فيها حل عليه الآية ومنع ما ادعاه من كون الآية بحملة والاخرى مبينة لان ثم شروطا ليست هنا . قوله (عن سعيد بن مسروق ) هو الثوري والدسفيان. ومدار هذا الحديث في الصحيحين عليه . قوله (عن عباية) بِفتح المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الألف تحتانية . قوله ( عن جده رافع بن خديج ) كذا قال أكثر أصاب سعيد بن مسروق عنه كما سياني في آخر كتاب الصيد والذبائح . وقال أبو الأحوص و عن سعيد عن عباية عن أبيه عن جده ، و ايس لرفاعة بن رافع ذكر في كتب الاقدمين بمن صنف في الرجال ، وانما ذكروا ولده عباية بن رفاعة . ندم ذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال : أنه يكني أبا خديج ، وتابع أبا الآحوص على زيادته في الاسناد حسانٌ بن ابراهيم الـكرماني هن سميد بن مسروق أخرجه البيهق من طربقه ، ومكذا رواه ليث بن أبي سليم عن أبي سليم عن عباية عن أبيه عن جده ، قاله الدارقطني في ، العلل ، ، قال : وكذا قال مبارك ن سعيد الثوري عن أبيه ، وتعقب بان الطبراني أخرجه من طريق مبارك فلم يقل في الاسناد عن أبيه ، فلمله اختاف على المبارك فيه قان الدارقطني لا يتكلم في هذا الفن جزافا ، ورواية ليك بن أبي سليم عند العابراني ، وقد أغفل الدارقطني ذكر طريق حسان بن ابراهيم ، قال الجيان : روى البخاري حديث رافع من طريق أبي الآحوص فقال دعن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع عن أبيه عن جده ، هكذا عند أكثر الرواة ، وسقط قوله ، عن أبيه ، في رواية أبي على بن السكن عند الفريري وحده وأُظنه من اصلاح ان السكن فان ابن أبي شيبة أخرجه عن أبي الاحوص بأثبات قوله ، عن أبيه ، ثم قال أبو بكر: لم يقل أحد في هذا السند عن أبيه غير أبي الاحوص اه . وقد قدمت في د باب التسمية على الذبيحة ، ذكر من تأبع أبا الاحوص على ذلك . ثم نقل ألجياني عن عبد الغني بن سعيد حافظ مصر أنه قال : خرج البخاري هذا الحديث عن مسدد عن أبي الاحرص على الصواب، يمني باسقاط و عن أبيه ، ، قال : وهو أصل يعمل به من بعد البخارى اذا وقع في الحديث خطأ لا يعول عليه ، قال : واتما يحسن هذا في النقص دون الزيادة نيحذف الحطأ ، قال الجياني : واثما تكلم عبد الغني على ما وقع في رواية ابن السكن ظنا منه أنه من عمل البخاري ، وايس كذلك لما بينا أنَّ الاكثر رووه عَن البخارى باثبات أوله وعن أبيه ، . قوله (كنا مع الني يُؤَلِّع بذى الحليفة) زادسفيان الثورى من أبيه « من تهامة ، تقدمت في الشركة ، وذو الحليفة هذا مكان غير ميَّةات المدينة ، لان الميَّقات في طريق الذاهب من المدينة ومن الشام الى مسكة ، وهذه بالقرب من ذات عرق بين الطائف ومسكة ،كذا جزم به أبو بكر الحازم وياقوت ، ووقع للقابسي أنها الميقات المشهور وكذا ذكر النووي قالوا : وكان ذلك عند رجوعهم من الطائف سنة ثمان . وتهامة اسم لكل ما تزل من بلاد الحجاز ، سميت بذلت من التهم بفتح المثناة والهاء وهو شدة الحر وركود الربح وقيل أخير الحواء . قوله ( فأصابَ الناس جوع ) كأن الصحابي قال هذا يهدا لمدرهم في ذيحهم الابل والغنم التي أصابوا . قَوْلِه ( فأصبنا أبلا وغنما ) في دواية أبي الآحوس ﴿ وتقدم سرعان الناس فأصابوا من المغانم ، ووقع في رواية الثوري الآتية بعد أبواب ، فاصبنا نهب إبل وغنم ، . ﴿ فِلْهِ ﴿ وَكَانَ النَّبِي بَالْتِينَ فَ أَخْرِيات الناس ) أخريات جمع أخرى، وفي رواية أبي الاحوص و في آخر الناس، وكان على يفعل ذلك صو نا للمسكر

وحفظاً ، لآنه لو تقدمهم لحشى أن ينقطع الضعيف منهم دونه ، وكان حرصهم على مرافقته شديدا فيلزم من سيره في مقام الساقة صون الضعفاء لوجود من يتأخر معه قصدا من الأفوياء . قوله ( فعجلوا فنصبوا القذور ) يعني من الجوع الذي كان بهم ، فاستعجلوا فذبحوا الذي غنموه ووضعوه في القدور ، ووقع في رواية داود بن عبسي عرب سعيد بن مسروق و فالمطلق ناس من سرعان الناس فذبحوا و أصبوا قدورهم قبل أنّ يقسم ، وقد تقدم في الشركة من رواية على بن الحسكم عن أبي عوائة , فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور ، وفي رواية الثورى , فأغلوا القدور ، أي أوقدوا النار تحتها حتى غلت ، وفي رواية زائدة عن عمر بن سعيد عند أبي نعيم في ﴿ المستخرج على مسلم ﴾ وساق مسلم استادها . فعجل أولهم فذبحوا و نصبوا القدور ، . قوله ( فدفع النبي علي اليهم ) دفع بضم أوله على البناء للمجهول ، والمنى أنه وصل اليهم ، ووقع في رواية زائدة عن سعيد بن مسروق « فانتهى اليهم » أخرجه العلبرائي . قوله ( فأمر بالقدور فأكفئت ) بضم الحمزة وسكون الكاف أى قلبت وأفرغ ما فيها ، وقد اختلف في هذا المكان في شيئين : أحدهما سبب الاراقة ، والثاني مل أتلف اللحم أم لا ؟ فأما الاول فقال عياض : كانوا انتهوا ألى دار الإسلام والمحل الذي لا يحوز فيه الآكل من مال الغنيمة المُشتركة إلا بعد القسمة ، وأن محل جواز ذلك قبل القسمة إنما هو ما داموا في دار الحرب، قال : ويحتمل أن سبب ذلك كونهم انتهبوها ، ولم يأخذوها باعتدال وعلى قدر الحاجة . قال : وقد وقع في حديث آخر ما يدل لذلك ، يشير الى ما أخرجه أبر داود من طريق عاصم بن كليب عن أبيه وله صحبة عن رجل من الانصار قال و أصاب الناس بجاعة شديدة وجهد فأصابوا غنما فانتهبوها ، فان قدورنا التغلى بها اذ جاء رسول الله عليه على فرسه فأكفأ قدورنا بقوسه ، ثم جمل يرمل اللحم بالثراب ، ثم قال : ان النهبة ليست بأحل من الميتة أه. وهذا يدل على أنه عاملهم من أجل استعجالهم بنقيض قصدهم كما عومل القاتل بمنسع الميراث . وأما الثانى فقال النووى : المامور به من إرافة القدور إنما هو إثلاف المرق عقوية لحم ، وأما اللحم فلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمع وود الى المغنم ، ولا يظن انه أمر باتلافه مع أنه على نهى عن إضاعة المال وهذا من مال الغائمين ، وأيضا فالجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحتى الغنيمة فان منهم من لم يطبخ ومنهم المستحةون للخمس فان قيل لم ينقل أنهم حلوا اللحم الى للغنم قلنا : ولم ينقل أنهم أحرقوه أو أتلفوه، فيجب تاويله على وفق القواعد أه . ويرد عليه حديث أبى داود فانه جيد الاسناد وترك تسمية الصحابي لا يضر ، ورجال الاسناد على شرط مسلم ، ولا يقال لا يلزم من تتريب اللحم الملافه لامكان تداركه بالغسل ، لأن السياق يشعر بأنه أريد المبالغة في الزجر عن ذلك الفعل، فلوكان بصدد أن ينتفع به بعد ذلك لم يكن فيه كبير زجر، لأن الذي يخص الواحد منهم ثور يسير فكان إفسادها عليهم مع تعلق قلوبهم بها وحاجتهم اليها وشهوتهم لها أبلغ في الزجر ، وأبعد المهلب فقال : إنما عاقبهم لانهم استمجلوا وتركوه في آخر القوم متمرضًا لمن يقصده من عدو ونحوه ، وتعقب بأنه علي كان مختارا لذلك كما تقدم تقريره ، ولا معنى للحمل على الظن مع ورود النص بالسبب. وقال الاسماعيلي : أمره بمالي باكفاء القدور يجوز أن يكون من أجل أن ذبح من لا يملك أأشيء كله لا يكون مذكيا ، ويجوز أن يكون من أجل أنهم تعجلوا الى الاختصاص بالثيء دون بقية من يستحقه من قبل أن يقسم ويخرج منه الخس ، فعاقبهم بالمنع من تناول ماسبقوا اليه زجرًا لهم عن معاودة مثله ، ثم وجح الثانى وزيف الأول بانه لوكان كذلك لم يحل أكل البعير الناد الذي رماه أحدهم بسهم ، اذ لم ياذن لهم الـكل في رميه ، مع أن رميه ذكاة له كما نص عليه في نفس حديث الباب أه ملخصا .

وقد جنح البخارى الى المعنى الاول وترجم عليه كما سيأتى في أواخر أبواب الاضاحي ، ويمكن الجواب عما ألزمه به الاسماعيلى من قصة البعير بان يكون الرامى رى محضرة النبي مالج والجماعة فأفروه ، فدل سكوتهم على رضاهم يخلاف ماذيحه أو لئك قبل أن يأتى النبي يُؤلِج ومن معه ، فافترقا ، وألله أعلم . قوله ( ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير ) (١) وهذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم أذ ذاك ، فلعل الأبل كانت قليلة أو نفيسة والغنم كانت كشيرة أو هويلة مجيث كانت قيمة البعير عشر شياه ، ولا يخالف ذلك القاعدة في الاضاحي من أن البعير بجزي عن سبع شياه ، لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشأة والبعير المعتدلين ، وأما هذه القسمة فسكانت واقعة عين فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الفنم ، وحديث جابر عند مسلم صريح في الحكم حيث قال فيه وأمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الابل والبقركل سبعة منا في بدنة ، والبدنة تطلق على الناقة والبقرة ، وأما حديث ابن عباس ﴿ كَمْنَا مِعِ النِّي يَرْأُلِكُمْ فَي سَفَر فَحْضَرِ الْآضِي فَاشْتَرَكَءَا فِي البقرة تسعة وفي البدنة عشرة ﴾ فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وصنده مجديث رافع بن خديج هذا . والذي يتحرَّر في هذا أن الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها فيتغير الحسكم يحسب ذلك ، وبهذا تجتمع الاخبار الواردة في ذلك . ثم الذي يظهر من القسمة المذكورة أنما وقعت فيها عدا ما طبخ وأربق من الابل والغنم الى كانوا غنموها ، ويحتمل - إن كانت الواقعة تعددت ـ أن تكون القصة التي ذكرها أبن عباس أتلف فيها اللحم الكونه كان قطع للطبخ والقصة التي ق حديث رافع طبخت الشياء صحاحاً مثلا فلما أريق مرقوا ضمت الى المغنم لنقدم ثم يطبخها من وقعت في سهمه ، و لمل هذا هو الذكتة في انحطاط قيمة الشياء عن العادة ، واقه أعلم . قوله ( فند ) بفتح النون وتشديد الدال أي هرب نافرا . قوله ( منها ) أي من الابل المتسومة ، قوله ( وكان في القوم خبل يسيرة ) نيم تمهيد لعذرهم في كون البعير الذي ندُّ أنعبهم ولم يقدروا على تحصيله ، فكأنه يقول : لوكان فيهم خيول كــ.ثيرة لامكــنهم أن يحيعاوا به فيأخذوه . ووقع في رواية أبي الأحوص وولم يكن معهم خيل ، أي كثيرة أو شديدة الجرى ، فيسكون النبي لصفة ف الحيل لا لاصل الحيل جما بين الروايتين • قوله ( فطلبوه فأعيام ) أي أنمبهم ولم يقدروا على تحصيله . قوله ( قاهوى اليه رجل ) أى قصد محوه ورماه ، ولم أفف على اسم هذا الرامى . قوله ( فحبسه اقه ) أى أصابه السهم فوقف . قوله ( ان لهذه البهائم ) في رواية الثوري وشعبة المذكور نين بعد « أن لهذه الابل ، قال بهض شراح المصابيح : هذه و اللام ، تفيد معنى و من ، لأن البعضية تستفاد من اسم إن لـكونه نـكرة قوله ( أوابد ) جمع آبِدة بالمد وكسر الموحدة أي غريبة ، يقال جاء فلان بآبِدة أي بـكلمة أو فعلة منفرة ، يقال أبدت بفتح الموحدة تأبد بضمها ويجوز الكسر أبودا ، ويقال تأبدت أي توحشت ، والمراد أن لها توحشا . قوله ( فا ند عليهم منها فاصنعوا به هكذا) في رواية الثوري و فما غلبكم منها ، وفي رواية أبي الاحوص و فما فعل منها هذا فالعلوا مثل هذا زاد عمر بن سعید بن مسروق عن أبیه « فاصندوا به ذلك وكلوه ، أخرجه الطبراني ، وفیه جواز أكل ما رمی بالسهم فجرح في أي موضع كان من جسده ، بشرط أن يكون وحشيا أو متوحشا ، وسياتي البحث فيه بعد ثمانية أبواب . قله ( وقال جدى ) زاد عبد الرزاق عن الثورى في روانيه « يا رسول الله ، وهذا صورته مرسل ؛ فأنّ

<sup>(</sup>١) بياني بالاسل

حباية بن رفاعة لم يدرك زمان القول ، وظاهر سائر الروايات أن عباية نقل ذلك عن جده ، فني رواية شعبة عن جده أنه قال . يا رسول اقه ، وفي رواية عمر بن عبيد الآنية أيضا دقال قلت يا رسول الله ، وفي رواية أبي الاحوص وقلت يارسول الله ، . قوله ( إنا لنرجو أو نخاف ) هـو شك من الراوى ، وفي التعبير بالرجاء إشارة الى حرصهم على لقاء العدو لما يرجونه من فضل الشهادة أو الغنيمة ، وبالخوف إشارة الى أنهم لا يحبون أن يهجم عليهم المدو بفتة ، ووقع في رواية أبي الاحوص , إنا نلقي المدو غدا ، بالجزم ، والمه عرف ذلك عير من صدقه أو بالقرائن ، وفي رواية يزيد بن هارون عن الثورى عند أبي نعيم في المستخرج على مسلم د إنا نلتي المدو غدا و إنا ترجو ، كذا مجذف متعلق الرجاء ، و لمل مراءه الفنيمة . قوله ( و ليست معنا مدى ) بضم أوله ـ مخفف مقصور ـ جمع مدية بسكون الدال بعدها تحتانية وهي السكين، سميت بذلك لانها تقطع مدى الحيوان أى حره ، والرابط بين قوله « ناتى العدو وليست معنا مـدى ، يحتدل أن يكون مراده أنهم اذا لقوا العدو صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبُّعونه ، ويحتمل أن يكون مراده أنهم يحتاجون الى ذبح ما يأكلونه ليتقووا به على العدو اذا لقوه ، ويؤيده ما تقدم من قسمة الغمّ والابل بينهم فـكان معهم مايذَّ عونه ، وكرهوا أن يذِّجُوا بسيوفهم اللَّا يضر ذلك بحدها والحاجة ماسة له ، فسال عن الذي يجزى في الذبح غير السكين والسيف، وهذا وجه الحصر في المدية والقصب ونحوه مع إمكان ما في معنى المدية وهو السيف. وقد وقع في حديث غير هذا . انكم لاقر العدو غدا والفطر أقوى لكم ، فنديهم الى الفطر ليتقووا ، قوله ( أفنذبح بالقصب )؟ ياتى البحث فيه بعد بابين. قوله ( ما أنهر الدم ) أى أسأله وصبه بكرثرة ، شبه بجرى المآء في النهر . قال عياض : هذا هو المتهور في الروايات بالراء ، وذكره أبو ذر الحشني بالزاي وقال : النهز عمني الرفع وهو غريب؛ و دما ، موصولة في موضع رفع بالابتداء وخيرها وفيكلوا ، والتقدير ما أثهر ألدم فهو حلال فـــكلوا ، موصوفة. قوله ( وذكر اسم الله ) مكذا وقع هنا ، وكذا هو عند مسلم مجذف قوله « عليه » وثبتت هذه اللفظة ف هذا الحديث عند المصنف في الشركة ، وكلام النووى في « شرح مسلم ، يوهم أنها ليست في البخاري إذ قال : هكذا هو في النسخ كلما يعني من مسلم وفيه محذوف أي ذكراسم الله علَّيه أو معه ، ووقع في رواية أبي داود وغيره د وذكر اسم الله عليه ، أه في كما نه لما لم يرها في الذبائح من البخاري أيضا عراها لأبي داود ، أذ لو استحضرها من البخاري ما عدل عن التصريح بذكرها فيه اشتراط التسمية ، لأنه على الإذن بمجموع الأمرين وهما الإنهار والتسمية ، والمعلق على شيئين لا يكتني فيه الا باجتهاءمِما وينتني بانتفاء أحدهما ، وقد تقدم البحث في اشتراط التسمية أول الباب ، ويأتى أيضا قربباً . قولِه ( ليس السن والظفر ) بالنصب على الاستثناء بليس ، ويجوز الرفع أى ليس السن والظفر مباحاً أو بجزئاً . ووقع في رواية أبي الاحوص د ما لم يكن سن أو ظفر ، وفي رواية عمر بن عبيد د غير السن والظفر، ، وفي رواية داود بن عيسى و إلا سنا أو ظفراً ، قوله ( وسأحدثكم عن ذلك ) في رواية غير أبي ذر « وسأخبركم » وسيأتى البحث فيه وهل هو من جمـــ لة المرفوع أو مدرج في « باب اذا أصاب قوم غنيمة » قبيل كتاب الاضاحى . قولِه (أما السن فعظم ) قال البيضاوى : هو قياس حذفت منه المقدمة الثانية لشهرتها عندهم ، والتقدير أما السن فمظم ، وكل عظم لا يحل الذبح به ، وطوى النتيجة لدلالة الاستثناء عليها . وقال ابن الصلاح في

« مشكل الوسيط » هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان قد قرركون الذكاة لا تحصل بالمظم فلذلك اقتصر على قوله ﴿ فَمَظُم ۚ ، ، قال : ولم أر بعد البحث من نقـــل للمنع من الذبح بالعظم معنى يعقل ، وكذا وقع في كلام أبن عبد السلام . ، وقال النووى : معنى الحديث لا تذبحوا بالمظام فانها تنجس بالدم وقد نهيتكم عن تنجيسها لانها زاد إخوانكم من الجن اه ، وهو محتمل ولا يقال كان يمكن تطهيرها بمد الذبح بها لأن الاستنجاء بهاكذلك ، وقد تقرر أنه لا يحرى . وقال ابن الجوزي في و المشكل ، : هذا يدل على أن الذبح بالعظم كان معهودا عندهم أنه لا يحزي ، وقورهم الشارع على ذلك وأشار اليه هنا . قلت : وسأذكر بعد با بين من حديث حذيغة ما يصلح أن يكون مستندا لذلك إن ثبت. قوله ( وأما الظفر فدى الحبشة ) أى وهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم ، قاله ابن الصلاح وتبعه النَّووى: وقيل شَيَّ عَنْهِمَا لَانَ الذِّبح بِهَا تَعَذَّيْبِ للحيوانَ ، ولا يقع به غالبًا إلا الحنق الذي ليس هو على صورة الذبح ، وقد قالوا : ان الحبشة تدى مذابح الشاة بالظفر حتى تزمق نفسها خنقا . واعترض على التعليل الأول بأنه لوكان كذلك لامتنع الذبح بالسكمين وسائرما يذبح به الكمفار ، وأجيب بان الذبح بالسكين هوالاصل وأما ما يلتحق بها فهو الذي يعتبر فيه التشبيه لضعفها ، ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين وشبهها كما -يأتى واضحا ، ثم وجدت في ﴿ المعرفة للبجق ﴾ من رواية حرملة عن الشافعي أنه حل الظفر في هذا الحديث على النوع الذي يدخل في البُخور فقال : معقول في الحديث أن السن انما يذكى جـا اذا كانت منتزعة ، قاماً وهي ثابتة فلو ذبح بها لـكانت منخنقة ، يعنى فدل على أن المراد بالسن السن المنزعة وهذا مخلاف ما نقل من الحنفية من جوازه بالسن المنفصلة قال : وأما الظفر فلوكان المراد يه ظفر الانسان لقال فيه ما قال في السن ، لكن الظاهر أنه أراد به الظفر الذي هو طيب من بلاد الحبشة وهو لايفري فيكون في ممي الحنق . وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم تحريم التصرف في الاموال المشتركة من غير إذن ولو قلت ولو وقع الاحتياج اليها ، وفيه انقياد الصحابة لامر الذي يُطْلِحُ حتى في ترك ما بهم اليه الحاجة الصديدة . ونيه أن للامام عقوبة الرعية بما فيه إنلاف منفعة ونحوها اذا غلبت المصاحة الشرعية ، وأن قسمة الفنيمة يجوز فيها التعديل والتقـــويم ، ولا يشترط قسمة كل شيء منها على حدة ، وأن ما توحش من المستأنس يعطى حكم المتوحش وبالعكس، وجواز الذبح بما يحصل المقصود سواء كان حديدا أم لا، وجواز عقر الحيوان الناد لمن عجز عن ذبحه كالصيد البرى والمتوحش من الانسى ويكون جميع أجزائه مذبحا فاذا أصيب فسات من الاصابة حل ، أما المقدور عليه فلا يباح الا بالذبح أو النحر إجماعا . وفيه التّنبيه على أن تحريم الميئة لبقاء دمها فيها . وفيه منع الذبح بالسن والظفر متصلاكان أو منفصلا لحاهراكان أو متنجسا ، وفرق الحنفية بين السن والظفر المتصلين فخصواً المنع بهما وأجازوه بالمنفصلين ، وفرقوا بأن المتصل بصير في معنى الحنق والمنفصل في معنى الحجر ، وجزم ابن دقيق العيد بحمل الحديث على المتصلين ثم قال : واستدل به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقا لقوله و أما السن فعظم ، فعلل منع الذبح به لسكونة عظما ، والحسكم يعم بعموم علته ، وقد جاء عن مالك في هذه المسألة أربع روايات أالها يجرز بالمظم دون السن مطلقا رابعها يجوز بها مطلقا حكاما ابن المنذر ، وحكى الطحاوى الجواذ مطلقا عن قوم ، واحتجوا بقوله في حديث عدى بن حانم و أمرٌ الدم بما شئت ، أخرجه أبو داود ، الكن عمومه عنصوص بالنهى الوارد صحيحا في حديث رافع عملا بالحديثين ، وسلك الطحاوي طريقا آخر فاحتج لمذهبه بعموم حديث عدى قال : والاستثناء في حديث رافع يُقتمني تخصيص هذا العموم ، الكنه في المنزوعين غير محقق وفي غير

المتزوعيين محقق من حيث النظر ، وأيضا فالذبح بالمتصلين يشبه الحنق وبالمنزوعين يشبه الآلة المستقلة من حجر وخشب والله أعلم

## ١٦ - بإب ماذُ بح على النَّمُب والأصنام

٥٤٩٩ - وَرَشُنَ مُعلَى بنُ اللهِ حدَّثنا عبدُ العزيز ـ يَعنى ابنِ الجِنار ـ أخبرَ نا مومى بنُ عقبة قال أخبرنى سالم أنه سمع عبدَ الله يُحدِّث عن رسول الله يَرْفِي أنه لقى زيد بن عرو بن نُفَيل بأسفَل بَالدح وذاك قبل أن يَبزلَ على رسول الله يَرْفِي الوحى و فقد م إليه رسول الله يَلْفِي سُفرة لم ، فأبي أن يأكلُ منها ، ثم قال : إنى لاآكلُ مما تذكر اسم الله عليه »

قوله ( باب ما ذبح على النصب والاصنام ) النصب بعنم أوله وبفتحه واحد الانصاب ، وهى حجادة كانت تنصب حول البيت يذبح عليها باسم الاصنام ، وقيل النصب ما يعبد من دون الله ، فعلى هذا فعطف الاصنام عطف تفسيرى ، والاول هو المشهور وهو اللائق تجديث الباب ، ذكر فيه حديث ابن عمر فى قصة زيد بن عمرو بن نفيل ووقع فيه من الاختلاف نظير ما وقع فى الرواية التى فى أواخر المناقب ، وهو أنه وقع الاكثر و فقدم اليه وسول الله على سفرة ، والمكتمين و فقدم الى رسول الله على سفرة ، وجمع ابن المنير بين هذا الاختلاف بأن القوم الذين كانوا هناك قدموا السفرة للنبي بين فقدمها لزيد ، فقال زيد مخاطبا لاولئك القوم ما قال ، وقوله وسفرة لحم ، في دواية أبى ذر و سفرة فيها لحم ، وقد سبق شرح الحديث مستوفى فى أواخر المناقب

## ١٧ - باب قول الذي يَ الله و فلد ذي على اسم الله ،

مع رسول الله على أضحاة ذات يوم ، فاذا أناس قد ذبحوا ضَعاياهم قبل الصلاة ، فلما انصر ف رآم النبي النبي النبي المسلمة المسلمة

قوله ( باب أول الذي يَرَافِع فليذبح على أسم الله ) ذكر فيه حديث جندب بن عبد الله في ذبح الضحايا قبل صلاة العبد ، وفيه اللفظ المذكور وهو يحتمل أن يكون المراد به الاذن في الذبيحة حينتذ ، أو المراد به الامر بالتسمية على الذبيحة ، وسيأتي شرح الحديث مستوفى في كتاب الاضاحى أن شاء الله تعالى . وقد استدل به ابن المنير على اشتراط تسمية العامد دون الناسى ، ويأتى تقريره هناك أن شاء الله تعالى . ووقع في هذه الرواية وضحينا مع وسول الله ينظم أضافه بفتح أوله بمعنى الاضحية

١٨ - إسب ما أنهر الدَّمَ من القَصَبِ والمَروَةِ والحديد
 ٥٠٠١ - عَرْضُ عَدُ بن أبى بكر القدَّمى حدَّنا معتمرُ عن مُبيَد اللهِ « عن نافع سمع ابن كمب بن

مالك كنبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جاربة لهم كانت برعى غنما بسَلْع ، فابصَرَت بشاة من غنمها مواً ، فكسَرت حَجَرًا فذبحتها به · فقال لأهله : لا تأكلوا حتى آنى النبي على فأسأله ، أو حتى أرسل اليه من يَسأله ، فانى النبي على فأسأله ، أو حتى أرسل اليه من يَسأله ، فانى النبي على بأكلها »

٥٠٠٧ - وَرَشُ موسى حد ثنا جُورِيةٌ عن نافع عن رجل من بنى سلمة أخبر ذا عبد ُ الله أن جارية لكمب ابن مالك ترعى عَنماً له بالجبيل الذى بالسوق وهو بسلم ، فاصيبَت بشاة ، فكسرت حَجَراً فذ بحتها به ، فذكروا النهى عَنماً له بالجبيل الذى بالسوق وهو بسلم ، فاصيبَت بشاة ، فكسرت حَجَراً فذ بحتها به ، فذكروا النهى على فأمرهم بأكلها »

قوله ( باب ما أنهر المدم من القصب والمروة والحذيد ) أنهر أى أسال ، والمروة حجر أبيص ، وقيل هوالذي يقدح منه النار . وأشار المصنف بذكرها الى ما ورد في بعض طرق حديث رافع ، فان في رواية حبيب بن حبيب عن سميد بن مسروق عند الطبراني • أفتذبح بالقصب والمروة » ؟ وفي دواية ليث بن أبي سليم عن عباية • أنذبح بالمروة وشقة العصا ، ؟ ووقع ذكر الذبح بالمروة في حديث أخرجه أحد والنسائى والترمذي وأين ماجه من طريق الشعبي عن محد بن صفوان ، وفي دواية عن محد بن صيني قال « ذبحت أرنبين بمروة ، فأمرني الذي على بأكلهما ، ومصحه ابن حبان والماكم، وأخرج العالم برانى في والاوسط، من حديث حذيفة رفعه ﴿ اذْبِحُواْ بِكُلُّ شَيْءٍ فرى الآوداج ما خلا السن والظفر، وفي سنده عبد الله بن خراش مختلف فيه ، وله شاهد من حديث أبي أمامة نحوه ، والآشهر فى رواية غير من ذكر ﴿ أَفْنَذِ بِمَ القصب ﴾ ؟ وأما الحديد فن قوله ﴿ وَلِيسَتَ مَعْنَا مِدَى ﴾ فان فيه أشارة الى أن الذبح بالحديد كان مقررا عندهم جوازه ، والمراد بالسؤال عن الذبح بالمروة جنس الأحجار لا خصوص المروة ، ولذلك ذكر فى الباب حديث كعب بن مالك وفيه التنصيص على الذبح بالحمير . قولي ( معتسر ) هو أبن سليان التيمى وعبيد الله هو ابن عمر العمرى . قوله (عن نافع سمع ابن كعب بن مالك) جزم الموى في والاطراف، بأنه عبد الله بن كعب ، وقد سبق ما فيه فى الوكالة ، وأن الذى يترجح أنه عبد الرحمن بن كعب ، وقد اختلف فى هذا الحديث على نافع كا سأبينه في الباب الذي بعده . قله (أن جارية لمم) لم أفف على اسمها . قوله (بسلع) بفتح السين المهملة وسكون اللام وحكى فتحها وآخره مهملة : حَبل معروف بالمدينة ، قوليه ( فأ بصرت بشاة ) في رواية غير أبي ذر « فأصيبت شاة من غنمها » · قوله ( مو تا ) في رواية السرخسي والمستملي « موتها » · قوله ( فذبحتها به ) في دوایة السکشمیهی د فذکتها ، وسقط آخیر أبی ذر د به ، · **قوله** ( أو حتی أرسل الیه ) هو شك من الواوی · **قوله** ( عن سعيد بن مسروق ) هكذا جزم به عبدان عن أبيه عن شعبة ، ووقع فى رواية غندر عن شعبة وأكبر على أنَّى

سمعته من سعيد بن مسروق وحدثنى به سفيان يمنى الثورى عنه به أخرجه النسائى ، وأخرجه أحمد عن غندر فبين أن القدر الذى كان بشك شعبة في سماعه له من سعيد بن عسروق هو قوله و وجعل عشرا من الشاء ببعير ، فلت : ولهذه الشكتة افتصر البخارى من الجديث من رواية شعبة هذه على ما عدا قصة تعديل العشر شياه با ابعير ، اذ هو المحقق من السماع ، وقد تقدمت عباحث الحديث قرببا . قوله (عن هباية بن رفاعة ) في رواية غير أبي ذر و عن عباية بن رافع » ورافع جد عباية وأبوه رفاعة فنسب في هذه الرواية الى جده ولو أخذ بظاهرها لكان الحديث عن خديج والد رافع وليس كذلك ، وقوله في هذه الرواية و قد بعير لحبسه ، قيه اختصار ، وقد اخرجه الاسماعيل من طريق معاذ عن شعبة بلفظ و وقد بعير منها فسعوا له ، فرماه رجل بسهم لحبسه ،

### 19 - پاپ ذَبيعة الرأة والأمة

٥٠٠٤ - حَرْشُ صَدَقَة أخبر المعهدة عن عبيد الله عن المام عن ابن الكعب بن مالك عن أبيه ﴿ إِنَّ السَّمَ وَجَلا الله عَبَوْ الله عَبْرُ عَبْدُ الله عَن النَّهِ عَلَيْ أَنْ جَارِية لَكَعْب . . بهذا

•••• - مَرَشُنَا لِسماعيلُ قال حدَّ ثنى مالكُ عن النع عن رجل من الأنصار عن معاذِ بن سعد ـ أو أخبرَه و أنَّ جارية لسكعب بن مالك كانت ترعى عَنما بسَلْع فاصِيَبت شاةٌ منها ، فادركتها فذ بَعْنها بحَجَر ، فُسُئلَ النبيُ مُنْكُ فقال : كلوها ،

قوله ( باب ذبيحة الآمة والمرأة ) كأنه يشير الى الرد على من منع ذلك ، وقد نقل محد بن عبد الحكم عن مالك كراهته ، وفي و المدونة ، جوازه ، وفي وجه الشافعية يكره ذبح المراقعية ، وعند سعيد بن منصور بسند محميع عن ابراهيم النخعى أنه قال في ذبيحة الرأة والصبي : لا بأس اذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية ، وهو قول الجمور . في ابراهيم النخعى أبو ابن سليان السكاري السكوني وانق معتمر بن سليان التيمى البصرى على دوايته عن عبيد الله بن عر ، وذكر الدار قطلى أن غيرهما ربراه عن عبيد الله فقال و عن نافع أن رجلا من الانصار به . قلت : وكذا تقدم في الباب الذي قبله من دواية جويرية عن نافع ، وكذا علقه هنا من دواية الليث عن نافع ، ووصله الاسماعيلي من دواية أحمد بن يونس عن الميث به ، قال الدار قطلى وكذا قال محد بن اسمق عن نافع ، وهو أشبه ، وسلك الجادة قوم منهم يزيد بز هادون فقال عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عر ، وكذا قال مرحوم العطار عن داود العطارعن منهم يزيد بز هادون فقال عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عر ، وكذا قال مرحوم العطار عن داود العطارعن منهم عن فيره أبهم دووية مالك عن نافع عن وحل من الانصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ من حديث جاءة عن مالك ، منهم محد بن الحسن ، وقال الباقون عن في دوايته عن رجل من الانصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ ، وأشار الى تفرد محد بذلك ، وقال الباقون عن في دوايته عن رجل من الانصار أن جادية لكمب بن مالك ، وغير مالك وغيره من أهل العلم عن نافع عن رجل من الانصار أن جادية لكمب بن مالك ، في الدواب ما في الموطأ يعني عن مالك ، وأما عن غيره في حتمل أن يكون ابن وهب أداد الليث وحمل فذكره وقال : الصواب ما في الموطأ يعني عن مالك ، وأما عن غيره في حتمل أن يكون ابن وهب أداد الليث وحمل

وواية مالك على روايته ، وأغرب ابن التين نقال : فيه رواية صحابي عن تابعي لأن ابن كعب تابعي وابن عمر صحابي قلمت : لكن ليس في شي. من طرقه أن ابن عمر رواه عنه ، وائما فيها أن ابن كعب حدث ابن عمر بذلك فحمله عنه نافع ، وأما الرواية الى وبها عن ابن عمر فقال راوبها فيها عن النبي بَالِلْجٍ ولم يذكر ابن كعب ، وقد تقدم أنها شاذة والله أعلم . وقال الحكرماني الشك من الراوي في معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ لايقدح لأن الصحابة كلهم عدول ، وهوكا قال ، لكن الراوى الذي لم يسم يقدح في صحة الخبر إلا أنه قد تبين بالطربق الاخرى أن له أصلاً . قوله (جارية) وفي الفظ وأمة ، لا يناني قوله في الرُّواية الاخرى و أمرأة ، لانها أعم ، فيؤخذ بقول من زاد في دوايته صفة وهي كونها أمة . قوله ( فذبحتها ) في دواية الـكشميهني . فذكتها ، ووقع في رواية معن بن عيسي عن مالك في , الموطأ ، فأدركت ذكاتها بمجر . قوله ( فسئل الذي تراقيع ) في رواية الليث وفكسرت حجرا فذبحتها به فأتى النبي على فأخبره فقال : كلوها ، فيستفاد من روايته تعيين الذي سأل الذي ﷺ عن ذلك ، وقد سبق في الباب الذي قبله من رواية جويرية عن نافع فذكروا للني علي ، وقد تقدم من رواية عبيد الله بن عمر فيه على الشك والله أعلم. وفي الجديث تصديق الآجير الامين فيها اثنمن عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة . وفيه جواز تصرف الامين كالمودع بغير إذن المالك بالمصلحة ، وقد تفدمت ترجمة المصنف بذلك في كتاب الوكالة ، وقال ابن القاسم : اذا ذبح الراهي شاة بغسير اذن المالك وقال خشيت عليها الموت لم يضمن على ظاهر هذا الحديث ، وتعقب بأن الجارية كانت أمة لصاحب الغنم فلا يتصور تضمينها ، وعلى نقدير أنَّ تكون غير ملـكه فلم ينقل في الحديث أنه أراد تضمينها ، وكذا لو أنزي على الاناث فحلا بغير اذن فهلسكت ، قال ابن القاسم لا يضمن لانه من صلاح المال ، وقد أوما البخارى في كستاب الوكالة الى موافقة حيث قدم الجواز بقصد الاصلاح ، وقد نقدم بيان ذلك ، وفيه جواز أكل ماذبح بغير إنن مالكم ولو ضمن الذابح ، وخالف في ذلك طاوس وهــــكرمة كما سيأتي في أواخر كتاب الذبائح ، وهو قول اسخق وأهل الظاهر ، واليه جنح البخارى لانه أورد في الباب المذكور حديث رافع بن خديج في الام ﴿ كَمَّاءُ القدورُ وقد سبق ما فيه ، وعورض بحديث الباب ، وبما أخرجه أحد وأبو داود بسند قوى منَّ طريق عاصم بن كليب عن أبيه في قصة الشاة التي ذبحتها المرأة بغير إذن صاحبها فاستنع النبي برائج من أكلها لـكنه قال و أطعموها الاسارى ، فلو لم تَـكُن ذكية ما أمر باطعامها الآسادي . وفيه جواز أكل ماذبحته المرأة سواء كانت حرة أو أمة كبيرة أو صغيرة مسلمة أوكتا بية طاهرا أو غير طاهر ، لآنه ﷺ أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل ، فص على ذلك الشافعي ، وهو قول الجمور ، وقد تقدم في صدر الباب

# ٣٠ - إلى لا يُذَكَّى بالسِّنَّ والعَظم والظَّفر

٥٠٠٦ - مَرْشُ قَبِيصةُ حدَّثنا سفيانُ عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خَديج قال « قال النبئ والظفر »
 كل ـ يسنى ما أنهر الدم ـ إلا السن والظفر »

قوله ( باب لا يذك بالسن والعظم والطفر ) قال الكرمانى : السن عظم خاص وكذلك الظفر ولكنهما فى العرف ليسا بعظمين ، وكذا عند الاطباء ، وعلى الاول فذكر العظم من عطف العام على الحاص ثم الحاص على العاص ، خديج وقد تقدمت مباحثه ، وسفيان هو الثورى ، قال الكرمانى : ترجم العام ، ذكر فيه طرفا من حديث رافع بن خديج وقد تقدمت مباحثه ، وسفيان هو الثورى ، قال الكرمانى : ترجم العام ، ذكر فيه طرفا من حديث رافع بن خديج وقد تقدمت مباحثه ، وسفيان هو الثورى ، قال الكرمانى : ترجم

بالمظم ولم يذكره فى الحديث و آكمن حكمه يعلم منه. قلت: والبخارى فى هذا ماش على عادته فى الاشارة الى ما يتضمنه أصل الحديث، فإن فيه دأما السن فعظم ، وإن كانت هذه ألجلة لم تذكر هنا لكنها ثابتة مشهورة فى نفس الحديث. قوله (قال النبي عليه كل يعنى ما أنهر الدم الاالسن والظفر) كذا عند الجميع ، ولم أره عند أحد بمن رواه عن الثورى بهذا اللفظ ، و وكل ، فعل امر بالاكل و لفظ و يعنى ، تفسير ، كأن الراوى قال كلاماً هذا معناه ، وقد أخرجه البيهق من طريق الباغندى عن قبيصة شيخ البخارى فيه بلفظ وكنا مع الذي يراكي بذى الحليفة فأصاب الناس إبلا وغنها ، قال وذكر الحديث بنحوه وزاد فى آخره و قال عباية : ثم ان ناضحا تردى بالمدينة فذبح من قبل شاكلته ، وغذ منه أبن عر هشيرا بدرهمين ، وسيأتى الحديث بعد قليل من طريق يحيى القطان عن الثورى مطولا

# ٢١ - باب ذبيعة الأعراب ونحوم

٥٠٠٠ - وَرَثُنَ محدُ بِن عُبِيَدِ الله حدَّثنا أسامة بن حفص المدنى عن هشام بن عُروة عن أبيهِ « عن عائشة رضى الله عنها أن قوماً قالوا النبي على الله عليه الله عليه أم لا ، فقال : سموا عليه أنم وكالوه . قالت : وكانوا حديثي عهد بالمحفر . تابعه عن على الدراوردي . وتابعه أبه خالد والطّفاوي

قوله ( باب ذبيحة الأعراب ونحوم ) كذا الأكثر بالواو وللكشميهي بالراء بدل الواو وكذا هو عند النسني و احكل وجه . قوله ( أسامة بن حفص المدنى) هو شيخ لم يزد البخارى فى التاريخ فى تعريفه على ما فى هذا الاسناد ، وذكر غيره أنه روى عنه أيضا يحيي بن إبراهيم بن أبي قتيلة بالقاف والمثناة مصغر ، ولم بحتج البخارى باسامة هذا لآنه قد أخرج هذا الحديث من رواية الطفاري وغيره كما سأبينه . قوله ( تابعه على عن الدراوردي ) هو على بن عبد الله بن المدبئي شيخ البخاري والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد ، واتمــــا يخرج له البخاري في المتابعات ، ومراد البخاري أن الدراوردي رواه عن هشام بن عروة مرفوعا كما رواه أسامة بن حفص ، وقد أخرجه الاسماعيلي من طريق يعقوب بن حميد عن الدراوردي به . قول (و تا بعه أبو خالد والطفاوى) يعنى عن هشام بن عروة في رفعه أيضًا ، فاما رواية أبى خالد ـ وهو سليان بن حبان الآحر ـ فقد وصلها عنه المصنف في كتاب التوحيد وقال عقبه « وتابعه عجد بن عبد الرحن والدراوردي وأسامة بن حفص » وأما رواية الطفاوى وهو يجد بن عبد الرحن فقد وصلها عنه المصنف في كتاب البيوع ، وخالفهم مالك فرواه عن هشام عن أبيه مرسلا ليس فيه عائشة ، قال الدارةطني في «العلل» : رواه عبد الرحيم بن سليمان ومحاضر بن المووع والنضر بن شميل وآخرون عن هشام موصولا ورواه مالك مرسلاً عن هشام ، ووافق ما لـكما على ارساله الحادان وابن عبينة والقطان عن هشام ، وهو أشبه بالصواب ، وذكر أيضا أن يحي بن أبي طالب رواه عن عبد الوهاب بن عطاء عن مالك موصولاً . قلت : رواية عبد الرحيم عند ابن ماجه وروّاية النضر عند النسائى ورواية عماضر عند أبى داود ، وقد أخرجه البيهتي من وواية حمض بن عون عن مشام مرسلا ، ويستفاد من صنيع البخارى أن الحديث اذا اختلف في وصله وإرساله حسكم للواصل بشرطين : أحدهما أن يزيد عدد من وصله على من أوسله ، والآخر أن يحتف بقرينة تقوى

الرواية الموصولة ، لان عروة معروف بألرواية عن عائشة مشهور بالآخذ عنها ، فني ذلك إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون من أرسله . ويؤخذ من صنّيه أيضا أنه وان اشترط في الصحيح أن يكون داويه من أهل الضبط والاتقان أنه إن كان في الراوي قصور عن ذلك ووافقه على رواية ذلك الحبر من هو مثله انجبر ذلك القصور بذلك وصح الحديث على شرطه . قوله (ان قوما قالوا للنبي عَلِيمً ) لم أقف على تعبينهم ، ووقع في رواية مالك د سئل رسول الله عليه ، و قوله ( ان قوماً يأتوننا بلحم ) في رواية أبي خالد . يأتونا بلحمان ، وفي دواية النضر بن شميل عن هشام عند النسائى « أن ناسا من الاعراب ، وفي رواية مالك « من البادية » . قوله ( لا ندرى أذكر اسم الله عليه ) كذا هنا بضم الذال على البناء للمجهول ، وفي رواية الطفاوي الماضية في البيوع . أذكروا ، وفي رواية أبي خالد دلا ندرى يذكرُون ، زاد أبو داود في روايته , أم لم يذكروا ، أفناً كل منها ، ؟ . قول (سموا عليه أنتم وكلوا ) في رواية الطفاوى . سموا الله ، وفي رواية النصر وأبي خالد . اذكروا اسم الله ، زاد أبو خالد . أنتم ، قوله ( قالت وكمانوا حديثي عهد بالكفر) وفي لفظ « حديث عهده ، وهي جملة اسمية قدم خبرها ووقعت صفة لقوله و أقواما ، ويحتمل أن يكون خبرا ثانيا بعد الحبر الاول وهو قوله . يأتوننا بلحم ، . قوله ( بالكفر ) وفي لفظ « بكفر ، وفي رواية أبي عالم ، بشرك ، وفي رواية أبي داود « بجاهلية ، زاد مَالُكُ في آخرِهُ ، وذلك في أول الاسلام ، وقد تعلق بهذه الزيادة قوم فزحموا أن هذا الجواب كان قبل نزول قوله تعالى ﴿ وَلَا تَاكُلُ مَا لَمْ يَذَكُر أَسُمُ الله عَلَيْهِ ﴾ قال ابن عبد البر: وهو تعلق صعيف ، وفي الحديث نفسه مايرده لانه أرجم فيه بالتسمية عند الأكل فدل على أن الآية كانت نزلت بالامر بالتسمية عنــد الاكل ، وأيضا فقد اتفقوا على أنَّ الانعام مكية وأن هــذه القصة جرت بالمدينة ، وأن الأعراب المشار اليهم في الحديث هم بادية أمل المدينة ، وزاد ابن عيينة في روايته و اجتهدوا أيمانهم وكلوا ، أى حلفوهم على أنهم سموا حين ذبحوا ، وهذه الزيادة غريبة في هذا الحديث ، وابن عيبنة ثقة لـكمن روايته هذه مرسلة ، نعم أخرج الطيراني من حديث أبي سعيد نحوه لسكن قال د اجتهدوا أيمانهم أنهم ذبحوها ، ورجاله ثقات ، وللطحاوى في و المشكل » : و سأل ناس من الصحابة رسول الله على فقالوا : أعاريب يأتوننا بلحمان وجبن وسمن ما ندرى ماكنه اسلامهم ، قال : انظروا ما حرم الله عليه كم فأمسكوا عنه ، وما سكت عنه فقد عفا لسكم عنه ، وماكان ربك نسيا ، اذكروا اسم اقه عليه ، قال المهلب : هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لأ تجب، اذ لو كانت واجبة لاشترطت على كُل حال . وقد أجمعوا على أن القدمية على الآكل ليست فرضا ، فلما نابت عن التسمية على الذبح دل على أنها سنة لان السنة لا تنوب عن الفرض ، ودل هذا على أن الأمر في حديث عدى وأبي ثعلبة محمول على التنزية من أجل أتهما كانا يصيدان على مذعب الجاهلية فعلهما النبي عِنْظِيٌّ أمر الصيد والذبح فرضه ومندويه لثلا يواقعا شبهة من ذلك ، و ليأخذا بأكل الامور فيما يستقبلان ، وأما الذين سألوا عن هذه الذبائح فانهم سألوا عن أمر قد وقع ويقع لغيرهم ليس فيه قدرة على الاخذ بالأكمل ، فمر فهم بأصل الحل فيه • وقال ابن التين : محتمل أن يراد بالتسمية منا عند الاكل ، وبذلك جزم النووى ، قال ابن التين : وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم من غيرعلهم فلا تكليف عليهم فيه ، واتما يحمل على غير الصحة اذا تبين خلافها ، ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن تستبيحون بها أكل ما لم تعلُّوا أذكر اسم الله عليه أم لا أذا كان الذابح عن تصح ذبيحته اذا سمى . ويستفاد منه أنكل ما يوجد في أسواق المسلمين محول على الصحة ، وكذا ما ذمحه أعراب المسلمين، لآن الغالب أنهم عرفوا التسمية،

وبهذا الاخير جوم ابن عبد البر فقال : فيه أن ماذبحه المسلم يؤكل وبحمل على أنه سمى ، لأن المسلم لا يظن به فى كل شيء الا الحير حتى بتبين خلاف ذلك ، وعكس هذا الحطابي فقال : فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة لانها لو كانت شرطًا لم تسقيح الذبيحة بالآمر المشكوك فيــه ، كما لو عرض الشك في نفس الذبح فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أو لا ، وهذا هو المتبادر من سياق الحديث حيث وقع الجواب فيه ﴿ فَسَمُوا أَنْتُمْ وَكَاوا ﴾ كمأنه قيل لهم لا تهتموا بذلك بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلواً ، وهذا من أساوب الحسكيم كما نبه عليه الطببي . وعا بدل على عدم الاشتراط قوله تعالى ﴿ وطعام الذينُ أُوتُوا الكُنتاب حل الكم ﴾ فأباح الأكل من ذبا تحمم مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا . ﴿ تَـكُمُّلُهُ ﴾ : قال الغزالي في ﴿ الاحياء ، في مرا تَبِ الشبهات : المرتبة الاولى ما يتأكد الاستحباب في التورع عنه ، وهو ما يقوى فيه دليل الخالف ، فنه التورع عن أكل متروك التسمية ، فان الآية ظاهرة في الايجاب ، والاخبار متواترة بالاس بها ، ولكن لما صح قوله ﷺ و المؤمن يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم، احتمل أن يكون عاما موجبا العرف الآية والاخبار عن ظاهر الآس، واحتمل أن يخصص بالنامي ويبق من عداه على الظاهر ، وهذا الاحتمال الثانى أولى والله أعلم . قلت : الحديث الذي اعتمد عليه وحكم بصحته بالغ النووي في إنهكاره فقال : هو جمع على ضعفه ، قالٍ : وقد أخرجه البيهتي من حديث أبي هريرة وقال : منكر لايحتج به ، وأخرج أبو داود فى د المرآسيل ، عن الصلت أن الني عليه قال د ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر » . قلت : الصلت يقال له السدوسي ذكره ابن حبان في النّقات ، وهو مرسل جيد ، وحديث أبي هريرة فيه مروان بن سالم وهو متروك ، ولكن ثبت ذلك عن ابن عباس كما تقدم فى أول . باب التسمية على الذبيحة ، واختلف فى رفمه ووقفه ، فاذا انضم الى المرسل المذكور قوى ، أماكونه يبلغ درجة الصحة فلا . والله أعلم

وقوله تدانى ﴿ أُحِلَّ لَـكُمُ الطَّيباتُ ، وطَّمَامُ الذِينَ أُوتُوا السَّكَتَابَ حِلُّ لَحَكُمُ وَطَّمَامُكُمْ حِلَّ لَمْم ﴾ وقال الزُّهرى : لا بأسَ بذَبيحة نصارَى العرب ، وإن سمعته بُستِّى لغير الله فلا تأكلُ وقال الزُّهرى : لا بأسَ بذَبيحة نصارَى العرب ، وإن سمعته بُستِّى لغير الله فلا تأكلُ وإن لم تَسمَعُهُ فقد أُحلَّهُ اللهُ وعلم كفرَهم . ويُذكّرُ عن على شحوه وإن لم تَسمَعُهُ فقد أُحلَّهُ اللهُ وعلم كفرَهم . ويُذكّرُ عن على شحوه وقال المن عباس : طعامُهم ذبائحهم وقال ابن عباس : طعامُهم ذبائحهم

٠٠٥ه - مَرْشُ أَبُو الوَ لَهِ حَدَّثُنَا شُعِبَةً عَن خُمَيد بن هلال و عن عبد الله بن مُغفل رضى الله عنه قال : كَنَا محاصرِ بنَ قَصرَ خَيبَرً ، فرمى إنسان يجراب فيه شحم ، فنزوت كَ لَاخُذَه ، فالتفت فاذا النبي على المستحييت منه ه

قوله ( باب ذبائج أهل الكتاب وشحومها ، من أهل الحرب وغيرهم ) أشار الى جو از ذلك ، وهو قول الجهور وعن مالك وأحد تحريم ما حرم اقه على أهل الكتاب كالشحوم . وقال ابن القاسم : لآن الذي أباحه الله طعامهم ، وليس الشحوم من طعامهم ولايقصدونها عند الذكاة ، وتعقب بأن ابن عباس فسر طعامهم بذبائحهم كما سيأتي آخر الباب، وإذا أبيحت ذبائحهم لم يحتج الى قصدهم أجزا. المذبوح ، والتذكية لا تقع على بعض أجزاء المذبوح دون بمض ، وان كانت النذكية شائمة في جميمها دخل الشحم لامحالة ، وأيضا فان الله سبحائه وتعالى نص بأنه حرم عليهم كل ذى ظفر ، فـكان يلزم على قول هذا القائل أن اليهودى إذا ذبح ما له ظفر لا محل للسلم أكله ، وأهل الكتاب أيضا يحرمون أكل الابل فيقع الإلزام كذلك . قوله ( وقوله تعالى أحل لـكم الطيبات ) كذا لابى ذر ، وساق غيره الى قوله ﴿ حَلَّ لَهُم ﴾ ، وبهذه الزيادة يتبين مراده من الاستدلال على الحلُّ لانه لم يخص ذمياً من حربي ولا خص لحما من شحمً ، وكون الشحوم محرمة على أهل الـكمثاب لا يضر ، لانها محرمة عليهم لا علينا ، وغايته بعد أن يتقرر أن ذبائحهم انا حلال أن الذي حرم عليهم منها مسكوت في شرعنا عن تحريمه علينا فيكون على أصل الاباحة. قوله ( وقال الزهرى : لابأس بذبيحة نصارى العرب . وان سممته يهل لغير الله فلا نأكل ، وان لم تسمعه فقد أحله الله لك وعلم كفرهم ) وصله عبد الرزاق عن معمر قال : سالت الزهرى عن ذبائه نصارى العرب فذكر نحوه وزاد في آخره قال : وإهلاله أن يقول : باسم المسبح ، وكذا قال الشافعي إن كان لهم ذبح يسمون عليه غير اسم اقه مثل اسم المسبح لم يحل ، وإن ذكر المسبح على معنى الصلاة عليه لم يحرم ، وحكى البيهتي عَن الحليمي بمثا أن أهل الكتاب إنما يديمون لله تعالى ، وهم في أصل دينهم لا يقصدون بعبادتهم الا الله ، فاذا كان قصدهم في الآصل ذلك اعتبرت ذبيحتهم ولم يعنر قول من قال منهم مثلا بأسم المسيح لآنه لا يربد بذلك الا الله وان كان قد كفر بذلك الاعتقاد . قوله (ويذكر عن على نحوه ) لم أفف على من وصله ، وكأنه لا يصح عنه ، ولذلك ذكره بصيغة التمريض . بل قد جاً. عن على من وجُه آخر صحيح المنع من ذبائح بمض نصارى المرب أخرجه الشافعي وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن على قال : لا تأكلوا ذبا مح نصاري بني تفلب ، فانهم لم يتمسكوا من ديثهم الا بشرب الحز، ولا تعارض بين الروايتين عن على لان منع الَّذي منعه فيه أخص من الذي نقل فيه عنه الجواز قوله ( وقال الحسن و ابراهيم لا بأس بدبيحة الأقلف ) بالقاف ثم الفاء : هو الذي لم يختن ، والقلفة بالقاف ويقال بِالَّهْيِنَ المعجمة الفرلة وهي الجلدة التي تستر الحشفة ، وأثر الحسن أخرجه عبد الرزاق عن معمر قال : كان الحسن يرخص فى الرجل اذا أسلم بعد ما يكبر فخاف على نفسه إن اختتن أن لا يختنن . وكان لايرى بأكل ذبيحته بأسا . وأما أثر ابراهيم فأخرجه أبو بكر الخلال من طريق سعيد بن أبي عروبة عن مغيرة عن ابراهيم النخمي قال : لابأس بذيبحة الأقلف . وقد ورد ما يخالفه فأخرج ابن المنذر عن ابن عباس : الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا تقبل صلاته ولا شهادته . وقال ابن المنذر : قال جمهور أهل العلم تجوز ذبيحته لأن الله سبحانه أباح ذبائح أهل الكتاب ومنهم من لا يختنن . قوله ( وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم ) كذا ثبت هذا التعليق هنا عند المستملي ، و ثبت عند السرخسى والحوى في آخر الباب عقب الحديث المرفوع ، وهو موصول عند البيهتي من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس فى قوله تمالى ﴿ وَطَمَامُ الذِّينَ أُوتُوا الـكُتَّابِ حَلَّ لَـكُمْ ﴾ قال : ذَبَّا يُحْهِم ، وقائل هذا يلزمه أن يجيز ذبيحة الآفلف لان كثيرا من أمل الكُمْنَاب لايختتنون، وقد خاطب النبي عَلِيَّةٍ هرفل وقومه بقوله, يا أهل الكتاب تعالوا الىكلمة سوا. بيننا وبينا عن وهرقل وقومه عن لا يختنن وقد سموا أهل الكتاب. ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن مفغل دكمنا محاصرين قصر خيبر ، فرمى انسان بجراب نيه شحم فنزوت ، بنون وزاى أى و ثبت ، وفى رواية الكشميهني ، فبدرت ، أي سارعت ، وقد تقدمت مباحثه في فرض الخس ، وفيه حجة على من منع ما حرم

عليهم كالشحوم لأن الذي يَرَاقِعُ أقر أين مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور ، وفيه جواز أكل الشحم بما ذبحه أهل السكتاب ولو كانوا أمل حرب

۳۳ - پای ماند من البهائم فهو بمنزاتر الوَحش وَأَجازَهُ ابنُ مسعود وقال ابنُ عباس: ما أُعجَزَكُ من البهائم ممّا في يَدَ يكَ فهو كالصَّيد وفي بعير تردِّي في بثر من حيثُ قدرَتَ عليه فذكِّه . ورأَى ذلك على وابنُ عمرَ وعائشة ُ

قوله ( باب ماند ) أي نفر ( من البهائم ) أي الإنسية ( فهو بمئزلة الوحش ) أي في جواز عقره على أي صفة اتفقت ، وهو مستفاد من قوله في الخبر وفاذا غلبكم منها شيء فانعلوا به هكـذا ، وأما قوله و إن لهذه الإبل أوا بد كأوأبد الوحش، فالظاهر أن تقديم ذكر هذا التشبيه كالتمهيد لكونها تشارك المتوحش في الحكم • وقال ابن المذير : بل المراد أنها تنفركا ينفر الوحش لا أنها تعطى حكمها ، كذا قان ، وآخر الحديث برد عليه قوله ( وأجازه ابن مسمود ) يشير الى ما تقدم في و باب صيد القوس ، عن ابن مسمود ، وأخرج البهتي من طريق أبي المميس عن غصبان بن يزيد البجلي عن أبيه قال و أعرس رجل من الجي فاشترى جزورا فندت فعرقبها وذكر اسم الله ، فامرهم عبد الله \_ يعني ابن مسعود \_ أن يأكاوا ، فما طابت أنفعهم حتى جعلوا له منها بضعة ثم أتوه بها فأكل ، قوله (وقال ابن عباس : ما أعجزك من البهائم بمـا في يديك فهو كالصيد ، وفي بمير تردى في بئر فذكه من حيث قدوت ) في رواية كريمة و من حيث قدرت عليه فذكه ، أما الاثر الاول فوصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عنه بهذا قال : فهو بمنزلة الصيد ، وأما الثاني فوصلة عبد الرزاق من وجه آخر عن عكرمة عنه قال : اذا وقع البعير في البئر فاطمنه من قبل عاصرته واذكر اسم الله وكل . قوله ( ورأى ذلك على وابن عمر وعائشة) أما أثر على قوصله ابن أبي شيبة من طريق أبى راشد السلماني قال : كنت أرعى منائح لاهلى بظهر السكوفة ، فتردى منها بعير ، فخشيت أن يسبقني بذكاته ﴿ فَأَخِذَتَ حَدَيْدَةً فَوْجَأَتَ بِهَا فَي جَنْبِهِ أَوْ سَنَامَهُ ، ثُمَّ قَطْعَتُهُ أَعْضَاءُ وَفَرَقَتُهُ عَلَى أَهْلَى ، فأبوا أن يأكاوه ، فأتيت عليا فقمت على باب قصره فقلت : يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين ، فقال : يا اجيكاه يا لبيكاه ، فاخبرته خبره ، فقال : كل واطعمني . وأما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق في أثر حديث رافع بن خديج من دواية سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة ، و قد تقدم في « باب لا يذكى با اسن والعظم ، وأخرجه أبن أبي شيبة من وجه آخر عن عباية بلفظ «تردى بمير في ركية ، فنزل رجل لينحره فقال : لا أقدر على نحره ، فقال له ابن عمر : اذكر اسم ألله ثم اقتل

شاكلته \_ يعنى خاصرته \_ ففعل ، وأخرج مقطعا ، فاخذ منه ابن عمر عشيرا بدرهمين أو أربعة . وأما أثر عائشة فلم أقف عليه بعد موصولاً ؛ وقد نقله ابن المنذر وغيره عن الجهور ، وخالفهم مالك والليث ، ونقل أيصا عن سعيد بن المسيب وربيعة فقالوا : لا يحل أكل الإنسى أذا توحش إلا بتذكيته في حلقه أو لبته ، وحجة الجهور حديث وأفع ، يم ذكر حديث رافع بن خديج من رواية يمي القطان عن سفيان الثورى،ولم يذكر فيه قصة احسب القدور وإكفائها وذكر سائر الحديث . قوله فيه ( عن عباية بن رفاعة بن خديج ) كذا فيه نسب رفاعة الى جده ، ووقع فى رواية كريمة , رفاعة بن رافع بن خديج ، بغير نقص فيه . قوله ( فقال اعجل أرارن ) في رواية كريمة بفتح الممزة وكسر المراء وسكون النون ، وكمذا صبطه الخطابي في سنن أن داود ، وفي دواية أبي ذر بسكون الراء وكبر النون ، ووقع فى رواية الاسماعيلى من هذا الوجه الذي هنا دوارتى، باثبات الياء آخره ، قال الخطابي : هذا حرف طالما استثبت فيه الرواة ، وسألت عنه أمل اللغة فلم أجد عندهم ما يقطع بصحته ، وقد طلبت له غرجاً . فذكر أوجها : أحدها أن يكون على الرواية بكسر الراء من أران القوم اذا هلكت مواشيهم فيكون المعنى أهلسكما ذبحا . ثانيها أن يكون على الرواية بسكون الراء بوزن أعط يمني الظروا نظروا نتظر بمعنى ، قال الله تعالى حكاية عمن قال ﴿ الظرو نا نقتبس من أوركم ﴾ أي انظرونا ، أو هو بعنم الحمزة بمعنى أدم الحق من قولك رنوت اذا أدمت النظر الى الشيء ، وأراد أدم النظر آليه وراعه ببصرك . ثاائها أن يـكون مهموزًا من قولك أرأن يرثن اذا نشط وخف ، كانه فعـل أمر بالاسراع ائتلا يموت خنةا ورجح في و شرح السنن ، هذا الوجه الآخير فقال : صوابه أرثن بهمزة ومعناه خف واعجل لئلا تخنقها ، فإن الذبح أذا كان بغير الحديد احتاج صاحبه الى خفة يد وسردة فى إمرار تلك الآلة والإتيان على الحلةوم والأوداج كلما قبل أن تهلك الذبيعة بما ينالحا من ألم الضغط قبل قطع مذاجها . ثم قال : وقد ذكرت هذا الحرف في و غريب الحديث ، وذكرت فيه وجوها يحتملها التأويل وكان قال فيه يجوز أن تـكون الـكلمة تصحفت ، وكان في الاصل أزز بالزاي من قولك أزز الرجل إصبعه اذا جعلها في الثيء ، وأززت الجرادة أززا اذا أدخلت ذنبها في الارض ، والمعنى شــد يدك على النحر . رزعم أن هــــذا الوجه أقرب الجميع. قال ابن بطال عرضت كلام الخطابي على بعض أمل النقد فقال : أما أخذه من أران القوم فمترض لان أران لا يتعدى وأنما يقال أران هو ولا يقال أران الرجل غنمه . وأما الوجه الذي صوبه ففيه نظر وكمأنه من جهة أن الرواية لا تساعده . وأما الوجه الذي جمله أقرب الجميع نهو أبعدها لعدم الرواية به . وقال عياض : ضبطه الاصيلي أرتى فعل أمر من الرؤية ، ومثله في مسلم لـكن الراء ساكنة قال : وأفادى بعضهم أنه وقف على هذه اللفظة في ﴿ مسئه على بن عبد الدريز ، مضبوطة هكذا أرنى أو اعجل ، فكأن الراوى شك في أحد اللفظين وهما بمني واحد ، والمقصود الذبح يما يسرع القطع ويجرى الدم ، ورجح النووى أن أرن يمعنى أعجــل وأنه شك من الراوى ، وصبط أعجل بكسر الجيم ، وبعضهم قال في رواية لمسلم أرنى بسكون الراء وبعد النون ياء أي أحضرتي الآلة التي تذبح بها لأراها ثم أضرب عن ذلك فقال : أوأعجل ، وأرتجى. الاضراب فكمانه قال قد لا بتيسر احضار الآلة فيتأخر البيان فعرف الْجِـكُم فَهَالَ أَعِلَ مَا أَنْهُو الدَّمُ الَّحِ ، قال وهذا أولى من حمله على الشك . وقال المنذرى : اختلف في هذه اللفظة هل هي يوزن أعط أو يوزن أطع أو هي فعل أمر من الرؤية؟ نعلي الاول المعنى أدم الحز من وتوت اذا أدمت النظر ، وعل الثانى أهلكها ذبحا من أران القوم اذا هلكت مواشيم ، وتعقب بأنه لا يتعدى ، وأجيب بأن المعنى كن ذا

شاة ها لـكة اذا أزهقت نفسها بـكل ما أنهر الدم . قلت : ولا يخنى تـكافه . وأما على أنه بصيفة فعـل الآمر فعناه أدنى سيلان الدم ، ومن سكن الراء اختلس الحركة ، ومن حذف الياء جاز . وقوله واعجل بهمزة وصل وفتح الجيم وسكون اللام فعل أمر من العجلة أى اعجل لا تموت الذبيحة خنقا قال : ورواه بمضهم بصيفة أفعل التفضيل أى ليسكن الذبح أعجل ما أنهر الدم ، قلت : وهذا وان تمثى على رواية أبى داود بتقديم لفظ أرثى على أعجل لم يستقم على رواية البخارى بتأخيرها ، وجوز بعضهم فى رواية أرن بسكون الراء أن يكون من أرفائى حسن ما رأيته أى على رواية البخارى بتأخيرها ، وجوز بعضهم فى رواية أرن بسكون الراء أن يكون من أرفائى حسن ما رأيته أى حلى على الرفو اليه ، والمعنى على هذا أحسن الذبح حتى تحب أن فنظر اليك ، ويؤيده حديث واذا ذبحتم فأحسنوا، أخرجه مسلم ، وقد سبقت مباحث هذا الحديث مسترفاة قبل ، وسيافه هناك أتم مما هنا . والله أعلم

78 - ياسب النحر والذبح . وقال ابن ُ جُرَيج عن عطاء : لاذَبح َ ولا َعرَ إلا في المَذبح والمنتحر والذّر والدّر ثالث : أنجزى ما يُذبح أن أنحر والذبح قال : نعم . ذكر الله ذبح البقرة ، فان ذبحت شيئاً يُنحَرُ جاز ، والذّر والدّر الحب إلى ، والذّبح والمناح الأوداج . قات فيُخلّف الأوداج حتى يقطع النّخاع ؟ قال : لا إخال . وأخبر في فافع أن ابن عمر مهى عن النّخع ، يقول : يقطع ما دون العظم ، ثم يدّع حتى يموت . وقول الله تعالى فافع أن ابن عمر في الله والله والله وقال الله والمناح وقال الله والله وال

٥٥١٠ - وَرَشُ خَلاثُهُ بِن يحييُ حدَّننا سفيانُ عن هشامِ بن عروة قال أخبر تنى فاطمة بنتُ المنذر المرأتى عن أسماء بنت أبى بكر رضى اللهُ عنهما قالت و نحر نا على عهد النبي بالله فرساً فأكلناه »

[ الحديث ١٠٥٠ \_ أطرافه في : ١١٥٥ ، ١٢٥٠ ، ١٩٥٠ ]

٥٥١ - مَرْثُنَ إسماقُ سمعَ عَبدةَ عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت « ذَ بحنا على عمدِ رسولِ الله من فرسا - و نحنُ بالمدينة ِ - فأ كلناه ،

١٥٥٧ - مَرْثُنَا مُعْتِيبَةُ حدَّثِنا جَرِيرٌ عن هشام عن فاطمةً بنت للنذر أن أسماء بنت أبى بكر قالت « نحرنا على عهدِ رسول الله على فرَساً فأ كلناه » . تابعة وكيم وابن مُعْيَينة عن هشامٍ في النَّحر

قول (باب النحر والذبح) في دواية أبي ذرو و الذبائح، بصيغة الجمع، وكمأنه جمع باعتبار أنه الاكثر فالنحر في الأبل خاصة، وأما غير الابل فيذبح، وقد جاءت أحاديث في ذبح الإبل وفي تحرغيرها. وقال ابن التين الأصل في الإبل النحر، وفي السنة ذكر نحرها، في الإبل النحر، وفي السنة ذكر نحرها، في الإبل النحر، وفي السنة ذكر نحرها، واختلف في ذبح ما ينحر و تحر ما يذبح فأجازه الجمهور ومنع ابن القاسم، قوله ( وقال ابن جريج عن عطاء واختلف في ذبح ما ينحر و تحر ما يذبح فأجازه الجمهور ومنع الاوداج جمع ودج بفتح الدال المهملة والجم وهو العرق الذي في الاخدع، وهما عرقان متقابلان، قبل ليس الكل بهيمة غير ودجين فقط وهما عبطان

بالحلقوم، فني الاقيان بصيغة الجمع نظر ، ويمكن أن يكون أضاف كل ودجين الى الانواع كلهــا ، هـــكــذا اقتصر عليه بعض الشراح ، و بني وجه آخر وهو أنه أطلق على ما يقطع في العادة ودجا تغليبًا ، فقد قال أكثر الحنفية في كتبهم: اذا قطع من الاوداج الاربعة ثلاثة حصلت النذكية ، وهما الحلقوم والمرى. وعرقان من كل جانب، وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن: اذا قطع الحلقوم والمرى. وأكثر من نصف الاوداج أجزأ، فإن قطع أقل فلا خير فيها . وقال الشافعي يكني ولو لم يقطع من الودجين شيئًا ، لانهما قد يسلان من الانسان وغيره فيعيش . وعن الثورى إن قطع الودجين أجزأ ولو لم يقطع الحلقوم والمرى. ، وعن مالك والليث يشترط قطع الودجين والحلقوم فقط، وأحتج له بما في حديث رافع د ما أنهر الدم، وإنهاره إجراؤه، وذلك يكون بقطع الاوداج لانها عِرى الدم ، وأما المرىء فهو عِرى الطعام وليس به من الدم ما يحصل به إنهار ، كذا قال . وقوله و فأخبرنى نافع ، القائل هو ابن جريج ، وقوله و النخع، بفتح النون وسكون الخاء المعجمة فسره في الخبر بأنه قطع ما دون العظم، والنخاع عرق أبيض في فقار الظهر الى القلب، يقال له خيط الرقبة . وقال الشافعي : النخع أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع المذبح ، أو تضرب ليعجل قطع حركتها . وأخرج أبو عبيد في والغربب، عن غمر أنه نهى عن الفرس في الذبيحة ، ثم حكى عن أبي عبيدة أن الفرس هو النخع ، يقال فرست الشاة ونخمتها ، وذلك أن ينتهى بالذبح الى النخاع و هو عظم فى الرقبة ، قال : ويقال أيضا هو الذَّى يكون فى فقار الصلب شبيه بالمنح وهو متصل بالقفّا ، نهى أن ينتهى بالذَّبح الى ذلك . قال أبو عبيد أما النخع فهو على ما قال ، وأما الفرس فيقال هو السكسر ، وانما نهى أن تسكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد . ويبين ذلك أن في الحديث و ولا تعجلوا الانفس قبل أن تزهق ، قلت يعني في حديث عمر المذكور ، وكذا ذكره الشافعي عن عمر . توليه ﴿ وَاذْ قَالَ مُوسَى لقومه ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ـ الى ـ فذبحوها وماكادوا يفعلون ﴾ زاد في رواية كريمة و وقول الله تعالى : واذ قال موسى لقومه ، وهذا من تمام الترجة ، وأراد أن يفسر به قول آبن جريج في الاثر المذكور ذكر الله ذبح البقرة ، وفي هذا اشارة منه الى اختصاص البقر بالذبح ، وقد روى شيخه اسماعيل بن أبي أويس عن مالك و من نحر البقر فبئس ماصنع. ثم تلا هذه الآية ، وعن أشهب إن ذبح بميرا من غير ضرورة لم يؤكل . قوله ( وقال سهيد عن ابن عباس : الذكاة في الحلق واللبة ) وصله سعيد بن منصور والبيهق من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : الذكاة فى الحلق واللبة ، وهذا اسناد صحيح ، وأخرجه سفيان الثورى فى جاءه عن عمر مثله ، وجاء مرةوعا من وجه واه ، واللبة بفتح اللام وتشديد الموحدة هي موضع القلادة من الصدر وهي المنحر ؛ وكـأن المصنف لمح بضمف الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من رواية حماد بن سلبة عن أبي المعشر الدارى عن أبيه قال « قلت يارسول الله ما تكون الذكاة الا فى الحلق واللبة ، قال لو طمنت فى فخذها لاجزأك ، ليكن من أو اه حمله على الوحش والمتوحش . قوله ( وقال ابن عمر و ابن عباس و أنس : اذا قطع الرأس فلا بأس ) أما أثر ابن عمر فوصله أبو موسى الزمن من رواية أبى مجلز و سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها ، فأمر ابن عمر بأكلها ، وأما أثر ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح , ان ابن عباس سئل عن ذبح دجاجة نطير رأسها فقال ذكاة وحية بفتح الواو وكسر الحاء المهملة بعدها تحتّانية ثقيلة أي سريمة ، منسوبة الى الوحاء وهو الاسراع والعجلة . وأما م - ١٨٦ ٩ - اتخ البارى

أثر أنس فوصله ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن ألس و أن جزارا لالس ذبح دجاجة فأضطربت فذيمها من قفاها فأطار رأسها ، فأرادوا طرحها ، فأمرهم أنس بأكلها . ثم ذكر المصنف في ألباب حديث أسماء بنت أبي بكر في أكل الفرس ، أورده من رواية سفيان الثورى ومن رواية بيرير كلاهما عن عشام بن عروة موصولًا بلفظ « نحرنًا » وقال في آخره « تابعه وكيع وابن عبينة عن مشام في النحر » ، وأورده أيعنا من رواية عبدة وهو ابن سلمان عن هشام بلفظ د ذبحنا ، ورواية ابن عيينة التي أشار اليها ستأتى موصولة بمد بابين من رواية الحيدى عن سفيان وهو ابن عيينة به وقال د نحرنا ۽ . ورواية وکيع أخرجها أحد هنه بلفظ د نحرنا ۽ ؛ وأخرجها مسلم عن عمد بن عبد الله بن تمير و حدثنا أبي وحفص بن غياث ووكيع ثلاثتهم عن مشام ، بلفظ « نحرنا » ، وأخرجه عبد الرزاق عن معمر والثورى جميعاً عن حشام بلفظ « نحرنا ، وقال الاسماعيلي : قال همام وعيتي ين يونس وعل بن مسهر عن هشام بلفظ « نحرنا » ، واختلف على حماد بن زيد وابن عبينة فقال أكثر أحمابهما دغرنا ، وقال بعضهم د ذبعنا ، ، وأخرجه الدارقطنى من دواية مؤمل بن اسماعيل عن الثورى ووهيب ابن خالد ومن رواية ابن أوبان وهو عبد الرحن بن ثابت بن ثوبان ومن رواية يميي القطان كلهم عن حشام بلفظ و ذمحنا ، ومن روايه أبي مماوية عن حشام و انتحرنا ، وكـذا أخرجه مسلم من رواية أبي معاوية وأبي أسامة ولم يسق لفظه ، وساقه أبر عوانة عنهما بلفظ ، نحرنا ، وهذا الاختلاف كله عن هشام ، وفيه إشعار بأنه كان تارة يرويه بلفظ د ذبحنا ، وتارة بلفظ د تحرنا ، ، وهو مصير منهـــه الى استواء اللفظين في المعني ، وأن النحر يطلق عليه ذبح والذبح يطلق عليه نحر ولا يتمين مع هذا الاختلاف ماهو الحقيقة في ذلك من الجماز إلا إن رجح أحد الطريةين، وأما أنه يستفاد من هذا الاختلاف جواز نحر المذبوح وذبح المنحوركما قاله بعض الشراح فبعيد ، لانه يستلزم أن يكون الآمر في ذلك وقع مرتين ، والأصل عدم التعدد مع انحاد الخوج ، وقد جرى النووي على عادته في الحمل على التمدد فقال بعد أن ذكر اختلاف الرواة في قولما نحرنا وذبحنا : مجمع بين الروايتين بأنهما قضيتان ، فرة نحروها ومرة ذبحوها : ثم قال : ويجوز أن تكون قصة واحدة وأحد اللفظين بجاز والأول أصم، كذا قال والله أعلم

# ٢٥ - باب مايكرَهُ من الثُلَةِ والمنبورةِ والمُثَمَّة

٥٥١٣ - مَرْشُ أَبُو الوَ لَيدِ حَدَّثنا شعبة ُ عن هشام بن زيدِ قال « دَخَلَتُ مع أَنس على الحَمْ بن أَبِير وَال أبوبَ فرأى غِلماناً – أو فِتياناً – نَصَبُوا دَجَاجَة كَرَمُونِها ، فقال أنس « نهى النبي على أن تُنصبَرَ البهائم »

٥٥١٤ - وَرَشُ أَحدُ بِن يعقوبَ أَخبرَ نَا إِسَحَاقُ بِن سَعِيد بِن عَرِو عَن أَبِيهِ أَنْهُ سَمَةً بِحدِّثُ وعن ابن عرر رضى اللهُ عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بنى يحيى رابط دَجاجة رَمِيها ، فشى اليها ابن عرر حتى حتى حتى البها أنهم أقبل بها وبالنكام معه فقال ؛ ازجُروا غلامَكم عن أن يصبر هذا الطير القتل ، فأنى سمت النبي من أن تصبر بهيمة أو غيرُها القتل ،

٥٥١٦ - مَرْشُ مَجَاجُ بن مِنهالِ حَدِّثنا شُعبة ُ قال أُخبِرَنى عَدى بن ثابت ِ قال « سمعت ُ عبد الله بن يَزيد َ عن النبي عَلَيْنَةِ أَنه تنهي عن النَّمْهة ِ والنَّلَةِ »

قوله ( باب ما يكره من المثلة ) بضم الميم وسكون المثلثة هي قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي ، يقال مثلت به أمثل بالتصديد للمبالغة . قوله ( والمصبورة ) بصاد مهملة ساكنة وموحدة مضمومة ، (والمجثمة ) بالجيم والمثلثة المفتوحة : التي تربط وتجعل غرضا للرمي ، فاذا مانت من ذلك لم يحل أكلها ، والجثوم المطير وتحوها بمنزلة البروك للابل ، فلو جثمت بنفسها فهي جائمة وبجثمة بكسر المثلثة ، وتلك اذا صيدت على تلك الحالة فذبحت جاز أكلها ، وإن رميت فانت لم يجو لانها تصير موقذة . ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث : الارل حديث أنس ، قوله (عن هشام بن زيد) بعني ابن أنس بن مالك . قوله (دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب) يمني ابن أب عقيل الثقني ابن عمل المبرة وزوج أخته زينب بنت يوسف ، وهو الذي يقول فيه جرير يمدحه : ابن عم الحجاج بن يوسف و نائبه على البصرة وزوج أخته زينب بنت يوسف ، وهو الذي يقول فيه جرير يمدحه :

وقع ذكره في عدة أحاديث ، وكان يصاهى في الجور ابن عه ، وليزيد الضي معه قصة طويلة تدل على ذلك أوردها أبو يعلى الموصلى في مسند أنس له ، ووقع في رواية الاسماعيلي بافظ خرجت مع أنس بن مالمك من دار الحكم ابن أيوب أمير البصرة . قول (فرأى غلمانا أو فتيانا ) شك من الرادى ، ولم أفف على أسمائهم ، وظاهر السياق أنهم من أتباع الحديم بن أيوب المذكور . قول (أن تصبر ) بعنم أوله أي تحبس انرمي حتى تموت ، وفي رواية الاسماعيلي من هذا الوجه بلفظ و سمعت أنس بن مالك يقول : نهى رسول اقه بيائي المن عن سبر الروح ، وأصل الصبر الحبس ، وأخرج العقيلي في والضعفاء ، من طريق الحسن عن سمرة قال و نهى الذي يتائي أن تصبر البهيمة ، وأن يؤكل لحبا إذا صبرت ، قال المقيلي : جاء في النهى عن صبر البهيمة أحاديث جياد وأما النهى عن أكلها فلا يعرف الا في هذا . فلك : ان ثبت فهر عمول على أمها مائت بذلك بغير تدكية كما تقدم في المقتول بالبندقة . الحديث الثانى حديث ابن عمر ، قوله ( انه دخل على يمي بن سميد ) أى ابن العاص وهو أخو عمو و الممروف بالاشدق ابن سميد بن العاص والد سميد بن عمو و راويه من ابن عمر . قوله ( وغلام من بني يمي ) أى ابن سميد المذكود لم أفف على اسميد قد ولم المروف بالاشدق ابن ابن سميد قدولي إمرة المدينة وكذا أخوه عمو و قوله ( فني اليها ابن عمر حنى حلها ) بتشديد اللام ، فرواية السرخسي والمستملي و ابن بعم في و المستخرج ، : فل المتماني أوضع اقوله في أول الحديث و رابط دجاجة ، و وقع في رواية السرخسي والمستملي و ابن بعم في و المستخرج ، : فل الدجاجة ، قوله ( نشي العامكم ) في رواية الكشميني و غلمانكم » .

( هن أن يصبر ) في رواية السكت ميني و أن يصبروا ، بصيغة الجمع وهو على نسق الذي قبله ، وزاد أبو نعيم في آخر العديث , وإن أردتم ذبحها فاذبحوها ، . قوله ( هذا الطير ) قال السكرمانى : هذا على لغة قليلة وهى إطلاق الطير على الواحد، واللغة المشهورة في الواحد طَأَتُر والجمع الطير . قلت : وهو هنا محتمل لارادة الجمع ، بل الأولى أنه لارادة الجنس . قوله ( أن تصبر بهيمة أو غيرُهَا الفتل ) . أو ، التنويع لا اللهك ، وهو زائد على حديث أنس فيدخل فيه البهائم والطيور وغيرهما ، وتحوه حديث أبي أيوب قال : وَالذَّى نَفْسَى بيده لو كانت دجاجة ماصبرتها ، سممت رسول الله ﷺ ينهى عن قتل الصبر ، أخرجه أبو داود بسند قوى ، ويجمع ذلك حديث شداد بن أوس حند مسلم رفعه وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وأيرح ذبيحته ، قال ابن أبي جرة : فيه رحمة الله لعباده حتى في حال الفتل ، فأمر بالفتل ، وأمر بالرفق فيه . ويؤخذ منه قهره لجميع عباده لآنة لم يترك لآحد التصرف في شيء الا وقد حد له فيه كيفية . قولِه ( عن أبي بشر ) هو جعفر بن أبي وحشية . قوله ( فروا بفتية أو بنفر ) شك من الراوى ، وفي رواية الاسماعيلي . فاذا فتيه نصبوا دجاجة يرمونها وله كل خاطئة ، يعنى أن الذي يصيبها يأخذ السهم الذي ترمى به إذ لم يصبها . قوله (وقال ابن عمر : من فعل هذا ) زاد في رواية الاسماعيلي و فتفرقوا ، • قوله ( ان النبي الله المن من فعل هذا ) في رواية مسلم و لعن من اتخذ شيئًا فيه الزوح غرضا ، بمعجمتين والفتح أي منصوبا للرى دونى رواية الاسماحيل د لمن رسول أله بمثلج من مثل بالحيوان ، وفي رواية له . بالبهائم ، وفي رواية له . من تجثم ، واللمن من دلائل التحريم ، ولأحمد من وجه آخر عن أبي صالح الحنني عن وجل من الصحابة أواه عن ابن عمر رفعه « من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة ، رجاله ثقات . قوله ( تا بعد سليان ) هو ابن حرب . قوله ( امن النبي الله من مثل بالحيوان ) أى صيره مثلة بعنم الميم و بالمثلثة ، وهذه المتابعة وصلها البيهق من طريق أسماعيل بن إسحق القاضي هن سليان بن حرب ، وزاد فيه أيضا قصة أن ابن عمر خرج في طربق من طرق المدينة فرأى غلمانا ، فذكر مثل دواية أبي بشر ، وفيه , فلما رأو, فروا فغضب ، الحديث . ووهم مغلطاى وتبعه شيخنا ابن الماقن وغير، فجز، وا بأن سليان هذا هو أبو داود الطيالسي ، واستند الى أن أبا نعيم أخرجه في مستخرجه من طريق أبى خليفة عن الظيالسي. قلت : وهو غلط ظاهر ، فان الطيالسي الذي يروى عنه أبو خليفة هو أبو الوليدواسمه هشام بن عبد الملك ، ولم يدرك أبو خليفة أيا داود الطيالي فاز مولده بعد وفاته بسنتين ، مات أبو داود سنة أربع ومائتين على الصحيح ، وولد أبو خليفة سنة ست وماثتين ، والمنهال المذكور في السند هو ابن عمرو ، يعني أنه تأبع أبا بشر في روايته لهذا الحديث عن سعيد بن جبير وخالفها عدى بن ثابت فرواه عن سميد بن جبير عن ابن عباس كما بينه في الطريق التي بمدها .. الحديث الثالث والرابع، قوله ( وقال عدى) هو ابن ثابت ( عن سعيد ) هو ابن جبيد ( عن ابن عباس ) هو موصول بالاسناد الذي ساقه الى عدى بن ثابت عن عبد الله بن يزيد ، وقد ساقه البخاري في تاريخه عن حجاج ابن منهال الذي ساق حديث عبد الله بن يزيد به ، ولكن لفظه عن النبي عليه و لاتتخذوا شبتًا فيه الروح غرضاً ، . قول (سمعت عبد الله بن يزيد) هو الحطمى بفتح المجمة وسكون المهملة ، تقدم ذكره في الاستسقاء . قوله ( نهى عن النهي ) بضم النون وسكون الها. ثم بالموحدة مقصور ، أى أخذ مال المسلم قهرا جهرا ، ومنه أخذ مال الغنيمة قبل القسمة اختطافا بغير تسوية . قوله ( والمثلثة ) تقدم ضبطها وتفسيرها ، وتقدم في المفازى في

د باب قصة عكل وعربنة ، لهذا الحديث طربق أخرى ، وذكر الاسماعيل الاختلاف على شعبة فيه ، وبين أن يمقوب الحضرى رواه عن شعبة كما قال حجاج بن منهال ، لكن أدخل بين عبد اقه بن يزيد والنبي باللم أبوب ، وروابة يمتوب بن أسحان المذكورة وصلها الطرائى . وفى هذه الاحاديث تحريم تعذيب الحيوان الآدى وغيره ، وفى الحديث الاول قوة أفس على الامر بالمعروف والنهى عن المنكر مع معرفته بشدة الامير المذكود ، الكن كان الحليفة عبد الملك بن مهران نهى الحجاج عن المنعرض له بعد أن كان صدر من الحجاج فى حمد خشونة ، فشكاه لعبد الملك فأغلظ للعجاج وأمره باكرامه

### ٢٦ - إسب الم الدجاج

١٥٥٧ – وَرَشُ عِيى حدَّثنا وكَيْمٌ عَنْ سَفَياتَ عَنْ أَبُوبَ عَنْ أَبِى قَلَابَةً عَنْ زَخَدَم الجَرْمَى عَنْ أب موسى – يعنى الأشعرى – رضى اقة عنسه قال « رأيت النبي ﷺ يأكل دجاجاً »

قوله (باپ لحم الدجاج) هو اسم جنس مثلث الدال ، ذكره المنذرى فى الحاشية وابن مالك وغيرهما ، ولم يمك التووى الضم ، والواحدة دجاجة مثلث أيضا ، وقيل ان الضم فيه ضعيف ، قال الجوهرى دخلتها الهماء للوحدة مثل الحامة ، وأقاد ابراهيم الحربي فى وغريب الحديث ، أن الدجاج بالسكسر اسم للذكران دون الاناث والواحد منها ديك ، وبالفتح الاناث دون الذكران والواحدة دجاجة بالفتح أيضا ، قال : وسمى الاسراعه فى الاقبال والادبار من دج يدج إذا أسرح ، قلت : ودجاجة اسم امرأة وهى بالفتح فقط ، ويسمى بها الكبة من الغول . قوله (حدثنا يميى ) هو ابن موسى البلخى ، نسبه أبو على بن السكن ، وجزم الكلاباذى وأبو نعيم بأنه

ابن جمفر . ﴿ لِهِ ﴿ عِن أُيوبٍ ﴾ في الرواية الثانية . ابن أبي تميمة ، وهو السختياني ، وعند أحمد عن عبد الله بن الوليد عن سفيًان وحدثنا أيوب حدثني أو اللبة ، . قوله (عن أبي قلابة )كذا رواه سفيان الثوري عن أيوب ووافقه سفيان بن عيينة عن أيوب عند مسلم ، وهكذا قال عبد السلام بن حرب عن أيوب كما مضى في المهازي ، وقال عبد الوارث كما في الحديث الذي يليه وعن أيوب عن القاسم ، بدل أبي قلابة ، وكذا قال ابن علية عن أيوب كَا يَأْتَى فَى الاَيْمَانَ وَالنَّذُورَ أَيْضًا ، وقال حماد بن زيد , عن أيوب عن أبي قلاَّبة والقاسم ، قال « وأنا لحديث قاسم أحفظ ، أخرجه في فرض الحس ، وكذا قال وهيب عن أيوب عنهما عند مسلم . قوله ( عن زهدم ) بفتح الزاى هو ابن مضرَّب بضم أوله وبفتح الضاء المعجمة وتشديد الراء المسكسورة بعدها موحدة ( الجرمي ) بفتح الجيم ، بصرى ثقة ، ليس له في البخاري سوى حديثين : هـذا الحديث وقد أخرجه في مواضع له ، وحديث آخر اخرجه من عران بن حصين تقدم في المناقب وذكره في مواضع أخرى أيضًا . قوله ( رأيت الني يَرَافِعُ يأكل دجاجا )كذا أورده مختصراً ، وكذا ساقه أحمد عن وكبع ، وأخرجه عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان أتم منه ، وساقه أأترمذي في و الشائل ، من وجه آخر مطولا ، كما ذكره المصنف من طريق عبد الوارث عن أيوب عن القاسم وهو ابن عاصم النميمي ، واپس له في البخاري سوى هذا الحديث ، فقد أورده عنه في مواضع مقرونا ومفرداً عتصراً ومعاولًا مشتملًا على قصة الرجل الذي امتنع من أكل الدجاج وحلف على ذلك ، وفتَّوى أبي موسى له بأن يكـ فر عن يمينه ويأكل ، وقص له الحديث في ذلك وسببه ، وهو ظلبهم من النبي علي أن يحملهم ، وقد أورد المصنف قصة الاستحال وما يليها من حكم اليمين وكيفارته دون قصة الدجاج أيضا من دواية غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه في كفارة الأيمان ، وأوردها أيضا في المفازي من طربق يويد بن عبد الله ابن أبي بردة عن جده أبي بردة أنم سياقًا منه في قصة الاستجال ، وليس فيه ذكر كفارة البمين ، وقد أحلت في قرض الحس وفي المفازي بشرحه على كتاب الآيمان والنذور ، فأذكر هنا ما يتملق بالدجاج . **قولِه** (كنا عند أبي موسى الأشعري وكان بيننا وبينه هذا الحي ) بالحفض بدل من الضمير في بينه ، كذا قال أبن التين ، و ليس بحيد لآنه يصير تقدير السكلام ان زهدما الجرى قال كان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء ، وايس ذلك المراد ، واتما المراد أن أبا مُوسى وقومه الاشعريين كانوا أهل مودة وإخاء لغوم زهدم وثم بنو جرم ، وقد وقع هنا في دواية الكشميني وكان بيننا وبين هذا الحي ، وكذا وقع في رواية اسماعيل عن أيوب عن القاسم وأبي قلابة كما سيأتي ف كفارة الأيمان ، وهو يؤيد ماقال أبن التين إلا أن المعنى لايصح ، وقد أخرجه في أواخر كتاب التوحيد من طريق عبد الوحاب الثقني عن أبوب عن أبي قلابة والقاسم كلاهماً عن زهدم قال دكان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود أو إخاء ، وهذه الرواية هي المعتدة . قوله ( إخاء ) بكسر أوله والمد قال ابن التين ضبطه بمضهم بالقصر وهو خطأ . قوله ( وفي القوم رجل جالس أحمر ) أي اللون ، وفي رواية حماد بن زيد رجل من بني تم الله أحركاً نه من الموالى أي العجم ، وهذا الرجل هو زهدم الراوي أبهم نفسه ، فقد أخرج الترمذي من طربقُ قتادة عن زهدم قال و دخلت على أبي موسى وهو يا كل دجاجا فقال : أدن فمكل ، فاني رأيت رسول الله عليه يأكله ، عتصرًا . وقد أشكل هذا لكونه وصف الرجل في رواية الباب بأنه من بني تيم الله وزهدم من بني جرم ، فقال بعض الناسي: الظاهر أنهما امتنعا معا زهدم والرجل التيمي ، وحمله على دعوى التعدد استبعاد أن يكون

الشخص الواحد ينسب الى ثيم الله والى جرم ، ولا بعد فى ذلك بل قد أخرج أحمد الحديث المذكور عن عبد الله بن الوليد هو المدئى عن سفيان هو الثورى فقال في روايته دعن رجل من بني تيم الله يقال له زهدم قال : كنا عند أبي موسى ، فأتى بلحم دجاج ، فعلى هذا فلمل زهدما كان تارة ينسب إلى بنى جرَّم و تارة الى بنى تيم الله ، وجرم فبيلة في قضاعة ينسبون الى جرم بن زبان بزاى وموحدة ثقيلة ابن عران بن الحاف بن قضاعة ، و ثبم الله بطن من بني كلب وم قبيلة فى قصاعة أيضا ينسبون الى تيم الله بن رفيعة ـ برا. وفا. مصغرا ـ ابن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ، فحلوان عم جرم ، قال الرشاطي في الانساب : وكثيرا ماينسبون الرجل الى أعمامه . قلت : وربما أبهم الرجل نفسه كما تقدم في عدة مواضع ، فلا بعد في أن يكون زهدم صاحب القصة والأصل عدم التمدد ، وقد أخرج البيهق من طريق الفريابي عن الثورى بسنده المذكور في هذا الباب الى زهدم قال و رأيت أبا مرسى يأكل الدجاج فدعانى فقلت: انى رأيته يأكل نتنا ، قال ادنه فحكل ، فذكر الحديث المرفوع . ومن طريق الصعق بن حون عن مطر الوراق عن زهام قال و دخلت على أبي موسى وهو بأكل لحم دجاج فقال : ادن فسكل ، فقلت إنَّى حلفت لا آكله ، الحديث ، وقد أخرجه موسى عن شيبان بن فروخ عن الصمق لكن لم يسق لفظه ، وكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه من وجه آخر عن زهدم نحوه وقال فيه « فقال لى: ادن فكل ، فقلت : انى لا أريده ، الحديث . فهذه عدة طرق صرح زهدم فيها بأنه صاحب القصة فهو المستمد ، ولا يعكر عليه إلا مارقع في الصحيحين بمـا ظاهره المغايرة بين زههم والممتنع من أكل الدجاج ، فني دواية عن زهدم دكنا عند أبي موسى فدخل رجل من بني تبم الله أحمر شبيه بالموالى فقال : هلم ، فتلكما الحديث ، فإن ظاهره أن الداخل دخل وزهدم جالس عند أبي موسى ، الكن يجوز أن يكون مراد زهدم بقوله وكنا ، قومه الذبن دخلوا قبله على أبي موسى ، وهذا مجاز قد استعمل غيره مثله كقول ثابت البنائي و خطبنا غمران بن حصين ، أي خطب أمل البصرة ، ولم يندك ثابت خطبة عران المذكورة ، فيحتمل أن يكون زهنم دخل فجرى له ماذكر ، وغاية مافيه أنه أجم نفسه ، ولا عجب فيه واقه أعلم . قوله ( انى رأيته يأكل شيئًا فقدرته ) بكسر الذال المعجمة ، وفي دواية أبي عوانة , انى رأيتها تأكل قنرا ، وكأنه ظن أنها أكثرت من ذلك يحيث صارت جلالة ، فبين له أبو موسى أنَّها ليست كذلك أو أنه لا يلزم من كون ثلك الدجاجة التي رآها كذلك أن يكُون كل الدجاج كذلك • قولِه (نقال ادن) كَـذا للاكثر فمل أمر من الدنو ، ووقع عند المستملي والسرخسي ، اذاً ، بكسر الهمزة وبذال معجمة مع التنوين حرف نصب ، وعلى الاول فقوله « أخبرك ، مجروم ، وعلى الثاتى هو منصوب ، وقوله « أو أحدثك ، شك من الراوى . قوله ( أن أنيت رسول الله عليه ) سيأتى شرحه في الأيمان والندور ، وقوله . فأعطانا خمس ذود غر الذرى ، الفرُّ بعنم المعمة جمع أغر والآغر الآبيض ، والذرى بعنم المعجمة والقصر جمع ذروة وذروة كل شيء أعلاه ، والمراد هذا أسنمة الإبل ولعلها كانت بيضاء حقيقة ، أو أواد وصفها بأنها لاعلة فيها ولا دبر ، ويحوز في غر النصب والجر ، وقوله و خمس ذود ، كذا وقع بالاضافة ، واستنكره أبو البقاء في غرببة قال : والصواب تنوين خمس وأن يكون ذود بدلا من خمس ، فانه لوكان بغير تنوين لتغير المعنى ، لأن العدد المضاف غير المضاف اليه فيلزم أن يكون خس ذود خسة عشر بعيرا لأن الابل النود ثلاثة انتهى ، وما أدرى كيف يحكم بفساد المعنى 

القرينين والقربنين ، الى ان عدست مرات ، والذي قاله إنما يتم أنَّ لو جاءت رواية صريحة أنه لم يعطوم سوى خمسة أبمرة ، وعلى تقدير ذلك فأطلن لفظ ذود على الواحد مجازا كـا إل ، وهذه الرواية الصحيحة لا تمنع إمكان التصوير . وفي الحديث دخول المر. على صديقه في حال أكاء ، واستدنا. صاحب الطعام الداخل وعرضه الطعام عليه ولو كان قليلاً ، لأن اجتماع الجماعة على الطمام سبب للبركة فيه كما نقدم . وفيه جواز أكل الدجاج أنسيه ووحشيه ، وهو بالاتفاق إلا عن بعض المتعمقين على سبيل الورع ، إلا أن بعضهم استثنى الجلالة وهي ماناً كل الاقذار ، وظاهر صنيع أبي موسى أنه لم ببال بذلك ، والجلالة عبارة عن الدابة التي تأكل الجلة بكسر الجيم والتشديد وهي البعر ، وادعى ابن حرم اختصاص الجلالة بذوات الأربع ، والمعروف التعميم . وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند ضميح عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثًا ، وقال مالك والليث : لأبأس بأكل الجلالة من الدجاج وغيره ، وانما جاء النهي عنهـا للنقذر ، وقد ورد النهي عن أكل الجلالة من طرق أصمها ما أخرجه الترمذي وصححه وأبو داود والنسائى من طريق قنادة عن عكرمة عن ابن عباس . ان النبي علي المجين عن المجشمة ، وعن ابن الجلالة ، وعن الشرب من في السقاء ، وهو على شرط البخاري في رجاله ، الا أن أيوب رواه عن عكزمة فقال و عن أبي هريرة ، وأخرجه البيهقي والبزار من وجه آخر عن أبي هريرة . نهى رسول الله علي عن الجلالة وعن شرب ألبانها وأكلما وركوبها ، ولابن أبي شيبة بسند حسن عن جابر و نهني رسول الله عليه عن الجلالة أن يؤكل خها أو يشرب لبنها ، ولآبي داردوالنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص دنهي رسول الله يُسْلِجُ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وعن الجلالة ، عن ركوبها وأكل لحمها ، وسنده حسن . وقد أطلق الشافعية كرآمة أكل الجلالة اذا تغير لحمها بأكل النجاسة ، وفي وجه اذا أكثرت من ذلك ، ورجع أكثرهم أنها كراهة تنزيه ، وهو قضية صنيع أبي موسى ، ومن حجتهم أن العلف الطاهر إذا صار في كرشها تنجس فلا تتَّمَذَى الا بالنجاسة ، ومع ذلك فلا يحكم على اللحم واللبن بالنجاسة ، فكذلك هذا . وتعقب بأن العلف الطاهر اذا تنجس بالمجاورة جاز إطعامه للدابة لآنها اذا أكلته لاتشغذى بالنجاسة وأنما تتغذى بالعلف، مخلاف الجلالة. وذهب جماعة من الشافعية وهو قول الحنابلة الى أن النهى للتحريم ، وبه چرم ابن دقيق العيد عرب الفقهاء ، وهو الذي صححه أبو اسحاق المروزي والقفال وإمام الحرمين والبغوى والغزالى وألحقوا بلبنها ولحمها بييضها ، وفي معنى الجلالة مايتغذى بالنجس كالشأة ترضع من كلبة ، والمعتبر في جواز أكل الجلالة زوال رامحة النجاسة بعد أن تعلف بالشيء الطاهر على الصحيح ، وجاء عن السلف فيه توقيت فعند ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا ، كما تقدم . وأخرج البهتي بسند فيه نظر هن عبد الله بن حمرو مرفوعا أنها لاتؤكل حتى تعلف أربعين يوما

#### ٢٧ - ياب عوم اغيل

٥١٩ - مَرْضُ الْمُحِيدَى مُدَّنَا سَفِيانُ حَدَّقًا هَشَامٌ عَنْ قَاطَمَةً عَنْ أَسَمَاءَ قَالَتَ وَ نَحَرَنَا فَرَسَا عَلَى عَنْ وَاطْمَةً عَنْ أَسَمَاءَ قَالَتَ وَ نَحَرَنَا فَرَسَا عَلَى عَمْدِ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ فَا كُلِنَاهِ ،

٠٥٠٠ - مَرْشُ مسدَّدُ حدَّنا حادُ بن زيدِ عَن عمرو بن دينار عن محد بن على عن جابرِ بن عبد الله رضى اللهُ عنهم قال و بهي النهي على يوم خهر عن لحوم الحر ، ورخص في لمحوم الحيل ، قوله ( باب لحوم الخيل ) قال ابن المنير : لم يذكر الحكم لتمارض الادلة ، كذا قال ، ودليل الجواز ظاهر القوة كما سيأتى . قوله ( سفيان ) هو ابن عيينة ، وهشام هو ابن عروة . وفاطمة هى بنت المنذر بن الوبير وهى ابنة عم هشام المذكور وزوجته ، وقد تقدم ذلك صريحا في ,باب النحر والذبح. . وقد اختلف في سنده على هشام فقال أيوب من رواية عبد الوهاب الثقني عنه عن أبيه عن أسماء ، وكدذا قال ابنُ ثوبان من رواية عتبة بن حماد عنه عن هشام بن عروة ، وقال المغيرة بن مسلم عن هشام عن أبيـــه عن الزبير بن الموام أخرجه البزار ، وذكر الدارقطني الاختلاف ثم رجح رواية ابن عيينة ومن وافقه . قوله ( نحرنا فرسا على عهد رسول الله باللج فأكلناه) واد عبدة بن سليان عن هشام « ونحن بالمدينة » وقد تقدم ذلك قبل با بين ، وفي رواية للدارقطني « فأكماناه نحن وأهل بيت رسول الله عليهم وتقدم الاختلاف في قولها ﴿ نحرنا ﴾ و دنيمنا ، واختلف الشارحون في توجيمه فقيل يحمل النحر على الذبح مجآزًا . وقيل وقع ذلك مرتين ، واليه جنح النووى ، وفيه نظر لانب الاصل عدم التعدد والمخرج متحد ، والآختلاف فيه على هشام : فبمض الرواة قال عنه نحرنا وبعضهم قال ذبحنا ، والمستفاد من ذلك جواز الأمرين عنده وقيام أحدهما في التذكية مقام الآخر ، والالما ساغ لهم الاتيان بهذا موضع هفا ، وأما الذي وقع بعينه فلا يتحرر لو أوع التساوى بين الرواة الختلفين في ذلك ، ويستفاد من قولها د ونحن بالمدينة ، أن ذلك بعد فرض الجهاد ، فيرد على من استند الى منع أكلها بعلة أنها من آلات الجهاد ، ومن قولها و نحن وأهل بيت الذي على من زحم أنه ليس فيه أنَّ الذي على الله على ذلك ، مع أن ذلك لو لم يرد لم يظن بآل أبي بكر أنهم يقدمون على فمل شيء في زمر النبي باللج إلا وعندهم العلم بجوازه، اشدة اختلاطهم بالنبي الله وعدم مفارقتهم له ، هذا مع توفر داعية الصحابة الى سؤ اله عن الاحكام ، ومن ثم كان الراجح أن الصحابي اذا قال وكمنا نفعل كذا على عهد النبي على ، كان له حكم الرفع ، لأن الظاهر أطلاع الذي برائع على ذلك و نقر يره ، وإذا كان ذلك في مطلق الصحابي فكيف بآل أبي بكر الصديق. الحسديث الثاني ، قوله ( حماد ) هو ابن زيد ، وعمرو هو ابن دينار ، ومحمد بن على أى ابن الحسين بن على وهو الباقر أبو جمض ، كذا أدخل حماد بن زيد بين عمرو بن دينار وبين جابر في هذا الحديث محمد بن على ، ولما أخرجه النسائي قال : لا أعلم احدا وافق حبادا على ذلك ، وأخرجه من طريق حسين بن واقد ، وأخرجه هو والترمذي من روأية سفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار عن جابر ليس فيه محمد بن على ، ومال الترمذي أيضا الى ترجيح دواية ابن عيينة وقال : سمعت محمدا يقول ابن عيينة احفظ من حماد . قلت : لكن اقتصر البخارى ومسلم على تخريج طريق حماد بن زيد ، وقد وأفقه ابن جريج عن عمرو على ادخال الواسطة بين عمرو وجابر لكنه لم يسمه ، أخرجه أبو داود من طربق ابن جريج ، وله طريق أخرى عن جابر أخرجها مسلم من طريق ابن جريج ، وأبو داود من طريق حماد ، والنسائي من طريق حسين بن واقد كلهم عن أبي الربير هنه ، وأخرجه النسائي صحيحا عن عطاء عن جابر أيضا ، وأغرب البهبق فجزم بأن عمرو بن دينار لم يسمعه من جابر ، واستغرب بعض الفقهاء دعوى الدمذي أن رواية ابن عبينة أصح مع إشارة البيهق الى أنها منقطعة ، وهو ذهول فان كلام الترمذي محمول على أنه صح عنده الصاله ، ولا يلزم من دعوى البيهق انقطاعه كون الزمذي يقول بذلك ، والحق أنه إن وجدت رواية فيها تصريح عموو بالساع من جابر فتكون رواية حماد من المزيد في متصل الاسانيد وإلا فرواية حماد بن زيد هي المتصلة وعلى تقدير وجود التعارض

من كل جمة فللحديث طرق أخرى عن جابر غير هذه ، فهو صحيح على كل حال . قوله ( يوم خيبر عن الحوم الحر) زاد مسلم في روايته و الأهلية ، . قوله ( ورخص في لحوم الحيل ) في رواية مسلم و وأذن ، بدل و رخص ، ، وله في رواية ابن جريج ، أكلنا زمن خبير الحنيل وحر الوحش ، ونهانا الني علي عن الحار الاهلي ، وفي حديث ابن عباس عند الدارقطني و أمر » . قال الطحاري : وذهب أبو حنيفة الى كرأهة أكل الحبل وخالفه صاحباه وغيرهما ، واحتجواً بالاخبار المتواترة في حلماً ، ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الحيل والحمر الاهلية فرق ، ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله عِلْيَةِ أولى أن يقال بها مما يوجبه النظر ، ولا سيا وقد أخبر جابر أنه عَلَيْهِ أَبَاحٍ لِهُمْ لَحُومُ الْحَيْلُ فِي الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحر ، فدل ذلك على اختلاف حكمهما . قلت : وقد نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد ، فأخرج ابن أبي شبية باسناد صبيح على شرط الشيخين عن عطاء قال دلم يزل سلفك يأكلونه . قال ابن جريج : قلت له أصحاب رسول الله علي ؟ فقال : نعم ، . وأما ما نقل ف ذلك عن ابن عباس من كراهتها فاخرجة ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسندين ضعيفين ، ويدل على ضعف ذلك عنه ما سيأني في الباب الذي بعده صميحًا عنه أنه استدل لاباحة الحر الاهلية بقوله تعالى ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فَيَا أُوحَى الى عرما ﴾ فان هذا إن صلح مستمسكا لحل الحر صلح للخيل ولا فرق ، وسياتي فيه أبضا أنه نوقف في سبب المنع من أكل الحر ملكان تحريماً مؤبدا أو بسبب كونها كانت حمولة الناس؟ وهذا ياتى مثله في الحنيل أيضا فيبعد أن يثبت عنه الفول بتحريم الحيل والقول بالتوقف في الحر الاهلية ، بل أخرج الدارقطني بسند قوى عن ابن عباس مراوعًا مثل حديث جابر و لفظه و نهى وسول ﷺ عن لحوم الحم الاهلية و أمر بلحوم الحنيل ، وصبح القول بالكراهة عن الحكم بن عيينة ومالك و بعض الحنفية ، وعن بعض الما لكية والحنفية التحريم ، وقال الفاكهي : المشهور غند الما لـكية الـكراهة ، والصحيح عند المحققين منهم التحريم ، وقال أبو حنيفة في والجامع الصغيره : أكره لحم الحنيل لحمله أبر بكر الرازي على التنزيه وقال : لم يطلق أبو حنيفة فيه التحريم وايس هو عند. كالحماد الاهلي ، وصح عنه أصحاب الحبيط والهداية والذخيرة التحريم ، وهو قُول أكثرهم،وعن بعضهم يأثم آكله ولا يسمى حراما : وروى أبن القاسم وابن وهب هن مالك المنع وائه احتج بالآية الآئى ذكرها ، وأخرج عمد بن الحسن في « الآثار » عن أبي حنيفة بسند له عن ابن عباس نحو ذلك ، وقال القرطي في وشرح مسلم ، : مذهب ما لك السكراهة ، واستدل له ابن بطال بالآية . وقال ابن المنير : الشبه الحلق بيتها وبين البغال والحمير مما يؤكد القول بالمنع ، فن ذلك هيئنها وزهومة لحمها وغاظه وصفة أروائها وأنها لا تجمّر ، قال : واذا تأكد الشبه الحلق التحق بنني الفارق وبعد الشبه بالأنعام المتفق على أكلها اه . وقد تقدم من كلام الطحاوى ما بؤخد منه الجواب عن هذا، وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: الدليل في الجواز مطلقا واضح ، لكن سبب كراهة مالك لاكلها لكونها تستعمل غالباً في الجهاد ، فلو انتفت الكراهة لكمر استعماله ولوكثر لآدى إلى قلنها فينضى إلى فنائها فيئول إلى النقص مرب إرهاب العدو الذى وقع الاً مَه به فى قوله تعانى ﴿ وَمِنْ رَبَّاطُ الْحَبِّلُ ﴾ . قلت : فعلى عذا فالكراهة لسبب عارج رائيس البحث فيه ، فانت الحيوان المتفق على إباحتُه لو حدث أمر يقدُّضي أن لو ذبح لافضي الى ارتمكاب محدور لامتنع ، ولا يلزم من ذلك القول بشحريمه ، وكذا قوله إن وقوع أكلها في الومن النبوي كان نادرا ، فاذا قيل بالكرامة قل استعمالة فيو افق ماوقع قبل انتهى . وهذا لا ينهض دَليلا الكراهة بل غايته أن يـــكون خلاف الاولى ، و لا يلزم من كون أصل

بيوان حل أكله فهاؤه بالأكل . وأما قول بمض الما نعين لو كانت حلالا لجازت الاضحية بها فنتقض محيوان ر قانه ماكول ولم تشرع الاضعية به ، و لعل السبب في كون الحيل لا تشرع الاضحية بها استبقاؤها لانه لو شرع فيها جميع ما جاز في غيرها لفاتت المنفعة بها في أهم الاشياء منها وهو الجهــــاد . وذكر الطحاوى وأبو بكر الرازى وأبو محد بن حزم من طريق عكرمة بن عمار عن يحيي بن أبي كشير عن أبي سلبة عن جاء قال د مهى رسول الله عليه عن لحوم الحر والخيل والبغال ، قال الطحاوى : وأهل الحديث بضعفُون عكرمة بن عمار . قلت : لا سيما في يحيي بن أبي كشير ، فإن عكرمة وإن كان مختلفاً في توثيقه فقد أخرج له مسلم ، لكن انما أخرج له من غير روايته عن يحي بن أبي كثير ، وقد قال يحي بن سعيد الفطان : أحاديثه عن يحيي بن أبي كثير ضعيفة. وقال البخارى حديثه عن يحي مضطرب . وقال النسائي: ليس به بأس إلا في يحيي . وقال أحمد : حديثه عن غير إياس بن سلمة مضطرب ، وَهذا أشد بما قبله ، ودخل في عمومه يحبي بن أبي كَيْير أيضاً ، وعلى تقدير صحة هذه الطريق فقد اختلف عن حكرمة فيها ، فإن الحديث عند أحمد والترمذي من طربقه ليس فيم للخيل ذكر ، وعلى تقدير أن يكون الذي زاده حفظه فالروايات المتنوعة عن جابر المفصلة بين لحوم الخيل والحمر في الحكم أظهر اتصالا وأتقن رجالا وأكثر عددًا ، وأعلَّ بعض الحنفية حديث جابر بما نقله عن ابن أسمق أنه لم يشهد خير ، وليس بعلة لان غايته أن يكون مرسل صمابى ، ومن حجج من منع أكل الحيل حديث خاله بن الوليد الخرج في السنن دان النبي ﷺ نهى يوم خيب عن لحوم الحيل ، وتعقب بأنه شآذ منسكر ، لأن في سيافه أنه شهد خيبر ، وهو خطأ قانه لم يسلم الا بعدها على الصحيح ، والذي جزم به الاكثر أن إسلامه كان سنة الفتح ، والعمدة في ذلك على ما قال مصعب الزبيري وهو أعلم الناس بقريش قال دكستب الوليد بن الوليد الى خالد حين فر من مكه فى عمرة القضية حتى لا يرى النبي علله بمكة فذكر القصة في سبب اسلام خالد ، وكانت عمرة القضية بعد خيير جزما ، وأعل أبضا بأن في السند راويا مجبولا ، لكن قد أخرج الطبرى من طريق يحيي بن أبي كشير عن رجل من أهل حص قال : كمنا مع خالد، فذكر أن وسول الله والله عدم لحوم الحمر الاهلية وخيام وبغالها ، وأعل بتدليس يحيي وابهام الرجل ، وآدمي أبو داود أن حديث عائد بن الوليد منسوخ ولم يبين ناسخه ، وكذا قال النسائى : الاحاديث في الاباحة أصح ، وهذا إن صح كان منسوخا ، وكمأنه لما تمارض عنده الحبران ورأى في حديث خالدونهي، وفي حديث جابر و أذن ۽ حمل الاذن على نسخ التحريم وقيه نظر لانه لايلزم من كون النهي سابقاً على ألاذن أن يكون إسلام خالد سابقاً على فتح خيبر، والاكثرعلى خلافه والنسخ لا يثبت بالاحتمال ، وقد قرر الحازى النسخ بعد أن ذكر حديث خالد وقال : هو شأى المخرج ، جاء من غير وجه بما ورد في حديث جار من د رخص ، و د أذن ، لأنه من ذلك يظهر أن المنع كان سابقاً والأذن متأخرا فيتعين المصير اليه ، قال : ولو لم ترد هذه اللفظة لـكانت دعوى النسخ مردودة العدم معرفة التاريخ أه . وليس في لفظ رخص واذن ما يتعين معه المصير الى النسخ ، بل الذي يظهر أن الحبكم في الخيل والبغال والحير كان على البراءة الاصلية ، فلما نهاهم الشارع يوم خيبر عن الحر والبغال خشى أن يظنوا أنْ الخيل كذلك لشبهها بها فأذن في أكلهــا دون الحير والبغال ، والراجع أن الاشياء قبل بيان حكمًا في الشرع لا توصف لا بحل ولا حرمة فلا يثبت النسخ قى هذا . و نقل الحازى أيضاً تقرير النسخ بطريق أخرى فقال : إن آانهى عن أكل الخيل والحيركان عاما من أجل الخذم لها قبل القسمة والتخميس ، ولذنك أمر بأ كفاء الفدور ، ثم بين بندائه بأن لحوم الحمر وجس أن تحريمها

لذاتها ، وأن النهى عن الخيل انما كان بسبب ترك القدمة خاصة . ويمكر عليه أن الامر بإكفاء القدور إنما كات بطبخهم فيها الحركما هو مصرح به فى الصحيح لا الخيل فلا يتم مراده ، والحق أن حديث خالد ولو سلم أنه ثابت لا ينهض معارضا لحديث جابر الدال على الجرآز ، وقد رافقه حُديث أسماء ، وقد ضعف حديث خالد أحُد والبخاري وموسى بن هارون والدارقطني والخطابي وأبن عبد البر وعبد الحق وآخرون، وجمع بعضهم بين حديث جابر وخالد بأن حديث جابر دال على الجواز في الجملة وحديث عالد دال على المنع في عالة دون حالة ، لأن الخيل في خيبر كانت عزيزة وكأنوا محتاجين اليها للجهاد، فلا يعارض النهى المذكور ، ولا يَلزم وصف أكل الخيل بالـكراهة المطلقة فضلا عن التحريم . وقد وقع عند الدارة ملى في حديث أسماء ، كانت لنا فرس على عهد رسول الله علي فأرادت أن تموت فذبمناها فأكلناها ، وأجاب عن حديث أسماء بانها واقمة عين فلعل تلك الفرسَ كانت كبرت بحيث صارت لا ينتفع جا في الجهاد فيكون النهى عن الخيل لمني خارج لا لذاتها ، وهو جمع جيد ، وزعم بمضهم أن حديث جابر في الباب دال على التحريم لفوله « رخص » لأن الرخصة استباحة المحظور مع قيام المالع ، فدل على أنه رخص لهم فيها بسبب المخممة التي أصابتهم بخير ، فلا يدل ذلك على الحل المعللة . وأجيب بأن أكثر الروايات جاء بلفظ الأذن وبمضها بالامر فدل على أن المراد بقوله دخص اذن لا خصوص الرخصة باصطلاح من تأخر عن عهد الصحابة . وتوقض أيضًا بأن الاذن في أكل الحيل لوكان رخصة لاجل المخمصة لـكانت الحر الاهلية أولى بذلك لـكثرتها وعزة الحيل حينتذ، ولأن الحيل ينتفع بها فيما ينتفع بالجير من الحل وغيره، والحهد لا ينتفع بها فيما ينتفع بالحيل من القشال عليها ، والواقع كما سيأتى صريحا في الباب الذي يليه أنه برائج أمر بارافة القدور التي طبخت فيها الحر مع ماكان يهم من الحاجة فدلَّ ذلك على أن الاذن في أكل الحيل إنما كان الاباحة العامة لا لحصوص الضرورة ، وأما مآنقل عن ابن عباس ومالك وغيرهما من الاحتجاج المنع بقوله تعالى ﴿ والحيل والبغال والحمير انركبوها وزينة ﴾ فقد تمسك بها أكثر القائلين بالتحريم ، وقرروا ذلك بأوجه : أحدُما أن اللام للتعليل فعل على أنها لم تخلق لغير ذلك ، لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر فاباحة أكلها تقتضى خلاف ظاهر الآية . ثانيها عطف البغال والحبير فدل على اشتراكها معها في حكم التحريم فيحتاج من أفرد حكمها عن حسم ما عطفت عليه الى دليل. ثالبًها أن الآية سيقت مساق الامتنان ، فلوكانت ينتفع بها في الاكل الحان الامتنان به أعظم لانه يتعلق به بقاء البنية بغير واسطة ، والحسكم لا يمتن بأدنى النعم ويترك أعلاها ، ولا سيما وقد وقع الامتنانُ بالآكل في المذكورات قبلها . وابعها لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع به الامتنان من الركوب والزيئة ، هذا ملخص ما تمسكوا به من هذه الآية ، والجواب على سبيل الاجمال أن آية النحل مكية اتفاقا والإذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة من مكه بأكثر من ست سنين ، فلو فهم النبي ﷺ من الآية المنع لما أذن في الآكل . وأيضا فآية النحل ليست نصا في منع الآكل ، والحديث صريح ف جوازه . وأيضا على سبيل التنزل فانما يدل ما ذكر على ترك الآكل ، والنزك أعم من أن يكون التحريم أو للتنزيه أو خلاف الاولى ، واذا لم يتعين واحد منها بتى التمسك بالادلة المصرحة بالجواز وعلى سبيل التفصيل ، أما أولا فلو سلمًا أن اللام للتعليل لم نسلم إقادة الحصر في الركوب والوينة ، فانه ينتفع بالخيل في غيرهما وفي غيرالاكل انفاقاً ، وانما ذكر الركوب والزينة لكونهما أغلب ما تطلب له الخيل، ونظيره حديث البقرة المذكور في الصحيحين حين خاطبت راكبا فقالت وانا لم تخلق لهذا إنما خاتمنا الحرث، فانه مع كونه أصرح في الحصر لم يقصد به الأغلب، فهى تؤكل رينتفع بها فى أشياء غير الحرث انفاقا ، وأيضا فلوسلم الاستدلال الزم منع حمل الأنقال على الخيل سبفال والحمير ، ولا قائل به . وأما ثانيا فدلالة العطف إنما هى دلالة افتران ، وهى صعيفة . وأما ثالثا فالامتنان إنما مصد به غالبا ماكان يقع به انتفاعهم بالخيل فخرطبوا بما ألفوا وعرفوا ، ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل لعزتها فى بلاده ، بخلاف الآنعام قان أكثر انتفاعهم بها كان لحل الاثقال و الآكل فاقتصر فى كل من الصنفين على الامتنان باغلب ما ينتفع به ، فلو لزم من ذلك الحصر فى هذا الشتى الزم مثله فى الشتى الآخر . وأما رابعا فلو لزم من الإذن فى أكلها أن تفنى للزم مثله فى البقر وغيرها بما أبيح أكله ووقع الامتنان بمنفعة له أخرى ، والله أعلم

## ٢٨ - باب أحوم الله الإنسية . فيه عن سَلمة عن الذي الله

مرتبي مسدَّد مدتنا يحيى عن عُبيد الله حدَّني نافع عبد الله قال و بهي النبي على عن المحرّ عن عبد الله قال و بهي النبي عن عن لحوم الحر الأهلية ، . تابعة أبن المهارك عن عبيد الله عن سالم

معد مرتب عبد الله بن يوسُف أخبر أل عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد ابن على عن أبها عن على رضى الله عنهم قال و نهى رسول الله كالله عن المتعة عام خبير ولحوم حُر الإنسية ، من على عن على عن على من جابر بن عبد الله قال و نهى النبي أبي النبي أبي الله عن عرو عن محمد بن على عن جابر بن عبد الله قال و نهى النبي أبي الله عن الحوم الحيل ، ورخص في لحوم الحيل ،

رضى الله عنهم قالا « نهى النبئ على عن الله عن الله عن الله عنه عنه أنه أو قل مد الله عنهم قالا « نهى النبئ عن الحوم المحرم ،

١٠٧٥ - مَرْشُنَ إِسحاقُ أُخبِرُ نَا يَعَوْبُ بِنَ إِبِرَاهِيمَ حَدَّثُنَا أَبِي عَنَ صَالَحِ عَنَ ابنِ شَهَابِ أَنَ أَبا وَرَبِينَ أَخْبَرَ نَا يَعْمَ اللّهِ الْأَهْلِيةِ ﴾ . تأبعهُ الرَّبِيديُّ وَتُقَيَلُ هَن إِدرِيسَ أَخْبَرَ وُ أَنَّ أَبَا ثُعْلَمَ قَالَ ﴿ حَرِّمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكِيدٍ مُحْومَ الحَرِ الأَهْلِيةِ ﴾ . تأبعهُ الرَّبيديُّ وَتُقَيَلُ هَن ابن شَهَاب . وقال مالكُ ومَعْمَرُ والمَاجِيُّونَ ويونُسُ وابن إسحاقَ عن الرَّهريُّ ﴿ نَهِي النّبِي مَلَى عَن كُلُّ ذَى نَابَ مَنَ السِّباع ﴾ ناب من السِّباع ﴾

فانها رِجْس . فأ كَفِقَتِ القُدُورُ ، وإنها لَتَفورُ بالحم ،

٩٥٥ه - عَرْشُ عَلَى بن عبدِ الله حدَّ ثنا سُفيان قال عمرُ و قلتُ لجابِر بن ذيدٍ: يَزعُونَ أَنَّ رسول الله عَرْو بن مَا الله عن مُحرِ الأهلية ، فقال : قد كان يقولُ ذاك العكمُ بن عمرٍ و الففارى عندَ نا بالبصرة . ولكن أبى وَ لَكُنْ أبى وَ لَكُنْ البَحرُ ابن عبّاس وقرأ ﴿ قُلُ لا أُجِدُ فَهَا أُوحَى إلى عمرٌ ما ﴾ •

قوله ( باب لحوم الحر الإنسية ) القول في عدم جزمه بالحكم في هذا كالقول في الذي قبله ، لكن الراجح في الحر المنع مخلاف الخيل، والإنسية بكسر الهمزة وسكون النون منسوبة الى الإنس، ويقال فيه أنسية بفتحتين، وزعم ابن الأثيران في كلام أبي موسى المديني ما يفتضي أنها بالضم ثم السكون لقوله الآنسية هي التي تألف البيوت ، والانس صد الوحشة ، ولا حجة في ذلك لأن أبا موسى انما قاله بفتحتين ، وقد صرح الجوهري أن الانس مفتحتين ضد الوحشة ، ولم يقع فى شىء من روايات الحديث بضم ثم سكون مع احتمال جواذه ، نعم زيف أبو موسى الرواية بكسر أوله ثم السكون ، فقال ابن الاثير : ان أراد من جمة الزواية فسى ، وإلا فهو ثابت في اللغة ونسبتها الى الانس، وقد وقع في حديث أبي ثعلبة وغيره و الأهلية ، يدل الانسية ، ويؤخذ من التقييد بها جواز أكل الحر الوحشية ، وقد تقدّم صريحا في حديث أبي فتادة في الحج . قوله ( فيه سلمة ) هو ابن الاكوع وقد تقدم حديثه موصولا في المفازى مطولا . ثم ذكر في الباب أحاديث : الآول حديث ابن عمر. قوله (عبدة) هو ابن سليان وعبيد الله هو العمرى ، قولِه ( عن سألم و نافع)كذا قال عبد الله بن نمير عن عبيد الله عند مسلم و عمد بن عبيد عنه كا سبق في المفازى ، ثم ساقه المصنف من طريق يحى القطان عن عبيد الله عن نافع وحدم ، وقوله د تابعــه ابن المبارك ، وصله المؤلف في المفازى . قوله ( وقال أبِّر أسامة عن عبيد الله عن سالم ) وصله في المفازى من طريقه ، وفصل فى دوايته بين أكل الثوم والحرّ ، فبين أن النّهى عن الثوم من دواية نافع فقط ، وأن النهى عن الحر عن سالم فقط ، وهو تفصيل بالغ ، لكن يحيي القطان حافظ فلمل عبيد الله لم يفصله إلاً لا بي أسامة ، وكان يحدث به عن سالم ونافع معا مدبحا فافتصر بعض الروآة عنه على أخذ شيخه تمسكا بظاهر الاطلاق . الثانى حديث على ، ذكر، مختصراً و تقدم مطولا في كنتاب النكاح . الثالث حديث جابر ، وقد سبق في الباب الذي قبله . الرابع والخامس حديث البراء وابن أبى أونى أورده مختصراً ، وقد تقدم عنهما أتم سياقا من هذا فى المفازى ، وأفرده عن ابن أبى أونى هنا وفى فرض الخس وفيه زيادة اختلافهم في السبب. السادس حديث أبي ثملبة ، قوله ( حدثنا إسحاق ) هو ابن واهويه ، ويعقوب بن ابراهيم أى أبن سعيد ، وصالح هو أبن كيسان . قوله (حرم وسوّل الله عليه الحرم الحر الأهلية) تا بعه الوبيدي وعقيل عنُ الزهري ، فرواية الزبِّدي وصلها النسائي من طريق بقية قال « حَدثني الزبيدي - ولفظه -نهى عن أكلكل ذى ناب من السباع ، وعن لحوم الحر الاهلية ،، ورواية عقيل وصلها أحمد بلفظ الباب وزاد د ولحم كل ذى ناب من السباع ، وسيأتى البحث فيه بعد هذا . ووقع عند النسائى من وجه آخر عن أبى ثعلبة فيه قصة و لفظه د غزو نا مع الذي على خير والناس جباع ، فوجدوا حمرا أنسية فذبحوا منها ، فأمر النبي علي عبد الرحن ابن عوف فنادى : ألا إن لحوم الحر الانسية لا تحلُّ . قوله (وقال مالك ومعمر والاجشون ويولس وابن إسحاق عن الزهرى: نهى النبي عليه عن أكل كل ذي ناب من السباع ) يعنى لم يتعرضوا فيه لذكر الحر ، فأما حديث مالك

ے موصولاً في الباب الذي بليه ، وأما حديث معمر ويونس فوصلهما الحسن بن سفيان من طريق هيد الله بن رك عنهما ، وأما حديث الماجشون و هو يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة فوصله مسلم عن يحيى بن يحيي عنه ، وأما حديث ابن إسمق فوصله إسمق بن راهو يه عن عبدة بن سلمان وعمد بن عبيد كلاهما عنه . الحديث السابع حديث أنس في النداء بالنبي عن لحوم الحمر ، وقع عند مسلم أن الذي نادي بذلك هو أبو طلحة وعزاه النووي لرواية أبي يعلى فنسب الى التقصير، ووقع عند مسلم أيضا أن بلالا نادى بذلك، وقد تقدم قريباً هند النسائى أن المنادى بذلك عبد الرحمن بن عوف ، و لعل عبد الرحمن نادى أولا با انهى مطلقاً ، ثم نادى أبو طلحة و بلال بزيادة على ذلك وهو قوله « فانهارجس ، فا كفئت القدور وانها كتفور باللحم » ووقع في « الشرحالكبير للرافعي » أن المنادي بذلك عالم ا بن الوليد وهو غلط فانه لم يشهد خبير و إنما أسلم بعد فتحما . قوله ( جاءه جاء فقال : أكلت الحر ) لم أعرف اسم هذا الرجل ولا اللذين بعده ، ويحتمل ان يكونوا واحدا قانه قال أولاً وأكات، فاما لم يسمعه النبي على وإما لم يكن أمر فيها بشيء ، وكذا في الثانية ، فلما قال الثالثة ، أفنيت الحر ، أي لكثرة ما ذبح منها انطبخ صادف نزول الاس بتحريمها ، و لعل هذا مستند من قال : إنما نهى عنها لكونها كانت حولة الناس كما سيأتى . الحديث الثامن ، وله (سفيان ) هوا بن عيينة وعمرو هو ابن ديناو ﴿ إِلَّهِ ﴿ قُلْتَ لَجَاهِ بِن زيد ﴾ هو أبر الشعثاء بمعجمة ومثلثة البصرى · قوله (يزعمون) لم أقف على تسمية أحد منهم ، وقد تقدم في الباب الذي قبله أن عرو بن دينار روى ذلك عن عمد ابن على عن جابر بن عبد الله ، وان من الرواة من قال عنه عن جابر بلا واسطة . قوله (قد كان يقول ذلك الحكم بن عرو الغفارى عندنا بالبصرة) زاد الحميدى في مسئده عن سفيان بهذا السند «قدكان يقول ذلك الحسكم بن عمرو عن رسول الله ﷺ ، وأخرجه أبو داود من رواية ابن جريج عن عرو بن دينار مضموما الى حديث جأبر بن عبد الله في النهى عن خوم الحر مرفوعا . ولم يصرح برفع حديث الحكم . قوله (ولكن أبي ذلك البحر ابن عباس) و وأبيء من الإباء أي امتنع ، والبحر صفة لابن عباس قيل له لسعة علمه ، وهو من تقديم الصفة على الموصوف مبالغة في تعظيم الموصوف كماً نه صار علما عليه ، وائما ذكر لشهرته بعد ذلك لاحتبال خفائه على بعض الناس ، ووقع في رواية ابن جريج دوابي ذلك البحر يريد ابن عباس، وهذا يشمر بأن فدواية ابن عيينة إدراجا. قول، (وقرأ قل لا أجد فيها أوسى الى عرماً ) في رواية ابن مردويه ومحمه الحاكم من طريق عمد بن شريك عن عرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال و كان أهل الجاهلية بأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدرا و قبعث الله نبيه وأنول كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه ، فما أحل فيه فهو حلال، وما حرم فيه فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو . و ثلا هذه : قل لا أجد الى آخرها ، والاستدلال بهذا للحل إنما يتم فيها لم يأت فيه نص عن النبي عَلَيْكِ بتحريمه ، وقد تواردت الآخبار بذلك والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس ، وقد تقدم في المغازي عن ابن عباس أنه نوقف في النهى عن الحر: هل كان لمني خاص ، أو للتأبيد ؟ ففيه عن الشعبي عنه أنه قال: لا أدرى أنهى عنه رسول الله على من أجل أنه كان حولة الناس فكره أن تذهب حولتهم ، أو حرمها البتة يوم خيبر ؟ وهذا التردد أصح من الحبر الذي جاء عنه بالجزم بالعلة المذكورة ، وكذا فيما أخرجه الطبراني وابن مأجه من طريق شقيق بن سلمة عن ابن عباس قال د انما حرم رسول الله علي الحر الاهلية مخافة قيلة الظهر ، وسنده ضعيف ، و تقدم في المفادي في حديث ابن أبي أو في : فتحدثنا أنه إنما نهي عنها لأنها لم تخمس ، وقال بعدهم نهى

عنها لانها كانت تاكل العذرة. قلت: وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمس أو كانت جلالة أو كانت ا حديث أنس المذكور قبل هذا حيث جاء فيه و فانها رجس ، وكذا الأم بنسل الإناء في حديث سلمة ، قال القرطر قوله وقائما رجس ، ظاهر في عود الضمير على الحرلانها المتحدث عنها المأمور باكفائها من القدور وغسلها ، وهذا حكم المتنجس، فيستفاد منه تحريم أكلها ، وهو دال على تحريمها لعينها لا لمعنى خارج . وقال ابن دقيق العيد: الأمر بإكفاء القددر ظاهر أنه سبب تحريم لحم الحر ، وقد وردت علل أخرى إن صح رفع شي. منها وجب المصير اليه ، لكن لا مانع أن يملل الحكم بأكثر من علة ، وحديث أبى ثملية صريح فى النحريم فلا معدل عنه . وأما التعليل يخشية قلة الظهر فاجاب هنه الطحاوى بالمعارضة بالخيل ، فان فى حديث جابر النهى عن الحر والإذن في الخيل مقرونًا ، فلو كانت العلة لأجـــل الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع لفاتها عندهم وعرتها وشدة حاجتهم اليها . والجواب عن آية الآنمام أنها مكية وخبر التحريم متَّاخر جدا فهو مقدم ، وأيضا فنص الآية خبر عن الحكم الموجود عند تزولها ، فائه حينتُذُ لَم يكن تزل في تحريم المأكول إلاما ذكر فيها ، وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيها ، وقد نزل بعدها في المدينة أحكام بتنحريم أشياء غير ماذكر فيها كالخر في آية المائدة ، وفيها أيضا تحريم ما أهـلَّ لغير الله به والمنخنفة الى آخره ، وكشحريم السباع والحشرات ، قال النووى : قال بتحريم الحر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فن بعده ، ولم تجد عن أحد من الصحابة فى ذلك خلافًا لهم إلا عن ابن عباس ، وعند المالكية ثلاث روايات ثالثها الكرامة ، وأما الحديث الذى أخرجه أبو داود عن غالب بن الحر قال • أصابتنا سنة ، فلم يكن في مالى ما أطعم أعلى إلا سمان حر، فأنيت رسول الله عليه فقلت: انك حرمت لحوم الحرالاهلية وقد أصابتنا سنة ، قال : أطعم أهلك من سمين حرك ، فانما حرمتها من أجل حوالى القرية ، يعنى الجلالة ، وإسناده ضعيف ، والمأن شاذ عنالف للاحاديث الصحيحة ، فالاعتباد عليها . وأما الحديث الذي أخرجه الطبراني عن أم نصر المحادبية و أن رجلا سأل رسول الله على عن الحر الاهلية فقال : أابس ترعى الكلا و نأكل الشجر ؟ قال : نعم ، قال فاصب من لحومها ۽ وأخرجه ابن آبي شيبة من طريق رجل من بني مرة قال دساً لت، فذكر نحوه ، فني السندين مقال ، ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل التحريم . قال الطحاوى : لو تواتر الحديث عن وسول الله علي بتحريم الحر الاهلية لسكان النظر يقتض حامها لأن كل ما حرم من الأهلى أجمع على تحريمه اذاكان وحشيا كالحنزير ، وقد أجمع العلماء على حل الحمار الوحشي فكان النظر يقتضي حل الحمار الاهلَى . قلت : ما ادعاه من الاجماع مردود ، فان كشيراً من الحيوان الاملى عنتلف في نظيره من الحيوان الوحشىكالهر ، وفي الحديث أن الذكاة لا تطهر ما لا يحل أكله ، و ان كل شيء تنجس بملاقاة النجاسة يكني غسله مرة واحدة لإطلاق الآمر بالفسل فانه يصدق بالامتثال بالمرة ، والأصل أن لا زيادة عليها ، وأن الأصل في الاشياء الاباحة لكون الصحابة أقدموا على ذبيها وطبخها كسائر الحيوان من قبل أن يستأمروا مع توفر دواعيهم على الدؤال عما يشكل ، وأنه ينبغي لأمير الجيش تفقد أحوال رحيته ، ومن رآه فعل ما لا يسوخ في الشرع أشاح منعه إما بنفسه كأن يخاطبهم وإما بغيره بأن يأمر مناديا فينادى لئلا يفتر به من رآه فيظنه جائزا

٥٦٠ - حَرَثُنَا عِدُ اللهِ بِن يُوسُفَ أخبرنا مالكُ عن ابن شهابٍ عن أبى إدريسَ الحولانيُّ عن أبى مُعلمةً رضى الله عنه و ان رسولَ اللهِ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ أَكُلُ كُلِّ ذَى نابٍ مِن السَّاعِ » تابعة يونسُ ومَعُسر وابئ يُمِينة والماجشُونُ عن الزُّهريِّ تابعة يونسُ ومَعُسر وابئ يُمِينة والماجشُونُ عن الزُّهريِّ

قوله ( باب أكل كل ذي ناب من السباع ) لم يبت القول بالحكم للاختلاف فيه أو للتفصيل كما سابينه . قوله ( من السباع ) يأتى في الطب بلفظ . من السبِّع ، و ايس المراد حقيقة الافراد بل هو اسم جنس ، وفي رواية آبن عيينة في الطّب أيضًا عن الزهرى « قال ولم أسمعه حتى أتيت الشام » ولمسلم من رواية يونس عن الزهرى « ولم أسمع ذلك من علما ثنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام ، وكأن الوهرى لم يبلغه حديث عبيدة ابن سفيان وهو مدنى هن أبي هريرة ، وهو صحيح أخرجه مسلم من طريقه و لفظه «كل ذى ناب من السباع فأكله حرام ، ولمسلم أيضا من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس، نهى دسول الله علي عن كل دى ناب من السباع وكل ذي عنلب من الطير ، والخلب بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح اللام بعدها سوحدة وهو المطير كالظفر الميره لكنه أشد منه وأغلظ وأحد فهو له كالناب السبع، وأخرج الترمذي من حديث جابر بسند لا بأس به قال وحرم العرباض بن سادية مثله وزاد « يوم خيبر » . قوله ( تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهرى ) تقدم بيان من وصل أخديثهم في الباب قبله ، إلا أبن عيينة فقد أشرت اليه في هذا الباب قريبــا ، قال الترمذي : السل على مذا عند أكثر أهل الملم ، وعن بعضهم لا يحرم ، وحكى ابن وهب و ابن عبد الحكم عن مالك كالجهود ، وقال أبن العربي : المثهور عنه الـكراهة ، وقال أين عبد البر : اختلف فيه على ابن عباس وعائشة وجابر عن ابن عن من وجه ضميف ، وهو قول الشمى وسميد بن جبير ، واحتجوا بعموم ﴿قُلُ لَا أَجِدُ ﴾ ، والجواب أنها مكية وحديث النحريم بعد الهجرة . ثم ذكر نحوه ما تفدم من أن نص الآية عدم تحريمَ غير ما ذكرَ أذ ذاك ، فليس فيها نني ما سيأتى ، وعن بعضهم أن آية الانعام خاصة بهيمة الانعام لانه نقدم قبلها حكاية عن الجاهلية أنهم كانوا يحرمون أشياء من الازواج الثانية بآرائهم فنزلت الآية ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فَيَا أُوحَى إِلَى عَرِمًا ﴾ أي من المذكورات الا الميتة منها والدم المسفوح ، ولا يرد كون لهم الحنزير ذَكر معها لأنها قرنت به علة " ربمه وهو كونه رجسا ، و قل إمام المسمين عن الشافعي أنه يقول مخصوصُ السبب اذا ورد في مثل هذه القصة لآنه لم يجعل الآية حاصرة لمسا يحرم من المأكولات مع ودود صيغة العموم فيها ، وذلك أنها وردت في السكفار الذين يحلون الميتة والدم ولحم الحنزير وما أهلَّ لغير اقدُّ به ويحرمون كثيرًا بمـا ۖ أباحه الشرع ، فـكأن الغرض من الآية إبانة حالهم وأنهم يصادون الحق ، فكأنه قبيل لاحرام إلا ما حللتموه مبالغة في الردعليهم ، وحكى القرطبي عن قوم أن آية الانعام المذكورة نزلت في حجة الوداع فتـكون ناسخة ، ورد بأنها مكية كما صرح به كثير من العلماء ، ويؤيده ما تقدم أبيلها من الآيات من الرد على مشركى العرب في تحريمهم ماحر.وه من الانعام وتخصيصهم بعض ذلك بآلهتهم الى غير ذلك بما سبق للرد عليهم ، وذلك كله قبل الهجرة الى المدينة . واختلف الةا ثلون بالتحريم في المراد بما له ناب فقيل: انه مايتةوى به ويصول على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالبا كالآسد والفهد والصآر والعقاب ، وأما ،الا يعدو كالصبح والثعلب قلا. وإلى ا - ١٧ ج ٩ ٥ لام البادي

هذا ذهب الشافعي والليث ومن تبعهما ، وقد ورد في حل الصبح أحاديث لابأسهما ، وأما الثعلب فورد في تحريمه حديث خزيمة بن جزء عند الترمذي و ابن ماجه ، و لـكن سنده ضعيف

[ الحديث ٢٠٥٠ ـ طرفاه في : ٧٨٠ ، ٧٨١ ]

#### ٣٠ - باب جُاودِ الميتةِ

٥٩٢١ - وَرَشُ زُمَيرُ بِن حرب حدَّثنا يعقوبُ بِن إبراهيمَ حدَّثنا أبي عن صالح قال حدَّثني ابني شهاب أنَّ عُبيَدَ الله بن عبد الله أخبرَهُ أَنَّ عبدَ الله بن عباس رضى الله عنهما أخبرَه « ان " رسولَ الله يَنْظُلُ مر" بشاة مَيعة فقال : هَلا استَشْتَمْمُ بإهابها ؟ قالوا إنها مَيتة • قال : إنما حَرُمُ أكلُها ،

٥٥٣٧ - مَرْثُ خَطَابُ بن عَبَانَ حدَّثنا عمد بن حِيْرَ عن البت بن عَبِلان قال سمت سميد بن جُبير قال سمستُ ابن عبَّاس رضى الله عنهما يقول ﴿ مَمَّ النبيُّ بَيْكِيٍّ بِمَنز مَيتةٍ فقال : ماعلى أَهمِلهما لو انتفَعوا بإهابها ﴾ ؟ قولِه ( باب جلود المبتة ) زاد في البيوع ، قبل أن تدبغ ، فقيد، هناك بالدباخ وأطلق هنا ، فيحمل مظلقه على مقيده . قوله ( عن صالح ) مو ابن كيسانً . قوله ( سر بشاة ) كذا للاكثر عن الزهري ، وزاد في بعض الرواة عن الزهري ء عن ابن عباس عن ميمونة ، أخرجه مسلم وغيره من رواية ابن عيينة ، والراجع عند الحفاظ في حديث الرمرى ليس فيه ميمونة ، نعم أخرج مسلم والنسائى من طريق ابن جريج عن عرو بن ديناد عن عطاء عن ابن عباس و أن ميمونة أخبرته ، . قوله ( باهابها ) بكسر الحدرة وتخفيف الهاء هو الجلد قبل أن يدبغ ، وقيل هو الجلد دبغ أو لم يدبغ ، وجمه أهب بفتحتين ويجوز بضمتين ، زاد مسلم من طريق ابن عيينة ، هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، وأخرج مسلم أبضا من طريق ابن عيينة أيضا هن عمرو بن دينار هن عظاء هن ابن عباس نحوه قال «ألا أخذُوا إهابها قسيغوه فانتفعوا به، وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الدارتطني وقال حسن . قهله ( قالوا إنها ميئة ) لم أقف على تعيين الفائل. قوله ( قال انما حرم أكلها ) قال أبن أبي جره: فيه مراجعة الامام فيا لا يغيم السامع معنى ما أمره ،كأنهم قالواكيف تأمرنا بالانتفاع بها وقد حرمت علينا؟ فبين له وجه التحريم . ويؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة ، لان لفظ القرآن ﴿ حَرَمْتَ عَلَيْكُمُ المَيْنَةُ ﴾ وهو شامل لجميع أجرائها ق كل حال ، فحست السنة ذلك بالاكل ، ونيه حسن مراجعتهم وبلاغتهم في الحطاب لانهم جمعوا معانى كشيرة في كُلَّة واحدة وهي ثولهم . انها ميتة ، واستدل به الزهري بجواز الانتفاح بجلد الميتة مطلقا سواء أدبغ أم لم يدبغ ، لكن صح التقييد من طرق أخرى بالدباغ ، وهى حجة الجهود ، واستثنى الشافعي من الميتات الكلب والحنزير وما تولد منهما النجاسة عينها عنده ، ولم يستان أبو يوسف وداود شيئا أخذا بعموم الحير ، وهي رواية عن مالك ، وقد أخرج مسلم من حديث ابن عباس رقعه ﴿ اذا دبغ الإهاب فقد طهر ﴾ ولفظ الشافعي والترمذي وغيرهما من هذا الوجه و أيمًا إهاب دبغ فقد طهر ، وأخرج مسلم إسنادها ولم يسق لفظها ، فأخرجه أبو قميم في و المستخرج ، من هذا الوجه باللفظ المذكور ، وفي لفظ مسلم من هذا الوجه عن ابن عباس . سأ لنا رسول الله علي عن ذلك فقال : دباغه طهوره ، وفي روأية البزار من وجه آخر قال ﴿ دَبَاغَ الاديم طهوره › وجزم الرافعي وبعض أهل الاصول أن هذا اللفظ ورد فى شاة ميمونة ، ولكن لم أقف على ذلك صريحًا مع ثوة الاحتمال فيه لكون الجميع من رواية

ابن عباسَ ، وقد تمسك بعمنهم مخصوص هذا السبب فقضر الجواز على المأكول لورود النعير في الشاة ، ويتقوى ذلك من حيث النظر بأن الدياغ لا يزيد في التعلمير على الذكاة ، وغير الماكول لو ذكى لم يطهر بالذكاة عند الاكثر فَكَذَلُكُ الدَّبَاغُ ، وأجاب من عمم بالتمسك بعموم اللفظ فهو أولى من خصوص السيب وبعموم الآذن بالمنفعة ، ولأن الحيوان طاهر ينتفع به قبل الموت فسكان الدباغ بعد الموت قائمًا له مقام الحياة واقه أعلم . وذهب قوم الى أنه لا بنتفع من الميتة بشيء سواء دبغ الجلد أم لم يدبغ ،وتمسكوا مجديث عبد الله بن عكيم قال : أمّانا كتاب رسول الله عليه قبل موته وأن لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب، أخرجه الشافعي وأحمد والاربعة وصحه ابن حبان وحسنه الترمذي ، وفي رواية الشافعي ولاحد ولآبي داود « قبل مو ته بشهر » قال الترمذي : كان أحمد يذهب اليه ويقول : هذا آخر الآمر ، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده ، وكذا قال الخلال نحوه ، ورد ابن حبان على من ادعى فيه الاضطراب وقال : سمع ان عسكم الكتَّاب بقرأ وسمعه من مشايخ من جمينة عن النبي علي فلا اضطراب . وأعله بعضهم بالانقطاع وهو مردود ، وبعضهم بكونه كتابا وايس بملة قادحة ؛ وبعضهم بان ابن أبي ليلي راويه عن ابن عكيم لم يسمعه منه لما وقع عند أبي داود عنه أنه و انطلق وناس معه الى عبد الله بن عكيم قال : فدخلوا وقعمت على الباب، فخرجوا الى فاخبور في ، فهذا يفتعني أن في السند من لم يسم ، واسكن صح تصريح عبد الرحمن ابن أبي ليلي بسياعه من ابن عكيم فلا أثر لهذه العلة أيضا ، وأقوى ما تمسك به من لم بأخذ بظاهره معارضة الاحاديث الصحيحة له وأنها عن سماع وهذا عن كتابة وأنها أصب مخارج ، وأقرى من ذلك الجمع بين الحديثين محمل الأماب على الجلد قبل الدباغ و أنه بعد الدياغ لا يسمى إما با إنما يسمى قر بة وغير ذلك ، وقد نقل ذلك عن أثمة اللغة كالنضر ابن شميل ، وهذه طريقة ابن شاهين وابن عبد البروالبيق ، وأبعد من جمع بينهما محمل النهى على جلد الكلب والخنزير لكرنهما لا يدبغان ، وكذا من حمل النهى على باطن الجله والإذن على ظاهره ، وحكى الماوردي عن بعضهم أن النبي على لمات كان لعبد اقه بن عكم سنة ، وهو كلام باطل فانه كان رجلا ، قوله ( حدثنا خطاب بن عثمان ) هو الفُوزَى بَفتَح الفاء وسكون الواو بعدمًا زاى ، ومحمد بن حمير بكسر المهملة وسكون الميم وفتح التحتّانية ، وأخطأ من قاله بالتصغير ، وهو قضاعي حمى ، وكذا شيخه والراوى عنه حميون مالم في البخاري سوى هذا الحديث ، إلا عمد بن حمير وله آخر سبق في المجرة الى المدينة ، فأما ثابت فوثقه ابن معين ودحيم ، وقال أحمد : أنا أتوقف فيه ، وساقً له ابن عدى ثلاثة أحاديث غرائب وقال المقبلي: لا يتنابع في حديثه ، وأما محمد بن حمير فو ثقه أيمنا ابن ممين ودحيم ، وقال أبو حاتم لا يحتج به ، وأما خطاب فوثقه الدارقطني وابن حبان لسكن قال ربما أخطأ ، فهذا الحديث من أجل هؤلاء من المتابعات لا من الآصول ، والآصل فيه الذي قبله ، ويستفاد منه خروج الحديث عن الغرابة ، وقد ادعى الخطيب تفرد هؤلاء الرواة به ، فقال بعد أن أخرجه من طريق عمر بن يحيي بن الحارث الحراتى و حدثنا جدى خطاب بن عثمان به هذا حديث عويز ضيق الخرج ، انهى . وقد وجدت لحمد بن حير فيه متابعا أخرجه الطبرانى من رواية عبد الملك بن محمد الصغائى عن ثابت بن عجلان ، ووجدت لخطاب فيهُ متا بما أخرجه الاسماعيلى من رواية على بن مجر عن محمد بن حمير ، ولابن عباس حديث آخر في المعنى سيأتى في الأيمان والنذور من طريق هُكرمة عنه عن سودة قالت . ما تت لنا شاة فدبغنا مسكها ، الحديث ، والمسك بفتح الميم وسكون المهملة الجلد ، وهذا غير حديث الباب جوما ، وهو عا يتأيد به من زاد ذكر الدباغ في الحديث ؛ وقد أخرجه أحد مطولا من

طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال « مانت شاة لسودة بنت زممة فقالت : يارسول الله مانت فلانة ، فقال : فلولا أخذتم مسكما ، فقالت : نأخذ مسك شاة قد مانت ؟ فقال : انما قال الله (قل لا أجد فيها أوحى الله عجرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميئة ﴾ الآية و انكم لا تطعمونه ، إن تدبغوه تنتفعوا به ، قال فأرسلت اليها فساخت مسكما فدبغته فاتخذت منه قربة . الحديث ، قوله ( بعنز ) بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاى هى الماعزة وهى الانثى من المعز ، ولا ينافى رواية سماك « مانت شاة ، لانه يطلق عليها شاة كالصائن

#### ٣١ - ياب المسك

٥٥٣٣ - وَرَشُنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثُنا عَبِدُ الواحد حدَّثَنا مُحارَة بن القَمْقاع عن أبى زُرْعة بن عمرو بن جرير عن أبى هريرة قال «قال رسولُ الله عَلَيْتِي ؛ ما من مَـكاوم يُكلَمُ فى سَبيل الله إلا جاء يومَ القيامةِ وكُلمهُ يَدْمَى ، النَّونُ لَونُ دَم ، والرِّمع ربحُ مِسك »

قوله ( باب المسك ) بكمر الميم الطيب المعروف ، قال الكرمائي مناسبة ذكره في الذبائح أنه فعنلة من الظبي . قلت : ومناسبته الباب الذي قبله وهو جلد الميئة أذا دبغ تطهر بما سأذكره ، قال الجاحظ : هو من دوية تمكون في الصين تصاد لنو الجها وسررها ، قاذا صيدت شدت بعصائب وهي مدلية يجتدع فيها دمهها ، قاذا ذبحت قورت السرة التي عصبت ودفنت في الشعر حتى يستحيل ذلك الدم المختنق الجامد مسكا ذكيا بعد أن كان لايرام من النتن ، ومن ثم قال القفال : انها تنديغ بما فيها من المسك فعطهر كا يطهر غيرها من المدبوغات ، والمشهور أن فزال المسك كالظبي لكن لوئه أسود وله نابان لطيفان أبيهنان في فحكه الاسفل ، وان المسك دم يحتمع في سرته في وقت معلوم من السنة فاذا اجتمع ورم الموضع فرض الفزال الى أن يسقط منه ، ويقال إن أهل تلك البلاد يحملون لها أو تادا في اليرية تحتك بها ليسقط . و نقل إبن الصلاح في « مشكل الوسيط » أن النالجة في جوف الظبية كالانفحة في جوف الجدى ، وعن على بن مهدى الطبرى الشافي أنها تلقيها من جوفها كما تلق الدجاجة البيضة ، و يمكن الجمع بأنها تلقيها من سرتها فتتملق بها الى أن تحتك ، قال النووى : أجموا على أن المسك طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب ، من سرتها فتتملق بها الى أن تحتك ، قال النووى : أجموا على أن المسك طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب ، من سرتها فتتملق بها الى أن تحتك ، قال النووى : أجموا على أن المسك طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب ، وبحوز بيعه ، و نقل أصحابنا عن الشيعة فيه مذهبا باطلا وهو مستشني من القاعدة : ما أبين من حى فهو ميت اه ، وحكى ابن التين عن ابن شعبان من المالكية أن فارة المسك انما تؤخذ في حال الحياة أو بذكاة من لا تصح ذكاته من الكفرة ، وهي مع ذلك محكوم بطهارتها لانها تستحيل عن كونها دما حتى تصير مسكا كما يستحيل الدم الى العمم فيما أكله ، ولميست بحيوان حتى يقال نجست بالموت ، وانما هي شيء يحدث بالحيوان كالبيعض ، وقد أجمع فيطهر و يمل أكله ، ولميست بحيوان حتى يقال نجست بالموت ، وانما هي شيء يحدث بالحيوان كالميسون مقد المحمود الميسون من الماكية أو وقد أجمع

المسلمون على طهارة المسك إلا ما حكى عن عمر من كراهته ، وكذا حكى ابن المنذر عن جاعة تم قالى : ولا يصح المنع فيه إلا عن عطاء بناء على أنه جزء منفصل ، وقد أخرج مسلم فى أثناء حديث عن أبى سعيد أن النبي كالله قال و المسك أطيب الطيب ، وأخرجه أبو داود مقتصرا منه على هذا القدر . قوله ( ما من مكلوم ) أى مجروح (وكله) بغتم الكاف وسكون اللام ( يدى ) بفتح أرله وثالثه ، وقد تقدم شرح هذا الحديث فى كتاب الجهاد ، قال المنووى : ظاهر قوله و فى سبيل الله ، اختصاصه بمن وقع له ذاك فى قتال الكفار ، لكن يلتحق به من قتل فى حرب البغاة وقطاع الطريق وإقامة المعروف لاشتراك الجميع فى كوتهم شهداء ، وقال ابن عبد البر أصل الحديث فى الكفار ويلتحق هؤلاء بهم بالمعنى ، لقوله كمالة ون من قتل دون ماله فهو شهيد » وتوقف بعض المتأخر بن فى دخول من قال دون ماله لائه يقصد صون ماله بداعية الطبع ، وقد أشار فى الحديث الى اختصاص ذلك بالخلص حيث قال و واقه أعلم بمن يمكلم فى سبيله ، والجواب أنه يمكن فيه الاخلاص مع إرادة صون المال ، كأن يقصد بقتال من واقد أعلم بمن يمكلم فى سبيله ، والجواب أنه يمكن فيه الاخلاص مع إرادة صون المال ، كأن يقصد بقتال من أواد أخده منه صون الذى يقاتله عن ارتمكاب المصية وامتثال أس الشارع بالدفع ، ولا يحضن القصد للمون المال ، فهو كن قاتل لتكون كلة الله عن ادتمكا الماليا مع تشوفه الى الغنيمة ، قال ابن المنبي : وجه استدلال البخارى بهذا المال ، فهو كن قاتل المناف وكم يحسن النشيل به فى هذا المقام ، وقد تقدم شرح حديث أن موسى فى الجليس الصالح فى أو اتل المبيوع ، وقوله فيه و يحذيك ، بضم أوله ومهملة ساكنة وذال معجمة مكسورة أى يعطيك وزنا ومهنى فى أو اتل المبيعة مكسورة أى يعطيك وزنا ومهنى فى أو اتل المبيعة مكسورة أى يعطيك وزنا ومهنى فى أو اتل المبيعة مكسورة أى يعطيك وزنا ومهنى

### ٣٢ - إس الأدئب

٥٥٣٥ - طَرَشُنَ أَبُو الوَ لِهِ حَدَّ ثَنَا شُعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضى اللهُ عنه قال و أَنفَجْنا أَرنَبَا ونحن بمر " الظهرانِ ، فسَمَى القومُ فلَنِهوا ، فأخذتها فجثت بها الى أبى طلحة فذبحها فبَعث بور كَها \_ أو قال بفَخِذَ بِها \_ إلى النبِّ عَلَيْ ، فَقَهلها »

قوله (باب الارنب) هو دويبة ممروفة تشبه العناق لكن في رجليها طول بخلاف يديها ، والارنب اسم جنس للذكر والانثى ، ويقال للذكر أيمنا الحزز وزن عمر بمجمات ، وللانثى عكرشة ، والصغير خرنق بكسر المعجمة وسكون الراء وفتح النون بعدها قاف ، هذا هو المشهور . وقال البعاحظ : لا يقال أرنب الا اللانثى ، ويقال إن الأرنب شديدة العجن كشيرة الشبق وأنها تكون سنة ذكرا وسنة أنثى وانها تحييض ، وسأذكر من خرجه ، ويقال إنها تنام مفتوحة الدين . قوله (أنفجنا) بفاء مفتوحة وجيم ساكنة أى أثرنا ، وفي رواية مسلم واستنفجنا ، ومقال إن استفعال منه ، يقال نفج الارنب اذا ثار وعدا ، وانتفج كذلك ، وأنفجته اذا أثرته من موضعه ، ويقال إن الانتفاج الاقشعرار فسكان المعنى جعلناها بطلبنا لها تنتفج ، والانتفاج أيضا ارتفاع الشعر وانتفاشه . ووقع في الانتفاج الاقترار فسكان المعنى جعلناها بعلينا الخبر لآن فيه أنهم سعوا في طلبها بعد ذلك ، فلو كانوا شقوا بطنها بأنه تصحيف ، وبأنه لا يصح معناه من سياق الخبر لآن فيه أنهم سعوا في طلبها بعد ذلك ، فلو كانوا شقوا بطنها كف كانوا محتاجون الى السمى خلفها . قوله ( بمر الظهران ) مر بفتح المم وتشديد الراء ، والظهران بفتح المعجمة بلفظ تثنية الظهر ، اسم موضع على مرحلة من مكه ، وقد يسمى باحدى الكلمة ين تخفيفا ، وهو المكان الذى بلفظ تثنية الظهر ، اسم موضع على مرحلة من مكه ، وقد يسمى باحدى الكلمة ين تخفيفا ، وهو المكان الذى

تسميه عرام المصربين بعلن مرو والصواب مر يتقديد الراء . قول ( قسمي القوم فلفيوا ) بمعجمة وموحدة أي تعبوا وزنه ومعناه ، ووقع بلفظ ، تعبوا » في دواية السكشميهي ، ونقتم في الحبة بيان ما وقع للهاودي فيه من غلط. قوله ( فأخذتها ) زاد في الهبة , فادركتها فأخذتها ، ولمسلم ، قسميت حتى أدركتها ، ولابي داود مر. طريق حاد بن سلمة عن عشام بن زيد و وكنت غلاما حزورا ، وهو بفتح المهملة والزاى والواو المشددة بعدها راء ويجوز سكون الزاى وتخفيف الواو وهو المرامق • قوله ( الى أبي طلحة ) وهو زوج أمه . قوله ( فذبهما ) زاد فى رواية الطيالسي «بمروة، وزادنى وواية حاد المذكورة ،فشويتها، • قوله (فبعث بوركيها أو قال بفخذيها) هو شك من الوارى ، وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الهبة ، ووقع في رواية حماد وبمجزها ، قولِه (فقبلها) أي الهدية ، وتقدم في الهبة من هذا الوجه . قلت وأكل منه ؟ قال : وأكل منه، ثم فال : فقبله ، وللترمذي من طريق أبي داود الطيا لسي فيه . فأكله ، قلت : أكله ؟ قال قبله ، وهذا الرَّديد لمشام بن زيد وقف جده أنسا على قوله . أكله ، فكأنه توقف في الجوم به وجوم بالقبول ، وقد أخرج الدارقطني من حديث عائشة ﴿ أَهْدَى الْيُ رَسُولُ اللَّهِ ۖ أَرْبُ وَأَنَا نائمة غياً لى منها العين ، فلما قت أطعمني ، وهذا لو صح لاشعر بأنه أكل منها ، لكن سنده ضعيف . ووقع في و الهداية ، للحنفية أن النبي ﷺ أكل من الارتب حين أهدى اليه مشوبا وأمر أصحابه بالاكل منه ، وكمأنه تلقاه من حديثين : فأوله من حديث الباب وقد ظهر ما فيه ، والآخر من حديث أخرجه النسائى من طريق موسى بن طلحة عن أبى هريرة و جاء اعرابي الى النبي الدنب فد شواها فوضعها بين يديه ، فأمسك وأمر أصحابه أن يأكلوا ، ورجاله ثقات ، إلا أنه اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافاكشيرا . وفي الحديث جواز أكل الارنب ومو قول العلماء كافة إلا ما جاء في كراهتها عن عبد الله بن عمر من الصحابة وعن عكرمة من النابعين وعلى محمد بن أبى ليل من الفقهاء ، واحتج بحديث خزيمة بن جزء وقلت يارسول الله ، ما تقول في الارئب ؟ قال لا آكله ولا أحرمه ، قلت فائى أ كل مالا تحرمه ، ولم يارسول الله ؟ قال نبئت أنها تدى ، وسنده صعيف ، ولو صح لم يكن فَيُه دلالة على الكرامة كا سيأتى تقريره في الباب الذي بعده ، وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بلفظ . جيء بها الى النبي عَلَيْ فَلَمْ يَا كُلُهَا وَلَمْ يَنْهُ عَنْهَا ۚ وَعَمَّ أَنْهَا تَحْيَضَ ﴾ أخرجه أبو داود ، وله شاهد عن حمر عند إسحق بن راهو يه في مسنده ، وحكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرمها ، وغلطه النووي في النقل عن أبي حنيفة . وفي الحديث أبيضا جواز استثارة الصيد والفدو في طلبه ، وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رفعه « من اتبع الصيد غفل، فهو محمول على من واظب على ذلك حتى يشغله عن غيره من المصالح الدينية وغيرها. وفيه أن آخذ الصيد يملسكه بأخذه ولا يشاركه من أثاره ممه . وفيه هدية الصيد وقبولها من الصائد وإهداء الشيء اليسير للكبير القدر اذا علم من حاله الرضا بذلك . وفيه أن ولى الصِّي يتصرف فيما يملـكه الصبي بالمصلحة . وفيه استثبات العالب شيخه عما يقع في حديثه بما يحتمل أنه يصبطه كما وقع لهمام بن زيد مع أنس رضي الله عنه

#### ٣٣ - باب النب

٥٣٦٥ - مَرْشُنَا موسى بنُ إسماعيلَ حدَّثنا عبدُ العزيز بن مسلم حدَّثنا عبدُ الله بن دينار قال سمتُ ابن عمرَ رضى اللهُ عنهما يقول • قال النبيُّ مَلِيكُ : العنَّب لستُ آكَاهُ ولا أُحرَّمه »

قوله ( باب الصب) هو دويبة تشبه الجرذون ، لكنه أكبر من الجرذون ، ويكنى أباحسل بمهملتين مكسورة ثم ساكنة ، ويقال للانق ضبة ، وبه سميت القبيلة ، وبالخيف من منى جبل يقال له ضب ، والضب دا. في خف البعير ، ويقال إن لأصل ذكر العنب فرعين ، ولهذا يقال له ذكران . وذكر ابن خالويه أن العنب يعيش سبعمائة سنة ، وأنه لا يشرب الما. ، ويبول في كل أربعين يوما فطرة ، ولا يسقط له سن ، ويقال بل أسنانه قطعة واحدة ، وحكى غيره ان أكل لحمه يذهب العطش ، ومن الأمثال , لا أفعل كذا حتى يرد الضب ، يقوله من أراد أن لايفعل الشيء لأن العنب لا يرد بل يكتنى بالنسيم وبرد المواء ، ولا يخرج من جعره فى الشتاء . وذكر المصنف فى الباب حديثين : الأول حديث ابن عمر ، قوله ( الضب لست آكليه ولا أحرمه )كذا أورده مختصرا ، وقد أخرجه مسلم من طريق اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار بلفظ . سئل النبي علي عن العنب ، فقال : ٢٧ كله ولا أحرمه ، ومن طريق نافع عن ابن عمر و سأل رجل رسول الله على ، زاد في رواية عن نافع أيضا و وهو على المنبر، وهذا السائل محتمل أن يكون خزيمة بن جوء ، فقد أخرج ابن ماجه من حديثه وقلت يارسول الله ما تقول ؟ فقال : لا آكله ولا أحرمه ، قال : قلت فانى آكل ما لم تحرم ، وسنده ضميف ، وعند مسلم والنسائى من حديث أبي سعيد د قال رجل: يارسول الله انا بأرض مضبة ، فا تأمرنا ؟ قال : ذكر لى أن أمة من بني اسرائيل مسخت ، فلم يأمر ولم ينه ، وقوله « مضبة ، بضم أوله وكسر المعجمة أىكثيرة الضباب ، وهذا يمكن أنْ يفسر بثابت بن وديمة ، فقد أخرج أبو داود والنسائي من حديثه قال د أصبت ضبابًا فشويت منها ضبا ، فأثليت به رسول الله سَلِيْجُ فَأَخَذَ عُودًا فَعَدَ بِهِ أَصَابِعَهُ ثُمْ قَالَ : إنْ أُمَـــة مِنْ بَنِي اسرأتيل مسخت دواب في الارض ، وانى لا أدرى أى الدواب هي ، فلم يأكل ولم ينه ، وسنده صحيح . الحديث الثانى ، قولِه ( عن أبي أمامة بن سهل ) أى ابن حنيف الانصارى ، له رؤية ولابيه محبة ، وتقدم الحديث فى أوائل الاطعمة مَن طريق بوئس بن يزمد هن ابن شهاب قال ، أخبرنى أبو أمامة ، . ﴿ لِهِ ﴿ عَنْ عَبِدُ اللَّهِ بِنَ عَبَاسَ عَنْ خَالَدٌ بِنَ الْوَلَيدُ ﴾ في رواية يونس المذكورة , ان ابن عباس أخبره أن خالد بن الوليد المذي يقال له سيف الله أخبره ، وهذا الحديث بما اختلف فيه على الزهرى هل هو من مسند ابن عباس أو من مسند خالد ، وكذا اختلف فيه على مالك فقال الاكثر عن ابن عباس عن خالد، وقال يحيي بن بكير في د الموطأ ، وطائفة عن مالك بسنده عن ابن عباس وعالد أنهما دخلا ، وقال يحيي بن يحيي التميمي عن مالك بلفظ د عن ابن عباس قال : دخلت أنا وخالد على النبي علي ، أخرجه مسلم عنه وكدنا أخرجه من طريق عبد الرزاق عن مممر عن الزهري بأفظ د عن ابن عباس قال : أنَّى الذي عليه ونحن في بيت ميمونة بضبين مشويين

وقال هشام بن يوسف عن معمر كالجمهور كما تقدم في أوائل الاطعمة ، والجمع بين هذه الروايات أن ابن عباس كان حاضرًا للقصة في بيت خالته ميمونة كما صرح به في إحدى الروايات ، وكمَّاله استثبت خالد بن الوليد في شيء منه لكرنة الذي كان باشر السؤال عن حكم الضب وباشر أكله أيضا ، فـكان ابن عباس ربما رواه عنه ، ويؤيد ذلك أن عمد بن المنهكدر عدث به عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس قال و أتى النبي بالله وهو في بيت ميمونة وعنده عاله بن الوليد بلحم ضب ، الحديث أخرجه مسلم ، وكذا رواه سعيد بن جبير عن أبن عباس فلم يذكر فيه خالدا ، وقد تقدم في الأطمعة . قوله ( أنه دخل مع رسول علي بيت ميمونة ) زاد يونس في روايته وهي خالته وخالة ابن عباس ، قلت : واسم أم خالد لبابة الصغرى ، واسم أم آبن عباس لبابة الكيرى وكانت تكنى أم الفعنل با بنها الفعنل ابن عباس ، وهما أخدًا ميمونة والثلاث بنات الحادث بن حون بفتح المهملة وسكون الواى الملالي قوله . (فأتي بعنب عنوذ ) بمهملة ساكنة ونون مضمومة وآخره ذال معجمة أي مشوى بالحجارة المحماة ووقع في رواية معمر بضب مشوئ ، والمحنوذ أخص والحنيذ بمعناه ، زاد يونس في روايته و قدمت به أختها حفيدة ، وهي بمهملة وقاء مصغر ومضى فى دواية سميد بن جبير و ان أم حفيدة بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس أهدت للنبي باللج ممنا وأقطا وأضباً ، وفي رواية عوف عن أبى بشر عن سميد بن جبير عند الطحاوى و جاءت أم حفيدة بعنب وقنفذ ، وذكر القنفذ فيه غريب ، وقد قبل في اسمها هز بلة بالتصغير وهي رواية الموطأ من مرسل عطاء بن يسار ، فإن كان محفوظا فلمل لها اسمين أو امم ولقب ، وحكى بمض شراح العمدة في اسمها حيدة بميم وفي كنيتها أم حيد بميم بغير هاء ، وفي رواية بهاء وبفاء و اسكن براء بدل الدال و بعين مهملة بدل الحاء بغير هاء ، وكام ا تصحيفات . قوله (فأهوى) زاد يونس و وكان رسول الله ﷺ قل ما يقدم يده لطعام حتى بسمى له ، وأخرج إسمق بن راهويه والبيهتي في و الشعب ، من طريق يزيد بن الحو تكية عن عمر رضي الله عنه و أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه بأرنب يمديها اليه ، وكان الذي ﷺ لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبها فيأكل منها من أجل الشاة التي أهديت اليه بخيير، الحديث وسنده حسن · قوله ( فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله ﷺ بما يريد أن يأكل ، فقالوا : هو ضب ) في رواية يونس د فقاآت امرأة من النسوة الحضور : أخبرن رسول الله علي بما قدمتن له ، هو الضب يارسول الله ، وكأن المرأة أرادت أن غيرها يخبره ، فلما لم يخبروا بادرت هي فأخبرت ، وسيأتي في . باب إجازة خبر الواحد ، من طريق الشعبي عن ابن عمر قال دكان ناس من أصحاب الذي ﷺ فيهم سعد يعني ابن أبي وقاص فذهبوا بأكلون من لحم فنادتهم أمرأة من بمض أزواج الني على ، ولمسلم من طريق يزيد بن الاصم ، عن ابن عباس أنه بينها هو عند ميمونة وعندها الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى إذ قرب اليهم خوان عليه لحم ، فلما أراد النبي إلى أن يأكل قالت له ميمونة : انه لحم ضب ، فكف يده ، ، وعرف بهذه الرواية أسم التي أبهمت في الرواية الآخرى ، وعند الطبر انى في و الاوسط ، من وجه آخر صحيح و فقالت ميمو نة أخبروا رسول الله علي ما هو ، . قوله ( فرفع يده ) زاد يونس و عن الصب ، ويؤخذ منه أنه أكل من غير الصب بماكان قدم له من غير الصب ، كَمْ تَفَدَّمُ أَنَّهُ كَانَ فَيه غير الضب ، وقد جا. صريحا في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس كما تقدم في الاطمية ، قال فأكل الانط وشرب اللبن • قوله ( لم يكن بأرض قومى ) في دواية يزيد بن الاصم • هذا لحم لم آكله تعلى قال ابن العربي : اعترض بعض الناس على هذه اللفظة , لم يكن بأرض قومي ، بأن الصباب كثيرة بأرض الحجاز ،

قال ابن العربي : فان كان أراد تكذيب الخبر فقد كذب هو ، فانه ليس بارض الحجاز منها شيء ، أو ذكرت له بغير أسمها أو حدثت بعد ذلك . وكذا أنكر ابن عبد البر ومن تبعه أن يكون بهلاد الحجاز شي. من الصباب . وما حولها ، ولا يمنع ذلك أن تـكون موجودة بسائر بلاد الحجاز ، وقدوقع في رواية يزيد بن الاصم عند مسلم و دعانا عروس بالمدينة فقرب الينا ثلاثة عشر صبا ، فآكل و نارك ، الحديث ، فبهذا يدل على كثرة وجدانها بتلك الديار . قوله ( فأجدى أعافه ) بعين مهملة وفاء خفيفة أى أشكره أكله ، يقال عفت الشيء أعافه ، ووقع في رواية سعيد بن جبير و فتركمن النبي مِنْكُمُ كالمتقذر لهن ، ولوكن حراما لما أكان على مائدة النبي رَكِمُ ولما أمر بأكلهن ، كذا أطلق الامر وكأنه ثلقاء من الإذن المستفاد من التقرير ، فأنه لم يقع في شيء من طرق حديث ابن عباس بصيغة الآمر إلا في رواية يزيد بن الاصم عند مسلم فان فيها « نقال لهم كار ا ، قا كل الفصل وخالد و المرأة، وكذا في رواية الشعبي عن ابن عمر و فقال الذي ﷺ كلوا وأطعموا فانه حلال \_ أو قال لا بأس به \_ و لكنه ليس طعامي ۽، و ق هذا كله بيان سبب ترك النبي ﷺ وأنه بسبب أنه ما اعتاده ، وقد ورد لذلك سبب آخر أخرجه مالك من مرسل سليمان بن يسار فذكر معنى حديث ابن عباس وفي آخره و فقال الذي 🚓 : كلا - يعني لخالد وابن عباس ـ فانني يحضرنى من الله حاضرة ، قال المازرى يعنى الملائكة ، وكان للحم العنب رَيِّحًا فترك أكله لأجل ربحه ، كما نرك أكل الثوم مع كونة حلالاً . قلت : وهذا إن صح بمكن خمه إلى الأول ويكون انركه الاكل من الضب سَببان . قيله (قال خالد فاجتروته ) بجيم و داءين ، هذا هو المعروف في كتب الحديث ، وضبطه بعض شراح و المهذب ۽ بزاي قبل الراء وقد غلطه النووَى . قوله ( ينظر ) زاد يونس فى روايته « الى ، . رنى هذا الحديث من الفوائد جواز أكل الصنب ، وحكى عياض حن قوم تحريمه وعن الحنفية كراهته وأنسكر ذلك النووى وقال: لا أظنه يصح عن أحد ، فان صح فهو محجوج بالنصوص و باجماع من قبله . قلت : قد نقله ابن المنذر عن على ، فاى إجماع يكون مع مخالفته ؟ و نقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم، وقال الطحاوي في ، معاني الآثار ، : كرد قوم أكل الصب ، منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ، قال : واحتج محمد بحديث عائشة . ان الني على أهدى له ضب فلم يأكله ، فقام عليهم سأثل ، فارادت عائشة أن تعطيه ، فقال لهــــا رــول الله ﷺ : أَتَعطينُه مالا تَأْكُلين ، ؟ قال الطحاري : ما في هذا دليل على الكرامة لاحتمال أن تكون عافته ، فاراد النبي على أن لا يكون ما يتقرب به الى الله إلا من خـير الطمـام ، كا نهى أن يتصـدق بالتمر الردى. اه . وفـد جَاهُ عن النبي عليه أنه نهمي عن العنب أخرجه أبو داود بسنـــه حسن ، فانه من رواية اسماعيــل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عتبة عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل ، وحديث ابن عياش عن الشاميين قرى ، وهؤلا. شاميون ثقات ، ولا يغتر بقول الخطابي: ليس إسناده بذاك ، وقول ابن حزم: فيه ضعفاء وبجمولون ، وقول البيهق: تفرد به اسماعيل بن عياش وليس محجة ، وقول ابن الجوزى: لا يصح . فن كل ذلك تساهل لا يخنى ، فان رواية ، إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخارى وقد صحح الترمذي بعضها ، وقد أخرج أبر دارد من حديث عبدُ الرحمٰن بن حسنة و نزلنا أرضا كثيرة الصباب، الحديث، وفيه انهم وطبخوا منها فقال النبي ﷺ: ان أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض فاختى أن تكون هذه . فا كفترها ، آخرج ، أحد وصحه ابن حبان والطحاوي وسند، على شرط الشيخين إلا الصحاك فلم يخرجا له . وللطحاوى من وجه آخر عن زيد بن وهب وو افقه الحادث بن مالك ويزيد بن أبى زياد ووكيعَ في آخره « فقيل له ان الناس قد اشتووها وأكاوها ، فلم يأكل ولم ينه عنه ، والاحاديث الماضية وإن دلت على الحل تصريحًا وتلويمًا نصا وتقريرًا ، فالجمع بينها وبين هذا حل النهى فيه على أول العال عند تجويز أن يكون بما مسخ وحينتذ أمر بإكفاء القدور ، ثم توقف فلم ياس به ولم ينه عنه ، وحمل الاذن فيه على ثانى الحال A علم أن المسوخ لا نسل له ، ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأ كله ولا يحرمه ، وأكل على مائدته فدل على الاباحة ، وتسكون السكرامة للتنزية في حق من يتقذره ، وتحمل أحاديث الآباحة على من لا يتقذره ، ولا يلزم من ذلك أنه يكره مظلقاً . وقد أفهم كلام ابن العربي أنه لا يحل في حق من يتقذوه لما يتوقع في أكله من العنرر وهذا لا يختص بهذا ، ووقع في حديث يزيد بن الاصم وأخدت ابن عباس بقصه الضب ، فأكثر القوم حوله حتى قال بعضهم : قال دسول الله عليه الله ولا أنهى عنه ولا أحرمه ، فقال ابن عباس : بنس ما قلتم ، ما بعث نبي الله إلا محرما أو محللاً ، أخرجه مسلم . قال ابن العربي : ظن ابن عباس أن الذي أخرَ بقوله عليه لا آكله أواد لا أحله فأنسكر عليه لآن خروجه من قسم الحلال والحرام عمال . وتعقبه شيخنا في • شرح الترمذَّى ، بان الشيء اذا لم يتضح إلحاقه بالحلال أو الحرام يكون من الشبهات فيكون من حكم الشيء قبل ورود الشرح ، والأصح كما قال النووى أنه لايمكم عليها محل ولا حرمة . قلت : وفي كون مسألة الكتاب من هذا النوع نظر ، لأن هذا إنما هو اذا تعادض الحسكم عَلَى الجَهْدِ ، أما الشارع إذ سئل عن واقعة فلابد أن يذكر فيها الحسكم الشرعى ﴿ وَهَذَا هُوَ الذِي أُرادِهُ ابن العربِي وجعل محط كلام ابن عباس عليه. ثم وجدت في الحديث زيَّادة لفظة سقطت من رواية مسلم وبها يتجه ازكار ابن عباس ويستمنى عن تأويل ابن العربي لا آكله بلا أحله وذلك أن أبا بكر بن أبي شيبة وهو شيخ مسلم فيه أخرجه في مسئله بالسند الذي سافه به عند مسلم فقال في روايته و لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحله ولا أحرمه ، ولعل مسلما حذفها عمدا لشذوذها ، لأن ذلك لم يقع في شيء من الطرق لا في حديث ابن عباس ولا غيره ، وأشهر من روى عن النبي ﷺ ولا آكله ولا أحرمه ، أبن عمر كما تقدم ، وليس في حديثه و لا أحله ، بل جاء التصريح عنه بأنه حلال قلم تثبت هذه اللفظة وهي قوله ۽ لا أحله ، لائها وان كانت من رواية يزيد بن الاصم وهو ثقة لسكنه أخبر بها عن قوم كانوا عند ابن عباس فـكانت دواية عن مجهول ، ولم يقل يزيد بن الامم إنهم صحابة حتى يغتفر عدم تسميتهم . واستدل بعض من منع أكله مجديث أبى سعيد عند مسلم أن النبي على قال دذكر لى أن امة من بني إسرائيل مسخت، وقد ذكرته وشواهده قبل ، وقال العابرى : ليس في الحديث الجوم بأن الضب بما مسخ ، و إنما خشى أن يكون منهم فتوقف عنه ، وانما قال ذلك قبل أن يعلم الله تعالى نبيه أن المسوخ لا ينسل ، وبهذا أجاب الطحاوى ثم أخرج من طريق المعرود بن سويد عن عبد الله بن مسمرد قال ﴿ سَمُّلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن القردة والحنازير أهي بما مسخ ؟ قال : ان أقه لم يهلك قوماً . أو يمسخ قوماً ـ فيجمل لهم فسلا ولا عاقبة ، وأصل هذا الحديث في مسلم ، وكأنه لم يستحضره من صحيح مسلم ، ويتعجب من ابن العربي حيث قال : قوله إن الممسوخ لاينسل دعوى ، فانه أمر لايعرف بالعقل وانما طريقه النقل ، وليس فيه أمر بعول عليه.كذا قال ثم قال الطحاوى بعد أن أخرجه من طرق ثم أخرج حديث ابن عمر : فثبت بهذه الآثار أنه لا بأس بأكل الضب ، وبه أقول . قال : وقد احتج محد بن الحسن لأسحابه محديث عائفة ، فسافه الطحاوى من طريق حماد بن سلة عن حاد بن أبي سليان عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة

و أهدى النبي ﷺ فلم يا كله ، فقام عليهم سائل ، فارادت عائشة أن تعطيه فقال لما: أتعطب مالا تأكلين ، ؟ قال محد : دل ذلك على كراهته لنفسه و لغيره وتعقبه الطحارى باحتمال أن يكون ذلك من جنس ماقال الله نعالى ﴿ و استم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ﴾ ثم ساق الآحاديث الدالة على كراهة النصدق محصف التمر، وقد مرذكرها في كتتاب الصلاة في و باب تعليق القنو في المسجد، ومحديث البراء وكابرا يحبون الصدقة باردا تمره ، فنزلت ﴿ أَنفقُوا مِن طيبات ما كسبتم ﴾ الآية . قال : فلهذا المعنى كره لعائشه الصدقة بالصب لا الكونه حراما أه . وهذا يُدل على أنه فهم عن عمد أن الكرامة فيه للتحريم ، والممروف عن أكثر العنفية فيه كراهة التنزية - وجنح بمضهم الى التحريم وقال : اختلفت الآحديث وتعذرت معرفة المتقدم فرجعنا جانب النحريم تقليلا للنسخ اه . ودعواه التعذر عنوهة لما تقدم واقه أعلم . ويتعجب من ابن العربي حيث قال : قولهم إن المسوخ لا ينسل دءوى ، فانه أمر لا يعرف بالعقل وإنما طريقه النقل. و ليس قيه أمر يمول عليه ، كذا قال وكأنه لم يستحضره من صبح مسلم ، ثم قال : وهلى تقدير ثبوت كون العنب ممسوخا فذلك لا يفتضى تحريم أكله لأن كونه آدميا قد زال حكمه ولم يبقُ له أثر أصلاً . وإنما كره ﷺ الأكل منه لما وقع عليه من سخط الله كما كره الشرب من مياه تمود اه . ومسألة جواز أكل الآدى اذا مسخ حيوانا مأكولا لم أرها في كتب فقهائنا . وفي الحديث أيضا الإعلام بما شك فيه لايضاح حكمه ، وأن مطلق النفرة وعدم الاستطابة لا يستلُّوم النَّحريم ، وأن المنقول عنه ﷺ أنه كان لا يعيب الطعام اتما هو فيها صنعه الآدى لئلا ينكسر خاطره وينسب الى التقصير فيه ؛ وأما الذي خلق كـذلك فليس نفور الطبع منه ممتنعاً . وفيه أن وقوّع مثل ذلك ليس بمعيب عن يقع منه خلافا لبعض المتنطعة . وفيه أن الطباع تختلف في النفور عن بعض المأكولات ، وقد يستنبط منه أن اللحم اذا أنتن لم يحرم لأن بعض الطباع لا تعافه . وفيه دخول أقارب الزوجة بيتها اذا كان بإذن الزوج أو رضاء ، وذهـل أبِّ عبدالبر هنا ذهولا فاحشا فقال : كان دخول عالمه بن الوليسند بيت النبي على في هذه القصة قبل نزرل الحجاب ، وغفل عما ذكره هو أن إسلام عالمه كان بين عمرة القضية والفتح ، وكأن الحجاب قبل ذلك اتفاقا ، وقد وقع في حديث الباب . قال عالم : أحرام هو يا رسول الله ، ؟ فلوكانت القصة قبل الحجاب لـكانت قبل إسلام خالد ، ولوكانت قبل إسلامه لم يسأل عنَ حــلال ولاحرام ، ولا عاطب بقوله يا وسول الله . وفيسه جواز الآكل من بيت القريب والصهر والصديق ، وكمأن عالدا ومن وافقه في الاكل أرادوا جبر قلب الذي أهدته ، أو اشحقق حـكم الحل ، أو لامتثال قوله علي وكلوا ، وفهم من لم يأكل أن الآمر فيه للاباحة . وفيه أنه علي كان يؤاكل أحماله ويأكل اللحم حيث تيسر ؛ وأنه كان لا يصلم من المغيبات الا ماعلمه الله تعالى . وفيه وفور عقل ميمومة أم المؤمنين وعظيم نصيحتها النبي علي ، لانها فهمت مظنة نفوره عن أكله بما استقرت منسه ، فخديت أن يكون ذلك كمذلك فيتأذَّى بأكلمه لا ستقذاره له فصدقت فراستها . و يؤخذ منه أن من خشى أن يتقذر شيئًا لا ينبغي أن يدلس له لئلا يتضرر به ، وقد شوهد ذلك من بعض النامق

٣٤ - باسيد إذا وقد القارة في السن الجامد أو الذائب والمحدد الله بن عبد الله بن الله بن عبد الله بن عب

عُنْبة أنه سمم ابن عَبْلس يحدِّنه عن ميمونة أن فأرة وَقَمَت في سمن فمانَت ، فَسُئِل النبي عَلَيْهُ عَنها فقال : ألقوها وما حَوِلُما ، وكلوه » . قيل لسفيان : فان مَمسرا يحدثه « من الزهرى عن سعيد بن المسيَّب من أبي هريرة » قال : ما سمت الزهرى " يقول إلا « عن مُعبَيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي على ، ولقد سمته منه مِمارا

٥٥٣٩ - وَرَثُنَ عَبْدَانُ أَخْبَرُنَا عَبْدُ الله عن يُونَسَ عن الزهريّ عن الدابةِ تَمُوتُ فَى الزيت والسّمَن ، وهو جامد أو غيرُ جامد ، الفارةِ أو غيرها ، قال : بَلَمْنَا أَنَّ رسول اللهِ عَلَى أَمْرِبْفارة ماتت فى سَمْن فاص بِمَا قَرُبُ مِمْا فَطُرُح ، ثم أَ كِل ﴾ عن حديث ِ هُبَيْد الله بن عبدِ الله

• ٥٥٤٠ - مَرْشُ عبدُ العزيز بنُ عبد الله حد ثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عبد الله عن ابن عبد الله عن ابن عبد الله عن ابن عبد الله عن مَيمونة وضى الله عنهم قالت « مُثل النبي عَلَيْهُ عن فارة مِعطت في سمن ، فقال : ألقوها وما حَولها ، وكلوه ،

قولِه ( باب اذا وقعت الفاَّدة في السمن الجامد أو الذائب ) أي حل يفترق الحسكم أو لا بموكماً له ترك الجوم بِذَلَكَ لَفُوهَ الاَحْتَلَافَ ، وقد تقدم في الطهارة مايدل على أنه يختار أنه لا ينجس إلا بالتغير ، ولعل هذا هو السر ف إيراده طريق بونس المشعرة بالتفصيل. فؤله (عن ميمونة ) تقدم في أواخر كتاب الوضوء بيان الاختلاف فيه على الزهرى في إثبات ميمونة في الاسناد وعدمه ، وأن الراجح إثباتها فيه ، وتقدم هناك الاختلاف على مالك فى وصله وانتطاعه . قوله ( فقال ألفوها وماحولها ) هكذا أورَّده أكثر أحمـاب ابن عبينة عنه ووقع في مسند إسحق بن راهويه ومن طريقه أخرجه ابن حيان بلفظ ء ان كان جامدا فأ لقوها وما حولها وكلوه ، وإن كان ذا ثبا فلا تقربوه، وهذه الزيادة في رواية ابن عيينة غريبة وسيأتى القول فيها . قوله (قيل لسفيان) القائل لسفيان ذلك هو حل ابن المديني شبخ البغادى ، كذلك ذكره ف عله . قول ( قان معدرا يحنث به الح) طريق مسر هذه وصلها أبو داود عن الحسن بن على الحلواني وأحد بن صالح كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر باسناده المذكور الى أبي هريرة ، وتقل الترمذي عن البخداري أن هـذه الطريق خطأ والمحفوظ رواية الزهري من طريق ميمونة ، وجزم النهلي بأن العاريقين صحيحان ، وقد قال أبو داود في روايته عن الحسن بن على وقال الحسن : وربما حـدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة ، وأخرجه أبو داود أيضا عن أحد بن صالح عن عبد الرزان عن عبد الرحمن بن بوذوية عن معمر كذلك من طريق ميمونة ، وكذا أخرجه النسائى عن خشيش بن أصرم عن عبد الرزاق ، وذكر الاسماعيلي أن الليث رواه عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال و بلغنا أن الني الله الله عن فأرة وقمت في سمن جامد ، الحديث ، وهذا يدل على أن لرواية الزهري عن سميد أصلا ، وكون الله على أن لرواية الزهري عن سميد أصلا ، وكون سفيان بن عيينة لم يحفظه عن الزهري الا من طريق ميمو نه لايتتنى أن لايكون له عنده إسناد آخر ، وقد جا. عن الزهرى فيه إسناد ثالث أخرجه الدارقطي من طريق عبد الجيار بن عر عن الوهري عن سالم عن ابن عمر به ، وعبد الجبار مختلف فيه . قال البهم ق : وجاء من رواية ابن جريج عن الزهرىكة لك ، لكن السند الى ابن جريج ضعيف والمحفوظ أنه من قول ابن عمر . قوله ( قال ما سمعت الزهرى ) القائل هو سفيان ، وقوله و لقد سمعته منه مراداً » أي من طريق ميمونة فقط ، ووقع في رواية الاسماعيلي عن جعفر الفريابي عن على بن المديني شيخ البخادى فيه قال سفيان : كم سمعناه من الزهرى يعبده ويبدئه . قوله ( عبد الله ) هو ابن المبدال ، ويونس هو ابن يزيد . قوله ( عن الزهري عن الدابة ) أي في حكم الدابة ( تموتُ في الزيت والسمن الح ) ظاهر في أن الزهري كان في هذا الحكم لا يفرق بين السمن وغيره ولا بين الجامد منه والذائب ، لأنه ذكر ذلك في السؤال ثم استدل بالحديث فى السمن ، فأما غير السمن فالحاقه به فى القياس عليه واضح ، وأما عدم الفرق بين الذائب والجامد فلانه لم يذكر في اللفظ الذي استدل به ، وهذا يقدح في صحة من زاد في هذا الحديث عن الزهري التفرقة بين الجامد والذائب كما ذكر قبل عن إسحق ، وهو مشهور من دواية معمر عن الزهرى أخرجه أبو داود والنسائى وغيرهما ومحمه ابن حبان وغيره ، على أنه اختلف عن معمر فيه ، فأخرجه ابن أبي شبية عن عبد الأعلى عن معمر بغير تفصيل ، نعم وقع عند النسائى من دواية ابن القاسم عن مالك وصف السمن فى الحديث بأنه جامد ، وتقدم التنبيه عليه فى الطهارة وكذا وقع عند أحد من رواية الآوزاعي عن الوهري ، وكذا عند البهتي من رواية حجاج بن منهال عن ابن عيينة ، وكَـذا أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن سفيان وتقدم التنبيه على الزيادة التي وتعت في رواية إسمق ابن راهويه عن سفيان وانه تفود بالتفصيل عن سفيـان دون حفاظ أصحابه مثل أحمد والحبيدي ومسدد وغيرهم ، ووقع التفصيل فيه أيضا في رواية عبد الجبار بن عمر عن الزهري عن سالم عن أبيه ، وقد تقدم أن الصواب في هذا الاسناد أنه موقوف ، وهذا الذي ينفصل به الحسكم فيما يظهر لى بأن التقييد عن الزهري عن سالم عن أبيه من قوله ، والاطلاق من روايته مراوعا ، لأنه لوكان عنده مراوعا ما سوى فى فتواه بين الجامد وغير الجامد ، وليس الزهرى بمن يقال في حقه لعلم نسى العاريق المفصلة المرفوعة لآنه كان أحفظ الناس في عصره فخفاء ذلك عنه في غاية البعد . قوله ( عن حديث عبيد أنه بن عبد أنه ) يمنى بسنده لكن لم يظهر لنا هل فيه ميمونة أو لا؟ وقد أخرجه الاسماعيل من طريق نعيم بن حاد عن أبن المبارك فقال فيه و عن عبيد الله بن عبد الله عن الذي عليه ، فذكره مرسلا وأغرب أبو نعيم في ﴿ الْمُسْتَخْرَجِ ، فساقه من طريق الفربري عن البخاري عن عبدان موضولًا بذكر ابن عباس وميمونة بالمرفوع دون الموثوف وقال د أخرجه البخارى عن عبدان ، وذكر فيه كلاما ، واستدل جذا الحديث لاحدى الروايتينَ عن أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير ، وهو اختيار البخاري وقول ابن نافع من المالكية وحكى عن مالك ، وقد أخرج أحمد عن اسماعيل بن علية عن عارة بن أبي حفيصة عن عكومة « أن أبن عباسَ سئل عن فأرة مانت في سمن قال : تؤخذ الفارة وما حولها ، فقلت إن أثرها كان في السمن كله ، قال إنماكان وهي حية وإنما مانت حيث وجدت ، ورجله رجال الصحيح . وأخرجه أحد من وجه آخر وقال فيه عن جر فيه زيت وقع فيه چرذ وفيه ﴿ أَلِيسَ جَالَ فَي الْجِرَكُلُهُ ؟ قالَ : آنما جَالَ وفيه الروح ، ثم استقر حيث مات » وفرق الجهور بين المائع والجامد عملا بالتفصيل المقدم ذكره ، وقد تمسك ابن الغربي بقوله ، وما حولها ، على أنه كان جامدا ، قال : لأنه لو كان مائما لم يكن له حول ، لأنه لو نقل من أى جانب مهما نقل لخلفه خيره في الحال فيصير بما حولها فيحتاج الى إلقائه كله ،كذا قال ، وأما ذكر السين والفأرة فلا عمل بمفهومهما ، وجد ابن حرم

على عادته فحس التفرقة بالفارة ، فلو وقع غير جنس الفار من العواب في مائع لم ينجس الا بالتغير ، وصابط المائع عند الجهور أن يتراد بسرعة اذا أخذ منه شيء . واستدل بقوله ، فانت ، على أن تأثيرها في المائع إنما يكون بموتها فيه فلو وقعت فيه وخرجتُ بلاً موت لم يطره ، ولم يقع في دواية مالك التقييد بالموت ، فيلام من لا يقول بحمل المطلق على المقيد أن يقول بالتَّأثير ولو خرجت وهي في الحياة ، وقد التزمه ابن حزم فخالف الجهور أيضا . قوله ( ألفوها وما حولهــا ) لم يرديق لحريق حميحة تحديد ما يلق ، لـكن أخرج ابن أبي شيبة من مرسل حطاء بن يسار أنه يكون قدر السكف وسنده جيد لولا إرساله ، وقد وقع عند الدارتطني من رواية يحي القطان عن ما لك نی هذا الحدیث و فاس أن یقور ما حوکما فیری به ۽ وهذا أظهر فی کونه جامدا من فوله و وما حوکما ۽ فیقوی ما تمسك بــه ابن العربي ، وأما ما أخرجه الطبراتي عن أبي الدرداء مرفوعاً من التقييد في المأخوذ منه ثلاث خرفات بالكفين نستنه منعيف ، ولو ثبت لـكان ظاهرا في المائع . واستثثل بقوله في الزواية المفصلة « وان كان مائما فلا تقربوه ، على أنه لا يجوز الانتفاع به في شي. ، فيحتاج من أجاز الانتفاع به في غير الأكل كالشافعية وأجاز بيمه كالحنفية الى الجواب \_ أعنى الحديث \_ قانهم احتجوا به فى التفرقة بين الجامد والمائع ، وقد احتج بعضهم بما وقع في رواية عبدالجبار بن عمر عند البيهتي في حديث ابن عمر • انكان السمن مائما انتفعوا به ولا تأكلوه ، وعنده فى رواية ابن جريج مثله ، وقد تقدم أن الصحيح وقفه . وحنده من طريق الثورى عن أيوب عن نافع حن ابن عمر فى فأرة وقعت فى زَّبِت قال د استصبحوا به وادَّمنوا به أدمكم ، وهذا السند على شرط الشيخين الا أنه موقوف ، واستدل به على أن الفارة طاهرة العين ، وأغرب ابن العربي فحكى عن الشافعي وأبي حنيفة أنها نجسة . قيله في دوايه مالك (سئل رسول 🗗 🐞 ) مو كذلك في أكثر الروايات بابهام السائل ، ووقع في دواية الأوذاعي عن أحد تعيين من سأل ، ولفظه عن ميدونة و انها استفتت وسول الله على حن فأرة ، الحديث ، ومثله في دوأية يمي القطان عن ما لك عند الدارقطني بلفظ و عن ابن عباس أن ميمونة استفتت ، والله أعلم

٣٥ - باسب الوَهُمْ والمَلَمُ في الشُّورة

١٥٥٥ - حَرَثُ مُبَيدٌ اللهِ بن موسى عن حَنْظةً عن سالم « عن ابن عمرَ أنه كَرِهَ أن تُنْلُمَ الصورة ، وقال ابن عمرَ : نهى النبئ عَلَيْ أن تُضرَب »

تَابِمَهُ مُتَنِيهُ ۗ قَالَ حَدَّمُنَا الْمَنْقَرَى عِن حَنْظَةً وَقَالَ ﴿ مُنْصَرَبِ الصورةِ ﴾

قوله ( باب العلم) بفتحتين ( والوسم ) بفتح أوله وسكون المهملة ، وفى بعض النسخ بالمعجمة فقيل هو بمعنى الذى بالمهملة وقيل بالمهملة فى الوجه وبالمعجمة فى سائر الجسد ، فعلى هدذا فالصواب هذا بالمهملة لقوله فى الصورة ، والمراد بالوسم أن يعلم الشى. بشى يؤثر فيه تأثيرا بالغا ، وأصله أن يجعل فى البهيمة علامة ليميزها عن غيرها . قوله ( عن حنظلة ) هو ابن أبي سفيان الجمعى ، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر . قوله ( أن تعلم ) بعنم أوله أى تجعل فيها

علامة . قوله ( الصورة ) في رواية الكشميهني في الموضعين و الصور ، بفتح الواو بلا ماء جميع صورة والمراد بالصورة الرجه. قوله (وقال ابن عمر : نهى النبي النبي أن تضرب ) هو موصول بالسند المذكور ، بدأ بالموقوف وثنى بالمرفوح مستدلًا به على ما ذكر من الكراحة ، لآنه إذا ثبت النهى عن الضرب كان منع الوسم أولى ، ويحتمل أن يكون أشار الى ما أخرجه مسلم من حديث جابر و نهى رسول الله علي عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه ، وفي لفظ له و مر عليه النبي على محار قدوسم في وجهه فقال : لعن الله من وسمه ، قوله تأبيه قتيبة ُ قال حدثنا العنقزى ) بفتح المهملة والقاف بينهما نون ساكنة وبعد القاف زأى ، منسوب الى العنقر و هو نبت طيب الريح ، ويقال هو المرز نجوش بفتح الميم وسكون الراء ثم فتح الزاى وسكوى النون بعدها جيم مضمومة وآخره معجمة ، وهـذا تفسير الشيء بمثله في الحفاء ، والمرزنجوش هو الشار أو الشـذاب ، وقيل المنفر الريحان ، وقيل القصب الغض ، واسم العنقرى عمرو بن محمد الكوفى وثقه أحمد والنسائى وغيرها ، وقال أبن حبان فى الثقات كان يبيع العنقر . وهذه المتابعة لها حكم الوصل عند ابن الصلاح لأن فتيبة من شيوخ البخارى ، وإنما ذكرها لويادة المحذُّوف في رواية عبيد الله بن موسى حيث قال « أن تضرب ۽ فان العنمير في ربرايته للصورة لسكونها ذكرت أولا وأفصح المنةزى في روايته بذلك ، وقوله عن حنظلة يريد بالسند المذكور وهو عن سالم عن أبيه ، وقد أخرج الاسماعيلي الحديث من طريق بشر بن السرى ومحداً بن عـدى فرقهما كلاهما عن حنظلة بالدند اللذكور واللفظ المذكور ، لكن المظ رواية بشر بن السرى ء عن الصّورة تضرب ، وأخرجه من طريق وكبيع عن حنظلة بلفظ و أن تضرب وجوه البائم ، ومن وجه آخر عنه و أن تضرب الصورة ، يعنى الوجه ، وأخرجه أيضا من طريق محمد بن بكر يدنى البرسانى وإسحق بن سليمان الراذي كلاهما عن حنظلة قال د سمعت ، سالما يسأل عن العلم فى الصورة فقال : كان ابن عمر يكره أن تعلم الصورة ، وبلغنا أن النبي علي نهى أن تضرب الصورة ، يعنى با اصورة الوجه . قال الاسماعيلي المسند منه على اضطراب فيه ضرب الصورة ، وأما العلم فانه من قول ابن عمر وكان المعنى فيه الكي ، قلت وهذه الرواية الاخيرة هي المطابقة للفظ الترجمة ، وعطفه الوسم عايها إما عطف تفسيري وإما من عطف الاعم على الاخص . وأشار الامماعيلي بالاضطراب الى الرواية الاخيرة حيث قال فيها . وبلغنا ، فإن الظاهر أنه من قول سالم فيكون مرسلا مخلاف الروايات الاخرى أنها ظاهرة الاتصال لكن اجتباع العدد الكثير أولى من تقصير من قصر به والحكم لهم . ومثل هذا لايسمى اضطرابا في الاصطلاح لأن شرط الاضطراب أن يتعذر الترجيح بعد تعذر الجمع وليس الامر هذا كذلك ، وجاء في ذكر الوسم في الوجه صريحا حديث جابر قال و مر النبي على مجار قد وسم فى وجهه فقال : لمن الله من فعل هذا . لايسم أحد الوجه ولا يضرب أحد الوجه ، أخرجه عبد الرزاق ومسلم والرمذي . وهو شاهد جيد لحديث ا بن عمر . وتقدم البحث في ضرب وجه الآدى في كتاب البهاد في الكلام على حديث أبي هريرة ، وتقدم قبل أبواب النهى عن صبر البهيمة وعن المثلة ، قوله ( عن هشام بن زيد) أي ابن أنس ابن مالك . قوله ( عن أنس ) هو جده . قوله ( بأخ له يحنك ) هو أخوه من أمه وهو عبد الله بن أبي طلحة ، وسيأتى مطولاً في اللباس من وجمه آخر . قوله ( في مريد ) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة بعددها مهملة مكان الابل وكنان الغنم أدخلت فيه مع الإبل . قوله ( وهو يُسم شاة ) في رواية الكشميهني و شاء ، بالهمز وهو جمع شاة مثل شياه ، وسُيأتى في الرواية التي في اللباس بلفظ ، وُهو يسم الظهر الذي قدم عليه ، وقيه مأيدل على أن ذلك بعد رجوعهم من غزوة الفتح وحنين ، والمراد بالظهر الابل ، وكأنه كان يسم الابل والفسنم فصادف أول دخول أنس وهو يسم شاة ، ورآه يسم غير ذلك ، وقد تقدم في العقيقة بيان شيء من هذا . قوله (حسبته) القائل شعبة ، والضمير لحشام بن زيد وقع مبينا في رواية مسلم . قوله (في آذانها) هذا محل الترجمة وهو العدول عن الوسم في الوجه الى الوسم في الاذن ، فيستفاد منه أن الآذن ليست من الوجه ، وفيه حجة للجمهود في جواز وسم الهائم بالسكى ، وخالف فيه الحنفية تمسكا بعموم النهى عن التعذيب بالنار ، ومنهم من ادعى بنسخ وسم الهائم وجعله الجمهود مخصوصا من عموم النهى ، والله أعلم

٣٦ - باسيب إذا أصاب قوم عنيمة ، فذَبح بعضهم عَنما أو إبلا بنهر أمر أصابها ، لم تؤكل المديث رافع عن الدي عليه الله عن الدي وقال طاؤس وعكر مَة في ذبيعة السارق « اطرَحُوهُ »

٣٥٥٣ - وَرَثُنُ مُسدَّدُ حدَّثنا أبو الأَخْوَص حدَّننا سميدُ بن مسروق عن عَبايةً بن رفاعة عن أبيه < عن جَدِّهِ رافع بن خَدِيج قال : قاتُ لانبيِّ على : إننا نَاتي المدوُّ غداً وليس معَنا مُدَّى ، فقال ؛ ما أنهرَ الدمَ وذُ كِرَ اسمُ الله فَكُلُوهُ ، مالم يكن سِن ولا علفه ، وسأحد شكم عن ذلك : أما السن فعظم، وأما الظفر فدك الحَبَشَة . وتقدَّم سَرعانَ الناس فأصابوا من الغَناتُم والنبُّ ﷺ في آخر الناس ، فَنَصَبُوا قَدُورًا . فأمرَ بهما فَأَ كَفِلْتُ ، وَقُسَمَ بينهم ، وعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشر ِشياه . ثمَّ ندُّ منها بَعيرٌ من أوائل القوم ، ولم يَكن معهم خيلٌ ، فرماه رجُلُ بسمم فَجَسَهُ الله ، فقال : إنَّ لمذه البهائم أو ابدَ كأوابد الوَّحْش · فما فَعلَ منها هٰذا فافعلوا مِثلَ هٰذا » كوله ( باب اذا أصاب قوم غنيمة ) بفتح أوله وزن عظيمة . قوله ( فذبح بمضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصما به لم قؤكل لحديث رافع ) هذا مصير من البخاري الى أن سبب منع الآكل من الغنم الني طبخت في الفصة التي ذكرها وافع بن خديج كونها لم تقسم ، وقد تقدم البحث في ذلك في د باب التسمية على الدبيحة ، وقوله فيه د وسأحد لسكم عن ذلك ، جزم النووى بأنه من جملة المرفوع وهو من كلام النبي ﷺ ، وهــــو الظاهر من السياق ، وجزم أبو الحسن بن القطان في دكتاب بيان الوهم والايهام، بأنه مدرج من قول رافع بن خديج راوى الحبر ، وذكر ماحاصله أن أكثر الرواة عن سعيد ومسروق أوردوه على ظاهر الرفع ، وأن أبا الاحوص قال فى روايتـه عنه بعد قوله ه أو ظفره : « قال رافع وسأحدثكم عن ذلك ، و نسبت ذلك لرواية أبي داود وهو عجيب فان أبا داود أخرجه عن مسدد وليس في شيء من نسخ السنن قوله « قال رافع » وانما فيه كما عند المصنف هنا بدونها ، وشيخ أبي داود فيه مسدد هو شيخ البخارى فيه هنا ، وقد أورده البغارى فى الباب الذى بعد هذا بلفظ د غير السن والظفر فان السن عظم الح ، وهو ظاهر جدا في أن الجميع مرفوع . قوله ( وقال طاوس وعكر ٥٠ في ذبيحة السارق : اطرحوه ) وصله عبد الرزاق من حديثهما بلفظ ﴿ انهما سئلًا عن ذلك فـكرهاها ونهبا عنها ، وتقدم بيان الحسكم في ذلك ق دبيحة المرأة ، ثم ذكر المصنف حديث رافع بن خديج وقد تقدم شرحه مستوفى قبل

٣٧ - باسب إذا لَدُ بَعِيرُ لقوم ، فرماه بعضُهم بسَهم فقته ، فاراد إصلاحهم ، فهو جلز

# عبر دافع من الني 🥰

عاية بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن عبر أخبر أنا هر من عبيد الطنافي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جد من الغبل على أخبه قال و كنّا مع النبي يجلع في سقر ، فند بير من الإبل ، قال فرماه وجلّ بسهم فحبسه ، قال ثم قال : إن لها أوابد كاوابد الوحش ، في تخليم منها فاصنّعوا به هكذا . قال قلت الرحق الله على المنازي والأسقار ، فتر يد أن تذبح فلا يسكون مدى . قال : أرن . ما نهر \_ أو أنهر \_ الهم وذ كر امم أنى فسكل ، فهو السنّ والتظر ، قان السنّ عظم ، والظر مدى المبشة »

قوله ( باب اذا ند بعسير اقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إسلامهم فهو جائز ) في رواية الكشميهي و إصلاحه ، ولكريمة و صلاحه ، بغير ألف بالافراد أي البعير وضمير الجمع القوم ، ثم ذكر المصنف حديث وافع بن خديج ، وقد نقدم التنبيه عليه في الذى قبله ، ومضى في و باب ذبيحة المرأة ، بحث في خصوص هذه الزجة ، وقوله في هذه الرواية ، ما أثهر الدم أو نهر شك من الراوى والصواب و أنهر ، بالممز ، وقد ألزمه الاسماعيل التنافض في هذه الترجة والتي قبلها . وأشار الم عدم الفرق بين الصورتين ، والجامع أن كلا منهما متعد بالتذكية ، وأجيب بأن الذين ذبحوا في القصة الاولى ذبحوا ما لم يقسم ليختصوا به فعوقبوا محرمانه اذ ذاك حتى يقسم ، والذي رمى البعير أداد إبقاء منفعته لما لكم فافترقا . وقال ابن المنبير : نبه بهذه الترجة على أن ذبح غير المالك اذا كان بطريق التمدى كما في القصة الأولى فاسد ، وأن ذبح غير المالك اذا كان بظريق الاصلاح للمالك خشية أرب تفوت عليه المنفعة اليس بغاسد

٣٨ - ياسب أكل المنظر؛ لقوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طبّبات ما رَزَقا كم واشكروا الله آل كثم إِناهُ تعبدُ ون . إنما حرّم عليكم المبتة والحرم ولحم الخينزير وما أهِل به لغير الله ، في اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ﴾ وقال ﴿ فن اضطر ً في مَخْنَصة غير مُتَجانف لإثم ﴾ وقوله ﴿ فَكُلُوا عَا ذُكر المم الله عليه وقد فصل لكم ماحرَم عليكم إلا الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ، ومالكم أن لا تأكلوا عا ذر كر اسم الله عليه وقد فصل لكم ماحرَم عليكم إلا ما اضطر رتم إليه ، وإن كثيراً ليضلون باهوا مهم بغير علم ؛ إن ربّك هو أعلم بالمتدين ﴾ وقوله جل وعلا في المنظر رتم إليه ، وإن كثيراً ليضلون باهوا مهم بغير علم ؛ إن ربّك هو أعلم بالمتدين ﴾ وقوله جل وعلا في المنظر رتم إليه أوحى إلى عرّما على طاعم يَعلَمُه ، إلا أن يكون مينة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير قانه رجس أو فسقاً أهِل لغير الله به ، فن إضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفود رحيم ﴾ وقال ﴿ فكلوا عا رزقكم الله حلالا طبّها ، واشكر وا نعمة الله إن كنتم إياه تَعَهُون رَحهم )

قوله ( باب اذا أكل المضطر ) أى من الميئة ، وكأنه أشار الى الحلاف فى ذلك وهو فى موضمين : أحدهما م -- مهري ٩ • فتع البلوى

في الحالة التي يصبح الوصف بالاضطرار فيها ليباح الآكل ، والثاني في مقدار ما يؤكل . فأما الاول فهو أن يصل به الجوع الى حد الهلاك أو الى مرض يفضى اليه ، هذا قول الجمهور ، وعن بعض الما لكية تحديد ذلك بثلاثة أيام ، قال آبن أبي جرة : الحكمة في ذلك أن في الميئة سمية شديدة فلو أكلها ابتداء الأهلكته ، فشرع له أن يجوع ليصيد في بدنه بالجوع سمية أشد من سمية الميتة فاذا أكل منها حينئذ لايتضروا ه ، وهذا ان ثبت حسن بالغ في غاية الحسن ، وأما الثانى فذكره فى تفسير قوله تعالى ﴿متجانف لإثم ﴾ وقد قسره قتادة بالمتعدى وهو تفسير معنى ، وقال غيره الإثم أن يأكل فوق سد الرمق ، وقيل فوَّق العادة وهو الرَّاجع لاطلاق الآية •ثم عمل جواز الشبع أن لا يتوقع غير الميتة عن قرب ، فإن توقع امتنع إن قوى على الجوع إلا أن يجده ، وذكر إمام الحرمين أن المرآد بالشبع ما ينتنى الجوج لا الامتلاء حق لا يبق لطمام آخر مساخ نان ذلك حرام . واستشكل بما في حديث جابر في تصة العنبر حيث قال أبو عبيدة , وقد اضظروتم فسكلوا ، قال فأكانا حق سمنا ، وقد تقدم البحث فيه مبسوطا . قوله ( لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم ـ الى قوله ـ فلا إثم عليه )كنذا لا بى ند ، وساق في رواية كريمة ما حذف ؛ وقوله ﴿ غير باغ ﴾ أى فى أكل الميتة ، وجعل الجمهور من البغى العصيان فنعوا العاصى بسفوه أن يأكل الميتة وقالوا : طَرَيِقه أنْ يَتُوب ثَمْ يأكل ، وجوزه يعضهم مطلقا . قولِه (وقال فن اضطر في مخصة) أي مجاعة ( غير متجانف ) أي ماثل · قوله ( وقوله : فكلوا عا ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآيا نه مؤمنين ) زاد في رواية كريمة الآية الى بعدما الى قوله ﴿ مَا اصْطَرَرْتُمُ اللَّهِ ﴾ وفي اسخة ﴿ الى بالمعتدين ، وبه تظهر مناسبة ذكر ذلك هنا ، واطلاق الاضطرار هنا "بمسك به من أجاز أكل المُيتة للماص وحل الجهور المطلق على المقيد في الآيتين الآخيرتين . قولِه ﴿ وقوله جل وعلا ؛ قل لا أجه فيها أوحى إلى عرما ﴾ ساق في دواية كزيمة إلى آخر الآية وهي قوله ﴿ غفود دحيم ﴾ وبذلك يظهو أيصا وجه المناسبة وهو قوله ﴿ فَنَ اصْطَرَ ﴾ . ﴿ لَهِ ﴿ وَقَالَ ابْ عَبَاسَ : مهراقا ﴾ أى فسر ابن عباس المسفوح بالمهراق ، وهو موصول عند الطبرائي من طريق على بن أبي طاحة هنه . قوله ( وقوله : فكلوا مما رزقكم الله حلالا طبها ) كذا ثبت هنا لسكريمة والاصيل وسقط للباقين ، وساق في نسخَهُ الصفائي الى أوله ﴿خُزْرِعُ ثُمَّ قَالَ إِلَى قُولُه ﴿ فَانَ اللَّهُ خَفُورُ رَحْمِ ﴾ قال الـكزماني وغيره : عقد البخاري هذه الترجمة ولم يذكر فيها حديثًا اشارة الى أن الذي ورَّد فيها ليس فيه شيء على شرطه ، فاكتنى بما ساق فيها من الآيات ، ومحتمل أن يكون بيض قانعتم بعض ذلك الى بعض عند تغييض الكتاب. قلت : والثانى أوجه ، واللائق بهذا الباب على شرطه حديث جابر في قصةُ العنبر ، فلمله قصد أن يذكر له طريقا أخرى

(عائمة ): اشتمل كتاب الذبائح والصيد من الآحاديث المرفوعة على ألائة وتسمين حديثا ، المعلق منها أحد وعشرون حديثا والبغية موصولة ، المكرر منها فيه وفيها مضى تسعة وسبعون حديثا ، والحالص أربعة عشر حديثا ، والخالص أربعة عشر حديثا والمقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر في النهى عن أن تصبر الهيمة ، وحديث ابن عباس فيه ، وحديث عبد الله بن زيد في النهى عن المثلة ، وحديث ابن عباس والحديم بن عمرو في الحر الآهلية ، وحديث ابن عمر في النهى عن طرب الصورة ، وفيه من الآثار عن الصحابة فن بعدهم أربعة وأربعون أثرا ، واقة سبحانه و تعالى أعلم

تم الجوء التاسع

ويليه إن شاء الله الجوء العاشر وأوله ﴿ كَتَابِ الاضاحي ﴾ والحدثة أولا وآخرا

# فنهــــرس الجزء التاسع من فتح البادى

|                                                            | الباب        | سفية      | ٦٦ ـ كتاب فضائل القرآن ﴾                                    | •   |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| القراءة عن ظهر القلب                                       | 44           | ٧٨        | وقم ۱۷۶۵ — ۲۲۰۰                                             |     |           |
| استذكار القرآن وتعاهنه                                     | 44           | ٧٩        |                                                             |     | منعة      |
| القرأءة على الدابة                                         | 76           | ۸۳        | 1.11 1.1 6 - 11 10. 25                                      | ښې  |           |
| تعليم الصبيان القرآن                                       | Yo           | ٨٣        | کیف نزل الوحی ؟ وأول ما نزل<br>نوا اللہ آن ما ان قریم دال م | ١   | ٣         |
| نسياً ن القرآن ، وهل يقول نسيت آية كذا                     | 44           | ٨٤        | ُول القرآن بلسان قریش و العرب<br>جمع القرآن                 | ۲   | ٨         |
| وكذاء                                                      |              |           |                                                             | 4   | 1 •<br>YY |
| من لم ير باساً ان يقول سودة البقرة وسودة                   | **           | ۸V        | كاتب النبي مُرَاقِينًا<br>أنزل القرآن على سبعة أحرف         | •   | 77        |
| عن م یو به من پیون عوره بیشون وعوره<br>کذا وکذا            | , ,          | <b>\A</b> | ا ون العراق على سبعه العرف<br>تأليف القرآن                  | ٦   | 44        |
| الترتيل في ال <b>قراءة</b>                                 | <b></b>      |           | ا سيت العران<br>كان جبريل يعرض الغرآن على النبي يتالج       | ٧   | er<br>er  |
| الوائيل في القوامة<br>مد القرامة                           | 7.8          | ۸۸        | القراء من أحماب الذي يلك                                    | ٨   | 67        |
|                                                            | 44           | ۹٠        | فمنل فاتحة الكتاب                                           | 4   | • 8       |
| الترجيع<br>حسن الصوت بالقراءة                              | ۳٠           | 47        | فعنل سورة البقرة                                            | 1.  | ••        |
| حدث العنوف بالمراء.<br>من أحب أن يسمع القرآن من غيره       | 71           | 94        | فعنل سورة السكهف                                            | 11  | ٥٧        |
| من الحب ال يسمع الدران من عيره<br>أول المقرى القارى : حسبك | 44           | 94        | فعنل سورة الفتح                                             | 17  | ٨٥        |
| فی کم یقرأ القرآن ؟                                        | 44<br>45     | 44        | فضل قل هو اقد أحد                                           | 14  | ٨٥        |
| البكاء عند قراءة القرآن                                    | 40           | 44        | فضل الموذات                                                 | 14  | 77        |
| البهاد على على القراء القرآن ، أو تاكل به ،                | 77           | 11        | نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن                     | 10  | 74        |
| هم من ودي بدراحه منوان ، بو با عن به به ا<br>أو غر به      | ' '          | ***       | من قال لم يترك على الا ما بين الدفتين                       | 17  | 76        |
| اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلو بسكم                      | <b>7V</b>    | 1.1       | فضل القرآن على سائر الكلام                                  | 17  | 70        |
|                                                            |              | 1         | الوصاة بكتاب الله عو وجل                                    | 14  | 77        |
| ( ٦٧ - كتاب النسكاح ﴾                                      | <del>"</del> |           | من لم يتغن بالقرآن                                          | 19  | 7.7       |
| رقم ۵۰۹۴ ـ ۵۰۷۰<br>۳۱ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰                  |              |           | اغتباط صاحب القرآن                                          | ۲.  | ٧٢        |
| الرغيب في الذكاح                                           | ١            | 1.4       |                                                             | 71  | 71        |
| من استطاع منسكم الباءة فلينزوج                             | Y            | 1.7       | خيركم من تعلم القرآن وعلمه                                  | 1 1 | 7 4       |

| W                                    | الباب | ا ملية     | •                                    | البل | مغية  |
|--------------------------------------|-------|------------|--------------------------------------|------|-------|
| الشغار                               | ۲A    | 177        | من لم يستطع منكم الباءة فليصم        | ٣    | 111   |
| مل للرأة أن تهب نفسها لآحد ؟         | 44    | 175        | كشرة النساء                          | ŧ    | 117   |
| نكاح المحرم                          | ٣.    | 170        | من هاجر أو عَمل خيراً لتزويج امرأة ، | ٥    | 110   |
| نهى رسول أنه على عن نكاح المتعة آخرا | 41    | 177        | فله ما نوی                           |      |       |
| عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح    | 44    | 146        | تزويج المسر الذي معه القرآن والاسلام | ٦    | 711   |
| عرض الانسان ابنته أو أخته على أهل    | 44    | 140        | أول الزجل لآخيه انظر أي زوجتي شئت    | ٧    | 117   |
| الخير                                |       |            | حتى أنزل لك عنها                     |      |       |
| ولا جناح عليـكم فيما عرضتم يه من     | 44    | 144        | ما يكره من التبتل والحصاء            | ٨    | 117   |
| خطبة النساء                          |       |            | نكاح الأبكار                         | 1    | 17-   |
| النظر إلى المرأة قبل النّزويج        | 40    | 14.        | تزومج الثيبات                        | ١.   | 141   |
| من قال لا نسكاح إلا يولى             | 47    | <b>JAY</b> | تزيج الصغار من الكبار                | 11   | 144   |
| إذا كان الولى هو الحاطب              | **    | 144        | الى من ينكح وأى النساء خير           | 17   | 176   |
| إنكاح الرجل ولده اأصغار              | 44    | 141        | اتخاذ السرارى ، ومن أعتق جاريته ثم   | 17   | 177   |
| تزويج الآب أبنته من الامام           | 44    | 11+        | تزوجها                               |      |       |
| السلطان ولي                          | ٤٠    | 14.        | من جعل عتق الآمة صداقها              | 14   | 171   |
| لا′ينسكح البسكر والثيب إلا برضاما    | 61    | 111        | تزويج المصر                          |      | 141   |
| إذا زوج ابنته وهي كارمة فنسكاحه      | 13    | 141        | الأكفاء في الدين                     | 10   | 141   |
| مردود                                |       |            | الأكفاء في المآل وتزويج القل المثرية | 77   | 147   |
| تزويج اليتيمة                        | ٤٣    | 117        | ما يتق من شؤم المرأة                 | 14   | 144   |
| إذا قال الخاطب للولى زوجني فلانة     | 41    | 144        | الحرة تحت العبد                      | 14   | 144   |
| لا يخطب على خطبة أخيه                | 60    | 114        | لا يتزوج أكثر من أربع                | 11   | 144   |
| تفسير تمرك الحطبة                    | 67    | 4.1        | ﴿ وأمها تسكم اللاتى أرضعنكم ﴾        | ۲.   | 144   |
| الخطبة                               | ٤٧    | 4.1        | من قال لا رضاع بعد حولین             |      | 16.   |
| ضرب الدف فى النسكاح والولية          | ٤٨    | 7 • 7      | لبن الفحل                            |      | 10    |
| وآثوا النساء صدقاتهن نحلة            | 61    | 4.6        | شهادة المرضعة                        |      | . 101 |
| النزويج على القرآن وبغير صداق        | •     | ۲٠٥        | ما يحل من النساء وما يحرم            |      | 101   |
| المهر بالعروض وعاتم من حديد          | ٥١    | 717        | وربائبكم اللاتي في حجوركم            | Y 4  | 10    |
| الشروط في النسكاح                    |       | 414        | وأن تجمعوا بين الآختين إلا ما قد سلف | 77   | 10    |
| الشروط التي لا تحل في النسكاح        | ٥٢    | 411        | لا تنسكح المرأة على غمتها            | 7    | 17    |
|                                      |       |            |                                      |      |       |

|                                        | الباب | 44          |                                        | الباب | ملية |
|----------------------------------------|-------|-------------|----------------------------------------|-------|------|
| حسن المعاشرة مع الأهل : حديث أم        | AY    | Yot         | الصفرة للتزوج                          | 01    | 771  |
| زرع                                    |       |             | و ليمة الذي علي بزينب                  | 00    | 771  |
| موعظة الرجل ابنته لحال زوجها           | ٨٣    | YVA         | كيف يدعى المتزوج ؟                     | 70    | 771  |
| صوم المرأة بانك زوجها تطوعا            | A£    | 444         | الدعاء للنسوة اللآنى يهيدين العروس     | ٥٧    | 777  |
| اذا باتت المرأة مهاجرة فرأش زوجها      | ۸۰.   | 444         | والمروس                                |       | 1    |
| لا تأذن المرأة في بيت زوجها لاحد       | 74    | 790         | من أحب البناء قبل الغزو                | ۸٥    | 177  |
| الا باديد                              |       |             | من بني بامرأة وهي بنت نسع سنين         | 01    | 775  |
| الجنة عامة من دخلها المساكين ، والنار  | ٨٧    | 444         | البناء في السفر                        | ٦.    | 446  |
| عامة من دخلها النساء                   |       |             | البناء با انهار بغير مركب ولا نيران    | 71    | 776  |
| كفران العشير وهو الزوج                 | ٨٨    | APY         | الآنماط ونحوها للنساء                  | 77    | 770  |
| لزوجك عليك حق                          | 44    | 711         | النسوة اللآن يهدين المرأة إلى زوجها    | 75    | **   |
| المرأة راعية في بيت زوجها              | 4.    | 111         | الحدية العروس                          | 71    | 777  |
| الرجال قو أمون على النساء              | 11    | ***         | استعارة الثياب للعروس وغيرها           | 7.    | 444  |
| هجرة النبي ﷺ نساءه في غير بيوتهن       | 14    | 4           | ما يقول الرجل إذا أن أمله              | 77    | 774  |
| ما يكره من ضرب النساء                  | 44    | 4.4         | الوليمة حق                             | 17    | ***  |
| لا تطبع المرأة زوجها في معصية          | 41    | Y . E       | الولية ولو بشاة                        | 74    | 771  |
| وإن امرأة محافت من بعلها نشوزا         | 40    | 4.1         | من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض      | 79    | 777  |
| المول                                  | 17    | 4.0         | من أولم بأقل من شاة                    | ٧.    | YYA  |
| القرعة بين النساء إذا أراد سفرا        | 14    | <b>*1</b> • | حق إجابة الوامة والدعوة                | ¥1    | YE-  |
| المرأة تهب يومها من ذوجها اضرتها       | 44    | 414         | من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله      | 87    | 766  |
| العدل بين النساء                       | 11    | 212         | من أجاب إلى كراع                       | ٧٣    | 760  |
| إذا تزوج البكر على الثيب               | 1     | 414         | إجابة الداعي في العرس وغيره            | ٧٤    | 787  |
| إذا تزوج الثيب على البكر               | 1.1   | 718         | ذماب النساء والصبيان إلى العرس         | Yo    | YEA  |
| من طاف على نسأته فى غسل و احد          | 1-4   | 717         | مل يرجع اذا رأى مشكراً في الدعوة ؟     | 77    | 769  |
| دخول الرجل على نسائه في اليوم          | 1.5   | 717         | قيام للرآة على الرجال فى العرس وخدمتهم | **    | 101  |
| إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض      | 1-1   | 414         | النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس   | ٧A    | 701  |
| في بيت بعضهن فأذن ً له                 |       |             | المداراة مع النساء                     | 74    | 707  |
| حب الرجل بمض نسائه أفضل من بعمر        | 1.0   | 414         | الوصاة بالنساء                         | ٨-    | 707  |
| المتشبع بما لم ينل، وما ينهى من افتخار | 1-4   | 414         | قوا أنفسكم وأهليكم نارأ                | ٨١    | 706  |
| 4 1                                    |       |             |                                        |       |      |

|                                                                | الباب    | منعة      |                                                        | الباب | مغمة         |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------|-------|--------------|
| بالطلاق                                                        |          |           | الضرة                                                  |       |              |
| من أجاز طلاق الثلاث                                            | ŧ        | 771       | الفيرة                                                 | 1.4   | 714          |
| من خير نساءه                                                   | ٥        | 414       | غيرة النساء ووجدهن                                     | 1.4   | 440          |
| إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الحلية أو                           | ٦        | 444       | ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والانصاف                   | 1.9   | ۳۲۷          |
| البرية أو ما عنى به الطلاق فهو على نيته                        |          |           | يقل الرجال ويكشر النساء                                | 110   | <b>**</b> *. |
| من قال لامرأته أنت على حرام                                    | <b>Y</b> | 441       | لايخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم                         | 111   | **           |
| ( لم تحرم ما أحل الله لك )                                     | ٨        | 4.        | ما يجوز أن يخلوالرجل المرأة عندالناس                   | 117   | ۳۳۲          |
| لاطلاق قبل النبكاح                                             | 4        | 441       |                                                        |       |              |
| إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختى فلا                          | 1 •      | ۳۸۷       | دخول المتشبهين بالنساء على المرأة                      | . 117 | 777          |
| شیء علیه ای این این این این این این این این این                |          |           | نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة                | 118   | 777          |
| الطلاق في الانجلاق والكرم والسكران                             | 11       | <b>**</b> | خروج النساء لحوائجهن                                   | 110   | ۳۳۷          |
| والجنون وأمرهما والغلط والنسيان                                |          |           | استئذان المرأةزوجها فى الحروج إلى المسجد               | 117   | ٣٣٧          |
| فى الطلاق والشرك وغيره<br>الماد كان الطلاة فام                 |          |           | ما محل من الدخول والنظر إلى النسا. في الرصاع           | 114   | TTA          |
| الحتلع وكيف الطلاق فيه                                         | 17       | 798       | لاتباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها                   | 114   | ***          |
| الثةاق ومَل يشير بالخلع عند الضرورة<br>لا يكون بيع الآمة طلاقا | 15       | ٤٠٣       | قول الرجل لأطرقن الليلة على نسانه                      | 114   | 779          |
| د يمون بيخ بريد طون<br>خيار الآمة تحت العبد                    | 18       | 1.1       | لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة                | 14.   | 444          |
| شفاعة التي ﷺ في زوج بريرة                                      | 10       | £•7       | أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم                             |       |              |
| انما الولاء أن أمتق                                            | 17       | £1.       | طلب الولد                                              | 171   | 711          |
| ﴿ وَلَا ثَنَا َ كُمُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾        | 14       | 617       | تستحد المفيية وتمتشط الشمثة                            | 177   | TEY          |
| نسكاح من أسلم من المشركات وعدتهن                               | 19       | £1V       | ﴿ وَلَا يَبِدُينَ زَيْنَتُهِنَ إِلَّا لَبِعُواتُهُنَ ﴾ | 174   | 727          |
| اذا أسلم المشركة أو النصرانية تحت                              | ۲٠       | 214       | ﴿ والذين لم يبلغوا الحلم منكم ﴾                        | 176   | 788          |
| الذي أو الحربي                                                 | •        | •         | قُولُ الرجلُ لَصَاحَبُهُ هَلُ أَعْرَسُمُ اللَّيلَةُ    | 170   | 746          |
| الدين يؤلون من نسائهم تربص أربعة                               | 41       | £40       | ·                                                      |       | .8 .         |
| المهر                                                          | , ,      | 4,10      | 74 - كتاب الطلاق ﴾                                     | ()    |              |
| حكم المفقود فى أهله وماله                                      | 44       | £44       | رقم ۲۵۱ ـ ۵۲۵۰                                         |       |              |
| الظهار وقول الله تعالى قد سمع الله قول                         | 44       | £44       | I will the fit allow the fit of the fit                | 1     | 780          |
| التي تجادلك في روجها                                           | 3        | ٠,,       | لعدتهن وأحصوا العدة ﴾                                  |       |              |
| الاشارة في الطلاق والأمور                                      | 71       | 170       | Lange we sell all tot                                  | *     | Y01          |
| الممان وقول الله تعالى والذين يرمون                            | Y•       | 473       |                                                        | ٣     | 700          |
|                                                                |          |           | 1                                                      |       |              |

|                                                     |            |       | -                                                        |       |       |
|-----------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                     | الهاب      | مقعة  |                                                          | الباب | صفيعة |
| وبعوائهن أحق بردهن                                  | 16         | EAY   | أزواچهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم                     |       |       |
| مراجمة الحائض                                       | 60         | €∧ŧ   |                                                          | 44    | 667   |
| تحد المتوفى عنهـا زرجها أربعة أشهر                  | 67         | £A£   |                                                          | YV    | 656   |
| وعشرا                                               |            |       | يبدأ الرجل بالتلاءن                                      | YA    | 110   |
| المكحل للحادة                                       | <b>(</b> Y | ٤٩٠   | اللعان ، ومن طلق بعد اللعان                              | 44    | 117   |
| القسط للحادة عند العابر                             | ٤A         | 611   | التلاعن في السجد                                         | ۲.    | 207   |
| تلبس الحادة أياب العصب                              | ٤٩         | 697   | قول النبي الله لوكنت راجما بغير ببنة                     | *1    | 101   |
| والذن يتوفون منسكم ويذرون أزواجا                    | ٥٠         | 697   | صداق الملاعنة                                            | **    | 103   |
| مهر البغي، والنكاح الفاسد                           | ٥١         | 698   | <b>فول الإمام للمتلاعنين إن أحدكا</b> كاذب،              | **    | £0V   |
| المهر المدخول عليها                                 | ٥٢         | 190   | فهل منسكما تاتب ؟                                        |       |       |
| المتمة لاتي لم يفرض لها                             | •٣         | 610   | التفريق بين المتلاعنين                                   | 71    | 10A   |
|                                                     | • ,        | .,.   | يلحق الولد بالملاعنة                                     | 40    | £7.   |
| ( 79-كتاب النفقات ﴾                                 |            |       | قول الامام اللهم بين                                     | **    | 171   |
| رقم ٥٣٠١ _ ٢٧٢٥                                     |            |       | إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بمد العدة                       | **    | 171   |
| فضل النفقة على الأهل                                | ١          | 697   | زوجا غيره فلم بمسها                                      |       |       |
| وجوب النفقة على الآمل والعيال                       | Y          | 0     | ﴿ وَاللَّانَى يَنْسَنَ مِنَ الْحِيضَ مِن نَسَا لَكُمْ    | 3     | 173   |
| حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله ،                   | ۳          | ٥٠١   | ً إن ارتبتم ﴾                                            |       |       |
| وكيف نفقات العيال                                   | ,          |       | وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن                             | 41    | 471   |
| ﴿ وَالْوَالِدَاتَ يُرْضَعُنَ أُولَادَهُنَ حُولَهِنَ | 4          |       | حاون                                                     |       |       |
| كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾                    | ζ          |       | ﴿ وَالْمُطْلَقَاتَ يُتَرْبُصُنَ بِأَنْفُسُهِنَ ثُلَاثُهُ | ٤٠    | 441   |
| نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ءونفقة               | ٥          |       | ترد، )                                                   |       |       |
| الولد                                               | •          | 0 - 1 | قصة فاطمة بنت قيس وقول الله تعالى                        | 13    | EVY   |
| بويد<br>عمل المرأة في بيت زوجها                     |            |       | واتقوا الله ربكم لاتخرجوهن من بيوتهن                     |       |       |
|                                                     |            | 7.0   | المطلقة إذا خش عليها في مسكن زوجها                       | 13    | EA1   |
| خادم المرأة                                         | ٧          | 7.0   | أن يقتحم عليها أو إتبدو على أهلها                        |       |       |
| خدمة الرجل في أهله                                  | <b>A</b>   | ۰.۸   | بغاحشة                                                   |       |       |
| إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير              | 1          | 0.7   | ولا يمل لهن أن يكيتمن ما خلق اقه في                      | 44    | 641   |
| عله ما يكفيها وولدها بالمعروف                       |            |       | أرحامهن                                                  |       |       |
| Add A. A win                                        |            |       |                                                          |       |       |

OM MO A EM-

|                                        | الياب | مننة  |                                               | الباب | الملية |
|----------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------|-------|--------|
| الأنط                                  | 17    | 011   | حفظ الرأة زوجها في ذات يد، والنفقة            | ١.    | 011    |
| السلق والشعير                          | 17    | 011   | كسوة المرأة بالمعروف                          | 11    | 017    |
| النهس وانتشال اللحم                    | 14    | 060   | عون المرأة زوجها في ولده                      | 14    | 014    |
| تعرق العصد                             | 11    | • ٤ 7 | نفقة الممسر على أمله                          | 14    | 014    |
| قطع اللحم بالسكين                      |       | 017   | وعلى الوارث مثل ذلك                           | 14    | 016    |
| ما عاب النبي علي طعاما                 | 71    | 0 £ V | قول الذي يُرَافِعُ : من ترك كلا أو صياعا فالي | 10    | 010    |
| النفخ في الشمير                        | 44    | AZO   | المراضع من المواليات وغيرهن                   | 17    | 017    |
| ماكان النبي ﷺ وأصحابه يأكلون           | 74    | ٨٤٥   |                                               | `     |        |
| التلبينة                               | 76    | 00+   | ٧٠ - كتاب الاطعمة ﴾                           | 9     |        |
| الثريد                                 | Y•    | 001   | رقم ۱۲۷۳ه ـ ۲۳۱۹ه                             |       |        |
| شاة مسموطة والكتف والجنب               | 77    | 001   | کلوا من طیبات ما رزقناکم                      | . 1   | 014    |
| ماكان السلف يدخرون في بيوتهم           | **    | 007   | التسمية على الطعام والأكل باليمين             | ۲     | 071    |
| وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره<br>الم |       |       | الأكل ما يليه                                 | ٣     | 075    |
| الاكا ذارا ذر                          | 78    | 004   | سل سبح حوال المسله مع صاحبه إدام              | ŧ     | 976    |
| الآكل فى إناء مفضض<br>ذكر الطعام       | 44    | 000   | يمرف منه فراهيه                               |       |        |
| الآدم                                  | 4.    | 907   | السيس ي الد الله وعيره                        | •     | 077    |
| الحلوى <b>والع</b> سل                  | 77    | 001   | ين الل عي سجع                                 | ٦     | 770    |
| الدياء                                 | 77    | •     | اليس على الاحمى حرج                           | ٧     | -79    |
| الرجل يتكلف الطمام لاخوانه             |       |       | الخبز المرقق والآكل على الخوان والسفرة        | ٨     | ۰۳۰    |
| من أضاف دجلا إلى طعام وأقبل هو         |       |       | السويق                                        | 1     | • * *  |
| على عمله                               | ,-    |       | ما كان الذي يرافي لا يا كل حتى يسمى له ،      | 1.    | 370    |
| المرق                                  | 4     | 1 07  | فيعلم ما هو                                   |       |        |
| القدود                                 |       |       | طعام الواحد يكنى الاثنين                      | 11    | ٥٣٥    |
| من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة   |       |       | المؤمن يأكل في معي واحد                       | **    | 770    |
| شيئا                                   |       |       | الأكل مشكئا                                   | 14    | 0 8 •  |
| الرطب بالقثاء                          | 4     | 10 /  |                                               | 18    | 984    |
| نهم الني يُظلِّح بين أحماية تمرا       |       | . 07  | الخديرة                                       | . 10  | 017    |